



لأبي جَعفر محمّت بن جريرالطبَريّ ٢١٠ - ٢١٠ هجونة

(**لْحِلْاً (لِكَ أَسِنَ** مِنَ سِئَةُ ١٩١ لِلْهِوَّ لِعَايْدًا لِلَّالِمَّةِ اللِّهِوَّةِ

> <u> وَارِلْالْکُرْ الْعُلْمَتِي</u> بردن بناه

مِمَيعِ الجِفوُق مِجَفوظَة لِدَ<u>لُولِلْكُتَّ</u> لِالْجِلْمِيَّ كُلُ بَدِيوت - بنسّان 

# بسم الله الرحمن الرحيم

## ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وماثة ذكر الجبر عياكان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من خروج خارجتيّ يقال له ثروان بن سيف بناحية خولايا؛ فكان يتنقل بالسواد، فوجّه إليه طوق بن مالك فهرّمه طوق وجرحه، وقتل عامة أصحابه، وظنّ طوق أنه قد قتل ثروان، فكتب بالفتح، وهرب ثروان مجروحاً.

وفيها خرج أبو النداء بالشام فوجَّه الرشيد في طلبه يجيى بن معاذ، وعقد له على الشأم.

وفيها وقع الثلج بمدينة السلام.

وفيها ظفر حماد البربريّ بهيصم اليمانيّ.

وفيها غلظ أمر رافع بن ليث بسمر قند.

وفيها كتب أهل نَسَف إلى رافع يعطونه الطاعة، ويسألونه أن يوجّه إليهم من يعبتهم على قتل عسى بن على، فوجّه صاحب الشائش في إتراكه قائداً من قواده، فائوا عسى بن عليّ، فأحدقوا به وقتاره في ذي القعدة، ولم يعرضوا لأصحابه.

وفيها ولي الرشيد حمويه الحادم بريد خُراسان.

وفيها غزا يزيد بن مخلد المبيريّ أرض الروم في عشرة آلاف، فاخذت الرّوم عليه المضيق، فتتلُّوه على مرحلتين من طرّسوس في خسين رجادٌ، وسلِم الباقون.

وفيها ولى الرشيد غزو الصائفة هرثمة بن أغين، وضم إليه تلائين ألفاً من جند خُراسان، ومعه مسرور الحادم؛ إليه النفقات وجيع الأمور، خلا الرياسة. ومضى الرشيد إلى ذرّب الحَدّث، فربّب هنالك عبدالله بن مالك، وربّب صعيد بن سلم بن قتية يَمرّغش، فأغارت الروم عليها، وأصابوا من المسلمين وانصرفوا وسعيد بن سلم مقيم ما، وبعث عمد بن يزيد بن مزيد إلى طَرسوس، فأقام الرشيد بدرّب الحدث ثلاثة أيام من شهر ربضان، ثم انصرف إلى الرّقة.

وفيها أمر الرّشيد بهدم الكنائس بالثغور، وكتب إلى السنديّ بن شاهك يأمره بأخذ أهل اللُّمة بمدينة السلام بمخالفة هيئتهم هيئة المسلمين في لباسهم وركوبهم.

وفيها عَزَلِ الرشيد عليّ بن عيسي بن ماهان عن خُراسان وولاها هرثمة.

قال أبو جعفر: قد ذكر قبل سبب هلاك بن على بن عيسى وكيف قبل. ولما قتل ابنه عيسى خرج على عن بلغ حتى أن مرّر غالة أن يسبر إليها رافع بن الليث، فيستولي عليها. وكان ابنه عيسى دفن في بستان داره ببلخ أموالاً عظيمة . قبل إنها كانت ثلاثين الف ألف . ولم يعلم بها على بن عيسى ولا اطلع على ذلك إلا جارية كانت له، لما شخص على عن بلغ اطلعت الجارية على ذلك بعض الحقوم . وتحدّث به الناس، فاجتمع قراء أهل بلغ ووجوهها، فدخلوا البستان فانتهبره وأباحوه للعامة، فبلغ الرّشيد الخبر، فقال: خرج على من بلغ عن غير أمري، وخلف مثل هذا المال، وهو يزعم أنه قد ألفحي إلى خلي نساته فيا أنفق على محاربة رافع الفراد عند ذلك، وولي مرشة بن أعين، واستصفى أموال على بن عيسى، فبلغت أمواله ثمانين ألف الف.

وذكر عن بعض الموالي أنه قال: كنا بجُرَّجان مع الرشيد وهو يريد خُرلسان، فوردت خزائن عليّ بن عينى التي أخلت له على الف وخسمائة بعير، وكان عليّ مع ذلك قد اذل الأعالي من أهل خُراسان وأشرافهم.

وذكر أنه دخل عليه يوماً هشام بن فرخسرو والحسين بن مصعب، فسِلَّما عليه، فقال للحسين: لا سلَّم الله عليك يا ملحد يابن الملحد! والله إنَّ لأعرف ما أنتَ عليه من عداوتك للإسلام وطعنك في الدين، وما أنتظر بقتلك إلا إذن الخليفة فيه، فقد أباح الله دمك، وأرجو أن يسفكه الله على يدى عن قريب، ويعجلك إلى عدابه. ألستُ الرجف بي في منزلي هذا بعد ما ثملتُ من الخمر، وزعمت أنه جاءتك كتب من مدينة السلام بعزلي! اخرج إلى سخط الله، لعنك الله، فعن قريب ما تكون من أهلها! فقال له الحسين: أعيذ بالله الأمر أن يقبل قول واش ، أو سعاية باغ ، فإني بريء عما قُرفت به . قال: كذبت لا أمَّ لك! قد صحَّ عندي أنك ثملت من الخمر، وقلت ما عليـك به أغلظ الأدب، ولعـلّ الله أن يعاجلَك بهـأسه ونقمتـه؛ اخرج عني غـير مستور ولا مصاحب. فجاء الحاجب فأخذ بيده فأخرجه، وقال لهشام بن فرخسرو: صارت دارك دار الندوة؛ يجتمع فيها إليك السفهاء، وتطعن على الولاة ا سفك الله دمي إن لم أسفك دمك إ فقال هشام : جُعلت فداء الأميرا أنا والله مظلوم مرحوم ؛ والله ما أدَّعُ في تقريظ الأمير جهداً ، وفي وصفه قولاً إلا خصصتُه به وقلته فيه ؛ فإن كنت إذا قلت خيراً نقل إليك شرًّا فها حيلتي! قال: كذبت لا أمّ لك؛ لأنا أعلم بما تنطوي عليه جوانحك من ولدك وأهلك، فاخرج فعن قريب أربح منك نفسي. فخرج. فلمَّا كان في آخر الليل دعا ابتتُه عالية .. وكانت من أكبر ولده .. فقال لها: أيُّ بنيُّة، إن أريد أن أفضِي إليك بأمر إن أنت أظهرته قبّلتُ؛ وإن حفظته سلمتُ، فاختاري بقاء أبيك على موته، .. قالت: وما ذاك جُعلت فداك! قال: إن أخاف هذا الفاجر على بن عيسي على دمي، وقد عزمت على أن أظهر أنَّ الفالج أصابني، فإذا كان في السَّحَر فاجمعي جواريك، وتعاليْ إلى فراشي وحرَّكيني؛ فإذا رأيت حركتي قد ثقلت، فصيحي أنت وجواريك، وابعثي إلى إخوتك فأعلميهم علَّتي. وإياك ثم إياك أن تطلعي على صحة بدني أحداً من خلَّق الله من قريب أو بعيد. ففعلتْ \_ وكانت عاقلة حازمة \_ فأقام مطروحاً على فراشه حيناً لا يتحرُّك إلا إن حُرِّك، فيقال إنه لم يعلم من أهل خُراسان أجِيدٌ من عزل عليّ بن عيسي بخبر ولا أثر غيرُ هشام؛ فإنه توهم عزله، فصح توهمه.

ويقال: إنه خرج في اليوم الذي قدم بغيه عَرَّثُمة لتلقّيه، فرآه في الطريق رجل من قوّاد عليّ بن عيسي،

فقال: صحّ الجسم؟ فقال: ما زال صحيحاً بحمد الله! وقال بعضهم: بل رآء علىّ بن عيسى، فقال: أين بك؟ فقال: أتلقّى أميرنا أبا حاتم، قال: ألم تكن عليلاً؟ قال: بل؛ فوهب الله العافية، وعزل الله الطاغية في ليلة واحدة.

وأما الحسين بن مصعب فإنه حرج إلى مكَّة مستجيراً بالرَّشيد من عليَّ بن عيسى، فأجاره.

ولما عزم الرشيد على عزل على برا عيسى دعا - فيا بلغني - هرثمة بن أعين مستخلياً به فقال: إلى لم أشاور فيك أحداً، ولم أطلعه على سرّي فيك، وقد اضطرب على ثفور المشرق، وأنكر أهل خراسان أشر علي بن عيسى؛ إذ خالف عهدي ونبله وزاء ظهره؛ وقد كتب يستمدّ ويستجيش، وأنا كاتب إليه، فاخبره أبي أملّه بك، وأرجّه إليه ممك من الأموال والسلاح والفرّة والمدّة ما يطمئن إليه قلب، وتتطلع إليه نفس، وأكتب معك كتاباً بخطي فلا تفقيدً، ولا تطلمن فيه حتى تصل إلى مدينة نيساليوز؛ فإذا نرتفيا فاعمل بما فيه، وامتئله ولا تجاوزه، إن شام الله، وأنا موجّه معك رجاء الحلام بكتاب أكتبه للي عليّ بن عيسى بخطي؛ ليتمرّف ما يكون منك ومنه؛ وهوَن عليه أشر عليّ فلا تظهرتُه عليه، ولا تعلمتُه ما عربُ عليه، وناهب للمسير، وأظهر لحاسمتك وماتفك أن أوجّهك مدداً لعليّ بن عيسى وعوناً له. قال: ثم كتب إلى عليّ بن عيسى بن ماهان كتاباً بخطه السخة المحدد المناه المعلى المناه المناهد المناه المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد على المناهد على المناهد على المناهد المنا

بسم الله الرحمن الرحيم. يابن الزانية، رفعتُ من قدرك، ونسَّرهت باسمك، وأوطأت سادة العرب عَقِبَك، وجعلتُ أبناء ملوك العجم تحولك وأتباعك؛ فكان جزائي أن خالفتَ عهدي. ونبذتَ وراء ظهرك أمري؛ حتى عِشت في الأرض، وظلمت الرَّحية، وأسخطت الله رخليفت؛ بسوه سيرتك، ورداءة طعمتك، وظاهر خيانتك، وقد وليت مَرثمة بن أعين مولاي ثفر خراسان، وأمرتُه أن يشدّ وطأته عليك وعلى ولدك وكتابك وعمالك، ولا يترك وراء ظهوركم درهما، ولا حقًا لمسلم ولا تُعاهد إلا أخذكم به؛ حتى تردّه إلى أهله؛ فإن أثبتَ ذلك وأباه ولذك وعَمَّالك فله أن يبسط عليكم العذاب، ويصبُّ عليك السياط، ويُحلِّ بكم ما مجلً بمن نكتُ وغيِّ، ويدُّل وخالف، وظلم وتعدَّى وغشم، انتقاماً بله عزّ وجلَّ بادئاً، ولخليفته ثانياً، وللمسلمين والمعاهدين ثالثاً؛ فلا تعرض نفسك للتي لا تَدوَى ها، واخرج عا يلزمك طائماً أو مكرهاً.

#### وكتب عهد هرثمة بخطه:

هذا ما عهد هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى هرئمة بن أعين حين ولأه تُغر خُراسان وأعماله وخواجه ؟ أمره بتقرى الله وطاعته ورعاية أمر الله ومراقبته، وإن يجعل كتاب الله إماماً في جميع ما هو بسبيله، فيحل حلاله ويحرّم حرامه، ويقف عند متشابهه ؟ ويسال عنه أولي الفقه في دين الله وأولي العلم بكتاب الله، أو يرثه إلى إمامه ليرية الله عزّ وجلّ فيه رأيه، ويعزم له على رشده، وأمره أن يستوثق من الفاسق علي بن عيسى وولده وعماله وكتابه، وإن يشدّ عليهم وطالة، ويُحلّ بهم معلوّته، ويستخرج منهم كلّ مال يصحّ عليهم من حراج أمير المؤمنين وفيه المسلمين والماهلين، وأخل تبت قبلهم حقوق لأمير المؤمنين وحقوق المسلمين والماهلين، وأحلمه بحقّ كلّ ذي حقّ حتى يردُّوه اليهم وفإن لمت تقلهم حقوق لأمير المؤمنين وحقوق المسلمين والماهلين، وأجدادها، ان يصبّ عليهم سوط عاداب الله والهم نقته، حتى يبلغ بهم الحال التي إن تخطّاها بأدلى أدب، تلفث الفسّهم، ويطلت أرواحهم؛ وفؤاذ استخرجوا من حقّ كلّ ذي حقّ، الشخصهم كما تشخص العصاة من خشورة الوطاء وخشونة المطعم والمشرب وغلظ الملبس، مع الثقات من أصحابه إلى باب أمير المؤمنين، إن شاء الله. فاعمل يا إبا جاتم بما عهدتُ إليك، فإني آثرتُ الله وديني على هوايّ وإرادتي، فكذلك فليكن عملُك، وعليه فليكن أمرك، وديَّر في عمال الكُور اللذين تقرّبهم في صعودك ما لا يستوحشون معه إلى أمر يربيهم وظنّ يرعيهم. وابسُط من آمال أهل ذلك التُغرّ ومن أمانهم وعلرهم، ثم اعمل بما يرضي الله منك وخليفته، ومَنَّ ولاك الله أمره إنْ شاء الله. هذا عهدي وكتابي بخطّي، وأنا أشهد الله وملائكته وحملةً عرشه وسكان سمواته وكفي بالله شهيداً.

وكتب أمير المؤمنين بخطُّ يده لم يحضره إلا الله وملائكته.

ثم أمر أن يكتب كتاب هرئمة إلى عليّ بن عيسى في معاونته وتقوية أمره والشدّ على يديه، فكتب وظهر الامر بها؛ وكانت كتب خَوْيَة وردت على هارون: إنَّ رافعاً لم يخلع ولا نَزَع السَّواد ولا من شايعه، وإنما غايتهم عزل عليّ بن عيسى الذي قد سامهم المكروه.

ومن ذلك ما كان من شخوص هرثمة بن أعين إلى خراسان والياً عليها.

ذكر الخبر عما كان من أمره في شخوصه إليها وأمر عليّ بن عيسى وولله:

ذُكر أن هرثمة مضى في اليوم السادس من اليوم الذي كتب له عهده الرشيد وشيَّعه الرشيد، وأوصاه بما يجتاج اليه، فلم يعرّج هرثمة على شيء، ووجّه إلى علىّ بن عيسي في الظاهر أموالًا وسلاحًا، وخِلَعًا وطبياً؛ حتى إذا نزل نيسابور جَمَّع جماعة من ثقات أصحابه وأولي السنّ والتجربة منهم؛ فدعا كلّ رجل منهم سرًّا، وخلا به، ثم أخذ عليهم العهود والمواثيق أن يكتموا أمره، ويطؤوا سِرّه، وولّى كلُّ رجل منهم كُورة، على نحو ما كانت حاله عنده؛ فوني جُرجان ونيسابور والطبِّسين ونِّسا وسَرِّحْس، وأمَّر كلُّ واحدٍ منهم، بعد أن دفع إليه عهدَه بَالْمُسِرِ إِلَىٰ عَمِلُهُ الذِي وَلاهُ عَلَى أَخْفَى الحَالات وأسترها، والتشبُّه بالمُجتازين في وُرودهم الكُور ومقامهم فيها إلى الوقت الذي سمَّاه لهم، وولَّى إسماعيل بن حفص بن مصعب جُرجان بأمر الرشيد، ثم مضي حتى إذا صار من مَرْو على مرحلة، دعا جماعة من ثقاتِ أصحابه، وكتب لهم أسهاء ولد على بن عيسي وأهل بيته وكُتُّـابه وغيرهم في رقاع، ودفع إلى كلِّ رجل منهم رقعة باسم مَنْ وَكُله بحفظه إذا هو دخل مَرْو، خوفًا من أن يهربوا إذا ظهر أمره. ثم وجه إلى على بن عيسى: إن أحب الأميرُ أكرمه الله أن يوجُّه ثقاتِه لقبض ما معى من أموال فَعَل ؛ فإنه إذا تقدُّم المان أمامي كان أقوى للأمير، وأفتُّ في عضد أعدائه. وأيضاً فإني لا آمنُ عليه إن حلَّفته وراء ظهرى؛ أن يطمع فيه بعض من تُسمُّو إليه نفسه إلى أن يقتطع بعضه، ويفترض غفلتنا عند دخول المدينة. فوجُّه عليّ بن عيسي جهابذَته وقَهارمته لقبض المال، وقال هرثمة لحُزَّانِه: اشغلوهم هذه الليلة، واعتلّوا عليهم في حَمْل المال بعلَّة تقرب من أطماعهم، وتزيل الشكُّ عن قلوبهم، ففعلوا. وقال لهم الحُزَّان: حتى تؤامروا أبا حاتم في دوابِّ المال والبغال. ثمَّ ارتحل نحو مدينة مَرُّو، فلما صار منها على ميلين تلقَّاه عليّ بن عيسي في ولله وأهل بيته وقوّاده بأحسن لقاء وآنسِه ؛ فائمًا وقعت عَين هرئمة عليه ، ثني رجله لينزل عن دابته فصاح به عليّ : والله لئن نزلتَ لأنزلنّ، فثبت على سَرّجه، ودنا كلُّ منها من صاحبه فاعتنقا، وسارا، وعليّ يسأل هرثمة عن أمرّ الرشيد وحاله وهيئته وحال خاصَّته وقوَّاده وأنصار دولته؛ وهرثمة يُجيبه؛ حتى صار إلى قنطرة لا يجوزها إلاّ فارس، فحبس هرثمة لجام دابته، وقال لعليِّ: سر على بركة الله، فقال عليٌّ: لا والله لا أفعل حتى تمضى أنت، فقال: إذاً والله لا أمضى، فأنت الأمير وأنا الوزير؛ فمضى وتبعه هرثمة حتى دخلاً مَرُّو، وصارا إلى منزل عليّ،

ورجاء الخادم لا يفارق هرثمة في ليل ولا نهار، ولا ركوب ولا جلوس؛ فنحا علي بالنداء فطعها، وأكل معهيا رجاء الخادم، وكان عازماً على الا ياكل معهيا، فغمزه هرثمة وقال: كُل فإنك جائع، ولا رأي بالع ولا حافن؛ فلها رُفع الطعام قال له علي: قد أمرت أن يفرغ لك قصر على المأشان؛ فإن رأيت أن تصبير إليه فعلت. فقال له هرثمة: إن معيى من الأمور ما لا يتحمّل ناخير المناظرة فيها؛ ثم دفع رجاء الخادم كتاب الرشيد إلى علي، وابلغه رسالته. فلها فض الكتاب فنظر إلى أول حرف منه سقط في يده، وعلم أنه قد حل بما عاقمة ويتوقعه، ثم أمر هرثمة بتقييده وتقييد ولده وكتابه وعماله وقائل رحل ومعه فرقم من قويد وأغلال علما استوسق منه صاد إلى المسجد الجامع، فخطب ويسط من آمال الناس، وأخير أن أمير المؤمين ولا تفوركم لما انتهى إليه من سوه سيرة المفاسق علي بن عيسى، وما أمره به فيه وفي عماله وأعوانه، وأنه بالغ من ذلك ومن إنساف العامة والخاصة، والأخذ لهم بحقوقهم أقميمي مواضع الحقّ. وأم المواتهم عليهم. فأظهروا السرور بلمك، وانفسحت آماهم، وعظم رجاؤهم، ومعامد بالتكيير والتهليل أصواتهم، وكثر الدعاء الامير المؤمين بالمناف وسالجافه وسن الجزاء المنافقة على المؤمن بالمبافة وحسن الجزاء المنافقة على المؤمين بالمبافة وحسن الجزاء المنافقة على المؤمن بالمبافقة وسن الجزاء المنافقة على المؤمن بالمبافة وحسن الجزاء المنافقة على المؤمن بالمبافقة وسن الجزاء المؤمن والمبافقة وسن الجزاء المنافقة على المؤمن بالمبافقة وسن المؤام، وعظم رجاؤهم، وعلم عليه المؤمن والمبافقة على المؤمن بالمبافقة على المؤمن بالمبافقة وسن الجزاء المؤمن والمبافقة على المؤمن المبافقة على المؤمن بالمبافقة على المؤمن بالمبافقة وعلى المؤمن بالمبافقة عن المؤمن المبافقة على المؤمن المبافقة على المؤمن والمبافقة على المؤمن المبافقة على المؤمنة على المؤمن المبافقة على المؤمنة على المؤمن

ثم انصرف، فدعا بعلّ بن عينمي وولده وحماله وكُتَّابه، فقال: اكفوني مؤنتكم، واعفوني من الإقدام بالمكروه عليكم. ونادى في أصحاب ودائمهم ببراءة اللَّمة من رجل كانت لعلَّ عنده وديعة أو لأحد من ولده أو كتابه أو عماله وأخفاها ولم يظهر عليها؛ فاحضره الناس ما كانوا أودعوا إلا رجلًا من أهل مرو\_ وكان من أبناء المجوس ـ فإنه لم يزل يتلطف للوصول إلى عليّ بن عيسى حتى صار إليه، فقال له سرًّا: لك عندي مال، فإن احتجتَ إليه حملتُه إليك أوَّلًا فأوَّلًا، وصبرت للقتل فيك؛ إيثاراً للوفاء وطلباً لجميل الثناء، وإن استغنيت عنه حبستُه عليك حتى ترى فيه رأيك. فعجب على منه بوقال: لو اصطنعتُ مثلك ألف رجل ما طيم في السلطان ولا الشيطان أبداً. ثم سأله عن قيمة ما عنده، فذكر له أنه أودعه مالاً وثياباً ومسكاً، وأنه لا يبدي ما قدر ذلك؛ غير أنه اودعه بخطُّه، وأنه محفوظ لم يشدُّ منه شيء، فقال له: دعه؛ فإن ظُهر عليه سلَّمته ونجوت بنفسك، وإن سلِمت به رأيت فيه رأيي. وجزاه الحبر، وشكر له فعله ذلك أحسن شكر، وكافأه عليه ويرّه. وكان يُضربُ به المثل بوفائه؛ فذكر أنه لم يتستر عن هَرَّتْمة من مال عليَّ إلا ما كان أودعه هذا الرجل \_ وكان يقال له: العلاء بن ماهان ـ فاستنظف هرثمة ما وراء ظهورهم حتى حَلَّى نسائهم؛ فكان الرجل يدخل إلى المنزل فيأخذ جميح تما فيه؛ حتى إذا لم يبق فيه إلاّ صوف أو خشب أو ما لا قيمة له قال للمرأة: هاتي ما عليك من الحَلْ، فتقول للرجل إذا دنا منها لينزع ما عليها: يا هذا، إن كنتَ محسناً فاصرف بصرَك عنَّى، فوالله لا تركتُ شيئاً من بغيتك علَّ إلَّا دفعتُه إليك؛ فإن كان الرجل يتحوَّب من الدُّنو إليها أجاجا إلى ذلك حتى ربما نبذت إليه بالخاتم والخلخال وما قيمته عشرة دراهم، ومَنَّ كان بخلاف هذه الصَّفة، قال: لا أرضي حتى أنتَّشك؛ لا تكونين قد خبأت ذهباً أو دُرًّا أو ياقوتاً؛ فيضرب يده إلى مغابنها وأرفاغها؛ فيطلب فيها ما يظنُّ أنها قد سترته عنه؛ حتى إذا ظنّ أنه ُقد أحكم هذا كلَّه وجُّهه على بعير بلا وطاء تحته، وفي عنقه سلسلة، وفي رجله قيود ثقال ما يقدر معها على نهوض

واعتماد. قدُكِر عسَّن شهد أمر هرثمة وأمره؛ أن هرثمة لما فرغ من مطالبة عليّ بن عيسى وولده وكنّابه وعمَّاله باموال أمير المؤمنين، أقامهم لمظالم الناس، فكان إذا بَردَ للرجل عليه أزعل أحدمن أصحابه حق، قال: المخرج للرجل من حَقِّه، وإلا بسطت عليك، فيقول عليّ: أصلح الله الأميرا أنجلني يوماً أو يومين، فيقول: فلك إلى صلحب الحقّ، فإن شاء فعل. ثم يُقبل على الرجل، فيقول: أثرَى أن تَدَعَة؟ فإن قال: نعم، قال: فانصرف وعُدْإلِهِ، فيمعت عليّ إلى العلاء بن ماهان، فيقول له: صالحُ فلاناً عنيّ من كذا وكذا على كذا وكذا، أو على ما رأيت، فيصالحه ويُصلح أمره.

وذُكُّر أنه قام إلى هرشمة رجل، فقال له: أصلح الله الأميرا إن هذا الفاجر أخد من دُوقة ثمينة لم بجلك أحد مثلها، فاشتراها على كُوه مني ولم أود بيمها بثلاثة آلاف درهم؛ فاتبت قهرمانه أطلب ثمنها، فلم يشولني شيئا، فاقمت حَوْلًا انتظر ركوب هذا اللهجر؛ فلها ركب عرضتُ له وصِحْت به: أيها الأمير، أنا صاحب الدُّرَقة، ولم آخذ لما ثمناً إلى هذه الغابة، فقلف أمّي ولم يعطني حقي، فخذ لي بحقي من مالي وقلَّفِه أمي فقال: لك بينّة؟ قال: نعم، جاعة حضروا كلامه؛ فأضغرهم فأشابهدهم على دعواه، فقال مرثمة: وجب عليك الحدِّ، قال : تقبية قال: نقل عند المؤمنية ولا مرتين؛ قال: فأشهد أنك قد قلفت بنيك ما لا أحصي، مرةً حامًا ومرة أمين؛ أن أمير المؤمنية نقد قذف غير مرةً ولا مرتين؛ وأشهد أنك قد قلفت بنيك ما لا أحصي، مرةً حامًا ومرة أمين؛ فمن يأخذ لمؤ من على الدُرَقة، فقال: أرى لكن تطالب هذا الشيطان بدَرْقتك أو ثمنها، وتترك مطالبته بقذبه أمك.

ولما حمل هرثمة عليًّا إلى الرَّشيد، كتب إليه كتاباً يُخبره ما صنع؛ نسخته:

يسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد؛ فإن الله عزَّ وجلَّ لم يزل يبيل أمير المؤمنين في كلَّ ما قلده من خَلَصُ أموره واسترعاه من أمور عباده وبلاده أجَل ألبلاء واكمله، ويعمله في ذلك كلَّه أفضل الامنيَّة، ويبلغه فيه أقصى وعاهما، ولطيفها وجليلها أثم الكفاية وأحسن الولاية، ويعليه في ذلك كلَّه أفضل الامنيَّة، ويبلغه فيه أقصى غاية ألهمة، امتناناً منع طيه، وحفظاً لما جعل إليه، عا تكفَّل بإعزازه وإعزاز أولياته وأهل حقه وطاعته؛ فيستتم الله أحسن ما عبَّدة وعردنا من الكفاية في كلَ ما يؤدَّينا إليه، ونسأله توفيقنا لما نقضي به المقترض من حقَّه في الوقوف عنذ أمره، والاقتصار على رايه.

ولم أزل اعقر الله أمير المؤمنين، مد فصلت عن معسكر أمير المؤمنين عمتلاً ما أمري به فيها أبضيني له الا الجاوز ذلك ولا أتعداً، إلى غيره، ولا أتعرف الثمن والبركة إلا في امتلاله؛ إلى أن حللت أوائل محراسان؛ صائناً للأمر الذي أمري أمير المؤمنين بعسائته وستره؛ لا أفضي ذلك إلى خاصي ولا إلى عامي ، ودبّرتُ في مكاتبة أهل الشاش وفرّ عانه وحرّرت في مكاتبة أهل الشاش وفرّ عانه وحرّرت في مكاتبة أهل الشاش وفرّ عانه وحرّرت المؤمنية والسيادي وملت في أمر التكوّر التي اجتزت عليها بتواية من وليت عليها، قبل أمير المؤمنين وفسّرت له، فلما نولت وتسابور وملت في أمر التكوّر التي اجتزت عليها بتواية من وليت عليها، قبل الالمناة وأهل الالمناة المؤمنين المؤمنية والمؤمنية والمؤمنية والمؤمنية ووقعت المؤمنية والمؤمنية والمؤمنية ووقعت المؤمنية والمؤمنية والمؤمنية والمؤمنية والمؤمنية ووقعت بالمجتزئ أنهي مدّرة، والتقائي وعلى من عصيى، وعجلت في إسماعيل بن حفص بن مصعب أمر مجرجان بما كنت المؤمنية المؤمنية المؤمنية المؤمنية المؤمنية المؤمنية المؤمنية المؤمنية مؤمنية المؤمنية المؤمنية المؤمنية المؤمنية المؤمنية المؤمنية المعال الأمري، وقام كل رجل منهم في الوقت الذي وقُمّت له بضبط عميلة واحتمام بالمؤمنية والمؤمنية المؤمنية المؤمنية في المؤمنية المؤمنية في الوقت الذي وقم كل رجل منهم في الوقت الذي وقُمّت له بضبط عميلة واحتمام بها المعال الأمري، وقام كل رجل منهم في الوقت الذي وقُمّت له بضبط عميلة وإحكام ناحيت، وكفي الله أمر المؤمنية المؤمنية في الوقت الذي وقُمّت له بضبط عميلة واحكام ناحيت، وكفي الله أمر المؤمنية المؤمنية في الوقت الذي وقمّت المؤمنية في الوقت الذي وقمن صنعه واحتمان المؤمنية في الوقت الذي وقمة المؤمنية في الوقت الذي وقمة مكام ناحيت، وكفي الله أمر المؤمنية في الوقت الذي وقمة مكام ناحيت، وكفي الله أمر المؤمنية المؤمنية في الوقت الذي وقمة مكام ناحيت واحتمانها على المؤمنية المؤمنية المؤمنية في الوقت الذي واحتمان المؤمنية في الوقت الذي وقمة المؤمنية في الوقت الذي والمؤمنية في الوقت الذي واحتمانه المؤمنية المؤمن

ولما صرتُ من مدينة مَرُّو على منزل، اخترت عِدَّةً من ثقات أصحابي، وكتبت بتسمية ولد عليَّ بن عيسى

وكتابه وأهل بيته وغيرهم وقاعاً، ودفعت إلى كل رجل منهم وقعة باسم مَنْ وكلتُه بعضفا في دخولي، ولم آمن لو قصرت في ذلك وأخرته أن يعضلها بالله، ورحلت عن موضعي إلى مدينة مَرْو، فلم صدت منها على ميلين تلقائي على بن عيسى في ولد وأهل بيته وقواده، فلقيته بأحسن لقاء، وأنسته ، وبلغتُ من توقيره وتعظيمه والتماس التزول إليه أوّل ما بصرت به ما ازداد به أنساً وثقة، إلى ما كان ركن إليه قبل ذلك؛ عا كمان يأتيه من كتبي، فإنها لم تقطع عنه بالتعظيم والإجلال مني له والالتماس، الإنقاء سوه الظن عنه إلله جلال مني له والالتماس، لإنقاء سوه الظن عنه إلى المن يسمى المنافقة أمير المؤمنين في أمره، وأمرني به في ذلك وكان الله عنه المنافقة أمير المؤمنين الأمر فيه إلى أن ضمّني واياه مجلسه، وصرت إلى الاكل ممه، فلما فرغنا من ذلك بدأني بسألني المسرّ إلى منزل كان ارتاد لي؛ فأعلمته ما معي من الأمور التي لا تحتل أعير المنافرة فيها. ثم دفع إليه رجاء الحادم كتاب أمير المؤمنين، وتغير رأيه بخلافة أمره وتعذيه سيرته.

ثم صرت إلى التركيل به، ومفست إلى المسجد الجامع، فبسطت آمال الناس عن حضر، وافتتحت القول بما حملية أمير المؤمنين اليهم، وأعلمتهم إعظام أمير المؤمنين ما آناه، ووضح عنده من سوه سيرة عليّ، وما أمرني به فيه وفي عمّاله وأعوانه، وإن بالنعٌ من ذلك ومن إنصاف العامة والحاصة والاخد هم بحقوقهم أقصى غايتهم. وأمرت بقرامة عهدي عليهم، وأعلمتهم أن ذلك مثالي وإمامي، وأنيَّ به أقتلي، وعليه أحدى؛ فعتى زلت عن باب واحد من أبوابه فقد ظلمتُ نفسي، وأحللت بها ما يحلّ بمن خالف رأي أمير المؤمنين وأمرة ؛ فأظهروا السرور بلذك والاستبشار، وعلتُ بالتكبير والتهليل أصوائهم، وكثر دعاؤهم لامير المؤمنين بالبقاء الحادة.

ثم انكفات إلى المجلس الذي كان على بن حيسى فيه، فصرت إلى تقيياه وتقييد ولده وأهل بيته وكتابه وعماله والاستيثاق منهم جيماً، وأمرتهم بالخروج إلى من الأموال التي احتجزها من أموال أمير المؤمنين وفي م المسلمين، وإعفائي بذلك من الإقدام عليهم بالمكروه والضرب، وناديت في أصحاب ودائمهم بإخراج ما كان عندهم. فحملوا إلى إلى أن كتب إلى أمير المؤمنين صدراً صالحاً من المؤرق والعين، وأرجو أن يعين الله على استيفاء ما قبلهم، واستنظاف ما وراه ظهورهم، ويسهّل الله من ذلك أفضلَ ما لم يزل يعوّده أمير المؤمنين من المستم في مثله من الأمور التي يعنى بها إن شاه الله تعالى:

وَمُ أَدَعُ عند قدومي مَرُو التقدّم في توجيه الرسل وإنفاذ الكتب البالغة في الإعذار والإنفار، والتبصير والإرشاد، إلى رافع ومَن قِبُله من أهل سَمَرُقند، ولمي مَنْ سِلْخ، على حسن ظفي جم في الإجابة، ولزوم الطاعة والاستفامة ومهما تتصرف به رسلي إليّ يا أمير المؤمنين من أخيار القوم في إجابتهم واستناعهم، أعملُ على حسبه من أمرهم، واكتب بذلك إلى أمير المؤمنين على حقّه وصدقه. وأرجو أن يعرّف الله أمير المؤمنين في ذلك من جميل صنعه ولطيف كفايته؛ ما لم تزل عادته جاريةً به عنده، بمّه وطوله وقرّته والسلام.

#### الجواب من الرشيد

بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فقد بلغ أمير المؤمنين كتابًك بقدومك مُرّو في اليوم الذي سمّيت، وعلى الحال التي وصفت وما فسّرت، وما كنت تقمّت من الحيّل قبل وروطك إياها، وعملت به في أمر الكّور التي سمّيت وتولية منّ وليت عليها قبل نفوذك عنها، ولطّفت له من الأمر الذي استجمع لك به ما أردت من أمر المداخة وليّ م الحائل عليّ بن عيسى وولنه وأهل بيت، ومن صار في يدك من عمّاله وأصحاب أعماله واحتذائك في ذلك كلّه ما كان أمير المؤمنين كلّ ما كتبتُ به، وحمد الله على ذلك كثيراً وعلى تسديده إيالاً وما أعانك به من توفيقه، حتى بلغتَ إرادة أمير المؤمنين، وأدركت طلبتَه، وأحسنت ما كان يُحبّ بك وعلى يديك إحكامه، عما كان أيمت بك وعلى ينه اعتمامه، وجزاك الحير على نصيحتك وكفايتك، فلا أعلم الله أمير المؤمنين أحسنً ما عرّفه منك في كلّ ما أهاب بك إليه، واعتمد بك عليه.

وأمير المؤمنين يأمُوك أن تزداد جدًّا واجتهاداً فيها أمرك به من تتبع أموال الخائن هليّ بن عيسى وولده وكتابه ومماله ووكلاته وجهابدته والنظر فيها اختانوا به أمير للمؤمنين في أمواله، وظلموا به الرّعية في أموالهم، وتتبع ذلك واستخراجه من مظانّه ومواضعه، التي صارت إليه، ومن آليدي أصحاب الودائع التي استودهوها إياهم؛ واستمال اللين والشدة في ذلك كله؛ حتى تصبير ألى استنظاف ما وراه ظهورهم؛ ولا تبقي من نفسك في ذلك واستمال اللين والشدة في ذلك كله؛ حتى معيم الله مؤلم على المتقضيت في انصابه المؤلم على الحق والعدل فيها، فإذا بلغت أقصى غلبة الإحكام والمبالغة في ذلك، فأشبخص الخائن وولده وأيا مهم في المؤلم المويد والتنخيل والتنخيل الخيابة وكتأبه وعماله إلى أمير المؤمنين في وثاق، وعلى الحال التي استحقّوها من التغيير والتنكيل على بيديم؛ وما الله بقطلام للعبيد.

ثم اهمل جما أمير أخير أمير المؤومين من الشخوص إلى سَمَوْقند، وهاولة ما قبل خامل، ومَنْ كان على رأيه من أظهر خلافاً وامتناعاً من أهل كُور ما وراء النهر وللحارستان بالذعاء إلى الفيتة والمراجعة، وبسط أمانات أمير المؤمن التي حَلكها الميهم؛ فإن قبلوا وأنابوا وراجعوا ما هو أمَلُك بهم، وفرقوا جموعهم، فهو ما يحبّ أمير المؤمن أن يعاملُهم به من المفرعتهم والإتالة لهم؛ إذ كانوا رحيّته؛ وهو الواجب على أمير لمؤمنين لهم إذ اجبابهم إلى طُلبتهم، وآمن رؤعهم، وكفاهم ولأية من كرهوا ولايتّه، وأم والواجب على أمير المؤمنين له هو أخلامهم إلى الله إذ طَمَّوًا ويتَوْا، وكرهوا العالمية وردّوها؛ فإنّ أمير المؤمنين قد قضى ما طبيء فقرّي وخرّل واستبدل، وعفا عمن احدث، وصفح عمن اجترم؛ وهو يشهد الله عليهم بعد ذلك في نحلاف إن أثروه، وعنود إن أظهروه. ومحقى بالله شهيداً ولا حوّلُ ولا قرّة إلا بالله العليّ العظيم، عليه علاله الهيّ العظيم، عليه والسلام.

وكتب إسماعيل بن صبيح بين يدي أمير المؤمنين.

وحج بالناس في هذه السنة الفضل بن العباس بن محمد بن عليّ، وكان والي مكة. ولم يكن للمسلمين بعد هذه السنة ضائفة إلى سنة خمس عشرة وماثتين.

#### ثم دخلت سئة اثنتين وتسعين ومائة

### ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

ففيها كان الفداء بين المسلمين والرُّوم على يديُّ ثابت بن نصر بن مالك.

وفيها وائى الرُشيد من الرَّقة في السَّمُن مدينة السلام، يريد الشخوص إلى تُحراسان لحرب رافع؛ وكان مصيره ببغداد يوم الجمعة لخمس ليال بقين من شهر ربيح الاخر، واستخلف بالزَّقة ابته القاسم، وضمَّ إليه شُزيّة بن خازم، ثم شخص من مدينة السلام عشيّة الاثنين، لخمس خلون من شعبان بعد صلاة العصر، من الحيّرُوانيَّة، فيات في بستان أبي جمفر، ثم سار من غد إلى النهروان، فمسكر هنالك، وردِّ حماداً العربريّ إلى أصاله، واستخلف ابنه محمداً بجدينة السلام.

وذكر عن ذي الرياستين أنه قال: قلت للمأمون لما أراد الرشيد الشخوص إلى تحراسان لحرب وافع: لستّ تدري ما مجدث بالرّشيد وهو خارج إلى شُواسان، وهي ولايتك، وعمَّد المقدم عليك ا وإنّ أحسّن ما يصنع بك أن بخلمك، وهو ابن زُبيدة، وأخواله بنو هاشم، وزبيدة وأموالها، فاطلبْ إليه أن يُشخصك معه. فسألة الإذن فابي عليه، فقلت له: قل له: أنت عليل؛ وإنما أردتُ أن أخدمك، ولست أكلفك شيئاً. فأذن له

فلذكر محمد بن الصبّاح الطبريّ أن أباه شيّع الرشيد حين خرج إلى خُواسان، فعضى معه إلى النّبروان، فجعل بحادثه في الطبريق إلى أن قال له: يا صبّاح، لا أحسبك تراني أبداً. قال: فقلت: بل يردّك الله سالماً؛ قد فتح الله عليك، وأراك في عدوك أصلك. قال: يا صبّاح، ولا أحسبك تدري ما أجد! قلت: لا والله، قال: فتصال حتى أريك، قال: فانحرف عن الطبريق قلر مائة ذراع، فاستظلّ بشجرة، وأوما إلى خلمه الحاصة فتشخوا، ثم قال: أمانة الله يا صبّاح أن تكتم عليّ، فقلت: يا سيّدي، عبدك الليل تخاطبه خاطبة الولد! قال: فكشف من بعليه؛ فإذا عصابة حرير حواليّ بلله، فقال: هند علّه أكتمها الناس كلّهم؛ ولكلّ واحد من ولدي عليّ رقيب، فعسرور رقيب المامون، وجبريل بن بخيشرع رقيب الأمين وسمى النالث فذهب عني اسمه - علي رقيب بدوني بردون أعجف قطوف، ليزيد في علي، فقلت: يا سيدي ما عندي في الكلام جوابً؛ ولا في ولا المهود؛ غير أن أقول: جعل الله من يُشتؤك من الجنّ والإنس والقريب والبعيد فداك؛ وقدهم إلى تلك قبلك، ولا أرانا فيك مكروها أبداً، وعمر بك الله الإسلام، ودعم بيقائك أركانه، وشد بك أرجاء، وردك الله مظفّراً مفلحاً، على أفضل أملك في عدوك، وما رجوت من ربك. قال: أما أنت نقد تخلصت من الفريقين. 17 2-

قال: ثم دعا ببرذون، فيجاؤوا به كها وصف، فنظر إلى فركبه، وقال انصرف غير مودّع؛ فإن لك أشخالاً ، فودّعت وكان أتجر العهد به .

وفيها تحرَّك الحُرُّمية بناحية أذَّرْبيجان، فوجَّه إليهم الرُشيد عبد الله بن مالك في عشرة آلاف فارس، فأسر وسَمي، ووافاه بقُرَّمَامِين، فأمر بقتل الأسارى وبيع السَّبي .

وفيها مات عليّ بن ظُبْيان القاضي بقصر اللصوص.

وفيها قدم يحيى بن معاذ بأبي النَّداء على الرشيد وهو بالرَّقة فقتله.

وفيها فارق عُجيف بن عنبسة والأحوص بن مهاجر في عدّة من أبناء الشّيعة رافع بن ليث، وصاروا إلى هدئمة.

وفيها تُدِم بابن عائشة وبعدّة من أهل أحواف مصر.

وفيهاوليُّ ثابت بن نصر بن مالك التُّغور وغزا، فافتتح مطمورة.

وفيها كان الفداء بالبُّدَنْدون .

وفيها تحرَّك تُرْوان الحَروريِّ، وَقتل عامل السلطان بطفُّ البصرة.

وفيها قُدِم بعليّ بن عيسي بغداد، فحبس في داره.

وفيها مات عيسي بن جعفر بطرارستان ـ وقيل بالدَّسكرة ـ وهو يريد اللحاق بالرشيد.

وفيها قتُل الرشيد الهيضم اليمانيِّ.

وحجّ بالناس في هذه السنة العباس بن عبيد الله بن جعفر بن أبي جعفر المنصور.

William Committee and the comm

## ثم دخلت سنة ثلاثة وتسمين وماثة

#### ذكر الخبر عباكان فيها من الأحداث

فمن ذلك وفاة الفضل بن يحمى بن خالد بن برمك في الحبّس بالرّقة في للحرّم، وكان بدء علّته ـ فيها ذكر ـ من ثقل أصابه في لسانه وشِقَه؛ وكان يقول: ما أحبّ أن يموت الرشيد، فيقال له: أما تحب أن يفرّج الله عنك ا فيقول: إن أمري قريب من أمره. ومكت يعالج أشهراً، ثم صلح، فجعل يتحدّث، ثم أشتلا عليه فعقد لسانه وطرفه، ووقع لمّابه، فمكت في تلك الحال يوم الحبس ويوم الجمعة، تؤفّي مع أذان الغذاة، قبل وفاة الرشيد بخمسة أشهر؛ وهو في خس وأربعين سنة، وجزع الناس عليه، وصلّ عليه إخوانه في القصر الذي كانوا فيه قبل إخواجه، ثم أغرج فصلً الناس على جنازته.

#### وفيها مات سعيد الطبري المعروف بالجوهري

وفيها والى هارون جرجان في صَغر، فوافاه بها خزائن على بن عيمى على ألف بعير وخسمائة بعير، ثم رحل من جُرجان ـ فيها ذكر ـ في صفر، وهو عليل، إلى طُوس؛ فلم يزل بها إلى أن تُوفِّى ـ واتجم هرشة، فوجّه ابنه المامون قبل وفاته بثلاث وعشرين ليلة إلى مَرَّو، ومعه عبد الله بن مالك ويجمى بن معاذ وأسد بن يزيد بن مزيد والعباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث والسنديّ بن الحَرْثيّ ونعيم بن حازم؛ وعلى كتابته ووذارته آيُوب بن أبي سُمَيْر، ثم اشتذ بهارون الوجع حتى ضعف عن السير.

وكانت بين هرثمة وأصحاب رافع فيها وقعة ، فيّح فيها بخارى ، وأسر أخارافع بشير بن الليث ، فبعث 
به إلى الرشيد وهو يطوس؛ فذّكِر عن ابن جامع المروزيّ، عن أييه ، قال: كنت فيمن جاء إلى الرشيد باغي 
رافع ، قال: فنخل عليه وهو على سرير مرتفع عن الأرض بقدر عظم اللَّراع ، وعليه فرْش بقدر ذلك \_ أو قال 
اكثر ـ وفي بنه مرآة ينظر إلى وجهه ، قال: فسمت يقول: إنا فه وإنا إليه راجمون! ونظر إلى أخي رافع ، فقال: 
اكما والله يابن اللَّحناء ؛ إلى الرجو الآيفوني خامل ـ بريد رافعاً ـ كيام تُختي . فقال له: يا أمير المؤمنين، قد كنت 
للك حرباً ، وقد أظفرك الله بي فافقل ما يجب الله ، كان لك ساياً ، ولمل الله أن يلين لك قلب رافع إذا علم أنك 
قد منت على افغضب وقال: والله لو لم يبق من أجبلي إلا أن لحرّك شفقي بكلمة لقلت: اقتلوه . ثم دعا 
أجلي وعضوان من أعضائه في جسمه . فقصله حتى جعله أشلاء . فقال: عُد أعضاءه ، فعدمت له أعضاءه ، 
أجلي وعضوان من أعضائه في جسمه . ففصله حتى جعله أشلاء . فقال: عُد أعضاءه ، فعدمت له أعضاءه . 
فإذا عي أربعة عشر عضواً ، فرفع يديه إلى السياء ، فقال: اللهم كها مُكَتّبي من ثارك وعدوك ، فبلغت فيه 
رضاك فدكم عن أبعه . ثم أغيم عليه ، ونفرق من حضوه .

وفيها مات هارون الرشيد.

## ذكر الخبر عن سبب وفاته والموضع الذي توفّي فيه:

ذُكر عن جبريل بن بختيشوع أنه قال: كنت مع الرّشيد بالرّقة، وكنت أوَّل من يدخل عليه في كلُّ غداة، فأتعرّف حاله في ليلته؛ فإن كان أنكر شيئاً وصفه، ثم بنبسط فيحدّثني بحديث جواريه وما عمِل في مجلسه، ومقدار شربه، وساعات جلوسه، ثم يسألني عن أخبار العامّة وأحوالها؛ فدخلتُ عليه في غداة يوم، فسلّمت فلم يكد يرفع طرفه، ورأيته عابساً مفكّراً مهموماً، فوقفت بين يديه مليّاً من النهار، وهو على تلك الحال؛ فلما طال ذلك أقدمتُ عليه، فقلت: يا سيدي، جعلني الله فداك! ما حالك هكذا،أعلَّة فأخبرني بها؛ فلعله يكون عندي دواؤها، أو حادثة في بعض مَنْ تحبُّ فذاك ما لا يُدفع ولا حيلة فيه إلا التسليم والعمّ، لادرك فيه، أو فَتْق ورد عليك في مُلْكك، فلم تخلُّ الملوك من ذلك؛ وأنا أوْلي من أفضيْتَ إليه بالخبر، وتروَّحت إليه بالمشورة. فقال: ويحك يا جبريل! ليس عمّى وكربي لشيء مما ذكرت، ولكن لرؤيا رأيتُها في ليلتي هذه، وقد أفزعتني وملأت صدري، وأقرحت قلبي، قلت: فرَّجتُ عني يا أمير المؤمنين؛ فدنوتُ منه، فقبَّلت رجله، وقلت: أهذا الغمّ كله لرؤيا! الرؤيا إنما تكون من خاطر أو بخارات رديثة أو من تهاويل السوداء؛ وإنما هي أضغاث أحلام بعد هذا كله. قال: فأقصُّها عليك، رأيت كأن جالس على سريري هذا؛ إذ بدتُّ من تحتى ذراع أعرفها وكفُّ أعرفها، لا أفهم اسم صاحبها، وفي الكفّ تربة حراء، فقال لي قائل أسمعه ولا أرى شخصه: هذه التربة التي تُدفن فيها، فقلت: وأين هذه التربة؟ قال: بطوس. وغابت البيد وانقطع الكيلام، وانتبهت. فقلت: يا سيِّدي، هذه والله رژيا بعيدة ملتبسة، أحسبك أخذت مضجعك، ففكَّرت في خُراسان وحروبها وما قد ورد عليك من انتقاض بعضها. قال: قد كان ذاك، قال: قلت: فلذلك الفكر خالطك في منامك ما خالطك، فولَّد هذه الرؤيا، فلا تُحْفِل بها جعلني الله فداك! وأتبع هذا الغم سروراً، يخرجه من قلبك لا يولد علة. قال: فما برحت أطيّب نفسه بضروب من الحيل، حتى سلا وانبسط، وأمر بإعداد ما يشتهيه، ويزيد في ذلك اليوم في لهوه. ومرَّت الأيام فنسيَّ، ونسينا تلك الرؤيا، فها خطرت لأحد منا ببال، ثم قدَّر مسيره إلى خُراسان حين خرج رافع، فلما صار في بعض الطريق، ابتدأت به العلَّة فلم تزل تتزايد حتى دخلنا طُوس، فنزلنا في منزل الجنيد بن عَبْد الرحمن في ضَيِّعة له تعرف بسنَاباذ، فبينا هو يمرض في بستان له في ذلك القصر إذ ذكر تلك الرؤيا، فوثب متحاملًا يقوم ويسقط؛ فاجتمعنا إليه؛ كلِّ يقول: يا سيَّدي ما حالك؟ وما دهاك؟ فقال: يا جبريل، تذكر رؤياي بالرَّقة في طُوس؟ ثم رفع رأسه إلى مسرور، فقال: جثني من تربة هذا البستان، فمضى مسرور، فأتى بالتربة في كفه حاسراً عن ذراعه ، فلما نظر إليه قال : هذه والله الدَّراع التي رأيتُها في منامي ، وهذه والله الكفُّ بعينها، وهذه والله التربة الحمراء ما خرمت شيئًا؛ وأقبل على البكاء والنحيب. ثم مات بها والله بعد ثلاثة، ودفن في ذلك البستان.

وذكر بعضهم أن جبريل بن بختيشوع كان غلط على الرشيد في علّته في علاج عالجه به، كان سبب مئيّته؛ فكان الرُّشيد همّ ليلة مات بنتله، وأن يفصّله كيا فصّل أخا رافع، ودعا بجبريل ليفعلَ ذلك به، فقال له جبريل: أنظر في إلى غذِ يا أميرَ المؤمنين، فإنك ستصبح في عافية. فمات في ذلك اليوم.

وذكي الحسن بن على الرَّبِعيُّ أنَّ أباه حدَّثه عن أبيه \_وكان جَّالاً معه ماثة جل، قال: هو حمل الرشيد إلى

طُوس ـ قال: قال الرشيد: احفُروا لي قبراً قبل أن أموت، فحفروا له، قال: فحملتُه في قبَّة أقود به؛ حتى نظر إليه. قال، فقال: يابن آدم تصدر إلى هذا!

وذكر بعضهم أنه لما اشتئت به الملّة أمر بقره فحفِر في موضع من الدار التي كان فيها نازلا، بموضع يسمى المثقّب، في دار حميد بن أبي غانم الطائق، الهايا فرغ من حفر القبر، أنزل فيه قوماً فقرؤوا فيه القرآن حتى ختموا، وهو في محقّة عل شفير القبر.

وذكر عمد بن زياد بن محمد بن حاتم بن عبيد الله بن أبي بكرة ، أنَّ سهل بن صاعد حدّته ، قال: كنتُ عند الرَّسيد في بيته الذي قبض فيه ، وهو يجود بنفسه ، فدعا بمُلحقة فليظة فاحتبى بها ، وجعل يقاسي ها يقاسي ؛ فنهفت فقال في : قمد يا سهل ، فقمدتُ وطال جارسي لا يكلّني ولا أكلمه ، والمُلحقة تنحلُ فيميد الاحتباء بها ، فليا فلنا خلال خلف فيميد الاحتباء بها ، فليا طال ذلك نهفت، فقال في: إلى أين يا سهل؟ قلت : يا أمير المؤمنين ، ما يسع قلبي أن أرى أمير المؤمنين عماني عالى أن أرى أمير صحيح ، ثم قال : يا سهل إن أذكر في هذه الحال قول الشاعر :

# وَإِنِّيَ مِنْ قَسُومٍ كِسرامٍ يَسزِيدُهُمْ صَعِماساً وَصَبِّراً شِيلةُ الحَسدَثانِ

وذُكر عن مسرور الكبر، قال لل حضرت الرشيد الرفاة، وأحس بالموت، امرني أن أنشر الوشي فأتيد باجود ثوب أقدر عليه وأغلاء قيمة، فلم أجد ذلك في ثوب واحد، ووجدت نويش أغل شيء قيمة، وجدّتهما متفاريش في أثمانهما، إلا أن احدهما أغلى من الاخر شيئا، وأحدهما أحمر والاخر أخضر، فجته بهها، فنظر إليهما وخيرته قيستها، فقال: أجعل أحسنها كفني، ورُدَ الآخر إلى موضعه.

وتُوفِيِّ - فيها ذكر - في موضع يدعى اللَّقب، في دار حيد بن أبي غانم، نصف الليل؛ ليلة السبت لثلاث خلون من جمادى الأخرة من هذه السنة، وصلَّى عليه ابنه صالح، وحضر وفاته الفضل بن الربيع وإسماعيل بن صبيح، ومن خدمه مسرور وحسين ورشيد.

وكانت خلافته ثلاثاً وعشرين سنة وشهوين وثمانية عشر يوماً، الرها ليلة الجمعة لاربع عشرة ليلة بقيت من شهو ربيع الأول سنة سبعين وماثة، وآخرها ليلة السبت لئلاث ليال خلون من جمادى الآخرة سنة ثلاث وتسمي**ن دمائة**.

وقال هشام بن محمد: استُخلف أبو جعفر الرشيدُ هارون بن محمد ليلة الجمعة لأربع عشرة ليلة خلت من شهر دبيع الأول سنة سبعين ومائة، وهو يومثل ابن انشين وعشرين سنة، وتوفي ليلة الأحد عُرَّة جادى الأولى وهو ابن غمس وأربعين سنة سنة ثلاث وتسعين ومائة، فملك ثلاثاً وعشرين سنة وشهراً وسنة عشر يوماً.

وقبل: كان سنة يوم توفّى سبعاً واربعين سنة وخسة أشهر وخمسة أيام، أولها لثلاث بقين من ذي الحمجة سنة خسين وأربعين وماثة , واخرها يومان مضيا من جمادى الأخرة سنة ثلاث وتسعين وماثة .

وكان جيلًا وسيراً أبيض جَعْداً، وقد وَخَطه الشيب.

#### ذكر ولاة الأمصار في أيام هارون الرشيد

ولاة المدينة: إسحاق بن عيسي بن عليّ، عبد الملك بن صالح بن عليّ، محمد بن عبد الله، موسى بن

عیسی بن موسی، ایراهیم بن محمد بن ایراهیم، علیّ بن عیسی بن موسی، محمد بن ایراهیم، عبــد الله بن مُصـعب الزبیریّ، بکّار بن عبد الله بن مصحب، ابو البَختریّ وهب بن وهب.

ولاة مكة: العباس بن محمد بن إبراهيم، سليمان بن جعفر بن سليمان، موسى بن عيسى بن موسى، عبد الله بن محمد بن إبراهيم، عبد الله بن قُدَّم بن العباس؛ محمد بن إبراهيم، عبيد الله بن قُدَّم، عبد الله بن محمد بن عمران، عبد الله بن محمد بن إبراهيم، العباس بن سوسى بن عيسى، علي بن صوسى بن عيسى، محمد بن عبد الله العثماني، حمد البربري، سليمان بن جعفر بن سليمان، أحمد بن إسماعيل بن علي، الفضل بن العباس بن عمد.

ولاة الكوفة : موسى بن عيسى بن موسى، يعقوب بن أبي جعفر، موسى بن عيسى بن موسى، العباس بن عيسى بن موسى، إسحاق بن الصباح الكنديّ، جعفر بن جعفر بن أبي جعفر، موسى بن عيسى بن موسى، العباس بن عيسى بن موسى، موسى بن عيسى بن موسى.

ولاة البصرة: محمد بن سليمان بن عليّ، سليمان بن أبي جعفر، عيسى بن جعفر بن أبي جعفر، خزيّة بن خازم، عيسى بن جعفر، جرير بن يزيد؛ جعفر بن سليمان، جعفر بن أبي جعفر، عبد العسدد بن عليّ، مالك بن عليّ الخزاعي، إسحاق بن سليمان بن عليّ؛ سليمان بن أبي جعفر، عيسى بن جعفو، الحسن بن جيل مولى أمير المؤمنين؛ إسحاق بن عيسى بن عليّ.

ولاة خراسان: أبو العباس الطربيّ، جعفر بن عمد بن الاشعث، العباس بن جعفر، الغطريف بن عطاء، سليمان بن راشد على الحراج، حرة بن مالك، الفضل بن مجيى، منصور بن يزيمد بن منصور، جعفر بن يجيى خليفته بها، على بن الحسن بن قُدهطية، على بن عبدى بن ماهان، مُرَّمَّه بن أعينُ.

### ذكر بعض سير الرشيد

ذكر العباس بن محمد عن أبيه، عن العباس، قال: كان الرّشيديميليّ في كلَّ يوم مائة ركعة إلى أن فارق الدنيا؛ إلا أن تعرض له علّة، وكان يتصدّق من صُلّب ماله في كلَّ يوم بالف درهم بعد زكاته، وكان إذا حجّ حجّ معه مائة من الفقهاء وأبنائهم، وإذا لم يجحّ أحجّ ثلاثمائة رجل بالنفقة السابغة والكسوة الباهرة، وكان يتمني آثار المنصور، ويطلب المعل بها إلاّ في بذل المال؛ فإنه لم يُرْ خليفة قبله كان أغطى منه للمال، ثم المأمون من بعده. وكان لا يضيع عنده إحسان عين، ولا يؤخر ذلك في أوّل ما يجب ثوابه. وكان بحبّ الشعراء والشعر، ويميل إلى أهل الأدب والفقه، ويكره المراء في الدين، ويقول: هرشيء لا نتيجة له، وبالحرى ألا يكون فيه ثواب، وكان يجب المديع؛ ولا سيا من شاعر فصيع، ويشتريه بالشمن الغالي.

وذكر ابنَّ أي حفصة أنَّ مروان بن أي حفصة دخل عليه في سنة إحدى وثمانين ومائة يوم الأحد لثلاث خلون من شهر رمضان، فانشده شعره الذي يقول فيه:

ُوسُـنُتْ بِهِارُونَ النَّفُورُ فَأَحِكِمَتْ بِهِ مِنْ أُصُورِ المُسْلِمِينَ المَصَرِائِسُ وما انضَكَ نَمُقُـوداً بَنَصَـرِ لـواؤه له عسكرَ عنه تَشَظّى المساكِـرُ وكـلّ مُلوك الروم أصطاة جـرْيةً على الرخم قسراً عَنْ يَدِ وَهُو صاغِرُ

كأنَّ لم يُمَنَّهُ مِنَ الناس حماضر فنكتابُسَرُهُ فينهنا أُلبُّ مُكتابِسُ إلى مشل همارونَ العيسونُ السُّواظِسرُ كما حَفَّتِ البِّدْرَ النجمومُ الزُّواهمرُ وكِلتَاهُمَا بَحْرٌ على النَّاسِ زَاخِـرُ عليهم بكَفِّيكَ الغُيُّومُ المسواطِسُ قُرَيْش، كما أُلقى عَصاهُ المسافِسرُ فسأنت لها بسالخزم طماو ونباشم إلى أهلِه صارَتْ بَهَنَّ المُصايِرُ فلا العُرْفُ منزُورُ ولا الحُكُمُ جائِرُ إذا غساب تسجّم لاح آخسرُ زاهـرُ أَوَائِـلُ مِـنُ مَعْـروفَـكُمْ وأُواخِــا مَــذَى شُكْر نُعْمـاكُمْ وَإِنِي لَشَـاكِـرُ وَذُو نَهَمَ إِمَالِيرًى عَمْهِنَّ صَادِرُ صُدورُ العوالي والشِّيــوفُ البَّواتِـــرُ وَطَــوْراً بِـأَيــدِيهِمْ تُهَـزُ المُخــاصِــرُ بهم للقطايا والمنايا بوادر أسائه سختالة والمناسر وَإِنَّ رَغَمتُ مِنْ حاسِيكِ المَناخِرُ

لقد تَرَكَ الصَّفْصِافِ هارونُ صَفْصَفاً أنباخَ على الصَّفْصاف حتى اسْتباحَـهُ إلى وجُّهه تسمُّو العُيُّونُ وَما سمَتْ ترى حَوْلُه الأملاكُ مِنْ آلِ هاشِم يَسُوقُ يَدَيْبِهِ مِنَ قُرَيْشِ كِـرَامُهـا إذا فقد الناسُ الغمامَ تسابَعَتْ على يُقَدِ أَلَقَتْ إليْكَ أُمورُها أمسورٌ بميسراتِ النبيُّ وَلِيتُها إليكم تساخت فاستفرت وإنما خَلَفْتُ لِنَا الْمَهْدِيُّ فِي الْعَدُّلِ وَالنَّدى وأبنياء غباس نجوم مصيئة عَلَى بَنِي سَاقِي الخَجِيجِ تَسَابِغَتْ فَأَنْ لَسُنُ بِالغَا وما الناسُ إلا وَاردُ لجياضِكم خُصُونٌ بَنِي العَباسِ في كلِّ مَأْزِق فَـطُوراً يَهُـزُونَ القَـواطِـعَ والـقَنـا بأيدي عنظام النُّهُم والضَّر لاتَّني لِيَهِنِكُمُ المُلكُ اللِّي أصبحَتْ بكمَّ أُبُــوكَ وَلِئُ المُصْـَعَلَفي دُونَ هـــاشِم

فاعطاه خمسة آلاف دينار، فقبضها بين بديه وكساه خلعته، وأمر له بعشرة من رقيق الروم، وحمله على برذون من خاص مراكبه .

ودُكر أنه كان مع الرشيد ابن أبي مريم المدني، وكان مضحاكاً له محداثاً فكيها، فكان الرشيد لا يصبر عنه ولا بمل عاداته وكان غر تعد جمع إلى ذلك المعرفة بأخبار أهل الحجداز وألقاب الأضراف ومكايد المجان. فيلغ من خاصته بالرشيد أن براًه منزلاً في قصره، وخلطه بحُراه ويطانته ومواليه وغلمائه؛ فجاء ذات ليلة وهو نائم وقد طلع الفجر، وقام الرُشيد إلى الصلاة فألفاء نائماً، فكشف اللحاف عن ظهره، ثم قال له: كيف أصبحت؟ قال: يا هذا ما أصبحت بعد، اذهب إلى عملك، قال: ويلك! قم إلى الصلاة، قال: هذا وقت صلاة أبي الجاروه، وأنا من أصحاب أبي يوسف القاضي. فهضى وتركه نائماً، ونامَب الرشيد للصلاة، فجاء غلامه فقال: أمير المؤمنين قد قام إلى الصلاة، فقام فألفى عليه ثبابه، ومضى نحوه، فإذا الرشيد يقرأ في صلاة الصبح، فانتهى إليه وهو يقرأ: ﴿ وما في لا أُمري والله! فيا الرشيد فقال: بابن أبي مربم: لا أهري والله! فيأ

<sup>(</sup>١) سورة يس : ٣٢ .

قال: يا هذا وما صنعت؟ قال: قطعتُ علِّ صلاتي، قال: والله ما فعلتُ؛ إنما سمعت منك كلاماً عُمَّني حين قلت: ﴿ وَما لِي لاَ أَشْبُدُ اللَّذِي فَطَرَنِي ﴾ فقلت: لا أدري والله! فعاد فضمحك، وقال: إياك والفرآن والذين، ولك ما شنت بعدهما.

وذكر بعض خدم الرّشيد أن العباس بن محمد أهدى خاليةً إلى الرشيد، فدخل عليه وقد حلها معه، فقال يا أميرَ المؤمنين، جعلني الله فداك! قد جتنك بغالية ليس لأحد مثلها، أما مسكها فمن سُرَر الكلاب التُّدَّة العتيقة، وأما غُسِرها فمن عنبر بحر عَدَن، وأما بانُّها فمن فلان المدنيُّ المعروف بجودة عَملِه، وأما مركَّبُها فإنسان بالبصرة عالم بتأليفها، حاذق بتركيبها، فإنَّ رأى أمير المؤمنين أن يمنَّ على بقبولها فعل، فقال الرشيد لخاقان الخادم وهو على رأسه: يا خاقانٌ، أدخِلُ هذه الغالية؛ فأدخلها خاقان، فإذا هي في بَرْنيَّة عظيمة من فضَّة وفيها مِلْعقة، فكشف عنها وابن أبي مريم حاضر، فقال: يا أميرَ المؤمنين، هَبْها لي، قال: خذها إليك. فاغتاظ العباس، وطار أسفاً، وقال: ويلك! عمَدت إلى شيء منعتُه نفسي، وآثرتُ به سيدي فأخلتُه! فقال: أمَّه فاعلة إن دهـ. بها إلا استه! قال: فضحك الرشيد، ثم وثب ابنُّ أبي مريم، فألقى طوف قميصه على رأسه، وأدخل يده في الْبَوْنَيَّة، فجعل يخرج منها ما حملت يده، فيضعه في استِه مرَّة وفي أرفاغه ومغابنه أخرى، ثم سوَّد بها وجهَه ورأسه وأطرافه، حتى أتي على جميع جوارحه، وقال لخاقان: أدخل إلىّ غلامي، فقال الرشيد وما يعقل مما هو فيه من الضحك، ادعُ غلامه، فدعاه، فقال له: اذهب بهذه الباقية، إلى فلانة، امرأته، فقل لها: ادهبي بهذا حِرْك إلى أن أنصرف فأنيكك. فأخذها الغلام ومضى، والرّشيد يضحك، فذهب به الضحك. ثم أقبل على العبَّاس فقال: والله أنت شيخ أحمق، تجيء إلى خليفة الله فتمدح عنده غالية! أما تعلم أنَّ كلُّ شيء تمطر السياء وكلُّ شيء تخرج الأرض له، وكل شيء هو في الدُّنيا فملك يده، وتحت خاتمه وفي قبضته ا وأعجبُ من هذا أنه قيل لملك الموت: انظر كلُّ شيء يقول لك هذا فأنفذه، فمثل هذا تُمَّدح عنده الغالية، ويخطب في ذكرها، كأنه بقَّال أوعطار أو تُمَّار! قال: فضحك الرشيد حتى كادينقطم نَفَسَهُ، ووصل ابنَ أبي مريم في ذلك اليوم بمائة ألف درهم.

وذكر عن زيد بن هلي بن حسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن إلي طالب، قال: أواد الرشيد أن يسرب الدّواء يوماً، فقال له ابن أبي مريم: هل لك أن تجملني حاجبك غداً عند أعدل الدواء؛ وكل شيء أكسبه فهو بيني وبينك؟ قال: أهمل، فبعث إلى الحاجب: الزمّ غداً متزلك؛ فإني قد وليت ابن أبي مريم الحجابة. ويكرّ ابن أبي مريم، فوضع له الكرسيّ، وأحد الرشيد دواه، ويلغ الحبر بطائته، فجاء رسول أم جغر يسان عن المؤدن بالجواب، وقال للرسول: أغلم جغر يسان عن المؤدن بالجواب، وقال للرسول: أغلم السيدة ما فعلت في الإذن لك قبل النام، فأعلم عنها، فبعث إله كال كثير، ثم جاء رسول بحيى بن خالد، فغمل به مثل ذلك، ثم جاء رسول بعضر والفضل، فضعل كذلك، فبعث إليه كلّ واحد من البرامكة فغمل به مثل المؤدة والمغطاء ؛ فها أحد سهل بيصلة جزيلة، ثم جاء رسول المفصر بن الربيع فرقه ولم يأذن له، وجاءت وسلَّ القواد والمغطاء ؛ فها أحد سهل إنه الإبعث إليه بصلة جزيلة ؛ فها صداً المصرحتي صار إليه ستون ألف دينار، فلها خرج الرشيد من العلة، ونفع بند من الدواء دهما، عقال له: ما صنعت في يومك هذا؟ قال: يا سيدي، كسبت ستين ألف ديناره فلتك تأجوه والمؤيد.

وذكر عن إسماعيل بن صَبيع، قال: دخلتُ على الرشيد، فإذا جارية على رأسه، وفي يدها صبعيقة ويلعقة في يدها الاخرى، وهي تلعقة أولا فأولا، قال: فنظرت إلى شيء أبيض وقيق فلم أدرما هوا قال: وعلم أني أحبّ أن أعرفه، فقال: يا إسماعيل بن صَبيع، قلت: لبيك يا صيدي، قال: تدري ما هذا؟ قلت: لا، قال: هذا جشيش الارز والحنطة وماء نُخالة السميد؛ وهو نافع للأطراف المعرجة وتشنيج الاعصاب ويصغي النَشرة، ويذهب بالكلف، ويسمن البدن، ويجلو الاوساخ. قال: فلم تكن في همّة حين انصرفت إلا أن دعوت الطباخ؛ قلت: بكُر عليّ كلّ غذاة بالجشيش، قال: وما هو؟ فوصفت له الصفة التي سمعتها. قال: نضجر من هذا في اليوم الثالث، فعيله في اليوم الأول فاستطبته، وعمله في اليوم الثاني فصار دونه، وجاء به في اليوم الثاني فصار دونه، وجاء به في اليوم الثاني فقداد : لا تقلده.

وذُكِر أنَّ الرشيد اعتلَّ علة، فعالجه الأطباء، فلم يجد من عِلته إفاقة، فقال له أبر عمر الأعجميّ: بالهند طبيب يقال له مَنْكَه؛ رأيتهم يقدّمونه على كلَّ من بالهند؛ وهو أحد عبّادهم وفلاسفتهم، فلو بعث إليه أمير المؤمنين لعلَّ الله أن يبعث له الشفاء على يده! قال: فوجه الرشيد مَنْ حمله، ووجه إليه بصلة تعيت على سفره. قال: فقدم فعالج الرشيد فبرىء من علته بعلاجه، فأجرى له رزقاً واسماً وأموالاً كافية، فيها مُنكَّه ملزًا بالحظّلة؛ صفته: هذا دواه للحكى الدائمة وحمى الفيه وحمّ الربع، والمثلثة ولوجع المظهر والركبتين والبواسم والرياح، وفيح المفاصل ووجع المبين، ولوجع البَّهن والصُّلاع والشغية واتقطير البول والفالج والرئمائي، فقال في وعليم المفاصل ووجع المبين، ولوجع البَّهن والصَّلاع والشغية واتقطير البول والفالج والارتمائي، فلم ينتَّج عليه والبدّن إلا ذكر أن ذلك اللواء شفاء منها و هذاك أنه إنّ كان الأمر على ما قال مذاء فلم حملين من بلادي، وتشكّف وقال: على كلّ حال ملك العرب جاهل؛ وذلك أنه إنّ كان الأمر على ما قال مذاء فلم حملين من بلادي، وتشكّف الفيلة إلى الشريعة قد أباحت معه ودم مَنْ أشبهه؛ لأنه إن قتل، فإقا هي نفس جميا بقتلها حملتي كثير؛ وإن ترك هذا الجاهل قتل في كل يوم فضاً، وبالحرى أن ينتل التنين وبلاناً وأربعاً في كل يوم؛ وهذا فساذ في الندير، ووه، في الهلكة.

وذُكر أنَّ يحيى بن خالد بن برمك وتى رجلًا بعض أعمال الخراج بالسَّواد، فذخل إلى الرشيد يوقعه؛ وعنده يجيى وجعفر بن يجيى، فقال الرشيد ليميى وجعفر: أوصياه، فقال له يجيى: وَقَرْ واعمر، وقال لـه جعفر: أنصف وانتصف، فقال له الرشيد: اعدلُ واحسن.

وذكر عن الرشيد أنه غضب على يزيد بن مزيد الشبيان، ثم رضي عنه، وأذن له، فلخل عليه، فقال: يا أميرًا المؤمنين؛ الحمد لله اللدي سهّل لنا سبيل الكوامة، وحلّ لنا النّحمة بوجه لقائك، وكشف عنا صُبابة الكرب بإفضائك، فجزًاك الله في حال سخطك رِضًا المنبين، وفي حال رضاك جزاء المنحين المعتنين المتطوّلين؛ فقد جملك الله وله الحمد، تتثبّث تحرّجاً عند الغضب، وتتطوّل عننًا بالنم، وتعفو عن المدي، تنضّلًا بالمغور.

وذكر مصحب بن عبد الله الزبيريّ أن أباه عبد الله بن مصعب أخبره أنَّ الرشيد قال له: ما تقول في الذين طعنوا على عثمان؟ قال: قلت: يا أمير المؤمنين، طعن عليه نلس؛ وكان معه ناس؛ فأما الذين طعنوا عليه فتفرّقوا عنه؛ فهم أنواع الشُيّم، وألمل البدّع، وأنواع الخوارج؛ وأما الذين كانوا معه فهم أهلٌ الجماعة إلى اليوم. فقال لي: ما أحتاج أن أسأل بعد هذا اليوم عن هذا.

قال مصعب: وقال أبي ــ وسألني عن منزلة أبي بكر وعمر كانت من رسول الله ﷺ؛ فقلت له: كانت منزلتهما في حياته منه منزلتهما في تماته؛ فقال: كفيتني ما أحتاج إليه .

قال: وُوفِيُّ سَلَام، أو رشيد الخادم ـ بعض خدّام الخاصة ـ ضياعُ الرُشيد بالنغور والشأمات، فتواترت الكتب بحسن سيرته وتوفيره وحمد الناس له، فأمر الرُشيد بتقديم والإحسان إليه، وضمّ ما أحبّ أن يضمّ إليه من ضياع الجزيرة، ومصر. قال: فقدِم فلدخل عليه وهو ياكل سَفَرْجلاً قد أن به من بلَّخ؛ وهو يقشُره وياكل منه، فقال له: يا فلان، ما أحسن ما انتهى إلى مولاك عنك، ولك عنده ما تحبّ، وقد أمرت لك بكدا وكدا، ووليتك كذا وكذا، فسل حاجتك، قال: فتنكم وذكر حسنَ سيرته، وقال: انشَيْتُهم والله يا أمير المؤمنين سيرةً المُمرين. قال: فنضب واستشاط، وأخذ سفرجلة فرماه بها، وقال: يا بن اللخناء، العمرين، عبد العزيز، نحتملها لعمرين الحافظات!

وذكر عبدالله بن محمد بن عبدالله بن عبد العزيز بن عبدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب، أنَّ أبا بكر بن عبد الرحمن بن عبيدالله بن عبدالله بن عمر بن عبد العزيز حدَّثه، عن الضحّاك بن عبد الله، وأثنى عليه خيراً؛ قال: أخبرني بعضٌ ولد عبد الله بن عبد العزيز، قال: قال الرَّشيد: والله ما أدرى ما آمر في هذا العُمريّ ! أكره أن أقدم عليه وله خَلف أكرههم ؛ وإني لأحبُّ أن أعرف طريقه ومذهبه، وما أثق بأحد أبعثه إليه، فقال عمر بن بزيع والفضل بن الربيع: فنحن يا أميرَ المؤمنين، قال: فأنتيا، فخرجا من العُرُّج إلى موضع من البادية يقال له خلُّص، وأخذا معهما أدلاء من أهل العرُّج؛ حتى إذا وردا عليه في منزله أتَّبَاه مع الضحى؛ فإذا هو في المسجد، فأناخا راحلتيهما ومَنْ كان معهما من أصحابهما، ثم أتياه على زيّ الملوك من الرّيع والثياب والطَّيب؛ فجلسا إليه وهو في مسجد له، فقالا له: يا أبا عبد الرحمن، نحن رسل مَنْ خُلْفنا من أهل المشرق، يقولون لك: اتَّق الله ربك؛ فإذا شئت فقم. فأقبل عليها، وقال: ويحكما! فيمن ولمن اقالا: أنت، فقال: والله ما أحبُّ أني لقيت الله بمحجمة دم امرىء مسلم، وأنَّ لي ما طلعت عليه الشمس؛ فلما أيسا منه قالا: فإنَّ معنا شيئاً تستعين به على دهرك، قال: لا حاجة لي فيه، أنا عنه في غنيٌّ، فقالا له: إنها عشرون ألف دينار، قال: لا حاجة لي فيها، قالا: فأعطها من شئت، قال: أنتها، فأعطياها من رايتها، ما أنا لكها بخادم ولا عَوْن. قال: فلما يئسا منه ركبا راحلتُيهما حتى أصبحا مع الخليفة بالسُّقيا في المنزل الثاني، فوجدا الخليفة ينتظرهما؛ فلما دخلا عليه حدَّثاه بما كان بينهما وبينه، فقال: ما أبالي ما أصنع بعد هذا. فحجَّ عبدُ الله في تلك السنة، فبينا هو واقف على بعض أولئك البَّاعة يشتري لصبيانه؛ إذا هارون يسعَى بين الصَّفا والمروة على دابَّة، إذ عرض له عبد الله وترك ما يريد، فأتاه حتى أخذ بلجام دابته، فأهوتْ إليه الأجناد والأحراس، فكفُّهم عنه هارون فكلمه. قال: فرأيتُ دموعَ هارون؛ وإنها لتسيل على مَعْرَفة دايَّته، ثم انصرف.

وذكر محمد بن أحمد مولى بني سليم قال: حدثني اللبث بن عبد العزيز الجوزجاني ـ وكان مجاوراً بمكة أربعين سنة ـ أن بعض الحجبّة حدَّثه أن الرشيد لما حجَّ دخل الكعبة، وقام على أصابعه، وقال: يا مَنْ بملك حوائج السائلين، ويعلم ضمير الصامتين، فإنّ لكل مسألة منك ردًّا حاضراً، وجواباً عتيداً، ولكلّ صامت منك علم تحيط ناطق بمواعيدك الصادقة، وأياديك الفاضلة؛ ورحتك الواسعة. صلّ على محمد وعلى آل محمد،

واغفر لنا ذنويمًا وكمَّر عنا سيئاتنا. يا مَنْ لا تضره اللنوب، ولا تفقى عليه العيوب، ولا تنقصه معفرة الخطايا. يا من كبس الأرض على المله، وسدّ الهواء بالسيّاء، واختار لنفسه الأسياء، صلَّ على محمد، وبخر في في جميع أمري. يا من خشمت له الأصوات بالوان اللغات يسالونك الحاجات؛ إنَّ من حاجني إليك أن تغفر لي إذا توقيقني، وصرتُ في لحدي، وتفرق عني أهلي وولمدي. اللهمّ لك الحمد حمداً يفضُل على كلَّ حمد تعفضلك على جميع الحلق. اللهم صلَّ على محمد صلاة تكون له رضاً، وصلَّ على عمد صلاةً تكون له حرزاً، واجْره عنا خيرً الجزاء في الاعرة والأولى. اللهمّ أحينًا شعداء وتوفّنا شُهداء، واجعلنا سعداء مرزوقين، ولا تجعلنا أشقياء عرومين!

وذكر عليّ بن محمد عن عبد الله، قال: أخبرني القاسم بن يجمى، قال: بعث الرشيد إلى ابن أبي دارد والذين يخدمون قبر الحسين بن عليّ في الحَّيّ، قال: فانيّ جم، فنظر إليه الحسن بن راشد، وقال: ما لك؟ قال: بعث إلى هذا الرجل - يعني الرشيد فاحضرني، ولست آمته على نفسي، قال له: فإذا دخلت عليه فسألك، فقل له: الحسن بن راشد وضعفي في ذلك الموضع. فلمّا دخل عليه قال هذا القول، قال: ما أحلق أن يكون هذا المن من تخليط الحسن! أحضروه، قال: فلم حَضرَ قال: ما حَملك على أن صيّرت هذا الرجل في الحَيّر؟ قال: رحم الله عَنْ صيّره في الحَيّر، المرتفى أمّ موسى أن أصيّرة فيه، وأن الجريّ عليه في كل شهر ثلاثين درهماً فقال: ردَّوه إلى الحَيْر، وأجها المن معمود.

وذكر مزيّ بن عمد أن أباه حدّته قال: دخلت على الرشيد في دار عرّن البياديّ فإذا هو في هيئة الصيف، في بيت مكشوف، وليس فيه فرش على مقمد عند باب في الشق الأين من البيت، وعليه عُلالة رفيقة، وإزار رشيديّ عريض الأهلام، شديد التَّصُّريع؛ وكان لا يُخِيِّس البيت اللي هو فيه؛ لأنه كان يؤذيه؛ ولكنه كان يدخل عليه برّد الحيش، ولا يجلس فيه. وكان أوّل من أغذ في بيت مقبله في الصيف سقفاً دون سقف؛ وذلك أنه لما بلغه أن الاكاسرة كانوا يطبُّرون ظهور بيوتهم في كلّ يوم من خارج ليكف عنهم حرّ الشمس؛ فاتخذ هو سفقاً بل سقف البيت الذي يقيل فيه.

وثال علىّ عن أبيه: خُبرت أنه كان في كلّ يوم الفيظ تغار من فضّة يعمل فيه العطار الطُبب والزهفران والافاويه وماه الورد، ثم يلخل للى بيت مقيله، ويدخل معه سبع غلائل قصب رشياية تقطيع النساه، ثم تفعس المغلال في ذلك الطّبب، ويؤتى في كلّ يوع بسبع جوار، فتخلع عن كلّ جارية ثبابها ثم تخلع عليها غُلاثة، وتجلس على كرسيّ مثقب، وترسل الفُلاثة على الكرسيّ فتجلّله، ثم تبخّر من تحت الكرسي بالعود المدرج في العنبر أمداً حتى يجفّ القميص عليها، يفعل ذلك بينّ، ويكون ذلك في بيت مقيله، فيميّن ذلك البت بالبخور والطيب.

وذكر عليّ بن حوزة أنَّ عبد الله بن عباس بن الحسن بن عبيد الله بن عليّ بن أبي طالب قال: قال في العباس بن الحسن: قال في الرَّسيد: أوالدُّ تكثر من ذكر بنَّيم وصفتها، فصفها لي وأوجز، قال: قلت: بكلام أو بشعر؟ قال: بكلام وشعر، قال: قلت: جِلتُها في اصل عِندَّها، وعِندَّها مسرِّح شانها، قال: فتبسَّم، فقلت له:

## ترى قبراقيسره والعِيسَ وَاقفةً وَالضِبُ وَالنَّونَ والملَّاحِ والحادِي

وذكر محمد بن هارون، عن أبيه، قال: حضرت الرّشيد، وقال له الفضل بن الربيع: يا أميرً المؤمنين، قد أحضرت ابنّ السيماك كها أمريّ المؤمنين، اتنى الله وحده لا شريك له، واعلم أنك واقف غذا بين يدى الله ربك، ثم مصروف إلى إحدى منزلين لا ثالثة لها؛ جنة أو نار. قال: فبكي هارون حتى اخضلًت لحيته، فأقبل الفضلُ على ابن السّماك، فقال: سبحان الله اوهل يتخلّج احداً شكّ في أنّ أمير المؤمنين مصروف إلى الجنة إن شاه الله المقيامه بحقّ الله وعدله في عباده، وفضله! قال: فلم عنه عنه أن أمير المؤمنين، مقال: يا أميرً المؤمنين، أقال: يا أميرً المؤمنين، قال: قال ونظر لنفسك. قال: قال: ونظر لنفسك. قال: قال: ونظر لنفسك. قال:

قال: ودخل ابن السمّلك على الرشيد يوماً؛ فينا هو عنده إذ استسقى ماء؛ فأتَّى بقلَّه من ماء؛ فلما أهوى بها إلى فيه ليشربها، قال له ابن السمّاك: على رسَّلك يا أمير المؤدين،؛ بقرابتك من رسول الله ﷺ، لو يُعمّ هذه الشُّرية فيكم كنت تشتريها؟ قال له: أسألك بقرابتك من رسول الله ﷺ، لو مُتِحت خروجها من يدلك، فيسادا كنت تشتريها؟ قال ابن على عالمي، قال ابن السُمك : قال ابن السُمك : بان مُلكاً قيمته شربة ماء، لجدير ألا ينافس فيه. فيكي هارون؛ فأشار الفضلُ بن الربيع إلى ابن السمّاك بالانصراف فاصوف.

قال: ورعظ الرَّشيد عبدُ الله بن عبد المزيز العمريّ، فتلقى قوله بنعمْ يا عمّ، فلها ولَّى لينصرف؛ بعث إلي بألفي دبنار في كيس مع الأمين والمأمون فاعترضاه بها، وقالا: يا عمّ؛ يقول لك أمير المؤمنين: خداها وانتفع بها أو فرقها، فقال: هو أعلم بَنْ يفرّقها عليه، ثم أعمد من الكيس ديناراً، وقال: كرهت أن أجمع سوء القول وسوء الفعل، وشخص إليه إلى بنداد بعد ذلك، فكره الرشيد مصيرة إلى بنداد، وجع المُمَريّن، فقال: ما لي ولابن عمكم إ استعبلت بالحجاز، فشخص إلى دار بملكتي؛ يريد أن يفسد على أولياتي! ردّوه عني، فقالوا: لا يتبل منا؛ فكتب إلى موسى بن عبسى أن يرفّى به حتى يرده، فدعا له عيسى بنّي عشر سنين، قد حفظ الخطب والمواطق، فكلمه كلاماً كثيراً، ووعظه بما لم يسمع العمريّ، بمثله، ونهاه عن التعرّض لأمير المؤمنين، فاخط نعله، وقام وهو يقول: ﴿ فاعترفوا بادّنهم مُسْمَقاً لأصْحاب السَّعر ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة الملك : ١١ .

<sup>(</sup>٢) سورة النازعات : ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة القصص : ٣٨ .

#### ذكر مَنْ كان عند الرِّشيد من النساء المهاتر

قبل: إنه تزرَّج زيبدة، وهي أمَّ جعفر بنت جعفر بن المتصور، وأعرس بها في سنة خمس وستين ومائة في خلافة المهديّ ببغداد، في دار عمد بن سليمان \_ التي صارت بعد للعباسة، ثم صارت للمعتصم بالله \_ فولدت له عمداً الأمين، ومالت ببغداد في جادى الأولى سنة ست عشرة ومالتين.

وتزوَّج أمَّة العزيز أمَّ ولد موسى، فولدت له عليَّ بن الرشيد.

وتزوج أمَّ عمد ابنة صالح المسكني، وأعرس بها بالرَّقة في ذي الحجة سنة سيع وثمانين وماتة، وأمّها أم حبد الله ابنة هيسى بن عليّ صاحبة دار أمَّ عبد الله بالكرُّخ التي فيهـا أصحاب الـدبس؛ كانت أملكت من ابراهيم بن المهدنيّ، ثم خلعت منه فترترجها الرشيد.

وتزرّج العباسة ابنة سليمان بن أبي جعفر، وأعرس بها في نني الحجة سنة سبع وثمانين ومائة، مُحلت هي وأمّ محمد ابنة صالح إليه.

وتزوج عزيزة ابنة الفطريف؛ وكانت قبله عند سليمان بن أبي جعفر فطلقها، فخلّف عليها الرشيد، وهي ابنة أسم الحيزران.

وتزوج الجُرِّنيَّة العثمانية، وهي ابنة عبد الله بن عمد بن عبد الله بن عمروبن عثمان، بن عفان، وسميت الجُرِّنيَّة لأبا ولدت بجُرِش باليمن، وجلة أبيها فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب، وعمَّ أبيها عبدالله بن حسن بن حسن بن عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنهم.

ومات الرشيد عن أربع مهائر: أم جعفر، وأم محمد ابنة صالح، وهباسة ابنة سليمان، والعثمانية. وولد للرشيد من الرّجال:

محمد الأكبر وأمَّه زبيدة، وعبد الله المأمون وأمه أم ولديقال لهامراجل ،والقاسم المؤتمن وأمَّه أم ولد يقال لها

<sup>(</sup>١) سورة يس : ٢٢ .

قصف، وعمد أبو إسحاق المنتصم وأمه أم ولد يقال لها ماردة، وعلىّ وأمه أمّة العزيز، وصالح وأمّه أم ولد يقال لها رشم، ومحمد أبو عيسى وأمه أم ولد يقال لها عرابة، ومحمد أبو يعقوب وأمه أم ولد يقال لها شغرة، ومحمد أبو العباس وأمه أم ولد يقال لها خُبِّت، وعمد أبو سليمان وأمه أم ولد يقال لها رّواح، وعمد أبو عليّ وأمّه أمّ ولد يقال لها دواج، ومحمد أبو أحمد وأمّه أم ولد يقال لها كِتُمان.

ومن النساه: سكينة وأمها قصف وهي أخت القاسم، وأم حبيب وأمها ماردة وهي أخت أبي إسحاق المعتصم، وأروى أمها خلوب، وأم الحسن وأثها جرابة، وأم محمد وهي خمدونة، وفاطمة وأمها تُحَسَّص واسمها مصفّى، وأم أبيها وأمها سكّر، وأم سلمة وأمها رحيق، وخديجة وأمها شُجّر، وهي أخت كريب، وأم القاسم وأمها خزق، ورملة أم جعفر وأمها خلِّ، وأمّ علي أمها أنيق، وأم الغالبة أنّها سَمَنْذَل، وريَّعلة وأمها زينة.

ذكر يعقوب بن إسحاق الأصفهائي"، قال: قال المفضل بن محمد الضيق: وجّه إلى الرشيد؛ فيا علمت إلا وقد جاءني الرسل ليلا"، فقالوا: أجب أمر المؤمنين، فخرجت حق صرت إليه؛ وذلك في يوم خمس، وإذا هو متكره وعمد بن زبيدة عن يساره، والمأمون عن عينه؛ فسلّمت، فأوما إلى فجلست، فقال في: يا مفضّل، قلت: لبيك يا أمر المؤمنين، قال كم اسياً في: ﴿فَسَيَكَفِيكُهُمُهِ ١٩٧٤؟ قلت: ثلاثة أسياه يا أمير المؤمنين، قال: وما هي ؟ قلت: الكاف لرسول الله ﷺ، وإلماء والميم، وهي للكفار، والياء وهي لله عز وجلّ . قال: صدقت؛ مكذا أفادنا هذا الشيخ \_ يعني الكسائق \_ ثم التفت إلى عمد، فقال له: أفهمت يا عمد؟ قال: نعم، قال: أُعِدْ على السائة كيا قال المفضّل، فاعادها، ثم التفت إلى عمد، فقال له: أفهمت يا عمد؟ قال: معم، قال: الشيخ؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين؛ قال: وما هي؟ قلت: قول الفرزدق:

## أَخَذُنا بِآفِاقِ السماءِ عليكُم لنا قَمَراها والنُّجومُ الطُّوالِمُ

قال: هيهات أفادناها متقدماً قبلك هذا الشيخ ؛ لنا قمراها ، يعني الشمس والقمر كما قالوا سنّة المعرين : سنة أبي بكر وعمر ، قال: قلب : فأريد في السؤال ؟ قال: زدَّ ، قلت : فليم استحسنوا هذا ؟ قال : لا نه إذا اجتمع اسمان من جنس واحد ، وكان أحدهما أخف على أفواه القاتلين غلبَّوه وسمّوا به الآخر ، فلي كانت أبام عمر أكثر من أبام أبي بكر وفتوحه أكثر واسمه أشف غلبّوه ، وسموا أبا بكر باسمه ، قال الله عن وجهد : فله المسالمة المالئة عناله عن المالية عناله عناله المسالمة المالئة عناله عناله المسالمة المالئة عناله المالئة المناله المناله المسالمين من آبائك الصالحين . هي ؟ قلت : أراد بالشمس إبراهيم ، وبالقمر عمداً إلله أجرى الشاف الراشدين من آبائك الصالحين . هي ؟ قلت : أراد بالمؤمن ، وقال : يا فضل بن الربيع ؛ احمل إليه مائة ألف درهم لقضاء دَيْت ، وانظر مَنْ البناب من المعراء فقال : أدن مني الشيخ ، فاننا منه بالباب من المعراء فقواد أن

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ١٣٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف : ٣٨ .

# قبل لبلإمبام المفتدي بناسِّهِ منا قبايدة دون مَدَى ابينِ أمَّهِ فقيد رُضينياه فقيم فَسَبُّهِ

فقال الرشيد : ما ترضى أن تدعر إلى عقد البيعة له وإنا جالس حتى تتبضيق قائياً ا قال : قيام عَزْم يا أمير المؤمنين ؛ لا قيام حتَّم ، فقال : يؤق بالقاسم ، فايي به ، وطبطب في أرجوزته ، فقال الرشيد للقاسم : إنَّ هذا الشيخ قد دعا إلى عَقَد البيعة لك ، فأجزِل له المعطية ، فقال : حُكُم أمير المُؤمنين، قال : وما أنا وذلك ! هات النمري ، فدنا منه ، وأنشله :

# مما تَنقضِي حسرةٌ مِنِّي ولا جَــزَعُ

\_حتى بلغ \_

ما كنان أحسن أيسام الشباب وما أبضى حملاوة وكمراه السبي تسلّعُ ما كنتُ أُوفِي شَبابي كنمَ غُمرتِـه حتى مضى فإذا المدنيا لمه نَبَحُ قال الرشيد: لا خير في دنيا لا يُجْعَلُ فيها بيرُّد الشباب.

وذكر أن سعيد بن سلم الباهليّ دخل على الرشيد ، فسلم عليه ، فارما إليه الرشيد فجلس ، فقال : يا أميرًا المؤمنين ، أعرابيّ من بالهلة واقفّ على باب أمير المؤمنين ؛ ما رأيت قطّ أسعر منه ، قال : أما أنك استبحت الميريّ الميريّ الميريّ الميريّ الميريّ إلى أبيّة غزّ ، ورداء عاليّ ، قد شدّ رسطه ثم ثناء على عائلة ، لك في فيؤذن للأعرابيّ ؟ فأذن له ، فإذا اعرابيّ في جُبّة غزّ ، ورداء عاليّ ، قد شدّ رسطه ثم ثناء على عائلة ، وعمله قد مُفسيها على خليه ، وأرخى لها عَلَمَة ، قدال بين يدي أمير المؤمنين ، والقب الكواميّ ، فجلس الكسائيّ والمنقسل وابن سلم والفصل بن الربيع ، فقال ابنّ سلم للأعرابيّ : خد في شرّف أمير المؤمنين ، فعالم المؤمنية ، فعالم المؤمنية ، فعالم المؤمنية ، فعالم الميري المؤمنية ، فعال أمير المؤمنية ، فقال أمير المؤمنية ، فعال ابنّ سلم للأعرابيّ ، وأن يكن هذا الشمر مكلتي على القدر في غير الحلور روعاً حافلاته ، وبير الدينة ، ونهو رافقوافي عن الروية ، فيمهاني أمير المؤمنين ، عالم المؤمنين نفسك ، فقيماني أمير المؤمنين ، وجمعات عندارك بدلاً من امتحانك ، ثم أنشأ يقول :

مُّمَا طُنُّهَاها بِالْكُ اللهُ فيهما وأُنتَ أُمِيرَ المؤمنينَ عمودُها بُنِيَّتَ بِمُبْدِ اللهِ يَحدَ شُحمَّدِ ذرى قَبْةِ الإسلامِ فاهترُ صُودُها

فقال : وأنتُ يا أعرابيّ بارك الله فيك ؛ فسَلّنا ، ولا تكن مسألتك دون إحسانك ، قال : المُنيدة يا أُميّ المؤمنين ، قال : فتبسّم أمير للمؤمنين ، وأمر له بمائة ألف درهم وسبع خَلَم .

وذُكر أنَّ الرشيد قال لابنه القاسم -وقد دخل عليه قبل أن يبايع له : أنت للمأمون ببعض لحمك هذا ، قال : بمغض حقًّاه .

وقال القاسم يوماً قبل البيعة له : قد أوصيتُ الامين والمامون بلك ، قال : أمّا أنت يا أمبر المؤمنين فقد توليت النّظر لهما ، ووكات النظر لي إلى غيوك . وقال مصعب بن عبدالله الزّبيريّ : قدم الرّشيد مدينة الرسول ﷺ ومعه ابناه محمد الأمين وعبدالله المأمون ، فأعطى فيها العطايا وقسُّم في تلك السنة في رجالهم ونسائهم ثلاثة أعطية ؛ فكانت الثلاثة الأعطية التي قسمُها فيهم ألف ألف دينار وخسين ألف دينار ، وفرض في تلك السنة لخمسمائة من وجوه موالى المدينة! ففرَض لبعضهم في الشَّرف منهم يحيى بن مسكين وابن عثمان ، ومخراق مولى بني تميم ، وكان يقرىء القرآن بالمدينة .

وقال إسحاق المولى: لما بايم الرشيد لولده ، كان فيمَنْ بايم عبدالله بن مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير ، فليّا قدم ليبايع ، قال :

حتى يمطول على يديمك طموالهما لا قنصُّراً عنها ولا يُلَغُتُهما فاستحسن الرشيد ما تمثُّل ، وأجزل له صلته ، قال : والشعر لطُريح بن إسماعيل ، قاله في الوليد بن يزيد وفي ابنيه .

وقال أبو الشيص يرثى هارون الرشيد :

فلها غيثاب تمثغ خربت بن حيثُ تُطلُّمُ غَـرَبُـتُ فـى الـشـرق شـمسُ ما رأيناً قطُ فُـمــاأ وقال أبو نواس الحسن بن هانيء :

فنحنُ في سأتم وفي عُرْس فنحن في وحشية وفي أنس كينا وَفاةً الإمام بالأمس حُسلدِ ، ويُسلرُ بسطوسَ في رَمْس

جُرَت جَوارِ بالسَّعدِ والنحسِ القلبُ يَبكي والسَّنُّ ضاحكَةً يُضحكُنا المقائمُ الأمينُ ويُبُ بَسُلُوانِ : بِسَارِ أَضْحَى بِيَصْدَادُ بِسَالًا وقيل : مات هارون الرشيد ، وفي بيت المال تسعمائة ألف ألف ونيَّف .

#### خلافة الأمين

وفي هذه السنة بويع لمحمد الأمين بن هارون بالخلافة في عسكر الرّشيد ، وعبدالله بن هارون المأمون يومثل بُرُو ، وكان ـ فيها ذكر ـ قد كتب خَويْه مولى المهديّ صاحب البريد بطُوسَ إلى أبي مسلم سلام ، مولاه وخليفته ببغداد على البريد ، والأخبار ، يعلمه وفاة الرشيد . فلخل على محمد فعزَّاه وهنَّاه بالحلافة ، وكان أوَّل الناس فعل ذلك ، ثم قدم عليه رجاء الخادم يوم الأربعاء لأربع عشرة لبلة خلت من جمادي الآخرة ، كان صالح بن رشيد أرسله إليه بالخبر بذلك \_ وقيل: أناه الخبر بذلك \_ ليلة الخميس للنصف من جمادى الآخرة ، فأظهره يوم الجمعة ، وستر خبرَه بقيَّة يومه وليلته ، وخاض الناس في أمره .

ولما قدم كتاب صالح على محمد الأمين مع رجاء الخادم بوفاة الرشيد \_ وكان نازلًا في قصره بالخلد \_ تحوُّل إلى قصر أبي جعفر بالمدينة ، وأمر الناس بالحضور ليوم الجمعة ، فحضروا وصلى بهم ؛ فلما قضي صلاته صعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه ونمَى الرشيدَ إلى الناس، وعـزّى نفسه والنـاس، ووعدهم خيـراً، وبسط الأمال ، وآمن الأسود والأبيض ، وبايعه جِلَّة أهل بيته وخاصتُه ومواليه وقوَّاده ، ثم دخل . ووكُّل ببيعته على مُنْ بغي منهم عمّ أبيه سليمان بن أبي جعفر ، فبايعهم ، وأمر السنديّ بمبايعة جميع الناس من القوّاد وسائر الجند ، وأمر للجند مُن بمدينة السلام برزق أربعة وعشرين شهراً ، وبخواصّ مَنْ كانت لـه خاصـة بهلـه الشهور . الشهور .

و في هذه السنة كان بند، اختلاف الحال بين الأمين محمد واُخيه المأمون ، وعزم كلّ واحد منهما بالحالاف على صاحبه فيها كان والدهما هارون أخذ عليهما العمل به ، في الكتاب الذي ذكرنا أنه كان كتبه عليهما وبينهما .

ذكر الخبر عن السبب الذي كان أوجب اختلاف حالمها فيها ذكرت:

قال أبو جعفر : قد ذكرنا قبل أنّ الرشيد جدّد حين شخص إلى تخراسان البيعة للمامون على القوّاد اللبين معه ، وأشهد من معه من القوّاد وسائر الناس وغيرهم أنّ جميع من معه من الجند مضمومون إلى المأمون ، وأنّ جميع ما معه من مال وسلاح وآلة وغير ذلك للمأمون . فلها يلغ عمد بن هارون أنّ أباه قد اشتدّت علّم ، وأنه لمانه ، بعث من يأتيه بخيره في كلّ يوم ، وأرسل بكر بن للعتير ، وكتب معه كتباً ، وجعلها في قوائم صناديق منفورة والبسّها جلود البقر ، وقال : لا يظهرنّ أميرً المؤمنين ولا أحدٌ عن في عسكره على شيء من أمرك وما توجهتَ فيه ، ولا ما معك ، ولو قبلتَ حتى يموت أميرً المؤمنين ، فإذا مات فادفعٌ إلى كلّ رجل منهم كتابه .

فليًّا قدِم بكر بن المعتمر طوسَ ، بلغ هارونَ قدومُه ، فدعا به ، فسأله : ما أقدمك ؟ قال : بعثني محمد لأعلم له علم خبرك وآتيه به ، قال : فهل معك كتاب ؟ قال : لا ، فأمر بما معه ففتُش فلم يصيبوا معه شيئًا ، فهنده بالضرّب فلم يقرّ بشيء ، فأمر به فحبس وقيّد . فلها كان في الليلة التي مات فيها هارون أمر الفضل بن الربيع أن يصير إلى محبس بكر بن المعتمر فيقرَّره ، فإن أقرَّ وإلا ضرب عنقه ، فصار إليه ، فقرَّره فلم يقرّ بشيء ، ثم غَشيّ على هارون ، فصاح النساء ، فأمسك الفضل عن قتله ، وصار إلى هارون ليحضره ، ثم أَفَاقَ هَارُونَ وَهُو ضَعِيفٌ ، قَدْ شَغَلَ عَنْ بَكُرُ وَعَنْ غَيْرِهُ لِحَسَّ المُوتَ ، ثَمْ غُشي عليه غشيةً ظنُّوا أنها هي ، وارتفعت الضجة ، فبعث بكر بن المعتمر برقعة منه إلى الفضّل بن الربيع مع عبدالله بن أبي نُعيم ، يسأله ألا يعجلوا بأمر ، ويعلمه أنَّ معه أشياء بجتاجون إلى علمها \_وكان بكرٌ عبوساً عند حسين الخادم \_فلما تُوفُّي هارون في الوقت الذي تُوفِّي فيه ، دعا الفضلَ بن الربيع ببكْر من ساعته ، فسأله عها عنده ، فأنكر أن يكون عنده شيء ، ونحشي عمل نفسه من أن يكون همارون حيًّا ، حتى صحَّ عنسله مموتُ همارون ، وأدخله عليه ، فأخبره أنَّ عنده كتباً من أمير المؤمنين محمد ، وأنه لا يجوز له إخراجها ؛ وهو على حاله في قيوده وحبسه ؛ فامتنع حسين الخادم مــن إطلاقه حتى أطَلقه الفضل ؛ فأتاهم بالكتب التي عنده ، وكانت في قوائم المطابخ المجلَّدة بجلود البقر ، فدفع إلى كلُّ إنسان منهم كتابه . وكان في تلك الكتب كتاب من محمد بن هارون إلى فاحتبس كتاب المأمون عنده ليبعثه إلى المأمون بمرو ، وارسلوا إلى صالح بن الرشيد ـ وكان مع أبيه بطوس ، وذلك أنه كان أكبرَ من يحضر هارون من ولده ـ فأتاهم في تلك الساعة ، فسألهم عن أبيه هارون ، فأعلموه ، فجزع جزعاً شديداً ، ثم دفعوا إليه كتاب أخيه محمد الذي جاء به بكْر . وكان الذين حضروا وفاة هارون هُم الذين ولُوا أمَره وغَسْله وتجهيزه ، وصلى عليه ابنه صالح .

وكانت نسخة كتاب محمد إلى أخيه عبدالله المأمون :

إذا ورد عليك كتاب أحيك \_ أعاده الله من فقدك \_ عند حلول مالا مردّ له ولامدفَع عما قد أخلف وتناسخ في الأمم الحالية والقرون الماضية فعزُّ نفسك بما عـزَّاك الله به . واعلم إنَّ الله جـل ثناؤه قــد اختار لأسير المؤمس أفضل الدارين ، وأجزل الحظين فقيضه الله طاهراً زاكياً ، قد شكر سعيَه ، وغفر ذنبه إن شاء الله . فَقَرْ بِي الْمُرْكُ قِيام ذي الحَرْم والعزْم ، والناظر لأخيه ونفسه وسلطانه وعامة المسلمين . وإيَّاك أنْ يغلب عليك الحزَّع ، فإنه يُحبط الاجْر ، ويُعقب الوزر . وصلوات الله على أمير المؤمنين حيًّا وميتاً . وإنـا لله وإنا إليـه راجعون ! وخُذ البِّيعة عمَّن قِبَلك من قوَّادك وجندك وخاصَّتك وعامَّك لأخيك ثم لنفسك ، ثم للقاسم ابن أمير المؤمنين ؛ على الشريطة التي جعلها لك أمير المؤمنين من نَسْخها له وإثباتها ، فإنَّك مقلَّد من ذاك ما قلدك الله وخليفته . وأعلِمْ مَنْ قِبَلك رأيي في صلاحِهم وسدَّ خَلِّتِهم والتوسِعة عليهم ؛ فمن أنكرته عند بيعته أو اتهم، على طاعته ، فابعث إليّ برأسه مع خبره . وإياك وإقالته ؛ فإنَّ النار أولى به . واكتب إلى عمَّال ثغورك وأ. راء أحنادك بما طرقك من المصيبة بأمير المؤمنين ، وأعلمهم أنَّ الله لم يرضَ الدُّنيا له ثواباً حتى قبضه إلى روحه أجنادم وخواصّهم وعوامّهم على مثل ما أمرتك به من أخذها على من قِبلَك وأوعز إليهم في ضبط ثغورهم ، والقرَّة على عدَّوهم . وأعلمهم أنَّ متفقد حالاتهم ولامُّ شعثهم ، وموسَّع عليهم ، ولا ثني في تقوية أجنادي وأنصاري ، ولتكنُّ كتبك إليهم كتباً عامة ، لتُقرأ عليهم ، فإنَّ في ذلك ما يسكنهم ويبسط أملهُم . واعمل بما تأمر به لمن حَضَرك ، أو نأى عنك من أجنادك ؛ على حسب ما ترى وتشباهد ؛ فبإن أخاك يعـرف حسنَ اختيارك ، وصحّة رأيك ، وبعد نظرك ؛ وهو يستحفظ الله لك ، ويسأله أن يشدّ بك عضده ، ويجمع بك أمره ؛ إنه لطيف لما يشاء .

وكتب بكر بن المُعْتَمر بين يديّ وإملائي في شوال سنة ثنتين وتسعين مائة .

## · إلى أخيه صالح :

يسم الله الرحمن الرحيم . إذا ورد عليك كتابي هذا عند وقوع ما قد سَيق في علم الله ونفذ من قضائه في خُلفائه وأوليائه ، وجرتُ به سنته في الأنبياء والمرسلين والملائكة المقريين ، فقل : ﴿ كُلُّ شَيْمُ هَالِكُ إِلَّا وَجُهُهُ لَهُ المُحكمُ وَإِلَيْهِ وَرَجِعهِ فَي المنافِق الله ما صار إليه أمير المؤمنين من عظم ثوابه وموافقة أنبيائه ، صلواتُ الله عليهم ، وإنا إليه واجمون . وإياه نسأل أن يحسن الخلافة على أمة نبيه محمد ﷺ ، وقد كان لهم عصمةً وكهفاً ، ويهم وؤوفاً وحياً ، فشمّر في أمرك ، وإياك أن تلفي بيذيك ، فإن أخاك قد اختارك لما استنبضك له ، وهو متفقد مواقع فقدانك ، فوضاعت وله أمير المؤمنين من وحد أمير المؤمنين، ثم لمعدائه ابن أمير المؤمنين، ثم للقاسم ابن أمير المؤمنين، ثم للقاسم ابن أمير والشمن على الشماعة وأيابا ، فإن السعادة والمُيْم ني المنفذ بمهده ، والمشميّ على مناهجه . وأشهم من فسخها على القاسم أو إثباتها ، فإن السعادة والميثمن على المتوات الله عليه من فسخها على القاسم أو إثباتها ، فإن السعادة والمهامة وأيى في استعملاحهم ، ورد مظالمهم وتفقد حالاتهم ، وأداء أو زاقهم وأعطياتهم عليهم ، فإن شعب شاغب، أو نَعَر ناعر، فاسط بع معلم على الميدون ابن الميمون الفضل بن الربيع معلم ورد مظالمه وتأته في الغضل بن الربع والمنفين من المهدون ابن الميمون الفضل بن الربيع معلم نكالاً لما يين بديها وما خلفها وموعظة للمتقين، وإضم إلى الميمون ابن الميمون الفضل بن الربيع معلم ورد مظالمة ونكه تكالاً لما يون بديا وما خلفها وموعظة للمتقين، وإضافهم إلى الميمون ابن الميمون الفضل بن الربيع

<sup>(</sup>١) سورة القصص : ٨٨ .

ولّد أمير المؤمنين وخدمه وأهداء ومُره بالمسير معهم فيمن معه من جنده وراَبطته، وسيَّر إلى عبدالله بن مالك أمر المؤمنين وخدمه وأهدا وأبيد جمع جند الشُّرط من الرَّوابط وغيرهم المسكر وأحداثه؛ فإنه ثقة على ما يلى، مقبول عند العامة، واضمَّم إليه جمع جند الشُّرط من الرَّوابط وغيرهم إلى مَنْ معه من جنده، ويُره بالجد والتيقظ وتقديم الحزم في أمره كله، ليله ونهاره، فإنّ أهل العداوة والتَّفاق لهذا السلطان يغتنمون مثل حلول هذه المصبية. وإقرّ حاتم بن هرثمة على ما هو عليه، ومُره بحواسة ما فيفظ به تصور أمير المؤمنين و فإنه عَن لا يُعرف إلا بالطاعة، ولا يدين الا بها بمعاقد من أسما مما قدّ له من حل أبيه المحدود عند الحقائل من عسكرالله والمؤمن من من المؤمن عسكرالله والمهم من يُسد بهم ويأجنادهم مواضع الحقّل من عسكرالله والمهم من يشد بهم ويأجنادهم مواضع الحقّل من عسكرالله والمؤمن المؤمن وغيرة أنصار الن المؤمن وغيرة أبناك لا يحرف المؤمن من ضِمَّن المهم وأمن المؤمن المؤمن

وقد أوصيتُ بكر بن المتمر بما سيبلُغكه ، واعمل في ظلك بقدر ما تشاعد وترى ، وان أمرت لاهل المسكر بعظاء أو رزق ، فليكن الفضل بن الربيع المتوني لإهمالتهم على دواوين بتذله الفسه ؛ بحسفر من المسحاب الدواوين ؛ فإنّ الفضل بن الربيع لم يزل بتقلد مثل ذلك لهمّات الأهمر . وأنفذ إنيّ عند وصوا كتنهي هذا إليك إسماعيل بن صبيح ويكر بن المعتمر على مركبيهما من البرياء ؛ ولا يكون لك عُرْجة ولا مُهلة بموضع التي أنت فيه حتى توجّه إنيّ بمسكرك بما فيه من الأموال والحزائن إذ شاه ألف ألمول يستدفع الته عند ك حسر التأييد برعته .

وكتب بكر بن المعتمر بين يدي وإملائي في شوال سنة ثنتين وتسعين ومانة .

وخرج رجاء الحادم بالحاتم والقضيب والبُردة ـ وينعيُّ هارون حين دفن حتى قدم بغداد ليلة الحميس ـ وقبل يوم الأربعاء ـ فكان من الحبر ما قد ذكوت قبل .

وقبل إنّ نعيّ الرشيد لما ورد بغداد صعد إسحاق بن عيسى بن علي المنبر ، فحمد الله واثنى عليه ، ثم قال : أعظم الناس رزيقة ، وأحسن الناس بقيّة رزؤنا ، فإنه لم يُرزأ أحدُ كرزئنا ، فمن له مثل عوضنا 1 ثم نعاه إلى الناس ، وحضّ الناس في الطاعة .

وذكر الحسن الحاجب أنّ الفضل بن سهل أخيره، قال: استقبل الرشيدُ وجوه أهل خُراسان، وأجهم الحسين بن مصعب، قال: ولقيني فقال في: الرشيد ميّتُ أحد هذين اليومين، وأمرُ محمد بن الرشيد ضعيف، ع والأمر أمر صاحبك؛ مُدّ يدك. فمدُّ يده غيايع للجأمون بالحلافة، قال: ثم أتنلِ بعد أيام ومعه الخليل بر هشام، قال: هذا ابن أخير، وهو لك ثقة خذيمه.

وكان المأمون قد رحل من مُرُّو إلى قصر خالد بن حماد على فرسخ من مُرُّو يريد سَموقنه، وأمر ألعباس بن المسيّب بإخراج الناس واللحوق بالعسكر ، فمرَّ به إسحاق الخادم ومعه نعيّ الرشيد ، فضمَّ العباس قدومه ، 191 2...

فوصل إلى المأمون فأضبره ، فوجع المأمون إلى مَرْو ، ودخل دار الإمارة ، دار أبي مسلم ، ونعى الرَّشيد على المنبر ، وشقّ ثويه ونزل ، وأمر للناس بمال ، وبايع لمحمد وانفسه وأعطى الجند رزق اثني عشر شهراً .

قال : ولما قرآ اللدين وردت عليهم كتب عمد بطُوس من الفوّاد والجند وأولاد هارون ؛ تشاوروا في المحاق بمحمد ، فقال الفضل بن الربع : لا أدّع مُلكاً حاضراً لاخر لا يدري ما يكون من أبره ، وأمر النامل بالرّحيل ، فقعلوا ذلك عيمةً منهم للحوق بالهلهم ومناؤهم ببغداد ، وتركوا العهود التي كانت أخدات عليهم للمأمون ، فانتهى الجنر بلذلك من أمرهم إلى المأمون بحرو ، فجمع من مع من قواد أبيه ، فكان معه منهم عيدالله بن مالك ، ويحي بن معاذ ، وشبيب بن حيد بن قحطية ، والعلاء مولى هارون ، والمباس بن المسبّب بن زهير وهو على شرطته ، وأبوب بن أبي سمير وهو على كتابته ؛ وكان معه من أهل بيته عبد الرحن بن عبد الملك بن صالح ؛ ودو الرياسين ؛ وهو عنده من أعظم الناس قدراً واخصهم به ، فشاورهم وأخبرهم المؤتب نا فلات على فلات على فلاحل عليه ذو المياسين ؛ فقال له : إن فعلت ما أشاروا به عليك جعلت هؤلاء هدية إلى عمد ، ولكنّ الرأي أن تكتب اليهم كتاباً ، وتوجّه اليهم رصولاً ، فتذكرهم المجند ، وما يلزمهم في ذلك اليهم بن المؤلد والميات ، فان بالوك نصحاً ، وترجّه في الملك ، فستبرىء ما عند القوم ، وترجّه في الملك نصحاً ، وترجّه في المؤلد من ما عد والن على قدرت عنها أما ه فن بالوك نصحاً ، وترجّه في المئلام مولى بن صاعد وكان على قدرت - وكان عائم المألد ، ويرجو أن ينال أمله ، فلن بالوك نصحاً ، وترجّه في فلال

فذكر الحسن بن أبي سعيمد عن سهل بن صاعد ، أنـه قال لـه : فأوصلت إلى الفضـل بن الربيـع كتابُه ، فقال لي : إنما أنا واحد منهم ، قال لي سهل : وشدّ عليّ عبدٌ الرحمن بن جبلة بالرّمع ، فامرّه على جنبي ، ثم قال لي : قل لصاحبك : والله لو كنتَ حاضراً لوضعت الرّمح في فيك . هذا جوابي .

قال : ونال من المأمون ، فرجعت بالخبر .

قال الفضل بن سهل : فقلت للمامون : اعداء قد استرحت منهم ، ولكن افهم عني ما أقول لك ؛ إنّ هذه الدولة لم تكن قط أعز منها أبام أبي جعفر ، فخرج عليه المقتم وهو يدَّعي الربوبيّة ، وقال بعضهم : طلب بدم أبي مسلم ، فتضعضم المسكر بخورجه بخراسان ، قكفاء الله المؤنّة . ثم خرج بعده يوسف البرّم وهو عند بعض المسلمين كافر ، فكمي الله المؤنّة ، ثم خرج استانصيس يدعو إلى الكفر ، فسار المهديّ من الرّيّ إلى نيسابرو فكّني المؤنّة ، ولكن ما أصنع ! أكثر عليك ! أخير في حيف رأيت الناس حين ورد عليهم خبر رافع ؟ في قال : رأيتهم أضطربوا أضطراباً شديداً ، قلت : وكيف بك وأنت نازل في أخوالك ، وبيمتك في أعناقهم ! كم يكن يكن أصناك أن وضمت يدي على صدري - قال : قد كيف يكن أصلواب أهل بعداد ! أصبر وأنا أضمن لك الحالانة - ووضمت يدي على صدري - قال : قل فعلنً ، وجعلت الأمر إليك فقم به . قال : قلت : والله لأصدتنك . إن عبدالله بن مالك وشمي بن معاذ فعلت ، وجعلت المراء الرؤساء ، إن قاموا لك بالأمر كانوا أنفع مني لك برياستهم المشهورة ، ويا عندهم من القوة على الحرب ، فعن قام بالأمر كنت خاصاً له حتى تصير إلى عبتك ، وترى رأيك في أ علقيتهم في منازهم ، وذكرتهم البيّمة التي في أعناقهم وما عبب عليهم من الوفاء . قال : فكأني جتّسهم بجيفة علن طبق ، فقال المؤدم المقال . وقري رأيك في أعناقهم وما عبب عليهم من الوفاء . قال : فكأني جتّسهم بجيفة علن طبق ، فقال المقال المؤدم ا

بعضهم : هذا لا يحلّ ، اخرج ، وقال بعضهم : مَن الذي يدخل بين أمير المؤمنين وأخيه ! فجئت فأخبرته ،
قال : قم بالأمر ، قال : قلت : قد قرآت القرآن ، وسمعت الأحاديث ، وتفقهت في الدين ، فالرّأي أن
تبعث إلى مَنْ بالحضرة من الفقها ، فتدعوهم إلى الحقّ والعمل به وإحياء السنة ، وققعد على اللّهود ، وقردً
المظلم . ففعلنا وبعثنا إلى الفقها ، وأكرمنا القرآد والملوك وأبناء الملوك ؛ فكنا نقول للتميمي : تُقيمك مقام
موسى بن كعب ، وللرّبعيّ : نقيمك مقام أي داود خالد بن إيراهيم ، ولليمائيّ : نقيمك مقام قمطية
رمائك بن الهيثم ؛ فكنا ندعوكلّ قبيلة إلى نقياء رموسهم ، واستملنا الرؤوس ، وقلنا لهم مثل ذلك ، وحظملنا
عن خُوراسان ربع الحراج ، فحسن موقع ذلك منهم ، وسُروا به ، وقائوا : ابن أختنا ، وابن عمّ النبي ﷺ .

قال على بن إسحاق: لما أفضت الخلافة إلى عمد ، وهذا الناس ببغداد ، أصبح صبيحة السبّت بعد بيعته بيوم ، فأمر ببناء ميدان حول قصر أبي جعفر في المدينة للصوالجة واللعب ، فقال في ذلك شــاعر من أهل بغداد:

> بَنَى أَسِينُ اللهِ مَيداناً وَصَيِّرَ السَّاحة بُسِعانَاً وكانت الغزلانُ فيه بَانَاً يُهلِي إليْهِ فيهِ غِزلاناً

وفي هذه السنة شخصت أمَّ جعفر من الرَّقة بجميع ما كان معها هنالك من الحزائن وضير ذلك في شميان ؛ فتلفاها ابنًا عمد الأمين بالانبار في جميع منَّ كان بينداد من الرُّجوه ، وأقام المأمون على ما كان يتولى من عمل خُواسان ونواحيها إلى الرَّقِ، ، وكاتب الأمين ، وأهدى إليه هدايا كثيرة ، وتواترت كتبُّ المأمون إلى عمد بالتعظيم والهدايا إليه من طُرف خُواسان من المتاع والاية والمِسك والدوابّ والسلاح.

و في هذه السنة دخل هَرِّشة حائط مَسْرُقند ، وجاً رافع إلى المدينة ، وراسل رافع التُّرك قوافوه ، فصار هرثمة بين رافع والترك ، ثمم انصرف الترك ، فضعف رافع .

وقتل في هذه السنة يَقفُّور ملك الروم في حرَّب بُرْجان ، وكان ملكه \_فيها قيل \_سبع سين ، وملك بعده

إستبراق بن نِفْفور وهو مجروح ، فبقيّ شهرين ومات . وملك ميخائيل بن جورجس ختنّه على أخته . - - " الدار أو جاريال من المراجع المر

وحجّ بالناس في هذه السنة داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي ، وكان والي مكة .

وافرَّ محمد بن هارون أخاه القاسم بن هارون في هذه السنة على ما كمان أبوه هـارون ولاه من عـمـل الجزيرة ، واستممل علميها خُزيمَة بن خازم ، واقرّ القاسم على قِنْسرين والعواصم . 

# ثم دخلت سئة أربع وتسعين وماثة ذكر الخبر عياكان فيها من الأحداث

قمن ذلك ما كان من خمالفة أهل جمس عاملهم إسحاق بن سليمان ، وكان محمّد ولاه إياها ، فلتمّا خالفوه انتقل إلى سلفيّة ، فصرفه محمد عنهم ، ووئى مكانه عبدالله بن سميد الحرّشيّ ومعه عافية بن سليمان ، فحبس علّة من وجوههم ، وضرب مدينتهم من نواحيها بالنار ، وسألوه الأمان فأجابهم ، وسكنوا ثم هاجوا ، فضرب أيضاً أعناق علّة منهم .

وفيها عزل عمد أخمه القاسم عن جميع ما كان أبوه هارون ولآه من عمل الشأم وقِنْسرين والعواصم والثغور ، وولَى مكانه خزيمة بن خاتر ، وأمره بالمقام بمدينة السلام .

وفي هذه السنة أمر محمد بالدعاء لابنه موسى على المنابر بالإمرة \_

وفيها مكِّر كلِّ واحد منهما بصاحبه : محمد الأمن وعبدالله المأمون ، وظهر بينهما الفساد .

ذكر الخبر عن سبب ذلك:

ذُكر أن الفضل بن الربيع فكر بعد مقدمه العراق على محمد منصرفاً عن طُوس ، وناكتاً للعهود التي كان الرسيد أخلها عليه لابنه عبدالله ، وعلم أنّ الخلافة إن أفضت إلى المأمرن يوماً وهو حي لم يُتن عليه ، وكان في ظفره به عطبه ، فسمى في إغراء محمد به ، وحتُه على خلمه ، وصرْف ولاية العهد من بعده إلى ابنه موسى ؛ ولم يكن ذلك من رأي عمد ولا عزمه ، بل كان عزمه له في اذكر عنه \_الوفاه الأخويه : عبدالله والقاسم ، بما كان أخذ عليه هلي والله من المهود والشروط ، فلم يزل الفضل به يصمّر في عيته شأن المأمون ، ويزيّن له خلمه ؛ حق الله به المهر المؤمنين بعبدالله والقاسم أخويك ! فإنّ البيمة كانت لك متقدمة قبلهها ، وإنحا أدخلا فيها بعدك واحد ، وادخل في ذلك رأيه معه عليّ بن عيسى بن ماهان والسنديّ وغيرهما ممن بحضرته ؛ فأزال محمداً عن رأيه .

فاول ما بدا به محمد عن رأي الفضل بن الربيع فيها دير من ذلك، أن كتب إلى جميع العمّال في الأمصار كلها بالدعاء لابنه موسى بالإمرة بعد الدّعاء له وللمأمون والقاسم بن الرشيد، فذكر الفضل بن إسحاق بن سليمان أنَّ المامون لما بلغه ما أمر به محمد من الدّعاء لابنه موسى وعزّله القاسم عمّا كان الرشيد صمّ إليه من الأعمال وإقدامٍه إنّاه مدينة السلام؛ علم أنه يدبّر عليه في خلعه، فقطع البريدَ عن محمد، وأسقط اسمه من المُحرَّر والضرّب. ستة £14 سنت بين يا يا به الم

وكان رافع بن اللبث بن نصر بن سيّاد لما انتهى إليه من الخير عن المأمون وحسن سيرته في أهل عمله وإحسانه إليهم، بعث في طلب الأمان لنفسه، فسارع إلى ذلك مُرثمة وخرج رافع فلحق بالمباون، وهرتمه بعد مقيم بسمّر قند فاكرم المأمون، والمنام ومقيم عقيم بسمّرة فند فالحر الفيح في الحسن ولا المأمون الأمان ، استأذن هرثمة المأمون في القدوم عليه فعبر نبر بأنغ بعسكره والنهر جامد فتلقّه الناس، وولاه المأمون الحرس. فأنكر فلك كمه، فبدأ بالتدبير على المأمون عمل المرتبي عبد الله بن المامون من من المرتبي مريداً بذلك امتحانه منبعد الله بن مالك و هو عامل المأمون على الربّي مريداً بذلك امتحانه منبعد الله بن المامون على المرتبي و فيه الرباس بن عبد الله بن أمره المأمون، فربّه الحسن بن على المأموني واردفه بالربد، وعزل العباس بن عبد الله بن مالك؛ فذّكر عن الرستمي أنه لم ينزل عن دابته حتى الجتمع اليه ألف رجل من أهل الربي ، عن الم الربي عن دابته حتى المتمي أنه لم ينزل عن دابته حتى المتمارية المن المره المنه ويقد المناس بن عبد الله بن مالك؛ فذّكر عن الرستمي أنه لم ينزل عن دابته حتى المتمارية المن المره المن ربية المناس بن عبد الله بن مالك؛ فذّكر عن الرستمي أنه لم ينزل عن دابته حتى المناس بن عبد الله بن مالك؛ فذّكر عن الرستمي أنه لم ينزل عن دابته حتى المناس بن عبد الله بن مالك؛ فذّكر عن الرستمي أنه لم ينزل عن دابته حتى المناس بن عبد الله بن مالك؛

وربَّه عبد إلى المأمون ثلاثة انفس رسلاً: أحدهم العباس بن موسى بن عيسى، والآخر صالح صاحب المصلَّى، والثالث عمد بن عيسى بن نهيك؛ وكتب معهم كتاباً إلى صاحب الرَّيَّ، أن استقبالهم بالمُمَّدة والسلاح الظاهر. وكتب إلى والي قُومِس ونَسابور وسَرَحْسُ بمثل ذلك، فقعلوا. ثم وردت الرَّسل مَرَّو، وقد أَعِدَّ هم من السلاح وضروب المُمَّد والعناد، ثم صاروا إلى المامون؛ فابلغو، رسالة عمد بسائت تقديم موسى على نفسه؛ ويذكر له أنه سمَّاه الناطق بالحق؛ وكان الذي أشار عليه بذلك عليِّ بن عيسى بن ماهان، وكان يخبره أن أهل خُراسان بطيعونه؛ فردَّ المأمون ذلك وأباه.

قال: فقال في ذر الرئاستين: قال العباس بن موسى بن عبسى بن موسى: وما عليك أيها الأمير من ذلك؛ قهذا جنّي عبسى بن موسى قد خُيلِم فيا ضرّه ذلك، قال: فصحت به: اسكت، فإن جنّك كان في أبديهم أسيراً؛ وهذا بين أخواله وشيعته. قال: فانصرفوا، وأنزل كل واحد منهم منزلاً. قال ذو الرياستين: فأعجبني ما رأيت من ذكاء العباس بن موسى، فخلوت به فقلت: أيذهب عليك في فهمك وسنّك أن تأخذ بحظك من الإمام - وسُمّي لنامون في ذلك اليوم بالإمام ولم يسمّ بالخلاقة، وكان سبب ما سُمّي به الإمام ما جاء من خُلِم عمد له، وقد كان عمد قال لللين أرسلهم: قد تسمّى المامون بالإمام، فقال لي العباس: قد سميتموه الإمام ا قال: قلت له: قد يكون إمام المسجد والقبيلة، فإن وفيتم لم يضرّكم، وإن غدرتم فهو ذاك. قال: ثمّ قلت للمباس: لك عنذي ولاية الموسم، ولا ولاية أشرف منها، ولك من مواضع الأعمال بحسّر ما شتت.

قال: فما برح حتى أخلت عليه البيعة للمأمون بالحلافة؛ فكان بعد ذلك يكتب إلينا بالأخبار، ويشير علينا بالرأى.

قال: فأخبرني عليّ بن يجمى السُّرخسيّ، قال: مرّبي العباس بن موسى ذاهباً إلى أمرّد\_وقد كنت وصفت له سيرة المأمون وحسن تدبير في الرياستين واحتماله للمؤضع، فلم يقبل ذلك مني ـ فلهارجع مرّبي، فقلت له: كيف رأيت؟ قال: ذو الرياستين أكثرتما وصفت، فقلت: صافحت الإمام؟ قال: نعم، قلت: امسح يدك على رأسي. قال: ومضى القوم إلى عمد فأخبروه بامتناعه، قال: فألحّ الفضل بن الربيع وعليّ بن عيمى على محمد في البيّمة لابنه وخلّع المأمون، وأعطى الفضل الأموالُ حتى بابع لابنه موسى، وسمّاه الناطق بالحق، وأحضته عليّ بن عيسى وولاّه المواق. قال: وكان أوّل من أخذ له البيعة بشر بن السّمَيدع الأرْدَيّ، وكان والياً على بلد، 146 Burn of the management of the second of the ME

ثم أخذها صاحب مكة وصاحب المدينة على خواصٌ من الناس قليل، دون العامة.

قال: ونهى الفضل بن الربيع عن ذكر عبد الله والقاسم والدّعاء لها على شيء من المنابر، ودسّ لذكر عبد الله والوقيعة فيه، ووجّه إلى مكّة كتاباً مع رسول، من حَجّبة البيت يقال له محمد بن عبد الله بن عثمان بن طلحة في أخذ الكتابين اللذين كان هارون كتبها، وجملها في الكمية لعبد الله على محمد، فقدم بها عليه، وتكلم في ذلك بقية الحَجّبة، فلم يحفل بهم، وخافوا على أنفسهم، فلها صار بالكتابين إلى محمد قبضها منه، وأجازه بجائزة عظيمة، ومرّقهها وأبطلهها.

وكان محمد \_ فيها ذكر \_ كتب إلى المأمون قبل مكاشفة المأمون إياه بالخلاف عليه ، يسأله أن يتجافى له عن كُور من كُور خراسان ـ سمّاها ـ وأن يوجّه العمال إليها من قِبَـل محمد، وأن يحتمـل توجيـه رجل من قِبله يولِّيه البريد عليه ليكتب إليه بخبره. فلمَّا ورد إلى المأمون الكتاب بذلك، كبُّر ذلك عليه واشتدَّ، فبعث إلى الفضل بن سهل وإلى أخيه الحسن، فشاورهما في ذلك، فقال الفضل: الأمر نُخْطِر، ولك من شيعتك وأهل بيتك بطانة، ولهم تأنيس بالمشاورة، وفي قطع الأمر دونهم وَحْشة، وظهوره قلّة ثقة، فرأي الأمير في ذلك. وقال الحسن: كان يقال: شاور في طلب الرأي مَّن تثتى بنصيحته، وتألُّف العدَّو فيها لا اكتتام له بمشاورته؛ فأحضر المأمون الخاصّة من الرؤساء والأعلام، وقرأ عليهم الكتاب، فقالوا جميعًا له: أيّها الأمير، تشاور في خمطر، فأجعل لبديهتنا حظًّا من الروّية، فقال المأمون: ذلك هو الحزم، وأجَّلهم ثلاثاً، فلما اجتمعوا بعد ذلك، قال أحدهم: أيُّها الأمير، قد حُملتَ على كَرْهين، ولستُ أرى خطأ مدافعةً بمكروه أوَّلها مخافة مكروه آخرهما. وقال آخر: كان يقال أيّها الأمر، أسعدك الله، إذا كان الأمر خُطِراً، فإعطاؤك مَنْ نازعك طرفاً من بُغيته أمثلُ من أن تصبر بالمنم إلى مكاشفته . وقال آخر: إنه كان يقال: إذا كان علمُ الأمور مغيِّباً عنك، فخذ ما أمكنك من هُذُنة يومك؛ فَإِنْكَ لا تأمن أن يكون فساد يومك راجعاً بفساد غدك. وقال آخر: لئن خيفتْ للبدل عاقبَة، إن أشدّ منها لَّمَا يَبْعث الإباء من الفرقة. وقال آخر: لا أرى مفارقة منزلة سلامة؛ فلعلِّي أعطى معها العافية. فقال الحسن: فقد وجب حقَّكم باجتهادكم؛ وإن كنتُ من الرأى على خالفتكم، فقال له المأمون: فناظرُهم، قال: لذلك ما كان الاجتماع. وأقبل الحسن عليهم، فقال: هل تعلمون أن محمداً تجاوز إلى طلب شيء ليس له بحق؟ قالوا: نعم؛ ويُحتمل ذلك لما نخاف من ضرر منَّعه. قال: فهل تثقون بكفه بعد إعطائه إيَّاها، فلا يتجاوز بالطلب إلى غيرها؟ قالوا: لا، ولعل سلامة تقع من دون ما يُخاف ويُتَوقع. قال: فإن تجاوز بعدها بالسألة؛ أفيا تروُّنه قد توهَّن بما بذل منها في نفسه | قالوا: ندفع ما يعرض له في عاقبة بمدافعة محلور في عاجلة ! قال: فهذا خلاف ما سمعناه من قول الحكياء قبلنا، قالوا: استصلُّح عاقبةَ أمرك باحتمال ما عرض من كره يومك، ولا تلتمس هدنّة يومك بإخطار أدخلتُه على نفسك في غدك. قال المأمون للفضل: ما تقول فيها اختلفوا فيه؟ قال: أيَّها الأمير، أسعدك الله، هل يؤمن محمد أن يكون طالبك بفضل قوَّتك ليستظهر بها عليك غداً على غالفتك! وهل يصير الحازم إلى فضلةٍ مَنْ عاجل الدّعة بخُطر يتعرّض له في عاقبةٍ ؛ بل إنما أشار الحكياء بحمل ثقل فيها يرجون به صلاح عواقب أمورهم . فقال المأمون : بل بإيثار العاجلة صارَ من صار إلى فساد العاقبة في أمر دنيا أو أمر آخرة. قال القوم: قد قلنا بمبلغ الرأي؛ والله يؤيد الأمير بالتوفيق. فقال: اكتب يا فضلُ إليه، فكتب:

قد بلغني كتاب أمير المؤمنين يسألني التجافيَ عن مواضعَ سمَّاها بما أثبته الرَّشيد في العَقَّد، وجعل أمره

إلى، وما أمر رأة أمير المؤمنين أحد يجاوز اكترو، غير أنّ الذي جعل إلى الطّرف الذي اتابه، لا طنين في النظر لعامت، ولا جاهل بحا أسبد المحال لعامت، ولا جاهل بحا أسبد إلى من أمره، ولولم يكن ذلك شبئاً بالعهود والمواثيق المأخرة، ثم كنتُ على الحال التي أنا عليها من أشراف عددٌ فحوف الشوكة، وعامة لا تتألف عن هضمها، وأجند لا يستبع طاعتُها إلاّ بالأموال وطرّف من الإفضال ـ لكان في نظر المؤمنين لمامتُه وما يجبُ من أم أطرافه ما يوجب عليه أن يقسم له كثيراً من عنايته، وأن يستملحه بنذل كثير من ماله بالإممان أوجبه الحقّ، ووكّد به مأخوذ المهدا وإني لأعلم أن أمير المؤمنين لو علم من الحال ما علمتُ لم يطلع بمسألة ما كتب بمسألته إلى. ثم أنا على ثقة من القبول بعد المناه الشرف المناه الله المناه الشرف بعد المناه الشرف المناه الشرف المناه المناه الشرف المناه المناه المناه المناه الشرف المناه الشرف المناه الم

وكان المامون قد وجّه حارسة إلى الحقّ، فلا يجوز رسول من العِراق حتى يوجّهوه مع ثقات من الأمناه، ولا يدخ أحداً قولاً ولا كتاباً. فحصر يدعه يستعلم خبراً ولا يؤثر أثراً، ولا يستنبع بالرّغبة ولا بالرهبة أحداً، ولا يدلغ أحداً قولاً ولا كتاباً. فحصر أهل خراسان من أن يُستمالوا برغبة، أو أن تُوجع صدورهم رهبة، أو يحملوا على منزل خلاف أو مفارقة. ثم وضع على مراصد الطرق ثقاتٍ من الحرّاس لا يجوز عليهم إلا من لا يدخل الظُنَّة في أمره من ألى بجواز في غرجه إلى دار مآيه، أو تاجر ممروف مأمون في نفسه ودينه، وعُنِم الأشتانات من جواز السُّبل والقَطْع بالمتاجر والوُغول في البلدان في هيئة الطارقة والسابلة، ولتُنت الكتب.

وكان \_ فيها ذكر \_ أوّل مَن أقبل من قِبل محمد مناظراً في منعه ما كان سأل جاعة ، وإنها تُجِهوا ليمُّمّم ألهم قد عابينوا وسمعوا، ثم يلتمس منهم أن يبللوا أو يجرموا فيكون عا قالوا حجة يحتج بها ، أو ذريعة إلى ما التمس منها . فلها صاروا إلى حدّ الريّ ، وجدوا تدبيراً مؤيّداً ، وعَقْداً مستحصداً متأكداً ، وأخذتهم الأحراس من جوانبهم ، فحفظوا في حال ظعنهم وإقامتهم من أن يُمِروا أو يستخبّروا ، وكُتب بخبرهم من مكانهم، فجاء الإذن في حلهم فحيلوا عروسين ؛ لا خبر يصل إليهم ، ولا خبر يتطلع منهم إلى غيرهم ؛ وقد كانوا مُعدَّين لبتُ الجر في العامة وإظهار الحجة بالمفارقة والدعاء لأهل القوّة إلى المخالفة ؛ يبذلون الأموال، ويضمنون لهم معظم الولايات والقطائم والمنازل؛ فوجدوا جمع ذلك عنوعاً عسوماً ؛ حتى صاروا إلى باب المون.

وكان الكتاب النافذ معهم إلى المأمون.

أما بعد؛ فإن أمير المؤسنين الرّشيد وإن كان أفردك بالسَّرْف، وضمّ ما ضمّ إليك من كُور الجبل؛ تاليداً لامرك، وتحصيناً لطرفك، فإنّ ذلك لا يُرجب لك فضلة المال عن تعايتك. وقد كان هذا الشَّرْف وخراجه كافياً لحدثه، ثم تتجاوز بعد الكفاية إلى ما يفضل من ردّه؛ وقد ضمّ لك إلى الطرف كوراً من أنمهات كور الأموال لا حابقة لك فيها، فاختى فيها أن تكون مودوةً في أهلها، ومواضع حقها. فكتب إليك أسألك ردّ تلك الكور إلى ما كانت عليه من حالها؛ لتكون فضول ردّها مصروفة إلى مواضعها؛ وأن ثانن لقائم بالخبر يكون بحضرتك يؤدّي إلينا علم ما تُعنى به من خبر طرفك؛ فكتبت تلطّ دون ذلك بما إن ثمّ أمرُك عليه صبَّرنا الحق إلى مطالبتك؛ فائن عن همك ائن عن مطالبتك، إن شاء الله.

فليًا قرأ المأمون الكتاب كتب مجيباً له:

أما بعد؛ فقد بلغني كتابُ أمير المؤمنين، ولم يكتب فيها جهل فاكتشف له عن وجهه، ولم يسأل ما يوجبه حقّ فيلزمني الحجة بترك إجابته؛ وإنما يتجاوز المتناظران منزلة النصفة ما ضاقت النّصفة عن أهلها؛ فمتى تجاوز

متجاوز \_ وهي موجودة الوسع \_ ولم يكن تجائرها إلا عن نقضها واحتمال ما في تركها؛ فلا تبعشي يابن إي على مخالفتك وأنا مذعن بطاعتك، ولا على فطيعتك. وأنا على إيثار ما تحبّ من صلتك، وارْضَ بما حكم بعالحق في أمرك أكن بالمكان الذى أنزلني به الحق فيها بيني وبينك. والسلام.

ثم أحضر الرّسل، فقال: إنّ أمير المؤمنين كتب في أمر كتبتً له في جوابِه، فابلغوه الكتاب، وأعلموه أني لا أزال على طاعته؛ حتى يضطرني بترك الحقّ الواجب إلى تخالفته. فلهبوا يقولون، فقال: قفوا أنفسكم حيث وقفنا بالقول بكم، وأحسنوا تأدية ما سمعتم؛ فقد أبلغتمونا من كتابنا ما عسى أن تقولوه لنا. فانصرف الرسل ولم يُتبتوا الأنفسهم حجة، ولم يحملوا خبراً يؤدونه إلى صاحبهم، ورأوا جدًاً غير مشوب بهزل، في منع ما لمّم من حقهم الواقعر، يزعمهم.

فلما وصل كتاب المأمون إلى محمد وصل منه ما فظع به، وتخمط غيظاً بما تردّد منه في سمعه ، وأمر عند ذلك بما ذكرناه من الإمساك عن الذّعاء له على للنابر؛ وكتب إليه:

أما بعد؛ فقد بلغني كتابك غامطاً لتعمة الله عليك فيها مكن لك من ظلها، متمرَّصاً لحِراق نار لا قبِلَ لك بها، وكحظك عن الطاعة كان أودع لك؛ وإن كان قد تقدّم مني متقدّم؛ فليس بخارج من مواضع نفعك إذ كان راجعاً على العامة من رعيتك؛ وأكثر من ذلك ما يمكن لك من منزلة السلام، ويثبت لك من حال الهُذَانة؛ فأعلمني رأيك أعمل عليه. إن شاء الله.

وذكر سهل بن هارون عن الحسن بن سهل، أنّ المأمون قال لذي الرياستين: إن ولدي وأهلي ومالي الذي الرياستين: إن ولدي وأهلي ومالي اللذي أفرده الرّشيد في بحضرة محمد ـ وهو مائة ألف الف ـ وأنا إليها محتاج، وهي يُقِله فيا ترى في ذلك؟ وراجعه في ذلك مراراً. فقال له ذو الرياستين: أيّها الأمرى، بك حاجة إلى فضلة مالك؛ وأن يكون أهلك في دارك وجنابك؛ وإن أنت كتبت فيه كتاب عزمة فمنعك صار إلى خلع عهده؛ فإن فعل حَمَّلك ولو بالكُرَّه على عاربته؛ وأنا أكره أن تكون المستفرح باب الفُرقة ما أرتجه الله دولك؛ ولكن تكتب كتاب طالب لحقّك، وترجيه أهلك على معاج على الملك عرباً أو على مثلة فاكتب إلى، فكن بعثتَ على نفسك حرباً أو

أما بعد؛ فإن نظر أمير المؤمنين للعامة نظرُ من لا يقتصر عنه على إعطاء النَصَفة من نفسه حتى يتجاوزُها إليهم بيرة وصلته؛ وإذا كان ذلك رأيه في عامته؛ فأخر بأن يكون على مجاوزة ذلك بصنوه وقسيم نسبه؛ فقد تعلم يا أمير المؤمنين حالاً أنا عليها من تفور حالتُ بين هراتها، وأجناد لا تزال موقنة بنشر عُيها وينكث آرائها، وقلة الخرج فِيْلِي، والأهل والولد قِيل أمير المؤمنين، وما للأهل - وإن كانوا في تفاية من برَّ أمير المؤمنين، فكان لهم والنداً بلَد من الإشراف والنزوج إلى كنفي، ومالي بالمال من القوّة والظهير على لمَّ الشعث بحضرتي، وقد وجَهتَ لحمل العيال وعمل ذلك المال؛ فرأى أمير المؤمنين في إجازة فلان إلى الرّقة في حُمل ذلك المال، والأمر بحونت عليه، غير عرج له فيه إلى ضيقة تقع بمخالفته، أرحامل له على رأي يكون على غير موافقة. والسلام.

### فكتب إليه محمد:

أما بعد؛ فقد بلغني كتابُك بما ذكرتَ ممّا عليه رأيٌ أمير المؤمنين في عامتُه فضلًا عما بجب من حقّ لذي حُرمت وخليط نفسه، ومحمّلك بين لهوات ثغور، وحاجيّك لمحلك بينها إلى فَضْلة من المال لتأليد أمرك؛ والمال

الذي سُمِّيَ لك من مال الله ، وتوجيهك منَّ وجَهت في حمله وحل أهلك من قبل أمير المؤمنين . ولممْرِي ما ينكر أمير المؤمنين راياً هو عليه مما ذكرت لعامته ، يوجب عليه من حقوق أقربيه وعامته . وبه إلى ذلك المال الذي ذكرت حاجة في تحصين أمور المسلمين؛ فكان أولى به إجراؤه منه على فرانضه ، وردُّه على مواضع حقه ؛ وليس بخارج من نفعك ما عاد بنفع العامة من رعيتك . وأما ما ذكرت من حَمَّل أهلك؛ فإنَّ رأي أمير المؤمنين توليّ أمرهم؟ وإن كنتُ بالمكان الذي أنت به من حتَّ القرابة . ولم أر من حملهم على مفرهم مثل الذي رأيت من تعريضهم بالسفر للتشت؛ وإنَّ أنْ ذلك من قبِل أوجَههم اليك مع الثقة من رسلي إن شاه الله . والسلام .

قال: ولما ورد الكتاب على المأمون، قال: لاطً دون حقنا يريد أن نتوهَن عا يمنع من قرّننا، ثم يتمكن للوهنة من الفُرْصة في خمالفتنا. فقال له دو الرياستين: أو ليس من المعلوم دفع الرشيد ذلك المال إلى الأمين لجمعه، وقبضُ الأمين إياء على أعين الملاح من عامته؛ على أنه بحرسه قيئة، فيولا ينزع إليها؛ فلا تأخذ عليه مضايقها، وأشل له ما لم تضطوك جريزتُه إلى مكاشفته بها؛ والرأي لزوه عُرود الثقة، وحسمُ الفرقة فيإن أسسك فبنعمة وإن تطلّع إليها فقد تعرّض فله بالمخالفة، وتعرّضت منه بالإمساك للتأييد والمعونة.

قال: وعلم المأمون والفضل أنه سيحدث بعد كتابه من الحدث ما يجتاج إلى لَّه، ومن الحبر ما يجتاج أن يباشره بالثّقة من أصحابه، وأنه لا يُحدث في ذلك حدثاً دون مواطأة رجال النبامة والأقدار من الشَّبية وأهل السابقة؛ فرأى أن مجتار رجلاً يكتب معه إلى أعيان أهل العسكو من بغداد؛ فإن أحدث محمد خلعاً للمأمون صار إلى دفعها، وتلطف لعلم حالات أهلها؛ وإن لم يفعل من ذلك شيئًا تُحتى في تُحَدّ، وأمسك عن إيصالها، وتقدم إليه في التعجيل.

# ولما قام أوصل الكتب، وكان كتابه مع الرسول الذي وجهه لعلم الخبر:

أما بعد؛ فإنّ أمير المؤمنين كاعضاء البندن، يحدث الملّة في بعضها؛ فيكون كره ذلك مؤلماً لجميهها؛ وكذلك الحدّث في المسلمين، يكون في بعضهم فيصل كرّه ذلك إلى ساترهم؛ للذي يجمعهم من شريعة دينهم، وقد كان من ويلزمهم من حرمة أخوتهم، ثم ذلك من الأثمة أعظم للمكان الذي به الأثمة من سائر أتمهم؛ وقد كان من الحبر ما لا أحببه إلا سيعرب عن عنته، ويُسفر عمّا استتر من وجهه؛ وما احتلف غناغان فكان أحدهما مم أمر الله إلا كان أوّل معونة المسلمين وموالاتهم في ذات الله؛ وأنت يرحمك الله من الأمر بمرأى ومسمع؛ ويحيث إن قلت أذن لقولك؛ وإن لم تجد للقول مساغاً فاسمكت عن غوف أقتذي فيه بك؛ ولن يضيع عليّ الله ثواب الإحسان مع ما يجب علينا بالإحسان من حقك، ولحظً حاز لك النصبيين أو أحدهما أمثل من الإشراف لأحد الحقين، مع التعرض لعدمها، فأكتب إنيّ برأيك، وأعلم ذلك لرسولي ليؤديه إلىّ عنك. إن شاء الله.

وكتب إلى رجال النباهة من أهل العسكر بمثل ذلك.

قال: فوافق قدوم الرسول بغداد ما أمر به من الكفّ عن الدعاء للمأمون في الحقطية يوم الجمعة ، وكان بمكان الثقة من كلّ من كتب إليه معه ؛ فمنهم من أسسك عن الجواب وأعرب للرسول عمّا في نفسه ، ومنهم من أجاب عن كتابه ؛ فكتب أحدهم:

أماً بعد فقد بلغني كتابًك وللحقّ برهان يدلّ على نفسه تُنبِت به الحُجّة على كلّ من صار إلى مفارقته؛ وكفّى غبنًا بإضاعة حظّ من حظ العاقبة؛ لمأمول من حظّ عاجلة، وآبينٌ من الغّبر إضاعة حظّ عاقبة مح

التعرّض للنكبة والوقائع؛ ولي من العلم بمواضع حظّي ما أرجو أن يحسن معه النظر مني لنفسي، ويضع عني مؤنّة استزادق. إن شاء الله .

قال: وكتب الرَّسول المتوجِّه إلى بغداد إلى المأمون وذي الرياستين:

أما بعد، فإني وافيتُ البلدة، وقد أعلن خليطك بتنكّره، وقدّم علماً من اعتراضه ومفارقته وأمسك عمّاً كان يجب ذكره وتوفيته بحضرته؛ ودفعت كتبك فوجدت أكثر الناس ولاة السرير ونفاة العلانية، ووجدت المشرفين بالرعية لا يجوطون إلا عنها ولا يبالون ما احتملوا فيها؛ والمنازع غتلج الزّاي، لا يجد دافعاً منه عن همّ، ولا راغباً في عامه، والمحلون بأنفسهم يحلون تمام الحدث؛ ليسلموا مِنْ منهزم حدثهم، والقوم على جدّ، ولا تجعلوا للتواني في أمركم نصبياً إن شاه الله والسلام.

قال: ولما قدم على محمد من مصكر المأمون سعيد بن مالك بن قادم وعبد الله بن حميد بن قحصطية والعباس بن الليث مولى أمير المؤمنين ومنصور بن أبي مطر وكثير بن قادرة ، الطفهم وقرّبهم، وأمر لمن كان قبض منهم السّنّة الأشهر برزق اثني عشر شهراً، وزادهم في الخاصة والعامة، ولن لم يقبضها بثمانية عشر شهراً.

قال: ولما عزم محمد على خلع المآمون دعا يجيى بن سُليم فشاوره في ذلك، فقال يجيى: يا أمير المؤمنين، كيف بلدلك لك مع ما قَدْ وكُد الرشيد من بيعته، وتوثّق بها من عهده، والأخذ للإيجان والشرائط في الكتاب اللّتي كتبه! فقال له عمد: إنّ رأي الرشيد كان فلتة شبهها عليه جعفر بن يجيى بسحره، واستماله برقماه ومُقلّم، ففرس لنا قرّسا مكروها لا ينفسنا ما نحن فيه معه إلا بقطعة، ولا تستقرم لنا الأمور إلا باجبتنائه والراحة مدة. فقال: أما إذا كان رأي أمير المؤمنين خلقه، فلا يجاهره بهامرةً فيستنكرها الناس، ويستشنعها العامة الوكن تستدعي الجند والقائد بعد القائد، وتؤنسه بالألطاف والهدايا، وتقرق ثقاته ومن معه ، وترغيتهم ولكن تستدعي الجند بعد الجند والقائد بعد القائد، وتؤنسه بالألطاف والهدايا، وتقرق ثقاته ومن معه ، وترغيتهم بالأموال، وتستميلهم بالأطماع ؛ فإذا أوصت قرّته، واستضرض رجاله، أمرته بالقدوم عليك ؛ فإن قدم حسال بالأموال، وتستميلهم بالأطماع ؛ فإذا أوصت قرّته، واستضرض رجاله، أمرته بالقدوم عليك ؛ فإن قدم حسال محمد: ما قطع أمراً كميرية، أنت مهداد خطيب، ولست بذي رأي، فزُلُ من هذا الرأي إلى الشيخ المؤقق والوزير الناصح؟ قمّ فالحق عدادك والأممك ؟ قال يجيى: فقلت: غضب يشويه صدق ونصيحة، أشرت إلى رأي يخلطه شن وجهل. فال: فوالله ما ذهبت الأيام حتى ذكر كلامه، وقرئمه بخطله وضرقه.

قال سهل بن هارون: وقد كان النفعل بن سهل دس قوماً احتارهم عَن يثن به من القواد والرجوه ببغداد ليكانوه بالأخبار يوماً بوماً، فلها هم محمد بخلع المأمون، وبعث الفضل بن الربيع إلى آحد هؤلاء الرّجال يشاوره فيها يرى من ذلك، فعظم الرجل عليه أمر نقض العهد للمأمون، وقبّح الغدر به، فقال له الفضل: صدقت؛ ولكن عبد الله قد أحدث الحدث المذي وجب به نقض ما أخذ الرّشيد له. قال: أفتئت الحجة عند العوام بمعلوم عَديد كما ما لم يكن حدثه معلوماً بجد من عهده! قال: لا، قال: أفحدت هذا منكم بوجب عند العامة نقض عهدكم ما لم يكن حدثه معلوماً بجب به فَسَح عهده! قال: نعم، قال الرجل \_ ورفع صوته: بالله ما رأيت كاليوم رأي رجل بهرناد به النظر، يشاور في رفع ملك في يعد بالحجة ثم يصبر إلى مطالبته بالعناد والمغالبة! قال: فأطرق المامة المامة عند العامة ما مناطق عائد ما مائين في المامة المامة المامة المامة عند المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المناد والمامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المناد المامة المامة المناد الله المامة المؤلف المؤلف المثان المامة المؤلف ا

بيمتهم وتمكن برهان الحق في قلوبهم الفليسوا وإن أعطوك ظاهر طاعة هم مع ما تأكد من وثائق المهد في معارفهم؛ قال: فإن أعطونا بذلك الطاعة قال: لا طاعة دون أن تكون على تثبت من البصائر. قال: فرقبهم بتشريف حظوظهم، قال: إذاً يصيروا إلى التقبل، ثم إلى خذلانك عند حاجنك إلى مناصحتهم. قال: فرا بأجناد عبد الله؟ قال: قوم على بعميرة من أمرهم أتقلّم بيمتهم وما يتعاهدون من حظهم، قال: فإ طألتُك باجناد عبد الله؟ قال: في بلوى عظيمة من تحقيف ولاجم في أمواهم، ثم في أنفسهم صادوا به إلى الأمنية من مسيل إلى استفساد عظهاء البلاد عليه؛ لتكون عاربتنا إليه بللكهة من ناحيته، لا بالزخرف نحوم لمناجزته عن مسيل إلى استفساد عظهاء البلاد عليه؛ لتكون عاربتنا إليه بللكهة من ناحيته، لا بالزخرف نحوم لمناجزته القد صادوا له إلى أنا نالوا به من الأمان والشعقة، وأما فرو القوة فلم بجدوا مطمناً ولا موضح حجة، والضعفاء السواد الاكثر. قال ما قلبًا به وهنة أجاذنا ورقوة إجنادة في أخلف. وما تسخو نفس أمير المؤمنين ناحيته وما تسخو نفس أمير المؤمنين تناحي بالمؤمن من حقة م ولا نقل عقلم جرى في أمره، وربما أقبلت الأمور مشرفة بالمخافة، م تكف من حقة إلى الماقية من حقة و المعاقبة من قلم جرى في أمره، وربما أقبلت الأمور مشرفة بالمخافة، م

قال: وكان الفضل بن الربيع أخذ بالمراصد لثلا تجاوز الكتب الحد؛ فكتب الرسول مع امرأة، وجعل الكتب الوسول مع امرأة، وجعل الكتب وديمة في عُرد منقور من أهواد الأكاف، وكتب إلى صاحب البريد بتعجيل الحبر؛ وكانت المرأة غضي على المسالح كالمجتازة من القرية إلى القرية الى القرية، لا تُباج ولا تفتش. وجاء الحبر إلى المأمون موافقاً لسائر ما ورد عليه من الكتب، قد شهد بعضها ببعض، فقال لذي الرياستين: هله أمور قد كان الرأي أخبر عن عيبها، ثم هذه طوالع تخبر عن أواخرها، وكفانا أن نكون مع الحقّ، ولعل كرهاً يسوق خيراً.

قال: وكان أوّل ما ديره الفضل بن سهل بعد ترك الدعاء للمأمون وصحة الخبر به، أن جَمع الأجناد التي كان أعدّها بجنبات الرئي مع أجناد قد كمان مكها فيها، وأجناد للقيام بأسرهم؛ وكانت البلاد أجدبت بحضرتهم؛ فاعدٌ شم من الحمولة ما بجمل إليهم من كل فيجّ وسيل؛ حتى ما فقدوا شيئاً احتاجوا إليه، وأقاموا بالحدّ لا يتجاوزونه ولا يطلقون يداً بسوء في عامدٍ ولا مجناز. ثم أشخص طاهر بن الحسين فيمن ضمم إليه من قواده وأجناده، فسار طاهر مذلذاً لا يلوي عل شيء، حتى ورد الرّي، فنزها ووكّل بأطرافها، ووضع مسالحه،

رمَي أهدل العمراق ومَنْ عليها إسامُ المُسَدِّل والمملكُ الرشيدُ بالْهذَمِ مَنْ مَشَى زَاْياً وَحَرْماً وَكَرْماً بِنَاهِنَهُ وَمَا وَصَرْماً يَكِيدُ المُولِ، صَوْلَتِها الوَليدُ

وذُكر أن محمداً وبجّه بجصمة بن حماد بن سالم إلى تُمَذَان في ألف رجل، وولاَه حرب كُور الجبل، وأمره بالمقام بهمَذان، وأن يؤجه مقدمته إلى ساوة، واستخلف أشماه عبد الرحمن بن حماد عمل الحرّس، وجعمل الفضلُ بن الربيع وعليّ بن عيسى يلهّبان عمداً، ويبعثانه على خلع المأمون والنّبِمة لابنه موسى.

وفي مذه السنة عَقد محمد بن هارون في شهر ربيع الأول لابته موسى على جميع ما استخلفه عليه، وجعل صاحب أمره كله عليّ بن هيمي بن ماهان، وعلى شُرَطه محمد بن عيسى بن نهيك، وعلى حرسه عثمان بن

عسى بن نهيك، وعلى خراجه عبد الله بن عبيدة وعلى ديوان رسائله عليَّ بن صالح صاحب المصلى.

وفي هذه السنة وثب الروم على ميخائيل صاحب الرّوم فهرب وترهب، وكان ملكه سنتين فيها قيل . وفيها ملك على الروم ليون القائد .

وفيها صرف محمد بن هارون إسحاق بن سليمان عن جُمِّس، وولاًها عبد الله بن سعيد الحَرْشيّ، ومعه عافية بن سليمان، فقتل عدّة من وجوههم، وحبس عدة، وحرق مدينتهم من نواحيها بالنار، فسألوه الأمان، فاجابهم فسكنوا ثم هاجوا، فضرب أعناق عِدَّة منهم.

# ثم دخلت سنة خمس وتسعين وماثة ذكر الجبر عماكان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من أمر محمد بن هارون بإسقاط ما كان ضرب لأخيه عبد الله الأمون من الدنانير والدراهم بخراسان في سنة اربع وتسعين ومائة، لأن المأمون كان أمر آلا يُثبت فيها اسم عمّد، وكان يقال لتلك المدنانير والدواهم الرّياعية، وكانت لا تجوز حيناً.

وفيها نهى الأمين عن الدعاء على المنابر في صمله كلّه للمأمون والقاسم، وأمر بالدعاء له عليها ثم من بعده لابته موسى، وذلك في صغر من هذه السنة، وابنه موسى يومئذ طفل صغير، فسمّاه الناطق بالحق، وكان ما فعل من ذلك عن رأي الفضل بن الربيع، فقال في ذلك بعض الشعراء:

أَصْاعُ الخلافة فِشُ الموزيرِ وَفِشْقُ الأَمِيرِ، وَجَهَـلُ المشِيـرُ فَفَضْلُ وزيـرٌ، وَيَكُـر مِشِيـرٌ يُسريـدانِ منا فيـه حتفُ الأميـرُ

فبلغ ذلك المأمون، فتسمى بإمام الهدى، وكوتب بذلك.

#### عقد الإمرة لعليّ بن حيسي

وفيها عقد عمد لعل بن عيسى بن ماهان يوم الأربعاء لملية خَلَتْ من شهو ربيع الآخرعل كُور الجلل كلها: مهاوند وقمذان وقم واصفهان، حريها وخراجها، وضم إليه جاعة من القواد وأمر له - فيا ذكر - بالتي الف دينار، ولولده بخمسين الف دينار، وأعطى الجند مالا عظياً، وأمر له من السيوف المحلاة بالغي سيف وستة آلاف ثوب للجنّل، وأحضر عمد أهل بيته ومواليه وقواده المقصورة بالشمّاسية يوم الجمعة لثمان خلون من جادى الآخرة، فصل عمد الجمعة و دخل وجلس لهم ابنه موسى في المحراب، ومعه الفضل بن الربيع وجمع من أحضر، فقراً عليهم كتاباً من الأمين لمعلهم وأيه فهم وحقه عليهم، وما سبق لهم من السيمة متقدماً مفرداً بها، وإروم ذلك لهم، وما أحدث عبد أله من النسمي بالإنماة، واللّماء إلى نفسه، وقطع ذكره في دور الضرب والطورة، وأن ما أحدث من ذلك لهم له، ولا ما يدَّمي من الشروط التي شُرطت له بجائزة له. وحقهم على طاعته، والتمسك ببيعت. وقام مسعيد بن الفضل الحليس بعد قراءة الكتاب، فعارض ما في الكتاب الإمامة والخلافة إلا لامير المؤمنين عمد الأمين؛ وأنّ الله لم يجمل لعبد الله ولا تغير في ذلك حظًا له ولا نصبياً. غلم يتكلم العلم في كلامت علم ولا غربهم بني، إلا عمد بن عمين بن بيك ونفر من وجوه الحرس. وقال الفضل بن الربيم في كلامة: إنّ الامير موسى بن أمير المؤمن قد أمر لكم يا معاشراً الم خراسان من صُلّب عالله

بثلاثة آلاف ألف درهم تقسم بينكم. ثم انصرف الناس، وأقبل عليّ بن عيسى على محمد يخبره أنّ أهل خُراسان كتبوا إليه يذكرون أنه إن خوج هو أطاهوه وانقادوا معه .

ونيها شخص عليَّ بن عيسي إلى الرَّيِّ إلى حرب المأمون.

ذكر الخبر عن شخوصه إليها وما كان من أمره في شخوصه ذلك:

ذكر الفضل بن إسحاق، أن على بن عبى شخص من مدينة السلام عشية الجمعة لحمس عشرة خلت معادى الآخرة سنة خس وتسعين وماتة، شخص عشية تلك فيا بين صلاة الجمعة إلى صلاة العصر إلى معسكره بنهربين؛ فأتما فيه في أهاء أربعين ألفاً، وحمل معه قيد فضة ليقيد به المامون بزعمه، وشخص معه عمد الأمين إلى النبروان يوم الأحساب بقين من جمادى الآخرة، فعرض بها اللين ضُمُوا إلى عليّ بن عبسى، عمد الأمين إلى النبروان ثم المستحق إلى مدينة السلام وأقام عليّ بن عبسى بالنبروان ثلاثة أيام، ثم عصمة بن خاد بالانبروان ثلاثة أيام، ثم عصمة بن خاد بالانبروان في خاصة أصحابه وضم بقية العسكر وما فيه من الأموال وغير ذلك إلى عليّ بن عصمة بن الأموال وغير ذلك إلى عليّ بن عبد من الأموال وغير ذلك إلى عليّ بن عبد الله الحضومي، وأمر له بالقرض، ثم عقد لمبد الرحن بن جبلة الإنباوي على الدينور، وأمره بالسير في بقية عبد الله الحضومي، وأمر له بالقرض، ثم عقد لمبد الرحن بن جبلة الإنباوي على الدينور، وأمره بالسير في بقية أصحابه، ووجه معه الذي المن من منهذان يريد الركن قبل وروجه معه الذي المن من منهذان يريد الركن قبل ألى حلي بن عبسى من مُذان يريد آلاف. أصحابه، ووجه منه أمين ألى على بن عبسى يتمرّبون إليه بذلك، وقبل كان في ثلاثة آلاف وفيل كان في ثلاثة آلاف وثماغاتة وخرج من عسكر طاهر فلاتة أنفس إلى على بن عبسى يتمرّبون إليه بذلك، فالمن من جند عبسى أبيه الذي قتله والمع ، قائد في علاية والمور به فضرب مائني سوط، واستخف بالركن من جند عبسى أبيه الذي قتله والمور، فن عربة في الميته ويقوراً منه.

فلكر أحمد بن هشام أنه لم يكن وَرَد عليهم الكتاب من المأمون، بأن تسمى بالحلافة، إذ التقيا ـ وكان احمل أمير المدعل شُرطة طاهر ـ فقلت لطاهر: قد ورد علي بن عيسى فيمن ترى، فإن ظهرنا له؛ فقال: أنا عامل أمير المؤمن وأقورتا له بذلك، لم يكن لنا أن نحاريه . فقال لي طاهر: لم يميني في هذا شيء ، فقلت: دَعْني وما أريد، قالن بشائك، قال نه نصحة المنافري بالحلافة، وسرنا من يومنا أو من خد يوم السبت، وكان ذلك في شعبان سنة خمى وتسمين وماثة، فنزلنا قشطائة ، وهي أول مرحلة من الرّي إلى العراق، السبت، وكان فلي بن عيسى إلى بريّة يقال له اصتريه ، وبيننا وبيته سبعة فراسخ ، وجعلنا مفدمتنا على فرسخين من جنده . وكان طي بن عيسى ظن أن طاهراً إذا رأد يسلم إليه العمل؛ فلها رأى الجدِّ منه ، قال: هذا موضع مفاه . فأخذ يسام إلى المال إلى الرازي؛ وكان معنا الأتراك، فنزلنا على خبر ونزل قريا منا، وكان معنا الأتراك، فنزلنا على جي دخل الريّة على رجل فأخبر في أن علي بي عيد منطل الريّة وكان كان يقهم فأجابوه . فخرجت معه إلى الطريق، فقلك فد : هذا طريقهم ، وما هنا أل طاهر، وما يلك على ألى على أنه سار. وجثت إلى طاهر فاتبهم، فقلت له : تصلي؟ قال: نعم، فدعا باه فقها، فقلت حاؤ، وما يلك على أن على أنه اسر. وجثت إلى طاهر فاتبهم، فقلت له : تصلي؟ قال: نعم، فدعا بما فنها، فقلت له الخبر كيت وكيت. وأسبحنا، فقال في: ترك فوقفنا على الطريق، فقال في: همل لك أن تجوز هذا له: . هما للك أن تجوز هذا له: . الحر رئل لك أن تجوز هما لك أن تجوز هما له الله ين حكيل لك أن تجوز هما له الله ين حكيل المن أن المهارة المهارة الله المنافرة هما لله المنافرة المن المن المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنائر المنافرة المنافر

الدكادك؟ فأشرفنا على عسكر عليّ بن عيسى وهم يلبسون السلاح، فقال: ارجع، أخطأنا؛ فرجعنا فقال لي: أخرج أصحابنا.

قال: فدعوت المأسويّ والحسن بن يونس المحارييّ والرستميّ، فخرجوا جميماً؛ فكان عمل الميمنة المأمويّ، وعلى الميسرة الرستميّ ومحمد بن مصعب. قال: وأقبل عليّ في جيشه؛؛ فامتلأت الصحراء بياضاً وصُغرة من السلاح والمذهب، وجعل على ميمتته الحسين بن عليّ رمعه أبو دُلف القاسم بن عيسى بن إدريس، وعلى ميسرته آخر، وكرُّوا، فهزمونا حتى دخلوا العسكر، فخرج إليهم الساعة الشُّرعاء فهزموهم.

قال: وقال طأهر لما رأى عليّ بن عيسى: هذا ما لا قبّل لنا به، ولكن نجعلها خارجيّة، فقصد قصد القلب، فجمع سبعمائة رجل من الحوارزميّة؛ فيهم سيكائيل وسبسل وداود سياه.

قال أحمد بن هشام: قلنا لطاهر: نذكّر عليّ بن عيسي البيعة التي كانت، والبيعة التي أخلها هو للمأمون خاصَّة على معاشر أهل خُراسان، فقال: نعم؛ قال: فعلَّقناهما على رُعْين، وقمت بين الصفين، فقلت: الأمان الا ترمونا ولا نرميكم؛ فقال عليّ بن عيسى: ذلك لك، فقلت: يا عليّ بن عيسى، ألا تتقى الله أأليس هذه نسخة البيعة التي أخلَتها أنت خاصّة! اتنّ الله فقد بلغتَ باب قبرك، فقال: مُنْ أنت؟ قلت: أحمد بن هشام \_ وقد كان عليّ بن عيسي ضربه أربعمائة سوط \_ فصاح عليّ بن عيسي: يا أهلَ خُراسان، مَنْ جاء به فله ألف درهم. قال: وكان معنا قوم بخاريّة، فرموه، وقالوا: نقتلك وتأخذ مالّك: وخرج من عسكره العباس بن اللَّيْتُ مولى المهديُّ ، وخرج رجل يقال له حاتم الطائيُّ ، فشدَّ عليه طاهر ، وشدَّ يدَّيه على مقبض السيف، فضربه فصرعه فقتله، وشدَّ داود سياه على على بن عيسى فصرعه؛ وهو لا يعرفه. وكان علي بن عيسى على برذُون أرْحَل، حمله عليه محمد ـ وذلك يُكرَه في الحرب ويدلّ على الهزيمة ـ قال: فقال داود: و ناري اسنان كتبتم ٤. قال: فقال طاهر الصغير ـ وهو طاهر بن التاجيّ : عليّ بن عيسي أنت؟ قال: نعم، أنا عليّ بن عيسي، وظن أنه يُهاب فلا يقدّم عليه أحد، فشدّ عليه فذبحه بالسيف. ونازعهم محمد بن مقاتل بن صالح الرّأس، فنتف محمد خُصلة من لحيته، فذهب بها إلى طاهر وبشرّه؛ وكانت ضربةُ طاهر هي الفتح، فسمَّى يومثذ ذا اليمينين بذلك السبب لأنه أخذ السيف بيديه جيعاً. وتناول أصحابُه النشاب ليرمونا، فلم أعلم بقتل على حتى قيل: قتِل والله الأمير. فتبعناهم فرسخينْ، وواقفونا اثني عشرة مزَّة، كلِّ ذلك نهزمهم ؛ فلحقني طأهر بن التاجيّ، ومعه رأس عليّ بن عيسي؛ وكان آلي أن ينصب رأس أحمد عند المنبر الذي خَلَم عليه محمد، وقد كان عليَّ أمر أن يهيا له الغداء بالرِّيّ. قال: فانصرفتُ فوجلت عيَّبَةَ عليَّ فيها دراعة وجبَّة وغُلالـة، فلبستها، وصلّيت ركمتين شكراً لله تبارك وتعالى. ووجدنا في عسكره سبعمائة كيس؛ في كل كيس ألف درهم، ووجدنا عدَّة بغال عليها صناديق في أيدي أولئك البخارية الذين شتموه، وظنُّوا أنه مال؛ فكسروا الصناديق؛ فإذا فيها خر سوادي، وأقبلوا يفرّقون القناني، وقالوا: علمنا الجدّ حتى نشرَب.

قال احمد بن هشام : وجئت إلى مضرب طاهر، وقد اغتمّ لتأخري عنه، فقال: في البُشرى! هذه خصلة من لحبة عليّ، فقلت له : البشرى! هذا رأس عليّ. قال: فاعتق طاهر مَنْ كان بحضرته من غلمانه شكراً للله ، ثم جاؤوا بعليّ وقد شد الاعوان يديه إلى رجليه، فحيل على خشبة كها بجمل الحمار الدّت وأمر به فلفّ في لبّد وألفى في بئر. قال: وكتب إلى ذي الرياستين بالحبر. قال: فسارت الحريطة وين مُرَّو وذلك الموضع نحو من خسين ومائتي فوسخ؛ ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد، ووردت عليهم يوم الأحد.

قال: ذو الرياستين: كنا قد ويتبهنا مُرثمة، واحتشدنا في السلاح مدداً، وسار في ذلك اليوم، وشيّمه المامون فقلت للمامون: لا تبرح، حتى يسلّم عليك بالخلافة فقد وجبت لك، ولا نامن أن يقال: يصلح بين الأخوين، فإذا سلم عليك بالخلافة م يمكن أن ترجع. فتقدمت أنا وهرثمة والحسن بن سهل، فسلمنا عليه بالخلافة، وتبادر شيعة المامون، فرجعت وأنا كال تَوب لم أنهُ ثلاثة أيام في جهاز هرثمة، فقال في الحادم: هذا عبد الرحمن بن مدوك وكان يلي البريد، ونحن نتوقع الحزيطة لنا أو علينا - فدخل وسكت، قلت: ويلك! ما وراعك؟ قال: الفتح؛ فإذا كتاب طاهر إليّ: أطال الله بقامك، وكبت أعدامك، وجعل مَنْ يشنؤك فدامك؛ كتبت وراعك؟ وتأخمد لله رب العالمين. فوثبت إلى دار أمير المؤمنين، فلم ياسخول ألمل بيت والفرّاد فلحامة المامية المامية والمقرّاد فلحامة على المامون فيشرته، وقرأت عليه الكاتاب، فأمر بإحضار ألهل بيته والفرّاد ووجوه الناس، فدخلوا فسلموا عليه بالخلافة، شم ورد رأس عليّ يوم الثلاثام، فطيف به في خراسان.

وذكر الحسن بن أبي سعيد، قال: عقدنا لطاهر سنة أربع وتسعين وماثة فاتصل عقده إلى الساعة.

وذكر محمد بن مجمى بن عبد الملك النيسابوري، قال: لما جاء نميّ عليّ بن عيسى وقتله إلى محمد بن أربيدة ـ وكان في وقته ذلك على الشعدً يصيد السمك ـ فقال للدي أخبره : ويلك! دعني؛ فإن كرثراً قد اصطاد سمكتينُ وأنا ما اصطدت شبعاً بعد. قال: وكان بعض أهل الحسد يقول: ظنّ طاهر أنَّ عليًّا يعلو عليه، وقال: من يقوم طاهر لحرب عليّ مع كثرة جيشه وطاعة أهل خراسان له! فلما قتِل عليّ نضاءل، وقال: والله لو لقيه طاهر وحدة لقاتله في جيشه حتى يغلب أو يقترً, دونه.

وقال رجل من أصحاب علي له بأس ونجدة في قتل علي ولقاء طاهر:

لقينا الليكَ مُفتَرِساً للدَيبِ وَحَسَّا ما يُنَهَنهُمَا اللقاءُ أَخُوضُ الموتَ والغَمَّراتِ قِلْما أَ إِذَا ما كُرُّ ليس بِ خَفَاءُ فَضَعْضَ وَكَبَّنا للمَّا التَّقَيْنا وَوَاحُ الموتُ والْكَشْفَ الفِيطاءُ وَالْكَشْفَ الفِيطاءُ وَالْكَشْفَ الفِيطاءُ وَالْكَوْمُ مِنَّا المَّفْساءُ وَالْكُومُ مَنَّا والمُرْسَ مِنَّا كَانُّ بِكُفُّهِ كَانُ القَفْساءُ

ولما انتهى الحبر بفتل عليّ بن عيسى إلى محمد والفضل، بعث إلى نوفل خادم المأمون ـ وكان وكيل المأمون بهنداد وخارنه، وقيمه في أهمله وولده وضياعه وأمواله ـ عن لسان محمد، فأخذ منه الألف ألف درهم التي كان الرُّشيد وصل بها المأمون، وقبض ضياعه وغلاّته باللسواد، وولَّى عُمّالاً من قبّله، ووجَّه عبد الرحمن الابناوي بالقرّة والمُلّة فنزل مُمَذّان.

وذكر بعض من سمع عبد الله بن خازم عند ذلك يقول: يريد محمد إزالة الجبال وفلَّ العساكر بتدبيره والمذكوس من تظهيره، هيهات! هروالله كها قال الأوّل:

قسد ضَيَّسمَ اللهُ ذوداً أنت راعيهما

ولما بابع محمد لابنه موسى ووجّه عليّ بن عيسى، قال الشاعر من أهل بغداد في ذلك لمّا رأى تشاغُلُ محمد بلهوه وبطالته وتخليته عن تدبير علّ والفضل بن الربيم:

أضاع الخلافة غش الوزير وَفَسْقُ الإمام وَجَهْلُ المشير؟ يُسريدان ما فيه حَنْفُ الأمِيسُ ففضلُ زَرْيدُ، وَبكرٌ مشيدٌ وشر المساليك طرق الغرود وما ذاك إلَّا طَريتُن غُـرُور وأعبجب سنبه خملاق الموزيس لواط الخبليفة أصحوبة كــذاكَ لَـعُمْــرى اختــلافُ الأمــورُ فسهدا يَسدُوسُ وهذا يُسدَاسُ لكانيا بعيرضة أمر ستيبر فسلو يُستَسعينان هدا بداك ولم يُشْف هنذا دُهناسُ الحميسُ ولكن ذا لَجُ في كَوْلو ومسارًا جلاف أكبُول البعيس تشتنغ بشلامما سنهشأ واعجَبُ مِنْ ذَا وَذَا أَنْسَا تبايئ للطّفل فينا الصغيث ولم يُخلِ من بَدولمه ججر ظير ومَن لَيْس يُحسِنُ غُسْلَ استِيهِ يريدان نقفن الكتباب المنيس ومنا ذاك إلا بسفنضل ويسكسر أفي العيسر همذان أم في النفيسرُ وهدان لدولا انهالاب المؤمسان تسرئم فيهما السوضيع الحقيم ولكنسها فنتن كالجبالر وإن كنان قد ضناق صنَّر العُّبُورُ فَصَبِراً فَفِي الصبِر حَيْدِ كَثَيْدُ إليك وأوردهم عذاب السعيسر فيبارب فأقبضهما عباجلا وصَلَّتِهُمُ حولُ هايي الجُسُورُ وَنَكُلُ بِفَضِلُ وَأَسْسِاعِهِ

وذكر أن محمداً لما بعث إلى المأمون في البيعة لابنه موسى، ووجه الرّسل إليه في ذلك، كتب المأمون جواب كتابه:

أما بعد، فقد انتهى إلى كتاب أمير المؤمنين منكراً لإبائي منزلة تَهَمَّسني بها، وأرادني على خلاف ما يعلم من الحقّ فيها ولعمري أن لو ردّ أمير المؤمنين الأمر إلى النَّصَفة فلم يطالب إلاَّ بها، ولم يوجب نكرة على تركها، لانبسطت بالحجة مطالعُ مقالته؛ ولكنتُ عجوباً بمفاوقة ما يجب من طاعته؛ فأما وأنا ملحنَّ بها وهو صلى ترك إعمالها، فأولى به أن يُديرُ الحقّ في أمره، ثم يأخذ به، ويعطي من نفسه؛ فإن صرتُ إلى الحقّ فرَعَتُ عن قلبه؛ وإن آييتُ الحقّ قام الحقّ بمدارته. وأما ما وعد من برُ بطاعته، وأوعَدْ من الوطأة بمخالفته، فهل أحدُ فارق الحق في فعله فأبقى للمستين موضع يُقة بقوله ا والسلام.

قال: وكتب إلى عليّ بن عيسي لما بلغه ما عزم عليه:

أما بعد؛ فإنك في ظلّ دعوة لم تزل أنت وسألفك بمكان ذبَّ عن حريمها؛ وعلى العناية بحفظها ووعاية لحقها، توجيون ذلك الاثمنتكم، وتتعصمون بحيل جماعتكم، وتعطون بالطّاعة من النسكم، وتكونون يداً على أهل خالفتكم، وحرياً وأعواناً لاهل موافقتكم، تؤثرونهم على الآياء والآبناء، وتتصرفون فيه تصرفوا فيه من منزلة شديدة ورجاء. لا ترون شيئاً أبلغ في صلاحكم من الأمر ألجامع لالفتكم؛ ولا أحرى لبواركم مما دها إلى

شتات كلمتكم، ترون مَنْ رغب عن ذلك جائراً عن القَصْد وعن أمّه على منهاج الحق، ثم كنتم على أولئك سيوفاً من سيوف نقِمَ الله، فكم من أولئك قد صاروا وديعة مُسْبَعة، وجَزّراً جامدة؛ قد سَفَت الرياحُ في وجهه، تداعتِ السباعُ إلى مصرعه، غير ممهد ولا موسد قد صار إلى أمة، غير عاجل حظه، ممن كانت الأثمة تنزلكم لذلك؛ بحيث أنزلتم أنفسكم، من الثقة بكم في أمورها، والتقدّمة في آثارها؛ وأنت مستشعر دون كثير من ثقاتما وخاصّتها؛ حتى بلغ الله بك في نفسك أنّ كنت قريع أهل دعوتك، والعلم القائم بمعظم أمر أثمتك؛ إن قلت: ادنوا دنوا وإن أشرتَ : اقبلوا أقبلوا وإن أمسكت وقفُوا وأقرّوا، وثاماً لك واستنصاحاً، وتزدادُ نعمة مع الزّيادة في نفسك، ويزدادون نعمة مع الزيادة لك بطاعتك، حتى حللتَ المحلِّ الذي قرُّبتَ به من يومك، وانقرض فيها دونه أكثرُ مدَّتك، لا يُنتظِّر بعدها إلاَّ ما يكون ختامَ عَملك من خير فيُرضَى ما تقدُّم من صالح فعلك؛ أو خلاف فيضلُّ له متقدّم سعيك؛ وقد ترى يا أبا يحيى حالًا عليها جلوتَ أهل نعمتك، والولاة القائمة بحقّ إمامتك؛ من طعن في عُقدة كنتَ القائم بشدّها، وخثر بعهود توليت معاقد أخذها؛ يُبدأ فيها بالأخصّين، حتى أفضى الأمر إلى العامَّة من المسلمين، بالأيمان المحرَّجةوالمواثيق المؤكدة. وما طلع مما يدعو إلى نشر كلمة، وتفريق أمر أمة وشتُّ أمر جماعة، وتتعرَّض به لتبديل نعمة وزوال ما وطأت الأسلافُ من الأثمة؛ ومتى زالتُ نعمة من ولاة أمركم وَصَل زوالها إلبكم في خواصٌ أنفسكم؛ ولن يغيِّر الله ما بقوم حتى ينيّروا ما بأنفسهم. وليس الساعي في نشرها بساع فيها على نفسه دون السعّى على حَملتها، القائمين بحُرْمتها؛ قد عرَّضوهم أن يكونوا جَزَراً لأعدائهم، وطُعْمَةً قوم تتظفر مخالبهم في دمائهم ومكانك المكان الذي إن قلتُ رُجع إلى قولك، وإن أشرتُ لم نُتُّهم في نصيحتك؛ ، ولك مع إيثار الحقّ الحظوة عند أهل الحقّ. ولا سواءً من حَظِيَ بعاجل مع فراق الحقّ فأوينَ نفسه في عاقبته، ومَنْ أعان الحقّ فأدرك به صلاح العاقبة؛ مع وفور الحظّ في عاجلته، وليس لك ما تُستَدُعي ولا عليه ما تُستعْطَف؛ ولكنه حتّى من حتّى أحسابك يجب ثوابه على ربّك، ثم على مَنْ قمت بالحتّ فيه من أهل إمامتك؛ فإن أعجزَك قول أو فعل فصر إلى الدَّار التي تأمن فيها على نفسك، وتحكم فيها برأيك، وتنحاز إلى مَنْ يحسن تقلُّلا لصالح فعلك، ويكون مرجعَك إلى عقدك وأموالك؛ ولك بذلك الله، وكفي بالله وكبلا.وإن تعذَّر ذلك بقيَّة على نفسك، فإمساكاً بيلك، وقولًا بحقّ، ما لم تخف وقوعه بكُرِّهك؛ فلعلَّ مقتديًّا بك، ومغتبطاً بنهيك. ثم أعْلمْني رأيك أعرفه إن شاء الله.

قال: فأق عليّ بالكتاب إلىّ عمد، فشبّ أهل النكث من الكُفاة من تلهيبه، وأوقدوا نيرانه، وأعان على ذلك حُمّاً قدرته، وتساقط طبيعيّه، وردّ الرأي إلى الفضل بن الربيع لقيابه كان بمكافته.

وكانت كُسُبُ في الرياستين ترد إلى التسميس الذي كان يشاوره في أمره: إن أبي القوم إلا عزمة الحاف؛ فألطف لأن بجملوا أمرة لعلميّ بن عيسى. وإنمًا خصّ ذو الرياستين عليًّا بذلك لسوء الزو في أهل خراسان، واجتماع رأيم على ما كرهه؛ وإنّ العامة قاتلة بحريه. فشاور الفضل التسميس الذي كان يشاوره، فقال: عليّ بن عيسى إن فعل فلم ترمهم بمثله، في بعد صوبه وسخارة نفسه، ومكانه في بلاد خراسان في طول ولايته عليهم وكثرة صنائعه فيهم، ثم هو شيئة الدعوة وبقية أهل المشابعة ؛ فأجموا على توجيه هليّ، و فكان من توجيهه ما كان. وكان يجتمع للمامون بتوجيه عليّ جندان: اجنادُه الذين يجاربه بهم، والعلمة من أهل خُراسان حرّب عليه لسوء أثره فيهم؛ وذلك رأي يكثر الأخطار به إلا في صدور رجال ضماف الرَّاي لحال عليّ في نفسه، وما

وذكر سهل أن عمرو بن حفص مولى محمد قال: دخلت على محمد في جوف الليل .. وكنت من خاصّته أصِلُ إليه حيث لا يصل إليه آحدٌ من مواليه وحشمه . فوجئته والشمع بين يديه ، وهو يفكر و نسلَّت عليه فلم يردّ عليّ ، فسلمت أنه في تدبير ببض آموره ، فلم أزلُ واقفا على رأسه حتى مفى أكثر الليل ، ثم رفع راسه لليّ ، فقال: أحضرته ، فلم يزل في مناظرته حتى انفضى الليل ، فقال: أحضرته ، فلم يزل في مناظرته حتى انفضى الليل ، فسمحت عبداً هي هو يقول: انشلك الله يا أمير المؤمني أن تكون أثل الحلفاء تكت عهده ، ونقض ميثاقه ، واستخت يمينه ، وردّ رأي الحلفة قبله ا فقال: اسكت ، لله أبوك! فبعد الملك كان أفضل منك راياً ، وأكمل المؤا؛ حيث يقول: لا يجتمع فحلان في مجمة . قال عمرو بن حفص: وصمت محمداً يقول للفضل بن الربح : ويلك يا فضل الا حياة مع بقاء عبدالله وتعرضه و ولا بدّ من خلّمه ، والفضل يعينه على ذلك ، ويعده الن يقول: فقول: فقيق ذلك إذا على خراسان وما يليها!

وذكر بعض خدم محمد أن محمداً لما هم يبخلع المأمون والبيَّمة لابنه؛ جمع وُجوه القواد؛ فكان يعرض عليهم واحداً واحداً، فياتَوْنه؛ وربما ساعده قرمٌ حق بلغ إلى خورة بن خازم؛ فضاوره في ذلك، فقال: يا أميرَ المؤمنين؛ لم ينصبخك مَن كلبك ولم يغشك منْ صدّقك، لا تجرّى» القوادَ هل الحالم فيخلعوك، ولا تحملهم على نكت المهد فينكثوا مهدك وبيمتك، فإنّ الفادر غدول، والناكث مفلول، وأقبل على بن حيى بن ماهان، فتبسم محمد، ثم قال: لكن شيخ هذه الدعوة، وناب هذه الدولة لا يخالف على إمامه، ولا يوجن طاحتً، ثم رفعه إلى موضع لم أره وفعه إليه فيها مفهى؛ فيقال: إنه أول القوّاد أجاب إلى خلّع عبدالله، وتابع محمداً على

قال أبو جعفر: ولما عزم محمد على خَلَم عبد الله ، قال له الفضل بن الربيع: ألا تُملِر إليه يا أمر المؤمنين فإنه أخوك ، ولمله يسلم هذا الأمر في عافية ، فتكون قد كُفيت مؤونه ، وسلِمْت من عاربته ومعاندته ا فال: فأفعل ماذا؟ قال: تكتب إليه كتاباً ، تستطيب به نفسه ، وتسكّن وحشته ، وتسأله الصُّفح لك عمّا في يده ؛ فإنّه ذلك أبلغ في النديس ، وأحسن في القالَم من مكاثرته بالجنود ، ومعالجته بالكيد . فقال له: أعمل في ظنك برأيك . فلما حضر أصماعيل بن صُبيّح للكتاب إلى عبد الله قال: يا أمير المؤمنين ، إن مسألتك الصُّفح عما في يديه توليد للظنّ ، وتقوية للتهمة ، ومدعاة للمخذر ، ولكن أكتب إليه فأعلِمه حاجئك إليه ، وما نحبٌ من قربه والاستعانة برأيه ، وسأنه القدوم إليك ؛ فإن ذلك أبلغً وأشرى أن يبلغ فيا يوجب طاعته وإجابته . فقال الفضل: القول ما قال يا أمر المؤمنين ، قال : فليكتب بما رأيه ، قال: فتتب إليه :

يقلمه من خلافيك ما يجدت إليه من أمرك ونهيك. فاقدم على أمير المؤمنين على بركة الله وعوته، بابسط أمل وأفسح رجاء وأحمد عاقبة، وأنفذ بصيرة؛ فإنك أوّل مَن استعان به أمير المؤمنين على أموره، واحتمل عنــهُ النّصَب ليها فيه من صلاح أهل ملّته وفعته. والسلام.

ودفع الكتاب إلى العبّاس بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن عليّ، وإلى عيسى بن جعفر بن أبي جعفر، وإلى محمد بن عيسى بن تهيك، وإلى صالح صاحب المصلّ، وأمرهم أن يتوسّجهوا به إلى عبد الله المُمون، وألا ينّحوا وجهاً من اللين والرّفق إلا بلغوه، وسهلوا الأمر عليه فيه، وحمَّل بعضهم الأموال والألطاف، والهٰذايا، وذلك في سنة أربع وتسعين ومائة. فتوجهوا بكتابه، فلها وصلوا إلى عبد الله، أذن لهم، فدفعوا إليه كتاب محمد، وما كان بعث به معهم من الأموال والألطاف والهذايا.

ثم تكلم العباس بن موسى بن عيسى، فحيد الله واثنى عليه، ثم قال: أيها الأمير؛ إن أخال قد تممّل من المخالفة ثقلًا عظيمًا، ومن النظر في أمور الناس عبناً جليلا، وقد صدفتً نتية في الحير، فأعوزه الوزراء والمملك والأعوان والكُفاة في العدل؛ وقليل ما يأنس بالهل بيه، وأنت أخوه وشقيقه؛ وقد فزع إليك في أموره، وأمملك للموازرة والمكانفة؛ ولسنا نستبطئك في برَّه أتهاماً لنصرك له، ولا نحصًك على طاعة غَوْقًا لحافظ عليه، وفي قدومك عليه أنس عظيم، وصلاح لدولته وسلطانه؛ فأجب أيها الأمير دعوة أخيك وآثرُ طاعته، وأعنه على ما استعانك عليه في أمره، فإن في ذلك قضاء الحقّ، وصلة الرَّجِم، وصلاح الدولة، وعزَّ الحلافة. عزم الله للأمير على الرشد في أمره، فإنج والحملاح في عواقب رأيه.

وتكلَّم عيسى بن جعفر بن أبي جعفر، فقال: إنَّ الإكتار على الأمير، ــ أيـــده الله ــ في القول خــرقَى، والم تعدد في الأمير أولى يستغني عن قربه، ومن شهد غيره من أهل بيته فلا يجد عنده ضائة، ولا يجد منه خلقاً ولا عوضاً، والأمير أولى من برّ أخاه، وأطاع إمامه، فليحمل الأمير فيا كتب به إليه أميرً المؤمنين، بما هو أوضى وأقربُ من موافقة أمير المؤمنين وعبّته؛ فإنّ القدر، على وضدر ومكروه صلى المناسدة.

وتكام محمد بن عيسى بن تمبيك، فقال: أيها الأمر؛ إنا لا نزيدك بالإكتار والتطويل فيها أنت عليه من المعرفة بحقّ أمير المؤمنين، ولا نشحد نتبتك بالاساطير والحنطب فيها يلزمُك من النَّظر والعناية بأمور المسلمين. وقد أعوز أميرَ المؤمنين الكمّاة والتَّصحاء بحضرته، وتناولك فزعاً إليك في المعونة والتقوية له على أمره، فإن تُحب أميرً المؤمنين فيها حماك فنحمة عظيمة تتلافي جها رعينًّك وأهل بيتك؛ وإن تقعد يغن الله أميرً المؤمنين عنك؛ ولن يضمه ذلك نما هو عليه من البرّ بك والاعتماد على طاعتك ونصيحتك.

وتكلم صاحب المصلى، فقال: آيها الأمير؛ إن الخلافة نقيلة والأعوان قليل؛ ومَنْ يكيد هذه الدولة وينطوي على غشها والمعاندة لأوليائها من أهل الخلاف والمعصبة كثير، وأنت أشو أمير المؤمنين وشقيقُه، وصلاح الأمور وفسادها راجعٌ عليك وعليه؛ إذ أنت وليّ عهده، والمشارك في سلطانه وولايته، وقد تناولك أمير المؤمنين بكتابه، ووثق بمعاونتك على ما استعانك عليه من أهوره، وفي إجابتك إياه إلى القدوم عليه صلاحٌ عظيم في الحلاقة، وأنس وسكون لأهل الملّة واللمة. وفيّ الله الأميرُ في أموره، وقفي له بالذي هو أحبّ إليه وأنفم له! EA marker to the control of the Atom to th

فحيد الله المأمون وأننى عليه ، ثم قال: قد عرقتموني من حق أمير المؤمنين أكرَمه الله معا لا أنكِره ، ودعوتموني من الموازرة والممونة إلى ما أوثره ولا أدفعه ؛ وأنا إلطاعة أمير المؤمنين مقدم ، وعلى المسارعة إلى ما معرّه ووافقه حريص ، وفي الرويّة تبيانُ الرّأي ، وفي إعمال الرأي نصحُ الاعترام ؛ والأمر الذي دعاني إليه أمسير المؤمنين أمرُ لا أتأخر عنه تتبطأ ومدافعة ، ولا أتقدم عليه اعتسافاً وعَجلة ، وأنا في تُشْر من ثفور المسلمين كِلبً عدوًه ، شديدٌ شوكته ، وإن أهملت أمره لم آمن دخول المضرو والمكروه على الجنود والمزعيّة ، وإن أقمت لم آمن فوت ما أحبّ من معونة أمير المؤمنين وموازرته ، وإيثار طاعته ؛ فانصرفوا حتى أنظر في أمري ، ونصح الرأي فيها أعتزم عليه من مسيري إن شاء الله . ثم أمر بإنزالهم وإكرامهم والإحسان إليهم .

فذكر سقيان برّ عمد أن المامون لما قرأ الكتاب امنيط في يده، وتماظمه ما ورد عليه منه و لم يتو ما يردً عليه ، فدها الفضل بن سهل ، فاتو أه الكتاب ، وقال: ما عندك في هذا الأمر؟ قال: أرى أن تتمسك بموضعي وخالفة محمد ، وشكم ولا تجمل عليك سبيلا ، وأنت تجد من ذلك بدًا . قال: وكيف يكنني التمسك بموضعي وخالفة محمد ، ومُظّم القواد والجنود معه ، وأكثر الأموال والحزائن قد صارت إليه ، مع ما قد فرق في أهل بغذاد ، من صلات وفوائده ا وإنحا الناس ما للون مع الدراهم ، متفادون لها ، لا ينظرون إذا وجدوها حقظ بيمة ، ولا يرغبون في وفاء مهد ولا أمانة ، فقال له الفضل : إذا وقدت التهمة حقًّ الاحتراس ، وأنا قداد عمد متخوف ، مون شربه إلى ما في يعيك مشقيق ، ولان تكون في جندك وحرَّك مقمياً بين ظهراني أهم اولايتك أخرى ، فإن دهمك منه أمر جرّدت له وناجزته وكاينته ، فإما أعمالك الله الظفر عليه بوفائك ويتبك ، أو كانت الأمر لو كان أتاني وثانا في قوة من أمري ، وصلاح من الأمرود ؟ كان خعله بسيراً ، والاحتيال في دفعه محناً ؛ ولكنة أنافي بعد أفساد خراسان واضطراب عامرها رضامرها ، وامتناع ملك إمراز ينه بالشورية التي كان يؤديها ، وما لي بواحدة من هذه الأمور يدًا وأنا أعلم أن محمداً أم يطلب قدومي إلا لدكر يوبغه ، وامنع عن أواد قفيري والغذوبي . هذاك الملك الدي ي والسحاق منطان ملك النوك ، والاستجارة به ويلاده في أخرى أن آمن على فضي ، وامنع عن أواد قفيري والغذوبي .

فقال له الفضل: إيها الأمر؛ إنَّ عاقبة الغدر شديدة، وتيمة الظلم والبغي غير مأمون شرما، وربّ مستلك قد عاد عزيزاً، ومقهور قد عاد قاهراً مستطلاً؛ وليس بالنصر بالفقا والكثرة، وحَرَجُ الموت أيسر من حرب الله والفسيم، وما أرى أن تفارق ما أنت فيه وتصير إلى طاعة محمد متجرداً من قوادك وجنك كالرأس المنخترل عن بدنه، يجمرى علنان حكمه، فتدخل في جلة أهل مملكته من غيران تبل علموا في جهاد ولا قتال؛ للمختزل عن بدنه، يجمرى علنان، فولمها، وسأه الموادعة تجهه على فلك حريصاً، وسلم الملك كالم بعض هذا يا تحربات وكمرفيها، وسأه الموادعة تجهه على ذلك حريصاً، وسلم الملك المرازينده ضريبة في هملت السنة، وصيرها مسلم الملك إلى المرافقات، واضمم إليك من شدِّ من جندك، ثم اضرب الحيل السياحية، والرجال بالرجال؛ فإن ظفرت وإلا كنت على ما تريد من المدالي بخاقات قادراً. فعرف عبدُ الله صدف المالي بفاقات قادراً مع هذا الأمر وغيره من أمرري بما تريد، وأنفذ الكتب إلى طاهر بن الحسيان، فرضو وأذعنها؛ وكتب إلى من ثان شاذًا عن مرّ ومن الموري بما تران بجمم عليهم، وكتب إلى طاهر بن الحسين وهو وأذعنها؛ وكتب إلى من ثان شاذًا عن مرّ ومن القواد والجنود، فاقدمهم عليهم، وكتب إلى طاهر بن الحسين وهو مم ما طالى عبد الله على الرزي، فامره أن يضبط ناحيته وان بجمع الهام، وكتب إلى طاهر بن الحسيرة من من يهماذ عليها للم علمل عبد الله على الرزي، فاره أن يضم إله أطوافه؛ ويكون على حدّر وعدّة من

جيش إن طرقه، أو عدوٌّ إن هجم عليه. واستعدّ للعرب، وتهيّأ لدفع محمد عن بلاد خراسان.

ويقال: إن عبد الله بعث لي الفضل بن سهل فاستشاره في أمر محمد، فقال: أيها الأمير، أنظرني في يومي هذا أغدُ عليك برأي؛ فبات يدبر الرأي ليلتُه؛ فلها أصبح غدا عليه، فأعلمه أنه نظر في النّجوم فرأى أنه سيخليه، وأنّ العاقبة له. فأقام عبد الله بموضعه، ووطّن نفسه على محاربة محمد ومناجزته.

فلها فرغ عبد الله مما أراد إحكامه من أمر خراسان، كتب إلى محمد:

لعبد الله محمد أمير المؤمنين من عبد الله بن هارون؛ أما بعد؛ فقد وصل إلى كتاب أمير المؤمنين؛ وإنما أننا عامل من عمّالِه وعون من أعوانه، أمر في الرُّشيد صلوات الله عليه بلزوم هذا النَّفْر، ومكايدة من كايد أهله من عدو أمير المؤمنين؛ ولعمري إن مقامي به، اردّ على أمير للمؤمنين وأعظم غناء عن المسلمين من الشخوص إلى أمير المؤمنين، وإن كنتُ مفتبطاً بقربه، مسروراً بمشاهدة نعمة الله عنده؛ فإن رأى أن يقرّني على عملي، ويعفيّني من الشخوص إليه، فعل إنْ شاه الله. والسلام.

ثم دعا العباس بن موسى وعيسى بن جعفر ومحمداً وصالحاً؛ فنفع الكتاب إليهم، وأحسن إليهم في جوائزهم، وحمل إلى محمدما تهيئاً له من الطلف خواسان، وسألهم أن يجسّنوا أمره عنده، وأن يقوموا بعذره.

قال: سفيان بن عمد: لما قرأ محمد كتاب عبد الله، عرف أنّ المأمون لا يتابعه على القدوم عليه، فوجّه عصمة بن حماد بن سالم صاحب حَرَسه، وأمره أن يقيم مسلحة فيها بين همّذان والرّيّ، وأن يمنم التجار من خُمل شيء إلى خراسان من الميرة، وأن يفتش المارّة، فلا يكون معهم كتب بأخباره وما يريد؛ وذلك سنة أربع وتسعين ومائة، ثم عزم على عاربته، فلدعا عليّ بن عيسى بن ماهان، فعقد له على خسين ألف فارس ورجل من أهل بغداد، وفغ إليه دفاتر الجند، وأمره أن يتقيّ ويتخبّر من أراد على حينه، ويخفصٌ من أحبّ ويرفع من أراد إلى الثمانين، وأمكته من السلاح ويبوت الأموال، ثم ويُجهّوا إلى المأمون.

فلذكر يزيد بن الحارث، قال: لما أراد على الشخوص إلى خُراسان ركب إلى باب أم جعفر، فردّهها، ففالت: باعلى، إنّ أمبر المؤمنين وإن كان ولذي ؛ إليه نناهت شفقتى، وهليه تكامل حَلدِي ؛ فإني على عبد الله منطقة مشفقة ، لما يكثرت عليه من مكر وه وأذّى؛ وإنما ابني ملك نافس أخاه في سلطانه ، وغاره على ما في يده؛ والكريم يأكل لحمه ويمنعه غيره ؛ فاعرف لعبد الله حقّ والله وأخوته ، ولا تُمبّهه بالكلام ، فإنك لست نظيره ، ولا تقسره اقسار المبيد ، ولا ترمقه بقيد ولا غلّى ، ولا تقسره انتسار المبيد ، ولا ترمقه بقيد ولا غلّى ، ولا تمنع عناصل على السير، ولا تسلم على المسابئ ولا تشمد عنه عنه وإن سلمه على المسابئ ولا تشمد على المسابئ على دابتك حتى تأخذ بركابه ، وإن شمك فاحتمل منه ، وإن سلمه على فلا تراده . ثم دفعت إليه قياداً من فضة ، وقالت : إن صار في يدك فقيّده بهذا القيد . فقال لها : ساقبل أمرك ، وأما رف ذلك بطاعتك .

وأظهر محمد خلع المأمون ، ويابع الابني .. في جميع الآفاق إلا تُحراسان .. موسى وعبد الله ؟ وأعطى عند بيعتها بني هاشم والقرّاد والجند الأموال والجوائز ، وسمىّ موسى النّاطق بالحقّ ، وسمىّ عبد الله القالم بالحقّ . ثم خرج عليّ بن عيمى لسبع ليال خلون من شعبان سنة خمس وتسعين وماثة من بغداد حتى عسكر بالنّهروان ، وخرج معه يشيّمه محمد ، وركب القوّاد والجنود ، وحُشرت الأمواق، وأشخص معه الصنّاع والفعلة ؛ فيقال : إنّ عسكره كان فرسخا بفسطاطيه وأهّبته وأثقاله ، فذكر بعضٌ أهل بغداد أنهم لم يروًا عسكراً كان أكثر رجالاً ، Market and an arrange of the state of the st

وأفرّه كُراعاً، وأظهر سلاحاً، وأتمُّ عُلَّة، وأكمل هيئة؛ من عسكره.

وذكر عمرو بن سعيد أن محمداً لما جاز باب خُراسان نزل على فترجَّل، وأقبل يُرصيه، فقال: امنع جندُك من العبت بالرعية والفارة على أهل القرى وقطع الشجر وانتهاك النساء؛ وولَّ الريِّ يجمى بن طيّ، واضمم إليه جندًا كثيفاً، ومرَّه ليدفع إلى جند أرزاقهم عما يجمى من خراجها؛ وولَّ كل كورة ترحلُ عنها رجعاً من أصحابك، ومن خرج إليك من جند أهل خُراسان ووجوهها فاظهر إكرامه وأحسن جائزته، ولا تعاقب أخاً بأخيه، وصَمَّع عن أهل خراسان رُبِّع الخراج، ولا تؤمِّن أحداً رماك بسهم، أو طعن في أصحابك برُمع؛ ولا تأذن لعبد الله في ألمام أكثر من ثلاثة من اليوم اللهي تظهر فيه عليه؛ فإذا أشخصته فليكن مع أوثق أصحابك عندك؛ فإن غرَّه الشيطان فناصَبك فاحرص على أن تأسره أسراً، وإن هرب منك إلى بعض كُور خراسان، فتولً إليه المسرد بنفسك. أفهمت كُور خراسان، فتولً والها المسرد بنفسك. أفهمت كل ما أوصيك به؟ قال: نعم، أصلح الله أمير المؤمنين قال: ميرً على بركة الله وعونه ا

وذُكر أنَّ منجَّمَهُ أَمَاهُ فقال: أصلح أنه الأميرا لو انتظرت بحسيرك صلاح الفَمر؛ فإنَّ النحوس عليه عالية، والسعود عنه سافطة منصرفة! فقال لفلام له: يا سعيد؛ قل لصاحب المقدّمة يضرب بطبله ويقدّم علمه، فإنا لا ندري ما فساد النمر من صلاحه؛ غير أنه مَنْ نازلنا نازلناه، ومن وادّعناه وكَفَفْنا عنه؛ ومن حاربنا وقاتلنا لم يكن لنا إلا إرواء السيف من دمه. إنا لا نعتد بقساد الفمر؛ فإنا وطنا أنفسنا على صِدْق اللقاء ومناجزة الأعداء.

قال أبو جعفر: وذكر بعضيم أنه قال: كنتُ فيمن خرج في عسكر مليّ بن عيسى بن ماهان؛ فلها جاز حُلوان لقيّة الفواقل من شُراسان؛ فكان يسأها عن الأخبار، يستطلع علم أهل شُراسان؛ فيقال له: إنَّ طاهراً 
مقيم بالرّيّ يعرض أصحابه ، ويرمّ آلته ، فيضحك ثم يقول: وما طاهرا فوالله ما هو إلا شؤكة من أفصاني، أو 
شرارة من ناري، وما مِثَّل طاهر يتولَّى عل الجيوش، ويلقى الحروب؛ ثم التفت إلى أصحابه فقال: والله ما 
بينكم ويرن أن ينقصف انقصاف الشّجر من الربح العاصف؛ إلاّ أن يبلغه عبورنا عقبة مُذان، فإنَّ السّخال لا 
تقوى على النطاح، والتعالب لا صبر لها على لقاء الأشد؛ فإن يَيِّمُ طاهر بموضعه يكنُ أول معرض نظباة السيوف 
وأسنة الرماح.

وذكر يزيد بن الحارث أن على بن عيسى لما صار إلى عَقية همذان استقبل قافلة قدمتُ من تحراسان، فسالهم عن الحبر، فقالوا: إن طاهراً مقيم بالري، وقد استعد للقتال، وأتخذ آلة الحرب، وإن الملد يترى عليه من تحراسان وما يليها من الكور؛ وإنه في كلّ يوم يعظم أمره، ويكثر أصحابه؛ وإنهم يرؤن أنه صاحب جيش متراسان، قال على: فهر بطيّ المنازل والمسير، وقال الأصحابه: إنّ نهاية القوم الرّي، فلو قد صيّر الهما طرية، ظهورنا قت ذلك في أعضادهم، وانتشر نظامهم، وتفرقت جماعتهم. ثم أنفذ الكتب إلى ملوك الديلم وجبال طبرستان وما والاها من الملوك، يَعدِهم الصَّلات والجوائز. وأهدى إليهم التَّيجان والأسورة والسيوف المحلاة بالمحب، وأمرهم أن يقطعوا طريق خراسان، ويمنعوا من أراد الوصول إلى طاهر من المدد؛ فأجابوه إلى ذلك، وسار حتى صار في أول بلاد الرّي، وأناه صاحب مقدّمت، فقال: لو كنتَ ابقى الله الأمير- أذكيت العيون،

وبعث الطلائع، وارتذت موضماً تمسكر فيه، وتنخذ خندةاً لأصحابك يأمنون به؛ كان ذلك أبلّغ في الرأي، وأس للجند. قال: لا؛ ليس مثل طاهو يُستعد له بالمكايد والتخفظ؛ إن حال طاهر تؤول إلى احد أمرين: إما أن يتحصّن بالرّي فيبيّته أهلها فيكفوننا مؤنته، أو يخليها ويدبر راجعاً لو قربت خيولنا وعساكرنا مند. وأتا يحمى بن عليّ، فقال: أجمع متفرق العسكر، واحلم على جندك البيات، ولا تسرّ الحيل الا ومعها كنف من القوم؛ فإنّ العسائر لا تساس بالتواني، واخروب لا تُدبّر بالاغترار؛ والثقة أن تحرّز، ولا تفلّ: إن المحارب في طاهر؛ فلن ما صارت صُراماً؛ والثلمة من السيل ربما اغترّ بها وتُبوّن فصارت بحراً عظهماً؛ وقد قربت عساكرنا من طاهر؛ فلو كان رأية الهرب لم يتأخر إلى يومه هذا. قال: اسكت؛ فإن طاهراً ليس في هذا المؤمن الذي تور؛ وإن الماهراً ليس في هذا.

وذكر عبد الله بن مجالد، قال: أقبّل عليّ بن عيسى حتى نزل من الرّيّ على عشرة فراسخ، وبها طاهر قد سدُّ أبوابها، ووضع المسالح على طُرِّقها، واستعدَّ لمحاربته؛ فشاور طاهرٌ أصحابه، فأشاروا عليه أن يقيمَ بمدينة الرئ، ويدافع الفتال ما قَدَر عليه إلى أن يأتيَه من خُراسان المند من الخيل، وقائد يتولى الأمر دونه، وقالوا: إن مقامك بمدينة الرِّيّ أرفقُ بأصحابك، وأقدر لهم على الميرة، وأكنّ من البّرْد، وأحْرَق إن دَهَمك قتال أن يعتصموا بالبيوت، وتقوى على المماطلة والمطاولة؛ إلى أن يأتيك مدد، أو تردّ عليك قُوَّة من خلفك. فقال طاهر: إنّ الرأي ليس مارأيتم إنَّ أهل الريِّ لعلِّ هاثبون، ومن معرَّته وسطوته متَّقون؛ ومعه مَّنْ قد بلغكم من أعراب البوادي وصعاليك الجبال ولفيف القرى؛ ولست آمن إن هجم علينا مدينة الرِّيِّ أن يدعوَ أهلُها خوفُهم إلى الوثوب بنا، ويعينوه على قتالنا؛ مع أنه لم يكن قوم قط روعبوا في ديارهم، وتورّد عليهم عسكرهم إلا وَهنوا وذلوا، وذهب عزهم، واجترأ عليهم عدوّهم. وما الرأي إلّا أن نصيّر مدينة الرَّيّ قَفا ظهورنا، فإن أعطانا الله الظُفْر، وإلا عولنا عليها فقالتنا في سككها، وتحصنًا في مَنعتها إلى أن يأتينا مدد أوقوة من خواسان. قالوا: الرأي مارأيتَ. فنادي طاهر في أصحابه فخرجوا. فعسكروا على خمسة فراسخ من الرِّيّ بقرية يقال لها كلواص؛ وأتاه محمد بن العلاء فقال: أيها الأمير؛ إن جندك قد هابوا هذا الجيش، وامتلأت قلوبهم خوفاً ورُعباً منه، فلو أقمت بمكانك، ودافعت القتال إلى أن يشامَهم أصحابك، ويأنسوا بهم، ويعرفوا وجهَ المأخذ في قتالهم! فقال: لا؛ إني لا أوتَى من قلَّة تجربة وحَزْم؛ إنَّ أصحابي قليل، والقوم عظيم سوادُهم كثير عددهم، فإن دافعتُ القتالَ، وأخَّرتُ المناجزة لم آمن أن يطلعوا على قلَّتنا وعورتنا؛ وأن يستميلوا مَن معي برغبة أو رَهْبة، فينفر عني أكثر أصحابي، ويخذلني أهلُ الحفاظ والصبر، ولكن ألفٌ الرجال بالرجال، وألحِم الحيل بالخيـل، وأعتمد عـلى الطاعة والوفاء، وأصبر صبر محتسب للخير، حريص على الفوز بفضل الشهادة؛ فإنْ يرزق الله الظُّفَر والفلج فذلك الذي نريد ونرجو؛ وإن تكن الأخرى؛ فلست بأول مَنْ قاتل فقيل، وما عند الله أجزل وأفضل.

وقال عليّ لأصحابه: بادروا المقوم؛ فإنَّ علدهم قليل؛ ولو زحفتم إليهم لم يكن لهم صبر على حرارة السيوف وطعن الرماح. ومباً جندًه ميمنة وميسرة وقلباً؛ وصبرّ عشر رايات؛ في كلّ راية ألف رجل، وقلم الرَّياتِ رايةً رايةً، فضرِّ بين كلّ راية وراية غَلْوة، وأمر أمراهما: إذا قاتلت الأولى فصيرت وحمت وطال بها القتال أن تُقدَّم التي تليها وتؤخُّر التي قاتلت حتى ترجع إليها أنفسُها، وتستريح وتنسط للمحاربة والمعاودة. وصبرُ أصحابُ الدروع والجواشن والحوذ أمام الرايات، ووقف في القلب في أصحابه من أهل الباس والحفاظ والنجلة منهم.

وكتب طاهر بن الحسين كتائبه وكردس كراديسه، وسوّى صفوفه، وجعل برّ بقائد قائد، وجماعة جماعة ؛ فيقول: يا أولياء الله وأهل الوفاء والشَّكر؛ أنكم لستم كهؤلاء الذي تروُّن من أهل النكُّث والغدر؛ إن هؤلاء ضيِّعوا ما حفظتم وصغَّروا ما عظَّمتم، ونكثوا الأيمان التي رعيتم؛ وإنما يطلبون الباطل ويقاتلون على الغدر والجهل؛ أصحاب سلَّب ونهب؛ فلو قد غضضتم الأبصار، وأثبتُم الأقدام! قد أنجز الله وعلَه، وفتح عليكم أبواب عزِّه ولصره؛ فجالدوا طواغيت الفتنة ويعاسيب النَّار عن دينكم، ودافعوا بحقكم باطلهم؛ فإنما هي ساعة واحدة حتى يحكم الله بينكم وهو خبر الحاكمين. وقلق قلقاً شيديداً، وأقسل بقول: يما أهل الهفاء والصدق؛ الصبر الصبر الحفاظ الحفاظ اوتزاحف الناس بعضهم إلى بعض، ووثب أهل الريّ، فغلَّهوا أبواب المدينة ، وننادي طاهـر ، يا أوليـاء الله ، اشتغلوا بمن أمامكم عمَّن خلفكم ؛ فيإنه لا ينجيكم إلَّا الجـدّ والصنف . وتلاحموا واقتتلوا قتالًا شديداً ، وصبر الفريقان جيماً ، وعلت ميمنة على على ميسرة طاهر ففضَّتها فضًّا منكراً ، وميسرتُه على ميمنته فأزالتهـا عن موضعهـا . وقال طـاهر : اجعلوا بـأسكم وجدَّكم على كراديس القلب ؛ فإنكم لو فضضتم منها رايةً واحدة رجعت أواللُّها على أواخرها . فصيب أصحابه صبراً صادقاً، ثم حملوا على أوائل رايات القلب فهزموهم؛ وأكثروا فيهم القتل؛ ورجعت الرّايات بعضها على بعض، وانتقضت ميمنة على. ورأى أصحابُ ميمنة طاهر وميسرته ما عمل أصحابه، فرجعوا على من كان في وجوههم، فهزموهم، وانتهت الهزيمة إلى عليّ فجعل ينـادي أصحابه: أبيَّ أصحاب الأســورة والأكاليل! يا معشرَ الأبناء، إلىّ الكرّة بعد الفرّة؛ معاودة الحرب من الصبر فيها. ورماه رجلٌ من أصحاب طاهر بسهم فقتُله، ووضعوا فيهم السيوف يقتلونهم ويأسرونهم؛ حتى حال الليل بينهم وبين الطلب، وغنموا غنيمة كثيرة؛ ونادى طاهر في أصحاب عليّ: مَن وضع سلاحه فهو آمن، فطرحوا أسلحتهم، ونزلوا عن دوابّهم، ورجم طاهر إلى مدينة الرِّيّ ، وبعث بالأسرى والرؤوس إلى المامون.

وذكر أن عبد الله بن عليّ بن عيسى طرّح نفسه في ذلك اليوم بين القتل؛ وقد كانت به جراحات كثيرة، فلم يزل بين الفقل متشبّها بهم يومه وليلّته؛ حتى امن الطلب، ثم قام فانضمّ إلى جماعة من فلّ العسكر، ومضى إلى بغداد، وكان من أكان ولمد.

وذكر سفيان بن محمد أنَّ عليًّا لمَّا توجَّه إلى خراسان بعث المَّامون إلى من كان معه من القرَّاد يعرض عليهم قتاله رجلا رجلا؟ فكلّهم يصرح بالهية ، ويعتلَّ بالملل، ليجدوا إلى الإعقاء من لقائه وعماريته سبيلا.

وذكر بعض أهل خراسان أن المأمون لما أتاه كتاب طاهر، بخبر علي وما أوقع الله به، قعد للناسى؛ فكانوا يدخلون فيهنئونه ويدعون له بالعزّ والنصر. وإنه في ذلك اليوم أهلن خلع محمد، ودعي له بالحلافة في جميع كُور خراسان وما يليها، وسُرُّ أهل خراسان، وخطب بها الحطباء، وأنشدت الشعراء، وفي ذلك يقول شاعر من أهل خد أسان:

> أصبحت الأمّة في غِبْطَةٍ من أمرِ دنيا إذ خفظتُ مهدَ إصام الهدى خير بني ح على ففاً كانت فلمًا وقَتْ تخلُصتُ من ، قامتُ بعدى الله إذ رُسِرتُ في وُلْلوك آلا تراما كيف بعدة الردى وفقها الله إ

من أمر دنياها ومن يعنها خير بني حواة مأمونها تخلّصتُ من سُوهِ تحيينها في وُلَـــِهِ كَــتُـب دَواوهــنها وفقها اللهُ لِتَــريسنها!

وهي أبيات كثيرة.

وذكر على بن صالح الحربي أن على بن عسى لما قتل، أرجف لناس ببغداد إرجافاً شديداً، وندم محمد عمد عمد عمد عمد عمد ونده و فقدوه، ومدى القراد بعض وذلك بوم الحميس للنصف من شوال سنة خمس وتسعين وماته، فقالوا: إن على قد قبل ولسنة خمس أل بعض، وذلك بوم الحميس للنصف من شوال سنة خمس وتسعين وماته، فقالوا: إن على قد قبل ولسنائم المستائم ؛ ولما الرجال انفسها، ويوفعها بأسها وإقدائها؛ فليامر كلَّ رجل منكم جند، بالشَّف وطلب الأرزاق والجوائز، ولمنائلة المنتم جند، بالشَّف وطلب الأرزاق والجوائز، وللمنا الحبن عبد الله بن خازم، وأصبحوا، أصحابه وفي جاعة غيره من قواد الاعراب، فتراموا بالشّناب والحجارة، واقتناوا قتالا شديداً، وسمع محمد النكير والضجيع؛ فأرسل بعض مواليه أن يأتية بالخير، فرجع إليه فأعلمه أنّ الجند قد اجتمعوا وشفيوا لطلب الأرزاقهم. قال : ما أهون ما طلبوا ا رجع إلى عبدالله بن خازم أمر ظم بأرزاق أربعة أشهر، ورفع مَنْ كان دون النمانين إلى الثمانين، وأمر للقوّاد والحواص بالصّلات والجوائز، إلى الثمانين إلى الثمانين، وأمر للقوّاد

وفي هذه السنة وجَّه محمد المخلوع عبدَ الرحمن بن جبلة الأبناويّ إلى همَذان لحرب طاهر.

### ذكر الخبر عن ذلك:

ذكر عبد الله بن صالح أن عمداً لما انتهى إليه قتل على بن عيسى بن ماهان، واستباحة طاهر عسكره، ورجه حبد الرحمن الأبناوي في عشرين إلف رجل من الأبناء، وحمل معه الأموال، وقوله بالسلاح والحيل، وإلجازه بجوائز، وولاه خلوان إلى ما غلب عليه من أرض خُراسان، وندب معه فرسان الأبناء وأهل الباس والنُجمة بجرائز، وبالله على المنت خَدَان، فيسبق طاهراً والمناعة مقبل المنت خَدَان، فيسبق طاهراً والمناعة به منازه عند المنت ويتجمع إليه آلة الحرب، ويفافتي طاهراً واصحابه إلى القتال، ويسبق باهم وأنفذ أمره في كل ما يريد العمل به، وتقدّم إليه آلة الحرب، ويفافتي اطهراً واصحابه إلى القتال، ويسبق بله والتفسيع، وترجه عبد المحمل به، وتقدّم إليه في التحقّط والاحتراس، وترك ما عمل به علي من الاغترار والتفسيع، وترجه عبد المرحن حى نزل مدينة مكذان، فضبط طرقها، وحصّ سورها وأبوابها، وسدّ تُلْمها، وحصّ سورها وأبوابها، وسدّ تُلْمها، وحرض سورها وأبوابها، وسدّ تُلْمها، وحرض سورها وأبوابها، وسدّ تُلْمها، وحرض سورها وأبوابها، وسدّ تُلْمها، في معامة من أصحابه، فأقام بين الريّ وهمذان، فكان لا يكر به أحدٌ من فلّ أبيه إلا احتبسه وكان يرى أن عمداً سيوليه مالقل إلى أن يوائيه المؤتل ولله التباوي، ويوثيه إليه الخيل والرجال؛ فأراد أن يجمع القلّ إلى أن يوائيه المؤتل والمعال عدد يستمده ويستعده ويستعده فكتب إليه عمد يعلمه توجه عبد الرحمن الإبناوي، ويأمره بالمفام مؤضمه ويلئي طاهر فيمن ممه؛ وإن احتاج إلى قوة ورجال كتب إلى عبد الرحمن فقراه وأعانه.

فلما بلغ طاهراً الخبرُ توجَّه نحو عبد الرحن وأصحابه، فلما قرُّب من يجيى، قال يحيى لاصحابه: إن طاهراً قد قرُّب مناً ومعه مَنْ تعرفون من رجال مُحراسان وفرسانها، وهو صاحبكم بالأسس، ولا آمن إن لقيته بمن معي من هذا الفُلَّ أن يصدّعنا صدعاً يدخل وهُنُه على من خُلفنا، وأن يعتلَّ عبد الرحن بذلك، ويقلدني به العار والوَهْن والعجز عند أمير المؤمنين، وأن أستنجد به وأقمت على انتظار منده؛ لم آمن أن يمسك عنا ضنًا برجاله وايفاءً عليهم وشدةً بهم على القتل؛ ولكن نتزاحف إلى مدينة مُمَذان فنعسكر قريباً من عبد الرحن؛ فإن

استعنَّا به قرب منًّا عونُه؛ وإن احتاج إلينا أعنَّاه وكنَّا بفنائه، وقاتلنا معه. قالوا: الرأي ما رأيتَ؛ فانصرف يجيى، فليًّا قرب من مدينة هَدَدَان خدَله أصحابُه، وتفرّق أكثر مَنْ كان اجتمع إليه، وقصد طاهرٌ لمدينة همذان؟ فأشرف عليها، ونادى عبد الرحمن في أصحابه، فخرج على تعبية، فصادف طاهراً، فاقتتلوا قتالا شديداً، وصبر الفريقان جميعاً، وكثر القتلي والجرحي فيهم. ثم إنَّ عبد الرحن انهزم، فدخل مدينة هَمَذان، فأقام بها أياماً حتى قويّ أصحابُه، واندمل جراحاهم، ثم أمر بالاستعداد، وزحف إلى طاهر؛ فليّا رأى طاهر أعلامه وأوائل أصحابه قد طلعوا، قال لأصحابه: إنَّ عبد الرحمن يريد أن يتراءى لكم؛ فإذا قربتم منه قاتلكم؛ فإن هزمتموه بادر إلى المدينة فدخلها، وقاتلكم على خندقها، وامتنع بأبوابها وسورها، وإن هزمكم أتسع لهم المجال عليكم، وأمكنتُه سعة المعترك من قتالكم، وقتل من انهزم، وولّى منكم؛ ولكن قفُوا من خندقنا وعسكرناقريباً؛ فإن تقارب منا قاتلناه ووإن بعُد من حندقهم قُرُبنا منه فوقف طاهر مكانَّه، وظنَّ عبد الرحمن أنَّ الهيبة بطَّات به من لقائه والنهود إليه، فبادر قتاله فاقتتلوا قتالا شديداً، وصبر طاهر، وأكثر القتل في أصحاب عبد الرحمن، وجعل عبد الرحن يقول لأصحابه: يا معشرَ الأبناء، يا أبناء الملوك وألفاف السيوف؛ إنهم العجم، وليسوا بأصحاب مطاوَّلة ولا صبر؛ فاصبروا لهم فداكم أبي وأمي! وجعل بمرَّ على راية راية، فيقول؛ اصبروا؛ إنما صبر نا ساعة ، هذا أول الصّبر والظُّفر. وقاتل بيديه قتالا شديداً ، وحمل حَلات منكرة ما منها حملة إلا وهو يكثر في أصحاب طاهر القتل؛ فلا يزول أحدُّ ولا يتزحزح. ثم إنَّ رجلا من أصحاب طاهر حمل على أصحاب عَلَم عبد الرحن فقتله، وزحهم أصحاب طاهر زحةً شديدة، فولُّوهم أكتافهم، فوضعوا فيهم السيوف، فلم يزالوا يقتلونهم حتى انتهوًا بهم إلى باب مدينة مُمَلان؛ فأقام طاهر على باب المدينة محاصراً لهم وله؛ فكان عبد الرحمن يخرج في كلّ يوم فيقاتل على أبواب المدينة، ويرمى أصحابه بالحجارة من فوق السور، واشتدّ بهم الحصار، وتأنَّى بهم أهلُ المدينة، وتبرَّموا بالقتال والحرب، وقطع طاهرٌ عنهم المائة من كلُّ وجه. فلما رأى عبد الرحمن، ورأى أصبحابه قد هلكوا وجَهدوا، وتخرّف أن يئب به أهلُ هَمَذان أرسل إلى طاهر فسأله الأمان له ولمن معه؛ فآمنه طاهر ووفي له، واعتزل عبد الرحن فيمن كان استأمن معه من أصحابه وأصحاب يحيى بن عليٌّ.

وفي هذه السنة سُمِّي طاهر بن الحسين ذا اليمينين.

ذكر الخبر عن ذلك:

قد مضى الخبرُ عن السبب الذي من أجله سُمِّيَ بذلك، ونذْكرُ الذي سمَّاه بذلك.

ذُكر أن طاهراً لما هزم جيش على بن عبسى بن ماهان، وقتل على بن عيسى، كتب إلى الفضل بن سهل: أطال الله بقامك ، وكبّت أعداءك ، وجعل مَن يشنؤك فداك! كتبتُ اليك ورأس علي بن عيسى في حجْري، وخاتمه في يدي، والحمد لله ربّ العالمين، فنهض الفضل، فسلّم على المأمون بأمير المؤمنين، فأسد المأمون طاهر بن الحسين بالرجال والقواد، وسمّه ذا اليميين، وصاحب حيل الدين، ورفع من كان معه في دون الفعانيل إلى اللهائين.

وفي هذه السنة ظهر بالشام السفياني علي بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن معادية، فدعا إلى نفسه؛ وذلك في ذي الحجة منها، فطرد عنها سليمان بن أبي جعفر بعد حصره إياه بدهشق وكان عامل محمد عليها -فلم يفلت منه إلا بعد الياس، فرجّه إليه محمد للخلوع الحسين بن عليّ بن عهيى بن ماهان، فلم ينفذ إليه،

ولكنه لما صار إلى الرُّقة أقام سها.

وفي هذه السنة طرد طاهر عمَّال محمد عن قزوين وسائر كور الجبال.

ذكر الخبر عن سبب لك:

ذكر عليّ بن عبد الله بن صالح أنَّ طاهراً لما ترجّه إلى عبد الرحمن الابناوي بهمذَّان، تخوّف أن يب به كثير بن قادرة ـ وهو بقّزوين عامل من عمال محمد ـ في جيش كنيف إن هو خلفه وراة ظهوه ؛ فلمّا قرب طاهر من مُمَذَان أمر أصحابه بالنزول فنزلوا. ثم ركب في ألف فارس والف راجل، ثم قصد قصّد كثير بن قادرة، فلمّا قرب منه هرب كثير وأصحابه ، وأخلَّ قزوين، وجعل طاهر فيها جنداً كثيفاً، وولاً ها رجلا من أصحابه، وأمر أن يجارب من أراد دخولها من أصحاب عبد الرحن الأبناويّ وغيرهم.

وفي هذه السنة قتِل عبد الرحمن بن جبلة الأبناوي بأسداباذ.

ذكر الخبر عن مقتله:

ذكر عبد الرحمن بن صالح أن عمداً المخلوع لما وبيم عبد الرحمن الابنداوي إلى همذان، أتبعه بابني الحكومية وبدا الرحمن به وبكونا مدداً له إن احتام المحلومية وبكونا مدداً له إن احتام المحلومية وبكونا مدداً له إن احتاج إلى عونها. فلم لعبد الرحمن إلى طاهر في الأمان أقام عبد الرحمن المحبد الرحمن إلى طاهر في الأمان أقام عبد الرحمن أبي طاهراً وأصحابه أنه له مسالم، واضي بعهودهم وأيمانهن؟ ثم اغترهم وهم آمنون. فركب في أصحابه، فلم يشعر طاهر والسحاب حتى متجمود عبد الرحمن المحبوب وبتحقوا على الركب والمستوب وبتحقوا على الركب، فقاتلوه كالمشد ما يكون من القتال، ودافعهم الرجال إلى أن أعدلت والتراس والنشاب وبتحقوا على الركب؛ فقاتلوه كالمشد ما يكون من القتال، ودافعهم الرجال إلى أن أعدلت النمون، وتقصلت الرماح ثم النموان فاقتلوا كالمشد ما يكون من القتال، ودافعهم الرجاب، ويقمل أصحابه يقتله لومن أو أمحاب به يقول: لا أرجم أبداً، ولا يوى أمير المؤمنين وجهيى منهزماً. وقتل من أصحابه مقتلة عظيمة، والمشتبي الحرب، وليس بهم حراك ولا قوق على الطلب، فيقول: لا أرجم أبداً، ولا يوى أمير المؤمنين وجهيى منهزماً، وقتل من أصحابه مقتلة عظيمة، والمنيبع عسكره، وانتهى من أفلت من أصحابه الي عسكرعه والفذل، عسكره، وانتهى من أفلت من أصحابه الي عسكر عبد الله وأحد ابني الحرفري فنخطومه الوهن والفذل، عسكره، وانتهى من أفلت من أصحابه المحدد عنى حواروا إلى بغداد، عسكره، وقتل فرد بخل من الابناء يرثى عملادا؛ فخذلق بها، وحصن عسكره، وجمع إليه أصحابه. وقال رجل من الابناء يرثى عبد الرحمن عسكره، وجمع إليه أصحابه. وقال رجل من الابناء يرثى عبد الرحمن الابناتية.

الا إنصا تبكي العُيسونُ لفسارس تَجَلَّى غُبارُ الموتِ عن صَحْنِ وجهه فئى لا يُبسالي إن دَنسا من سرُوءة يُعبَّمُ لاطرافِ السَّدَابِل مُسوقَهما

نفى العمار عنه بسالمناصِسل والقَنا وقد أحرز المُلْيَا من المجد واقتنى أصابٌ مصُونَ النفس أو ضَيِّع الغِنى ولا يَعرفُبُ الموتُ المُتساح إذا دَنسا

وكان العاملُ في هذه السنة على مكة والمدينة من قبَل محمـد بن هارون داود بن عيسي بن مـوسي بن

محمد بن عليّ بن عبد الله بن عباس، وهو الذي حجّ بالناس في هذه السنة وستين قبلها وذلك سنـة ثلاث وتسعين ومائة، وأربع وتسعين ومائة .

> وعلى الكوفة العباس بن موسى الهادي من قبّل محمد. وعلى البّصرة منصور بن المهديّ من قبّل محمد. و سخّر اسان المأمون، ويبغداد أخوه محمد.

... ... سنة ١٩٦ ٥٨

## ثم دخلت سنة ست وتسعين وماثة ذكر الخبر عياكان فيها من الأحداث

فما كان من ذلك حبس محمد بن هارون أسد بن يزيد بن مزيد ، وتوجيهه أحمد بن مزيد وعبدالله بن حُيد بن قَحطُبة إلى حُلوان الرب طاهر.

ذكر الخبر عن سبب حبسه وتوجيهه من ذكرت:

ذُكر عن عبد الرحمن بن وتَّاب أنَّ أسد بن يزيد بن مَزيد حدَّثه ، أنَّ الفضل بن الربيع بعث إليه بعد مقتل عبد الرحمن الأبناوي . قال : فاتيتُه ، فليّا دخلت عليه وجدته قاعداً في صحن داره ، وفي يده رقعة قد قرأها، واحرَّت عيناه، وأشتدَّ غضبُه، وهو يقول: يسام نومُ النظُّربان، وينتبه انتباه الـذئب، همُّه بـطنه، يخاتل الرَّعاء والكلاب ترصده. لا يفكر في زوال نعمة، ولا يروي في إمضاء رأى ولا مكيدة، قد ألهاه كأسه ، وشغله قَلَدُّه ، فهو يجري في لهوه ، والأيام توضع في هلاكه ؛ قد شمّر عبدالله له عن ساقه ، وفرّق له أصوب أسهمه ، يرميه على بعد الدَّار رالحيُّف النافذ ، والموت القاصد ، قد عبَّى له المنايا على متون الخيل ، وناط له البلاء في أسنَّة الرماح وشفار السيوف . ثم استرجع ، وتمثل بشعر البَّعيث :

لها شَعَرُ جَعْدٌ ووَجْهُ مُقَسَّمُ والخر نَقِيُّ اللَّوْنِ عَلَبٌ مَلَاقًه تُشِيءٌ لها الظلماء ساعَة تَبْسِمُ خَميصٌ ، وجَهُمُ نارُهُ تَتَضَرُّمُ وأنت بمَوْوَ الرُّودُ غَيْمُظاً تَجِرُهُ أُمَيَّةً نَهْدُ المَرْكَلِينِ عَتْمُتُمُ لها عارض فيه الأسِنَّةُ تُرْزُمُ إلى أن يُسرَى الإصباحُ لا يَتَلَعْشُمُ نجيلٌ وَأَضحِي فِي النَّعِيمِ أَصَمْعِمُ لها أُرجُ في ذَنُّها حين تُـرشُمُ أمَيَّةً في الرُّزقِ اللِّي اللَّهُ قاسِمُ

ومجدولة جدثل العنان تحسريدة وثديان كالحُقِّين ، والبَّطْنُ ضامرٌ لَهُوْتُ بِهِا لَيْنِي التَّمامِ ابنَ حَالِيهِ أظَـلُ أَتَـاغِيُهـاً وتحتُّ أبن خـالــدِ طَـوَاهُ طِرادُ الخَيْـلِ في كَـلِّ غـارَة يُفارعُ أُتراكُ ابن خَاقانَ ليلةً فيُصْبِح مِنْ طُولِ الطَّرادِ، وَحِسْمُهُ أباكرها صهباء كالمسك ريحها فَشَتُّانَ ما بَيني وبَينَ ابن خالد

ثم التفت إلىّ فقال : يا أبا الحارث ، أنا وإياك نجري إلى غاية ، إن قصرًنا عنها ذِّيمَنّا ، وإن اجتهدنا في بلوغها انقطعنا ؛ وإنما نحن شعب من أصل ؛ إن قوى قوينا ؛ وإن ضعف ضعفنا ؛ إن هذا قد ألقي بيده إلقاء الأمَّة الوكُّعاء ، يشاور النساء ، ويعتزم على الرؤيا ؛ وقد أمكن مسامعه من أهل اللهو والجسارة ، فهم يعدُّونه النُّقَدَّهِ و يَرْوَنه عقب الآيام ؛ والهلاك أسرع إليه من السيل إلى قيعان الرمل ، وقد خشيت والله أن بملك ، ونعطب بعطبه ؛ وأنت فارس العرب وابن فارسها ؛ قد فزع إليك في لقاء هذا الرجل وأطممه فيها لما أما أحدهما فصلة ؛ وأنت فارس العرب وابن فارسها ؛ قد فزع إليك في لقاء هذا الرجل وأطممه فيها إذا مو تأكل أمران ؛ أما أحدهما فصلة على أحديث ؛ غير أن الاقتصاد رأس النصيحة ومفتاح اليُّمن والبركة ، فانجز حوالتجك ، وعجّل المبادرة إلى عقوك ؛ فإني أرجو أن يُوليك الله شوف هذا الفتح ، ويلمّ بك شعث هذه الخلاقة والدولة . فقلت : أنا لطاعة أمير المؤمنين - أعزه الله وطاعتك مقدم ، ولكلّ ما أدخل الوُهن واللّل على عدوه وعنوك حويص ؛ غير أن المحارب لا يُعمل بالفرود ، ولا يُفتح أمره بالتقصير والخلل ؛ وإنحا ملاك على عدوه وعنوك حويص ؛ غير أن المحارب لا يُعمل بالفرود ، ولا يفتح أمره بالتفحير والخلل ؛ وإنحا ملاك على المارب الجنود ، ويلا المحارب المسكر من جنوده ، ويابع لهم الأرزاق للدارة والمسلات والوائد الجزيلة ، فإن سرتُ بأصحابي وقلوبهم متطلعة إلى من خطفهم من المناقب على أهل المناوب ، وجاز بأهل الذعة منازل أهل للمسم على أهل المناوب ، وجاز بأهل الذعة منازل أهل له معهم من أهل المناء والبلاء ؛ وأبدل من فيهم من أهل المناوب ويكم من معي على الحلى أن المناه عن عاسبة ما المقادن جن عاصبة ما المؤسن . ثم معي على الحلىن . ثم مع على الحلى أعلى عن عاسبة ما المؤسن . ثم عن عدم و من المرة عن عندى قبل على عدم ، وأذن المنوب من عدم ، وأذن عن هذك قبل على عدم ، وأذن لل فدخلت ، فياكان بينى وينه إلا كامتان حتى غضب وأسر وحسب معه ، هذك قبلي على عدم ، وأذن لي فدخلت ، فياكان بينى وينه إلا كامتان حتى عضب وأسر حصب معه .

وذُكر عن بعض خاصة عمد أنَّ اسداً قال لمحمد : ادفع إليّ ولديّ عبدالله المأمون حتى يكونا أسيرين في يدي ؛ فإن أعطاني الطاعة ، والذى إليّ ببعه ، والأ عملت فيها بحكمي ، وانفذت فيها أمري . فقال : أنت أهرايًّ عجنون ؛ أدعوك إلى ولاء أعنّة العرب والمحجم ، وأطعمك خراج كُور الجبال إلى خُوراسان ، وارفع منزلتك عن نظرائك من أبناء القراد والملوك ، وتدعوني إلى قتل ولدي ، وسفك دماء أهل بيتي ! إنَّ هذا للمُحرق التخديط . وكان ببغداد ابنان لعبدالله المأمون ، وهما مع أمّها إلى خُوراسان ؛ فلم يزالا بها حتى قدموا بغداد ، وهما كام والمدة .

وذكر زياد بن علي "، قال : لما غضب محمد على آسد بن يزيد ، وأمر بحبسه ، قال : هل في أهل بيت هذا من يقوم مقامه ؛ فإني آكره أن استغسدهم مع سابقتهم وما تقلّم من طاعتهم ونصيحتهم ؟ قالوا : ندم ؟ فيهم آحمد بن مزيد ، وهو أحسنهم طريقة ، وأصّحهم نبّه في الطاعة ؛ ولمه مع هذا باس ونجنة ويَعمّر بسياسة الجنّود ولقاء الحروب؛ فأنقذ أليه محمد بُريداً يأمره بالقدام عليه؛ فلكر بكر بن أحمد، قال : كان أحمد مترجّها إلى قرية تدعى إصحافيّة ، ومعه نفر من أهل بيته ومواليه وحشمه ؛ فلها جاوز بهر أبان سمع صوت بريد في جوف الليل ، فقال : إن هذا لعجب ، بريد في مثل هذه الساعة وفي مثل هذا الموضع ؛ إن هـذا الأمر محبب . ثم إ بليت البريد أن وقف ، ونادى اللَّرِح : هل معك أحمد بن مزيد ؟ قال : نعم ، فنزل فدفع إليا كتاب عمد ، فقرأه ثم قال : إني قد بلغت ضيعتي ، وإنما ببني وينها سول منحي أقتل وضها كا أريد ثم أخدو ممك ، فقال : لا ، إن أمير المؤمن أمرني إلا أنظر في الأوقيك ؛ وأن أسخصك أي ساعة صادفتك فيها ؛ من ليل أو خهار . فاتصوف معه حيق أن الكوفة ، فأقام بها يوماً حتى تجمّل واخد أهمة السغر ، شمى

إلى محمد .

فلكر عن أحمد ، قال : لما دخلت بغداد ، بدأت بالفضل بن الربيع ، فقلت : أسلّم عليه ، واستعين ٤- رأته ومحضوء عند محمد ؛ فلها أذن لي دخلت عليه ؛ وإذا عنده عبدالله بن حُميد بن قحطبة ، وهو يريده على الشخوص إلى طاهر ، وعبدالله يشتطُّ عليه في طلب المان والإكتار من الرجال ؛ فلمّا رآني رحَّب بي وأخد بيني ، ورفعني حتى صبّري معه عل صدر للجلس ، وأقبل على عبدالله يداعبه وكازحه ، نتبسّم في وجهه ، ثم قال :

إنَّا وجَلَنا لكم إذ رَتَّ حبْلكم مِنْ آلر شيبانَ أَمَّا دُونكمْ وَابا الْأَصْرُونَ إِذَا صُدَّ أَسَا منكمُ نسبا

فقال عبدالله : إنّهم لكذلك ؛ وإن منهم لسد الحقل ونكاه العدو ، ودفع معرة أهل للعصية عن أهل انضاء . ثم أقبل على الفضل ، فقال : إنّ أمير المؤمنين أجرى ذكرك ؛ فوصفتك له بحسن الطاعة وفضل النصيحة والشدة على أهل المعصية ، والتقدّم بالرأي ، فأحبّ اصطناعك والتنوية باسمك ، وأن يرفعك إلى منزلة لم يبلغها أحد من أهل ببتك . والتفت إلى خادهه ، فقال : يا سرّاج ؛ مُر دوايي ، فلم ألبث أن أسرح لم ، فضفى ومفيت معه ، حتى دخلنا على محمد دوو في صحن داره ، له ساج ، فلم ألبث أن أسرح بالدنو حتى منزلة لم يبلغها أحد من أهل ببتك . وكان تقليط ابن أحيك وتنكرة ، وطال خلافه على حق أوحشني ذلك منه ، كندت ألاصفه ، فقال : إنه قد كثر على تقليط ابن أحيك وتنكرة ، وطال خلافه على حق أوحشني ذلك منه ، كدت ألاصفة له ، وصبيّر في الذهب وحبث الطاعة إلى أن تناولته من الأحب والحبس عالم أحبّ أن أكون أتناوله به ، وقد وصبفت في بخير ، ونسبت إلى جول ، فأحببت أن أرفع قدرك ، وأعلى منزلتك ، وأكن أتناوله به ، وقد وصبفت في بخير ، وأسبت إلى المنافقة الباطقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة المناف

وذكر أن أحمد بن مزيد لما أراد الشخوص دخل على محمد ، فقال : أوصيقي أكرم الله أمير المؤمنين ! فقال : أوصيك بخصال عدّة : إياك والبغني ، فإنه مقال النصر ، ولا تقدّم رجُّلاً إلا باستخارة ، ولا تشهير سيفاً إلا بعد إعدار ؛ ومها قدّرت باللون فلا تتعدّم إلى الحُرّق والشَّرة ، وأحين صحابة مَنْ معك من الجند ، وطالعني بأخبارك في كلّ يوم ، ولا تخاطر بنفسك طلب الزلفة عندي ؛ ولا تستقها فيها تتخوف رجوعه عليّ ، وكن لعبد الله أشأ مصافياً ، وقريناً بَرَاً ، وأحسن بجامعه وصحبته ومعاشرته ، ولا تخذله إن استنصرك، ولا تبطىء عنه إذا استصرخك ، ولتكن أيديكما واحدة ، وكلمتكما متفقة . ثم قال : سلّ حوافجك ، وعجَّل السراح إلى عدوًك . فدعا له أحمد ، وقال : يا أمير المؤمنين ، تَكَرَّلي الدعاء ولا تقبل في قول باغ ، ولا ترفضني قبل المعرفة بموضم قلمى لك ، ولا تنقض على ما استجمع من رأى، ومنّ على بالصفح عن أبنُ أخى، قال: ذلك لك. ثم بعث إلى أسد فحل قيونه وخلّى سبيله، فقال أبو الأسد الشيبانيّ في ذلك يمدح أحمد ويذكر حاله وهنالته.

لِيَهَن أَبِ العباس وَلَيُ إصامِهِ لِمُ المُهَلِي العباس وَلَيُ إصامِهِ لِمُ المُهَلِي العباس وَلَيُ مَصلِهِ فَالْمَوْل المُولِي العباس وَلَيُ سلامِه الرَّبِي العباس وَلَيُ سلامِه المُرتِي العباس وَلَيُ سلامِه المُرتِي العباس وَلَيْ سلامِه المُرتِي العباس وَلَيْ العباس وَلْمُ العباس وَلَيْ العباس وَلَيْ العباس وَلَيْسُول العباس وَلَيْ العباس وَلَيْسُول العباس وَلَيْسُ وَلَيْسُ العباس وَلَيْسُ العباس وَلَيْسُ وَلِيْسُ العباس وَلَيْسُ وَلِيْسُ وَلِيْسُ العباس وَلَيْسُ وَلِيْسُ العباس وَلَيْسُ وَلِيْسُ وَلِيْسُ وَلِيْسُ وَلِيْسُولُ وَلِيْسُ وَلِيْسُ وَلِيْسُ

وذكر يزيد بن الحارث أن عمداً ويتم احد بن مزيد في عشرين ألف رجل من الأعراب ، وجيدا تم بن وذكر يزيد بن الحارث أن عمداً أن يتوجلها أن ينزلا خُلوان ، ويندفعا طاهراً وأصحابها عنها ، والموهما أن ينزلا خُلوان ، ويندفعا طاهراً وأصحابها عنها ، ويتصبا له الحزب ، وتقلم إليهها في إجرماع الكلمة والتواد والتحداث على الطاقعة ، فتوجها حتى نزلا تم يناها له الحزب ، وتقلم إليهها في إجرماع بموضعه ، وختل الحواسيس والميون إلى عسكريها ، فكانوا يأتونهم بالأرابيف ، فكانوا يأتونهم بالأرابيف ، وحس المحاله وموضعه ، وقتل بعضهم بعضاً ، فكانوا يأتونهم بالأرابيف ، ووحم المحاله و وقد أمر هم من الأرزاق بكذا ، كاما ؛ ويل محتال في وقوع عنها من غير أن يلقوا خاماقين ، ورحموا عنها من غير أن يلقوا خاماقين ، ورحموا عنها من غير أن يلقوا خاماق ويكان بها ينجم وينه قتال . وتقلم طاهر حتى نزل خلوا ؛ فلما خل طاهر حلوان المحالة ومراه ، ها في طرقه بسلوان فوضع مسالحه ومراه ، ها في طرقه وبجاها ، وتوجه طاهر إلى الأحوان .

وفي هذه السنة رفع المأمون منزلة الفضل بن سهل وقدّره .

ذكر الحبر عيّا كان من المأمون إليه في ذلك :

ذُكر أن المامون لما انتهى إليه الخبر عن قتل طاهر على بن عيسى واستيلاته على عسكره وتسميته إله أمير المؤدن ، وسلم الفضل بن سهل عليه بذلك ، وصعّ عنده الخبر عن قتل طاهر عبد الرحم بن جَبلة الأبناوي وغلبته على عسكره، دعا الفضل بن سهل ، فعقد له في رَجب من هذه السنة على المشرق ؛ من جبل مُمّذان إلى جبل سيتيان والتبت طولاً ، ومن يحر فارس إلى بحر النيلم وجُرجان عرضاً ، وجعل عُمالته ثلاثة آلاف ألف درهم ، وعقد له لواء على سنان ذي شُميتين ، وأعطاء علماً ، وسمّاه ذا الرياستين ؛ فلكر بعضهم أنه رأى سيفه عند الحسن بن سهل مكتوباً عليه بالفِضة من جانب : رياسة الحرب ، ومن الجانب الأخر رياسة التدبير . فحمل اللواء على بن مشام ، وجل المُمَلم تُعيم بن حازم ، وولَى الحسن بن سهل ديوان الحراج .

وفي هذه السنة ولَى محمد بن هارون عبد الملك بن صالح بن عليّ على الشأم وأمره بالحسروج إليها ، وفرض له من رجالها جنوداً يقاتل بها طاهراً وهرثمة .

ذكر الحبر عن سبب توليته ذلك :

ذكر داود بن سليمان أنّ طاهراً لما قري واستعلى أمره ، وهَزَم من هزم من قواد محمد وجيوشه ، دخل عبد الملك بن صالح على عمد ـ وكان عبد الملك عبوساً في حبس الرشيد ؛ فلما تُوفي الرسيد ، وأفغى الأمر إلى عمد أمر بتخلية سبيله ؟ وذلك في ذي القعدة سنة تسع وثلاثين ومائة ، فكان عبد الملك يشكر ذلك لمحمد ، ويوجب به على نفسه طاعته ونصيحته ـ فقال : يا أمير المؤمنين ؟ إنّي أرى الناس قند طمعوا فيك وأهل المسكرين قد اعتمدوا ذلك ، وقد بدلنت سماحتك ؛ فإن أقمت على أمرك أفسدتهم وأبطرتهم ، ولأن كففت أمرك عن الععله والبلد ل سخطتهم وأضعيتهم ، والسي تملك الجنود بالإمساك ، ولا يبقى تبوت الأموال على المزافق والمراب عن وعم هذا فإن جندك قد رعبتهم الحزات م ، ويتكتهم وأضعفتهم الحرب والوقائع ؛ وامتلأت تلويم مية لعدوم م ، ويكولا عن نقاتاتهم وشاهم ، في غيث من قد ضرّ ستهم الحرب ، وأدّ بتهم كثيرهم ، وهزم بقوة نيّة ضعفة ستاتهم وشياتهم ، وأمل ألشام قرع قد ضرّ ستهم الحرب ، وأدّ بتهم كثيرة من وهزم بقوة أيد المنهم عنداً نعظم نكايتهم في عدو ، ويؤن مولك أمرهم ، ومدّي يك باسائت من مال الشدود من ومدّيك بما سائت من مال وعُمد برقت برايك ونظوك فيه ان شاه أن عرف من المناك ونظوك فيه ان شاه أه ولاية الشخوص إلى ما مثالك ؛ فاصل عملاً يظهر الره ، ويُحدد بركت برايك ونظوك فيه ان شاه أه . ولايك ونظول فيه ان شاه أه . ولايك من ما منالك ؛ فاصل عملاً يظهر الره ، ويُحدد بركنا من ما المناك و ناهاء . ولايك معه كنفاً من الجند والإبناء .

وفي هذه السنة سار عبد الملك بن صالح إلى الشأم ، فلما بلغ الرقة أقام بها . وأنفذ رسله وكتبه إلى رؤساء أجناد أهل الشأم بجمع الرّجال بها ، وإمداد محمد بهم لحرب طاهر .

#### ذكر الخبر عن ذلك :

قد تقدّم ذكرى سبب توجيه محمد إياه لذلك ؛ فذكر داود بن سليمان أنه لما قدم عبد الملك الرّقة ، أنفذ رسله ، وكتب إلى رؤساء أجناد الشأم ووجوه الجزيرة ، فلم يبق أحد عُن يرجى ويذكر بأسه وغناؤه إلا وعده وبسط له في أمله وأمنيته ، فقدموا عليه رئيساً بعد رئيس ، وجماعة بعد جماعة ؛ فكان لا يدخل عليه أحدّ إلا أجازه وخلم عليه وحمله ؛ فأتاه أهل الشأم: الزواقيل والأعراب من كلِّ فَجّ، واجتمعوا عنده حتى كثروا. ثم إن بعض جندَ أهل خُراسان نظر إلى دابَّة كانت أخدت منه في وقعة سليمان بن أبي جعفر تحت بعض الزواقيل ؛ فتعلُّق بها ، فجرى الأمر بينها إلى أن اختلفا ؛ واجتمعت جماعة من الزُّواقيل والجند ، فتلاحموا ، وأعان كلُّ فريق منهم صاحبَه ، وتلاطموا وتضاربوا بالأيدي ، ومشى بعض الأبناء إلى بعض ، فاجتمعوا إلى محمد بن أبي خالد ، فقالوا : أنت شيخنا وفارسنا ؛ وقد ركب الزواقيلَ منّا ما قد بلغك ؛ فاجمع أمرنا وإلا استذلُّونا ، وطمعوا فينا ، وركبوا بمثل هذا في كلُّ يوم . فقال : ماكنت لأدخل في شَغْب ، ولا أشاهدكم على مثل الحالة . فاستعدّ الأبناء وتهيؤوا، وأتوا الزواقيل وهم غارُّون ، فوضعوا فيهم السيـوف ، فقتلوا منهم مقتلة عظيمـة وذبحوهم في رحالهم ، وتنادى الزواقيل ، فركبوا خيولَم ، ولبسوا أسلحتهم ، ونشبت الحرب بينهم . وبلغ ذلك عبد الملك بن صالح ، فوجّه إليهم رسولًا يأمرهم بالكفّ ووضع السلاح ، فرموْه بالحجارة ، واقتتلوا يومهم ذلك قتالًا شديداً، وأكثرت الأبناء القتل في الزواقيل؛ فأخبر عبد الملك بكثرة مَنْ قتل .. وكان مريضاً -مدنَّفاً \_ فضرب بيده على يد ، ثم قال : واذلَّاه ! تستضام العرب في دارها ومحلَّها وبلادها ! فغضب من كان أمسك عن الشرّ من الأبناء ، وتفاقم الأمر فيها بينهم ، وقام بأمر الأبناء الحسين بن علي بن عيسي بن ماهان ، وأصبح الزُّواقيل ، فاجتمعوا بالرُّقة ، واجتمع الأبناء وأهل خُراسان بالرافقة ؛ وقام رجل من أهل حُمس ،

فقال : يا أهل حمص ؛ الهرب المُونَّ من العقل، و الموتُّ أهون من الدَّلُ ، (نكم بُعدتم عن بلادكم ، وخرجتم من أقاليمكم ، ترجون الكترة بعد القلّة والعرَّة بعد الذلّة ! ألا وفي الشرَّ وقعتم ، وإلى خُوفة الموت أنختم . إنَّ المنايا في شوارب المسوّدة وقارتسهم . الفير الفير، قبل أن يتقطع السبيل ، وينزل الأمر الجليل ، ويفوت المطلب ، ويصر المذهب ، ويعدد العمل ، ويقترب الأجل !

وقام رجل من كلب في غَرْز ناقته ، ثم قال :

شُوْرُوبُ حَرْبِ حَابَ مِن يَصْلاها قَـلْ شَـرْمَتْ فَـرْساتُها قَسَاها فَـلْهِ فَـرُت كَلَبُ بِها لحَـاها إِن فَصِـرَت كَلَبُ بِها لحَـاها

ثم قال : يا معشر كأب ، إنها الراية السوداء ؛ والله ما وأت ولا عدلت ولا ذلّ ناصرها ، ولا ضعف وأيّها ، وإنكم لتعرفون مواقع سيوف أهل خُراسان في رقابكم ، وآثار أستّهم في صدوركم . اعتزلوا الشرّ قبل أن يعظم ، وتُفَطَّرُه قبل أن يضطر ، شامكم شامكم ، داركم داركم ا الموت الفلسطينيّ خير من المبيّن الجَوْرِيّ . ألا وإنّي راجع ، فمن أراد الانصراف فلينصوف ممي .

ثم سار وسار معه عامة أهل الشأم ، وأقبلت الزّواقيل حتى أضرموا ما كان التّجار جموا من الأعلاف بالنار ، وأقام الحسين بن عليّ بن عيسى بن ماهان مع جَاعة أهل خراسان والأبناء على باب الرافقة تحوّقاً لطوق بن مالك . فأن طوقاً رجلٌ من بني تَقْلب ، فقال : ألا ترى ما لقيت العرب من هؤلاء ا ابض فإنّ مثلك لا يقعد عن هذا الأمر ، قد مدّ أهلٌ الجزيرة أعيتهم إليك ، وأمثّلوا عونك ونصرك . فقال : والله ما أما من تيسها ولا يجنها ، ولا كنت في أوّل هذا الأمر لأشهد آخره ؛ وإني لأشدّ إبقاء على قومي ؛ وأنظرٌ لمشيرتي منّ أن أعرضهم للهلاك بسبب هؤلاء السفهاء من الجند وجهال قيس ، وما أرى السّلامة إلا في الاعتال .

. عنوان وأقبل نصر بن شبث في الزّواقيل على فرس كُمّيت أخرّ ، عليه درّاعة سوداء قد ربطها خَلْف ظهوه ، وفي يده رُمح ويرّس ، وهم يقول :

فُرْسِانَ قَيْسِ آصَمُ لَذَ للمسوت لا تُرْمِبُني عَن لِقَسَاءِ الفَوتُ دَعِي التَّمَّى بَشَى وَلَيْتُ

ثم حمل هو واصحابه ، فقاتل تعالاً شديداً ، فصبر لهم الجند ، وكثر الفتل في الزّواقيل ، وحملت الابناء حملات ، ق كلّها يقتلون ويحرحون ، وكان أكثر الفتل والبلاء في تلك اللغمة لكثير بن قادرة وأبهي الغيل وهاود بن موسى بن عيسى الحُراسانيّ ، وانهزمت الزواقيل ، وكان على حاسبتهم يومثل نصر بن شبث وعمر والسامي والعباس بن زفر.

وتوفَّى في هذه السنة عبد الملك بن صالح .

وفي هذه السنة خُلع محمد بن هارون ، وأخِلت عليه البيعة لأخيه عبدالله المأمون ببغداد . وفيها حُبس محمد بن هارون في قصر أبي جعفر مع أم جعفر بنت جعفر بن أبي جعفر .

ذكر الحبر عن سبب خلعه :

ذُكر عن داود بن سليمان أنَّ عبد الملك بن صالح لما تُوُفَّى بالرَّقة ، نادى الحسين بن عليّ بن عيسى بن ماهان في الجند . فصيّر الرَّجَالة في السفن والفرسان على الظهو ووصلهم ، وقوّى ضعفاءهم ، ثم حملهم حتى اخرجهم من بلاد الجزيرة ؛ وذلك في سنة ست وتسعين ومائة .

وذكر أحمد بن عبدالله ، أنه كان فيمن شهد مع عبد الملك الجزيرة لما انصرف بهم الحسين بن علي ، وذلك في رجب من سنة ست وتسعين ومائة . وذكر أنه تلقاه الابناء وأهل بغداد بالتكرمة والتعظيم ، وضربوا له القباب ، واستقبله الفرّاد والرؤساء والأشراف ، ودخل منزله في أفضل كرامة وأحسن هيئة ؛ فلها كان في جوف الليل بعث إليه عمد يأمره بالركوب إليه ؛ فقال للرسول : والله ما أنا يمفنّ ولا يجسام ولا مضحك ؛ ولا وليتُ له عملاً ، ولا جرى له على يدي مال ؛ فلائي شيء يريدني في هذه الساحة ! انصرف ؛ فإذا أصبحتُ غدوتُ

فانصرف الرسول ، وأصبح الحسين فواق باب الجسر ، واجتمع إليه الناس ، قامر بإغلاق الباب الذي يخرج منه إلى قصر عبدالله بن على وباب صوق يحيى ، وقال : يا معشر الابناء ؛ إن خلافة الله لا تجارر بالبطر ، ويغمد لا تستصحب بالتجبر والتكبر ؛ وإن محمداً يريد أن يوتغ أديانكم ، وينكث بيعتكم ؛ ويفرق جمكم ؛ ويظل عزكم إلى غيركم ؛ وهو صاحب الزواقيل بالأسس ، وبالله إن طالت به ملة وراجعه من أمره قوة ، ويظل ونال ذلك عليكم ، ويلم يكرون ويكروهه في دولتكم ودعوتكم ؛ فاقطموا أثرة قبل أن يقطع يرجعن ويال ذلك عليكم ؛ ويلم على المتخفاف بمهوده في دولتكم ودعوتكم ؛ فاقطموا أثرة قبل أن يقطع عند الله لاحد هوادة ، ولا يراقب على الاستخفاف بمهوده والحنث بايانه . ثم أمر الناس بعبور الجسر فعبروا ، عند الله الاحد هوادة ، ولا يراقب على الاستخفاف بمهوده والحنث بايانه . ثم أمر الناس بعبور الجسر فعبروا ، حتى مداروا إلى يكة باب الشمام ؛ وياب الانبات وضط الصراة عا يلي باب الشمام ؛ وياب الانبات وضط الصراة عا يلي باب الكرة . وسر الحسين بن كان معه من قواده ونخاصة أصحابه بالنزول فنزلوا إليهم بالسؤود والرماح . وصدقوم ما لقتال ، وكشفوهم حتى تفرقوا عن باب الخلد .

قال: فخلع الحسين بن على عمداً يوم الاحد لإحدى عشرة ليلة خلت من رجب سنة ست وتسعين وماته إلى عمد يوم الثلاثاء ، فولب بعد الوقعة التي كانت بين الحسين وبين أصحاب عمد العباس بن موسى بن عيسى الحاشمي على محمد ، ووخل الوقعة التي كانت بين الحسين وبين أصحاب عمد العباس بن موسى بن عيسى الحاشمي على محمد ، ووخل على على عامد ، ووخل على عامد ، ووخل على عامد على المنت الناطق على المنت أبي جعفر ، فابت ، فدعا لها بكرمي ، وأمرها بالجلوس فيه ، فقنهها بالسؤط وساءها ، وأغلظ لها القول ، فجلست فيه ، ثم أمر بها فأدخلت المدينة مع ابنها وولدها . فلها أصبح الناس من الفد طلبوا من الحسين بن علي الأرزاق وماتج الناس من الفد طلبوا من الحسين بن علي الأرزاق وماتج الناس بعضهم في بعض ، وقام حمد بن أبي خالد بباب الشام ، فقال : ليها الناس ، والله ما أدري بأي سبب يئاتر الحسين بن علي عليا ، ويتولى هذا الأمر دوننا ! ما هو بأكبرنا سناً ، ولا أكرمنا حسباً ، ولا أعظمنا مزلة ، وإن فينا من لا يرضى بالدنية ، ولا يقلد بالمخادعة ؛ وإني أولكم نقض عهله ، واظهر التغيير عليه ، والإنكار لفعله ؛ فمن كان رأيه رأيه ولميتول معي .

وقام أُسد الحربيُّ ، فقال : يا معشر الحربيَّة ، هذا يوم له ما بعده ، إنكم قـد نمتم وطال نــومكم ،

وتأخرّتم فقدَّم عليكم غيركم ، وقد ذهب أقوام بذكر خَلْع محمد وأسره فاذهبوا بذكر فكّه وإطلاقه .

قاقبل شيخ كبير من أبناء الكفاية على قرَس ، فصاح بالناس : اسكتوا ، فسكتوا ، فقال : أيّها الناس ، هل متعدون على محمد يقطع منه الإرزاقكم ؟ قالوا : لا ، قال : فهل قصر باحد منكم أو من رؤسائكم وكبرائكم ؟ قالوا : ما علمنا ، قال : فهل عقر باحد منكم أو من رؤسائكم قال : فيا بالكم خلائموه وأعتبم علوة على اضطهاده وأسره أمّا والله ما قتل قرم خليقتهم قط إلا سلط الله عليهم قال : فيا الكم المنافقة في المنهرات والمئة المنافقة في المنهرات والمئة المنافقة في المنهرات والمئة الحسنة ، فقاتلوا الحسين بن عليّ السيف الفاتل أمند ارتفاع النهار إلى انكسار المسمى ، وأكثروا في أصحابه الجراح ، وأسر الحسين بن عليّ ، ودخل أمد الحربيّ على محمد ، فكسر قيرة وأقعده في عملى الحالانة ؛ فنظر محمد إلى قوم لبس عليهم على ، ودخل أمد الحربيّ على مصلح ، فأمرهم فأعلوا من المخالفة ؛ فنظر محمد إلى قوم لبس عليهم ووحدهم بالس الحرب والجند ؛ ولا عليهم سلح ، فأمرهم فأعلوا من أمير ذكر نظري ذلك ؛ وأتي بالحسين بن عبيّ ، فلاسم عمد على خلافة وقال له : ألم أقدم بالأف على الناس ، وأوله أعته الحيل وأملاً يدم من الأموال ؛ واشرقت عمد على خلافة من الأمراف ؛ قالي أقال الغلب بنارك ، ومن قبل من أهل يبتك . ثم دما له أن غلم العلى ، وولاك الطلب بنارك ، ومن قبل من أهل يبتك . ثم دما له . وتغلمه الحياء ، وحده على مراكب ، وأمره بالمسير إلى أحلوان ، وولا ما وراه ، بابه .

وذُكر عن عشمان بين مسعيد الطائق، قال : كانت لي من الحسين بن على ناحية خاصة ، فلما دضمي عنه محمد ، ورد إليه فياذته ومنزلته ، عبرت إليه مع المهتنين ، فوجدته واقفاً بباب الجسر ، تمثيلت على المستخدمة قلت له : إذَك قد أصبحت سبيد العسكريين ، وثقة أمير المؤمنين ، فأشكر العفو والإقالة ، ثم داعبتُه ومازحته ، ثم أنشأت أقدل :

مُّ مَنْسَلُوه حين تَسمُ تسساسُه ومسار مُمَسرًا بالنَّسَى والنَّمَهُ فِي المَّسَدِهُ البَّسِرَةُ رَجُّهِ فِي الْخَسِرَةُ وَمُلْتُ مَنْ مُنَّ مُنْسَاتِ المُسْرِدُ إِلَيْهَ وَمُلْتُ مَنْسَى مُنْسَلِهُ المَّنْسِلِهِ إِنْ المَنْسِلِةُ وَمُلْتُ مَنْسَى مُنْسَلِهُ المَّنْسِلِهِ المُنْسَلِقِينَ المُنْسَلِقِ المُنْسَلِقِينَ المَنْسَلِقِ المُنْسَلِقِينَ المُنْسَلِقِ المُنْسَلِقِينَ المُنْسِلِقِينَ المُنْسَلِقِينَ المُنْسِلِقِينَ المُنْسِلِقِينَ المُنْسِلِقِينَ المُنْسَلِقِينَ المُنْسِلِينَ وَمُلْسَلِقِينَ المُنْسِلِقِينَ المُنْسِلِينَ وَمُلْسَلِينَ مُنْسِلِينَ وَمُلْسَلِقُ المُنْسِلِينَ وَمُلْسَلِينَ مُنْسِلِينَ وَمُلْلُتُ مُنْسِلِينَ وَمُلْسَلِينَ مُنْسِلِينَ وَمُلْلِينَ مُنْسِلِينَ وَمُلْلِينَ مُنْسِلِينَ وَمُلْسَلِينَ مُنْسِلِينَ وَمُلْلِينَ مُنْسِلِينَ وَمُلْلِينَ مُنْسِلِينَ وَمُلْلِينَ مُنْسِلِينَ وَمُلْلَتُ مِنْ المُسْلِقِينَ مُنْسِلِينَ وَمُلْلِينَ مُنْسِلِينَ وَمُلْلَتُ مُنْسِلِينَ وَمُلْلِينَ مُنْسِلِينَ وَمُلِينَالِينَ مُؤْمِلُ المُنْسِلِينَ وَمُلْلِينَ مُنْسِلِينَ وَمُلْلِينَ مُنْسِلِينَ وَمُلْلِينَ مُنْسِلِينَا مِنْسَلِينَ مُنْلِلِينَ مُنْسِلِينَالِينَ مُنْسِلِينَ وَمُنْلِينَا مِنْسَلِينَا مِنْسُلِينَا مِنْسَلِينَا مِنْ المُنْسِلِينَ وَمُنْلِينَا مِنْسِلِينَ وَمُلْلِينَا مِنْسَلِينَا مُنْسِلِينَا مُنْلِينَا مِنْسَلِينَا مُنْسِلِينَا اللَّهِمُ المُنْسِلِينَا اللَّهُ مِنْسِلِينَا اللَّهِ مُنْسِلِينَا المُنْسَلِينَا المُنْسَلِينَا المُنْسَلِينَا اللَّهِ مُنْسِلِينَا المُنْسِلِينَا المُنْسَلِينَا المُنْسِلِينَا اللَّهِ مُنْسِلِينَا المُسْلِينَ المُنْسِلِينَا المُنْسِلِينَا الْمُنْسِلِينَا المُنْسِلِينَا المُنْسِلِينَا المُنْسَلِينَا الْمُنْسِلِينَا الْمُلْمُ الْمُنْسِلِينَا الْمُنْسِلِينَا الْمُنْسِلِينَا الْمُنْسِلِينَا الْمُنْسِلِينَا الْمُنْسِلِينَا الْمُنْسِلِينَا الْمُنْسِلِي

فضحك ، ثم قال : ما أحرصتني على ذلك إن ساعدني عُمْر ، وأبَّدت بغَيْم وَيُصْر . ثم وقف على باب الجسر ، وهرب في نفر من خدمه ومواليه ، فنادى محمد في الناس ، فركبوا في طلبه ، فادركوه بمسجد كوثر ، فلما بصر باخيل نزل وقيد فرسه ، وصلى ركمتين وتحرّم ، ثم لفيهم فحمل عليهم حلات في علَّها بيزمهم ويقتل فيهم . ثم إنَّ فرسه عثر به وسقط ، وابتدره الناس طعناً وضرباً وأخذوا برأسه ، وفي ذلك يقول عليٍّ بن جبلة ـ وقبل الحرّكيّ :

أَلا قداقَـلَ اللَّهُ الْأَلَى كفروا به وفازوا بسراس الْهَسرْلَمِيُّ حُسَيْنِ

لقد أوزُوا منهُ قناةُ صليبةً بشَطِهِ يَمانُي ووصح رُدَيْنِي رَجا فِي خِلافِ الحقَّ عِنزَا وَإِمْرةً فَالْبِسُهُ التَّأْمِيلُ خُفُّ حُنَين

وقيل : إن محمداً لما صفح عن الحسين استوزره ودفع إليه خاتمه .

وتتل الحسين بن عليّ بن عسى بن ماهان للنصف من رجب من هذه السنة في مسجد كوثر ، وهو عل فرسخ من بغداد في طريق النّهرين .

وجنّد البيعة لحمد يوم الجمعة لست عشرة خلت من رجب من هذه السنة ، وكان حبس الحسين محمداً في قصر أبي جعفر يومين .

وفي الليلة التي قتل فيها حسين بن عليّ هرب الفضل بن الربيع .

وفي هذه السنة توجّه طاهر بن الحسين حين قدم عليه مُرثمة من حُلوان إلى الأهواز ، فقتُل عامل محمد عليها ، وكان عامله عليها عمد بن بزيد المهلميّ بعد تقديم طاهر جيوشاً أمامه إليها قبل إنفصاله إليه لحربه.

ذُكر عن يزيد بن الحارث ، قال : لما نزل طاهر شلاشان ، وججه الحسين بن عمر الرستميّ إلى الأهواز ، وأمو أن يسير سراً مقتصداً ولا يسير إلاّ بطلائع ، ولا ينزل إلا في موضع حَصِين يأمن فيه على أصحابه . فلها توجه أنت طاهراً عيونه ، فأخيروه أن عمد بن يزيد المهليّ - وكان عاملاً لمحمد على الأهواز - قد توجه في جمع عظيم يريد نزول جندي سابور - وهو حدّ ما بين الأهواز والجلل - ليحمي الأهواز ، ويمنع من أراد دخولها من أصحاب طاهر ؛ وإنه في عدّة وقرة، فدعا طاهر عدّة من أصحابه ؛ منهم عمد بن طالوت وعمد بن العلام والمباس بن بخارا خداو النام بن همام وداوه بن موسى وهادي بن حقص ، وأمرهم أن يكشموا السبر حتى يتصل أؤهم بآخر أصحاب الحسين بن عمر الرسمية عن فإن احتاج إلى إمداد أمدّوه ، أو لقيه جيش كانوا ظهراً له . فوجه تلك الجيوش ، فلم يلقهم أحدً حتى شارفوا الأهواز .

ويلغ محمد بن يزيد خبرهم ، فعرض أصحابه ، وقرى ضمفاءهم وحمل الرجّالة على البغال ، وأقبل حمن نزل سوق عسكر مُكرّم ، وصبّر العمران والماه وراء ظهره ، وتُحقو طاهر أن يعجل إلى أصحابه ، فأمدهم يقرش بن شبل ، وتوجّه هو بنفسه حتى كان قريباً منهم ، ورجّه الحسن بن عليّ المأسونيّ ، وامره منهم ، ورجّه الحسن بن عليّ المأسونيّ ، وامرت تلك العسكر حتى قاربوا محمد بن يزيد بعسكر مكرم ؛ قريش بن شبل والحسن بن عمر الرستميّ ، وسارت تلك العسكر حتى قاربوا عمد بن يزيد بعسكر مكرم ؛ ما أرى أن أرجع إلى المؤمن أبداً ، ولا أنصرف عن الأمواز فقالوا له : الرأي أن ترجع إلى الأهواز به الأهواز فقالوا له : الرأي أن ترجع إلى الأهواز وتعلم عنه من المعرف فقالوا له : الرأي أن ترجع إلى الأهواز ؛ وتابعك من قومك ، فقبع حتى صدر بسوق الأهواز . وأمر طاهر قريب بن شبل المنافق المحدوز ، وقمر الحدوز ، وأمر طاهر الموسئيّن أن يسبط بهقبه ، وإن استاج إلى معونتها أعالمه ، ومضى قريش بن شبل يقفو والحسين بن عمل المعولة .

وسبق محمد بن يزيد إلى المدينة فدخلها ، واستند إلى العمران ، فصيَّره وراء ظهره ، وعبَّى أصحابه ،

وعزم على مواقعتهم ؛ ودعا بالأموال فصبّ بين يديه ، وقال لأصحابه : مَنْ أحبّ منكم الجائزة والشزلة فلمبرخني أثره . وأقبل قريش بن شبل حتى صار قريباً منه ، وقال لأصحابه : الزموا مواضعكم ومصائكم ، وليك أكثر ما قاتلتموهم وأنتم مربحون ، فقاتلوهم بنشاط وقوة ؛ فلم بيق أحدً من أصحابه إلا جمع بين يديه ما قدر عليه من المجازة ، فلم يعبر إليهم عمد بن يزيد ، على أومنوهم بالمجازة ، وجرحوهم جراحات كثيرة بالنشاب ، وصربت طائفة من أصحاب عمد بن يزيد ، فأمر قريش أصحابه أن يتزلوا اليهم فنزلوا إليهم من مواليه ، فقال شديداً حق رجوا ، وقراد الناس بعضهم إلى بعض . والتقت محمد بن يزيد إلى نفر كانوا معه من مواليه ، فقال : ما رايكم ؟ قالوا : فيماذا ؟ قال : إني أرى من معي قد انهزم ، ولست آمنُ من خلالاتهم ، من مواليه ، فقال : ما رايكم ؟ قالوا : فيماذا ؟ قال : إني أرى من معي قد انهزم ، ولست آمنُ من خلالاتهم الانسواف فلينصوف ، فوالله لأن تبقوا أحب إليّ من أن تعطيوا وتبلكوا . فقالوا : والله ما أنصمالك الإنسواف فلينصوف من فوالله لان تبقوا أحب إليّ من أن تعطيوا وتبلكوا . فقالوا : والله ما أنصمالك ، بل نتقلم أمامك وقوت تحد ركابك ؛ فلمن الله الدينا والميش بعدك . ثم نزلوا فعرقبوا ورايم ، وحملوا على أصحاب طاهر إلى قريش حملة منكرة بناكم ، فلمان أمحاب طاهر إلى الميكرة ويذرد لك ، وانتهى بعض أصحاب طاهر إلى برئيه ، ويلكر مقتله : يلكر مقتله :

ويدو معدد من ذاف طحم السرّفاد بين تسمّري في المُسرّب بي سَهَدري ولى فَنَى السَّرْف فِ فَالتَفَلَّ بِهُ فَلَى المُحْدِلِ فَقَد وَلَى عَمامُ الدَّرْسِيمِ والمَطْر وَلَى فَي المُسْتِينِيُّ لَهُ لَا الإمام ولم المُحدود وقت المُشَعَلِينِ المُسْتِينِيُّ لَهُ للإمام ولم المُحدود والمُنافِ الدُّكو المُسْتِينِيُّ للإمام ولم المُحدود والمِناف والمُناف المُحدود والمُناف المُحدود والمُناف والمحدود والمحدود

ذه المدتُ نفسي غيراً أللي لم أطِق حَراكاً وأني كنتُ بالضُرب مثخَدا ولمو سَلِمَتُ كَشَّائِ قَـالنَّتُ دونه وضاريت هنه السِطاهريُّ الْمُلَقَّمَا فتى لايَزى أَنْ يَخذِلُ السِيفَ في الوغى إذًا اذْرَعَ الهيجاء في النقم واكتنى وذكر عن الهيم بن عديٌ ، قال : لما دخل ابن أبي هيية على طاهر فأنشده قوله :

مَّن انسَتْ السِلادُ لم يَوم منها ومَن أوحثَتْ لم يُقِم

## حتى انتهى إلى قوله :

سمى المهمي وي طور مما سماة ظَـنّـــي إلا لسواحسة في الصّسدر محصبورة عن الكليم فتبسّم طاهر، ثم قال: أما والله لقد ساءني من ذلك ما ساءك، وآلني ما آلمك، ولقد تت كارهاً لما

فتبسّم طاهر ، ثم قال : أما واقد لقد سامني من دلك ما ساهك ، والمني ما المك ، ولعد تعت دراه له كان ، غير أن الحنف واقع ، والمنايا نازلة ، ولا بدّ من قَطْع الأواصر والتنكّر للأقارب في تأكيد الحلاقة ، والقيام بحقّ الطاعة ، فظننا أنه يريد محمد بن يزيد بن حاتم . وذكر عمر بن أسد ، قال : أقام طاهر بالأهواز بعد قتله محمد بن يزيد بن حاتم ، وأنفل عمّاله في كورها ، ووليّ على اليمامة والبحرين وعُمان عما يلي الأهواز ، وبما يلي عمل البصرة ، ثم أخط على طريق البرّ متوجهاً إلى واسط ، وبها يومئذ السنديّ بن بحيى بن الحُرشيّ والهيشم خليفة خزيّة بن خازم ؛ فجعلت المسالح والعمال تتقوّض ، مسلحة مسلحة ، وعاملًا عاملًا ، كلّا قرب طاهر منهم تركوا أعمالهم وهربوا عنها ، حتى قرب من واسط ، فنادى السنديّ بن بحيى والميثم بن شعبة في أصحابها ، فجمعاهم إليها، وهمّا بالقتال ، قرب من واسط ، فنادى السنديّ بن بحيى والميثم بن شعبة في أصحابها ، فجمعاهم إليها، وهمّا بالقتال ، علمة ، فرأى المراكبيّ النغير والفرخ في وجهه فقال : إنّ أودت الحرب فعليك بها ؛ فإنها أبسط في الرّكفس ، وأنوى علم السند . فضحك ثم قال : قرّب فرس أهرب ؛ فإنّه طاهر ، ولا عار عليا في الحرب منه ؛ فتركا واصعاً ، وهربا عنها . ودخرا طاهر واصعاً ، وتجّه قائداً من واصعاً به ومربا عنها . ودخرا الله في الصّلح ويتحصناً بها ، فوتجه عمد بن طالوت ، وأمره أن يبادرهم الى فم الصّلح ، ويتمهها من دخولها إن أرادة ذلك ، ورجّه قائداً من قواده يقال له أحد بن المهلب نحو الكوفة . وعلها يومئذ العباس بن موسى الهادي ؛ فلم المغل بالمياس خبر على ما منا بن واساط والكوفة ، وكتب بالنصور بن المهديّ - وكان عاملاً لمحمد على البصرة - إلى طاهر بطاعته ، أحمد على البصرة - إلى طاهر بطاعته ، أحمد على البصرة - إلى طاهر بطاعته على عام من بن واسط والكوفة ، وكتب بالنصور بن المهديّ - وكان عاملاً لمحمد على البصرة - إلى طاهر بطاعته ، أحمد على البصرة - إلى المعال .

وكانت بيعة المنصور بن المهديّ بالبصرة وبيعة العباس بن موسى الهادي بالكوفة ، وبيعة المطلب بن عبدالله بن مالك بالموصل للمأمون ، وخلعهم محمداً في رجب سنة ست وتسعين ومالة .

وقيل : إنَّ الذي كان على الكوفة حين نزل طاهر من قبَل محمد الفضل بن العباس بن موسى بن عيسى .

ولما کتب من ذکرت الی طاهر ببیعتهم للمأمون وخلعهم عمداً ، أقرَّهم طاهر صلی أعمالهم ، ووقًی داود بن عیسی بن موسی بن عمد بن علی الهاشمی مکة والمدینـــة، ویزیـــد بن جریـــر البَجّــلِمَّ الیــمن، ووجّـــه الحارث بن هشام وداود بن موسی إلی قصر ابن هبیرة.

وفي هذه السنة أخذ طاهر بن الحسين من أصحاب عمد المدائن ، ثم صار منها إلى صَرْصر ، فعقد جسواً ، ومفنى إلى صَرْصر .

ذكر الخبر عن سبب دخوله المدائن ومصيره إلى صرصر :

ذُكر أنَّ طاهراً لما وَجِّه إلى قصر ابن هبيرة الحارث بن هشام وداود بن موسى ، وبلغ محمداً خبرُّ عامله بالكوفة وخلعه إياه وبيعته للمأمون ، وجَّه محمدابن سليمان القائد ومحمد بن حماد البربريّ ، وأمرهما أن بيبتًا الحارث وداود بالقَصْر ، فقبل لها : إن سلكتها الطريق الأعظم لم يُخفّ ذلك عليها ، ولكن اختصر الطريق إلى فم الجامع ، فإنه موضع سوق ومعسكر ، فانزلاه وبيتاهما إن أردقاً ذلك ، وقد قريتها منها ، فوجهها الرَّحال من ألياسريَّة إلى فم الجامع . وبلغ الحارث وداود الحبر ، فركبا في خيل مجرّد ، وجياً للرَّجالة ، فعبرا من مخاصة في سُوراء البهم ، وقد نزلوا إلى جَنَّبها ، فاوقعا بهم وقعة شديدة . ووجّه طاهر محمد بن زياد ونصير بن الحقالب معدة للحارث وداود ، فاجتمعت العساكر بالجامع ، وسارواحتى لقوا محمد بن سليمان ومحمد بن حاد فيها ما

بين بهر دُرْقيط والجاسم ، فاقتطوا قنالاً شديداً ، وانبزم أهلُ بغداد ، وهرب محمد بن سليمان حتى صار إلى قرية شاهي ، وعبر الفرات ، وأخد على طريق البرّية إلى الأنبار ، ورجع محمد بن حماد إلى بغداد ، وقال أبو يعقوب الحرّيمُ في ذلك :

مُمَّا عَدُوا بِالنَّكَ كِي يَصدَعا به صفّا الحقُّ فَانْفَضّا بجمع مُبَدِّدٍ وَأَفْلَتُنَا ابن البّريريُّ مُضَمَّرٌ مِنَ الخِيل يَسمُو للجيادِ ويُفتيدِي

وذكر يزيد بن الحارث ، أنَّ محمداً بن حماد البربريِّ لما دخل بغداد ، وجَّه محمدٌ المخلوع الفضلِّ بن مـومـي بن عيسي الهاشميّ إلى الكـوفة ، وولاًه عليهـا ، وضمّ إليه أبـا السلاســل وإياس الحــرابيّ وجمهوراً النجاريّ ، وأمره بسرعة السير ؛ فتوجّه الفضل ؛ فليّا عبر نهر عيسى عثر به فرسُّه ، فتحوّل منـه إلى غيره وتطيِّر، وقال : اللهمَّ إني أسألك بركة هذا الرجه . وبلغ طاهراً الخبرُّ، فوجَّه محمد بن العلاء ، وكتب إلى الحارث بن هشام وداود بنُ موسى بالطاعة له ، فلقى محمد بن العلاء الفضل بقرية الأصراب ، فبعث إليه الفضل : إني سامع مطيع لطاهر ؛ وإنما كان غرجي بالكيد مني لمحمد ؛ فخلٌّ لي الطريق حتى أصير إليه ، فقال له محمد : لستُ أعرف ما تقول ولا أقبله ولا أنكره ؛ فإن أردت الأمير طاهراً فارجع وراءك ؛ فخذ أسهلَ الطريق وأقصدُها ، فرجع وقال محمد لأصحابه : كونوا على حلر ؛ فإني لست آمن مكرَ هذا ؛ فلم يلبث أن كبّر وهو يرى أن محمد بن العلاء قد أمِنَه ، فوجله على عنَّة وأهبة ، واقتتلوا كأشدُّ ما يكون من القتال ، وكبا بالفضل فرسُه ؛ فقاتل عنه أبو السلاسل حتى ركب ، وقال : أذكر هذا الموقف لأمير المؤمنين . وحمل أصحابُ معمد بن العلاء على أصمحاب الفضل فهزموه ، ولم يزالوا يقتلونهم إلى كُوثي ، وأسير في تلك الوقعة إسماعيل بن محمد الغرشيّ وجهور النجاريّ ، وتوجُّه طاهر إلى المدائن ، وفيها جند كثير من خيول محمد ؛ عليهم البرمكيّ قد تحصن بها ، والملدد يأتيه في كلُّ يوم ، والصَّلات وألحُلم من قبَل محمد . فليا قرب طاهر من المدائن ـ وكان منها على رأس فرسخين .. نزل فصلي ركعتين ، وسَبِّع فأكثر التسبيح ، فقال : اللهمّ إنا نسألك نصراً كنصرك المسلمين يوم المدائن . ووجَّه الحَسَن بن عليَّ المُأمونيِّ وقريش بن شبل ، ووجَّه الهادي بن حفص على مقدَّمته وسار . فلما سمع أصحابُ البرمكيّ صوتُ طبوله ، أسرجوا الدوابّ ، وأخذوا في تعبيتهم، وجعل مَنْ في أواثل الناس ينضمُ إلى أواخرهم ، وأخذ البرمكيُّ في تسوية الصفوف ؛ فكلُّها سوَّى صفًّا انتفض واضطرب عليه أموهم ، فقال : اللهم إنا نعوذ بك من الخذلان ؛ ثم التفت إلى صاحب ساقته ، فقال: خلَّ سبيل الناس ؛ فإنِّ أرى جنداً لا خير عندهم ؛ فركب بعضهم بعضاً نحو بعداد ، فنزل طاهر المدائن ، وقدَّم منها قريش بن شبل والعباس بن بخار اخذاه إلى الدّرزيجان ، وأحمد بن سعيد الحَرشيّ ونصر بن منصور بن نصر بن مالك معسكران بنهر ديائي ، فمنعا أصحاب البرمكيّ من الجواز إلى بغداد ، وتقدم طاهـر حتى صار إلى المدرزيجان حيال أحمد ونصر بن منصور ، فسيّر إليهيا الرجال ، فلم يجر بينهيا كثير قتال حتى انهزموا ، وأخد طاهر ذات اليسار إلى دو صوص ، فعقد بها جسواً وازلها .

وفي هلمه السنة خلع داود بن عيسى عاملُ مكة والمدينة محمداً \_وهوعامله يومئذ عليها ـويامع للمأمون، وأخذ البيمة بها على الناس له؛ وكتب بذلك إلى طاهر والمأمون؛ ثم خرج بنفسه إلى المأمون.

ذكر الحبر عن ذلك وكيف جرى الأمر فيه:

٧٠. يستة ١٩٦

ذُّكر أنَّ الأمين لما أفضت الخلافة إليه، بعث إلى مكة والمدينة داود بن عيسى بن موسى بن محمـد بن عليّ بن عبد الله بن عباس، وعزل عامل الرّشيد على مكة؛ وكان عاملُه عليها محمد بن عبد الرحن بن محمد المخزوميّ، وكان إليه الصلاة بها وأحداثها والقضاء بين أهلها؛ فعُزل محمد عن ذلك كلُّه بداود بن عيسي؛ سوى القضاء فإنه أقرُّه على القضاء. فأقام داود والياً على مكة والمدينة لمحمد، وأقام للناس أيضاً الحجّ سنة ثلاث وأربع وخمس وتسعين ومائة، فلهًا دخلت سنة ست وتسعين ومائة، بلغه خلع عبد الله المأمون أخاه، وما كان فعل طاهر بقوّاد محمد، وقد كان محمد كتب إلى داود بن عيسي يأمره بخلع عبد الله المأمون والبيعة لابنه مومى، وبعث محمد إلى الكتابين اللذيُّن كان الرَّشيد كتبها وعلَّهها في الكعبة فأخذهما، فلما فعل ذلك جمع داود حَجَبة الكعبة والقرشيِّن والفقهاء ومَنْ كان شهد على ما في الكتابين من الشهود \_ وكان داود أحدَهم \_ فقال داود: قد علمتم ما أخَذَ علينا وعليكم الرشيد من العهد والميثاق عند بيت الله الحرام حين بايعنا لأبنيه ؛ لنكوننّ مع المظلوم منها على الظالم، ومع المبغىّ عليه على الباغي، ومع المغدور به على الغادر؛ فقد رأينا ورأيتم أنّ محمداً قد بدأ بالظلم والبغي والغدر على أخويه عبد الله المأمون والقاسم المؤتمن، وحَلَعهما وبايع لابنه الطفل؛ رضيع صغير لم يفطم، واستخرج الشرطين من الكعبة عاصياً ظالماً، فحرَّقهما بالنار. وقد رأيت خلعه، وأن أبايع لعبد الله المأمون بالخلافة؛ إذ كان مظلوماً مبغيًّا عليه . فقال له أهل مكة : رأيَّنا تبعّ لرأيك، ونحن خالعوه معك؛ فوعدهم صلاة الظهيرة؛ وأرسل في فجاج مكة صائحاً يصيح: الصلاة جامعة! فلها جاء وقت صلاة الظهر \_وذلك يوم الخميس لسبع وعشرين ليلة خلت من رجب سنة مت وتسعين وماثة \_خرج داود بن عيسي، فصلً بالناس صلاة الظهر، وقد وضع له المنبر بين الرَّكن والمقام، قصعد فجلس عليه، وأمر بوجوه الناس وأشرافهم فقربوا من المنبر؛ وكان داود خطيباً فصيحاً جهير الصوت؛ فلها اجتمع الناس قام خطيباً، فقال:

الحمد لله مالك الملك؛ ويؤي الملك من يشاه، وينزع الملك تمن يشاه، ويموّ من يشاه ويدلّ من يشاه، بيده الحجر وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه ولا شريك له، قائباً، بالقسط لا إله إلا هو العزيز المكتبم، وأشهد أن عمداً عبده ورسوله، أرسله بالدين، وختم به النبيين، وجعله رحمةً للعالمين، صلّ الله عليه في الاولين والاخيرين. أما بعد يا أهل مكتبه فائتم الأصل والفرع، والعشيرة والأسرة، والشركاه في النعمة، إلى بلدتم نفل وقد أنه والم المناه، وإلى قبلتم ها وأنه عليه المناه، وإلى قبلتكم عند وفد أنه عليه والمناق لتنشر أن المظلوم منها على الظالم، والمبغي على المناه، والمبغي الطالم، والمبغي والفدر، على المناه، والمبغي المناه، والمبغي المناه، والمبغي والفدر، على المناه، والمبغي والفدر، على المناه، عنه المناه، من المهد بن هارون قد بدأ بالظلم والمبغي والفدر، على المناه، من المناه المناه، والمبغي الفلام المبغي عليه المغدور به. ألا وإني أشهدكم أبيت الحرام؛ وقد حل لنا ولكم خلمة من الحلالة كها خلعم ما المناه، عنه المناه والمبغي المناه، وخلع المناه عنه المناه المناه، وخلع المناه المناه، عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه المناه المناه المناه عنه المناه عنه عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه المناه المناه المناه عنه المناه المناه المناه، وأني بقلسوة سوداء هاشمية فلبسها لم قال: قد بايعت لعبد الله المامون أمير المؤمنين بالحلاقة كافت عدد الله فلمامون أمير المؤمنين بالحلاقة، ألا فقوموا إلى البيعة لخيفتكم.

فصعد جماعة من الوجوه إليه إلى المنبر، رجل فرجل، فيايعه لعبد الله المأمون بالحلالة، وخلّع محمداً، ثم نزل عن المنبر، وحانت صلاة العصر، فصلّ بالناس، ثم جلس في ناحية المسجد، وجعل الناس يبايعونه جماعةً بعد جماعةً، يقرآ عليهم كتاب النّيعة، ويصافحونه على كُلّه، ففعل ذلك أياماً.

وكتب إلى ابنه سليمان بن دارد بن عيسى وهو خليفته على المدينة ، يلمره أن يقعل باهل المدينة طل ما فعل 
هو بأهل مكة ؛ من خلع عمد والبيعة لعبد الله المأمون فلها رجع جواب البيعة من المدينة إلى داود وهو يمكة ، 
صار إلى المأمون بحرّو، فأعلمه ببيعته وخلعه عجداً وصارعة أهل مكة وأهل المدينة إلى ذلك ؛ فسرً بلملك 
صار إلى المأمون بحرّو، فأعلمه ببيعته وخلعه عجداً وصارعة أهل مكة وأهل المدينة إلى ذلك ؛ فسرً بلملك 
المأمون ، وتبيّمن ببركة مكة والمدينة ؛ إذ كانوا أول من بايعه ، وكتب إليهم كتاباً ليناً لطيفاً يُبدهم فيه الحيره 
ويسط أملهم ، وأمر أن يكتب لداود عهد على مكة والمدينة وأعمالها من المعادة والمادون والجيابة، وزيد له ولاية 
على ، وعقد له على ذلك ثلاثة ألوية ، وكتب له إلى الرئي بمونة خسمالة ألف دوهم، وخرج داود بن عيسى 
على ، وعقد الماد الخيخ ، ومعه ابن أنجيه العباس بن موسى بن عيسى من مومى من عبده بن مجهد من عبد بن علي بن 
عبد الله بن العباس ، وقد عقد المأمون للعباس بن مؤسى بن عيسى على ولاية الموسم ، فسار هروعه داود حق 
خالد بن عبد الله القشري ، وقد عقد له طاهر على ولاية اليسن ، ويعت معه خيلاً كيفة ، وضمن لهم يزيد بن 
جريرين يؤيد بن خالد بن عبد الله القشري ، والمية معه خيلاً كليفة ، وضمن لهم يزيد بن 
عبداً ويبايعوا عبد الله المامون عبد الله القشري من عبد الله المون واشرافهم ؛ ليخلموا 
عبداً ويبايعوا عبد الله المامون.

فساروا جميعاً حتى دخلوا مكة . وحضر الحبّر ، فحجّ بأهل الموسم العباس بن موسى بن عيسى، فلما صدروا عن الحجّ انصرف العباس حتى أن طاهر بن الحسين . وهو على حصار محمد . وأقام داود بن عيسى على عمله بمكة والمدينة ؛ ومضى يزيد بن جرير إلى الهمن ، فندها الملها إلى خَلّم محمد ويمة عبد الله على المأمون، وقراً عليهم كتاباً من طاهر بن الحسين يَمدُهم العدل والإنصاف ، ويرضّهم في طاحة المأمون ، ويعلمهم ما بسط المأمون من المُدل في رعيّد؛ فأجاب أهل الهمن إلى يَبَّمة المأمون ، واستبشروا بذلك ، ويليموا للمأمون ، وخلّموا محمداً ، فسار فيهم يزيد بن جرير بن يزيد بأحسني سيرة ، وأظهر عَذْلا وإنصافاً ، وكتب بإجابتهم ويبعتهم إلى المأمون وإلى طاهر بن الحسين .

و في هذه السنة عقد محمد في رجب وشعبان منها نحواً من أربعمائة لواء لقوّاد شمى، وأثّر على جميعهم عليّ بن محمد بن عيسى بن بهيك، وأمرهم بالمسير إلى هرثمة بن أعين، فساروا فالتعوّا بجَلُلتا في رمضان على أصال من النّهروان، فهزمهم هرثمة، وأسر عليّ بن محمد بن عيسى بن نهيك، وبعث به هرثمة إلى المأمون، ورخت مرثمة فنزل اللهروان.

وفي هذه السنة استأمن إلى محمد من طاهر جماعة كثيرة، وشغب الجند على طاهر، ففترق محمد فيمن صار إليه من أصحاب طاهر مالاً عظيمًا وقوّد رجالا، وغلّف لحاهم بالغالبة، فسشُوا بذلك قوّاد الغالبة.

## ذكر الخبر عن سبب ذلك وإلى ما آل إليه الأمر فيه:

ذكر عن يزيد بن الحارث، قال: أقام طاهر على نهر صَرْصر لما صار إليها، وشمّر في عارية محمد وأهل بغداد، فكان لا يأتريه جيش إلا هزمه، فاشتد على أصحابه ما كان محمد يعطي من الأموال والكُسا، فخرج من عسكره نحو من خمسة آلاف رجل من أهل تحراسان ومن التف إليهم، فمرَّ بهم محمد، ووعَدهم ومنّاهم، وأثبت أسياههم في اللمانين. قال: فمكتوا بذلك أشهراً، وقود جماعة من الحرية وغيرهم ممن تعرض لذلك وطلبه، وعقد لهم، ووجّههم إلى دسكرة الملك والنهروان، ووجّه إليهم حبيب بن جهم النمري الأعرابي في أصحابه؛ فلم يكن بينهم كثير قتال، ونلب محمد قواداً من قواد بغداد، فوجّههم إلى الياسريّة والكوشريّة والمستريّة والكوشريّة والسفيتين، وهمل إليهم الأطعمة، وقواهم بالأرزاق، وصيّرهم ردماً لمن خلفهم، وفرق الجواسيس في أصحاب طاهر، ودسّ إلى رؤساء الجند الكتب بالإطعاع والترغيب، فشغبوا على طاهر، واستأمن كثير منهم إلى عمد، ومع كل عشرة أنفس منهم طبل، فأرعدوا وأبرقوا وأجلبوا، ودنوا حتى أشرفوا على نهر صرحم، فعمى طاهر أصحابه كراديس، ثم جعل يرّ على كل كردوس منهم، فيقول: "لا يغرّنكم كثرة من ترون، ولا يمتحكم استثمان منهم، فإنّ النسر مع الصدق والثيات، والفتح مع الصبر، وربّ ثقة قلبلة غلبت فئة كثيرة الله ضرب أكتاف المن بنداد فيلواً منهزمين، وأعدواً موضع عسكرهم، فانتهب أصحاب طاهر كلّ ما كان فيه من سلاح ومال. ويلغ الحبّر عمداً، فلم ربالعامة فوضع، واخرج خزاته وذخائره، وقرق الصّلات وجمع أهل الأرباض، على عند، فكان لا يرى أحداد وسيأحسن الرّواء إلا خلع عليه وقوّده، وكان لا يقرّد أحداً إلا عليه عليه بالمؤده، وكان لا يقرّد أحداً إلا عليه مناهره من المناهرة وكاكارهم، فضغوا على حمد يوم المرابط، المذلك؛ فراسلهم وكالمهم، وعدهم واستمالم، وأغرى أصاهرهم باكارهم، فضغوا على محمد يوم المناهرة بالمناهم وكالمهم، وعدهم واستمالم، وأغرى أصاهرهم باكابرهم، فضغوا على محمد يوم المرابط، نذلك؛ خلون من في الحية سنة سنة وتسمين ومائة، فقال رجل من أبناء أهل بغداد في ذلك:

قُـلُ لِلدِّمينِ اللهُ في تَصْبِيو وطلاحرُ نفسي تقِي طاهراً أضحى زصامُ اللهُ في كفي ينا نباكشاً السلَمَةُ فَـكَـفُه قد جَاكُ البايثُ بِمَصَّدَّاتِه فعاهرُهُ ولا مَهْرَبُ مِن مِثْلِهِ

ما شتّ الجند بسوى الغالبة بسوسية والسُمسيّة السمافسية مُسفات لا للغيشة السمافسية عُسويُسة مِن خُمِيشِهِ فسائيسَة مُستَكلِها في أُسْدِ فسائِمة مُستَكلِها في أُسْدِ فسائِمة إلاّ إلى السنار أو السهاويه

قال: ولما شغب اجند، وصعب الأمر على عمد شاور تواده، فقيل له: تدارك القوم، فتلاف أمرك؛ فإنّ بهم قوام ملكك؛ وهم بعد الله أزالوه عنك أيام الحسين، وهم ردّوه عليك؛ وهم من قد عرفّت نجدتهم ويأسهم. فلخ في أمرهم وأمر بقنالهم، فوجّه إليهم التنوعيّ وغيره من المستأمنة والأجناد اللين كانوا معه، فعاجل القوم القتال وراسلهم طاهر وراسلوه؛ فأخذ رهائهم على بذّل الطاعة له، وكتب إليهم، فأعطاهم الأمان، ويذّل لهم الأموال، ثم قدم فصار إلى البستان الذي على باب الأنبار يوم الثلاثاء لأثنتي عشرة ليلة خلت من ذي الحبحة، فنزل البستان بقواده وأجناده وأصحابه، ونزل منّ خق بظاهر من المستأمنة من قواد محمد وجنده في البستان وفي الأرباض، وألحقهم جيماً بالثمانين في الأرزاق، وأضعف للقواد وأبناء القواد الخواص، وأجرى عليهم وعلى كثير من رجاهم الأموال، ونقب أهل السجون السجون وخرجوا منها، وقيّتن الناس، ووثب على أهل الصلاح الدُّعار والشطار، فعزّ الفاجر، وذلّ المؤمن، واختلّ العمالح، وساءت حالُّ الناس، إلاَّ من كان في عسكر طاهر لتفقده أمرهم، وأخذه على أيدي سفهاتهم وضاقهم؛ واشتد في ذلك عليهم، وضادى القتال وراؤحه، حتى تواكل الفريقان، وخربت الدار.

وحجّ بالناس في هذه السنة العباس بن موسى بن عيسى بن موسى بن عمد بن عليّ من يُبَل طاهر، ودعا للمأمون بالخلافة، وهو أوَّل موسم دُعَي له فيه بالخلافة بجكة والمدينة .

# ثم دخلت سنة سبع وتسعين وماثة

### ذكر الخبر عيا كان فيها من الأحداث

ففي هذه السنة لحق القاسم بن هارون الرشيد ومنصور بن المهديّ بالمأمون من العراق، فوجّه المأمون القاسم إلى جرجان.

وفيها حاصر طاهر وهَرَّثمة وزهير بن المسيَّب محمد بن هارون ببغداد.

ذكر الخبر عما آل إليه أمر حصارهم في هذه السنة، وكيف كان الحصار فيها:

ذكر محمد بن يزيد التميميّ وغيره أنَّ زهير بن المسيّب الضّبيّ نزل قصر رقة كلوادي، ونصب المجانيق والعرَّادات واحتفر الخنادق، وجعل يخرج في الأيام عند اشتغال الجند بحرب طاهر، فيرمي بالعرَّادات مَنَّ أقبل وأدبر، ويعشر أموال التجار ويجبى السفن، ويلغ من الناس كلّ مبلغ؛ وبلغ أمرٌ، طاهراً وأتاه الناس فشكوا إليه ما نزلَ بهم من زهير بن المسيّب، وبلغ ذلك هرثمة، فامدّه بالجند، وقد كاد يؤخذ، فأمسك عنه الناس، فقال الشاعر من أهل الجانب الشرقي - لم يعرف اسمه - في زهير وقتله الناس بالمجانيق:

> لا تُقْرَب المنجنيق والحجرا فقد رأيت النقتيل إذ قبرًا داخ قستسلاً وخَسلَتَ السخسِرَا ماذا بعه كان من نشاط ومن صحة جسم به إذا ابتكرا أميرٌ فيلم يُبِيدُ مُنِينَ بِيهِ أَمْنِيا كسفَّاكَ، لم تُسبقياً ولم تَسلَرًا وَهُمُ اللَّهُ لَنَّ يُعْلِكُ الْهِوَى الْقِدْرُا

بالخبز كأبئ لا يسفيونه خبير أرادَ ألاً يسنسالَ كسان لبه يا صاحبَ المِنجنيق ما فَعَلتُ كانَ هَـوَاهُ سِيءِي الْبِلْي قُـدرا

ونزل هرثمة نهربين، وجعل عليه حائطاً وخندقاً، وأحـدٌ المجانيق والعـرّادات، وأنزل عبيــد الله بن الوضّاح الشمّاسيَّة، ونزل طاهر البُّستان بباب الأنبار، فلُكر عن الحسين الخليع أنه قال: لما تولَّى طاهر البُّستان بباب الأنبار، دخل محمداً أمر عظيم من دخوله بغداد، وتفرّق ما كان في يده من الأموال، وضاق ذَرْعاً، وتحرّق صدراً، فأمر ببيع كل ما في الحزائن من الأمتعة، وضرب آنية الذُّهب والفضَّة دنانير ودراهم، وحملهما إليه لأصحابه وفي نفقاته، وأمر حينثل برمي الحرّبية بالنُّفط والنيران والمجانيق والعرّادات، يقتل بها المقبل والمدبر، ففي ذلك يقول عمرو بن عبد الملك العِتْرِيُّ الوراق:

> يا رماة المنجنية كُلُّكُمْ ضِيرُ شَغيق

ما تبالون صَدِيقاً كانَ أو ضهرَ صدِيق وَهِلَكُم تَدُوونَ ما ترْ صونَ مُرَّادَ الطُّرِيقِ رُبِّ خَدْو ذَاتِ ذَلُّ وهُنِ كالخصرِ الوريقِ أُصرِجَت مِنْ جَوْف دُنيَا هَا وَصِنْ صَيْص النِيقِ لم تَجدُ مِن ذَاكَ بُدًا أَبْرِت يومَ الحريقِ لم تَجدُ مِن ذَاكَ بُدًا الْمِرتِ

وذكر عن محمد بن منصور البارّرتين، قال: لما اشتدت شوكة طاهر على محمد، وهؤمت عساكره، وتفرّق قواده كان فيمن استأمن إلى طاهر سعيد بن مالك بن قادم، فلحق به، فولاًه ناحية البنيّن والأسواق هنالك وشاطعىء دَجُلة؛ وما أقصل به أمامه إلى جسور دجلة ، وأمره بحفر المختلف ويناء الحيطان في كلَّ ما خلب عليه من الدّور والدّروب، وأمدّه بالنفقات والفّملة والسلاح، وأمر الحربيّة بلزومه على النوائب، ووكّل يطريق دار الرقيق وباب الشام واحداً بعد واحد؛ وأمر بمثل الذي أمر به سعيد بن مالك؛ وكثر الحراب والهدم حتى درست عاسن بغداد؛ ففي ذلك يقول العِدْريّ:

مَنْ ذَا أصبابك يما بضدادُ بالنَّمِنِ اللَّمْ تُكُوبِي زِمانماً قُرِهُ المين؛ اللَّمِينَ مَن صَبِيعِ اللَّمِينَ اللَّمِينَ مَن صَبِيعِ اللَّمِينَ اللَّمِينَ مَن صَبِيعَ اللَّمِينَ مَن صَبِيعَ اللَّمِينَ مَن صَبِيعًا اللَّمِينَ اللَّمِينَ مَن صَبِيعًا اللَّمِينَ اللَّهِ اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمِينَ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ ا

قال: ووكّل عمد عليًا فراهمرد؛ فيمن ضمّ إليه من المقاتلة، بقصر صالح وقصر سُليمان بن أبي جمفر إلى قصور ججلة وما والاها، فائح في إخراق الدُّور والدُّروب ومقمها بالمجانيق والمرّادات على يَدَيُّ رجل كان يمول بالسَّمرَ قنديّ ؛ فكان برمي بالمُنجنيق، وفعل طاهر مثل ذلك؛ وأرسل إلى أهل الأرباض من طريق الأُنبَار وباب الكوقة وما يليها، وكليا أجابه أهلُ ناحية خندق عليهم، ووضع مسالحه وأصلامه، ومَنْ أبي إجابته والمدحول في طاعت ناصبه وقاتله، وأحرق منزله؛ فكان كذلك يفدو ويروح بقوّاده وفرسانه ورجّالته؛ حتى أوحشت بقداد، وخاف الناس أن تبقى خراباً؛ وفي ذلك يقول الحسين الحليم:

أَتُسْرِعُ الرِّحِيلَة إِضْلَاقا عَنْ جَائِمِيْ بِصَدادُ أَمُّ سَاذًا اللهِ مُلِكِ الضعنيةِ شُلَاقًا اللهِ أُولِي الضعنيةِ شُلَاقًا اللهِ مُلكِّ الضعنيةِ شُلكَاقًا وانتخضتُ بضدادُ عُمْرانها عن رأي لا ذاك ولا هناا مَلكَ أَنْ الإنا عضوية لائت بِمَانُ لانا عبالات إن لم تُصُدُ بنغداذ في الصالات إن لم تَصُدُ بنغداذ

قال: وسقى طاهر الأرباض التي خالفه اهلها ومدينة أبي جعفر الشرقية، وأسوائى الكرخ والحلد وما والأها دار النكث، وقبض ضباع مَنْ لم ينجز إليه من بني هاشم والقوّاد والموالي وعَلَاتِهم، حيث كانت من عمله، فذلّوا وانكسروا وانقادوا، وفلّت الأجناد وتواكلت عن القتال، إلا باعة الطريق والعُراة وأهل السجون والأوباش والرَّعاع والطرَّارين وأهل السوق. وكان حاتم بن الصقر قد أباحهم النَّهب، وخرج ألْمِرْش مداذ وتمعشر بمها عمواشرها مستوق للقنس وظاهرها قبل مسن المنسائسيات واتسرُهما وقمل مممسورها وعباسرهما فيها ببلذاتها حواضرها أشرق غيب البيطار زاهرهما لــو أنَّ تُنسيا يسدُّومُ عسامسرُهسا فيها وقرت بها متابرها فخر إذا مُلدَّت مُفاخرُها شَدُّ غُراها لها أكبابرُها يَسْنَحُ في مُلكِهَا أصاغِرُها من فتنسة لا يقمال عمايْسُرهما مقطوعة بينكها أواصرُها إذ لم يُمرُّقها بالنصح زاجِـرُهـا هُـرَّةً غَنِيَّ أَعْسَيْتُ مُسسادِرُها واستحكمتُ في التُّقي بصــائــرهـــا وتبتبث فتية تكابرها لهـَا وَرُعْبُ النفوس ضَالَـرُهـَا مسجورها يالهوى ومساجرهما حتى أبيحت كُسرُها ذَخسائِسرُها أبناء لااربخت متماجرها يسرُوقُ عينُ البصيس زاهسرها! تُكِنُّ مشلِّ السُّمي منساصرُها المسلاك مسخطسة دساكرها يحان ما يستغلل طائرها النسان قد أُدْمِيَتُ محاجرها يُنكسرُ منها السرسومَ والسرُها إلفاً لها والسرورُ هاجرُها بين حيث انتهت معابرها حليا التي أشرفت قناطر ها لكلُّ نفس زَكَتْ سَرائِـرُهـا قىالسوا: ولم يلعب السؤمانُ ببخ إذ هي مشل العسروس بماطنها جنَّةُ خُلُدِ ودارُ مَعْبَطَةِ دُرُّتْ خُلوفُ المدّنيما لمساكنها وانفرجت بالنعيم وانتجفت فبالنفيوم منهما في روضية أنفي مَن غَدُّهُ المعيشُ في يُلْهِسَيدٍ دارُ مبلوك رَسِب قيواميدهما أهملُ العملا والنمدي وأنمديمة ال أفراخُ نُعْمَى في إرْثِ مَمْلَكَةٍ فسلمٌ يُسؤلُ والسؤَّمسان ذُو غِسيُسر حتى تسالتُ كياساً مُفَمُّلةً وافشرقت بنعبذ ألقبة بسيبعبا يسا هـل رأيتُ الأمسلاكُ ما صنعت أؤرة أسلاكسا نفوشهم ما ضرها لمو رُفَتُ بِمُوثِقِهَا ولم تسافيك دمياة شيعتها وأقنعتهما المدنيما التي جمعت ما زال حموض الأمللاك يحقموه تبغى فضول المدنيما مكماثمرة تبيئم ما جمع الأبُوَّة لِـلَّـ يما همل رأيت المجمنانُ زاهمرُةُ وهمل رأيت الشمسور شارعة وهـــل رأيت القُـرى التي غَــرَس الــ محفوفة بالكروم والنخبل والرّ فإنها أصبحت خملايما من ال قَصْراً خَلاءً تصوِي الكَسلابُ بهما وأصبح البـؤس مـا يـفــارقُـهـِــا سزندورد والياسرية والشط ويا ترلحي والخينزرانية ال وقنصس غسدويه عبسرة وأسلى

وأين مجبورها وجابرها فبأيسن كبراشهما وحبارسهما وإيسن سكمائمها وعامرها وأين جعسسانها وحشؤتها أحبش تعبدو أحبذلا مشافسوها أين الجَرادِينة الصقالب وإل تعبدو بها شيرباً ضوايرها ينصدعُ الجنبدُ من مواكبها خُولِيةِ شِيبَتُ بِهِا يُسرابِرُهِا بالسند والهند والصقالب وال ينقبذم سودانها أحابرها طيدراً إبنابيسل ارسكت عَبَسْناً حلكِ تُهادَى بها ضَرائِرُها! أين الطُّباءُ الأبكارُ في روضه الـ وإين محب ورها وحاسرها أيسن غَسضاراتُسها وَلَسَدَّتها ليلتجوج مشبوية مجاملوها بسالمسك والعنبسر اليمسان والم بمنوالسي محنطونية مسزايسرهما يَسرقُلُن في الخُزُّ والمجسامِسةِ وَال يُجِينُ حِيثُ انتهت حناجرُها فأين وقناصها وزامرها عبارض عيبدائهما سزاهسرهما تبكيادُ أسماعُهم تُبسَيكُ إذا يسقسرهما يسالجحيم مساعسرهما أمست كَجَوف الحمار خَالَيةً صاد ومستشهر مسرامسرُهما كأثمنا أصبحث بساحتهم من حَادث النَّهم أو يُباكرُهما لا تعلمُ النفسُ ما يُبايتُها حيث استقرات بهما شمراشمرهما تُضحى وتُمسى دَريَّـةً خَـرَضـاً أسحنطها تسأة وساقسوها لأشهم المدهر ومويسرشقها دارتٌ صلى أهلها دوالسرُّها يًا يُوسَ بُغُدادُ دَار سَمَلَكُـةِ لبنا أحاطت يها كبالرها أسهلها الله ثب مناقبها حصرب التي أصبحت تسماورُهما بالخسف والقذف والحسريق وبال د فهمل ذو الجملال غمافسرهما! كم قد رأينا من المصاصى ببغدا داهيةً لم تكن تبحناذِرُها حيلت بينخداذ وهي أسنة وادركت أهلها جرالرها طيالتها السوء من مُنطَالِعِيهِ خفيل وعز النساك فاجرها رَقُّ بهما الدينُ واسْتُخفُ بملي ال سالة فه واستُعبلت حراث رهما وتحبطم المعببة أنبف سيبد واستر أمر الشروب ذاصرها وصار رب الجيران فساسقهم قد ربَّقَتُ حَوْلَها عَساكُوها من يُسر بغداد والجنود بها تسقط أخسالها زماجرها كأ طحون شهباء باسأة يُبرُّ هِمِ قِمَا لِمُلَقَّاءِ طُمَاهِبرُّهُمَا تُسلِقِي بسفيُّ السرِّدَى أوانِسها تسفدة أعجازها يتعاورها والشيخ يعلو خرما كشائب مرقومة صائبة مكايسرها وَلـرُهـيـر بـالـغِـرُك مـأسَـنَةُ أبرخ منصودها ونساصرها

كتباثب المسوت تحت ألوية

وقعاً على ما أُحب قادرُها لُّةِ فِي تُورِهِا صَحَافِرُهِا بالصُّغير مَخْصُدورَةً جَبابدرُها دِجُلةَ حيث انتهت معايسرُها تُسرُّكضُ من حسولها أشاقِسُها ويستقى بسالنهاب شاطسرها يُستِينَ عَسِيارُها وعائدرُها آساد غيل غُلْباً تُسَاورُها حُدوص إذا أستلاَّمَت مَضافرها صَوف إذا ما عُدلت أساورُهما ساغنة ظرارها أستناسرها يحشرها للقاء حاشرها خطَّازةً يُستَهلُ خَاطِرُها حدر يَمرُودُ المِقملاعُ بَماثمرُهما من القبطا الكُدر ما ج نافِرها وهي تسرامي بنها تحسواط رهما أشهَــرَهـا في الأســواقِ شــاهِــرُهــا بالثمرك مسنمونية خناجرهما وهابسيا للدخان مأبرها أبلت تحلاحيلها خرالرها أبرزها للعبون ساترها لم تُبدُ في أهلها محاجرُها للناس منشورة غلااترها كَبُّةُ خَيل بِيعَتْ خُوافرُها والنَّارُ من خَلْفها تُبَادرُها حتى اجتلتها حسربٌ تباشسرُهــا في النُّطُرُق تسمى والجَهدُّ بَاهُرها! في صَدُرهِ طعنةً يُساورُها يُهذُّها يُنالسننان شاجرُها كل وجاري المدموع حادرها مَنظلولَةً لا يُنخاف ثنائرها يمعملم أن الأقمدار واقمعة فتلكَ بغدادُ منا يُبنِّي من الد محضوضة بالردي أستسطفة منا بين شطَّ الفيراتِ منه إلى بارك هادي الشَّقْراءِ نافِرُه يُحُرقِها ذا وذاك يسمعها والتكرخ اسواقها معطلة أخرجت الحربُ من سواقطها من البسواري تسراسها ومن ال تَغَدُّو إلى الحرب في جَواشِنها الـ كَتَسَائِبُ الْهُمْرُشُ تَحِتُ رَايَتِهِ لا الرزق تبغي ولا العنطاء ولا فى كىل خرْب وكىلٌ ناحييةٍ بمثِل هَام السرَّجال من فلقَ الصُّـ كأنسا فوق مامها فرق والقمومُ من تحتهما لهم زُجَلً بِلْ هِلْ رَايِتَ السِيوفَ مُصِلَتَةً والخيسل تستَسن في ازقستها وَالنَّفظُ والنَّارُ في طَرائِيةِها والنَّهِبُ تَعَـدُو بِـهِ الْـرِّجـالُ وَقَـدْ مُعصَـوصباتِ وسطَ الْأَزقُـةِ قَــدُ كراً, رُقدود السنسخى مخبساًة بَيْضَةُ جِدر مكنونَةٌ بُسرَزَت تَعشرُ في تُعوبهما وَتُعْجِلُهما تسسألُ أيسن السطرياقُ وَالسهاةُ لم تَجتَسلِ الشَّمْسُ حسنَ بَهجَتِها يما خَملُ رأيتُ الشُّكلي مُمولمولمةً في إثار نُعش عليهِ واحدُها فسرغساء ينقى الشنسار مسربسدها تنظر في وجهم وتهتف بالث غَرِغَر بالنَّفس ثم أسلمها

حمصرك معنفوزة منساحهما تَشْقَى بِهِ فِي الوَغَى مساعرها مخضَوبةً مِنْ دم أظَافِرُها بالقوم منتكسوية تواثرها سقتلى وتُصلُّتُ دماً أنساعِهُما يتقاق هاماتهم حوافرها نيق تعادَى شُعْناً صَفائرها عُنُسَ لم تحتبُرُ معاصِرُها أكتباف معصوبة مهاجرها تشدنخها صخرة تعباورها والبشر عن راسهما خضائسوهما يُسرِجَى وأُخسرَى تُخْشَى بُسوادرُهـا وقبد تشاهت بنبا مصنايبرهنا لاتِ تَـأَتَّى للنَّصْحِ شاعِـرُهـا الله إذا عُلَدت ما أشرها مسأنها أتساشها وجماسرها منتقافة بدرها وضاجرها وأصحرت بسائتقى بمسالرها شبك وأخرى صَحَّتْ معافِرُها مون تبجعيها وفالرها ومُعقبلة منا ينكسلُ تناظرُها أوجب فضبل المزينيا شاكسرها بأجينياذ مبأسورها وآسرها يَصْدُرُ عنها بسالرأي صيادرُها رة ماتحة زواجرها أشأمها وغشها وجاشرها قيد فيادقت هَندُيها أواخسرُها فَهَــلْ على الحقّ أنت قـاســرهــــا أ خسالف خُكُّمَ الكِتُنابِ مسائسرهما تُسَدُّ منهم بها مفَاقرها ووانتقت سُدّه مقادرُها وملكت أمَّة أخاسرُها

كلُّ فتَّى مَاسَعُ خَفِيفَتُهُ باتت عليه الكلاب تنهشه أمًا رَايتُ المخيولُ جائلةً تعشرُ بسالاوجُمهِ الحِسَمانِ من ال يعطأن أكساد فستبية تسجب أما رأيت النساء تحت المجا عقسائسل القسوم والعجسائسز والم يحملن قوتاً من الطَّجين على الـ وذاتُ عيش ضنبكِ ومُقَعِسَةُ تستألُ عن أهلها وقد شايت يا ليتَ شِعْرِي والـــدُّهْــرُ ذُو دُولَ، هـل تُـرْجِعِنْ أرضنا كما غَنِيَتُ من مُبِلغُ ذا الدرياستين رسيا بِأَنَّ حَيْدَ البُّولاةِ قبدُ عِلْمَ النَّهِ خاليفية الله في بسريت ال سَخَتُ البيه آمالُ أُمِّتهِ شامُوا حيا العدُّل من مخايله وأحميلوا منك سيسرة جلت ال واستجمعت طاعة بمرفشك للمأ وأنتُ سمعٌ في العمالمينَ له فاشكر للي الْعَرّْش فضلَ نعمتِهِ واحمد أرُّ فعداءً لعك السرُّعيمة والم لا تردن غيشرة بسنفسك لا عليك ضخضاحها فلاتلج الغم والقصيد إنَّ الطريقُ ذو شُعب أَصْبَحْتَ فِي أُمِةٍ أُوالْمُهَا وأنت شرشورها وسالشها أُذُبُ رجالًا رايتَ سِيرتهُمْ وامسلَّدُ إلى النباس كفُّ مَسرَّحَمَـةِ أمكنك النعالل إذ عَمَمْتَ بِهِ وأبصر الناس قعسة وجههم

وقسد رأيت الفتيان في عَسرصَةِ الـ

تُشْرَعُ أعناقها إليكَ إذ السَّ كم عندنا من نصيحةٍ لك في اللـ وحرمة قبربت أواصرها سعَّى رجال في العلم مطلبُّهُمْ دونك غراء كالموذيلة لا لاطمعا فلتها ولايطأ سيرها الله بالنصيحة وال جاءتك تحكى لبك الأمور كما حملتها صاحبا أنحا ثقة

باداتُ سومياً جَمُّتُ عَشيالِسرُهيا به وقُدِرْتِس عَدَرْتُ زوافسرهما منك، وأُخْرَى هل أنت ذاكرُها! رائكها باكبر وباكرها تُفقَدُ في بلدةِ سوالسرها للكلِّ نفس هلوّى يُنوّامرها كشية فاستدمجت مواتسرهما يَنشُرُ بِرُّ التَّجِارِ نِاشِرِهِا يسظل عُجيداً بها يحاضرها

وفي هذه السنة استأمن الموكّلون بقصر صالح من قبّل محمد.

وفيها كانت الوقعة التي كانت على أصحاب طاهر بقصر صالح.

ذكر الخبر عن هذه الوقعة:

ذكر عن محمد بن الحسين بن مصعب، أنَّ طاهراً لم يزل مصابراً محمداً وجنله على ما وصفت من أمره؛ حتى ملَّ أهلُ بغداد من قتاله، وأن عليّ فراهمرد الموكّل بقصريْ صالح وسليمان بن أبي جعفر من قبَل محمد، كتب إلى طاهر يسأله الأمان، ويضمن له أن يدفع ما في يده من تلك الأموال ومن الناحية إلى الجسور وما فيها من المجانيق والعرَّادات إليه؛ وأنه قَبل ذلك منه، وأجابه إلى ما سأل، ووجَّه إليه أبا العباس يوسف بن يعقوب البَاذغيسي صاحب شُرَطه فيمن ضُمّ إليه من قوّاده وذوي البأس من قُرسانه ليلًا، فسلم إليه كلّ ما كان محمد وكُله به من ذلك ليلة السبت للنصف من جمادي الآخرة سنة سبع وتسعين وماثة. واستأمن إليه محمد بن عيسى صاحب شُرْطة محمد؛ وكان يقاتل مع الأفارقة وأهل السجون والأوباش؛ وكان محمد بن عيسي غير مداهِن في أمر محمد؛ وكان مهيباً في الحرَّب، فلمَّا استأمن هذان إلى طاهر، أشفى محمد على الهلاك، ودخله من ذلكُ ما أقامه وأقعده حتى استسلم؛ وصار على باب أم جعفر يتوقّع ما يكون؛ وأقبلت النُّواة من العيّارين وباعة المطرق والأجناد؛ فاقتتلوا داخل قصر صالح وخارجه إلى ارتفاع النهار.

قال: فقتل في داخل القصر أبو العباس يوسف بن يعقوب الباذغيسيّ ومنْ كان معه من القوَّاد والرؤساء المعدودين، وقاتل فراهرد وأصحابه خارجاً من القَصّر حتى فُلّ وانحاز إلى طاهر؛ ولم تكن وقعة قبلها ولا بعدها أشدُّ على طاهر وأصحابه منها؛ ولا أكثر قتيلًا وجريمًا معقوراً من أصحاب طاهر من تلك الوقعة؛ فأكثرت الشعراء فيها القول من الشُّعر، وذكر ما كان فيها من شدة الحرب. وقال فيها الغوغاء والرَّعاع، وكان مما قيل في ذلك قول الخليم:

> أميدن الله ثبق بسالملًا كِل الأمر إلى الله لَنَا النَّاصُرُ بِعَوْدُ اللَّهُ أعــداثـ ولحلمُ أق

به تُنعُظ الصِّيْسَ والنُّنصِيرَة كَلَاكَ اللهُ ذو اللَّفُدُرُهُ مِ والسَّكَرُّةُ لا السفرَّة يك يومُ السوء واللَّابُورُ .

وكاًم تلفظ الصوت كبريه طفعُها سُرَّة سُقينا وسقيناهُمْ ولكن بِهِمُ الحِرَّة كنذك الحربُ أحمياناً علينا ولنا سرَّة

فذُكر عن بعض الأبناء أن طاهراً بثُ رسلُه، وكتب إلى الفرّاد والهائسيّن وغيرهم بعد أن حاز ضياعهم وغلاّتهم يدعوهم إلى الأمان واللّذخول في خلع مجمد والنّيبة للمأمون؛ فلحق به جاعـة، منهم عبد الله بن حُمِد بن قحطية الطائقِ وإخوته، وولد الحسن بن قحطية ويجمى بن عليّ بن ماهان ومحمد بن أبي العاص، وكاتبه قوم من القوّاد والهائسيين في السرّ، وصارت قلوبهم وأهواؤهم مهه.

قال: ولما كانت وقعة قصر صالح أقبل عمد على اللهو والشرب، ووكل الأمرّ إلى محمد بن حيسي بن خيك وإلى الهرش، فوضعا عا يليهها من الدّروب والأبواب وكلاءهما بأبواب الملدية والأرياض وصوق الخَرْخ. وقُرُضِ دجُّلة رباب المحرَّل والكناسة؛ فكان لصوصها وفسائها يسلبون مَنْ قدروا عليه من الرَّجال والنسساء والضعفاء من أهل المَلَّة واللَّمَة؛ فكان منهم في ذلك ما لم يلفنا أنَّ مثله كان في شيء من سائر بلاد الحروب.

قال: ولما طال ذلك بالناس، وضاقت بغداد بأهلها، خرج عنها من كانت به قوة بعد العُرَم الفادح والمضايفة الموجعة والخطر العظيم و فاحد طاهر أصحابه بخلاف ذلك، واشتد فيه، وخلَف على أهل الرّبّب. وأم حمد بن أبي خالد بحفظ الضعفاء والنساء وتجريزهم وتسهيل أمرهم؛ فكان الرّجل والمرأة إذا تخلص من أيدي أصحاب المؤرّس، وصار إلى أصحاب طاهر ذهب عنه الرّوع وأمن، وأظهرت المرأة ما معها من ذهب وفضة أو متاع أو بزَرٌ عمق بل: إنْ مَثل أصحاب طاهر ومَثل أصحاب المؤرّس وذويه ومثل الناس إذا تخلصوا، مثل السور الذي قال الله تعالى تحره: ﴿ فَصُربَ بَيّتُهُمْ بِمُور لَهُ بَابُ بَاطِنَهُ فِيهِ الرَّحَمةُ وظاهرة مِنْ قِبله المُداب على الناس ما بُلُوا به ساءت حالهم، وضاقوا به ذرعاً؛ وفي ذلك يقول بعض فتيان مغداد:

بكهتُ دماً على بغنداة لسّا أَسِدُلنا هُمصوماً من سُرود أصابتها مِن الحُسُاءِ عَينُ فَقَدَمُ أُصوقَوا بالنار قسراً وسائحةُ تُسَلّي وَاصبَاحاً تَوْسِرُهُ الصَّدامي وَاصبَاحاً تَوْسِرُهُ الصَّدامي وَاصبَاحاً تَوْسِرُهُ الصَّدافي وَاصبَاحاً تَوْسِرُهُ الصَّدافي إلى انتهام وصوائهُ الصديقِ إلى انتهام وصابحةُ الخذالةِ مُعلَيْهِ لمَا يُسَائِرِنَ الشَفِيقَ لا الشَّهِاءِ مُسَائِرِنَ الشَفِيقَ لا الشَّهِاءِ وقيعُ أُخريُونَ المَّاسِةِ مَنْ لا الشَّهِيةَ

فَقَدَتُ فَضَارَة الْعَيْسِ الْأُنْتِيقِ
روس سَمَعِ تَبَلَّلْنَا بِغِينِ
فَافَتَ الملها بِاللَمْنَجِيقِ
ونائحة تنوع على غريقي
وباكية لفقدانِ الشَّغين مَشْكَةُ المَجابِيدِ بِالخُولِة ووالحدة يفو للإليال الحريق ووالدها يفو للإلي الحريق علهمُ القالالة في الحلوث علهمُ القالالة في الحلوقية وقد الشَّقِيق من النَّقِيقِ

<sup>(</sup>١) سورة الحديد : ١٣ .

بلا رأس بقارعة الطريسي فسما يَلرُونُ مِنْ أَيُّ الفريقِ وقد هَرَبُ المديق بلا صديق فيأنَّى ذاكرٌ دارَ السُّرِقييقِ ومُ خَسَرِبٌ قَسِرِيبُ السادِ مُلقَى تسوسُط مِنْ قسالهمُ جميعاً ضلا ولسدٌ يسقيم على أبسيه وَمُهمَا أنسَ من شيء تسولَى

وذكر أن قائداً من قواد أهل خُور اسان عن كان مع طاهر من أهل النجدة والباس ، خرج بوماً إلى القتال ، فنظر إلى قوم مُوراة ، لا سلاح معهم ، فقال لاصحابه : ما يقاتلنا إلا من أرى؛ استهانة بأمرهم واحتقاراً لهم ؛ فقيل له : تدم هؤلاء الذين ترى هم الآفة ؛ فقال : أنَّ لكم حين تنكسون من هؤلاء وتخيمون عامم ، وأنتم في السلاح الظاهر ، والمُمَّدَة والمُقرة ؛ وكم ما لكم من الشجاعة والنجدة أو ماحس أن يبلغ كيد من أرى من هؤلاء السلاح الظاهر ، والمُمَّدة والمُقرة ، وكمّ ما لكم من الشجاعة والنجدة أو ماحس أن يبلغ كيد من أرى من هؤلاء مُمَّيرة ، وكمت إيله خلاة تيها حجازة ، فجمل الحراساني كلّ أرمى بسهم استرمنه المثيار ، فوقع في باريّته أو قريباً منه ، ف الخاصة ، وجمله شبيها بالمُحبة . وجمل كلما وقع سهم اخداء منه ؛ وأخد المثار وضع من باريّته ، قد هيأه لذلك ، وجمله شبيها بالمُحبة . وجمل كلما وقع سهم اخداء صحاحه : المثار يقرب من غلاقت حجراً ؛ فجمله في مثلاج ورماه فها أختابا به عينه ، منها من على المثار ليضربه بسيفه ؛ فأشرح من غلاته حجراً ؛ فجمله في مثلاج ورماه فها أختابا به عينه ، طاهراً حدث بعدية واصفى الحراساني من الحروج إلى الحرب ؛ فقال بعض شعراء بغداد في ذلك :

لا لقد حيطانها ولا لسنواد ن إلى الحرب كالأصود الشوادي هم عن اليفر، والتراسُ البوادي طالُ صافوا من القنا بالفواد خَينِ عُرْيانُ مالَهُ من إذاهِ ننة: خاهما مِن الْفَتَى العَبْادِ رَضَعَتْ من مُقامِد طَرادِ

قال محمد بن جوير: وفي هذه السنة منع طاهر الملاحين وغيرهم من إدخال شيء إلى بغداد إلا إلى من كان من عسكره منهم، ووضع الرصيد عليهم بسبب ذلك ·

ذكر الخبر عمَّا كان منه ومن أصحاب محمد المخلوع في ذلك

وعن السبب الذي من أجله فعل ذلك طاهر:

أما السبب في ذلك فإنه فيها ذكر .. كان أنّ طاهراً لما تُخلِل مَنْ قُتِل في قصر صالح من أصحابه ، ونالهم فيه من الجواح ما نالهم ، مَضَّه ذلك وشتى عليه و الله لا يكن له وقعة إلا كانت له لا عليه و فلها شتى عليه أمر بالهدم والإحراق عنذ ذلك ، فهدم دور مَنْ خالفه ما بين يجَّلة ودار الرقيق وباب الشأم وباب الكوفة ، إلى الصَراة وأرجاء أبي جعفر ورَبض حميد ونهر كرخايا والكتاسة ؛ وجعل يبايت أصحاب محمد ويُداجِهم ، ويُعرِي في كلّ يوم ناحية ، ويخذق عليها المراصد من المقاتلة ؛ وجعل أصحاب محمد ينقصون ، ويزيدون حتى لقد كنان

أصحاب طاهر يهدمون الذّار وينصرفون؛ فيقلع أبوابها وسقوفها أصحاب عمد، ويكونون أضرُّ على أصحابهم من أصحاب طاهر تعديًا؛ فقال شاعر منهم \_وذكر أنه عمرو بن عبد الملك الورَّاق العتريِّ \_ في ذلك :

يرنيسدون فيصا يَسطلبونَ ويَنقُصُ وفيحن الأحرى غيسرهما نَسَريَّصُ فضوغاؤنا منهمْ على الشرّ أُحرَصُ ومسار لهم أهلَ بها، وتَعرَّضوا لهم وجه ميدٍ من قدريب تقتضوا وإن يَرزَق شيشاً قييحاً تَخَرَّصوا وإن يَرزَق شيئاً قييحاً تَخَرَّصوا إذا ما رأى العريانَ يوما يُتميعيُ إذا ما رأى العريانَ يوما يُتميعيُ على عقبي و للمخافية يَسَكُمَن فإن قال إني مُرْجِعَنُ فهو مرجِعي بمقتله عنه المنشوبُ تُمحَّصُ ويَغيدانا طبوراً وطوراً ينخعُس وما تصل المقتول إلا المسرعُصُ لنسا كمل يسوم أللسة لا تُسَلَقها وإن حَرصوا يوماً على الشَّر جُهِنَهمْ وَلِن حَرصوا يوماً على الشَّر جُهِنَهمْ فقد ضيقوا من أرضنا كل واسع يُعرون بالطبل الفتيض فيإن بدأ إذا حضروا قالوا بما يَسرون لبدأ والمعقور في كل بلدة وصا قتل الأبطال مشل صجرت ترى البطل المشهور في كل بلدة بيمك رائساً للصحبي يبوهم يبوهم يبيمك رأساً للصحبي يبوهم يبوهم يبيمك رأساً للصحبي يبوهم يبوهم يستراه إذا نبادى الأمان صبارزاً فحم قتال منا لإخراضا ميارزاً في قتالهم وقال إيضاً في ذلك:

قد صَرُض النّساسُ بقيبل وقبالُ عينك تكفيك مكان السُّوَالُ فاليوم تكبيرهم للقتبال وانتظر الرّوح وصُدَّ الليبالُ حلَّفَ الفقر كثيبرُ الميبالُ حلاً له يحمي ولا غيررُ خيالُ بطورَهُ في كفّه داسُ مالُ كفّيه للشّفرة قبلَ الرجالُ صدارُ إلى القتبل على كلّ حيالً مسارَ إلى القتبل على كلّ حيالً الميتانية الله المهم عادًا المحالالُ المحالالُ المحالالُ المحالالُ المحالالُ المحالالُ المحالالُ المحالية والمنتفرة عبداً المحالالُ المحالية والمنتفرة المحالية والمنتفرة المحالية والمنافقة والمنتفرة المحالية والمنافقة والمنتفرة المحالية والمنافقة والمنتفرة والمنتفرة والمنافقة والمنتفرة والم النّباسُ في الهدام وفي الانتشال ينا أنهما السائل عن شأنهم قد كنان للرحمن تكبيسُ هم اطرح بمينيك إلى جمعهم المرحمين بمضاد إلا أم تحجيبي عن حماما ولا لام تحجيبي عن حماما ولا منان على الله فأجري على إن مسال منان على الله فأجري على ما يناندا أفستراً من أجلهم منا يناندا أفستراً من أجلهم منا يناندا أفستراً من أجلهم والما يناندا أبيدا إلى يخداد يبوساً وقال إيضاً

إذا مِنا النعيشُ سِنافَسَانِيا فَالسُّنَا

تَـرَحُـلَ مَـن تـرحُـل أَوْ أَقَـامَـا تُـيالِي بعـدُ مَنْ كـان الإمـامـا

قال عمرو بن عبد الملك العتريّ: لما رأى طاهر أنهم لا بجفلون بالفتل والهذم والحرّق أمر عند ذلك بمنع التّجار أن يجوزوا بشيء من المدقيق وغيره من المنافع من ناحيته إلى مدينة أبي جعفر والشرقية والكُمّوّخ، وأمر بصرْف سُفُن البصرة وواسط بطرنايا إلى الفرات؛ ومنه إلى المحوِّل الكبير وإلىالصَّراة ، ومنها إلى خندق باب الأنبار؛ بما كان زهير بن المسيب يُبَدْرته إلى بغداد، وأخِذَ من كلِّ صفينة فيها حولة ما بين الألف درهم إلى الألفين والثلاثة، وأكثر وأقل، وفعل عُمَّال طاهر وأصحابه ببغداد في جميع طرقها مثلَ ذلك وأشدً، فغلت الأسعار، وصار الناس في أشدّ الحصار، فيشموا أو كثير منهم من الفرج والرُّوح، واغتبط مَنَّ كان خرج منها، وأسف على مقامِه من أقام.

وفي هذه السنة استأمن ابن عائشة إلى طاهر، وكان قد قاتل مع محمد حيناً بالياسرية.

وفيها جعل طاهر قُوَّاداً من قُوَّاده بنواحي بغداد، فجعل العلاء بن الوضَّاح الأزدي في أصحابه ومّن ضمّ إليه بالوضّاحية على المحوّل الكبير، وجعل نعيم بن الوضّاح أخاه فيمن كان معه من الأتواك وغيرهم مما يلي رَبُض أبي أيوب على شاطىء الصّراة، ثم غادى القتال وراوح أشهراً، وصبر الفريقان جميعاً؛ فكانت لهم فيها وقعة بالكُّناسة؛ باشرها طاهر بنفسه، قُتل فيها بشرٌ كثير من أصحاب محمد، فقال عمرو بن عبد الملك:

وَقُسَعُةُ يسومِ الْأَحْسِ صارت خبيتُ الْأَبْسِ مُسلقَى وتحسمُ مِن جَسسِدِ مَنِيَّةً بِالرَّصَـدِ فسشك جوف الكبيد وصائع يسا ولدي! كان منين الحالدا غَيرُ بناتِ البلهِ عزّ عل المفتقد بأولى شديد الخبرد عاينه لم يَصْدِ فَسَاتَ وَلا يَسِنُ أَمْسِرُهِ مشل السهام الأسد حرضة مشل السأبيد حسرب بسنار المؤقمه ألماً ولا يرد ما لحُمةُ من عبد يسرقسب مسن محسوف غسي نْ قَلْ مَضَى مِن أَحَدِ سَاقِسٍ طُوَالُ الأبيدِ ا أُرْحُهُ مَ تبدِ مِسْجِينُ مِنْ مُحْمَدِ دان ولا مِنْ بَسلد

كُمْ جسدٍ أُبصرتُهُ ونسأظر كانت ليه أنساةُ سَهْمُ عبائسُ ومسائح يسا والسدي وكسم غسريسي سسابسح لم يَسْسَفُدُه أَحَدُّ وكسم فنقيبد يُشِي كَانَ مِن النَّظارةِ اللَّ لدو أنه صايدن ما لم يسبق مسن كهسل لمُسمّ وطاهس ماتهم حيَّمَ لا يَبْرَح في ال تقليف حيساه لدي ال فنقبائيل قيد قُنشلوا وقسائسل أكستر بسل وهاربٌ تحوهُمهُ هيسهات لا تبصرُ يمَّ لا يسرجمع الماضي إلى الم قىلتُ لَمَطعونِ وفي مَـنْ أُنَّـت يـا وَيْسلكَ يـا فقالُ لا من نَسبِ لم أَن قطَّ فلْ أَجَدُلُهُ مِن صَفيهِ وقال لا لِلغيِّ قَا تَلكُ ولا للرُّشيهِ إلاَّ لشيء ماجل يحسيرُ بِنهُ فِي يبِي

وذكر عن عمرو بن عبد الملك أنَّ عمداً أمر زُريمًا غَلامَه بِسَبِّم الأموال وطلبها عند أهل الودائع وغيرهم، وأمر الهرش بطاعته، فكان بهجُم على الناس في منازلهم، وبييقهم ليلا، وياخذ بالظنّة، فجي بذلك السبب أموالاً كثيرة، وأهلك خلقاً، فهرب الناس بعلّة الحجّ، وفرّ الأغنياء، فقال الفراطيسيّ في ذلك:

أَطْهِروا الحجّ وما يستوونَهُ بل من الهِرْشِ يُسرِيدون الهسربُ كم أناس أصبحوا في غبطة وكلُ الهمرشُ عليهم بالمعلب كلُّ مَنْ رادَ زُرِيحٌ بيضَهُ ليقِيَ اللَّذُ وَوَاضاهُ المحربُ

وفيها كانت وقعة درب الحجارة.

#### ذكر الحبر عنها:

ذكر أن هذه الوقعة كالت بحضرة درب الحجارة؛ وكانت لأصحاب محمد على أصحاب طاهر، قُتل فيها خلق كثير، فقال في ذلك عمرو بن عبد الملك العتريّ :

قسامت قسطة أبن السُسُطَارَة المَاسِكُمُ فَرَضَالِهَا بِالحَجَارَةُ قَسَلُ إِلَيْ اللَّهِ الْمِسَارَةُ قَسَلُ السَحْمُ أَرِيعِد الإسارَةُ عَمَر السَجْنَ دهرَهُ بِالشَّفَارَةُ أَيْرُهُ قَالَمُ كَحَسُلُ السَحَانَةُ فَارَةُ فَالَمْ كَحَسُلُ السَحَانَةُ لِلَيْ ضَارَةً لِيسِ يُرصونُ حق جبار وجَارَةُ فِي السَّمِ فِي حيثِ وَفَضَارَةً لِيسِ يَرْضَعُ أَنْ وَاللّهِ عَلَيْهِا وَفَعَلَمُ أَنَّ السَّمِ عَلَيْ وَفَضَارَةً فَي وَاللّهِ عَلَيْهِا وَقَصَارَةً فَي وَاللّهِ عَلَيْهِا وَقَصَارَةً فَي وَاللّهِ عَلَيْهِا وَقَصَارَةً فَي وَاللّهِ عَلَيْهِا وَقَصَارَةً وَاللّهُ عَلَيْهِا وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِا وَلَمْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

وقعة السبت يوم البوجبارة ذاك من بعد ما تضائموا ولكن أداك من بعد ما تضائموا ولكن قسيم الشورجين للقتيل حمداً مساطيع شيء يواريه بشتة عنوان ميث وكائموا قيليما حدولات ليبينا مثل من كان حدولات ليبينا حدائل في يصيبالا صدار راسا أحرجته من بيتها أم صدي يشتم الناس ما يباني بإلامسان ما يباني بإلامسان حداد نصان حداد كويم

### وقال أيضاً:

محمَّدُ فيها وَمَنهُورُ وَقَـوْلُهمُ قد أَصِدُ السُّورُ وأنتَ مَـقـدولُ وَمَـأُسـوُرُ؟ بارِيِّةً قَبَّرْتَ ظَاهِرَما البِعِزُّ والأمنُ أُصادِيثهم وأيُّ نفيع لكُ في سورهم ۸۲ سنة ۱۹۷

قد قُبِيَلَتْ قُرْسَانِكُمْ عَنبَوةً وَهُلِمَتْ مِن دُورِكُمْ دُورُ هماتبوا لكم من قالدٍ وَإحدِ مهلَّبٍ في رَجهه نُورُ يا أيّها السَّالِل عَنْ شَأْنَنا محمَّدَ في الفَصْرِ مَحْصورُ وفها إيضاً كانت وقعة بياب الشماسية، أيرٌ فها مُزْدَة.

ذكر الخبر عن سبب ذلك وكيف كان وإلى ما آل الأمر فيه:

ذكر عن على بن يزيد أنه قال: كان ينزل هرّثمة نهرين ، وعليه حائط وخَندق، وقد أعد المجانيق والعرادات، وأنزل عبيد الله بن الوضاح الشّماميّة، وكان يخرج أحيانًا، فيقف بباب تُحراسان مشفقاً من الهل العسكر، كارهاً للحرب، فيدعو الناس إلى ما هو عليه فيشتمه، ويستخفّ به، فيقف ساعة ثم ينصرف. وكان حاتم بن الصفّر من قواد عمد؛ وكان في الوضاح ليلا، حاتم بن الصفّر، ولكن عنه وأو عبيد الله بن الوضّاح ليلا، فعضوًا إلى عبيد الله مفاجأة وهو لا يعلم؛ فأوقعوا به وقعة أزالوه عن موضعه، وولى منهزماً، فأصبابوا له خيلاً وسلاحاً ومناعاً كثيراً، وغلب على الشّماميّة حاتم بن الصفر. وبلغ الخيرُ هرشمة، فأقبل في أصحابه لنُصرته، وليرة العسكر عنه إلى موضعه؛ فوافاه أصحاب عمد، ونشب الحرب بينهم، وأسر رجل من النُزاة هرشمة ولم يعرف، فحمل بعض أصحاب هرشمة على الرّجل فقطع يله وخلصه، فمرّ منهزماً، وبلغ خبُره أهل عسكره، فتعرّض بما فيه، وخرج أهله هاربين على وجوههم نحو خلوان، وحجز أصحاب عمد الليل عن العلب؛ وما كانوا فيه من النّهب والأمرّ. فحدُّث أن عسكر هرشمة لم يتراجع أهله يهوين، وقويت الغزاة بما سار في أيديهم.

وقيل في تلك الوقعة أشعار كثيرة، فمن ذلك قول عمرو الورّاق:

يخشو على طبق التقسيص يُغيى العيون من التصيص حسواة تلمث كالتقصوص لا أشد من جوص العديص يتخدو على أكرا المخبيص راساً يعمد من الملصوص في الحرب من أسد رميص و وعييصة من شرعيص أعلى أخبت من التقلوص أعلى أخبت من التقلوص تشاب تعمرض من صحيص تما ت تعمرض من صحيص راساً بعد بالتقمن الراجيس غُريانً ليس بليي قصيص بين أسيص بوري أسمنه والله المواقة والله الموتا ال

يَفْنَى النزَّمَانُ ومِا يَفْنَى قَسَالَهُمُ والناسُ لا يَستَطيعُونَ اللِّي طَلْبُـوا

والسدُّور تُهسدَمُ والأمسوالُ تَسنتَقِصُ لا يسفَعُون الرَّقي عنهمُ وإن حَرضُوا

يسأتسونك بحمديثٍ لا ضياءً لَّهُ في كلُّ يوم لأولادِ السرُّنا قصصُ

قال: ولما بلغ طاهراً ما صنع النُواة وحاتم بن الصقر بعبيد الله بن الوصّاح وهرثمة اشتدّ ذلك عليه، وبلغ منه؛ وأمر بعقد جسر على دخِلة فوق الشّماسيّة، ووبّعه أصحابه وعبَّاهم، وخرج معهم إلى الجسّر، فعبروا إليهم وقاتلوهم أشدٌ القتال، وأمدَّهم بأصحابه ساعة بعد ساعة حتى ودُّوا أصحاب محمد، وإزالـوهم عن الشّماسيّة، وردَّ المهاجر صيد الله بن الوضّاح وهرثمة.

قال: وكان محمد أعطى بنقض قصوره وبجالسه الحيزوانية بعد ظفر الغزاة القي ألفت درهم، فحوقها أصحاب طاهر كلها، وكانت السقوف مذهبّة، وقتلوا من الغزاة والمتهيين بشراً كثيراً، وفي ذلك يقول عمرو الوراق.

> تتقلان وطاهرين المحسين صبحونا صبيحة الإلنين اطليسوا اليسوم ثماركم بمالحسيس جمعموا جمعهم بليسل ونسائوا فسرسوا طيلهم فشار إليهم كل صلب القنساة والساعدين يــا قَتِيـلا بــالڤــاع مُلقًى على الشطُّ هواه بعكيسء الجبكيس عللتم النَّسَاسُ أَنتَ بِسَالِسَخَلُتُسِينَ ما الَّذِي فِي يَدْيِكُ أَنْتَ إِذَا مِا اصْد أَنْتُ مِن فَينِ مُسوضع الفَسرقَسَدينُ أَوْزِيدٌ أُم قَائِلًا، يَلْ بِعِيدً كم بصيبر غَدًا بعينَيْن كي يُب لجسر منا حبالهم فعناذ بعين حد راميهم سوى الناظرين ليس يُخمطُونَ ما يسريدون ما يُعد سيالِكُم منهم همم شرّ مَنْ أب حَسرتُ في النَّاس ليس غيسرٌ كذين شدر بساق وشدر مناض من النا س مضى أو رأيتُ في الشُّقَالِين

قال: ويلغ ذلك من فعل طاهر محمداً، فاشتدّ عليه وضَّه وأحزنه؛ فذكر كاتب لكوثر أن محمداً قال ـأو قيل هل لسانه هذه الأبيات:

مُنيتُ بِأَشْجِعِ الثَّقَلَيْنِ قَلِبًا

له مَنعُ كِلِّ يَي يَعَدِد رَقَيبُ

فليس بمنففل أمرأ عسادأ

إذا منا طنالَ لَنَيْسَ كَنْمِنا يَنْطُولُ ينشناهنيُّه وينعنامُ منا يَنْشُولُ إذا منا الأمر ضَنَيْعنه النَّفُضُولُ

وفي هذه السنة ضَمَّف أمر عمَّد، وأيفن بالهلاك، وهرب عبد الله بن خازم بن خزيمة من بغداد إلى المندائن؛ فأنكر عن الحسين بن الفححاك أنَّ حبد الله بن خازم بن خزيمة ظهرت له التَّهمة من عمد والتّحامل عليه من السَّفَّلة والفوشاء، فهمَّ على نفسه وماله، فلحق بالمدائن ليلاً في السفن يعياله وولمه، فأقام بها ولم يحضر شيئًا من الفتال.

وذكر غيرُه أن طاهراً كاتبه وحلَّره قبض ضياعه واستئصاله، فحلَّره ونجا من تلك الفتنة وسلم؛ فقال بعض قرائبه في ذلك :

وما جَبنُ ابن خارَمُ من رَصاع \_ وَأُوباشِ السَّلْمَامِ صن الأنام

# ولكن خاف صولة ضيقمي مصور السُّدّ مشهور العرام

فذاع أمرة في الناس، ومثى تُجار الكرخ بعضهم إلى بعض، فقالوا: ينبغي لنا أن نكشف أمرنا لظاهر ويُظهر له براءتنا من المقونة عليه، فاجتمعوا وكتبوا كتاباً أعلموه فيه أنهم أهل السقع والطاعة والحبّ له؛ لما عن القتال، وأنَّ الذي يكون حزبه من جانبهم ليس منهم، قد ضاقت بهم طرق المسلمين؛ حتى إنَّ الرَّجال عن القتال، وأنَّ الذي يكون حزبه من جانبهم ليس منهم، قد ضاقت بهم طرق المسلمين؛ حتى إنَّ الرَّجال الذين بلوا من حربه من جانبهم ليس منهم ولا لهم بالكرخ دور ولا عقار؛ وإنحا هم بين طرار وسواط عقرات البيوع، قد ضاقت بهم طرق المسلمين، حتى إن الرجل ليستقبل المراة في زحمة الناس فيلتكان قبل التخلص؛ وحتى إن الشيخ ليسقط لوجهه ضعفاً؛ وحتى إن الرجل ليستقبل المرأة في زحمة الناس فيلتكان قبل بهم يدان ولا طاقة؛ ولا نملك لانفسنا معهم شيئاً؛ وإن بعضنا يرفع الحَجر عن الطريق لما جاء فيه من الحديث عن النبي ﷺ؛ فكيف لو اقتدرنا على مَنْ في إقامته عن الطريق، وتخليده السجن، وتنفيته عن البلاد وحسم عن النبي ﷺ؛ فكيف لو اقتدرنا على مَنْ في إقامته عن الطريق، وتخليده السجن، وتنفيته عن البلاد وحسم عن النبي قفي الوقي المناكلة عنه منا أحدية الدين والدنيا، وحاش الله أن عاربك منا أحدا؛

فذكر أنهم كتبوا بهذا قصّة، واتَمد قوم على الانسلال إليه بها، فقال هم أهل الرَّايي منهم والحزم: لا تظلُّوا أن طاهراً غين عن هذا أو قصرً عن إذكاء العبون فيكم وعليكم؛ حتى كانه شاهدكم؛ والراي ألا تشهروا أنسكم ببذا، فإنا لا نأمن إن راكم أحد من السُّفلة أن يكون به هلاككم وهماب أموالكم؛ والحدوث من تعرَّضكم فولاء السُّقلة أعظمُ من طلبكم براءة السَّحة عند طاهر خوفاً، بل فو كنتم من أهل الآثام والذنوب لكنتم إلى صفحة وتغفية أقرب، فتوكّلوا على الله تبارك وتعالى وامسكوا. فأجابوهم وأمسكوا. وقال ابن أمل الملكفوف:

تَنالهمُ مخالبيبُ السهَصُورِ وشيكاً ما تصير إلى القُبُورِ بأسباب التَّمنَّي والشَّجُورِ دُعُوا أَهِل العُرِيقِ فَمَنْ قليلِ فته تِكُ حُجْبَ أَفته إِسْدَاهُ فإنَّ الله مُهاكِمُهُمْ جمعيهاً

وذكر أن الحَرْش خرج ومعه الغوغاء والمُغزاة ولفيفهم حتى صار إلى جزيرة العبّاس، وخرجت عصابة من أصحاب طاهر، فاتتنارا قتالاً شديداً، وكانت ناحية لم يقاتل فيها، فصار ذلك على الوجه بعد ذلك اليوم موضعاً المستال؛ حتى كان الفتح منه؛ وكان أول يوم قاتلوا فيه استعلى أصحاب محمد على أصحاب طاهر حتى بلغوا بهم دار أبي زيد الشروي . وخاف أهل الارباض في تلك النّواحي مما يلي طريق باب الانبار؛ فذكر أنَّ طاهراً لما رأى ذلك وحمه النهم قائداً من أصحابه، وكان مشتملا بوجوه كثيرة يقاتل منها أصحاب محمد، فاوقع بهم فيها وقعة ضعبة، وخان مشتملا بوجوه كثيرة يقاتل منها أصحاب محمد، فاوقع بهم فيها وقعة

نَادَى مُنَادِي طَاهِرٍ عِنْنَدَنَا فَسَوْفَ يَنْأَيِكُمْ خَذَ فَاحْدَدُوا فشارتِ الغوضاءُ في وَجْهِمِ في يسومِ سبتٍ تَسرُكُوا جَمْعَتُهُ

يا قوم كُفُسوا والجلِسُوا فِي ٱلْبَيْسوتُ لَيْسَا لَيْسَاً هريتَ الشسدق فيمه عُيُسوتُ بَعْدَ انتِصَافِ اللَّيسلِ قَبْلَ الْقُسُوتُ فِي ظُلْمَسَةِ اللَّيْسلِ صَمُسوداً خُفُسُوتُ

### وقال في الوقعة التي كانت على أصحاب محمد:

كم قعنيال قد رأينا ما سألفاه لأيور وتطيير وتطيير وتطيير الله المنظاة بمثير يتلقه وتطيير مرتبع بالشاء بمثير مرتب بالشاء بالشاء المنظمة تحيير المنظمة وتحيير المنظمة وتحيير المنظمة وتحيير المنظمة المن

# وقال أيضاً عمرو الوراق في ذلك:

دُوَكَاتَتُ ذَاتَ بَهْجَةُ رَجُّةً مِنْ بَعْدِ رَجُّةً مِنَ المُنْكَرِ فَسَجُّةً عَلَى بِينِ المحَجُّةً مَ وَقِلْهُ أَفْلِجِتْ دَلَجِةً مِنْ أَمِّ الشَّالِ تُعرِجُهُ بِيتُ قَصِلًا بِالأَزِجَةُ فِيتُ قَصِلًا بِالأَزِجَةُ فِيلِينَا أَلْفًا حَجَّةً فِيلِينَا أَلْفًا حَجَّةً فَصَبَتْ بَهِجَةُ بَعْدَا فَلَهَا فِي كَلِّ يَدْمُم فَسَجُّتِ الأَرْضُ إلى اللهِ أَيْسِهَا المعقدولُ مَا أَدُ لَيْنُ مِغْرِي ما اللهِ يَلْ أَإِلَى الفروسِ وَجَّهَ إِنْ الفروسِ وَجَّهَ إِنْ تَنكُنْ فَاتَلُكُ أَمْ أَوْ

وذكر عن عليّ بن يزيد أن يعض الخدم حدّثه أن محمداً أمر بيبع ما يقي في الحزائن التي كانت أنهبت، فكتم ولانها ما فيها لتسرق، فتضايق على عمد أمره، وفقد ما كان عند، وطلب الناس الأرزاق، فقال يوماً وقد ضبح عايرد عليه: ووقت أن الله عزّ وجلّ قتل الفريقين جميعاً، وأراح النّاس مهم، فيا منهم إلا عدو ممن معنا وكيّن علينا؛ أما هؤلاء فيريدون مالي؛ وأما أولئك فيريدون نفسي. وتكرت أبياتاً قبل إنه قالها:

تَفَرِّقُوا وَهُمُونِ يَا مُمُشَرَ الأَصُوانِ فَ عَلَيْ مُنْسَرً الأَصُوانِ فَعَدَّ الإسسانِ فَحَدَّ المُسانِ الأَمانِ الأَمانِ الأَمانِ الأَمانِ الأَمانِ الأَمانِ الأَمانِ اللَمانِ فَحَرَانِ الأَمانِ فَحَرَانِ فَحَرَانِ فَحَرَانِ فَعَرَانِ فَعَرَانِ فَعَرَانِ فَعَرَانِ فَعَرَانِ فَعَرَانِ فَعَرَانِ مَا دَمانِ البُستانِ البُستانِ البُستانِ البُستانِ البُستانِ البُستانِ البُستانِ المُستانِ الم

قال: وضعف أمر عمد، وانتشر جنده وارتاع في عسكره، وأحسٌ من طاهر بالعلوّ عليه وبالظفر به . وحجّ بالناس في هذه السنة العباس بن موسى بن عيسى بتوجيه طاهر إياه على الموسم بأمر المأمون بذلك . وكان على مكة في هذه السنة داود بن عيسى. 19/12

### ثم دخلت سنة ثمان وتسعين وماثة ذكر الخير عياكان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من خلاف خُريمة بن خازم محمّدَ بن هارون ومفارقته إياه واستثمانه إلى طــاهر بن الحسين ويخول مُرثمة الجانب الشرقتيّ .

ذكر الخبر عن سبب فراقه إياه وكيف كان الأمر في مصيره والدخول في طاعة طاهر:

ذكر أن السبب في ذلك كان أنّ طاهراً كتب إلى تخزية يذكر له أنّ الأمر إن يقطع بينه ويين محمد ولم يكن له اثر في أصرته، لم يقصر في أموه. فلما وصل كتابه إليه شاور ثقات أصحابه وأهل بيته، فقالوا له: نرى والله أنْ هذا الرّجل أحد بقفا صاحبنا، فاحتل لنفسك ولنا، فكتب إلى طاهر بطاعته، وأخبره أنه لو كان هو النازل في الجناب الشرقي مكان هرزشمة أو يناشده الا مجمل الجملة المجان مرقبة، ويناشده الا مجمل على مكروه من أمره إلا أن يضمن له القيام دونه، وإدخال هرزشمة إليه ليقطع الجسور، ويتبع هو أمرأ يؤثر رأيه ورضاه؛ وأنه إن لم يضمن له ذلك ؛ فليس يسمه تعريضه للشفلة والمؤفظه والرعاع والتلف. فكتب طاهر إلى ورضاه؛ وأنه إلى الكفف والنفتات؛ وقد وقفتُ على قوم هرية شوكتهم، يسرّ أمرهم، وقوف المحجم الهائب؛ إنّ في حاجي إلى الكفف والنفتات؛ وقد وقفتُ على قوم هرية شوكتهم، يسرّ أمرهم، وقوف المحجم الهائب؛ إنّ في ذلك بخراً؛ فاستلح وارائه اله.

قال: وكتب إليه هرثمة: أنا عارف ببركة رأيك، ويُمّن مشورتا، فمرّ بما أحببت؛ فلن أخالفك؛ قال: فكتب طاهر بذلك إلى خزيمة.

وقد ذُكر أن طاهراً لما كاتب خزية كتب إيضاً إلى محمد بن على بن عيسى بن ماهان بمثل ذلك. قيل: فلها كانت ليلة الأربعاء لشمان بقين من المحرم سنة ثمان وتسعين ومائة وثب خزية بن خازم وعمد بن علي بن عيسى على جسر وجلة فقطعاء، وركزا أعلامها عليه، وخلما عمداً، ودعوا لعبدالله المأمون؛ وسكن أهل عسكر المهدي وازموا منازهم وأسواقهم في يومهم ذلك؛ ولم يدخل هرشمة حتى مضى إليه نفر يسيرُ غيرهما من القواده، فحلفوا له أنه لا يرى منهم مكر وهاً، فقبل ذلك منهم، فقال حسين الخليم في قطع خزية الجسر:

عَلَيْنَا جَبِينَما من خُرزِيمة مِنْة بِها أَحمدَ الرحمنُ ثائرة الحرب تولى أُمورَ المسلمين بنفسه فللب وحامى عنهم أنسوت اللُّب

يب على عتب ويَضدُ وعلى عَشِ إذا اصطرَبَت شرق البلاد مع الغرب شوارع والأرواع في راحة الغشب تفجع عن عَظْب، وتضحك عن خطب فأطفأت اللهب المُلقف بساللهب إذا صارَت الدُّنيا إلى الأمن والخصب إذا فرَع الكربُ العبير إلى الكرب ولدولا أبو العباس ما انفاق دَهرُنا خسزيمة لم يُتكسُّ له مشلُ هَسَلُهِ أَسْاعَ بِحِسْرَيُّ دِجلة القَسطة والقسا وَامَّ المَضَانِيا بِاللَّهَشَايِا مُحْسِلةً فكانت كنارٍ صَاكَرَتُهَا سَحَابَةً وما قتلُ نفسٍ في نفسوسٍ كثيرة بسلام أبي العباس فيسرً مكفسر

فلذكر عن يجيى بن سلمة الكاتب أنَّ طاهراً غذا يوم الخميس على المدينة الشرقية وأرباضها، والكُرخ وأسواقها، وهذم قنطري الصراة العتيقة والحديثة واشتد عندهم الفتال، واشتد طاهر على أصحابه، وباشر الفتال، وهم قنطري المصحاب عمد ورقط والمربح المحتوية ويقتل طاهر بباب الكُرخ وقصر الموضاح، فهزمهم أصحاب عمد ورقوا على وجوههم، ورم طاهر لا يلوي على أحد حتى دخل قسراً بالسيف. وأمر سناديه فنادى بالأدان في زوم هزائه، ووضع بقصر الوضاح وسوق الكرخ والأطراف قواداً وجنداً أفي كل موضع على قدر حاجبته منهم؛ وقصد إلى مدينة إلى جمية إلى يهمية إلى إلى المية إلى المية إلى المية الميان المربح والمين والملكة والسلاح، ورتبت على قتال طاهر حاتم بن الصفر والهرش والأفارقة، فنصب المجانين خلف السور على والملكة والسلاح، وثبت على قتال طاهر حاتم بن الصفر والهرش والأفارقة، فنصب المجانين خلف السور على الملكة والميان عربية ويقم الملكة ويمن وضوح بحمد بأمه وولمك إلى مدينة أبي جمعار، ونقرق عنه عامة جند وخصيان وجواريه في السكرك والشورة، لا يلوي منهم أحد على أحد، وتقرق الشفاؤة، وفي ذلك يقول عبور الوارق:

مثالة لم يُوجِدِ بن السيد بن السيد ولى غُراةً محمد اول وَيُسِنَ مُفَرَّد عَيُّارةً وَيُحَرَّدُ ن فعاذ غيرَ مقبَّد دَ وكان غيرَ معبَّد نا بعد طُوار تعررً يا طاهر الطّهر اللّهِي يا سيّد بن السيد بـ رَجُمَّتْ إلى أحمالها الله منْ بينِ نَـطُاف وسيّ وَمُجَرِّدٍ يأْوي إلى ومُقَيد نَقَبُ السّجو ومسود بسائنهب سا ذَلُوا لمراك واستكا

وذُكر عن عليّ بن يزيد، أنه قال: كنتُ يوماً عند عمرو الوراق أنا وجماعة، فجاء رجل، فحدّثنا بوقعة طاهر بباب الكُرخ وانهزام الناس عنه، فقال عمرو: ناولني قَدحاً، وقال في ذلك:

> لها دواءً ولُهَا دَاءً يوماً وَقَدْ يُفسِدُها الماءُ في يسومِنا هـذا وأشياءً

خُداهَا فلِلخَمْـرةِ أَسماءُ يُصلِحها الماءُ إذا صُفَّتُ وقائـل كانت لهم وَقعَةُ قلتُ له: أنت امرؤ جاهلٌ فيكَ عن الخَيْرَاتِ إِيطاءُ اشْرَبْ وَدَعْنَا مِن أَحادِيثِهِمْ يَصْطَلِحُ النَّاسِ إِذَا شَاوُوا

قال: ودخل علينا آخر، فقال: قاتل فلان الغُزاة، وأقدم فلان، وانتهب فلان. قال: فقال أيضاً:

وقال أيضاً عمر والوراق في ذلك:

إذا منا شِئتَ أَن تُغْفِد بَ جُنديَّنا وتستامرْ فاسل: يا معشر الأجنا وقد جنادَّكُمُ طناهِرْ

قال يُحَمَّسُن مجمد بالمدينة هو ومن يقاتل معه، وحصره طاهر وأخذ عليه الأبواب، ومنع منه ومن أهل المدينة الدقيق والماء وغيرهما.

فلذكر عن الحسين بن أبي سعيد أنّ طارقاً الخادم - وكان من خاصة محمد، وكان المأمون بعد مقدمه اخبره أنَّ محمداً سأله يوماً من الأيام وهو محصور، أو قال في آخر يوم من أيامه، أن يطعمه شيئاً - قال: فنخلت المطيخ فلم أجد شيئاً، فجئت إلى جمرة المطارة - وكانت جارية الجوهر - ففلت لها: إن أمير المؤمنين جائم، فهل عندك شيء، فإني لم أجد في المطبخ شيئاً؟ فقالت لجارية لها يقال لها بنان: أي شيء عندك؟ فجاءت بدجاجة ورغيف، فأتبته بها فاكل، وطلب ماء يشربه فلم يوجد في خزانة الشرّاب فأصبى وقد كان عزم على لقاء هرشمة؛ فياشوب ماء حتى أن عليه.

وذكر عن محمد بن راشد أن أيراهيم بن المهديّ أخيره أنه كان نازلاً مع محمد للخلوع في مدينة المنصور في قصور بياب اللهب، لما حصوره طاهر. قال في خوج ذات ليلة من القصر يريد أن ينفرج من الضّيق الذي هو فيه عصراً لل قصر الفّرار في قرن الصّراة ، أسفل من قصر الخلا في جوف الليل، ثم أرسل إليّ قصرت إليه ، قتال: يا إبراهيم، أما ترى طيب هله الليلة ، وحسن القمر في السياه، وضورة في الماء اونحن حينئل في شاطئء دجلة ، قبل لك في الشّرب! فقلت: شأنك، جعلني الله فذاك! فنما برطل نبيد فشربه، ثم أمن شأطئء دجلة ، قبل النقل أغير عبران أن أخيّه من غيران يسألني؛ لعلمي بسوء خلقه ، فغنيت ما كنت أعلم أنه عبد، فقال في منا الموجني إلى ذلك؛ فنما بجارية متقدمة عند يقال لما ضمّف المنافقة المجدي : من اسمها؛ ونحن في تلك الحال التي هو عليها، قلم صارت بين يديه، قال: تغفيّ، فغنت بشمر النابغة الجعدي :

كُليبٌ لَعَمسري كان أَكشرَ نساصراً وأَيسر ذَنباً منك ضُسرَجَ بـالــلّم قال: فاشتدُ ما فنّت به عليه، وتعالير منه، وقال لهَا: فني غير هذا، فتنتّت:

أبكي فِسراقهُمْ صَيْني وأرقهما إِنَّ السّنفرُقَ لملاّحبها بَسُكُمامُ ما زَالَ يَمْمُو عليهمْ ربينُ دهرهمُ حتى تَصَاتُواْ وربُّ المُدورِ عَمَّاهُ

فقال لها: لعنك الله أ أما تعرفين من الفناء شيئاً غير هذا! قالت: يا سيّدي، ما تعنّيت إلا بما ظننت أنك تحبّه، وما أردت ما تكرهه، وما هو إلا شيء جاملي. ثم أخلت في غناء آخر:

أَسا وَرَبُّ السُّكُون والحَسرَكِ إِنَّ المُسابِ كشهرةُ الشَّسرَكِ
ما اختلف الليسلُ والنَّهَار ولا
ولا لنقسل النُّموم من مَلِكِ عانٍ بمُسِّ المُنْسِا إِلَى مَلِكِ
ولا لنقسل المُنْسوم من مَلِكِ لللهِ
ولمُلَّكُ في المسرق دائم أَبِساً
للس بنفانِ ولا عَسْسَرَكِ

فقال لها: قومي غضب الله عليك! قال: فقامت. وكان له قَنْحُ بِلُور حسن الصنعة، وكان عمد يسميه 
رُبُ رُباح، وكان موضوعاً بين يديه، فقامت الجارية منصرة فتطُّرت بالقَنْح فكسرته ـقال إبراهيم: والعجب 
انا لم نجلس مع هذه الجارية قط إلا رأينا ما نكره في عجلسنا ذلك \_ فقال لي: وعلى يا إبراهيم! ما ترى ما جاءت 
به هذه الجارية؛ ثم ما كان من أمر القنح ا والله ما أظن أمري إلا وقد قُرب، فقلت: يطيل الله عجرات ومن 
ملكك، ويديم لك، ويكبت عدوك. في استم الكلام حتى سمعنا صيقاً من وجبلة: ﴿قَصْنِي الأَمْرِ اللَّذِي فِيه 
تَشْتَقْبَانِهِ ( )، فقال: يا إبراهيم، ما سمعت ما سمعتًا قلت: لا والله، ما سَمعتُ شيئًا ـ وقد كنتُ 
سمعت ـ قال: تسمع حسًا قال: فندوتُ من الشعل قلم أرشيئًا، ثم عاودنا الحديث، فعاد العموت: ﴿فَقَهِي 
الأَمْرُ الذِي فِيهِ مَسْتَعْبَانِهِ ، فوتِه من عجله ذلك معنيًا، ثم وعادِنا الحديث، فعاد العموت: ﴿فَقَهِي 
الأَمْرُ الذِي فِيهِ مَسْتَعْبَانِهِ ، فوتِه من عجله ذلك معنيًا، ثم ورب فرجم إلى موضمه بللدية، فها كان بعد هذا 
إلا لهذا أو المتان حتى حدث ما حدث من قتله، وذلك يوم الأحد لست أو الأربع -خلون من صغر، سنة ثمان 
وتسمون ودائة.

وذكر عن أبي الحسن المدائق؟ قال: لما كان ليلة الجمعة لسيع بقين من المحرم سنة ثمان وتسعين ومائة، دخل عمد بن هارون مدينة السلام هارياً من القصر الذي كان يقال له الحُلّد، عا كان يصل إليه من حجارة المنجنيق، وأمر بمجالسه ويُسطه أن تحرق فاحوقت، ثم صار إلى المدينة؛ وفلك لأربع عشرة شهراً، منذ ثارت الحرب مع طاهم إلا اثنى عشر يوماً.

وفي هذه السنة قبّل محمد بن هارون.

ذكر الحبر عن مقتله:

ذُكر عن محمد بن عيسى الجنّوديّ أنه قال: لما صار محمد إلى المدينة، وتَرْ فيها، وعلم قراده أنه ليس لهم ولا له فيها عُدّة للحصار، وخافوا أن يُطفّر بهم؛ دخل على محمد حاتم بن الصفر ومحمد بن إبراهيم بن الأغلب الإفريقيّ وقرّاد، فقالوا: قد آلت حالك وحالنا إلى ما ترى؛ وقد رأينا رأياً نعرضه عليك؛ فانظر فيه واعتزم

<sup>(</sup>١) سورة يوسف : ١١ .

عليه؛ فإنا نرجو أن يكون صواباً، ويجعل الله فيه الجيرة إن شاه الله. قال: ما هو؟ قالوا: قد تفرق عنك الناس، وأحاط بك عدوًّك من كل جانب، وقد بقرّ من خيلك معك ألفٌ فرس من خيارها وجيادها؛ فنرى أن نختار من عدم عدول المحبّ عن الأبناء سبعمائة رجل، فنحملهم على هذه الحيل ونخرج ليلاً على باب من هذه الأبواب فإن الملك؛ ولن يتبت لنا الحد إن شاء الله؛ فنخرج حتى نلحق بالجزيرة والمشام فتفرض الأبواب فإن المخرج، وتصير في مملكة واسعة، ومُلك جديد، فيسارع إليك الناس، وينقطع عن طلبك المخرد، وإلى ذلك ما قد أحدث الله عزّ وجلّ في مُكمّ الليل والنهار أموراً. فقال لهم: نعم ما رأيتم، واعتزم على ذلك

وخرج الخبر إلى طاهر؛ فكتب إلى سليمان بن أبي جعفر، وإلى عمد بن عيسى بن نهيك وإلى السندي بن شامك وإلى السندي بن شامك: والله لتن لم تُقرّوه وتردّوه عن هذا الرّاي لا تركت لكم ضيّعةً إلا فيضتُها، ولا تكون لي همّـة إلا أنسكم. فدخلوا على عمد، فقالوا: قد بلغنا الذي عرّمت عليه؛ فنحن نذكّرك الله في نفسك! إن هؤلاء صماليك، وقد بلغ العر إلى ما ترى من الحِصار، وضاق عليهم المذهب، وهم يروّن آلا أمان لهم على أنفسهم وأمواهم عند الحيك وعند طاهر وهرّفمة لما قد انتشر عنهم من مُباشرة الحرب والجدّ فيها؛ ولسنا نأمن إذا برزوا بك، وحصلتَ في أبديهم أن يأخلوك أسيراً، ويأخلوا رأسك فيتقرّبوا بك، ويجملوك سبّب أمانهم؛ وضربوا له فيه الإمثال.

قال محمد بن عيسى الجُلُوديّ : وكان أبي وأصحابه تُعرداً في رواق البيت الذي محمد وسليمان وأصحابه فيه . قال: فلها سمعوا كلامَهم، ورأوا أنه قد قبله خافة أن يكون الأمر على ما قالوا له، همُوا أن يدخلوا عليهم فيقتلوا سليمان وأصحابه؛ ثم بدا لهم وقالوا: حَرْبٌ من داخل، وحَرِبٌ من خارج . فكُفُوا وأمسكوا.

قال محمد بن عيسى: فليا نكت ذلك في قلب محمد، ووقع في نفسه ما وقع منه، أضرب عيا كان عزم عليه، ورجع إلى قبول ما كانوا بذلوا له من الأمان والحروج؛ فأجاب سليمان والسنديّ ومحمد بن عيسى إلى ما سألوه من ذلك، فقالوا: إنما غليتك اليوم السلامة والملهو، وأخوك يتركك حيثُ أحببت، ويفردك في موضع، ويجعل لك كلَّ ما يصلحك وكلَّ ما تحبُّ وتهوى؛ وليس عليك منه بأس ولا مكروه، فركن إلى ذلك، وأجابهم إلى الحروج إلى هرثمة.

قال محمد بن عيسى: وكان أبي وأصحابه يكرهون الخروج إلى هرثمة؛ لأنهم كانوا من أصحابه، وقد عرفوا مذاهبه، وخافوا أن يجفوهم ولا يخصهم، ولا يجعل لهم مراتب، فلخلوا على محمد فقالوا له: إذ أبيتُ أن تقبل منا ما أشرنا عليك \_ وهو الصواب \_ وقبلتَ من هؤلاء المداهنين، فالحروج إلى طاهر خير لك من الحروج إلى هرثمة. قال محمد بن عيسى: فقال لهم: ويحكم ا أنا أكره طاهراً، وذلك أبي رأيت في منامي كاني قائم على حائط من آجر شاهق في السياء، عريض الأساس وثيق، لم أر حائطاً يشبهه في الطول والمرض والوثاقة، وعليً سَوَادي ومنطقي وميفي وقانسوق وخفي؛ وكان طاهر في أصل ذلك الحائظ، فما زال يضرب أصله حتى مقط الحائظ وسقطت، ونَذَوت قانسوق من رأمي، وأنا أتطرّ من طاهر، وأستوحش منه، وأكره الحروج إليه لذلك؟ وهرثمةً مولانا وعنزلة الوالد، وإنا به أشدً أنساً وأشد ثقة.

وَذُكِر عن محمد بن إسماعيل، عن حفص بن أرميائيل، أنَّ محمداً لمَّا أواد أن يعبُّر من الدَّار بالقرار إلى

منزل كان في بستان موسى - وكان له جسر في ذلك الموضع - أمر أن يُفرش في ذلك المجلس ويطبّب. قال: 
فمكثُ ليلتي أنا وأعواني أتخذ الرواقح والطبب وتكثّب التفاح والرّمان والآثرج، ونضعه في البيوت؛ فسهوت 
ليلتي أنا وأعواني ؟ ولمَّ صليت الصبح دفعت إلى عجوز قطعة بخور من عنبر، فيها مائة مثقال كالبطيخة، وقلت 
لها: إلى سهوت ونسست نعاساً شديداً؛ ولا بدُّل عن من نومة، فإذا نظرت بل أمير المؤدنين قد أقبل على الجسر، 
لها: المنبر على الكانون، وأعطيئها كانوناً من فضة صغيراً عليه جرى وأمريها أن تتفخ حتى غرقها كلّها، 
فضعي هذا المنبر على الكانون، وأعطيئها كانوناً من فضة صغيراً عليه جرى وأمريها أن تتفخ حتى غرقها كلّها، 
فضحت في الإماء قلت: وما هو؟ قالت: رجل مقبل على الجسر منفرد، شبيه الجسم بجسم أمير المؤدنين، وبين 
يديه جاعة وغلم أشكُ أنه هو؟ فأحرقت العنبرة، فلم إجاء، فإذا هو عبدالله بن موسى، وهذا أمير 
المؤدنين قد أقبل، قال: فشتمتها وعثنها. قال: وأعطيتها أخرى مثل تلك لتحرقها بين يديه، هغملت؛ وكان

وذكر على بن يزيد، قال: لما طال الحصار على حمد، فارقه سليمان بن أبي جعفر وإبراهيم بن المهدي وعيم وعيم بن يبدن، ويبدي ويبدي ويبدي ويبدي المستويد المستويد المستويد المستويد المستويد والمستويد أو السبت. وناظر محمد أصحابه ومن بهتي معه في طلب الأمان؛ وسألهم عن الجمهة في النجاة من طاهر، فقال له السندي: والله يا سيدي؛ لتن ظفر بنا المهرن لمثل رغم منا وتعس جلودنا؛ وما أدى فرجاً إلا مرفعة. قال له: وكيف جرفعة، وقد أحاط الموت بي من كل جانب! وأشار عليه أخرون بالمورج إلى طاهر والاواد أو حافظات له عن يكون المعامر والمعامل المناورة على المام والمعالم المناورة على المام والمعامل والمعامل المناورة على المام والمعامل المام في مشاورتكم؛ هل كان عبدالله أخرى لوجهد نفسه وولي الأمور برأيه بالفا عمر ما بلغة لم طاهرا وقد عصية ويبدئت عن رأيه، في رأيت يميل إلى غدرت أنه أجاب إلى ذلك، فمنحت غزائق وفرقست إليه أمري من من المناورة بالمناورة بالمناورة والمناورة المناورة بالمناورة بالمناو

وقال أبو الحسن المدانئيّ: لما همّ محمد بالحروج إلى هُرِّدُهُ، وأجابه إلى ما أراد، اشتدّ ذلك على طاهر، وأمي أن يرفّه عنه ويذعه يُخرج، وقال: هر في حيِّزي والجانب الذي أنا فيه، وأنا أخرجتُه بالحصار والحرب؛ حتى صار إلى طلب الإمان؛ ولا أرضى أن يخرج إلى هرثمة دوني؛ فيكون الفتح له.

ولما رأى هرثمةً والقواد ذلك، اجتمعوا في منزل خُزية بن خازم؛ فصار إليهم طاهر وخاصّة قواده، وحضرهم سليمان بن المنصور ومحمد بن عيسى بن خيك والسندي بن شاهك، وأداروا الرّأيَّ بينهم، وبتروا الأمر وأخيروا الرّأيَّ بينهم، وبتروا الامر، وأخيروا طاهراً أنه لا يخرج إليه أبداً، وأنه إن لم يتبّ إلى ما سأل لم يُؤمن أن يكون الأمر في أمره مثله في أيام الحسين بن على بن عيسى بن ماهان؛ فقالوا له: يخرج ببدنه إلى هرثمة رأدٌ كان يأمن به ويتن بناحيته، وكان مستوحشاً منك، ويدفع إلى الماهر واغتمه إذ يسرّه مستوحشاً منك، ويدفع إليك الحاتم والقضيب والبُروة، وذلك الحلاقة ـ ولا تفيدً هذا الأمر واغتمه إذ يسرّه اللهي الله علم، فخيره أن المؤش لما علم بالحبر، أواد التعرّب إلى طاهر، فخيره أن الذي

19.6 27

جرى بينهم وبينه مكر، وأنَّ الخاتم والبردة والقضيب تحمل مع محمد إلى هرثمة . فقبل طاهو ذلك منه ، وظنَّ أنه كما كتب به إليه ، فاغناظ وكَمَن حول قصر أم جعفو وقصور الخُلد كمناه بالسلاح ومعهم المَمَّل والفؤوس، وذلك ليلة الأحد لخمس بقين من المحرم سنة ثمان وتسعين وماثة، وفي الشهر السرباني خمسة وعشرون من أبلول.

فلذكر الحسن بن أبي سعيد، قال: أحبرني طارق الحاده، قال: لما هم عمد بالخروج إلى هرثمة عطش قبل خروجه، فطلب لدي وين يديه شمعة. للوعد الذي كان بينه وبين يديه شمعة. فلها انتهينا إلى دار الحوس وبينه؛ وليس ثباب الخلافة؛ دراعة وطيلسانا والفلسوة الطويلة، وبين يديه شمعة. فلها انتهينا إلى دار الحوس من باب البصرة، قال: استخيى من جباب الحرس، فناولته كوزاً من ماه، فطاف أزهوكته فلم يشوب منه؛ وصار إلى مُرثمة، فوري القالم: وأكمن له نفسه في الحلّد؛ فلما صاد إلى الحرّاقة، خرج طاهر وأصحابه فرموا الحرّاقة بالسهام والحجارة، فمالوا ناحية لماه، وانكفات الحرّاقة؛ ففرق عمد وهرفته فيم كان فيها، فسيح عمد حتى عبر وصار إلى بستان موسى، وظن أن غرقه إنما كان حيلة من هرفته، فعبر ججلة حتى صار إلى قرب الصراة، وكان مله من طلام والحبالة أم إبراهيم بن عمد الحق بالمنافقة أم إبراهيم بن أحمد هو ابن أخيى شكلة أم إبراهيم بن المدون بالطاهري، وكان طاهر وكان إذا ولى بردلا من أصحابه خراسانيًا ضم إليه قومًا و معود معداً بأم فاخذ المهدون، فادر عمداً أنا فل المدون بالطاهري، وكان طاهر يقده في الولايات، فضاح بأصحابه فتراوا، فاخدوه، فبادر عمداً أناً، فاخذ عبره ناتول؛ وصار به إلى منزل إبراهيم بن جمعفر البلخي، وكان ولم يردون، والقي عليه إذا رمن أثر الجند غير منتول؛ وصار به إلى منزل إبراهيم بن جمعفر البلخي، وكان بول من بردون وحد وجلاً خلقه يسكه لمالا يستقط كما يكفرل بالاسر.

فذكر عن الحسن بن أبي سعيد، أن خطّاب بن زياد حدّثه أنَّ عمداً وهرثمة لما غرقا، بادر طاهر إلى بُستان هؤنسة، بازاه باب الأنبار، موضع معسكره لثلا يُتهم بغرق مُرْثمة. قال: فليا انتهى طاهر ـ ونحن معه في الموكب والحسن بن علي الماموني والحسن الكبير الحادم للرشيد ـ إلى باب الشأم، لحقّنا عمد بن حميه، فترجّل ودنا من طاهر، فأخبره أنه قد أسر محمداً، ووبيّعه به إلى باب الكوفة إلى منزل إبراميم البلخيّ. قال: فالتفت إلينا طاهر، فأخبرنا الحبّر، وقال: ما تقولون؟ فقال له المأموني: «مُكّن»، أي لا تعمل فقل حسين بن عليّ. قال: فدعا طاهر بمونيّ له يقال له قريش الدّندانيّ، فامره بقتل محمد. قال: واتّبمه طاهر يريد باب الكوفة إلى المؤمم.

وأما المدانئي فإنه ذكر عن محمد بن عبسى الجالودي، قال: لما تهياً للخروج - وكان بعد عشاء الاخترة من ليلة الأحد - خرج إلى صحن القصر، فقعد على كرسي، وعليه ثباب بيض وطيلسان أسود، فلدخلنا عليه، فقمنا بين بديه بالأعمدة. قال: فجاء كتلة الحاذم، فقال: يا سيّدي، أبو حاتم يقرئك السلام، ويقول: يا سيّدي وافيت للميعاد لحملك، ولكني أرى ألا تخرج الليلة؛ فإنى رأيت في وجلة على الشطاً أمراً قد رابني، وأخلف أن أغلب فتؤخذ من يدي أو تذهب نفسك؛ ولكن أتية بمكانك حتى أرجع ثم استمد ثم آتيك القابلة فأخرجك، فإن خوربت حاربتُ دونك ومعي عُدتي. قال: فقال له عمد: ارجع إليه، فقال له: لا ترج ، فإني خارج إليك الساعة لا عالم، واستُ أقيم إلى غد. قال: وقال قلد تفرق عني الناس ومن على بابي من خارج إليك والحرس، ولا آمن إن أصبحت وانتهى الخبر بتفريقهم إلى طاهر أن يدخل على فيأتمذني. ودعا بغرس له أدهي والخورس، ولا آمن إن أصبحت وانتهى الخبر بتفريقهم إلى طاهر أن يدخل على فيأتمذني. ودعا بغرس له أدهي وعلى وقال: قال به عن عربية على المدود كان يسميه الزهري، ثم دعا بابنيه فضمها إليه، وشمها وقبلهما، وقال: استودعكها

٠٠٠ ١٩٨ کـــ

الله ؛ ودمعت عيناه ، وجعل يسح دموعه بكمّه ، ثم قام فوثب على الفرس ، وخرجنا بين يديه إلى باب القصر ؛ حتى ركبنا دوابّنا ؛ وبين يديه شمعة واحدة . فليا صرنا إلى الطاقات كما يلي باب خراسان ، قال في ابي : با عمد ، ابسط يدك عليه ؛ فإني أخاف أن يضربه إنسان بالسيف ؛ فإن ضُرب كان الضرب بك دونه . قال : فالقتُ عنان فرمي بين معرقته ، وبسطت يدي عليه حتى انتهينا إلى باب خُراسان ، فلمرنا به فقتح ، ثم خرجنا إلى الشرعة ، فإذا خرّاقة هرثمة ، فرقيّ إليها ، فجعل الفرس يتلكًا وينفر ، وضربه بالسوط وحمله عليها ، حتى ركبها في دِجلة » فنزل في الحُرّاقة ، وأخذنا الفرس ، ورجعنا إلى المدينة ، فذخلناها وأمرنا بالباب فاغلِق ، وسمعنا الواعية ، فصعدنا على القبّة التي على الباب ؛ فوقفنا فيها نسمع الصوت .

فلُكِر عن أحمد بن سلام صاحب المظالم أنه قال: كنت فيمن ركب مع هَرَّثمة من القُوَّاد في الحَرَّاقة، فلها نزلها محمد قمنا على أرجلنا إعظاماً، وجئى هَرْثمة على ركبتيه، وقال له: يا سيّدى، ما أقدر على القيام لمكان التُقرس الذي بي، ثم احتضنه وصيره في حِجْره، ثم جعل يقبّل بديه ورجليه وعينيه، ويقول: ياسيدي ومولاي وابن سيدي ومولاي. قال: وجعل يتصفّح وجوهنا، قال: ونظر إلى عبيدالله بن الوضّاح، فقال له: أيّهم أنت؟ قال: أنا عبيدالله بن الوضّاح، قال: نعم، فجزاك الله خيراً، فيا أشكرني يأا كان منك من أمر الثلج! ولو قد لقيت أخى أبقاه الله لم أدع أن أشكرك عنده، وسألته مكافأتك عني. قال: فبينا نحن كذلك ـ وقد أمر هوثمة بالحَرَاقة أن تُدفع \_ إذ شدَّ علينا أصحاب طاهر في الزواريق والشذوات وعَطْعطوا وتعلقوا بالسُّكان، فبعض يقطع السَّكان، وبعضٌ ينقب الحَرَّاقة، ويعض يرمي بالآجرّ والنشاب. قال: فنقِبت الجرَّاقة، فدخلها الماء فغرقت، وسقط هَرْثمة إلى الماء، فأخرجه ملاّح؛ وخرج كلّ واحد مناعلي حَيْله؛ ورأيت محمداً حين صار إلى تلك الحال قد شقَّ عليه ثيابه، ورمي بنفسه إلى الماء. قال: فخرجت إلى الشطِّ، فعلقني رجل من أصحاب طاهر؛ فمضى بي إلى رجل قاعد على كرسم" من حديد على شطّ دجلة في ظهر قصر أمّ جعفر، بين يديه نار تــوقد، فقــال بالفارسية: هذا رجل خرج من الماء ممن غرق من أهل الحَراقة، فقال لي: مَنْ أنت؟ قلت: من أصحاب هرثمة؛ أنا أحد بن سلام صاحب شُرطة مولى أمر المؤمنين، قال: كذبتٌ فاصدقني، قال: قلت. قلد صدقتك، قال: فها فعل المخلوع؟ قلت: قد رأيتُه حين شقّ عليه ثيابه، وقذف بنفسه في الماء قال: قدَّموا دابق؛ فقدموا دابّته، فركب وأمر بي أن أجنب. قال: فجُعل في عنقي حبل وجُنبت؛ وأخذ في درب الرشديّة، فلما انتهى إلى مسجد أسد بن المرزبان، انبهرتُ من العَدُّو فلم أقدر أن أعدو، فقال الذي يجبُّني: قد قام هذا الرَّجل؛ وليس يعدو، قال: انزل، فحُدُّ رأسه، فقلت له: جعلت فداك المُ تقتلني وأنا رجل عليَّ من الله نعمة، ولم أقدر على العدو، وأنا أفدي نفسي بعشرة آلاف درهم. قال: فلما سمع ذكر العشرة آلاف درهم، قلت: تحبسني عندك حتى تصبح وتدفع إليّ رسولًا حتى أرسله إلى وكيل في منزلي في عسكر المهديّ، فإنَّ لم يأتك بالعشرة آلاف فاضرب عنقي. قال: قد انصفت، فأمر بحمل، فحملت ردُّفا لبعض أصحابه، فمضى بي إلى دار صاحبه، دار إني صالح الكاتب؛ فأدخلني الدار، وأمر غلمانه أن يحتفظوا بي، وتقدَّم إليهم، وأوعز وتفهّم مني خبر محمد ووقعَه في الماء، ومضي إلى طاهر ليخبره خبره؛ فإذا هو إبراهيم البلخيّ. قال: فصيّرني غلمانه في بيت من بيوت المدار فيه بوار ووسادتان أو ثلاث ـ وفي رواية حُصر مُدرَّجة ـ قال: فقعدت في البيت، وصيّروا فيه سراجاً، وتوثّقوا من باب الدار، وقعدوا يتحدثون. قال: فلما ذهب من الليل ساعة ؛ إذا نحن بحركة الخيل فدقوا الباب، ففتح لهم، فدخلوا وهم يقولون: «يُسَر زبينة». قال: فأدخِل عليّ رجل عُريان عليه سراويل

وعمامة مثلَم بها، وعلى كتفيه خرقة خَلقة، فصبيّروه معي، وتقدموا إلى مُنَّ في الدار في حفظه، وخلفوا معهم قوماً آخرين أيضاً دنهم.

قال: فلم استقر في البيت حَسر العمامة عن وجهه؛ فإذا هو محمد، فاستعبرت واسترجعت فيا بيني وبين نفسي. قال: وجمل ينظر إليّ، قم قال: أيهم أنت؟ قال: قلت: أنا مولاك يا سيّدي، قال: وأيّ المواليّ؟ قلت: نفسي، قال: واحب المظالم، فقال: أيمم، قال: كنت تأتيني بالرَّقة؟ قال: قلت: نعم، قال: كنت تأتيني وتُلطفنني كثيراً، لست مولايّ بل أنت أخي ومنيّ. ثم قال: يا أحمد، قلت: نليك يا سيدي، قال: اذن مصدره فيخرج. قال: قلت أدسيدي، قال: فضمته إلىّ، فإذا قلم يخفق خفقاً شديداً كاد أن يفرّج عن صدره فيخرج. قال: قلم أن أن ادن عن مصدره فيخرج. قال: فلم قال: يا أحمد، ما فعل أخي؟ قال: قلت: هو حمر، قال: قل صاحب بريدهم ما أكلبه أكان يقول: قد مات، شبه المعتلر من عاربته؛ قال: بل قبح حمي، قال: لا تقل لوزرائي إلاّ خيراً، فيا لهم ذنب؛ ولسنّه بأوّل من طلب أمراً فلم يقدر عليه. قال: ثم قال: يا أحمد، ما توامم يصنمون به؟ آثراهم يقتلون إلى يفون لي بأيمانهم؟ قال: قلت: بل يفون لك يا شعبه الموقد التي على تضعه الحرقة التي على كتفيه، ويضمها ويسكها بعضّله يمنة ويسرة، قال: فنت على نفسه الحرقة التي على كتفيه، ويضمها ويسكها بعضّله يمنة ورسرة، قال: فنحه الموقدة ماية ملك الذان ويملكها بعضّله عنه ورسرة، قال: في هذا من الله عزّ وجلًى، في هذا المؤضم خير.

قال: فبينا نحن كذلك، إذ دقّ باب الدار، ففُتح، فدخل علينا رجل عليه سلاحه، فتطلّع في وجهه مستثبتاً له، فلما أثبتَه معرفة، انصوف وغلَق الباب؛ وإذا هو محمد بن حميد الطاهريّ، قال: فعلمت أن الرّجل مقتول. قال: وكان بقي عليّ من صلاق الوتر، فخفت أن أقتَل معه ولم أوتِر، قال: فقمت أوتر، فقال لي: يا أحمد، لا تتباعد مني، وصلَّ إلى جانبي، أجد وحشة شديدة. قال: فاقتربت منه؛ فلما انتصف الليل أبو قارب، سمعت حركة الخيل، ودقّ الباب، ففُتح، فدخل الدار قوم من العجم بأيديهم السيوف مسلَّلة، فلها رآهم قام قائمًا، وقال: إنَّا لله وإنَّا إليه رَاجُعون! ذهبت والله نفسي في سبيل الله! أما من حيلة! أما من مغيث! أما من أحد من الأبناء اقال: وجاؤوا حتى قاموا على باب البيت الذي نحن فيه، فأحجموا عن الدخول، وجعل بعضهم يقول لبعض: تقدّم، ويدفع بعضهم بعضاً. قال: فقمتُ فصرتُ خلف الحُصرُ المدرّجة في زاوية البيت، وقام محمد، فأخذ بيده وسادة، وجعل يقول: وَيُحكُّم! إني ابن عمَّ رسول الله ﷺ، أنا ابن هارون؛ وأنا أخو المأمون، اللَّهُ اللَّهُ في دمي! قال: فدخل عليه رجل منهم يقال له خمارويه ـ غلام لقريش الدندانيّ مولى طاهر ـ فضربه بالسيف ضربة وقعت على مقدّم رأسه؛ وضرب محمد وجهه بالوسادة التي كانت في يده، واتَّكَأ عليه ليأخذ السيف من يده فصاح خمارويه: قتلني تتلني ـ بالفارسية قال: فدخل منهم جماعة، فنخسه واحد منهم بالسيف في خاصِرته، وركبوه فذبحوه ذبحاً من قفاه، وأخذوا رأسه، فمضوا به إلى طاهر، وتركوا جئَّته. قال: ولما كان في وقت السحر جاؤوا إلى جُنَّته فأدرجوها في جُلِّ، وحملوها. قال: فأصبحت فقيل لي: هات العشرة آلاف درهم وإلا ضربنا عنقك. قال: فبعثت إلى وكيلي فأتاني، فأموته فأتاني بها، فدفعتها إليه. قال: وكان دخول محمد المدينة يوم الخميس، وخرج إلى دِجْلة يوم الأحد.

وذكر عن أحمد بن سلَّام في هذه القصة أنه قال : قلت لمحمد لمَّا دخل عليَّ البيت وسكن : لاجزى الله

وزراءك خيراً ، فإيهم أوردوك هذا المورد ا فقال لي : يا انتي ؛ ليس بموضع عناب . ثم قال : أخبرتي عن المنافرن أخبي ، أو المنافرة أخبي أخبرتي عن المنافرن أخبي ، والمحتلف المنافرن أخبي ، والمنافرة أخبي أخبر أن يجمع أخبر المنافرة أخبي أخبر أن المامون مات ، فقلت له : كذب . قال : ثم قلت المنافرة أخبراً المنافرة بالمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة بالمنافرة المنافرة بيرافرة السلام ، فالمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة بيرافرة المنافرة المنافرة بالمنافرة المنافرة بالمنافرة المنافرة عمد . في المنافرة المنافرة عمد . في المنافرة المنافرة عمد . في المنافرة المنافرة المنافرة عمد . في المنافرة المناف

وذكر محمد بن عيسى أنه رأى للخلوع على ثويه قَمَّلة ، فقال : ما هذا ؟ فقالوا : شيء يكون في ثياب الناس ، فقال : أهوذ بالله من زَوَال النَّممة ! فقتل من يوبه .

وذكر عن الحسن بن أبي سعيد أن الجندين : جند طاهر وجند أهل بغداد ، ندموا على قتل محمد ، لما كانوا بأخلون من الأموال .

وذكر عنه أنه ذكر أنَّ الحزانة التي كان فيها رأس عمد ورأس عيسى بن ماهان ورأس أبي السرايا كانت إليه . قال : فنظرت في رأس محمد ؛ فإذا فيه ضربة في وجهه ، وشعر رأسه ولحيته صحيح كم يُتَحاتُ منه شيء ، ولوزنُه على حاله . قال : وبعث طاهر برأس محمد إلى المأمون مع البُرَّدة والقضيب والمصلّ - وهو من سمف مبطّن ـ مع محمد بن الحسن ابن مصعب ابن عمه ، فامر له بالف آلف درهم ، فرأيت ذا الرياستين ، وقد أدخل رأس محمد على ترس بيله إلى المأمون ، فلما رأه سجد .

قال الحسن : فاخيرني ابن أبي حرة ، قال : حكثني عليّ بن حرة العلويّ ، قال : قدم جماعة من آل أبي طالب على طاهر وهو بالبستان حين قِتل عمد بن زيبلة ونحن بالحَشْرة ، فوصلهم ووصلّنا ، وكتب إلى المآمون بالإنان لنا أو لبعضنا، فخرجنا إلى مَرْق، وانصرفنا إلى المدينة، فهنؤونا بالنحمة، ولقينا مَنْ بها من أهملها وسائر أهل المدينة ، فوصفنا لهم قَتل عمد، وأن طاهر بن الحسين دعا مولى يقال له قريش الدندازيّ، وأمره بقتله، قال: فقال لنا شيخ منهم: كيف قلت! فاخبرته، فقال الشيخ : سبحان الله اكتا نروي هذا أن قريشاً يقتله؛ فروافق الاسم الاسم!

وذكر عن عمد بن أبي الوزير أن عليّ بن محمد بن خالد بن بَرَمك أخبره أن إبراهيم بن المهديّ لما بلغه قتلُ محمد ، استرجع ويكى طويلًا ، ثم قال :

عُموجا بِسمسُمنَى طال دائِسِ بالخُلْدِ ذاتِ السَّخُو والأَجُو والمرسَر المسنونِ يُطلَّى به والبابِ باب النَّماضِ ۱۰۰ سنة ۱۹۸

هما على يستبين قُدَرَة السّعادر المسأسور والأسر المسأسور والأسر لذى طُهُر بعلادُ اللّهِ من طاهِر أنه ذَيْتُ السّعادِر أنه في شُعلَني المشتى السجادِر له في شُعلَني المشتى السالو يه وطرفه منكسر الناظر الناظر

عوجا بها فاستيقنا عندها وأبيانا عندها وأبيانا عند وأبيانا الدي الدي قولا لمه : يما بن وأبي المهندي لم يحكف أن حراً أوداجه حتى أتى يَسْخَبُ أوصاله قد بُردُ المصوت على جَنْبِه

قال : وبلغ ذلك المأمون فاشتدّ عليه .

وذكر عن المدائني أنَّ طاهراً كتب إلى المأمون بالفتح :

أما بعد فالحمدُ لله المتعالي في المؤة والجالال ، والملك والسلطان ، الذي إذا أراد أمراً فؤنما يقول له كن فيكون ، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم .

كان فيها قدّر الله فاحكم ، وديّر فايرم ، انتكاتُ المخلوع ببيعته ، وانتفاضًه بعهده . وارتكاسه في فتته ، وقضاؤه عليه التخليق المنتفوة منه الله بقامه . في اعتفاء المناؤه عليه المناؤه عليه المناؤه على المناؤه على المناؤه على المناؤه على المناؤه على المناؤه المناؤه المناؤه المناؤه المناؤه المناؤه والمناؤه المناؤه والمناؤه المناؤه والمناؤه المناؤه والمناؤه المناؤه والمناؤه المناؤه والمناؤه المناؤه عنه المناؤه عنه المناؤه المناؤه المناؤه عنه المناؤه عنه المناؤه المناؤه عنه المناؤه المناؤه عنه المناؤه عنه المناؤه المناؤه عن المناؤه عنه المناؤه المناؤه عن المناؤه عن الناء المناؤه عنه المناؤه المناؤه عن الناء المناؤه عنه المناؤه المناؤه المناؤه المناؤه عن المناؤه عن الناء الله بقامه عا الرجو أن يكون قد أناه المناؤه عن الفسهم والنجاة بها ، وغير ذلك ما فسرتُ لأمير المؤمنين اطال الله بقامه عا الرجو أن يكون قد أناه المناؤه عن انفسهم والنجاة بها ، وغير ذلك عا فسرتُ لأمير المؤمنين اطال الله بقامه عا الرجو أن يكون قد أناه المناؤه عن انفسهم والنجاة بها ، وغير ذلك عا فسرتُ لا لمناؤه عن انفسهم والنجاة بها ، وغير ذلك عا فسرتُ لا لمناؤه عن الفسهم والنجاة بها ، وغير ذلك عا فسرتُ لا لمناؤه عن اطاؤه المناؤه عن المناؤه عنه المناؤه عن الرجو أن يكون قد أناؤه المناؤه عن المناؤه عن

وإني أخبر أمير المؤدنين أني رَوِّيت فيها دبر هرثمة بن أعين مولى أمير المؤمنين في المخلوع ، وما عَرَض عليه وأجابه إليه ، فوجدت الفتنة في تخلَصه من موضعه الذي قد أنزله الله فيه بالذَّلة والشَّخار وصيّره فيه إلى الضيق والحصار تزداد ، ولا يزيد أهل التربّص في الأطراف إلا طمعاً وانتشاراً ، وأعلمت بذلك هرثمة بن أعين ، وكراهتي ما أطمعه فيه وأجابه إليه ؛ فلكر أنه لا يرى الرجوع عيا أعطاه ، فصادرته ـ بعد يأس من انصرافه ـ عن رأيه ، على أن يقدم المخلوع رداة رسول. إلله في ومسيفه وقضيته قبل خووجه ؛ ثم أُخلِ له طريق الخووج الله ويقال المؤلوب بمخلاف ما أحد كول التعالى وينه اختلاف تعير منه إلى أمر يُطمع الإعداء فينا ، أو فراق القلوب بمخلاف ما نحتم لمعادنا عشية السبت .

فتوجَهت في خاصة ثفاني الذين اعتمدت عليهم ، واثق بهم ، بربط الجأش ، وصدق البأس ، وصدق البأس ، وصحة المناصحة ، حتى طالعتُ جيمَ أمر كلَّ منْ كنت وكلتُ بالمدينة والحُمَّلد بَرَّا ويحراً ، والتقدمة اليهم في النحفظ والتيقظ والحراسة والحمَّد ، ثم انكفات إلى باب خراسان ، وكنت أعددت حَرَافات وسفناً ؛ سوى المُدّة التي كانت لاركبها بنضي لوقت معادي بيني وبين هرثمة ، فنزلتها في عدَّة عن كان ركب معي من خاصة ثقائي وشاكريَّقي ، وصيرت عدَّة منهم فرصاناً ورجَالة بين باب خُراسان والمشرعة وعلى السَّطَ . سة ١٩٨ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠١ - ١٠٠١ - ١٠٠١

وأقبل هرثمة بن أعين حتى صار بقُرْب باب خراسان معِداً مستعداً ؛ وقد خاتلني بالرسالة إلى المخلوع إلى أن بخرج إليه إذا وانَّى المشرَّعة ، ليحمله قبل أن أعلم ، أو يبعث إليَّ بالرداء والسيف والقضيب ؛ على ما كان فارقني عليه من ذلك . فلما وافي خروجُ المخلوع على مَنْ وكلت بباب خراسان ، نهضوا عند طلوعه عليهم ليعرفوا الطابَع لأمري كان أتاهم ، وتقدُّمي إليهم ألَّا يَدَعُو أحداً يجوزهم إلا بأمري . فبادرهم نحو المشرّعة ، وقرّب هرثمةً إليه الحَرّاقة ، فسبق الناكثُ أصحابي إليها ، وتأخر كَوْثر ، فظفر به قريش مولاي ، ومعه الرّداء والقضيب والسيف ، فأخله وما معه ، فنفر أصحاب المخلوع عندما رأوًا من إرادة أصحابي منع غلوعهم من الحروج ، فبادر بعضُهم حَرَّاقة هرثمة ، فتكفَّلت بهم حتى أغرقت في الماء ورُسَبَّ ، فانصرف بعضهم إلى المدينة ، ورمي المخلوع عند ذلك بنفسه من الحَرَّاقة في دِجَّلة متخلِّصاً إلى الشطّ ، نـادماً عـلى ما كـان من خروجه ، ناقضاً للعهد ، داعياً بشعاره ، فابتدره علَّة من أوليائي الذين كنت وكلتهم بما بين مشرَّعة باب خُراسان وركن الصراة ، فاخلوه عَنْوة قَهْراً بلا عهد ولا عقد ؛ فدعا بشعاره ، وعاد في نَكُّتُه ، فعرض عليهم ماثة حبَّة ، ذكر أن قيمة كل حبة ماثة ألف درهم ، فأبوًّا إلا الوفاء لخليفتهم أبقاه الله ، وصيانة لدينهم ، وإيثاراً للحتَّى الواجب عليهم ، فتعلقوا به ، قد أسلمه الله وأفرده ؛ كلُّ يرغبه ، ويريد أن يفوز بالحظوة عندي دون صاحبه ؛ حتى اضطربوا فيها بينهم ، وتناولوه بأسيافهم منازعةً فيه وتشاحًا عليه ، إلى أن أثبيح له مَغيظً لله ودينه ورسلوه وخليفته، فاتى عليه وأتاني الخبر بدلك، فامرت بحمل رأسه إليّ، فلما أتيت به تقدَّمت إلى من كنت وكلت بالمدينة والخُلُد وما حواليها وسائر مَنْ في المسالح، في لزوم مواضعهم، والاحتفاظ بما يليهم، إلى أن بالتيهم أمري. ثم انصرفت. فأعظم الله لأمير المؤمنين الصنع والفتح عليه وعلى الإسلام به وفيه.

فلها اصبحتُ هاج الناس واختلفوا في المخلوع ، فمصدُق بقتله ، ومكذب وشاكُ وموقن ، فرايت أن أطرح عهم الشبهة في أمره ، فمضيت براسه ، لينظروا إليه فيصعّ بعينهم ، وينقطع بلذلك بَعَل قلوبهم ، ويخل التياث المستشرفين للفساد والمستوفزين للفننة ، وخدوت نحو المدينة فاستسلم مَنْ فيها ، وأعطى أهلها الطامة ، واستقام الامير المؤمنين شرقي ما يلي مدينة السلام وغربيّة وأزباعه وأزباصه ونواحيه ؛ وقد وضعت الحربُ أوزارها وتلال بالسلام والإسلام أهله ؛ وبعد الله الذَّمَل عنهم ، وأصارهم ببركة أمير المؤمنين إلى الأمن والسكون والذَّعة والاستقامة والاغتباط ؛ والصَّع من الله جلَّ وعزَّ والخيرة ، والحمد لله ط، ذلك .

فكتبت إلى أمير المؤمنين حفظه الله ، وليس قِبَلي داع إلى فتنة ؛ ولا متحرَّك ولا ساع في فساد ، ولا أحد إلا سامع مطيع باخع حاضر ، قد أذاقه الله حلاوة أمير المؤمنين ودَّعَة ولايته ؛ فهو يتقلّب في ظلها ؛ يغدو في متجره ويروح في معايشه ؛ والله وليَّ ما صنع من ذلك ، والمتمَّم له ، والمائن بالزيادة فيه برحمته .

وأنا أسأل الله أن تُهنيّ أمر المؤمنين نعمتُه ، ويتابع له فيها مزيدَه ويُورِهه عليها شكره ؛ وأن يجعل متّه لدبه متوالية دائمًا متواصلة ؛ حتى يجمع الله لد خبر الدنيا والآخرة ، ولأوليائه وأنصار حقه ولجماعة المسلمين بهركته وبركة ولايته وتمن خلافته ، إنه وليّ ذلك منهم وفيّه ، إنه صميع لطيف لما يشاء .

وكُتِب يوم الأحد لأربع بقين من المحرم سنة ثمان وتسعين وماثة .

وذكر عن محمد المخلوع أنه قبل مقتله ، ويعدما صار في المدينة ، ورأى الأمر قد تولَّى عنه ، وأنصاره

يتسللون فيخرجون إلى طاهر ، قعد في الجناح الذي كان عمله على باب الذهب ـ وكان تقدم في بنائه قبل ذلك ـ وأمر بإحضار كلّ من كان معه في المدينة من القواد والجند ، فجمعوا في الرحبة ، فأشرف عليهم ، وقال :

الحمدُ لله الذي يرفع ويضع ، ويعطي وعنع ، ويقبض ويبسط ، وإليه المصير . أحمَّده على نوائب الزّمان ؛ وخذلان الأعوان ، وتشتت الرجال ، وذهاب الأموال ، وحُملول النوائب ، وتوقّد المصائب ؛ حمداً يُلَخَر ني به أجزل الجزّاء ، ويَرْفلني أحسَن العزاء . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كيا شهد ننضه ، وشهدتُ له ملائكته ، وأنَّ عمداً عبده الأمين ، ورسوله إلى المسلمين ، ﷺ ، آمين رب العلمين ،

أما بعد يا معشر الأبناء ، وأهل السبق إلى الهذى ، فقد علمتم غفلني كانت أيام الفضل بن الربيع وزيرً على ومشر ، فعادت به الايهام عالمترفي به من الندامة في الحاصة والعامة ، إلى أن نيهتولي فانتبهت ، واستمنتموني في جميع ما كرهتهم من نفسي وفيكم ، فبذلك لكم ما حواه مُلكي ، ونالته مقدر في ، مم جمعه وورثته عن آبائي ، فقرَدت من مل مجرّ ، واستكفيت من أم يكفي ، واجهدت ـ علم الله ـ في طلب رضاكم بكلّ ما قدرت عليه ، واجتهدتم ـ علم الله ـ في مساهي في كلّ ما قدرتم عليه ، من ذلك توجههي اليكم علي بن عهى شيخكم وكبيركم وأهل الرأفة بكم والتحمّن عليكم ؛ فكان منكم ما يطول ذكره ؛ فغفرت الذب ، وأحسنت واحتملت ، وعرّت على عند معرفي بشرود الظفر ، وحوي على مُقامكم مسلحة بعلوان مع ابن كبير صاحب دعوتكم ، ومنّ على يدي أبيه كان فخركم ، وبه تحت طرعتي على مأمكم مسلحة بعلوان مع ابن عمدين من التألّب عليه إلى ما لا طاقة له به ، ولا صبر عليه . يقودكم رجل منكم وأنت عشرون ألفاً ، إليّ عامدين ، وعلى سيّدكم موثيين مع سعيد الفرد ، سامين له مطيعين . ثم وثبتم مع الحسين على ، فخلعتمولي طاعتكم أكبر وأكل . فالحد قد من أسلم لامو ، ورضي بقدره ، والسلام .

وقيل : لما قُتل محمد ، وارتفعت الثائرة ، وأعطيّ الأمانَ الأبيض والأسود ، وهدأ الناس ، ودخل طاهر المدينة يوم الجمعة ، فصلّ بالناس ، وخطبهم خطبة بليغة ، نزع فيها من قوارع القرآن ، فكان مما حُفظ من الامرأن تلا.

الحمد لله مالك الملك يُوتي الملك من يشاء وينزعُ الملك مّن يشاء، ويُعزّ مَنْ يشاء ويُدلّ مَنْ يشاء بيده الخيرُ وهو على كلّ شيء قدير.

في آي القرآن أتبع بعضُها بعضًا ، وحضّ على الطاعة ولزوم الجماعة ، ورَغَبهم في التمسك بحيل الطاعة . وانصرف إلى معسكره .

وذكر أنه لما صعد المنبر يوم الجمعة ، وحَضره من بني هاشم والقُوَّاد وغيرهم جماعة كثيرة ، قال :

الحمد لله مالك الملك ، يؤتيه من يشاء ، ويعرّ من يشاء ، ويذلُ من يشاء ، بيده الحير ، وهو هل كلّ شيء قدير . لا يُصلحُ عملَ المفسدين ، ولا يهدي كيد الحائنينَ ، إنّ ظهور غَلَبتنا لم يكن من أيدينا ولا كيدنا ، بل اختار الله للخلافة إذ جملها عماداً لدينه ، وقواماً لعباده ، وضبط الأطراف وسدّ الثغور ، وإحداد المُدّة ، وجَمْع الفيء ، وإنفاذ الحُكمُ ، ونشر العمدُل ، وأحياء السنة ؛ بعمد إذبال البطالات ، والتلذذ بموبق الشهوات . والمُخلدُ إلى الدنيا مستحسنُ لداعي خرورها ، عنلبُ يزة نعمتها ، ألف لزهرة روضتها ، كلفً

برَ وفَى بهجتها . وقد رأيتم من وفاء موعود الله عزّ وجلّ لمن بغى عليه ، وما أسلّ به من بأسه ونقمته ، كما نكب عن عمهد ، وارتكب معصيته ، وخالف أمره ، وغيره ناهيه ، وعظته مردية ؛ فتسمكرا بوبالتن تُعصُّم الطاعة ، واسلكوا مناحيّ مسيل الجماعة ، واحلروا مصارّع أهل الخلاف والمعصية ؛ الملين قدحوا زناد الفتنة ، وصدّهوا نُسقب الألفة ، فأمقيهم الله تسار الذنيا والاخوة

ولما فتح طاهر بغداد كتب إلى أبي إسحاق المعتصم \_ وقد ذكر بعضهم أنه إنما كتب بذلك إلى إيراهيم بن المهدي ، وقال الناس : كتبه إلى أبي إسحاق المعتصم :

أما بعد ، فإنه عزيز عليّ أن أكتبُ إلى رجل من أهل بيت الحلالة بغير النامير ، ولكنّه بلغني أنك تميل بالرأي ، وتُصغي بالهوى ، إلى الناكث المخلوع ؛ وإن كان كذلك فكثيرما كتبتُ به إليك ، وإن كان غيرّ ذلك فالسلام عليك أبيا الأمير ورحمة الله ويركاته ، وكتب في أسفل الكتاب هذه الأبيات:

ركوبكَ الأمرَ ما لم تُبَلَ فرْصتُـهُ جهـلَ وَرَاثِكَ بـالتّغويسِ تفـريسُ أَقْبِحُ بِدُنِهَا يَسَالُ المُخـعاشِونَ بهـا خطُّ المُعِيسِينَ والمَغْسُونُ مـفُـرودُ

و في هذه السنة وثب الجند بعد مقتل عمد بطاهر ، فهرب منهم وتغيّب أياماً حتى أصلِح أمرهم . ذكر الحبر عن سبب وثوبهم به وإلى ما آل أمره وأمرهم :

ذُكر عن سعيد بن حيد ، أنه ذكر أنَّ آباء حدّته ؛ أنَّ أصحاب ظاهر بعد مقتل عمد بخصسة أيام ، وثيوا به ، وثيوا به ، ولم يا يديه مال ، فضاف به أمرُه ، وظنّ أن ذلك عن مواطأة من أهل الأرباض إياهم ، وأنهم معهم عليه ، ولم يكن تحرّك في ذلك من أهل الأرباض أحد ، فاشتئت شركة أصحابه ، وخخيع على نفسه ، فهرب من البستان ، وانتهوا بعض متاهه ، ومضى إلى مُقرقوف ، ركان قد أمر بحفظ أبواب المدينة وباب الفصر على أمّ جمعن ، وموصى وعبدالله أبني محمد ، ثم أمر بتحويل زُييدة وموصى وعبدالله أبني محمد معها من قصر أبي أمّ جعفر إلى قصر أخيد من المراب الأعلى ، فم أمر بتحريل رئيدة عنوب بالأول ، ثم مضى بهم من ليلتهم في خواقة إلى أم أم أم بتحريل أبيدة وموسى وعبدالله إلى عميها بخراسان على طريق الأهواز وفارس .
الأهواز وفارس .

قال : ولما وثب الجند بطاهر ، وطلبوا الأرزاق ، أحرقوا باب الآنبار الذي على الحندق وياب البستان ، وشهروا السلاح ، وكانوا كذلك يومهم ومن الغذ، ونادوا موسى : يا منصور .وصوّب الناس إخراج طاهر موسى وعبدالله ، وقد كان طاهر انحاز ومن معه من القوّاد ، وتعبّأ المتناهم وتحاريتهم . فلما بلغ ذلك القوّاد والوجوه صاروا إليه واعتلروا ، وأحالوا على السفهاء والأحداث ، وسائره الصفّم عنهم وقبرل علمهم والرضا عنهم ، من عنهم المرفق المناقبة والأحداث ، وسائره المنتج عنهم وقبرل علمهم والرضا فيكم ، وقسمنوا له ألاّ يعودوا لمكروه له ما أقام معهم . فقال لهم طاهر : والله ما خرجتُ عنكم إلا لوضيع سيقي فيكم ، والمنحرجيّ إلى مكروهكم ، فكسرهم بذلك ، وأمر هم برزق أربعة أشهر ؛ فقال في ذلك بعض الأبناء :

آلَى الأميرُ- وقولُهُ وَفِيمَالُه حَقَّ- بجَمْع معَاشِرِ الرُّمُّالِ الرُّمُّالِ مِن كلِّ ناحيةٍ من الأقطارِ

ألاً ينساظسرَ مَعْشَسراً من جمْجِهمْ إسهالَ ذي عَـدَل وفي إسظار حتى يُنسِخ عليهمُ بِعَظيمَةِ تَسْلَعُ اللَّيارِ بَسلاقِمَ الاَثارِ

فذكر عن المدائني آن الجند لما شَمَّوا، وانحاز طاهر، ركب إليه سعيد بن مالك بن قادم ومحمد بن أبي خالد وهبيرة بن خازم، في مشيخة من أهل الأرباض، فحلفوا بالمغلّظة من الأبمان، أنه لم يتحرَّك في هذه الايام أحد من أبناء الأرباض، ولا كان ذلك عن رأيهم، ولا أرادوه، وضمنوا له صلاح نواحيهم من الأرباض، وقيام كل إنسان منهم في ناحيته بكلِّ ما يجب عليه؛ حتى لا يأتيه من ناحية أمر يكرهه. وأناه عَميرة - أبو شَيِّخ بن عميرة الأسدي - وهم بن يزيد؛ في مشيخة من الأبناء، فلقوه بمثل ما لقيه به ابن أبي خالد ومعيد بن مالك وهُبيرة، وأعلموه حسن رأي مَنْ خلفهم من الأبناء ولين طاعتهم له، وأنهم لم يدخلوا في شيء مما عمن أصحابه في البستان، فطابت نفسه إلا أنه قال لهم: إن القوم يطلبون أرزاقهم، وليس عندي مال. فضمن لمم سعيد بن مالك عشرين ألف دينار، وهملها إليه، فطابت بها نفسه، وانصرف إلى معسكره بالبستان. وقال طاهر لسعيد: إلى أقبلها منك على أن تكون على ديناً، فطاب بها نفسه، وانصرف إلى معسكره بالبستان. وقال طاهر لسعيد: فقبلها منك على أن تكون على ديناً، فقال له: بل هي إنما صلة وقليل لغلامك وفيها أوجب الله من حقك. فقبلها منك على أن تكون على ديناً، فقال له: بل هي إنما صلة وقليل لغلامك وفيها أوجب الله من حقك.

قال المداني : وكان مع عمد رجل يقال له السموقندي ، وكان يومي عن مجانيق كانت في سفن من باطن 
يجملة ؛ ورجما كان يشتد آمر آهل الأرباض على من بإزالهم من أصحاب عمد في الخنادق ، فكان يبعث إليه 
فيجيء به فيرميهم - وكان رامياً لم يكن حجّره يخطيء - ولم يقتل الناس يومثل بالحجازة كيا قبل ، فلها قبل قطع 
بلجس ، فأحرقت المجانيق التي كانت في دجلة يرمي عنها ، فأشفق على نفسه ، وتخوف من بعض من وتره أن 
يطلبه ، فاستخفى ، وطلبه الناس ، فتكارى بغلا ، وخرج إلى ناحية تحراسان هارباً ، فمضى حتى إذا كان في 
بعض الطريق استقبله رجل فعرفة ؛ فلها جازه قال الرجل للمكاري : وعكا ! اين تلهب مع هذا الرجل ا والله 
لمن ظفر بك معه لتقتلن ، وأهون ما هو مصبيك أن تحبّس ، قال : إنا لله وإنا إليك راجعون ! قد والله عرفت 
لمن ظفر بك معه لتقتل ، وأهون ما هو مصبيك أن تحبّس ، قال : إنا لله وإنا إليك راجعون ! قد والله عرفت 
أصحمت متذفة وش من أصحاب هرثمة ، فاخلوه ويعترا به إلى هرثمة ، ويعث به هرثمة إلى خزية بن عنام 
أصححاب تُذَكُوش من أصحاب المرتمة ، فاخلوب ويعترا به إلى هرثمة ، ويعث به هرثمة إلى خزية بن عنام 
أصححاب فدفعه خزية إلى بعض من وتره فاخرجه إلى شاطىء دجلة من الجانب الشرقية فصلب حياً ، أصدا الخشبة أقبل الناس عليه 
فلكروا أنه لما أوادوا فيدة معل خشبته ، اجتمع خلى كثير، فبجعل يقول إن الن يشذوه : أنتم بالأس تقولون : لا 
يطرفوه بها والمعلوها فلم تشتمل ، والقوا عليه قسباً ورصله بعد موته ، ثم أحرقوه من غد، وجاؤوا بنار 
ليحرفوه بها ، وأشعلوها فلم تشتمل ، والقوا عليه قسباً وصاباً ، فأشعلوها فيه ، فاحترق بعضه ، وشرق ا

## ذكر الخبر عن صفة عمد ابن هارون وكنيته وقلر ما ولى توميلغ عمره

قال هشام بن محمد وغيره: ولي محمد بن هارون وهو أبو موسى يوم الجمسين لإحمدى عشرة بقيت من جمادى الاولى سنة ثلاث وتسعين وماثة، وقتل ليلة الأحد لستّ بقين من صفرسنة سبع وتسعين وماثة. وأمه زبيدة ابنة جعفر الأكبر بن أبي جعفر؛ فكانت خلافتُه أربع سنين وثمانية أشهر وخسة أيام . وقد قيل : كانت كنتُه أما عبد الله .

وأما محمد بن موسى الحُوارز مِن فإنه ذكر عنه أنه قال: أنت الحلالةُ عمّد بن هارون للنصف من جمادى الآخرة سنة ثلاث وتسمين ومائة، وحجّ بالناس في هلمه السنة التي وُلِّيَّ فيها داود بن عيسى بن موسى، وهو على مكة وأبو البختريَّ على ولايت، وبعد ولايت، بعشرة أشهر وخسة أيام وجُه عصمة بن أبي عصمة إلى ساوّة، وعقد ولايته لابنه موسى بولاية المهد لثلاث خلون من شهر وبيع الأول؛ وكان على شُرَطَه عليَّ بن عيسى بن ماهان.

وحجّ بالناس سنة أربع وستمين ومائة عليّ بن الرشيد، وعلى المدينة إسماعيل بن العباس بن محمد، وعلى مكة دارد بن عيسى، وكان بين أن عقد لابنه إلى التلقاء عليّ بن عيسى بن ماهان وطاهر بن الحسين وقتل عليّ بن عيسى بن ماهان سنة خس وتسعين ومائة، سنةً وثلاثة أشهر وتسمة وعشرون بوماً. قال: وقتل المخلوع ليلة الأحد لخمس بقين من المحرَّم، قال: فكانت ولايته مع الفتنة أربع سنين وسبعة أشهر وثلاثة أيام.

ولما قبل محمد ووصل خبره إلى المامون في خريطة من طاهر يوم الثلاثله الانتي عشرة لبلة خلت من صفر سنة ثمان وتسمين ومائة أظهر الحبر، وأذن للقرّاد فلدخلوا عليه. وقام الفضل بن سهل فقرأ الكتاب بالحبر، فهنًى بالظُّفر، ودعوا الله له. وورد الكتاب من المأمون بعد قتل محمد على طاهر وهرثمة بخلّع القاسم بن هارون، فاظهرا ذلك، ووجهها كتبهها به، وقرىء الكتاب بخلمه يوم الجمعة لليلتين بقيّتا من شهر ربيح الأول سنة سبع وتسمين ومائة، وكان عمر محمد كله ـ فيها بلغني ـ ثمانياً وعشرين سنة.

وكان سُبِّطاً أنزعَ أبيض صغير العينين أتنى، جميلا، عظيم الكواديس،بعيد ما بين المكين. وكان مولده بالرُّصافة.

وذكر أن طاهراً قال حين قتله:

قَتَىكُ الخليفَةَ في ذاره وأنهنِتُ بالسَّيْف أسوالَهُ

وقال أيضاً :

## فها قبل في هجاته :

لِمْ نَبَكُيك لِمساذا؟ للطُربُ! وَلِشَرْكِ الخَمْسِ فِي أوقاتِهَا وَشَنْسِفِ إِنَّا لا أَبِكِي لَنَهُ لَمْ تَكُنْ تَصرفُ ما حَدَّ الرَّصَا لَمْ تَكُنْ تَصرفُ ما حَدَّ الرَّصَا لَمْ تَكُنْ تَصرفُ ما حَدًّ الرَّصَا لَمْ تَكُنْ تَصلُمُ للمُسلكِ ولَمْ إِنَّها البالِي عَلَيْهِ لا يَكَثُ

یا آبا مدوسی وَتَرْویجِ اللّٰبِ
حَرَصاً مِسْكَ على ماءِ العِبْ
وَعلى كَسُوسُرَ لا اخشى الْمُسَطَّةِ
لا ولا تَمْرونُ ما خَدُّ الْفَضْرُ
تُمطلُ الطاعة بالمُلك الْمُسَرَّبُ
عينُ مَنْ الكاحة بالمُلك الْمُسَرَّبُ

للمجانبيق وَطَوْراً للسُلْبُ لِهِ لَهُمْ يَسَوُّو عَلَى السوْاسِ السُّقَتِ السُّدُ السُّلْبُ ضَدُّدُ السُّلْرُقُ فَالَا وَجْمَةً طَلَبُ كُلُّ مِنْ قَالًا بِهِمَا قَالًا يَصْدُ كَلَبُ مِنْ جميع ذاهبٌ حيثُ دَمَنِ فَاذا ما أَوْجَبُ الأمر وَجَبُ فَضِيبَ اللهُ مَا يُوجِبُ الأمر وَجَبُ فَضِيبَ اللهُ مَا يُرْجِبُ وَجَبُ مَا اللهُ مَا يُرْجِبُ وَجَبُ مَا اللهُ مَا يُرْجِبُ وَجَبُ مَا اللهُ مَا يَرْجَبُ وَجَبُ مَا اللهُ مَا يَرْجِبُ وَجَبُ مَا اللهُ مَا يَرْجَبُ وَجَبُ مَا اللهُ مَا يَرْجُهُ وَكَانِبُ وَكَانِبُ وَكَانِبُ وَكَانِبُ وَكَانِبُ وَكَانِبُ وَكَانِبُ وَكَانِبُ وَكَانِهُ وَكَانِبُ وَكَانِبُ وَكَانِبُ وَكَانِبُ وَلَانِهُ وَكَانِبُ اللهِ مَا يَوْدِ وَكَانِبُ وَالْمِنْ وَكَانِبُ وَلَانِهُ وَلِيهُ وَلَانِهُ وَلِيهُ وَلَانِهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَاللَّهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلَانِهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلَانُهُ وَلِيهُ وَلَانُهُ وَلَانُهُ وَلَانُهُ وَلَانُهُ وَلَانُهُ وَلَانُ وَلَانُهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَمِنْ وَلَانُهُ وَاللَّهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلَانُهُ وَلِيهُ وَالْمِنْ وَالْمُوالِقُولُونُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَالْمُوالِقُونُ وَلِيهُ وَلَانُونُ وَلِيهُ وَلِيهُ

يم نُبكُيكِ لِما صَرْصَتَنا ولفوم صَيْرونَا أصبُداً فِي صَدَّابِ وحصارِ مُجهادِ رُصمُوا أَنْكَ حيَّ حاشِرُ لَيْتَ مَنْ فَندُ فَاللَّهُ فِي رَحْمَةٍ لَيْتَ مَنْ فَندُ فَاللَّهُ فِي رَحْمَةٍ أَرْجَبِ اللهُ صَلَيْنا فَسَلَةً كانُ والله حلَينا فستنةً

وقال عمرو بن عبد الملك الوراق يبكي بغداد، ويهجو طاهراً ويعرّض به:

ألم تَكُونِي زَماناً عَرَهُ العين! بالصالحات وبالمعسروف يلقوني وكنان قسريهم زيناً من السرَّيْنِ مَاذَا السَّدِي فَجَعَني لبوصةً البَّينِ إلا تحديدُ مناة العين مِنْ صَيْنِي والسَّدُّمُ يَصلَعُ منا بَيْنَ الفريقين أَنَّ صَاءً العين مِنْ صَيْنِي والسَّدُّمُ يَصلَعُ منا بَيْنَ الفريقين أَنَّ الفريقين أَنَّ الفريقين أَنِي الفروفِي من هون أَنِي النوصاتُ السَّلِي ولي ومِنْ أَينا أَمَّكَ نفسك منا بين السطيقين عَيناً، وليس لكون العين كالدَّينِ عَيناً، وليس لكون العين كالدَّينِ والسَّالَ مُلِينًا عَلَيْهِا والسَّالِي المَانِينَ عَلَيْهِا فَالنَّمِينَ عَلَيْهِا فَالنَّمِينَ عَلَيْهِا فَالنَّمِينَ عَلَيْهِا فَالنَّمِينَ عَلَيْهَا فَالنَّمِينَ عَلَيْهِا فَالنَّمِينَ عَلَيْهَا فَالنَّهِا فَالنَّمَانِ مَلْمَانِ عَلَيْهَا فَالنَّهِا فَالنَّهَا فَالنَّهِا فَالنَّهِا فَالنَّهَا فَالنَّهَا فَالنَّهَا فَالنَّهَا فَالنَّهَانِ عَلَيْهَا فَالنَّهَا فَالنَّهَانِ عَلَيْهَا فَالنَّهَا فَالنَّهَا فَالنَّهِ فَالنَّهَا فَالنَّهِ فَالنَّهِ فَالنَّهِ فَالنَّهِ فَالنَّهِ فَالنَّهُ فَالنَّهِ فَالنَّهُ فَا لَنْ فَالنَّهُ فَالنَّهُ فَالنَّهُ فَالنَّهُ فَالْمُلْعُلُونَا لَلْ فَالنَّهُ فَالنَّهُ فَالنَّهُ فَالنَّهُ فَالنَّهُ فَالْمُنَاقِعُونَا النَّهُ فَالنَّهُ فَالنَّهُ فَالنَّهُ فَالنَّهُ فَالنَّهُ فَالنَّهُ فَالنَّهُ فَالْمُلْعُلِيلُونَا لَلْمُلْفِيلًا فَالْمُنَالِهُ فَالْمُلْعُلُونَا لَلْمُلْعُلُونَا لِلْمُلْفِيلُونَا لَلْمُلْعُلُونَا لَلْمُلْفِيلُونَا لَلْمُلْفُلُونَا لَلْمُلْفُلُونَا

مَنْ ذا أصبابكِ يا بَصدادٌ بالدين أَلَم يكن فيك أقدوامٌ لهم شرف الله يكن فيك قدومٌ كمان مسكنهمٌ صاع الزمانُ بهمْ بالبين فانقرضُوا أُسترُوحٌ اللهُ قدوماً ما ذكرتَهمٌ كمانوا فضرقَهمْ دهرُ وصَداعَهم كم كمان إلى مسمد منهم على زَمَني يا مَنْ يُخرَبُ بغيدا إلى يجمعُمنا يا مَنْ يُخرَبُ بغيدا إلى الله واجلةً يا مَنْ يُخرَبُ بغيدم الناس واجلةً لما أشتهُمُ فرقتهُم أفرقتهُم فرقالًا

وذكر عمر بن شبّة أن محمد بن أحمد الهاشميّ حدثه، أن لبانة ابنة عليّ بن المهديّ قالت: أُبكيكُ لا أسلّه عيم والأنس بسل للمصّالي والسُّرص والتُّرس

بل للمعالي والسرَّمح والتُّرْسِ أَرْمَلَني قبلَ ليْلة العُسرسُ

أَبْكِي صلى هسالسكٍ فجمَّتُ بهِ أَرْسَلَني قسبَلُ وقد قبل إن هذا الشعر لابنة عيسي بن جعفر، وكانت مُمَّلَكة بمحمد.

وقال الحسين بن الضّحاك الأشقر، مولى باهلة، يرثي محمداً، وكان من نُدمائه، وكان لا يصدّق بقتله، ويطمع في رجوعه:

> إنّي حليسك لسمُفيّرت أسبت خرري حليسك ومُصلَّة ترجيفُ إنّي الأضهور فسوق منا أصبفُ أبدأ، وكان المفيوك التلفُّا ولسوف يُمُسوزُ بحملَكُ الحَلَفُ إنّي لِرَفَعلك بعدها شَيْفُ إنّي لِرَفَعلك بعدها شَيْفُ

يا خير أسرت و وإنْ زَصَصُوا الله يصلم أنَّ لي كبيداً ولانْ شَجِيتُ بما زَرْقَتُ به ماذُ بَقيتَ لسَدُ فاقتِتنا فلقد خلقتَ خالانفاً سلقُوا لاباتُ رهطُكُ بَصدَ هفوتهمْ

خسرم الرمسول وفونها الشجف وجميعها بالللك معترف ما تفعلُ الغيْرَانةُ الأَيْفُ والمُحصَنَاتُ صوارخٌ هُتُفُ أبكارُهُنَّ وَرُئْتِ النَّصَفُ ذاتُ النَّفابِ ونسوزعُ السُّنَفُ دُرُّ تَـكَيشُهُ أَدُونَهُ السَّهَدَفُ فَمَوْهُمْ وَصَرْفُ السَّدُهُ لِمُخْتَلِفُ عِزٌّ وأن يُسِقى لنا شَرَفُ للفاذرين وتحتها الجلذف والقتبل يمعد أمناته سرث عبر الإلبه فبأوردوا وقيفوا هَملَتِ السُّجُونُ وقالُم وجف فمضى وحل محلة الأشف عُرْفاً وأنكِر بَعندَكُ العُرُفُ نيا سُبدًى والبالُ مُنكسفُ

وإن رقد الخيل حمى الجفوف المنطق تهيئة لي شُجُوفًا يهيا الأرواع تسمُجها لحدوقا تسلكم بالله المنطقة والمنطقة ويعالم المنطقة المنطقة ويعالم المنطقة وينالم المن

مِنِّي وإحرَاني عليكَ تريدُ

هَتكوا بحُرمِيكَ التي هُيْكَتُ وثبت أقاربك التي تحلكت لم يفعلوا بالشَّطُّ إذْ حَضَّرُوا تركوا خريم أريبهم تفللا أأستت مخلخلها على دهش سُلَبِتْ معاجرُهُنَّ واجتُلَبَتْ فكانهن إجلال منتهب ملِكُ تخونَ مُلكَةً قَلَرُّ حيهات بَعْلَكُ أَن يَسلُومَ لنسا لا حَيْبُ وَا صُحُفاً مُسَوِّفَةً أنبحث مهدالا تختلة فَسَتَعُرفُونَ غَنداً بِعِناقِبَةِ يا من يَخْدُونُ نومَهُ أُرَقُ قد كنتَ لى أمللًا فنِيتُ به مسرج النسظام وعساد منكسرنا ف الشمد أن مُنتشر لفَق دك والدّ وقال أبطياً برثيه:

إذا ذُكِرَ الأمينُ نَمَى الأميننا وما برحت منازلُ بين بُصرَى عراصُ المُلك خداوية تهاني تخدون عرق ساكِنها زمان فلم أز بعد اجتماع فلم أز بعد فلم خسناً صوافق فرا أسفناً وإن شمّت الأحداي اضراً المُرف بعد للأحداي وكن إلى بحناباك كل يحوم متندكُ بعد كل يحوم مستندكُ بعد للا المداين مستندك المحالي تعقد فقت بضافة المناسا جوافق تعقد فقت بشافة كالمناسا جوافق تعقد فقت بشافة كل يحرم تعقد وير متصلل بكسرى

أُسفَا عليكَ سلاكَ اقربُ قَدْبَا

فَقَدُ فَقَدْنُهَا العريدُ من دِيجِةً وصررت مُعضّى لناعلى بقعة يَضْحَكُ سِنُّ المَنْدونِ من عَلَمِـة أكسرَم من حسلٌ في تُسرَى رَحِمِهُ تَقصُرُ أيدي المُلُوكِ عن شِيمه ينشق عن نُدوره دُجَى ظُلمِـة إذْ أُولِعَ السُّهِفِ مِن نجيعٍ دَمِهُ من عُمّم النّاس أو ذَوِي رَحِمِهُ حُتى تعدوقَ الأمسر مِنْ سقيمة يُنقَلُّ من أهلِهِ وصَنَّ خَستَمِه لخاتم الأنبياء في أمية سَبُّ خَسْرِيسُ السّوكيفِ من دِيُمِـة أُسْسِوِيَ فِي العِسرِّ مستَسوَى قُسلَعِسةُ إلاً مُسرامُ السُّرِسيم في أجَمِهُ أو قسامٌ طِلْفَسُلُ الْعِشِيُّ فِي قسلَمِــةُ يقرع سِنَّ الشُّقاةِ مِن سُلمِهِ أثَّر في حيايه وفيي إدَمِهِ ليخييار داع دعياه في حيرمية أولَـج بِـابُ ٱلسُّرور في حُلمِـه عداد إلى ما اعتبراهُ من عَبدَيه وقال عبد الرحن بن أبي المداهد يرثى محمّداً: يـا غَـرْبُ جــودي قـد بُتُ من ونَعِــهُ ألوت بدنسياك كنث نبالب أصبح للموت صندنا علم ما استنزلت دَرَّةُ المنونِ على خمليفةً الله في بريَّتِه يفتسر ضن وجهده شنك قدر زُلْسِ لُسِ الْأَرْضُ مِنْ جَسوَالِسِهِ ا مَنْ سَكَتَتْ نُفْسُهُ لِمَصْرَصِهِ زايفة منل ما زآة ہو كُمْ قَدْ راينا عنزيز مملكية با نبلكاً ليش يَنفُذَهُ ملِكُ جماد وحبيًا اللي أقسمت به لسو أحجَمَ المسوتُ عن أخى ثقسة أو ميلك لا تُسرّامُ سيطوتُـهُ خسلُدَكَ السحدرُّ مسا مُسْرَى مُسدَّفَّ اصبح مُلكُ إذا اتَّزرْتَ به أَثَّسر ذو العسرش في مِسداكَ كسما لا يُشِعب الله شُورَةُ تبليتُ ما كنت إلا كنخُبلم ذي خُبلم حبتُ إذا أطلقتُ زَقدَتُكُ

# وقال أيضاً يرثيه:

السورية ...
أأسول وقد قدنوت من المفراد ...
وتقتلك يدة النزمان بسهم عين ...
إين لي عَنْ جبيجك أين حلوا ...
وأيين محمد وابناه منا لي كان لم يؤفّسوا بنانيس أملك ...
إمام كان في الرصائبان عَرْبَا ...
لفَدَ تَدَوْقُ الرَّمَانُ بني أيسو ...
المساهوا شمسهم فيجرت بتض ...
واجداؤا عنهم قدراً منيراً

سُنيتُ الغينُ يما قصرُ القرادِ قصرتُ ملوَّماً بِمحمالِ ضادِ وايسنَ مَزَارُهم بَسُمَدُ السحرادِ آرَى أَطلالَهُم مُسودَ السيادِ يصونُ على المَلُوك بحيْسر جادِ لَنَا والغيثَ يَسْمَعُ بالقَصلادِ لَنَا والغيثَ بُسَلَمُ بالقَصلادِ فصدارُوا في الطَّلامِ بلا تصدار فصدارُوا في الطَّلامِ بلا تصدر المسادر والمسادر المسادر والمسرود إذاً ما تُرجُّموا يسبخانَ حادِ لَقَدُّ ضَرَّما شَا بسال يُصيرُ بسالعيهِ إلى صَفَادِ إذا قُطِعَ السَّرَادُ مِنَ السَّمَادِ

نقد أصعات طاعت القدوب مُنَايا ما تقييم لها القلوب يُحجاورُ قَبِّروُ أسدٌ ضويب له في كل مُكْرُمَةٍ نصيب وتُهتك في ماتيب الجيوب تُحَفَّر به النسيبة والنسيب على مُوس اين دَخل الحزيب أُوبُ ، في الحسابة مديد أُوبُ ، في الحسابة للحريب وصاين يومة فيه المحريب يحرُك النّناة فيه المحريب يحرُك النّناة عمد المحريب لغذ فيهت بمصروب الحروب لخية فيهت بمصروب الحروب

والفضل سام ضوق أصواو بنبسر وللعلك المسامون من أجمفو والمحمدي إلك ابن عمي من بحفوي ومحمدي والك ابن عمي تمكر جدا منكسر في حطيم منكس إلى المتقاري حطيم منكس إلى المتقاري من المتقاري والمتقارب المتقارب المتقارب المتقارب والمتقارب المتقارب المتقارب والمتقارب من المتقارب والمتقارب والمتقارب والمتقارب والمتقارب والمتقارب والمتقارب والمتقارب والمتقارب من في حرصة متداكس صبيرت لأسو بن قديس مقالي والمتقارب والمتقا

ولسوكسائسوا لهم كفسواً ويشلكُ ألا بسانَ الإسامُ ووارثساهُ وقسالسوا المُحلدُ بسيمَ فقلتُ ذلًا كسداكُ السُملكُ يُستبسع الولسيو وقال مقلس بن صيفي يونيه:

بسس بر عيدي يرب. 
خليلي سا أتستك به الشحطوب 
سلك من شماريخ المنشايد 
خلال معابر البسستان قبر 
خلال معابر البسستان قبر 
على أحضاك العبرات تداذى 
وما أذخرت أيسة عدة معم 
دهرا شوس ابت لينكساء معر 
رأيت مضاهد المخلفاء بسنة 
مرايت مضاهد المخلفاء بسنة 
أصب به البعيد فعر كرزنا 
أصب به البعيد فعر كرزنا 
أشاي بن بطون الأرض شخصا 
الن تعب الحروب إليه نفسا

وقال خزية بن الحسن يرثيه على لسان أم جعفر: لعنيس إسام قسام من خيسر عُنصب لسوارت علم الأولوسق وفه جهم كتبت وعيدي مستهدل مُسوها وقد مسسني ضر وفا كآبة وهمت لما لاقت بعد مصابه سأشكو اللي لاقيته بعد قطبه وأرجو لما قد مربي صد فقله أن طاهر لا قبة الله طاهدا فأحرجني مكشرفة الرجو حاسراً فيان كان منا أسدى بالمر أصرت فيان كان منا أسدى بالمر أصرت فيان كان منا أسدى بالمر أصرت

وقال أيضاً يرثيه:

سُمِانَ ربَّكَ رَبِّ العبرَّة الصمَـدِ وَمَا أُصِيتَ بِهِ الإسلامُ قَاطِيةً مَنْ لم يُصَبُّ بِأُميسر المؤمنين وَلَمْ فَقَدْ أُصِبتُ بِهِ حتى تبينُن في با لبلة بشتكى الإسلام مُلتنها غيدرت بالملك الميمون طبائرة سارت إليه المسايا وهي تسرهبه بشورجين وأغتام يمقودهم فصادَفُوه وحيداً لا مُعينَ لَـهُ فجرأعوه المنايسا غيسر ممتيسع يُلْقَى السُوجُوهُ يسوجهِ غيس مبتذَلُهُ واحسىرتُنا وقسريشٌ قند أُحساطُ بمه فما تَحَرُّكُ مَا إِن منتصباً حتى إذا السيبف وافي وَسُطَ مَفْرقِ وقيام فباصتفياتُ كَفِّياةُ لَيثُفَه فاحترَّهُ ثم أَهْـوَي فاستقـلُ بــه فكاذ يقتُلُهُ لَوْ لِمْ يكاثرهُ هــذا حــديثُ أميــر المؤمنيـن ومــا لا زلتُ أنْدُب حتى المماتِ وإن

11.

ماذا أُصِبُّنا بِهِ في صُبِّحَةِ الْأَحْدِ من التَّضَعْضَع في ركنيَّهِ والأورد يُصِيحُ بمهلَّكيةِ والْهَيُّم في صُعُد عَقلِي وديني وفي دنياي والبَجَسَي والعالمون جميعاً آخر الأب ويسالإمام ويسالضّرغامة الأسد فواجهت أوغاد ذوي عدد قريش بالبيض في قُمْص من الرُّرَدِ عليهم غائب الأنصار بالمدد فرُداً فيمالك من مُستسلم فَمردِ أَيْهَى وأَنفَى من القُدوهيَّةِ الجَدُّدِ والسَّيفُ مُسرتعِسدُ في كفُّ مسرتـعِسد مَنكُسَ السرَّأْسِ لم يُبْسِدِي، ولم يُعِسد أَنْزَتْهُ عَنِيهُ يبداه فَعْلَ مُستُبد كَفَيْغُم شَرِس مُستَبْسِل لَبِيهِ لـالَّارضُ من كفُّ ليثٍ مُحْرجُ حَردٍ وقام منفاتاً منه ولم يكب نَقَصْتُ مِن أُمرِهِ حَرْضًا وَلَمْ أَزِهِ أُخْنَى عليه الله أُخْنَى على لُيد

وذكر عن الموصليّ أنه قال: لما بعث طاهر برأس محمد إلى المأمون بكى ذو الرياستين، وقال: سلَّ علينا سيوف الناس والسنتهم؛ أمرناه أن بيعث به أسيراً فبعث به عَقبراً! وقال له المأمون: قد مضىّ ما مضى فاحتلَّ في الاعتدار منه؛ فكتب الناس فأطالوا، وجاء أحمد بن يوسف بشرَّر من قرطاس فيه:

أما بعدُ؛ فإنّ المخلوعُ كان قسيمٌ أمير للمؤمنين في النسب والنُّحمة، وقد فرّق الله بينه وبينه في الولاية والحُرِّمة، لمفارقته عصم الدين، وخروجه من الأمر الجامع للمسلمين؛ يقول الله عزّ وجلّ حين اقتصَّ علينا نبأ ابن نوح: ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمُلْكُ إِنَّهُ صَمَلُ عَيرٌ صَالِحِ ﴾(١)، فلا طاعة لأحد في معصية الله، ولا قطيعة إذا كانت القطيعة في جنب الله. وكتابي إلى أمير المؤمنين وقد قتل الله للخلوع، وردّاه وداء نكته، وأخصد لأمير المؤمنين أمره، وأنجز له وعده، وما يتنظر من صادق وعده حين ردّ به الألفة بعد فرقتها، وجمع الأمة بعد شتاتها، وأحيا به أعلام الإسلام بعد دوسها.

# ذكر الخبر عن بعض سيَر المخلوع محمد بن هارون

ذُكر عن حُميد بن سعيد، قال: لما ملك محمد، وكماتَبه المأمون، وأعطاه بيعتَه، طلب الخِصيـان

<sup>(</sup>١) سورة هود : ٤٦ .

وابتاعهم، وغاتى بيمم، وصيرهم لخلوته في ليله ونهاره، وقوام طعامه وشرابه، وأمره ونهيه؛ وفرض لهم فرضاً سماهم الجواديّة، وفرضاً من الحبشان سمّاهم الغُرابيّة، ورفض النساء الحوائر والإماء حتى رُبي بينّ، ففي ذلك يقول بعضهم:

> عَزِيداً ما يُضائي بـالتُّمُوس تَحَمُّسلَ منهمُ شرَعَ البَّسُـوس وفي بدرٍ، فيا لك من جَلسِا إذا ذُكِروا بدلي سهم تحسيس لمبيه عند مخصرق الكؤوس يُماثِرُ فيه شَربَ الخَنْدريس سِرَى التَّقِلبِ بالرَّجِّةِ المَرس تَحَقِّ صَدَّحًنا بعدَ الرئيسِ! لعَرْضِ طل المقيم بدار طُسوسِ

ألا يَا مُرْوِنَ المشوى بطوس لقد أَقِيتُ للخصيدان بعدلا فسأمّا نسوف ل فسالسنانُ فِيدِ ومال المُعمِيُّ بَشْسارُ لسيْدِ وما حَمَّنُ العبغِرُ أخصُّ حالاً لهمْ من عُمْره شَعلاً وَضَعْرُ وَمَا للغانيات لَسَيْدٍ حظُّ إِذَا كَانَ الرئِسُ كَدَّا مَقِيماً فلو علمَ المؤتمرُ بعدارٍ طُوسٍ فلاعلمَ المقيمُ بعدارٍ طُوسٍ

قال حميد: ولما ملك محمد ويتمه إلى جميع البلدان في طلب الملهين وضميّهم إليه، وأجرى لهم الارزاق، ونافس في ابتياع فرّه الدوائم، وأخذ الوحوش والسباع والعائير وغير ذلك؛ واحتجب عن إخوته وأهل بيتمه وقوّاده، واستخفّ جم، وقسم ما في بيوت الأموال وما يحضرته من الجوهر في خصيانه وجلسانه وعدّله، وحُمِل إليه ما كان في الرَّقة من الجوهر والحزّائي والسلاح، وأمر بيناء مجالس لمتنزهاته ومواضع خلوته ولموه بقصر أطُّلد والحَيِّزرائية وبستان موسى وقصر عبدويه وقصر الممل ورقة كُلُواذي وباب الانبار ويناوري والهوب، وأمر بعمل خس خراقات في وجلة على خِلْقة الأسد والغيل والمُقاب والحيّة والفرس، وانفق في عملها مالاً عظيماً، فظال أنه ذات عدمه:

> لم تُسَخّر لِهَسَاجِهِ الوحْرابِ
> ساز في العاء راكباً ليث خابِ
> أَهْرَتَ الشَّلْقِ كالعَ الْأَسُابِ
> بأو ولا خصر رجيله في الركساب
> رو ليث تصرّ مسراً الشَّخساب
> خن تشنَّ المُسابُ بَعدَ القُسلب خمجلُوها بخيشةً وفعليه أَ وأَبْقَى لَلهُ رَبّاء السَّسِياب ها شائميً مردًا السَّسِياب

ودُّكَرَ عن الحَسِينَ بن الفَّسَحُلك، قال: ابنقى الأمير سفينةً عظيمة، أنفق عليها ثلاثة آلاف ألف درهم، واتَخذ اخرى على خلقة شيء يكون في البحر يقال له الشَّلْقِين، فقال في ذلك أبو نواس الحسن بن هانيه: مقتحماً في الماءِ قَدْ لُجُجا وأشرِقَ الشَّطُان واستَهجا أحسن إن سَاز وإن أحسجا أَعنَى فَوق الماء أو هَملَجا أَضعى بتاج الملك قد تُوجا

قد ركب الدُّلفينَ بَدرُ الدحى فأَشْرَقَتْ بِجلةً في حُسْنِهِ لم تَرَ عِينِي مثلةً سَرِكَباً إذا استحثثتُهُ مجادِيفُهُ حَسُّ بِهِ الدُّةُ الأمين الَّذِي

وذكر عن أحمد بن إسحاق بن إسحاق بن برصوما المغنّى الكُوفيّ أنه قال: كان العباس بن عبدالله بن جعفر بن أبي جعفر من رجالات بني هاشم جَلَداً وعقلًا وصنيعًا؛ وكان يتَّخذ الحَدَم، وكان له خادم من آثر خَدَمه عنده يقال له منصور، فوجَد الخادم عليه، فهرب إلى محمد، وأتاه وهو بقصر أم جعفر المعروف بالقرار، فقبله عمد أحسن قبول، وحظى عنده خُظوةً عجيبة. قال: فركب الخادم يوماً في جماعة خدم كانوا لمحمد يقال لهم السَّيافة، فمرَّ بباب العباس بن عبدالله ؛ يريد بذلك أن يُري خدم العباس هيئته وحاله التي هو عليها. وبلغ ذلك الخبر العباس، فخرج محضراً في قميص حاسراً، في يده عمود عليه كِيمُخت، فلحقه في سويقة أبي الورد، فعلِن بلجامه، ونازعه أولئك الخدم، فجعل لا يضرب أحداً منهم إلا أؤهنه، حتى تفرّقوا عنه، وجاء به يقوده حتى أدخله داره. ويلغ الخبرُ محمداً، فبعث إلى داره جاعةً، فوقفوا حيالها، وصفّ العباس علمانه ومواليه على سور داره، ومعهم التُّرسة والسهام، فقام أحمد بن إسحاق: فخفنا والله النار أن تحرق منازلنا؛ وذلك أنهم الله عرقوا دار العباس. قال: وجاء رشيد الهاروني، فاستأذن عليه فدخل إليه، فقال: ما تصنع! أتدري ما أنت فيه وما قد جاءك! لو أذِن لهم لاقتلعوا دارك بالأسنّة، ألستُ في الطاعة! قال: بل، قال: فقم فاركب. قال: فخرج في سواده، فلما صار على باب داره، قال: يا غلام، هلمّ دابتي فقال رشيد: لا ولا كرامة! ولكن تمضى راجلًا قال: فمضى، فلما صار إلى الشارع نظر؛ فإذا العالمون قد جاؤوا، وجاءه الجُلوديُّ والإفريقيّ وأبو البطُّ وأصحاب الهرُّش. قال: فجعل ينظر إليهم، وأنا أراه راجلًا ورشيد راكب قال: ويلغ أمّ جعفر الخبرُ، فدخلت على محمد، وجعلت تطلب إلى محمد، فقال لها: نُفيتُ من قرابتي من رسول الله ﷺ إن لم أقتله! وجعلتٌ تلحُّ عليه، فقال لها: والله إني لأظنني سأسطوبك. قال: فكشفت شعرُها، وقالت: ومن يلخل عليُّ وأنا حاسر ا قال: فبينا محمد كذلك \_ ولم يأت العباس بعدُّ \_ إذ قدم صاعد الخادم عليه بقتل عليّ بن عيسي بن ماهان، فاشتغل بذلك، وأقام العباس في الدُّهليز عشرة أيام، ونسيه ثم ذكره، فقال: يُحبِّس في حُجَّرة من حُجّر داره، ويدخل عليه ثلاثة رجال من مواليه من مشايخهم يَخْدُمونه، ويُجعل له وظيفة في كلّ يوم ثلاثة ألوان. قال: فلم يزل على هذه الحال حتى خرج حسين بن عليٌّ بن عيسي بن ماهان، ودعا إلى المأمون، وحبس محمد. قال: فمرّ إسحاق بن عيسي بن عليّ ومحمد بن محمد المعبديّ بالعباس بن عبدالله وهو في منظرة، فقالا لمه: ما قمودك؟ احرج إلى هذا الرجل\_ يعنيان حسين بن على ـ قال: فخرج فأن حسيناً، ثم وقف عند باب الجسر؛ فما ترك لأم جعفر شيئاً من الشتم إلا قاله، وإسحاق بن موسى يأخذ البيعة للمأمون. قال: ثم لم يكن إلا يسيراً حي قَتِل الحسين، وهرب العباس إلى نهربين إلى هَرْئمة، ومضى ابنه الفضل بن العباس إلى محمد، فسعى إليه بما كان لأبيه، ووجُّه محمد إلى منزله، فأخذ منه أربعة آلاف ألف درهم وثلاثماثة ألف دينار، وكانت في قماقم في بئر، وأنَّسوا قمقمينٌ من تلك القماقم، فقال: ما بقي من ميراث أبي سوى هذين القمقمين، وفيهما سبعون ألف دينار. فلما انقضت الفتنة وقُتِل محمد رجع إلى منزله فأخذ القمقمين وجعلهما. . . وحجّ في تلك السنة،

### وهي سنة ثمان وتسعين وماثة.

قال أحمد بن إسحاق: وكان العباس بن عبدالله يحدّث بعد ذلك؛ فيقول: قال لي سليمان بن جعفر ونحن في دار المأمون: أمَا قتلت ابنك بعدُ؟ فقلت: يا عمٌ، جعلت فداك! ومن يقتل ابنه! فقال لي: اقتله؛ فهو الذي سمى بك ويمالك فافقرك.

وذكر عن أحمد بن إسحاق بن برصوما، قال: لما حُصر عمد وضغطه الأمر، قال: وعكم ا ما أحد يستراح إليه! فقيل له: بل، رجل من العرب من أهل الكوفة، يقال له وضّاح بن حبيب بن بديل التميميّ؛ وهو يقيّة من بقايا العرب، وفر رأي أصيل، قال: فأرسلوا إليه، قال: فقدم طينا: فليّ اصار إليه قال له: إني قد خُبرت بملميك ورأيك، فأشرّ طينا في أمرنا، قال له: يا أمير المؤمنين، قد بطل الرأي اليوم وهمب؛ ولكن استعمل الأراجيف؛ فإنها من ألّة الحرب؛ فنصب رجلًا كان يتزلُّ تُجيلًا يقال له بكبر بن المتمرة فكان إذا المتحمد نازلة وحادثة هزيمة قال له: هات؛ فقد جامنا نازلة، فيضع الأعبار، فإذا مثى الناس تبيئوا يُطلابها، قال أحمد بن إسحاق: كأن أنظر إلى بكبر بن المتمر شيخ عظيم الحُقق.

وذكر عن العباس بن أحمد بن أبان الكاتب، قال: حكّمتنا إيراهيم بن الجرّاح، قال: حكّنني كوثر، قال: أمر عمد بن زُييدة يوماً أن يفرَش له عل ذكان في الحُلّد، فبسط له عليه بساط رُزَعيّ، وطُرِحت عليه نمارق وفُرش مثله، وغُيّم له من آنية الفضة واللهب والجوهر أمر عظيم، وأمر قيمة جواريه أن تيمُّى، له مائة جارية صائمة، تُعَسَّمد إله عشراً عشراً، بايديين العيدان يعدِّين بصوت واحد؛ فأصعدت إليه عشراً، فلما استوين على الذكان اندفس، فنتَنن:

هُــم قَتَلُوهُ كَمِي يَكُــونــوا مَكَــاتَـهُ كَمَا هَـقَرَتْ يوماً بِكِسْرَى مرازِيُـهُ قال: فتألف من هذا، ولعنها ولعن الجواري، فامر بينّ فانزلن، ثم لبث هنيهة وامرها أن تُصعد عشراً، فلها استوين على الدكان اندفعن فغنين:

مَنْ كَانَ مُسْروراً بِمِقَسَلِ مَالَـكِ فَلْيَسْأَتِ يَسْوَمَنَا بِـوَجُهِ نَهِاو يجدِ النِّسَاءَ صَوَاسِراً يُسَدُّنِنَهُ يَسَاطُمُن قَسْلَ تَسِلَجِ الْأَسْحَادِ

قال: فضيجر وفعل مثل فَعَلته الأولى، وأطرق طويلًا، ثم قال: أصيبيي عشراً، فأصعدمينَ، فليًا وقفن على الذكان، اندفعن يفتي بصوت واحد:

> كُلِّبٌ لَمَمْسري كَانَ أَكِسْر نَساحِسراً وأَيْسَرَ ذَنِياً منسك ضُسرَّجَ بِسالسَّمِ قال: فقام من مجلسه، وأمو بهلم ذلك المكان تَعَلَّراً عَمَا كان.

وذُكر عن محمد بن عبد الرحن الكنديّ، قال: حدّثني محمد بن دينار، قال: كان محمد المخلوع قاهداً يوماً، وقد اشتدّ عليه الحصار، فاشتدّ اعتمام، وضاق صدره، فدعا بندمائه والشراب لينسلّ به، فأني به، وكانت له جارية يتخطّاها من جواريه، فامرها أن تُغنّي، وتناول كاساً ليشربه؛ فحبس الله لسانها عن كل شيء، ينت ...

كُلِّيْبُ لَعَمُّوي كَانَ أَكِسُو نَسَاحِسُواً وأَيْسَوَ فَنِباً مِسْكَ ضُوَّجَ بِسَالِسِلمِ

فرماها بالكأس الذي في يده، وأمر بها فطُرحت للأسد، ثم تناول كأساً أخرى، ودعا بأخرى فغنَّت: هُمُ قَتَلُوهُ كَيْ يَكُونُوا مَكَانَهُ كَمَا غَدَرَتْ يَوْماً بِكِسْرَى مَرازُبُهُ فرم، وجهها بالكأس، ثم تناول كأساً أخرى ليشربها، وقال الأخرى: غَنَّى، فغنت:

قَـوْمِي هُمُ قَتَلُوا أُمَيِم أَجِي

قال: فرمي وجهها بالكأس، ورمي الصينيَّة برجله، وعاد إلى ما كان فيه من همَّه، وقُتِل بعد ذلك بأيام يسيرة .

وذُكر عن أبي سعيد أنه قال: ماتت فَطِيم ـ وهي أمَّ موسى بن محمد بن هارون المخلوع ـ فجزع عليها جزعاً شديداً، وبلغ أمَّ جعفر، فقالت: احملوني إلى أمير المؤمنين،قال: فحمِلتْ إليه، فاستقبلها، فقال: يا سيّدي، ماتت فَعِليم، فقالت:

> ففي بقائلك مِمَّنْ قَلْدُ مَضَى خَلَفُ نَفْسى فداؤك لا يلهب بك اللَّهَفُ مَا يَعْدَ مُدوسي على مفقودةٍ أَسَفُ فُوْضَتَ مُوسى فهانتْ كُلُّ مَرْزئةِ

> > وقالت: أعظم الله أجرك، ووفّر صبرك، وجعل العزاء عنها ذخرك!

وذكر عن إبراهيم بن إسماعيل بن هانيه، ابن أخي أبي نواس، قال: حدَّثني أبي قال: هجا عمُّك أبو نواس مُضر في قصيدته التي يقول فيها:

> إلا التَّجاراتُ مِنْ مَكَاسِبها أَمُّنا قَرِيشٌ فَسَلَّا افتخبارٌ لَهُنا وأنها إن ذكرتَ مكْرُمةً جاءَت قريشٌ تسعى بغمالِبها إِنَّ قُرِيشًا إِذَا هِي انتسبت كان لها الشَّطرُ من مناسبها

قال: يريد أن أكرمها يُغالب. قال: فبلغ ذلك الرّشيد في حياته ، فأمر بحبسه ؛ فلم يزل محبوساً حتى ولي محمد، فقال يمدحه، وكان انقطاعه إليه أيام إمارته، فقال:

مُقامِي وإنشادِيكَ والنَّاسُ خُضِّرُ تَــذَكُــرُ أُمِينَ اللَّهِ والعهــدُ يُــذكــرُ ونشري عليك السلُّرُّ يسادرٌ هساشم فيسامَنْ رَأِي دُرًا على السدر يُنشر! وعملك مسوسي عبذله المتخبر أبُوك اللَّهِ عَمَلُكِ الْأَرْضَ مَثَّلُهُ وجندك مهددي الهددي وشغيف وما مثلُ منصــوريَّك: منصــورِ هاشــم فَمنْ ذَا الَّذِي يرمى بسهمينك في العلا

أبو أملك الأدنى أبو الفضا جعف ومنصبور قحطان إذا عُسدٌ مفحَس وغيد مناف والبذاك وحبيب

قال: فتغنَّت جذه الأبيات جارية بين يدى محمد، فقال لها: لمن الأبيات؟ فقيل له: لأبي نواس، فقال: وما فعل؟ فقيل له: محبوس، فقال: ليس عليه بأس. قال: فبعث إليه إسحاق بن فراشة وسعيد بن جابر أخا محمد من الرضاعة ، فقالاً : إن أمير المؤمنين ذكرك البارحة فقال : ليس عليه بأس ، فقال أبياتاً ، وبعث بها إليه ، وهي هذه الأبيات: أَوْقَتُ وطُسازَ مَنْ عَنِي النَّمَاسُ وَنَامُ السَّاسِرُونَ وَلَمْ يُواْسُوا أُمِينَ اللهِ قَلد مُلَكَتَ مُلْكَماً عَلَيْبِكَ مِن اللَّقِي فِيهِ لِبَاسُ ورجهاك يَستهالُ نَلكى فيحى به في كللّ ناحيةٍ أناسُ كانًا الخاق في تعثال رُوح أُمينَ الله إِنَّ السَّجْنَ بِمَانُ وَقَدْ أَرْمَلَتَ: فِيسَ طلِك بِاسُ

فلما أنشده قال: صَدَق، عليَّ به، فجيء به في الليل، فكسرتْ قيرده؛ وأخرِج حتى أدخل عليه، فأنشأ يقدل:

> مُسرِحباً مُسرِحباً بخيسر إمسام جينغ من جُوْمَو الخلاقةِ تُمُثَّنا يسا أمينَ الإله يكلؤك الله مُقِيماً وظاهناً حِث سِرْسا إِنْسا الأرض كُلُها لَـكُ دارٌ فَلَكَ الله صاحبٌ خَيْثُ كُشَّا

قال: فخلع عليه، وخلَّ سبيله، وجعله في ندمائه.

وذُكر عن عبدالله بن عمرو التميميّ، قال: حقّتني أحمد بن إبراهيم الفارسيّ، قال: شرب أبو نواس الحمر، فرُفع ذلك إلى محمد في آيامه، فأمر بحسه، فحبسه الفضل بن الربيع ثلاثة أشهر، ثم ذكره محمد، فلحا به وعنده بنو هاشم وغيرهم، ودعا له بالسيف والنّطع بهذه بالقتل، فأنشده أبو نواس هذه الابيات:

تَذَكُّو أَمينَ اللَّهِ وَالْعَهْدُ يُسَدِّكُو

الشعر الذي ذكرناه قبل، وزاد فيه:

تَحَسَّنتِ السَّنْقِيا بِحُسْنِ حَلِقةِ هُـ و الْبَدَرُ إِلَّا أَلَّهُ السَّمَّسِ مُقِسَّ وَالْمَارِ مُقِسَلُ وَسَور إسام يسُوسُ النساسُ سَبَّقِينِ جَجَّةً يُشهِس إليه الجودُ من وَجَساتِهِ يُشهِس إليه الجودُ من وَجَساتِهِ أيا خيرَ مأمول يرجَّى أنا امرؤ مَضَى أَشْهِس لِّ لِي مُذْ حِسْتُ شَلاحةً مَضَى أَشْهِس لِّ لِي مُذْ حِسْتُ شَلاحةً مَا فَنَ الْمَاتِ لَمْ الْفَرْتُ فَغِيمَ مَتَمَّيهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ الللللِّةُ اللللِّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللل

قال: فقال له محمد: فإن شربتَها؟ قال: دمي لك حلال يا أمير المؤمنين، فأطلقه. قال: فكان أبو نواس يشمّها ولا يشربها وهو قوله:

# لا أَذُوقُ المُدامَ إِلَّا شميها

وذكر عن مسعود بن عيسى العبدي، قال: أخبرين يحيى بن المسافر القرقساسي، قال: أخبري تُحيَّم غلام أبي نواس، أن أبا نواس عتب عليه محمد في شرب الخدر، فطبق به ـ وكان للفضل بن السريع خالً يستعرض أهل السجون ويتماهدُ مع ويتفقدهم ـ ودخل في حبس الزنادقة، فرأى فيه أبا نواس ـ ولم يكن يعرفه ـ فقال له: يا شائر، انت مع الزنادقة إقال: معاذ الله، قال: فلعلك تمن بعبد الكيس! قال: أنا آكل الكَيْش بصوفه، قال: فلعلك تمن يعبد الشمس؟ قال: إني الأنجنب القعود فيها بغضاً لها، قال: فبأي جرم حبست؟ سئة ١٩٨

قال: حبست بتهمة أنامنها برىء، قال: ليس إلاهذا؟ قال: والله لقد صدقتُك. قال: فجاء إلى الفضل، فقال له: يا هذا، لا تحسنون جوار نعم الله عزَّ وجلَّ ! أَيُّجُسُ الناس بالتَّهمة ! قال : وما ذاك؟ فأخبره بما ادَّعي من جُرمه، فتبسّم الفضل، ودخل على محمد، فأخبره بذلك، فدعا به، وتقدّم إليه أن يجتنب الخمر والسكر، قال: نعم، قيل له: فبعهد الله! قال: نعم ، قال: فأخرج، فبعث إليه فتيان من قريش فقال لهم: إني لا أشرب، قالوا: وإن لم تشرب فآنِسْنا بحديثك، فأجاب، فلها دارت الكأس بينهم، قالوا: ألم ترتح لها؟ قال: لا سبيل والله إلى شرسا، وأنشأ يقول:

> لا أُذُوق المُدامُ إلا شميما لا أُرَى في خالفه مستقيما لَسْتُ إِلَّا على الحديث نَدِيمًا أَنْ أَرَاهُا وأَنْ أَشَمُّ النَّسِيما قَعَـٰنِيُّ يُسزِّينُ التُّحكيما ب فأوصى المطيق ألا يُقيما

أيُّها الرَّائِحَانِ باللوم لُّومًا نَالَنِي بِالمُلام فيها إمامً فَاصْرِفَاهَا إلى سِوَايَ فإني إِنَّ حَلَظَى منها إِذَا هِي دَارَتُ فكأنى وما أخسن منها كُلُّ عن حَمْلةِ السُّلاجِ إلى الحَرُّ

ودُّكر عن أبي الورد السُّبعيّ أنه قال: كنت عند الفَضْل بن سهل بخُراسان، فلكر الأمين، فقال: كيف لا يُستَحلِّ قتال محمد وشاعره يقول في مجلسه:

وَلا تُسْقِني مسرًّا إذا أُمكَنَ الجهـرُ أَلا سَقِّني خَمْراً وقبلُ لي هِيَ الْخَمْـرُ قال: فبلغت القصّةُ محمداً، فأمر الفضل بن الربيع فأخذ أبا نواس فحبسه.

وذكر كامل بن جامع عن بعض أصحاب أبي نواس ورواته، قال: كان أبو نواس قال أبياتاً بلغت الأمين في آخرها :

أراني أَغنَاهُمْ إذا كنتُ ذَا عُسر فمِي عن جميع الناس حُسبي من الفخر ولا صَاحِبُ النَّاجِ المحجُّبُ في القصر

وقدد زَادَني تِيهاً على النّاس أنّني وَلَوْ لِم أَنلُ فَخراً لكانت صيانتي ولا يُسْطَمَعَنُّ في ذَاكَ منَّى طـــامِـــمُّ

قال: فبعث إليه الأمين ـ وعنده سليمان بن أبي جعفر ـ فلها دخل عليه، قال: يا عاض بَظَّر أمَّه العاهرة ا يابن اللخناء . وشتمه أقبح الشتم . أنت تكسب بشعرك أوساخ أيدى اللثام ، ثم تقول :

### ولا صاحبُ التاج المحجب في القصر

اما والله لانلتَ مني شيئاً أبداً. فقال له سليمان بن أبي جعفر: والله يا أمير المؤمنين، وهو من كبار الثنويَّة، فقال محمد: هل يشهد عليه بذلك شاهد؟ فاستشهد سليمان جاعة، فشهد بعضهم أنه شرب في يوم مطير، ووضع قَلَحه تحت السهاء، فوقع فيه القطر، وقال: يزعمون أنه ينزل مع كلِّ قطرة مَلك، فكم ترى أني أشرب الساعة من الملائكة! ثم شرب ما في القَدِّح، فأمر محمد بحبسه، فقال أبو نواس في ذلك:

يَا رَبِّ إِنَّ الصَّوْمَ قدد ظَلَمُ وَين وَيعلَا اقتِرافِ تَعَطُّل حَيْسُ وَيي وإلى الجُحود بما عَرفتَ حلاقة منى إليه بكيلهم نُسبُوني

في كملُّ جَمري والمخملفة ديني منهم ولا يسرفكون خلف يسيني في دار مَسْقَصَةٍ ومستول عُسونِ عنى، قمن لي اليسومُ بالمأمون 1 ما كان إلا الجرِّيُّ في مَيَّدانِهمْ لا العلرُ يُقبِل لي فَيَضرقُ شَاهِدِي ولكسان كوشر كسان أولى محبساً أمَّا الأميرُ. فلست أرجو دفعَة

قال: ويلغب المأمونَ أبياته، فقال: والله لئن لحقتُه لاغنيَّيَّه غني لا يؤمِّله، قال: فمات قبل دخول المأمون مديئة السلام.

قال: ولما طال حبس أن نواس، قال في حبسيه . فيها ذكر .. عن دعامة:

إصمالوا الله جميعاً ياجَمِيعَ المُسْلِمينا زُبِّنَا أَبِينَ الأمينَا مسير التُغنينَ بينا سأمير المؤمنينا

الم قبولوا لا تُمَلُّوا مسيسر الخفيسان حتى فاقتمدي الناس جميعاً

قال: ويلغت هذه الأبيات أيضاً المأمون وهو بخراسان، فقال: إنَّ لأتوكُّفُه أن يهرب إلىّ.

وذكر يعقوب بن إسحاق، عمَّن حدَّثه، عن كوثر خادم المخلوع، أنَّ محمداً أرقَ ذات ليلة، وهو في حَرّْبه مع طاهر، فطلب مَنْ يسامره فلم يقرب إليه أحد من حاشيته، فدعا حاجبه، فقال: ويلك! قد خطوت يقلبي خطرات فأحضِرْني شاعراً ظريفاً أقطع به بقيَّة ليلتي، فخرج الحاجب، فاعتمد أقرب مَنْ بحضرته، فوجد أبا نواس، فقال له: أجب أمير المؤمنين، فقال: له: لعلك أردتُ غيري! قال: لم أرد أحداً سواك. فأناه به، فقال: مَنْ أنث؟ قال: خادمك الحسن بن هانيء، وطليقك بالأمس، قال: لا تُرَعْ؛ إنه عرضتْ بقلبي أمثال أحببت أن تجعلها في شعر، فإن فعلتَ ذلك أجزتُ حكمك فيها تطلب، فقال: وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: قولهم: عفا الله عيّا سلف، ويتس والله ما جَرَى فرسى، واكسري عوداً على أنفِك، وتمنّعي أشهى لك. قال: فقال أبو نواس. حكمي أربع وصائف مقدودات، فأمر بإحضارهنّ، فقال:

الله الله المسلالية وما أدى في مِطالك تحتّحي اشتهي لك

لَسَقَسَدُ أَرَدْتِ جِسْفَائِسِ وقد أردتُ وصِالَكُ سا ذا أردت بهماا وأخد بيد وصيفة فعزلها، ثم قال:

وصِحْتُ حتى متُ بنْ خلفِكِ ثم اکسری عُسوداً علی أنضك

قد صحَّتِ الأيمانُ من حَلْفِكِ بنالله بنا ستِّي احتشى مُسرَّةً ثم عزل الثانية، ثم قال:

واستمك أهل المسرف! قد اعتب سما اقترف عَلَا اللهُ عِما سَأَتُكُ فبنيشك ماذا المسلف مِسلِي صاشعًا مدنعًا ولا تُستكري ميا ميضي

ثم عزُل الثالثة ، وقال:

وبساعِسفُ إلى في المخملس حستى إذا نُسومً السُعَدَاةُ ولمُ ركبتُ مُنهسري وقد طربتُ إلى فجثتُ والصبِّح قد نهضت له

فقال: خدميّ لا بارك الله لك فيميّ [

فطرب محمد، وقال: أوقروا زورقه ذهباً.

وذكر عن الموصل، عن حسين خادم الرّشيد، قال: لما صارت الخلافة إلى محمد هيم، له منزلٌ من منازله على الشطّ، بفرش أجود ما يكون من فرش الخلافة وأسواه، فقال: يا سيَّدي؛ لم يكن لأبيك فرش بباهي به الملوك والوفود الذين يردون عليه أحسن من هذا؛ فأحببت أن أفرشه لك، قال: فأحببت أن يفرش لي في أوَّل خلافتي المردراج، وقال: مرِّقوه، قال: فرأيت والله الخدم والفراشين قد صيّروه ممزقاً وفرِّقوه.

وذكر عن محمد بن الحسن، قال: حدثني أحمد بن محمد البرمكيّ أن إبراهيم بن المهديّ غني محمد بن زىيدة:

وَذُرَّتُ لِي خَتَّى قِيلَ لَيْسَ لِـ صَبِرُ هَجَرْتُك حتى قِيلَ لا يَعْرِفُ القِلَى

أن البنا واحترس من العُسَس

أخش رقبياً ولا سَنَا قبس

محود جسسان تسواعهم لنعس

فَسِيشٌ واللهِ مسا جَسرَى فَسرَسِسي

وذُكر عن عليَّ بن محمد بن إسماعيل، عن مخارق، قال: إني لعند محمد بن زُبيدة يوماً ماطراً، وهمو مصطبح، وأنا جالس بالقرب منه، وأنا أغنَّى وليس معه أحد، وعليه جبَّة وَشيٌّ؛ لا والله ما رأيت أحسن مهما. فأقبلت أنظر إليها، فقال: كأنك استحسنتها يا نخارق! قلت: نعم يا سيدي؛ عليك لأنَّ وجهك حسن فيها: فأنا أنظر إليه وأعودك. قال: يا خلام، فأجابه الحادم، قال: فدها بجَّبة غير تلك، فلبسها وخلم التي عليه عل، ومكثت هنيهة ثم نظرت إليه، فعاودني بمثل ذلك الكلام، وعاودته، فدعا بأخرى حتى فعل ذلك بثلاث جباب ظاهرتُ بينها. قال: فلما رآها عليُّ ندم وتغيّر وجهه، وقال: يا غلام، اذهب إلى الطباخين فقل لهم: يطبخوا لنا مصليّة، ويجيدوا صنعتها، وأتني بها الساعة، فما هو إلا أن ذهب الغلام حتى جاء الجنوان، وهو لطيف صغير، في وسطه غضَّارة ضَخْمة ورغيفان، فوضعت بين يديه، فكسر لقمة فأهوى بها إلى الصحيفَة، ثم قال: كُلُّ يا نخارق، قلت: يا سيّدي، أعفِني من الأكل، قال: لست أعفيك فكل، فكسرت لقمة، ثم تناولت شيئاً، فلما وضعته في فمي، قال: لعنك الله! ما أشرهك! نغَّصتَها عليَّ وأفسدتُها؛ وأدخلت يدك فيها؛ ثم رفع الغضَّارة بيده، فإذا هي في حجّري، وقال: قم لعنك الله! فقمت، وذلك الودك والمرّق يسيل من الجباب، فخلعتها وأرسلت بها إلى منزلي، ودعوت القصّارين والوشائين، فجهدت جهدي أن تعود كما كانت فيا عادت.

وذُكر عن البحتريّ أبي عبادة، عن عبيد الله بن أبي غَسّان، قال: كنت عند محمد في يوم شات شديد البرد؛ وهو في مجلس له مفرد مفروش بفرش؛ قلَّها رأيت أرفع قيمة مثله ولا أحسن، وأنا في ذلك اليوم طاوِ ثلاثة أيام ولياليهنّ إلّا من النبيذ؛ والله لا أستطيع أن أتكلّم ولا أعقل، فنهض نهضة البول، فقلت لخادم من خدم الحاصَّة: ويلك! قد والله متَّ، فهل من حيلة إلى شيء تلقيه في جوفي يبرد عنيٌّ ما أنا فيه! فقال: وعني حتى احتال لك وأنظر ما أقول، وصدَّق مقالتي، فلما رجع محمد وجلس نظر الخادم إليَّ نظرة، فتبسَّم، فرآه محمد،

فقال: مم تسمت ؟ قال: لا شيء يا سيدي، فغضب. قال: البحتري: فقال: شيء في عبيد الله من أبي عنسان؛ لا يستطيع أن يشم رائحة البطيخ ولا يأكله، ويجزع منه جرعاً شديداً. فقال: يا ميد الله هذا فيك؟ قال: قلت: أنا كذاء قال: إلى استدى ، البليت به، قال: وعك امع طيب البطيخ وطيب رعه! قال: فقلت: أنا كذاء قال: قلت: أنا كذاء قال: تعتب فقال: علي بيطيعة بالمن ويشميت. قال: خلوه، قال: فقلت: أنا كذاء وضعوا البطيع بين يديه، قال: قاتبت أريه الجزع والإضطراب من ذلك، وهو يضحك، ثم قال: كُلُّ وضعوا البطيع بين يديه، قال: قاتبت أن المناه الله في أنا قال: كُلُّ بطيخة ولك فرض هذا الليت؛ على عمد الله بذلك وبيئة، قلت: ما أصتم بفرض بيت، وأنا أموت إن أكلت فقال فاتبت ما أصتم بفرض بيت، وأنا أموت إن أكلت فائل فراه عند وأنا أموت إن أكلت في وأضطرب و وأضطرب وهو يضحك، فلا غرضت عمل المناه بنا في مي، وأنا أرب أن كلت البيت إلى منزل، ثم علو ويضحك، فل غرضت عمل المناه القرائب، وأصدى وهو يضحك، فل غرضت عمل المناه القرائب، وأصدى وهو يضحك، فل غرضت عمل المناه القرائب، وأصدا وهو يضحك، فل غرضت عمل المناه القرائب، وأصدا وهو يضحك، فل خرض ذلك البيت إلى منزل، ثم على كفمله الأول، وأصطان فرش ذلك البيت إلى منزل، ثم على كفمله الأول، وأصطان فرش ذلك البيت إلى منزل، ثم على كفمله الأول، وأصطان فرش ذلك البيت إلى غرض ثلك أبيات، وأطمعني ثلاث وصدت وألك والمناذ طورى البيت؛ حتى أعطاني فرش ثلاث أبيات، وأطمعني ثلاث

قال: وكان منصور بن المهدئي يريه أنه ينصح له، فجاه وقد قام عمد يترضّا، وعلمت أن محمداً سيعقيني بشر ندامة على ما خرج من يديه؛ فأقبل على منصور وحمد خالب عن المجلس، وقد بلغه الخبر، فقال: يا بن المناهة، تخذج أمير المؤمنين، فتأخذ متاصه اوالله لقد همتُ أفعل وأفعل، فقلت: يا سينعي، قد كان ذلك، وكان السبب فيه كذا وكذا، فإن أحبيث أن تقتلني فئاكم فشائك، وإن تفضلت فأهل للك أنت، ولستُ اعود. قال: فإن أتفضل عليك، قال: وجاء عمد، فقال: أفرسوا لنا على تلك البركة، ففرشوا له عليه، فجلس وجلسنا وهي علمودة ما، فقال: عامم، اشتهيتُ أن أصنع شيئاً، أربي بحبيد الله إلى البركة وتضحك منه. قال: يا مبترين إن المبترين إن المبترين أن امنع شيئاً، أربي بحبيد الله إلى البركة وتضحك منه. تقال: يا مبترين أن تامر به يُحدِّد غيرتُ به، عثيب، قال: ما هود إن المبترين أن اعد إلا بال على وأسه. فقال: ما يسرونا أحد إلا بال على وأسه. فقال: ما يسرونا المبترين أن اعد إلا بالمنوضاً، وحداد المناه على بالمنوضاً، وحداد الحدم فقال: ما شاه وهو يضحك. ثم أمر بي فقال: واليت والله على وأبدك إليان على والله في أبركوا الرئاط عني، والجاوا يورفة أمم يولون على وأنا أصرخ، فمكث بذلك ما شاه وهو يضحك. ثم أمر بي فشكل، والتنظف والمناه أن تلكلت وإلمادات إلى الترضأ الرئاط عني، والجاولة والماد والموادن على وانا أصرخ، فمكث بذلك ما شاه وهو يضحك. ثم أمر بي فشكلة فشكلة وأربته أن تلقلت وإلمادات وإلمادت فيه فشكلة وأربته أن تلقلت وإلمادات وإلمادات فيه فشكلة والمناه والمناه المناه في فسكن بذلك ما شاه وهو يضحك. ثم أمر بي

وذكر عن مبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع عن أبيه وكان حاجب المخلوع ـ قال: كتت قاتهاً على رأسه، فإنّ بغذاء الخطوع ـ قال: كتت قاتهاً على رأسه، فإنّ بغذاء الفنه على هيئة ما كان يُبيًّا لكلّ واحد وأسه، فإنّ بغذاء الله على المنبر - خلام كان لأمه معهم بأكلل من كلّ طعام، ثم يؤتّ بعلماه. قال: فأكل حق فرغ ثم ونع رأسه إلى أبي العنبر - خلام كان لأمه - فقال: ففحب إلى المطبخ، فقل مع يبيئون في بزماورده، ويتكونه طوالا لا يقطعونه، ويكون حشوه شمحرم اللهجاج والسمن والبقي والبيض والجنر والجزء، ويكثرون منه ويعجلونه، في مكث إلا يسبراً حتى الذجاج والسمن والبقي والبيض والجنر والجزء، ويكثرون منه ويعجلونه، في مكن إلا يسبراً حتى جاؤها به في ضوان مربّع، وقد جعل عليه البرّماورد الطوال، على هيئة القبة المهدمسيّة، حتى صبرً أعلاها بزماوردة واحدة، مؤضع بين يليه، فتناول واحدة فأكلها، ثم لم يزل كلفك حتى لم يُبيّع على الحوال شيئاً.

وذكر عن عليٌّ بن محمد أنَّ جابر بن مصعب حدَّثه، قال: حدَّثني مخارق، قال: مرَّت بي ليلة ما مرَّت بي

مثلها قطأ، إني لغي منزلي بعد ليل ؛ إذ أتاني رسول محمد وهو خليفة - فركض بي ركضاً، فانتهى بي إلى داره، فأدخلت فإذا إبراهيم بن المهدئي قد أرسل إليه كها أرسل إليّ، فوافينا جميعاً، فانتهى إلى باب مُفضى إلى صحن، فإذا الصحن نملوه شمعاً من شمع عمد العظام، وكأنَّ ذلك الصحن في نهار، وإذا عمد في كُرّج، وإذا المدار مملوءة وصائف وخدماً، وإذا اللمايون يلمبون، ومحمد وسطهم في الكُرّج يرقص فيه، فجامنا رسول يقول: قال لكها: قُوما في هذا الموضع على هذا الباب مما يلي الصحن، ثم ارفعا أصواتكم معبراً ومقصراً عن السورناي، واتبعاه في خذه قال: وإذا السورناي والجواري واللعابون في شيء واحد:

#### هلي دنانيسر تنساني وأذكسرها

تتبع الزّمار. قال: فوالله ما زلتُ وإبراهيم قائمين نقوفها، نشقٌ بها حلوقنا حتى انفلق الصبح، ومحمد في الكرّج ما يسأمه ولا تملّد حتى أصبح يدنو منا، أحياناً نراه، وأحياناً بحول بيننا وبينه الجوارى والحقدم.

وذكر الحسين بن فراس مولى بني هاشم، قال: غزا الناس في زمان محمد على أن يردّ عليهم الحُمس، فرُدّ عليهم، فأصاب الرجل ستة دنانير، وكان ذلك مالا عظيماً.

وذكر عن ابن الأعرابيّ، قال: كنت حاضر الفضل بن الربيع، وأنيّ بالحسن بن هاف،، فقال: رُفع إلى أمير المؤمنين أنك زنديق، فجعل بيراً من ذلك ويحلف، وجعل الفضل يكرّر عليه، وسأله أن يكلّم الحليفة فيه، ففعل وأطلقه، فخرج وهو يقول:

> والنماسُ محتبَسونَ للحَشير عبيسي إلى وليد ولا وفير شَغَلَتْ حسبابتها يمثيُ شكيري فمعددتهما بمأناممل عشو

أهلي أتبتكُمُ منَ القيْرِ لولا أبو العباس ما نظرتُ فالله النبسني به نحماً لقِيتُها من مُفهم فهم فهم

وذكر عن الرياشي أن أبا حبيب للوشي حدّثه، قال: كنت مع مؤنس بن عمران، ونحن تريد الفضل بن الربيع ببغداد، فقال في مؤنس: لو دخلنا على أبي نواس! فدخلنا عليه السجن، فقال: لمؤنس: يا أبا عمران، ابن تريد؟ قال: أردت أبا العباس الفضل بن الربيع، قال: فتبلغه وقعة أعطيكها؟ قال: تعم، قال: فأعطاء وقعة فمها:

> ما من يبادٍ في الناس واحدة إلا أبدو العباس مولاها نام الثقائث على مضاجعهم وسرى إلى نفسي فأحياها قد كنتُ خفتُكُ ثم أثبنني من أن أنحافك خدوفُك الله فعضوت عني عضوَ مُقتبدٍ وجبّت له نقمٌ فالفاها

قال: فكانت هذه الأبيات سببٌ خروجه من الحبس.

وذُكر عن محمد بن خلاد الشروئي، قال: حدثني أبي قال: سمع محمد شعر أبي نواس وقوله: ألا سَقِّني خَمْرًا وقال لي هي الخَمْرُ

وقوله:

استنيها يا دُفافة مُرزَة الطَّعْم سُلافة ذَلُّ صنديي مَنْ قالاها لِرَجاءِ أَو صخافَة مشلَّل ما ذُلْتَ وضاعَتْ بعد هارونَ السِخلافة قال: ثم آنند له:

في الشبارة المستوارة والمستوارة المستوارة والمستوارة المستوارة ال

#### خلافة المأمون عبد الله بن هارون

وفي هذه السنة وضعت الحرب - بين محمد وعبد الله ابني هارون الرّشيد ـ أوزارها، واستوسق الناس بالمشرق والعراق والحجاز لعبد الله المأمون بالطاعة .

وفيها خرج الحسن الهُرش في ذي الحبجة منها يدعو إلى الرضيّ من آل محمد بزعمه ـ في سفّلة الناس، وجماعة كثيرة من الأعراب؛ حتى أتى النّيل، فجبى الأموال، وأغار على التجّار، وانتهب الفرى، واستداق المواشى.

وفيها وتى المامون كلَّ ما كان طاهرً بن الحسين افتتحه من تُور الجبال وفارس والأهواز واليَّمرة والكوفة والحجاز واليمن الحسنَ بن سهل أخا الفضل بن سهل ؛ وذلك بعد مقتل محمد المخلوع ودخول الناس في طاعة المامون .

وفيها كتب المأمون إلى طاهر بن الحسين، وهو مقيم بيغداد بتسليم جميع ما بيده من الأعمال في البلدان كلّها إلى خلفاء الحسن بن سهل، وأن يشخص عن ذلك كلّه، إلى الرقّة، وجعل إليه حوب نصر بن شبث، وولاً، الموصل والجزيرة والشّام والمفرب.

وفيها قدم علىّ بن أبي سميد العراق خليفةً للحسن بن سهل على خراجها، فدافع طاهر عليًّا بتسليم الحراج إليه؛ حتى وفى الجند أرزاقهم، فلها وفَاهم سلّم إليه العمل.

وفيها كتب المأمون إلى هَرْثمة يأمره بالشُّخوص إلى خراسان.

وحجٌ بالناس في هذه السنة العباس بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن عليّ.

## ثم دخلت سنة تسع وتسعين وماثة

#### ذكر الخبر عياكان فيها من الأحداث المشهورة

فمن ذلك قدومُ الحسن بن سهل فيها بغدادَ من عند المأمون، وإليه الحرب والحراج، فلمّا قدمها فرّق هماله في الكُور والبلدان.

وفيها شخص طاهر إلى الرَّقة في جُمادى الأولى، ومعه عيسى بن محمد بن أبي خالد. وفيها شخص أيضاً هُرُّنْمة إلى تُحراسان.

وفيها خرج أزهر بن زهير بن المسيَّب إلى المِرْش، فقتله في المجرَّم.

وفيها خرج بالكوفة محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب يوم الحديس لعشر خلون من جادى الآخرة يدعو إلى الرضيّ من آل محمد والعمل بالكتاب والسنّة، وهو الذي يقال له ابن طباطبا، وكان القيّم بأمره في الحرب وتدبيرها وقيادة جيوشه أبو السوايا، واسمه السريّ بن منصور، وكان يذكر أنه من ولد هالىء بن قبيصة بن هائىء بن مسعود بن عامر بن عصرو بن أبي ربيعة بن دُهُوا ، بد شبان.

#### ذكر الخبر عن سبب خروج محمد بن براهيم بن طباطبا

اختُلف في ذلك ، فقال بعضهم : كان سببُ حروجه صوف المامون طاهر بن الحسين هم كان إليه من أصمال البلدان التي فتحها وتوجيهه إلى ذلك الحسن بن سهل؛ فليًا فعل ذلك تحدّث الناس بالعراق بينهم أن الفَضُل بن سهل قد غلب على المأمون، وأنه قد أنزله قصراً حجبه فيه عن أهل بيته ووجوه قواده من الحاصّة والعامة، وأنه يُبرم الأمور على هواه، ويستبدّ بالرأي دونه. فغضب لللك بالعراق من كان بها من بني هاشم ووجوه الناس، وأنفوا من غلبة الفضل بن سهل على المأمون، واجترؤوا على الحسن بن سهل بللك، وهاجت الفتن في الأمصار؛ فكان أوَّل من خرج بالكوفة ابن طباطبا اللي ذكرت.

وقيل كان سبب خروجه أن أبا السرّايا كان من رجال مَرْثمة، فمطله بأرزاقه وأخرّه بها، فغضب أبو السرايا من ذلك، ومضى إلى الكوفة فبايع محمد بن إبراهيم وأخد الكوفة، واستوسق له أهلها بالطاعة، وأقام محمد بن إبراهيم بالكوفة، وأثاه الناس من نواحي الكوفة والأعراب وغيرهم.

وفيها وبجّه الحسن بن سهل ؤهر بن المسيّب في أصحابه إلى الكونة \_ وكان عامل الكوفة يومشد حين دخلها ابن طباطبا سليمان بن أبي جعفر المنصور من قبل الحسن بن سهل، وكان خليفة سليمان بن أبي جعفر

بها خالد بن محبّل الفسيّل - فلما بلغ الحبر الحسن بن سهل عثف سليمان وضعُفه، ووجّه ذهير بن المسيّب في عشرة آلاف فارس وواجل؛ فلما توجّه إليهم ويلغهم خبرُ شخوصه إليهم تبهؤوا للخروج إليه؛ فلم تكن لهم قوّة على الحروج فاقامواحتى إذا بلغ زهير قرية شاهي خرجوا فاقامواحتى إذا بلغوا بالانتظرة أتاهم وُهمِر، فنزل عشية الثلاثاء صفينا، ثم واقعهم من الفذ فهزموه واستهاحوا عسكره، وأخلوا ما كان مه من مال وسلاح وتوات وغير ذلك يوم الأربعاء.

فلها كان من غد اليوم الذي كانت فيه الوقعة بين أهل الكوفة وزهبر بن المسبب - وذلك يوم الخميس لليلة خلت من رجب سنة تسع وتسعين وماقة - مات محمد بن إبراهيم بن طباطبا فجاءة؛ فلّحر أن أبا السرايا سمّه ه وكان السبب في ذلك - فيها ذكر - أن أبن طباطبا لما أحرز ما في عسكر زهير من المال والسلاح والدواب وغير ذلك منعه أبا السرايا، وحظره عليه؛ وكان النامل له مطبعون، فعلم أبو السرايا أنه لا أمر له معه فسمّه؛ فلها مات ابن طباطبا - أنها أبو السرايا مكانة خلاصاً أمرة خداناً يقال له عمد بن عمد بن ويد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب، فكان أبو السرايا هو الذي ينقل الأمور، ويوليّ منّ ركن، ويعزل من أحب؛ وإليه الأمور كلها، ورجع زهير من يومه الذي مُؤم فيه إلى قصر ابن هبيرة، أقام به. وكان الحسن بن سهل قد وجه عبدوس بن عمد بن أبي خالد المروّروثيّ إلى النيل حين رجّه زهر إلى الكرفة، فضرج بعد ما تُوم زهير عبدوس ييد الكوفة بأمر الحسن بن سهل ٤ حتى بلغ الجامع هو وأصحابه، وزهير مقيم بالقصر، فترجة أبو السرايا لل عبدوس، فواقعه بالجامع، يوم الأحد لثلاث عشرة بقيت من رجب فقتله، وأسرة مارون بن عمد بن أبي خالد، واستباح مسكوه، وكان عبدوس - فيا ذكر - في أربعة الألف فارس، فلم يفيلت منهم أحد، كانوا بين قتبل وأسب وانتشر مسيليد صَمَّة كانَّمْ بنيكُنْ مُرْصوصٌ ﴾ (٢٠)، ولما بلغ زهيراً قتل أبي السرايا عبدوساً وهو بالقصر، انحاز بن معه إلى المناؤ، مناؤا.

ثم إن أبا السرايا أقبل حتى نزل قصر إبن هبيرة بأصحابه، وكانت طلائمه تأتي كُوتَى وبر الملك، فوجّه أبو السرايا جيوشاً إلى البصرة وواسط فلخلوهما، وكان بواسط ونواحيها عبد الله بن سعيد الشرشي والياً عليها من قبل الحسن بن صهل، فواقعه جيش أبي السرايا قريباً من واسط فهزموه، فانصرف واجعاً إلى بغداد، وقلد قبل من أصحابه جاعة واسر جاعة. فلها رأى الحسن بن صهل أن أبا السرايا ومن ممه لا يأفرن له عسكراً إلا من من من القواد من يوجهون إلى بلغة إلا دخلوها، ولم يجد فيمن معه من القواد من يحكم حربه، أصمط إلى هرشه- وكان هرشه حين الحسن بن سهل العراق والياً عليها من قبل المألون. سلم ما كان بيده من الأعمال، وتربع نمو خُورامان مفاضياً للحسن، فسارحتى بلغ حُلوان فيمث إليه السنديّ وصاحاً صاحب المملي يسائل الانصراف إلى بغداد طوب إلى الحسن باباته و فاعد إليه السنديّ ولا المؤلف والياله المنافق عنها المنافق المنافق المؤلف والم الحسن باباته و فاعد إليه السنديّ والم الحسن بن بياته و فاعد إليه السنديّ والم الحسن بن بياته و فاعد إلى المسرايا وهو بكت بكت لطيفة ، فأجاب، وانصوف إلى بغذائ وواسط والبعرة وتهيا للخورج إلى الكوفة. وأم إلى المسرايا وهو بمنافق واسط والبعرة وتهيا للخورج إلى الكوفة وأبه أبا السرايا وهو بقص واسط عايّ بن أبي سعيد أن يخرج إلى ناسخية المدائن وواسط والبعرة وتقبيرة إلى المذال، وبغذ الخبر أبا السرايا ومو بقصه وين ميرة، فوجه إلى المذال، وبغضه وين معه حتى نزل جر

<sup>(</sup>١) سورة الصف : آية \$ .

صَوَّصِرَ عَا يَلِي طَرِيقَ الْكُوفَة فِي شهر رمضان. وكان هرثمة لمّا احتبس قلومه على الحسن ببغداد أمر المنصود بن المهدي أن يخرج فيسكر بالياسرية إلى قلوم هرثمة، فخرج فعسكر، فلما قلم هرثمة وخرج فعسكر، الما قلم عرثمة خرج فعسكر بالسفينتين بين يدي منصور، ثم مفهى حتى عسكر بهر صرّصر بإزاء أبي السرايا، والنهر بينهها؛ وكان عليّ بن أبي سعيد معسكراً بكلّواذي، فشخص يوم الثلاثاء بعد الفقر بيوم، ورجم مقلمته إلى المدائر، فقاتل بها أصحاب أبي السرايا عنداة الحييس إلى اللّي قتالا بها أصحاب أبي السرايا عنداة الحييس إلى اللّي قتالا شديداً. فليّ كان المغد غذا وأصحابه على المقاتل فانكشف أصحاب أبي السرايا وأخذ بن أبي سعيد المدائن، فليّ كان لملة السبت لحس حَلُون من شوّل رجم أبو السرايا من بهر صرصر إلى قصر ابن هبيرة؛ فنزل به، وأصبح هرثمة فجد في عليه عليه عن معالم عن أصحاب أبي السرايا على كثيره فانحار أبو على المعالم ودور موالهم وأبيا معالم المعالم ودور موالهم وأبيا مها المسريا على كثيره فانحار أبو السرايا على كثيره فانحار أبو السرايا على كثيره فانحار أبو بالكوفة، فوثب عمد بن عمد ومن معه من الطالبين على دور بني السباس ودور موالهم وأبياهم والمناهم عند اللناس فاخروها وأشرجوهم من الكوفة، وعملوا في ذلك مملا قيضاً، واستخرجوا الودائم التي المناس فالمناس في المناس فالمناس فالمناس

وكان الوالي على مكة والمدينة داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس، وكان الذي وجهه أبو السرايا إلى مكة حسين بن حسن الأفطس بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب والذي وجُّهه إلى المدينة محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب، فدخلها ولم يقاتله بها أحد، ومضى حسين بن حسن يريد مكة فليًا قرب منها وقف هُنيهة لمن فيها. وكان داود بن عيسي لمَّا بلغه توجيه أبي السرايا حسين بن حسن إلى مكة لإقامة الحجّ للناس جمع موالي بني العبَّاس وعبيد حوائطهم، وكان مسرور الكبير الحادم قد حجّ في تلك السنة في ماثتي فارس من أصحابه، فتعبًّا لحرب مُنْ يريد دخول مكة وأخذها من الطالبيّين، فقال لداود بن عيسى: أقم لي شخصَك أو شخص بعض ولدك، وأنا أكفيك قتاهُم، فقال له داود: لا استحلُّ القتال في الحرم؛ والله لئن دخلوا من هذا الفجّ لأخرجنّ من هذا الفجّ الآخر، فقال له مسرور: نُسَلِّم ملكك وسلطانك إلى عدوَّك ومن لا يأخلم فيك لومة لائم في دينك ولا حرمك ولا مالك! قال له داود: ايّ مُلك ني! والله لقد اقمتُ معهم حتى شيّخت فيا ولَّوْني ولايةً حتى كبرتْ سنى، وفنيَ عمري، فولُّوني من الحجاز ما فيه القوت؛ إنما هذا الملك لك وأشباهك، فقاتل إن شئت أو دّعٌ. فانحاز داود من مكة إلى ناحية المُشاش، وقد شدَّ اثقالُه على الإبل، فوجَّه بها في طريق العراق، وافتعل كتاباً من المأمون بتولية ابنه محمد بن داود على صلاة الموسم، فقال له: اخرج فصلٌ بالناس الظهر والمصريميّ، والمغرب والعشاء، ويتْ بمنيّ، وصلّ بالناس الصبح، ثم اركب دوابُّك فانزل طريق عَرَفة، وخُدُ على يسارك في شعب عمرو؛ حتى تأخل طريق المشاش، حتى تلحقني ببستان ابن عامر. ففعل ذلك، وافترق الجمع الذي كان داود بن عيسي معهم بمكَّة من موالى بني العباس وعبيد الحوائط، وفتَّ ذلك في عضد مسرور الخادم، وخشى إن قاتلهم أن يميل أكثر الناسر معهم؛ فخرج في أثر داود راجعاً إلى العراق، وبقى الناس بعرفة؛ فليًّا زالت الشمس وحضرت الصَّلاة، تدافعها قوم من أهل مكة ، فقال أحمد بن محمد بن الوليد الردمي \_ وهو المؤذن وقاضى الجماعة والإمام بأهل

المسجد الحرام: إذا تحقيم الولاة \_ لقاضي مكة عمد بن عبد الرحن المخزومي: تقدم فاخطب بالناس، وصل بهم المسجد الحرام: وأطل هؤلاء القوم على الدخول! قال: لا تذع لأحد، قال له عمد: بل انت فقلم واخطب وصل بالناس، فاي، حتى قدموا رجلام المؤرض قلم الدخول! أهل مكة، فصل بالناس الظهر والعصر بلا خطبة، ثم مضوا فوقفوا جيماً بالمزقف من عَرقة حتى غربت الشمس، فدفع الناس الظهر والعصر بلا خطبة، ثم مضوا فوقفوا جيماً بالمزقف من عَرقة حتى غربت الشمس، فدفع الناس الناس وحسين بن حسن يتوقف بعير إمام، حتى أثوا مزدلفة، فصل بهم المغرب والعشاء رجل أيضاً من عُرقس الناس وحسين بن حسن يتوقف بسرف يوهب أن يدخل مكة، فيدفع عنها ويقاتل دونها، حتى خرج الدي قوم من أهل مكة عن عيل إلى الطالبين، ويتخوف من العباسين، فاخبروه أن مكة ومتى وهُوفة قد خلك عن فيها من السلطان، وأنهم قد خرجوا مترجهين إلى العراق. فدخل حسين بن حسن مكة قبل المغرب من يوم عرفة، وجيم من معه لا يبلغون عشرة، فطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، ومضوا إلى عوفة في الليل، عرفة، وجيم من معه لا يبلغون عشرة، فطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، ومضوا إلى عوفة في الليل، عرفة، وجيم من معه لا يبلغون عشرة، فطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، ومضوا إلى عوفة في الليل،

فوقفوا بها ساحة من الليل، ثم رجع إلى مُردافة فصلٌ بالناس الفجّر، ووقف عل قُرْح، ودفع بالناس منه. وأقام بمنى أيام الحجّ، فلم يزل مقياً حتى انقضت سنة تسع وتسعين ومائة، وأقام محمد بن سليمان بن داود الطالبيّ بالمدينة السنة أيضاً، فانصرف الحاج ومنّ كان شهد مكة والموسم، على أن أهل الموسم قد أفاضوا

من عَرُفة بغير إمام.

وقد كان هرثمة لما غنوف أن يفوته الحج \_ وقد نزل قرية شاهي \_ واقع أبا السرايا وأصحابه في المكان الذي واقمه فيه زهبر، فكانت الهزيمة على هرثمة في أول النهار، فلها كان آخر النهار كانت الهزيمة على أصحاب أبي السرايا، فلها رأى هرثمة أنه لم يصر إلى ما أواد، أقام بقرية شاهي، وردّ الحاج وغيرهم، ويعث إلى المتصور بن المهديّ فاتله بقرية شاهي، وصار يكاتب رؤساء أهل الكوفة، وقد كان عليّ بن أبي سعيد لما أخذ المدائن توجّه إلى واسط فأخذها، ثم إنه توجّه إلى البصرة فلم يقدر على أخذها حتى انقضت سنة تسع وتسمين ومائة.

# ثم دخلت سنة مائتين

#### ذكر الخبر عياكان فيها من الأحداث

فمها كان فيها من ذلك هرب أبي السرايا من الكوفة ودخول هرثمة إليها.

ذُكِر أن أبا السرايا هرب هو ومن معه من الطالبيين من الكوفة ليلة الأحد لأربع عشرة ليلة بقيت من المحرم من سنة مائتين، حتى أن القادسية. ودخل منصور بن المهدي وهرثمة الكوفة صبيحة تلك الليلة، وآمنوا المحرم من سنة مائتين، حتى أن القادسية و يحتلفوا بها رجلاً منهم أهلها، ولم يعرضوا لأحد منهم، فأقاموا بها يومهم إلى العصر، ثم رجعوا إلى معسكرهم، وخلفوا بها رجلاً منهم يقال له غسان بن أبي الفرح أبو إبراهيم بن غسان صاحب حرس صاحب خراسان، فنزل في الدار التي كان فيها عمد بن عمد وأبو السرايا.

ثم إن آبا السرايا خرج من القادسية هو ومن معه حتى أتوا ناحية واسط، وكان بواسط على بن أبي سعيد، وكانت البصرة بيد العلويّين بعد، فجاء أبو السرايا حتى عبر وجّلة أسفل من واسط، فأى عبّدتي، و فرجد بها مالًا كان خول من الأهواز، فأخله ثم مفى حتى أبي السوس، فنزلها ومن معه، وأقام بها أربعة أيام، وجعل على الفارس ألفاً والراجل خسماتة، فلها كان اليوم الرابع أتاهم الحسن بن علي الباذخيمي المعروف يعطى الفارس ألفاً والراجل خسماتة، فلها كان اليوم الرابع أتاهم الحسن بن علي الباذخيمي المعروف بالمارية، فأرس اليهم: اذهبوا حيث شتم، فإنه لا حاجة لي في تتالكم، وإذا خرجتم من عملي فلست المبدية، فورب، وإحتمع هو وعمد بن عمد وأبو الشؤك، وقد تقرق أصحابم، فأخلوا ناحية طريق الجزيرة شديدة، فهرب، واجتمع هو وعمد بن عمياً بالبروان حين طردته الحريية، فقدم بابي السرايا فضرب عنقه يوم فجاء بها أن فضرب عنقه يوم فجاء بما أي السرايا. وذكروا أن المدي تولي ضسرب عنقه هارون بن عمد بن أبي نصرب فيته هارون بن عمد بن أبي يضرب بيديه ورجليه، ويصبح أشد ما يكون من الصباء حتى جمل في رأسه حرب ويوميح أمد أبي السرايا. وذكروا أنه لم يروا أحداً عند القتل أشد جزعاً من أبي السرايا. يقتطرب بيديه ورجليه، ويصبح أشد ما يكون من الصباء حتى جمل في رأسه من ومعي والمعاد والمه، ويضبح الحسن بن سهل، ومعن بجسله إلى بنداد، فصبلب نسمين على الجسر، في كل جاب نصف، وكان بن خروجه بالكونة وقتله عضرة أشهر.

وكان عليّ بن أبي سعيد حين عبر أبو السرايا توجّه إليه، فلنيّا فانه توجه إلى البصرة فافتتحها. والذي كان بالبصرة من الطالبيّن زيد بن موسى بن جعفر بن محمد بن عليّ بن حسين بن عليّ بن أبي طالب ومعه جماعة من أهل بينه، وهو الذي يقال له زيد النار وإنجا سمى زيد النار لكثرة ما حرّق من الدور بالبصرة من دور بني المباس وأتباعهم؛ وكان إذا أين برجل من المسوّنة كانت عقويته عنده أن مجرقه بالنار. وانتهبوا بالبصرة أموالا، فأخذه عليّ بن أبي سعيد أسيراً. وقبل إنه طلب الأمان فآسه. ويمث عليّ بن أبي سعيد عن كان معه من القواد عيسى بن يزيد الجلّوتيّ وورقاه بن تجبل وحمدويه بن عليّ بن عيسى بن ماهان وهارون بن المسيّب إلى مكة ولملدية والهمن، وأمرهم بمحاربة من جها من الطالبين. وقال التميميّ في قتل الحسن بن سهل أبا السرايا:

أَلَم تَرَ ضَرِّيةَ الْحَسَنِ بن سهل بسيضِكَ يسا أميسرَ السُّوضيَسَا أَدَارِت صَوْرَ وَأَسَ إليي السواياتُ وأبعقت عِبْسرةَ للعابريسنا ويعث الحسن بن سهل عمد بن عمد حين قتل أبو السوايا إلى المامون بخراسان.

وفي هذه السنة خرج إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن عليَّ بن حسين بن عليَّ بن أبي طـالب بالمحن.

### ذكر الحبر عنه وعن أمره:

وكان إبراهيم بن موسى ـ فيها ذكر ـ وجاعة من أهل بيته بكّة حين خرج أبو السرايا وأثره وأمر الطالبيين بالعراق ما ذكر . ويلغ إبراهيم بن موسى خبرهم، فخرج من مكة مع من كان معه من أهل بيته بريد اليمن، ووالي اليمن يومثل المقيم بها من قبل المأمون إسحاق بن موسى بن عيسى بن موسى بن عمد بن عليّ بن عيد الله بن عباس. فلم اسمتع بإقبال إبراهيم بن موسى العلويّ وقربه من صنعاء، خرج منصرفاً عن اليمن، في الطريق النجلية بجميع من في عسكره من الخيل والرَّجُل، وخول لإراهيم بن موسى بن جعفر اليمن وكره قتاله، وبلغه ما كان من فعمل عمّة دارو بن عيسى بمكة والمدينة و نفعل مثل فعله، وأقبل بريد مكة ؛ حتى نزل المشاش، فعسكر هناك، وأراد دخول مكة، فمنعه من كان بها من العلويين، وكانت أم إسحاق بن موسى معسكراً بالمشاش، عيسى متواريةً بمكة من العلويين، وكانوا يطلبونها فتوارت منهم، ولم يزل إسحاق بن موسى معسكراً بالمشاش، وجعل من كان يمكة مستخفياً يتسللون من رؤوس الجبال، فأتوا بها ابنها في عسكره. وكان بقال لإبراهيم بن

وفي هذه السنة في أول يوم من المحرَّم منها بعد ما تفرق الحاجّ من مكة جلس حسين بن حسن الأفطس خلف المقتام على تمرقة مثنية، فامر بثباب الكعبة التي عليها فجرَّدت منها حتى لم يَسَن عليها من كسوتها شيئًا، ويقيّت حجارة مجرّدة، ثم كساها ثويين من قُرْ رقيق، كان أبو السرايا وجّه بهما معه مكتوب عليهها: أمرَّ به الأصفر بن الأصفر أبو السرايا داعية آل محمد، لكسوة بيت الله الحرام، وأن يطرح عنه كُسوة الظلمة من والد العباس، لتطهر من تُسوتهم. وكتب في منة تسع وتسعين ومائة.

ثم أمر حسين بن حسن بالكسوة التي كانت على الكعبة فقسمت بين اصحابه من العلويين وأتباعهم على قدر منازهم عنده، وعمد إلى ما في خزانة الكعبة من مال، فأخذه، ولم يسمع بأحد عنده وديعة لاحد من ولد العباس واتباعهم إلا هجم عليه في داره؛ فإن وجد من ذلك شيئاً احدة وعاقب الرجل؛ وإن لم يجد عنده شيئاً حَيِّمه وعَلَيْهِ حَتَى يَعْلَى فَضِه بقدر طوله، ويقرَّ عند الشهود أن ذلك للمسودة من بني العباس وأتباعهم، حتى عمد علمة أكبراً.

وكان الذي يتولى العذابُ لهم رجالًا من أهل الكوفة يقال له محمد بن مسلمة، كان ينزل في دار خالصة عند الحُنَاطين؛ فكان يقال لها دار العذاب، وأخافوا الناس؛ حتى هـرب منهم خلَّق كثير من أهــل النَّعم، فتعقبوهم بهدم دورهم حتى صاروا من أمر الحرم، وأخذ أبناء الناس في أمر عظيم، وجعلوا يحكُّون اللهب الرقيق الذي في رؤوس أساطين المسجد، فيخرج من الأسطوانة بعد التعب الشديد قدُّر مثقال ذهب أو نحوه؛ حتى عمَّ ذلك أكثر أساطين المسجد الحرام، وقلعوا الحديد الذي على شبابيك زمزم، ومن خشب الساج، فبيم بالنُّمن الحسيس. فلها رأى حسين بن حسن ومَنْ معه من أهل بيته تغيّر الناس لهم بسيرتهم، وبلغهم أن أبا السرايا قد قُتل، وأنه قد طرد من الكوفة والبصرة وكور العراق من كان بها من الطالبيين، ورجعت الولاية بها لولد العباس، اجتمعوا إلى محمد بن جعفر بن محمد بن عليّ بن حسين بن عليّ بن أبي طالب ـ وكان شيخاً وَدَّاعاً عُبِّهًا في الناس، مفارقاً لما عليه كثير من أهل بيته من قبح السيرة، وكان يروي العلم عن أبيه جعفر بن محمد، وكان الناس يكتبون عنه، وكان يظهر سَمْتاً وزهداً ـ فقالوا له: قد تعلم حالك في الناس، فأبْرزْ شخصك نبايعْ لك بالخلافة؛ فإنك إن فعلت ذلك لم يختلف عليك رجلان؛ فأبي ذلك عليهم، فلم يزل به ابنه عليَّ بن محمد بن جعفر وحسين بن حسن الأفطس حتى غلبا الشيخ على رأيه؛ فأجابهم. فأقاموه يوم صلاة الجمعة بعد الصلاة لستّ خلون من ربيع الآخر، فبايعوه بالخلافة، وحشروا إليه الناسَ من أهل مكة والمجاورين، فبايعوه طوعاً وكرهاً، وسمَّوْه بإمرة المؤمنين، فأقام بذلك أشهراً، وليس له من الأمر إلا اسمه، وابنه عليَّ وحسين بن حسن وجاعة منهم أسوأ ما كانوا سيرة، وأقبح ما كانوا فعلًا، فوثب حسين بن حسن على اموأة من قريش من بني فهر ـ وزوجها رجل من بني غزوم، وكان لها جمال بارع ـ فأرسل إليها لتأتيُّه، فامتنعت عليه، فأخاف زوَّجها وأمر بطلبها فتوارث منه، فأرسل ليلا جماعة من أصحابه فكسروا بابُ الدار، واغتصبوها نفسها، وذهبوا بها إلى حسين، فلبثت عنده إلى قرب خروجه من مكة، فهربت منه، ورجمت إلى أهلها وهم يقاتلون بمكة. ووثب عليَّ بن محمد بن جعفر على غلام من قريش، ابن قاض بمكة يقال له إسحاق بن محمد، وكان جميلا بارعاً في الجُمال - فاقتحم عليه بنفسه بهاراً جهاراً في داره على الصفا مشرفاً على السعى ؛ حتى حمله على فرسه في السرّج. وركب عليّ بن محمد على عجر الفرس، وخرج به يشق السوق حتى أن بئر ميمون ـ وكان ينزل في دار داود بن عيسي في طريق منّى ـ فلما رأى ذلك أهلُّ مكة ومَنْ بها من المجاورين، خرجوا فاجتمعوا في المسجد الحرام، وغلقت الدكاكين، ومال معهم أهلُ الطواف بالكعبة؛ حتى أتو محمد بن جعفر بن محمد، وهو نازل دار داود، فقالوا: والله لنخلعنك ولنقتلنُّك، أو تردنٌ إلينا هذا الغلام الذي ابنك أخذه جهرة. فأغلق باب الدار، وكلمهم من الشبك الشارع في المسجد، فقال: وإلله ما علمت، وأرسل إلى حسين بن حسن يسأله أن يركب إلى ابنه على فيستنقذ الخلام مُنه. فأبي ذلك حسين، وقال: والله إنك لتعلم أني لا أقوى على ابنـك، ولو جئتُـه لقاتلني وحاربني في أصحابه فليا رأى ذلك محمد قال الأهل مكة : آمنوني حتى أركب إليه وآخذ الفلام منه . فآمنوه وأذنوا له في الركوب، فركب بنفسه حتى صار إلى ابنه، فأخذ الغلام منه وسلمه إلى أهله. قال: فلم يلبثوا إلا يسيراً حتى أقبل إسحاق بن موسى بن عيسى العباسي مقبلًا من اليمن حتى نزل المُشاش، فاجتمع العلويّون إلى محمد بن جعفر بن محمد، فقالوا له: يا أميرَ المؤمنين، هذا إسحاق بن موسى مقبلًا إلينا في الخيل والرجال، وقد رأينا أن نخندق خندقاً بأعلى مكة، وتبرز شخصك ليراك الناس ويحاربوا معك. وبعثوا إلى مَنْ حولهم من الأعراب، ففرضوا لهم، وخندقوا على مكة ليقاتلوا إسحاق بن موسى من وراثه، فقاتلهم إسحاق أياماً. ثم إن

إسحاق كره القتال والحرب، وخوج بريد العراق، فلقيه ورقاء بن جميل في أصحابه ومنْ كان معه من أصحاب الجَلوديّ، فقالوا: ارجع معنا إلى مكة ونحن نكفيك القتال. فرجع معهم حتى أتوًا مكـة فنزلـوا المُشاش. واجتمع إلى محمد بن جعفر من كان معه من غوغائها؛ ومن سودان أهل المياه، ومَن فرض له من الأعراب، فعبَّاهم ببئر ميمون، وأقبل إليهم إسحاق بن موسى وورقاء بن جميل بَنْ معه من القوَّاد والجند، فقاتلهم ببئر ميمون، فوقعت بينهم قتلي وجراحـات. ثم رجع إسحـاق وورقاء إلى معسكـرهم، ثم عاودهم بعــد ذلك بيوم فقاتلهم، فكانت الهزيمة على محمد بن جعفر وأصحابه؛ فلما رأى ذلك محمد، بعث رجمالًا من قريش فيهم قاضي مكة يسألون لهم الأمان؛ حتى يخرجوا من مكة ، ويذهبوا حيث شاؤوا، فأجابهم إسحاق وورقاء بن جيل إلى ذلك، وأجَّلُوهم ثلاثةً أيام، فلها كان في اليوم الثالث، دخل إسحاق وورقاء إلى مكة في جمادي الأخوة وورقاء الوالي على مكة للجلودي، وتفرّق الطالبيون من مكة، فذهب كلّ قوم ناحية؛ فأمّا محمد بن جعفر فأخذ ناحية جُدّه، ثم خوج يريد الجُحفة، فعرض له رجل من موالي بني العباس يقال له محمد بن حكيم بن مروان، قد كان الطالبيون انتهبوا داره بحكة، وعذَّبوه عذاباً شديداً؛ وكان يتوكِّل لبعض العباسين بحكة لأل جعفر بن سليمان، فجمع عبيد الحوائط من عبيد العبّاسيين حتى لحق محمد بن جعفر بين جُدّة وحُسْفان، فانتهب جميع ما معه نما خرج به من مكة ، وجرَّده حتى تركه في سراويل، وهمَّ بقتله، ثم طرح عليه بعد ذلك قميصاً وعمامة ورداء ودريهمات يتسبّب بها، فخرج محمد بن جعفر حتى ألى بلاد جهينة على الساحل، فلم يزل مقيماً هنالك حتى انقضى الموسم، وهو في ذلك يجمع الجموع. وقد وقع بينه وبين هارون بن المسيِّب والي المدينة وقعات عند الشجرة وغيرها، وذلك أن هارون بعث ليأخذه، فلما رأى ذلك أتاه بمن اجتمع حتى بلغ الشجرة، فخرج إليه هارون فقاتله، فهزم محمد بن جعفر، وفقِثت عينه بنشابة، وقبَل منْ أصحابه بشر كثير، فرجم حتى أقام بموضعه الذي كان فيه ينتظر ما يكون من أمر الموسم، فلم يأته مَنْ كان وعده. فلما رأى ذلك وانقضى الموسم، طلب الأمان من الجُلوديّ ومن رجاء ابن عمّ الفضل بن سهل، وضمن له رجاء على المأمون وعلى الفضل بن سهل الاَّ يُهاج، وأن يُوَقُّ له بالأمان، فقبل ذلك ورضيَه، ودخل به إلى مكة، يوم الأحد بعد النفْر الأخير بثمانية أيام لعشر بقين من ذي الحجة، فأمر عيسى بن يزيد الجُلودي ورجاء بن أبي الضحاك ابن عمَّ الفضل بن سهل بالمنبر؛ فوضع بين الركن والمقام حيث كان محمد بن جعفر بويع له فيه، وقد جمع الناس من القريشيين وغيرهم، فصعد الجُلوديّ رأسُ المنبر، وقام محمد بن جعفر تحته بدرجة، وعليه قَباء أسود وقُلنسوة سوداء؛ وليس عليه سيف ليخلم نفسه. ثم قام محمد، فقال:

أيها الناس مَنْ عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا محمد بن جعفر بن محمد بن عملة بن حسين بن عليّ بن أبي طالب؛ فإنه كان لعبد الله عبد الله أمير المؤمنين في رقبتي بيمة بالسمع والطاعة، طائماً غير مُكُوه، وكنت أخلد الشهود الذين شهدوا في الكعبة في الشرطين لهارون الرشيد على ابنيه: محمد المخلوع وعبد الله المأمون أمير المؤمنين. ألا وقد كانت ثنتة غشيت عامة الأرض منا ومن غيرفا. وكان نُمي إليّ خبر؛ أن عبد الله عبد الله المأمون أمير المؤمنين كان ترقيّ؛ فدعاني ذلك إلى أن بايموا لي بامرة المؤمنين، واستحللت قبول ذلك لما كان عليّ من المهدو والموالين في بيمني لعبد الله عبد الله الإمام المأمون، فيايمتموني -أو من فعل منكم - ألا وقد بلغني وصحّ عندي أنه حيّ سويّ. ألا وإن استغفر الله عا دعوتكم إليه من البيعة، وقد خلعت نفسي من بتمتي التي يعمة في في التي ياستعرف عليها؛ كما خلعت نفسي من بتمتي،

رقابهم، وقد أخرجت نفسي من ذلك، وقد ردّ الله الحق إلى الخليفة المأمون عبد الله عبد الله المأمون أمسير المؤمنين، والحمد لله رب العالمين؛ والصلاة على محمد خاتم النبيين والسلام عليكم أبيما المسلمون.

ثم نزل. فخرج به عيسى بن يزيد الجلوديّ إلى العراق، واستخلف على مكة ابنه عمد بن عيسى في سنة إحدى ومائتين، وخرج عيسى وعمد بن جعفر حتى سلّمه إلى الحسن بن سهل، فبعث به الحسن بن سهل إلى المامون بَرَّومم وجاء بن أبي الفسحاك.

وفي هذه السنة وجَّه إبراهيم بن موسى بن جعفر بن عجمد الطالعيّ بعض ولد عَقيل بن أبي طالب من البمن في جند كثيف إلى مكة ليحجّ بالناس، فحورب المَقيليّ فهزم، ولم يقدر على ذخول مكة .

# ذكر الخبر عن أمر إبراهيم العقبليّ الذي ذكرنا أمره

ذكر أن أبا إسحاق بن هارون الرشيد سجّ بالناس في سنة مائين، فسار سحّى دخل مكة، ومعه قواد كثيره فيهم حمدويه بن عليّ بن عيسى بن ماهان، وقد استعمله الحسن بن سهل على اليمن، ودخلوا بمكة، وبها الجلوديّ في جنده وقواده، ووجه إبراهيم بن موسى بن جعفر بن عصد العلويّ من اليمن راجلاً من ولحد عُمِلُ بن عامر، بلغه أن أبا إسحاق بن عامر، بلغه أن أبا إسحاق بن مارون الرشيد قد دبي الموسم، وأن معه من الفواد والجنود ما لا قبل لاحد به، فاقام بستان ابن عامر، بلغه أن أبا إسحاق بن قائلة من الحاتج والنجوا، فهو تحده والمنبعة وطبيها، وقدم الحاتج فائلة من الحاتج والنجوا، فها كسوة الكعبة وطبيها، وقدم الحاتج والتجار، فيها كسوة الكعبة وطبيها، وقدم الحاتج والتجار منهم المنبعة في خدل أبا إسحاق بن الرشيد وهر فازل بكحة في دار الفوارير، فجمع إليه الفوّاد فاتجاره من المريد التاكنيكيم، الحري المائية عن التحديد المعربة التحديدي والمناتج بالمنبع والمعربة بن خدرج الجلوديّ في ماذة سوى مستح العقيل فائمة المنبعة كمن والمحدة إلا شيئاً كان هوب به من هرب قبل فلك بموقع واحد، واحد الطبيب وأموال التجار والحاج، فوجه به إلى اكترب النار، فوالله ما قتالكم وجو، ولا في أسركم جمال. وخلى سيلم عشرة السواط، ثم قال: في الطورية على الماطريق حقى هلك أي المعرب عن هرك إلى أسريركم جمال. وخلى سيلهم، فرجموا إلى اليمن يستطعمون في الطورية في المل المائية على المحارة والحدا الهابيد والموارية في الطورة عن المائية والله ما قتالكم وجو، ولا في أسركم جمال. وخلى سيلهم، فرجموا إلى المعن يستطعمون

وخالف ابن أبي سعيد على الحسن بن سهل، فبعث المأمون بسراج الحادم، وقال له: إن وضع عليّ يده في الحسن أو شخص إليّ بمرّو وإلا فإلضرب عنقه .. فشخص إلى المأمون مع مُرثمة بن أعين .

\_ وفي هذه السنة شخص هرثمة في شهر ربيع الأول منها من معسكره إلى المأمون بمرو.

# ذكر الخير عن شخوص هرثمة إلى المأمون وما آل

# إليه أمره في مسيّره ذلك

ذُكر أنَّ هرثمة لما فَرخ من أمر أبي السرايا ومحمد بن محمد العلوبيَّ، ودخل الكوفة، أقام في معسكره إلى شهر ربيح الأول؛ فلما أهلَّ الشهر خرج حتى أن نهر صَرْصر، والناس يرون أنه يأتي الحسن بن منهل بالمذائن، فلما بلغ نهر صرصر خرج على عَشْرُقُوف، ثم عرج حتى ألى البَردُان، يُمَّ إلى النَّهَرُوان، ثم خرج حتى ألى

خُواسان، وقد اتته كتب المامون في غير منزل، أن يرجع فيل الشام أو الحجاز، فأبي وقال: لا أرجع حتى ألَقى أمير المؤمنين؛ إدلالاً منه عليه؛ لما كان يعرف من نصيحته له ولإبائه، وأراد أن يعرف المامون ما يدّم عليه الفضل بن سهل، وما يكتم عنه من الاخبار، وألا يدّمه حتى يرته إلى بغداء، دار خلالة آبائه وملكم مليتوسط سلطانه، ويُسرف على الحراف. فعلم الفضل ما يريد، فقال للمامون: إنَّ هرثمة قد أنفَل عليك البلاد والعباد، وظاهر عليك عدوك، وعلى المؤلى، ومن أبا السرايا، وهو جندي من جنده حتى عمل ما عمل، ولو شاه هرثمة ألا يفعل ذلك أبو السرايا، ما فعله، وقد كتب إليه أمير المؤمنين عاصياً مشاقًا، يُظهر الغيول الغليظ، ويتواعد بالأمر الجليل، وإن أطلق فلي، وقد المؤمنين عليه. هذا كان مفسدة لغيره. فاشرب قلب أمير المؤمنين عليه.

وأبطأ هرثمة في المسير فلم يصل إلى خُراسان حتى كان ذو القعدة؛ فليا بلغ مُرْد خشى أن يكتم المامون قدومه، فضرب بالطبول لكي يسمعها المأمون، فسمعها فقال: ما هذا؟ قالوا: هرثمة قد آقبل يُرحد ويبرق، وظنّ هرثمة أنّ قوله المقبول. فامر يلاخاله، فلها أدخل - وقد أشرب قله ما أشرب - قال له المأمون: مالأتَ أهل الكوقة والملويّين وداهنت ودوسست إلى أبي السرايا حتى خرج وعمل ما صمل؛ وكان رجلا من أصحابك؛ ولو أردت أن تأخذهم جميعاً لفعلت؛ ولكنّك أرخيت خاقهم، وأجررت هم رَسَهم. فدهب هرثمة ليتكلم ويمتلر، ويدفع عن نفسه ما قُرِف به فلم يُقبّل ذلك منه، وأمر به فوجىء على أنفه، وديس بطنه، وسُحب من بين بديه. وقد تقدّم للفضل بن سهل إلى الأعوان بالغلظ عليه والتُشديد حتى حس، فمكث في الحبس أياماً،

وفي هذه السنة هاج الشُّغُب ببغداد بين الحربيَّة والحسن بن سهل.

ذكر الحبر عن ذلك وكيف كان:

ذُكر أنَّ الحسن بن سهل كان بالدائن حين شخص مَرْثمة إلى تُحواسان ، ولم يزل مقيها بها إلى أن أتصل بأهل بغداد والحربية ما صُنع به ، فبعث الحسن بن سهل إلى طيّ بن هشام - وهو والي بغداد، من قبّله : أن أمطل الجندَّ من الحربية والمُغذادين أرزاقهم، وقد كان الحسن قبل ذلك اتُعدَّهم أن يعطيهم أمطل الجندَّ من الحربية حين حرح هرشمة إلى حُراسان وتبوا وقالوا: لا نرضى حتى نظرد الحسن بن سهل عن بغداد؛ وكان من عمّاله به عمد بن إلى خالد وأسد بن أبي الأسد، فوثبت الحربية عليهم فطروهم ، وصيّروا إسحاق بن موسى بن المهدي عليهمة للممون ببغداد؛ فاجتمع أهل الجانين على ذلك، ورضُوا به ، فعمّى الحسن أن مراكب عن كانب ورضُوا به ، فعمّى الحسن ألهم، وكانب قراحم حتى وثيوا من جانب عسكر المهديّ ، وجعل يعطي الجندَ أرزاقهم لستة أشهر عطاء بزراً ، فحوَّل الحربية إسحاق إليهم ، وأنزلوه عل دُجيل.

وجاء زهبر بن المسبّب فنزل في عسكر المهديّ، و بعث الحسن بن سهل عليّ بن هشام، فجاء من الجانب الآخر؛ حتى نزل نهر صرّصر، ثم جاء هو وعمد بن أبي خالد وقوّادهم ليلا؛ حتى دخلوا بغداد، فنزل عليّ بن هشام دارَ العباس بن جعفر بن عمد بن الأشعث الحُزاعيّ على باب المحوّل لثماني خلون من شعبان؛ وقبل ذلك ما كان الحربية حين بلفهم أنّ أهلَ الكرخ يريدون أن يُدخلوا زهيراً وعليّ بن هشام، شدّوا على باب الكرخ فأحرقوه، وأنهوا من حدّ قصر الوصّاح إلى داخل باب الكرخ إلى أصحاب القراطيس ليلة الثلاثاء،

ودخل عليّ بن هشام صبيحةً تلك الليلة، فقاتل الحربية ثـلاتة أيـام على قنـطرة الصّراة العتيقـة والجديـدة والأرحاء

ثم إنه وعد الحربيّة أن يعطيهم رزق سنة أشهر إذا أدركت الغلّة، فسألو، أن يعجّل لهم خسين درهماً لكل رجل ليفقترها في شهر رمضان، فأجابهم إلى ذلك، وجعل يعطي، فلم يُتمّ لهم إعطاءهم؛ حتى خرج زيد بن مومى بن جعفر بن محمد بن عليّ بن حسين بن عليّ بن أبي طالب، الخارج بالبُشرة المعروف بزيد النار؛ كان أفلت من الحبّس عند عليّ بن أبي سعيد، فخرج في ناحية الأنبار ومعه أخو أبي السرايا في ذي القعدة سنة مائتين، فبحثوا إله، فأنجذ، فأنيّ به عليّ بن هشام، فلم يبلث إلاّ جعة حتى هرب من الحربيّة، فنزل جو صوصر، وذلك أنه كان يكذبهم، ولم يقب لهم بإعطاء الخمسين؛ إلى أن جاء الأضحى؛ ويلغهم خبرٌ هرثمة وما صُنع به؛ فشدّوا على على فطروه.

وكان المتولي ذلك والقائم بأمر الحرّب محمد بن أبي خالد؛ وذلك أن عليّ بن هشام لما دخل بغداد كان يُستخفّ به، فوقع بين محمد بن أبي خالد وبين زُهير بن المسيّب إلى أن قدّه زهير بالسوط. فغضب محمد من ذلك، وتحرّل إلى الحربية في ذي القعدة، ونصب هم الحرّب، واجتمع إليه الناس فلم يقُوّ بهم عليّ بن هشام حتى أخرجوه من بغداد؟ ثم اتبعه حتى هزمهم من نهر صرصر.

وفي هذه السنة وجّه المأمون رجاء بن أبي الضحّاك وفرناس الحادم لإشخاص عليّ بن موسى بن جعفو بن محمد ومحمد بن جعف

وأُحْصَىَ في هذه السنة ولد العباس؛ فبلغوا ثلاثة وثلاثين ألفاً ما بين ذكر وأنشى.

وفي هذه السنة قتلت الروم ملكها ليون، فكان قد ملك عليهم سبع سنين وسنة أشهر، وملكوا عليهم ميخاليل بن جورجس ثانية .

وفيها قَتَل المأمون يجيى بن عامر بن إسماعيل؛ وذلك أن يحيى أغلظ له، فقال له: يا أميرَ الكافرين؛ فقتِل بين يديه.

وأقام للناس الحجّ في هذه السنة أبو إسحاق بن الرّشيد.

# ثم دخلت سنة إحدى وماثنين ذكر الحدر عا كان فيها من الأحداث

فمها كان فيها من ذلك مراوزة أهل بغداد منصور بن المهديّ على الحلافة وامتناعه عليهم ؛ فلما امتنع من ذلك راودوه على الإثمرة عليهم ، على أن يدعر للمأمون بالحلافة ؛ فأجاجم إلى ذلك.

ذكر الخبر عن سبب ذلك وكيف كان الأمر فيه:

قد ذكرنا قبل ذلك سببّ إخراج أهل بغداد عليّ بن هشام من بغداد . ويُذكر عن الحسن بن سهل أنَّ الحبر عن إخراج أهل بغداد عليّ بن هشام من بغداد لما اتَصل به وهو بالمدائن ، انهزم حتى صار إلى واسط ؟ وذلك في أوَّل سنة إحدى ومائتين .

وقد قبل إن سبب إخراج أهل بغداد على بن هشام من بغداد ، كان أنّ الحسن بن سهل وجه محمد بن خالد المرورودي بعد ما قُتل أبو السرايا ، أفسده وولى على بن هشام الجانب الغربي من بغداد وزهير بن المسيّب على الجانب الشرقيّ ، واقام هو بالخيروائيّة ، وضوب الحسنُ عبدالله بن عليّ بن عيسى بن ماهان حدّاً بالسياط ، فغضب الآباء ، فشخب الناس ، فهوب إلى برزيخا ثم إلى باسازَها ، وأمر بالأرزاق لأهل عسكر بالسياط ، ومنع أهل الغربيّ ، واقتل أهل الجانين ، فقرق عمد بن أبي خالد على الحربيّة مالاً ، فهُرَم عليّ بن هشام ، فاهنرم الحسن بن سهل بالجزام عليّ بن هشام ، فلحق بواسط ، فتبعه محمد بن أبي خالد بن الهندوان غالفًا له ، وقد لولى القيام بأمر الناس ، وولى سعيد بن الحسن بن قحطية الجانب الغربيّ ونصر بن حزة بن مالك الشرقيّ ، وكنفه ببغذاد متصور بن المهنيّ وخزية بن خازم والفضل بن الربيع .

وقد قبل إنَّ عيسى بن محمد بن أبي خالد قدم في هذه السنة من الرَّقَة ، وكان عند طاهر بن الحسين ، فاجتمع هر وأبوره على تتال الحسن ، فمضيًا حتى انتهيا ومنَّ معها من الحربيَّة وأهل بغداد إلى قرية أبي قريش قرب واسط ، وكان كالم أتيا موفيمةً فيه عسكر من حساكر الحسن فيكون بينها فيه وقعة ، تكون الهزيمة فيه على أصحاب الحسن .

ولما انتهى عمد بن خالد إلى دير الماقول ، أقام به ثلاثاً ، وزهير بن المسبّ حينتله مقيم بإسكاف بني الجينيد ، وهو عامل الحسن على جوسّى مقيم في صمله ؛ فكان يكاتب قواد أهل بغداد . فيحث ابنه الأزهر ، فيضى حتى انتهى إلى ثمر العبروان ، فلقي محمد بن أبي خالك ، فركب إليه ، فأتاه بإسكاف ، فأحاه به فأعطاه الإمان وأخط أسيراً ، فجاء به إلى صحكره بدير العاقول ، وأخذ أمواله ومتاعه وكلّ قابل وكثير وجد له . ثم تقدّم عمد بن أبي خالد ، فلما صار إلى واسط بعث به إلى بنداد ، فحيسه عند ابن له مكفوف ، يقال لـه جعفر ؛ فكان الحسن مقيياً بجرّجرايا ، فلما بلغه خبر زهير ، وأنه قد صار في يد محمد بن أبي خالد ارتحل حتى دخل واسط ، فنزل بفم الصّلح ، ووجه محمّد من دير العاقول ابنّه هارون إلى النيل وبها سعيد بن الساجور الكوفيّ ، فهزمه هارون ، ثم تبعه حتى دخل الكوفة ، فأخذها هارون ، ووئي عليها . وقدم عهسى بن يزيد الجلّوديّ من مكمّة ، ومعه محمد بن جعفر ، فخرجوا جميعاً حتى أثوا واسط في طريق البرّ ، ثم رجع هارون إلى أبيه ، فاجتمعوا جميعاً في قرية أبي قريش ليدخلوا واسط ، وبها الحسن بن سهل ، فتقدّم الحسن بن سهل فنزل خلف واسط في أطرافها .

وكان الفضل بن الربيم مختفياً من حين قبل المخلوع ، فلما رأى أن محمد بن أبي خالد قد بلغ واسعاً بعث إليه يطلب الأمان منه ، فاعطاه إياه وظهر . ثم تعبًّا محمد بن أبي خالد للقتال ، فتقدّم همو وابئه عيسى وأصحابها ، حتى صاروا على ميلين من واسط ، فرجه إليهم الحسن أصحابه وقواده ، فاقتتلوا قتالاً شديداً عند أبيات واسط . فلم كان بعد المصر هبّت ربح شديدة وخُبرة حتى اختلط القوم بعضهم ببعض ، وكانت الهزيمة على أصحاب محمد بن أبي خالد، فثبت للقوم فأصابتُه جراحات شديدة في جَسّده، فالمزم هو وأصحابه هزيمةً شديدة قبيحة، فهزم أصحابه الحسن، وذلك يوم الأحد لسبع بقين من شهر ربيع الأولى صنة إحدى ومالتين.

فليا بلغ محمد قد الصَّلَح خرج عليهم أصحابُ الحسن فصاقيم للفتال ، فلما جهُم الليل ، ارتحلُ هو وأصحابه حتى نزلوا المبارك ، فأقاموا به ؛ فلمّا أصبحوا غذا عليهم أصحابُ الحسن فصافرُهم ، وافتتلوا .

فلها جبّهم الليل ارتحلوا حتى أثوا جَبُّل ، فأقاموا بها ، ووجّه ابنه هارون إلى النيل ، فأقام بها ، وأقام محمد بجَرَّجُوابِ ، فلها اشتدّت به الجراءات خلّف قواده في حسكره ، وحجّله ابنه أبو زنبيل حتى أدخله بغداد ليلة الاثنين لستّ خلون من شهر ربيع الآخر ، فدخل أبو زنبيل ليلة الأثنين ، ومات محمد بن أبي خالد من ليلته من تلك الجراءات ، وهذن من ليلته في داره سراً .

وكان زهير بن المسيّب محبوساً عند جعفر بن عمد بن أبي خالد ، فلها قدم أبو زنبيل أن خزيمة بن خازم يوم الأثنين لنمان خلون من شهر ربيع الأخر ، فأعلمه أمر أبيه ، فبحث خزيمة إلى بني هاشم والقواد وأعلمهم ذلك ، وقرة عليهم كتاب عيسى بن عمد بن أبي خالد ، وأنه يكفيهم الحرب . فرضوا بلذلك ، فصار عيسى مكان أبيه على الحرب ، وانصرف أبو زنبيل من عند خُزيمة حتى أن زهير بن المسيب ، فأخرجه من حُبّسه ، ففسرت عنته على المحرب عنه . ويقال : إنه ذبحه ذبحاً وأخد رأسه ، فبحث به إلى عيسى في عسكره ، فنصبه على رمح وأخلوا جسكرة ، فشار والم بيته عند باب الكوفة ، جسكرة ، له وذلك باب الشام بالعشيّ ، فلها جنّهم الليل طرحوه في دِجلة ، وذلك يوم الأثنين لشما الأثنين الشان خلون من شهر ربيم الآخو.

ثم رجع أبو زنبيل حتى انتهى إلى عيسى فوجَّهه عيسى إلى فم الصَّراة .

وبلغ الحسن بن سهل موت محمد بن ابي خالد ، فخرج من واسط حتى انتهى إلى المُبارك ، فاقام بها . فلما كان جمادى الاخرة وجَّه حميد بن عبد الحميد الطوسيّ ومعه عركو الاعرابيّ وسعيد بن الساجور وابو البطّ وعمد بن إبراهيم الإفريقيّ ، وعدَّة سواهم من القوّاد ، فلقوا أبا زنبيل بضم الصَّراة فهزموه ، وانحاز إلى أخيه

هارون بالنّبل ، فالتقوّا عند بيوت النيل ، فاقتتلوا ساعة ، فوقعت الهزيمة على أصحاب هارون ، وأبي زنبيل ، فخرجوا هاربين حتى أتوا المدائن ، وذلك يوم الاثنين لخمس بَقين من جمادى الآخرة .

ودخل حميد وأصحابه النّيل فانتهيرها ثلاثة أيام ، فانتهيرا أمرائكم وأمتمتهم ، وانتهبوا اما كان حوَّهُم من القرى ؛ وقد كان بنو هاشم والقواد حين مات محمد بن أبي خالد تكلّموا في ذلك ؛ وقالوا : نصبّر بمضنا خليفة ونخلع المأمون ، فكانوا يتراضّون في ذلك ، إذ بلغهم خبر هارون وأبي زنبيل وهزيمتهم ، فجدًّدا فيا كانوا فه ، وأرادوا منصور بن المهديّ على الحلافة ، فأبي ذلك عليهم ، فلم يزالوا به حتى صبّروه أميراً عليفة للمأمون ببغداد والعواق ، وقالوا : لا نوضى بالمجوميّ ابن للجوميّ الحسن بن سهل ، ونطرده حتى يرجم لمل خراسان .

وقد قبل : إن عيسى بن أبي خالد ألم اجتمع إليه أهل بغداد ، وساعدوه على حرب الحسن بن صهل ، رأى الحسن أتسه لا طاقحة لمه بعيسى، فبعث إليه وهب بن سعيد الكساتب، وبدأل لسه المصاهرة وماقة ألف دينار والأمان لمه ولاهل بيته ولاهل بغداد رولاية أي النواحي أحبّ فطلب كتاب الماسون بذلك بخطه ، ورد الحسن بن سهل وهباً بإجابت ، فغرق وهب بين المبادك وبخبيل ؛ فكتب عيسى إلى أهل بغداد : إلى مشفول بالحرب حن جاية الحراج ، فولوا رجلاً في مقاشم ، فولوا متصور بن المهدي ، وحسكر منصور بن المهدي بخلوائى ، وأرادوه على الحلاقة فلى ، وقال : أنا خليفة أمير المؤمنين حتى يقدم ألا يولي مَنْ أصب ، فوضي بذلك بنو ماشم والقواد والجند ؛ وكان القيم بهذا الأمر خزية بن خازم ، فوجه القواد في كل ناحجة ، وجاء حميد الطوسي من فوره في طلب بني عمد حتى انتهى إلى المدائن ، فاقام بها يومه ، ثم انصرف إلى النيل .

فلها بلغ منصوراً خبرُه حتى عسكر بكُلُوانى ، وتقدّم يجيى بن عليّ بن عيسى بن ماهان إلى المدائن .

ثم إن منصوراً وبيمه إسحاق بن العباس بن عمد الهاشميّ من الجانب الآخر ، فعسكر بنهر صَرْصر ، ووجّه فسان بن عباد بن أبي القرح أبا إبراهيم بن غسان صاحب حرس صاحب عُراسان ناحية الكوفة ، فتقدّم حتى أن قصرَ ابن هبيرة ، فاقام به . فلما بلغ حُميداً الحَبر لم يعلم غسان إلا وحُميد قد أحاط بالقصر ، فأخذ فسانَ أسيراً ، وسلب أصحابه ، وقتل منهم ، وذلك يوم الاثنين لأربع خلون من رجب .

ثم لم يزل كلَّ قوم مقيمين في عساكرهم ، إلاَّ أن عمد بن يقطين بن موسى كان مع الحسن بن سهل ، فهرب منه إلى عيسى، فوجَّهه عيسى إلى منصور، فوجَّهه منصور إلى ناحية خُيد؛ وكان خُيد مقيباً بالنيل إلاَّ أنَّ له خيلًا بالقصر.

وخرج ابن يقطين من بغداد يوم السبت للبلتين خَلتًا من شعبان حتى أل كُوشى . ويلغ مجيداً الخبر ، فلم يعلم ابن يقطين حتى اتله محيد وأصحابه إلى كُوشى . ويلغ محيداً الخبر ، فلم يعلم ابن يقطين حتى أتاه محيد وأصحابه إلى كُوشى ، فقاتلوه فهزموه ، وقتلوا من أصحابه ، وأسروا ، وغرق منهم بشر كثير، وانتهب هميد وأصحابه ما كان حول كُوشى من القرى وأخذوا البقر والفتم والحميروما قَلَدوا عليه من خَلْي ومتاع وغير ذلك ؟ ثم الصرف حتى النُول ، وواجع ابنُ يقطين ، فأقام بهر صَوصَر .

وفي محمد بن أبي خالد قال أبو الشدّاخ :

هَوَى خِيلُ الْابنىاءِ بعدَ محمَّدِ وأَصْبِحَ منها كَاهِلُ العِرُّ أَخْضَمَا فَلَا لَكُمْ مَنْ الدَّهِ مَصْرَعًا فَفَا لَكُم يُومًا مِن الدَّهِ مَصْرَعًا

واحْمَى عيسى بن محمد بن أبي خالد ما كان في عسكره ، فكانوا ماثة ألف وخمسة وعشرين ألفاً بين فارس وراجل ؛ فأعطى الفارس أريمين درهماً ، والزّاجل عشوين درهماً .

وفي هذه السنة تجرّدت المطرّعة للنكير على الفساق ببغداد ، ورئيسهم خالد الدريوش وسهل بن سلامة الأنصاري أبو حاتم من أهل خُراسان .

## ذكر الخبر عن السبب الذي من أجله فعلت المطوعة ما ذكرت :

كان السبب في ذلك أن فساق الحربية والشطار اللدين كانوا ببغداد والكُرِّخ آذوا الناس أذى شديداً ، وأظهروا الفسق وقطع الطربية والشطار اللدين كانوا ببغداد والكُرِّخ آذوا الناس أذى شديداً ، فيأخورن الرجل ، فيأخون الرجل ، فيأخون الرجل ، فيأخون الرجل ، فيأخون الرجل ، ويانوا بقد والحيد من مناع ومال وضير عليه ، وياخلون ما قدروا عليه من مناع ومال وضير ذلك ؛ لا سلطان كان يعترجه ، وكانوا بطانته ، فلا يقدر أن هيئهم من فسق يركبونه ، وكانوا بطانته ، فلا يقدر أن المناق في السفن وعلى الظهو وغفورن البساتين ، ويقطعون الطرق ملانية ، وياخو المناق في المناق وعلى المناق على المناق على المناق على المناق ويقطعون الطرق ملانية ، في كان أخر أمرهم أنهم خرجوا إلى بالناق على المناق المناق على المناق والمناق على والمناق على بعدا والمناق عليهم ، ولم يؤذ المناق عليهم ، ولم يؤذ عليه مناق على عليهم ، ولم يؤذ عليه مناق على المناق عليهم ، ولم يؤذ عليه مناق عليه مناق على المناق عليهم ، ولم يؤذ على عليه هديئاً عان أجلد منها و ذلك ، وذلك أخو شعبان .

فلها رأى الناس ذلك وما قد أنجد منهم ؟ وما بيع من متاح الناس في آسواقهم ، وما قد أظهروا من الفساد في الأرض والظلم والبغي وقطلغ الطريق ، وأن السلطان لا يفيّر عليهم ، قام صُلحاء كل رَبّص وكلَّ دَرْب ، فمشى بعضهم إلى بعض ، وقالوا : إنما في الدرّب الفاسق والفاسقان إلى العشرة ، وقد غلبوكم وأنتم أكثر منهم ؛ فلو اجتمعتم حتى يكون أمركم واحداً ، لقمعتم هؤلاء الفُساق ، وصاروا لا يفعلون ما يفعلون من إظهار الفسق بين أظهركم .

فقام رجل من ناحية طريق الأنبار يقال له خالد الدريوش، قدعا جيرانه وأهل بيته وأهل علّته على أن يعاونوه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فأجابوه إلى ذلك ، وشدّ على مَنْ بليه من الفساق والشطار ، فمنعهم مما كانوا يصنعون ، فامتنموا عليه ، وأوادوا قتاله ، إلا أنه كان لا يرى أن يُغيَّر على السلطان شيئاً ، ثم قام من بعده رجلَ من أهل الحريية ، يقال له سهل بن سلامة الأنصاري من أهل شُراسان ، يكنى أبا حاتم ؛ فلدعا الناس إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والعمل بكتاب الله جلّ وعرَّ وسنة نبيه ﷺ ، وعلَّق مصحفاً في عقد ، ثم بدأ بجرزانه وأهل عليته ، فأمرهم وتهاهم فقبلوا منه ، ثم دعا الناس جميعاً إلى ذلك ؛ الشريف منهم والوضيم ؟ بني هاشم ومَنْ دونهم ، وجعل له ديوانا يُشب فيه اسم من أتاه منهم ، فبايعه على ذلك ، وقتال مُنْ خالفه وخالف ما دعا إليه كاناً من كان ؛ فأتاه خلق كثير ، فبايعوا .

ثُمَّ إنه طاف ببغداد وأسواقها وأرباضها وطرقها ؛ ومنع كلِّ من يخفر ويجيى المارَّة والمختلفة ، وقال : لا

خفارة في الإسلام ـ والحفارة أنه كان يأتر الرجل بعض أصحاب البساتين فيقول : بستانك في خَفري ، أدفع 
عنه من أراده بسوه ، ولي في غنقك كل شهر كذا وكذا درهماً ، فيعطيه ذلك شائياً وآبياً - فقوي على ذلك إلا أن 
الدريوش خالفه ، وقال : أنما لا أعيبُ على السلطان شيئاً ولا أغيَّره ، ولا أقاتله ، ولا آمره بشيء ولا أنهاه . 
وقال سهل بن سلامة : لكني أقاتل كل من خالف الكتاب والسنة كائناً من كان ؛ سلطاناً أو غيره ؛ والحق قائم 
في الناس أجمين ، فمن بايمني على هذا قبلتُه ، ومن خالفي قاتلته . فقام في ذلك سهل يوم الحميس لأربع 
خلون من شهر رمضان سنة إحدى ومائتين في مسجد طاهر بن الحسين ؛ الذي كان بناه في الحربيّة . وكان منصور بن المهديّ مقياً بعسكره بجبًل ، فلها كان من ظهور سهل بن 
سلامة وأصحابه ما كان ، ويلغ ذلك منصوراً وعيسى ـ وإنما كان عظم أصحابها الشَّطار ، ومن لا خبر فيه - 
كسرهما ذلك ، ودخل منصور بغداد .

وقد كان هيمى يكاتب الحسن بن سهل ، فلها بلغه خير بغداد ، سأل الحسن بن سهل أن يعطيه الأمان له ولا هل بيته ولا صحابه ، على أن يعطي الحسن أصحابه وجنده وسائر أهل بغداد رزق سنة أشهر إذا أهركتُّ له الفَلَّة ، فأجابه الحسن ، وارتحل هيمى من مُعسكره ، فدخل بغداد يوم الأثنين لثلاث عشرة خلت من شوال ، وتقوضت جميع عساكرهم ، فدخلوا بغداد ، فأعلمهم عيسى ما دخل لهم فيه من الصّلح فرضوًا بذلك .

ثم رجع عيسى إلى المدائن ، وجياء يجيى بن عبدالله ، ابن عمّ الحسن بن سهـل ، حي نـزلُ ديـر العاقول ، فوَلَوْه السواد ، واشركوا بينه وبين عيسى في الولاية ، وجعلوا لكلّ علّـة من الطّسَامـيج وأعمــال بغداد . فلنّا دخل عيسى فيها دخل فيه ــوكان أهل عسكر المهديّ غالفين له ــوثب للطلب بن عبدالله بن مالك الحُوّاعيّ يدعو إلى المامون وإلى الفضل والحسن ابني سهل؛ فامنتع عليه سهل بن سلامة، وقال: ليس على هذا، بايمتنى

وتحوّل منصور بن المهدئيّ وخزيمة بن خازم والفضل بن الربيع ـ وكانوا يوم تحوّلوا بايعوا سهلٌ بن مسلامة على ما يدعُو اليه من العمل بالكتاب والسنة ـ فنزلوا بالحربية فراراً من العللب ، وجاء سهل بن مسلامة إلى الحسن ، ويمث إلى المطلب أن يأتيّه ، وقال : ليس على هذا بايعتني ، فأبي المطلب أن يجبتُه ، فقاتله سمهل يومين أو ثلاثة قتالاً شديداً ؛ حتى اصطلح عيسى والمطلب ، فدمنّ عيسى إلى سهل من اغتاله فضريه ضربة بالسيف ؛ إلا أنها لم تعمل فيه ؛ فلها اغتيل صهل رجع إلى منزله ، وقام عيسى بأمر الناس ، فكفّرا عن الفتال .

وقد كان حميد بن عبد الحميد مقيباً بالنيل ، فلما يلغه هذا الحير دخل الكوفة ، فاقام بها أياماً . ثم إنه خرج منها حتى أنن قصر ابن هبيرة ، فاقام به ، واتخذ منزلاً وعمل عليه سوراً وخندقاً ؛ ويذلك في آخر ذي القمدة ، واقام عيسى ببغداد يعرض الجند ويصححهم ، إلى أن تدرك الفلّة ، ويعث إلى سهل بن سلامة فاعتلر إليه نما كان صنع به ، ويايمه وأمره أن يعود إلى ما كان عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأنه عونه على ذلك ، فقام سهل بما كان قام به أولاً من الدعاء إلى العمل بالكتاب والسنة .

وفي هذه السنة جعل المأمون عليّ بن موسى بن جعفر بن محمد بن عليّ بن حسين بن عليّ بن أبي طالب رضمي الله عنه وليّ عهد المسلمين والحليفة من بعده ، وسعاه الرّضِيّ من آل محمد ﷺ ، وأمر جنده بطرح السّواد وليس ثياب الحُضرة ، وكتب بذلك إلى الآفاق .

ذكر الحير عن ذلك وعم كان صبب ذلك وما آل الأمر فيه إليه :

ذُكر أن عيسى بن عمد بن أبي خالك، بينيا هو فيها هو فيه من عَرْض أصحابه بعد منصرقه من حسكره إلى بغداد، إذ ورد عليه كتاب من الحسن بن سهل يُعلمه أنَّ أمير المؤمنين المآمون قد جعل عليَّ بن صوبى بن جعفر بن عمد وليَّ مهده من بعده ، وذلك أنه نظر في بني العباس ويني عليَّ ، فلم يجد أحداً هو أفضل ولا أوزَع ولا أعلم منه وإنه مسمَّة الرضِّي من آل عمد، وأمره بطرح أيس النياب السودوليس ثياب الحضرة ، وذلك يوم الثلاثاء للهلتين خلتا من شهر رمضان سنة إحدى وماثنين، ويأمره أن يأمر مَنَّ قبله من أصحابه والجند والقوّاد ويفي هاشم البيعة له، وأن يأخذهم بلبس الحُشْرة في أقيبتهم وقالانسهم وأعلامهم، ويأخذ أهل بغداد جمعاً بلذلك.

فلها أن عيسى الخير دعا أهلَ بغداد إلى ذلك على أن يعجَّل لهم رزق شهر ، والباقي إذا أدركت الغلّة ، فقال بعضهم : نبايع ونلبس الخشرة ، وقال بعضهم : لا نبايع ولا نلبس الحُضرة ، ولا تُنجرج هذا الأمر من ولد العباس ، وإنما هذا دسيس من الفضل بن سهل ، فمكنوا بلذلك أياماً . وغضب ولد العباس من ذلك ، واجتمع بعضهم إلى بعض ، وتكلموا فيه ، وقالوا : نوليًّ بعضنًا ، ونخلع المأمون ؛ وكان المتكلم في هذا والمختلف وألتقلّد له إبراهيم ومتصور ابنا المهديّ .

وفي هذه السنة بايع أهلُ بغداد إبراهيم بن المهديّ بالخلافة وخلعوا المأمون .

ذكر السبب في ذلك:

قد ذكرنا سبب إنكار العباسيين ببغداد على المامون ما أنكروا عليه ، واجتماع من اجتمع على محاربة الحسن بن سهل منهم ، حتى خرج عن بغداد . وليم كان من بيعة المامون لعلي بن موسى بن جعفر - وأمره النس بلبس الحضرة ما كان ، وورود كتاب الحسن على عيسى بن عمد بن أبي خالد يأمره بذلك ، وأخذ النامس بلبس الحضرة ما كان ، وورود كتاب الحسن على عيسى بن عمد بن أبي خالد يأمره بذلك ، وأخذ النامس لهدين بالخلاقة ، ومن بعده ابن أخيه إسحاق بن موسى بن المهدي ؟ والمهم قد خلموا المامون ، وألهم يعطون للهدي بالخلاقة ، ومن بعده ابن أخيه وسحاق بن موسى بن المهدي ؟ والمهم قد خلموا المامون ، وألهم يعطون يعملي علمي يقبل بعض حتى يعقي ؛ فلما كان يوم الجمعة وأراد السلاة أدادوا أن يجملوا إبراهيم خليقة للمأمون مكان منصور ، فأمروا يعقي بعد يعقبي عن المؤدن : إنا فريد أن فلموا أن يجملوا إبراهيم حليقة للمأمون مكان منصور ، فأمروا قوماً أن قلول عن لا فرضي إلا أن تبايعوا لإبراهيم وسي يعدل على الموادي الموادي المؤدن أصلاً ، ليس زيد أن تأخلوا أموالنا كما صنع المنصور ، ثم تجلسوا في يعدم الإسحاق ، وتخلطها الممون أصلاً ، ليس زيد أن تأخلوا أموالنا كما صنع المنصور ، ثم تجلسوا في يولد الناس أربع ركمات ثم انصرفوا ، وذلك يوم الجمعة لليلتين بقيتا من ذي الحبة منة إحدى ومائين .

وفي هذه آلسنة افتتح عبدالله بن تُحرَّداذَبه وهو والي طَبرستان اللارز والشيرز 1 من بلاد الديلم ، وزادهما في بلاد الإسلام ، وافتتم جبال طبرستان ، وأنزل شهريار بن شُروين عنها، فقال سلَّام الحاسر :

إنا لنَـأْسُلُ فَسْحَ الـرومِ والصَّين بعن أدال لنا من مُلك شَـرْوينِ فاشدُدْ يديدك بعبدِ اللهِ إِنْ لـهُ صع الأمانيةِ رأي غيرُ مَـوهُـون

وأشخص مازيار بن قارن إلى المأمون ، وأسر أبا ليلى ملك الديلم بغيرعهد في هذه السنة .

وفيها مات محمد بن محمد صاحب أبي السرايا .

وفيها تحرُّك بابك الحرُّميّ في الجاويدُ انهُ أصحاب جاويدُان بن سهل ، صاحب البدّ ، وادّعي أن رُوح جاويدُان دخلت فيه ، وأخد في العيِّد والفساد .

وفيها أصابَ أهلَ خراسان والريّ وإصبهان مجاعة ، وعزّ الطعام ، ووقع الموت .

وحجَّ بالناس فيها إسحاق بن موسى بن عيسي بن موسى بن محمد بن عليٍّ .

# ثم دخلت سئة اثنتين ومائتين

#### ذكر الخبر عياكان فيها من الأحداث

فيها كان فيها من ذلك بيعة أهل بغداد لإبراهيم بن المهدي بالحلاقة ، وتسميتهم إياه المبارك . وقبل إنهم بايموه في أوّل يوم من المحرّم بالحلاقة ، وتعلموا المامون ؛ فلمّا كان يوم الجمعة صعد إبراهيم المنبر؛ فكان أوّل من بايعه عميد الله بن العباس بن محمد الهاشميّ ، ثم منصور بن المهليّ ، ثم سائر بني هاشم ، ثم القوّاد . وكان المتوفّى لأخذ البيعة المطلب بن عبد الله بن مالك ؛ وكان الذي سعى في ذلك وقام به السنديّ وصالح صاحب المصلّى ومنتجاب وتُصير الوصيف وسائر الموالي ؛ إلا أن هؤلاء كانوا الرؤساء والقادة غضباً منهم على المامون حين أراد إخراج الحلاقة من ولد العباس إلى ولد على ولتركه لباس آبائه من السّواد وليسيه المُضرة على

ولما فرخ من البيعة وعد الجند أن يعطيهم أرزاق سنة الأشهر، فدافعهم بها، فلها رأوا ذلك شَعْبُوا عليه، فأعطاهم ماتني درهم لكل رجل، وكتب لبعضهم إلى السواد بفيمة بقيَّة ماهم حنطة وشعيراً. فخرجوا في تَشْهها فلم يَروا بشيء إلا انتهبوه، فأخلوا التَّمييينُ جميعاً؛ نصيب أهل البلاد ونصيب السلطان. وغلب إبراهيم مع أهل بغداد على أهل الكوفة والسُّواد كله، وعسكر بالمدائن. وولى الجانب الشرقيّ من بغداد العباس بن مومى الهادي والجانب الغريّ إسحاق بن موسى الهادي. وقال إبراهيم بن المهديّ:

أَلْم تَعلَمُوا يَا آل فَهِو بِأَنَّنِي شَرَيْتُ بِنَهِي دُونَكُمْ فِي المَهالِيكِ

وفي هذه السنة حَكَّم مهدي بن عُلوان الحروريّ، وكان خروجه بيُزر جسابور، وغلب على طساسيج هنالك. وهل نهر بوق والراذاتين. وقد قيل: إن خروج مهديّ كان في سنة ثلاث ومائتين في شؤال منها، فوجّه إليه إبراهيم بن المهدي أبا إسحاق بن الرشيد في جماعة من القوّاد، منهم أبو البطّ وسعيد بن الساجور، ومع أبي إسحاق غلمان له أثراك؛ فذُكر عن شُبيل صاحب السلبة، أنه كان معه وهو غلام، فلقوا الشُّراة، فظَعن رجل من الأعراب أبا إسحاق، فحامى عنه غلام له تركيّ، وقال له: أثيناس مَرًا، أي اعرفْني، فسماه يـومثلاً أشناس؛ وهو أبو جعفر أثيناس، ومُؤم مهديً إلى خَولَايا.

وقال بعضهم: إنما وتجه إبراهيم إلى مهديّ بن علوان الدهقائيّ الحروريّ المُطلبّ، فسار إليه، فلنّا قرب منه أخذ رجلًا من فَمعدِ الحروريّة يقال له أقلَى، فقتله، واجتمعت الأعراب فقاتلوه فهزموه حتى أدخلوه بغداد.

وفي هذه السنة رثب أخو أبي السرايا بالكوفة، فييض، واجتمعت إليه جماعة، فلقيه غَسان بن أبي الفرج في رَجِب فقتك، ويعث برأسه إلى إبراهيم بن المهديّ.

#### ذكر الخبر عن تبييض أخى أي السرايا وظهوره بالكوفة

ذكر أن الحسن بن صعل آناه وهو مقيم بالمبارك في معسكره كتاب المامون يأمره بلبس الحضوة، وأن يبايع لعلي بن موسى بن جعفر بن محمد بولاية المهد من بعده، ويأمره أن يتقدّم إلى بغداد حتى بحاصر أهلها، فارتحل حتى نزل سمّر، وكتب إلى حمد بن عبد الحميد أن يتقدّم إلى بغداد حتى بحاصر أهلها من ناحية أخرى، ويأمره بلباس الحفورة، فقبل ذلك حميد. وكان سعيد بن السلجور وأبو البطّ وضان بن أي الفرج وعمد بن إبراهيم الإفريقي وعدة من قواد عميد كانوا إيراهيم بن المهلمي، على الخافرة له تقدر ابن عبيرة، وكان قد تباعد ما يوغيقي وعيد، فكانوا يكتب في مهل بغيرونه أن حميداً يكتب إبراهيم، وكان يكتب فهم بمثل نظم وين حواله إلى الحسن بن سهل بغيرونه أن حميداً يكتب إبراهيم، وكان يكتب فهم بمثل بعسكره، فكانوا يكتب في المسأن أن يتب الأخرون المسكرة، فكانوا يكتبون إلى الحسن أن ينب الأخرون بعملام، في كانوا يلكن عن بن مناه على من عمد على من بن بعد وأصحابه إلى إبراهيم مهلمونه، ويسألون أن يبعث إليهم عسى بن عمد بن أبي خالد، حتى يدفعوا إليه الكتب ويه ويان إبراهيم قد خرج من بغداد يهم الثلاثاء حتى عسكر بكانواني يربد المدال المدال من المدال يدفع إليا أنه الكتب ويه عيد عن بغداد يهم الثلاثاء حتى عسكر بكانواني يربد المدال المدال من الهدائي ويله المدال المدال وكان إبراهيم قد خرج من بغداد يهم الثلاثاء حتى عسكر بكانواني يربد المدال المدال المدال وكتب ويه عين الهدان على المدال المدال المدال وكتب ويه عيد يا الهدائي على النائل على أناه الكتاب ويه عيري الهوم عين ابغداد يهم الثلاثان على أناه الكتاب ويه عيري الهوم.

قلما بلغ آهل عسكر حيد خروج عيسى ونزوله قرية الأهراب على فرسخ من القصر تهيؤوا للهرب؛ وذلك ليلة الثلاثاء، وشد اصحاب سعيد وأبي البط والفضل بن عمد بن الصباح الكندي الكوفي على حسكر حيد؛ فانتهبوا ما فيه، وانحذوا لحميد فيها ذكر مائة بكرة أموالاً ومتاعاً، وهرب ابن كحيد ومعاذ بن عبد الله، فأخط بعضهم نحو الكوفة وبعض نحو النيل، فأما ابن حيد، فإنه انحدر بجواري ابيه إلى الكوفة، فلما الكوفة ا اكترى بغالا ثم أخل الطريق، ثم لحق بائيه بعصكر الحسن، ودخل عيسى القمر وسلمة له سعيد وأصحابه، وصار عيسى واتحله منهم، وذلك يوم الثلاثاء لعشر خلون من ربيع الآخر. ويلغ الحسن بن سهل وجيد عنده، فقال له جيد: ثام أعلمك بذلك! ولكن تعدمت، وخرج من عنده حتى أن الكوفة وناخذ أموالاً له كانت هنالك ومناعاً. وولي على الكوفة العباس بن موسى بن جعفر العلوي، وأمره بلباس الحضرة، وأن يدخمُو للمأمون ومن بعده لاخيه على بن موسى؛ وأعانه بمائة ألف درهم، وقال له: قائل من أعيك، فإن أهل الكوفة يُجيونك إلى ذلك ، ولنا معك.

فليًا كان الليل خوج حميد من الكوفة وتَركه، وقد كان الحسن وبَّه حكياً الحارثيّ حين بلغه الحير إلى النيل، فلم السبت لأربع النيل السبت لأربع النيل السبت لأربع عشرة للله السبت لأربع عشرة ليلة خلتُ من ربيع الأخو طلعت حُرة في السباء، ثم ذهبت الحمرة، ويقي عمودان أحران في السباء إلى التمار المناطق المناطق عندى والمحبد ويقي عمودان أحران في السباء إلى النيل، فواقعهم حكيم، وأتاهم عبدى وسعيد وهم في الوقعة، فاعيزم حكيم، وخعلوا النيل.

فلما صارَّوا بالنَّيْل، بلغهم خبر العباس بن موسى بن جعفر العلويّ، وما يدعو إليه أهل الكوفة، وأنه قد أجابه قوم كثير منهم، وقال له قوم آخرون: إن كنتَ تدعو للمامون ثم من بعده لاَعيك فلا حاجمة لنا في دعوتك، وإن كنت تدعو إلى أخيك أو بعض أهل بيتك أو إلى نفسك أجبناك. فقال: أنا أدهو إلى المُمون ثمَّ من

بعده لأخبي؛ فقمد عنه الغالبة من الرّافضة وأكثر الشيعة. وكان يُظهر أن حميداً يأتيه فيعينه ويقرّيه، وأن الحسن يوجّه إليه قوماً من تَبله مدداً، فلم يأته منهم أحد، وتوجّه إليه سعيد وأبو البطّ من النيل إلى الكوفة؛ فلما صاروا بديّر الأعور، أخذوا طريقاً يخرج بهم إلى عسكر هرثمة عند قرية شاهي .

فلها كان يوم الأربعاء اقتتلوا في ذلك للوضع، فكان كلّ فريق منهم إذا ظهروا على شيء أحرقوه. فلها رأى 
ذلك رؤساء أهل الكوفة، أثوًا سعيداً واصحابه، فسألوه الأمان للعباس بن موسى بن جعفر وأصحابه؛ على أن 
يُضرح من الكوفة، فأجابوهم إلى ذلك، ثم أتوا العباس فاعلموه، وقالوا: إن عامّة من معك غوغاه، وقد ترى ما 
يلقى الناس من الحرق والنهب والقتل؛ فاخرج من بين أظهرنا، فلا حاجة لنا فيك. فقبل منهم، وخاف أن 
يُسلموه، وعُول من منزله الذي كان فيه بالكناسة، ولم يعلم أصحابه بللك، وانصرف سعيد وأصحابه إلى 
أسلموه، وعُول من منزله الذي كان فيه بالكناسة، ولم يعلم أصحاب سعيد وموالي عيمى بن موسى العباسي، 
الحيرة، وشد أصحاب العباس بن موسى على من بقي من أصحاب سعيد وموالي عيمى بن موسى العباسي، 
المجاسيون ومواليهم إلى سعيد يعلمونه بذلك، وأنّ العباس قد رجع عها كان طلب من الأمان. فركب سعيد وأبو 
المجاسيون ومواليهم إلى سعيد يعلمونه بذلك، وأنّ العباس قد رجع عها كان طلب من الأمان. فركب سعيد وأبو 
المجار العباس إلا أحرقوه؛ حتى بلغوا الكناسة، فمكتوا بذلك عامة الليل حتى خرج إليهم رؤساه أهل 
المكوفة، غاطموهم أنّ هذا من عمل الفوغاء، وأن العباس لم يرجع عن شيء. فانصرفوا عنهم.

فلها كان غداة الحديس لخمس خلون من جمادى الأولى، جاء سعيد وأبو البطّ حتى دخلوا الكوفة، ونادى 
مناديم: أمن الابيض والأسود؛ ولم يعرضوا لأحد من الحلق إلا بسبيل خير، وولّوا على الكوفة الفضل بن 
عمد بن الصباح الكندي، من أهلها. فكتب إليهم إبراهيم بن المهتئي بأسرهم بالخروج إلى ناحية واسطه 
وكتب إلى سعيد أن يستعمل على الكوفة غير الكندي، لميله إلى أهل بلده، فولاهما غسان بن أبي الفرج، ثم عوله 
بعد ما قتل أبا عبد الله أننا أبي السرايا، فولاها مسيدًا بن أخيه الهؤل، فلم يزن والياً عليها حتى قدمها حميد بن 
عبد الحمسيد، وهرب الهؤل منها، وأمر إبراهيم بن المهدئي عيسى بن عمد بن أبي خالد أن يسرير إلى تاحية 
واصط على طريق النيل، وأمر ابن عائشة الهاشمي ونعيم بن خاتم أن يسيرا جمياً، فخرجا عا يلي بحوضى، و
وبذلك أمرهما، وذلك في جادى الأولى. ولمن جها سعيد وأبو البطّ والإفريقي حتى عسكروا بالصيادة قرب 
واصط؛ فاجتمعوا جمعاً في مكان واحد، وعليهم عيسى بن محمد بن أبي خالد، فكانوا يركبون حتى يأتوا عسكر 
واصط؛ فاجتمعوا جمعاً في مكان واحد، وعليهم عيسى بن محمد بن أبي خالد، فكانوا يركبون حتى يأتوا عسكر 
واصط؛ فاجتمعوا جمعاً في مكان واحد، وعليهم عن ما صحاب الحسن أحد، وهم متحضئون بمدينة واسط.

ثم إن الحسن أمر أصحابه بالتهيُّق للخروج للنتال، فخرجوا إليهم يوم السبت لأربع بقينَ من رجب، فاقتتلوا قنالاً شديداً إلى قريب الظهر. ثم وقعت الهزيمة على عسى وأصحابه، فالمزموا حتى بلغوا طرفايا والنيل، وأخذ أصحاب الحسن جميم ما كان في عسكرهم من سلاح ويوابّ وغيرذلك.

وفي هذه السنة ظفر إبراهيم بن المهديّ بسهل بن سلامة المطرّعيّ فحبسه وعاقبه.

# ذكر الحير عن سبب ظفره به وحيسه إياه:

ذُكر أنَّ سهل بن سلامة كان مقياً ببغداد، يدعو إلى العمل بكتاب الله وسنة نبيه ﷺ فلم يزل كذلك حتى اجتمع إليه عامةً أهل بغداد ونزلوا عنده؛ سوى من هو مقيم في منزله، وهواه ورايه معه؛ وكان إبراهيم قد همّ بنتاله قبل الوقعة، ثم أسسك عن ذلك، فلم كانت هذه الوقعة وصارت الهزية على أصحاب عيسى ومن معه أقبل على سهل بن سلامة، فلمس إليه وإلى أصحابه اللين بايموء على المعدل بالكتاب والسنة، والأطاعة لمخلوق في معمية الحالقاتي، فكان كلُّ من أجابه إلى ذلك قد عمل على باب داوم بُرحاً بجعض وآجر، ونصب عليه السلاح وفعالمم، حتى بلغوا قرب باب الشام؟ سوى من أجابه من أهل الكرّخ وسائر الناس؛ فلها رجع عيسى من الهزية إلى بغداد، أقبل هو وإخوته وجماعة أصحابه نحو سهل بن صلامة؛ لأنه كان يذكرُهم بأسواء أعمالهم وفعالم ، ويقول: الفسائق؛ لم يكن هم عنده اسم غيره، فقاتلوه أياماً؛ وكان الذي تولى قتاله عيسى بن عمد بن أبي ويلك! الفسائق؛ لم يكن هم عنده اسم غيره، فقاتلوه أياماً؛ وكان الذي تولى قتاله عيسى بن عمد بن أبي ويلك! للذي المذروب التي قرب سهل أعطى أمل الدروب اللق الدرهم والألفين درهماً؛ عمد بن أبي يتحراله عن الدروب، فاجابوه إلى خلك؛ قكان نصيبُ الرجل المدرهم والدرهمين وضعو ذلك؛ فلا يعلى المدروب حتى وصعاوا إلى صحيح طاهر بن الحسين وإلى منزله؛ وهو بالقرب من المسجد؛ فالم وصلوا إليه اختفى منهم، والفي سلاحه، واختلط طاهر بن الحسين وإلى منزله؛ وهو بالقرب من المسجد؛ فالم وصلوا إليه اختفى منهم، والفي سلاحه، واختلط بالنظارة، وخطى بين الساء فلخطوا منزله.

قاتًا لم يظفروا به جعلوا عليه العيون و فليًا كان الليل أخارو في بعض الدّروب التي قرب منزله ، فأنوا به 
إسحاق بن موسى الهادي - وهو ولي العهد بعد عمه إيراهيم بين المهدي وهو بمدينة السلام - فكلّمه وحاجه
وجمع بينه وبين أصحابه ، وقال له : حرّضت علينا الناس ، وعبت أمرنا ا فقال له : إنما كانت دهوق عباسيّة ا
وإنما كنتُ ادعو إلى العمل بالكتاب والسنة ، وأنا على ما كنت عليه أدهوكم إليه الساعة . فلم يقبلوا ذلك منه .
كنتُ أدعوكم إليه من العمل بالكتاب والسنة ، وأنا أدعوكم إليه باحلً . فأخيرج إلى الناس وقال : قد علمتم ما
كنتُ أدعوكم إليه من العمل بالكتاب والسنة ، وأنا أدعوكم إليه الساعة . فلمأ قال هم هذا وجؤوا عنفه ، وضربوا
وجهه ؛ فلم صنعوا ذلك به قال : المفرود من فررقمو يا أصحاب الحربيّة ، فأجد فلخل إلى اسحاق ، فقيله ،
وذلك يوم الأحد . فلم إكان ليلة الالني خرجوا به إلى إيراهيم بالمدائن ؛ فلم إدارواعيّ ، فضربه إيراهيم ،
وزنك لمينة من وردّ على إصحاق . وقد كانوا أخذوا رجلاً من أصحاب يقال له عمد الرواعيّ ، فضربه إيراهيم ،
قتله ويتنا موجيسه ؛ فلم أخذ سهل بن صلامة حبسوه أيضاً ، وادّموا أنه كان دُفع إلى جسى ، وأنّ حيسى ، وأنّ عيسى .

وفي هذه السنة شخص المأمون من مَرُّو يريد العراق.

### ذكر الخبر عن شخوصه منها:

ذُكر أن عليّ بن موسى بن جعفر بن محمد العلويّ أخير المأمون بما فيه الناس من الفتنة والقتال منذ قتل أخوه، وبما كان الفضل بن سهل يستر عنه من الأخبار، وأنَّ أهل بيته والناس قد نقَّموا عليه أشياء؛ وأنهم يقولون إنه مسحور مجنون، وأنهم لما رأوا ذلك بايعوا لعمَّه إبراهيم بن المهديُّ بالخلافة. فقال المأمون: إنهم لم يبايعوا له بالخلافة؛ وإنما صيّروه أميراً يقوم بأمرهم، على ما أخبره به الفضل، فأعلمه أن الفضل قد كذَّبه وغشُه، وأن الحرب قائمة بين إبراهيم والحسن بن سهل، وأنَّ الناس ينقمون عليك مكانه ومكان أخيه ومكانى ومكان بيعتك لي من بعدك، فقال: ومَّنْ يعلم هذا من أهل عسكري؟ فقال له: يحيى بن معاذ وعبد العزيز بن عمران وعدّة من وجوه أهل العسكر، فقال له: أدخلهم علىّ حتى أسائلهم عمّا ذكرْت، فأدخلهم عليه؛ وهم يجيى بن معاذ وعبد العزيز بن عمران وموسى وعليّ بن أبي سعيد . وهو ابن أخت الفضل . وخلف المصريّ، فسألهم عيا أخبره، فأبوا أن يخبروه حتى يجعل لهم الأمان من الفضل بن سهل؛ ألا يعرض لهم، فضمن ذلك لهم، وكتب لكلُّ رجل منهم كتاباً بخطه، ودفعه إليهم، فأخبروه بما فيه الناس من الفتن، وبيُّنوا ذلك له، وأخبروه بغضب أهل بيته ومواليه وقوَّاده عليه في أشياء كثيرة، وبما موَّه عليه الفضل من أمر هرثمة، وأنَّ هرثمة إنما جاءه لينصحه وليبين له ما يعمل عليه، وأنه إن لم يتدارك أمره خرجت الحلافة منه ومن أهل بيته، وأنَّ الفضل دسٌ إلى هرثمة مَنْ قتله، وأنه أراد نصحه؛ وأن طاهر بن الحسين قد أبلي في طاعته ما أبلي، وافتتح ما افتتح، وقاد إليه الحلافة مزمومة، حتى إذا وطَّأ الأمر أخرج من ذلك كله، وصُّيَّر في زاوية من الأرض بالرَّقة، قد خُظرت عليه الأموال حق ضعف أمره فشغب عليه جنده، وأنه لو كان على خلافتك ببغداد لضبط الملك، ولم يجترأ عليه بمثل ما اجترىء به على الحسن بن سهل، وأنّ الدنيا قد تفتّقت من أقطارها، وأن طاهر بن الحسين قد تنُوسيّ في هذه السنين منذ قتل محمد في الرُّقة، لا يُستعان به في شيء من هذه الحروب؛ وقد استعين بمن هو دونه أضعافاً، وسألوا المأمون الخروج إلى بغداد في بني هاشم والموالي والقواد، والجندُ لو رأوا عزَّتك سكنوا إلى ذلك وبخُمُوا بالطاعة.

فلها تحقق ذلك عند المآمون أمر بالرحيل إلى بغداد؛ فاتا أمر بذلك علم الفضل بن سهل ببعض ذلك من أمرهم، فتعاده علي بن موسى في أمرهم، وتعتقم حتى ضرب بعضهم بالسياط وحبس بعضاً، ونتف لحى بعض؛ فعاوده علي بن موسى في أمرهم، وأعلمه ما كان من ضماته لهم؛ فأعلمه أنه يداري ما هو فيه. ثم ارتحل من مُرو فلها أي سرَحْس شدّ قوم على الفضل بن سهل وهو في الحمام، فضربوه بالسيوف حتى مات؛ وذلك يوم الجمعة للبلتين خلتا من شخبان سنة انتين والتنين، فأجدوا، وكان اللذين قطبا الفضل من حتم المأمون وهم أربعة نفر: أحدهم غالب المسعودي الأمود، وقسطنطين الرومي، وفرج الديلمي، وموقى الصقليي، وقطوه وله ستون سنة ؛ وهربوا. المسعودي الأمود، وقسطنطين الرومي، وفرج الديلمي، وموقى الصقليي، وقطوه وله ستون سنة ؛ وهربوا. المسعودي، نقاطهم، وأمهم، وأربعهم من أنكر ذلك. المنافذ المنافذ عنهم، ومنهم من أنكر ذلك. وأمر بهم فتناول ثل من على واسطه، ومنهم من أنكر ذلك. وأمر بهم فتناول ثل من منهم، وأمرهم من أنكر ذلك. بيثي، من ذلك فلم بنام وأمر بهم فتناول ورموسي وخلف فساعلم فأنكروا أن يكونوا علماه وأمر بهم فتناول عليه من ذلك بنام ذلك إلى الحسن بن سهل لل واسطه، وأمه لل سطون والملمه ما دخل عليه من ذلك إلى الحسن بذلك إلى الحسن في شهر ما دخل عليه من المصيد بقتل الفضل، وأنه قد صيره مكانه. ووصل الكتاب بذلك إلى الحسن في شهر

رمضان، فلم يزل الحسن وأصحابه حتى أدركت الفلة وشجئ بعض الخراج، ورخل للأمون من سَرَحْس تحو
المواق يوم الفطر، وكان إيراهيم بن المهدئي بالمدائن وعيدى وأبر البط وسعيد بالنيل وطرنايا يراوحون الفتال
ويفادونه؟ وقد كان المطلب بن عبد الله بن مالك بن عبد الله قيم من المدائن، فاعتل بأنه مريض، وجعل يدحو
ويفادونه؟ وقد كان المطلب بن عبد الله بن مالك بن عبد الله قيلم من المدائن إيراهيم بن فلجابه إلى ذلك منصور
وحزيمة بن خازم وقواد كثير من أهل الجانب الشرقي، وكتب المطلب إلى خيد وعلي بن هنام أن يتقدما فيزل
حميد نهر صرصر وعلي الهروان؛ فلما تحقق عند ايراهيم الحير خرج من المدائن إلى بغداد، غزل ذُندُورُد يوم
أسبت الأربع عشرة خلل من صفر، ويعث إلى المطلب ومنصور وخزيمة، فلما أتناهم رسوله اعتلوا عليه؛ فلما
السبت الأربع عشرة خللت من صفر، ويعث إلى المطلب ومنصور وخزيمة أعظوا بايديها، وأما المطلب فابن المؤلف والمناب عن عمد بن أبي خالد وإخرية؛ فأما منصور وخزيمة فاطفوا بايديها، وأما المطلب فلمات دار
المناب والمحابة فلم كان وقت الظهر وصلوا إلى داره، فانهورا ما وجدوا فيها، وانتهبوا دور أهل بيته، وطلبوه فلم
يظفروا به، وذلك يوم الثلاثاء لتلاث عشوت بقيت من صفر.

فلما يلغ حميداً وعلىّ بن هشام الحبر بعث حميد قائداً فأحد المدائن، وتَعَلَىم الجسر، ونزل جها، وبعث عليّ بن هشام قائداً فنزل المدائن، وأق نهرَدَيهالي فقطّه، وأقاموا بالمدائن، وندم إيراهيم حيث صنع بالمطّلب ما صنع، ثم لم يظفر به.

وفي هذه السنة تزوّج المأمون بوران بنت الحسن بن سهل.

وفيها زوَّج المأمون عليَّ بن موسى الرضِيّ ابنته أم حبيب، وزوّج محمد بن عليّ بن موسى ابنته أم الفضل.

وحجّ بالناس في هذه السنة إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد، فدعا لأخيه بعد المامون بولاية العهد.

وكان الحسن بن سهل كتب إلى عيسى بن يزيد الجُلُوديّ، وكان بالبصرة فوافى مكة في أصحابه، فشهد الموسم، ثم انصرف ومضى إبراهيم بن موسى إلى اليمن؛ وكان قد غلب عليها حمدويه بن عليّ بن عيسى بن ماهان.

### ثم دخلت سنة ثلاث ومائتين ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

ذكر أن نما كان فيها موت عليّ بن موسى بن جعفر.

#### ذكر الخبر عن سبب وفاته:

ذُكر أنَّ المأمون شخص من سَرَحْس حتى صار إلى طُوس، فليا صار بها أقام بها عند قبر أبيه أياماً. ثم إنَّ عليّ بن موسى أكل عنهاً فأكثر منه، فمات فجاءً؛ وذلك في آخر صفّر؛ فأمر به المأمون فدفن عند قبر الرّشيد، وكتب في شهر ربيع الأول إلى الحسن بن سهل يعلمه أن عليّ بن موسى بن جعفر مات، ويعلمه ما دخل عليه من الغمّ والمسينة بموته؛ وكتب إلى بني العباس والموالي وأهل بغداد يعلمهم موتّ عليّ بن موسى، وأنهم إنما نفّموا بمته له من بعده؛ ويسالهم اللخول في طاعته. فكتبوا إليه وإلى الحسن جواب الكتاب بأغلظ ما يُكتَب به إلى أحد. وكان الذي صلّ على عليّ بن موسى المأمون.

ورحل المأمون في هذه السنة من طوس يويد بغداد، فلما صار إلى الرّيّ أسقط من وظيفتها ألفي ألف درهم.

وفي هذه السنة غلبت السوداء على الحسن بن سهل، فلُكر سبب ذلك أنه كان موض موضاً شديداً، فهاج به من مرضه تغيّر عقله، حتى شُدّ في الحديد وحيس في بيت. وكتب بلالك قرَّاد الحسن إلى المأمون، فأتاهم جواب الكتاب أن يكون على عسكره دينار بن عبدالله، ويعلمهم أنه قادم على أثر كتابه.

وفي هذه السنة ضرب إبراهيم بن المهديّ عيسي بن محمد بن أبي خالد وحبسه.

#### ذكر الخبر عن سبب ذلك:

ذُكر أن عيسى بن محمد بن أبي خالد كان يكاتب أحيداً والحسن؛ وكان الرّسول بينهم محمد بن محمد المدين الماشمين ، وكان أيسول بينهم عمد بن محمد المدين المبدئ الماشمين ، وكان يُشهر لإبراهيم الطاعة والنصيحة ، ولم يكن يقاتل خميداً ولا يمرض له في شيء من عمله ؛ وكان كلّيا قال إبراهيم : حيناً للخروج لقتال حُميد، يعتل عليه بأن الجند يريدون أرزاقهم ، صل أن يدفع الميهم حتى تُدرك الغلة ؛ فيا زال بذلك حتى إذا توقق عما يريد عا بينه وبين الحسن وحُميد فارقهم ، على أن يدفع الميهم الميهم بن المهدي يوم الحميس ، جاء عيسى إلى باب الجسر ، فقال للناس : إني قد سالمت حميداً ، وضمنت له ألا ادخل عمله ، وضمن في ألا يدخل عملى . ثم أمو المجمّر ، فقال للناس : إني قد سالمت حميداً على المواميم أن يصلنً المؤمن عندق باب الجسر وباب الشام ، ويلغ إبراهيم ما قال وما صنع ، وقد كان عيسى سأل إبراهيم أن يصلنً

المجمعة بالمدينة، فأجابه إلى ذلك، فلمَّا تكلم عيسى بما تكلم به، ويلغ إبراهيمَ الخبر وأنه يريد أخذه حذر.

وذُكر أنَّ هادون أخا عسى آخير إبراهيم بما يريد أن يصنع به عيسى؛ فلمّا أخبره، بعث إليه أن يأتيّه حتى يناظره في بعض ما يريد، فاعتلَّ عليه عيسى، فلم يزل إبراهيم يعيد إليه الرّسل حتى أتله إلى قصره بالرّصافة، فلمّا دخل عليه حجب الناس، وخلا إبراهيم وعيسى، وجعل يعاتبه، وأخد عيسى يعتقر إليه كما يعتبه به، ويتكر بعض ما يقرل؛ فلما قرّره بالنياء أمر به فضرب. ثم إنه حبسه واخد عدة من قواده فحبسهم، ويعث لما منزله من فاحد أم وللده وصبايات له صغاراً؛ فحيسهم؛ وذلك ليلة أحليس للبلة يقت من شوال، وطلب خليفة له يقال له العباس فاحروث على المناس، وحرّض أهل يبته وإخوته العباس فاحتضى. فلما يلغ حبس عيسى أهل يعته وأصحابه، متى بعضهم إلى بعض، وحرّض أهل يبته وإخوته الناس على إبراهيم واجتمعوا؛ وكان راسهم عباس خليفة عيسى، فشأوها على عمل إبراهيم في المحرة وظهر وحبّر إلى إبراهيم فأخبره أجبر، وأمر يقطع الجسر فطردوا كل عامل كان لإبراهيم في الكرخ وغيره، وظهر النسأق والشعار، فقعلوا في للسالح، وكتب عباس فل حيد يسالة أن يقدم إليهم حتى يسلموا إليه بغداد؛ فلمًا كان يوم الجمعة صلوا في للسالح، وكتب عباس فل حيد يسالة أن يقدم إلجمعة صلوا في مسجد للدينة اربم رحمي يسلموا إليه بغداد؛ فلمًا

وفي هذه السنة خلع أهل بغداد إبراهيم بن المهديّ، ودعوا للمأمون بالخلافة.

#### ذكر الخبر عن سبب ذلك:

قد ذكرنا قبل ما كان من إبراهيم وعيسى بن عمد بن أبي خالد وحيس إبراهيم إياه، واجتماع عباس خليفة عيسى وإخوة عيسى على إبراهيم، وكتابهم إلى حميد يسألونه المصير إليهم ليسلموا بغداد إليه؛ فذكر أنّ حميداً لما آناه كتابهم، وفيه شرط منهم عليه أن يعطي جند أهل بغداد؛ كلّ رجل منهم خمسين درهماً، فأجابهم إلى ذلك، وجاء حتى نزل صرّصر بطريق الكوفة ييم الأحد، وخرج إليه عباس وقواد أهل بغداد، فلقُوه غلداة الاثنين، فوعدهم ومناهم، وقبلوا ذلك منه، فوعدهم أن يضع لهم العطاء يوم السبت في الياسرية، على أن يصلّوا الجمعة فيدعو للمأمون، وغملموا إبراهيم، فأجابوه إلى ذلك، فلما يلغ إبراهيمَ الخيرُ أخرج عهمى وإخوته من الحبس، وسأله أن يرجم إلى منزله، ويكفيه أمر هذا الجانب، فإلى ذلك عليه .

فلها كان يوم الجمعة بعث عباس إلى عمد بن أبي رجاء الفقيه، فصل بالناس الجمعة، ودعا للمأمون، فلم كان يوم السبت جاء حُمد إلى الباسرية فعرض حُميد جند أهل بغداد، وأعظاهم الحُمسين التي وعدهم، فسألوه أن ينقصهم عشرة عشرة، فيعطيهم أربعين أربعين درهماً لكل رجل منهم، لما كانوا تشامعوا به من علي من عشام حين أعظاهم الحُمسين، فقدر جم، وقطع المطاه عنهم، فقال هم حيد: لا بل أزيدكم وأعطيكم سبين درهاً لكل حجد، فابوا فله إلى ذلك الإراهم دعا عينى فسأله أن يقتل حُمداً، فأجها إلى ذلك، فحظ سبيله، وأخذ من كُفلاء، فكلم عينى الجند أن يعطيهم عثل ما أعظى حيد، فأبوا ذلك عليه؛ فلها كان يوم الاثنين عبر اليهم عيسى وإخوته وقراد أهل الجانب الشرقي، فعرضوا على أهل الجانب الفري أن يزيدُوهم على ما أعظى حيد، فشتموا عيسى وإضحابه، وقالوا: لا نريد أيراهم، فخرعيه المناسفرة واراجمين، حق حجل الماسية، وأعلق اللاسوة، وقالتوا الناسفة، فلم اكثر عليهم الناس نصرفوا راجمين، حق حكم الماسكة، وكما فاخطة المناسفرة واراجمين، حق مناه المعلى عند منوض وأفتم المناسفرة، ورجم الياقون إلى إبراهم فأضرة المذلك فقتم لذلك غيًا شديداً والأسمية مناخذه والخدم فاضرة لذلك علية على المداسة، في اختراه حق مخال إلى المعلى فاضحة بعض وأفتم لذلك غيًا شديداً ورجم الياقون إلى إبراهم فاضرة والمنات فقاضة لذلك غيًا شديداً والأسمية والمناسفة عن المعترة والمناسفة على المعترة والمناسفة على المناسفة عن المناسفة عند المناسفة عن المناسفة عند ا

وقد كان المطلب بن عبدالله بن مالك اشتغى من إبراهيم، فليا قدم حُميد أراد العبور إليه فأخذه المعبّر، فذهب إلى إبراهيم فحيسه عنده ثلاثة أيام أو أربعة، ثم إنه خلّ عنه ليلة الالثين لليلة خلت من ذي الحُمجّة.

وفي هذه السنة اختفى إبراهيم بن المهديّ ، وتغيّب بعد حربٍ بينه وبين حميد بن عبد الحميد، وبعد أن أطلق سعد بن سلامة من حبسه .

ذكر الخبر عن اختفاته والسبب في ذلك:

ذُكر أنَّ سهل بن سلامة كان الناس يذكرون أنه مقتول، وهو عند إبراهيم عبوس؛ فليًّا صار حُميد إلى بغداد ودخلها أخرجه إبراهيم. وكان يدعو في مسجد الرُّصافة كيا كان يدعو، فإذا كان الليل ردّه إلى حبسه؛ فمكت بذلك أياماً، فأناه أصحابه ليكونوا معه، فقال لهم: الزموا بيوتكم، فإني أرزًا هذا \_ يعني إبراهيم وقواده أن كان ليلة الاثين لليلة خلت من ذي الحبيّة خلى سبيله، فلهب فاختفى، فليا رأى أصحاب إبراهيم وقواده أن حُميداً قد نزل في أرجاء عبدالله بن مالك، تحوّل عاشيهم إليه، وأخلوا له المدائن؛ فليًّا رأى ذلك إبراهيم، أخرج جمع من عنده حتى يقاتلوا، فالتقوا على جسر نهر ديّالى، فاقتتلوا، فهزمهم حُميد، فقطعوا الجسر، فتبعهم أصحابًه حتى القعلة.

فلها كان يوم الأضحى أمر إيراهيم القاضي أن يصلي بالناس في حيساباذ، فصل بهم فانصرف الناس، واختفى الفضل بن الربيع، ثم تحوّل إلى حُميد، ثم تحوّل على بن ربطة إلى حسكر حُميد، وجعل الهاشميون والقوّاد يلحقون بحُميد واحداً بعد واحد؛ فلم رأى ذلك إيراهيم أسقِط في يديه، فشق عليه. وكان المطلب يكاتب حيداً على أن ياخذ له الجانب الشرقي، وكان سعيد بن الساجور وأبو البشا وعبدويه وعدة معهم من القواد يكاتبون على بن هشام، على أن ياخذو له إبراهيم؛ فلما علم إيراهيم بأمرهم وما اجتمع عليه كلّ قوم من أصحابه، وأنهم قد أحدقوا به، جمل يُداريم، ففل جنّه الليل اختفى ليلة الأربعاء لثلاث عشرة بقيت من ذي الحجة سنة ثلاث ومائتين، وبعث المطلب إلى حُميد يعلمه أنه قد أحدق بدار إيراهيم هو وأصحابه؛ فإن كان

وكتب ابن الساجور وأصحابه إلى عليّ بن هشام، فركب مُعيد من ساعته؛ وكان نازلًا في أرجاء عبدالله، فأتى باب الجسر، وجاء عليّ بن هشام حتى نزل غبر بينّ، وتقدّم إلى مسجد كوّثر، وخوج إليه ابن الساجور وأصحابه، وجاء المطلب إلى مُميد، فلقوه بباب الجسر، فقرّبهم ووتقدهم ونبّاهم أن يُعدم المأمون ما صنعوا، فأقبلوا إلى دار إبراهيم، وطلبوه فيها فلم يجدوه، فلم يزل إبراهيم متوارياً حتى قدم المأمون ويعد ما قدم؛ حتى كان من أمره ما كان.

وقد كان سهل بن سلامة حيث اختفى وتحول إلى منزله وظهر، وبعث إليه خميد، فقرّبه وأدناه، وحمله على بفل، ورده إلى أهله؛ فلم يزل مقيياً حق قدم المآمون، فأتاه فأجازه ووصله، وأمره أن يجلس في منزله.

وفي هذه السنة انكسفت الشمس يوم الأحد لليلتين بقيتا من ذي الحجة حتى ذهب ضوءها، وكان غاب أكثر من ثلثيها، وكان انكسافها ارتفاع النهار، فلم يزل كذلك حتى قرب الظهر ثم انجلت.

فكانت أيام إبراهيم بن المهدي كلها سنة وأحد عشر شهراً واثني عشر يوماً.

| 119    |                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ذان في | وغلب عليَّ بن هشام على شرقيّ بغداد وحميد بن عبد الحميد على غربيها، وصار المأمون إلى هَم |
|        | خو ذي الحجة.                                                                            |
|        | وحجّ بالناس في هذه السنة سليمان بن عبدالله بن سليمان بن عليّ.                           |

# ثم دخلت سئة أربع ومائتين ذكر الأحداث التي كانت نيها

فميًّا كان فيها من ذلك قدوم المأمون العراق، وانقطاع مادَّة الفتن ببغداد.

ذكر الخبر عن مقْدمه العراق وما كان فيه بها عند مقدمه:

ذُكر عن المأمون أنه لما قليم جُرجان أقام بها شهراً، ثم خرج منها، فصار إلى النهروان ، وذلك يوم السبت، أياماً، ثم خرج منها، فصار إلى النهروان ، وذلك يوم السبت، فأقام بها شهراً، ثم خرج منها، فجمل يسبر المنازل، ويقيم اليوم واليومين حتى مسار إلى النهروان ، وذلك يوم السبت، فأقام فيه ثمانية أيام ، وخرج إليه أهل بيته والقواد ووجوه الناس، فسلموا عليه ؛ وقد كان كتب إلى طاهر بن الحسين من الطريق وهو بالرقة ، أن يوافيه إلى النهروان ، فوافله بها ، فلها كان السبت الاخر دخل بغداد ارتفاع المهابر، فاسحابه ، أقيتهم وقلانسهم الحسين من صغر صنة أربع ومالتين ، ولبساسه ولبساس أصحابه ؛ أقيتهم وقلانسهم أصحابه ، ثم تحول فائد كان في الناب عسكره أن يقيم في حسكره ؛ فكانوا نجناه من المهابر الحمل المالي الناب إلا أنها أخفر ، ولبس فند ألم ليسها الواحد بعد الواحد على حوف ووجل ؛ فأما قباء أو علم فلم يكن احد يجترى التناسف إلا المناس عاصة . المناس أبائك وأهل بيتك ودولتهم ، ولبست الحضرة وولد العباس عاصة . ولله بلي المع فراسان أبله ؛ فالم ين ذلك ولا يحمله . فمكتوا بذلك ثمانية أبام ؛ فتكلم في ذلك بنو هاشم وولد العباس عاصة . أهل خراسان .

وقيل إنه أمر طاهر بن الحسين أن يسأله حوائجه، فكان أول حاجة سأله أن يطرح لباس الحفهرة، ويرجع إلى لبس السواد وزي دولة الآباء؛ فلها وأى طاعة الناس له في لبس الحقهرة وكراهتهم لها، وجاء المسبت قعد لهم وعليه ثياب شُخصٌ ، فلها اجتمعوا عنده دعا بسُواد فلبسه، ودعا بخلفة سواد فالبسها طاهراً، ثم دعا بعدة من قواده، فالبسهم أقبية وقلانس سوداً؛ فلها خوجوا من عنده وعليهم السواد، طرح سائر القواد والجند لبُس الحضرة، وليسوا السّواد، وذلك يوم السبت لسبع بقين من صغر.

وقد قيل: إن المأمون لبس الثياب الخضر بعد دخوله بغداد سبعة وعشرين، ثم مزّقت.

وقيل: إنه لم يزل مقيهاً ببغداد في الرَّصافة حتى بنى منازل على شطَّ دجلة عند قصره الأول؛ وفي بستان موسى.

وذكر عن إيراهيم بن العباس الكاتب، عن عمرو بن مسعدة، أن أحد بن أبي خالد الأحول قال: لما قدمنا من خُوراسان مع المامون وصوناً في مقدة خُلوان - وكنت زميله - قال لي: يا أحمد، إني أجد رائحة العراق، فأجبتُ بغير جوابه، وقلت: ما أحلقه وقال: ليس هذا جوابي، ولكني أحسبك سهوت أو كنت مفكراً، قال: قلت: نسم يا أمير المؤمنين، قال: فيم فكرت وقال: قلت: يا أمير المؤمنين، فكرت بي هجومنا على أهل بغداد وليس معنا إلا خسون ألف دوهم مه مع فنت فلبت على قلوب الناس، فاستعذبوها، فكيف يكون حالنا إن هاج هائج، أو خُرِّك متحركا قال: فأطرق مليًّا، ثم قال: صدقت يا أحمد، ما أحسن ما فكرت ولكي أخبرك و الناسُ على طبقات ثلاث في هذه المدينة: ظالم، ويظلوم، ولا ظالم ولا مظلوم؛ قاما الظالم فيس يوقع إلا مفونا وإمستكنا، وأما المظلوم فليس يوقع أن ينتصف إلاً بنا، ويش كان لا ظالمًا ولا مظلوماً فيبته يسمه، فوالله ما كان ال

وأمر المأمون في هذه السنة بمقاسمة أهل السواد على الحُمسين؛ وكانوا يقاسمون على النصف، واتخذ القفيز الملجم ــ وهر حشرة مكاتبك بالكُبرك الهارون" ـ كبلا مرسلا.

وفي هذه السنة واقع بجيى بن معاذ بابك، فلم يظفر واحد منهما بصاحبه.

ووتي المأمون صالح بن الرشيد البصرة، ووتي حبيدالله بن الحسن بن عبيدالله بن العباس بن عليّ بن أبي طالب الحرّمين .

وحجٌ بالناس في هذه السنة عبيدالله بن الحسن.

### ثم دخلت سنة خمس وماثتين

### ذكر الخبر عها كان في هذه السنة من الأحداث

فمن ذلك تولية المأمون فيها طاهر بن الحسين من مدينة السلام إلى أقصىَ عمل المشرق؛ وقد كان قبل ذلك ولاء الجزيرة والشُّرَط وجانبي بغداد ومعاون السواد، وقعد للناس.

### ذكر الخبر عن سبب توليته:

وكان سبب توليته إياه تحراسان والمشرق، ما ذكر عن حماد بن الحسن، عن بشر بن غياث المريسي، قال: حضرتُ عبد الله المأمون أنا وشعامة ومحمد بن أبي العباس وعلى بن الهيثم، فتناظروا في التشيع، فنصر محمد بن أبي العباس الإعامة، ونصر على بن الهيثم الزيامية، وجري الكلام بينها؛ إلى أن قال محمد لعلى: يا تبعلي، ما أنت والكلام أقال: فقال المأمون و ركان متكنا فجلس: الشتم عي، والبلاء لؤم؛ إننا قد أبحشا الكلام، وأظهرنا المقالات، عن قال بالحق عدناه، ومن جهل ذلك وقفناه، ومن جهل الامرين حكمنا فيه بما بهب با فاجعل بينكيا أصلاً، فإن الكلام فوره و إذا المترجم شيئاً رجعتم إلى الأصول، قال: فإنا نقول: لا إله إلا الا فلح وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وذكرا الفرائض والشرائع في الإسلام، وتناظرا بعد ذلك. فأعاد محمد لعليّ بمثل المقالة الأولى، فقال له على: والله ألميز بالمائية بالمسه وما وهب الله من رافته، ولولا ما نبي عنه الاموقتُ جينائه ويصبيك من جهلك غسلك المني بالدينة.

قال: فجلس المأمون ـ وكان متكتاً ـ فقال: وما غُسُلك المنبر؟ التقصير مني في أمرك أو لتقصير المنصور كان في أمر أبيك؟ لولا أن الحاليفة إذا وهب شيئاً استحيا أن يرجع فيه لكان أقرب شيء بيني وبينك إلى الأرض رأسك، قتم وإياك ما عدت.

قال: فخرج محمد بن أبي العباس، ومضى إلى طاهر بن الحسين. وهو زوج أحمد ـ فقال له: كان من لمن وكب وحسين يسقي، وأبو مريم فضي كيت وكب و وكان يمجب المأمون على النبيذ فقح الحادم، وياسر يتولى الحالي، وحسين يسقي، وأبو مريم علام الى الدار؛ فندخل فتح، فقال: طلم باللباب؛ فقال: إنه ليس من أوقاته، المذن له: فندخل طاهر فسلم عليه، فودّ عليه السلام، وقال: اسقو، وطلا، فأحمله في يده اليمن، وقال له: اجلس، فخرج فشربه ثم عاد، وقد شرب المأمون رطلاً آخر، فقال: اسقوه ثانياً، ففعل كنعمه الأول، ثم دخل، فقال له المأمون: اجلس، فقال يا أمير المؤمنين؛ لميس لصاحب الشرطة أن يجلس بين يدي سيّد، فقال له المأمون: اجلس، فقال يا أمير المؤمنين؛ لميس الحاصة فطلق، قال: وبكى المأسون، وتعرضوت عيناه، فقال له طاهر: يا أمير المؤمنين؛ لم تبكي لا أبكى الله عينيك! فوالله لقد دانت لك البلاد،

or ......

واذعن لك العباد، وصورت إلى للحبّة في كلّ أمرك. فقال: أبكي لأمر ذِكّرُه نذَّاء، وستره حزّن، ولن يُخلُّرُ أحمد من شَجَر؛ فتكلّم بحاجة إن كانت لك، قال: يا أمير المؤمنين، عمد بن إبي العباس اخطا فأقِلُه عشرتُه، وارض عنه. قال: قد رضيت عنه، وأمرتُ بصلته، ورَددتُ عليه مرتبه؛ ولولا أنّه ليس من أهل الأنس لأحضرتُه.

قال: وانصرف طاهر، فأعلم ابن أبي العباس ذلك، ودعا بدارون بن جيفويه؛ فقال له: إن للكتاب عشيرة، وإن أهل خُراسان يتعصب بعضهم لبضو، فخذ معك الألاماتة المدرهم، فأعط الحسين الحادم ماثق عشيرة، وإن أهل خُراسان يتعصب بعضهم لبضو، وخذ معك المامون: لم بكي؟ قال: فقط الحسين مارون مائة ألف، وصله أن يسأل المأمون: لم بكي؟ قال: فقط الحادة، قال: فل تعذى قال: يا حسين اسقي، قال: لا والله لأسقينك أو تقول إن يم بحيث من وأس عليك طاهر؟ قال: يا تعلي بالماك، قال: يا حسين هو أمر أن خرج من راسك تعليك، قال: يا المبين من هو أمر أن خرج من راسك تعليك، قال: يا المبين من هو أمر أن خرج من راسك المبرة قالت إلى الألفة، ولن يفوت طاهراً مني ما يكور، قال: فأخير حسين طاهراً بذلك؛ فرجب طاهر المبين من يكور، قال: فأخير حسين طاهراً بذلك؛ فرجب طاهر عبد، فقال المه ون المال خطية قال: ما نمت البارحة، فقال: يم رحله المبين المبرئ المبارك، فلها حفول عليه قال: ما نمت خراسان، وهو ومَنْ معه أكلة راس، فأخاف أن يخرج عليه خال: الما تعلي مناله، فقال له: لقد فكرتُ فيها فكرتُ فيه، قال: فمن ترى؟ قال: طاهر بن الحسين، خارجة من الرك فتصطلعه، فقال له: لقد فكرتُ فيها فكرتُ فيه، قال: فمن ترى؟ قال: طاهر بن الحسين، قال: ويلك يا أحدا هو والف خالم، قال: أنا الضامن له، قال: فانفله، فال: فنا المعرض من ساعته، فقرل في بستان خليل بن هاشم، فحمل إليه في كلّ يوم ما أقام فيه مائة ألف. فأقام، شهراً، فحمل إليه عشرة آلاف ألف، ألف، ألف ألف، الني تحمل إلى صاحب خراسان.

قال أبو حسان الزيادي : وكان قد عقد له على خُراسان والجبال من حلوان إلى خُواسان ، وكان شخوصه من بغداد يوم الجمعة لليلة قيت من فني القمدة منة خمس وماتين، وقد كان عسكر قبل ذلك بشهوين، فلم يزل مقياً في عسكره. قال أبو حسان : وكان سبب ولايت فيها اجتمع الناس عليه . أن عبد الرحمن المُلُوعي جمع جوعاً بنيسابور ليقاتل بهم الحوورية بغير أمر والى خراسان، فتخوفوا أن يكون ذلك لاصل عمله عليه . وكان غسان بن عبد يتولى خراسان من قبل الحسن بن سهل، وهو ابن عم الفضل بن سهل .

وذكر عن عليّ بن هارون أن طاهر بن الحسين قبل خووجه إلى خُراسان وولايته لها، نديه الحسن بن سهل للخروج إلى عمارية نصر بن شبث، فقال: حاربتُ خليفة، وسقتُ الخلافة إلى خليفة، وأومر بمثل هذا! وإنما كان ينبغي أن توجّه لمذا قائداً من قرادي؛ فكان سبب المصارمة بين الحسن وطاهر.

قال: وخوج طاهر إلى خواسان لما تولّاها، وهو لا يكلم الحسن بن سهل، فقيل له في ذلك، فقال: ما كنت لاحرً. عقدة عقدها لى في مصاوعته.

وفي هذه السنة ورد عبد الله بن طاهر بغداد منصرفًا من الرَّقة، وكان أبوه طاهر استخلفه عليها، وأمره بقتال نصر بن شبّث، وقدم يجيى بن معاذ فولاء المامون الجزيرة.

وفيها ولّى المأمون عيسى بن محمد بن أبي خالد أرمينيَةَ وأفربيجان ومحارية بابك. وفيها مات السريّ بن الحَكَم بمصر، وكان واليها. ١٥٤ - ١٥٤

وفيها مات داود بن يزيد عامل السند، فولاًها المأمون بشر بن داود على أن يجمَل إليه في كلّ سنة ألف ألف درهم.

وفيها ولَى المأمون عيسى بن يزيد الجُلوديّ محاربة الزُّطُّ.

وفيها شخص طاهر بن الحسين إلى خُراسان في ذي القعدة، وأقام شهرين حتى بلغه خروج عبد الرحمن النيسابوري المطوّعيّ بنيسابور، فشخص ووانى النّتُوكُويّة أشُرُوسَةَ .

وفيها أخذ فرج الرُّخجيُّ عبد الرحمَن بن عمار النيسابوريُّ .

وحبٌّ بالناس في هذه السنة عبيد الله بن الحسن، وهو والي الحَرمين.

Y+1 2-

# ثم دخلت سنة ست وماتتين

#### ذكر ما كان فيها من الأحداث

فمها كان فيها من ذلك تولية المأمون داود بن ماسجور عاربة الزِّطَّ وأهمال البصرة وكُور دجلة واليمامة والبحرين .

وفيها كان الله اللهي غرق منه السواد وكُسْكر وقطيعة أم جعفر وقطيعة العباس وذهب بأكثرها. وفيها نَكَبُ بابك بعيسى بن محمد بن أبي خالد.

وفيها ولي المأمون عبد الله بن طاهر الرّقة لحرب نصر بن شَبَث ومُضر .

ذكر الخبر عن سبب توليته إياه:

وكان السبب في ذلك ـ فيها ذكر ـ أن يجيى بن معاذ كان المامون ولأه الجزيرة؛ فعات في هذه السنة ،
واستخلف ابنه أحمد على عمله ، فذكر عن يجيى بن الجسن بن عبد الحالق، أنَّ المأمون دعا عبد الله بن طاهر في
شهر رمضان ، فقال بعض : كان ذلك في سنة خس ومائتين، وقال بعض : في سنة ست . وقال بعض : في سنة
سبع . فلها دخل عليه ، قال : يا عبد الله أستخير الله منذ شهر، وأرجو أن يخير الله في ، ورأيت الرَّجل يصف ابنه
ليطرّبه لرأيه فيه ، وليرفعه ، ورأيتك فوق ما قال أبوك فيك ، وقد مات يحيى بن معاذ ، واستخلف ابنه احمد بن
يحيى ، وليس بشيء ، وقد رأيت توليفك مُضر وعارية نصر بن شبّث، فقال : السمع والطاعة يا أميرًا المؤمنين ،
وأرجو أن يجمل الله الحيرة لأمير المؤمنين وللمسلمين .

قال: فعقد له، ثم أمر أن تقطع حبال القصارين عن طريقه، وتُستُّى عن الطرقات المظالّ، كيلا يكون في طريقه ما يردَّ لواءه، ثم عقد له لواه مكترباً عليه بعُمفرة ما يكتب على الألوية، وزاد فيه المأسون: ويا منصور، ، وخرج ومعه الناس فصار إلى منزله؛ ولما كان من غد ركب إليه الناس، وركب إليه الفضل بن الربيع؛ فأقام عنده إلى الليل؛ فقام الفضل، فقال عبد الله: يا أبا العباس، قد تفضّلت وأحسنت، وقد تقدّم أبي وأخوك إليّ ألاّ أقطّم أمراً دونَك، وأحتاج أن أستطلع رأيك، وأستضيء بمشورتك؛ فإن رابتُ أن تقيم عندي إلى أن فقط فافعار.

فقال له : إن لي حالات ليس عكنني معها الإفطار ما هنا. قال: إنَّ كنت تكره طعام أهل خُراسان فابعث إلى مطبخك يأتون بطعامك، فقال له : إن إن ركمات بين العشاء والمُنَّمة، قال: ففي حفظ الله ؛ وخرج معه إلى صحن داره يشاوره في خاصٌ أموره . وقيل: كان خووج عبد الله الصحيح إلى مُفمر؛ لقتال نصر بن شبث بعد خووج أبيه إلى خواسان، بستّة أشهر.

# وكان طاهر حينَ ولى ابنُه عبد الله ديار ربيعة، كتب إليه كتاباً نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم

وليكن أوّل ما تلزم به نفسك، وتَسب إليه فعالك؛ المواظبة على ما افترض الله عليك من الصلوات الحسس، والجماعة عليها بالناس قبّلك في مواقيتها على سنبها؛ في إسباغ الوضوه لها، وافتتاح ذكر الله فيها. ورثر أن في قراءتك، ويحكن في ركوعك وسجودك وتشهدك، وانتشدق فيها لربك نيَّتك. واحضض عليها جماعاً من مملك وتحت يدك، واداب عليها فإنها تأثم بالمشروف وتتَهي عن المنكر. ثم أتبع ذلك الاخذ بسُنن رسول الله وتقوله ولزوم ما أنزل الله في كتابه؛ من أمره وبهيه، وحلاله وحرامه، والتمام ما جامت به الآثار على النبي عليه استخارة الله ثم قبه عليك، ولا تمكن عليه باستخارة الله ثم قبه بما يحقق عليك، ولا تمكن عليه باستخارة الله ثم قبه عليك، ولا تمكن عليه باستخارة الله ثم قبه بما يحتل المناس أو بعيد. وآثر الفقت أم فيه بما يحتل الله والعلين به؛ فإن أفضل ما تزيّر به المرء الفقة في دين الله، والطلب له، والخبر عله، والمعالم بالمناس والمحتل عن الحرب من الناس أو بعيد وأثر الفقة بن دين الله، والطلب له، المعاملة من المناس أو بعيد الله عن الخبر كله، والقائد له، والأمر به، والناهي عن المعامن والحربة له، والمحتل له، والمحتل له، والمحتل لله وحركاً للموجات المعال ويا مع توفيق الله تزداد العباد معرفة بالله عن وجل، وإجلالاً له، ودركاً للموجات العلان في ظهوره للناس من التوقير لامرك، والهية لسلطانك، والأنسة بك والنفة بعدلك.

وعليك بالاقتصاد في الأمور كلها؛ فليس شيء أبينَ نفناً، ولا أحضر أمناً، ولا أجمعَ فضلاً من القصد، والقصدُ داعة لي الرشد، والرشد دليل على التُوفيق، والتوفيق منقاد إلى السَّمادة. وقوامُ الدين والسنن الهادي بالاقتصاد، فأثرو في دنياك كلها، ولا تقصرَ في طلب الآخرة والأجر والأعمال الصالحة والسنن الممروفة، ومعا. الرُشد فلا غايةً للاستكتار من البر والسعي له؛ إذا كان يُطلب به وجه الله ومرضاته، ومرافقة أوليائه في دا كرامه.

واعلم أن القصد في شأن الدنيا يورث العرّ، ويحصّن من الذنوب، وإنك لن تحوط نفسك ومَنّ يليك ولا تستصلح أمورُك بأفضلَ منه، فأنه واهتلبه، تشمّ أمورك، وتؤكّد مقدرتُك، وتصلح خاصـتُك وعامتك. وأحسن الظنّ بالله عَزّ وجلّ تستقمٌ لك رعيّك، والنمس الوسيلة إليه في الأمور كلّها تستدم به النعم ۱۵۷ . ۲۰۹

عليك؛ ولا تُنبض أحداً من الناس فيها تولّيه من عملك قبل تكشف أمره بالتهمة؛ فإنّ إيضاع النّهم بالبرآء والظنون السيئة بهم ماشم. واجعل من شأنك حسن الظنّ بأصحابك واطرد عنهم سوه الظنّ بهم، وارفضه عنهم يُعنك ذلك على اصطناعهم ورياضتهم. ولا يجدنّ عدرًالله الشيطان في أمرك مغمّزاً، فإنه إنما يكتني بالقليل من وُهنك فيدخل عليك من الذمّ في سوه الظنّ ما ينفسك لذاذة هيئك.

واعلم أنك تجد بحسن الظن قوة وراحة، وتكفي به ما أحبيت كفايته من أمورك، وتلدهو به الناس إلى عبّنك والاستفامة في الأمور كلها لك. ولا يمنفك حسن الظنّ بأصحابك والراقة برعبّك أن تستعمل المسألة والبحث عن أمورك، والمباشرة لأمور الأولياء، والحياطة لمارعيّة والنظر فيا يقيمها ويصلحها؛ بل لتكن المباشرة " والروز الأولياء والحياطة للرعية والنظر في حواتجهم وحمل مؤناتهم أثر صنك مما سوى ذلك؛ فإنه أقوم للدين، الأموز الدين،

وأحيا للمسنة. وأخلص نيتك في جميع هذا، وتفرّد يتقويم نفسك تفرّد من يعلم أنهمسؤولُ عيا صنع، وجزي بما أحسن، وماخوذ بما أساء؛ فإن الله جمل الدين حرّزاً وعزّاً، ورفع من أتبعه وعزّد، فاسلك بمن تسوسه وترعاه نهيج الدين وطريقة الهدى. وأقم حدود الله في أصحاب الجرائم على قدر منازلهم، وما استحشّو. ولا تُعَقَّلُ ذلك ولا تهاون به. ولا تؤخّر عقوبة أهل العقوبة؛ فإنّ في تفريطك في ذلك لما يفسد عليك حسن ظنك.

واعزم على أمرك في ذلك بالسنن المعروفة، وجانب الشُّبَ والبدعات، يسلَمُ لك دينك، وتقم لك مروءتك. واقتم للك مروءتك. واقتا المتاتبة، وادفع جها، واغمض عن عيب عيب من المعدت عهداً واقتمى أمل المنبعة؛ فإنَّ كلَّ ذي عيب من رعيتك، واشد لسانك عن قول الكذب والزُّور، وابغض أهله، واقص أهل النميمة؛ فإنَّ أو لساد أمرك في عاجل الأمور وآجلها تقريب الكذوب والجراة على الكلب؛ لأن الكذب رأس المأتم، والزُور والنميمة خاتمها؛ لأن النميمة لا يسلم صاحبها، وقائلها لا يسلم له صاحب، ولا يستقيم لمطيعها أمر.

واحبٌ أهلَ الصدق والصلاح، وأعن الأشراف بالحق، وواصل الضعفاء، وصل الرّجم، وابتغ بذلك وجُه الله وعرّة أمره، والتمس فيه ثوابه والنار الأخرة.

واجتنب سرة الأهواه والجور، واصرف عنهما رآيك، وأظهر برامتك من ذلك لرعيّتك؛ وأنهم بالعدل سياستهم، وقم بالحقّ فيهم ويالمعرفة التي تنتهي بك إلى سبيل الهدى. واملّك نفسك عند الغضب، وآثر الوقار والحَمْدِ وآياك والحَمْدُ والطّيرة والمُعرور فيا أنت بسبيله.

وإياك أن تقول إني مسلط أنصل ما أشاء و فإن ذلك سريع فيك إلى نقص الرأي، وقلة اليقين بالله وحده لا شريك له . وأخلص لله النيّة فيه واليقين به و واعلم أن لللك لله يعطيه من يشاء ، وينزعه عن يشاء ، ولن تجد تغيّر النممة وسلول النقمة إلى أحد أسرع منه ألى حملة النعمة من أصحاب السلطان والمسوط لهم في الدولة إذا كنو را ينعم الله وإحسانه ، واستطالوا بما أناهم الله من فضله . وذع عنك شرّه نفسك . ولتكن ذخائرك وكنوزك التي تذخر وتكنز البرّ والتقوى والمعدلة واستصلاح الرّهية ، وعصارة بلادهم ، والتقفد لأمورهم ، والحفظ للمجلهم . والأعانة لملهونهم .

واعلم أن الأموال إذا كثُرت ويُخَرِّت في الحزّائن لا تثمر؛ وإذا كانت في إصلاح الرَّعبة وإعطاء حقوقهم وكفّ المؤنّة عنهم نمتُّ وويثٌ، وصلَّحت به العامة، وتزيّنت الولاة: وطاب به الزمان، واعتقد فيه العزّ والمنّعة؛ فلميكن كنز خزائنك تغريق الأموال في عمارة الإسلام وأهله، وفقّ منه على أولياء أمير المؤمنين قبَلك حقوقهم، ۲۰۱۸ . سنة ۲۰۱۸

وأوقب رعيّنك من ذلك حصصَهم، وتمهّد ما يصلح أمورهم ومعايشهم؛ فإنك إذا فعلتَ ذلك قرّت النعمة عليك، واستوجبتَ المزيد من الله، وكنتَ بدلك على جباية خراجك وجمع أموال رعيّنك وعملك أقدّر، وكان الجمع لما شملهم من عذلك وإحسانك أسلس لطاعتك، وأطيب أنفساً لكلّ ما اردت.

فاجهد نفسك فيما حددتُ لك في هذا الباب، ولتعظم حسبتك فيه؛ فإنما يبقى من المال ما أنفق في سبيل حقه، واعرف للشاكرين شكرَهم وأثبهم عليه. وإياك أن تنسيَّك الدنيا وغرورُها هولَ الآخرة فتتهاون بما يحقّ عليك؛ فإنَّ التهاون يوجب التفريط، والتفريط يورث البوار. وليكن عملك لله وفيه تبارك وتعــاني، وارجُّ الثواب؛ فإنَّ الله قد أسبغ عليك نعمته في الدنيا، وأظهر لديك فضلَه؛ فاعتصم بالشكر، وعليه فاعتمد يزدك الله خيراً وإحساناً، فإنَّ الله يثيب بقدر شكر الشاكرين وسيرة المحسنين؛ وقضَّ الحقُّ فيها حمل من النّعم، والبس من العافية والكرامة. ولا تحقرنُ ذنباً، ولا تمايلن حاسداً، ولا ترحنَ فاجراً، ولا تصلنَ كَفُوراً، ولا تداهننً عدوًّا، ولا تصدقنَ نمامًا، ولا تأمننَ غدّاراً؛ ولا توالينَ فاسقًا، ولا تتبعنَ غاويًا، ولا تحمَدنّ مراثيًا، ولا تحقرنً إنسانًا، ولا تردنُ سائلًا فقيرًا، ولا تجيينٌ باطلا، ولا تلاحظنَ مضحكًا، ولا تخلفنٌ وعدًا، ولا ترهينٌ فُجّرًا، ولا تعمِلنٌ غضبًا، ولا تأتينٌ بذخًا، ولا تمشينٌ مَرحًا، ولا تركبنّ سفهًا، ولا تفرّطنٌ في طلب الآخرة، ولا تدفع الأيام عياناً، ولا تغمضنَ عن الظالم رهبةً أو مخافة، ولا تطلبنُ ثواب الآخرة بالدنيا. وأكثرُ مشاورةَ الفقهاء، واستعمل نفسك بالحلّم، وخد عن أهل التجارب وذوي العقل والرّأي والحكمة، ولا تُدخلنَ في مشورتك أهل الدِّقة والبخل، ولا تسمعنّ لهم قولًا؛ فإنّ ضرَرهم أكثر من منفعتهم. وليس شيء أسرع فساداً لما استقبلت في أمر رعبتك من الشحّ. واعلم أنك إذا كنت حريصاً كنت كثير الأخذ، قليل العطيّة؛ وإذا كنت كذلك لم يستقمُّ لك أمرك إلَّا قليلًا؛ فإن رعيتك إنما تعتقد على عبَّتك بالكفُّ عن أموالهم وترك الجوَّر عنهم، ويدوم صفاء أوليائك لك بالإفضال عليهم وحسن العطيّة لهم، فاجتنب الشحّ، واعلم أنه أول ما عَصي به الإنسان ربّه، وأن العاصي بمنزلة خزي؛ وهو قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَنْ يُوقَ شُحُّ نفسه فأولئكَ هُمُ المفلِحون ﴾ (١)؛ فسهَّل طريق الجود بالحق، واجعل للمسلمين كلهم من نيَّتك حظًّا ونصيباً، وأيقن أن الجود من أفضل أعمال العباد، فاعدده لنفسك خُلقاً، وارض به عملاً ومذهباً.

وتفقد أمور الجند في دواوينهم ومكاتبهم، وأدرر عليهم أرزاقهم، ووسّع عليهم في معايشهم؛ ليُذهب بذلك الله فاقتهم، ويقومَ لك أمرهم يويزيد به قلوبهم في طاعتك وأمرك خلوصاًوانشراحاً، وحسب ذي سلطان من السعادة أن يكون على جنده ورعيّته رحمةً في عدله وجيطته وإنصافه وعنايته وشفقته ويرَّه وتوسمته و فزايل مكروه إحدى البليّين باستشعار تكملة الباب الآخر، ولزوم العمل به تأتى إن شاء الله نجاحاً وصلاحاً وفلاحاً.

واعلم أنَّ القضاء من الله بللكان الذي ليس به شيء من الأمور، لأنه ميزان الله الذي تعتدل عليــه الأحوال في الأرض، وبإقامة العدل في القضاء والعمل، تصلح الرعيَّة، وتأمن السبل، وينتصف المظلوم، ويأخذ الناس حقوقهم وتحسن المعيشة، ويؤدَّى حق الطاعة، ويرزق الله العاقية والسلامة، ويقــوم الدين، وتجري السنن والشرائم، وعلى مجاريها يتتجز الحق والعدل في القضاء.

واشتدَّ في أمر الله، وتورَّع عن النَّطَف وامض لإقامة الحدود، وأقلل العجلة، وأبعد من الضَّجر والقلق،

<sup>(</sup>١) سورة التغابن : ١٦ .

سنة ٢٠٦ ...... ..... ..... .... ٢٠٩

واقنع بالقَسْم، وتسكن ربحك، ويقرّ جلُك، وانفع بتجريتك، وانتبه في صمتك، واسددٌ في متطقت، وأنصف الحصم، وقف حند الشَّبهة، وأبلغ في الحجة، ولا ياخلُك في احدٍ من رعيتك محاباة ولا محاماة، ولا لوم لاتم، وتنبَّت وتأنّ، وراقب وانظر، وتدبَّر وتفكر، واعتبر، وتواضع لربك، وارأف بجميع الرعية، وسلَّط الحقّ على نفسك، ولا تُسرعنّ إلى سفك دم فإن اللدماء من الله يمكان عظيم ــ انتهاكاً لها بغير حقها.

وانظر هذا الحراج الذي قد استفادت عليه الرعية، وجعله الله الإسلام عزاً ورفعة، ولا هله سعة وبنقة، ولعدتره وعلوهم كيتًا وعظاً، ولا هل الكفر من معاهدتهم ذلاً وصغاراً، فورَّعه بين أصحابه بالحق والعدل، والتسوية والعموم فيه، ولا ترفعن منه شيئاً عن شريف لشرفه، وعن غيه لغناه، ولا عن كاتب لك، ولا أحدٍ من خاصتك. ولا تأخذن منه فوق الاحتمال له، ولا تكلفن المراً فيه شطط. واحمل الناس كلّهم على مرّ الحق؛ فإنّ ذلك أجمع الألفتهم وألزمُ لرضا العامة. واعلم أنك جُعلت بولايتك عنواناً وحطائظاً وراعاً، وإغاسمي عملك رعيّتك؛ لأنت راعيهم وقيمهم ؛ تأخذ منهم ما أعطوك من عفوهم ومقدتهم، وتنفف في قوام آمرهم عملك رعيّتك؛ لأنك راعيهم وقيمهم ؛ تأخذ منهم ما أعطوك من عفوهم ومقدتهم، وتنفف في قوام آمرهم والعلم بالسياسة والمُفاف، ووشع عليهم في ألرزق، فإنّ ذلك من الحقوق اللازمة لك فيا تقلدت وأسند والعلم بالسياسة والمُفاف، ولا يصونك عنه صادف؛ فإنك متى آثرته وقُمت فيه بالواجب استدعيت به زيادة النعمة من ربّك، وحسن الأحدوثة في أعمالك، واحترزت النصيحة من رعيّتك، وأعنت طي الصلاح، قلدت الخيرات ببلدك وفيشت العمارة بناحيتك، وظهر الجفسب في تحورك من كذب عمود السياسة، مرضي وقيت بذلك على ارتباط جنك، وإرضاء العامة يؤقامة المطلة فيهم من نفسك، وكنت عصود السياسة، مرضي المحدل في ذلك عند عدوك، وكنت في أمورك كلها ذا عدل وقوة، وأثة وعثة، فنافس في هذا ولا تقدّم عليه شيئاً تحمد مدة أمك إن شاء الله.

واجعل في كلّ كورة من عملك أميناً بخبرك أحبار عمالك، ويكتب إليك بسيرتهم وأعمالهم؛ حتى كأنك مع كلّ عامل في عمله، معاينٌ لامره كلّه. وإن اردت أن تأمره بأمر فانظر في عراقب ما أردت من ذلك؛ فإن رأيت السُّلامة فيه والعافية، ورجوت فيه حسنَ الدفاع والتصبح والصبع فامضه؛ وإلا فترقف هنه. وراجع أهل البصر والعلم، ثم خد فيه عدّته؛ فإنه ربحا نظر الرجل في أمرٍ من أمره قد واتاه على ما يبوى، فقوّاه ذلك وأعجبه، وإن لم ينظر في عواقبه أهلكه، وتقضّ عليه آمرُه.

فاستعمل الحدَّرُم في كلَّ ما أردت، وباشره بعد عون الله بالقرَّة، وأكثر استخارة ربَّك في جميع أمورك، وافرغ من عمل يومك ولا تؤخره لغبك؛ وأكثر مباشرته بنفسك؛ فإن لغدٍ أموراً وحوادث تلهيك عن عمل يومك الذي أخرت. وأعلم أنَّ اليوم إذا مضى ذهب بما فيه، وإذا أخرت عمله اجتمع عليك أمر يومـين، فشغلك ذلك حتى تعرض عنه؛ فإذا أمضيت كملَّ يوم عملة أرضَّ نفسك ويذنك، وأحكمت أمور سلمًانك.

وانظر أحرارَ الناس وذيي الشرف منهم ، ثم استيفنَّ صفاه طويتَهم وتبلديبَ موتتِهم لك ، ومظاهرتهم بالنصح والمخالصة على أمرك ؛ فاستخلصهم وأحسن اليهم ، وتعاقدُ أهلَ البيوتات ممن قد دخلت عليهم الحلبة ، فاحتمل مؤتّهم ، وأصلح حالهم ؛ حتى لا يجدوا لحلّهم مسًاً . وأفرد نفسك للنظر في أمور الفقراء والمساكين ، ومن لا يقدر على رفع مظلمة إليك . والمحتمّر الذي لا علم له بطلب حقه ؛ فأصال عنه أحقى

مسألة ، ورقل بأساله أهل الصلاح من رعيتك ، ومرهم برفع حواتجهم وحالاتهم إليك ، لتنظر فيها بما يصلح الشرهم ، وتعاهد ذوي الباساء ويتاماهم وأراملهم ، واجعل لهم أرزاقاً من بيت المال اقتداءً بأمير المؤمنين الشرهم ، ويتاهد ذوي الباساء ويتاماهم وأراملهم ، واجعل لهم أرزاقاً من بيت المال اقتداءً بأمير المؤمنين للاضواء من بيت المال ، وقدم حملة القرآن منهم والحافظين الاكثره في الجراية على غيرهم ، وانعب لمرضى المسلمين دوراً تؤويهم ، وقدم حملة القرآن منهم والحافظين الاكثره في الجراية على غيرهم ، وانعب لمرضى المسلمين دوراً تؤويهم ، وقدم الميام والمعالمين المعالمين المنافق على المعالم أن الناس إذا أعطوا حقوقهم وأفضل الرفق منهم ، وربعا برم المتصفح الأمور الناس مدون بو معالم بالمؤدن المنافق عامل أن يلى الزيادة ، وفضل الرفق منهم ، وربعا برم المتصفح الأمور الناس لمنذ ميز منهم ، وربعا برم المتصفح الأمور الناس المنافق بين المدام ، ومكن عن ينظم ، والمعالم ويتحده ، واكثر المنافق عليه مبدول وفضل قواب الأجل ، كالملكي يستقبل ما يقربه إلى الله ، ويلتمس رحبه به . وأكثر ولم في في المسألة وللعلق ، وإصفك ، وإضاف ما واخفه واخفه واخفه واخفه والمناف ، وإذا العطيت فاعط بسماحة وطيب نفس ، والتعشي في المسألة والعلق ، وإصفك ، وإذا العطيت فاضاء الماء .

واعبر بما ترى من أمور الدنيا ومن مضى من قبلك من أهل السلطان والرياسة في القرون الخالية والأمم البائدة؛ ثم اعتصم في أحوالك كلّها بأمر الله ، والوقوف عند عبيّته ، والعمل بشريعته وسنته وإقامة دينه وكتابه ؛ واجتنب ما فارق ذلك وخالفه ، ودعا إلى سخط الله . واعرف ما يجمع عُمالُك من الأموال وينفقون منها . ولا تجمع حراماً ، ولا تنفق إسرافاً ، واكثر مجالسة العلياء ومشاورتهم وبخالسطتهم . وليكن هواك اتباع السنن وإقامتها، وإيثار مكارم الأمور ومعالمها؛ وليكن أكرمٌ دُخلاتك وخاصتك عليك مَنْ إذا رأى عبياً فيك لم تمنمه هيئك من إنهاء ذلك إليك في سرّ، وإعلامك ما فيه من النقص، فإن أولئك أنصحٌ أوليائك ومظاهريك.

وانظر عمّالك اللين بحضرتك ركتًابك ، فوقّتُ لكلّ رجل منهم في كلّ يوم وقتاً يدخل عليك فيه بكتبه ومؤامرته ، وما عنده من حواثج عمالك ، وأمر كُورك ورعيتك ، ثم فرّغ لما يورده عليك من ذلك سمعك وبصرك وفهمك وعقلك ، وكرّر النظر إليه والتدبير له ؛ فها كان موقفك للحزم والحتى فأمضه واستخر الله فيه ، ما كان خمالفاً لذلك فاصد له إلم التشت فه ، ، المسألة عنه .

ولا تمنن على رعيتك ولا على غيرهنم بمعروف تأتيه إليهم ، ولا نقبل من أحد منهم إلاّ الوفاء والاستقامة والعوّن في أمور أمير للؤمنين ، ولا تَضَمَّ للمروف إلاّ على ذلك .

وتفهم كتابي إليك ، وأكثر النظر فيه والعمل به ، واستمن بالله على جميع أمورك واستخره ، فإن الله مع الصلاح وأهله ؛ وليكن أعظم سيرتك وأفضل رغبتك ما كان لله رضاً ولدينه نظاماً ، ولاهله عزّاً وتمكيناً ، وللمة ولمللة عدلاً وصلاحاً .

وأنا أسأل الله أن يجسن عونك وتوفيقك ورشنك وكلاءك ، وأن يُنزل عليك فضله ورحمّه بتمام فضله عليك وكرامته لك ؛ حتى يجملك أفضل مثالك نصيباً ، وأوفرهم حظاً ، وأسناهم ذكراً ، وأمراً ، وأن يهلك عدوك ومَنْ ناوألك ويغى عليك ، ويرزقك من رعيّتك العافية ، ويجمجز الشيّطان عنك وساوسه ، حتى يستعلي أمْرُك بالمرّ والقرة والتوفيق ، إنه قد يب عيس .

وذكر أن طاهراً لما عهد إلى ابنه عبدالله هذا العهد تنازعه الناس وكتيوه ، وتندارسوه وشاع أمره ، حتى بلغ المأمون فدعا به وقرى، عليه ، فقال : ما بقى أبو الطبّب شيئاً من أمر الدين والذنيا والتدبير والرأي والسياسة وإصلاح الملك والرعبة وحفظ البيّضة وطاعة الخلفاء وتقويم الخلافة إلاّ وقد أحكّمه ، وأوصى به وتقدم ؛ وأمر أن يكتب بذلك إلى جميع العمال في نواحى الأعمال .

وتوجُّه عبدالله إلى عمله فسار بسيرته ، واتبع أمره وعمل بما عهد إليه .

وفي هذه السنة ولَى عبدالله بن طاهر إسحاق بن إبراهيم الجسرين، وجعله خليفتَه على ما كان طاهر أبوه استخلفه فيه من الشُّرط وأعمال بغداد؟ وذلك حين شخص إلى الرَّقة لحرب نصر بن شبث.

وحجٌّ بالناس في هذه السنة عبيدالله بن الحسن ، وهو والي الحرِّين .

# ثم دخلت سنة سبع وماثنين ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فمن ذلك خروجُ عبد الرحن بن أحمد بن عبدالله بن محمد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب ببلاد عكّ من اليمن يدعو إلى الرضيّ من آل محمد ﷺ .

### ذكر الحبر عن سبب خروجه :

وكان السبب في خروجه أنّ العمال باليمن أساؤوا السيرة، فيلهموا عبد الرحمن هذا، علمها بلغ ذلك المأمون رَجّه إليه دينار بن عبد الله في حسكر كثيفي ، وكتب معه بأمانه ، فحضر دينار بن عبدالله الموسم وحجّ ، فلم فرغ من حجّه سار إلى اليمن حتى أن عبد الرحمن ، فبعث إليه بأمانه من المأمون ؛ فقبل ذلك ، ودخل ووضع بده في يد دينار ، فخرج به إلى المأمون ، فعنع المأمون عند ذلك الطالبيين من المدخول عليه ، وأمر بأخلهم بليس السواد ؛ وذلك يوم الخميس لليلة بقيت من في القعدة .

وفي هذه السنة كانت وفاة طاهر بن الحسين .

#### ذكر الخبر عن وفاته :

ذكر عن مطهّر بن طاهر ، أنَّ وفاة ذي اليمينينكانت من حمّى وحرارة أصابته ، وأنه وُّجد في فراشه ميتًّا .

وذكر أن عميه عليّ بن مصعب وأخاه أحمد بن مصعب ، صارا إليه يعودانه ، فسألا الخادم عن حبره ...
وكان يغلّس بصلاة الصبّح .. فقال الخادم وهو نائم لم يتبه ، فانتظراه ساعة ، فلما انبسط الفجر ، وتأخّر عن
الحركة في الوقت الذي كان يقوم فيه للصلاة ، أنكرا ذلك ، وقالا للخادم : أيقطّه ، فقال الخادم : لست
أجسرً على ذلك ، فقالا له : اطرق لنا لندخل إليه ، فلخلا فوجداه ملتقاً في دُواج ، قد أدخله تحمه ، وشدّه أجسرً على ذلك ، فقالا له : اطرق لنا لندخل إليه ، فلخلا فوجداه ملتقاً في دُواج ، قد أدخله تحمه ، وشدّه عليه من عند رأسه ورجليه ، فحركاه فلم يتحرّك ، فكشفا عن وجهه فوجداه قد مات . ولم يعلما الوقت الذي توفيً نيه ، ولا وقف أحد من خدمه على وقت وفاته ؛ وسألا الخادم عن خيره وعن آخر ما وقف عليه منه ؛ فلكر أنه صلى المغرب والعشاء الاخرة ، ثم النشّ في دُواجه . قال الخادم : فسممتُه يقول بالفارسية كلاماً وهو لا ورَمَرْك يتزمِّرِي وَيَلاً » تفسيره أنه يحتاج في الموت أيضاً إلى الرَّجلة .

وذُكر عن كالمؤم بن ثابت بن أبي سعد ـ وكان يكنى أبا سعدة ـ قال : كنت على بَريد خُراسان ، ومجلسي يوم الجمعة في أصل المنبر ، فلما كان في سنة سبع وماتين ، بعد ولاية طاهر بن الحسين بسنتين ، حضرت الجمعة ، فصعد طاهر للنبر ، فخطب ، فلما بلغ إلى ذكر الخليفة أمسك عن الدَّعاد له ، فقال : اللهمُّ أصلح ٠٠٧ الله ٢٠٧

أمة عمد بما أصلحت به أولياءك ، واكيها مؤونة من بغى فيها ، وحشد عليها ، بلم الشمت ، وحقن النّماء ، وإصلاح ذات البين . قال : فقلت في نفيي : أنا أزّل مقتول ؛ لأني لا أكتم الخبر ؛ فانصرفت واغتسلت بفسل المرق ، والتربت بإزار المرق ، وليست قميصاً ، وازنديت رداء ، وطرحت السواد ، وكتبت إلى المأمون . قال : فليّا صلى العصر دعاني ، وحدّث به حادث في جفن عيته وفي مأقه ، فخرّ ميتاً ، قال : فخرج طلحة بن طاهر ، فقال : ردّوه ردّوه وقد خرجت ـ فردّوني ، فقال : هل كتبت بما كان ؟ قلت : نمم ، قال : فكتب بوفاته ، وأعطاني خسماتة ألف وماتي ثوب ، فكتبت بوفاته ويقام طلحة بالجيش .

قال : فرودت الخريطة على المأمون بخلمه غذرة ، فدها ابن أبي خالد فقال له : اشخص : فأت به - كها رعمت ، وضمنت - قال : أن لممري لا تبت إلا على ظَهْر ، فلم بزل يناشله حتى أذن له في المبت ، قال : ووافت الحريطة بموته ليلاً ، فدعاء فقال : قد مات ، فمن ترى ؟ قال : ابه طلحة ، قال : الصواب ما قلت ، فاكتب بتوليه . فكتب بذلك ، وأقام طلحة والياً على خراسان في أيام المأمون سبع سنين بعد موت طاهر ، ثم توفيًّ ، ووفي عبدالله شراسان - وكان يتولى حرب بابك - فاقمام بالدينور ، ووجّه الجيوش ، ووردت وفاة طلحة على المأمون ؛ فبحث إلى عبدالله يجيى بن أكتم يعرِّيه عن أخيه وبيئته بولاية خراسان ، وورق على تن هشام حرب بابك .

وذكِر عن العباس أنه قال : شهدت بجلساً للمأمون ، وقد أتاه نعيّ الطاهر ، فقال : لليدين وللفم 1 الحمد لله الذي قدّمه وأخّرنا .

وقد ذكر في آمر ولاية طلحة خراسان بعد أبيه طاهر غير هذا القول ؛ والذي قيل من ذلك ؛ أنّ طاهراً لما مات . وكان موته في جادى الأولى . وقب الجند ، فانتهبوا بعض خزات ، فقام بأمرهم سلام الأبرش الحقهي ، فأمر فاعطوا رزق ستة أشهر . فصير المامون عمله إلى طلحة خليفة لعبدالله بن طاهر ، وذلك أنّ المآمون ولى عبدالله في قول هؤلاه بعد موت طاهر عمل طاهر كله ـ وكان مقياً بالرقة على حرب نصر بن شبث ـ وجمع له مع ذلك أن الشام ، ويعث إليه بمهده على خُراسان وعمل أبيه ، فوجّه عبدالله أخاه طلحة بخراسان ، واستخلف جهدية السلام إسحاق بن إبراهيم ، وكانب المامون طلحة باسمه ، فوجّه المأمون أحمد بن أبي خالد إلى خُراسان للقيام بأمر طلحة ، فأسخص أحمد إلى ما وراء الهر ، فاقتح أشروسَنة ، وأسركاوس بن خاراخوه وابنه المفصل ، ويعث بها إلى المأمون ، ووهب طلحة لابن أبي خالد ثلاثة آلاف ألف درهم وعروضاً بألفي ألف ،

وفي هذه السنة غلا السعر يبغداد والبصرة والكوفة حتى بلغ سعر القفيز من الحنطة بالهاروني أربعين درهماً إلى الحمسين بالقميز الملجم .

> وفي هلمه السنة وُلِيِّ موسى بن حفص طبرستان والرَّويان وَقُنْباونَد . وحجَّ بالناس في هلمه السنة أبو عيسى بن الرشيد .

# ثم دخلت سنة ثمان وماثتين

### ذكر الخبر عيًا كان فيها من الأحداث

فمها كان فيها من ذلك مصبر الحسن بن الحسين بن مصبعب من خُراسان إلى كرمان ممتنماً بها ، ومصبر أحمد بن خالد إليه حتى أخده ، فقليم به على المأمون ، فعفا عنه .

وفيها ولَى المأمون محمد بن عبد الرحمن المخزوميّ قضاءَ عسكر المهديّ في المحرّم .

وفيها استعفى عمد بن سماعة القاضي من القضاء فأعفِيَ ، ووليّ مكانه إسماعيـل بن حًاد بن أبي ة .

وفيها تُول محمد بن عبد الرحمن عن القضاء بعد أن وَأَيَّه فيها في شهر ربيع الأول ، ووليَّه بشر بن الوليد الكنديّ ، فقال بعضهم :

يابُها المبلكُ المبوحُدُ ربُّهُ قاضيكَ بشرُبنُ البوليدِ جِمارُ يَضِي شَهادَةَ مَن يَدِينُ بِما بِهِ نَعْقَ الكَتَابُ وجاءَتِ الأَحْبِارُ ويَحُدُ عدلاً مَن يقولُ بأَنَّهُ شيخٌ يُحيط بجسمه الأَحمالُ

ومات موسى بن محمد المخلوع في شعبان ، ومات الفضل بن الربيع في ذي القمدة . وحجَّ بالناس في هذه السنة صائح بن الرشيد .

# ثم دخلت سنة تسع وماثتين ذكر الخبر عياكان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من حصر عبدالله بن طاهر تصرين شبَّث وتضييقه عليه ؛ حتى طلب الأمان ، فلُّكر عن جعفر بن محمد العامريّ أنه قال : قال المأمون لتُمامة : ألا تدلّني على رجل من أهل الجزيرة له عقل وبيان ومعوفة ، يؤدِّي عني ما أوجُّهه به إلى نصر بن شبَّث ؟ قال : بلي يا أمير المؤمنين ، رجل من بني عامر يقال له جعفر بن محمد ، قال له : أحضرنيه ، قال جعفر : فأحضرني ثمامة ، فأدخلني عليه ، فكلُّمني بكلام كثير ، ثم أمرني أن أبلغه نصر بن شبَث . قال : فأتيت نصَّراً وهو بكفرغزُّون بسَروج ، فأبلغته رسالتُه ، فأذعن وشرط شروطاً ، منها ألا يطأ له بساطاً . قال : فأتيتُ المأمون فأخبرته ، فقال : لا أجيبه والله إلى هذا أبداً ، ولو أفضيت إلى بيع قميصي حتى يطأ بساطي ؛ وما باله ينفر مني ! قال : قلتُ : لجرْمه وما تقدُّم منه ، فقال : أثراه أعظم جُرْماً عندي من الفضل بن الربيع ومن عيمي بن أبي خالد ! أتدري ما صنع بي الفضل ! أخد قوَّادي وجنودي وسلاحي وجميع ما أوْصي به لي أبي ، فذهب به إلى محمد وتركني بمرُّو وحيداً فريداً وأسلمني ، وأفسد على أخيى ، حتى كان من أمره ما كان ؛ وكان أشدّ علىّ من كلّ شيء . أندري ما صنع بي عيسي بن أبي خالد ! طُرد خَلَيْفتي من مدينتي ومدينة آبائي ، وذهب بخراجي وفيشي ، وأخرب عليّ دياري ، وأقعد إبراهيم خليفة دوني ، ودعاه باسمى . قال : قلت : يا أمبر المؤمنين ، أتأذن لي في الكلام فأتكلم ? قال : تكلم ، قلتُ : الفضل بن الربيع رضيعكُم ومولاكم ، وحال سلفه حالكم ، وحال سلفكم حاله ، ترجع عليه بضروب كلُّها تردُّك إليه ، وأما عيسي بن أبي خالد فرجُلُ من أهل دولتك ، وسابقتُه وسابقة مَنْ مضي من سلفه سابقتهم ، ترجع عليه بذلك ؛ وهذا رجل لم تكن له يد قطُّ فيُحملُ عليها، ولا لمن مضى من سلقه ، إنما كانوا من جند بني أمية . قال : إن كان ذلك كها تقول ، فكيف بالخَنق والغيظ ؛ ولكني لستُ أقلم عنه حتى يطأ بساطى ، قَال : فأتيت نصراً فأخبرته بذلك كلُّه ، قال : فصاح بالخيل صيحة فجالت ، ثم قال : ويلي عليه ! هو لم يقُوَ على أربعمائة ضفدع تحت جناحه \_ يعني الزَّط \_ يقوى على حَلْبة العرب !

فأدكر أن عبدالله بن طاهر لما جائد الثقال وحصره وبلغ منه ، طلب الأمان فأعطاء ، وتحوّل من معسكره إلى الرُقة سنة تسع وماتين ، وصار إلى عبدالله بن طاهر ، وكان المأمون قد كتب إليه قبل ذلك بعد أن هزم عبدالله بن طاهر جيوشُه كتاباً يدعو إلى طاعته ومفارقة معصيته ، ظلم يقبل ، فكتب عبدالله إليه ـ وكان كتاب المأمون إليه من المأمون كتبه عمرو بن مسعلة :

أما بعد ؛ فإنك يا نصر بن شبَّت قد عرفتُ الطاعة وعزَّها ويَرْد ظلها وطيب مَرَّتمها وما في خلافها من

النَّام والحَسَار ، وإن طالت مدّة الله بك ، فإنه إنما كُيلي لمن يلتمس مظاهرة الحُجّة عليه لتقع عبرة باهلها على قدّر إصرارهم واستحقاقهم . وقد رأيتُ إذكارُك وتبصيرك لما رجوتُ أن يكون لما أكتب به إليك موقع منك ؟ فإنّ الصدق صدق والباطل باطل ؛ وإنما القول بمخارجه ويأهله الذين يُمدّون به ، ولم يعاملك من عمّال أمير المؤمنين أحد أنفع لك في مالك روبيك ونفسك ، ولا أحرصَ على استفاذك والانتياش لك من خطائك مني ؟ فبائي أوّل أو أخر أو سِمُلةٍ أو إمرة إقدامُك يا نصر على أمير المؤمنين ! تأخذ أمواله ! وتتولى دونه ما ولأه الله ، وتريد أن تبيت آمناً أو مطمئناً ، أو وادعاً أو ساكناً أو هادئاً ! فوعالج السرّ والجهر ، لذن لم تكن للطاعة مراجعاً وجا خانماً ، المستويان وحَمّ العاقبة ؛ ثم الإبدانُ بلك قبل كلّ حمل ، فإنّ قرون الشيطان إذا لم تُقطع كانت في الأرض فتنة وفساداً كبيراً ، ولأطأنَ تمن معي من أنصار اللمولة كواهلَ رعاع أصحابك ، ومَن لفظه بلله ، هن تأخراب الناس ، ومن لفظه بلله ، وفقت هشيرته ؛ لسوء موضعه فيهم . وقد أعذر من أنذر . والسلام .

وكان مقام عبدالله بن طاهر على نصر بن شبّث عارباً له .. فيها ذكر .. خس سنين حتى طلب الأمان ؛ فكتب عبدالله إلى المامون يعلمه أنه حصره وضيّق عليه ، وقتل رؤساء مَنْ معه ، وأنه قد عاذ بالأمان وطلبه ، فأمره أن يكتب له كتاب أمان ، فكتب إليه ، أماناً نسختُه :

#### بسم الله الرحن الرحيم

أما يعد ؛ فإنَّ الإعدار بالحقّ حجة الله المقرون بها النصر ، والاحتجاج بالعدل دعوة الله الموصول بها المعرّ ، ولا والمحتجاج بالعدل دعوة الله الموصول بها العرّ ، ولا يزال المعلّر بالحق ، المحتج بالعدل في استفتاح أبواب التأييد ، واستدعاء أسباب التمكين ؛ حتى يفتح الله وهو عمر الفاغين ، ويمكّن وهو عمر الممكّنين ، ولحسّ تعدو أن تكون فيها لهجت به أحد ثلالة : طالب دين ، أو ملتمس دنيا ، أو متهوّراً يطلبُ الفلية ظلماً ؛ فإن كنت للدين تسمى بما تصنع ، فارضح ذلك لامير المؤمنين بينتس قبوله إن كان حقّ عيد مال ، المؤمنين بينتس قبوله إن كان حقق علم العرق المدين ما عاقب عالم المعلق الحقق حيث مال ، استحقها به ، فإن استحققها والمكته ذلك فعله بك . فلمعري ما يستجز مُنع خلق ما يستحقه وإن عظم م كانوا أن متح متهوراً فسيكما ين المحافزة المؤمنين مؤنن فوم سلكوا مثل طريقك كانوا أقوى بدأ ، واكثر جماً وعداً ونصراً منك فيها أصارهم إليه من مصارع الحاسرين ، وأنزل عبم بهم من موارع الحاسرين ، وأنزلك ما بهم من متازع المؤلسين وينه وزيالك ما وان عمداً عبده ورسوله بي وضمانه لك في دينه وفرته الصفح عن سوالف جوالدك ، ومتقدمات جوائوك ، وانزالك ما تستأمل من منازل المؤ والرفعة إن أتيت وراجعت ؛ إن شام اله . والسلام .

ولما خرج نصر بن شبث إلى عبدالله بن طاهر بالأمان هدم كيسوم وخرَّبها .

وفي هذه السنة ولّى المأمون صدقة بن عليّ المعروف بزريق أرمينيّة وأذّريبجان ومحاربة بابك ، وانتدب للقيام بأمره أحمد بن الجنيد بن فرزندي الإسكافي ، ثم رجع أحمد بن الجنيد بن فرزندي إلى بغداد ، ثم رجع إلى الحُوّريّة ، فأسره بابك ، فولَى إبراهيم بن الليث بن الفضل التجييّر أذّريبجان .

| TV                                                                                                             | 177                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| وحجٌ بالناس في هذه السنة صالح بن العباس بن محمد بن عليٍّ ، وهو والي مكة .                                      | ن عليّ ، وهو والي مكة . |
| المالم العال العالم |                         |

وفيها مات ميخائيل بن جورجس صاحب الروم ، وكان ملكه تسع سنين ، وملكت الروم عليهم ابنه توفيل بن ميخائيل . Millian managaran and a contract and a superior and

# ثم دخلت سنة عشر وماثتين

#### ذكر الخبر عيا كان فيها من الأحداث

فمن ذلك وصول نصر بن شبّت فيها إلى بقداد ، وجة به عبدالله بن طاهر إلى المامون ، فكان دخوله إليها يوم الاثنين لسبع خلون من صفر ، فانزله مدينة أبي جعفر ووكّل به من يحفظه .

وفيها ظهر المأمون على إبراهيم بن محمد بن عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام ، الذي يقال لمه ابن عائشة وعمد بن إبراهيم الأفريقيّ ومالك بن شاهي وفرج البفواريّ ومنّ كان ممهم مُن كان يسمى في القَطَرُبُلُّ ، فارسل إلهم بالمامون يوم السبت فيها ذكر للحس خلون من صغر سنة حشر ومائتين ؛ فامر المَنون بإبراهيم بن عالمان يهم اللائة أيام في الشمس على باب دار المأمون ، ثم ضربه يوم الثلاثاء بالسيَّاط ، ثم حبسه في المطبّق ، ثم ضرب مالك بن شاهي وأصحابه ، وكتبوا للمأمون أميام مُن دخل معهم في هذا الأمر من القواد والجند وسائر الناس ، فلم يعرض المأمون لأحد عن كتبوا له ؛ ولم يأمن أن يكونوا قد قلوا اقواما بُراء ، وكانوا أتعدوا أن يقطعوا الجسر إذا عرج الجند يتلقون نصر بن شبث ، فقير يهم فأجلوا ، ودخل نصر بن شبث بعد ذلك وحله ؛ ولم يوجّه إليه احدٌ من الجند ، فانزل عند إسحاق بن إبراهيم ، ثم حُول إلى مدينة أبي جعفر .

وفيها أخذ إبراهيم بن المهدي ليلة الأحد لثلاث عشرة من ربيع الآخر ، وهو متنقب مع امراتين في المراة ؛ أخذه حارس أسود ليلا ، فقال : من أنتن ؟ واين تردن في هذا الوقت ؟ فأعطاه إبراهيم - فيها ذكر خاتم ياقوت كان في يده ، له قدر عظيم ، ليخلهين ، فلها نظر الحارس إلى الحاتم استراب بين ، وقال : هذا خاتم رحيل له شأن ، فرقعهن إلى صاحب المسلحة ، فأمرهم أن يُسفرن ، فتمنع إبراهيم ، فجيده صاحب المسلحة ، فبدت لحيت ، فرقعه إلى صاحب الجسر فعرفه ؛ فلهب به إلى باب المأمون ، فطهم فجيده صاحب المسلحة ، فارم المنافق المنافون ، فيه المادر ، في الدار ؛ فله كان غذاة الأحد أقدد في دار المأمون لينظر إليه بنو هاشم والقواد والجند ، وصيروا المقنعة التي كان منتحفًا بها في صدره ، ليراه الناس ويعلموا كيف أخذ . فلها كان يوم الحديس حرك المأمون إلى منزل أحد بن أبي خالد فحبسه عنده ، ما أعرجه المامون مع حيث عرج إلى الحسن بن سهل بواسط ، فقال الناس : إن الحسن كلمه فيه ، فيمن منه وضائد بن يجيى بن معاذ وخالد بن يوم سبيله ، وصيره عند أحمد بن أبي خالد ، وصير معه أحد بن يجيى بن معاذ وخالد بن يجهن بن معاذ وخالد بن غير بن مؤند بحفظانه ؛ إلا أنه مرسم عليه ، عنده أمّه وعياله ، ويركب إلى دار المامون ، وهولاء معه بخطونه .

وفي هذه السنة قتل المأمون إبراهيم بن عائشة وصلبه .

ذكر الحبر عن سبب قتله إياه :

كان السبب في ذلك أن المأمون حبس ابن عائشة وعمد بن إبراهيم الأفريقي ورجلين من الشُطار ، يقال الاحدهما أبو مسمار وللاخر عمّار ، وفرج البغواري ومالك بن شاهي وجاعة معهم ممن كان سعى في البيعة الإبراهيم ؟ بعد أن صُريوا بالسياط ما خلا عماراً ، فإنه أومن لما كان من إقراراه على القوم في المطبّق ، فرفع بعض أهل المطبّق أنهم يريدون أن يشغّبوا وينقبُوا السجن - وكانوا قبل ذلك بيوم قد سنّوا باب السجن من داخل فلم يدّموا أحداً يدخل عليهم - فلما كان الليل وممعوا شعبهم ، بلغ المأمون خبرهم ، فركب إليهم من ساحته بنفسه ، فدعا بهؤلاء الأريعة فضرب أعناقهم صبراً ، وأسمعه ابن عائشة شتاً قبيحاً ، فلم كانت الغداة صلبوا على الجسر الأسفل ؛ فلها كان من الغداة يوم الاربعاء أنزل إبراهيم بن عائشة ، فكُفُن وصل عليه ، ودفن في مقابر قريش ، وأنزل ابن الافريقي فدفن في مقابر المؤران وتُرك الباقون .

وذكر أن إبراهيم بن المهنئي لما أخذ صِيريه إلى دار أبي إسحاق بن الرشيد - وأبو إسحق عند المأمون -فُسُمل رديغاً لفرج التركيّ، ٤ فلما ادخل على المأمون قال له : هيه يا إيراهيم ! فقال : يا أميرًا المؤمنين ، وليّ الثار محكم في القصاص ، والمفو أقرب للتقوى ، ومن تناوله الاغترار بما مُدّ له من أسباب الشقاء أمكن عادية المكوم من نفسه ؛ وقد جعلك الله فوق كل ذي ذنب ، كها جعل كلَّ ذي ذنب دونك ؛ فإن تعاقب فيحقَّك ، وإن تعفُّ فيفضلك ، قال : بل اعفويا إبراهيم ، فكبّر ثم خرّ ساجداً .

وقيل إن إبراهيم كتب بهذا الكلام إلى المأمون وهو غنفي، فوقع المأمون في حاشية وقت: والقُدرة تذهب الحفيظة، والشدم تموية، وبينهها عفو الله، وهو أكبر ما نساله، فقال إبراهيم يمدح المأمون:

يا خيس من نُمُلت يمانية به وأيد وأيد الإلى على التقى عَسِلُ الله على التقى عَسِلُ الفوارع ما أطِمت فإن تُهَجَّ مُلت قلبُ الله على الوحتى المحتى الوحتى المحتى الوحتى منا أليَّنَ المُكتف الله يسؤاتُنِي فضاي في فائل إذ تفسلُ معاذي المسالمات أصا أحداً معاذي المسالمات أحداً معاذي المسلل على يفينُ بيدية أَسلان أفضل ما يفينُ بيليه وقصوت عمن لم يكن عن مشالم

بعد الرسول لابس والمطاسم حسناً وأقوله بسحوً صداح فالفسائ من وسنات لبس الهاجع وتبيتُ تكاؤهم بقلب خاشع من كُلُّ مُحدِيلة وريب واقع وأبياً ووقع المفيسة للراسع وأبياً ووقع المفقيس المساسع وأبياً ووقع المفقيس المساسع رقت بناتك بالمحل الساخي وسع الفوس من القمال الباخ عقوة والمغضع إليك بشافع عقوة والمغضع إليك بشافع وصوبل صائِسة كقوس النازع بعد انهائض الرشي عقم الطالع بحد انهائض الرشي عقم الطالع أسباسها إلا بنبية طالع أسباسها إلا بنبية طالع فرقت أنظر أي حتام صادمي ورق المحالك في المحالف المحالف

فرحت أطفالا كأفراخ القبطا وَصَطَفت آصِرةً علي كما وَعَى الله يعملُم صا أقدلُ فيأتها ما إن عصيتك والفُواة تَقُودني حى إذا علِقت حَبَائلُ شقوتي لم أَثْرِ أَنَّ لمشل جُروي ضَافراً ردُّ الحياةَ عليَّ بعمد فَصَابِها أُحياكُ مَنْ وَلاك أطولُ مُسلَةٍ كُمُّ مِن يَدِ لك لم تُحَدِّقي بها أسبيتها صفواً إليَّ هنيشةً إلاَّ يسيراً عنسلما أوليتني إن أنت جدت بها علي تكن لها إن ألماي قَسم الخدلافة عالم تكن لها إن ألماي قَسم الخدلافة عالم المراحا

فلكر أن المأمون حين أنشده إبراهيم هله القصيدة، قال: أقول ما قال يوسف لاخوته: ﴿ لا تَتْرِيبُ عَلَيْحُمُ المَّيْنَ يَمْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوْ أَرْحَمُ الرَّاجِمِينَ﴾(١).

وفي هذه السنة بني المأمون ببُورَان بنت الحسن بن سهل في رمضان منها.

ذكر الخبر عن أمر المأمونِ في ذلك وما كان في أيَّام بنائه:

ذُكر أنَّ المأمون لما مشمى إلى هم الصّلح إلى معسكر الحسن بن سهل، حل معه إسراهيم بن المهدي، وشخص المأمون من بعداد حين شخص إلى ما هنالك للبناء ببوران، واكباً وووقاً، حتى أرسي على باب الحسن؛ وكان العباس بن المامون قد تقدّ أمّاء على الله إلى المساورة وكان العباس بن المامون قد تقدّ أمّاء على الله المساورة وكان العباس بن يجدّ أمر المؤمنين لا تنزل؛ فنطف عليه الحسن إلا يفعل، فلمّا اساواه ثق وجلّه الحسن لينزل، فقال له العباس: بحقّ أمير المؤمنين لا تنزل؛ فاعتقه الحسن وهو راكب. ثم أمر أن يقلم إليه والمحافن من سنة عشر يقلم إلى وقت العشاء، وذلك في شهر رمضان من سنة عشر ومائين، فأفطر هو والحسن والعباس ودينار بن عبدالله قائم على رجله حقى فرغوا من الإفطار، وغسلوا المبيئم، فدها المأمون بشراب، فأي بحام ذهب فصب فيه وشرب، ومدّ يده بجام فيه شراب إلى الحسن؛ فتاطأ الحسن، قائل الحسن؛ يا أمر المؤمنين، عندالله الحسن؛ قائل الحسن؛ يا أمر المؤمنين، أما كان في الليلة الثالثة دخل المرب عمد بن الحسن بن سهل والعباسة بنت الفضل ذي الرئاستين، فلمّا كان في الليلة الثالثة دخل على بوداده ، وعنداه عدونة وأم جعفر وجدّها؛ فلم إلى ملها بودان معها نثرت عليها جدّتها ألف درة كانت في الليلة الثالثة دخل

<sup>(</sup>١) سورة يرسف : ٩٢ .

صيئية ذهب، فأمر المامون أن تجمع، وسألها عن عدد ذلك الدرّكم هوا فقالت: ألف حبّه، فامر بسدّها فقضت عشراً، فقال: يأمر بسدّها فقضت عشراً، فقال: يَمْ أَن الخلفها منكم فليردّها، فقالوا: تُحسين رَجلة، فلمره بردّها، فقال: يا أمر المؤمّنين؛ حجرها، وقال: هد نحاتك، وسيّه حوالتجك وأسكت من قالت لها جنّها: كلمي سينك، وسلّه حوالتجك فقد أمرك، فسألته الإذن لامّ جعفر في الحبيّ، فقال: قد نملت، وسألته الإذن لامّ جعفر في الحبيّ، فقال: قد نملت، وسألته الإذن لامّ جعفر في الحبيّ، فاذن له المدرّف المائية الأمرية، فالمنافقة المبائية الأمرية؛ وابتنى بها في ليلته، وأوقد في تلك اللبلة شمعة عبر، فيها أربعون منا في تورخهب. فأنكر المامون ذلك عليهم، وقال: هذا سأرف؛ فلها أربع من منا في خجاه على من شاطى، ديجلة، على مُبطئةً ملحم، وهو معتمّ بعمامة، حتى دخل؛ فلها رُفع السترعن المهدن ربى بنفسه، من شاطى، ديجلة، على مُبطئةً ملحم، وهو معتمّ بعمامة، حتى دخل؛ فلها رُفع السترعن المهدن ربى بنفسه، فعماح تسليم الخلالة، وقبل يله، وأنشك شعره، ودعا فعماح تسلم عليه تسليم الخلالة، وقبل يله، وأنشك شعره، ودعا فعماح عليه تسليم الخلالة، وقبل يله، وأنشك بلم مؤمنع.

وذكر أن المامون أقام عند الحسن بن سهل سبعة عشر يوماً يعدّ له في كلّ يوم لجسيم من معه جميع ما تجتاج إليه، وأن الحسن خلع على القواد على مراتبهم، وحملهم دوصلهم؛ وكان مبلغ الفقة عليهم خسين الف الف درهم، قال: وأمر المأمون غسان بن عباد عند منصرته أن يدفع إلى الحسن عشرة آلاف ألف من مال فارس، وأقطعه العسّلة ضحيلت إليه على المكان؛ وكانت ممدّة عند غسان بن عباد، فجيلس الحسن نفرتها في قواده، وأصحابه وحضمه وخدمة فاتم انصرف المامون شيّمه الحسن، ثم رجم إلى فم السّلة.

فذُكر عن أحمد بن الحسن بن سهل، قال: كان أهلنا يتحدَّثون أنَّ الحسن بن سهل كتب رقاعاً فيها أسياه ضياهه، ونثرها على القرَّاد وعلى بني هاشم؛ فمَنَّ وقعت في يده رقعة منها فيها اسم ضَيِّعة بعث فتسلمها.

وذكر عن أبي الحسن على بن الحسين بن عبد الأعلى الكاتب، قال: حدّثني الحسن بن سهل يوماً بأشياء كانت في أم جعفر، ووصف رجاحة مقلها وفهمها، ثمّ قال: سألها يوماً لللمون بفم الصُّلع حيث خرج إلينا عن النفقة على بُوران، وسأل مدونة بنت ففييش عن مقدار ما انشقت في ذلك الأمر. قال: فقلات مدونة : أنفق خسمة وثلاثين ألف ألف، مقال: فقالت أم جعفر: ما صنعت شيئاً، قد أنفقت ما بين خسة وثلاثين ألف الله إلى المنافقة عن المنافقة على المنافقة على المؤلفة على المألفة على الماجل إلى أن المؤلفة المُسلح في الماجل إلى العاجل إلى أن المؤلفة المُسلح في العاجل إلى أن المنافقة عن قبله الماجل إلى التأكيف وكانت قبل ذلك في، فلخاص المُسلح في العاجل إلى أن المنافقة عن العاجل إلى أن الشافة عن المنافقة المُسلح في العاجل إلى أن المنافقة المُسلح في العاجل إلى أن المنافقة عن الماجل إلى أن المنافقة عن المنافقة المؤلفة المؤلفة عن العاجل إلى أن المؤلفة عن المنافقة عنافة عند المنافقة عن المنافقة عند المنافقة ع

وروى عليّ بن الحسين أنّ الحسن بن سهل كان لا ترفع السُّتورعته، ولا يوفع الشَّمع من بين يديه حتى تعليم المُّمع من بين يديه حتى تعليم المسلم المؤلف الم

Y. 2

الكبير، وأضافه إلى أرضه.

وذكر عن أبي حسان الزياديّ أنه قال: لما صار المأمون إلى الحسن بن سهل، أقام عنده أياماً بعد البناء ببُروان، وكان مقامه في مسيرِه وذهابه ورجوعه أربعين يوماً. ودخل إلى بغداد يوم الحميس لإحدى عشرة ليلة خلتُ من شوال.

وذكر عن عمد بن موسى الحُوارزميّ أنه قال: خرج المأمون نحو الحسن بن سهل إلى فم الصَّلح لثمانٍ خلون من شهر ومضان، ورحلَ من فم الصَّلَح لتسع بقين من شوال سنة عشر وماثتين.

وهلك حُميد بن عبد الحميد يوم الفطر من هذه السنة؛ وقالت جاريته عَذَل:

مَنْ كَانَ أَصْبَح يسومَ الفيطرِ مُغْتِيطاً فيمَا غَبْطُنا به والله محمدودُ أو كنان متنظراً في الفيطر منيّدة فيان مَرّدننا في التسرّب ملحسودُ وفي هذه السنة افتتح عبدالله بن طاهر مصر؛ واستأمن إليه عبيدالله بن السرّي بن الحكم.

> ذكر الحبر عن سبب شخوص عبدالله بن طاهر من الرَّقة إلى مصر وسبب مجروح ابن السرى إليه في الأمان

ذكر أن عبدالله بن طاهر أنا فرغ من نصر بن شبث المُقَيِّلَ، ووجّهه إلى المَّامون فوصل إليه ببغداد كتب المُمن يأمره بالمصر إلى مصر؛ فحدّنني أحمد بن عمد بن تُحَلّد، أنه كان يومند بحصر، وأن عبدالله بن طاهر لما تُوّب منها، وصاد منها على مرحلة، قلم قائداً من قواده إليها ليرتاد لمسكره موضعاً يمسكر فيه، وقد خندق ابن السري عليها خندقاً، فاتصل الخبر بابن السري عن مصير القائد إلى ما قرب منها، فخرج بمن استجاب له من أصحابه إلى القائد اللي كان هدالله ين طاهر وجهه لطلب موضع محسكره؛ فالتنى جيش ابن السري وقائد عبدالله واصحابه وهم في قلمة، فبحال القائد واصحابه جوثة، وأبرد القائد إلى عبدالله بريداً بخبره بخبره وخير ابن السري، فحره والمحر المن السري أن المحدد عن المؤم السري، السري المن المحدد عن المؤم السري، فلم المناف عنه بسقوط بعضهم على وأصحابه، وتسافد عامة إصحابه يعملهم على نفسه بعض في الخندق كان أكثر عن تتله الجند بالسيف، وانهزه ابن السري، فنح الفسطاط، وأغلق على نفسه بعض في الخندق كان أكثر عن تتله الجند بالسيف، وانهزه ابن السري، فنها الباب، وحاصره عبدالله بن طاهر؛ فلم يعاوده ابن السري، الحرب بعد ذلك حتى خرج إليه في الأمان.

وذكر عن ابن في القلمين. قال: بعث ابـن السري إلى عبدالله بن طاهر أما ورد مصرّ ومانمه من دخولها بالف وَصِيف ووصِيفة؛ مع كلّ وصيف الف دينار في كيس حرير، وبعث بهم ليلاً. قال: فردّ ذلك عليه عبدالله وكتب إليه: لو قبلت هديّتك نهاراً لقبلتُها ليلاً ﴿بل أنتم بهديّكم تَفْرَحُون ﴿ ارْجَعْ إِلَيْهِمْ فَلنَايِّنَكُمْ قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنْخَرِجُمْمُ مِنهَا أَذِلْةً وَكُمْ صَاغَرُونُ ﴾(١) قال: فحيتا. طلب الأمان منه، وخرج إليه.

وذكر أحمد بن حفص بن حمر، عن أبي السمراء، قال: خرجنا مع الأمير عبدالله بن طاهر متوجّهين إلى

<sup>(</sup>١) سورة النمل : ٣٦ ـ ٣٧ .

مصر؛ حتى إذا كنا بين الرُّفلة ودمشق؛ إذا نحن باعرابيّ قد اعترض؛ فإذا شيخ فيه بقيَّة على بعيرله الوَرَق، فسلّم علينا فرددنا عليه السلام. قال أبو السمراء: وأنا وإسحاق بن إيراهيم الرافقي وإسحاق بن ابي ربعيّ، ، ونحن نساير الأمير، وكنا يومثل أفرَه من الأمير دوابّ، واجود مه كُساً. قال: فجمل الأعرابيّ ينظر في وجوهنا، قال: فقلتُ: يا شيخ؛ قد أُلمَّت في النظر، أعرفت شيئاً أم أتكرته؟ قال: لا والله ما عرفتكم قبل يومي هذا، ولا أنكرته؟ قال: لا والله ما عرفتكم قبل يومي هذا، ولا أنكرته قال: غلمرفة بهم، قال: فأشرت له إلى إسحاق بن أبي ربعيّ، فقلت: ما تقول في هذا؟ فقال:

> عليه وتسأويبُ العسرَاقِ مُسْيرُ عليمُ بتقسِيطِ الحسراج بحسيرُ

له حركاتٌ قد يشاهِدُنَ أَنَّه ونظر إلى إسحاق بن إبراهيم الرافقي، فقال:

أرى كاتباً داهى الكتابة بين ال

يُحِبُّ الهدايا، بالرَّجال مَكورُ تُخبُّرُ عندة أنَّه لُوزيسُ

ومُنظهِر نُسْكِ ما عليه ضميسرُهُ إخسالُ به ِ جُنِّناً ويُخْللًا وشهمَنةً ثم نظر إلى وأنشأ يقول:

يكونُ لــهُ بــالقــرْبِ منــهُ صــرورُ فــبـغْضُ نــدِيــم مــرُةُ وســمــيــرُ

وهــــذا نــديــــمُ لـــلَأصـــوسر ومــــؤيسٌ إخـــالــه لــــلاشـــــادِ والهــلـم رَاوِيــــاً ثم نظر إليه الأمير وأنشا يقول:

فَمَا إِنْ لَهُ فَيَمَنْ رَأَيْتُ نَظِيرُ ووجه بإدراكِ النجاحِ بِشِيرُ بِه صَائَلُ مَعَرُوكُ ومَاتُ نَكِيرُ لِننا وَالنَّهُ بَسُرٌ بِننا، وأُصِيرُ وهداد الأمير المرتبى سيت كفّ و وهداد وداء من جمال وهيسة لقد عسم الإسلام ونه بداسه ألا إنما عبد الإله بن طاهر

قال: فوقع ذلك من عبدالله أحسَن موقع، وأصجيه ما قال الشيخ، فأمر له بخمسمالة دينار، وأمره أن يصحه.

وذكر عن الحسن بن يحيى الفهوري: قال: لقينا البُّعلينُ الشاعر الحمصيّ، ونحن مع عبدالله بن طاهر فيها بين سَكَيْنُة وجَّعسى، فوقف على الطريق، فقال لعبدالله بن طاهر:

يابن في الجود طاجوين الخسين بابان في اللَّمُونين في اللَّمُسوَنِين مر إذا فاض مُسرَبة الرَّحَسوَبس به إذا كنشَّمسا له بالمَوَشِين أيُّ فعتق أتمى من المجانبَشِين للزوني ومُصححب ومُحسوب مرخياً مرخياً وأهلاً وسهالاً مسوحياً وأهلاً وسهالاً مسوحياً مرحياً وسهالاً مرحياً من كفياً البحد ما يُسالي المساموة أيدة الله أنت غيرت وذاك فسرق مصيماً أنت غيرت وذاك فسرق مصيماً أن تضالاً ما ناشعاً من المج

قال: من أنت تكلتك أمك! قال: أنا البُّلين الشاعر الحمصيّ، قال: اركب يا غلام وانظر كم بيناً؟ قال: قال: سبعة، فأمر له بسعة آلاف درهم أو بسبعمائة دينار، ثم لم يزل معه حتى ذخلوا مصر والإسكنلرية، حتى انخسف به ويدابته غرجٌ، فمات فيه بالإسكنلرية.

وفي هذه السنة فتح عبدالله بن طاهر الإسكندرية ـ وقيل كان فتحه إياها في سنة إحدى عشرة ومائتين ـ واجلَ مَرْ كان تغلّب عليها من أهل الأندلس عنها.

# ذكر الخير عن أمره وأمرهم:

حديثي غير واحد من أهل مصر، أنَّ مراكبَ أقبلت من يحر الروم من قبل الأندلس، فيها جاعة كبيرة أيم شغل الناس قبلهم بفتها مبقد رجل المستخدرية، ورئيسهم يومثلد رجل يدغى أبا حفص؛ قبل مي يونس بن عبد الأعل: قدم عبدالله بن طاهر مصر. قال في يونس بن عبد الأعل: قدم علينا من قبل المشرق فقى حدّث يعنى عبدالله بن طاهر موالدُنها عنننا متعزية، قد ظلب على كلّ ناحية من بلادنا غالب، والناس منهم في بلادة فاصله الدنيا، وأمن البري»، وأخاف السقيم؛ واستوسقت له الرعية بالمناعة ، ثم قال: لا أدري رَفّهُ إلى تُمَّلُ أم لا أمن المناطقة ، ثم قال: الاحري رَفّهُ إلى تُمَّلُ أم لا أم المناطقة بن قبل من المناسقة عليه احدُّ من خلقه إلاّ بمثنهم عليه وانتقم بهم منه - أو كلاماً هدا معناه منافقة على المناسقة على الأندلسين، وإلى المناسقة على المناسقة على المناسقة على المناسقة والمناسقة والمناسقة وسالوه من أن المناسقة على المناسقة

وفي هذه السنة خلع أهل قمَّ السلطان ومنعوا الخراج.

ذكر الخبر عن سبب خلعهم السلطان ومآل أمرهم في ذلك:

ذكر أن سبب خلمهم إياه كان أهم كانوا استكثروا ما عليهم من الخواج، وكان خراجهم ألفي الف درهم، وكان المأمون قد حطّ عن أهل الرّيِّ حين دخلها منصرفاً من خراسان إلى العراق، ما قد ذكرت قبل، ، فطعم أهل قُم من المأمون في الفعل بهم في الحطّ عنهم والتخفيف مثل الذي فعل من ذلك بأهل الرّيّ، فرفعوا إليه يسألونه الحطّ، ويشكون إليه تقله عليهم؛ فلم يجبهم المأمون إلى ما سألوه، فامتنعوا من أدائه، فرجّه المأمون إليهم عليّ بن هشام، ثم أمده بمُجيف بن عنبسة، وقلم قائد لحمَيد يقال له عمد بن يوسف الكح بعرض من خراسان، فكتب إليه بالمصبر إلى قمّ لحرب أهلها مع عليّ بن هشام، فحاربهم عليّ فظفر بهم، وقتل يحمى بن عمران وهذم سور قمّ، وجياها سبعة آلاف ألف درهم بعدما كانوا يتظلّمون من ألفي ألف درهم.

ومات في هذه السنة شهريار، وهو ابن شروين، وصار في موضعه ابنه سابور، فنازعه مازيار بن قارن فأسره وقتله، وصارت الجبال في يدي مازيار بن قارن .

وحجّ بالناس في هذه السنة صالح بن العباس بن محمد وهو يومثذ والي مكة .

١٧٥ ..... ١٢١٦ .....

# ثم دخلت سنة إحدى هشرة ومائتين

#### ذكر الخبر عبا كان فيها من الأحداث

فمن ذلك خروج عبيد الله بن السري إلى عبد الله بن طاهر بالأمان، وبخول عبد الله بن طاهر مصر ...
وقبل إن ذلك في سنة عشر ومائتين وذكر بعضهم أن ابن السري خرج إلى عبد الله بن طاهر يوم السبت لحمس
بقين من صغر سنة إحدى عشرة ومائتين، وأدخل بغداد لسبع بقين من رجب سنة إحدى عشرة ومائتين، وأنزل
مدينة أبي جعفر، وأقام عبد الله بن طاهر بمصر والياً عليها وعلى سائر الشام والجزيرة؛ فذكر عن طاهر بن
خالد بن نزار الفساني، قال: كتب المأمون إلى عبد الله بن طاهر وهو بمصر حين فتحها في أسفل كتاب له:

الحيى النت وصولايَ ومَنْ الشَكْرُ تُعمَّدُهُ فصحا أَحبَّدِتَ من أمرِ فيأتي اللَّمْرَ أَهرَهُ وما تكرهُ مِنْ شَيْءٍ فيأتي للْمُنَّ الْمُسَاةُ لك الله صلى ذاك لَكُ الله لَك اللهُ

وذكر عن عطاء صاحب مظالم عبد الله بن طاهر، قال: قال رجل من إخوة المامون للمامون: يا أميرً المؤرن، إن عبد الله بن طاهر يمل إلى ولد أبي طالب، وكذا كان أبوه قبله. قال: فلفه للأمون ذلك وأنكره، للمؤمن أن عبد ذلك وأنكره، للمؤمن أن عبد ذلك وأنكره، لا عبد الله بن طاهر، قلم المؤمن إلى مصر، فادع جماعة من كبراتها إلى القاسم بن إبراهيم بن طباطبا، واذكر مناقبه وعلمه وفضائله، ثم صرّ بعد ذلك إلى بعض بطانة عبد ألله بن طاهر، قد مك أنك ورجل في استجابت له، وابحث عن دفين نيّه بعبط طاقباً والتنبي والتنبي من على الله بن طاهر، قد ركب إلى عبد الله بن السري بعد صده وأمانه، فلها الصرف قام إليه الرجل، فأخرج عبد الله بن الطاهر، وقد ركب إلى عبيد الله بن السري بعد صده وأمانه، فلها الصرف قام إليه الرجل، فأخرج من كمله وتمة فدفعها إليه غلاطما بيده وين الأرض غيره، وقد مد رجيليه، وتُخلفه فيها، فقال له: قد فهمت ما في وقعتك من جملة بناسطه، ما بيته وين الأرض غيره، وقد مد رجيليه، وتُخلفه فيها، فقال له: قد فهمت ما في وقعتك من جملة الفاسم، وأخيره بفضائله وطمه وزهده فقال له عبد الله عسائل الذات نعم، قال: هل يحب شكر نفه على المبادئ ويتناس عبد الإحسان والمنة والتفضل؟ قال: نمم، قال: هل يحب شكر نفه على فتيجيء إلى وأنا في هذه الحالة التي ترى، في خاتم في المشرق خائز وفي المغرب كذلك؛ وفيا ينهما عايّه، ومثة معها، فقال عبول، مقالمي الربيات نعمة قال: همه المؤلة تالين علمها طيّه ومثة عليها مقال وقرية عليول، ثم ما النفت عيبني ولا شمالي وورائي وقدائمي إلاّ رأيت نعمة لرجل أنعمها طيّه ومثة عم علية ومؤلة علية مؤلة المؤلة عليال مؤلة عليال من المنها عيّه ومثة عم علية ومثة معالم المناس ومثلة عليه ومثلة عليال المناس عليه ومثلة عليه على ومثلة عليه وقولي عليول، ثم ما النفت عيبني ولا شمالي وورائي وقدائمي الألارية ومثلة علم المؤلة على المؤلة عليه المؤلة عليال المؤلفة على المؤلفة وقع عليه ومثلة على ومثلة على المؤلفة على المؤلفة على المؤلفة على المؤلفة على المؤلفة على ومثلة على المؤلفة على المؤل

رقيقي، وبدأ الاتحة بيضاء ابتدائي بها تفضّلا وكرماً، فندعوني إلى الكفر بهذه النحمة وهذا الإحسان، وتقول: اغدر بن كان أولا غذا وآخراً، واسع في إذالة خيط عنقه وسفك دمه! تراك لو دعوتي إلى الجنة عياناً من حيث اعلم؛ أكان الله يحبّ أن أغدر به، وأكفر إحسانه ومتّته، وأنكث بيمّته! فسكت الرجل، فقال له عبد الله: أما إنه قد بلغني أمرُك، وقائله ما أخاف عليك إلا نفسك؛ فارحل عن هذا البلد؛ فإن السلطان الأعظم إن بلغه أمرُك ومن أمن كد ويقائل ما أخاف عليك إلا نفسك ونفس غيرك، فلمّا أيس الرجل مما عنده جاء إلى المأمون، فاخيره الحبر، فاستبشر وقال: ذلك غرس يدي، وإلف أدبي، وترب تلقيحي، ولم يُظهر من ذلك لاحدٍ شيئاً، ولا علم به عبد الله إلا بعد موت المأمون.

وذُّكر عن عبد الله بن طاهر أنه قال وهو محاصر بمصر عبيد الله بن السريُّ :

يكرَنُ تُسْبِلُ نَعْماً أَنْ رَاتَ وَشَكَ بَرَاصِ وَتَبَالِتُ صَفِيهِ يَعَمَيُنا بِوَسَاجِي وَسَاجِي وَسَاجِي وَسَاجِي وَسَاجِي وَسَاجَي وَسَاجَي وَصَافِتُ مَسِلًا بِاللّٰمِي تَحِبُ خَشِرُ مُراحِ اللّٰمِي مالكُ فَصَدَ فلاجِي اللهِ عَنَى فللْ جَنَاحِ إِنَّ لَمَا لَكُ فَصَدَ فلاجِي اللهُ يَوماً فَصَدِ فلاجِي إِنْ يُحافِق عَبِدُ فَي ظلَّ جَنَاحِ إِنْ يُحافِق فِي عَدول وصِياحِ: إِنْ يُحَافِق فِي عَدول وصِياحِ: المُعلاجِي وصِياحِ: المُعلاجِي

وذُكر عن عبد الله بن أحمد بن يوسف أنّ أباه كتب إلى عبد الله بن طاهر عند خروج عبيد الله بن السريّ إليه يبته بذلك الفتح :

بلغني أعزّ الله الأميرُ ما فتح الله عليك ، وخروجُ ابن السري إليك؛ فالحمد لله الناصر لدينه ، المعزّ للدولة خليفته على عباده ، الملزّ لمن عَند عنه وعن حقه ، ورغب عن طاعته . ونسأل الله أن يظاهرٍ له النَّمم ، ويفتح له بلدان الشُّرك ، والحمد لله على ما وليك به مذ ظعنت لوجهك؛ فإنّا ومن قبلنا بتباراكر سيرتُك في حربك وسلمك، ونكثر التمجّب لما وقيقت له من الشدّة والليان في مواضعها ، ولا تعلّم سائس جند ورجية حدل بينهم عدلك ، ولا عفا بعد القدرة عمن آسفه وأضغت عفوك ؛ ولَقلَ ما رأينا ابن شَرف لم يُلق بيده متكلا عل ما قدَمتْ له أبرته ، ومَنْ أديّ حظًا وتفاية وسلطاناً وولاية لم يخلد إلى ما عفا حتى يخلّ بساماة ما أمامه . ثم لا نَملم سائساً استحق الشّبع خسن السيرة وتخبُ معرة الأنباع استحقاقك . وما يستجيز أحد عمن قبلنا أن يقدّم عليك أحداً يهوى عند الحقاة والنازلة المضلة فلهنك منّا الله ومزيده ، ويسرّخك إلله هذه النمية التي حواها لك بالمحافظة .

واتت تعلم أنك لم تزل عندنا وعند من قبِلنا مكرّماً مقدّماً معظياً؛ وقد زادك الله في أعين الخاصّة والعامة جلالاً وَيجَاللة؛ فاصبحوا يرجونك لاتفسهم، ويُعدّونك لأحداثهم ونوائيهم؛ وأرجو أن يوقفك الله لمحلّة كما وفق لك صنعه وتوفيقه؛ فقد أحسنت جواز النعمة فلم تطفك، ولم تزدد إلا تذلّلاً وتراضعاً؛ فالحمد لله على ما

أنالك وأبلاك، وأودع فيك. والسلام.

وفي هذه السنة قدم عبد الله بن طاهر بن الحسين مدينة السلام من المغرب، فتلقاه العباس بن المأمون وأبو إسحاق المعتصم وسائر الناس، وقدم معه بالمتقلّبين على الشائم كابن السعرج وابن أبي الجُمّل وابن أبي الصغر.

ومات موسى بن حقص، قولى محمد بن موسى طَبرستان مكان أبيه.

وولى حاجب بن صالح الهند فهزمه بشّر بن داود، فانحاز إلى كرمَان.

وفيها أمر المأمون مناديًا فنادى: برثت اللَّمَّة تمَّن ذكر معاوية بخير، أو فضَّله على أحد من أصحاب رسول

1体 微.

وحجّ بالناس في هذه السنة صالح بن العباس وهو والي مكة.

وفيها مات أبو العتاهية الشاعر.

# ثم دخلت سنة اثنتي عشرة وماثتين

#### ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من توجيه المامون محمد بن حميد الطويمتي الى بابك لمحاربته على طريق الموصل وتقويته إياء، فأخذ محمد بن حميد يعلَ بنَ مرّة ونظراءه من المتغلبة بأفَرْبيجان، فبعث بهم لملى المأمون.

وفيها خلع أحمد بن محمد العمريّ للعروف بالأحر العين باليمن.

وفيها ولَّى المأمون محمد بن عبد الحميد المعروف بأي الرازي اليمن.

وفيها أظهر المامون القول بخاق القرآن وتفضيل علىّ بن أبي طالب عليه السلام، وقال: هو أفضل الناس بعد رسول الله ﷺ، وذلك في شهر ربيم الأول منها.

وحج بالنَّاس في هذه السنة عبدائل بن عبدائلة بن العباس بن محمد.

# ثم دخلت سنة ثلاث عشرة ومائتين

#### ذكر الخبر عيا كان فيها من الأحداث

فعن ذلك ما كان من خلع عبد السلام وابن جَليس بمصر في القيسية واليماتية ووثوبها بها. وفيها مات طلحة بن طاهر بدُوراسان.

وفيها ولى المأسون أخناه أبها إسحاق الشباع ومصر، وولى ابنه العباس بن المأسون الجزيرة والثغور والعواصم، وأمر لكل واحد منها ومن عبد الله بن طاهر بخمسمائة أقف دينار.

وقيل: إنه لم يفرّق في يوم من المال مثل ذلك.

وفيها ولي غسان بن عباد السند.

ذكر الحبر عن سبب توليته إيَّاه السند:

وكان السبب في ذلك \_ فيها بلغني \_ أن بشر بن داود بن يزيد خالف المامون، وَجَمَى الحراج فلم بجمل إلى المامون شيئاً منه ؛ فذُكر أن المأمون قال يوماً لأصحابه : أخبروفي عن غسّان بن عباد؛ فإلى أريده لأمر جسيم - وكان قد عزم على أن يوليه السند لما كان من أمر بشر بن داود \_ فتكلم مَنْ حضر، وأطنبوا في مدحه، فنظر المأمون إلى أحد بن يوسف وهو ساكت، فقال له: ما تقول يا أحد؟ قال : يا أمير المؤمنين ذاك رجل عاسنه أكثر من مساويه ؛ لا تصرف به إلى طبّقة إلا انتصف منهم ؛ فمهما تخرقت عليه؛ فإنه لن يألي أمراً يُعتفر منه ؛ لأنه قسّم أيامة بين أيام الفضل، فبجعل لكل خلّق نؤية ، إذا نظرت في أمره لم تدرأي حالاته أعجب! إما هداه إليه عقله ؛

كفى شكراً بما أسْدَيتُ أنَّ منحتُك في الصَّديق وفي عِدالِ

قال: فاعجب المأمونَ كلامُه، واسترجح أدبه.

وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد.

# ثم دخلت سئة أربع عشرة وماثتين

#### ذكر الخبر عياكان فيها من الأحداث

فميًا كان فيها من ذلك مقتل محمد بن حميد الطوسيّ. قتله بابك بهِشَتَادْسُرَ، يوْم السبت لحمس ليال بقين من شهر ربيع الأول، ورفض صحكو،، وقتل جماً كثيراً عن كان معه.

وفيها قُتل أبو الرازيّ باليمن.

وفيها قُتل عُمَير بن الوليد الباذفيسيّ عامل أبي إسحاق بن الرشيد بمصر يالحموْف في شهو ربيع الأول، فخرج أبو إسحاق إليها فافتتحها، وظفر بعبد السلام وابن جَليس، فقتلهما فضرب المأمونُّ بن الحَروريّ وردّه إلى مصر .

وفيها خرج بلال الصَّبابيّ الشاري، فشخص المَّامون إلى العَلَّث، ثم رجع إلى بغداد، فوجَّه عباساً ابنه في جاعة من القرّاد، فيهم عليّ بن هشام وصُجيف وهارون بن عمد بن أبي خالد، فقتلَ هارون بلالا .

وفيها خرج عبد الله بن طاهر إلى الدّينُور، فبعث المامون إليه إسحاق بن إيراهيم ويحيى بن أكتم يخيّرانه بن خُراسان والجبال وأرمينيّة وأذّريبجان، ومحاربة بابك، فاختار خُراسان، وشخص إليها.

ُ وفيها تحرّك جعفر بن داود القُميّ، فظفر به عزيز مولى عبد الله بن طاهر، وكان هرب من مصر فردّ السا

وفيها ولَّى عليَّ بن هشام الجبل وقُمَّ وإصبهان وأذرَّبيجان .

وحجّ بالناس في هذه السنة إسحاق بن العباس بن محمد.

## ثم دخلت سئة خمس عشرة ومائتين ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

وفي هذه السنة ضخص المأمون من مدينة السّلام لمنزو الروم ، وذلك يوم السبت ، فيها قبل - لثلاث بقين من المحرّم - وقبل كان ارتحاله من الشماسية إلى البّرَدان يوم الخميس بعد صلاة الظهر، لست بقرن من المحرّم سنة خس عشرة وماتين - واستخلف حين رُحل عن مدينة السلام عليها إسحاق بن إبراهيم بن مُعصب، ووُلِيَّ مع ذلك السوائي حَلَّى الله والمحتاق بن إبراهيم بن مُعصب، ووُلِيَّ مع ذلك السوائي حَلَّى الله المنافق على عمد بن عليّ بن موسى بن جعفو بن عمد بن عليّ بن موسى بن جعفو بن عمد بن عليّ بن موسى بن جعفو بن عبد بن عليّ بن المينة أبي ظالب رحمه الله من المنافق على عدا الحد بن يوسف التي على المناطئ و عملة ، فالمواجه عن المنافق و كان وَرَجها منه ؛ فالخبلت عليه في دار أحد بن يوسف التي على المناطئ و عملة ، فالمنافق التي على المنافق على المنافق على المنافق على المنافق على المنافق على المنافق المنافق على المنافق المنافق على ا

وقيل إن المامون لما انتاج على قُرَّة، فحاوب أهلها طلبوا الأمان، فآمنهم المامون، فرجه أشناس إلى حصن سندس، فاناه برقيسه، ووجَّه هُجِهفاً وجعفراً الخياط إلى صاحب حصن سنان، فسمم وأطاع.

وفي هذه السنة انصرف أبو إسمحاق بن الرشيد من مصر، فلقي المأمون قبل دخوله الموصل، ولقيه مُثريل وهياس أبنه برأس العين.

وفيها شخص المأمون بعد خروجه من أرض الروم إلى دمشق.

وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد.

Y17 2...

# ثم دخلت سنة ست عشرة وماثتين

## ذكر الجير عها كان فيها من الأحداث

فمن ذلك كرَّ المأمون إلى أرض الروم .

ذكر السبب في كرَّه إليها:

اختُلف في ذلك. فقيل: كان السبب فيه ورودُ الحبر على المامون بقتل ملك الرَّوم قوماً من أهل طَرَسوس والمُعْبيصَة؛ وذلك - فيها ذُكر ــ الف وستمائة. فلما بلغه ذلك شخص حتى دهل أرض الرَّرم يوم الالنين لإحدى عشرة بقيث من جُمادى الأولى من هذه السنة، فلم يزل مقيها فيها إلى النَّصف من شعبان.

وقيل: إن سبب ذلك أن تُوفيل بن ميخاليل كتب إليه، فبذأ بنفسه، فلمّا ورد الكتاب عليه لم يقرأه، وخرج إلى أرض الرَّم، فوافاه رسل تَوفيل بن ميخاليل باَذَنَة، ووبيَّه بخمسمالة رجل من أسارى المستقبّن إليه، فلما دخل المأمون أرض الروم، ونزل عل أنطيغوا، فخرج أهلها عل تتملح وصار إلى هرُقلتًا، فخرج أهلها إليه على صلح، ووجّه أنحاه أبا إسحاق، فافتتح للائين حصناً ومطمورة . ووجّه يجهى بن أكثم من طُوانة، فأغار وقتل وحرّق، وأصاب سبّياً ووجع إلى العسكر. ثم خرج المأمون إلى كيسوم، فأقام جها يومين أو ثلاثة، ثم ارتحل إلى دمشق.

و في هذه السنة ظهر مَبْلُوس الفِهْريّ، فوقب بمن معه على عمّال أبي إسحاق، فقتل بعضهم، وذلك في شعبان، فشخص المأمون من جعشق يوم الأربعاء لاربعَ عشرة بقيتُ مَن ذي الحُبِّة إلى مصر.

وفيها قدم الأفشين من بَرَّقة منصرفاً عنها، فأقام بمصر.

وفيها كتب المامون إلى إسحاق بن إبراهيم عامره باخمذ الجند بالتُكْبير إذا صَلُّوا، فبدُوُّوا بالملك في مسخَّدًا المدينة والرُّصافة بوم الجمعة لاربع عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان من هَله السنة، حين قضوا الصلاة، فقاموا قياماً، فكبّروا ثلاث تكبيرات، ثم خطوا ذلك في كلُّ صلاة مكتوبة.

وفيها غضب المأمون على عليّ بن هشام، فوجّه إليه عُجيف بن عنبسة وأحمد بن هشام، وأمر بقبض أمواله وسلاحه.

وفيها ماتت أمَّ جعفر ببغداد في جمادي الأولى.

وفيها قدم غسان بن عباد من السُّند، وقد استأمن إليه يشر بن داود المهلميّ، وأصلح السند، واستعمل عليها عمران بن موسى البرمكيّ، فقال الشاعر:

> سيفٌ غسسانَ رَوَاقُ الحربِ فيه فهإذا جبرُه إلى يلا السنة مُقسِماً لا يعمودُ ما حجُ لل فهادِراً يَحْلُغُ المعلوكُ ويخشا

وسمسامُ الخُشوفِ في ظُبَتَيْءِ دِ فسَّالَقَي المُفسادَ بِشسرٌ إليهِ حَهُ مُعِسَلٌ وصا رمى جَمَسرتَيْهِ لُ جُسسوداً تسأوى إلى فِروَتَيْهِ

فرجع غسان إلى المأمون، وهرب جعفر بن داود القميّ إلى قمّ، وخلع بها.

وفي هذه السنة كان البّرد الشديد.

وحجَّ بالناس ـ في قول بعضهم ـ في هذه السنة سليمان بن عبد الله بن سليمان بن عليّ بن عبد الله بن عباس . وفي قول بعضهم: حجَّ بهم في هذه السنة عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محسد بن عليّ بن عبد الله بن العباس؛ وكان المأمون ولاه اليمن، وجعل إليه ولاية كلّ بلدة يدخلها حتى يدخل إلى اليمن، فخرج من دمشق حتى قدم بغداد، فصلّ بالناس بها يوم الفطّر، فشخص من بغداد يوم الأثنين لليلةٍ حَلَّ من في الفُمَدة، وأقام الحجَّ للناس.

# ثم دخلت سنة سبع عشرة وماثتين

#### ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ظَفَرُ الافشينُ فيها بالبِيّـا؛ وهي من ارض مصر، ونزَل أهلها بأمان على حُكُم المأمون، قُرِىء كتاب فتحها لليلة بقيت من شهر ربيع الآخر.

وورد المأمون فيها مصرفي المبحرّم، فأنيّ بعبدوس الفهريّ فضرب عنقه، وانصرف إلى الشأم. وفيها تثل المأمون ابني هشام عليًا وحُسينًا بأذَنّة في جمادى الأولى.

ذكر الخبر عن سبب قتله عليًا:

وكان سبب ذلك ، أنّ المآمون لِلّذي بلغه من سوء سيرته في أهل عمله الذي كانا المامون ولاه ـ وكان ولاه ـ وكان ولاه كُور الجبال ـ وتقيله الرجال، وأخليه الأموال، فوجّه إليه عُجيف، فأراد أن يفتك به ويلحق ببابك، فظفر به عُجيف، فقدم به على المأمون، فأمر بضرب عنقه، فتولى قتله ابن الجليل. وتولى ضربٌ عُمِّق إلى الحسين محمد بن يوسف ابن أخيه بأذَنّه، يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة بقيتٌ من جادي الأولى، ثم بعث رأس عُليٍّ بن هشام إلى بغداد وحُراسان، فيليف به، ثم رُدً إلى الشأم والجزيرة فيليف به كورةً كورةً، فقدم به دمشق في ذي الحجة، ثم ذهب به إلى مصر، ثم ألفى بعد ذلك في البحر،

وذُكر أن المأمون لما قتل عليّ بن هشام، أمر أن يكتب رقعة وتُعلُّق على رأسه ليقرأها الناس؛ فكتب:

أما بعد، فإن أمير المؤمنين كان دعا على بن هشام فيمن دعا من أهل خُواسان أيام المخلوع، إلى معاونته والقيام بحقه، وكان فيمن أجاب وأسرع الإعابة، وعاون فـأحسن الماونة. فرص أسير المؤمنين ذلـك له واصعنعه، وهو يفنن به تقوى الله وطاعته والانتهاء إلى أمر أهر المؤمنين في عمل إن أسند إليه في حسن السيوة أمير المؤمنين بالخفساء أمير المؤمنين بالخفساء أمير المؤمنين بالخفساء المجارية التي أمو أمير المؤمنين بالنظر في قدرها، فوجدها، أكثر من خمسين ألف ألف دوهم، فمدّ يده إلى الحياتة والتضييع لما استرعاء من الأمانة، فباعده عنه وأقصاء، ثم استقال أمير المؤمنين عثرته فأقاله إياها، وولاه الجيل وأفزيجان وكور أومينية، وعاربة أعداء الحرّمية، على الا يعود لما كان منه؛ فعاود أكثر ما كان بتقديم المدين عجيف بن عَنْسِمة العما المساورة في طاعة مباشراً لامره، ودينه، وأساء السيوة وعشف المرعية وسفك الدماء المحرّمة، فوجّه أمير المؤمنين عجيف بن عَنْسِمة مباشراً لامره، وداعياً إلى تلافي ما كان منه؛ فوثب بدُحيف يولد قتله، فقوّى الله عجيفاً بنيّه الصادقة في طاعة أمير المؤمنين؛ عرد داع عن نفسه، ولو تمّ ما أواد بدَنجيف كان فيذلك ما لا يستدرك ولا يستقال؛ ولكن الله أميران على دان فيه عن نفسه، ولو تمّ ما أواد بدَنجيف كان في ذلك ما لا يستدرك ولا يستقال؛ ولكن اله

إذا أراد أمراً كان مفعولاً . فلها أمضى أمير المؤمنين حكم الله في على بن هشام ، رأى ألا يؤاخذ مَن خلفه ، بذنبه ، فامر أن مجري لولده ولعياله ولن اتصل جم ومَنْ كان مجري عليهم مثل الذي كان جارياً لهم في حياته و ولولا أن على بن هشام أراد المُظمى بعُجيف، لكان في عداد مَنْ كان في عسكره عن خالف وخان، كعيمى بن منصور ونظرائه . والسلام :

وفي هذه السنة دخل المأمونُ ارضَ الرّوم، فاناخ على لؤلؤة مائة يوم، ثم رحل عنها وتتلّف عليها تُحبّيناً، فاختدعه الهلّها وأسروه؛ فمكث أسيراً في أبديهم ثمانية أيام، ثم أخرجوه، وصار تُوفيل إلى لؤلؤة، فأحاط: يشجّيف، فصرف المأمون الجنود إليه، فارتحل تُوفيل قبل موافاتهم، وخرج أهل لؤلؤة إلى تُحجِف بأمان.

وفيها كتب تَوْفيل صاحب الزَّوم إلى المأمون يسأله الصلح، وبدأ بنفسه في كتابه، وقدم بالكتاب الفضل وزير توفيل يطلب الصلح، وعرض الفندية.

وكانت نسخة كتاب توفيل إلى المأمون:

أما بعد، فإن اجتماع المختلفين على حقّهها أثرلى بهما في الرأي مما علد بالفسّر عليها؛ ولستَ حريًا أن تَدع لحظُّ يصل إلى غيرك حقًّا تحوزُه إلى نفسك، وفي علمك كافي عن إخبارك؛ وقد كنت كتبت إليك داعيًا إلى المسالمة، واخباً في فضيلة المهادنة، لتضع أوزار الحرب عنا، ونكون كلّ واحد لكل واحد وليًّا وحزياً؛ مع اتصال المرافق والقُسَع في المتاجر، وفكَّ المستأسر، وأمن الطرق والنَّيضة؛ فإن أبيتَ فلا أبينَ لك في الحَسَر، ولا أرخوف لك في القول؛ فإني خاتفس إليك ضمارها، آخذ عليك أسدادها؛شان خيلَها ورجاهًا، وإن أفعل فبعد أن قدّمت المعلرة، وأقمت بيني وبيتك عَلَم الحَسِّة. والسلام.

#### فكتب إليه المأمون:

أما بعد؛ فقد بلغني كتابُك فيها سالت من الهدنة، ويعوت إليه من المواقعة، وخلطت فيه من اللّبن والشدّة؛ مما استعطفت به؛ من شرح المتاجر واتصال المرافق، وفك الأسارى، ورفع القُثل والقتال، فلولا ما رجعت إليه من أعمال التؤدة والأحمد بالحظ في تقليب الفكرة، وإلاّ أعتقد الرأي في مستقبله إلا في استصلاح ما أوثره في معتقريون إلى الله بدمائكم، ويستقلون في ذات الله ما ناهم من الم شوبكم، ثم أوصل إليهم من الكماد، وأبلغ هم كافياً من المُلدِّة والمعتاد، هم أظما إلى موارد المنايا منكم إلى السلامة من غوف معرتهم عليكم، موعدهم إحدى الحسنين: عاجل ظبة، أو كريم منقلب؛ غير أني رأيت أن أتقدم إليك بالموطفة التي يشبت الله جما عليك الحجة؛ من اللحاء للك ولن معك إلى الوحدانية والشريعة الحنيقية؛ فإن أبيت ففدية توجب يشبت بش جما عليك الحجة؛ من العامد للك ولن معك إلى الوحدانية والشريعة الحنيقية؛ فإن أبيت ففدية توجب الصفة. وأنت تركت ذلك، ففي يقين الماينة لنموتنا ما يُغني عن الإبلاغ في القول والإخراق في الصفة والسلام على من اتبم الهدى.

وفيها صار المأمون إلى سَلَغُوس.

وفيها بعث عليّ بن عيسى القميّ جعفر بن داود القميّ فضرب أبو إسحاق بن الرّشيد عنقه. وحجّ بالناس في هذه السنة سليمان بن عبد الله بن سليمان بن عليّ.

## ثم دخلت سنة ثمان عشرة وماتتين ذكر الحبر هاكان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من شخوص المأمون من سَلَغُوس إلى الرَّقة، وقتله بها ابنَ أخت الداري.

وفيها أمر بتفريغ الرَّافقة لينزلها حشمه، فضحٌ من ذلك أهلها فأعفاهم.

وفيها وبخه المُمون ابنَه العباس إلى أرض الرَّوم، وأمره بنزول الظُّوانة ويتائها، وكان قد وبحُه الفُّمَلة والفروض، فابتذا البناء، وبناها ميلاً في ميل، وجعل سورَها على ثلاثة فراسخ، وجعل لها أربعة أبواب، وينى على كلِّ باب حضناً؛ وكان توجيهُه ابنَه العباس في ذلك في أوّل يوم من جادى.

وكتب إلى اخيه أبي إسحاق بن الرّشيد؛ أنه قد فرض على جُند دمشق وحُمس والأردن وفلسطين أربعة آلاف رجل، وأنه يجري على الفارس مائة درهم، وعلى الرّاجل أربعين درهماً، وفرض على مصر فرضاً، وكتب إلى العباس بَمَنْ على قِنْسرين والجزيرة، وإلى إسحاق بن إبراهيم بمن فرض على أهل بغداد وهم ألف رجل، وخرج بعضهم حتى وإلى طوانة ونزها مم العباس.

وفي هذه السنة كتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم في امتحان القضلة والمحدَّلين، وأمر بإشحاص جماعة منهم إليه إلى الرَّقَة ؛ وكان ذلك أوّل كتاب كتب في ذلك، ونسخة كتابه إليه :

أما بعد؛ فإن حق الله على أثمة المسلمين وخلفائهم الاجتهاد في إضافة دين الله المدي استحفظهم، ومراريت النبوة التي إستحفظهم، والمعمل بالحق في رحيتهم والتشمير لطاعة الله فيهم، والألم يسال المرارية الله المدين المراحة عن المراحة عن رحيته برحته ومنته. وقد عرف والله يسال المراحة عن لا نظر أله ومن رحيته ومنته، وقد عرف أمير المؤتبين أن المجمهور الاعظم والسواد الاكبر من حشو الرحية وسملة العاملة عن لا نظر أله ولا روية ولا أميد المناحة عن لا نظر أله ولا روية ولا المستلال له بدلالة الله وهدايته والاستضاءة بنور العلم وبرهانه في جميع الاقطار والأفاق أمل جهالة بالله، وحمي عنه، وفسالة عن حقيقة دينه وتوحيده والإيمان به. وبكوب عن واضحات أعلامه وواجب سبيله، وقمدور أن يقدره، ومرفوه كنة معرفة، ويفرقوا بينه وبين خلقه، للصعف أرائهم ونقص عقولهم وبطائهم عن التفكر والتدكر؛ وذلك أنهم ساووا بين الله تربيل وين ما أنزل من القرآن، فأطبقوا مجتمعين، وأتفدا عفيم متعاجمين، على أنه قديم أول عمل عكم كتابه الذي جعله الله ويلمؤونين رحة وهدى: «إذا تجملناه الله في الصدور شفاء، وللمؤونين رحة وهدى: «إذا تجملناه الله فقد خلقه،

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف : ٣ .

وقال: ﴿ الْحَمْدُ لَلَهِ اللَّذِي خَلَقَ السَّمُوَاتِ وَالأَرضَ وَجَعَلَ الظَّلماتِ وَالشَّوْكَ﴾ (')، وقال عزّ وجلّ : ﴿ تَذَلِكَ نَفَصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءٍ مَنْ قَدْ سَنِقٍ﴾ (')، فاخبر أنه قصص لأمور احدثه بعدها وقالد به متقدّمها، وقال: ﴿ اللَّهَ يَتَابُ أَخْجَمَتُ إِنَائَةٌ ثُمَّ فُصَلَتْ مِنَ لَذَن حَجِيمٍ خَبِيرٍ۞ ( وكل محكم مفصّل فله محكم مفصّل، والله محكم كتابه ومفصله ؛ فهو خالقه ومبتده.

ثم هم اللدين جادلوا بالباطل قدهوا إلى قولم، ونسبوا أنضمهم إلى السنة، وفي كلَّ فعمل من كتاب الله 
قصص من تلارته مبطل قولهم، ومكلّب دعواهم، يرد عليهم قولهم ويتحلتهم. ثم اظهروا مع ذلك أثهم أهمل 
الحق والدين والجماعة، وأن مَنْ صواهم أهمل الباطل والكفر والتُوققة، فاستطلاوا بلنلك على النّاس، وفرّوا به 
الجهّال سبق مال قوم من أهمل السّمت الكافب، والتخشم لغيرالله ، والتخشف لغيراللهن إلى موافقتهم عليه، 
الجهّال سبق مل سيء آرائهم، وتريّناً بذلك عندهم وتصنعاً للرياسة والمقدلة فيهم، فتركوا الحق إلى باطلهم، 
واعتفرا ودن الله وليجة إلى ضلالتهم، فقيلت بتزكيتهم لهم شهادتهم، ونفلت أحكام الكتاب بم على دَخُل 
ديهم، ونفل أدهيهم، وفساد نيّاتم ويقيتهم. وكان ذلك فايتهم التي إليها أجروا، وإياها طلبوا في متابعتهم 
والكناب على مولاهم، وقد أخِل عليهم طبيات الكتاب الأ يقولوا على الله إلا الحقّ، وقرصوا ما فيه، أولئك اللدين 
والكناب على مولاهم، وهذا أخِل هم وأفلاً يُتَلَابُ ون المُولِق اللّه الله الله .

فراى أمير المؤمنين أنَّ أولئك شرَّ الأمة ورؤوس الضَّلالة، المنقوصين من الترحيد حقًّا، والمخسوسون من الإيمان نصيباً، و أوعية الجهالة وأعلام الكلب ولسان إيليس الناطق في أوليائه، وألهائل على أعدائه ؛ من أهل دين الله، وأحقّ من يُتّهم في صدقه، وتعلى شهادته، لا يوثّق بقوله ولا عمله؛ فإنه لا عمل إلا بعد يقين، ولا يقين إلا بعد استكمال حقيقة الإسلام، وإخلاص الترحيد، ومن عَميّ من رُشَده وحقَّه من الإيمان بالله ويتوسيده؛ كان عمّ اسوى ذلك من عمله والقصد في شهادته أعمّى وأضلَ سبيلاً. ولعمرُ أمير المؤمنين إنَّ أحجى النامل بالكلب في قوله، وتخرص الباطل في شهادته، من كلب على الله ووجيه، ولم يعرف الله حقيقة معرفته، وإنّ الولاهم بردّ شهادته في حكم الله ودينه من ردّ شهادة الله على كتابه، ويَت حقى الله بباطلة.

فاجع من بحضّرتك من القضاق، واقراعلهم كتاب أمير المؤمنين هذا إليك، فابدا بامتحامهم فيها يقولون وتكشيفهم عا يمتقدون، في خلق الله القرآن وإحدائه، وأعلمهم أنّ أمير المؤمنين غير مستمين في حمله، ولا واثق فيها قلمه الله والتعقيم والتق فيها يقولون المؤلف من أمور رعبته بمن لا يوقق بدينه وخلوص توحيده ويقيمه؛ فإذا أفروا بذلك ووافقوا أمير المؤمنين فيه، وكانوا على مبيل الهلدى والنجاة. فعرهم بنصّ من يحضّرهم من الشهود على الناس ومسألتهم على القرآن، ورقد البابات شهادة من لم يقرّ أنه مخلوق عدَث ولم يوه، والامتناع من توقيمها عنده و راكب إلى أمير المؤمنين بما يأتيك عن قضاة أهل عملك في مسألتهم؛ والأمر لهم بمثل ذلك؛ ثم أشوف عليهم وتفقد آثارهم حتى لا تنقد أحكام الله إلا بشهادة أهل البصائر في اللّين والإخلاص للترحيد، واكتب إلى أمير المؤمنية ذلك، إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : ١ .

<sup>(</sup>٢) سورة طه : ٩٩ .

<sup>(</sup>۱۳) سورة هود : ۱ - ۲ ،

وكتب في شهر ربيع الأول سنة ثمان عشرة وماثتين.

وكتب المامون إلى إسحاق بن إبراهيم في إشخاص سبعة نفر، منهم محمد بن سعد كاتب الواقدي، وأبو مسلم مستميلي يزيد بن هارون، ويحمى بن معين، وزهير بن حرب أبو خيشمة، وإسماعيل بن داود، وإسماعيل بن أبي مسعود، وأحمد بن الدّروقيّ؛ فأشخصوا إليه، فامتحجم وسألهم عن خلّق القرآن، فأجابوا جميعاً إن القرآن مخلوق، فأشخصهم إلى مدينة السلام وأحضرهم إسحاق بن إبراهيم داره، فشهر أسرهم وقولهم بحضرة الفقهاد والمشايخ من أهل الحديث، فأقروا بمثل ما أجابوا به المأمون، فخلٌ سبيلهم. وكان ما فعل من ذلك إسحاق بن إبراهيم بأمو المأمون،

وكتب المأمون بعد ذلك إلى إسحاق بن إبراهيم:

اما بعدُ، فإنَّ من حتى الله على خلفائه في أرضه، وأمنائه على عباده، الذين ارتضاهم لإقامة دينه، وحمَّلهم رعاية خلَّة وإمضاء حكمه وسُننُه والالتمام بعدل في بريته، أن يُجهدوا لله أنفسهم، وينصحوا له فيما استحفظهم وقلدهم، ويذلوا عليه ـ تبارك اسمه وتعالى ـ بفضل العلم الذي أودعهم، والمعرفة التي جعلها فيهم، ويهدوا إليه من زاغ عنه، ويردُّوا مَّنَّ أدبر عن أمره، وينهجوا لرعاياهم سَمَّت نجاتهم، ويقِفوهم على حدود إيمانهم وسبيل فوزهم وعصمتهم ويكشفوا لهم مغطيات أمورهم ومشتبهاتها عليهم، بما يدفعون الرَّبْ عنهم، ويعود بالضياء والبيَّنة على كانتهم، وأن يؤثِّروا ذلك من إرشادهم وتبصيرهم، إذْ كان جامعاً لفنون مصانعهم، ومنتظمًا لحظوظ عاجلًاتهم وآجلتهم، ويتذكُّروا ما الله مُرصدٌ من مساءلتهم عمَّا حُمُّلوه، وعجازاتهم بما أسلفوه وقدموا عنده، وما توفيق أمير المؤمنين إلا بالله وحدَّه، وحسبه الله وكفي به. ومما بيَّنه أمير المؤمنين برويِّته، وطالعه بفكره، فتبيّنَ عظيم خطره، وجليل ما يرجع في الدين من وكُّفه وضرره، مـا ينال المسلمون بينهم من القول في القرآن الذي جعله الله إماماً لهم، وأثراً من رسول الله ﷺ وصفيَّه محمد ﷺ باقياً لهم، واشتباهه على كثير منهم؛ حتى حسن عندهم، وتزيّن في عقولهم ألا يكون غجلوقاً، فتعرّضوا بالملك لدفع خلق الله الذي بان به عن خلقه، وتفرّد بجلالته؛ من ابتداع الأشياء كلها بحكمته وإنشائها بقدرته، والتقدّم عليها بأوليَّته التي لا يُبلِّغ أولاها، ولا يدرك مداها؛ وكان كلُّ شيء دونه خُلْقاً من خلقه، وحدَّثا هو المحدِث له؟ وإن كان القرآنُ ناطقاً به ودالاً عليه، وقاطعاً للاختلاف فيه، وضاهَوا به قول النصاري في دعائهم في حيسي بن مريم: إنه ليس بمخلوق؛ إذ كان كلمة الله، والله عزَّ وجلَّ يقول: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا ﴾ (١)، وتأويل ذلك أَنا خلقناه كما قال جلَّ جلاله: ﴿ وَجَعَلَ مِنهَا زَوْجِهَا لَيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴿ ١٠ وَقَالَ: ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِباساً وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعاشا﴾ (٢)، ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴾ (٤) فسوّى عزَّ وجلَّ بين القرآن وبين هذه الخلائق التي ذكرها في شبة الصنعة، وأخبر أنه جاعله وحده، فقال: ﴿ بَلْ هُو لُوْآنَ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مُحْفُوظٍ ﴾ (\*)، فدل ذلك على إحاطة اللوح بالقرآن، ولا يحاط إلا بمخلوق، وقال لنبيه ﷺ: ﴿لا تُمحِّكُ بُّهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾(١) وقال: ﴿ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَبِّمْ مُخْدَثٍ ﴾ ( )، وقال: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبا أَوْ كَذَّبَ بَآيَاتِهِ ﴾ ( )،

<sup>(</sup>٥) سورة البروج : ٢١ ـ ٢٢ .

<sup>(</sup>١) سورة القيامة : ١٦ .

<sup>(</sup>٧) سورة الأنبياء : ٢ .

<sup>(</sup>A) سورة الأنعام: ٧١ .

<sup>(</sup>١) سورة الزَّحرف : ٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف : ١٨٩ .

<sup>(</sup>٣) صورة النبأ : ١٠ ـ ١١ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء : ٣٠ .

وأخير عن قوم نشهم بكليهم أمم قالوا: ﴿مَا أَنْزَلَ لَللَهُ عَلَى بَشَو مِنْ شَيَّى عُلَّمَ أَمَّ مَا تَكَذِيهِم عل لسان رسوله ققال لرسوله: ﴿قُلُ مَنْ أَدْقُ الْبَحَبُّبُ اللَّذِي جَاءٍ بِهِ مُوسى ﴾ (٢) فسنى الله تعالى القرآن قرآناً وفكراً وإيماناً رفوراً وهندى روباركاً وعربيًّا وقصصاً، فقال: ﴿وَنَحَنْ نَقْصُ عَلَكَ أَحْسَنَ الْقَصَص بِمَا أُرْسَيْنَا إليك مَلَاً التُوْآنَ ﴾ (٢)، وقال: ﴿قُلُ لَوْنِ اجْمَعَتِ الإِنْسُ والجَرُّ على أَنْ يَأْتُوا عِلْ مَذَا الْفُرْآنَ لَا يَأْتُونَ بِمَنْلِيهِ ﴿١٥) وقال: ﴿لاَ يَأْتِيهِ البَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَنَيْهُ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ (١٥) فيحل له أُولا وآخراً، وقل عليه أنه محدود خلوق.

وقد عَظَم مؤلاء الجهلة بقولهم في القرآن النَّلَمَ في ديهم، والحَرجَ في أمانتهم وسهّادا السبيلَ لعدق الإسلام، واعترفوا بالتبديل والإلحاد على تقريم حتى عرفوا ووصفوا خلّق الله وفعلَّه بالصّفة التي هي لله وحده، وشبّهوه به، والاشتباه أولى بخلقه. وليس يرى أميرُ المؤمنين لمن قال بهذه المفالة حطًّا في الدّين، ولا نصبياً من الإيان واليقين، ولا يرى أن يحلّ أحداً منهم على النقة في أمانة، ولا عدالة ولا شهادة ولا صدق في قول ولا حكاية، ولا تولية لشيء من أمر الرّعيّة، وإن ظهر قصّد بعضهم، وصُوف بالسداف مستدّة فيهم؛ فإن الفروع مردودة إلى أصوفا، وعمولة في الحدّد والذم عليها، ومن كان جاهلًا بأمر دينه الذي أمره الله به من وحدانيته فهو با سوّه أعظم جهلًا، وعن الرشد في فيره أعمى وأضلً سبيلًا.

فاقراً على جعفر بن عيسى وعبد الرحن بن إسحاق القاضي كتاب أمير المؤمين بماكتب به إليك، وانصصها عن علمها في القرآن، وأعلمها أن أمير المؤمين لا يستعين على شيء من أمور المسلمين إلا بن ولتن بإتحالاصه وتوحيده، وأنه لا توحيد بن لم يقرّ بان القرآن خلوق فإن قالا بقول أمير المؤمين في ذلك، فتقلّم إليها في امتحان من يحضر مجالسها بالشهادات على الحقوق، ونصهم عن قولم في القرآن؛ فمن لم يقل منهم إنه خلوق أبطلا شهادته، ولم يقطعا حكماً بقوله؛ وإن ثبت هافه بالقصد والشداد في أمره. واقعل ذلك بمن في سائر عملك من القضاة، وأشرف عليهم إشرافاً يزيد الله به ذا البصيرة في بصيرته، ويمنع المرتاب من إغفال دينه، واكتب إلى أمير المؤمنين بما يكون منا في ذلك. إن شاه الله .

قال: فاحضر إسحاق بن إبراهيم لذلك جاعة من الفقهاء والحكام والمحلدين، واحضر أبا حسان الزيادي ويشر بن الوليد الكتندي وعلى بن أبي مقاتل والفضل بن غانم والليال بن الهيشم وسجادة والقواديري وأحمد بن حنيل وقدية وسمدويه الواسطي وهل بن الجمد وإسحاق بن أبي إسرائيل وابن الهرش وابن عَلَيْه الأكبر وعهى بن عبد الرجن المعري وشيخا أخر من ولد عمر بن الحفاب كان قاضي الرقة - وأبا نصر الثمار وإبا مقدر الطيعي وعمد الرحمة بن ميمون وعمد بن نوح المضروب وابن القرّخان، وجماعة منهم النضر بن شميل وابن علي بن عاصم وأبو العوام البرزاز وابن شجاع وعبد الرحمن بن إسحاق؛ فلخلوا جمياً على إسحاق، فقرا عليهم كتاب المامون هما مرتبن حتى فهموه، ثم قال لبشر بن الوليد: ما تقول في القرآن؟ قتال: القرآن؟ القرأت؛ القرآن؛ ال

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء : ٨٨ .

<sup>(</sup>۵) سورة هود : ۱۳ ،

<sup>(</sup>۲) سورة فعبات : ٤٢ ·

<sup>(</sup>١) سورة الأنمام: ٩١.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف : ٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأتمام : ٩١ .

كلام الله ، قال: ثم أسالك عن هذا، أهلوق هو؟ قال: الله خالق كلّ شيء ، قال: ما القرآن شيء؟ قال: هو شيء ، قال: ما أحسنُ غيرًما شيء ، قال: ما أحسنُ غيرًما شيء ، قال: ما أحسنُ غيرًما قلت لك ، وقد استمهنتُ امير المؤمنين ألا أنكلم فيه ، وليس عندي غيرما قلت لك . فأخلم إسحاق بن إبراهيم وقمة كانت بين يديه ، فقرأها عليه ، ووققه عليها ، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله أحداً فرداً ، ثم يكن قبله شيء ولا بعده شيء ، ولا يشبهه شيء من خلقه في معنى من المعاني ، ولا وجه من الوجوه ، قال: نعم ؛ وقد كنت أضرب الناس على دون هذا، فقال للكاتب: اكتب ما قال.

ثم قال لعليّ بن أبي مقاتل: ما تقول يا عليّ؟ قال: قد سمّعتُ كلامي لأمير المؤمنين في هذا غير مرّة وما عندي غير ما سمع، فامتحته بالرقمة فافرٌ بما فيها، ثم قال: القرآن غيلوق؟ فالمر: القرآن كلام الله، قال: لم أسألك عن هذا، قال: هو كلام الله؛ و إن أمَرْنا أمير المؤمنين بشيء سمعنا وأطعنا. فضال للكاتب: اكتب مقالت.

ثم قال للليَّال نحواً من مقالته لعليَّ بن أبي مقاتل، فقال له مثل ذلك.

ثم قال لابي حسان الزيادي : ما عندك و قال: سلَّ عبا شش، فقراً عليه الرّقمة ووقّله عليها، فاقرَّ بحا فيها . ثم قال: بمن لم يقل هذا القول فهو كافر، فقال: القرآن خلوق هو و قال: القرآن كلام الله والله خالق كلَّ شيء، وما درن الله غلوق، وأمير المؤمنين إمامنا وبسببه سمعنا عامّة العلم، وقد سمع ما لم نسمع، وفرى إمامته نعلم، وقد الله الله أمينا، فصار يقيم حجنا وصلاتنا، ونؤدي إليه زكاة أموالنا، ونجاهد معه، وفرى إمامته إلهامةً، إن أمرنا التمرنا، وإن نهانا انتهينا، وإن دعانا أجينا. قال: القرآن غلوق هو و فأعاد عليه أبر حسان مقالته، قال: إن هذه مقالة أمير المؤمنين ولا يأمرُ بها الناس ولا يدعوهم إليها، وإن أمير المؤمنين أمرك أن أقول، قلتُ ما أمرتني به ؛ فإنك الثقة المأمرن فيها أبلغتني عنه من شيء؛ فإنك المؤمنين في أم المؤمنين أمرك أن أبلغتك شيئاً . قال علي بن أبي مقاتل: قد يكون قوله كاحتلاف أصحاب رسول الله ﷺ في الفراقض والموارث، ولم يحملوا الناس عليها، قال له أبو حسان: ما عندي إلا السمع والطاعة، فمرني آغر، قال : ما أمرني أن آمرك؛ وإنما أمرني أن أمرك وإنما أمرني أن أملك أمرني أن أمرتنك.

ثم عاد إلى أحمد بن حبيل، فقال له: ما تقول في القرآن؟ قال: هو كلام الله، قال: أغلوق هو؟ قال: هو كلام الله لا أزيد عليها، فامتحت بما في الرّقعة، فلها أن على و ليس كمثله شيء به، قال: ﴿ ليس كَمِيْلِهِ شَيْءٌ و وَهُوَ السَّمِيعِ الْبَصِيرُ ﴿ ` المسلك عن لا يشبهه شيء من خلقه في معنى من الماني، ولا وجه من الرجوه، فاعترض عليه ابن البكه الأصغر، فقال: أصلحك الله! إنه يقول: سميع من أذن، بصير من عين، فقال إسحاق لأحمد بن حنيل: ما معنى قوله: ﴿ سَمِيعُ بَصِيرُ ﴾؟ قال: هو كها وصف نفسه، قال: فها معناه؟ قال: لا

شم دعا بهم رجلا رجلا، كلهم يقول: القرآن كلام الله، إلا هؤلاء النَّمر: تتبية وعبيد الله بن محمد بن الحسن وابن عليّه الاكبروابن البكّاء وعبد للنعم بن إدريس ابن بنت وهب بن منيّه وللظفر بن مُرَجّاً، ورجلاً ضريراً ليس

<sup>(</sup>١) سورة الشورى : ١١ .

من أهل الفقه، ولا يمرف يشيء منه إلا أنه دُسُ في ذلك الموضع، ورجلا من ولد عمر بن الحطاب قاضي الرَّقة، وابن الأحمر، فاما ابنُ البكاء الاكبر فإنه قال: القرآن بحمول لقبول الله تعالى: ﴿ إِنَّا جَمَلْنَاهُ شُرْآنًا عَرَبِيًّا ﴾ (") والقرآن محدّث لقوله: ﴿ مَا يأتيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثِ ﴾ (") قال له إسحاق: فللجعول غلوق؟ قال: نعم، قال: فالقرآن غلوق؟ قال: لا أقولُ غلوق، ولكنه مجمول؛ فكتب مقاله.

فلهًا فرغ من امتحان القوم، وكتب مقالاتهم اعترض ابن البكّاء الأصغر، فقال: أصلحك الله ا إنَّه هذين القاضيين أثمة، فلو أمرتها فاعادا الكلام! قال له إسحاق: هما كُن يقوم بحجة أمير المؤمنين، قال: فلو أمرتُهما أن يُسمعانا مقالتهها، لنحكي ذلك عنها! قال له إسحاق: إنَّ شهلت عندهما بشهادة، فستعلم مقالتهما إن شاء الله

فكتب مقالة القوم رجلار رجلا، ويُجَهِّب إلى المأمون، فمكث القوم تسعة أيام؛ ثم دعا بهم وقد ورد كتاب المأمون جواب كتاب إسحاق بن إبراهيم في أمرهم، ونسخته:

بسم الله الرحن الرحم، أما بعد؛ فقد بلغ أمير المؤمنين كتابك جواب كتابه كان أليك، فيها ذهب إلهه متصنعة أهل الثبلة وملتمسو الرئاسة، فيها ليسوا له بأهل من أهل الملة من القول في القرآن، وأمرك به أمير المؤمنين من امتحانهم، وتكثيف أحوالهم وإحلالهم عالهم. تذكر إحضارك بعض بن عيني وهيد الرحم، بن إسحاق عند ورود كتاب أمير المؤمنين مع من أحضرت عن كان ينسب إلى الفقه، ويعرف بالحلوس للحديث، وينسب نفسه للقبا يكدينة السامرم، وقرأمتك عليهم جيماً كتاب أمير المؤمنين، ومسألتك إياهم عن امتقادهم في المقرآن، والدلالة لهم على حظهم، وإطباقهم على نفي التشبيه واختلافهم في القرآن، وأدرك من أم يقل منهم إنه علوق بالإسساك عن الحديث والفتري في السرار والحلاقية، وتقدّمك إلى السندي وعباس مول أمير المؤمنين من قتص به فيهم إلى القاضين بمثل ما مثل لك أمير المؤمنين من امتحان من يحضر بحالسها من المؤمونية، وتقدّمك إلى القضة في الراحة والمؤمنين من احتحان من يحضر بحالسها من المؤمنين، وتثبيتك في آخو (الكتاب أمياء من حضو ومقالامم، وفهم أمير المؤمنين ما اقتصصت.

وأمير المؤمنين بجمّد الله كثيراً كيا هو أهله ، ويسأله أن يصلٌّ عل عبده ورسوله محمد ﷺ ، ويرضُّ إلى الله في التوفيق المعاعته ، وحسن المعرنة على صالح نيَّته برحته . وقد تدبَّر أميرُ المؤمنين ما كتبتُ به من أسياه مَنْ سألت عن القرآن، وما رجم إليك فيه كلِّ امريء منهم ، وما شرحت من مقالتهم .

فائمًا ما قال المغرور بشر بن الوليد في نفي التشبيه، وما أمسك عنه من أنَّ القرآن خلوق، وادَّعى من تركه الكلام في ذلك واستعهاد أمير المؤمنين، فقد كلب بشر في ذلك وكفر، وقال الزور والمنكر، فلم يكن جرى بين أمير المؤمنين وبينه في ذلك ولا في غيره عهد ولا نظر اكثر من إخبار، أمير المؤمنين من اعتقاده كلمة الإخلاص، والقول بأن القرآن خلوق، فادع به إليك، وأعلمه ما اعلمك به أميرً المؤمنين من ذلك، وأنهستمه عن قوله في الفرآن، واستئم منه، فإنَّ أمير المؤمنين برى أن تستيب من قال بمثلت؛ إذ كانت تلك المقالة الكفر الصراح،

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف : ٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء ٢.

والشّرك المحض عند أمير المؤمنين؛ فإن تاب منها فأشهر أمره، وأمسك عنه؛ وإن أصرّ على شركه، وهفع أن يكون القرآن مخلوفًا بكفره وإلحاده، فاضرب عنقه، وابعث إلى أمير المؤمنين برأسه؛ إن شاء الله.

وكذلك إبراهيم بن المهديّ فامتحته بمثل ما تمتحن به بشراً؛ فإنه كان يقول بقوله. وقد بلغتُ أميرُ المؤمنين عنه بوالغ؛ فإن قال: إنّ القرآن خحلوق فاشهرُ أمره وأكشفه؛ وإلاّ فاضرب عنقه وابعث إلى أمير المؤمنين برأسه؛ إن شاء الله.

وأما على بن أبي مقاتل، فقل له: "الست القائل الامير المؤمنين: إنّك عُملل وخَرَّم، والمُكلِّم له بمثل ما كلمتهُ به ؟ مما لم يذهب عنه ذكره! وأما الذّيال بن الهيشم؛ فاعلمه أنه كان في الطعام الذي كان يسرقه في الأنبار وفيها يستولي عليه من أمر مدينة أمير المؤمنين أبي العباس ما يشغله ؛ وأنّه لو كان مقتضياً آثار سلفه، ووسالكاً مناهجهم، وعتذياً مبيلهم لما شرح إلى الشرك بعد إيمانه.

وأما أحمد بن يزيد المعروف بأي العوّام، وقوله إنه لا يجسن الجواب في القرآن، فأعلمه أنه صبع في عقله لا في سنّه، جاهل، وأنه إن كان لا يجسن الجواب في القرآن فسيُحسنه إذا أخذه التاديب، ثم إن لم يفعل كان السيف من وراء ذلك، إن شاء الله .

وأما أحمد بن حنبل وما تكتب عنه؛ فاعلمه أنَّ أمير المؤمنين قد عرف فحوى تلك المقالة وسبيلَه فيها، واستدلُّ على جهله وآفته مها.

وأما الفضل بن غانم؛ فأصلمه أنه لم يتخفّ على أمير المؤمنين ما كان منه بمصر، وما اكتسب من الأموال في أقلّ من سنة، وما شجّر بينه وبين المطّلب بن عبد الله في ذلك؛ فإنه منّ كان شأنه شأنّه، وكانت رغيته في الدّينار والدرهم رغبته، فلبس بمستنكّر أن بيبع إيمانه طمعاً فيهها، وإيثاراً لعاجل نفعهها، وأنه مع ذلك الفائل لعلمّ بن هشام ما قال، والمخالف له فيها خالفه فيه؛ فيا الذي حال به عن ذلك ونقله إلى غيره!

وأما الزّياديّ، فأعلمه أنه كان متحلًا, ولا كارّلَ دَعيّ كان في الإسلام خولف فيه حكم رسول الله 震، وكان جديراً أن يسلك مسلّكه، فانكر أبو حسّان أن يكون مولّى لزياد أو يكون مولّى لاحد من الناس؛ وذُكر أنه إنما نسب إلى زياد لامر من الامور.

وأما المعروف بأبي نصر التمَّار؛ فإن أمير المؤمنين شبَّه خَساسة عقله بخساسة متجره.

وأما الفضل بن الفَرُّخان، فأعلمه أنه حاول بالقول الذي قاله في القرآن أخد الودائم التي أودعها إياه عبد الرحمن بن إسحاق وغيره نريَّعماً بمن استودعه، وطمعاً في الاستكثار لما صار في يده، ولا سبيل عليه عن تقادم عهده، وتطاول الايام به، فقل لعبد الرحمن بن إسحاق: لا جزاك الله خيراً عن تقويتك مثل هذا وأتمانك إياه، وهو معتقد للشوك منسلخ من التوحيد.

وأما عمد بن حاتم وابن نوح والمعروف بأبي معمّر؛ فاعلمهم أنهم مشاغيل باكل الرّبا عن الوقوف على النوحيد، وأن أمير المؤمنين لو لم يستحلّ محاربتهم في الله وجاهدتهم إلا لإربائهم، وما نزل به كتاب الله في أمثالهم، لاستحلّ ذلك، فكيف بهم وقد جمعوا مع الإرباء شرّكاً، وصار للنصارى مثلًا!

وأما أحمد بن شجاع؛ فأعلمه أنك صاحبه بالأمس، والمستخرج منه ما استخرجتُه من المال الذي كان

استحله من مال عليّ بن هشام؛ وأنه عن الدينار والدرهم ديتُه.

وأما سَعدويه الواسطيّ، فقل له: قبح الله رجلًا بلغ به التُصَمَّع للحديث، والتزين به، والحَرْص على طلب الرئاسة فيه؛ أن يتمنّى وقت المعنة، فيقول بالتقرّب بها منى يمتحن، فيجلس للحديث!

وأما الممروف بسجّادة ، وإنكاره أن يكون سمع مّن كان يجالس من أهل الحديث وأهل الفقه القول بأنّ القرآن غلوق، فاعلمه أنه في شغله بإعداد النّرى وحكّه لإصلاح سجادته وبالودائم التي دفعها إليه عليّ بن يُحيى وغيره ما أذهلَه عن التوحيد وألهاه، ثم سله عها كان يوسف بن أبي يوسف وعمد بن الحسن يقولانه ؛ إن كان شاهدًاهما وجالسهما.

وأما القواريريّ؛ و فلميا تكشّف من أحواله وقبوله الرّشا والمصانعات، أما أبان عن مذهبه وسوء طريقته وسخافة عقله ودينه، وقد انتهى إلى أمير المؤمنين أنه يتولّى لجعفر بن عيسى الحسنيّ مسائله، فتقدّم إلى جعفر بن عيسى في رفضِه، وترك الثقة به والاستنامة إليه.

وأما يجيى بن عبد الرحمن العمريِّ؛ فإن كان من ولد عمر بن الخطاب، فجوابه معروف.

وأما محمد بن الحسن بن عليّ بن عاصم، فإنه لو كان مقتدياً بمن مضى من سلّفه، لم ينتحل النّحلة التي حُكيت عنه، وإنه بعدُّ صبعٌ بحتاج إلى تعلم.

وقد كان أمير المؤمنين وجَه إليك المعروف بأبي مسهر بعد أن نصّه أميرً المؤمنين عن عنته في القرآن، فجمعجم عنها وبخلج فيها، حتى دها له أمير المؤمنين بالسيف، فاقرّ ذمياً، فالقيمشه عن إقراره؛ فإن كان مقياً عليه فاشهر ذلك واظهروء إن شاه الله.

ومن لم يرجع عن شركه مَن سميت لامير المؤمنين في كتابك، وذكره أمير المؤمنين الى، أو أمسك عن ذكره في كتابه هذا؛ ولم يقل إن القرآن مخلوق، بعد بشر بن الوليد وإيراميم بن المهدي فاحملهم أجمعين موثّقين إلى حسكر أمير المؤمنين، مع من يقوم يحفظهم وحراستهم في طريقهم؛ حتى يؤدّيهم إلى عسكر أمير المؤمنين، ويُسلّمهم إلى مَنْ يؤمن بتسليمهم إليه، لينصّهم أمير المؤمنين؛ فإن لم يرجعوا ويتوبوا حلهم جميعاً على السيف، إن شاء الله، ولا قوّة إلا بالله.

وقد أنفذ أمير المؤمنين كتابه هذا فى خريطة بندارية؛ ولم ينظر به اجتماع الكتب الحرائطيّة، معجّلا به، تقرّباً إلى الله عزّ وجلّ بما أصدر من الحكم ورجاء ما اعتمد، وإدراك ما أمّل من جزيل ثواب الله عليه؛ فانفذ لما أثماك من أمر المؤمنين؛ وعجّل إجابة أمير المؤمنين بما يكون منك في خريطة بُنّداريّة مفودة عن سائر الحرائط، لنصريف أمير المؤمنين ما يعملونه إن شاء الله.

وكتب سنة ثمان عشرة وماثتين.

فأجاب القوم كُلهم حين أعاد القول عليهم إلى أنَّ القرآن غلوق، إلاَّ أربعة نفر؛ منهم أحمد بن حنبل وسجّانة والقواريري وعمد بن فوح للضروب. فامر بهم إسحاق بن إيراهيم فشُدَوا في الحديد؛ فلما كان من الغد دعا بهم جمعاً يساقون في الحديد، فأعاد عليهم المحنة، فأجابه سجّانة إلى أن القرآن غلوق، فأمر باطلاق فَيْله وخلّى سبيلًا، وأصرً الآخرون على قولهم، فلها كان من بعد الفيد خاردهم إيضاً، فأعاد عليهم القول» فأجاب القواريري إلى أن القرآن غلوق، فأمر بإطلاق قيده، وخلى سبيله، وأصر أحمد بن حنيل ومحمد بن نوح على وقد على وقد وقد أن ورع على وقد المنطقة ا

فأخذ إسحاق بن إبراهيم من القوم الكُفلاء ليوافوا المسكر بطرّسوس، فأشخص أبا حسان ويشر بن الولية وعليّ بن الجُفلد والفضل بن غانم وعليّ بن أبي مقاتل والدّيال بن الهيثم ويجهى بن عبد الرحن العمريّ وعليّ بن الجُفلد وأبا العوّام وسجّادة والقواريويّ وابن ألحسن بن عليّ بن حاصم وإسحاق بن أبي إسرائيل والنّفر بن تُعيل وأبا تصر التمار وسعدويه الواسطيّ وعمد بن حاتم بن ميمون وأبا معمّر وابن المُرْش وابن المُرْش وابن المُرْش وابن المُرْش وابن المُرْش فابن المُرش شيخا وأبا

فلها صاروا الرُّقة بلغتهم وفاة المامون؛ فامر بهم عنبسة بن إسحاق ــ وهو والي الرَّقة ــ أن يصيووا إلى الرَّقة ــ أن يصيووا إلى الرَّقة ــ أن يصيووا إلى الرَّقة عنه المرافق من الراهيم بمدينة السلام مع الرسول المترجّة بهم إلى أسر المؤمنين، فسلمهم إليه، فأمرهم إسحاق بلز وم منازهم، ثم رخص لهم بعد ذلك في الحروج، فأما بشر بن الوليد والذيّال وأبو العراق بن إبراهيم العراق بن إبراهيم عرفي المرافق بن إبراهيم في ذلك أدّى، وقدم الأخرون مع رسول إسحاق بن إبراهيم؛ فخل سيبلهم.

وفي هده السنة تُقلَّت كتبُّ المأمون إلى عمَّاله في البلدان: من عبد الله عبد الله الإمام المأمون أمبر المؤمنين وأخيه الخليفة من بعده أبي إسحاق بن أمبر المؤمنين الرَّشيد. وقبل إنَّ ذلك لم يكتبه المأمون كللك؟ وإنحا كتب في حال إفاقة من خَشْيَةِ أصابته في مرضه بالبَكندُون، عن أمر المأمون إلى العباس بن المأسون، وإلى إسحاق وعبد الله بن الحامر؛ أنه إن حدث به حدث الموت في مرضه هذا، فالخليفة من بعده أبو إسحاقابن أمير المؤمنين الرَّشيد. فكم بذلك محمد بن داود، وختم الكتب وانفذها.

فكتب أبو إسحاق إلى عمَّاله: من أبي إسحاق أخِي أمير المؤمنين والحليفة من بعد أمير المؤمنين.

فورد كتاب من أبي إسمحاق عمد بن هارون الرشيد إلى إسحاق بن يجمى بن مُعاذ عامله على جند دَشقرَ يوم الأحد ثتلاث عشرة ليلة خلتُ من رجب، عنوانه: من عبد الله عبد الله الإمام المأمون أمير المؤمنين والحليفة من بعد أمير المؤمنين أبي إسحاق أمير المؤمنين الرشيد: أما بعد ؛ فإنَّ أمير المؤمنين أمر بالكتاب إليك في التقلّب إلى عمالك في حسن السيرة وتخفيف المؤونة وكف الأذى عن أهل عملك؛ فتقلّم إلى عمالك في ذلك أشدً التغدمة، واكتب إلى عمّال الحراج بمثل ذلك.

<sup>(</sup>١) سورة النحل : ١٦٠ .

وكتب إلى جميع عمّاله في أجناد الشام؛ جند حُص والأردنَّ وفلسطين بمثل ذلك؛ فلها كان يوم الجُمعة لاحدى عشرة بقيتُ من رجَّب صلى الجُمعة إسحاق بن يحيى بن مُعاذ في مسجد دمشق، فقال في خطبته بعلم دعاته لأمير المؤمنين: اللهمَّ وأصلح الأميرَ اخا المؤمنين والحافيفة من بعد أمير المؤمنين أبا إسحاق ابن أمير المؤمنين الرشيد.

وفي هذه السنة توفي المأمون.

ذكر الحبر عن سبب المرض الذي كانت فيه وفاته:

ذُكر عن سعيد العلاف القارىء، قال: أرسل إلى المامون وهويبلاد الرّوم \_وكان دخلها من طرسُوس يوم الإيماء لثلاث عشرة بقيت من جادى الاخترة \_فحملت إليه وهو في البَنَدَدون؛ فكان يستقرفي، فلمرني فجلست نحوه فجدت فوجدت في المنافئ وياً، فجدت فوجدت في المنافئ وياً، فعجدت نحوه فجدت في المنافئ ويقاء منه في المنافئ والمنافئة في هذا الماه وققه، عنه فإذ من المنافئة من المنافئة على المنافئة في هذا الماه وققه، فهل رأيت مام وقط أنها والمنافئة والمنافئة في المنافئة والمنافئة والمناف

ولما اشتدّت بالمأمون هلّته بعث إلى ابته العباس، وهو يغنّن أن لن يأتيّه، فاتاه وهو شديد المرض متغيّر المقل، قد نُفّدت الكتب بما نُفلت له في أمر أبي إسحاق بن الرشيد، فاقام العباس عند أبيه أياماً، وقد أوصى قبل ذلك إلى أخيه أبي إسحاق.

وقيل: لم يوص إلا العباس حاضر، والقضاة والفقهاء والقواد والكتاب، وكانت وصيته: هذا ما أشهد ولي عبد الله بن هارون أمير المؤمنن بحضرة من حضره؛ اشهدهم جيماً على نفسه أن يُشهد ومن حضره أن الله عز وجل وحده لا شريك له في ملكه، ولا مدير لامره غيره، وإنه خالتي وما سراه غلوق، ولا بخلو القرآن أن يكون شيئاً له مثل؛ ولا شيء مثلة تبارك وتعالى، وأن الموت عنى، والبعث حنّ، والحساب حقّ، وفيها بالمصن إليه صلى الله عليه أفضل صلاة صلاها على أحد من ملاكته المؤرين وأنياته والرسلين، وأني مفرّ مذنب، ارجو وأخاف: إلا أني إذا ذكرت عفو الله رجوت، فإذا أنا مت فوجهولي يضمّفوني، وأسبغوا وضوفي وطهوري، وأجيدوا كفني: ثم أكدوا خمد الله على الإسلام ومعرفة حقه عليكم في عمد؛ إذ جعلنا من أنته المرحومة، ثم وأجيدوا كفني على سريري، ثم عجلوا بهه؛ لإذا التم وضعتموني للمسلاة؛ فليتقلّم بها من هو أقربكم بي نسباً، فيجدور شماً، بيدا في الولى في أولها بالحدد لله والثناء عليه والمسلام على سيتي وسيد المسلين واحبروري والمدروري،

جِيعاً، ثم الدعاء اللمؤمنين والمؤمنات؛ الأحياء منهم والأموات، ثم الدَّعاء للذِّين سبقونا بالإيمان، ثم ليكبّر الرابعة، فيحمد الله ويهلم ويكبّره ويسلم في الخامسة، ثم أقلُّوني فأبلغوا بي حُفرتي، ثم لينزل أقربكم إلى قرابةً، وأودِّكم عمية، وأكثروا من حمد الله وذكره، ثم ضَعُوني على شقى الأيمن واستقبلوا بي القبلة، وحُلُّوا كفني عن رأسي ورجليٍّ، ثم سدُّوا اللحد باللِّبن، واحْثُوا تراباً عليٌّ، واخرجوا عني وخلُّوني وعملي؛ فكلكم لا يغنى عنى شيئاً ، ولا يدفع عنى مكروهاً ، ثم قفوا باجمعكم فقولوا خيراً إن علمتم ، وأمسكوا عن ذكر شر إن كنتم عرفتم، فإني مأخودٌ من بينكم بما تقولون وما تلفظون به، ولا تذَّعُوا باكيةٌ عندي ؛ فإن المُعْوَل عليه يعذَّب. رحمُ الله امرأ أتَّعظ وفكر فيها حتَّم الله على جميم خلقه من الفناء، وقضى عليهم من الموت الذي لا بدُّ منه، فالحمد لله الذي توحّد بالبقاء، وقضى على جميم خلقه الفناء. ثم لينظر ما كنتٌ فيه من عزّ الخلافة ؛ هل أغنى ذلك عنى شيئًا إذ جاء أمر الله! لا والله، ولكنّ أضعف عليّ به الحساب، فياليت عبد الله بن هارون لم يكن بشراً، بل ليته لم يكن خلقاً! يا أبا إسحاق، ادنُ منى، واتّعظ بما ترى، وخد بسيرة أخيك في القرآن، واعمل في الحلافة إذا طُوِّقكها الله عمل المريد لله، الحائف من عقابه وعذابه؛ ولا تغتَّر بالله ومهلته؛ فكأنَّ قد نزلَ بك الموت. ولا تغفل أمرَ الرَّعيَّة. الرعيةَ الرعية ! العوامُ العوام! فإن اللُّك بهم وبتعهُّدك المسلمين والمنفعة لهم. الله الله فيهم وفي غيرهم من المسلمين! ولا يُنهَينُّ إليك أمر فيه صلاح للمسلمين ومنفعة لهم إلا قدَّمتُه وآثرتُه على غيره من هواك، وخذ من أقوياتهم لضعفاتهم، ولا تحمل عليهم في شيء، وأنصف بعضهم من بعض بالحقّ بينهم، وقرّبهم وتأتّهم، وعجل الرّحلة عنَّى، والقدوم إلى دار مُلْكِك بالعراق، وانظر هؤلاء القوم الذي أنت بساحتهم فلا تغفل عنهم في كل وقت. والخُرُّمية فأغزهم ذا حزامة وصرامة وجلَّد، وأكَّنِفه بالأموال والسلاح والجنود من الفرسان والرَّجالة؛ فإن طالت مدتهم فتجرُّد لهم بمن معك من أنصارك وأوليائك، واعمل في ذلك عمل مقدّم النَّيَّة فيه، راجياً ثواب الله عليه. واعلم أنَّ العِظة إذا طالت أوجبتْ على السامع لها والموصى بها الحجّة؛ فاتق الله في أمرك كله، ولا تُفْتَن.

ثم دعا أبا إسحاق بعد ساعة حين اشتد به الوجم، واحسر بمجيء أمر الله فقال له: يا أبا إسحاق، عليك عليك عليك الله ومثاقه وذمة رسول الله على التقومين بحق الله في عباده، ولتؤثر في طاعته على معصيته؛ إذا أنا نقلتها من غيرك إليك؟ قال: اللهم نعم، قال: فانظر من كنت تسمعي اقدّمه على لساني فأضبف له التحقدمة عبد الله برز طاهم أو مل عبد له ولا تهجمه، فقد عرفت الذي سلف منكي أبام حياتي ويحضري، استعطف بقلبك، وخصّه ببرك، فقد عرفت الذي سلف منكي بن إبراهيم فاشركه في ذلك؛ فإنه أهل له. وأهل بيتك، ببرك، فقد عرفت الامة يقل من المواجعة في من بين أما الملك، فقد عليهم، وصبّر أمرهم إليه. وأبو عبد الله بن أبي داود فالا يفارقك، وأشركه في المشورة كل أمرك؛ فإن نفذ علمت من نكبني به يحيى بن أكثم في معامله نقد عملت من نكبني به يحيى بن أكثم في معامله الناس معتبة مني، فعمرت إلى مفارقته! قالياً له غير راض بحا صنع في أموال الله وصدفاته، لا جزاه ألله عن الإسلام. عيراً وهؤلاء بن عملك من ولد أمير المؤمنين علي بن أي طالب رضي الله عنه، فاحست من على من المؤمن علي بن أي طالب رضي الله عنه، فاحسن صحبتهم، وتجاوز عمل سينهم، واقبل من عسنهم، وحوسلام فلا تنفيلها في كل سعد غلها، فإن حقوقهم تجب من وجوه شتى. اتقوا الله وبكم حين قائه ولا تموتن إلا وانتم مسلمون. القوا الله والمعاورة الله في أموركم كلها، أنت حقوقهم تجب من وجوه شتى. اتقوا الله وبكم حين ثانه ولا تموتن إلا وانتم مسلمون. القوا الا واصلوا له، اتقوا الله في أموركم كلها، أتسودعكم الله وفضي واستغفر الله عال المنه واستغفر الله عال ما كان مني والعامد والمعاول له، اتقوا الله في أموركم كلها، أنت وعمله وأنه وأنهي واستغفر الله عال ملف، واستغفر الله عاكان مني

YIA Za

إنه كان غفاراً، فإنه ليُمُدلمُ كيف ندي على ننوي، فعليه توكلت من عظيمها، واليه أنيب ولا قرّة إلا بالله . حسبي الله ونعم الوكيل، وصلى الله على عمد نبيّ الهدى والرحمة!

ذكر الحبر عن وقت وفاته والموضع الذي دفن فيه ومَنْ صلّى عليه ومبلغ سنَّه وقَدُر مدة محلافته

قال أبو جعفر: وأما وقت وفاته، فإنه اختلف فيه، فقال بعضهم: توقُّى يوم الحميس لاتنتي عشوة ليلة بِقْيتُ من رجب بعد العصر سنة ثمان عشرة وماتنين.

وقال آخرون: بل توئيٌ في هذا اليوم مع الظهر، ولما توثيٌ حمله ابنُّه العباس وأخوه أبو إسحاق محمد بن الرشيد إلى طرسوس، فدفناه في دار كانت لحاقان خادم الرشيد، وصلّى عليه آخوه أبو إسحاق للمتصم، ثم وكُلُوا به حَرَسًا من أبناء أهل طَرَسوس وغيرهم مائة رجل، وأُخيري على كلّ رجلٍ منهم تسعون درهماً.

وكانت خلافته عشرين منة وخمسة أشهر وثلاثة وعشرين يوماً؛ وذلك سوى سنتين كان دُهيّ له فيهها بمكة وأخوه الأمين محمد بن الرّشيد محصور ببغداد.

وكان ولد للنصف من ربيع الأول سنة سبعين وماثة.

وكان يكنى - فيها ذكر ابن الكلبي - أبا العباس .

وكان رَبَّمة أبيض جميلًا ، طويل اللحية ، قدوخطه الشيب . وقبل كان أسمر تعلوه صغرة ، أحتى أغين طويل اللحية رقيقها ، أشبب ، ضينً الجمهة ، يخلُّه خال أسود .

واستُخلَف يوم الخميس تحمس ليال بقين من المحرم .

# ذكر بعض أعبار المأمون وسيره

ذُكر من محمد بن الهيثم بن صدّتي، أن إبراهيم بن صيى بن يُسرية بن المنصور ، قبال : لما أواد المشخوص إلى دهشق هيئات له كلاماً ، مكتت فيه يومين وبعض آخو ، فلم طلت بين بديه قلت : أطال الله بقام أمير المؤمنين ، في أدوم العرّ أواسيغ الكرامة ، وجعلني من كلِّ سوه فداه 1 إنّ من أسبى واصبح ينحرك من نعمة الله ، له المحمد كثيراً عليه برأي أمير المؤمنين آليده الله فيه ، وحُسن تأنيسه له ، حقيق بأن يستنيم علما النعمة ، ويتسمس الزيادة فيها بشكر الله وشكر أمير المؤمنين ، مدّ الله في عمره عليها . وقد أحب أن يعلم أمير المؤمنين الميده الله أمير المؤمنين من مد الله إلى المؤمنين الميم أمير المؤمنين الميم المؤمنين من مد الله وبحمل المنه والمائلة في ذلك وبدل نقسه فيه أنا ، لما عرفني الله من رأيه ، وجعل علدي من طاعته ومعرفة ما أوجب الله من حقه ؛ فإن رأي أمير المؤمنين أكرمه الله أن يكرمني بلزوم خدمته ، والكينونة معه فعل : فقال في مبتداً من غير تروية: لم يعزم أمير المؤمنين في ذلك على شيء ، وإن المتاسب أحداً من أهل بهتك بدا بك ، وكنت المقدم عنده في ذلك ؛ ولا سيًا إذ الزلي نفسك بحيث أنزلك أمير المؤمنين من نفسه ؛ وإن ترك ذلك ففي غير قلاً لمكانك ؛ ولكن بالحاجة إليك . قال : فكان والله ابتداؤه أكثر من تؤمنية.

وذكر عن محمد بن عليّ بن صالح السرخسيّ ، قال : تعرّض رجلّ للمأمون بالشام مواراً ، فقال له : يا أميرً للمؤمنين ، انظر لعرب الشّام كيا نظرت لعجم أهل خواسان ! فقال : أكثرت عليّ يا أشا أهل الشّام ، والله

ما المزلت تيساً عن ظهور الحيل إلا وأنا أرى أنه لم يبق في بيت مالي درهم واحد ؛ وأما الميت فوالله ما أحببتُها ولا أحبتُني قط ، وأما قُضاعة فسادتُها تنتظر السفيانيّ وخروجَه فتكونَّ من أشياعه ، وأمَّا رَبيعة فساخطةً على الله منذ بعث نبيَّه من مُضرَّر ؛ ولم يخرج الثان إلا خرج أحدهما شاريًا ، اعزَّبْ فعل الله بك !

وذُكر عن سعيد بن زياد أنه لما دخل على المأمون بدمشق قال له : أوني الكتاب الذي كتبه رسول اش 瓣 لكم ، قال : فاريته : قال : فقال : إني لأشتهي أن أدري أئي شيء هذا الغشاء على هذا الحاتم ؟ قال : فقال له أبر إسحاق : شُول المقد حتى تدري ما هو ، قال : فقال : ما أشكُ أنَّ النبيّ 瓣 عقد هذا المقد ، وما كنت لأحلّ عقداً عقده رسول الش 瓣 . ثم قال للواثق . خلم فضعُه على عينك ؛ لملّ الله يشفيك. قال : وجعل المائون يضعه على عينه وييكي .

وذكر عن التبني صاحب إسحاق بن إيراهيم ، أنه قال : كنت مع المأمون بدمشق ، وكان قد قل المال عند حق ضاق ، وشكا ذلك إلى أي إسحاق المعتسم ، فقال له : يا أمر المؤمنين ، كانك بالمال وقد وافاك بمعد عمة . قال : وكان حمل إليه ثلاثون الف ألف من خواج ما يتولاه له : قال : فليا وردّ عليه ذلك المال ، قال المامون ليحتى بن أكثم : اخرج بنا تنظر إلى هذا المال ، قال : فخرجاحتى أصحرًا ، ووقفا ينظرانه ؛ وكان قد الممينة وقللت المهن ، وجبلت المين وحكيث أباعره ، والبست الأحلاس المؤشاة والجلال المصبّغة وقللت المهن ، وجبلت البدر بالحرير الصيني الأحرو المنافرة الناس يتنظرون الله ، ويعجبون منه ، فقال المأمون ليامي موسن ، واستكرف الناس يتنظرون الله ، ويعجبون منه ، فقال المأمون ليحتى : يا أبا عمد ، ينصرف أصحابنا المالي تراهم الساعة خاتين إلى منازهم ، وننصرف بهذه الإمال قد ملكناها دونهم ا إنا وأن المنافرة في الركاب ، في المان يعلم المنافرة في الركاب ، ثم المنافرة أن خالف والمنافرة في الركاب ، ثم المنافرة أن والله إن إلى المؤلي يعطي جندنا ، قال العلمي يخلف المنافرة عن المنافرة والم الأن يعطي جندنا ، قال المشتى : فحت نصب عن ، فلم أرد طرفي عنه الا بالمنافرة إلى المنافرة على الركاب ، ثم الدعافي الركاب ، قال المنافرة على المنافري . قال : فلم يأت على لبلتان حتى أخلت المنال .

وذكر عن محمد بن أيوب بن جعفر بن سليمان ؛ أنه كان باليصرة رجلٌ من بني قيم ، وكان شاهراً ظريفاً خييناً منكراً ، وكنت أنا وإلي البصرة ، انسُ به واستحليه ؛ فاردتُ أن أخذهه وأستنزله ، فقلت له ؛ أنت شاعر وأنت ظريف ، والمامون أجودُ من السحاب الحافل والربيح الماصف ؛ فيا يتمك منه ؟ قال : ما عندي ما يُعلِّني ، فلت : فانا أعطيك نجيباً فارهاً ، ونفقة سابعة ، وغرج إليه وقد امتدحه؛ فإنك إن حظيت بلقائه ، صرّت إلى أمنينك . قال : والله أيها الأمير ما إخالك أبعدت ؛ فأحدٌ في ما ذكرت . قال : فدعوتُ له بنجيب فاره ، فقلت : شأنك به فامتطه ؛ قال : هلم إحدى الحُسنين ؛ فيا بال الأخرى ! فدعوت له بنلائمائة درهم، وفلت : هلم نفقتك ؛ قال : أحسبك أيها الأمير قصرت في النفقة ، قلت : لا ، هي كافية ، وإن قصرت عن السُوف . قال : ومنى رأيت في أكابر سعد سرفاً حتى تراه في أصافرها ! فأخذ النجيب والنفقة ، ثم عمل أرجوزة ليست بالطويلة ، فانشد فيها وحذف منها ذكري والثناء على - وكان مارداً - فقلت له : ما صنعت شيئاً . قال : وكيف ؟ قلت : تأي الخليفة ولا تُغنى عل أميرك ! قال : آيها الأمير أردت أن تخدمي فوجدتي خدًّاعاً ، ولمثلها ضوب هذا المثل : ﴿ مِن يَنكِ العَيْرَيَنكَ نَيَاكاً ۚ ؛ أَمَا وَاللَّهُ مَا لَكُرامتي حلتني على نجيبك ، ولا جُدَّت لي بمالك اللَّذي ما رامه أحد قطَّ إلا جعل الله حدَّه الأسفل ؛ ولكن لأذكرك في شعري وأمدحك عند الخليفة ، أفهم هذا . قلت : قد صدقت ، فقال : أمَّا إذْ أبديتَ ما في ضميرك ، فقد ذكرتك ، وأثنيت هليك ، فقلت : فأنشدني ما قلتُ ، فأنشدنيه ، فقلت : أحسنت ، ثم ودَّعني وخرج فـأتي الشام ؛ وإذا المامون بسلغُوس . قال : فامحبَرني ، قال : بينا أنا في غَزاة قَرَّة ، قد ركبتُ نجيبي ذاك ، ولبستُ مقطّعاتي ، وأنا أروم العسكر ، فإذا أنا بكهل على بَغْل فاره ما يُقَرّ قراره ، ولا يدرك خطأه . قال : فلتقّاني مكافحة ومواجهة ، وأنا أردِّد نشيد أرجوزي ، فقال : سلام عليكم \_بكلام جَهْوريِّ ولسان بسيط\_فقلت : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، قال : قف إن شئت ، فوقفت فتضوّعتْ منه رائحة الْمُنْبر والمسك الأذفر ، فقال : ما أولك ؟ قلت : رجل من مُضر ، قال : ونحن من مُضر ، ثم قال : ثمّ ماذا ؟ قلت : رجل من بق تميم ، قال ؛ وما بعد تميم ؟ قلت : من بني سعد ؟ قال : هيه ، فيا أقدَّمك هذا البلد ؟ قال : قلت : قصدتُ هذا الملك الذي ما سمعت بمثله أندى رائحةً ، ولا أوسعَ راحة ، ولا أطولَ باهاً ، ولا أمدّ يفاعاً منه . قال : فيا الذي قصدتة به ؟ قلت : شعر طيب يلدُّ على الأفواه ، وتقتفيه الرُّواة ، ويحلو في آذان المستمعين ، قال : فَانشَدْنَيه ، فَغَصْبَتُ وقلت : يا ركيك، أخبرتُك أن قصدتُ الخليفة بشعر قلتُه ، ومديح حَبَّرتُه ، تقول : أنشدنُّيه | قال : فتغافل وافله عنها ، وتطأمن لها ، وألغى عن جوابها ، قال : وما الذي تأمل منه ؟ قلت : إن كان على ما ذُّكر لي عنه فألف دينار ، قال : فأنا أعطيكَ ألف دينار إن رأيتُ الشعرَ جيَّداً والكلام عذباً وأضع صنك العناء ، وطول التَّرداد ؛ ومني تصلُّ إلى الخليفة وبينك وبينه عشرة آلاف راسح ونابل ! قلت : فلي الله هليك أن تفعّل ! قال : نعم لك الله على أن أفعل ، قلت : ومعك الساعة مال ؟ قال َ: هذا بغلي وهو خيرٌ من الف دينار ، أنزلُ لك عن ظهره ، قال : فغضبتُ أيضاً وعارضني نزق سعَّد وخفَّة أحلامها ، فقلت : ما يساوي هذا البغل هذا النجيب! قال : فدع عنك البغل ، ولك الله على أن أعطيك الساعة ألف دينار ، قال: فأنشدته:

مأسونُ يباذا البعني الشبيغة مل المدوتية المُنيغة الكتبية الكثيبية الكثيبية الكثيبية الكثيبية الكثيبية الإواليي أتبت له خليفة أسيرت المؤتشة خفيفة وساجي فيا السوى الدولية والتعبة في شفيفة واللحق والتاجر في قطيقة المالية والتعبة في شفيفة المالية والتاجر في قطيقة المالية والتاجر في المالية والتاجر في قطيقة المالية والتاجر في التاجر في المالية والتاجر في المالية والتاجر في التاجر في المالية والتاجر في التاجر في المالية والتاجر في التاجر في

قال : فوالله ما هندا أن أنشدته ، فإذا زُهاء عشرة آلاف فارسي قد سندرا الأفتر ؛ يقولون : السلام عليك أي يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ! قال : فأحلني أذكل ، ونظر إلى بتلك الحال ، فقال : لا بأس عليك أي أخمي ، فلت : يا أمير المؤمنين ، جعلني الله فنداك ! أنموف لغات العرب ؟ قال : أي لعمر الله ، فلت : فمن جمل المكاف عنهم مكان القاف ؟ قال : هلم حمّر ، قلت : لعنها الله ، ولعن من استممل هذه اللغة يعد اليوم ، فضمك المأمون ، وعلم ما أردت ، واللغت إلى خادم إلى جانبه ، فقال : أعطه ما معك ، فأخرج إلى كيساً فيه ثلاثة آلاف دينار ، فقال : هاك ، ثم قال : السلام عليك ؛ ومضى تكان آخر العهد به . V.

وقال أبو سعيد المخزومي :

هل رأيت النَّجومَ أَفَنت عنِ المأ مون شيثاً أو ملكِ المأسوس خَلْفُرهُ بِعَرْصتْنِي طرسوس مشلَ ما خَلْفُوا أبداه بطوس وقال على بن عيدة الرَّجائية:

سا أقسلُ المدمسوعَ لملمأمسودِ

الستُ أرضى إلا دمـاً مِن جـفــوني

وذكر أبو موسى هارون بن عمد بن إسماعيل بن موسى الهادي أنَّ عليّ بن صالح حدّله ، قال : قال في المامن بومًا : أبنني رجلاً من أهل الشأم ، له أدب ، بهالسني رجلاً في أ التمستُ ذلك فوجدته ، فدعوته المامن به أن المامن المامن في محقى يبتدلك ، فإني أعرفُ الناس بمسألتكم يا أهل الشأم ، فقال : ما كنت متجاوزاً ما أمرتني به ، فدخلت على المامن ، فقلت له : قد أصبت الرجل با أمير المشبن ، فقال : مناخل فسلم ، قم استثناه .. وكان المامن على شغله من الشراب فقال له : إني المرتبط المناس على المناس بهالله : إني المرتبط بها أمير المناسم : يا أمير المؤمنين ؛ إن الملليس إذا كانت ثبابه دون تباب جلسه دخله للذل غضاضة ، قال : فأم المأمن أن يُعلّم عليه ؛ قال : فلخلي من ذلك ما ألله به أعلم ، قال : فلم أخلى عليه و يرجع إلى علمسه ، قال : يا أمير المؤمنين ، وأن قلي إذا كان متملّقاً بعيالي لم تتنع بحادثتي ، قال : خسون الفا تحقل كانت ثبات على محادثتي ، قال : خسون الفا تحقل كان عند هدوت بشيء مجول بين المروقة المناس المناس عليه ، فول : ين المر المؤمنين ، وفائك ، قال : ومام ع ؟ قال : قد دعوت بشيء مجول بين المروقة المناس كان يه .. خسون الفات على المناس كان المناس كان يه .. فعل المناس بن كان يد من من كان يه .. فكان العائش جلت على ماكان يه .. فعل المناس بن كان يد من من كان إلى المناس المناس بن كان يد من من كان يا .. نكان العائش على المناس بن كان يد من من كان يا .. نكان العائم المناس بنك أن يد من من كان كان يك .. نكان العائم المناس بنك أن يد من كان يا كان يك .. نكان ألمان المناس بنك أن يد من كان يا من المن يك المناس بنك أن يد نكان العائش بنك المناس المناس بنك المناس بنك أن يد نكان المناس المناس بنك المناس بنك المناس بنك المناس المناس بنك المناس المناس كان المناس بنك المناس بنك المناس بنك المناس بنك المناس بنك المناس بنك المن

وذكر أبو حشيشة محمد بن عليّ بن أمية بن عمرو ، قال : كنا قدّام أمير المؤمنين المأمون بدمشق ، فغفى علّه ة :

بُرثت من الإسلام إن كَانَ ذا اللِّي أَثَاكِ به الواشونَ عني كما قالوا ولكنُّهم لممّا رأوك سريعة إلى، تواضوًا بالنَّمية واحتالوا

فقال : يا علوية ، لمن هذا الشمر ، فقال : للقاضي ، قال : أيّ قاضي ويحك ! قال : قاضي دهشق ، فقال : يا إما إسحاق ، اعزله ، قال : قد عزلته ، قال : فيسحضر الساعة . قال : فلحضر شيخ مخصوب قصير ، فقال له المأمون : من تكون ؟ قال : فلا ابن فلان الفلاقي ، قال : تقول الشمر ؟ قال : قد كنت أقوله ، فقال : يا علويه ، أنشذه الشمر ، فانشده ، فقال : هذا الشمر الله عن المير المؤمنين ، ونساق طوالتي وقل على المير المؤمنين ، ونساق طوالتي وكل ما يملك في سبيل الله إن كان قال الشعر منذ ثلاثين سنة إلا في رهد أو معاتبة صديق ، فقال : يا أبا إسحاق اعزله ؛ في كنت أولي رقاب المسلمين من يبدأ في هزله بالبراءة من الإسلام . ثم قال : اسقو ؛ فاتي تعدل ويه شراب ، فلخله وهو يرتمد ، فقال : يا أمير المؤمنين ما ذقته قط ، قال : فلعلك تريد غيره ! قال : لم يا أمير المؤمنين ما ذقته قط ، قال : أولي لك ، بها نجرج . ثم قال : أولي لك ، بها نجرج . ثم قال : أولي لك ، بها نجرج . ثم قال : يا علويه ، لا تقل : « برث من الإسلام » ، ولكن قل :

حرمتُ منايَ منكِ إن كان ذَا الَّـذي أَتاك به الوانسون عَنّي كما قـالــوا قال : وكنا مع المأمون بلمشق ، فركب بربد جبل الثلج ، فمرّ ببركة عظيمة من برك بني أميّة ، وعلى جوانبها أربع سَرَوات ، وكان الماه يدخلها سيَّحاً ، ويتمرج منها ؛ فاستحسن المامون الموضع ، فدعا ببرَّما وَرد ورطُّل ، وذَكَر بني أميَّة ، فوضع منهم وتتقصهم ؛ فأقبل علوية على المُود ، واندفع يفني :

أُولِسُك قدومس بعدد حدرٌّ وشروة تَفَانَدُا فَإِلَّا أَذِكُ العينَ أَحَمدَا

فضرب المآمرين الطعام برجله، ووثب وقال لعلاّيه: يابن الفاعلة، لم يكن لك وقت تذكر فيه مواليك إلاّ في هذا الوقت! فقال: مولاكم زِرياب عند مواليّ يركب في مائة غلام، وأنا عندكم أموت من الجوع! فغضب عليه عشرين يوماً، ثم رضي عنه.

قال : وزرياب مولى المهديّ ، صار إلى الشأم ثم صار إلى المغرِب ، إلى بني أمية هنالتُ .

وذكر السَّلِيطِيِّ أبر عليَّ ، عن عُمارة بن عَقِيلِ ، قال : أنشدتُ المُسرِّن قصيدةً فيها منيح له ، هي مائة بيت ؛ فابتدىء بصدر البيت فيبادرتي إلى قافيته كها قليَّتُهُ ، فقلت : والله يا أمير المؤمنين ؛ ما سمعها من أحد قطّ ، قال : هكذا ينبغي أن يكون ؛ ثم أقبل عليّ ، فقال في : أما بلغك أنَّ عمر بن أبي ربيعة أنشد عبد الله بن المباس قصيدته التي يقول فيها .

## تسشّطُ ضداً دارُ جيبرانسا

فقال ابنُ العباس

وللدارُ بحد ضد أبحد

حتى أنشده القصيدة ، يقفّيها ابن عباس ! ثم قال : أنا ابنُ ذاك . وذُك حد أبي مروان كازر بن هارون ، أنه قال : قال المأمون :

ر من إي عرون عاور بن مداوي المناطقة المناطقة المناف بدك المطلقة المنافقة ا

قال أبو مروان : وإنما عوّل المأمون في قوله في هذا المعنى على قول العباس بن الأحنف ، فإنه اخترع :

إِنْ تُثَنَّ عيني بها فقد مُجدَّتُ عينُ رسولي ، وقُدِرَتُ بالخَبَرِ وَلَوْتُ بِالخَبَرِ وَلَوْتُ بِالخَبِرِ وَكُمُ على المرسولُ لَهُا اللهِ قد أَثَرَتُ قبيه أحسسَ الألو قدائم على بعدريه فدائمة على بعدريه المساوية عدائمة على بعدريه المساوية عدائمة على بعدريه المساوية عدائمة على المسروية عدائمة عدائم

قال أبو المتاهية : وجّه إليّ المأمون يوماً ، فصرتُ إليه ، فالنيّه مطرقاً مفكّراً ، فاحجمتُ عن الدنوَمنه في تلك الحال ، فرفع رأسه ، فنظر إليّ وأشاريهه ، أن لدنُ ، فنفوتُ ثم أطرق مليّاً ، ورفع رأسه ، فقال : يا أبا إسحاق ؛ شأنُ النفس الملل وحّبُ الاستطراف ، تأنس بالوحدة كها تأنس بالألفة ، قلت : أنجل يا أمير المؤميّن ، ولي في هذا يس ، قال : وما هو ؟ قلت :

لا يُصلِح النفسَ إذ كانت مُقَسَّمَةً إلاَّ التَّنفُّلُ من حال إلى حال

ودُكر عن أبي نزار الضّرير الشاعر أنه قال: قال في عني بن جَبلة: قلتُ خُميد بن عبد الحميد: يا أبا غانم، قد امتدحتُ أميرَ المؤمين بملّح لا يحسن مثله أحدٌ من أهل الأرض؛ فاذكرني له، فقال: أنشدُنهه، فانشدته، فقال: أشهد أنك صادق؛ فاخد المديع فادخله على المأمون، فقال: يا أبا غانم، الجواب في هذا واضع، إن شاء عفوًا عنه وجعلنا ذلك ثواباً بمديمه؛ وإن شاء جعنا بين شعره فيك وفي أبي كلف القاسم بن عيسى؛ فإن كان الذي قال فيك وفيه أجودٌ من الذي ملحكا به ضرينا ظهوه، وأطلنا حيسه، وإن كان الذي قال فينا أجود أعطيتُه بكلّ بيت من ملجه الف دوهم، وإن شاء أقلناه، فقلت: يا سبّدي، ومن أبودُلف! ومن أبا خي يمنحنا بأجود من مديمك! فقال: ليس هذا الكلام من الجواب عن المسألة في شيء، فاعرضٌ ذلك عل الرجل. قال عني بن جبلة: فقال في حميد: ما ترى؟ قلت: الإقالة أحبُّ إلى، ناحبر المأمون، فقال: هو أعلم، قال حيد: فقلت لعليّ بن جبلة: إلى أي شيء ذهب في مدحك أبا كلف وفي مدحك في؟ قال: إلى قول في أبي

> إنَّ مَا اللَّذَنِيا اللَّهِ وَلَـ فَي اللَّهِ اللَّهِ وَلَـ فَي اللَّهِ وَلَـ فَي اللَّهِ وَلَـ فَي اللَّهِ و فياذا ولَّتى الله و قلَّفي ولَّتِ اللَّهَ على ألَّوهِ

> > وإلى قولي فيك:

لولا حميدً لم يكن حسبٌ يُعَدُ ولا نَسَبُ يا واحد النَّربِ اللهِ خَرْثُ بِعِيزُتِهِ السعربُ

قال: فأطرق مُحيد ساحة ، ثم قال: يا أبا الحسن ، فقد انتقد عليك أمير المؤمنين . وأمر في بعشوة آلاف درهم ومُحلان وخلعة وخلام ، ويلغ ذلك أبا دُلف فاضعف في العطية ، وكان ذلك منها في سترلم يعلم به أحد إلى أن حدُثتك يا أبا نزار بهذا .

قال أبو نزار: وظننتُ أنَّ المأمون تعقَّد عليه هذا البيت في أبي تُلَف:

تَحَــلَزَ مَــاءُ الجُــودِ من صُلبِ آدم فَــاثَيْتَهُ الـرَّحَمَنُ في صُلب قــاسِم وذُكر من سليمان بن رَزين الحزاعي، ابن أخي دخبل، قال: هجا دِهْبل المُامون، فقال:

ويُشُرِئُني المأتُسِرُنُ خُطَةَ صادِفٍ أَوْ مَا رأى بِالأَمْسِ رأْسَ محمدِ يُوفِي مل هام الخلاقفِ خثل مَنا وَيَجِلُ فِي اكتبافِ كُسُلُ منشَيع وَيَجِلُ فِي اكتبافِ كُسُلُ منشَيع إنَّ السَّراتِ مُسَهَّدً طُلَائِيها إنَّ السَّراتِ مُسَهَّدً طُلاَئِيها

فقيل للمأمون: إن دعبلا هجاك، فقال: هو بيجو أبا عبّاد لا بيجوني. يريد حدّة أبي عبّاد، وكان أبو عبّاد إذا دخل على المآمون كثيراً ما يضحك المآمون، ويقول له: ما أراد وعبل منك حين يقول:

> وكسأنسه من نيسر هِسرُقسلَ مفلِتٌ حَسرِدٌ بِيجُسُّ مسلامسلَ الاقسياد وكان المأمون يقول لإبراهيم بن شُكُلة إذا دخل عليه: لقد أوجعك دِقبل حين يقول: إن كسانَ إبراهيمُ مفسطلماً بهَسا

وَلَتَصَلَّحَنَّ مِن بِصِدِ ذَاكَ لِزُلِزُلِ وَلِتَصَلَّحَنَّ مِنْ بِحِدِهِ لِلمَارِقِ أَنْ يَكُونُ مِنْ بِحِدِهِ لِلمَارِقِ أَنْ يَكُونُ وَلا يَكُونُ وَلَمْ يَكُنْ لِيَسَالُ ذَلِكَ ضَامَتُ مِن ضَامَتِا

وذكر عمد بن الهيثم الطائق أن القاسم بن عمد الطائيوري حدّثه، قال: شكا البزيدي إلى الأمون خلّة أصابته، وقيناً لحقه، فقال: ما عندنا في هداه الايام ما إن أعطيناكه بلغت به ما تريد، فقال: يا أمر المؤمين؛ إنّ الأمر قد ضاق على، وإنّ خُرِمائي قد أرهفوني. قال: فرُم تفسك أمراً تنال به نفماً فقال: لك منادمون فيهم مَن إنْ حرُكتُه نلتُ منه ما أحبٌ فأطلق في الحيلة فيهم، قال: قل ما بدالك، قال: فإذا حضرُوا وحضرتُ فمر فلاناً أخبيت، قال: فلي علم أبو محمد بجلُوس المأمون واجتماع ندمائه إليه، وتبقّن أنهم قد تملوا من شُريهم، أنى الباب، فدفع إلى ذلك الحادم رُقمة قد كتبها، فأوصلها له إلى الملمون، فقرآها فإذا فيها:

> يما خيرً إصواني أصّحَابي خَمَدًا السَّلَفَيلِيُّ لَـدَى السِبابِ خُمِّرَ الَّ السَّدِيَّ فِي لَـلَةٍ يَمْسُبُو السِها كَلُ الْأَابِ فَصَيْرُونِي واحداً منكمُ أواجرِجوا الي بعض أدوابي

قال: فقراها المامون على من حضره، فقالوا: ما ينهني أن يدخُل هذا الطفيل على مثل هذه الحال. فأرسل إليه المامون: دخولُك في هذا الوقت متمكّر، فاحتر الفسك من أحببت تناهمه، فقال: ما أرى لتفسي المحتواراً فيرعبد الله بن طاهر، فقال له المامون: قد وقع اختياره عليك، فصر إليه، قال: يا أمر المؤمنين، فأكونُ شريك الطفليل قال: ما يكن رد أبي عمد عن أمرين، فإن أحببت أن تخرج، وإلا فافتد نفسك، قال: فقال: يا أمر المؤمنين، له علي همرة آلاف درهم، قال: لا أحسب ذلك يفيمه منك ومن مجالستك، قال: فقال: يزيد عشرة عشرة من المال المؤمنية بذلك، حتى بلغ المائة الف. قال: فقال له المأمون: فحجلها لمه قال: نكتب له بها إلى وكيف، ووجه معه رسولا، فأرسل إليه المأمون: قبضُ هذه في هذه الحال أصلحُ لك

وذُكّر عن محمد بن عبد الله صاحب المراكب قال: أخبرَني أبي صالح بن الرشيد، قال: دخلتُ على المامون، ومعي بينان للحسين بن الضبحاك، فقلت: يا أسيرَ المؤمنين، أحبّ أن تسمع منّي بيتين، قال: أنشدهما، قال: فانشده صالح:

حَمِدُنا اللهُ شكراً إِذْ خَبَانا بِنَصْرِكَ بِا أَمِيرَ المؤمنينَا فَاللَّهُ مِنْ المؤمنينَا فَاللَّهُ مُنْ مُناعَةً وَجَمِعَتَ دِينا

فاستحسنها لمأمون، وقال: لمن هذان البيتان يا صالح؟ قلت: لعبدك يا أسرًا المؤمنين الحسين بن المضحاك، قال: قد أحسن، قلت: وله يا أمير المؤمنين ما هو أجود من هذا، قال: وما هو؟ فأنشدته:

ايَّخُسلُ فردُ النُّمسِ فَسرَدُ صفائِمه عليُّ، وقد السردُنُم بهسرَى فَسرَدا رَاى اللهُ عبيدَ اللهِ حبيدَ عبيدًا وبيدًا عبيدًا عبيدًا والله المعبيد

وذُّكر من عُمارة بن عَقيل، أنه قال: قال لي عبد الله بن أبي السَّمط:

علمت أنَّ المأمون لا يسمر الشعر، قال قلت: ومنْ ذا يكون أعلم منه! فوالله إنك لترانا تُنشده أوَّلَ البيت فيسبِقنا إلى آخره، قال: انشدتُه بينا أجدتُ فيه، فلم أره تُحرِّك له، قال: قلتُ وما السلمي أنشدتـه؟ قال: انشدته:

أضحى إمامُ الهدى المأمودُ مشتضاً بالله بين والنامُّ بالدنيا مشاغيلُ قال: فقلت له: إنك والله ما صنعتَ شيئًا، وهل زِدتَ على أن جملته عجوزاً في محرابها، في يدها شُبحتها فمن الفائمُ بأمر الدنيا إذا تشاغل صها، وهو المطوَّق بها! هلاَّ قلت فيه كيا قال صمّك جرير في صد العزيز بن الوليد:

فَسَلاَ هُمَوْ فِي السَّذَيْدَا مُضيحٌ نَصِيتُهُ وَلاَ عَرَضُ السُّنْدَا عِن السُّين شساغِلَهُ
 فقال: الان حلمتُ إن قد المنطات.

وَذَكرَ عِن عَمد بن إبراهيم السَّياري قال: لما قدِم المتابيّ على المامون مدينة السلام أذن له، فلنعل عليه، مودّ عليه السلام أذن له، فلنعل عليه، ومنه السلام، وأدناه وقريه حتى قرّب وعنده إسحاق بن إبراهيم الموصليّ ـ وكان شيخاً جليلاً ـ فسلّم عليه، فردّ عليه السلام، وأدناه وقريه حتى قرّب المامون ذلك. فأقبل عليه بالمداعة وألمزاح، فظنّ الشيخ أنه استخفّ به فقال: يا أمير المؤمنين الإبساس قبل المامون الإبساس قبل المامون الإبساس، فنظر إلى إسحاق بن إبراهيم، ثم قال: يا أمير المؤمنين الإبساس قبل فأني بها، من مستب بن يلدي المعني تم أحلوا في الفارفية والحديث، وضمز عليه إسحاق بن إبراهيم، فاقبل لا فأني بها، من مسلك المنابق أنه المنافرة والحديث، وضمز عليه إسحاق بن إبراهيم، فاقبل لا هذا الشيخ عن اسمه، قال: يا شيخ متخبًا، ثم قال: يا أمير المؤمنين، إيلان لي في مسألة كل بصل، قال: أما النسبة فمعروفة، أوما الاسم فمنكر، وما كل بُمَل من الإسياء فقال له إسحاق: ما أقل إنصاف المؤمنين، المؤمنين، فقد والع فلمبني؛ فقال المأمون: بل هذا مؤمني أعلقه فقال له المحبك! يا أمير المؤمنين، المؤمنين، على ما رأيت كالشيخ قفل المنافرن: بل هذا وقري عليه فقال لها أطلك إلا الشيخ على والمناف فقال المؤمن؛ ما المؤمنية، فقال المنافرة، فقال المنافرة، فالله المنافرة المؤمنية تحقيق، فقال: والله ألم المؤمن عليه بالتحية على يتنافري من المراق؛ ويعرف بابن الموصلي، قال: أنا حيث غننت، فأقبل عليه بالتحية والمسلام، فقال المامون وقد طال الحديث بينها: أما إذا اتفقتها على الصلح والمودة، فوقها فانصرفا متنادمين، فانصرف العامي، إلى مزك إسحاق فاتام عند.

ولَّذِكُر عن عمد بن حبد الله بن جشم الرَّبَعيّ أن همارة بن عقيل قال: قال لي المأمون يوماً وأنا أشرب عنده: ما أخبئك يا أعرابيًا قال: قلت: وما ذاك يا أمبر المؤمنين؟ وهمتني نفسي، قال: كيف قلت:

قالت مُفَسَدُة لَيما أن رأتُ أَرَقِي والهمُّ يَحتَادُني من طيفِ لَمَمُ تَهُبُّتَ مالىك في الأَذْنِينَ آجِسرَة فاطلبُ إليهم ترى ما كنت من حَسن فطلبُ إليهم قد باتَتُ لهمْ صِرمً فظلتُ عَلَيْكِ قَد التَّصْرِبِ الإبعي فظلتُ عَدَلَكِ قَد التَّصْرِبِ الإبعي

فقال لى المامون: أين رميتَ بنفسك إلى هَرم بن سنان سيد العرب وحاتم الطائق! فعلا كذا وفعلا كذا، وأقبل ينثال عليّ بفضلهها، قال: فقلت: يا أمر المؤمنين، أنا خرّ منها، أنا مسلم وكانا كافرين، وأنا رجل من العرب.

وذُكر عن محمد بن زكرياء بن ميمون الفرُّغانيِّ، قال: قال المأمون لمحمد بن الجَهْم: أنشدني ثلاثة أبيات في المديح والهجاء والمراثي؛ ولك بكل بيت كُورة، فأنشده في المديح:

يجودُ بالنفس إذ ضنَّ الجوادُ بها والجودُ بالنفس أقصى غاية الجودِ وأنشده في الحجاء:

قَبْحَتْ منساظ أُهُمُّ فحينَ خَبِرْتُهمْ

حسنت مساظرهم لقبح المخبسر وأنشده في المراثي:

أرادُوا ليُخفُوا قبْرُه عَنْ صَدُّوهِ فعليب تراب القبر دُلُّ على القبر وذكر عن المباس بن أحمد بن أبان بن القاسم الكاتب، قال: أخبري الحسين بن الضحاك، قال: قال لى علَّويه: أخبرُك أنه مرَّ بي مرة ما أيستُ من نفسي معه لولا كرم المأمون، فإنه دعا بنا، فلمَّا أخذ فيه النبيذ؛ قال: غَنُّونِي، فسبقني خارق، فاندفع فغني صوتاً لآبن سُرَيج في شعر جرير:

لمَّا تَـذَكُّـرت بِـالـدِّيـريْنِ أَرَّفِنِي صوتُ اللَّجاجِ وضرَّبٌ بِالنَّواقِيسِ فقلتُ لِلرُّكِ إِذْ جَدُّ المُسيرُ بنا يا بُعْدَ يَبْرِينَ من باب الفراديس! قال: فحُينً لي أن تغنيتُ، وكان قد قد هم بالخروج إلى دمشق يريد الثغر:

كانت دمشق لأهلهما سلدا البخيثُ سباقَ إلى دمشق ومَا

فضرب بالقدم الأرض، وقال: ما لك! عليك لعنة الله. ثم قال: يا غلام، أعطِ مخارقاً ثلاثة آلاف درهم؛ وأخِد بيدي فاقِمتُ وعيناه تدمعان، وهو يقول للمعتصم: هو والله آخر خُروج، ولا أحسبني أن أرى المراق أبدأ، فكان والله آخر عهده بالعراق عند خروجه كما قال.

# خلافة أبي إسحاق

#### المعتصم محمد بن هارون الرشيد

وفي هذه السنة بُويع لأبي إسحاق محمد بن هارون الرّشيد بن محمد المهديّ بن عبد الله المنصور بالخلافة؛ وذلك يوم الحميس لأثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب سنة ثمان عشرة وماثتين. وذُكر أنَّ الناس كانوا قد أشفقوا من منازعة العباس بن المأمون له في الخلافة، فسلموا من ذلك.

ذَكَر أنَّ الجند شغبوا لمَّا بُويع لأبي إسحاق بالخلافة، فطلبوا العباس وفادوه باسم الخلافة، فأرسل أبو إسحاق إلى العباس فأحضره، فبايعه ثمّ خرج إلى الجند، فقال: ما هذا الحبّ الباردا قبد بايعتُ عمّى ؛ وسلمت الخلافة إليه و فسكن الجند.

وفيها أمر المعتصم بهذم ما كان المامون أمر ببنائه بُسُوانة ، وحُمل ما كان بها من السلاح والآلة وغير ذلك تما قدّر على حمله ، وأحرق ما لم يقدر على حمله ؛ وأمر يصرف من كان المأمون أسكن ذلك من الناس إلى بلادهم .

وفيها انصرف للعصتم إلى بقداد؛ ومعه العباس بن المأمون، فقدمها ـ فيها ذكر ـ يوم السبت مستهلَّ شهر رمضان.

وفيها دخل ـ فيها ذكر ـ جماعة كثيرة من أهل الجبال من مُمَلذان وأصبهان وماسبذان ومهرجاأنشُكُق في دين الحُرْمِيَّة؛ وتجمعُوا، فعسكروا في عمل مُمَلذان، فوجُه المعتصم إليهم عساكر، فكان آخرَ عسكر وجّه اليهم عسكر وجهه مع إسحاق بن إيراهيم بن مصعب، وعقد له على الجبال في شوّال في هذه السنة، فشخص إليهم في ذي المقعلة، وقرىء كتابه بالفتح يُوم التُروية، وقتل في عمل خَمَلان ستين ألفاً، وهرب باقيهم إلى بلاد الروم.

وحج بالناس في هذه السنة صالح بن العباس بن عمد، وضحّى أهلُ مكة يوم الجمعة، وأهل بغداد يوم السبت.

## ثم دخلت سنة تسع عشرة وماتتين

#### ذكر الخبر عياكان فيها من الأحداث

قمن ذلك ما كان مِن ظهر وعمد بن القاسم بن عُمر بن علي بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب بالطاألقان من غُراسان، يدعو إلى الرضا من آل عمد ﷺ؛ فاجتمع إليه بها ناس كثير؛ وكانت بيته وبين توّاد عبد الله بن طاهر وقعات بناحية الطالقان رجبالها، فهُزِم هو وأصحابا، فخوج هارياً بريد بعض كُور عُراسان، كان أهله كاتبوه؛ فنها صدار بنسا، وبها والله لبعض من معه ، مفهى الرّجل الذي معه من أهل نسا إلى والله ليسلم عليه، فنها لقي أباء ساله عن الحبر، فاشره وألهم يقصدون كروة كذا، فعضى أبو ذلك الرّجل إلى عاصل نسا، فاخيره بأم عمد بن القاسم؛ فأكم أن العامل بلذل له عشرة آلاف دوهم عل دلالته عليه فذله عليه، عجدا الماصل إلى عمد بن القاسم، فأشحله واستوثق منه و وبعث به إلى جبدالله بن طاهر، فبعث به عبدالله بن طاهر إلى المتصمم، فقيع به عبيه يوم الاثين لاربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخر، عبدالله بن طاهر إلى المتصمم، فقيع به عبيه يوم الاثين لاربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخر، فحب فيا ذكر \_ بسامرًا عند مسرور الخادم الكبير في عبس ضيّق، يكون قدر ثلاث أفرع في فراعيت فحك فيه ثلاثة إنهام، ثم حُول إلى موضع أوسنا عن ذلك، وأجري علي علما، ووكل به قرة منظرته والمؤل به قرة غيفظرته والمؤلفة في كان ليلة الفطر، واشتفل الناس بالعيد والتهنة احتال للخروج، ذكر أنه هرب من الحيس بالليل، وأنه دُيٍّي فذكر أنه جبعل بن ذل عليه مائة الف دوهم، وصاح بذلك الصائح فلم يعرف له خبر.

وفي هذه السنة قدم إسحاق بن إبراهيم بغداد من الجبل، يوم الأحد لاحدى عشرة ليلة خلتُ من جمادى الأولى، وهمه الأصرى من الحَرْميّة والمستامِة.

وقيل: إن إسحاق بن إبراهيم قتل منهم في محاربته إياهم نحواً من ماثة الف، سوى النساء والصبيان.

وفي هذه السنة وجّه المتصم تُمجيفً بن عنيسة في جادى الآخرة منها لحرب الزُّطَّ الذين كانوا قد عافوا في طريق البصرة ، فقد علموا فيسه السطريق ، واحتملوا الفسلات من البيساد بكُسكُسكر وسا يلهها من البَشرة ، وأخافوا السبيل ، ورثّب الحيل في كلَّ سكة من سكك البُّرد تركض بالاخبار ، فكان الحبر يخرج من عند عجيف ، فيصل الى المعصم من يوبه ، وكان الذي يتولى النفقة على تُعجيف من قبل المعتصم محمد بن مصور كاتب إراهيم بن البَحْتري ، فلما صار عُجيف إلى واسط، ضرب عسكره بقرية أسفل واسط يقال لها المصافية في خمة الاف رجل ، وصار تُعجيف إلى جربحمل من دجلة بقال له بَرْدُودًا؛ فلم يزل مقيمًا عليه حق سدّه ، وقيل إنَّ تُعجيفاً إنما ضرب عسكره بقرية أسفل واسط يقال لها نجيدا، ووجّه هارون بن نصم بن A17.

الرضاح القائد الحراسانيّ إلى موضع يقال له الصافية في خسة آلاف رجل، ومضى عُجيف في خسة آلاف إلى بَرْدُودا، فاقام عليه حتى مله وسدّ انهاراً أخر كانوا يدخلون منها ويخرجون، فحصرهم من كلّ وجه ا وكان من الأنهار التي سدّها عجيف، تهريقال له العروس؛ فلها أخذ عليهم طرقهم حاربهم، وأسر منهم خسمائة رجل، وقتل منهم في المعركة ثلاثمائة رجل، فضرب أعناق الأسرى، ويعث برؤوس جميعهم إلى باب المعتصم، ثم أقام عُجيف وراء الزَّطُ خسة عشر يوماً، فظفر منهم بخلّق كثير. وكان رئيس الزَّط رجلا يقال له محمد بن عثمان، وكان صاحب أمرة والقائم بالحرب سملتى، ومكث تُحيف يقاتلهم ـ فيا قيل ـ تسعة أشهر.

وحجَّ بالناس في هذه السنة صالح بن العباس بن محمد.

# ثم دخلت سنة عشرين ومائتين

## ذكر ما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من دخول عجيف بالرّط بغداد، وقهره إياهم حتى طلبوا منه الأمان فأمنهم، فخرجوا إليه في ذي الحجة سنة تسع عشرة ومائتين على أمهم آمنون على دمائهم وأمواهم ؛ وكانت عِدَتهم فيها ذكر \_سبعة وعشرين ألفاً وأسان ، بين رجل وإمرأة وعشرين ألفاً وأسان ، بين رجل وإمرأة وصيئ ؛ ثم جعلهم في السُّنن، وأقبل بهم حتى نزل الزعفرانية، فأعطى أصحابه دينارين دينارين جائزة، وأقام بها يوماً ، ثمّ عبّاهم في زواريقهم على هيئتهم في الحرب، معهم البوقات، حتى دخل بهم بغداد يوم عاشوراء سنة عشرين ومائتين والمعتصم بالمشماسيّة في سفينة يقال لها الرّوّة حتى مرّ به الزَّط على تعبئتهم يفخون بالموقات؛ فكان أولهم بالمقتصم بالشماسيّة في سفينة يقال لها الرّوّة حتى مرّ به الزَّط على تعبئتهم يفخون بالموقات؛ فكان أولهم بالمقتص وأخرهم بحداء الشماسيّة و إنفاديا في سفينم ثلاثة أيام، ثم عُمر بهم إلى الجانب الشرقيّ ؛ فدفعوا إلى بشر بن السميل ع فلم بهم إلى خانقين، ثم نقلوا إلى النَّفْر إلى عبن زربة، فأعارت عليهم الرّوم، فاجتاحوهم فلم يفلِتُ منهم أحد، فقال شاعرهم:

شبوقاً إلى تصر بَسَرْقِيَّ وقُهْرِيدِ قَسراً ومُشَاكَمُ سَرْقً المعاجيدِ ولم تعبوطبوا أيساديه بتَعنيدِ مِنْ يسازسانَ ومن بلج، ومن تبوز المُعلِمينَ بلجبهاج ولمسربية أردائه قرَّدُ بَسرَقازِ اللَّخساريين بنسو بَها أَنَّ في أَبسناه فيسووذ على الخبراطيم، منها والفسراريين كما لابنوس إذا أشتخيسرُنُ والشَّين على الخبراطيم، منها والفسراريين كما لابنوس إذا أشتخيسرُنُ والشَّين طُورُ المُحسالُ حُمَّا أَنَّ المعمالينِ طُورُ المُحسالُ حُمَّا أَنَّ المعماليةِ ومن الغناء مقاسنة الكموالية يا أهل بنداد موتوا دام خُيناكُم نعن السلين ضريساكم مجاهرة لم تشكروا الله تمساء التي سَلَقَت فاستنهبروا العبدة من أبناء دوليكم ومن شنساس وأفيين، ومن فرج والاجبي كيمخار العين قد خَرَطَت والحمامين الشكى يبطق صادتهم يُضري بييش من الهندي حاسمةم محرات لها في الصاء اجتحدة متى تسروسوا لنا في غصر لجينا ليس الجلاة جلاذ النزط فاعترفوا ليس الجلاة خلاة النزط فاعترفوا لنَسْفَمَنَّكمُ سفعاً يَالِلُ له (ب السَّرِير ويُشجِي صاحبَ النَّيز فالبَّرِير ويُشجِي صاحبَ النَّيز فالبَرو ويُسونِ

وفي هلمه السنة عقد المعتصم للأفشين خيلىر بن كارس على الجبال، ورجَّه به لحرب بابك؛ وذلك يوم الحميس لليلتين خلتا من جمادى الآخرة؛ فعسكر بمصلًى بغداد، ثم صار إلى بُرزَّنْد.

## ذكر الحبر عن أمر بابك وغوجه:

ذُكر أن ظهور بابك كان في سنة إحدى والتين، وكانت قريته ومدينته البُدّ، وهرّم من جيوش السلطان؛ وأمرة أن يبغي وقتل من قواده جاعة؛ فلما أفضى الأمر إلى المنتصم، وبّعه أبا سميد محمد بن يوسف إلى أردَبيل، وأمره أن يبغي الحصول التي الرئيسل؛ فتوجّه أبو سميد لللك، فيا بين وُنّجان واردَبيل، ويجمل فيها الرّبيل؛ فتوجّه أبو سميد لللك، ويني الحصون التي تحرّبها بابك، ووبّه بابك سريّة له في بعض غاراته، وصبّر أمريط، وجلاً يقال له معاوية ؛ فخرج فأغار على بعض النواحي، ورجم منصرفاً فيلغ ذلك أبا سميد محمد بن يوسف، فجمع الناس وخرج إليه يعترضه في بعض الطريق، فواقعه، فقتل من أصحابه جاعة، وأسر منهم جاعة، واسر منهم جاعة، واستخد على أصحاب بابك. ووجّه أبو سعيد الرؤوس والأسرى إلى المتصم بالله.

ثم كانت الأخرى لمحمد بن البعيث؛ وذلك أن محمد بن البعيث كان في قلعة له حصينة تسمى شاهي؛ كان ابن البعيث أخذها من الوجَّناء بن الرَّوّاد، عرضها نحو من فرسخين، وهي من كورة أذَّربيجان، وله حصن آخر في بلاد أذربيجان يسمى يُبريز، وشاهى أمنعها؛ وكان ابن البعيث مصالحًا لبابك؛ إذا توجهت سراياه نزلت به. فأضافهم، وأحسن إليهم حتى أنسوا به، وصارت لهم عادة. ثم إنَّ بابك وجُّه رجلا من أصحابه يقال له عِصْمة من أصبهبذتِه في سريّة، فنزل بابن البعيث، فأنزل إليه ابن البعيث على العادة الجارية الغنم والأنزال وغير ذلك، وبعث إلى عصمة أن يصعد إليه في خاصّته ووجـوه أصحابـه، فصعِد فغـدًاهـم وسقاهم حتى أسكرهم، ثم وثب على عصمة فاستوثق منه، وقتل مَنْ كانْ معه من أصحابه، وأمره أنْ يسمَّى رجلا رجلا من أصحابه باسمه؛ فكان يُدعى بالرجل باسمه فيصعد، ثم يأمر به فيضرب عنقه؛ حتى علمو بذلك؛ فهربوا. ووبُّه ابن البعيث بعصمة إلى المعتصم ـ وكان البِّميث أبو محمد صعلوكاً من صعاليك ابر الروَّاد. فسأل المعتصم عصمة عن بلاد بابك، فأعلمه طُرقها ووجوه القتال فيها؛ ثم لم يزل عصمة عبوساً إلم أيام الوائق. ولما صار الأفشين إلى يُرزِّنه عسكر جاء ورمَّ الحصون فيها بين برَّزُنْد وأردبيل، وأنزل محمد بو يوسف بموضع يقال له خَشٌّ، فاحتفر فيه خندقاً، وأنزل الهيثم الغنويُّ القائد من أهل الجزيرة في رستاق يقال ل أَرْشَق، فرمَّ حصنه، وحفر حوله خندقًا، وأنزل عَلْوَيه الأعور من قُوَّاد الابناء في حصن مًّا بلي أددَبيل يسمُّو حصن النهر؛ فكانت السابلة والقوافل تخرج من أردييل معها من يُبلرقها حق تصل إلى حصن النَّهر، ثم يُبلُّرقه صاحب حصن النهر إلى الهيثم الغنويّ، ويخرج هَيْتُم فيمن جاء من ناحيته حتى يسلمه إلى أصحاب حصر النَّهْر، ويُبَذِّرق مَنْ جاء من أردبيل حتى يصير الهيثم وصاحب حصن النهر في منتصف الطريق، فيسلُّم صاحب حصن النهر مَنَّ معه إلى هيثم ، ويسلُّم هيثم مَنَّ معه إلى صاحب حصن النهر؛ فيسير هذا مع هؤلاء؛ وهذا م هؤلاء. وإن مبق أحدهما صاحبه إلى الموضع لم يُجُرُّه حتى يجيء الأخو؛ فيدفع كلُّ واحد منهما مَنْ معه إلى صاحب

۲۲۰ کــ

ليَّذَوْقِهما هذا إلى أردييل، وهذا إلى مسكر الأفنين، ثم يَيْدُوق الحَبِثم الغنويّ مَنْ كان معه إلى أصحاب أبي سعيد؛ وقد خرجوا فوقفوا على منتصف الطريق، معهم قوم فيدتم إبو سعيد وأصحابه مَنْ معهم إلى الهيثم، ويدفع الحَبِثم مَن معه إلى أصحاب أبي سعيد، فيصير أبو سعيد وأصحابه بَنْ في القائلة إلى خُمْر، وينصور الهيثم وأصحابه بمن صار في أيذيهم إلى أرشق حتى يصيروا به من غذ، فيلغموهم إلى عَلَوبه الاور وأصحابه ليوصلوهم إلى حيث يريدون، ويصير أبو سعيد ومن معه إلى خُمْن، ثم إلى صحكر الأفشين، فتلقاء صاحب صيارة الأفشين، فيقبض منه مَنْ في القافلة، فيؤذيهم إلى حسكر الأفشين؛ قلم يزل الأمر جارياً على هذا؛ وكلّم صار إلى أبي سعيد أو أحد من المسالح أحدً من الجواسيس وجهوا به إلى الأفشين؛ فكان الأفشين لا يقتل الجواسيس ولا يضربهم؛ ولكن يهب لهم ويصلهم ويسالهم ما كان بابك يسعليهم، فيضعفه لهم، ويقول للجاسوس : كن جاسوساً لنا.

وفيها كانت وقمة بين بابك وأنشين بازشق، قتل فيها الأفيرين من أصحاب بابك خلقاً كثيراً؛ قيل أكثر من ألف، وهرب بابك إلى مُوقان، ثم شخص منها إلى مدينيه التي تدعى البَدّ.

### ذكر الخبر عن سبب هذه الوقعة بين الأفشين ويابك:

ذُكر أن سبب ذلك أن المعتصم وبّه مع بُغًا الكبير بمال إلى الافتين عَطاة لجنده وللنقات، فقدم بُغا بذلك المال إلى أرفيل، فلمّا نزل أرديل لمنّع بابك وأصحابه خيره، همّا بابك وأصحابه ليقطعوا عليه قبل وصوله إلى الافشين، فقدم صالح الجاسوس على الافشين، فأخبره أنّ بُغا الكبير قد قدم بمال، وأن بابك وأصحابه تهيّروا ليفتطموه قبل وصوله إليك

وقيل: كان مجمىء صالح إلى أبوسعيد، فرجّه به أبوسعيد إلى الأفشين وهياً بابك كميناً في مواضع، فكتب الأفشين إلى أبي سعيد يأمره أن مجتال لمعرفة صحة خبر بابك، فسفى أبو سعيد منتكراً هو وجاهة من أصحابه، حمى نظروا إلى النيران والوقود في المرافع التي وصفها لهم صالح، فكتب الأفشين إلى بناء أن يقيم بالأذيل حتى يأتبه رأته، وكتب إلى بناء أن يقيم بالأذيل حتى يأتبه رأته، وكتب ربعت على المنظمين إلى بناء أن يقيم بالأذيل حتى الأفشين إلى بنا أن يقيم بالأذيل على الإبل ويقطرها، وسير مترجعاً من أردييل كان الأفشين إلى بنا أن يقلم أنه يريد الزحول، ويشدّ المال ملى الإبل ويقطرها، وسير مترجعاً من أردييل كانه، في من المنافظة حتى نزلت اللهم، وانصرف برزند، فإذا جازت الفافلة حتى نزلت اللهم، وانصرف جواسيس بابك إليه يملمونه أن قلمال قد حُمل، وعالى حمولا حتى صار إلى النبر، ورجع بأنه بالمال إلى أزديل، فواحد ويشرب طبلا ولا نشر مع غروب الشمس، فنزل مصمكراً خارج خندق أبي سعيد؛ فيا أصبح وكب في سرء لم يضرب طبلا ولا نشر عليا، وأمر أن يلف الإعلام، وأمر النبائد بني ورحل الأفسين في نال النبوم من المنافذة يريد يا فالمبر، ورحل المقافلة التي كانت توجهت في ذلك اليوم من البير إلى ناحجه في الطويق ولم يعلم الهيشم مجن كان معه من القافلة يويد يا المهر.

وتميّا بابك في خيّله ورجاله وعساكره، وصار على طريق النهر، وهويظنّ أن الملّا موافيه، وخرج صاحب النهر بيّلدق منْ قِبّله إلى الهيشم، فخرجت عليه خيل بابك؛ وهم لا يشكّرن أنّ الملّا ممه، فقاتلهم صاحب

النهر، فقتلوه وقتلوا مُنْ كان معه من الجند والسابلة، وأخذوا جيمَ ما كان معهم من المتاع وغيره، وعلموا أن المال قد فاتهم، وأخذوا علَمَه، وأخذوا لباس أهل النهر ودراريعهم وطرَّاداتهم وخفاتِينَهم فلبسوها، وتنكّروا ليُخدوا الهيثم الغنويّ ومَنْ معه أيضاً، ولا يعلمون بخروج الأفشين، وجاؤوا كانهم أصحاب النهر، فلما جاؤوا لم يعرفوا الموضع الذي كان يقف فيه علم صاحب النهر، فوقفوا في غير موضع صاحب النهر، وجاء الحيثم فوقف في موقفه، فأنكر ما رأى، فوجِّه ابن عمُّ له، فقال له: اذهب إلى هذا البغيض، فقل له: لأيُّ شيء وقوفك؟ فجاء ابن عمَّ الهيثم، فلما رأى القوم أنكرهم لما دنا منهم، فرجع إلى الهيثم، فقال له: إنَّ هؤلاء القوم لستّ أعرفهم، فقال له الهيثم: أخزاك الله! ما أجَّبَنك! ووجَّه خسة فرسان من قبله، فلما جاۋوا وقربوا من بابك، خرج من الحُرِّميّة رجلان فتلقُّوهما وأنكروهما، وأعلموهما أنهم قد عرفوهما، ورجعوا إلى الهيثم ركضاً، فقالوا: إِنَّ الكافر قد قتل عَلُويْه وأصحابه، وأخذوا أعلامهم ولباسهم، فرحل هيشم منصرفاً، فألى القافلة التي جاء بها معه، وأمرهم أن يركضوا ويرجعوا ، لئلًا يؤخلوا، ووقف هو في أصحابه، يسيربهم قليلا قليلا، ويقف بهم قليلا، ليشغل الخُرُمية عن القافلة، وصار شبيهاً بالحامية لهم؛ حتى وصلت القافلة إلى الحصن اللي يكون فيه الميشم .. وهو أرشق .. وقال الصحابه: مَنْ يذهب منكم إلى الأمير وإلى أبي سعيد فيعلمهما وله عشرة آلاف درهم وفرس بدل فرسه إن نَفق فرسه فله مثل فرسه على مكانه؟ فتوجُّه رجلان مع أصحابه على فرسينٌ فـــارهـين يركضان، ودخل الهيثم الحصرَ، وخرج بابك فيمن معه؛ فنزل بالحصن، ووضع له كرميٌّ وجلس على شرف بحيال الحصن، وأرسل إلى الهيشم: خلَّ عن الحصن وانصرف حتى أهدمه. فإن الميشم وحارَّبه، وكان من الهيشم في الحصن ستماثة راجل وأربعمائة فارس، وله خندق حَصِين فقاتله، وقعد بابك فيمن معه، ووضع الحمر بين يديه ليشربها، والحرب مشتبكة كعادته، ولقر, الفارسان الأفشين على أقلَّ من فرسخ من أرشق، فساعة نظر إليها من بعيد قال لصاحب مقدّمته: أرى فارسين يركضان ركضاً شديداً، ثم قال: أضربوا الطبل، وانشروا الأعلام، واركضوا نحو الفارسين. ففعل أصحابه ذلك، وأسرعوا السّير، وقال لهم: صيحوا بهيا: لبيك لبيك ا فلم يزل الناس في طلق واحد متراكضين، يكسر بعضهم بعضاً حتى لحقوا بابك؛ وهو جالس، فلم يتدارك أن يتحوّل ويركب حتى وافته الخيل والناس؛ واشتبكت الحرب، فلم يفلت من رجّالة بابك أحد، وأفلت هو في نفر يسير، ودخل مُوقان، وقد تقطّع عنه أصحابه، وأقام الأفشين في ذلك الموضع، وبات ليلتُه، ثم رجع إلى معسكره ببرزُنْد، فأقام بابك بمُوقان أياماً. ثم انه بعث إلى البَدِّ، فجاءه في الليل عسكر فيه رجالة، فرحل بهم من موقان حتى دخل البدِّ، فلم يزل الأفشين معسكراً ببرزّند، فلها كان في بعض الأيام مرّت به قافلة من خُشّ إلى بُرْزند، ومعها رجل من قِبُل أبي سعيد يسمى صالح آبٌ كش ـ تفسيره السقاء ـ فخرج عليه أصبهبذ بابك، فأخد القافلة، وقتل مَنْ فيها، وقتل مَنْ كان مع صالح، وأفلت صالح بلا خفَّ مع من أفلت، وقتل جميع أهل القافلة، وانتُهب متاعهم، فقحط عسكر الأفشين من أجل تلك القافلة التي أخذت من الآبٌ كش؛ وذلك أنها كانت تحمل الميرة فكتب الأفشين إلى صاحب المراغة يأمره بحمل الميرة وتعجليها عليه، فإنَّ الناس قد قحطوا وجاعوا، فوجُّه إليه صاحب المراغة بقافلة ضخمة، فيها قريب من ألف تُؤر سوى الحمر والدوابِّ وغير ذلك، تحمل المبرة، ومعها جند يُبذرقونها، فخرجت عليهم أيضاً سريَّة لبابك، كمان عليها طُـرْخان ـ أو آذين ـ فاستباحوها عن آخرها بجميع ما فيها، وأصاب الناسُ ضيق شديد؛ فكتب الأفشين إلى صاحب السيروان أن يحمل إليه طعاماً؛ فحمل إليه طعاماً كثيراً، وأغاث الناس في تلك السنة، وقدم بُغا على الأفشين بمال ورجال.

# وفي هذه السنة خرج المعتصم إلى القاطُول، وذلك في ذي القعلة منها. ذكر الحبر عن سبب خروجه إليها:

ذكر عن أبي الوزير أحد بن خالد، أنه قال: بعنني المعتصم في سنة تسع عشرة وماتين، وقال في: يا أحد، اشتر في بناحية سامرًا موضعاً أبني فيه مدينة؛ وفي أنقرف أن يصبح هؤلاء الحرمية صبحة، فيقتلوا غلمان ، حتى أكون فوقهم، فإن رابني منهم ريّب أتيتهم في البر والبحر؛ حتى آني عليهم. وقال في: خل مائة ألف دينار، قال: قلت: أحمد خسسة آلاف دينار. فكلًا احتجب إلى زيادة بعث اليك فاستردت؟ قال: نعم؛ فأتبت المؤضع، فاشتريت سامرًا بخمسمائة درهم من النصارى أصحاب الدير، واشتريت موضع البستان المقابل بخمسة آلاف درهم، واشتريت عدّة مواضع حتى أحكمت ما أردت، ثم انحدرت فأتيه بالعكمائك، فعزم على الحروب اليها في سنة عشرين وماتين، فخرج حتى إذا قارب القاطول، مُسريت له فيه القباب حتى وضع البناء بسامرًا في سنة والمضارب، وضرب الناس الأخبية؛ ثم لم يزل يتقدّم، وتُضرب له القباب حتى وضع البناء بسامرًا في سنة

وقد حدّثي جعفر بن محمد بن برازة الذّراء، أن سبب خورج المتصم إلى القاطول ، كان أنّ طلمانه الاتراك كانوا لا يزالون يمكّون الواحد بعد الواحد منهم قنيلاً في أرياضها ، وذلك أنهم كانوا مُجمّاً جغاة يركبون الدواب في في المناف المراح بوضوار على الدواب في في المناف والمراح والمراق ويطؤون الصبي ، في المناف من المراح بعضهم ، في في المناف من المراح بعضهم ، في فلكت الاتراك ذلك إلى المنافس في يوم عيد أضمى أن فطر ، فلها المنتصم ، وثلاث بهم العامة ؛ فلكرة أنه رأى المنافس في يوم عيد أضمى أن فطر ، فلها المنافس المنافس في يوم عيد أضمى أن فطر ، فلها فللنام المنافس المنافس في يوم عيد أضمى أن فطر ، فلها فللنام المنافس في يوم عيد أخمى أن فلا المنافس في منافس في المنافس في منافس في المنافس في منافس في المنافس في منافس في المنافس في المنافس في المنافس في منافس في المنافس في منافس في المنافس في المنا

وفي هذه السنة غضب المتصم على الفضل بن مروان وحبسه

ذكر الخبر عن سبب غضبه عليه وحبسه إياه وسبب اتصاله بالمعتصم :

ذُكر أن الفضل بن مروان ـ وهو رجل من أهل البَرَادان ـ كان متصلاً برجل من العمّال يكتب له ، وكان حسن الحقلًا . ثم صار مع كتاب كان للمعتصم يقال له يجمى الجُوّمقاني ، وكان الفضل بن مروان يخطّ بين يديه فلها مات الجُرِّمقاني صار الفضل في موضعه، وكان يكتب للفضل عليّ بن حسّان الأنباري، فلم يزل كذلك

حتى بلغ المعتصم الحالُّ التي بلغها ، والفضل كاتبه ، ثم خرج معه إلى معسكر الأمون ، ثم خرج معه إلى مصر ، فاحترى على أموال مصر ، ثم قدم الفضل قبل موت المأمون بغذاد ، ينفذ أمور المعتصم ، ويكتب على لسانه بما أحبّ حتى قدم المعتصم خليفةً ، فصار الفضل صاحب الخلافة ، وصارت الدوّاوين كلها تحت يديه وكنز الأموال ، وأقبل أبو إسحاق حين دخل بغداد يأمره بإعطاء المغنيّ واللّهي ، فلا ينفذ الفضل ذلك ، فتقُل على إسحاق .

أعضائين إبراهيم بن جهروّية أن إبراهيم المعروف بالمَققيّ ـ وكان مضحكاً ـ أمر له المنتصم بمال ؛ وتقدّم إلى الفضل بن مروان في إعطائه ذلك ، فلم يعطه الفضل ما أمر به المعتصم ، فيينا الهُمَّقيّ يوماً عند المعتصم ، بعدما بُنيت له داره التي ببغداد، واتَّخذ له فيها بستان، قام المعتصم يتمشّى في البستان ينظر إليه وإلى ما فيه من أنواع الرياحين والمُمروس ، ومعه الحُقيّ ، وكان الهفتيّ يصحب المعتصم قبل أن تُفضيّ الحلاقة إلى ، فيقول في يداعيه : والله لا تفلح أبداً ا قال: وكان الهفتيّ يحجل مربوعاً ذا كُذنة ، والمنتصم رجلاً معرقاً خفيف الملح ، فجعل المعتصم يسبق المُقيّ في الشيء ؛ فليا كثر ذلك من أمر المعتصم على المُقفيّ ، قال له الملك يشمي إلى المنافقيّ ، قال له الملك يشمي أم المعتصم على المُقفيّ ، قال له المؤلمي منافقي المنافقية ؛ ولم أكن أراني أماشي فَيْجاً ، والله لا أفلحت ! فضحك منا المعتصم ، وقال ويلك ! هل يقيّ من الفلاح شيء لم أدركه ! أبعد الحلالة تقول هذا لي ! فقال له المفقيّ : أصرت أن الذي يأمر فينقذ أمره من ساعته ، فقال له لمعتصم :واكن أمر لي لا ينظد ! فقال له : ألفضًى بن مردوان ، الذي يأمر فينقذ أمره من صاعته ، فقال له لمعتصم :واكن أمر لي لا ينظد ! فقال له : أ

قال : فاحتجنّها على الفضل المعتصم حتى أوقع به .

فقيل: إن أوَّل ما أحدثه في أمره حين تغيَّر له أن صبَّر أحمد بن عمار الحُّراساتيّ زماماً عليه في نفقات الحفاسة ، ونصر بن منصور بن بسام زماماً عليه في الخراج وجمع الأعمال ؛ فلم يزل كذلك ؛ وكان عمد بن عبد الملك الزيات يتولى ما كان أبره يتولاه للمأمون من عمل المشمّس والفساطيط وآلة الجمّازات ويكتب على ذلك عاجرى على ينتي عمد بن عبد الملك ، وكان يلبس إذا حضر الدار كُرّاعة سوداة وسيفاً بحمائل ، فقال ذلك عاجرى على ينتي عمد بن عبد الملك ، وكان يلبس إذا حضر الدار كُرّاعة سوداة وسيفاً بحمائل ، فقال أنه المنظم بن معقوب النصرائي ، فرقعه ، فاحسن ذكيل في أمره ؛ ولم يرزاه شيئاً ، ومرض عليه لم نظم دنيا ، فأي كليل بن يعقوب النصرائي ، فرقعه ، فاحسن ذكيل في أمره ؛ ولم يرزاه شيئاً ، ومرض عليه عمد عمدايا ، فأي كليل أن يقبل منها شيئاً ، فلما كانت سنة تسع عشرة ومائتين وقيل سنة عشرين ، وذلك عمد عنا حيا المنتج معالم بن المنافق وهو مغضوب على الفَضَّل بن عبد المنافق على معروان وأهل بينة في صفر ، وأمرهم برفع ما جرى على أيديم ؛ وأخذ الفضل وهو مغضوب على الفَضَّل بن حسران والحال في شارع المهدال الى قرية في طويق صاحب أنه عبد بن عبد الملك الزيات ، فحيس ذليكً ، وشيئ الفضل إلى قرية في طويق الموصل يقال له السنّ ، فلم يزل بها منياً ، فصار عمد بن عبد الملك وزيراً كانبًا ، وجرى على المتصم بسامرًا من الجانين الشرقي والغريّ ، ولم يزل في مرتبته حتى استَحْلف المتوكل ، فقتل عمد بن عبد الملتعم بسامرًا من الجانين الشرقي والغريّ ، ولم يزل في مرتبته حتى استَحْلف المتوكل ، فقتل عمد بن

YY &

عبد الملك .

وذكر أن المعتصم لما استوزر الفضل بن مروان حلّ من قبّله المحلّ الذي لم يكن أحد يطمع في ملاحظته ، فضلاً عن منازعته ولا في الاعتراض في أمره ونهيه .. وإرادته وحكمه ؛ فكانت هذه صفته ومقداره ؛ حتى حملته الدَّالَة ، وحرَّكته الحُّرْمة على خلافه في بعض ما كان يأمره به ، ومنَّعه ما كان يحتاج إليه من الأموال في مهمّ أموره؛ فذكر عن ابن أبي دؤاد أنه قبال: كنت أحضر مجلس المعتصم؛ فكثيراً ما كنت أسمعه يقبول للفضل بن مروان : احمل إليَّ كذا وكذا من المال ، فيقول : ما عندي ، فيقول : فاحتلها من وجه من الوجوه ١ فيقول : ومن أين أحتالها ! ومَنْ يعطيني هذا القدر من المال ؟ وهند من أجده ؟ فكان ذلك يسومهُ وأعرفُه في وجهه ؛ فليًّا كثر هذا من فعله ركبتُ إليه يوماً فقلت له مستخلياً به : يا أبا العباس ، إنَّ الناس يدخلون بيني وبينك بما أكره وتكره ؛ وأنْت امرؤ قد عرفتُ أخلاقُك ، وقد عرفها الداخلون بيننا ، فإذا حُرِّكت فبك بحقُّ فاجعله باطلًا ، وعلى ذلك فيا أدع نصيحتَك وأداء ما يجب علّ في الحقّ لك ؛ وقد أراك كثيراً ما تردّ على أمير المؤمنين أجوبةً غليظة تُرمضه ، وتقدح في قلبه ، والسلطان لا يحتمل هذا لابنه ، لا سيها إذا كثر ذلك وغلظ . قال : وما ذاك يا أبا صدائله ؟ قلت : أسمعه كثيراً ما يقول لك : نحتاج إلى كذا من المال لنصرفَه في وجه كذا ، فتقول : ومن يعطيني هذا ا وهذا ما لا مجتمله الخلفاء ، قال : فيا أصنع إذا طلَّب مني ما ليس عندي ؟ قلت : تصنع أن تقول : يا أمير المؤمنين ، نحتال في ذاك بحيلة ، فتدفع عنك أياماً إلى أن يتهيًّا ، وتحمل إليه بعض ما يطلب وتسوَّفه بالباقي ، قال : نعم أفعل وأصير إلى ما أشرتَ به . قال : فوالله لكأني كنتُ أغريه بالمنع ، فكان إذا عاوده بمثل ذلك من القول ، عاد إلى مثل ما يكره من الجواب . قال : فلما كُثَّر ذلك عليه ، دخل يوماً إليه وبين يديه حزمة نرجس غفسٌ ، فأخذها المعتصم فهزّها ، ثم قال : حيَّاك الله يا أبا العباس ! فأخذها الفضل بيمينه ، وسلَّ المعتصم خاتمه من أصبعه بيساره ، وقال له بكلام خفيٌّ : أعطني خاتمي ، فانتزعه من يده ، ووضعه في يد ابن عبد الملك .

وحبِّ بالناس في هذه السنة صالح بن العباس بن محمد .

### ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وماثنين ذكر الخبر حياكان فيها من الأحداث

ذكر الخبر هما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك الوقعة التي كانت بين بابك ويُغا الكبير من ناحية هَشتادسُر ، فهزِم بُغا واستبيح عسكره . وفيها واقع الأفشين بابك وهزمه .

ذكر الخبر عن هذه الوقعة وكيف كان السبب فيها:

ذكر أن بُغا الكبير قدِم بالمال الذي قد مضى ذكره ؛ وأنَّ المعتصم وجهه معه إلى الأفشين عطاءً للجند الذي كان معه ولنفقات الأفشين ، على الأفشين ، وبالرجال البلين توجّهوا معه إليه ، فأصطى الأفشين أصحابه ، وتجهّز بعد النيروز ، ووجّه بُغًا في عسكر ليدور حول هَشْتادسَر ، وينزل في خندق محمد بن حميد ويحفزه ويُحكمه وينزله . فتوجّه بُغا إلى خندق محمد بن حُميد ، وصار إليه ، ورحل الأفشين من بروزند ، ورحل أبو سعيد من خُشّ يريد بابك ، فتوافؤا بموضع يقال له درُّوذ، فاحتفر الأفشين بها خندقاً ، وبني حوله سوراً ، ونزل هو وأبو سعيد في الخندق مع مَنْ كان صار إليه من المطوّعة ، فكان بينه وبين البَّذْ سِتَّة أميال . ثم إن بُغا تجهُّز ، وهما, معه الزاد من غير أنَّ يكون الأفشين كتب إليه ولا أمره بذلك ؛ فدار حول هَشْتادسر حتى دخل إلى قرية البذِّ، فنزل في وسطها، وأقام جا يوماً واحداً، ثم وجِّه ألف رجل في علَّافة له، فخرج عساكر من عساكر بابك ، فاستباح العلَّافة ، وقتل جميع مَنْ قاتله منهم ، وأسر مَنْ قدر عليه ، وأخذ بعض الاسرى ؛ فأرسل منهم رجُلين بما يلي الأفشين ، وقال لهما : اذهبا إلى الأفشين ، وأعلماه ما نـزل بأصحابكم . فـأشرف الرُّجُلان ، فنظر إليهما صاحب الكُوهبانيَّة ، فحرَّك العلَم ، فصاح أهلُ العسكر : السلاح السلاح ! وركبوا يريدون البدُّ ، فتلقَّاهم الرجلان عُريانين ، فأخذهما صاحب المقدَّمة ، فمضى بهما إلى الأفشـين ، فأخبـراه بقضيتهما ، فقال : فعل شيئاً من غير أن نأمره . ورجع بُغَا إلى خندق محمد بن حميد شبيهاً بالمنهزم ، وكتب إلى الأفشين يعلمه ذلك ، ويسأله المدد ، ويعلمه أنَّ المسكر مفلول ، فوجَّه إليه الأفشين أخاه الفضَّل بن كاوس وأحمد بن الخليل بن هشام وابن جَوْشن وجناحًا الأعور السكري ، وصاحب شرطة الحسن بن سهل .. وأحدُّ الأخوين قرابة الفضل بن سهل ـ فداروا حول هَشْتَادسر، فسرُّ أهل عسكره بهم ، ثم كتب الأفشين إلى بُغا يعمله أنه يغزو بابك في يوم سمَّاه له ، ويأمره أن يغزوه في ذلك اليوم بعينه ، ليحاريه من كلا الوجهين ، فخرج الأفشين في ذلك اليوم من دَرُوذ يريد بابك ، وخرج بُغا من خندق محمد بن حميد ، فصعد إلى هَشْتادسَر، فعسكر على دعوة بجنَّب قبر محمد بن حيد ، فهاجت ربح باردة ومطر شديد ، فلم يكن للناس عليها صبر لشدة البرد وشدَّة الربح، فانصرف بُغا إلى عسكره، وواقعهم الأقشين من الغد، وقد رجم بُغا إلى عسكره،

فهزمه الأفشين ، وأخد عسكره وخيمته وامرأة كانت معه في العسكر . ونزل الأفشين في معسكر بابك . ثم تجهِّز بُغا من الغد، وصعد هَشْتادسَر ، فأصاب العسكر الذي كان مقيرًا بإزائه ببشتادسَر ، قد انصرف إلى بابك ، ورجل بُغا إلى موضعه ، فأصاب خُرِّيًّا وقُماشاً ، وانحدر من هَشْتادسر يريد البدّ ، فأصاب رجلًا وغلامًا نائمين فأخذهما داودسياه \_ وكان على مقدّمته \_ فساءلها ، فذكرا أن رسول بابك أتاهم في الليلة التي انهزم فيها بابك ، فأمرهم أن يوافوه بالبذِّ فكان الرجل والغلام سكرانين ، فذهب بهما النوم ، فلا يعرفان من الخبر غير هذا ؛ وكان ذلك قبل صلاة العصر . فبعث بُغا إلى داودسياه : قد توسطنا الموضع الذي نعرفه - يعني الذي كنا فيه في المرة الأولى \_ وهذا وقت المساء ، وقد تعب الرّجّالة ، فانظر جبلًا حصيناً يسع عسكرنا حتى نعسكر فيه ليلتنا هذه . فالتمس داودسياه ذلك ، فصعد إلى بعض الجبال ، فالتمس أعلاه فأشرف ، فرأى أعلام الأفشين ومعسكره شبه الخيال فقال : هذا موضعنا إلى غُدوة ، ونتحدر من الغد إلى الكافر إن شاء الله ، فجاءهم في تلك الليلة سحابٌ وبرَّد ومطر وثلج كثير ؛ فلم يقدر أحد حين أصبحوا أن ينزل من الجبَل يأخذ ماء ، ولا يسقى دابته من شدّة البرد وكثرة الثلج ؛ وكأنهم كانوا في ليل من شدّة الظلمة والضباب . فلمّا كان البوم الثالث قال الناس لبُّغًا : قد فني ما معنا من الزَّاد ، وقد أضرَّ بنا البرَّد ، فانزل على أيّ حالة كانتْ ؛ إما راجعين وإما إلى الكافر . وكان في أيام الضبّاب . فبيت بابك الأفشين ونقض عسكره ، وانصرف الأفشين عنه إلى معسكره ، فضرب بُّعا بالطُّبْل ، وانحدر يريد البُّدّ حتى صار إلى البطن ، فنظر إلى السياء منجليةً ، والدنيا طيِّية ، غير أس الجبل الذي كان عليه بُغا ، فعيَّ بُغا أصحابه ميمنةً وميسرةً ومقدَّمة ، وتقدَّم وتقدّم يريد البدّ، وهولا يشك أن الأفشين في موضع معسكره ، فمضى حتى صار بلزق جَبل البُّذ ، ولم يبق بينه وبين أن يشرف على أبيات البدُّ إلا صعود قَدْر نصف ميل ، وكان على مقدَّمته جماعة فيهم غلام لابن البِّعيث ، له قرابة بالبذُّ ، فلقيتهم طلائع لبابك ، فعرف بعضهم الغلام ، فقال له : قلان ، فقال : من هذا هاهنا ؟ فسمى له مَنْ كان معه من أهل بيته ، فقال : ادنُّ حتى أكلَّمك ، فدنا الغلام منه ، فقال له : ارجع وقلُّ لمن تعني به يتنحي ؛ فإنا قد بيَّتنا الأفشين، وانهزم إلى خندقه وقد هيَّانا لكم عسكَّرين، فعجَّل الانصراف لعلك أن تفلت. فرجع الغلام فأخبر ابن البعيث بذلك ، وسمَّى له الرجل ، فعرفه ابن البعيث ، فأخبر ابن البعيث بُغا بذلك ؛ فوقف بُغا شاور أصحابُه ، فقال بعضهم : هـذا باطـل ، هلِه خُـدعة ليس من هـذا شيء ، فقال بعض الكُوهِبانيِّن : إنَّ هذا رأس جبل أعرفه ، من صعد إلى رأسه نظر إلى عسكر الأفشين . فصعد بغا والفضل بن كاوس وجماعة منهم ممن نشط ، فأشرفوا على الموضع ، فلم يروا فيه عسكر الأفشين فتيقَّنوا أنه قد مضي ، وتشــاوروا ، فرأوا أن ينصــرف الناس راجعـين في صدر النهــار قبل أن يجنَّهم الليــل ، فأمــر بُغا داودسيــاه بالانصراف، فتقدُّم داود وجدَّ في السير، ولم يقصد الطريق الذي كان دخل منه إلى هَشْتادسر مخافة المضايق والعِقاب ، وأخذ الطريق الذي كان دخل منه في المرَّة الأولى ، يدور حول هَشْتادسَر ، وليس فيه مضيق إلَّا في موضع واحد.

فسار بالناس ، وبعث بالرّجالة ، فطرحوا وماحهم وأسلحتهم في الطريق ، ودخلتُهم وَرَحْتَهُ شديدة ورُعب ، وصار بُغا والفضل بن كاوس وجماعة الفَوَاد في الساقة ، وظهرت طلائع بابك ؛ فَكُلما نزل مؤلاء جبلاً صمدته طلائع بابك ؛ يترامؤن لهم مرّة ويغييون عنهم مرّة ، وهم في ذلك يُقْفُون أتارهم ، وهم قدر عشرة فرسان ؛ حتى كان بين الصّلاتين : الظهر والعصر ، فنزل بُمَا ليتوضًا ويصلُي ، فندانت منهم طلائع بابك ، غيرزوا لهم ، وصل بُنا ، ووقف في وجُوههم ، فوقفوا حين رأة ، فتخوف بُغا على عسكره أن يواقعه الطلائع من ناحية ، ويدور عليهم في بعض الجبال والمضايق قوم آخرون ، فشاور مَنْ حضره وقال : لست آمن أن يكونوا جملوا هؤلاء مشغلة ، عيسوننا عن المسير ، ويقتمون أصحابهم ليأخلوا على أصحابنا المضايق . فقال لما الفضل بن كارس : ليس هؤلاء أصحاب نهار ؛ وإثما هم أصحاب ليل ؛ وإثما يتخوف على أصحابنا من الليل ، فَوَجَّهُ إلى داوسياه ليسرع السيرولا ينزل ، ولو صار إلى نصف الليل حق يجاوز المضيق ، ونقف نحن ها هنا ؛ ولزّه هؤلاء ما داموا يروننا في وجوههم لا يسيرون ، فنماطلهم وتدافعهم قليلاً قليداً حقى تجميء الظلمة ؛ فإذا جاءت الظلمة لم يعرفوا لنا موضعاً ، وأصحابنا يسيرون فيتغذون أولاً فأولاً ، فإن أخد طينا تحن المضيق تخلصنا من طريق مُقتدادس أو من طريق آخر .

وأشار غيره على بُغا . فقال : إنّ المسكر قد تقطّع ، وليس يدرك أزّله آخره ، والناس قمد وموًا بسلاحهم ، وقد بقي المال والسلاح على البغال ، وليس ممه أحد ، ولا نأمن أن يخرج عليه من يأخد المال والأسير ـ وكان ابن جويدان معهم أسيراً أرادوا أن يفادوا به كاتباً لعبد الرحمن بن حبيب ، أسره بابك ـ فعزم بُغا على أن يمسكر بالنامى حين ذُكر له المال والسلاح والأسير ، فوجّه إلى داودسياه : حيثها وأيت جبلاً حصيناً ، فسكر عليه .

فعدل داود إلى جبل مُورّب ، لم يكن للناس موضع يقعدون فيه من شدّة هبوطه ، فعسكر عليه ، وللم مرباً أبنا على طرف الجبل في موضع شبيه بالحائط ؛ ليس فيه مسلك ، وجاء بغا فنزل ، وأنزل الناس وقد تعبُّوا وكلوا ، وفنيت أزوادهم ، فباتوا على تعبئة وتحارُس من ناحية المصدّد ، فجاء هم العدو من الناحية الأخرى ، فتعلّقوا بالجبل حتى صاروا إلى مضرب بُقا ، فكبسوا المضرب ، وبيئوا العسكر ، وخرج بُغا راجلًا حتى نجا ، وقبل أحد الأخوى قرابة المضل بن كاوس ، وقبل جنال جنال السكري ، وقبل أحد الأخوى قرابة المشال بن سهل ، وخرج بُغا من العسكر راجلًا ، فوجد دابة فرقبها ، ومرّ بهان البكت فاصعده على مشتاد من ، حتى انحدر به على صمكر عمد بن مجيد ، فوجد دابة فرقبها ، ومرّ بهان البكت فاصده على المأسل والسلاح والأسير ابن جويدان ، ولم يتبعوا الناس ، ومرّ الناس مهزوين منقطين حتى وافوا بُغا ، وهو في خندق عمد بن حيد حسة عشر يوماً ، فاتاه كتاب الأفشين يأمر بأما ، وهو في خندق عمد بن حيد حسة عشر يوماً ، فاتاه كتاب الأفشين يأمر بأما ، وهو في خندق عمد بن حيد حسة عشر يوماً ، فاتاه كتاب الأفشين يأمر بأما ورجيع من كان جاء معه عبد من أي المن المن المن المن المنة بن إلى الأفشين ، و فرق الأفشين ، و فرق الأفشين المن المنة ، حتى جاء الربيع من المنة .

وفي هذه السنة قُتِل قائد لبابك كان يقال له طَرْخان .

#### ذكر سبب قتله :

ذُكِر أنَّ طَرْحَانَ هذا كان عظيم المنزلة عند بابك ، وكان أحد قوَّاده ، فليًا دخل الشتاء من هذه السنة ، استأنن بابك في الإذن له أن يشتو في ترية له بناحية المُزافة ــ وكان الافشين يرصده ، ويحبّ الظفر به ؛ لمكانّه من بابك ــفاذن له بابك ، فصار إلى قريته ليشتُرّجها بناحية مُشتادسر ، فكتب الأقشين إلى تُرك مولى إسحاق بن إبراهيم بن مصمب وهو بالمُرافة ، أن يسري إلى تلك القرية ــ ووصفها له ــحتى يقتل طرخان ، أو يبعث به إليه أسيراً . فاسرى تُزك إلى طَرْحان ، فصار إليه في جوف الليل ، فقتَل طرخان وبعث برأسه إلى الأفشين . وفي هذه السنة قدم صول أرتكين وأهل بلاده في قيود فنُزعت قيودُهم، وحمِل على الدوابّ منهم نحو من ماثنى رجل .

وفيها غضب الأفشين على رجاء الحضاري وبعث به مقيَّداً .

وحج بالناس في هذه السنة محمد بن داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن عليّ بن عبدالله بن عبدال ، وهو وإلى مكة . 

## ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين ومائتين ذكر الجبر حياكان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من توجيه المعتصم جعفر بن دينار الحياط إلى الأفشين مدداً له ، ثم إتباعه بعد ذلك بإيتاخ رتوجيهه معه ثلاثين ألف ألف درهم عطاء للجند وللنفقات .

وفيها كانت وقعة بين أصحاب الأفشين وقائد لبابك يقال له آذين .

# ذكر الحبر عن هذه الوقعة وما كان سببها :

ذكر أن الشتاء لما انقضى من سنة إحدى وعشرين ومائتين وجاء الربيع ، ودخلت سنة اثنتين وعشرين ومائتين ، ووجُّه المعتصم إلى الأفشين ما وجهه إليه من المدد والمال ،فوافاه ذلك كله وهو ببرُّزُند ، سلَّم إيتاخ. إلى الأفشين المال والرجال اللين كانوا معه وانصرف، وأقام جعفر الخياط مع الأفشين مدَّة، ثم رحل الأفشين عند إمكان الزِّمان، فصار إلى موضع يقال له كلان روذ، فاحتفر فيه خندقاً، وكتب إلى أبي سعيد، فرحل من بْرُزْند إلى إزائه على طرف رستاق كلان روذ، وتفسيره: نهر كبير، بينها قدر ثلاثة أميال، فأقام معسكراً في خندق، فأقام بكلان رود خسة أيام، فأتاه من أخبره أن قائداً من قواد بابك يدعى أذين، قد عسكر بإزاء الأفشين وأنه قد صبّر عياله في جبل يشرف على رُّوذ الروذ، وقال: لا أتحصّن من اليهود \_ يعني المسلمين \_ ولا أدخل عياني حصناً؛ وذلك أنَّ بابك قال له: أدخل عيالك الحصن، قال: أنا أتحصَّن من اليهود! والله لا أدخلتهم حصناً أبداً، فنقلهم إلى هذا الجبل، فوجِّه الأفشين ظفر بن العلاء السعدي والحسين بن خالد المدائنيّ من قواد أبي سعيد في جماعة من الفرسان والكوهبانية ، فساروا ليلتهم من كلان روذ؛ حتى انحدروا في مُضِيق لا يمرّ فيه راكب واحد إلاّ بجهد، فأكثر الناس قادوا دوابّهم، وانسلُّوا رَجلًا خلّف رجل، فأمرهم أن يصيروا قبل طلوع الفجر على روذ الروذ، فيعبر الكوهبانية رجّالة، لأنه لا يمكن الفارس أن يتحرّك هناك، ويتسلقوا الجبار؛ فصاروا على روذ الروذ قبل السَّحَر، ثمَّ أمر مَنْ أطاق من الفرسان أن يترجل وينزع ثيابه، فترَّجل عـامة الفرسان، وعبّروا وعبر معهم الكوهبانية جميعاً، وصعدوا الجبل؛ فأخذوا عيال آذين وبعض ولده. وعبروا بهم، وبلغ آذينَ الخبر بأخذ عياله؛ وكان الأفشين عند توجُّه هؤلاء الرجالة ودخولهم المضيق بخاف أن يؤخذ عليهم المفيق، فأمر الكُوهبانية أن يكون معهم أعلام، وأن يكونوا على رؤوس الجبال الشواهق في المواضع التي يُشرفون منها على طَفَر بن العلاء وأصحابه ؛ فإن رأوا أحداً يخافونه حرّكوا الأعلام، فبات الكوهبانيّة على رؤوس الجبال، فلما رجع ابن العلاء والحسين بن خالد بمن أخذوا من عيال آذين، وصاروا في بعض الطريق قبل أن يصيروا إلى المضيق، انحدر عليهم رجَّالة آذين فحاربوهم قبل أن يدخلوا المضيق، فوقع بينهم قتلي، واستنقذوا بعض النساء. ونظر إليهم الكوهبانية الذين ربُّهم الأفشين؛ وكان آذين قد ربُّه عسكرين؛ عسكراً يقاتلهم، وحسكراً يأخذ عليهم المضيق؛ فلها حرّكوا الأعلام وجّه الأفشين مظفر بن كيدر في كردوس من أصحابه، فأسرع YY1 ......

الرّكض. ووبّه ابا سعيد خلف المظفّر، واتبعها ببخاراتحذاه، فوافرا، فلما نظر إله رجَّالة آذين اللّذين كانوا على المضيق انحدوا عن المضيق، وانضموا إلى أصحابهم، ونجا ظفر بن العلاء والحسين بن خالد وبنَّ معها من أصحابها، ولم يقتل منهم إلاّ من قتل في الوقعة الأولى، وجاؤوا جميعاً إلى عسكر الأفشين؛ ومعهم النساء اللهالى المخلومين.

وفي هذه السنة فتحت البدّ مدينة بابك ، ودخلها المسلمون، واستباحوها؛ وذلك في يوم الجمعة لعشر بَقين من شهر رمضان في هذه السنة.

# ذكر الخبر عن أمرها وكيف فُتحت والسبب في ذلك:

ذُكِر أنَّ الأشين لما عزم على الدنو من البدّ والارتحال من كلان روذ جعل يُزحلف قليلا قبلا - على خلاف زحفه قبل ذلك ـ إلى المنازل التي كان ينزلها و فكان يتقدّم الأميال الأربعة ، فيمسكر في موضع على طريق المفييق الذي ينحدر إلى روذ الرّوذ، ولا يجفر خندقاً و لكنه يقيم مصحكراً في الحشك، وكتب إليه المعتصم يأمره أن يجمل الناس نوائب كراديس تقف على ظهور الخيل ، كما يدور العسكر بالليل؛ فبعض القوم معسكرون وبعض وقوف على ظهور دوابًم على ميل كها يدور العسكر بالليل والنهار غافة النيات ؛ كي إن دهمهم أمر يكون الناس على تعبية والرّجالة في العسكرة فضيح الناس من التعب وقالوا : كم نقعد ها هنا في المضيق ونحن قمود في المصحراء وبيننا وبين العدو أربعة فراسخ ؛ ونحن نفعل فعلاً ؛ كأنّ العدو بإزائنا! قد استحينا من الناس والجواسيس الذين يحرون بيننا وبين العدو أربعة فراسخ ؛ ونحن قد متنا من الغزع ؛ أقدم بنا؛ فإمّا لنا وإما علينا، فقال : أنا وإله أعلم أنّ ما تقولون حق ؛ ولكن أمر المؤمنين أمرق بهذا. ولا أجدُّ منه بدًا .

قلم يلبث أن جاءه كتاب للمتصم يامره أن يتحرّى بدراجة الليل على حسب ما كان؛ فلم يزل كذلك اياماً، ثم انحدر في خاصّته حتى نول إلى روذ الرود، وتقدّم حتى شارف الموضع الذي به الرّكوة التي واقعه عليها بابك في العام الماضي، و خطر إليها، ووجد عليها تحردوساً من الحرّمية، فلم يجاريوه ولم يجاريم؛ فقال بعض الصلوح: ما لكم تجيئون وتفرون أما تستحيون! فامر الأفشين ألا يجيئوهم ولا يبرز إليهم أحد، فلم يزل مُواقفهم إلى قريب من الظهر، ثم رجع إلى صبكره، فمكث فيه يومين، ثم انحدر أيضاً في أكثر بما كان انحدر في المرة الأولى، فامر أبا سعيد أن يذهب فيواقفهم على حسب ما كان واقفهم في الرّة الأولى، ولا يحركهم ولا يجمع عليهم.

يدم المجاهدة المؤتمين بروة الروة، وأمر الكوهبانية أن يصعدوا إلى رؤوس الجبال التي يظنون أنها حصينة ، ويتراءوا له فيها، ويختاروا له في رؤوس الجبال مواضع يتحصن فيها الرجّالة ، فاحتاروا له ثلاثة أجبل ، قد كانت عليها حصون فيا مضى، فخريت فعرفها، ثم بعث إلى أبي سعيد، فصوفه يومه ذلك ؛ فلها كان بعد يومين انحدر من معسكره إلى روة الروة، وأخذ معه الكِلفرية \_وهم الفعلة \_وهملوا معهم شكاء المأه والكمك ؛ فلها صاروا إلى روة الروة رجَّه أبا سعيد، وأمره أن يواقفهم أيضاً على حسب ما كان أمره به في اليوم الاول، وأمر الفعلة بنقل الحجارة وتحصين الطرق التي تسلك إلى تلك الثلاثة الأجبل، حتى صارت شبه الحصون؛ وأمر فاحتفر على كلَّ طريق وراء تلك الحجارة إلى الهممة خندمًا؛ فلم يترك مسلكاً إلى جبل منها إلا مسلكاً واحداً. ثم أمر أبا سعيد بالانصراف، فانصرف، ورجم الافتين إلى معسكره، قال: فلها

كان في اليوم الثامن من الشهر، واستحكم الحصر، دفع إلى الرَّجالة كعكاً وسويقاً، ودفع إلى الفرسان الزَّاد والشعير، ووكَّل بمعسكره ذلك مَنْ يجفظه. وانحدروا، وأمر الرِّجالة أن يصعدوا إلى رؤوس تلك الجبال، وأن يصعدوا معهم بالماء، وبجميع ما يحتاجون إليه، ففعلوا ذلك، وعسكر ناحية، ووجَّه أبا سعيد ليواقف القوم على حسب ما كان يواقفهم، وأمر الناس بالنزول في سلاحهم، وألا يأخذ الفرسان سروج دوابهم. ثم خَطَّ الحندق، وأمر الفَّعَلة بالعمل فيه، ووكَّل بهم مَنْ يستحنَّهم، ونزل هو والفرسان، فوقفوا تحت الشجر في ظل يرعون دواسم، فلما صلى العصر، أمر الفعلة بالصعود إلى رؤوس الجبال التي حصَّنها مع الرَّجالة، وأمر الرَّجالة أن يتحارسوا ولا يناموا، ويدَّعوا الفّعلة فوق الجبال ينامون، وأمر الفرسان بالركوب عند اصفرار الشمْس، فصيَّرهم كراديس وقَّفها حيالهم، بين كلُّ كُردوس وكُردوس قَدْر رمية سهم، وتقدُّم إلى جميع الكراديس ألّا يلتفتن كلّ واحد منكم إلى الآخر؛ ليحفظ كلُّ واحد منكمما يليه؛ فإنسمعتم هدَّةً فلا يلتفتنُّ أحد منكم إلى أحد، وكلُّ كُردوس منكم قائم بما يليه، فإنه لا بهدَّة يأخذ. فلم يزل الكراديس وقوفاً على ظهور دواجم إلى الصباح، والرَّجالة فوق رؤوس الجبال يتحارسون. وتقدِّم إلى الرَّجالة: متى ما أحسوا في الليل بأحد فلا يكترثوا، وليلَّزم كلُّ قوم منهم المواضع التي لهم؛ وليحفظوا جبلهم ومحندقهم فلا يلتفتنُّ أحدٌ إلى أحد. فلم يزالوا كذلك إلى الصباح؛ ثم أمر مَنْ يتعاهد الفرسان والرَّجالة بالليل، فينظر إلى حالتهم؛ فلبِثوا في حفر الخندق عشرة أيام، ودخله اليوم العاشر فقسّمه بين الناس، وأمر القوَّاد أن يبعثوا إلى الثالم والثقال أصحابهم على الرفق، وأتاه رسول بابك ومعه قِثَّاء وبطُّيخ وخِيار؛ يعلمه أنه في أيامه هذه في جفاء؛ إنما يأكل الكعك والسويق هو وأصحابه، وأنه أحبُّ أن يُلطفه بذلك. فقال الأفشين للرسول: قد عرفتُ أيُّ شيء أراد أخي بهذا؛ إنما أراد أن ينظر إلى العسكر، وأنا أحقٌّ مَنْ قبل برٌّه، وأعطاه شهوته؛ فقد صدق، أنا في جفاء. وقال للرَّسول: أما أنت فلا بدُّ لك أن تصعد حتى ترى معسكرنا، فقد رأيت ما ها هنا، وترى ما وراءنا أيضاً، فأمر بحمله على دابة، وأن يُصعد به حتى يرى الخندق، ويرى خندق كلان روذ وخندق برزند، ولْينظر إلى الحنادق الثلاثة ويتأملها، ولا يخفي عليه منها شيء ليخبر به صاحبه. ففُعل به ذلك؛ حتى صار إلى برزند، ثم رده إليه، فأطلقه وقال له: اذهب، فأقرئه منى السلام \_ وكان من الخرّمية الدين يتعرَّضون لمن يجلب الميرة إلى العسكر \_ ففعل ذلك مرَّة أو مرتين، ثم جاءت الخرَّمية بعد ذلك في ثلاثة كراديس، حتى صاروا قريباً من سور خندق الأفشين يصيحون، فأمر الأقشين الناس ألا ينطق أحد منهم، ففعلوا ذلك ليلتين أو ثلاث ليال، وجعلوا يركضون دوابُّهم خلَّف السور، ففعلوا ذلك غير مرَّة؛ فلما أنسوا هيًّا لهم الأفشين أربعة كراديس من الفرسان والرَّجالة، فكانت الرَّجالة ناشبة، فكمنوا لهم في الأودية، ووضع عليهم العيون؛ فلما انحدروا في وقتهم الَّذي كانوا ينحدرون فيه في كلِّ مرة، وصاحوا وجلُّبـوا كعادتهم شدَّت عليهم الخيل والرَّجالة الذين رُتِّبوا، فأخذوا عليهم طريقهم.

وأخرج الأنشين إليهم كُردوسين من الرّجالة في جوف الليل، فأحسوا أن قد أشفت عليهم العقبة، فتفرّقوا في عقد طرق، حتى أقبلوا يتسلّقون الجبال، فمرّوا فلم يعودوا إلى ما كانوا يفعلون، ورجع الناس من الطلب مع صلاة الغذاة إلى الخندق بروذ الروذ، ولم يلحقوا من الحَرّسية أحداً.

ثم إنَّ الافشين كان في كل أمبوع يضرب بالطبول نصف الليل، ويخرج بالشمع والنفاطات إلى باب الحندق، موقد عرف كل إنسان منهم كُردوسه؛ مَن كان في الميمنة ومن كان في الميسرة؛ فيخرج الناس فيقفون في مواقفهم YYY ..... .... ... ... ... YYY &...

ومواضعهم. وكان الأفشين يحمل اعلاماً صوداً كباراً، التي عشر علماً يملها على البغال؛ ولم يكن يحملها على المغلل لللا تزعزع، يحبلها على النهي عشر بغلا؛ وكانت طبوله الكبار واحداً وعشرين طبلا؛ وكانت الأعلام الصغار نحواً من خسمائة علم، فيقف أصحابه كل فرق على مرتبتهم من رُبِّع الليل؛ حتى إذا طلع الفجر ركب الأشين من مضربه، فيؤنه المؤون بين يديه ويصل، ثم يصلي الناس بغلس، ثم يأمر بغرب الطبول، ويسير زحفاً، وكانت علامت في المسير والوقوف تحريك الطبول وسكونها، لكثرة الناس ويسيوهم في الجبال والأنقة على مصافهم وكلم استغبلوا جبلاً صعادو، وإذا عبطوا إلى وإد غمل اليك إلى المضافهم ومواضعهم؛ على مصافهم وواضعهم؛ على مصافهم عن المساكن، ويرجعون إذا جاؤوا إلى الجبل إلى مصافهم مواضعهم؛ وكانت علامة المسير ضرب الطبول؛ في وارد أو في مواد أو في مواد أو أن أو أن أدان يقف أسسك عن ضرب الطبول؛ فيف الناس جيماً من كلّ يسير علمه السنة الأميال التي يرن رؤوذ الروذ، وين البدّى ما يمن طلاع الفحر إلى الفحري بخبر وفف قليلا؛ وكان يسير علمه السنة الأميال التي يرن رؤوذ الروذ، وين البدّى ما ين طلاع الفحر إلى الفحري بخبر وأن المناب غلام المناسي، خلف بخاراتهادا، على رأس العلبة مع ألف المسكر أد الي والمناب تكرن عليها في العام الماضي، خلف بخاراتهادا، على رأس العلبة مع ألس للمسكرة نه وارد عليه وجهد عسكراً له فه رجالة إلى واحت تلك المفتبة التي كان عليها بخاراتهادا، ويكت تلك المفتبة التي كان عليها بخاراتهادا، ويكتون بالمؤرد؛ في يود أن ياحد طهه الطريق. وكان بابك إذا ويكت تلك المفتبة التي كان عليها بخاراتهادا، ويكتون نابور يكتون بالمؤرد؛ في يود أن ياحد طهه الطريق.

وكان الأفشرين يقف بمغاراتمداه يحفظ هذه العقبة التي وبيّه بابك حسكره إليها ليأخدها على الأفشرين و وكان يُدخاراعداه يقف بها أبداً، ما دام الأفشين داخل البدّ على الرّكورة، وكان الأفشين يتقدّم إلى بخاراخداه أنْ يقف على وإد فيها بيته وبين البدّ شبه المختلق.

وكان يأمر أبا سعيد عمد بن يوسف أن يعبر ذلك الوادي في تُودوس من أصحابه، ويأمر جعفراً الحياط أن يقف أيضاً في تُودوس من أصحابه، ويأمر أحمد بن الحليل فيقف في كردوس آحرا فيصبر في جانب ذلك الوادي ثلاثة كراديس في طوف أبياتهم ؟ وكان بابك يُخرج حسكراً مع آذين ، فيقف على تل بهإذاء مؤلاء الثلاثة الكراديس خارجاً من البلا لتلا يتقلم أحمد من حسكراً الع آذين ، فيقف على تل بهإذاء الألاثة الكراديس خارجاً من البلا لتلا يتقلم أحمد من حسكراً الاشمين إلى بهاب البلا . وكان بابك إلا أحسروا بالسوقية وف قط ، وتسرك المحسارية ، وكان بابك إلا أحسر بعساكر والمنشرية أبها لمنا لم المنافقة على تعامله على المنافقة على يتكمون مها إلى المنافقة ، وتسام المختلفة تريده فرق أصحابه متناء ؟ ولم يقيل ، ويضم له لكن المؤسنة المنافقة على بابك يمكنون مها لله المؤسنة من أصحابه . وكان الأفشين إذا صعد إلى ذلك المؤسنة بسعة معه من جانب الوادي هذا أمو باللاؤول عن دابته ، ومن كان من ذلك الجانب مع أبي مسعيد وجعفر الحياط وأصحابه ، وأحمد بن الخياط من الموقعة على وأحمد بن الخياط المؤسنة الكمناء فيعولها . فكانت هذه حالته في العضون العشون إذا سعد المعافقة الكمناء فيعولها . فكانت هذه حالته في العضيش إذا بعند المؤسلة والمؤسنة يقولها . فكانت هذه حالته في العضين إذا ستغير والمؤسنة المنافقة ويترقون بالمثرين بالطبرة عشورون بالطبول عنى المدة ويتمول بالمثرينايات ، ويضربون بالطبول عنى المنافس إلى عندقه بين الحليل ثم جعفر بن الطبوء تقدم فانصد إلى عندقه بيروذ الروذة فكان أول من يتحدر أبو سعيد ثم أحد بن الخليل ثم جعفر بن دين ميمروف الأفشين ؟ وكان عيشه ذلك بما يغيظ بابك ، وانصرافه فإذا دننا الانصراف ، وذا الانصراف ، وذات الانصراف وذات الانصراف ، وذات الانصراف المؤلفة والمنالان الانصراف المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة على المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة

بعسُرجهم، ونفخوا بوقاتهم استهزاء؛ ولا يبرح بخاراخداه من العقبة التي هو عليها؛ حتى تجوزه الناس جميماً، ثم ينصرف في آتارهم؛ فلما كان في بعض أيامهم ضبحِرت الحُرّبية من المعادلة والتغنيش اللّي كان يفتش عليهم؛ فانصرف الأفشين كعادته، وانصرفت الكراديس أولا فأولا، وعبر أبو سعيد الوادي، وعبر أحمد بن الحليل، وعبر بعض أصحاب جعفر الحياط، وفتح الحُرّبية باب خندقهم، وخرج منهم عشرة فوارس، وحملوا على من بقي من أصحاب بعضه، فحمل على أولئك المؤسع، وارتفحت الضبّة في العسكر، فرجع جعفر مع كُردوس من أصحابه بنضه، فحمل على أولئك الفرسان حتى ردّهم إلى باب البلّه، ثم وقعت الضبّة في المسكر، فرجع الأفشين وجعفر وأصحابه من ذلك الجانب يقاتلون؛ وقد خرج من أصحاب جعفر صقة، وخرج بابك بعدَّة فرسان لم يكن معهم رجّالة؛ لا من أصحاب الأفشين، ولا من أصحاب بابك؛ كان هؤلاء يحملون؛ وهؤلاء يمملون؛ فوقعت بينهم جراحات، ورجع الأفشين حتى طُرح له النطع والكربيّ، فجلس في موضعه الذي كان عبلس فيه؛ وهو يتلظّى على جعفر، ويقول: قد أفسد عليّ تعبيقي وما أريد.

وارتفعت الضبّة، وكان مع أبي كُلف في كردوس قوم من المطوّعة من أهل البصرة وغيرهم؛ فلما نظروا إلى جعفر بجارب، انحدر أولئك المطوّعة بغير أمر الأفشين، وصرو الأل ذلك جانب الوادي، حتى صاروا إلى جانب البُذَّه فتملَقرا به؛ وأثروا فيه آثاراً؛ وكادوا بصعدونه فيلخوان اللبَّ، ووجّه جعفر إلى الافشين: أن أسدتي بمخصسهائة راجل من النافية؛ فإنى أرجو أن ادخل البلَّ إن شاء الله؛ ولست أرى في وجهي كثير أحد الإهداء لمبكروس الذي تراه أنت فقط بعني كردوس آفين فيعث إليه الأفشين أن قد أفسدت على أمري، فتخلُّص قليلا قليلاً، وخلَّس أصحابك وانصرف. وارتفعت الضبحة من المطوّعة حتى تعلَّقوا باللبِّ، وطنَّ الكُمناء الذين أخرجهم بابك أنها حرب قد اشتبكت، فنصروا ووثبوا من تحت عسكر بُخاراخداه، ووثب كمين آخر من وواء المركزة التي كان الأفشين يقد علها، فتحركت الحُرية، والناس وقوف على رؤوسهم لم يزَّل منهم أحد؛ فقال الافشين: الحمد لله الله المع يؤل منهم هؤلاء.

سلَّمهم؛ فقف ها هنا فلا تبرح حتى لا يبقى ها هنا أحد. وإنصرف الأقشين؛ وكان من سنَّه إذا بدأ بالانصراف يتحدر علم الكراديس وفرسانه ورجّالته، والكُردوس الآخر واقف بينه وبينه قدر رمّية سهم؛ لا يدنــو من العقبة، ولا من المضيق؛ حتى يرى أنه قد عبر كلّ من في الكردوس الذي بين يديه وخلابه الطريق، ثم يدنو بعد ذلك فينحدر في الكُردوس الآخر بفرسانه ورَجَّالته؛ ولا يزال كذلك؛ وقد عرَّف كلِّ كُردوس مِن خلف مَنَّ ينصرف؛ فلم يكن يتقدم أحد منهم بين يدي صاحبه، ولا يتأخر هكذا؛ حتى إذا نفذت الكراديس كلها ولم يبق أحد غير بخاراخذاه؛ انحدر بخاراخذاه وخلَّ العقبة. فانصرف ذلك اليوم على هذه الهيئة؛ وكان أبو سعيد آخر من انصرف؛ وكلَّما مرَّ العسكو بموضع بُخاراخذاه، ونظروا إلى الموضع الذي كان فيه الكَّمِين؛ علموا ما كان وُطّىء لهم، وتفرّق أولئك الأعلاج الذين أرادوا أخذ الموضع الذي كمان بُخاراخـذاه بحفظه، ورجموا إلى م اضعهم، فأقام الأفشين في خندقه بروذ الروذ أياماً؛ فشكا إليه الطَّرِّعة الضيق في العلوفة والأزواد والنفقات، فقال لهم : مَنْ صبر منكم فليصير، ومَنْ لم يصبر فالطريق واسع قلينصرف بسلام ؛ معى جند أمير المؤمنين ؛ ومَنْ هو في أرزاقه يقيمون معي في الحرّ والبرد؛ ولست أبرح من ها هنا حتى يسقط الثلج. فانصرف المطوّعة وهم يقولون: قو ترك الأفشين جعفراً وتركنا لأخذنا البدُّ؛ هذا لا يَشتهي إلا الْمَاطلة؛ فبلغه ذلك وما كثر المطوّعة فيه، ويتناولونه بألسنتهم وأنه لا يجبُّ المناجزة؛ وإنما يريد التطويل؛ حتى قال بعضهم إنه رأى في المنام، أن رسول الله على قال له: قل للأفشين: إن أنت حاربت هذا الرجل وجلدت في أمره وإلا أمرتُ الجبال أن ترجك بالحجارة؛ فتحدَّث الناس بذلك في العسكر علانية؛ كأنه مستور، فبعث الأفشين إلى رؤساء المطوَّعة، فاحضرهم وقال لهم: أحبّ أن تُروني هذا الرجل؛ فإن الناس يرون في المنام أبواباً؛ فأتوه بالرجل في جاعة من الناس، فسلّم عليه، فقرّبه وأدناه، وقال له: قُصّ علىّ رؤياك، لا تحتشم ولا تستحي؛ فإنما تؤدي. قال: رأيت كذا ورأيت كذا؛ فقال: الله يعلم كلّ شيء قبل كل أحد؛ وما أريدَ بهذا الخُلُّق. إن الله تبارك وتعالى لو أراد أن يأمر الجبال أن ترجم أحداً لرجم الكافر، وكفانا مؤنته؛ كيف يرجمني حتى أكفيه مؤنة الكافر كان يرجمه، ولا يحتاج أن أقاتله أنا؛ وأنا أعلم أن الله عز وجلُّ لا يخفي عليه خافية؛ فهو مطَّلع على قلبي، وما أريد بكم يا مساكين! فقال رجل من المطوّعة من أهل الدين: يا أيها الأمير؛ لا تحرمنا شهادةً إن كانت قد حضرت؛ وإنما قصدنا وطلبنا ثواب الله ووجهه؛ فدعُّنا وحدنا حتى نتقدم بعد أن يكون بإذنك؛ فلعلِّ الله أن يفتح علينا. فقال الأفشين: إنى أرى نيّاتكم حاضرة؛ وأحسب هذا الأمر يريده الله؛ وهو خير إن شاء الله؛ وقد نشطتم ونشط الناس؛ والله أعلم ما كان هذا رأيي؛ وقد حدث الساعة لمَّا سمعت من كلامكم، وأرجو أن يكون أراد هذا الأمر وهو خيْر؛ اعزموا على بركة الله أيُّ يوم أحببتم حتى نناهضهم؛ ولا حَوْل ولا قوة إلا بالله! فخرج القوم مستبشرين فبشروا أصحابهم؛ فمن كان أراد أن ينصرف أقام، ومن كان في القرب وقد خرج مسيرة أيام فسمم بذلك رجم؛ ووعد الناس ليوم، وأمر الجند والفرسان والرَّجالة وجميع الناس بالأهبة، وأظهر أنه يريد الحرَّب لا محالة. وخرج الأفشين وحمل المال والزاد، ولم يبق في العسكر بغل إلا وُضع عليه محمل للجرحي، وأخرج معه المتطبّين، وحمل الكعك والسُّويق وغير ذلك؛ وجميع ما يمتاج إليه؛ وزحف الناس حتى صعد إلى البدّ، وُحَلّف بخاراخذاه في موضعه الذي كان يخلُّفه عليه على العقبة، ثم طُرح النَّعلم ووُضع له الكرسيّ، وجلس عليه كها كان يفعل، وقال لأبي دلف: قل للمطرَّعة: أيّ ناحية هي أسهل عليكم، فاقتصروا عليها. وقال لجعفر: العسكر كلُّه بين يديك، والناشبة والنَّفاطون؛ فإن أردت رجالا دفعتُهم إليك؛ فخذ حاجتك وما تريد، واعزم

على بركة الله: فادنُّ مِنْ أيّ موضع تريد. قال: أريد أن أقصد الموضع الذي كنت عليه، قال: امض إليه. ودعا أبا سعيد، فقال له: قف بين يديَّ؛ أنت وجميعُ أصحابك، ولا يبرحنَّ منكم أحدٌ. ودها أحمد بن الخليل فقال له: قف أنت وأصحابك ها هنا، ودع جعفراً يعبُّر وجميع مَنْ معه من الرجال؛ فإن أراد رجالا أو فرساناً أمددناه؛ ووجّهنا بهم إليه؛ ووجّه أبا دلف وأصحابه من المطوعة، فانحدروا إلى الوادي، وصعدوا إلى حالط البدُّ من الموضع الذي كانوا صعدوا عليه تلك المرَّة، وعلقوا بالحائط على حسب ما كانوا فعلوا ذلك اليوم؛ وحَمَل جعفر حملةً حتى ضرب باب البدِّ، على حسب ما كان فعل تلك المرة الأولى؛ ووقف على الباب، وواقفه الكفرة ساعة صالحة؛ فوجُّه الأفشين برجل معه بدرة دنانير، وقال له: اذهب إلى أصحاب جعفر، فقلى: مَنْ تقدُّم، فاحثُ له ملء كفُّك، وهذم بَثْرة أخرى إلى رجل من أصحابه، وقال له: اذهب إلى المطوَّعة ومعك هذا المال وأطواق وأسورة؛ وقل لأي ذُلَف: كلِّ من رأيته عسناً من المطرّعة وغيرهم فأعطه. ونادى صاحب الشراب، فقال له: أذهب فتوسُّط الحرب معهم حتى أراك بعيني معك السويق والماء؛ لثلا يعطش القوم فيحتاجوا إلى الرجوع؛ وكذلك فعل بأصحاب جعفر في الماء والسويق، ودعا صاحب الكِلْفَرية، فقال له: مَنَّ رأيته في وسط الحرب من المطوّعة في يده قاس فله عندي خمسون درهماً؛ ودفع إليه بَدّرة دراهم؛ وفعل مثل ذلك باصحاب جعفر؛ ووجه إليهم الكِلْغَريَّة بأيديهم الفؤوس، ووجه إلى جعفر بصندوق فيه أطواق وأسورة، فقال له: ادفع إلى من أردت من أصحابك هذا سوى ما لهم عندي، وما تضمن لهم عليٌّ من الزيادة في أرزاقهم والكتاب إلى أمير المؤمنين بأسمائهم. فاشتبكت الحرب على الباب طويلا، ثم فتح الحُرَّمية الباب، وخرجوا على أصحاب جعفر، فنخوهم عن الباب، وشدُّوا على المعلَّرعة من الناحية الآخرى؛ فأخلوا منهم علَمين طرحـوهـم عن السور، وجرحوهم بالصَّخر حتى أثَّروا فيهم، فرقُّوا عن الحرب، ووقفوا، وصاح جعفر بأصحابه، فبدر ملهم لحو من ماثة رجل، فبركوا خلف تراسهم التي كانت معهم، وواقفوهم متحاجزين؛ لا هؤلاء يقدمون طل هؤلاء، ولا هؤلاء يقدمون على هؤلاء؛ فلم يزالوا كذلك حتى صلَّى الناس الظهر؛ وكان الافشين قد حسل عرَّادات، فنصب عرَّادة منها مما يل جعفراً على الباب، وعرَّادة أخرى من طرف الوادي من ناحية المُطَّرَّحة؛ فأما العرَّادة التي من ناحية جعفر؛ فدافع عنها جعفر حتى صارت العرَّادة فيها بينهم وبين الخرِّمية ساعة طويلة؛ ثم تخلُّصها أصحاب جعفر بعد جهد، فقلعوها وردُّوها إلى العسكر؛ فلم يزل الناس متواقفين متحاجزين؛ يختلف بينهم النَّشاب والحجارة أولئك على سورهم والباب، وهؤلاء قعود تحت أتراسهم، ثم تناجزوا بعد ذلك؛ فالمَّا نظر الأفشين إلى ذلك كره أن يطمع العدو في الناس، فوجَّه الرَّجالة الذين كان أعدَّهم قبله؛ حتى وقفوا في موضع المطوّعة، وبعث إلى جعفر بكُّردوس فيه رَجّالة، فقال جعفر: لست أوتى من قلة الرَّجالة معي رجال قُرّة ولكني لست أرى للحرب موضعاً يتقدمون؛ إنما ها هنا موضع مجال رجل أو رجلين قد وقفوا عليه، وانقطعت الحرب، فبعث إليه: انصرف على بركة الله؛ فانصرف جعفر، وبعث الأفشين بالبغال التي كان جاء بها معه، عليها المحامل؛ فجُعلت فيها الجمرحي ومَنْ كان بـه وهن من الحجارة ولا يقــنـد على المشي؛ وأمــر الناس بالانصراف؛ فأنصرفوا إلى خُنْدقهم بروذ الرُّوذ، وأيس الناس من الفتح في تلك السنة وانصرف أكثر المطوّعة.

ثم إنّ الأفشين تجهّز بعد جمعين؛ فلتم كان في جَوْف الليل؛ بعث الرجّالة الناشية؛ وهم مقدار الف رجل، فدفع إلى كل واحد منهم شُكُوة وكُمُكا، ودفع إلى بعضهم أعلاماً سوداً وغير ذلك، وأرسلهم عند منيب الشمس، ويعث ممهم أدلاء، فساروا ليلتهم في جبال منكرة صعبة على غير الطريق؛ حتى داروا، فصاروا (YY ......

علف التأر الذي يقف آذين عليه - وهو جبل شاهق - وأمرهم ألاّ يعلم يهم آحد؛ حتى إذا رأوا أحلام الأفشين وصلوا الغلوف ، وانحدروا من فوق الجبل؛ ورموا المعلوف على المعلوف المعلوف المعلوف على المعلوف المعلوف على المعلوف المعلوف على المعلوف المعلوف المعلوف وقو أم المعلوف المعلوف المعلوف المعلوف المعلوف على المعلوف ال

وكان بخاراخداه يقف على العقبة التي كان يقف عليها في كلّ يوع؛ فلتا كان ذلك اليوم صبّر بخاراخداه في المقدّمة مع أبي سميد وجعفر الخياط وأحمد بن الخليل؛ فاتكر الناس هذه التعبية في ذلك الوقت، وأمرهم أن يدنوا من التلّ الذي عليه آذين ؛ فيحدقوا به؛ وقد كان يتهاهم عن هذا قبل قلك اليوم؛ فمضى الناس مع هؤلاء القواد الاربعة الذين سمّينا؛ حتى صاروا حول التل. وكان جعفر الخياط عما يلي باب البدّ، وكان أبو سعيد عمل يليه، وبخاراخداه عمل يلي بأب سعيد وأحمد بن الخليل بن هشام ما يلي بهخاراخداه ؛ فصاروا جيماً خلقة حول التلّ ، وازنفمت الضبخة من أسفل الوادي؛ وإذا الكمين الذي تحت التلّ الذي كان يقف عليه آذين قد وثب ببشير التركى والفراضة؛ فحاربوهم واشتبكت الحرب بينهم ساحة.

وسمع أهل المسكر ضبيتهم، فتحرُّك الناس، فأمر الأنشين أن ينادوا: أنيا الناس، هذا بشير التركيّ والفرق والفراغنة قد وجهتهم، فاثار واكميناً فلا تتحرُكوا. فليا سمع الرجّالة الناشية الذين كانوا تقدموا، وصادوا فوق الجبر ركبوا الاعلام كيا أمرهم الأفشين، فنظر الناس إلى أعلام تحيىء من جبل أشاهر؛ أصلام سود، وبين الجبل نحو فرمسغ و وهم يتحدون على جبل آفيين من فوقهم، قد ركبوا الاعلام، وبعملوا المسكر وبين الجبل أنهين المقال المعالم، ومعملوا المعالم، وبعملوا الناس إلى المعالم، والمعالم، معمن الحوَّمية، وبين نظر الناس إليهم بالموضح المعالم المعالم على المعالم، عن صعدوا الجبهم الأفشين: أولتك وجائلنا أنجنتنا على آفين؛ فحمل جعفر الحياط وحل عليهم رجل عنى أذين وأصحابه عن معاد أي الوادي، معدول الجبل المعالم بعد عمد أو عمد بن معاد في الوادي، عمد محلوا عليهم حلة شديلة، قلبوه وأصحابه في الوادي، عمد أو عمد بن معاد في المعادي معاد المعادم بنا المعالم المعادم بنا المعالم المعادم بنا المعادم بعد المعاد المعادم بعدا عليها صغرة فلها حل الناس عليه، دفع المعلل على الناس فاؤجوا عنها، فتدحورجنه؛ ثم حل الناس من كل وجه .

فلمَّا نظر بابك إلى أصحابه قد أحليق بهم، خرج من طوف البدُّ، من باب بما يلي الأفشين، يكون بين هذا

الباب ويين التل الذي عليه الافشين قدر ميل. فأقبل بابك في جاعة معه يسألون عن الافشين، فقال لهم أصحاب أبي ذلف: من هذا؟ فقالوا: هذا بابك يريد الافشين، فأرسل أبو دلف إلى الأفشين، يعلمه ذلك؟ فأرسل الافشين وجلا بعرف بابك؟ فركب إليه فأرسل الافشين وجلا يعرف بابك؟ فركب إليه الافشين، فناما منه عن صادفي موضع يسمع كلامه وكلام أصحابه، والحرب مشتبكة في ناحية آيين، فقال له: أميد المؤمين، فقال له: أميد قائل له الافشين: قد عرضت على هذا؛ وهو لك مبلول من شعت فقال: قد شعت الان على المؤمين، فقال له الافشين، وأنهية وهو لك مبلول من شعت فقال: قد تشعر المؤمين في الأمان عير من فلم شعت الان المسحدي، وأنا أنصحك المساحث غير من فلم على ذلك بنال له الافشين: قال له الافشين: قد والله نصحتك غير من فلم على ذلك فلك؛ فقال له الافشين: فابحث بالرهائ الذين كنت مائتك. قال: نعم، أما فلان وقلان فهم على ذلك الناري في الموادي في المواد

قال: فجاء رسول الأشين ليرد الناس، فقيل له: إن أعلام الفراضة قد دخلت البلد وصمعدوا بها المقصور. فركب وصباح بالناس، فلخل ودخلوا، وصيد الناس بالأعلام فوق قصور بابك، وكان قد كمّن في قصوره ـ وهي أربعة ـ ستماتة رجل؛ فوافاهم الناس، فصمعدوا بالأعلام فوق القصور، وامتلات شوارع البلد وميدامها من الناس، وفتح أولئك الكُمناء أبواب القصور، وخرجوا رجّالة يقاتلون الناس. ومرّ بابك حتى دخل الموادي الذي يلي هشتادكر، واشتغل الأفشين وجيع قُواده بالحرب على أبواب القصور، فقاتل الحرّمية قتالا شديداً، وأحضر النّفاطين، فجعلوا يصبّون عليهم النّفط والنار، والناس يهدمون القصور؛ حتى قبلوا عن آخرهم. وأخذ الأفشين أولاد بابك ومنّ كان معهم في البدّ من صيالاتهم؛ حتى أدركهم المساء، فأمر الأفشين بالانصراف فانصرفوا، وكان عامة الحرَّمية في البيوت؛ فرجم الأفشين إلى الحندق بروذ الرُّود.

وكان يوبّعه لما كل عسكر من هذه العساكر الميرة من عسكره؛ وكانت هذه العساكر خسة عشر عسكراً ، فكانوا كذلك حتى ورد كتاب أمير المؤمنين المعتصم بالذهب غتيرماً، فيه « آمان » لبابك. فدعا الأفشين مَن كان استأمن إليه من أصحاب بابك؛ وفيهم ابن له كبير، أكبر ولده، فقال له وللأصرى: هذا ما لم أكن أرجوه من أميناً أمير المؤمنية، ولا أطمع له فيه أن يكتب إليه وهو في هذه الحال بأمان؛ فمن يأخله منكم ويذهبُ به إليه؟ فلم يجسر على ذلك أحد منهم، فقال بعضهم: أبها الأمير؛ ما فينا أحدُ يجترى، أن يلقله جذا، فقال له الأفشين: ويماك! إنه يفرح جذا، قالوا له الأنشين: ويماك! إنه يفرح جذا، قالوا لا لكم من أن تهبوا لي أنفسكم، وتوصلوا هذا الكتاب إليه، فقام رجلان منهم، فقالا له: اضمن لنا أنك تُجري على عهالاتنا؛ فضبون لما الأفشين ذلك؛ وأخذا الكتاب وتوجها فلم يزالا بدوران في الغَيْفة، حتى أصاباه، وكتب معها ابن بابك ببحث بكتاب يعدله الحبر، ويسأله أن يصرات وتوجها فلم يزالا بدوران في الغَيْفة، حتى أصاباه، وكتب معها ابن بابك يحتب بحتب بعداء الإعداء وكتاب أبنه، فقراه، وقال: أي يقونان بابك المؤمنية ولكن أكتاب بنه، فقراه، وقال: أي يقونان بابك المؤمنية ولكن أنت بابن الفاعلة، يعنى بنا الإعراء ولكن أنت بابن الفاعلة، يعنى بابك المؤمنية ولكن الكتاب على صدره عنوماً لم يفضه؛ على هذا أن تمييني من عند ذلك ابن الفاعلة مهم يعنى المناحة والمؤمنية ويقونات حتى يجين المناحة الكناك المؤمنية ولكناك ببابن الفاعلة، يعنى بابك معناه المناعة ويطبأك تكت أوذكرت كنت ملكاً ولكنك من مجنس لا خير عين أن أميش بعد اليوم! قد كنت باسم هذه الرياسة وحياً كنت أوذكرت كنت ملكاً ولكنك من منجنس لا خير؛ وأنا أشهد أنك لست بابني، تعيش يوماً وأحداً وأنت رئيس خير، أو تعيش أربعين صنة وأنت عبد ذليل!

ورحل من موضعه، ووجِّه مع الرجل ثلاثة نفر حتى أصعدوه من موضع من المواضع، ثم لحقوا ببابك؛ فلم يزل في تلك الغَيْضة حتى فني زاده، وخرج همّا يلي طريقاً كان عليه بعض العساكر، وكان موضم الطريق جبلا ليس فيه ماء؛ فلم يقدر العسكر أن يقيم على الطريق لبعده عن الماء، فتنحَّى العسكر عن الطريق إلى قرب الماء، وصيروا كوهبانيِّن وفارسين على طرف الطريق بحرسونه، والعسكر بينه وبين النظريق نحو من ميل ونصف، كان ينوب على الطريق كلِّ يوم فارسان وكوهبانيَّان؛ فبيناهم ذات يوم نصف النهار؛ إذ خرج بابك وأصحابه؛ فلم يروا أحداً، ولم يروا الفارسين والكوهبانيين، وظنوا أن ليس هناك عسكر؛ فخرج هو وأخواه: عبد الله ومعاوية، وأمه وامرأة له يقال لها ابنة الكُلَّندانيَّة. فخرجوا من الطريق؛ وساروا يريدون إرمينيَّة، ونظر إليهم الفارسان والكوهبانيّان، فوجّهوا إلى العسكر، وهليه أبو الساج: إنا قد رأينا فرساناً يرُّون ولا ندري مَنْ هم. فركب الناس، وساروا، فنظروا إليهم من بُعد وقد نزلوا على عين ماء يتغدُّون عليها؛ فلمَّا نظروا إلى الناس بادر الكافر فركب وركب من كان معه، فأفلت وأخِد معاوية وأم بابك والمرأة التي كانت معه، ومع بابك غلام له، فوجِّه أبو الساج بمعاوية والمرأتين إلى العسكر، ومرَّ بابك متوجِّهاً حتى دخلَّ جبال إرمينية يسير في الجبال متكمَّناً، فاحتاج إلى طعام، وكان جميع بطارقة إرمينيَّة قد تحفُّظوا بنواحيهم وأطرافهم، وأوصوًّا مسالحهم ألا يجتاز عليهم أحد إلا أخلوه حتى يعرفوه؛ فكان أصحاب المسالح كلهم متحفظين؛ وأصاب بابك الجوع، فأشرف فإذا هو بحرَّاث يحرث على فدان له في بعض الأودية، فقال لغلامه: انزل إلى هذا الحرَّاث، وخذ معك دنانر ودراهم؛ فإن كان معه عمر فخله وأعطه؛ وكان للحرَّاث شريك ذهب لحاجته، فنزل الغلام إلى الحرَّاث، فنظر إليه شريكه من بعيد، فوقف بالبعد يفرق من أن يجيء إلى شريكه وهو ينظر ما يصنع شريكه، فدفع الغلام إلى الحرَّاث شيئاً، فجاء الحراث فأخذ الخبز، فدفعه إلى الغلام وشريكه قائم ينظر إليه؛ ويظنَّ إنما اغتصبه خبزَه؛ ولم يظنُّ أنه أعطاه شبئاً، فعدا إلى المسلحة؛ فأعلمهم أن رجلا جاءهم عليه سيف وسلاح؛ وأنه أخذ

77 &\_\_\_\_\_\_

خير شريكه من الوادي؛ فركب صاحب المسلحة ـ وكان في جبال ابن سُنباط ـ ووبَّمه إلى سهل بن سنباط بالحير، فركب ابن سنباط وجاعة معه حتى جاءه مسرعاً، فواقى الحرّاث والفلام عنده، فقال له: ما هدا؟ قال له الحراث: هذا رجل مرّبي، فطلب مني خيراً فأعطيته، فقال الغلام: وأبن مولاك؟ قال: ها هنا ـ وأومى إليه ـ الحرّبة فاتحده فادركه وهو نازل؛ فلاً رأى وجهه عرفه، فترجل له ابن سنباط عن دابته، ودنا منه فقبًل يده، ثم قال له: يا سيّداه؛ إلى أين؟ قال: أريد بعلاد الروم ـ أو موضعاً سمّاه ـ فقال له: لا تجد موضعاً ولا أحداً أعرف بعضك؛ ولا أحداً على المنافذات وأنت عنده مني ، تعرف موضعي ؛ ليس بيني وبين السلطان عمل ؟ ولا تدخل عمل أحد أصحاب السلطان عمل ؟ ولا تدخل عمل أحد أصحاب السلطان عمل ؟ ولا تدخل عمل أحد أصحاب السلطان وأنت عارف بقضيتي ويلدي ؟ وكدلُّ مَنْ ها هنا من البطارقة إنما هم أهلاء وفرة ذلك، أن بابك كان إذا علم أن عند بعض البطارقة إننا أن أختأ جيلة وجّه ألمها يطلبها؛ فإن بعث بها إليه وإلا بيّته وأخذه وأخذ جميع ماله من متاع وغيرذلك، وصار به إلى بلده غصباً.

ثم قال ابن سنباط له: صرّ هندي في حصيى؛ فإنما هو منزلك؛ وأنا عبدك؛ قُنُ فيه شتوتُك هده ثم ترى رأيك. وكان بابك قد أصابه الفسر والجهد، فركن إلى كلام سهل بن سنباط؛ وقال له: ليس يستقيم أن أكون أنا وأخي في موضع واحد؛ فلمله أن يُمثر باحدنا فيقى الآخر؛ ولكن أقيم هندك أنا، ويتوجّه عبد الله أخمي إلى ابن اصطفانوس؛ لا ندري ما يكون؛ وليس ثنا خلف يقوم بدحوتنا، فقال له ابن سنباط؛ ولدلك كثير، قال: ليس فيهم خير. ووزم على أن يصراً أخاد في حصن ابن اصطفانوس؛ وقام بابك عند ابن سنباط، وكتب ابن سنباط في الى الفيرين يملكم أن بابك عنده في حصنه. فكتب إليه: إن كان هداهميما فلك عند ابن سنباط، وكتب ابن سنباط في إلى الأفشين يملكم أن بابك عنده في حصنه. فكتب إليه: إن كان هداهميما فلك عند ي وصنداري ما أمري المؤمنين أيله. الله يتعدل عن خاصته، عن يقل به، ويشع به ويشع بالله يوبري الله بي الله يتعدل المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين إلى المؤمنين المؤمنين الذي معنا على عيث علوجنا وتعساحك، الما علم عيثه علوجنا وتعساك المؤمن العلماء، وتتعالى مديرة والماحي الذهب فاشحكه لماحيك.

ففعل ذلك في وقت الطعام، فرفع بابك رأسه فنظر إليه فانكره، فقال: مُنْ هذا الرجل؟ فقال له ابن سنباط: هذا رجل من أهل خواسان، متقطع إلينا منذ زمان؛ نصرانيّ. فلقن ابنُّ سنباط الأشروسيُّ ذلك. فقال له بابك: منذ كم أنت ها هنا؟ قال: منذ كذا وكذا سنة، قال: وكيف أقمتُ ها هنا؟ قال: تورَّجت ها هنا، قال: صدقت إذا قبل للرجل: من أين أنت؟ قال: من حيث امرأتي.

ثم رجع إلى الأفشين فاشيره، ووصف له جميع ما رأى تُمَّ من بابك. ووجّه الأفشين أبا سعيد ويُوزبارة إلى ابن سنباط مع عِلْمِع من الطريق قلما كتابه إلى ابن سنباط مع عِلْمِع من الطريق قلما كتابه إلى ابن سنباط مع عِلْمِع من الأحلاج، وأمرهما ألا يخالفا ابن سنباط في المقام الأحلاج، وأمرهما ألا يخالفا ابن سنباط في المقام بموضع - قد مماه ووصفه لهما - إلى أن يأتيها رسوله. فلم يزالا مقيمين بالمؤضع الذي وصفه لهما، ووجّه إليها ابن سنباط بالميرة والزاد؛ حتى تحرك بابك للخروج إلى الصّيد، فقال له: ها هنا وإد طيب، وأنت مذموم في جوف هذا الحصن! فلو خرجنا ومعنا بازي وباشن وما يختاج إليه، فتنفرج إلى وقت الغداء بالصّيدا فقال له

بابك: إذا شئت. فأنفذ ليركبا بالغداة، وكتب ابن سنباط إلى أبي سعيد وبوزيارة يعلمهما ما قد عزم عليه، ويأمرهما أن يوافياه، واحدمن هذا الجانب من الجبل والآخورمن الجانب الآخر في عسكرهما وأن يسيرا متكمّنين مع صلاة الصبح؛ فإذا جاءهما رسوله أشرفا على الوادي، فانحدروا عليه إذا راوهم وأخذوهم.

فلها ركب ابن سنباط ويابك بالغذاة ويجه ابن سنباط رسولا إلى أبي سعيد ورسولا إلى بوزيارة، وقال لكل رسول: جمء بهذا إلى موضع كذا؛ فأشروا علينا؛ فإذا رأيتمونا فقرلوا: هم هؤلاء خدوهم؛ وأراد أن يشبه على بايك، فيقول: هذه عنيل جامتنا، فأخلتنا، ولم يحب أن يدفعه إليها من منزله ؟ فصار الرسولان إلى أبي سعيد وبوزيارة، فعضيا بها حتى أشرفا على الوادي؛ فإذا هما ببابك وابن سنباط، فنظرا إليها، والحدمان واصحابها عليه؛ هذا من ما هنا، وأخداهم ومعها البواشيق؛ وعلى بابك فنظرا ليها بساحر قد احدقت به وقف، فنظر إليها، فقالا له: انزل، فقال: ومن أشياع فقال كان بينه باشق، فالإنظر إلى الساحر قد احدقت به وقف، فنظر إليها، فقالا له: وكان أن منباط ينظر إليه فقال: نمم، فعالم المؤلفة وكان وكان أن بوزيارة، فقال: نمم، والأعرز أن ورادت المال وطلبته الإعطية في المورد عنه المؤلفة والمؤلفة وكان أن منباط فشتمه، وقال: إلما بعثي لليهود بالشيم السير؛ في أردت المال وطلبته الإعطينات أكثر عا يعطيك هؤلاء، فقال أم أبو سعيد تم فاركب، قال: وأم المؤلفين بأن الأفين؛ فإلى أوب من المسكر صعد الأفشين بزند، فضربت له خيمة على برّزند، وأم الأشين الأ يتركوا عربياً يدخل بين الصغرة عام الأفشين الأ يتركوا عربياً يدخل بين

وكان قد صار إلى الأفشين نساة كثير وصبيان؛ ذكروا أن بابك كان أسرهم؛ وأنهم أحرار من العرب والدهاقون، فأمر الأفشين فلجملت لهم حظيرة كبيرة، وأسكتهم فيها، وأجرى لهم الحبّر، وأمرهم أن يكتبوا إلى أوليائهم حيث كانوا، فكان كلَّ من جاء فعرف امرأة أو صبيًّا أدجارية، وأقام شاهدين أنه يعرفها وأنها حرمة له أو قرابة دفعها إليه؛ فجاء الناس، فأشخاروا منهم خلفاً كثيراً، ويقي منهم كثير ينتظرون أن يجيء أولياؤهم.

ولما كان ذلك البوم الذي أمر الأفشين الناس أن يصطفّرا، فصار بين بابك وبينه قدَّر نصف ميل، أنزل بابك يمشي بين الصُّفين في دُراعته وهمامته وخفيه، حتى جاء فوقف بين يدي الأفشين فنظر إليه الأفشين، ثم قال: انزلوا به إلى المسكر، فنزلوا به راكباً، فلم نظر انساء والصبيان الذين في الحظيرة إليه لُطموا صلى وجوههم، وصاحوا وبكوا حتى ارتفعت أصواتهم، فقال لهم الأفشين: أنتم بالأمس؛ تقولون أمرنا، وأنتم البوم تبكون عليه! عليكم لعنة الله. قالوا: كان يجيس إلينا. فامر به الأفشين فادخِل بيتاً، ووكل به رجالا من أصحاف،

وكان عبد الله أخو بابك لما آقام بابك عند ابن سنباط، صار إلى عيسى بن يوسف بن اصطفانوس؛ فلما أخمد الأفشين بابك، وصيّره معه في عسكره ووكل به، أهليم بمكان عبد الله أنه عند ابن اصطفانوس، فكتب الأفشين إلى ابن اصطفانوس أن يوجّه إليه بعبد الله؛ فوجه به ابن اصطفانوس إلى الأفشين، فلما صار في يد الأفشين حبسه مم أخيه في بيت واحد؛ ووكّل بهما قوماً مجفظوتها.

وكتب الأفشين إلى المتصم بأخله بابك وأخله، فكتب المتصم إليه يأمره بالقدوم بهما عليه، فلما أراد أنّ يسبر إلى العراق وجّه إلى بابك فقال: إن أريد أن أسافر بك، فانظر ما تشتهي من بلاد أذّربيجان، فقال: أشتهي أن أنظر إلى مدينتي، فوجَّه معه الأفشين قوماً في ليلة مُقْمرة إلى البَّدَ حتى دار فيه، ونظر إلى القتل والبيوت إلى وقت الصبح، ثم رده إلى الأفشين؛ وكان الأفشين قد وكُل به رجلا من أصحابه فاستعفاه منه بابك، فقال له الافشين: أم استعفيت منه؟ قال: بجيء ويده ملاى غَمَراً، حتى ينام عند رأسي فيؤذيني ريجُها. فأعفاه منه.

وكان وصول بابك إلى الاقشين ببرزند لمعشر خلون من شوال بين بوزبارة وديوداذ .

وحجُّ بالناس في هذه السنة محمد بن داود.

## ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين ومائتين

#### ذكر الحبر عيا كان فيها من الأحداث

فمن ذلك قدوم الأفشين على المعتصم ببابك وأخيه، ذُكر أنَّ قدومه عليه به كان ليلة الحميس لثلاث خَلرُن من صفر بسامرًا، وأنَّ المعتصم كان يوجُّه إلى الأفشين كلِّ يوم من حين فصل من برزند إلى أن وافي سامرًا فرساً وخِلْعة، وأنَّ المعتصم لعنايته بأمر بابك وأخباره ولفساد الطريق بالثلج وغيره، جعل من سامرًا إلى عقبة حُلُوان خيلا مضمَّرة، على رأس كلّ فوسخ فرساً معه مُجر مرتب؛ فكان يركض بالخبر ركضاً حتى يؤديه من واحد إلى واحد، بدأ بيد؛ وكان من خَلْف حُلُوان إلى أَذْرَبيجان قد ربُّوا فيه المرُّج؛ فكان يركض بها يوماً أو يومين ثم تبدّل ويصيّر غيرها، ويُحمل عليها غلمان من أصحاب المرّج كلّ دابة على رأس فرسخ، وجعل لهم ديادبة على رؤوس الجبال بالليل والنهار، وأمرهم أن ينعروا إذا جاءهم الخبر؛ فإذا سمع الذي يليه النعير تبيأ فلا يبلغ إليه صاحبه الذي نمر حتى يقف له على الطريق؛ فيأخذ الخريطة منه؛ فكانت الخريطة تصل من عسكر الأفشين إلى سامرًا في أربعة أيام وأقلُّ؛ فلما صار الأفشين بقناطر حُديفة تلقُّاه هارون بن المعتصم وأهل بيت المعتصم؛ فلما صار الأفشين ببابك إلى سامرًا أنزله الأفشين في قصره بالمطيرة؛ فليّا كان في جوف الليل ذهب أحمد بن أبي دؤاد متنكراً، فرآه وكلمه، ثم رجم إلى المعتصم، فوصفه له، فلم يصبر المعتصم حتى ركب إليه بين الحائطين في الحيَّر؛ فدخل إليه متنكَّراً، ونظر إليه وتأمله، ويابك لا يعرفه؛ فلما كان من غدٍ قعد له المعتصم يوم اثنين أو خميس، واصطف الناس من باب العامّة إلى المطيرة، وأراد المعتصم أن يُشهره ويريه الناس، فقال: على أيّ شيء يُحمل هذا؟ وكيف يُشهرا فقال حزام: ياأمير المؤمنين؛ لا شيء أشهر من الفيل، فقال: صدقت؛ فأمر بتهيئة الفيل، وأمر به فجُعل في قباء ديباج وقلنسوة سمُّور مدوَّرة؛ وهو وحده؛ فقــال محمد بن عبــد الملك ال: بات:

> قد خُفِبَ الفيلُ كماداته يَحملُ شيطانَ خراسانِ والفيلُ لا تُضَفِّ أعضاؤه إلا للي شأنِ من الشانِ

فاستشرفه الناس من المطيرة إلى باب المامة؛ فالدخل دار العامة إلى أمير المؤمنيز، وأحضر جزّاراً ليقطع يديه ورجله؛ ثم أمر أن بحضر سيافه، فخرج الحاجب من باب العامة؛ وهو ينادي: نودنود وهو اسم سياف بابك فارتفت الصيحة بنودنوو حتى حضر، فلخل دار العامة، فأمره أمير المؤمنين أن يقطع يديه ورجليه، فقطعها فسقط، وأمر أمير المؤمنين بذبحه وشق بطن أحدهما، ووجّه برأسه إلى خراسان، وصلب بذنه بسامرًا عند العقبة، فموضع خشبته مشهور، وأمر بحمل أخيه عبد الله مع ابن شُروين الطبّري إلى إسحاق بن إبراهيم خليفته بمدينة السّلام، وأمره بضرب عنقه، وإن يفعل به مثل ما فعل بأشيه، وصلبه؛ فليا صار به الطبريّ، إلى البّردان، نول به ابن شروين في قصر البردان، فقال عبد الله أخو بابك لابن شروين: مُن أنت؟ فقال: ابن شروين ملك طبرستان، فقال: الحمد لله الله الله الله على الله الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله على الله على الله الله على الله ع

وذكر عن طَوْق بن أهد، أنَّ بابك لما هرب صار إلى سهل بن سنباط فوجُه الأفشين أبا سعيد وبوزبارة، فاخذاه منه، فبعث سهل مع بابك مجماوية ابنه إلى الأفشين، نامر لمعاوية بمائة ألف درهم، وأمر لسهل بالف ألف درهم استخرجها لهمن أمير المؤمين،ومنطقة مغرقة بالجوهر وتاج البطرقة، فيطرق سهل بهذا السبب، والمذي كان عنده عبد الله أخو بابك عبسى بن يوسف المعروف بابن أخت اصطفافوس ملك البيَّلقان.

وذكر من عمد بن حمران كاتب على بن مرّ، قال: حدّثني على بن مرّ، عن رجل من الصحاليك يقال له مطران على الله على ال

وكان يُجَزِّى الأفشينُ في مقامه بإزاء بابك سوى الأرزاق، والأنزال والمعاون في كلِّ يوم يركب فيه عشرة آلاف درهم، وفي كلِّ يوم لا يركب فيه خمسة آلاف درهم.

وكان جميع من قتل بابك في عشرين سنة مائي آلف وخمسة وخمسين ألف وخمسه أيضا وخمسمائدة إنسان. وفعلب يجمى بن معاذ وصيحى بن محمد بن أبي خالد وأحمد بن الجنيد، وأسره وزُريق بن همليّ بن صدقة ومحمد بن حميد الطوعيّ وإبراهيم بن اللبث، وأمير مع بابك ثلاثة آلاف وثلاثمائة وتسمة أنامي، واستنقد مّن كان في يده من المسلمات وأولاهم سبعة آلاف وصتمائة إنسان، وعدّة من صار في يد الأفشرن من بني بابك سبعة عشر رجلا ومن البنات والكنات ثلاث وعشرون امرأة، فترّج المتصم الأفشين وألبسه وشاحين بالجوهر، ووصله بعشرين ألف ألف درهم، منها عشرة آلاف ألف صلة وعشرة آلاف ألف درهم يئرقها في أهل عسكره، وعقد له على السند وادخل عليه الشعراء بهدحونه، وأمر للشعراء بصلات، وذلك يوم الحميس لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر ربيم الأخر، وكان مما قبل فيه قول أبي نمام الطائق:

بِدُّ الجِملادُ البِدُّ فيهو دفينُ ما إِنَّ بِيهِ إِلَّا الموحوش قبطينُ لَمْ يُقْرُهِ هذا الميكُ هَذَا الصِّرِ فِي هَيْجَاءَ إِلَّا صَرَّ هِمذا المدينُ

بالسيف فَحْلُ المشرق الأفشينُ قد كمان عُملرة سُودد فافتضها فأعادها تعوي الثعالب وسطها مبطلت عليها من جساجم أهلها كانت من المُهَجات قبلُ مفازةً

ولقد تُدرى بالأمس وهي عدينُ ديم أمارَتُهَا طُلِّي وشؤونُ عبسراً، فسأضحتُ وهَيُ منه مُعينُ

وفي هذه السنة أوقع تُوفِيل بن ميخاتيل صاحب الروم بأهل زيَّطُرة، فأسرهم وخرَّب بلدهم، ومضى من فوره إلى مَلَطْية فأغار على أهلها وعلى أهل حصون من حصون السلمين؛ إلى غير ذلك؛ وسبا من المسلمات ــ فيها قيل ـ أكثر من ألف امرأة ، ومثّل بمن صار في يده من المسلمين، وسمّل أعينهم، وقطع آذانهم وآنافهم.

ذكر الخبر عن سبب فعل صاحب الروم بالمسلمين ما فعل من ذلك:

ذُكر أنَّ السبب في ذلك كان ما لحق بابك من تضييق الأفشين عليه وإشرافه على الهلاك، وقهر الأفشين إياه } فلما أشرف على الهلاك ، وأيقن بالضَّعف من نفسه عن حربه ، كتب لي ملك الروم تُوفيل بن ميخائيل بن جُورِجِس؛ يعلمه أن ملك العرب قد وجه عساكره ومقاتلته إليه حتى وجُّه خيّاطه - يعني جعفر بن دينار -وطباخه \_ يعني إيتاخ \_ ولم يبقَ على بابه أحد؛ فإن أردت الحروج إليه فاعلم أنه ليس في وجهك أحد يمنعك؛ طمعاً منه بكتابه ذلك إليه في أن ملك الروم إن تحرُّك انكشف عنه بعض ما هو فيه بصرف المعتصم بعض مَّنْ بإزائه من جيوشه إلى ملك الروم، واشتغاله به عنه.

فذكر أن تُوفِيل خرج في ماثة ألف\_ وقيل أكثر ليهم من الجند نيف وسبعون ألفاً، ويقيَّتهم أتباع حق صار إلى زَبْطُرة، ومعه من المحمّرة الذين كانـوا خرجـوا بالجبـال فلحقوا بـالروم حـين قاتلهم إسحـاق بن إبراهيم بن مُصعب جماعة رئيسهم بارسيس. وكان ملك الروم قند فَرض لهم، وزوَّجهم وصيرهم مقاتلة يستعين بهم في أهمَّ أموره، فلما دخل ملك الروم زِبَعْرة وقتل الرجال الذين فيها، وسبى الذراريُّ والنساء التي فيها وأحرقها، بلغ النفير ـ فيها ذكر ـ إلى سامرًا ، وخرج أهل ثغور الشأم والجزيرة وأهل الجزيرة إلا من لم يكن عنده دابة ولا سلاح، واستعظم المتصم ذلك.

فذكر أنه لما انتهى إليه الخبر بذلك صاح في قصره الـنفير، ثم ركب دابته وسمَّط خلفه شِكالا وسكة حديد وحقيبة ، فلم يستقم له أن يخرج إلا بعد التعبية ، فجلس - فيها ذكر - في دار العامة ، وقد أحضر من أهل مدينة السلام قاضيها عبد الرحمن بن إسحاق وشعيب بن سهل ،ومعهما ثلاثماثة وثمانية وعشرون رجلا من أهل العدالة، فأشهدهم على ما وقف من الضياع، فجعل ثلثاً لولده، وثلثاً لله، وثلثاً لمواليه. ثم عسكر بغربي دجلة، وذلك يوم الاثنين لليلتين خلتا من جمادي الأولى.

ووجُّه عُجيف بن عنبسة وعمراً الفرغائيُّ ومحمد كُوتَة وجماعة من القُواد إلى زِبَطْرة إعانة لأهلها، فوجدوا ملك الروم قد انصرف إلى بلاده بعد ما فعل ما قد ذكرناه، فوقفوا قليلًا؛ حتى تراجع الناس إلى قراهم، واطمأنوا. فلما ظفِر المعتصم ببابك، قال: أيّ بلاد الروم أمنع وأحصن؟ فقيل: عمُّوريّة، لم يعرض لها أحد من المسلمين منذ كان الإسلام، وهي عين النصرانية ويُنكها؛ وهي أشرف عندهم من القسطنطينيّة.

و في هذه السنة شخص المعتصم غازياً إلى بلاد الروم. وقيل كان شخوصه إليها من سامرًا في سنة أربع وعشرين ومائتين \_ وقيل في سنة اثنتين وعشرين ومائتين \_ بعد قتله بابك. فذكر أنه تجهّز جهازاً لم يتجهز مثله قبله خليفة قطّ، من السلاح والعُند والألة وحياض الأدّم والبغال والرّزايا والقِرّب وآلة الحديد والنّفط، وجعل على مقدّت أشناس، ويتلوء محمد بن إسراهيم، وعمل ميمنتـه إيتاخ، وعل ميسرته جعفر بن دينار بن عبد الله الحياط، وعلى القلب صُجَف بن عنبسة.

ولما دخل بلاد الروم أقام على بمن اللبوس. وهر على سَلُوقِية قريباً من البحر، بينه ويين طَرسُوس مسيرة يرم، وعليه يكون الفداء إذا فُودي بين المسلمين والروم، وأمضى المعتصم الأفشين ُخيلر بن كاوس إلى سَرُوج، وأمو بالبروز منها والندخول من درب الحنث، وسمّى له يوماً أمره أن يكون دخوله فيه، وقدّر لمسكره وعسكر أشناس يوماً جعله بينه وبين الروم الذي يلخل فيه الانشين، بقد ما بين المسافتين إلى الموضع الذي رأى أن يجتمع العساكر فيه \_ وهو أتقرة \_ وبرّ النزول على أنقرة، فإذا فتحها الله عليه صار إلى عَمُّوريَة، إذ لم يكن شيء عما يقصد له من بلاد الروم أعظم من هاتين للدينتين، ولا أحرى أن تجمل غايته التي يؤمّها.

وأمر المعتصم أشناس أن يدخل من درب طُرسُوس، وأمره بانتظاره بالصَفصاف فكان شخوص أشناس يوم الأربعاء لثمان بقين من رجب، وقدّم المعتصم وصيفاً في أثر أشناس على مقدّمات المعتصم، ورحل المعتصم يوم الجمعة لست بقين من رجب.

فلما صار أشناس بمرّج الأسقُفّ، ورد عليه كتاب المتصم من المطامير يعلمه أن الملك بين يديه، وأنه يريد أن يجوز العساكرُ اللبس، فيقف على المخاضة، فيكسبهم، ويأمره بالمقام بمرج الأسقَفُ ـ وكان جعفر بن دينار على ساقة المتصم ـ وأعلم المتصم أشناس في كتابه أن يتنظر موافاة الساقة، لأن فيها الأثفال والمجانيق والزَّادوغيرذلك؛ وكان ذلك بعد في مضيق الدرّب لم يخلُص، ويأمره بالمقام إلى أن يتخلص صاحب الساقة من مضيق الدَّرْب بمن معه، ويُصحر حتى يعدير في بلاد الرق.

قاقام أشناس بمرج الاسقف ثلاثة أيام؛ حتى ورد كتاب المعتصم، يأمره أن يوجّه قائداً من قُواده في سريّة يلتمسون رجلا من الروم، يسألونه عن خبر الملك ومَنْ معه، فوجّه أشناس عمراً الفرخانيّ في مائتي فارس، فساروا ليلتهم حتى أنوا حصن فرّة فخرجوا يلتمسون رجلًا من حُول الحصن؛ فلم يمكن ذلك، ولبُور بهم صاحب فَرَّة، فخرج في جميم فرسانه المدين كانوا معه بالفَرَّة، وكمن في الجبل الذي فيا بين فُرَّة وفَرَّة؛ وهو جبل كبير بجيط برستاق يسمى رستاق فَرَّة، وعلم صمرو الفرخانيّ أن صاحب فُرَّة قد نبلر بهم، فتقدّم إلى دُرَّة، فكمن بها ليلته؛ فلها انفجر همود الصبح صبر صدكره ثلاثة كراديس، وأمرهم أن يركُشوا ركضاً سريماً، بقدر ما يأتونه بأسير عنده خبر الملك، ووهدهم أن يوافّوه به في بعض المراضع التي عرفها الأدلاء، ووجّه مع كل كُردوس دليلين.

وخرجوا مع الصبح ، فتفرقوا في ثلاثة وجوه؛ فأخلوا عِندة من الروم ؛ بعضهم من أهل صسكر الملك، وبعضهم من الضواحي ؛ وأخد معرو رجلاً من الروم من فرسان أهل الفرّة ، فسأله عن الحبر؛ فأحبره أن الملك وحسكره بالقرب منه وراه اللهس بأربعة فراسخ ، وأنَّ صاحب قُرّة نلر بهم في ليلتهم هذه ، وأنه ركب فكمن في هذا الجيل فوق رؤوسهم ؛ فلم يزل عمرو في المؤسم الذي كان وعد فيه أصحابه ، وأمر الأدلاء الذين معه أن يتفرقوا في رؤوس الجيال، وأن يشرقوا على الكراويس الذين وجههم إشفاقاً أن يخالفهم صاحب قُرّة إلى أحد الكراديس، فرآهم الأدلاء، ولوّحوا لهم ، فأقبلوا فترافؤا هم وعمرو في موضع غير الموضم الذي كانوا اتعدوا له , ثم نزلوا قلبلاً ، ثم ارتحلوا يريدون العسكر ، وقد أخذوا عنّة بمن كان في عسكر الملك ، فصاروا إلى أشناس في الأميس ، فسالهم عن الحبر ، فاخيرو ، أن الملك مقيم منذ أكثر من ثلاثين يوماً ينتظر تحبور المعتصم ومقدّمته باللّميس ؛ فيواقعهم من وراء اللّميس ، وأنه جاءه الحبر قريباً ، أنه قد رحل من ناحية الأرمنياتي عسكرٌ ضخم ، وتوسط البلاد ـ يعني عسكر الأفشين - وأنه قد صار خلفه .

فأمر الملك رجيلاً من أهل بيته ابن خاله، فاستخلفه على عسكره، وخوج ملك الروم في طائفة من عسكره يريد ناحية الافشين، فوجه أشناس بذلك الرجل الذي أخيره بهذا الحير الى المعتصم، فأخيره بالحجر، فوجهه المعتصم من عسكره قوماً من الأدلاء، وضيون لهم لكل رجل منهم عشرة آلاف درهم؛ على أن يوافرا بكتابه الافشين، وأعلمه فيه أنَّ أمير المؤمنين مقيم، فليقم إشفاقاً من أن يواقعه ملك الروم. وكتب إلى أشناس كتاباً يامره أن يوجه من قبله رسولاً من الاداء الذين يعرفون الجبال والطرق والمشبهة بالرَّوم، وضمين لكلَّ رجل منهم عشرة آلاف دوهم إن هو أوصل الكتاب، ويكتب إليه أن ملك الروم قد أقبل نحوه فليُدم مكانه حقى يوافية كتاب أمير المؤمنين.

فتوجّهت الرسل إلى ناحية الافشيق، فلم يلحقه أحدمهم؛ وذلك أنه كان وغل في بلاد الروم، وتوافت آلات الممتصم وأثقاله مع صاحب الساقة إلى العسكر، فكتب إلى أشناس يأمره بالتقدّم، فقضّه أشناس والمعتصم من ورائه، بهيتهم مرحلة، ينزل هذا ويرحل هذا. ولم يرد عليهم من الأفشين خبر؛ حتى صاروا من أنقرة على مسيوة ثلاث مراحل؛ وضاق عسكر المعتصم ضيفاً شديداً من الماء والعَلَف.

وكان أشناس قد أسر عدّة أسرى في طريقه، فأمر بهم فضّريت أعناقهم حتى بقي منهم شيخٌ كبير؛ فقال الشيخ: ما تنتفع بقتلي؛ وأنت في ملما اللضيق، وحسكرك أيضاً في ضِيق من الماء والزاد، وها هنا قوم قد هربوا من أنقرة خوفاً من أن ينزل بهم ملك العرب، وهم بالقرب منّا ها هنا، معهم من المِيرة والطعام والشعير شيء كبير، فيجَمَّا معي قوماً اللافعهم إلىهم؛ ويَجَلَّ صِبيلًا

قنادى منادي أشناس: مَنْ كان به نشاط فليركب، فركب معه قريب من خمسمائة فارس؛ فخرج أشناس حتى ساز من خمسمائة فارس؛ فخرج أشناس حتى ساز من الحسكر على مل، وبرز معه مَنْ نشط من الناس، ثم برز فضرب دابته بالسوط، فركض قريباً من ميلياً وين ركم الى المسكر، ميلياً ونشا شديداً، ثم وفقف ينظر إلى المسكر، ودفع الرئيس الى المالك بن كيدر، وقال له: متى ما أراك هذا منباً وضيمة كبرة فخل سبيله على ما ضيئاً له. فساز بهم الشيخ إلى وقت المتمة، فاوردهم على واد وحشيش كثير، فامرج الناس دوابهم في الحشيش حتى شمحت، وتعلى الناس وشربواحق رووا، ثم ساز بهم حتى أخرجهم من القيضة، وساز أشناس بن موضعه الذي كان به مترجّعاً إلى أنفرة.

وأمر مالك بن كدر والأدلاء الذين معه أن يوافو بانفرة، فسار يهم الشيخ العِلَم بقية لياتهم يدور بهم في جبل ليس يخرجهم منه. فقال الادلاء الملك بن كيدر: هذا الرجل يدور بنا، فسأله مالك عها ذكر الأدلاء، فقال: حسدتوا، القوم اللدين تريدهم خارج الجيل، وأخاف أن أخرج من الجبل بالليل فيسمعوا صوت حوافر الحيل على الصحر؛ فيهربوا، فإذا خرجنا من الجبل ولم نر أحداً قتلني، ولكن أدور بك في هذا الجبل إلى الصبح ؛ فإذا أصبحنا خرجنا إليهم، فاريتك إياهم حتى آمن الا تعلني، فقال له مالك: ويمك ا فانزلنا في

هذا الجبل حتى نستريح، فقال: رأيك؛ فنزل مالك ونزل الناس على الصَّخرة، وأمسكوا لجُم دوابهم حتى انفجر الصبح؛ فلها طلع الفجر قال: وجَّهوا رجلين يصعدان هذا الجبل، فينظران ما فَوَّقه، فيأخذان من أدركا فيه، قصعد أربعة من الرجال، فأصابوا رجلًا وإمرأة؛ فأنزلوهما، فساءلها العِلْج: أين بات أهل أنقرة؟ فسمُّوا لهم الموضع الذي باتوا فيه، فقال لمالك: خلُّ عن هذين؛ فإنا قد أعطيناهما الأمان حتى دلُّونا، فخلَّ مالك عنها، ثم سار بهم العِلْج إلى الموضع الذي سمَّاه لهم، فأشرف بهم على العسكر عسكر أهل أنقرة، وهم في طرف ملَّاحة، فلها رأوا العسكر صاحوا بالنساء والصبيان، فدخلوا الملَّاحة، ووقفوا لهم على طرف المَلَاحة يقاتلون بالقَنا، ولم يكن موضع حجارة ولا موضع خيل، وأخذوا منهم عدّة أسرى، وأصابوا في الأسرى عدَّة بهم جراحات عتَّق من جراحات متقدمة ، فساءلوهم عن تلك الجراحات ، فقالوا : كنا في وقعة الملك مع الأفشين، فقالوا لهم: حدَّثونا بالقضية. فأخبروهم أنَّ الملك كان مُعسكراً على أربعة فراسخ من اللَّهِس؟ حتى جاءه رسول، أن عسكراً ضخياً قد دخل من ناحية الأرمنياق، فاستخلف على عسكره رجلًا من أهل بيته، وأمره بالمقام في موضعه؛ فإن ورد عليه مقدَّمة ملك العرب، واقعه إلى أن يذهب هو فيواقع العسكر الذي دخل الأرمنياق \_ يعني عسكر الأفشين \_ فقال أميرهم: نعم ؛ وكنت محن سار مع الملك، فواقعناهم صلاة الغداة فهزمناهم. وقتلنا رجّالتهم كلّهم، وتقطعت عساكرنا في طلبهم ؛ فلها كان الظهر رجع فرسانهم، فقاتلونا قتالاً شديداً حق حرّقوا عسكرنا، واختلطوا بنا واختلطنا بهم؛ فلم ندر في أيّ كُردوس الملك! قلم نزل كذلك إلى وقت العصر، ثم رجعنا إلى موضع عسكر الملك الذي كنا فيه فلم نصادفه، فرجعنا إلى موضع معسكر الملك الذي خلَّفه على اللَّمِس، فوجدنا العسكر قبد انتقض، وانصرف الناس عن الرَّجل قرابة الملك الذي كان الملك استخلفه على العسكر؛ فأقمنا على ذلك ليلتنا؛ فلمَّا كان الغد، وإفانا الملك في جاعة يسيرة، فوجد عسكره قد اخترَّ، وأخذ الذي استخلفه على العسكر، فضرب عنقه، وكتب إلى المدن والحصون ألاً يـأخلوا رجـلًا عن انصرف من عسكــر الملك إلا ضربــوه ` بالسياط، أو يرجع إلى موضع سماه لهم الملك انحاز إليه ليجتمع إليه الناس، ويعسكر به، ليناهض ملك العرب؛ ووجَّه خادماً له خصيًّا إلى أنقرة على أن يقيم بها، ويحفظ أهلها إن نزل بها ملك العرب.

قال الأسير: فجاه الحُصيّ إلى أنقرة، وجثنامعه، فإذا أنقرة قد عطّلها أهلها، وهربوا منها، فكتب الح**صيّ** إلى ملك الروم يعلمه ذلك، فكتب إليه الملك يأمره بالمسير إلى صَمّوريّة.

قال: وسألت عن الموضع الذي قصد إليه أهلها \_ يعني أهل أنقرة \_ فقالوا لي: إنهم بالملاَّحة فلحقنا بهم.

قال مالك بن كيدر: فدعوا الناس كلهم، خداوا ما أخذتم، ودعوا الباقي، فترك الناس السبي والمقاتلة وانصرفوا راجعين بريدون عسكر أشناس، وساقوا في طريقهم غنياً كثيراً ويقراً، وأطلق ذلك الشيخ الأسير مالك، وسار إلى عسكر أشناس بالأسرى؛ حتى لحق بانقرة، فمكث أشناس يوماً واحداً، ثم لحقه المعتصم من غد؛ فاخبره بالذي أخبره به الأسير، فسر المعتصم بذلك. فلم كان اليوم الثالث جاءت البُشرى من ناحية الأفشين يخبرون بالسلامة، وأنه وارد على أمر المؤمين بالقرة.

قال: ثم ورد على المعتصم الأفشين بعد ذلك اليوم بيوم بأنقرة، فأقاموا بها أياماً، ثم صبّر العسكر ثلاثة عساكر: عسكر فيه أشناس في الميسرة، والمعتصم في القلب، والأفشين في الميمنة؛ وبين كل عسكر وحسكر 444.5

فرسخان. وأمر كل حسكر منهم أن يكون له ميمنة وميسرة، وأن عِرقوا القرى ويخرّبوها، ويأخلوا مَرَّ لحقوا فيها من السُّمِّي، و إذا كان وقت النزول توافى كلَّ أهل حسكر إلى صاحبهم ورئيسهم، يفعلون ذلك فيها بين أنفرة إلى حَمَّوريَّة ؛ ويينها سبع مراحل؛ حتى توافت العساكر بعمَّورية .

قال: فلما توافت العساكر بعمورية؛ كان أؤل من وردها أشناس؛ ورَدها يوم الحديس صَحُوة، فدار حولها دُرْرة، ثم نزل على ميلون منها بموضع فيه ماء وحشيش؛ فلها طلعت الشمس من الفد، ركب المتصم، فدار حولها دُرْرةً، ثم جاء الأشين في اليوم الثالث، فقسمها أمير المؤمنين بين القواد كها تدور؛ صيِّر إلى كل واحد منهم أبراجاً منها على قدر كثرة أصمحابه وقلتهم، وصار لكلّ قائد منهم ما بين البرجين إلى عشوين برجاً، وتحصّن أهل مُعُورية وعُرزُوا.

وكان رجل من المسلمين قد آسره اهل صَّدورية، فتنصر وتزوج لهيم، فحيس نفسه عند دخولهم الحسن، فلمّا رأى أمير المؤمنين ظهر وصار إلى المسلمين، ورجاء إلى المتصم، وإحلمه أن موضعاً من المدينة حمل الواتي عليه من مطر جاءهم شديد، فحمل المد عليه، فوقع السور من ذلك الموضع، فكتب ملك الروم إلى عامل عَمُورية أن يبهى ذلك المؤضع، فكتب ملك الروم إلى فتحرف الزالي أن يجر الملك على تلك الناحية فيدر باللسور، فلا يهر أبي أبي فيرجه السور فتحد أن عجراً حجراً حجراً وحريرً ووامه من جانب المدينة حشواً، ثم عقد فوقه الشُّرف كها كان، فوقف ذلك الراحية على المؤسطة المهاتات المعاتاح المن وشهه السور المجازة حجراً حجراً وحريرً ووامه من جانب المدينة حشواً، ثم عقد فوقه الشُّرف كها كان، فوقف ذلك الراحية من المجانية على طل ذلك المؤسم، ونصب المجانية على المناحية المؤسطة المؤسلة المؤسلة المؤسلة المواسم، ونصب المجانية المؤسلة المؤس

فلها الحت المجانيق على ذلك الموضع، انصدع السور، فكتب ياطس والحمي إلى ملك الروم، كتاباً يعلمائه أمر السور، ووجّها الكتاب مع رجل فصبح بالعربية وغلام روبيّ، واخرجاها من الفصيل، فعبرا الحندق، ووقعا إلى ناحية أبناء الملوك المصحوبين إلى حمرو الفرخاني، فلم خرجا من الحندق الكروها، فسالوها. من أين انتيا؟ قالا لهم: نحن من أصحابكم يقالوا: من أصحاب من أنتم؟ فلم يعرفا أحداً من قوّاد إهل المسكر يسميانه لهم، فانكروهما، وجاؤوا بها إلى حمر الفرخاني بن أربخا، فوجّه بها عصرو إلى أشناس، فوجّه بها أشناس إلى المعتصم، فساء لها المعتصم، وقتشها، فوجد معها كتاباً من ياطس إلى ملك الروم ، يعلمه فيه أن المسكر قد أحاط بالمدينة في جَم كتير، وقد ضاق بهم الموضع . وقد كان دخوله ذلك الموضع خطاء وأنه قد اعتزم على أن يركب، ويجمل خاصة أصحابه على الدواب التي في الحسن، ويفتح المواب ليلاً غفلة ، ويخرج فيحمل على العسكر كائناً فيه ما كان؛ أقلت فيه من أقلت، وأصبب فيه مَنْ أصب، وعي يتخلص من الحصار، ويصير إلى الملك .

فلها قرأ المنتصم الكتاب أمر للرجل الذي يتكلّم منهها بالعربية والفلام الروميّ الذي معه ببُذُوة، فأسلها وخلع طليهها، وأمر بها حين طلعت الشمس فاداروهما حول تحدورية، فقالاً : ياطس يكون في هذا البرج، فأمر بها فوقفا بحداء البرج الذي فيه ياطس طويلاً، وبين أبديها رجلان يجملان لهما الدواهم وعليهها الخلع، ومعهها الكتاب حتى فهمهها ياطس وجميع الروم، وتشمّرهما من فوق السور، ثم أمر بهما المعتصم فنحُوهما، وأمر المعتمم أن يكون الحراسة ينهم نوائب؛ في كلّ ليلة بمحضرها الفرسان، بيبتون على دوابهم بالسلاح وهم وقوف عليها؛ لئلا يُفتح الباب ليلاً، فيخرج من عَمُّوريَة إنسان، فلم يزل الناس بيبتون كذلك نوائب على ظهور الدوابّ في السلاح ودوابهم بسروجها، حتى انهلم السّور ما بين يُرْجين من الموضع الذي وصف للمعتصم أنه لم يحكم عمله.

وسمع أهل العسكر الوجبة فتشرُفوا، وظنّوا أن العدوّ قد خرج على بعض الكراديس حتى أرسل المعتصم منّ طاف على الناس في العسكر يعلمهم أن ذلك صوت السور وقد سقط، فطينُوا نفساً.

وكان المعتصم حين نزل عَمُوريَّه ونظر إلى سعة خندقها وطول سورها؛ وكان قد استاق في طريقه غنمًا كثيرة، فديَّر في ذلك أن يَتُخد مجانيق كباراً على قدر ارتفاع السور، يسع كلَّ مِنْجِنيق منها أربعة رجال، وعملها أوثق ما يكون وأحكمه، وجعلها على كراسيّ تحتها عجل، وديَّر في ذلك أن يدفع الفنم إلى أهل العسكر إلى كلّ رجل شاة، فيأكل لحمها، ويحشو جلدها تراباً ثم يؤتى بالجلود مملومة تراباً؛ حتى تطرح في الحندق.

ففعل ذلك بالخندق، وعمل دبابات كباراً تسم كل دباباة عشرة رجال، وأحكمها على أن يُدَحرجها على الله بُلدَحرجها على الله يُدَحرجها على الله بالمبلدة تراباً حتى يمثل المختلف، وفطرحت الجلود فلم تقع الجلود، مستوية منشدة خوفاً منهم من حجارة الروم، فوقعت مختلفة، ولم يمكن تسويتها، فأمر أن يطرح فوقها النراب حتى استوت، ثم قدّمت دبّاية فلحرجَها، فلم صارت من الحندق في نصفه تعلقت بتلك الجلود، ويشي القوم فيها، فلم تخلصوا منها لا يعد جهد. ثهمكنت تلك المجلة مقيمة هناك، لم يمكن فيها حيلة حتى فتحت عَمُّوريّة، وبعظلت النابابات والمنازليم وغير ذلك؛ حتى أحرقت.

فلها كان من الفدة التلهم على النَّلْمة؛ وكان أوّل من بدأ بالحرب أشناس وأصحابه، وكان الموضع صَيِّعاً، فلم يكتهم الحرب فيه؛ فأمر المعتصم بالمنجنيقات الكبار التي كانت متفرّقة حول السور، فجمع بعضها إلى بعض، وصيّرها حول الثلبة، وأمر أن يُرمى ذلك الموضع؛ وكانت الحسرب في اليوم الشاني على الأفشين وأصحابه، فأجادوا الحرب ويتقدّموا. وكان المعتصم واقفًا على دابته بإزاء الثلمة وأشناس وأفشين وضواص القوّاد وأصحاب بالم المؤلفاتي: الحرب اليوم الحاصة وقوفًا رجالة، فقال المتحسم: ما كان أحسن الحرب اليوم! فقال عصور والفرغائي: الحرب اليوم أجود منها أمس، وسمعها أشناس فأمسك؛ فلما انتصف النهار، وانصرف لمناس فأمسك، فنها في مصربه، ترجُّل للمنتصم إلى مصربه، نترجُّل للمنتصم إلى مصربه، نترجُّل للمناسبة، فقال بيادي والمواد إلى منابع مصربه، ترجُّل للمناسبة، فقال بين يعان بين يعان ينبغي أن تقاتلوا أمس حيث تقون بين يدي أمير المؤمنين، فقولون: إن الحرب اليوم أحسن منها أمس؛ كان أمس يقاتل غيركم، انصرفوا إلى مضاربكم.

فلها انصرف عمرو الفرغانيّ وأحمد بن الخليل بن هشام، قال أحدهما للاخور: أما ترى هذاالعبد ابن الفاعلة \_ يعني أشناس \_ ما صنع بنا الهوم! آليس اللخول إلى بلاد الروم أهونَ من هذا الذي سمحناه البوم! فقال عمرو الفرغاني لاحمد بن الخليل ـ وكان عند عمرو خبر ــ: يا أبا العباس، سيكفيك انة أمره، عن قريمٍ

أيشر. فأوهم أحمدُ أن عنده خبراً، فألح طيه أحمد يسأله؛ فأخبره بما هم فيه؛ وقال: إن العباس بن المأمون قد تمّ أمرُه، وسنيايع له ظاهراً، ونقتل المعتصم وأشناص وغيرهما عن قريب. ثم قال له: أشير عليك أن تأتيّ العباس، فتقدم فتكون في عداد من مال إليه. فقال له أحمد: هذا أمر لا أحسبه يتم، فقال له عمرو: قد تمّ وفرغ، وأرشده إلى الحارث السموقنديّ ـ قرابة منذّمة بن عبيد الله بن الوضاح؛ وكان المتوبِّ لإيصال الرجال إلى العباس وأخذ البيعة عليهم ـ فقال له عمرو: أنا أجمع بينك وبين الحارث حتى تصير في عداد أصحابنا، فقال له أحمد: أنا ممكم إن كان هذا الأمريتم فيها بيننا وبين عشرة أيام، وإن جاوز ذلك فليس بيني وبينكم عمل؛ فلهب الحارث، فلقي العباس فأخبره أن عمراً قد ذكره لأحمد بن الحليل، فقال له: ما كنت أحب أن يطّلع

فلها كان في اليوم الثالث كانت الحرب على أصحاب أمير المؤمنين خاصّة، ومعهم المغاربة والأتراك، والقيّم بذلك إيتاخ؛ فقاتلوا فأحسنوا واتسع لهم الموضع المثله ؛ فلم نزل الحرب كذلك حتى كثرت في الروم

وكان قواد ملك الروم عند ما نزل بهم عسكر المعتصم اقتسموا البروج؛ لكل قائد وأصحابه علمة أبرجة؛ وكان الموكّل بالموضع اللي انثلم من السور رجلاً من قواد الرّوم يقال له وندوا، وتفسيره بالعربية و ثور 1 ا فقاتل الرّجل وأصحابه تتالاً شديداً بالليل والنهار والحرب عليه وعلى أصحابه، لم يمدّه ياطس ولا غيره بأحد من الرَّوم ؛ فلها كان بالليل مفي القائد الموكل بالثلمة إلى الرّوم ، فقال: إنّ الحرّبُ عليّ وعلى أصحابي، ولم بين معي أحد إلاّ قد جُرح ؛ فصيرٌوا أصحابكم على الثلمة برمون قليلاً و إلا افتضحتم وذهبت المدينة . فأبوا أن يمدّوه بأحد، فقالوا: سليم السور من ناحيتنا، وليس نسألك أن تمدّنا؛ فشأنك وناحيتك؛ فليس لك عندنا مدد. فاعترم هو وأصحابه على أن يخرجوا إلى أمر المؤمنون المحتصم، ويسألوه الأمانَ على الذّرية، ويسلّموا إليه الحصن بما فيه من الخُرْش والمتناع والسلاح وغير ذلك.

فلها أصبح وكل أصحابه ببعني الثلمة؛ وخرج فقال: إن أويد أمير المؤمني، وأمر أصحابه الإيجاربوا حتى يعود إليهم ، فخرج حتى وصل إلى المعتصم؛ فصار بين يليه، والناس يتقدّمون إلى النامة؛ وقد أصلك الرّوم عن الحرب حتى وصلوا إلى السور، والروم يقولون بايلايهم: لا تحيّرا، وهم يتقدّمون، ووقدوا بين يدي للمتصم جالس ؛ فدعا المعتصم بغرس فحمله عليه، وقائل حتى صار الناس معهم على حرف الثلثمة ، ووجد الثلثمة ، وعبد الوهاب بن علي بين يدي المعتصم، فأوما إلى الناس يبله: أن ادخلوا، فندخل الناس الملية، فالتمت وندوا؛ وضرب يبله إلى لمعتبى، فقال له للمتصمم: مالك؟ قال: جثت أريد أن أسمع كلامك وتسمع كلامي، وندوا؛ وضرب يبله إلى المعتصم، كل تميه أو يقول علي ، قل ما شئت إلى المنت أعالفك. قال: أيش لا تخالفي وقد دخلوا المنابقة أنقال المعتصم، اضرب ببلك إلى ما شئت فهو لك، وقل ما شئت فها ألى المعتمد عليه أعطيكم ، وقف في مضرب المعتصم. وكان ياطس في برجه الذي مو فيه وحوله على فأحرق الناس الكنيسة عليهم ومسارت طائفة منهم إلى كنيسة كبيرة في زاوية عمورية؛ فقائل الديمة فاحرق الناس الكنيسة عليهم فاحترقوا عن تخرهم ، ويغي ياطس في يرجه حوله أصحابه وباقي الروم وقد اخطتهم السيونه؛ فين مقتول وجورح؛ فركب المقتصم عند ذلك حق بجاء فوقف حله ياطس، وكان ما يلي عسكر أشناس، فصاحوا: يا ياطس، هذا أمير المؤمونية فصاحوا: يا ياطس، هذا أمير المؤمون فرق البرج: ليس ياطس ها هنا، قالوا: بل، قلوا له: إنْ أمير ياطس، هذا أمير المؤمون فرق البرج: ليس ياطس ها هنا، قالوا: بل، قلوا له: إنْ أمير ياطس، هذا أمير المؤمون في المرج: ليس ياطس ها هنا، قالوا: بل، قلوا له: إنْ أمير

المؤمنين واقف، فقالوا: ليس ياطس ها هنا. فعر أمير المؤمنين مغضباً، فلها جاوز صاح الرّوم: هذا ياطس، هذا باطس! فرجع المعتصم إلى حيال البُرْج حتى وقف؛ ثم أمر بتلك السلاليم التي هيئت، فحيل سلَّم منها، فوضع على البُرْج الذي هو فيه، وصبعد عليه الحسن الرّومي ـ غلام لأبي سعيد محمد بن يوسف ـ وكلّمه ياطس، فقال ياطس، فقال أخير المعتصم أنه قد رآه وكلَّمه، فقال المعتصم: قل له فلينزل؛ فصعد الحسن ثانية، فخرج ياطس من البُرْج متقلداً سيفاً حتى وقف على البُرْج والمعتصم، يقط إلى مفريه، وقال، على المعتصم؛ قلله المعتصم المعتصم، أن احلوه، وصول المعتصم، أن احلوه، وضموه، فلم المحلوه، فضموه، فلم المحلوه، فضموه، فلم المحلوه، فلم

ثم أقبل الناس بالأسرى والسُّبي من كلِّ وجُه حتى امتلاً العسكر ؛ فأمر المعتصم يُسيلَ الترجمان أن يُميّر الأسرى ، فيجزل منهم أهل الشرف والفنّر من الرّوم في ناحية ، ويعزل الباقين في ناحية ؛ فقمل ذلك يُسيل . ثم أمر المعتصم فوكّل بالمقاسم قواده ، ووكل أشناس بما يخرج من ناحيته ، وأمره أن ينادي عليه ، ووكُل الأفشين بما يخرج من ناحيته ، وأمره أن ينادي ويبيع ، وأمر إيتاخ بناحيته مثل ذلك ، وجعفراً الخياط بمثل ذلك في المواجه عن مؤلّم من مؤلّاء رجلاً من قِبَل أحمد بن أبددؤاد يجمعي عليه ، فيبحت المقاسم في خسة أيام ، بيع منها ما استباع ، وأمر بالباقي فضُرب بالنار ، وارتحل المعتصم منصرفاً إلى أرض طُرسوس .

ولما كان يوم إيتاخ قبل أن يرتحيل المعتصم منصرفاً، وثب الناس صلى المغنم الذي كان إيتاخ على بيمه ، وهو اليوم الذي كان صُجيف وعَد الناس فيه أن يثب بالمعتصم ، فركب المعتصم بنفسه ركضاً ، وسلّ سيفه ، فتنحى الناس عنه من بين يديه ، وكَفُّوا عن انتهاب المغنم ، فرجع إلى مضربه ؛ فلها كان من الغد أمر ألا ينادى على السّبي إلا ثلاثة أصوات ، ليتروّج البيع ، فمن زاد بعد ثلاثة أصوات ، وإلاّ بيم العلنُّ ، فكان يفعل ذلك في اليوم الخامس ؛ فكان ينادى على الرقيق خسسة خسة ، وعشرة عشرة ، والمتاع الكثير جملة ،

"قَالَ : وكان ملك الروم قد وجُّه رسولاً في أول ما نزل المتصم على حُورية فأمر به المعتصم فانزل على موضع المنه الله على مؤسرية فأمر به المعتصم فانزل على موضع المنه الناب وفي للصير إليه حتى فتح عمورية ، فلها فتحها أذن له في الانصراف إلى ملك الروم فانصرف وانصرف المعتصم يريد الثغور، وذلك انه بلغه أن ملك الروم يريد الخورج في أثره، أويريد النعبّت بالمسكر، فمضى في طريق اجالة مرحلة ؛ ثم رجع إلى عَمُورية، وأمر الناس بالرجوع، ثم عدل عن طريق اجادة إلى طريق وادي إلجوّر، فقرق الأسرى على المُورد، وفع إلى كلّ قائد من القرّاد طائفة منهم بمفقطهم، فقرقهم القرّاد على أصحابهم، فساروا في طريق نحواً من أربعين ميلاً المسلمي الله ألى طريق المؤلد، وفع إلى طريق الحالم، فساروا في طريق نحواً من أربعين ميلاً المسلمي الذي أصابهم من أربعين فيه ماء؛ فكان كلَّ مَن امتنع من الأسرى أن يشيّ معهم لشدّة العلم اللهي أصابهم ضربوا عنقه؛ فلدخل الناس في البريّة في طريق وادي الجور فأصابهم المطش، فتساقط الناس والدوابّ وقَتَلَ

وكان المنتصم قد تقدّم العسكر ، فاستقبل التاس ، ومعه الماء قد حمله من الموضع الذي نزله ، وهلك الناس في هذا الوادي من المعلش ، وقال الناس للمعتصم : إنّ هؤلاء الأسرى قد تعلوا بعض جندنا ، فأمر عند ذلك بُسيلَ الروميّ بنمييز منّ له القدّر منهم ، فعُزلوا ناحية ، ثم أمر الباقين فاصعدوا إلى الجبال ، وأنزلوا 187 ...... YYY 2....

إلى الأودية فضرِبَت أعناقهــم.جميعاً ، وهم مقدار ستة آلاف رجل ؛ قتلوا في موضعين بوادي الجور وموضع آخر .

ورحل المعتصم من ذلك الموضع يريد الثغر حتى دخل طرسوس ، وكان قد نعيب له الحياض من الأدم حول المسكر من الماء إلى العسكر بعمّورية والحياض محلوة ، والناس يشربون منها لا يتعبون في طلب الماء . وكانت الوقعة التي وقعت بين الانشين وملك الروم فيها ذكر \_يوم المحسس لحسس بقين من شعبان وكانت إناخة للمتصم على عشُورية يوم الجمعة لستّ خلون من شهر رمضان ، وقفل بعد خسة وخسين يوماً .

وقال الحسين بن الضحاك الباهليّ بمدح الأفشين ، ويذكر وقعته التي كانت بينه وبين ملك الروم :

حَسَنِ أَثبَت من رُكن إضم لَيْنِي كَاوَنَ أَصلالِ المُجَمَّ قَدَرُ اللهِ بِكَفُّ المُحتمسة غير أَمثال كأمثال في أَمثال إِنْ رَفُن حجائِن نبجياً للنثم فَشُ جَمُعَيْهِ جميعاً وَمُنْق مِن نِجا لَحْماً على ظَهِر وَضَمْ

أثبت المنغمس عزاً لأبي

وفي هذه السنة حبس المعتصم العباس بن المأمون وأمر بلعنه . ذكر الخبر عن سبب فعله ذلك :

ذُكِر أنَّ السبب كان في ذلك أن تُعجف بن عنسة حين وجَمه للمتصم إلى بلاد الروم . لما كان من أمر ملك الروم بِزيَّطُرةَ مع معمور بن أوبخا الفرغانيُّ وعمد كويَّة ، لم يطلق بد تُعجف في النفقات كها أطلقت يد الافشين ، واستقصر المعتصم أمرَّ تحجيف وأفعالك ، واستبان ذلك لتُعجيف ، فويّخ تُعجف العباس على ما تقلّم من فعله عند وفة المأمون حين بابع أبا إسحاق وعل تفريطه فيها فعل ، وشجَّعه على أن يتلاقي ما كان منه .

فقبل العباس ذلك ، ويمن رجلاً بقال له الحارث السمرقنديّ ، قرابة عبيدالله بن البوضاح - وكان المساح - ويكان الحارث رجلاً لدياً له عقل ومداراة - فصيره العباس رسوله ومغيره إلى القواد ، فكان العباس من أقراد المسكر حتى تألف له جماعة من القواد ، ويايموه وبايعه منهم خواص ، وسمّى لكل رجل من قواد المستصم رجلاً من ثقاب أصحابه عن بايعه ، ووكله بذلك ، وقال : إذا أمرنا بذلك ، فليت كل رجل منكم على من ضمئلة أن يقتله ، فقصنوا له ذلك ، فكان يقول للرجل عن بايعه : علك يا فلان أن تقتل فلاناً ، فيقول : نهم ، فوكل منّ بايعه من خاصة المتصم بالمتصم ومن خاصة الإفشين بالافشين ، من من حاصة المتناس بأشناس ، غربايعه من الاتراك ، فضمنوا لذلك جيماً . فلم أثراوا أن يدخلوا القرب ومم يريلون الشقرة ومُحَروبة ، ودخل الأفشين من ناخية مُقلية ، أشار عُجيف العباس أن يب على المتصم في الذرب وهو وهو في قلة من الناس عاليه عنداد ؛ فكان الناس يفرحون بالصرافهم من الغزو ، فإن النباس عايه ، وقال : لا أفسد هذا للخراة ، حق دخلوا بلاد الروم ، وفتحوا عَمُورية ، من الغزو ، فإن النباس عايه ، وقال : لا أفسد هذا للخراة ، وقارة ، وذكل عمن ، كم تنام ! قد فتحت عثورية ، والرجل عمن ، منش قوماً ينتهبون هذا فقل عليه على من من من الغزو ، فاي نالمباس عايه ، وقال : لا أفسد هذا للخزاية ، وقارة عمل عمن ، مُس قوماً ينتهبون هذا فقل عقب عليف المناس في من عنام المناس في المناس من الغزو ، في نائلم ، كم تنام ! قد فتحت عمورية ، والرجل عمن ، مُس قوماً ينتهبون هذا فلك فتحت عمورية ، والرجل عمن ، مُس قوماً ينتهبون هذا

YYY &...... YEE

الحُرْشِيّ، فإنه إذا بلغه ذلك ركب بسرعة ، فتأمر بقتله هناك ، فإي عليه العباس ، وقال ، أتنظر حتى يصبر إلى الدرّب ، فيخلو كها خلا في البذأة ، فهو أمكن منه هاهنا . وكان صُجيف قد أمر مَنْ ينتهب المتاع ، فانتُهب بعض الحُرْشِّ في عسكر إيتاخ .

فركب المعتصم وجاء تركضاً ، فسكن الناس ، ولم يطلق العباس أحداً من أولئك الرجال الذين كان واعدهم ، فلم تجدئوا شيئاً ، وكرهوا أن يفعلوا شيئاً بفيرأمره .

وكان عمرو الفرغاني قد بلغه الحبر ذلك اليوم ، ولعمرو الفرغاني قرابة ، غلام أمرد في خاصة المعتمم ، فجاء الغلام إلى ولد عمرويشرب عندهم في تلك الليلة ، فأخيرهم أن أمير المؤمنين ركب مستصجاً ، وأنه كان يعدو بين يديه ، وقال : إنّ أمير المؤمنين قد غضب اليوم ، فأمرني أن أصلّ سيفي ، وقال : لا يستقبلك أحد إلا ضربته ، فسمع عمرو ذلك من الغلام ، فأشفق عليه أن يصاب ، فقال له : يا بيق ، أنت أحق ، أقلّ من الكينونة عند أمير المؤمنين بالليل ، والزم خيمتك ، فإن سمعت صيحةً مثل هذه الصيحة ، أو شَخباً أو شيئاً فلا تبرح من خيمتك ، فإنك غلام غرّ ، لست تعرف بعدُ العساكر . فعرف الغلام مقالة عمرو.

وارتمل المنتصم من مَجُوريَّة بريد النفر ، ووجُه الأفشين ابنَ الأقطع في طريق خلاف المعتصم ، وأمره أن يغير على موضع سمّاه له ، وإن يوافيه في بعض الطريق ، فمضي ابن الأقطع ، وتوجُه المعتصم بريد النفر ، فسار حتى صار إلى موضع أقام فيه ليُريح ويستريح ، وليسلك الناس من المضيق الذي بين أيديهم ، ووافي ابن الأقطع صحر الأفشين بما أصاب من المناتم ؛ وكان صحر المعتصم هل جدة وحسكر الأفشين على جدة ، بين كل صحر قدر ميلين أو أكثر ، واعتل أشناس فركب المعتصم صلاة الفداة يعوفه ؛ فجاه إلى مضربه فعاده ؛ ولم يكن الأفشين لحقه بعد .

شم خرج للمتصدم منصرفاً ، فتلقاه الأفشين في الطريق ، فقال له المتصدم : تريد آباجعفر . وكان معرو الفرغاني وأحمد بن الحقيل عند منصوف المتصدم من هيادة أشناس توجها إلى ناحجة الأفشين لينظرا ما جاه به ابن الأقطع من السبّي فيشتريا منه ما أعجبها ، فنوجها ناحية حسكر الأفشين ولقيهها الأفشين يريد أشناس من فترجّلا - وسلّما عليه ، ونظر إليهها حاجب أشناس من بعد ، فدخل الأفشين إلى أشناس ، ثم أساسوف ، وتوجّها إلى عسكر الأفشين ، فلم يكن السبّي أخرج بعد ، فوقفا ناحية ينظران أن ياذي على السبّي ، فيشتريا منه ، ودخل حاجب أشناس على أشناس ، فقال : إن عمراً الفرغاني وأحمد بن الخليل تلقيا الأفشين ، وهما يريدان عسكره ، فترجّلا وسلما عليه ، وتوجها إلى عسكره .

فدعا أشناس محمد بن سعيد السعدي ، فقال له : اذهب إلى حسكر الافشين ، فانظر هل ترى هناك عمراً الفرغاني وأحمد بن الحليل ا وانظر عند من نزلا ، وأي شيء قصتها ؟ فجاء محمد بن سعيد ، فأصابها واقفين على ظهور دوائبها فقال : ما أوقفكها ها هنا ؟ قالا : وقفنا نتنظر سُميّ ابن الاقطع شرح ، فنشتري بعضه ؛ فقال لها عمد بن سعيد : وكُلاً وكيلاً يشتري لكها ، فقالا : لا نحب أن نشري إلا ما زاه ، فرجع محمد ، فأحبر أشناس بذلك ، فقال : لحاجيد : قل لهؤلاء الزموا حسكرتُم : فهو خير لكم ـ يعني عمراً وابن الحليل ـ ولا تذهبوا ها هنا وها هنا . فذهب الحاجب إليها ، فأعلمها ، فاعتها لذلك واتفقا على أن يذهبا إلى صاحب خبر العسكر ، فيستعفياه من أشناس ، فصارا إلى صاحب الحبر ، فقالا : نحن عبيد أمير المؤمنين ، يضمنا إلى من شاء ، فإنَّ هذا الرجل يستخفُّ بنا ، قد شتمنا وتوعدنا ، ونحن نخاف أن يقدم علينا ، فليضمَّنا أمير المؤمنين إلى من أحبُّ .

فأنهى صاحب الخبر ذلك إلى المعتصم من يومه ؛ واتفق الرَّحيل صلاة الغداة ، وكان إذا ارتحل الناس سارت المساكر على حيالها ، وسار أشناس والأقشين وجمع القواد في عسكر أمير المؤمنين ، ووكارا خلفاءهم بالعساكر ، فيسيرون بها . وكان الأقشين على الميسة و الشناس على الميسة ؛ فلها ذهب أشناس إلى المعتصم ، قال له : أحيث أدب عمرو الفرفائي وأحمد بن الخليل ، فإنها قد حماً أنفسها ، فجاء أشناس ركضاً إلى ممسكره ، فسأل عن صرو وابن الخليل ، فأصاب عمراً ؛ وكان ابن الخليل قد ضفي في الميسرة يلاد الروم ، فمهاورة بعمرو وكان عمد قاتوا سياطاً ، فمكت طويلاً جرَّداً ليس يؤتى بالسياه أن فقتم عمه إلى أشناس ، فكلمه في عمرو وكان عمه أعجمياً وعمرو واقف ، فالاليل وعر يركض ، فالله : احبسوا مقام معه على بغل في قبّة ، وساروا به إلى العسكر ، وجاء أحمد بن الخليل وهو يركض ، فقال : احبسوا مقام معه على فائن في قبّه ، وصُبرً عديله ، ونُعلم إلى فارته وصوحيرة ومائدة ، فكان يضرب لها فضرياً في فارّة وصوحيرة ومائدة ، فكان يضرب لها فضرياً في فارّة وصوحيرة ومائدة ، ويفرش لها فراندا المستمر ، لم يمرّك منه لم يمرك المشقولة .

فوقف أبقا بأعلامه يتنظر أشناس ، وجاء محمد بن سعيد ومعه صمرو وأحمد بن الحليل ، فقال بغا الاشناس : أمرني أمير المؤمنين أن أواقيه بعمرو الساعة ، فأنول عمرو ، وجعل مع أحمد بن الحليل في الغبة رجل يعادله ، ومضى بغا بعمرو إلى المعتصم ، فأرسل أحمد بن الحليل غلاماً من غلمانه إلى عمرو ، لينظر ما يصنع به ، فرجع الخلام فالتي عالمي المؤمنين ، فمحك ساحة ثم فكم إلى إيتاخ و وكان أمير المؤمنين ، فمحك ساحة ثم فكم إلى إيتاخ و وكان أمير المؤمنين ، فاتحر وقال : هذا الغلام كان سكران ، ولم يفهم ولم أقل شيئاً عا ذكره ، فقد م إلى إيتاخ ، وسار المعتصم حتى صار إلى باب مضابين البدندون ، وأقام أشناس شيئاً عا ذكره ، فقد يعلمه أن لا يمين عن سنت منت مناز إلى باب مضابين البدندون ، وأنم أشناس الحليل إلى أشناس رقمة يعلمه أن لا يمير المؤمنين ؛ لأنه كان على الساقة ، فكتب أحمد بن الحيل الى المناس بأحمد بن الحصيب وأي سعد عمد بن يوسف يسالانه عن انصبحة ا فلكر أنه لا يخبر بها الا أمير المؤمنين ، إن حمل مضية المؤمنين ، إن حمله المؤمنين ، إن حمل مضية المؤمنين ، إن حمل المؤمنين ، إن حمله بالمؤمنين ، إن الحليل بلدلك .

فاخرج جميع من عنده ، ويقي أحمد بن الخصيب وأبو سعيد فاخيرهما بما ألقى إليه عمرو الفرغائيّ من أمر المر المربية والمسابق من أمر المسابق ، وقسوح لها جميع ما كان هنده ، وأخيرهما يخير الحارث السمرقنديّ ، فانصرفا إلى أشناس ، فاخيراه بذلك ، فبحث أفيته المنطقة المسابقة ، فقال : أعملا في قيداً مثل قيد أحمد بن الحليل ، وحبّلا به الساعة ، فقعلا ذلك ، فليّا كان هنده حبسه ، وكان حاجب الشناسي بيت عند أحمد بن الحليل مع عمد بن سعيد السعديّ .

فلها كان تلك الليلة هند العتمة ذهب الحاجب إلى تجيمة الحارث السعرقلنتي قاعرجه منها ، وجاء به إلى أشناس فقيده ، وأمر الحاجب أن يحمله إلى أمير المؤمنين ، فحمله الحاجب إليه ، واتقق رحمل أشناس صلاة الغداة ، فجاد أشناس إلى موضع معسكره ، فتلقّاه الحارث معه رجل من قِبَل المعتصم، وعليه خطع ، فقال له أشناس : مه ، فقال : القيد الذي كان في رجلي صار في رجل العباس . وسأل المعتصم الحارث حين صار إليه عن أمره ، فاقرّ أنه كان صاحب خير العباس ، وأخبره بجميع أمره وجميع مَنْ بايع العباس من القوّاد فأطلق المعتصم الحارث وخلع عليه ، ولم يصدق على أولئك القواد لكثرتهم وكثرة مَنْ سمى منهم .

وتحيّر المعتصم في أمر العباس ، فدعا به حين خرج إلى الدّرب فأطلقه ومنّاه ، وأوهمه أنه قد صفع عنه ،
وتغذّى ممه ، وصرفه إلى مضربه ، ثم دعاه بالليل ، فنادمه على النبيذ ، وسقاه حتى أسكره ؛ واستحلفه ألا
كيكتمه من أمره شيئاً ، فشرح له قصته ، وسمّى له جميع مَنْ كان دبّ في أمره ، وكيف كان السبب في ذلك في
كل واحد منهم ، فكتبه المنتصم وسفظه ، ثم دعا الحارث السموقدين بعد ذلك ، فسأله عن الأسباب ،
قفض عليه مثل ما قض عليه العباس ، ثم أمر بعد ذلك بتغييد العباس ، ثم قال للحارث : قد رُصُمتك على أن
تكلب ، فأجد السبيل إلى سَفّك دمك فلم تفعل ، فقد أفلتٌ ، فقال له : يا أمبر المؤمنين ، لست بصاحب
كلب .

ثم دفع العباس إلى الأفشين ، ثم تتبّع المعتصم اولتك القرآد ، فأجدوا جميعاً ، فأمر أن بحمّل أحمد بن الحليل على بقل بإكاف بلا وطاه ، ويطرح في الشمس إذا نزل ، ويطمع في كلّ يوم رغيفاً واحداً ، وإثيد عُجيف بن عُنْسِة فيمن أُجد من القرآد ، فدفع من سائر القواد إلى إيتاخ ، ووقع ابن الحليل إلى أشناس ، فكان عجيف وأصحابه بحملون في الطريق على بقال بأكتب بلا وطاء ، وأحد الشاه بن سهل - وهو الرأمر ابن الرأس من أهل قرية من خواسان يقال له اسجستان - فدعا به المتصم والعباس بين يديه ، فقال له : يابن الرأسة ، أحسنتُ إليك فلم تشكر إ فقال له الشاه بن سهل : ابن الزانية هذا الذي يبن يديك ـ يعني العباس لو تركي هذا كنت أنت الساعة لا تقدر أن تقعد في هذا المجلس وتقول في : يابن الفاعلة ؟ فأمر به المحتصم ، في بعد وهو أوّل من قتل من القواد ومعه صحبه ، ودفع صُجيف إلى إبتاخ فعلَق عليه حديدا كثيراً وحمل بغل في عمل بلا وطاء .

وأما العباس فكان في يدي الأفشين ؛ فلما نزل المعتصم مُثبج ـ وكان العباس جائماً ـ سأل الطمام ، لقُدّم إليه طعام كثير ؛ فاكل فلمّا طلب الماء مُنِح وادرج في مِشح ٍ ، فمات بمنبج ، وصل عليه بعض إخوته .

وأما صعرو الفَرَغانيَ : فإنه لما نزل المعتصم بنصييين في بستان ، دعا صاحب البستان ، فقال له : احفر بثراً في موضع أوماً إليه بقدر قامة ، فبدأ صاحب البستان فحفرها ، ثم دعا بعمر ووالمعتصم جالسُّ في البستان ، قد شرب اقداحاً من نبيل ، فلم يكلمه المعتصم ، ولم يتكلم عمروحتى مثل بين يديه ، فقال : جرَّدُوه فجَرَّد ، وضرب بالسياط ضرية الاتراك ، والبثر تُحفر ؛ حتى إذا فُرغ من حفوها قال صاحب البستان : قد حفرتها ، فأمر المعتصم عند ذلك فضُرِب وجه عمرو وجسده بالخشب ، فلم يزل يُشرب حتى سقط ثم قال : جُرَّره إلى البئر فاطرحوه فيها ، فلم يتكلم عمرو ولم يتعلق يومه ذلك ، حتى مات فطرح في البئر ، وطُمَّت عليه .

وأما تحجيف بن عنبسة ، فليا صار بباعثيّناتا ، فوق بلد قليلا ، صات في المحمل ، فطرح عند صاحب المسلحة ، وأمر أن يُدفن فيها ، فجاء به إلى جانب حائط خرب فطرحه عليه فقير هناك .

وذُكر عن عليّ بن حسن الرّيدانيّ أنه قال : كان عُجيف في يد محمد بن ابراهيم بن مُصعب ، فسأله

المنتصم عنه ؛ فقال له : يا محمد ، لم يحت تُحجيف ، قال : يا سيّدي اليوم بموت ، ثم أن محمد مضربه ، فقال لعجيف يا أيا صالح ، أيّ شيء تشتهي ، قال أسفيدباج وخلوى فالوذج ، فأمر أن يعمَل له من كلّ طعام ؛ فأكل وطلب الماء فعنيع ، فلم يزل يطلب وهو يسوق حتى مات ، فلغن بباعيّناثا .

قال : وأما التركي الذي كان ضمن للعباس قتل أشناس منى ما أمره العباس - وكان كريماً على أشناس ، يناوم هو المباس ، يناومه ولا يجمجب عنه في ليل ولا تهار - فإنه أمر يحبسه ، فحجسه أشناس قبله في بيت ، وطينٌ عليه الباب ، وكان يلقي إليه في كلّ يوم رضهاً وكوز ماه ، فائله ابنه في بعض أيامه ، فكلمه من وراء الحائط ، فقال له : يا بينٌ ، لو كنت تقدر في على سكّين كنت أقدر أن اتخلص من موضعي هذا ، فلم يزل ابنه يتلطف في ذلك حتى أم سل أبله سكيناً ، فقط به نفسه .

وأما السنديّ بن يختاشه ، فأمر المعتصم أن يوهب لأبيه بختاشه ـ لأن بختاشه لم يكن يتلطّخ بشيء من أمر المباس ـ فقال المعتصم :لا يُضجع هذا الشيخ بابنه ؛ فأمر بتخلية سبيله .

وأما أحمد بن الخليل ؛ فإنه داهمه أشناس إلى محمد بن سعيد السعدي ، فحفر له بتراً في الجزيرة بسامرًا ، فسأل عنه لمنا المعدى ، فحفر له بتراً في الجزيرة بسامرًا ، فسأل عنه المعتمل عبد بن سعيد السعدي ، قد حفر له بتراً وأطبق عليه ، وفح له فيها كرّة ليرمي إليه بالخبز والحاء ، فقال المعتمم : هذا أحسبه قد سين على هذه الحال، فأخير أشناس محمد بن سعيد بلك ، فاسر محمد بن سعيد أن يسقى الماه ويسب عليه في البئر حتى وحت : وعتل البئرة فلم يزل يصبّ عليه الماه ، والرمل ينشف الماه ؛ فلم على يعتبد عليه في البئر عنى المعتمد بن سعيد أن يعتب عليه في البئر عتى وحت : وعتل البئرة فلم يؤلى يصبّ عليه الماه ، والرمل ينشف الماه ؛ فلم مات يعتبرى ولم يمثل البئرة ، فلمكث عنده أياماً ، قم مات

واما هرشمة بن النضر الطُّنَائيِّ ، فكان والياً صل المرافقة ، وكان في هيداد مَنْ سماه العباس أنه من أصحابه ؛ فكتب في حمله في الحديد ، فتكلم فيه الأفشين ، واسترهبه من المتصم ، فموهبه لم ، فكتب الأفشين كتاباً إلى هرشمة بن النضر يعلمه أنَّ أمير المؤمنين قدوهبه له ، وأنه قدولاً ، البلد الذي يصل إليه الكتاب فهي ، فورد به الدينور عند العشاء مقيداً ، فطرح في الحان ، وهو موثَّق في الحديد ، فوافاه الكتاب في جُمْح الميا ، فاصبح وهو والي الذينور .

وقُتل باقى القواد ومَنْ لم يُحفظ اسمه من الأتراك والفراغنة وغيرهم ، تُتلوا جميعاً .

وورد المعتصم سامرًا سالمًا بأحسن حال ، فسُمي العباس : اللعين يومثله ؛ ودفع ولد سندُس من ولد المأمون إلى إيتاخ ، فحبسوا في سرداب من داره ثم ماتوا بعدُ .

وجرح في هذه السنة في شوال إسحاقً بن إبراهيم ، جرحه محادم له .

وحجٌ بالناس فيها محمد بن داود .

# ثم دخلت سنة أربع وعشرين ومائتين

ذكر الخبر عيّا كان فيها من الأحداث

فما كان فيها من ذلك إظهار مَازيار بن قارن بن ونداهُرُمز بطبوستان الحلاف على المعتصم، ومحاربته أهل السفح والأمصار منها.

### ذكر الخبر عن سبب إظهاره الخلاف على المعتصم وفعله ما فعل من الوثوب بأهل السفح :

ذُكر أنَّ السبب في ذلك، كان أن مَازَيار بن قارن كان منافراً لآل طاهر، لا يجمل إليهم الحراج؛ وكان المعتصم يكتب إليه يأمره بحمله إلى عبدالله بن طاهر، فيقول: لا أحمله إليه؛ ولكني أحمله إلى أمير المؤمنين؛ فكان المعتصم إذا حمل المازيار إليه الحراج، يأمر: إذا بلغ المألُّ همّذان رجلًا من قِبَله أن يستوفيه ويسلمه إلى صاحب عبدالله بن طاهر ليرده إلى خراسان؛ فكانت هاه حاله في السنين كلها. ونافر آل طاهر حتى تفاقم الأمر

وكان الأفشين يسمع من المعتصم أحياناً كلاماً يدلُّ على أنه يريد عزل آل طاهر عن خُراسان؛ فلها ظفر الأفشين ببابك، ونزل من المعتصم المنزلة التي لم يتقدّمه فيها أحدًّ، طمع في ولاية خراسان، وبلغته منافرة مازيار آل طاهر، فرجا أن يكون ذلك سبباً لعزل عبدالله بن طاهر، فلمن الأفشين الكتب إلى المازيار يستميله بالدَّفقنة، ويعلمه ما هو عليه من المؤدّة له، وأنه قد وُعد ولاية خواسان؛ فدعا ذلك المازيار إلى ترك عمل خواجه إلى عبدالله بن طاهر، وواتز عبدالله بن طاهر الكتبّ فيه إلى للمتصم، وحتى أوحش المعتصم منه وأغضبه عليه، وحمل ذلك المازيار إلى أن وثبّ وخالف، ومنع الخراج، وضبط جبال طيّرستان وأطرافه.

وكان ذلك بما يسُرُّ الأفشرين ويُطمعه في الولاية؛ فكتب المعتصم إلى صدافه بن طاهر يأسره بمحاربـــة مازيار، وكتب الأفشري إلى المازيار يأمره بمحاربة عبدالله بن طاهر، ويُعلمه أنه يقوم له عند المعتصم بما يجسٌ، وكاتبه المازيار أيضاً؛ فلا يشكُّ الأفشين أن المازيار سيواقِف عبدالله بن طاهر ويقاومه، حتى يجتاج المعتصم إلى أن يوجُهه وغيره إليه .

فلُكر عن محمد بن حفص الثقفتي الطبريّ أنّ لماذيار لما عزم على الحلاف، دعا الناس إلى البيّدة، فبايعوه كُرْهاً، وأخد منهم الرهائن، فحبسهم في بُرّج الاُصْبَهَبْد، وأمر أكّرَة الضياع بالوثوب بارباب الضياع وانتهاب أموالهم؛ وكان الماذيار يكاتب بابك،ويجرّضه ويعرض عليه النّصرة. فلمّا فرغ المعتصم من أمر بابك، الشاع . 778 &

الناس أنَّ أمير المؤمنين يريد المسير إلى قرماسين، ويوجَّه الأنشين إلى الريِّ لمحاربة مازيار؛ فلما سمع المازيار بارجاف الناس بذلك، أمر أن يمسح البلد، خَلا مَنْ قاطعَ على ضياحه بزيادة العشرة ثلاثة، ومَنْ لم يقاطع رجع عليه، فحسب ما عليه من الفُصْل ولم يجسب له النقصان.

ثم أنشأ كتاباً إلى عامله على الخراج، وكان عامله عليه رجلًا يقال له شاذان بن الفضل، نسخته:

بسم الله الرحمن الرحيم؛ إنَّ الأخبار تواترتُ علينا، وصحَّت عندنا بما يرجُف به جُهَّال أهل خراسان وطبرستان فينا، ويولَّدون علينا من الأخبار ويحملون عليه رؤوسهم، من التعصُّب لدولتنا والطعن في تدبيرنا، والمراسلة لأعدائنا وتوقع الفتنء وانتظار الدوائر فيناء جاحدين للنعم مستقلين للأمن والدّعة والرفاهية والسعة التي آثرهم الله بها، فيا يردُ الرِّيّ قائد ولا مشرّق ولا مغرّب، ولا يأتينا رسول صغير ولا كبير إلا قالوا كيت وكيت، ومدُّوا أعناقهم نحوه، وخاضوا فيها قد كلُّب الله أحدوثتهم، وخيَّب أمانيهم فيه مرَّة بعد مرة، فلا تنهاهم الأولى عن الآخرة، ولا يزجرهم عن ذلك تقيَّة ولا خشية، كلُّ ذلك نغضي عليه، ونتجرَّع مكروهه، استبقاءً على كافَّتهم، وطلبًا للصلاح والسلامة لهم إلحاحًا؛ فلا يزيدهم استبقاؤنا إلاّ لجاجًا، ولا كفُّنا عن تأديبهم إلا إغراء؛ إن أخَّرْنا عنهم افتتاحَ الحراج نظراً لهم ورفقاً بهم قالوا: معزول، وإن بادرنا به قالوا: لحادث أمر؛ لا يزدجرون عن ذلك بالشدَّة إن أغلظنا، ولا برفق إن أنعمنا؛ والله حسبُّنا وهو ولينا؛ عليه نتوكل وإليه ننيب. وقد أمرنا بالكتاب إلى بندار آمُل والرُّويان في استفلاق الخراج في عملهما، وأجَّلناهما في ذلك إلى سَلْخ تيرماه؛ فاعلم ذلك، وجرَّدْ جبايتُك، واستخرج ما على أهل ناحيتك كمَّلا، ولا يُضينُ عنك تيرماه، ولك هرهم باقي؛ فإنك إن خالفتَ ذلك إلى غيره لم يكن جزاؤك عندنا إلا الصلب؛ فانظر لنفسك، وحام عن مهجتك، وشمّر في أمرك، وقابع كتابك إلى العباس. وإياك والتغرير؛ واكتب بما يحدث منك من الانكماش والتَّشمير؛ فإنا قد رجونا أن يكون في ذلك مشغلة لهم عن الأراجيف، ومانع عن التسويف؛ فقد أشاعوا في هذه الأيام أنَّ امير المؤمنين أكرمه الله صائر إلى قَرْماسين، وموجَّه الأفشين إلى الرَّيِّ. ولعمري لئن فعل أيده الله ذلك؛ إنه لما يسرّنا الله به، ويؤنسنا بجواره، ويبسط الأمل فيها قد عُرِّدنا من فوائده وإفضاله، وبكت أعداءه وأعداءنا؛ ولن يهمل أكرمه الله أمورَه، ويرفض ثغوره، والتصرف في نواحي ملكه؛ لأراجيف مُرجف بعماله، وقول قاثل في خاصّته؛ فإنه لا يسرّب أكرمه الله جنده إذا سرّب، ولا يننب قواده إذا ننب؛ إلا إلى المخالف. فاقرأ كتابنا هذا على منْ بحضَّرتك من أهل الخراج؛ ليبلِّغ شاهنَّهم غائبَهم؛ وعنف عليهم في استخراجه، ومَنْ همّ بكسره. فليُّبُدِ بذلك صفحته؛ لينزل الله به ما أنزل بأمثاله؛ فإنّ لهم أسوةً في الوظائف وغيرها بأهل جرجان والرِّيّ وما والاهما؛ فإنما خفف الخلفاء عنهم خراجهم، ورُفعت الرفائع عنهم للحاجة التي كانت إليهم في محاربة أهل الجبال ومغازي الديلم الضُّالال؛ وقد كفي الله أمير المؤمنين أعزَّه الله ذلك كله، وجعل أهل الجبال والديلم جنداً وأعواناً، والله المحمود.

قال: فلها ورد كتاب المازيار على شاذان بن الفضل عامله على الحراج، أخذ الناس بالحراج، فجيم جميع الحراج في شهريّن، وكان يُجيّى في اثني عشر شهراً، في كلّ أربعة أشهر الثلث؛ وإنَّ رجلاً يقال له عليّ بن يَزْداد العطار، وهو ممن أخذ منه رهيته، هرب وخرج من عمل المازيار، فأخير أبو صالح سرخاستان بذلك؛ وكان خليقة المازيار على ساريّة، فجمم وجوه أهل ملينة سارية، وأقبل يويخهم، ويقول: كيف يطمئنّ الملك إليكم! 175 A.-. Ya

أم كيف يثن بكم ا وهذا على بن يزداد عن قد حلف وبايع ، وأعطى الرهينة ثم نكث وخرج ، وترك رهبته ؛ فاتتم لا تفون بيمين ، ولا تكرهون الحقّف والحيِّث، فكيف يتن بكم الملك ، أم كيف يرجع لكم إلى ما تجون ا فقال بعضهم : نقتُل الرهينة حتى لا يعود غيره إلى الهرب، فقال لهم: أتفعلون ذلك؟ قالوا: نمم ؛ فكتب إلى صاحب الرهائن، فامره أن يوجّه بالحسن بن على بن يزداد وهو رهينة أبيه ؛ فليًا صاروا به إلى سارية ندم الناس على ما قالوا لابي صالح ، وجعلوا يرجعون على الذي أشار بقتله بالتعنيف . ثم جمهم سرخاستان ، وقد أحضر أم بعد الله عنه الكرم قد ضمنتم شيئًا ، وهذا الرهينة فاقتلوه ، فقال له عبد الكريم بن عبد الرحمن الكاتب: أصلحك الله إ إنك أجلت من خرج من هذا البلد شهرين ، وهذا الرهينة قبّلك ؛ نسألك أن تؤجّله شهرين ،

قال: فغضيب على القوم، ودعًا بصاحب حَرسه . وكان يقال له وستم ابن بارويه . قامره بصلب الفلام . وإن الغلام سأله أن يأذن له أن يصليُّ ركعتين، فأذن له ، فطوّل في صلاته وهو يُرعَد، وقد مُدَّ له جلم ، فجلميوا الفلام من صلاته ، ومدُّوه فوق الجلّوء وشدُّوا حلقه معه حتى اختنق، وتوقيُّ فوقه، وأمر سرخاستان الهل مدينة ساوية أن يُخرجوا إلى آلمل ، وتقلّم إلى أصحاب المسالح في إحضار أهل الحقائف من الإنناء والعرب، فأحضيروا صفياء كم وأموالكم ؛ فإن لزمتم الطاعة والمناصحة زدناكم من عندنا ضعف ما كنا أحلنا منكم ، فلها وافؤا آشل فيساحكم ، وأردً فمياء كم وأموالكم ؛ فإن لزمتم الطاعة والمناصحة زدناكم من عندنا ضعف ما كنا أحلنا منكم . فلها وافؤا آشل جمهم بقصر الحليل بن ونداسنجان، وصير أهل سارية ناحيةً من غيرهم ووكل بهم اللوزجان، وكتب أسياه جميع أهل آثمل حتى لم يُضف منهم أحدً عليه، ثم عرضهم بعد ذلك على الأسهاء حتى اجتمعوا؛ ولم يتحلف منهم بعد ذلك على الأسهاء حتى اجتمعوا؛ ولم يتحلف منهم المؤل بهم جبلاً يقال له مُرْمُزُّ واباذ، على ثمانية أن يممل راس كل من كاع عن المشيء وساقهم مكتفين حتى والي بهم جبلاً يقال له مُرْمُزُّ واباذ، على ثمانية فراسخ من مدينة سارية وكيلهم بالحديد، وحبسهم.

وبلغت عِدَّتِهم هشرين ألفاً، وذلك في سنة خس وعشرين وماثتين فيها ذُّكر عن محمد بن حفص.

فأما غيره من أهل الأعبار وجاعة تمن أهرك ذلك فإنهم قالوا: كان ذلك في سنة أربع وعشرين وماثنين؛ وهذا القول عندي أولى بالصواب، وذلك أن مقتل مازيار كان في سنة خسى وعشرين وماثنين وكان فعله ما فعل بأهل طبرستان قبل ذلك بسنة.

رجع الحديث إلى الحبر عن قصة مازيار وفعله بأهل آتُمل على ما ذكر عن عمد بن حفص. قال: وكتب إلى الكُّرِي ليفعل ذلك بوجوه العرب والابناء عن كان معه بمرّو، وكبّلهم بالحديد، وحبسهم، ووكّل بهم الرجال في حبسهم؛ فلمّا تمكن المازيار، واستوى له أمره وأشر القوم، جمع أصحابه، وأمر سرخاستان بتخريب سُور مدينة آمّل؛ فخرّبه بالطبول والمزامر، ثم سار إلى مدينة صارية؛ فقعل بها مثل ذلك.

ثم وبئه مازيار أخاه توهيّار إلى مدينة طميس ـ وهي على حدّ جرجان من عمل طيرستان ـ فخرّب سورها ومدينتها، وأباح أهملها، فهرب منهم مَنّ هرب، ويُلي مَنْ بُلِيّ. ثم توجّه بعد ذلك إلى طميس سرخاستان، وانصرف عنها قُوهِار، فلحق بأخيه المازيار، فعمل سرخاستان سوراً من طميس إلى البحر، ومدّه في البحر مقدار ثلاثة أميال. وكانت الاكاسرة بتنه بينها وبين الترك؛ لأن الترك كانت تُغير على أهل طبرستان في أياسها،

ونزل معسكراً بطييس سرخاستان وصيّر حولها خنلق وثيقاً وأبراجاً للحرس، وصبّر عليها باباً وثيقاً؛ ووكّل به الرجال الثقات؛ ففزع أهل جرجان، وخافوا على أموالهم ومدينتهم؛ فهرب منها نفر إلى نيسابور، وانتهى الخبر إلى عبدالله بن طاهر وإلى المعتصم؛ فوجِّه إليه عبدالله بن طاهر عمَّه الحسن بن الحسين بن مُصحب، وضمَّ إليه جيشاً كثيفاً يحفظ جُرجان، وأمره أن يعسكر على الخنلق؛ فنزل الحسن بن الحسين معسكراً على الخنلق الذي عمله سرخاستان، وصار بين العسكريّن عرض الحندق، ووجّه أيضاً عبدالله بن طاهر حيّان بن جبلة في أربعة آلاف إلى قُومِس معسكراً على حدّ جبال شروين، ووجَّه المعتصم من قِبَله محمد بن إبراهيم بن مصعب أخما إسحاق بن إبراهيم في جمع كثيف، وضمّ إليه الحسن بن قارن الطبريّ القائد ومَنْ كان بالباب من الطبريّة، ووجّه منصور بن الحسن هار صاحب دُنّباوند إلى مدينة الرّيّ ليدخل طبرستان من ناحية الرّيّ، ووجّه أبا الساج إلى اللارز ودنباوند؛ فلما أحدقت الخيل بالمازيار من كلّ جانب بعث عند ذلك إبراهيم بن مهران صاحب شُرطته وعلى بن ربِّن الكاتب النصراني، ومعهما خليفة صاحب الحرس إلى أهل المدن المحتسين عنده؛ أنَّ الحيل قد زَّحفت إليَّ من كل جانب؛ وإنما حبستكم ليبعث إليَّ هذا الرجل فيكم \_ يعني المعتصم \_ فلم يفعل؛ وقد بلغني أن الحجّاج بن يوسف فضب على صاحب السند في امرأة أسوت من المسلمين، وأدخِلت إلى بلاد السنّد حتى غزا السند، وأنفق بيوت الأموال حتى استنقذ المرأة وردِّها إلى مدينتها؛ وهذا الرجل لا يكترث بعشرين ألفاً، ولا يبعث إلى يسأل فيكم؛ وإني لا أقدم على حربه؛ وأنتم وراثي، فأدُّوا إلى خراج سنتين، وأخلي سبيلكم؛ ومن كان منكم شابًا قويًّا قدمته للقتال؛ فمن وفي لي منكم رددت عليه مالَه، ومَنْ لم يفِ أكون قد أخذت ديته، ومن كان شيخاً أو ضعيفاً صيّرتُه من الحفظة والبّوابين.

قال رجل يقال له موسى بن هرهز الزاهد ـ كان يقال إنه لم يشرب الماء منذ عشرين سنة ـ أنا أؤدي إليك خواج ستين، وأقوم به، فقال خليفة صاحب الحرس لاحد بن الصُّنَّيز: فم لا تتكلم، وقد كنت أحظى القوم عند الأصبهبذ، وقد كنت أواك تتغذى معه، وتتكىء على وصادات اوهذا تجيء لم يعمله الملك بأحد غورك فأنت أولى بالقيام بهذا الأمر من موسى، قال أحمد: إنَّ موسى لا يقنر على القيام بجيابة توهم واحد، وإلها أجبابكم بجهل ويما هو عليه وعلى الناس أجمع، ولو علم صاحبكم أنَّ عندنا فرهماً واحداً لم بجبنا و والها أجبابكم استنظف كلّ ما عندنا من الأموال واللذخائر؛ فإن أواد انفساع بهذا المال أعطينا، فقال له على بن رئين الكاتب: المضياع للملك لا لكم، فقال له إبراهيم بن مهران: أسائلك بالله يا أبا عمد، لمَّ سكتُ عن هذا الكلام! فقال له على عدد عليه سمعت.

ثم انصوفت الرسل على ضمان مومى الزاهد، وأعلموا الملزيار ضمانه، وانضم إلى مومى الزاهد قومَ من السعاة، فقالوا: فلان يحتمل عشرة آلاف، وفلان يحتمل عشرين آلةً وأقل وأكثر، وجعلوا يستأكلون الناسّ أهل الحراج وغيرهم؛ فلها مضى لذلك أيام، ودّ مازيار الرسل منتضياً المال، ومتنجزاً ما كان من ضمان مومى الزاهد؛ فلم يَرَّ لذلك أثراً ولا تحقيقاً، وتحقق قول أحمد، وألزمه الذَّب. وعلم المازيار أن لبس عند القوم ما يؤمّون؛ ولغا أراد أن يلقى الشرّين أصحاب الحراج؛ ومن لا خواج عليه من التجار والصناع.

قال: ثمّ إن سرخاستان كان معه عُن اختـار من أبناء القـوّاد وغيرهم من أهـل آمُل فِتيـانٌ لهم جَلَد وشجاعة، فجمع منهم في داره مائتين وستين فقّ مُن يُخاف ناحيته، وأظهر أنه يريد جمهم للمناظرة، وبعث إلى

الأكرة المختارين من اللُّهَاقين، فقال لهم: إنَّ الأبناء هواهم صع العرب والمسوَّدة؛ ولست آمَنُّ غدرُهم ومكرهم؛ وقد جمعت أهل الظُّنَّة بمن أخاف ناحيتُه، فاقتلوهم لتأمنوا، ولا يكون في عسكركم ممن يخالف هواه هواكم. ثم أمر بكتفهم ودفعهم إلى الأكرة ليلًا، فدفعوهم إليهم، وصاروا بهم إلى قَناة هناك، فقتلوهم وَرَموا بهم في آبار تلك الفناة وانصرفوا. فلها ثاب إلى الأكرة عقولُهم نليموا على فعلهم، وفزعوا من ذلك؛ فلما علم المازيار أنَّ القوم ليس عندهم ما يؤكونه إليه، بعث إلى الأكرة المختارين الذين قتلوا المَّاثتين والستين فتي، فقال لهم: إلي قد أبحثكم منازل أرباب الضياع وحُرمهم - إلا ما كان من جارية جميلة من بناتهم ؛ فإنها تصير للملك -وقال لهم: صيروا إلى الحبس فاقتلوا أرباب الضياع جيعهم قبل ذلك، ثم حُوزوا بعد ذلك، ما وهبت لكم من المنازل والحُرَم، فجبُن القوم عن ذلك وخافوا وحذروا فلم يفعلوا ما أمرهم به. قال: وكان الموكَّلون بالسّور من أد يحاب سوخاستان يتحدثون ليلًا مع حَرْس الحسن بن الحسين بن مصعب، وبينهم عُرْض الحندق؛ حتى سدنس بعفُهم ببعض، وتأسروا وحوس مسرخاستان بتسليم السور إليهم، فسلَّمـوه، ودخل أصحـابُ الحسن بن الحسين من ذلك الموضع إلى عسكر سرخاستان في غَفلة من الحسن بن الحسين ومن سرخاستان؛ فنظر أصحابُ الحسن إلى قوم يدخلون من الحائط، فدخلوا معهم؛ فنظر الناس بعضهم إلى بعض، فثاروا. ويلغ الحسن بن الحسين بن مصعب، فجعل يصبح بالقوم ويمنعهم، ويقول: يا قوم؛ إني أخاف عليكم أن تكونوا مثلّ قوم داونّدُان، ومضى أصحاب قيس بن زنجويه \_وهو من أصحاب الحسن بن الحسين \_حتى نصبوا العلَّم على السور في معسكر سرخاستان، وانتهى الحبر إلى سرخاستان أنَّ العرب قد كسروا السور، ودخلوا بغتةً ، فلم تكن له همة إلا الهرب؛ وكان سرخاستان في الحمَّام، فسمع الصَّياح، فخرج هارباً في غلالة. وقال الحسن بن الحسين حين لم يقدر على ود أصحابه: اللهم إنهم قد عصوبي وأطباعوك؛ اللهم فاحفظهم وانصرهم، ولم يزل اصحاب الحسن يتبعون القوم حتى صاروا إلى الدُّرْب الذي على السور فكسروه، ودخل الناس من غير مانع حتى استولوا على جميع ما في العسكر، ومضى قوم في الطلب.

وذكر من زوارة بن يوسف السجوي أنه قال: مروث في الطلب؛ فيهنا أنا كدلك؛ إذ صرت إلى موضع من يُسرة الطريق، فوجلت من المحرقية أنه قال: مروث في الطلب؛ فيهنا أنا كدلك؛ إذ صرت إلى موضع من يُسرة الطريق، فوجلت من المحرقية، بن المحرف عن غير أن أرى أحداً، وصحت: من أنت ويلك! المؤاذ المؤا

شيئاً، قالوا له: أحضرها، قال: هاتوا ميزاناً، قالوا: ومن أين ها هنا ميزانا؟ قال: فمن أين ها هنا ما أعطيكم الوكم ولكن في ما هنا ما أعطيكم الوكم، وأوقر عليكم، وأوقر عليكم، فصادوا به إلى الحسن بن الحسين، فضربوا رؤوسهم، وأخلوا فصاروا به إلى الحسن بن الحسين، فضربوا رؤوسهم، وأخلوا مرخاستان منهم، فهشتهم أنفسهم، ومضى أصحاب الحسن بأي صالح إلى الحسن؛ فليا وقفوه بين يديه، دها الحسن قراط برستان؛ مثل عمد بن المغيرة بن شعبة الأردي وعبدالله بن عمد القُطلُعلي الفيي والفنيع بن قواط وغيرهم؛ فسالهم: هذا سرخاستان؟ قالوا: نعم، فقال لمحمد بن المغيرة؛ قم فاقتله بابنك واخيك، فقام إليه فضربه بالسيف، وأخذته السيوف فقيل.

### ذكر خير أن شاس الشاعر

وكان أبو شاس الشاعر، وهو البَهْلِيف بن حُصين بن حَشَى فقي من أهل العراق، رُبُّ بخراسان، أديباً فَهِهاً، وكان سرخاستان الزمه نفسه يتعلم منه أخلاق العرب وبذاهبها، فلها نزل بسرخاستان ما نزل به، وأبر شاس في معسكوه، ومعه دواب وأنقال، هجم عليه البُخاريَّة؛ من أصحاب الحسن؛ فانتهبوا جميع ما كان معه، وأصابته جراحات، فبلور أبو شاس فاخط جرَّة كانت معه، فرضيها على عائقه، وأخله بياه قنداً، وصاح : الماء للسيل احتى أصاب غفلة من القوم، فهوب من مضيبه، وقد أصابته جراحة، فبصر به غلام ـ وقد كان مرَّ بحضرب عبدالله بن عمد بن حميد القَهافي فلم الطبري، وقد أصابته جراحة، فبصر المسن ند غفرفه، عَرَفَة خدمه، وعلى عائقة الجرَّة وهو يسقى الماء، فانحلوه خيمتهم، وأخبروا صاحبهم بكانه، فأدخل عليه، فحمله وكساء، وكرمه غاية الإكرام، ووصفه للحسن بن الحسين، وقال له: قل في الأمير قسيدة، فقال أبو شاس: والله قعد أنقى ما في صدري من كتاب الله من الحفول، فكيف أحسن الشعر!

وذكر عن محمد بن حفص أن حيّان بن جَبَلة مولى صبد الله بن طاهر ، كان أقبل مع الحسن ابن المسين إلى ناحية طييس ؛ فكاتب قارن بن شهريار، ورغّبه في الطاعة، وضين له أن بملكه صلى جيال أبيه وجلد، وكان قارن من قواد مازيار وهو ابن أخيه . ركان مازيار صبّر مع أخيه عبدالله بن قارن، وضمّ إليهها عدّة من ثقات قواده وقراباته؛ فلما استماله حيّان؛ وكان قارن قد ضين له أن يسلم له الجبال، وصدية سارية إلى حدّ بُرجان، على أن يملك، على جبال أبيه وجدّه إذا وفي له بالفسّمان، وكتب بذلك حيان إلى عبدالله بن طاهر، مسجّل له عبدالله بن طاهر بكلّ ما سأل، وكتب إلى حيان بأن يتوقّف ولا يذخل الجبل لا يجدالله بن قارن رهو أخو مازيار، ودعا جميع قواده إلى طعامه؛ فلمّا أكلوا ووضعوا سلاحهم واطعائزا أحدق بهم اصحاحه في السلاح الشاك، وكتفهم وربّه بهم إلى حيّان بن جَبلة، فلما صادوا إليه استوا إليه الموراة .

وبلغ مازيار الخبر فاغتم لذلك، وقال له القوهيار أخوه: في حبسك عشرون ألفاً من المسلمين: من بين إسكاف وخياط؛ وقد شغلت نفسك بهم؛ وإنها أتيت من مأمنك وأهل بينك وقرابتك؛ فها تصنع بهؤلاء المحبَّسين عندك؟ قال: فأمر مازيار بتخلية جميع مَنْ في حبسه، ثم دعا إبراهيم بن مهران صاحب شوطته،

وعليَّ بن ربَّن النصرانِّ كاتبه، وشاذان بن الفضل صاحب خراجه، ويحيى بن الروذ بهارجهبذه؛ وكان من أهل السُّهل عنده، فقال لهم: إن حرمكم ومنازلكم وضياعكم بالسَّهل، وقد دخلت العرب إليكم، واكره أن أشُونكم؛ فاذهبوا إلى منازلكم، وخدلوا لانفسكم الأمان. ثم وصلهم، وأذن لهم في الانصراف، فصاروا إلى منازهم وأعدلوا الأمان لانفسهم.

ولما بلغ أهل مدينة سارية أخذ سرخاستان واستباحة عسكره ودخول حيان بن جبلة جبل شروين ،
وثبوا على عامل مازيار بسارية . وكان يقال له مَهْريستاني بن شهريز \_ فهرب منهم ، ونَجا بنفسه ، وفتح
الناس باب السجن ، وأخرجوا مَنْ فيه ، ووافى حيان بعد ذلك مدينة سارية . وبلغ قوجيار أخا مازيار موافاة
حيان سارية ، فاطلق محمد بن موسى بن حفص الذي كان عامل طبرستان من حبسه ، وحمله على بضل
بسرج ، ووجّه به إلى حيان ليأخذ له الأمان ، ويجمل له جبال أبيه وجده على أن يسلم إليه مازيار ، ويوثق له
بسرج ، ووجّه به إلى حيان ليأخذ له الأمان ، ويجمل له جبال أبيه وجده على أن يسلم إليه مازيار ، ويوثق له
بدلك بضمان محمد بن موسى بن حفص وأحمد بن الشقير؛ فلها صار محمد بن موسى إلى حيّان ، وأخبره
برسالة قوهبار إليه ، قال له حيّان : من هذا؟ يعني أحمد، قال : شيخ البلاد ، ويقية الحلفاء والأمير
عبدالله بن طاهر به عارف ، فبحث حيّان إلى أحمد ، فأتاه فامره بالخروج إلى مسلحة خُرَّماباذ مع محمد بن
موسى . وكان لأحمد ابن يقال له إسحاق ، وكان قد هرب من مازيار؛ يأوي نهاره الفياض ، ويصبرُ بالليل إلى
ضيعة يقال لم اساواشريان ؛ وهي على طريق الجادة من قدح الأصبهبذ الذي فيه قصر مازيار .

فذكر عن إسحاق، أنه قال: كنتُ في هذه الضَّيْعة، فمرّ بي عدّة من أصحاب مازيار؛ معهم دوابّ تقاد وغير ذلك؛ قال: فوثبت على فرس منها هجين ضَخْم، فركبته عُريًّا؛ وصرت إلى مدينة سارية، فدفعته إلى أبي، فلمَّا أراد أحمد الخروج إلى خُرِّماباذ ركب ذلك الفرس، فنظر إليه حيَّان، فأعجبه، فالتفت حيَّان إلى اللُّوزجان ـ وكان من أصحاب قارن ـ فقال له: رأيت هذا الشيخ على فرس نبيل قلَّ ما رأيت مثله، فقال له اللُّوزجان: هذا الفرس كان لمازيار، فبعث حيّان إلى أحمد يسأله البعثة بالفرس إليه؛ لينظر إليه؛ فبعث به إليه، فلما تأمُّل النظر وفتُّشه وجده مشطّب اليدين، فزهِد فيه، ودفعه إلى اللُّوزَجان، وقال لرسول أحمد: هذا لمازيار، بالشُّتيمة، فقال اللُّوزجان: ما لَي في هذا ذنب! وردّ الفرس إلى أحمد، ومعه برذون وشهريّ فاره ، فأمر رسوله فدفعهما إليه. وغضب أحمد من فعل حيان به، وقال: هذا الحائك يبعث إلى شيخ مثلي فيفعل به ما فعل! ثم كتب إلى قوهِيار: ويحك! لِمُ تغلظ في أمرك وتترك مثل الحسن بن الحسين عمّ الأمير عبدالله بن طاهـر، وتدخل في أمان هذا العبد الحائك، وتدفع أخاك، وتضع قدرك، وتحقد عليك الحسن بن الحسين بتركك إياه وميلك إلى عبد من عبيده! فكتب إليه قوهيار: قد غلطتُ في أوَّل الأمر؛ وواعدت الرجل أن أصير إليه بعد غد؛ ولا أمن إن خالفته أن يناهضَني ويحاربني؛ ويستبيح منازلي وأموالي؛ وإن قاتلتُه فقتلتُ من أصحابه، وجرت الدماءُ بيننا وقعت الشحناء؛ ويبطل هذا الأمر الذي التمسته. فكتب إليه أحمد: إذا كان يوم الميعاد فابعث إليه رجلًا من أهل بيتك، واكتب إليه أنه قد عرضتُ لك علَّة منعتْك من الحركة، وأنك تتعالج ثلاثة أيام، فإن عُوفِيتَ وإلاّ صرتَ إليه في محمل، وسنحمله نحن على قبول ذلك منك، والمصير في الوقت.

وإنَّ أحمد بن الصُّقير ومحمد بن موسى بن حفص كتبا إلى الحسن بن الحسين وهو في معسكره بطميس

يتنظر أمر عبدالله بن طاهر وجواب كتابه بقتل سرخاستان وقح طيس، فكتبا إليه أن اركب إلينا نندفع إليك مازيا والجبل؛ وإلا قاتك، فلا تقم. ويجها الكتاب مع شاذان بن الفضل الكاتب، وأمراه أن يعجل السير. فلمّا وصل الكتاب إلى الحسن ركب من ساعته، وسار مسيرة ثلاثة أيام في ليلة؛ حتى انتهى إلى سارية، فلمّا أصبح سار إلى خُرَماباذ. وهو يوم موعد قوهيار وصمع حيان وقع طبول الحسن، فركب تتلقّه على رأس فرسخ، فقال له الحسن: ما تصنع ها هنا! ولم توجّه إلى هذا المؤضع، وقد فتحت جبال شروين وتركتها، فرسخ، فقال له الحسن: ما تصنع ها هنا! ولم توجّه إلى هذا المؤضع، وقد فتحت جبال شروين وتركتها، فحيرت إلى هماذا في الواحي والأطراف، وأشرق على الفرم إشراف الا يكتبم الفلار، إن همّوا به. نقال له حيان: فضيح منافعات المؤسسة المنافعة على الجبل، اتنافل الرجوع، وأريد أن أحمل أثقالي، وأتقتم إلى رجالي بالرحق، فقال له الحسن: امض أنت، فأنا باعث أمرة وهم يوافوك، ثم تبكر من فذه فخرج حيّان من فرده كها أم الحسن بلى سارية، ثم ورد عليه كتاب عبدالله بن طاهر أن يسكر بليورة .وهي من جبال وثمّا كمّرة، وهي والأموال، فاحتمن قادن بمّا يريد من تلك الجبال المواحين، فاحد بل قادن بمّا يريد من تلك الجبال المواحيان، فاحدم قادن بمّا يريد من تلك الجبال المواحيان، فوجامينان بقدم السائان، واحترى على ذلك كلّه.

فانتقض على حيّان جميع ما كان سنح له بسبب ذلك الفرس، وتوقيّ بعد ذلك حيّان بن جبلة . فوجّه عبدالله مكانه على اصحابه عمد الحسين بن مصمب، وتقدّم إليه عبدالله ألاّ بضرب على يدي قارن في خيء عبدالله الله يضوب الحسين بن الحسين إلى شُوّماباذ، فاتاه عمد بن موسى بن حفص وأحمد بن الصُّقب، فتناطروا سرًا، فيجزاهما عيراً، وكتب هو إلى قوهيار، فوافى تُوماباذ، وصار إلى الحسن، فبرّه وأكرمه وأجابه إلى كلّ ما سأل، واتّمدا على يوم؛ ثم صرفه وصار قُوهيار إلى مازيار، فأصلمه أنه قد أخذ له الأمان، واستوثق له . وكان الحسن بن قارن قد كاتب فوهيار من ناحية عمد بن إيراهيم بن مصحب، وضمن له الرغائب عن أمير المؤين، فأجاب ويقون أمير الخويم بن مصحب، وضمن له الرغائب عن أمير المؤين، فأجاب أبياء المؤيم عن الحرب ومال إليه . فركب محمد بن إيراهيم من مدينة آمل، ويلغ الحسن بن الحسين الخير، الخير.

فلذكر عن إبراهيم بن يهران أنه كان يتحدّث عند أبي السعدي، فلمّا قرب الزوال انصرف يريد .. زله وكان طريقه على باب مضرب الحسن. قال: فلها حاذيتُ مضربه ؛ إذا بالحسن راكب وحدّه ، لم يتبعه إلا تراثة غلمان له أتراك، قال: فرميت بنفسي، وسلّمت عليه، فقال: اركب فلمّا ركبت قال: أبين طريق آرم ؟ قلت: هي على هذا الوادي، فقال لي: امض أمامي، قال: فضيت حتى بلغت درياً على ميلين من آرم، قال: ففزعت، وقلت: أصلح الله الأمرع هذا موضع مَهُول، ولا يسلكه إلاّ ألف فارس؛ فأرى لك أن تنصرف ولا تنخط. قال: فعمل بي: امض، فمضيت وأنا طائش العقل؛ ولم تَرَق طريقنا أحداً حتى وافينا آرم؛ فقال في: اين طريق هروفنا أحداً حتى وافينا آرم؛ فقال في: أين طريق هروفنا أحداً حتى وافينا آرم؛ فقال لي: أين طريق هروفنا أرم؛ فقال في: المرافقة فقلت: أعز أنه الأمريا الله في الله الأمريا الله فقل: فقلت: أعز أنه الأمريا الله أن فقلت له: أعزَك المربوب أنت عنقى؛ فإنه أحبُّ إليّ من أن يقتلني مازيار، ويلزمني الأمير عبدالله بن طاهر الذنب.

قال: فانتهرني حتى ظننت أنه سيبطش بي، ومضيت وأنا خليع الفؤاد، وقلت في نفسي: الساعة نؤخمًا.

جمعاً، او نوقف بين يدي مازيار فيوبخني ويقول: جنت دليلًا طرًا! فيينا نحن كذلك إذْ رافينا هرمزداباذ مع اصفرار الشمس، فقال لي: أين كان سجن المسلمين هاهنا؟ فقلت له: في هذا الموضع .

قال: فنزل فجلس ونحن صيام، والحيل تلحقنا متقطعة ؛ وذلك أنه ركب من غير علم الناس، فعلموا بعد ما مضى؛ فدعا الحسن بيعقوب بن منصور، فقال له: يا أبا طلحة، أحبّ أن تصير إلى الطائفانيّة، فنلطّف بحيّلك لجيش أبي عبدالله محمد بن إبراهيم بن مصعب هنالك ساحتين أو ثلاث ساعات أو أكثر؛ ما أمكنك. وكان بينه وبين الطائفائيّة فرسخان أو ثلاثة فراسخ؛ قال إبراهيم: فيهنا تحن وقوف بين يدي الحسن؛ إذ دعا يقس بن زنجويه، فقال له: امض إلى درب لبورة؛ وهو على أقلٌ من فرسخ؛ فابرز باصحابك على الدَّوب.

قال: فلما صلينا المغرب وأقبل الليل؛ إذا أنا بفرسان بين أيدييم الشّمع مشتعلًا مقبلين من طريق لُبُورة، فقال في: يا إيراهيم؛ أين طريق لبورة؟ فقلت: أرى نيراناً وفرساناً قد أقبلوا من ذلك الطريق، قال: وأنا داهش لا أقف على ما نحن فيه، حتى قويت النيران منا؛ فأنظر فإذا المازيار مع القوهيار؛ فلم أشعر حتى نزلا، وتقدم المازيار، فسلم على الحسن بالإمرة، فلم يردّ عليه، وقال لطاهر بن إبراهيم وأوس البلخي: تحداه إليكيا.

وذكر عن أخي وميدوار بن خواست جيلان، أنه في تلك الليلة صار مع نفر إلى قوهيار، وقال له: اتق الله، قد خلفت سرواتنا؛ فأذن لي اكتُف هؤلاء العرب كلَّهم؛ فإن الجند حيارى جياع، وليس هم طريق يهربون، فتلهب بشرفها ما بقي الدهر، ولا تتق بما يمطيك العرب؛ فليس هم وفاء! فقال قوهيار: لا تفعلوا؛ وإذا قوهيار قد عبَّى علينا العرب، ودفع مازيار وأهل بيته إلى الحسن لينفرد بالملك؛ ولا يكون أحد ينازعه ويضادًه.

قلم كان في السحر، وتبجه الحسن، وأخد على وادي بابك إلى الكانية مستقبلاً محمد بن إمراهيم بن ومرا أن المدينة سارية؛ وركب الحسن، وأخد على وادي بابك إلى الكانية مستقبلاً محمد بن إمراهيم بن مصحب، فالتفيا ومحمد بريد المصير إلى هرمزداباذ لاخد المازيار، فقال له الحسن: يا أبا عبدالله، أين تريد؟ قال: أريدُ الماذيار، فقال له الحسن: يا أبا عبدالله، أين تريد؟ قال: أريدُ الماذيار، فقال: هم بالمائية وقد من المائية وقد صار إلي، ووجهت به إلى هنالك؛ فيقيّ محمد بن إبراهيم متحيراً. وكان القوهيار ند تم بالفدر بالحسن، ووضع المازيار إلى محمد بن إبراهيم، فسبق الحسن إلى ذلك، وتحقّف المائية بعبدل وضمائك فلا تكن ذا فليون؛ فعند ذلك حدّوه وفقعه إلى القوهيار: لا أري لك التخليط والمناصبة لعبدالله من طاهره وقد تُتب إليه بعبرك وضمائك فلا تكن ذا فليون؛ فعند ذلك حدّو، وفقعه إلى الحسن، وصد محمد بن إبراهيم والحسن بن الحسين إلى هرمزداباذ؛ فاحرة لقصر الماذيار بها، وأمها مائله، ثم رحل الحسن إلى معسكر الحسن بخرّها بأده وبجها إلى إخوة المازيار، فحبسوا هناك في داره، ووكل بهم. ثم رحل الحسن إلى معيد في المائية بن المؤمن بلدك القيد، وقول بهم، ثم رحل الحسن بليا معلد بن إبراهيم الحسن إلى عمد بن موسى بن معربي بن موسى بنا له عدل المنافقة بن المؤمن بلدك القيد المؤلمة بن طاهرة بن المؤمن المعتمم؛ ولم يعدالله إلى عبدالله بن طاهر، وتحرف عبداله الازيار واخوته وأهل بيته فكما بلدلك إلى عبدالله بن طاهر وانتظرا أمره؛ فورد كتاب عبدالله إلى المؤلمة المؤلمة بين إبراهيم والمون ان يستصفى جهم ما للمازيار ويورؤه؛ فيحملهم وامره ان يستصفى جهم ما للمازيار ويورؤه؛ فيحملهم

الحسن إلى الملذيار فأحضره ، وسأله عن أمراله فذكر أنَّ ماله عند قوم سمّاهم ، من وجوه أهل سارية وصلحائهم عشرة نفر ، وأحضر القوهيار ، وكتب عليه كتاباً ، وضمته توفير هذه الأمرال التي ذكرها المازيار؛ أنها عند خزانة وأصحاب كتورة ؛ فضمن القوهيار ذلك وأشهد على نفسه .

ثم إنّ الحسن أمر الشهود الذين أحضرهم أن يصيروا إلى الملازيارة فيشهدوا عليه : فدكر عن بعضهم، أنه قال: لما دخلنا على الملازيار تحقيق من أحمد بن الصُمتر أن يفزعه بالكلام، فقلت له : أحبّ أن تمسك عنه، ولا تذكر ما كنت أشرت به ؛ فسكت أحمد عند ذلك، فقال المازيار: اشهدوا أنَّ جميع ما حملتُ من أموالي وصحبني سنة وتسعون ألف دينار، وسبع عشرة قطعة زمرد، وستّ عشرة قطعة ياقوت أحمر، وشمانية أوقال سلال مجلدة، فيها ألوان الثياب، وقاح وسيف من ذهب وجوهر، وخنجر من ذهب مكلل بالجوهر، وشمّ كبير عمله جوهراً وقد وضعه بين أيدينا، وقد صلمت ذلك إلى محمد بن الصباح، وهو خازن عبدالله بن طاهر وصاحب خبره على العسكر وإلى القوهيار. قال: فخرجنا إلى الحسن بن الحسين، فقال: أشهدتم على الرّجل؟ قال: فعنه، قال: هذا شيء كنت اخترته لي، فأحبيت أن يعلم قلّه وهَزانه عندى.

وذكر عن عليَّ بن ربِّن النصرانيِّ الكاتب أن ذلك الحُقِّ كان شري جوهره على المازيار وجدَّه وشَّهْريار ثمانية عشر ألف ألف درهم ، وكان المازيار حمل ذلك كله إلى الحسن بن الحسين؛ على أن يظهر أنه خرج إليه في الأمان، وأنه قد آمنه على نفسه وماله وولده؛ وجعل له جبال أبيه؛ فلمتنع الحسن بن الحسين من هذا وعفُّ عنه \_ وكان أعفُّ الناس عن أخذ درهم أو دينار \_ فلما أصبح أنفذ المازيار مع طاهر بن إبراهيم وعليّ بن إبراهيم الحربيّ، وورد كتاب عبدالله بن طاهر في إنفاذه مع يعقوب بن منصور، وقد ساروا بالمازيار ثلاث مراحل؛ فبعث الحسن فردَّه، وأنفذه مع يعقوب بن منصور. ثم أمر الحسن بن الحسين القُوهِيار أخا المازيار أن يجمل الأموال التي ضمنها، ودفع إليه بغالا من العسكر، وأمر بإنفاذ جيش معه؛ فامتنع القوهيار، وقال: لا حاجة في بهم؛ وخرج بالبغال هو وغلمانه؛ فلما ورد الجبل وفتح الخزائن، وأخرج الأموال وعبَّاها ليحملها، وثب عليه مماليك المازيار من الديالمة \_ وكانوا ألفاً وماثتين \_ فقالوا له: خدرتُ بصاحبنا، وأسلمته إلى العرب، وجثتُ لتحمل أمواله! فاخذوه وكبَّلوه بالحديد؛ فلها جنَّه الليل قتلوه؛ وانتهبوا تلك الأموال والبغال؛ فانتهى الخبر إلى الحسن، فوجّه جيشاً إلى الذين قتلوا القوهيار، ووجّه قارن جيشاً من قِبَله في أخذهم؛ فأخذ منهم صاحب قارن عدّة، منهم ابن عمّ للمازيار، يقال له شهريار بن المُصْمُعان - وكان رأس العبيد وعرّضهم - فوجّه به قارن إلى الديلم، فنلِر بهم محمد بن إبراهيم بن مصعب، فوجِّه من قِبَله الطبرية وغيرهم حتى عارضوهم، وأخلوا عليهم الطريق، فأخِذوا، فبعث بهم إلى مدينة سارية مع عليَّ بن إبراهيم، وكان ملخل محمد بن إبراهيم حين دخل من شَلْنبة على طريق الروذبار إلى الوّريان.

وقيل: إن فساد أمر مازيار وهلاكه كان من قبل ابن عمّ له يقال له . . . كان في يديه جبال طبرستان كلها ، وكان في يد المازيار السهل؛ وكان ذلك كالفسمة بينهم يتوارثونه؛ فذكر عن محمد بن حفص الطبريّ أن الجبال بطبرستان ثلاثة : جبل وَنْدامُوشِرْ في وسط جبال طَبَرستان ، والثاني جبل أخيه ونداسيْجان بن الأنداد بن قالرن ، والثالث جَبل شَرُوين بن سُرِّحاب بن باب؛ فلها قوي أمرُ المازيار بعث إلى ابن عمّه ذلك، وقبل هو أخسوه

الفوهيار، فالزمه بابه، ورثى الجيل والياً من قِبَله؛ يقال له درّي؛ فلها احتاج الممازيار إلى الـرجال لمحــارية عبدالله بن طاهر؛ ودعا بابن عمه أو إخيه الفوهيار؛ فقال له: أنت أعرف بجبلك من غيرك، وأظهره على أمر الأفشين ومكانيته له، وقال له: صر" في ناحية الجبل، فاحتفظ علىّ الجبل.

وكتب المازيار إلى الدرّيّ يأمره بالقدرم عليه، فقدم عليه، فقسم إليه العساكر، ووجّهه في وجه عبد الله بن طاهر؛ وظنّ أنه قد توقّى من الجبل بابن عمه أو أخيه القوهيار؛ وذلك أن الجبل لم يُطنّ أنه يُرق منه. لأنه ليس فيه للعساكر والمحاربة طويق لكنزة المضايق والشَّجر الذي فيه، وتوقّى من المراضع التي يتخفّف منها بالدرّي وأصحابه، وضمّ الحسن بن الحسين بن الحسين بن مصحب في جيش كثيف من خُراسان إلى المازيار، ووجّه المعتصم عمد بن إيراهيم بن مصحب، ووجّه معه صاحب خبر يقال له يعقوب بن إيراهيم الموشنجيّ مولى الهادي، ويعرف بقرضرة؛ يكتب بخبر العسكر؛ على المحدرة بن إيراهيم الحسن بن الحسين، وزحفت العساكر نحو المازيار حتى قربُوا منه، والمازيار لا يشكّ أنه قد توقّى من المؤسم الذي تلقّاه الجبل فيه.

وكان المازيار في مدينته في نفر يسبر، فدعا ابن صمّ المازيار الحقد الذي كان في قلبه على المازيار وصنيعه به وتنحيته إباه عن جيله، أنَّ كاتَبَ الحسن بن الحسين، وأعلمه جميع ما في صاكره، وأنَّ الأفشين كاتب المازيار.

فأنفذ الحسن كتاب ابن عمّ المازيار إلى عبدالله بن طاهر، فوجّه به صيدالله برجل إلى المعتصم، وكاتب عبدالله والحسن بنّ الحسين ابن عمّ المازيار ـ وقبل القوهيار ـ وضمنا له جميع ما يريد؛ وكان ابن عم المازيار . أعلَم عبدالله بن طاهر أن الجبل الذي هو عليه كان له ولأبيه ولأبائه من قبِّل المازيار، وأن المازيار عند تولية المفضل بن سهل إياه طبرستان انتزع الجبل من يديه، وألزمه بابه، واستخفّ به، فشرط له عبدالله بن طاهر إن هُمُو وَتُب بالمازيار، واحتال له أن يصبر الجبل في يديه على حسب ما لم يزل، ولا يُمرَض له فيه؛ ولا يُعارب.

وذكر عمرو بن سعيد الطبريّ أن المازيار كان يتصبّد؛ فوافته الخيل في الصيد؛ فانجد أسيراً، ودُخل قصره عُنوة، وأُخِذ جميع ما فيه، وتوبّعه الحسن بن الحسين بالمازيار، والمدرّيّ يفائل العسكر الذي بإزائه، لم يعلم باشط المازيار؛ فلم يشعر إلاّ وحسكر عبدالله بن طاهر مِنْ ورائه، فتقطعت عساكره، فانهزم ومضى يريد الدخول إلى بلاد المديلم، فقيل أصحابه، واتبعوه فلحقوه في نفر من أصحابه، فرجع يقاتلهم، فقيل وأخد رأسه، فمحت به إلى عبدالله بن طاهر، وقد صار المازيار في يده، فوعله عبدُ الله بن طاهر إن هم أظهره على كتب الأفشين أن يسأل أمير المؤمنين الشُمِقح عنه، وأعلمه عبدالله أنه قد علم أن الكتب عند. فاقرّ المازيار بذلك، فطلبت يسأل أمير المؤمنين الشُمِقح عنه، وأعلمه عبدالله بن طاهر، فرجّه بها مع المازيار إلى إسحاق بن إبراهيم، سلة ٢٧٤ ...... ٢٧٤

وأمره ألاّ يخرج الكتب من يده ولا المازيار إلاّ إلى يد أمير المؤمنين؛ ثلا تُجتال للكتب والمازيار، ففعل إسحاق ذلك، فأوصلها من يده إلى يد المعتصم؛ فسأل المعتصم المازيار عن الكتب، فلم يقرّ بها؛ فأمر بضرب المازيار حتى مات؛ وصلب إلى جانب بابك.

وكان المأمون يكتب إلى المازيار: من عبدالله المامون إلى جبل جيلان أصبهبذ أصبهبذان بشُوار جِرْشاه محمد بن قارن مولى أمير المؤمنين.

وقد ذكر أن بده وهي أمر الدري، كان أنه لما بلغه بعدما ضم إليه المازيار الجيش نوول جيش عمد بن إبراهيم دُنباوند، وجّه أخاه بزرجشس، وضم إليه عمداً وجعفراً ابني رستم الكلاري ورجالاً من أهل الثغر وأهل الروبان، وأمرهم أن يصيروا إلى حد الروبان والرّي لتم الجيش؛ وكان الحسن بن قارن قد كاتب عمداً وبعفراً ابني رستم، ورغيها، وكانا من رؤساء أصحاب الدّري، فلما التقي جيش الدري وبيش عمد ين إبراهيم، انقلب ابنا رستم إهل الثغرين وإهل الروبان على بزرجيشس أخيى الدري، فاعلوه أسراء وصاروا مع عمد بن إبراهيم على مقدمته، وكان الدري بموضع يقال له فَرْن فِي قَصْره مع أهله وجميع عسكره . فلها بلغه غفر محمد وجعفر ابني رستم ومتابعة أهل الثغرين والرّريان فها وأسر أخيه بزرجيشس، اختم لملك على شديداً، وأدعن أصحابه ، وهمتهم أنفسهم، وتقرق عامتهم يطلبون الأمان، ويحاللون الأنسهم. فبعث الدري إلى ومفى كانه يريد أن يستنقذ أخاه ويمارب عمد بن إيراهيم ومتأهم. وصهلهم، ثم ركب وحمل الأموال معه ، عمد بن إيراهيم.

فاستقبله محمد بن إبراهيم في جيشه؛ فكانت بينهم وقعة صعبة؛ فليا مفى الدري هرب الموكلون بالسجن، وكسر ألهل السجن أقيادهم، وخرجوا هاربين، ولحق كلّ إنسان بيلده. وأتفق خروج أهل سارية اللين كانوا في حبس الهازيار وخروج هؤلاء الذين كانوا في حبس الدرّي في يوم واحد، وذلك في شعبان لثلاث عشرة ليلة خلت منه سنة خمس وعشرين ومائتين في قول محمد بن حفص. وقال غيره: كان ذلك في سنة أربع وعشرين ومائتين.

وذكر عن داود بن قحلم أن عمد بن رستم، قال: لما النقى الدرّي وعمد بن إبراهيم بساحل البحر، بن الجبل والغَيْضة والبحر، والنَّيْضة متصلة بالديلم، وكان الدرّي شجاهاً بطلاً، فكان بجمل بنفسه على أصحاب عمد حق يكشفهم؛ ثم بجمل معارضةً من غير هزيمة، يريد دخول الفَيْضة، شدّ عليه رجل من أصحاب عمد بن إبراهيم يقال له فند بن حاجبة، فاخذه أسيراً واسترجع، واتبع الجند أصحابه وأخِد جميع ما كان معه من الأثاث والمال والدواب والسلاح، فأمر محمد بن إيراهيم يقتل بزرجشنس أخي الذّري، ودُمى بالدرّي فمة ينه فقطعت من موقف، ومدّت رجله فقطعت من الوكبة؛ وكذا بالبد الأخرى والرّجل الأخرى، فقعد الدرّي على استه؛ ولم يتكلم ولم يتزعزع، فأمر بضرب عنقه. وظفر محمد بن إبراهيم بأصحاب الدرّي فحملهم مكبّلين.

وفي هذه السنة وَلي جعفر بن دينار اليمن.

وفيها تزوِّج الحسن بن الأفشين اترنجة بنت أشناس، ودخل بها في العمريُّ، قصر المعتصم في مُجادى

الأخرة، وأحضر عرسها عامة أهل سامرًا فخُدَّثت أنهم كانوا يظلَّفون العامة فيها بالغالية في تغار من فضة، وإن المعتصم كان يباشر بنفسه تفقّد من حضرها .

وفيها امتنم عبدائله الوَرْثانيُّ بوَرْثان.

وفيها خالف مَنكجور الأشْرُوسني قرابة الأفشين بأذَّربيجان.

ذكر الخبر عن سبب خلافه:

ذُكر أنَّ الأفشين عند فراغه من أمر بابك ومنصرفه من الجبال ولى أذَّرْبِيجان - وكان من عمله - والهه منكجور هذا، فأصاب في قرية بابك في بعض منازله الأعظيما، فاحتجته لنفسه و هل يعلم به الأفشين ولا المعتصم وكان على البريد بَالْذَرْبِيجان رجل من الشيعة يقال له عبدالله بن عبد الرحمن و فكتب إلى المعتصم بعثبر ذلك المال، وكتب مُنكجور وعدالله بن عبد الرحمن و حتى هم منكجور بقائل بن عبد الرحمن و حتى هم منكجور بقائل من منكجور الموادلله بن عبد الرحمن و حتى هم المعتصم، فأمر الأفشين أن يوجّه رجلاً من قبله بعزل منكجور، فيجه رجلاً من قبله بعزل منكجور فيجه رجلاً من قبله على مسكر ضعفه و فلما بلغ منكجور فلك، خلع وجمع الله الصماليك، وحجر من أدبيل، فرة القائد لواقعه، فالهزم منكجور، وصار إلى حصن من حصون أذَّربيجان الهي كان بابك أحرج المحيون في جهل منهم، فيناه وأصلحه، وشعشر فيه و فلم يلبث إلا أقلّ من شهر حتى وشبه الصحابه الذين كانوا معه في الحسن، فأسلموه ودفعوه إلى القائد الذي كان بابك أحيد من من عصون في المعارى فلم المقتصم بحسبه، فأشهم الأفشين في آمره.

٤٠ فقدم به إلى سامرا، فأمر المعتصم بحبسه، فاتَّهم الأفشين في أمر.
 وقيل: إن القائد الذي وَّجَّه لحوب مُنكجور هـا. كان تُعا الكهر.

وقيل: إنَّ بغا لمَّا لقي مُنكجور خرج مُنكجور إليه بأمان.

ربين. إن بعد مسي مستجور عرب منحجور إليه بهمان. وفيها مات ياطس الرومي، وصُلب بسامرًا إلى جانب بابك.

وفيها مات إبراهيم بن المهديّ في شهر رمضان وصلّ عليه المعتصم.

وحج بالناس في هذه السنة محمد بن داود.

### ثم دخلت سنة خمس وعشرين وماثنين

### ذكر الخبر عبًا كان فيها من الأحداث

فمن ذلك كان قدوم الوَّرْثانيِّ على المتصم في المحرَّم بالأمان.

وفيها قدم بُغا الكبير بمنكجور سامرًا.

وفيها خرج المعتصم إلى السِّنّ، واستخلف أشناس.

وفيها أجلس المعتصم أشناس على كرسيّ، وتوَّجَه ووشَّحه في شهر ربيع الأول.

وفيها أحرق غنَّام المرتُدُّ.

وفيهما غضب المنتصم على جعفر بن دينار، وذلك من أجل وتوبه على من كان معه من الشاكريّة، وحبسه عند أشناس خمسة عشر يومًا، وهؤله عن اليمن، وولأها ليناخ، تهرضيّ عن جعفر.

وفيها عُزل الأفشين عن الحرس ووليه إسحاق بن يحيى بن معاذ.

وفيها وجّه عبد الله بن ظاهر بمازيار، فخرج إسحاق بن إبراهيم إلى اللَّسْكرة؛ فادخله سامرًا في شوال، وأمر بحمله على الغيل، فقال محمد بن عبد الملك الزيات:

قد خُهِبُ الْفِيلُ كعاداتِهِ يحملُ جيلانَ خُرَاسانِ والفيلُ لا تخفَيبُ أعضاؤُ إلا لِلْذِي شأنِ من الشانِ

فايى مازيار أن يركب الفيل، فأدخل على بقل بإكاف، فجلس المتعمم في دار العامة، لحمس ليال محلون من ذي القمدة، وأمر فجموع بينه ويين الأفشين؛ وقد كان الأفشين حُيس قبل ذلك بيوم، فأقر المازيار أنّ الافشين كان يكاتبه، ويصوّب له الحلاف والمصية، نأمر بردّ الأفشين إلى عبسه، وأمر بضرب مازيار، فضرب أربعهائة موط وخمسين سوطاً، وطلب ماه فشيقي، فعات من ساعته.

وفيها غضب المتصم على الأفشين فحبسه.

ذكر الخبر عن سبب غضبه عليه وحبسه إياه:

ذكر أن الأفشين كان آيام حربه بابك وتُقامه بارض الحرّميّة؛ لا يأتيه هدية من أهل إرمينيّة إلا وجّه بها إلى أشّــ وسَنة، فيجتــاز ذلك بعهــد الله بن طــاهــر، فيكتب عبــد الله إلى المتعمم بخبــره؛ فكتب المعتمم إلى عبد الله بن طاهر يأمر بتعريف جميع ما يوجّه به الأفشين من الهدايا إلى أشّــروسنة؛ ففعل عبد الله بذلك؛ وكان الافشين كلّما ميناً عنده مال خُمله أوساط أصحابه من الدنانير والهمايين بقدر طاقتهم؛ كان الرجل يحمل من الأفشين من الدنانير ويقد نزل رُسل الأفشين المنطقة في يوم من الأيام، وقد نزل رُسل الأفشين معهم الهدايا نيسابور ويجه إليهم حمد الله بن طاهم، وأخدهم فقتشهم، فوجد في رُساطهم همايين، فأخلهما منهم، وقال لهم، بر بن أين لكم هذا المال فقالوا: هذه هدايا الأفشين، وهدا أمواله، فقال: كلبتم إلى إيمانين، وهدا أمواله، فقال: كلبتم إلى أيمانين، وهما أمواله، فقال: كلبتم إلى أنهانين، ويرسل بمثل هذا الأموال لكتب إلى يُعامني ذلك لام يحراسته وبلد أوقع، لأن هذا مال عظهم وإنا أنهم لصوص. فأخذ عبدالله بن طاهر المال، وأعطاه الجند قبله، وكتب إلى الأفشين يلدكر له ما قال القوم، وقال: أن أنكر أن تكون وجهت بمثل المال المثل به أرسوسته، ولم تكتب إلى تعلمني لابلرقه، وأن كان المال لك حكما زعم القوم، فإذا المناك المال الذي يوجههم إلى أمير المؤمنين في كل سنة، وإن كان المال لك حكما زعم القوم، فإذا المال المناكب والمناكب والمناكب المؤمنين احق بهذا المال؛ وإنما للخود إلى الجند لألي أريد أن أوجههم إلى بلاد الترك.

فكتب إليه الأفشين يملمه أن ماله ومال أمير المؤمنين واحد، ويسأله إطلاق القوم ليمضوا إلى أشرومسة؛ فأطلقهم عبدُ الله بن طاهر، فمضوا؛ فكان ذلك سبب الوحشة بين عبد الله بن طاهر وبين الأفشين.

ثم جمل عبد الله يتتبع عليه، وكان الأفشين يسمع أحياناً من المعتصم كلاماً يدلّ على أن يعزل آل طاهر عن خراسان، فطيع الأفشين في ولايتها، فجعل يكاتب مازيار، ويبعثه على الخلاف، ويضمّن له القيام بالدَّفع عنه عند السلطان؛ ظئاً شه أن مازيار إن خالف احتاج المعتصم إلى أن يوجّهه لمحاربته، ويعزل عبد الله بن طاهر ويولّه خراسان؛ فكان من أمر مازيار ما قد مضى ذكره.

وكان من أمر منكجور بالذربيجان ما قد وصفنا قبسل . فتحقق عند المتصم - بما كان من أمر منكجور و وأن ذلك كان عن من أمر الافشين ومكانبته مازيار بما كان يكاتبه به ما كان اتهمه به من أمر منكجور و وأن ذلك كان عن رأي الأفشين وألفين وأبد به فقير المعتمل المؤشين الملك و واحم تغير عالم عنده، فلم يقر ما يصنع، فعزم - فيها ذكر - على أن يبهم اطوافا في قصره ، ويعتال في يوم ضفل المتصم وقواده أن يأخذ طين المؤسل، ويعبر الزاب على تلك الاطواف، وحقى يصبر إلى بلاد أوميتية ثم إلى بلاد الحزر، فعسر ذلك عليه ، فهما أمر أي وعزم على أن يعمل طعاماً ويدعو المتصم وقواده فيسقيهم فإذا لم يجبه المتصمم استأذنه في قواد الأتراك ، مثل أشناس وإيناخ وغيرهم في يوم تشاغل أمير المؤمن، فإذا صاروا إليه المعتمم استأذنه في قواد الأتراك ، مثل أشناس وإيناخ وغيرهم في يوم تشاغل أمير المؤمن، فإذا صاروا إليه المعمم وسقاهم ومسقمه و فإذا انصرفوا من عند حرج من أول الليل، وحمل تلك الأطواف وإلالة التي يمبر بها على ظهور صحى يعبر في إلى المناف والم بلاد الحزر مينية وكانت ولاية أومينية إليه، ثم يصير هو إلى بلاد الحزر على الهول يدرج من بلاد الترك إلى بلاد الحزر على الهول الإسلام ، فكان في عكان في عكان في عيدة ذلك ، وخلال يهته ذلك ، وخلك في الهوا الإسلام ، فكان في عيدة ذلك ، وخلال ويكنة ذلك .

وكان قوّاد الأفشين ينوبون في دار أمير المؤمنين كما ينوبُ القوّاد؛ فكان واجن الأشُرُوسيِّ قد جرى بينه وبين من قد اطّلح على أمر الافشين حديث؛ فلكر له واجن أنَّ هذا الأمر لا أراه يمكن ولا يتمَّ، فلمعب ذلك الرجل الذي سمع قول واجن، فحكاه للأفشين. وسمع بعض من يميل إلى واجن من خدم الأفشين وخاصته ما

قال الأفشين في واجن، فليا انصرف واجن من النوية في بعض الليل آناه فاعبره أنّ قد أُلقيّ ذلك إلى الأفشين، فحطر واجن على نفسه، فركب من ساعته في جوف الليل حتى أن دار أمير المؤمنين، وقد نام المنتصم، فصار إلى إيتاخ، قلال: إن الأمير المؤمنين عندي نصيحة، فقال له إيتاخ، الليس الساعة كنت ها هنا! قد نام أمير المؤمنين، قلال المعتصم، قل له يتصرف الليلة: إلى منزله، ويبكّر علي في غد. قتال واجن: إن انصرف اللية فحجت نفسي، فأرسل المعتصم إلى إيتاخ: بيتَّه الليلة عندك. فيته إيتاخ عنده؛ فلم الصبح بكُّر به مع صلاة الخداة، فأوصله إلى المعتصم، فأخيره بجميع ما كان عنده؛ فلما المعتصم عمد بن حديد ن فقر الكاتب، فوجّهه يدعو الأفشين، فجاء الأفشين في سواد، فأمر المعتصم بأخد سواده، وحبّسه، فحيس في الجوسق؛ ثم بنى له حيساً مرتقماً، وسماه لؤلؤة داخل الجوسق، وهو يعرف إلى الأن بالأفشين.

وكتب المعتصم إلى عبد الله بن طاهر في الاحتيال للحسن بن الأفشين . وكان الحسن قد كثرت كنيه إلى عبدالله بن طاهر في نوح بن أسد ـ يعلمه تحامله على ضياعه وناحيته ، فكتب عبدالله بن طاهر إلى نوح بن أسد يهمه ما كتب به أمير المؤمنين في أمره ، ويأمره بجمع أصحابه والتأهب له ؛ فإذا قدم عليه الحسن بن الأفشين بكتاب ولايته استوقق منه ، وحمله إليه . فكتب عبدالله بن طاهر إلى الحسن بن الأفشين يُعلمه أنه عزل نوح بن أسد ، وإنه قد ولاه الناحية ، ووجه إليه بكتاب عزل نوح بن أسد .

فخرج الحسن بن الأفشون في قلة من أصحابه وسلاحه؛ حتى ورد على نوح بن أسد، وهو يظنّ أنه والي الناحية، فأخله نوح بن أسد، وشدّه وثاقاً، ووجّه به إلى عبد الله بن طاهر، فوجه به عبد الله إلى المعتمم. وكان الحبس الذي بُهي للأفشين ضبيهاً بالمنارة، وجعل في وسطها مقدار مجلسه؛ وكان الرجال يتُوبون تحتها كيا تلدو.

وذُكِر عن هارون بن عيمى بن المنصور، أنه قبال: شهيدت دار المتصم وليها أحمد بن أبي دُواد وإسحاق بن إبراهيم بن مصمب وعمد بن عبد الملك الزيات، فأيّ بالافشين ولم يكن بعد في الحبس الشديد، فاحفير قوم من الوجوه لتيكيت الاقشين بما هو عليه. ولم يترك في الدار أحدٌ من أصحاب المراتب إلا ولد المنصور، وضرف الناس.

وكان المناظر له محمّد بن حبد الملك الزيات، وكان الذين أحضرُوا المازيار صاحب طبرستان والمؤيد والمرزبان بن تركش \_ وهو أحد ملوك الشُعد - ورجلان من أهل السُّغد؛ فدعا عمد بن عبد الملك بالرَّجُلين، وعليها أياب رثة، فقال لهم عمد بن عبد الملك: ما شأنكها فكشاع عن ظهورهما وهي عارية من اللُحم، فقال له عمد: تعرف هدين؟ قال: نصم؛ هذا مؤذن، وهذا إمام، بنيا مسجداً باشروسنة، فضربتُ كلُ واحد منها ألف سوط؛ وذلك أن بين ويين ملوك السُّغد عهداً وشرطاً، أن أترك كلُّ قوم على دينهم وما هم عليه؛ قوشب المنا على بيت كان فيه أصنامهم \_ يعني أهل أشروسنة \_ فاخرجا الاصنام، وأشحاه مسجداً، فضربتها على هذا النا ألفا لتعذيها، ومنعها القوم من ببحتهم. فقال له عمد: ما كتاب عندك قد زيّته باللهب والجواهر والديباج، فيه الكفر بالش؟ قال: هذا كتاب ورثّته عن أبي، فيه أدب من آداب المحج؛ وما ذكرت من الكفر؟ فكنت أستمتع منه بالأدب، وأترك ما سوى ذلك، ورجدته على، فلم تضطرني الحاجة إلى أخذ الحلية مته؛ 374. .....

فتركته على حاله؛ ككتاب كليلة ودمنة وكتاب مَزْدَك في منزلك؛ فيا ظننت أن هذا يخرج من الإسلام.

قال: ثم تقدم المؤيد، فقال: إن هذا كان يأكل المخترقة، وعيملني على أكلها، ويزهم أنها أرطب لحياً من المذبوحة؛ وكان يقتل شاة سوداء كلّ يوم أربعاء، يضرب وسطها بالسَّيف يمشي بين نصفيها ويأكل لحمها. وقال في يوماً: إني قد دخلت لمؤلاء القوم في كلّ شيء أكرهه؛ حتى أكلتُ لهم الزيت وركبت الجمل، وأبسَّت النعل؛ غير أبي إلى هذه الفاية لم تسقط عني شعرة ـ يعني لم يقُطل ولم يُختن.

فقال الافشين: خَبروني عن هذا اللهي يتكلم بهذا الكلام، ثقةً هو في دينه؟ - وكان المؤيد مجوسياً أسلم بعد على يد المتوكل ونادمه ـ قالوا: لا، قال: فيا معنى قبولكم شهادة مَنْ لا تتقون به ولا تعدّلونه! ثم أقبل على المويذ، فقال: هل كان بين منزلي ومنزلك باب أو كرّة تطلع علىّ منها وتعرف أحباري منها؟ قال: لا، قال: أفليس كنت أدخلك إلىّ وأبثك سري وأخبرك بالأعجمية وميلي إليها وإلى أهلها؟ قال: نعم، قال: فلستَ بالثقة في دينك ولا بالكريم في عهدك؛ إذا أفشيت علىّ مدرًا أسرده إليك.

ثم تنسَى المويد، وتقدّم المرزبان بن تركش، فقالوا أسلافشين: همل تعرف هدا؟ قال: لا، فقيل للمرزبان: مل تعرف هدا؟ قال: لا، فقيل للمرزبان: مل تعرف هدا؟ قال: نعم، هذا الأفشين، قالوا له: هذا المرزبان، فقال له المرزبان: يا عُمَشرق، كم تدافع وتموّه قال لك إلم المكتك؟ قال: كم تدافع وتموّه قال لك إلم المكتك؟ قال: كيا كانوا يكتبون إلى ألم وجدى. قال: فقل، قال: لا أقول، فقال المرزبان: أليس يكتبون إليك بكدا وكما الاروسنية؟ قال: بل، قال: أفليس تفسيره بالعربية و إلى إله الألمة من عبده فلان بن فلان ع، قال: بل! قال عمد بن عبد الملك: والمسلمون يحتملون أن يقال لمم هذا! فيا بقيت لفرعون حين قال لقومه: ﴿ أنا رَبُّكُم الألمي دوبهم فنفسد على طاعتهم. فقال له إسحاق بن إبراهيم بن مصعب: وعمك يا خيدرا كيف تحليف بالله لنا فنصيا فنصيدة كل والمدين ويقرب عبرى المسلمين، وأنت تدّعي ما ادّعى فرعون! قال: يا أبا الحسن؛ هذه فرعون على على على على الما الحسن؛ هذه فانظر غذاً من يقرؤها عليك!

قال: ثم قدَّم مازيار صاحب طبرستان، فقالوا للأفشين: تعرف هذا؟ قال: لا، قالوا للمازيار: تعرف هذا؟ قال: لا، قالوا للمازيار؟ قال: نعم، قد عولتُه الآن، قالوا: هل كاتبتُه؟ قال: لا، قالوا للمازيار: هل كتب إليك؟ قال: عدم، كتب أخوه خاش إلى أخي قوجيار؛ أنه لم يكن ينصر هذا الذين لا، قالوا للمازيار: هل كتب إليك؟ قال: بعدمة قتيلُ نفسه، ولقد جهدت أن أصرف عنه الموت فأيي حمله إلا أن دلاً في اوقع فيه، فإن خالفت لم يكن للقوم من يرمُونك به غيري ومعي الفرسان وأهل النجدة والبُسُى؛ فإن وقيهت إليه لم يبقى أحد بحاربنا إلا ثلاثة: العرب، والمغاربة، والاثراك، والعربي بجنزلة الكلب اطرح له كسرة ثم أصرب رأسه بالديوس؛ وهؤلاء الذّباب . يعني المغاربة .. إنما هم أكلة رأس، وأولاد الشياطين . يعني الأتراك . فإنما هي ساعة حتى تنفذ سهامُهم، ثم تجول الخيل عليهم جولة فتألي على آخرهم؛ ويعمود الدين إلى ما لم يزل عليه أيام المعجم. فقال الأفشين: هذا يدَّمي على أخيه وأخيى دعوى لا تحبه على، ولو

<sup>(</sup>١) سورة النازعات ٢٤.

بالحيلة أحرَى أن أنصره لأخذ بقفاء، وآتي به الخليفة لأحظى به عند، كها حظيّ به عبد الله بنُ طاهر هند الحليفة. ثم نحّى الملزيار.

ولما قال الأفشين للمرزبان التركتني ما قال، وقال لإسحاق بن إسراهيم ما قال، زجر ابن أبي دواد الأفشين، فقال له الأفشين: أنت يا أبا عبد الشترفع طيلسانك بيلك، فلا تضعه على عاتفك حتى تقتل به جاعة، فقال له الربن أبي دواد: أمطهر أنت؟ قال: لا، قال: فيامنعك من ذلك، وبه تمام الإسلام، والعلمور من النجاسة! قال: أو ليس في دين الإسلام استعمال التقيّد؟ قال: يل، قال: خفت أن أقطع ذلك العقبو من جسدي فأموت، قال: أنت تعلمن بالرسح، وتضرب بالسيف، فلا يتمك ذلك من أن تكون في الحرب وتجزع من قطع قلفة! قال: تلك ممرورة تعنيني فاصبر عليها إذا وقمتُ؛ وهذا فيء أستجله فلا آمنً معه خووج نفسي، ولم أعلم أن في تركها الحروجَ من الإسلام، فقال ابن أبي دواد: قد بان لكم أمره يابغاً للجير أبي مومى التركي ـ عليك به!

قال: فقبرب بيده بغا على منطقته فجلّبها، فقال قد كنت أتوقع هذا منكم قبل اليوم، فقلّب بغا دّيلًل القّباه على رأسه، ثم أخذ بمجامع القباء من عندعته، ثم أخرجه من باب الوزيريّ إلى عجسه.

وفي هذه السنة حمل عبد الله بن طاهر الحسن بن الأفشين وأترنجة بنت أشناس إلى سامرًا.

وحجَّ بالناس في هذه السنة محمد بن داود.

سنة ٢٧٩

### ثم دخلت سنة ست وعشرين ومائتين

#### ذكر الخبر عيا كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان فيها من وثوب عليّ بن إسحاق بن يجيى بن معاذ .. وكان على المُعونة بدمشق من قبل صول أرتكين ــ برجاء بن أبي الضحاك، وكان على الخراج، فقتله، وأظهر الوسواس، ثم تكلم أحمد بن أبي دواد فيه، فأطلِق من عبسه؛ فكان الحسن بن رجاء يُلقاه في طريق سامرًا، فقال البحتريّ الطائيّ:

عَفًا على بن إسحاق بفتكتِ على غرائِب تِيم كنَّ في الحسن لم تُبق فيمه مسوى التسليم للزمن أخى كليب ولا سيف بن ذي يسزن تىلك المكارمُ لا قَعْبانِ من لَبن

وفيها مات محمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسين، فصلّ عليه المعتصم في دار محمد.

وفيها مات الأفشين.

### ذكر الخبر عن موته وما فعل به عند موته ويعده:

أَنْسَتُ تَنقِيفَهُ فِي اللَّفظ نِازِلَةً

فلم یکن کسابن حُجْسرِ حین ثسار ولا

ولم يُقَــلُ لــك في وتسر طلبت بــه

ذكر عن حمدون بن إسماعيل، أنه قال: لما جاءت الفاكهة الحديثة، جمع المعتصم من الفواكه الحديثة في طبق، وقال لابنه هارون الواثق: اذهب بهذه الفاكهة بنفسك إلى الأفشين، فأدخلها إليه. فحملت مع هارون الواثق حتى صعد بها إليه في البناء الذي بُني له الذي يسمى لؤلؤة؛ فحبس فيه؛ فنظر إليه الأفشين، فافتقد بعضَ الفاكهة؛ إما الإجاص وإما الشاهلوج؛ فقال للوائق: لا إله إلا الله، ما أحسنه من طبق، ولكن ليس لي فيه إجَّاص ولا شاهلوج! فقال له الواثق: هو ذا، انصرف أوجُّه به إليك، ولم يمسّ من الفاكهة شيئاً؛ فلها أراد الواثق الانصراف قال له الأفشين: أقرىء سيدي السلام، وقل له: أسألك أن توجّه إلى ثقة من قبلك يؤدي عني ما أقول، فأمر المعتصم حمدون بن إسماعيل ـ وكان حمدون في أيام المتوكل في حبس سليمان بن وهب في حبس الأقشين هذا؛ فحدَّث سِذا الحديث وهو فيه:

قال حمدون: فبعث بي المعتصم إلى الأفشين، فقال لي: إنه سيَّطُولُ عليك فلا تحتبس. قال: فدخلت عليه، وطبق الفاكهة بين يديه لم يمسّ منه واحدةً فيا فوقها، فقال لى: اجلس، فجلست فاستمالني بالدهقة، فقلت: لا تُطوّل؛ فإن أمير المؤمنين قد تقدم إلى ألا أحتبس عندك، فأوجزْ. فقال: قل لأمير المؤمنين؛ أحسنت إلى وشرَفَتني، وأوطأت الرِّجال عَفِيي، ثم قبلْتُ في كلاماً لم يتحقَّق عندك؛ ولم تتــدَّرُه بعقلك؛ كيف يكون

مذا، وكيف يجوز في أن أفعل هذا الذي بلفك إغير بأني تستُ إلى مُتكجور أن يخرج، ونقبله ، وغير أني فلت للقائد الذي وجهته إلى متكجور: لا تحاربه ، وإغيرة ، وإن أحسست باحد منا فاجزه من بين يديه انت رجل قد عوف الحرب ، وحاربت الرجال، وسُسْت المساكر؛ هذا يمكن رأس عسكر يقول لجند يلقون قوماً: افعلوا كدا وكذا ؟ هذا ما لا يسوغ لاحد أن يفعله ، ولو كان هذا يمكن رأس عسكر يقول لجند يلقون قوماً: افعلوا وأنت أولى ابن إغا أنا عبد من عيبلك، وصنيمك ، ولكن مثل وعكن ما كان ينبغي أن تقبله من عدر قد عرف سببه ؟ حتى أسمته ذكري وحسنت حاله ، وكان له أصحاب اشتهوا أن يكلوا من لجمه ، فشرصوا له بليح البخيان في يخبلا له يجهم إلى ذلك ، فاتقوا جميا على أن قالوا له ذات يوم: رجمك! لم تُريَّ هذا الإسد؟ هذا سبّه ، وقد كبر، والشّم إذا كبر يرجع إلى جسه إفقال لهم : وعك هذا عجل بقر، ما هو سبح ، فقالوا: هذا سبح ؛ سلّ مَنْ شنت عنه ، وقد تقدموا إلى جميع من يعرفونه ، فقالوا له : إن سالكم من الوجل، فقولوا له : هذا سبع ؛ فكل فأمر بالراحس المنات عنه وقال له : أما ترى هذا البجل ما أحست اقال الأخر : هذا سبع ؛ هذا أسد وكان المؤلس بالميكر والسيدي وهولاى ، أسأل الله اليجل ما أحسدا قال الأخر : هذا سبع ؛ هذا أسد وكان والموسلاس والمنتمني وشرفتني وشرفت وشرفت و الشرف المنات والمنات والم

قال حمدون: فقمت فانصرفت، وتركت الطُّبَق على حاله لم يحسّ منه شيئًا، ثم ما لبثنا إلا قلباً؟ وحتى قيل: إنه يموت أوقد مات؛ فقال المعتصم: أروه ابنه ، فأخرجوه فطرحوه بين يديه، فنتف لحينه وشعرًه، ثم أمر به فحمل إلى منزل إيتاخ.

قال: وكان أحمد بن أبي دواد دعا به في دار العامة من الحيس، فقال له: قد بلغ أمير المؤدنين أنك يا خيدر، أقلف، قال: نعم، وإنما أراد ابن أبي دواد أن يشهد عليه؛ فإن تكشف نُسب إلى الحَرَّع؛ وإن لم يتكشف صحّ عليه أنه أقلف، فقال: نعم، أنا أقلف، وحضر الدار ذلك اليوم جميع الفؤاد والناس؛ وكان ابن أبي دواد إعربه إلى دار العامّة قبل مصير الواثق إليه بالفاكهة، وقبل مصير حمدون بن إسماعيل إليه.

قال حمدون: فقلت له: أنت أقلف كها زحمت؟ فقال الأنشين: أخرجيي إلى مثل ذلك الموضع، وجميع القواد والناس قمد اجتمعوا ، فقال لي ما قمال ؛ وإنما أراد أن يفضحني ؛ إن قلت له : نعم لم يقبل قولي، وقال لي: تكشف، فيفضحني بين الناس؛ فللوت كان أحبّ إليّ من أن أتكشف بين أيدي الناس؛ ولكن يا حمون إن أحبيتَ أن أتكشف بين يديك حتى تراني فعلتُ؛ قال حمدون: فقلت له: أنت عندي صدُوق؛ وما أويد أن تكشف.

فلها انصرف حمدون فابلغ المعتصم رسالتَه، أمر بجنع الطعام منه إلاّ القليل؛ فكان يدفع إليه في كلّ يوم رغيف حتى مات؛ فلها ذُهِب به بعد موته ألى دار إيتاخ، أخرجوه نصلَّبُوه على باب العامّة ليراه الناس، ثم طُوح بباب العامة مم خشبته؛ فأحرق وحُمِل الرَّماد، وطوح في وجُمَلة.

الذي يسمى الحبرون، من جنس الصُّقف الذي يقال له البوق، من صدف أخرِج من منزله صُورَ السماجة وغيرها وأصنام وغيرذلك، والأطواف والحشب التي كان أعدَّها؛ وكان له متاع بالوزيريَّة، فوُجد فيه أيضاً صنم آخر، ووجدوا في كتبه كتاباً من كتب المجوس يقال له زراوه وأشياء كثيرة من الكُتب؛ فيها ديانته التي كان يدين بها ربه.

وكان موت الأفشين في شعبان من سنة ست وعشرين ومائتين .

وسحّ بالناس في هذه السنة محمد بن داود بأمر أشناس؛ وكان أشناس حاجًاً في هذه السنة، فولَى كل بلدة يدخلها فذَّعي له على جميع المنابر التي مرّ بها من سامرًا إلى مكة والمدينة.

وكان الذي دعا له على متبر الكوفة محمد بن عبد الرحمن بن عيسى بن موسى، وعلى منبر فيَّد هارون بن محمد بن أبي خالد المروَّرونيَّ، وعلى منبر المدينة محمد بن أبوب بن جعفر بن سليمان، وعلى منبر مكة محمد بن هارد بن عيسى بن موسى، وسُلّم عليه في هذه الكُور كلها بالإمارة، وكانت له ولايتها إلى أن رجع إلى سامرًا.

# ثم دخلت سنة سبع وعشرين وماثتين ذكر الحبر مما كمان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من خروج أبي حرب المُبرقع اليمانيُّ بفلسطين وخلافه على السلطان .

ذكر الحبر عن سبب خروجه وما آل إليه أمره :

ذَكر لي بعض أصحابي ممن ذكر أنه خير بامره ، أنَّ سبب خروجه على السلطان كان أنَّ بعض الجند أراد النزول في داره وهو غالب عنها ، وفيها إما زرجته وإما أخته ، فماتحت ذلك ، فضربها بسوط كان معه ؛ فاتقت بذراعها ، فأصاب السوط فراعها ، فأتر فيها ؛ فلها رجع أبو حرب إلى منزله بكت وشكت إليه ما فعل بها ، وأرته الأثر الذي بلراعها من ضَربه ؛ فاخل البوحرب سيفه ومثى إلى الجندي وهو غاز ؛ فضربه به حتى قتله ؛ ثم هرب وبالنس رجهه برقماً كي لا يعرف ، فصار إلى جبل من جبال الأردن ، فطلبه السلطان فلم يُشرف له خبر ؛ وكان أبو حرب يظهر بالنهار فيقعد على الجبل الذي أوى إليه متبرقماً ، فيراه الرائي فيأتيه ، يُسلوب له خبر ؛ وكان أبو حرب يظهر بالنهار فيقعد على الجبل الذي أوى إليه متبرقماً ، فيراه الرائي فيأتيه ، فيذاكره وحق استجاب له أموري ، فقال الذين ذلك دأبه حتى استجاب له قوم من حرائي أهل تلك الناحية والما القرى ، وكان يزعم أنه أموي ، فقال الذين استجابوا له : هذا هو السفاني ، فلها كلوب غاشيته وتباهه من هذا الطبقة من الناس ، دها أهل البيرتات من ماذا الطبقة من الناس ، دها أهل البيرتات من كان مطامأ أهل تلك الناحية والمنابقة من على عليان عأنته التي مات فيها ، في أهل الداين تبهس ، كان مطامأ فيها ، في أهل البين ورجالان آخران من أهل دمشتى ، فاتصل الخبر بالمعتصم وهو عليل ؛ علته الي مات فيها ، فيمث إذيه رجاء ابن أيوب الحضاري في أهاء ألف من الجند ؛ فلما صار رجاء إليه وجده في عالم من الناس .

فلكر الذي أخبرتي بقصته أنه كان في ؤهاء مائة ألف ، فكره رجاء مواقعته وعسكر بحدالله ، وطاوله ؛
حتى كان أوّل عمارة الناس الارضين وجرائتهم ، وانصرف من كان من الحرائين مع أبي حرب إلى الحرائة
وأرياب الارضين إلى أراضيهم ، ويقي أبو حرب في نقر زُهاء ألفٍ أو الفين ، ناجزه رجاء الحرب ، فالتقي
المسكران : عسكر رجاء وعسكر المرقع، فالما التقوا تأمل رجاء عسكر المرقع ، فقال الاصحاب ، ما أرى في
عسكره رجادً له فروسية غيره ، وإنه سيُظهر الاصحاب من نفسه بعض ما عنده ما الرُجلة ، فلا تمجلوا عليه .
قال : وكان الأمركيا قال رجاء ؛ فيا لبت المرقع أن حمل على عسكر رجاء ، فناه ربعا لوصحابه : أفرجوا له ،
فأفرجوا له ؛ حتى جارزهم ثم كرّ راجعاً، فأمر رجاء أصحابه أن يُفرجوا له ، فأفرجوا له حتى جارزهم ،
ورجع إلى عسكر نفسه ، ثم أمهل رجاء ، وقال لأصحابه : إنه سبحمل عليكم مرة أخرى ، فأفرجوا له ؛

AAA gra

فإذا أراد الرجوع فحولوا بينه وبين ذلك ، وتُعلَّده . ففعل المبرقع ذلك ، فحمل عمل أصحاب رجاء ، فأفرجوا له حتى جاوزهم ، ثمَّ كرَّ راجعاً فأحاطوا به ، فأخذوه فانزلوه عن دابته .

قال : وقد كان قدم على على رجاء حين نرك معاجلة المبرقع الحرب من قِبَل المعتصم مستحثٌ ، فالحد الرسول فقيله إلى أن كان من أمره ، وأمر أبي حرب ما كان مما ذكرنا ، ثم أطلقه .

قال : فلما كان يوم قدوم رجاء بابي حوب على المعتصم ، عزله المعتصم على ما فعل برسوله ، فقال له رجاه : يا أميرالمؤمنين ، جعلني الله فداك ا وجُهتِنني في ألف إلى مائة ألف ؛ فكرهت أن أعاجله فأهلك ويهلك مُن معى ، ولا نغني شيئًا ، فتنهلت حتى خفّ مَنْ معه ، ووجلت فرصة ، ورأيت لحربه وجهاً وقياماً ، فناهضته وقد خفّ مَنْ معه وهو في ضعف ، ونحن في قُوّة ، وقد جتنك بالرجل أسيراً .

قال أبر جعفر: وأما غير من ذكرت أنه حدثني حديث أبي حرب على ما وصفت ، فإنه زعم أن خروجه إلما كان في سنة ست وعشرين وماثين بالرّسلة ، فقالوا : إنه سفياني ، فصار في خسين ألفاً من أهل البحن وفيرهم ، واعتقد ابن بيهس وأخران معه من أهل يمشق ، فرجّه إليهم المتصم رجاء الحضاري في جماعة كبيرة ، فواقعهم بدهشق ، فقرل من أصحاب ابن بيهس وصاحيه نحواً من خسة آلاف ، وأخد ابن بيهس أسيراً ، وقتل صاحبيه ، وواقع ابا حرّب بالرّملة ، فقتل من أصحابه نحواً من عشرين ألفاً ، وأسر أبا حرب، فحيل إلى سامرًا ، فجعل وابن بيهس في المطبق .

وفي هذه السنة أظهر جمفر بن مهرجش الكرديّ الحلاف ، فبعث إليه المعتصم في المحرّم إيتاخ السم جبال الموصل لحربه ، فوثب بجمفر بعض أصحابه فقتله .

وفيها كانت وفاة بشر بن الحارث الحافي في شهر ربيع الأول وأصله من مرُّو .

وفيها كانت وفاة للمتصم وذلك ـ فيها ذكر ـ يوم الحديس ، فقال بعضهم : لثماني عشرة ليلة مضت من شهر ربيم الأول لساعتين مضّنا من النهار .

# ذكر الخير من الملة التي كانت منها وفاته وقلَّد ملَّة عمره وصفته

ذُكر أن بدّ مَلّتُه أنه أحتجم أزَّل يوم من المحرم ، واعتلَّ عندها ، فلكر هن محمد بن أحمد بن رشيد عن زُنَام الزامر، قال: قد وجد المعتصم في علته التي توفي فيها إفاقة، فقال : هيشوا إلي الزلال لأركب، فركب وركبت معم، فمرَّ في وجَّلة بإزام متازله، فقال: يا زنام، ازمر في :

يا منزلًا لم تَبْلَ أَطلاله حاشى لأطلالك أَن تَبْلَى لم أَبكِ أَطلالك لكنّني بَكيْتُ عَيْشي فيك إِذَ وَلَى والعيش اولى ما بكاه الْفَتَى لابنَد للمحزود أَن يَسْلَى

قال : فإزلتُ أزمر هذا الصوت حتى دعا برطليّة ، فشرب منها قدحاً وجعلت أزمره وأكرّره ، وقد تناول منديلاً بين يديه ؛ فإزال بيكي ويمسح دموغه فيه ويشحب ؛ حتى رجع إلى منزله ، ولم يستتم شرب الرطليّة . ت من مراكب المدادية . قال اللحاد المحد المحمد حجا بقدان المصد الحجال السرحيلة ، حتمد

وذكر عن عليَّ بن الجعدانة ، قال : لما احتُفمر المعتصم جعل يقول : ذهبت الحيل ليس حيلة ، حتى ضمت . وذكر عن غيره أنه جعل يقول : إني أخِلت من بين هذا الحلق .

وذكر عنه أنه قال: لو علمت أنَّ عمري هكذا قصير ما فعلت ما فعلت.

فلها مات دُفن بسائرًا ؛ فكانت خلالته ثماني سنين رفعانية الشهر ويومين . وقيل : كان مولده سنة ثمانين ومالة في شعبان . وقيل : كان في سنة تسع وسبعين ومالة ؛ فإن كان مولده سنة لمانين ومالة أبازً عمره كله كان سنًا وأربعين سنة وسبعة أشهر وثمانية عشر يوماً ، وإنْ كان مولده سنة تسع وسبعين ومالة ؛ فإنَّ عمره كان سبعاً وأربعين سنة وشهرين وثمانية عشر يوماً .

وكان ـ فيها ذُكر ـ أبيض أصهب اللحية طويلهًا ، مربوعاً مشرَب اللون حمرة ، حسن العينين .

وكان مولده بالحُلْدِ. وقال بعضهم : ولد سنة ثمانين ومانة في الشهر الثامن . وهو ثامن الخلفاء ، والثامن من ولد العبا**ون** ، وهمره كان ثمانياً وأربعين سنة .

ومات عن ثمانية بنين وثمان بنات ، وملك ثمان سنين وثمانية أشهـر ، فقال محمـد بن عبد الملك الذبات :

قد قلتُ إذ غيسوك واصعَلَقَقَت عليك أبد بالتُوب والطبين اذهبُ فِيْم الحَفَيظ كنتَ على السّد نيا ونحم الظهيرُ للدين لا جَسِرَ السّلةُ أمنةً فَفَنَتُ مِثلَكَ إلا بمثل هارون

وقال مَرْوان بن أبي الجنوب وهو ابن أبي حضمة : أبسو إسحماق صات ضمى فمتنا وأمسيسنا بمهارون حُسِيسنا لثن جاء الخميسُ بمما كمرهنما لقمد جماء الخميسُ بمما هموينما

ذكر الخبر عن بعض أخلاق المعتصم وسيره

ذُكِر عن ابن أبي دواد أنه ذكر المعتصم بالله ، فأسهب في ذكره ، وأكثر في وصفه ، وأطنب في فضله ، وذكر من سعة أخلاقه وكرّم أمراته وطبيب مركّبه ولين جانبه ، وجميل عشرته ، فقال : قال لي يوساً وتبحن بعشوريَّة : ما تقول في البُسْر يا أبا عبدالله ؟ قلت : يا أمير المؤمنين ؛ نحن ببلاد الروم والبُسر بالمراق ؛ قال : صدقت قد وجّهت إلى مدينة السلام ، فجاؤوا بكياستيَّن ، وعلمت أنك تشتهيه ، ثم قال : يا إيتاخ ، هات إحدى الكياستيّن ، قبد فراعه ، وقبض عليها بيده ، وقال : كُلّ بحياتي عليك من يدي ، فقلت : جعلني الله فداك يا أمير المؤمنين ! بل تضعها فآكل كيا أريد ، قال : لا وأله إلا من يدي ، قال : فوالله إلا من يدي ، فال : فوالله ما زال حاسراً عن ذراعه ، وصاداً يده ، وأنا أجنبي من العِلْق ، وآكلُ حتى رمى به خالياً ما فيه سُمو : أسرة .

قال : وكنت كثيراً ما ازامله في سفره ذلك ؟ إلى أن قلت له يوماً : يا أمير المؤمنين ، لو زاملك بعضُ مواليك وبطانتك فاسترحت مني إليهم مردً ، ومنهم إليّ مرة انحرى ، كان ذلك أنشط لقلبك ، وأطيب لنفسك ، وأشدٌ لراحتك ، قال : فإنّ سيا للدمشفي يزاملني اليوم ، فمن يزاملك أنت؟ قلت : الحسن بن يونس ، قال : فأنت وذاك . قال : فذعوت الحسن فواملني . وتبياً أن ركب المحتصم بغلا ، فاختار أن يكون ٧٧٧ ..... ٧٧٧

منفرداً ، قال : فجعل يسير بسير بعيري ، فإذا أراد أن يكلمني رفع رأسه إليّ ، وإذا أردتُ أن أكلمه خفضت رأسي ، قال : فانتهينا إلى وادٍ لم نعرف خَوره ؛ وقد خلفنا العسكر ورامنا ، فقال لي : مكانَك حتى أتقدُم . فأعرف غُور الماه وأطلب قلته ، واتبع أنت موضع صيري ، قال : فتقدّم فدخل الوادي ، وجعل يطلب قلة الماء ، فمرَّة ينحرف عن يمينه ، ومرَّة عن شماله ، وتارة يمثي لسَنَيِه ، وأنا خلفه متبع الأوه حتى قطعنا الوادي .

قال : واستخرجت منه لأهل الشاش الغي ألف درهم لكرّي مهر لهم اندفن في صدر الإسلام ، فأضرً ذلك بهم ، فقال لي : يا أبا عبدالله ، ما لي ولك ؛ تأخذ مالي لأهل الشائس وفَرْعانة ! قلت : هم رعيّتك يا أمير المؤمنين ، والأقمى والأدن في حُسن نظر الإمام سواءً .

وقال غيره : إنه إذا غضب لا يبالي مَن قتل ولا ما فعل .

وذكر عن الفضل بن مروان أنه قال : لم يكن للممتصم لَلَّة في تزيين البناء ؛ وكانت غايته في الإحكام . قال : ولم يكن بالنفقة على شيء أسمح منه بالنُّفقة في الحرب .

وذكر محمد بن راشد ، قال : قال لي أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم : دعاني أمير المؤمنين المعتصم يوماً ، فلخلت عليه وعليه صُدرة وشي ومنطقة ذهب وخفُّ أحمر ، فقال لي : يا إسحاق ، أحببت أن أضرب معك بالصوالجة ، فبحياتي عليك إلا لبست مثل لباسي ، فاستعفيتُه مِنْ ذلك فأبي ، فلبست مثل لباسه ، ثم قُدِّم إليه فرس علاة بحلية اللهب ، ودخلنا الله ان ، فلما ضرب ساعة ، قال لى : أراك كسلان ، وأحسبك تكره هذا الزِّيّ ، فقلت : هو ذاك يا أمير المؤمنين ، فنزل وأخذ بيدِي ، ومضى بمشى وأنا معه إلى أن صار إلى حجرة الحمَّام ، فقال : خدر ثباي يا إسحاق ، فأخذت ثبابه حتى تجرَّد ، ثم أمرني بنزع ثبابي ففعلت ؛ ثم دخلنا أنا وهو الحمَّام ، وليس معنا غلام ؛ فقمت عليه ودلكته ، وتولى أمير المؤمنين المعتصم مني مثل ذلك ، وأنا في كل ذلك أستعفيه ، فيأبي على ، ثم خرج من الحمَّام فأعطيته ثيابَه ، ولبست ثيابي ، ثم أخذ بيدي ومضى يمشي ؛ وأنا معه حتى صار إلى مجلسه فقال : يا إسحاق ؛ جثني بمصلٌّ ومخدَّتين . فجئته بذلـك ، فوضــع المُخدَّتين ، ونام على وجهه ، ثم قال : هات مصلَّ ومخدَّتين ، فجثت بهما ، فقال : ألقِه ونم عليه بحذاثي ، فحلفتُ الَّا أفعلَ ، فجلست عليه ، ثم حضر إيتاخ التركيّ وأشناس ، فقال لهما : امضيا إلى حيث إذا صحت صمعتها ، ثم قال : يا أبا إسحاق ، في قلبي أمر أنا مفكّر فيه منذ مدّة طويلة ، وإنما بسطتك في هذا الوقت لأفشيه إليك ، فقلت : قل يا سيدي يا أمر المؤمنين ؛ فإنما أنا عبدك وابن عبدك ، قال : نظرت إلى أخى المأمون وقد اصطنع أربعةً أنجبوا ، واصطنعت أنا أربعة لم يفلُّح أحدُّ منهم ؛ قلت : ومَن الذين اصطنعهم الحوك ؟ قال : طاهر بن الحسين ؛ فقد رأيتُ وسمعتُ ، وعبدالله بن طاهر ، فهو الرَّجل الذي لم يُرَّ مثله ، وأنت ، فـأنت والله لا يعتاض السلطان منـك أبداً ، وأخـوك محمد بن إبـراهيم ، وأين مثل محمـد ! وأنا فاصطنعت الأفشين فقد رأيتَ إلى ما صار أمَّرُه ، وأشناس ففشِلَ آيه وإيتاخ فلا شيء ، ووصيف فلا مغنى فيه ؛ فقلت : يا أمير المؤمنين ، جعلني الله فداك ! أجيب على أمانٍ من غضبك ، قال : قل ، قلت : يا أمير المؤمنين أعزَّك الله نظر أخوك إلى الأصول ، فاستعملها ، فأنجبت فروعها ، واستعمل أمير المؤمنين فروعاً لم تنجب إذ لا أصول لها ، قال : يا إسحاق لمقاساةً ما مرّ بي في طول هذه المدّة أسهلُ عليَّ من هذا الجواب .

وذكر عن إسحاق بن إبراهيم الموصليّ ، أنه قال : أتيتُ أمير المؤمنين المعتصم بالله يوماً وعنده قينة كان

معجّباً بها ، وهمي تغنّيه ، فلما سلمتُ وأخلت مجلسي ، قال لها : خلي فيها كنت فيه ، فغنّت فقال لي : كيف تراها يا إسحاق ؟ قلت : يا أمير المؤمنين ، أراها تقهوه بحثّق وتختله برُفقن ، ولا تخرج من شيء إلاّ إلى أحسن منه ، وفي صوتها قطع شلمور أحسن من نظم المدر على النحور ، فقال : يا إسحاق ، لَصفقُكُ لها أحسن منها ومن هناتها ، وقال لابنه هارون : إسمع هذا الكلام .

وذكر عن إسحاق بن إبراهيم الموصليّ أنه قال : فلت للمعتصم في شيء ، فقال في : يا إسحاق ؛ إذا نصر الهوى بطل الرّاي ، فقلت له : كنت أحبّ يا أمير المؤمنين أن يكون معي شبابي ، فأقوم مِنْ خدمتك بما أمريه ، قال في : أرّلست كنت تبلغ إذ ذاك جهلك ؟ قلت : بل ، قال : فأنت الآن تبلغ جهلك فسيّانِ إذاً .

وذكر عن أبي حسان أنه قال: كانت أمّ أبي إسحاق المتصم من مؤلدات الكوفة يقال لها ماردة .

وذكر عن الفضل بن مروان ، أنه قال : كانت أمّ المعتصم ماردة سُغذّية ، وكان أبوها نشأ بالسُّواد ، قال : أحسم بالسُّدّنيجين .

وكان للرشيد من ماردة مع أبي إسحاق ، أبو إسماعيل ، وأمّ حبيب ، وأخران لم يُعرف اسماهما .

وذكر عن أحمد بن أبي داود أنه قال : تصدّق المعتصم ووهب على يدي ويسببي بقيمة مائة ألف ألف هـم.

# خلافة هارون الواثق أبي جعفر

ويُوبِع في يُوم تُونِيُّلُ المنتصم ابنه هارون الوائق بن عمد المنتصم ، وذلك في يوم الأربعاء لشمان ليال خلون من شهور ربيح الأول سنة سبع وعشرين ومائتين ويكني أبا جعفر ، وأمه أمَّ ولد رومية تسمى قراطيس .

وهلك هذه السنة توفيل ملك الروم وكان ملكه اثنتي عشرة سنة .

وفيها ملكت بعده امرأته تذورة ، وابنها ميخائيل بن توفيل صبي .

وحجّ بالناس فيها جعفر بن للمتصم ، وكانت أم الوائق خوجت معه تريد الحج ، فماتت بالحيرة لأربع خله ن مرز غي القمدة ودفت بالكوفة في دار داود بن عيسى .

# ثم دخلت سنة ثمان وعشرين ومائتين

ذكر الحبر عما كمان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من الواثق إلى أشناس أن توَّجه وألبسه وشاحين بالجوهر في شهر رمضان .

وفيها مات حبيب بن أوس الطائي أبو تمام الشاعر.

وفيها مات أبو الحسن المدائليّ في منزل إسحاق بن إبراهيم الموصليّ .

وفيها حجّ سليمان بن عبدالله بن طاهر .

وفيها غلا السعر بطريق مكة ، فيلغ رطل خيز بدرهم وراوية ماء باربمين درهماً . وأصاب الناس في الموقف حرَّ شديد ثم مطر شديد فيه برد ، فأشرَّ هـم شدَّة الحر ، ثم شدة البرد في ساعة واحدة ، ومُطروا نجقٌ في يوم النحر مطراً شديداً لم يروا مثله ، وسقطت قطعة من الجبل جند جمرة العقبة قتلت عدَّة من الحاج .

وحج بالناس في هذه السنة محمد بن داود .

### ثم دخلت سنة تسع وحشرين وماتين ذكر الحير عها كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من حبس الواثق بالله الكتّاب والزامهم أموالاً ، فدفع أحمد بن إسرائيل إلى إسحاق بن يحيى بن معاذ صاحب الحرس ، وأمر بضربه كلّ يوم عشرة أسواط ، فضريه - عياقيل - تحواً من ألف سوط ، فأدى ثمانين ألف دينار . وأخذ من سليمان بن وهب كاتب إيناخ أربهمائة ألف دينار ، ومن الحسن بن وهب أربعة عشر ألف دينار . وأخذ من أحمد بن الحصيب وكتابه ألف ألف دينار ، ومن إبراهيم بن زياح وكتابه مائة اللف دينار ، ومن نجاح ستين ألف دينار ، ومن أبي الوزير صلحاً مائة ألف وأربين ألف دينار ، وذلك سوى ما أعد من الممال بسبب عمالاتهم . وفصب عمد بن عبد الملك لابن أبي داود وسائر أصحاب المظالم العداوة ، أعد من الممال بسبب عمالاتهم . وفصب عمد بن عبد الملك لابن أبي داود وسائر أصحاب المظالم العداوة ،

### ذكر الخير هن السبب الذي بعث الواثق على فعله ما ذكرت بالكتّاب في هذه السنة :

ذكر عن عزُّون بن عبد العزيز الأنصاري ، أنه قال : كنا ليلة في هذه السنة عند الواثق . فقال : لست ذكر عن عزُّون بن عبد العزيز الأنصاري ، وأنه قال : كنا ليرواقه الأوسط في الهاروني في البناء الأول الذي كان إيراهيم من ربَاح بناء ؛ وقد كان في أحد شِقّي ذلك الرُّواق مُيَّة مرتفعة في الساء بيضاء ، كانها بيضة إلا قلر فراح -فيها ترى العزب حوها في وسطها ساج منقوش مغشى باللازورد ، وكانت تسمَّى قبة المنطقة ، وكان ذلك الرواق ميسمى رواق ثبة المنطقة .

قال: فتحدثنا عامة الليل ، فقال الوائق ، من منكم يعلم السبب الذي به وثب جدّي الرشيد على البراحكة فأزال نعمتهم ؟ قال عرّون: فقلت: أنا والله أحدّلك يا أسرا المؤمنين ، كان سبب ذلك أن الرشيد البراحكة فأزال نعمتهم ؟ قال عرّون: فقلت : أنا والله أحدّلك يا أسرا المؤمنين ، كان سبب ذلك أن الرشيد تقرل في تصنيا قال: المورد المؤمنين أسميا أم أسر المنها واضح مشهور؛ حلفتُ بعتقها وعنق رقهتي جمعاً تقرل في تصنيا في المراز المؤمنين ، أمر المنها واضح مشهور؛ حلفتُ بعتقها وعنق رقهتي جمعاً ينادك المعلول ألا أنقص المنها عن مثالة الف دينا، وطلا المنافقة التي لا محرح منها في ، والسهدت على بلك المعلول ألا أنقص المنها عنها المئة الف دينا ، فقل أحدى المؤمنين : قد أحذتها ملك عائلة الله دينا ، فم أرسل إلم بحالة الف دينا ، فعلم الله على المنافقة المنافقة

قاعاد عليه : لا بدّ مبها ، فقال بحيى : اجعلوها دراهم ، ليراها فيستكثرها ، فلعله يردّها ، فارسل بها 
دراهم ، وقال : هذه قيمة مائة ألف دينار ، وأمر أن تُوضع في رواقه الذي بحرّ فيه إذا أراد المتوضّا لمصلاة 
الظهر . قال : فخرج الرُّشيد في ذلك الوقت ، فإذا جبل من بِلَار ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : ثمن الجارية ، لم 
تحفر دنانير ، فأرسل قيمتها دراهم ، فاستكثر الرشيد ذلك ، ودعا خادماً له ، فقال : أضمم هذاه إليك ، 
تعلل ، فوجد البرامكة قد استهلكوه ، فائبلي بهم بهم ويصلك ، فكان يرسل إلى الصحابة وإلى قوم من أهل 
عن المال ، فوجد البرامكة قد استهلكوه ، فأتبلي بهم بهم ويصلك ، فكان يرسل إلى الصحابة وإلى قوم من أهل 
الأدب من غيرهم فيسامرهم ، ويتعشى معهم ؛ فكان فيمن بحضر إنسان كان معروفاً بالأدب ، وكان يعرف 
بكيته يقال له أبر المود ؛ فحضر ليلة فيمن حضره ، فاحجبه حديثه ؛ فامر خادماً له أن يأتي بحيم بن خالد إذا 
المبتح ، فيامره أن يعطيه ثلالين الف درهم ، ففعل ، فقال بحيى لأبي العود : أفعل ، وليس بحضرتنا اليوم 
مال ، خداً بحي المال ، ونعطيك إن شاء الله . ثم داهمه حتى طالت به الأيام ، قال : فأقبل إبر المود يمتال أن 
يجدم من الرشيد وثماً يوض فيه على البرامكة . وقد كان شاع في الناس ما كان يهم به الرشيد في أمرهم - فلخل 
عليه لها أن منتحدثوا ، فلم يزل أبر المود يمتال للحديث حتى وصله بقول عمر بن أبي ربيه ق

وَصَدَتْ هَنْدُ وَمِنَا كَنَانَتَ تَعِدُ لَيْنَ هَنْدُأُ أَنْجَزَتْنَا مِنَا تَعِيدُ وَاصِدَةً إِنْمَا الْعَاجِزَ مَنْ لاَيَسْتَعِيدُ

نقال الرشيد : آجل والله ؛ إنما العاجز من لا يستبدّ ، حتى انقضى المجلس ، وكان يجيى قد اتخد من خدم الرشيد خادماً باتبه بانجاره ، وأصبح بجي غادياً على الرُشيد ، فلها رآه قال : قد أردت البارحة أن أرسل إليك بشعر انشدنيه بعضٌ مَنْ كان عندي ، ثم كرهت أن أزعجك ، فانشده البيتين ، فقال : ما أحسنهما يا أمير المؤمنين ! وفطن لما أراد ، فلها انصرف أرسل إلى ذلك الحادم ، فسأله عن إنشاد ذلك الشعر ، فقال : أبو العود أنشده ، فدعا الوزير يجيى بأبي العود ؛ فقال له : إنا كنا قد لويناك بمالك ، وقد جاءنا مال ، ثم قال لبعض خدمه : اذهب فاعطه ثلاثين ألف درهم من بيت مال أمير المؤمنين ، وأعطه من عندي عشرين ألف درهم ألحلنا إلى الفضل وجعفر فقل لها هدا رجل مستحقّ أن يبرّ ، وقد كان أمير المؤمنين أمر له بمال قاطلت مطله ، ثم حضر المال ؛ فأمرت أن يعطى ووصلته من عندي صلة ، وقد أحببت أن تصلاه ، فسالاه : بكم وصله قال : بعشرين ألف درهم ، فوصله كلّ واحد منها بعشرين ألف درهم ؛ فانصرف بذلك فسالاه : بكم وصله قال : بعشرين ألف درهم ، فوصله كلّ واحد منها بعشرين ألف درهم ؛ فانصرف بذلك

فقال الواثق : صدق والله جدِّي ؛ إنما العاجز من لا يستبدُّ ! وأخذ في ذكر الحيانة وما يستحق أهلها .

قال عزَّون " أحسبه سيوقع بكتابه ، فيا مضى أسبوع حتى أوقع بكتَابه ، وأخد إبراهيم بن رباح وسليمان بن وهب وأبا الوزير وأحمد بن الخصيب وجماعتهم . قال : وأمر الـواثق بحبس سليمان بن وُهِب كاتب إيتاخ ، وأخله بمائتي ألف دوهم ـ وقيل دينار ـ فقيد وألبس مُذرعة من مدارع الملاحين ، فأدّى مائة ألف درهم ، وسأل أن يؤخله بالباقي عشرين شهراً ، فأجابه الوائق إلى ذلك ، وأمر بتخلية سبيله وردّه إلى كتابة إيتاخ ، وأمره بلبس السواد .

وفي هذه السنة وليّ شاربامِيّان لإيتاخ اليمن وشَخص إليها في شهر ربيع الآخر ب

| *** | <br> | <br> |        |           |             | * ** * *** |           | .444 | Ž: |
|-----|------|------|--------|-----------|-------------|------------|-----------|------|----|
|     |      |      | دينة . | اعياس اا  | صالح بن اأ  | محمدين     | يا وَلِيَ | وفي  |    |
|     |      |      | ٠ ج    | لد بن داو | ه السنة محم | اس في هذ   | جٌ بالن   | وح   |    |

### ثم دخلت سنة ثلاثين وماثنين ذكر خبر الجر عاكان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من توجيه الواثق بُغا الكبير إلى الأعراب الذين عاثوا بالمدينة وما حواليها ,

### ذكر الخبر عن ذلك :

ذكر أن بدء ذلك كان أن بني سُليم كانت تطاول على الناس حول المدينة بالشرّ وكانوا إذا وردوا سوقاً من أسواق الحجاز أخذوا سعرها كيف شاؤوا، ثم ترقى بهم الأمر إلى أن أوقعوا بالحجاز بناس من بني كنانة وباهلة ، فأصابوهم وقَتلوا بعضهم ، وذلك في جمادي الآخرة سنة ثلاثين وماثتين ، وكان رأسهم عُزيزة بن قطَّابِ السُّلَمِيُّ . فوجَّه إليهم محمدُ بن صالح بن العباس الهاشميُّ ؛ وهــو يومشذ عامــل المدينــة ؛ مدينــة الرسول ﷺ حمادَ برر جرير الطبري \_ وكان الواثق وجّه حماداً مسلحةً للمدينة لئلا يتطرّقها الأعراب ، في ماثقي فارس من الشاكريَّة \_ فتوجِّه إليهم حَّاد في جاعة من الجند ومَنَّ تطوّع للخروج من قريش والأنصار ومواليهم رغيرهم من أهل المدينة ؛ فسار إليهم فلقيتُه طلائعهم . وكانت بنو سليم كارهة للقتال ، فأمر حماد بن جرير بقتالهم ، وحمل عليهم بموضع يقال له الرَّويُّثة من المدينة على ثلاث مراحل ؛ وكانت بنو سليم يومثذ وأمدادها جاؤوا من البادية في ستمائة وخسين ، وعامة مَنْ لقيهم من بني عَـوْف من بني سُلَيم ، ومعهم أشهب بن دُويكل بن يحيى بن حمير العوفي وعمه سلمة بن يحيى وعُزيزة بن قطَّاب اللَّبيديُّ من بني لبيد بن سُليم ، فكان هؤلاء قرَّداهم ، وكانت خيلهم ماثة وخسين فرساً ، فقاتلهم حماد وأصحابه ، ثم أتت بني سليم أمدادُها لحمسمائة من موضع فيه بَدُوهم ؛ وهو موضع يسمّى أعلى الرويثة ، بينها وبين موضع القتال أربعة أميال ، فاقتتلوا قتالًا شديداً ، فانهزمت سودان المدينة بالناس ؛ وثبت حَاد وأصحابه وقريش والأنصار ، فصلوا بالقتال حتى قُتِل حَّاد وعامة أصحابه ؛ وقُتل بمِّن ثبت من قريش والأنصار عندٌ صالح ، وحازت بنو سُلَيم الكُراع والسلاح والثياب ؛ وغلَّظ أمر بني سُلِّيم ، فاستباحت القرى والمناهل ؛ فيها بينها وبين مكة والمدينة ؛ حتى لم يمكن أحداً أن يسلك ذلك الطريق ؛ وتطرّقوا مَنْ يليهم من قبائل العرب.

فرَّخه إليهم الوائق بُغا الكبير أبا موسى التركي في الشاكرية والأتراك والمفاربة ، فقدمها بُغا في شعبان سنة ثلاثين ومائتين ، وشخص إلى حَرَّة بني سليم ، لايام بقين من شعبان ؛ وعلى مقدّمته طردوش التركيّ ، فلقيهم ببعض مياه الحرَّة ؛ وكانت الوقعة بشقُّ الحرَّة من ورام السُّوارقيَّة ، وهي قريتهم التي كانوا يأدون إليها -والسوارقية حصون - وكان جُلَّ من لقيه منهم من بني عوف فيهم عُريزة بن قطاب والأشهب - وهما رأسا القرَّاد يومئذ - فقتل بُمّا منهم نحواً من خسين رجلًا ، وأسر مثلهم ، فانهزم الباقون ، وانكشف بنو سليم لذلك ،

### ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين وماكنين ذكر الخبر هاكان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من أمر الفيداء الذي جرى على يد خاقان الخادم بين المسلمين والرّوم في المحرّم منها ، فبلغت عدّة المسلمين ـ فيها قبل ـ أربعة آلاف وثلاثمائة واثنين وستين إنساناً.

وفيها قُتِل مَنْ قُتِل من بني سُليم بالمدينة في حبس بُغا .

### ذكر الخير عن سيب قتلهم وما كان من أمرهم:

ذكر أنّ بُغا لما صار إليه بن هلال بذات عِرْق ، فاخد منهم مَنْ ذكرت أنه أخد منهم ، شخص مُختمراً عُمْرة المحرَّم ، ثم انصرف إلى المدينة ، فجمع كلّ من أخد من بني هلال واحتبسهم عنده مع اللين كان أخد منهم من بني سليم وجمعهم جميعاً في دار يزيد بن معاوية في الأخلال والأقياد وكانت بنو سليم حُسِست قبل ذلك بأشهر . ثم سار بُغا إلى بني مرّة ، وفي حبس المدينة نحو من الفوائلاتمائة رجل من بني سليم وهلال ، فنقبوا الدار ليخرجوا ، فرات امرأة من أهل المدينة النَّقب ، فاستصرخت أهل المدينة فجاؤوا ، فوجدوهم قد وثبوا الدار ليخرجوا ، فرات امرأة من أهل المدينة النَّقب ، فاستصرخت أهل المدينة فجاؤوا ، فوجدوهم قد وثبوا واجتمع عليهم أهل المدينة ، أحرادهم وعبيدهم - وعامل المدينة يومئد عبدالله بن أحمد بن داود الهاشميّ ساح منهم ، أخروج ، وياتوا عاصريهم حول الدار حتى أصبحوا ؛ وكان وثروبهم عشيّة الجمعة ؛ وذلك أن غريزه بن قُطّاب قال لهم : إلى اتشام بيوم السبت ؛ ولم يزل أهل المدينة يتعقبون القتال ، وقاتلتهم بنو سُليم ، فظهر أهل المدينة عليهم ، فقتلوهم أجمين ، وكان عُزيزة يرتَخِز ، ويقول :

لا بُدُّ مِنْ زَحْم وإن ضاقَ البابُ إني أَنا عُسزَينِ وَ بنُ السَّمُّابُ لَلمِوْت خِسرٌ للفَّنِي صحملٌ لِسلِسُوَّابُ

وتينده في يده قد فكّ.، فرمى به رجلا، فخرَّ صريعاً، وقُتلوا جميعاً، وقتلت سودان المدينة مَنْ لقيت من الاعراب في ازفة المدينة مَن دخل يمتار، حتى لقوا أعرابيًّا خارجاً من قبر النبي ﷺ فقتلوه؛ وكان أحد بني أبي بكر بن كلاب من ولد عبد العزيز بن زُرارة. وكان بُغا خائبًا عنهم؛ فلمّا قدم فوجدهم قد تُقِلوا شقّ ذلك علمه، ووجد منه وجداً شديداً.

وذُكر أن البَوَاب كان قد ارتشى منهم، ووعدهم أن يفتح لهم البـاب، فعجلوا قبل ميصاده؛ فكالسوا يرتجزون ويقولون وهم يقاتلون:

الموت خيسرٌ للفتي مِنَ العمارُ قد أُخَمَدُ البوابُ أَلْف ديمنارُ

وجعلوا يقولون حين أخذهم بُغًا:

فقال: أمِرْت أن أتقلَكم. وكان عُرَيْزة بن قَطَاب رأس بني سُليم حين قبل أصحابه صدار إلى بثر، فدخلها، فدخل عليه رجل من أهل المدينة فقتله، وصُفُّت القتل على باب مُرَّوان بن الحكم؛ بمضُّها فوق بعضر.

وحدَّثِي أحد بن عمد أن مؤذن أهل المدينة أذن ليلة حراستهم بني سليم بليل ترهياً لهم بطلوع الفجر، وأنهم قد أصبحوا، فجعل الأعراب يضحكون، ويقولون: يا شرّبة السَّويق؛ تَعلموننا بالليل، ونحن أعلم به منكم! فقال رجل من بني سُليم:

> متى كانَّ ابنُّ هباس أهبراً يَهِسلُ لِمَقَدَلِ نَالِيهِ صَرِيكَ يُجُورُ ولا يُسرَدُّ الْجَورُ منه وَسَعْوَما لِوَقَتَبِهِ ضَمِيكُ وقد كنا فَرُدُّ الجورِ عنا إذا التَّهِيثِ بنايدينا السُّيوكُ أمبرُ المؤمنين سَمَا إلينا شُمُّرُ اللِّيْ ثار من الضَّريفِ فإنْ يَعْمُنُ فَمَضَّدَ اللهِ نَرجو وإنْ يَعْمَلُ فَقَاتِلنا فَسرِيفُ

وكان سبب عَيْبة بُهَا عنهم أنه ترجه إلى قَلْك لمحاربة مَنْ فيها مَن كان تغلّب عليها من بني فزارة ومُرّة الخيا شارفهم وبّه إليهم رجلا من قرارة يعرض عليهم الامان، ويأتيه باخبارهم، فليّا قدم عليهم الغزاري حَدْرَهم سطوته، وزيّن لهم الهرب، فهربوا ودخلوا في الرّ، ودخلوا قنك إلاّ تغراً بقوا فيها منهم، وكان قصدهم خَيْبر وجَنْفاء ونواحيها؛ فظفر ببعضهم، واستأمن بعضهم، وهرب الباقون مع رأس لهم يقال له الرّكاض إلى موضع من البلقاء من عمل دمشق، وأقام بُغا بجَنفاء وهي قرية من حدّ عمل الشام، نما يلي الحجاز نحواً من أربعين ليلة، ثم انصرف إلى المدينة بمن صلا في يديه من بني مُرّة وقرارة.

وفي هذه السنة صدار إلى بُغا من بطون عَلَمُقان وقرارة والشجع جاعة ، وكان وجّه إليهم وإلى بني تعلية ؛ فلتا صاروا إليه فيها ذكر \_ امر عمد بن يوسف الجمعريّ ، فاستحلفهم الأجان الموكدة الا يتخلفوا عنه من دعاهم . فحلفوا ، ثم شخص إلى ضَرِيَّة لطلب بني كلاب ، ووجّه إليهم رسلّه ، فاجتمع إليه منهم \_ فيا قبل \_ نحو من ثلاثة آلاف رجل ، فاحتيس منهم من أهل الفساد نحواً من ألف رجل وثلاثمانة رجيل ، وخلَّ سائرهم ، ثم قدم بهم المدينة في شهر رمضان منة إحدى وثلاثين ومائتين ، فحيسهم في دار يزيد بن معاوية ، ثم شخص إلى مكة يُعا ، واقام بها حتى شهد الموسم ، فيقي بنر كلاب في الحيس لا يجري عليهم شيءٌ مدّة غيبة بُغا ، حق رجع إلى المدينة ، غلل صدار إلى المدينة أرسل إلى من كان استحلف من ثعلبة وأضجع وقرارة فلم يجيبوه ، وتفرّقوا في البلاد ،

وفي هذه السنة تحرّك ببغداد قومٌ في رَبّض عمرو بن عطاء، فاخذوا على أحمد بن نصر الحُزاعي البيعة.

### ذكر الخبر عن سبب حركة هؤلاء القوم وما آل إليه أمرهم وأمر أحمد بن نصر:

وكان السبب في ذلك أنّ أحمد بن نصر بن مالك بن الهيثم الخزاعي - ومالك بن الهيثم أحد نقباه بني العبشم أحد نقباه بني العبشم، أحد نقباه بني العبشم، وكان يُظهر العبس، وكان إلله فيمن المباس، ويسمط لسانه فيمن المباينة لمن يقول: القرآن هخلوق؛ مع منزلة أبيه كانت من السلطان في دولة بني العباس، ويسمط لسانه فيمن يقول ذلك وامتحانه إياهم فيه، وغلبة أحمد بن أبي دواد عليه ميقول ذلك، مع غِلْظة الواثق كانت على من يقول ذلك وامتحانه إياهم فيه، وغلبة أحمد بن أبي دواد عليه مخدف بهض أشياخنا، عمن ذكره، أنه دخل على أحمد بن نصر في بعض تلك الأيام وعنده جماعة من الناس، فلكر عنده الواثق، فبحل يقول: ألا قعل هذا الخنزيرا أو قال: هذا الكافر؛ وفشا ذلك من أمره، فحُوف بالسلطان، وقيل له: قد اتّصل أمرك به، ضخافه.

وكان فيمن يغشاه رجل - فيها ذكر .. يعرف بأبي هارون السرّاج وآخر يقال له طالب، وآخر من أهل خُوراسان من أصحاب إسحاق بن إبراهيم بن مُصحب صاحب الشرّطة عَن يظهر له القول بمقاله، فحسرٌك المطيفون به - يعني أحمد بن نصر - من أصحاب الحديث، وعَن ينكر القول بخلق القرآن من أهل بغداد ـ أحمد، وحملوه على الحركة لإنكار القول بخلق القرآن، وقصدوه بذلك دون غيره، لما كان لأبيه وجدَّه في دولة بني المعاس من الأثر، ولما كان له ببغداد، وإنه كان أحد مَنْ بايع له أهل الجانب الشرقيّ على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسمع له في سنة إحدى ومائتين، لما كثر الدُّعار بمدينة السلام، وظهر بها الفساد والمأمون بخراسان؟ وقد ذكرنا خبره فيما مضسى . وأنه لم يزل أمره على ذلك ثابتاً إلى أن قدم المأمون بغداد في سنة أربع ومائتين، فرجوا استجابة العامة له إذا هو تحرك للأسباب التي ذكرت.

فلدكر أنه أجاب من سأله ذلك؛ وأنّ الذي كا يسمى له في دهاه الناس له الرجلان اللذان ذكرت اسميهها فيلم. وأن أبا هارون السرّاج وطالباً فرّقا في قوم مالا، فأعطيا كلّ رجل منهم ديناراً ديناراً، وواعداهم ليلمً بيشربون فيها العُلَل للاجتماع في صبيحتها للوشوب بالسلطان؛ فكان طالب بالجانب الغربيّ من ملينة السّلام فيمن عاقده على ذلك، وأبو هارون بالجانب الشرقيّ فيمن عاقده عليه؛ وكان طالب وأبو هارون أعطيا مقدم نم في أشرس الفائلد دنانير يعرقانها في جيرانهم، فانتبل بعضهم نيسذا، واجتمع عدة منهم على شربه، فلمّا تبلوا ضرووا بالطبل لها الأربعاء قبل المؤسسة وكان للوعد لملك لما الخميس في شعبان سنة إحدى وشلاين وصائدين، لشلاث تخلو منه، وهم بحسبوبا لهلة المغلس التي الحميس في شعبان سنة إحدى وشلاين وصائدين، لشلاث تخلو منه، وهم بحسبوبا لهلة المغيس التي بغداد وحلياتهم عنائماً له يقال له رَحش، باتمو حليه بالمؤسسة عن قصتهم، عن إبراهيم غائباً على مجل يكون في نافيا مسلمات مصاب بعيث، يقال له عيسى الأعور، فهكده بالمضرب، فأقرّ على ابني أشرس وعلى أحمد بن نصر بن المامات مصاب بعيث، يقال له عيسى الأعور، فهكده بالمضرب، فأقرّ على ابني أشرس وعلى أحمد بن نصر بن المؤسئ وأخذ أبا هارون السراح ومنزله في الجانب الشرقي، وتنع من سماه عيسى الأعور في أناب المرقي، وتنع من سماه عيسى الأعور في إليام وليال، الحبون في الجانب الشرقي، وتنع من سماه عيسى الأعور في أبيام وليال، فيشيًّ والحدد كل واحد منها، وأصيب في منزل ابني اشرس علمان الحيوران فيها مُود في يكور، نولًى

إخراجهها، رجل من أهوان عمد بن عياش .. وهو عامل الجانب الغربيّ، وعامل الجانب الشرقيّ العباس بن عمد بن جبريل القائد الخراساتيّ .. ثم أخذ خصيّ لاحمد بن نصر فتُهدَّد، فاقرّ بما أقرّ به عسى الاعور، فمضى إلى احمد بن نصر وهو في الحتمام، فقال لاعوان السلطان: هذا منزلي؛ فإن أصبتم فيه علماً أو عُلدٌ أو سلاحاً لفتته فائتم في جلّ منه ومن ديمي؟ فقتش فلم يُوجد فيه شيء، فحمل إلى محمد بن إيراهيم بن مصحب وأخلوا خصين وابنين له ورجلاً بمن كان يشناه يقال له إسماعيل بن عمد بن معاوية بن بكر الباهليّ، ومنزله بالجانب الشرقيّ، فحمل هؤلاء السنة إلى أمير المؤمنين الوائق وهو بسامرًا على بقال بأكفي ليس تحتهم وطاء، قفيًد أحمد بن نصر بزوج قيود، وأخرجوا من بغداد يوم الحسيس لليلة بقيت من شعبان سنة إحدى وثلاثين ومائتين، وكان الوائق قد أعلم بمكانم، وأحضر ابن أبي دواد وأصحابه، وجلس لهم بجلساً عامًا ليمتحنوا امتحماناً

وكان أحمد بن أبي دواد \_ فيها ذكر \_ كارهاً قتله في الظاهر؛ فلها أنّ بأحمد بن نصر لم يناظره الواثق في الشُّغَب ولا فيها رُفع عليه من إرادته الحروج عليه؛ ولكنه قال له: يا أحمد، مَا تقول في القرآن؟ قال: كلام الله -واحمد بن نصر مستقتل قد تنوّر وتطيّب، قال: أفمخلوق هو؟ قال: هو كلام الله، قال: فها تقول في ربّك، أتراه يوم القيامة؟ قال: يا أمير المؤمنين جاءت الآثار عن رسول الله ﷺ أنه قال: «تروُّن ربكم يوم القيامة كها ترون القمر لا تضامون في رؤيته،؛ فنحن على الخبر. قال: وحدَّثني سفيان بن عيينة بحديث يرفعه: «أن قلب ابن آدم بين إصبعينٌ من أصابع الله يقلُّبه ؛ وكان النبيّ على يدعو: ويا مقلِّب القلوب، ثبت قلبي على دينك، ؛ فقال له إسحاق بن إبراهيم: ويلك! انظر ماذا تقول! قال: أنت أمرتني بدلك؛ فأشفق إسحاق من كلامه، وقال: أنا أمرتَك بذلك! قال: نعم، أمَرتَني أن أنصح له إذا كان أمير المؤمنين، ومِنْ نصيحتي له ألاّ يخالِف حديث رسول الله ﷺ. فقال الواثق لمن حوله: ما تقولون فيه؟ فأكثروا، فقال عبد الرحمن بن إسحاق .. وكان قاضياً على الجانب الغريَّ فعزل؛ وكان حاضراً وكان أحمد بن نصر ودًّا له ـ : يا أمير المؤمنين؛ هو حلال الدمَّ، وقال أبو عبدالله الأرمنيّ صاحب ابن أبي دواد: اسقني دمُه يا أمير المؤمنين، فقال الواثق: القتل يأتي على ما تريد، وقال ابن أبي دواد : يا أميرَ المؤمنين كافر يُستتاب؛ لعلَّ به عاهة أو تَغيُّر عقل ـ كأنه كره أن يقتَل بسببه ـ فقال الواثق: إذا رأيتموني قد قسمتُ إليه، فلا يقومنَ أحد معي، فإن أحتسب خُطاي إليه. ودعا بـالصَّماصمـة ـ سيف عمرو بن معد يكرب الزّبيديّ وكان في الخزانة، كان أهدِي إلى موسى الهادي، فأمر سُلْمًا الحاسر الشاعر أن يصفه له، فوصفه فأجازًه \_ فأخذ الواثق الصّمصامة \_ وهي صفيحة موصولة من أسفلها مسمورة بثلاثة مسامير تجمع بين الصَّفيحة والصلة ـ فمشي إليه وهو في وسط الدار، ودعا بنطع فصيِّر في وسطه، وحبَّل فشُدُّ رأسه، ومُدّ الحبل، فضربه الواثق ضربة، فوقعت على حبل العانق، ثم ضربه أخرى على رأسه، ثم انتضى سِيسًا الدمشقي سيفه، فضرب عنقه وحزّ رأسه.

وقد ذُكر ان بُغا الشرابي ضربه ضربة أخرى، وطعنه الوائق بطرف الصَّمْصاعة في بطنه، فحيل معترضاً حتى أني به الحَظِيرة التي فيها بابك، فصلب فيها وفي رجله زُرْج قيود، وعليه سراويل وقميص، وحمِّل رأسه إلى بغداد، فَنُصِب في الجانب الشرقيّ أياماً، وفي الجانب الغربيّ أياماً، ثم حُوّل إلى الشرقيّ، وحُظر على الرأس حظيرة، وضوب عليه فسطاط، واقيم عليه الحرس، وعُرف ذلك الموضع برأس أحمد بن نصر؛ وكتب في أذنه رُثُمة، عدا رأس الكافر المشرك الضالُّ؛ وهو أحمد بن نصر بن مالك؛ عن قتله الله على يدي عبد الله هارون الإمام الواثق بالله أمير المؤمنين، بعد أن أقام عليه الحبجة في خَلَق القرآن ونفي التشبيه، وعرَض عليه التوبة، ويَحْتُم من الرجوع إلى الحق، فأي إلا المعاندة والتصريح، والحمد لله الذي عجّل به إلى ناره وأليم عقابه. وإنَّ أمير المؤمنين سأله عن ذلك، فأقرُ بالتشبيه وتكلّم بالكفر، فاستحلّ بذلك أمير المؤمنين دُمه، ولعنه.

وأمر أن يُتتبع من وُسِم بصبحبة احمد بن نصر؛ عن ذكر أنه كان متشايعاً له؛ فوضعوا في الحبوس، ثم جُمل نَيِّف وعشرون رجلا وسُموا في حبوس الظلمة، ومُنموا من أحد الصدقة التي يُعظاها أهل السجون، ومُنِموا من الزُّوَار، وثقُلوا بالحديد. وحمِل أبو هارون السراج وآخَرُ معه إلى سامرًا، ثم رُدُّوا إلى بغداد، فجُعلوا في المحابس.

وكان سبب أخد الذين أنجلوا بسبب أحمد بن نصر، أنَّ رجلا قصّاراً كانْ في الرَّبض جاء إلى إسحاقَ بن إبراميم بن مصمب، فقال: أنا أدلك على أصحاب أحمد بن نصر، فرجَّه معه من يتبعهم؛ فلتمّا اجتمعوا وجدوا على القصّار سبباً حبسوه معهم؛ وكان له في المِهْر زار نخل، فقُطع وانتُهبُ منزله؛ وكان بمن حُبس بسببه قُوم من ولمد معرو بن اسفنديار، فماتوا في الحبس؛ فقال بعض الشعراء في أحمد بن أبي دواد:

ما إنْ تسمولت من إساد صرف عداداً على العباد أنت كسما قبلت من إساد فارفق بهذا الخلق بما إيادي

وفي هذه السنة أراد الواثق الحبّخ، فاستعدّ له، ووجّه عمر بن فَرَج إلى الطريق لإصلاحه، فرجع فأخبره بقلّة الماء فيدا له.

وحج بالناس فيها محمد بن داود بن حيسي.

وفيها ولَى الواثق جعفر بن دينار اليمن، فشخص إليها في شعبان. وحجّ هو ويُغا الكبير، وعلى أحداث الموسم بُغا الكبير؛ وكان شخوص جعفر إلى اليمن في أربعة آلاف فارس والفي راجل وأعطي رزق ستة أشهر.

وهقد محمد بن عبد الملك الزيات لإسحاق بن ابراهيم بن أبي تحييمة مولى بني تشير من أهل أضاخ فيها على البمامة والبحرين وطويق مكة ، مما يلي البصرة في دار الحلافة؛ ولم يذكر أن أحداً عقد لأحد في دار الحلاقة إلاّ الحليفة ضر عمد بن عبد الملك الزيّات .

وفي هذه السنة نقب قوم من اللصوص بيت المال الذي في دار العامّة في جوف القصر، وأخذوا اثنين وأربعين الفاً من الدراهم؛ وشيئاً من الدنانبريسيراً، فأخذوا بعدُّ وتتبع أخذهم يزيد الحلوانيّ، صاحب الشرطة خليفة إيتاخ.

وفيها خرج عمد بن عمرو الخارجيّ من بني زيد بن تغلب في ثلاثة عشر رجلا في ديار ربيعة، فخرج إليه غانم بن أبي مسلم بن حُميد الطوسيّ، وكان على حرب الموصل في مثل عدّته، فقتل من الخوارج أربعة، وأخِذ محمد بن عمرو اسيراً فبعث به إلى سامرًا، فبعث به إلى مطبق بغداد، ونُصبت رؤوس أصحابه وأعلامه عند خشة مانك.

وفي هذه السنة قدم وصيف التركيّ من ناحية أصبهان والجبال وفارس؛ وكان شخص في طلب الأكراد، لأنهم قد كانوا تطرّقوا إلى هذه النواحي، وقدم معه منهم ينحو من خسمائة نفس؛ فيهم خلمان صغار، جمعهم في قيود وأخلال؛ فأمر بحبسهم، وأجيز وصيف بخمسة وسبعين ألف دينار، وقلَّد سيفاً وكُسِّي.

وفي هذه السنة، تمّ الفداء بين المسلمين وصاحب الرَّوم، واجتمع فيها المسلمون والرَّوم على نهر يقال له اللمس على سَلُوقيَةُ على مسيرة يوم من طَرَسُوس.

#### ذكر الخبر عن صبب هذا الفداء وكيف كان:

ذُكر عن أحمد بن أبي قَدَّعلَية صاحب محافان الخادم - وكان عادم الرشيد، وكان قد نشأ بالشغر - أنَّ عاقان هدا قليم على الوائق، وقدم معه نفر من وجوه أهل طُرَسوس وغيرها يشكون صاحب مظالم كان عليهم، يكنى أبا وهب؛ فأحضر، فلم يزل عمد بن عبد الملك بهمع بنه وينهم في دار العاملة عند انصراف الناس يوم الاثنين والحيس، فيمكثون إلى وقت الظهر؛ وينصرف عمد بن عبد الملك وينصرفون، فقرل عنهم، وأمر الواثق بالمصان أهل النفور في القرآن، فظالوا بخلقه جهماً؛ إلا الربة نفوذ فامر الوائق بضرب أهناقهم إن لم يقولوه، وأمر لجميع أهل النفور لمي القرار، فظالوا بخلقه جهماً؛ إلا الربة نفوذ فامر الوائق بضرم به وتأخير خافان بعدهم والرجميع المسلمين في الماء من المارى المسلمين في بده من أسارى المسلمين، فوجه الوائق خافان في نقله، عنه في فداء أسارى المسلمين في المعاشر من المعرف من الموائق من على موحد بين خافان ورسل صاحب الروم لالاتفاء لمفداه في يوم عاشرراء؛ وذلك في العاشر من المعرض من الموائق الفلاء في نفرج على مسمعة عشر من البرو والنال المسلمين عقد المواثق لأحمد بن صعيد بن سأم ين قدموا في طلب النفدر والعواصم، وأمره بعضور الفلاء فخرج على سمعة عشر من البرو وكان الرسل اللمن قدموا في طلب الفلماء قد جرى بينهم ويين ابن الزيات اختلاف في الفلماء قل فنص بنفس. خصوراً ولا شيخا كبيراً ولا شيخا كبيراً ولا ضياء فلم يزل ذلك بينهم إلياماً حتى رضوا عن كل فض بغض.

فوجّه الوائق إلى بغداد والرّقة في شرى مَنْ بياع من الرقيق من عاليك، فاشترى مَنْ قدرَ عليه منهم، فلم تتم المدة، فاخرج الوائق من قصره من النساء الروميات المجائز وغيرهنّ؛ حتى تمت البدّة، ووجّه عن مع ابن أبي دواد رجلين، يقال الأحدهما يحيى بن آدم الكرخيّ، ويكنى أبا رملة، وجعفر بن أحمد بن الحدّاء؛ ووجّه معها كاتباً من كتاب العرّض، يقال له طالب بن داود، وأمره باشتخانهم هو وجعفر، قمن قال: القرآن غلوق فودي به، ومن أبي ذلك تُرك في أبدي الروم؛ وأمّر لطالب بخمسة آلاف درهم؛ وأمر أن يعطوا جميع من قال: إن القرآن غلوق؛ عن فُودِي به ديناراً لكل إنسان من ماله حمل معهم، فمفي القوم.

فذكر عن أحمد بن الحارث أنه قال: ماألت ابن أبي قعطبة صاحب خاقان الحادم - وكان السغير الموجّد بين المسلمين والروح، فأن ملك الروم وعرف علمتهم قبل الفداء - بين المسلمين والروم، وجُه ليموف علمة المسلمين في بلاد الروم، فأن ملك الروم وعرف علمتهم قلم الفداء - فذكر أنه بلغت علمتهم ثلاثة آلاف رجل وخمسائة المراة؛ فأمر الوائق بفدائهم، وعجّل أحمد بن معيد على المبرية لكون القداء على بديه؛ ووجُه من يمتحن الأسراء من المسلمين، فمن قال منهم: إنّ القرآن غلوق، وإنّ الله عوّر وجلّ لا يُمرى في الاخرة فوجي به؛ ومن لم يقل ذلك ترك في أبنتي الرّوم، ولم يكن فداء منذ أيام محمد بن زييدة في سنة أربم أو خمس وتسعين ومالة. قال: فلم كان يوم عاضوراه، لعشر خلون من المحرم سنة إحدى وثلاثين ومائتين، اجتمع المسلمون ومَنْ معهم من التُعلوج وقائدان من قواد الروم؛ يقال لأحدهما أنقاس وللآخر لمسنوس، والمسلمون والملطوّعة في أربعة آلاف بين فارس وراجل، فاجتمعوا بحوضع يقال له اللمس؛ فذكر عن عمد بن أحمد بن سعيد بن قتيبة الباهليّ أن كتاب أبيه أثاه، أنَّ من فُرويي به من المسلمين ومن كان معهم من أهل فعتهم أربعة آلاف وستمائة إنسان؛ منهم صبيان ونساء ستمائة؛ ومنهم من أهل الملمة أقلَّ من خسمائة والباقون رجالٌ من جميم الأفاق.

وذكر أبو قحطبة \_ وكان رسول خاقان الخادم إلى ملك الروم لينظر كُمْ عِدد الأسرى، ويعلم صحّة ما عزم عليه ميخائيل ملك الروم \_ أنَّ عدد للسلمين قبل الفداء كان ثلاث آلاف رجل وخسمالة امرأة وصبيّ، مُن كان بالقسطنطينية وغيرها؛ إلا مُنْ أحضره الرّوم وعمد بن عبد الله الطرسوسيّ - وكان عندهم \_ فأوفده أحمد بن معيد بن سلَّم وخاقان مع نَفر من وجوه الأسرى على الواثق، فحملهم الواثق على فرس فرس؛ وأعطى لكلَّ رجل منهم ألف درهم .

وذكر عمد هذا أنه كان أسيراً في أيدي الرّوم ثلاثين سنة ، وأنه كان أسر في غزاة رامية كان في الملأفة فأسر ، وكان فيمن فُودي به في هذا الفداء ، وقال : فودي بنا في يوم عاشوراء على نهر يقال له اللامس ، على سُلوقية قريباً من البحر ، وأنّ جدتهم كانت أربعة آلاف وأربعمائة وستين نفساً ، النساء وأزواجهنّ وصبيانهنّ ثماغائة وأهل ذمة المسلمين مائة أو أكثر، فوقع الفداء كلّ نفس عن نفس صغيراً أو كبيراً ، فاستفرغ خاقان جميمً مَنْ كان في بلد الرّوم من المسلمين عمن علم موضعه .

قال: فلمّا جُعوا للغداء، وقف المسلمون من جانب النهر الشرقيّ والرّوم من الجانب الغربيّ ـ وهـو غاضة ـ فكان هؤلاء يرسلون من ها هنا رجلا وهؤلاء من ما هنا رجلا، فيلتقيان في وسط النهر، فإذا صار المسلم إلى المسلمين كبّر وكبّروا، وإذا صار الروميّ إلى الروم تكلم بكلامهم، وتكلموا شبيهاً بالتكبير.

وذكر عن السنديّ مولى حسين الحادم، أنه قال: عقد المسلمون جسرًا على النهر، وعقد الرَّوم جسرًا؟ فكنا نوسل الروميّ على جسرنا ويرسل الروم المسلم على جسرهم؛ فيصير هذا إلينا وذاك إليهم، وأنكر أن يكون غاندً:

وذكر عن محمد بن كريم أنه قال: لما صونا في أيدي المسلمين، امتحَننا جعفر ويجيى، فقلنا، وأعطينا دينارين دينارين.

قال: وكان البطريقان اللذان قدما بالأسرى لا بأس بها في معاشرتها.

قال: وخاف الرَّوم عدد للسلمين لقلتهم وكثرة المسلمين؛ فآمنهم خاقان من ذلك، وضرب بينهم ويين المسلمين وين المسلمين في أربعين يوماً لا يُدَوِّرُون حتى يصلوا إلى بلادهم ومأمنهم؛ وكان الفداء في أربعة آيام، ففضل مع خاقان عن كان أمير المؤمنين أحد لفضاء للمسلمين عدّة كبيرة، وأعطى خاقان صلحب الروم عن كان قد فضل في يلد مائة من المسلمين المن الفضل استظهاراً مكان مَنْ يَحْشَى أن يأسروه من المسلمين إلى انقضاء الملدة، وردَّ الباقين الى طرسوس، فباعهم.

قال: وكان خرج معنا ممن كان تنصر ببلاد الروم من المسلمين نحوّ من ثلاثين رجلا فُودي بهم.

قال محمد بن كريم: ولما انقضت المدة بين خاقان والزّوم الأربعون يوماً، غزا أحمد بن سعيد بن سلم بن تُتيبة، فأصباب الناس الثلج والمطر، فمات منهم قَلْر ماتي إنسان وغرق منهم في النَّذَنُدن قرم كثير، وأسر معهم نحو من ماتين؛ فوجد، أمير المؤمنين الواثق عليه لللك، وحصل جميع مَنْ مات وغرق خسمائة إنسان؛ وكان أقبل إلى أحمد بن سعيد وهو في سبعة آلاف بطريق من عظمائهم فجئن عنه، فقال له وجوه الناس: إن عسكراً فيه سبعة آلاف لا يتخوف عليه؛ فإن كنت لا تواجه القرم فتطرق بالادهم. فأخذ نحواً من ألف بقرة وعشرة آلاف شاة، وخرج فعزله الواثق، وعقد لنصر بن حمزة الحُزاعيّ يوم الثلاثاء لأربع عشرة ليلة بقيتٌ من جمادى الأولى من هذه السنة.

وفي هذه السنة مات الحسن بن الحسين، أخو طاهر بن الحسين بطبِّرستان في شهر رمضان.

وفيها مات الخطاب بن وجه الفُلْس.

وفيها مات أبوعبد الله الأعرابيّ الراوية يوم الأربعاء لثلاث عشرة خلت من شعبان وهو ابن ثمانين صنة.

وفيها ماتت أم أبيها بنت موسى أخت عليّ بن موسى الرضيّ.

وفيها مات غارق المذني، وأبو نصر أحمد بن حاتم راويـة الأصمميّ، وعمرو بن أبي عصرو الشيبانيّ ومحمد بن سعدان النحويّ.

## ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين وماثنين

## ذكر الحبر عياكان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من مسير بغا الكبير إلى بني نمير حتى أوقع بهم .

ذكر الخبر عن سبب مسيره إليهم وكيف كان الأمر بينه وبينهم:

حدثني أحمد بن محمد بن مخلد بمقطم خبرهم؛ وذكر أنه كان مع بُما في ذلك السفر، وأما مساق الكلام فلغيره. ذكر أنَّ سبب شخوص بُغا إلى بني غير كان أنَّ عُمارة بن عُقيل بن بلال بن جرير بن الحقلفي امتلاح الواثق بقصيدة، فلنخل عليه فانشده إياها، فأمر له بثلاثين ألف درهم؛ ويتُزَّل فكلَّم عُمارة الواثق في بني تُمير، وأخبره بعبتهم وفسادهم في الأرض، وإغارتهم على الناس وعلى اليمامة وما قرب منها؛ فكتب الواثق إلى بُعا بأمد محد سحد

ظلكر أحمد بن محمد أن بُعنا لما ادا الشخوص من المدينة إليهم حل معه عمد بن يوسف الجمعري دليلاً له الطريق، فعضى نحو اليمامة يُريدهم، فلقي منهم جاعة بموضع بقال له الشُّريف؛ فحرابوه، فقتل بُغنا منهم نيَّفا وخسين رجلا، وأسر نحواً من أربعين، ثم سار إلى حُظيَّان، ثم سار إلى قرية لبني تميم من عمل المعامة تدعى مراة، فنزل بها، ثم تابع إليهم رسله، يَعرض عليهم الأمان، ودعاهم إلى السمع والطاعة، وهم اليمامة تدعى مراة، فنزل بها، ثم تابع إليهم رسله، يَعرض عليهم الأمان، ودعاهم إلى السمع والطاعة، وهم مس مراة، في ذلك يتسعون عليه، ويشتمون رسله، ويتقلتون إلى حرب، حتى كان آخر من وجه إليهم رجلين؛ أحدهما من بين بعدي من تجوز من المنه أن أن واصفر من منة النتين وقائين ما فيورد بعلن نخل، وسار حتى دخل نُحيلة، وأوسل إليهم أنه التوني، فاحتملت بنو ضبة من نمي، فركبت جبالها مياسر جبال الشرود وهو جبل خلف البمامة أكثر أهله بالمله المن واسرة منهم بناها أن يأتوه، فأرسهم بسجماعة من معه وهم نحو من الف رجيل سوى من تخلف في المسكر من الضعفاء والمناس المن المرس المن المرس المن وسلم من وحشد يقال له روضة الإبان وبعث مو وحشدوا لمن وحشد من ألف رجيل سوى من تخلف إلى له ورضة الإبان السر من القرئين على موحلة راه فهزموا المقدم، ووضع يقال له روضة الإبان السر من القرئين على موحلة راه فهزموا المقدم، ووشعه يقال له روضة الإبان السر من القرئين على موحلة بن إلى عسكره نحواً من سيممالة بعير ومائة أصم الأثقال وبعض ما كان مم بُغا من الأموال.

قال لي أحمد لقهم بُغا وهجم عليهم، وعَلَيه الليل، فجعل بُغا يناشدهم، ويدعوهم إلى الرجوع وإلى طاعة أمير المؤمنين، ويكلّمهم بذلك عمد بن يوسف الجعفريّ، فجعلوا يقولون له: يا محمد بن يوسف، قد

والله ولدناك فيا رعيت حُرمة الرَّحِم، ثم جتنا بهؤلاء العبيد والعلُوج تقاتلنا بهم! والله لنرينك العبر، ونحوذلك من القدل.

فليا دنا الصبح قال محمد بن يُوسف لُبُغا: أوقع بهم من قبل أن يضيء الصبح، فيروا قِلَّة صددنا، فيجترئوا علينا، فأبي عليه، فائم أضاء الصبح ونظروا إلى عدد مَنْ مع بُغا ـ وكانوا قد جعلوا رجَّالتهم أمامهم وفرسامهم وراءهم وتَممهم ومواشيهم من ورائهم ـ حملوا علينا، فهزمونا حتى بلفت هزيمنا معسكرنا، وأيقتًا بالهلكة.

قال: وكان قد بلغ بُغا أنَّ حيلاً هم بمكان من بلادهم، فوجَّه من أصحابه نحواً من ماتي فارس إليها. قال: فيينا نحن فيها نحن فيه من الإشراف على العَطّب، وقد هزم بُغا وَمَنْ معه إذ خرجت الجماعة التي كان بُغا وجَّهها من الليل إلى تلك الحَيل، وقد أقبلت متصرفة من المرضع الذي وُجُهت إليه من العسكر في ظهور بني تُمير، وقد فعلوا ما فعلوا ببُغا واصحابه، فتفخوا في صَفَّاراتهم؛ ظلم سمعوا نَشْخَ الصَّفَارات، ونظروا إلى مَنْ تحرج عليهم في أدبارهم، قالوا: خَذَر والله العبد، وولُوا هارين، وأسلم فوسامهم رجَّالتهم بعد أن كانوا على غاية للحاماة عليهم.

قال في أحمد بن عمد: فلم يفلت من رجَّالتهم كثير أحد؛ حتى تُتلوا عن آخرهم؛ وأما الفرسان فطاروا هُرّاباً على ظهور الحيل.

وأما غير أحمد بن عمد فإنه قال: لم تزل الهزيمة على ثبغا وأصبحابه منذ خدوة إلى انتصاف النهار، وذلك يوم الثلاثاء الثلاث عشرة خلت من جمادى الآخرة سنة ثنتين وثلاثين ومائتين، ثم تشاغلوا بالنّب ومُقرر الإبل والدوابّ حتى ثاب إلى بُعَا من كان انكشف من أصبحابه، واجتمع إليه مَنْ كان تفرّق عنه، فكرًّوا على بني تُعيه، فهزمهم وقتل منهم منذ زوال الشمس إلى وقت العصر زهاء ألف وخسماتة رجل. وأقام بُعا بموضع الوقعة على الماء المعروف ببطن السرَّ، حتى جُعت له رؤوس مَنْ قبل من بني غير، واستراح هو وأصحابه ثلاثة أيام.

فحدثني أحمد بن محمد أنّ مَنْ هرب من فرسان بني نمير من الوقعة أرسلوا إلى بُغا يطلبون منه الأمان؛ فأعطاهم الأمان، فصاروا إليه، فقيّله هم وأنسخصهم معه.

وأمَّا غيره فإنه قال: سار بُمَا من موضع الوقعة في طلب من شَدِّ عنه منهم، فلم يدرك إلاَّ الفسيف عن لم يكن له نهوض مههم وبعض المواشي والنَّهم، ورجع إلى حصن باهلة. قال: وإنما قائل بُمَّا من بني تُمر بنو عبدالله بن تُمير وبنو بُشرة ويلمَحبُّاج وبنو قَطَّن وينو سلاه وينو شُريع ويطون من الحوالف. وهم من بني عبدالله بن غير، ولم يكن في القتال من بني عامر بن تُمر إلا القليل .. وينو عامر بن تُمير أصحاب نظل وشاء، وليسوا أصحاب خيل، وعبدالله بن نميرهم الني تحارب العرب ـ نقال عُمارة بن عقبل لَبُعْال.

تسرَّكتَ الأصففيين ويَسطُنَّ قَسُّو وَمُسلَّاتُ السجونَ من القعساش

فحدثني أحمد بن محمد أنَّ الله ين دخلوا إلى بُنما بالأمان من بني نُمير أنَّ قيدهم وجسهم وأصخصهم معه شُمَّتَرا في الطريق، وطولوا كسر قيوهم والهرب، فأمر ياحضارهم وإحداً بعد واحداً فكان إذا حضر الواحد يضربه ما يين الأربعمائة إلى الخمسمائة وأقلَّ من ذلك وأكثر؛ فزعم أحمد أنه حضر ضربهم ولم ينطق منهم ناطق يترجَّم من الضرب؛ وأنه أحضر منهم شيخ قد عَلَّق في عنقه مصحفاً، ومحمد بن يوسف جالس إلى جنب بُعاً » ٧٧٠ - سنة ٧٧٠

فضحك منه عمد بن يوسف، وقال لبُغا: هذا أخيث ما كان ـ أصلحك الله ــ حين علَّق المصحف في عنقه إ فضربه أربعمائة أو خمسمائة، فيا توجَّم وما استغلث.

وذُكر أن فارساً من بني تُمير لفي بُغا في وقعتهم التي ذكرت أمرها يُذَعَى المجنون، فطعن بُغا ورمى المجنونَ رجلً من الأتراك . فأفلت ، وعاش أياماً ثلاثة ، ثم مات من رهيته .

قال: ثم قدم عليه واجن الأشروسني الصَّندي في سبعمائة رجل مدداً له من الأشر وسنية الإشتيخيّة ، فوجّهه بُغا وعمد بن يوسف الجعفريّ في آثرهم؛ فلم يزل يتبعهم حتى وخلوا في البلاد، وصاروا بتبالة وما يلهها من حدّ عمل البمن وفاتوه؛ فانصرف ولم يصر في بديه منهم إلاّ سنة نفر أوسبعة، وأقام بحصن باهلة، ووبّه إلى جبال بني غُير وسهلها من هلان والسُّرد وغيرها من عمل البحامة سرايا في عادية من تميل الأمان منهم، فقبل قتلوا جماعة وأسروا جماعة، واقبل عدّة من سادتهم، كلهم يطلب الأمان لنفسه والبطن اللّي هو منه، فقبل قتلوا مجاهة وأسلمهم وأنسهم، ولم يزل مقياً إلى أن جم إليه كلَّ مَنْ ظنَّ أنه كان في هده النواحي منهم، وأخده منهم أداء ثماناتة رجل، فاتفلهم بالحديد وحملهم إلى البصرة، في ذي القعدة من سنة الثين وثلاثين ومائتين، وكتب إلى صالح العباسيّ بالمسريّن قبله في المدينة من بني كلاب وقرارة ومرّة وثعلبة وغيرهم واللحاقيه ؛ وفالم صالح العباسيّ بتخاده، وصاروا جميعاً في المحرّم إلى سامرًا سنة ثلاث ومالح المباسيّ بتخاده وصاروا جميعاً في المحرّم إلى سامرًا سنة لاكثر وثلاثين ومائتين، وكانت عدّة من قدم به بُما وصالح العباسيّ بتخاده وكان عرفي من مات منهم هرب. وقبل في هذه الوقائع التي وصفتاها آلفا رجل من بني غير ومن بني كلب ومن مرّة وفرارة ومن ثملية وطيّىء.

وفي هذه السنة أصاب الحاجّ في المرجع عطش شديد في أربعة منازل إلى الرَّبُلَة، فبلغت الشُّرُية عدّة دنائير. ومات خلق كثير من العطش.

وفيها وأي محمد بن إبراهيم بن مصعب فارس.

وفيها أمر الواثق بترك جباية أعشار سفن البحر.

وفيها اشتدّ البرد في نِيسان حتى جمد الماء لخمس خلون منه.

وفيها مات الواثق.

ذكر الحبر عن العلة التي كانت بها وفاته:

ذكر لي جماعة من أصحابنا أنَّ عِلْتُه النِي تُوفِيَّ منها كانت الاستسقاء، فعُولج بالإقعاد في تُتُور مسخن، فرجَد لذلك راحة وحقة بما كان به، فأمرهم من غذ ذلك اليوم بزيادة في إسخان التَّبُور، ففمُل ذلك وقعد فيه أكثر من قعوده في اليوم الذي قبله، فحيي عليه، فأخرِج منه، وصُيَّر في محقّة؛ وحضره الفضل بن إسحاق الهاشميّ وعمر بن فرّج وغيرهم؛ ثم حضر ابن الزيات وابن أبي دؤاد، فلم يعلموا بموته حتى ضرب بوجهه للحقّة، فعلموا أنه قد مات.

وقد قيل: إن أحمد بن أبي دُوَّاد حضره وقد أغمي عليه، فقضى وهو عنده فاقبل يغمضه ويصلح من شأنه. وكانت وفاته لستٌ بقين من ذي الحبة ودُفِن في قصره بالهارونيّ. وكان اللبي صلَّ عليه وأدخله قبَرَه وتولَّى أمره أحمد بن أبي دواد؛ وكان الواثق أمر أحمد بن أبي دواد أن يُصَلِّى بالناس يوم الأضحى في المصلَّى، فصل

بهم العيد؛ لأن الواثق كان شديد العِلَّة فلم يقدر على الحضور إلى المصلَّى، ومات من عِلَّته تلك.

#### ذكر الخبر عن صفة الواثق وسنه وقدر مدة خلافته

ذكر من رآه وشاهده أنه كان أبيضَ مشرباً حُمرة، جيلًا رَبْعة، حسن الجسم، قاتم العين اليسرى؛ وفيها نُكته بياض.

وتوقى - فيما زعم بعضهم - وهو ابن ستّ وثلاثين سنة ، وفي قول بعضهم : وهو ابن النتين وثلاثين سنة ؛ فقال اللهن زعموا أنه كان ابن ست وثلاثين : كان مولده سنة ست وتسعين وماتة ، وكانت خلافته خس سنين وتسعة أشهر وخسة أيام . وقال بعضهم : وسبعة أيام واثنتي عشرة ساعة .

وكان وُلِد بطريق مكة، وأمه أم ولد روميَّة؛ يقال لها قراطيس.

واسمه هارون وكنيته أبوجعفر.

وذكر أنه لما اعتل علته التي مات فيها وسقى بطنه أمر ياحضار المنجمين، فأحضروا؛ وكان ممن حضر الحسن بن سهل، أخو الفضل بن سهل، والفضل بن إسحاق الهائسي وإسماعيل بن نويخت ومحمد بن موسى الحُوارزميَّ المجوميِّ القعارُ بُلِيُّ وسند صاحب محمد بن الهيئم وعامة مَنْ ينظر في النجوم، فنظروا في علته ونجمه ومولده؛ فقالوا: يعيش دهراً طويلا، وقدّروا له خمين سنة مستقبلة؛ فلم يلبث إلا عشرة أيام حتى مات.

#### ذكر بعض أخباره

ذكر الحسين بن الضحاك أنه شهد الواثق بعد أن مات المتصم بأيام، وقد قعد علساً كان أوّل مجلس قعده؛ فكان أوّل ما تُخرُّى به من الغناء في ذلك المجلس؛ أن تفنّت شارية جارية إبراهيم بن المهديّ:

ما ذَرَى الحامِلونَ يهومُ استقلَّوا نَسْعَسْمَه لَسلشواهِ أَمْ لَسلفَسَاه فليشاء فليشا في المنظم في المنظ

قال: فازداد والله في البكاء؛ وقال: ما سممت كاليوم قطّ تعزية بأب.ونميّ نفس؛ ثم ارفض ذلك المجلس.

وذكر عن عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع أن عليّ بن الجهم قال في الوائق بعد أن دني الخلافة:

قد فسأز ذو السنّنيا وذو السنّني بسلولة السوائسة هسارون أفساض من عَسْتُل ومن نسائسل ما أحسنَ الدنيا مع الدين ا قد حمّ بالإحسان في فضله فسله فالمناس في تحفض وفي لين ما أكثر المداجي له بالبقا وأكشر المسالي بالميين وقال على بن الجهم أيضاً فه: وثقتُ بالدَمَلكِ الدوا ثِنِي بالله المنفوسُ مَلكُ يَسْقَى بِه المما لَّ ولا يَسْقَى الْجَلَيْسُ أَيْنَ الْمسيفُ بِه واست حوضُ الْجِلُّ الْمُنْوسِ أَسَّ الْمسيفُ بِه واست شدّاتِ الحربُ الْمَبُوسِ أَسَدُ تَضْمَعُكُ عَنِ شَدَّاتِهِ الْحَربُ الْمَبُوسِ يا بني العباس يأيُّ اللَّهُ لَا أَنْ تَسُوسُوا

فَفَنَت قلم جارية صالح بن عبد الوهاب في هذين الشعرين، وفَنَت في شعر محمد بن تُتاسة : فيُّ انقباض وجشمَّةً فيإذا جالَّسُتُ أهلَ الوفاءِ والكَّرَمِ أرسلتُ نفسي صلى سَجِيّتها وقلتُ صا شتُ ضيرَ متشمِر

ففتًد الواثق؛ فاستحسنه؛ فبعث إلى ابن الزيات: ويمك من صالح بن عبد الوهاب هذا! فابعث إليه ، فالشخصُه؛ وليحمل جاريته؟ ففدا بها صالح إلى الواثق، فادخِلتُ عليه، فلما تغنّت ارتضاها، فبعث إليه، فقال: قلّ، فقال: مائة الف ديناريا أمير للؤمنين وولاية مصر، فردّها، ثم قال أحمد بن عبد الوهاب أخو صالح في الواثق:

أَبِتُ دارُ الأَجِبُّةِ أَن تُهِينا الجِنَّةِ ما رأيتَ لها مُعينًا تُفَعَظُمُ حَسْرةً مِن حُبُّ لَيْلِي نفوسُ ما أَلْبُن ولا جُزينا

فصنعت فيه قلم جارية صالح، فغنّاه زرزر الكبير للوائق، فقال: لمن ذا؟ فقال: لقلم، فبعث إلى ابن الزيات، فاشخص صالحاً ومعه قلم؛ فلنمّا دخلت عليه، قال: هذا لك؟ قالت: نعم يا أمير المؤمنين، قال: بارك الله عليك! وبعث إلى ضالح: اسَتَمْ وقلّ قولا يتهيأ أن تُعطاء؛ فبعث إليه: قد أهديتُها إلى أمير المؤمنين؛ فبارك الله لأمير المؤمنين فيها. قال: قد قبلتُها، يا محمد، عَرَّضَه خسة آلاف دينار، وسمّاها و اغتباط ؛ فمطّله ابن الزيّات، فأصادت الصوت وهو:

أبت دار الأحبةِ أن تُبيئًا أجدتُك همل رأيت لهما معينما

فقال لها: بارك الله عليك وعلى من ربّاك؛ فقالت: يا سيّدي وما ينتفع منْ رباني، وقد أمرت له بشيء لم يصل إليه! فقال الوائق: يا سمّانة، الدواة؛ فكتب إلى ابن الزيّات: ادفع إلى صالح بن عبد الوهاب ما عرّضناه من ثمن اغتباط خسة آلاف دينار، وأضعفها، قال صالح: فصرت إلى ابن الزّيات فقرّيني، وقال: هلمه الحمسة الأولى؛ خلما، والحمسة آلاف الأخرى أدفعها إليك بعد جمعة؛ فإن ستلت، فقل: إن قبضت المال. قال: فكرهت أن أسأل فاقرً بالقبض؛ فاختفيت في منزلي حتى دفع إلىّ المال، فقال في سمانة: قبضت المال؟ قلت: نعم، وترك عمل السلطان، وتجريها، حتى تُوكَى.

### خلافة جعفر المتوكل على الله

وفي هذه السنة بُويع لجعفر المتوكل على الله بالحلافة؛ وهو جعفر بن محمد بن هـارون بن محمد بن عبد الله بن محمد ذي الشُّفنات بن عليّ السجّاد بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب.

### ذكر الحير عن سبب خلافته ووقتها

حدَّثيني غير واحد؛ أن الواثق لما تُؤتِّي حضر الدارَ أحمد بن أبي دواد وليتاخ ووصيف وعمر بن فرَج وابن الزَّيات وأحمد بن خالد أبو الوزير، فعزموا على النِّيمة لمحمد بن الوائق؛ وهمو غلام أأسره، فالبسموه درَّاعة سوداء وقلنسوة رُصافية، فإذا هو قصير، فقال لهم وصيف: أما تتقون الله! ترلُّون مثل هذا الحَلافة؛ وهو لا يجوز معه الصلاة!

قال: فتناظروا فيمن يرلّوبها، فلكروا عدّه، فلكر عن يعض من حضر الدار مع هؤلاء، أنه قال: خرجتُ من المؤضم الذي كنتُ فيه، فمررت بجعفر المتوكل؛ فإذا هو في قميص وبرروال قماعد مع أبناه الاتراك، فقال في: ما الحير؟ فقلت: لم ينقطع أمرهم؛ ثم دَعوًا به، فأخبره بُغاالشرابي الحير، وجاء به، فقال: إضاف أن يكون الواقع لم يحت، قال: فحرّ به، فنظر إليه مسجّى، فجاء فجلس، فألبسه أحمد بن أبي دواد الطويلة وعَمّمه وقبله بين عينه، وقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته! ثم غُسل الواثق وصُلِيً عليه ويدن، ثم صاروا من فورهم إلى دار العامة؛ ولم يكن لقب المتوكل.

وذكر أنه كان يوم بُويم له ابن ست وهشرين سنة ؛ ووضع المطاء للجند لثمانية أشهر ؛ وكان الذي كتب البيعة له عمد بن عبد الملك الزيات ؛ وهو إذ ذاك عل ديوان الرسائل ؛ واجتمعوا بعد ذلك عل اختيار لقب له ، فقال ابن الزيات : نسمّيه المتصر بالله ؛ وخاص الناس فيها حتى لم يشكّرا فيها ، فلها كان غداة يوم بكّر أحمد بن أبي دواد إلى المقوكل ، فقال : قد روّيت في لقب أرجو أن يكون موافقاً حسناً إن شاء الله ، وهو المتوكل على الله ، فأمر بإمكتاب بللك إلى الناس ، فضفات إليهم الكتب ، نسخة فلم يامغماله ، واحضر محمد بن عبد الملك ، فأمر بالكتاب بللك إلى الناس ، فضفات إليهم الكتب ، نسخة فلك إلى الناس ، فضفات اليهم الكتب ، نسخة فلك .

بسم الله الرحمن الرحيم؛ أمر - أبقاك الله -أمير المؤمنين أطال الله بقاء، أن يكون الرّسمُ الذي يجرى به ذكرُه على أهواد منابره، وفي كتبه إلى قضائه وكنابه وهماله وأصحاب دواوينه وغيرهم مِنْ سائر مَنْ تَمري المكاتبة بهنه وبينه : و من عبد الله جعفر الإمام المتركل على الله أمير المؤمنين ؟؛ فرأيك في العمل بذلك وإعلامي بوصول كناء الراك مؤقلًا إن شاء الله .

وَذَكِر أنه لما أمر للاتراك برزق أربعة أشهر وللجند والشاكريّة ومَنْ يجري مجراهم من الهاشميين برزق ثمانية أشهر، أمر للمغاربة برزق ثلاثة أشهر، فابوًا أن يقيضوا، فأرسل إليهم: من كان منكم عملوكاً، فليمض إلى أحد بن أي دواد حتى بيهمة، ومَنْ كان حرًّا صيرناه أَسُوّة الجند؛ فرضًوا بذلك؛ وتكلم وصيف فيهم حتى رضي عهم، فأشكوا ثلاثة في أجروا بعد ذلك تَجْرى الأتراك. وبويع للمتوكل ساعة مات الواثق بيعة الخاصة. وبايعته العلقة حين زالت الشمس من ذلك أليوم.

وذكر عن سعيد الصَّغير أن المتوكل قبل أن يُستخلف ذكر له وبلمناعة معه أنه رأى في المنام أن سخُراً سليماني يسقط عليه من السياء، مكتوباً عليه وجعفر المتوكل على الله 2، فعيرها علينا، فقلنا: هي والله أيها الأمير أمرَّك الله الخلافة، قال: ويلغ الوائق ذلك فحيسه، وحبس سعيداً معه، وضيئ على جعفر بسبب ذلك.

وحبِّ بالناس في هذه السنة محمدٌ بن داود.

TT ..... 196

### ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين ومائتين

#### ذكر الخبر عيا كان فيها من الأحداث

قمن ذلك ما كان من غضب المتوكل على محمد بن عبد الملك الزيات وحبسه إياه.

ذكر الخبر عن سبب ذلك وإلى ما آل إليه الأمر فيه:

أما السبب في ضضيه عليه؛ فإنه كان \_ فيها ذكر \_ أنّ الواثق كان استوزر محمد بن حبد الملك الويات وفؤض إليه الأمور؛ وكان الواثق قد ضضب على أخيه جعفر المتوكل لبعض الأمور، فوكّل عليه عمر بن فرج الزُّحْجيّ وعمد بن المداد الحادم؛ فكانا بحفظانه ويكتبان بأخباره في كلّ وقت؛ فصار جعفر إلى محمد بن عبد الملك يسأله أن يكلم له أخاه الواثق ليرضى عنه؛ فليّا دخل عليه مكث وافقاً بين يديه منيًّا لا يكلمه ، ثم أشار إليه كالتهدّد له، فقال: ما جاء بك؟ قال: جثت لتسأل أمير المؤمنين الرَّضا عني، فقال: ما جاء بك؟ قال: جثت لتسأل أمير المؤمنين الرَّضا عني، فقال لمن حوله: انظروا إلى هدا، يُفضب أخاه، ويسألني أن استرضية له الذهب إذا المداد، ويشألني أن استرضية له الخجرج من المناه عمر بن فرج بالحبية؛ وأخد المسك، فومي به إلى صَحَّد ليسأله أن يختم له صَحَّد ليقيض أرزاقه، فلقيه عمر بن فرج بالحبية؛ وأخد المسك،

وكان عمر يجلس في مسجد؛ وكان أبو الوزير أحمد بن خالد حاضراً، فقام ليتصرف، فقام معه جعفر، فقال: يا أبا الوزير؛ أرايت ما صنع بي عمر بن فرج؟ قال: جعلت فداك! أنا زمّامً عليه؛ وليس يختم صَكيّ بأرزاقي إلا بالطلب والترنّق به؛ فابعث إليّ بوكيلك؟ فيمث جعفر بوكيله؛ فنفع إليه عشرين ألفاً، وقال: ألْوق هلا الله علم على الله إلى الوزير رسوله بعد شهر؛ يسأله إعانته، فبعث إليه بعشرة هله على الله إعانته، فبعث إليه بعشرة الله ومنا جعفر من فقوم عن خرج من عند عمر إلى أحمد بن أبي دواد، فلد عليه، فقالم له أحمد، واستغبله على باب البيت، وقبله والنزيه، وقال: ما جاء بك، جعلت فداك قال: قل جئتُ تسترضي أبي أمير المؤمنين، قال: أنه الموضعة؛ فلما أحمد بن أبي دواد الواثق فيه، فوعد ولم يسرضعنه؛ فلما كن يوم الحلبة كلم أحمد بن أبي دواد الواثق، وقال: معروف المتصم عندي معروف، وجعفر ابنه؛ فقد كلمات فيه، ووعدت الرضا؛ فبحق المعتصم يا أمير المؤمنين إلا رضيتَ عنه أخره شي عنه من ساعته وكساه، وانصح الواثق وقد قلد أحمد بن أبي دواد جعفراً بكلامه حتى رضيّ عنه اخوه شكراً، فأحظاه ذلك عنده حين

وذكر أنَّ محمد بن عبد الملك كان كتب إلى الواثق حين خرج جعفر من عنيه: يا أميرَ المؤمنين، أتاني

جمفر بن المعتصم يسأنني أن أسأل أمير المؤمنين الرضا عنه في زيّ المختين له شعر قفاً. فكتب إليه الواثق: ابعث إليه فأحضره، ومُرَّ مَنَّ عِبْرٌ شعر قفاه، ثم مُرَّ من يأخذ من شعره ويضرب به وجهه، واصرفه إلى منزله. فلذكر عن المتوكّل أنه قال: لما أتاني رسوله، لبست سواداً لي جديداً، وأتبته رجاه أن يكون قد أناه الرضاعتي، فقال: يا غلام، ادح في حجّاماً، فلُعي به، فقال: خذ شعره واجمه، فأخذه على السَّواد الجديد. ولم يأنه جنديل، فأخذ شعره قفاه وضرب به وجهه.

قال المتوكّل: فها دخلني من الجزع على شيء مثل ما دخلني حين أخلقي على السواد الجديد؛ وقد جنته فيه طلعماً في الرضا، فأخذ شعري عليه.

ولما تُولِّى الوائق أشار محمد بن عبد الملك بابن الوائق، وتكلَّم في ذلك وجعفر في مُـجَّرة غير الحجرة التي يتشاورون فيها، فيمن يعقدون، حتى بُعث إليه، فمُقد له هناك؛ فكان سبب هلاك ابن الزّيات.

وكان بُنَّهَا الشرابي الرسولَ إليه يدعوه، فسلم عليه بالخلالة في الطريق، فعقدوا له وبايموا، فأمهل حتى إذا كان يوم الأربعاء لسبع خَلُون من صغر؛ وقد عزم المتوكّل على مكروه أن يناله به، أمر إيتاخ بأخذه وعلمابه ؛ فهمث إليه إيتاخ، فظنَّ أنه دُعي به، فركب بعد غدائه مبادراً يظنَّ أن الخليفة دعا به، فلها حاضى منزل إيتاخ قبل له: اعدل إلى منزل أبي منصور، فعدَّل وأوجس في نفسه خيفةً؛ فلها جاء إلى الموضم الذي كان ينزل فيه إيتاخ عُدِل به يُنَّةً، فأحسَّ بالشرَّ، ثم أدخِل حجرة، وأخِذ سيفه ومنطقته وقلنسوته ودرَّاعته؛ فلُمُلع إلى غلمانه، وقبل هم: انصرفوا، فانصرفوا لا يشكُّون أنه مقيم عند ليتاخ ليشرب النيدُ.

قال: وقد كان إيتاخ أعدٌ له رجلين من وُجوه أصحابه؛ يقال لهما يزيد بن عبد الله الحلواني ومُرثمة شارباميان فلها حصل محمد بن عبد الملك خرجا يركُفمان في جُندهما وشاكريتهها، حتى أنيا دار محمد بن عبد الملك، فقال لهم غلمان محمد: أين تريدون؟ قد ركب أبو جعفر؛ فهجها على داره، وأخذا جميع ما فيها.

فلدكر عن ابن الجلوانيّ أنه قال: أتيت البيت اللي كان عمد بن عبد الملك بجلس فيه، فرأيت رثّ الهيخة قليل المتاع، ورأيت فيه طنافس أربعة وقنانيّ رطليّات، فيها شراب؛ ورأيت بيناً ينام فيه جواريه، فرأيت فيه بُوريًّا وهَاذَّ منضّدة في جانب البيت؛ على أن جواريه كنّ ينشّنَ فيه بلا قُرش.

وذكر أن المتوكل وجه إلى المغربي إلى المخداد في قبض ما في منزله من مناع ودواب وجوار وغلمان، فصرِّ ذلك كله في المفاروني، ووجه وإشداً المغربي إلى بغداد في قبض ما هنالك من أمواله وخفيه، وأمر أبا الوزير بقبض ضياحه وضياح أهل بيته حيث كانت. فأمّا ما كان بسامرًا فحمل إلى خزائن مُسرور سمانة، بعد أن الشرّي للخليفة اوقيل لمحمد بن حبد المالت، وكُل بيبع مناحك، وأنوه باللباس بن أحمد بن رئيد كاتب عُجيف، فركله بالبيع عليه، فقيله، وامتع من الطعام، وكان لا يلوق شيئا، وكان فسيد الجزّع في حبسه كثير البكاء، قالم الكلام، كثير الفكارم، كثير الفكرى فمكت أياماً في شروم، ومُنع من الذم، فسيد الجنّي فاشتهى فاكه وعِنبًا؛ فأني به، فاكل ثم أحيد إلى المساهرة؛ ثم أحيد إلى المساهرة في المساهرة في المساهرة في المنتهى فاكمة من المنافئ الموري والورد وأبي الوزير أنها قالا: هو أول من أبن أبي معالم بدل فعلناب به ابن أسباط المصري حتى استخرج منه جميع ما عنده، ثم ابنائي به فعلناب به المالياً

فذكر عن الدندائي الموكل بعدابه أنه قال: كنت أخرج وأقفل الباب عليه؛ فيمد يديه إلى السياء جميعاً حتى يدقى موضع كتفيه؛ ثم يدخل التُترو فيجلس، والتُتور فيه مسامير حديد وفي وسطه خشبة معترضة، يجلس عليها المدّلب؛ إذا أراد أن يسترجع، فيجلس على الخشبة ساعة، ثم يجيء الموكّل به؛ فإذا هو سمع صوت الباب يُفتح قام قائياً كيا كان، ثم شدّوا عليه.

قال المدّلب له: خاتلته يوماً، وأريَّه أن أقفلت الباب ولم أقفله؛ إنما أغلقته بالقفل، ثم مكنت قليلا، ثم دفعت الباب عَفْلة؛ فإذا هو قاعد في التَّشُور على الحُشبة، فقلت: أواك تعمل هذا العمل! فكنت إذا خرجت بعد ذلك شددت خناقه، فكان لا يقدر على القعود، واستللت الحُشبة حتى كانت تكون بين رجليه؛ فيا مكّث بعد ذلك إلا أياماً حتى مات.

واختلف في الذي قبل به، فقيل: بُطِع، فشُرب على بطنه خمسين مُقْرعة، ثم قُلِب فضرب على استه مثلها، فعات وهو يُضرَب؛ وهم لا يعلمون، فأصبح ميّناً قد النوت عنّقه، وتُنفت لحيته. وقيلَ: مات بغير ضرب.

وذكر عن مبارك المغربيّ أنه قال: ما أظنه أكل في طول حبسه إلاّ رغيضًا واحداً؛ وكمان يأكمل العِنبة والعنبين.

قال: وكنت أسمعه قبل موته بيومين أو ثلاثة يقول لنفسه: يا عمد بن عبد الملك؟ لم يقنعك النعمة والدواب الفُرِّة والدار النظيفة والكسوة الفاضوة؛ وأنت في عافية حتى طلبت الوزارة؛ فَق ما عملت بنفسك! فكان يكرّر ذلك على نفسه؛ فلآي كان قبل موته بيوم؛ ذهب عنه عتابٌ نفسه؛ فكان لا يزيد على التشهّد وذكر الله ؟ في المنشهّد وذكر الله ؟ في المنهمة الذي الله ؛ فلم امات أخضر أبناه سليمان وعبيد الله ـ كانا عموسين ـ وقد طُرح على باب من خشب في قميصه الذي حُسِس فيه؛ وقد السّح فقالا: الحمد لله الذي أراح من هذا الفاسق؛ فقدمت جُنَّة إليها، ففسلاه على الباب الحشب، ودفناه وحفراً له، فلم يعمّعا؛ فدُكر أن الكلاب نبشته؛ وأكانت لحمه .

وكان إبراهيم بن العباس على الأهواز، وكان محمد بن عبد الملك له صديقاً، فوجّه إليه محمد احمدُ بن يوسف أبا الجهم، فأقامه للناس فصالحه عن نفسه بألف ألف درهم وخمسمائة الف درهم، فقال إبراهيم:

وكسنتُ أحمي بالحماءِ الراسانِ فلما نَبَا صُلْتَ حمريماً عُموانما وكسنت ألامُ المليك الرامانَ فَاصْبَاحُتُ مَنك الأمُ الرامانيا وكسنت أُصُلُك للنائباتِ فها أَنا أطلبُ منك الأمانيا النائب

أصبحتُ مِن رأي أبي جعفر في ميشةٍ تنبلزُ بالصَّيْلِم مِنْ ضِيرِ ما ذَنبِ ولكنتُها ضَدَاوة النزليةِ للمسْلِم

وأحير بعد ما قبض عليه مع راشد المغربيّ إلى بعداد، لأخذ ماله بها، فوردها، فأخذ رُوَّحاً فمائهُ . وكان قهومانه ـ في يده أمواله يتَّجر بها، وأخذ عدّة من أهل بيته، وأخذ معهم حمل بغل، ووجدت له بيوت فيها أنواع التجارة من الحِيِّطة والشعير والدَّقِيق والحبوب والزيت والزيب والتين وبيت مملوء ثوماً، فكان جميع ما قبض له 777 £

مع قيمته تسعين ألف دينار، وكان حبس المتوكل إياه يوم الأربعاء لسبع خلون من صفر ووفاته يوم الخميس لإحدى عشرة بقيت من شهر ربيع الأول.

وفيها غضب المتركل على عمر بن فرج؛ وذلك في شهر رمضان، فدفع إلى إسحاق بن إبراهيم بن مصب، فحيس عنده، وكتب في قبض ضياعه وأمواله، وصار نتجاح بن سَلمة إلى منزله، فلم يجد فيه إلا خمسة عضر الف درهم، وحضر مسرور سمانة، فقبض جواريه، وقيد عمر الأثين رطلا، وأحضر مولاً فصر من يتخداد، فحمل ثلاثين الله دينار، وجل نصر دمن مال نفسه أربعة عشر ألف دينار، واصيب له بالاهواز أربعوني ألف دينار، ولاخيه عمد بن فرج مالة الف دينار وخمسون الف دينار وجمل من داره من المتاج متم عشر بعيراً أي والبس فرجية موسوف وقيلًا، فمكث بذلك سبعاً، ثم أطلق عنه وقبض قصره، وأخذ عياله، ففتشوا وكن مائة جارية، ثم صوف وقيلًا، فمكث بذلك مبعاً، ثم أطلق عنه وقبض قصره، وأخذ عياله، ففتشوا وكن مائة جارية، ثم صوف على المين بالا الأهواز فقط، ونزعت عنه الجبة الصوف والفيد؛ وذلك في شؤال.

وقال علي بن الجهم بن بدر لنجاح بن سلمة عرضه عل عمر بن فرج:

تمضي بها الرَّبعُ إصداراً وإسرادًا أو يُغْمَدُ السَّيفُ في فَوْدْيْسه إغمادا والسِرْحُجِسَات لا يُخلَفُنَ مِيعِمادا أبلغْ نَجَاحاً فتى الكتّابِ مَالُكةً لا يخرُج المالُ عفواً من يَدَيُ عمر الـرُّحُجِيُونَ لا يـوفُون مـا وَصَـدُواً

وقال أيضاً بهجوه:

تية المُلوكِ وأنعالَ المعاليكِ لقد ملككتَ سبيسلا فيسرَ مسلوك وما أراك عسلى حال بمستسروكِ جَمَعتَ آمرَيْنِ ضاعَ الحــزمُ بينهما أردتَ شــكــراً بــلا بــرٌ ومَــرْزئــةٍ طُنَنَتَ عِــرُفسك له يُقــرَعْ بقارعــة

وفي هذه السنة أمر المتوكّل بإبراهيم بن الجنيد النصرانيّ، أخي أيوب كاتب سمانة، فضُرِب له بالأعمدة حتى أقرّ بسبعين الف دينار، فوجّه معه مباركاً المفريّ إلى بغداد حتى استخرجها من منزله، وجيء به فحبس.

وفيها غضب المتوكل على أبي الوزير في نتي الحبجة، وأمر بمحاسبته، فحمل نحواً من سنين ألف دينار، وحمل بدور دراهم وحليًّا، وإخد له من متاع مصر التين وسنين سَقطا والنين و فلالين خلاماً وفرشاً كثيراً، وحبس بخيانته محمد بن عبد الملك اخا موسى بن عبد الملك والهيثم بن خالد النصرانيّ وابن أخيه سعدون بن عليّ، وصولح سعدون على أوبعين ألف دينار، وصولح ابنا أخيه عبد الله وأحمد على نَيْف وثلاثين ألف دينار؟ وأخلت ضياحهم بذلك.

وفي هذه السنة استكتب المتوكل محمد بن الفضل الجرجرائيّ.

وفي هذه السنة عزل المتوكل يوم الأربعاء لثلاث عشرة بقيّت من شهر رمضان عن ديوان الحراج الفضل بن مرّوان، وولاّه يمسى بن خاقان الحُراسانيّ مولى الأرَّد، ووئى ايراهيم بن العباس بن محمد بن صُول في هذا اليوم ديوان زمام النفقات وعزل عنه أبا الوزير.

وفيها ولَّى المتوكل ابنه محمداً المنتصر الحَرَمين واليمن والطائف، وعقد له يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة.

YY ..... Y1A

محلت من شهر رمضان.

وفيها فُلِج أحمد بن أبي دواد لستّ خلون من جمادى الآخرة.

وفيها قدم يجيى بن هرثمة مكة وهو والي طريق مكة بعليّ بن محمد بن عليّ الرضيّ بن موسى بن جعفر من المدينة .

وفيها وثب ميخاثيل بن توفيل عل أمّه تذورة فشمّسها وأدخلها الدير، وقتل اللُّمُثِيط لأنه اتهمها به؛ وكان ملكها ستّ سنين.

وحبِّ بالناس في هذه السنة محمد بن داود.

# ثم دخلث سنة أربع وثلاثين ومائتين

### ذكر الحبر عها كان فيها من الأحداث

فعن ذلك ما كان من هرب محمد بن البعيث بن خَلْبَس؛ جيء به أسيراً من قبل أذَّربيجان فحبس. ذكر الحبر عن سبب هربه وما كان آل إليه أموه:

ذكر أنَّ السبب في ذلك كان أنَّ المتوكل كان اعتزَّل في هذه السنة و وكان مع ابن البعيت رجلَّ يخدمه يسمّى خليفة، فأخبره بأنَّ المتوكل قد تُوفيَّ، وأعدَّ له دوابّ، فهرب هو وخليفة الذي أخبره الخير إلى موضعه من أذَّرَيجان، وموضعه منها مَزَلد وقيل: كانت له قلمتان تُذَهى إحداهما شاهي والاعتوى يكشر و ويكدر خارج البحيرة، وشاهي في وسط البحيرة، والبحيرة قدرُّ خسين فرسخاً من حدَّ الرَّمِية، إلى رُستاق داخَرقان بلاد عمد بن الرَّواد، وشاهي قلمة ابن البحيث حصينة يجيط بها ماه قائم ثمَّ، يركب الناس من أطراف المراطة إلى أرْمِية وهي بحيرة لا سمك فيها ولا خير.

وذُكِر أنَّ ابن البَّعيث كان في حبس إسحاق بن إبراهيم بن مصعب، فتكلم فيه بُقَا الشرابيَّ، وأخد منه الكُفَّلاء نحواً من ثلاثين كَفيلًا، منهم عمد بن خالد بن يزيد بن مزيد الشيباليَّ؛ فكان يسترقد بسامرًا؛ فهرب إلى مَزَّلاء، فجمع يَرِّدُد الطعام؛ وفيها عيون ماء، فرَّمُ ما كان وَهي من سُورها، وأتله من أراد الفتنة من كلَّ ناحية؛ من ربيعة وغيرهم؛ فصار في نحو من الفين وماثقي رجل.

وكان الوالي بالذريبجان محمد بن حاتم بن هرثمة، فقصر في طلبه، فولي المتوكل حمدويه بن صلي بن الفضل السمعدي الذريبجان، ووجّهه من سامرًا على البريد، فلما صدا إليها جم الجند والشاكريّة ومن استجاب له عضار في عشرة آلاف، فرّحف إلى ابن النبعيث، فالجأه إلى مدينة مُرَثَّد وهي مدينة استدارتها فرسخان وفي داخلها بساتين كثيرة، ومن خارجها كها تدور شجر إلا في موضع أبوابها ـ وقد جمع فيها ابن البحيث آلة الحصار، وفيها عرون ماه، فلما طالت مدّته، وجّه المتوكل زيرك التركيّ في مائتي ألف فارس من الأتراك؛ فلم يصنع شيئًا، فوجه إليه بغا الشروايي في وضيعه إليه بغا الشروايي في أربعة آلاف ما بين تركيّ وشاكريّ ومندوري من خارجه بن سيسل وزيرك زحفوا إلى مدينة أربعه تن المتوكن من من الأعراض، ونصبوا أربعة ألله على مدينة مؤلدي ومنظموا ما حولًا من الشجر، فقطموا نحواً من مائة الله الشروايي في عليهم ابن البعيث من المجانيق مثل خليها عشرين مُبدَّد بين ما يستود المدينة ما يستكنون فيه، ونصب عليهم ابن البعيث من المجانيق مثل ذلك؛ وكان مَنَّ معه من مُلكِح رساتيقه برمون بالمقالع، فكان الرُجُول لا يقدر على المدنو من شور المينة، ونصب عليهم ابن المعيث من الدينة، فقتل

من أولياء السلطان في خُرِّيه في ثمانية أشهر نحو من مائة رجل، وجُرح نحو من أربعمائة، وقَتِل وجرِح من أصحابه مثار ذلك.

وكان المسوره وصرو وزيرك يغادونه القتال ويُراوحونه؛ وكان السور من قِبُل المدينة ذليلًا، ومن القرار نحواً من عشرين فراعاً، وكانت الجماعة من أصحاب ابن البعيث يتدلُّون بالحبال معهم الرماح فيقاتلون ، فإذا مُمِل عليهم من أصحاب السلطان لجُووا إلى الحائط؛ وكانوا ربما فتحوا باباً يقال له باب الماء؛ فيخرج منه العِدَّة، يقاتلون ثم يرجمون.

ولما قرب بُغا الشرابي من مُرِنَّد بعث من فيه ذكر حسين بن الشيخ بن السُليل الشيباني، ومعه أمانات لوجوه أصحاب ابن البعيث، ولابن البعيث أن يتزلوا ويتزل على حكم أمير المؤمنين؛ والا قاتلهم، فإن ظفر بهم لم يستقِ منهم أحداً، ومُنَّ زل فله الأمان؛ وكان عامة مَنْ مع ابن البَعيث من ربيعة من قوم عيسى بن الشيخ؛ فنزل منهم قوم كتير بالحيال، ونزل خَتن ابن البعيث على أخته أبو الأخر.

وذكر عن أبي الأغرّ هذا أنه قال: ثم فتحوا باب للدينة، فدخل أصحاب محدويه وزيرك، وخرج ابن البعيث من منزله هارباً يريد أن يخرج من وجه آخر؛ فلحقه قوم من الجند، معهم منصور قهرمانه؛ وهو راكب دابة ي يريد أن يعسر إلى نهر عليه رحاً ليستخفي في الرحا، وفي عنقه السيف، فاعدوه أسيراً وانتهب الجند منزله ومنال أو منهم منازل أهل للدينة، ثم نردي بعد ما انتهب الناس: برثت اللّمة ممن انتهب وأخداوا له أعين وللاث بنات وخالته والبوافي سراري؛ فحصل في يد السلطان من حرمه ثلاث عشرة امرأة، وأخد من وجوه أصحابه المذكورين نحوً من مائتي رجل، وهرب الباقون؛ فوافاهم بُعنا الشرابي من غذ، فنادى مناديه بالمنه من الهبّ، فكتب بُغا الشرابي بالفتح لنفسه.

وخرج المتوكل فيها إلى المدائن في جادى الأولى.

وحجٌّ في هذه السنة إيتاخ، وكان والي مكة والمدينة والموسم، ودُّجي له على المنابر.

ذكر الخبر عن سبب حجه في هذه السنة:

ذُكر أن إيتاخ كان خلاماً خَرْرِيًّا لسلام الأبرش طباعاً، فاشتراه منه المتعسم في سنة تسع وتسعين ومائة، وكان لإيتاخ رُبُطة ويُس، فرفعه المعتسم ومن بعده الوائق؛ حتى ضمّ إليه من أعمال السلطان أعمالاً كثيرة، وولاه المتعسم معونة سامرًا مع إسحاق بن إبراهيم؛ وكان مِنْ قِبُله رجل، ومن قبل إسحاق رجل؛ وكان مَنْ أراد المعتسم أو الوائق تقلّه فعند إيتاخ يُقعل، ويبده يُجبُس؛ منهم عمد بن عبد الملك الزيات، وأولا المأون من سُندس، وصالح بن عَجبف وغيرهم؛ فلمًّا وفي المنتوكل كان ايتاخ في مرتبته، إليه الجيش والمفارية والاتراك فلموالي والموافقة و فيم ليتاخ بقناه؛ ولما استوكل بعد ما استوث له الحلاقة متنزها إلى ناحية القاطوك، فشرب ليلة، فعربًند على إيتاخ فيهم إيتاخ بقناه؛ فلما أصبح المتوكل قبل له، فاعتدر إليه والتزمه، وقال له: أنه إلى وربيتني، فغمل وإذن له، وصبوره أنه إلى المؤلفة والمؤلفة بقبت أمير كل بلمنة يشركن بحرج مُدين عرج عُدين عرج عُدين الموجة إلى وصيف، وقلك يهم السبت لاثنتي عشرة ليلة بقيت من المنادة.

| Y•1,                                                                                             | TE 2   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| يقد قبل إن هذه القصة من أمر إيتاخ كانت في سنة ثلاث وثلاثين ومالتين وإن للتوكل إنما صيّر إلى وصيف |        |
| لاثنتي عشرة ليلة بقيت من نني الحجة من سنة ثلاث وثلاثين ومائتين .                                 | لحجابة |
| رحجٌ بالناس في هذه السنة محمد بن داود بن عيسي بن موسى.                                           | ,      |

# ثم دخلت سنة خمس وثلاثين ومائتين

# ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فمن ذلك مقتل إيتاخ الخزري.

#### ذكر الخبر عن صفة مقتله:

ذُكر عن إيتاخ أنه لما انصرف من مكّة راجعاً إلى العراق، وبّعه المتوكل إليه سعيد بن صالح الحاجب مع كسوة والطاف، وأمره أن يلقاه بالكُوفة أو ببعض طريقه ؛ وقد تقدّم المتوكل إلى عامله على الشرطة ببغداد بأمره ف.

فذكر عن إبراهيم بن المدبّر، أنه قال: خرجت مع إسحاق بن إبراهيم حين قُرِب إيتاخمن بغداد، وكان يريد أن يأخذ طريق الفُرات إلى الانبار، ثم غخرج إلى سامرًا، فكتب إليه إسحاق بن إبراهيم: إنَّ أمير المؤمنين أطال الله بقاء، قد أمر أن تدخل بفقاد، وأنَّ يلقاك بنو هاشم ورُجوه الناس، وأن تقعد لهم في دار خُزيَة بن خازم، فتأمر لهم بجوائز. قال: فخوجنا حتى إذا كنا بالياسرية، وقد شحن ابن إبراهيم الجسر بالجنّد والشاكرية، وخرج في خاصته، وطُرح له بالياسرية صُفّة، فجلس عليها حتى قالوا: قد قُرُب منك. فركب فاستقبله، فلها نظر إليه أهوى إسحاق لينزل، فحلف عليه إيتاخ ألاً يفعل.

قال: وكان إيتاخ في ثلاثها تقدم أصحابه وغلمانه، عليه قباء أبيض، متقلداً سيفاً بحمائل، فسارا جمعاً؛ حتى إذا صارا عند الجسر تقلعه إسحاق عند الجسر، وعبر حتى وقف على باب خُزيّة بن خازم، وقال لإبتاخ: تدخل أصلح الله الأميرا وكان الموكّلون بالجسر كلما مر جم غلام من غلمانه قدّموه؛ حتى بقي في خاصّة غلمانه، ودخل بين يديه قوم، وقد فرضت له دار خزيّة، وتأخر إسحاق، وأمر ألا يلخل الدار من غلمانه إلا ثلاثة أو أربعة، وأعملت عليه الأبواب، وأمر بحراسته من ناحية الشعاء، وكسرت كل درجة في قصر خُزيّة بن خازم، فحين دخل أغلق الباب خلفه، فنظر فإذا ليس معه إلاّ ثلاثة غلمان، فقال: قد فعلوها! ولو لم يؤخذ ببغذاد ما قدروا على أخله؛ ولو دخل إلى سامرًا، فاراد بأصحابه قتل جميع من خالفه أمكنه ذلك. فأيّ بطعام قرب الليل، فأكل فمكث يومين أو ثلاثة، ثم ركب إسحاق في حَراقة وأعدٌ لإيتاخ أخرى، ثم أرسل إليه أن يصير إلى الحرّافة، وأمر بأخذ سيفه، فحذروه إلى الحرّافة، وصُيرٌ معه قوم في السلاح وصاعدً إسحاق، حتى صار إلى منزله، وأخرج إيتاخ حين بلغ دار إسحاق، فادخيل ناحية منها، ثم قيّد فأثقل بالحليد في عُنقه ورجليه؟ أعمال السلطان، وقدامة على ضياع إيتاخ خاصّة، فحيسوا ببغداد؛ فأما سليمان وقدامة فضريا، فأسلم قدامة أعمال السلطان، وقدامة على ضياع إيتاخ خاصّة، فحيسوا ببغداد؛ فاما سليمان وقدامة فضريا، فأسلم قدامة وځېس منصور ومظفر.

وذكر عن تُرك مولى إسحاق أنه قال: وقفت على باب البيت الذي فيه إيتاخ مجوس، فقال في: يا ترك، قلت: ما تريد يا منصور؟ قال: أقرى، الأمير السلام، وقل له: قد علمت ما كان يأمريى به المتصم والواثق في أمرك؛ فكنت أدفع عنك ما أمكنني، فلينفشي ذلك عندك؛ أما أنا فقد مرّبي شدة ورخاه؛ فيا أبالي ما أكلت وما شربت، وأمّا مذان الغلامان؛ فلهم عاضا في نعمة ولم يعرفا البؤس، فصيرٌ لها مُرقة ولحجاً وشيئاً يأكلان منه. قال: ترك فوقفت على باب مجلس إسحاق، قال في: مالك يا ترك؟ أتريد أن تتكلم بشيء؟ قلت: نعم، قال في أيتاخ كذا، كذا، قال: وكانت وظيفة إيتاخ رغيفاً وكوزاً من ماه، ويأمر لابنيه بخوان فيه سبعة أرغفة وخمس عُرف؛ فلم يزل ذلك قالهاً صياة إسحاق، ثم لا أدري ما صنع بها؛ قاما إيتاخ فقيًّد وصُبَر في عنف شمانون رهالاً؟ وقيّلاً تقيل، فعات يوم الأربعاء لحمس خلون من جمادى الاخوة سنة خمس وثلاثين ومائتين، وأشهد إسحاق على موته أبا الحسن إسحاق بن ثابت بن أبي عباد وصاحب بريد بغداد والقضاة، وأراهم إياه لاضرب به ولا أثر.

وحدثني بعض شيوخنا أن إيتاخ كان موته بالعطش، وأنه أطبح فاستسقى فمنع الماء، حتى مات عطشاً، ويقي ابناه في الحبس حياة المتوكل، فلما أفضى الامر إلى المتصر أخرجَهها؛ فأما مظفّر فإنه لم يعش بعد أن أخورج من السجن إلا ثلاثة أشهر حتى مات؛ وأما متصور فعاش بعده.

وفي هذه السنة قدم بُمنا الشرابيّ بابن البّعيث في شوّال ويخفيفته أبي الأخرّ ويأخرَي) ابن البعث صقّر وخالد ـ وكنانا نزلا بأمان ـ وبابن لابن البعيث، يقال له العلاء؛ خرج بأمان، وقدم من الأسرى بنحو من مائة وثمانين رجلًا، ومات باقيهم قبل أن يصلوا؛ فلمّا قربوا من سامرًا حملوا على الجِمال يستشرفهم الناس، فأمر المتوكل بحبسه وحبسهم، وأثقله حديداً.

فلكر هن عليّ بن الجهم، أنه قال: أليّ المتوكل بمحمد بن البعيث، فأمر بضرب عنقه، فطرح على يُطّع، وجاء السيّافون فلوّحوا له، فقال المتوكّل، وطُفلط عليه: ما دعاك يا عمد إلى ما صنحتَّ؟ قال: الشفوة، وأنت الحبل الممدود بين الله وبين خلقه، وإن لي فيك نظنينُ أسبقها إلى قلبي أوّلاهما بك؛ وهو العفود ثم اندفع بلا فضراً، فقال:

قال عليّ: ثم النفت إليّ المتوكل، فقال: إن معه لأدباً، وبادرت فقلت: بل يفعل أمير المؤمنين خيرٌهما ويمنّ عليك؛ فقال: ارجع إلى منزلك.

وحدَّثني... أنه انشدني بالمرافة جماعة من أشياخها أشعاراً لابن البعيث بالفارسية، ويذكرون أدبــه وشجاعته، ولم اخيار وأحاديث.

وحدَّثني بعضُ مَنْ ذَكر أنه شهد المتوكَّل حين أنَّ بابن البّبيث، وكلَّمه ابن البّميث بما كلَّمه به، فتكلُّم فيه المعزَّد وهو جالس مع أييه المتوكل، فاستوهب فُرهب له، وعُفِي عته.

وكان ابن البَعيث حين هرب قال:

كم قعد قضيت أموراً كمان أهملها ضيري وقد أخد الإضلاص بالكظم لا تُصد فيلينتي فيمما ليس ينفعنني إليك عني جَرى المِقسدار بالقلم سأتلف المال في عُسس وفي يَسو إن الجواد الذي يُدفيل على العذم

وكان ابن البعيث حين هرب خالف في منزله ثلاثة بنين له ، يقال لهم :البعيث وجمفر وحُلبس، وجواري، فحيسوا ببغداد في قصر اللَّمب، فتكلّم بُغا الشرابيّ بعد موت ابن البعيث. ومات بعد دخوله سامُرًا بشهر \_ في أبي الأعرُّ ختَنَه، فأطلِق وأطلقتُ خالةٌ لابن البعيث، فخرجتُ من السجن، فماتت فرحاً من يومها، ويقي البانون في الحيس.

وذكر أنَّ ابن البعيث صُّرِّر في عنقه ماثة رطل، فلم يزل مكبوباً على وجهه حتى مات.

ولما أخِذ ابرُّ البعيث أخرِج من الحبس مَنْ كان عجوساً بسبب كفالته به، وقد كـان بعضهم مات في الحبِّس، فأخرِج بعدُ باقي عياله وصُبُرٌ بنوه: حَلْبسَ والبعيث وجعفر في عِداد الشاكرية مع عبيد الله بن خاقان، وأجُريتُ عليهم الأنزال.

وفي هذه السنة أمر المتوكل بأخذ النصارى وأهل اللمّة كلهم بلبس الطيالسة العسليّة والزّناتير وركوب السرح بركب الخشب وبتصيير كُرتين على مؤخر السروج، ويتصيير زِرين على قلانس منهم قلنسوة خالف لونها لون الفلنسوة التي بلبسها المسلمون، ويتصيير رقمتين على ما ظهر من لباس عاليكهم خالفٌ لونها لون الثوب الظاهر الذي عليه عليه على المناصرة، والأخرى منها خالف ظهره؛ وتكون الوب الظاهر الذي عليه عليه عمامة فكلك يكون لونها لون كل واحدة من الرقمتين قدّر أديم أصابع، ولونها حساياً، ومن لبس منهم همامة فكلك يكون لونها لون لبس المنافر ومن منهم المحدثة، ويأخذ المشر من سازهم، وإن كان المؤضم واسعاً صُيرً مسجداً، وإن كان المؤضم وسور شياطين من خشب كن لا يصلح أن يكون مسجداً مبير فضاء، وأمر أن يمعل على أبواب دورهم صور شياطين من خشب معمورة بتفرية بين منازهم، وين منازل المسلمين، ونهى أن يستمان بهم في الدواوين وأعمال السلطان التي يجري أحكامهم فيها على المسلمين، ونهى أن يتملم أولادهم في كتاتيب المسلمين، ولا يعلمهم مسلم، ونهى أن شاميرية فيورهم مع الارض، الثلا تشبه قبورهم مع الارض، الثلا تشبه قبورها

### وكتب إلى عماله في الآفاق:

بسم الله الرحمن الرحيم؛ أما بعد؛ فإنَّ الله تبارك وتعالى بعزّته التي لا تحازَل وقدرته على ما يبريد؛ اصطفى الإسلام فرَضيَّهُ لنفسه، وأكرم به ملائكته، وبعث به رسله، وأيّد به أولياه، وكنَّفُه بالبرِّ، وحاطه بالنصر، وحرسه من العاهة، وأظهره على الأديّان، مبَرَّاً من الشبهات، معصوماً من الأفات، عبواً بمناقب الحجر، مخصوصاً من الشرائع بأطهرها وأفضلها، ومن الفرائض بأزكاها وأشرفها، ومن الأحكام بأحدلها وأقصدها؛ وأكرم أهله بما أحلِّ هم من حلاله، وحرَّم عليهم من حرامه؛ وبينً لهم من شرائعه وأحكامه، وحدَّ لهم من حدوده ومناهجه، وأحدَّ لهم من سعة جزائه وثوابه، فقال في كتابه لهيا

أمر به ونهي عنه، وفيها حضّ عليه فيه ووعظ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُو بِالْعَمْلُ وَالإحْسَانُ وَإِينَاهِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى غَن الْمُحشَاءِ والمُنَكَرِ والْبَغْي يَعِظكُم لعلُّكُم نَذَكُّرُون ﴾ (١)، وقال فيها حرّم على أهله نما غمط فيه أهل الأديان منّ رديء المطعم والمشرب والمنكح لينزِّههم عنه وليظهر به دينهم، ليفضَّلهم عليهم تفضيلا: ﴿ حُرَّمَتْ عَلَيْكُمُ المُينَّةُ والدُّمُ ولحمُ الْجِنْزِيرِ وَمَا أُهِل لِغَيْرِ اللهِ به والمنتخنقةُ. . . ف (٢) إلى آخر الآية ، ثم حتم ما حرم عليهم من ذلك في هذه الآية بحراًسة دينه؛ ممن عند عنه وبإتمام نعمته على أهله الذين اصطفاهم، فقال عـز وجل: ﴿ اليُّومَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْمُمْ وَاخْشَوْنِ اليَّوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ . . . ﴾ (١) الآية، وقال عزَّ وجلَّ : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْهَاتَكُمْ وَيَنَاتُكُمُ . . ﴾ ۞ وقال: ﴿ إِنَّمَا الخَشْرُ وَالمُنْسِسُو وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رجِّسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. . . ﴾ (4) الآية، فحرِّم على المسلمين من مآكل أهل الأديان أرجسها وأنجسها، ومن شرامهم أدعاه إلى العداوة والبغضاء، وأصدِّه عن ذكر الله وعن الصلاة، ومن مناكحهم أعظمها عنده وزُّراً، وأولاها عند ذوي الحِجَى والألباب تحريمًا، ثم حباهم محاسنَ الأخلاق وفضائل الكرامات؛ فجعلهم أهلَ الإيمان والأمانة، والفَضْل والتراحم واليقين والصدق؛ ولم يجعل في دينهم التقاطع والتدابر، ولا الحميّة ولا التكبر، ولا الحيانة ولا الغدر، ولا التباغيّ ولا التظالم؛ بل أمر بالأولى ونهي عن الأخرى، ووعد وأوعد عليها جَنَّته ونارَه، وثوابه وعقابه؛ فالمسلمون بما اختصُّهم الله من كرامتِه، وجعل لهم من الفضيلة بدينهم اللي اختاره لهم، باثنون على الأديان بشرائِعهم الزَّاكية، وأحكامهم المرضية الطاهرة، ويراهينهم المنيرة، وبتطهير الله دينهم بما أحلَّ وحرَّم فيه لهم وعليهم، قضاء من الله عزَّ وجلَّ في إعزاز دينه؛ حتمًّا ومشيئةً منه في إظهار حقه ماضية، وارادةً منه في إتمام نعمته على أهله نافلة ﴿ لِيَهْلِكُ مَنْ هَلَك عَنْ بَيِّنةٍ وَيُحْيَا مَن حَيٌّ عَنْ بَيِّنة ﴾ (٥)، وليجعل الله الفوز والعاقبة للمتقين، والخزي في الدنيا والآخرة على الكافرين.

وقد رأى أمير المؤمنين - وياقة توفيقه وإرشاده - أن يجول أهل اللئة جهيماً بحضرته وفي نواحي أهماله ؛ القريم واحتفهم واختسهم على تصيير طيالستهم التي يلبسونها؛ من لبسهما من تجارهم وكتمايهم ، وكبيرهم وصحيرهم ، على ألوان اللياب العسابة ، لا يجاوز ذلك منهم متجاوز إلى غيره ، ومن قصر عن هلمه الطبقة من أتباعهم وإدافلهم، ومن يقعد به حاله عن لبس الطبالسة منهم أخذ بتركيب بخوقتين صبغها ذلك الصّبغ يكون استدارة كل واحدة منها شبراً تاماً في مثله ، على موضع أمام ثويه الذي يلبسه، تلقاء صدوه ، ومن وراء ظهره ، وأن يؤخذ الجميع منهم في قالاسهم بتركيب أزرة عليها تخالف ألوانها القلائس؛ ترتفع في أماكنها التي تقع بها ، للا تلمتن فستر ولا ما يركب منها على حياك فتخفى ، وكذلك في سروجهم بأشاذ ركب خصب عاء واليها من وران يؤخذ عليها ، لا يرخص لهم في إذالتها عن قرايسهما ، وتأخيه ، وتأخل المنورة من غير طلب ، وأن تؤخذ عبدهم وإماؤهم، ومن يلبس ظهر طله ان تؤخذ عبدهم وإماؤهم، ومن يلبس

٩٠ : ١٩٠ مورة النحل : ٩٠ .

<sup>(</sup>٢) سورةُ المائدة : ٣ .

<sup>(</sup>١٣) سورة النساء: ٢٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة : ٩٠ .(٥) سورة الأنفال : ٤٤ .

المناطق من تلك الطبقة بشد الزنانير والكساتيج مكان المناطق التي كانت في أوساطهم، وأن ترويز إلى حمالك فيها أمر به أمير المؤمنين في ذلك إيمازاً تحدوهم به إلى استقصاء ما تقدّم إليهم فيه، وتحذّرهم إدهاناً وميلاً، وتتقدّم إليهم في إنزال العقوبة بَنَّ خالف ذلك من جميع أهل اللَّمة عن سبيل عناد وتهوين إلى غيره؛ ليقتصر الجميع معهم عل طبقاتهم وأصنافهم على السبيل التي أمر أمير المؤمنين بحملهم عليها، وأخذهم بها إن شاء الله.

فاعلم ذلك من رأي أمير المؤمنين وأمره، وانقذ إلى عمالك في نواجي عملك ما ورد عليك من كتاب أمير المؤمنين بما تعمل به إن شاء الله؛ وأمير المؤمنين بسأل الله رئه ووليَّه أن يُصَلِّ على محمد عبده ورسوله ﷺ وملائكته، وأن يجفظه فيها استخلفه عليه من أمر دينه، ويتولى ما ولاءً مما لا يبلغ حقه فيه إلاّ بعونه؛ حفظاً يجمل به ما حمله، وولاية يقضى بها حقه منه ويوجب بها له أكمل ثوابه، وأفضل مزيله؛ إنه كريم رحيم.

وكتب إبراهيم بن العباس في شوال سنة خس وثلاثين ومائتين.

فقال عليّ بن الجهم:

المُسلِيَّاتُ السَّنِي فَرُّفَتْ بِسِن دُوي الرَّشْدَةِ والخَسيُّ وما على العناقيل إِنْ تَكْشُرُوا فَالِنِّهُ أَكْشُرُ لِلْفَيِّ

وفي هذه السنة ظهر بسامرًا رجلً يقال له عمود بن الفرج النيسابوري فزعم أنه فر القرنين ، ومعه سبعة وعشرون رجلاً عند خشبة بابك ، وخوج من أصحابه بباب العامة رجلان ، وببغداد في مسجد مدينتها أجران ، وزعما أنه نبيّ ، وأنه فر القرنين ، فاتيّ به ويأصحابه المتركل ، فأمر يضربه بالسياط ، فضرب ضرباً شئيداً ، فعلت من بعد من ضربه ، وحُيس أصحابه ، وكانوا قلموا من نيسابور ، ومعهم شيء يقرؤونه ، و وكان معهم عيالاتهم ، وفيهم شيخ يشهد له بالنبوّ ، ويزعم أنه يوخى إليه ، وأنّ جبريل يأته بالوحي ، وكان معمود مائة سوط ، فلم ينكر نبوّته حين ضُرب ، وشُمرب الشيخ الذي كان يشهد له اربعين سوطاً ، فأنكر نبوئه حين ضرب . وحُمل عمود إلى باب العامة ، فأكلب نفسه ، وقال : الشيخ قد اختلامي ، وأمر أصحاب عمود أن يصفعوه فصفعوه ؛ كلّ واحد منهم عشر صفعات ، وأخد له مصحف فيه كلام قد جمه ذكر أنه قرائه ، وأن جبريل عليه السلام كان يأتيه به ، ثم مات يوم الأربعاء لثلاث خلون من ذي الحجة في هذه السنة وطن في الجزيرة .

وفي هذه السنة عقد المتوكل البيعة لبنيه الثلاثة : لمحمد وسماه المنتصر ، ولأبي عبدائله ابن قبيحة .. ويختلف في اسمه ، فقيل ان إسمه محمد ، وقيل : اسمه الزبير ، ولقبه المعترّ ـ ولإبراهيم وسماه المؤيد بولاية المهد ، وذلك .. فيها قيل .. يوم السبت لثلاث بقين من ذي الحجة ـ وقيل لليلتين بقيتا منه ـ وعقد لكلّ واحد منهم لوامين ؛ أحدهما أسود وهو لواء المهد ، والآخر أبيض وهو لواء العمل ، وضمٌ إلى كلَّ واحد من العمل ما أنا ذاكره .

فكان ما ضمّ إلى ابنه محمد المتتصر من ذلك إفريقية والمغرب كله من عريش مصر إلى حيث بلغ مسلطانه من المغرب وجند فنُسرين والعواصم والثغور الشّامية والجزريّة وديار تُسهر وديار ربيمة والموصل وهيت وعَانات والحائور وقرقسيا وكور باجّرمي وتكريت وطساسيج السواد وكور يجلة والحّرمين واليمّن وعكّ وحضرموت سنة ٢٠٧ ..... ٢٠٥٠

واليّمامة والبحرين والسند ومكران وقناييل وقرّج بيت الذهب وكُور الأهواز والمستغلّات بسامرًا وماه الكوفة وماه البصرة ومامّبَلذان ومِهرجان قَلْقَ وشهر زُّ ور ودراباذ والصامغان وأصبهان وقمَّ وقاشان وقروين وأمور الجيل والضياع المنسوبة إلى الجيال وصدقات العرب بالبصرة .

وكان ما ضمّ إلى ابنه المعترّ تُحرر خراسان وما يضاف إليها ، وطبرستان والرّبيّ وارومينيّة والْدريجان وكُور فارس . ضمم إليه في سنة أربعين خُرْن بيوت الأموال في جميع الآفاق ، ودور الصرب ، وأمو بضرب اسمه على المداهم .

وكان ما ضمّ إلى ابنه المؤيد جند دمشق وجند حمص وجند الأردنُ وجند فلسطين ، فقال أبو الغصُّن الأعراقُ :

إِنَّ وُلاةَ السمسلمينَ الجِلَّة صحصَدُ ثم أَسِو عَبِّدِ اللَّهُ لَمُتُ إِسْرِهَ عِبْدِ اللَّهُ المُدَّتُ إِسْرِكَ فِي بنِي خليفةِ اللَّهُ المُدَّتُ أَسِورَكَ فِي بنِي خليفةِ اللَّهُ

### وكتب بينهم كتاباً نسخته :

هذا كتاب كتبه عبدالله جمد الإمام المتوكل على الله أمير المؤمنين ، وأشهد الله على نفسه بجميع ما فيه عبدالله المعتز بالله ، وإبراهيم المؤيد بالله ؛ بني امير المؤمنين ؛ في اصاباتي من رايه ، وبعموم من عافية بدنه ، واجتماع من فهمه ، غناراً لما شهد به متوسط بذلك عامة ربه ، وسلامة رعبته واستفامتها وانفياد طاعتها ، واتساع كلمتها ؛ وصلاح ذات بينها ، وذلك في في الحبج سنة خس وثلاثين ومالتين أنه جعل ؛ إلى محمد المتصر بالله بن جعفر الإمام المتوكل على الله أمير المؤمنين ولاية عهد السلمين في حياته والحلاقة عليهم من بعداء ، وأمره يتغرى الله التي هي عصمة من اعتصم بها واجعام أنها ، وهز من اقتصر عليها ، فإن بعامة الله التركل على الله أمير المؤمنين المؤمنين المؤمنين به في المؤمنين الله من المؤمنين ، ثم من المؤمنين المغربين الحديث بالله المعتزبالله ابن أمير المؤمنين ، ثم من بعد الى عبدالله المعتزابن أمير المؤمنين الحلاقة إلى إيراهيم المؤين إلى بهدالله المعتزبالله ابن أمير المؤمنين ، ثم من بعد الى عبدالله المعتزابن أمير المؤمنين الحلاقة إلى إيراهيم المؤين المهابن أمير المؤمنين .

وجعل عبدُ الله جعفر الإمام المتوكل على الله أمير المؤمنين لمحمد المتصر بالله ابن أمير المؤمنين على أبي عبدالله المعتر بالله وإبراهيم المؤيد بالله ابني أمير المؤمنين السمع والطاعة والنصيحة والمشايعة والموالاة لاوليائه والمعاداة لأعدائه ، في السرّ والجهر ، والفضب والرضا ، والمنع والإعطاء ، والتمسك بيبعته ، والوفاء بعهده ، لا يُبغيانه غائلة . ولا يجاولانه خائلةً . ولا يجالئان عليه علواً ، ولا يستبدّان دونه بأمر يكون فيه نقضٌ لما جعل إليه أمير المؤمنين من ولاية المهد في حياته والحلافة من بعده .

وجعل عبدالله جمفر الإمام المتوكل على الله أمير المؤمنين على عمد المنتصر بالله ابن أمير المؤمنين لأبي عبدالله المعتر بالله وايراهيم المؤيد بالله ابني أمير المؤمنين الوفاء بما عقده لها ، وعهد به اليهما من الحلافة بعد محمد المنتصر بالله ابن أمير المؤمنين ، وليراهيم المؤيد بالله ابن أمير المؤمنين الحليفة من بعد أبي عبد الله المعتر بالله ابن أمير المؤمنين ، والإتمام على ذلك . والا تجلمها ولا واحداً منها ، ولا يعقد دونهما ولا دون واحد منهما بيعةً To lim. .... The state of the s

لولد ، ولا الاحد من جميع البرية ، ولا يؤخر منها مقدماً ، ولا يقدّم منها مؤخراً . ولا يتقصمها ولا واحداً منها من المسلاة شيئاً من أعمالها التي ولاهما عبد الله جعفر الإمام المتوكل على الله أمير المؤونين وكل واحد منها ، من المسلاة والمعارن والفضاء والمظالم والحراج والضياع والنغيمة والصدقات وغير ذلك من حقوق أعمالها ، وما في عمل كل واحد منها ؛ من البريد والطرز وخرّن بيوت الاموال والمعاون وثور الضرّب وجميع الاحمال التي جعلها أمير المؤمنين ، ويمعلها إلى كل واحد منها ، ولا ينقل عن واحد منها أحداً من ناحيته من القواد والجند والشاكرية والموالي والفلمان وغيرهم ؛ ولا يعترض عليه في شيء من ضباعه وإقطاعاته وسائر أمواله وذخائره وجميع ما في يده ، وما حواه وملكث يد من تالك وطارف ، وقديم ومستأنف ؛ وجميع ما يستفيده ويُستفده ويُستفاد له بنقص ، ولا يجرم ولا يجتف ، ولا يعرض لاحد من حماله وكتابه وقضاته وتعدمه ووكلاته وأصحابه ، وجميع أسبابه بمناظرة ولا عاسبة ، ولا غير ذلك من الوجوه والأسباب كلها ، ولا يفسخ فيها وكده أمير المؤمنين لها في هذا المقد والمهد ، بما يزيل ذلك عن جهته ، أو يؤخّره عن وقته ، أو يكون ناقضاً لشيء منه .

وجعل عبدالله جعفر المتوكل على الله أمير للؤمنين على أبي عبد الله المعترّ بالله ابن أمير المؤمنين إن أفضت إليه الخلافة بعد محمد المنتصر بالله ابن أمير المؤمنين الإبراهيم المؤيد بالله ابن أمير المؤمنين مثل الشرائط التي اشترطها على محمد المنتصر بالله ابن أمير المؤمنين ، بما جعله أمير المؤمنين الإبراهيم المؤيد بالله ابن أمير المؤمنين ، مما الوفاء من أبي عبدالله المعتربالله ابن أمير المؤمنين من الحلاقة وتسليم ذلك راضياً به عضياً له ؛ مقدّماً ما فيه حق الله عليه وما أمره به أمير المؤمنين ، غير ناكث ولا ناكب بذلك ، ولا مبدّل ، فإن الله تعالى جدًّه وعَزْ ذكره يترعّد من خالف أمره ، وعَدْ عن سبيله في محكم كتابه : ﴿ فَمَنْ بَلْلَهُ بِعَدْ مَا صَعِمَةُ فَإِنْما إِنَّهُ عَلَى المُدِين يُتِلِقونَه إنَّ الله صَعِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ (١)

على أن لابي عبدالله المعتر بالله ابن أمير المؤمنين ولإبراهيم المؤيد بالله ابن أمير المؤمنين على محمد المنتصر بالله ابن أمير المؤمنين عام و أو مجتمعين كانا أو متوقع أو أو كانا غائين عنه و أو مجتمعين كانا أو متوقع أو أو يوانا أو ويستمر إبراهيم المؤمنين أو المؤمنين في ولايته بخراسان وأعمالها المتصلة بها والمضمومة إليها والمبتمر بالله ابن أمير المؤمنين في ولايته بالشأم وأجنادها و فعل محمد المنتصر بالله ابن أمير المؤمنين في ولايته بالشأم وأجنادها والمضمومة إليها والمؤمنين أبي خراسان وأعمالها المتصلة بها والمضمومة إليها والمؤمنين أبيا المؤمنين أبيا يعبسه قبله ولا في شوء من المبلدان دون خواسان والكور والأعمال المضمومة إليها ، وأن يعجل إضدفاصه إليها واليا عليها وطل جميع أعمالها ، مُقرَدًا بها مقوضاً والكور والأعمال المضمومة إليها ، وأن يعجل إضدفاصه إليها واليا عليها وطل جميع أعمالها ، مُقرَدًا بها مقوضاً إليه أعمالها كلية والمؤمنين أبيا المؤمنين أبي يوجه عن صَم المؤمنين من واليه وقواده وضاكريته وأصحابه وكتابه وحماله وضَلَيه ومن اتبعه من صُمنوف الناس عليه واليا وكانك ولا كان اتبعه من صُمنوف الناس عليه ابياً وكان كلا كان كان كانه ومالهم وأموالهم و ولا يجب عن شعل وكانكر ولا كان كان كانه وكانه و ولا يوجه و كانه وكانه وكانه وكتابة وحماله وضَلَيه من من المعد من صُمنوف الناس عليه ابياً وكان كان كان كان كانه وحماله وكله وكانه وكانه وحماله وكانه ولا يوجه وكانه و

وأن يطلق محمد المنتصر بالله لإبراهيم المؤيد بالله ابن أمير المؤمنين الخروج إلى الشأم وأجنادها فيمن ضمّ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ١٨١ .

أمير المؤمنين ويضمه إليه من مواليه وقواده وتخدمه وجنوده وشاكريّته وصحابته وعمّاله وخدّامه ومن اتبعه من صنوف الناس بأهاليها وأولادهم وأموالهم ، ولا يجس عنهم أحداً ، ويسلّم إليه ولايتها وأعمالها وجنودهما كلّها ، لا يعمّونه عنها ، ولا يجسه قيله ولا في شيء من البلدان دونها ، وأن يمجّل إشخاصه إلى الشأم واجنادها والياً عليها ، ولا يتقله عنها ، عليه له فيمن ضمّ إليه من القوّلد والمؤلل والقلمان والجنود والشاكرية وأصناف الناس وفي جميع الأسباب والوجوه مثل الذي اشترط على عمد المتصر بالله ابن أمير المؤمنين لأبي عبدالله المعتزّ بالله ابن أمير المؤمنين في خراسان وأعمالها على ما وسم من ذلك . وبين ولتمس ، وشرح في هذا الكتاب

T.1 ....

ولإبراهيم المؤيد بالله أبن أمير المؤمنين على أبي عبدالله المعتز بالله أبن أمير المؤمنين \_ إذا أفضت الحلافة إليه ، وإبراهيم المؤيد بالله مقيم بالشام \_ أن يُقرّه بها أو كان بحضرته ، أو كان غاتباً عنه ، أن يحضّه إلى حمله من الشام ، ويسلم إليه أجناذها وولايتها وأصالها كلها ، ولا يعوقه عنها ، ولا يجسه قبله ولا في شيء من المبلدان دونها ، وأن يُعجَل أسخاصه إليها واليا عليها وعلى عليها أحمالها ، على مثل الشوط الذي أخفذ لا يه عبدالله المعتزبالله ابن أمير المؤمنين على محمد المتصر بالله ابن أمير المؤمنين في خراسان وأعمالها ، على ما رسم ووصف وشرط في هدا الكتاب ، لم يجمل أمير المؤمنين لواسد عن وقعت عليه وله هذه الشروط ، من محمد المتصر بالله ، وأبي مبدأله المعتزبالله ، وإبراهيم المؤيد بالله ، يني أمير المؤمنين ، أن يزيل شيئاً ما اشترطنا في ملما الكتاب ، وركدنا ، وعليهم جميعاً الوفاء به لا يقبل الله منهم إلا ذلك ، ولا التسك إلا بعهد الله فيه ؟ وكان عهد الله مسؤولاً .

أشهد الله ربّ العالمين جعفر الإمام المتوكل على الله أمير المؤمنين ومن حضره من المسلمين بجميع ما في هذا الكتاب على إمضائه إياه ؛ على محمد المنتصر بالله ، وأبي صدافه للمنز بالله ، وإيراهيم المؤيد بالله ، بني أمير المؤمنين بجميع ما سمى ووصف فيه ، وكفى بالله شهيداً ومعيناً لمن اطاعه راجياً ، ووفى بعهد خالفاً وحسيهاً ؛ ومعافياً من خالفه معانداً ، أو صَدف عن أمره عاهداً .

وقد كتب هذا الكتاب أربع نسخ ، وقعت شهادة الشهود بحضرة أمير المؤمنين في كلّ نسخة منها ؛ في خزانة أمير المؤمنين نسخة ، وهند محمد المتصر ابن أمير المؤمنين نسخة ، وعند أبي عبدالله المعتز بالله ابن أمير المؤمنين نسخة ، ونسخة عند إيراهيم المؤيد بالله ابن أمير المؤمنين.

وقد ولى جعفر الإمام للتوكل على الله أبا عبدالله المعتر بالله ابن أمير المؤمنين أعمال فارس وإرمييّـــة وأقريبجان إلى ما يلي أعمال خراسان وكُورها والأعمال المتصلة بها والمضمومة إليها . على أن يجمل له على محمد المتصر بالله أمير المؤمنين في ذلك الذي جعل له في الحياطة في نفسه . والوائق في أعماله ، والمضمومين إليه ، وسائر من يستمين به من الناس جميعاً في خواسان والكُور المضمومة إليها والمتصلة بها على ما سمَّى ووصف في هذا الكتاب .

وقال إبراهيم بن العباس بن عمد بن صول يمدح بني المتوكل الثلاثة : المتصر ، والمعتَّى والمؤيد: أَشْحَتُ عُرَى الإسلام وهي مَنُوطةً بالسِّنْسَسِ والإعسزاز والسَّسَالِيبِ بخليـفـة من هـاشم. وقــلائـة كَنَفُدوا الخَلاقة من وَلاَدِ عهـود قسر تنوالتُ حيولهُ أقسارُه يكنفُنَ سطلَمَ سحيهِ بسعود كَنَفَتُهُمُ الآسِاءُ واكتنفت بهمٌ فسموًا بـأكـوم أنفسي وجُـلُودِ وله في للمتزيالة :

. أُشرقُ المشرقُ بالمع تر بالله ولاحًا إنما المعتر طِيبٌ بُثُونِ النِاس فَضاحا وله إيضاً فها:

الله أظهر دينه وأصرة بمحمد والله أكرم بالحلا لية جمعفرين عمد والله أيد صهده بمحمد وعمد وشرقيد لمروبنين إلى النبي عمد

وفيها كانت وفاة إسحاق بن إبراهيم صاحب الجسر في يوم الثلاثاء لستَّ بقين من ذي الحجة . وقبل كانت وفاته لسبع بقين منه . وصيِّر ابته مكانه ، وكسي خس خلع . وقلّد سيفاً . وبعث المتوكل حين انتهى إليه خبرُ مرضه بابنه الممثرً لميادته مع بُغا الشراييًّ وجامة من القواد راجلت .

وذكر أن ماه دجلة تغيّر في هذه السنة إلى الصُّفرة ثلاثة أيام. ففزع الناس لذلك، ثم صار لون ماء المدود وذلك في نني الحمية.

وفيها أنِ المتوكل بيحي بن عمر بن حسين بن زيد بن حيل بن أبي طالب عليه السلام من بعض النواحي ؛ وكان ـ فيها ذكر ـ قد جمع قوماً ، فضربه عمر بن فرج ثمان عشرة مقرعة ، وحبس ببغـداد في الملكيق .

وحبٌّ بالناس في هذه السنة محمد بن داود .

# ثم دخلت سنة ست وثلاثين وماتتين ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من مقتل محمد بن إبراهيم بن مُصعب بن رُّرَيق ، أخي إسحاق بن إبراهيم بفارس.

ذكر الخبر عن مقتله وكيف قتل :

حدثني غير واحد ، عن محمد بن إسحاق بن إبراهيم ؛ ان آباء إسحاق بل يُغه عنه أنه أكول لا يملاً جوقه شيء ، وأنه أمر باتخاذ الطعام والإكثار منه ، ثم أدرسل إليه فدحاه ، ثم أمره أن يأكل ، وقال له : إني أحبُ أن أرى كلك ، فأكل وأكثر حتى عجب إسحاق منه ، ثم قدّم إليه بعد ما ظنّ أنه شيع وامتلاً من الطعام حَملُ مشريً ، فأكل منه حتى لم يبق منه إلا مظامُه ؛ فلها فرغ من أكله ، قال : يا بني ، مالً أبيك لا يقوم بطعام بطنك ؛ فالحق أمير المؤمنين ؛ فإنَّ ماله احَملُ لك من مالي . فوجهه إلى الباب والزمه الحدمة ، فكان في خدم السلطان حياة أبيه ، وخطيفة أبيه ببابه ، حتى مات أبوه إسحاق ؛ فمقد له المعتز على فارس ، وعقد له المتحرم على الميمامة والبحرين وطريق مكة ، في المحرّم من هذه السنة ، وضمّ إليه المتوكّل أعمال أبه كلها ، والماد المتعر ولاية مصر ، وذلك أنه كان في خزائن أبيه من الجوه والواباء عهده مما كان في خزائن أبيه من الجواهر والأشياء الطيسة ما حظيّ به عندهم ، فوقعوه ورقعوا مرتبته .

قليا بلغ عمد بن إبراهيم ما فعل بابن أخيه عمد بن إسحاق تنكر للسلطان ، ويلغ المتوكل عنه أمور أنكرها ، فأخبرني بعضهم أنَّ تنكُّر عمد بن إبراهيم إنما كان الابن أخيه عمد بن إسحاق ، واعتلاله عليه بحمل خراج قارس إليه . وإن عمداً شكا إلى المتوكل ما كان من تنكر عمّه عمد بن إبراهيم في ذلك فبسط يده عليه ، وأطلق له العمل فيه بما أحب ، فولى عمد بن إسحاق الحين بن إسماعيل بن إبراهيم ، فلكر أنه لما صاد فارس ، وحوال عمه ، ويقلم عمد إلى الحسين بن إسماعيل في قتل عمّه عمد بن إبراهيم ، فلكر أنه ل صاد إلى فارس أهدى إليه في يوم النيروز هدايا ، فكان فيها أهدى إليه خَلُوه ، فأكل عمد بن إبراهيم منها ، ثم خصل الحسين بن إسماعيل عليه ، فأمر يادخاله إلى موضع آخر وإعادة الحلواء عليه ، فاكل إيضاً منها ، فعطش فضل غين من المناه ، ورام الحورج من الموضع الذي أدخِل ، فإن هو عبوس لا سبيل له إلى الحروج ؛ فعاش يوبين وليلتين ، ومات . فميل ماله وعياله إلى سادراً على مائة جمل . ولما ورد نعي عمد بن إبراهيم على المتركل المتواكل على المراح المع بناك . ولما ويرد نعي عمد بن إبراهيم على المتركل أم بالكتاب فيه إلى طاهم بن حياله في طاهم بالتحية فكيف :

أما بعد ، فإن أمير المؤمنين يوجب لك مع كلَّ فائدة ونعمة تهنتك بمواهب الله وتغزيَنك عن ملمّات أقداره ، وقد قضى الله في محمد بن إبراهيم مولى أمير المؤمنين ما هو قضاؤه في عباده ، حتى يكون الفناء لهم والبقاء له . وأمير المؤمنين يمزّيك عن محمد بما أوجب الله لمن عمل بما أمره به في مصائبه ، من جزيل ثوابه وأجره ، فليكن الله وما قرّبك منه أوْلى بك في أحوالك كلها ؛ فإنّ مع شكر الله مزيلَه ، ومع التسليم لأمر الله رضاه ؛ وبالله توفيق أمير المؤمنين . والسلام .

وفي هذه السنة تُوقيً الحسنُ بن سهل في قول بعضهم في أوّل ذي الحبية منها ، وقال قائل هذه المتالة :
مات محمد بن إسحاق بن إبراهيم في هذا الشهر لأربع بنين منه . وذكر عن القاسم بن أحمد الكوفيّ ، أنه
قال : كنت في خدمة الفتح بن خاقان في سنة خس وثلاثين ومائتين ، وكان الفتح يتوفي للمتوكل أعمالاً ، منها
أخبار الحاصة والعامة بسامراً وإلهارويّ وما يليها ، فورد كتاب إبراهيم بن عطاء المتربي الأخبارُ بسامراً يلدكر وفاة
أخس بن سهل ، وأنه شرب شربة دواء في صبيحة يوم الحميس تحهي لهال بقيرة من ذي القعدة من سنة خس وثلاثين ومائتين أفرضت صليه ، وأنه توقي في هذا اليوم وقت الظهر ، وأن المتوكل أمريتجهيز جهازه من خزائنه ، وثلاثين ومائتين أفرضت صليه ، وأنه توقي في هذا اليوم وقت الظهر ، وأن المتوكل أمريتجهيز جهازه من خزائنه ، يمي بن عاقان وإبراهيم بن عتاب ورجل يعرف ببرغوث ؛ فقطعوا أمرهم ، وبدفن . فلها كان من المند وردّ كتاب صاحب البريد بملينة السلام بوفاة عمد بن إسحاق بن إبراهيم بعد الظهر يوم الحميس كمس خلون من فني الحجة ، فجزع عليه المتوكل جزماً ، وقال : تبارك الله وتعالى أكيف توافت منية الحسن وعمد بن إسحاق في وقت واحد !

وفيها أمر المتوكل بهدم قبر الحسين بن عليّ وهذّم ما حوله من المنازل والدّور ، وأن يُجرّف ويبُّدر ويُسقى موضع قبره ، وأن يمنع الناس من إتيانه ، فلذكر أنّ عامل صاحب الشرطة نادى في الناحية : من وجدناه عند قبره بعد ثلاثة بعثنا به إلى المطبّق ، فهرب الناس ، وامتنعوا من المصير إليه ؛ وحُرِث ذلك الموضع ، وزُّدع ما حواله .

وفيها استكتب المتوكل عبيد الله بن يجمى بن خاقان ، وصرف محمد بن الفضل الجرجراثيّ .

وفيها حجَّ محمد المنتصر ، وحجَّت معه جدَّته شجاع أمَّ المتوكل ، فشيَّمها المتوكل إلى النَّجَف .

وفيها هلك أبو سعيد محمد من يوسف المروزي الكَيخ فجاءةً ، ذكر أن فارس بن بُغا الشرابيّ وهو خليفة أبيه ، عقد لأبي سعيد هذا ، وهو مولى طنّىء على أفربيجان وإرمينيّة ، فمسكر بالكرخ ، كرخ فيروز ، فلما كان لسبع بقين من شوّال وهو بالكرخ مات أجاءة ، لبس أحد تُخلّية ومدّ الأخر ليلبسه فسقط ميتاً ، فولَّى المتركل ابنه يوسف ما كان أبوه وليّه من الحرب ، وولاّه بعد ذلك خراج الناحية وضِياعها ، فشبخص إلى الناحية فضبّطها ، ووجّه عُمّاله في كا, ناحية .

وحبَّج بالناس في هذه السنة المنتصر محمد بن جعفر المتوكل .

T1T ..... YTY &...

# ثم دخلت سنة سبع وثلاثين ومائتين ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من وثوب أهل إرمينية بيوسف بن محمد فيها.

ذكر الخبر عن سبب وثويهم به:

قد ذكرنا فيها مضى قبل سبب استعمال المتوكل يوسف بن عمد هذا أيام على إرمينية و فأما سبب وأبوب أهل إرمينية به ؛ فإنه كان \_ فيا ذكر \_ أنه لما صدار إلى عمله من إرمينية حرج رجل من البطارقة يقال له بقراط بن المواجه و يتمال به بقراط بن المواجه و يتمال به بقراط بن المواجه و يتمال به بقراط بن أشوط اجتمع عليه ابن أخي بقراط بن أشوط اجتمع عليه ابن أخي بقراط بن أشوط اجتمع عليه ابن أخي بقراط بن أشوط المناقة إرمينية و وكان الثالج قد وقع في المدينة التي فيها يوسف، وهي فيا قبل - عُرون الها بن المناقبة النافية بالنافية المناقبة التي فيها يوسف، وهي فيا قبل - عُرون الها سكن المناقبة منافزو وكل من قائل معه و فاما من لم يقائل معه والما من المناقبة على بالمناقبة مناقب ويتم في المدينة المناقبة والمناقبة فطرح قوم منه مناقبوا و كان المناقبة والمناقبة المناقبة المن

وكان يوسف قبل ذلك قد فرق أصحابه في رساتيق عمله، فنوجّه إلى كلّ ناحية منها قوم من أصحابه، فوجّه إلى كل طائقة منهم من البطارقة، وممن ممهم جماعة، فقتلوهم في يوم واحد، وكانوا قد حاصروه في المدينة إياماً، فضرج البهم فقاتل حتى قُتِل، فوجّه المتوكل بُغنا الشرابيّ إلى إرمينية طالباً بدم يوسف، فشخص اليها من ناحية الجزيرة، فبدأ بارزن بموسى بن زرارة، وهو ابو الحرّ وله إخوة: إسماعيل وسليمان وأحمد وعيسى وعمد وهارون، فحمل بغا موسى بن زرارة إلى باب الخليفة، ثم سار فائلخ بحبل الحويشة؛ وهم جمّة أهل إرميئية، وقتلة يوسف بن محمد، فحاربهم فظفر بهم، فقتل زهاء ثلاثين الفأ، وسبى منهم خلقاً كثيراً، فباعهم يؤرميئية، ثم سار إلى بلاد الباق فأسر أشوط بن حمّة أبا العباس وهو صاحب الباق - والباق من كُور البُسفُرجان ويقى النشري، ثم سار إلى مدينة دُبيل من إرمينية، فأقام بها شهراً، ثم سار إلى تغليس.

وفي هذه السنة وُلِّي عبدالله بن إسحاق بن إبراهيم بغداد ومعاون السواد.

وليها قدم محمد بن عبدالله بن طاهر من تحراسان، لشمان بقين من شهر وبيع الآخر، فوليّ الشموطة والجزية وأعمال السّواد ومحلافة أمير المؤمنين بمدينة السلام، ثم صار إلى بغداد.

وفيها عزل المتوكلُ محمد بن أحمد بن أبي دواد عن المظالم، وؤلاها محمد بن يعقوب المعروف بأبي الربيع . وفيها رضي عن ابن أكنم، وكان ببنداد فأشخص إلى سامرًا، فوُلِيُّ الفضاء على الفضاة، ثم ولِيُّ اليضاً المظالم، وكان عزل المتركل محمد بن أحمد بن أبي دواد عن مظالم سامرًا لعشر بقين من صغر من هذه السنة .

وفيها غضب المتوكّل على ابن أبي و داد؛ وأمر بالتوكيل على ضياع أحمد بن أبي دواد لحسس بقين من صعر، وحُوسَ يوم السبت لللاث خَالَون من شهر ربيع الأول ابنه أبو الوليد محمد بن أحمد بن أبي دواد في ديوان الحُواج، وحبس إخوته عند صيدالله بن السريّ خليفة صاحب الشرطة، فلها كان يوم الاثنين حمل أبو الوليد مالة أنف دينار وعشرين ألف دينار وجواهر بقيمة عشرين ألف دينار، ثم صُولح بعد ذلك على سنة عشر ألف ألف درهم، وأشهد عليهم جمعاً بيبع كلّ ضيعة شم؛ وكان أحمد بن أبي دواد قد فُلج، فلها كان يوم الأربعاء لسبع خلون من شعبان، أمر المتوكل بولد أحمد بن أبي دواد، فحُدِروا إلى بغداد، فقال أبو العتامية:

> وكسان عزمُسك عزمـاً فيسه تسوفيقُ عن أَنْ تقسولَ: كسلامُ اللّهِ مخـلوقُ ما كان في الفرعِ لولا الجهلُ والمُوقُ

لوكنت في الرأي منسوباً إلى رشد لكانَ في الفقه شغلُ لو قَيْشُت بــه ماذا عليك وأصلُ الدين يَجمَعهمُ وألهم فيها الخلنجي للناس في جمادي الآخرة.

وفيها ولى ابن أكثم قضاء الشرقية حيّان بن بشر، وولىّ سَوّار بن عبدالله العنبريّ قضاء الجانب الغربيّ، وكلاهما أهور، فقال الجمّار:

> مُسا أَحدُوثُ في الحسافة بن كها اقتسها قضماء الحسانسين ليندخلر في مواريست وديني فَتَحَتُ المِزَالَةُ مِن فَدَرِهِ عَين إذ افتَدع القضاء بأَعدوريْن

رأيثُ من الكبسائي قسائيسَيْنُ هما اقتَسَهَا العمَى نِصفَيْن قداً وتَجِسُبُ منها مَن هدرٌ رأساً كأنكُ قد وضَعْتَ عليه دنَّنا همسا فَأَلُ السرمانِ بثَلْكِ يجيى

وفيها أمر المتوكل في يوم الفطر منها بإنزال جُنَّة أحمد بن نصر بن مالك الخُزاعيِّ ، ودفعه إلى أوليائه .

ذكر الخبر عما فعل به وما كان من الأمر بسبب ذلك:

ذُكر انَّ المتوكل لَمَّا المربدفع جُنِّته إلى أوليائه لدفنه، قُمل ذلك، فلُفع إليهم، وقد كان المتوكل لما افضت إليه الحلافة، همي عن الجدال في القرآن وغيره، ونفلت كتبه بذلك إلى الآفاق، وهمّ بإنزال أحمد بن نصر عن خُشبته، فاجتمع الفَوْخاه والرَّعاع إلى موضع تلك الحُشبة، وكثّروا وتكلَّموا، فبلغ ذلك المتوكل، فوجّه إليهم نصر بن الليث، فاتحد منهم نحواً من عشرين رجلًا، فضريهم وحَسهم، وترك إنوال أحمد بن نصر من خَشبته لِمَّا بلغه من تكثير العامة في أمره، ويقيّ اللين أخدوا بسببه في الحُسِّ حينًا، ثم أطلِقوا؛ فلها دفع بدنه إلى أوليائه في الوقت الذي ذكرت، حمله ابن أخيه موسى إلى بغداد، وعُسل وتُفن، وشُمّ رأسه إلى بدنه، وأخذ عبد

الرحن بن هزة جسدًه في منديل مصريّ، فمضى به إلى منزله، فكفُّنه وصل عليه، وتولَّى إدخاله القبر مع بعض ألهله وجلَّ من التجار، ويقال له الأبزاريّ.

فكتب صاحب البريد ببغداد ـ وكان يعرف بابن الكلبي ، من موضع بناحية واسط، يقال له الكلبانية ـ إلى المشوكل بخبر العامة، وما كان من اجتماعها وقسحها بالجنازة؛ جنازة أحمد بن نصر وبخشبة راسه؛ فقال المشوكل ليحسى بن أكثم: كيف دخل ابن الابزاري القبر على كُثيرة خزاعة افقال: يا أمير المؤمنين، كان صديقاً له. فامر الموكل بالكتاب إلى عمد بن عبدالله بن طاهر بمنع العامة من الاجتماع والحركة في مثل هذا وشبهه؛ وكان بعضهم أوسى ابنه عند موته أن يُرهبُ العامة؛ فكتب المتوكل يسى عن الاجتماع.

وغزا الصائفة في هذه السنة عليٌّ بن يجيى الأرمنيُّ.

وحِجُّ بالناس فيها عليُّ بن عيسي بن جعفر بن أبي جعفر المنصور، وكان وألي مكة.

## ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين وماتتين ذكر الجبر عياكان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من ظفر بغا بإسحاق بن إسماعيل مولى بني آميّة بتغليس وإحراقه مدينة تُغليس. ذكر الحبر هيا كان من بغا في ذلك:

أكر الا بنا لما صار إلى دبيل بسبب قتل القاتلين من أهل إرمينية يوصف بن محمد، أقام بها شهراً و قليا كان يوم السبت لعشر خلون من شهر ربيع الآول من سنة ثمان وثلاثين وماتين، وجه بغا زيرك التركي، فجاوز الكرّر وهو مهر عظيم مثل الصراة ببغداد واكبر، وهو ما بين المدينة وتفليس في الجانب الغربي وصُخدييل في الجانب الشرقي - وكان ممسكر بُغا في السرقي، فجاوز زيرك الكرّ إلى ميدان تفليس، ولتفليس خمسة أبواب: بأب المهدان، وباب قريس، وباب الرئيف، وباب معديل - والكُرّ بهر يتحدر مع المدينة بالمهانان، وباب قريس، وباب المرتبط عربيا وصخعها، فأتاهم زيرك عالم على المدينة المهاس على الرئيف من معديل - والكُرّ بهر يتحدر مع المدينة السباس على المؤلف ويجمعها، فأتاهم زيرك عالمي المدينة بالنارا وهمي من المباس على المين عنه المعالى على المعالى على المعالى على المعالى على المعالى على المعالى المعالى على المعالى على المعالى على المعالى المعالى على المعالى المعالى على المعالى على المعالى المعالى على المعالى المعالى على المعالى على المعالى المعالى على المعالى المعالى المعالى على المعالى المع

وكان الذي تولَى قتلَه غامش خليفة بُدا، واحترق في المدينة نحومن خمسين الف إنسان، وأطفّت النار في يوم وليلة؛ الأنها نار الصُّنَور، لا بقاء لها، وصبَّحهم المغاربة، فأسروا مَنْ كان حيًّا، وسلبوا الموتى. وكانت امرأة إسحاق نازلةً بصنديل، وهي حلماء تقليس في الجانب الشرقيّ، وهي مدينة بناها كسرى أنو شروان؛ وكان إسحاق قلد حصّنها وحفر خندتُها، وجعل فيها مقاتلة من الحويثيّة وغيرهم. وأعطاهم بُغا الأمان على أن يضعوا أسلحتَهم، ويذهبوا حيث شاء. وكانت امرأة إسحاق ابنة صاحب السرير.

ثم ويبّه بُغا -فيها ذكر - زيرك إلى قلمة الجُرْدمان - وهي بين برذعة وتَقْلِيس - في جماعة من جنده، فقتح زيرك الجُرْدمان، وأخذ بطُريقها القِطْريج أسيراً، فحمله إلى المسكر. ثم تهض بُغا إلى عيسى بن يوسف ابن أخت أصطفانوس؛ وهو في قلمة كثيش من كورة البَيْلقان، وبينها وبين البَيْلقان عشرة فراسخ، وبينها وبين سنبة ۲۳۸

برذعة خسة عشر فرسخاً، فحاربه، ففتحها، واخذه وحمله وحل ابنه معه وأباه، وحمل أبا العباس الواثمي -واسمه سَنْبَاط بن الشُوط - وحمل معه معاوية بن سهل بن سَنْبَاط بطريق أزّان، وحمل آذر نومي بن إسحماق الحاشيق.

وفي هذه السنة جاءت للروم للاثمائة مركب مع عوفا وابن قطرنا وأمردناقه موهم كانوا الرؤساء في البعرمع كلّ واحد منهم ماثة مركب، فأتلخ ابن قطونا بدمياط، ويبها وبين الشطّ شبه بالبعيرة بكون فها للله إلى
صدر الرجل؛ فمن جازها إلى الأرض أبن من مراكب البحر؛ فجازها قوم فسلموا، وغرق قوم كثير من نساه
وصبيان؛ واحتمل من كانت له قوة في السفن؛ فنجوا إلى ناحية الفسطاط، ويبها وبين الفسطاط مسيرة أويعة
أيام. وكان والي معونة مصر عبسة بن إسحاق المفيئ، فلم قرب العيد، أمر الجند اللين بدمياط أن بحضّروا
المسطاط لتحمل هم في العيد، وأخل مناط من الجند؛ فانتهى مراكب الروم من الحجة للمائنة؛ فضرجوا إليه
الشطاط لتحمل هم في العيد، وأخل مناط مناط على مركب ما بين الخسيين رجلاً إلى المائة، فضرجوا إليه
الشطوع، فاناخ بها مائة مركب من الشلندية، عُمل كل مركب ما بين الخسيين رجلاً إلى المائة، فضرجوا إليه
وأحروا ما وصلوا إليه من دورها وأخصاصها، واحتملوا سلاحاً كان فهها أرادوا حمله إلى إلى حقص مسلحب
إقريطش نحواً من الله قانة وآلتها، وقالوا من أمكنهم قتله من الرجال، وأخلوا من الأمتمة والمثنان ما
كان عُمىء ليحمل إلى المراق، وسبوا من المسلمات والقبطيات نحواً من ستماثة امرأة و يقال إن المسلمات

ويقال إنَّ الروم اللبن كانوا في الشلنديات التي أناخت بدعياط كانوا نحواً من خسة آلاف رجُّل، فارقروا منفهم من المتاع والأموال والنساء، وأحرقوا خزانة القلوع وهي شُرُّع السفن، واحرقوا مسجد الجامع بدعياط، وأحرقوا كنائس؛ وكان مَنْ حُزر مهم عمن خرق في بحيرة دعياط من النساء والصبيان أكثر عن سباء الروم. ثم رحل الروم عها.

وذُكر أنَّ ابن الأكشف كان عبوساً في سجن دمياط، حبسه عنبسة، فكسر قيده وضوج؛ فقاتلهم، وأهانه قوم، فقتل من الروم جماعة، ثم صداروا إلى أشتوم تيس، فلم بحمل الماء سفتهم إليها، فخشوا أن توضل؛ فليا لم يحملهم الماء صداروا إلى أشتومها - وهي مرسى بينه وينن تيس أربعة فراسخ وأقل، وله صور وباب حديد كان المتصم أمر بعمله . فخريوا عامته، وأحرقوا ما فيه من المجانيق والعرادات، وأخلوا بابيه الحديد، فحملوهما، ثم توجّهوا إلى بلادهم، لم يعرض لهم أحد.

وخرج الشوكل في هذه السنة يوم الاثنين لخمس خلون من جادى الآخرة من سامراً يريد المدائن، فصار إلى المست. وعبر إلى المست، وعبر إلى المست، وعبر السبت، وعبر السبت، وعبر السبت، وعبر المستى إلى يوم السبت، وعبر بالعشي إلى قُطر براً، ثم رجع ودخل بغداد يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة بقيت منه فعضى في سوقها وشارعها حتى نزل الزَّعفرانية، ثمَّ صار إلى المدائن.

وغزا الصائفة فيها عليّ بن يحيى الأرمنيّ.

وحجّ بالناس فيها عليّ بن عيسي بن جعفر بن أبي جعفر.

### ثم دخلت سنة تسع وثلاثين ومائتين

#### ذكر الخبر حياكان فيها من الأحداث

فعها كان فيها من ذلك أمرُ المتوكل بأخذ أهل اللهّة بلبس فُرّاعتين عسليتين على الأقبية والدّراريع في المحرّم منها ، ثم أمرُه في صغر بالاقتصار في مراكبهم على ركوب البغال والحُمر دون الخيل والبراذين .

وفيها قتل صاحب الصُّنّاريّة بباب العامة في جمادي الآخرة منها.

وفيها أمر المتوكل بهدم البيّع المحدثة في الإسلام.

وفيها مات أبو الوليد عمد بن أحمد بن أبي دواد ببغداد في ذي الحجة. وفيها غزا الصائفة علِّ بن يجيى الأرمنيّ.

وحجّ بالناس فيها عبدالله بن محمد بن داود بن عيسي بن موسى بن مجمد بن عليّ، وكان والي مكة.

وفيها حبٌّ جعفر بن دينار؛ وكان وائي طريق مكة نما يلي الكوفة فرُّلِّيُّ أحداث الموسم.

وفيها اتفق شعانين النصارى ويوم النيروز؛ وذلك يوم الأحد لعشرين ليلة خلت من ذي القعدة، فلُكر أن النصارى زصمت أسها لم يجتمعا في الإسلام قطّ.

# ثم دخلت سنة أربعين ومالتين ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فمها كان فيها من ذلك وثوب أهل حمص بعاملهم على المونة.

ذكر الخبر عن سبب ذلك وما آل إليه أمرهُم ووثوبهم:

ذكر أن عاملهم على المعونة قتل رجالاً كان من رؤساتهم ؛ وكان الصامل يومثد أبو المفيت الراقعي موسى بن إبراهيم، فوتب أهل جمس في جُلدى الاَخوة من هذه السنة ، فقتلوا جماعة من أصحابه ، ثم أخرجوه واخرجوا صاحب الحَراج من مدينتهم ؛ فبلغ ذلك المتوكل؛ فوبّه إليهم عنّاب بن عناب، ووجه معه محمد بن عَبْدويه كرداس الاُنباري، وأمره أن يقول لهم : إنّ أمير المؤمنين قد أبدلكم رجلاً مكان رجل؛ فإن سمعوا وأطاعوا ورضُوا ؛ فول عليهم محمد بن عبدويه ؛ وإن أبوا وثبتوا على الحلاف فأقم بمكانك، واكتب إلى أهير المؤمنين حتى يوبّة إليك رجاه ، أو محمد بن رجاه الحضاري أو غيره من الحيل لمحاربتهم ؛ فخرج عنّاب بن عنّاب من ساسرًا يوم الاثنين لخمس بقين من شهر جمادى الاخوة، فرضوا بمحمد بن عبدويه ، فولاء عليهم فقعل فيهم الأحاجيب .

وفيها مات أحمد بن أبي دواد ببغداد في المحرّم بعد ابنه أبي الوليد محمد؛ وكان ابنه محمد تُوفيُّ قبله بعشرين يوماً في ذي الحجة ببغداد.

وفيها عزل يحيى بن أكثم عن القضاء في صفّر، وقبض منه ماكان له ببغداد ومبلغه خمسة وسبعون ألف دينار، ومن أسطوانة في داره ألفا دينار وأربعة آلاف جريب بالبصرة.

وفيها ولّي جعفر بن عبد الواحد بن جعفر بن سليمان بن عليّ القضاء على القضاة في صفر.

وحجّ بالناس في هذه السنة عبدالله بن محمد بن داود وحجّ جعفر بن دينار وهو والي الأحداث بالموسم.

# ثم دخلت سنة إحدى وأربعين وماثتين

#### ذكر الحبر عبا كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من وتُوب الهل حمص بعاملهم على المعونة؛ وهو محمد بن عبدوّيَّه. ذكر الخبر عيا كان من أمرهم فيها وما آل إليه الأمر بينهم.

ذُكِر أنَّ أهل حمص وثبوا في جمادي الآخرة من هذه السنة بمحمد بن عبدويه عاملهم على المعونة، وأعانهم على ذلك قوم من نصاري حُص، فكتب بذلك إلى المتوكل، فكتب إليه يأمره بمناهضتهم، وأمدّه بجند من راتبة دمشق، مع صالح العباسيّ التركيّ؛ وهو عامل دمشق وجند من جند الرّملة، فأمره أن يأخذ من رؤسائهم ثلاثة نفر فيضربهم بالسياط ضرب التُّلف؛ فإذا ماتوا صلبهم على أبوابهم؛ وأن يأخذ بعد ذلك من وُجوههم عشرين إنساناً فيضربهم ثلاثماثة سوط، كلّ واحدمتهم، ويحملهم في الحديد إلى باب أمير المؤمنين، وأن يخرّب ما بها من الكنائس والبيّم، وأن يُلخل البيعة التي إلى جانب مسجدها في المسجد، وألّا يترك في المدينة نصرانيًّا إلا اخرجه منها، وينادَى فيهم قبل ذلك؛ فمن وجده فيها بعد ثلاثة أحسن أدبه. وأمر لخليفته على بن الحسين بخمسة عشر ألف درهم، ولقوَّاده بخمسة آلاف خسة آلاف درهم، وأمر بخلِّع؛ فأخذ محمد بن عبدويه عشرة منهم؛ فكتب بأخلهم، وأنه قد حملهم إلى دار أمير المؤمنين ولم يضربهم؛ فوجَّه المتوكل رجلًا من أصحاب الفتح بن خاقان يقال له محمد بن رزق الله، ليردّ من الذين وجّه بهم ابن عبدويه محمد بن عبد الحميد الحميدي والقاسم بن موسى بن فوعُوس إلى حص؛ وأن يضربهما ضرب التلف، ويصلبُهما على باب حُّص، فردُّهما وضربهما بالسياط حتى ماتا، وصلبهما على باب حمص، وقدم بالأخرين سامرًا وهم ثمانية؛ فلما صاروا بنصيبين مات واحد منهم، فأخذ المتوكل بهم رأسه، وقدم بسبعة منهم سامرًا ويرأس الميت. ثم كتب محمد بن عبدويه أنه أخذ عشرة نفر منهم بعد ذلك، وضرب منهم خسة نفر بالسياط فماتوا، ثم ضرب خسة فلم يموتوا. ثم كتب محمد بن عبدويه بعد ذلك أنه ظفر برجل منهم من المخالفين يقال له عبد الملك بن إسحاق بن عمارة ـ وكان فيها ذكر \_ رأساً من رؤوس الفتنة؛ فضربه بباب حِمْص بالسياط حتى مات، وصلبه على حصن يعرف بتلّ العباس.

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة مُطر الناس ـ فيها ذكر ـ بسامرًا مطرًا جوْداً في آب. وفيها ولي القضاء بالشرقيّة في المحرّم أبو حسان الزياديّ .

وفيها شُرب عيسى بن جعفر بن عمد بن عاصم صاحب خان عاصم ببغداد \_ فيها قبل \_ الف سوط. ذكر الخبر عن سبب ضربه وما كان من أمره في ذلك:

وكان السبب في ذلك أنه شُهد عند أبي حسان الزياديّ قاضي الشرقية عليه أنه شتم أبا بكر وعمر وعائشة

۳۲۱ ..... ۲۶۱ کن

وحفصة ، صبعة عشر رجلًا ، شهاداتهم فيها ذكر \_ غتلفة من هذا النحو؛ فكتب بذلك صاحب بريد بغداد إلى عبيد الله بن مجمع بن خاقان ، فانهى عبيدً الله ذلك إلى المتوكل ، فأمر المتوكل أن يكتب إلى محمد بن عبد الله بن طاهر يأمره بضرب عبسى هذا بالسياط ، فإذا مات رَمّى به في دجلة ، ولم تدفع جيفته إلى أهله .

فكتب عبيد الله إلى الحسن بن عثمان جواب كتابه إليه في عيسى:

بسم الله الرحمن الرحيم؛ أبقاك الله وحفظك، وإنمّ نممت عليك، وصل كتابك في الرّجل المسمّى عيسى بن جعفر بن محمد بن عاصم صاحب الخانات، وما شهد به الشهود عليه من شَدَّم أصحاب رسول الله هي المعنه وإكفارهم، ورميهم بالكيائر، ونسبتهم إلى النفاق؛ وغير ذلك مما خرج به إلى المائدة لله ولرسوله هي وتتبنك في أمر أولئك الشهود وما شهدوا به، وما صحّ عنلك من عدالة من عدل منهم، ووضح لك من الأمر فيها شهدوا به، وشرحك ذلك في رقعة درج كتابك؛ فعرضت على أمير المؤمنين أبقاء الله بما قد نقد إليه، مما يشبه ما عنده أبقاء الله، في نُصرة دين الله، وإحياء سنّته، والانتقام عن ألحد فيه، وأن يُصرب الرجل حداً في عبر صلاة ليكون ذلك الميا لكل مُلجد في الدين، خارج من جماعة المسلمين؛ وأعلمتك ذلك لتعرفه إن شاء الله عن عبر صلاة ليكون ذلك الميا لكل مُلجد في الدين، خارج من جماعة المسلمين؛ وأعلمتك ذلك لتعرفه إن شاء الله الله على السلام عليك ورحمة الله ويركائه.

وذُكر أن عيمى بن جعفر بن عمد بن عاصم هـذا ـ وقد قـال بعضهم: إن اسمه أحمد بن محمد بن عاصم ـ لما ضُرب ترك في الشمس حتى مات، ثم رُبِي به في يجلة .

وفي هذه السنة انقضَت الكواكب ببغداد وتناثرت، وفلك ليلة الخميس لليلة خلتُ من جمادى الآخرة. وفيها وقم بها الصدام فنفقت الدّوابّ والبقر.

وفيها أغارت الروم على عين زَرْبَة، فأسَرت مَنْ كان بها من الزَّط؛ مع نسائهم وفراريُّم وجواميسهم ويغرهم.

وفيها كان الفداء بين المسلمين والروم.

ذكر الخبر عن السبب الذي كان ذلك من أجله:

ذكر أن تُذُورة صاحبة الروم أمّ ميخائيل، ويتجهت رجادٌ بقال له جُورْجِس بن قريافس يطلب الفداء لمن في أيدي الروم من المسلمين، وكان المسلمون قد قاربوا عشرين ألفاً، فرجّه المتوكل رجلاً من الشيعة يقال له نصر بن الأزهر بن فرج، ليعرف صحة من في أيدي الروم من أسارى المسلمين، ليأمر بمفاداتهم، وذلك في شعبان من هذه السنة بعد أن أقام عندهم حياً. فلكر أن تُذُورة أمرت بعد خروج نصر بعرض من في إسارها من المسلمين على النصرائية؛ فمن تنصر معهم كان أسوة من تنصر قبل ذلك، ومن أبي قتلته؛ فلكر أنها قتلت من الأصرى التي عشر ألفاً؛ ويقال إن فنقلة الحصي كان يقتلهم من غير أمرها. ونفلاً كتاب المتوكل إلى عمال الثغور الشامية والجزرية أن شُنيقاً الخلام قد جرى بينه وين جورجس رسول عظيم الروم في أمر الفداه قول، وقد اتفق الأمر بينها، وسأل جورجس هذا هدنة لحمس ليال تخلو من رجب سنة إحدى واربعن وماتين إلى سبع ليال بقين من شؤال من هذه السنة، ليجمعوا الأسرى، ولتكون منة لهم إلى انصرافهم إلى مأمنهم، فنفذ الكتاب بذلك يوم الأربعاء لخمس خلان من رجب؛ وكان الفداه يقع في يوم الفيطر من هذه السنة. YET TIME IN THE STATE OF THE ST

وخرج جورجس وسول ملكة الروم إلى ناحية الشغور يوم السبت الثمان بقين من رجب على سبعين بغلاً 
التُحريت له، وخرج معه أبو قحطية المغربي الطرطوسي لينظروا وقت الفطر؛ وكان جورجس قلم معه جاعة من 
البطاركة وغلمانه بنحو من خميين إنساناً، وخرج شنيف الخادم للفداء في النصف من شعبان، معه مائة فارس: 
ثلاثون من الاتراك، وثلاثون من المغاربة، وأربعون من فرسان الشاكرية؛ فسأل جعفر بن عبد الواحد وهو 
قاضي الفضاة ـ أن يؤذن له في حضور الفياء، وأن يستخلف رجلاً يقرم مقامه ـ فاذن له، وأمر له بمائة وخسين 
قاضي الفضاة ـ أن يؤذن له في حضور الفياء، وأن يستخلف رجلاً يقرم مقامه ـ فاذن له، وأمر له بمائة وخسين 
إلفاءً ممونة وأرزاق سين ألفاً؛ فاستخلف ابن أبي الشوارب ـ وهو يومئذ في حدث السنّ ـ وخرج فلحق شُنهاً، 
وخرج أهل بغداد من أوساط الناس، فذكر أن المؤلمات الفياء وقع من بلاد الروم على غير اللاحس، يوم الأحد لالتي 
عشرة لها خلت من شوال سنة إحدى وأربعين ومائين، فكان أسرى للسلمين سبعمائة وخسة وثمانين إنساناً، 
ومن النساء مائة وخساً وعشرين امرأة.

وفي هذه السنة جعل المتوكل كُورة شمشاط عُشْراً، ونقلهم من الحراج إلى العشر، وأعرج لهم بذلك كتاباً.

وفي هذه السنة غارت البُجـة على حرس من أرض مصر، فوجَّه المتنوكل لحمريهم محمد بن عبـد الله الفُمِّن .

### ذكر الخبر عن أمرهم وما آلت إليه حالهم:

ذُكر أن البُّبَة كانت لا تنزو المسلمين ولا يغزوهم المسلمون لهدنة بينهم قديمة، قد ذكرناها فيها مضى قبل من كتابنا هذا، وهم جنس من أجناس الحَيْسُ بالمفرب، ويالمفرب من السودان ـ فيها ذكر ـ البُّبجة وأهل غانة الغافر ويبئور ورعوين والفروية ويكسوم ومكاره أكرم والنوية والحَبش. وفي بلاد البجة معادن ذهب؛ فهم يقاسمون مَنْ يعمل فيها، ويؤدون إلى حمال السلطان في مصر في كلِّ سنة عن معادنهم أربعمائة مثقال بُيْر قبل أن يطبخ ويصفَّى.

فلها كان أيام المتوكل امتنعت البُجهة عن اداء ذلك الحراج سنين متوالية فلدكر أنَّ المتوكل ولى بريد مصر رجلاً من خدَيه يقال له يعقوب بن إبراهيم الباذفيسيّ مولى الهادي، وهو المعروف بقوصرة، وجعل إليه بريد مصر والإسكندرية ويوقة ونواحي المغرب؛ فكتب يعقوب إلى المتوكل أن البُجة قد نقضت العهد اللبي كان بينها ويون المسلمين، ونوجت من بلادها إلى معادن اللَّمب والجوهر؛ وهي على التَّخوم فيها بين أرض مصر ويلاد ويون المسلمين، ونوجت من بلادها إلى معلون اللَّمب والجوهر؛ وهي على التَّخوم فيها بين أرض مصر ويلاد والسائم، و وقد تم من المسلمين في بعدهم، وأيهم لا يأذنون للمسلمين في دخولها؛ وأن ذلك أوحش جميع من كان يعمل في المادن من المسلمين؛ فانصر في بعلادهم، وأيهم لا يأذنون للمسلمين في دخولها؛ وأن ذلك أوحش جميع من كان يعمل للمنان بحق الحدس من اللَّمب والفضة والجوهر الذي يستخرج من الممادن؛ فاشتقل بلدلك ما كان يؤخط لمسلمان بحق الحدس من اللَّمب والفضة والجوهر الذي يستخرج من الممادن؛ فاشتق الوصول إلى بلادهم وأصفائه، وشاور في أمر البُجة، فأنهيّ إليه أنهم قوم أهل بدو وأصحاب إلى وماشية، وأن الوصول إلى بلادهم مناوز وصحارى، ويمن أرض الإسلام وينها مسيورة شهر؛ في صحاب لا يكن أن يسلك إليهم الجيوش؛ لا مغاوز وصحارى، ويمن أرض الإسلام، فإن امتدً به المقام حتى أرض قفر وجبال وعود لا ماه فيه ولا زرع ولا معقل، ولا حصر، وأن مَن يدخلها عن أولياء السلطان يحتاج أن يترجع المُنذة التي يتوهم أن يقيمها في بلادهم إلى أن يخرج إلى أرض الإسلام، فإن امتدً به المقام حتى

J313Y ......

يتجاوز تلك المدة هلك وجميع من معه، وأخذتهم البُيَّجة بالأيدي دونِ المحاربة، وأنَّ إرضِهم أرض لا تردُّ عل السلطان شيئاً من خواج ولا غيره.

فأمسك المتوكل عن التوجه إليهم، وجعل أمرُهم ينزيّد، وجراتهم على المسلمين تشتة حتى خاف أهلُ الصحيد من أرض مصر على أنفسهم وفراريهم منهم، فولى المتوكل عمد بن عبد الله للمروف بالفميّ عاربتهم، وولاً معاون تلك الكور - وهي قفط والاقصر وإسنا وأرمنت وأسوان - وتقلّم إليه في عاربة البُّجة، وإن يكاتب عنبسة بن إسحاق الفمييّ العامل على حرب مصر. وكتب إلى عنبسة بإعطائه جميعً ما يحتاج إليه من الجند والشاكرية المقيمين بحصر.

فأزاح عبسة عِلّت في ذلك، وخرج إلى أرض البُّجة، وانضم إليه جمع مَن كان يعمل في المادن وقوم كثير من المتعارضة ، وتخد المناطقة من عضول من المتعارضة ، وتخد إلى القارم، فحمل في البُخر سبعة مراكب موقوة بالدقيق والزيت والتموين والشعير، وأمر قوماً من اصحابه أن يلتجبوا بها في البخر سبعة مراكب موقوة بالدقيق يسير في أرض البُجة حتى البحر حتى يوافوه في ساحل البحر من أرض البُجّة ، فلم يزل محمد بن عبد الله القمي يسير في أرض البُجة حتى جاوز المعادن التي يعمل فيها اللَّمب، وصار إلى حصوبهم وقلاعهم، وخرج إليه ملكهم ومامه على بابا واسم ابنه لميس في ويسترف كثير رعده أضماف مَن كان مع القمي من الناس؛ وكانت البُجّة على إبلهم ومعهم الحواس وإيلهم فرة تشبه بالهاوي في النجابة، فجعلوا يلتقون أياماً متوالية، فيتناوشون ولا يصحصون المحاربة، وجعل ملك البُجة يتطاود للقمي لكي تطول الأيام طمعاً في نفاد الزاد والعلوفة التي معهم؛ فلا يكون غم قوة، وعوثون عزلًا، فيأخلدهم البُجة بالأيدي.

فلم توهُّم عظيم البُّجَة أن الأزواد قد نفدت، أقبلت السبع المراكب التي حملها القميُّ حتى خرجت إلى ساحل من سواحل البحر في موضع يعرف بصنجة، فوجَّه القميّ إلى هنالك جاعة من أصحابه مجمون المراكب من البُّجة، وفرَّق ما كان فيها على أصحابه، فاتسموا في الزاد والعَلوفة؛ فليا رأى ذلك على بابا رئيس البُّجة قصد لمحاربتهم، وجمع لهم، والتقوا فاقتتلوا قتالًا شديداً؛ وكانت الإبل التي يجاربون عليها إبلا زعرة، تكثر الفرّع والرَّعب من كل شيء؛ فلما رأى ذلك القميّ جم أجراس الإبل والخيل التي كانت في هسكره كلها، فجعلها في أعناق الخيل، ثم حمل على البُّجة، فنفرت إبلهم الأصوات الأجراس، واشتدَّ رعبها، فحملتهم على الجبال والأودية، فمزّقتهم كلّ عزّق، وأتبعهم القميّ بأصحابه، فأخلهم قتلاً وأسراً حتى أدركه الليل؛ وذلك في أول سنة إحدى وأربعين، ثم رجم إلى معسكره ولم يقدر على إحصاء القتل لكثرتهم؛ فلما أصبح القميّ وجدهم قد جموا جماً من الرَّجالة، ثم صاروا إلى موضع أمنوا فيه طلب القميِّ، فواقاهم القميّ في الليل في خيله، فهرب ملكهم؛ فأخذ تاجه ومتاعَه، ثم طلب على بابا الأمان على أن يُرَدُّ إلى مملكته وبلاده، فأعطاه القمنُّ ذلك، فأدى إليه الخراج للمدة التي كان منعها \_ وهي أربع سنين \_ لكل سنة أربعمائة مثقال، واستخلف على بابا على عملكته ابنه لعيس، وانصرف القميّ بعلى بابا إلى باب المتوكل، فوصل إليه في آخر سنة إحدى وأربعين وماثتين، فكسا على بابا هذا دُرَّاعة ديباج وهمامة سوداء، وكها حمله رخلا مُدبِّجاً وجلال ديباج، ووقف بباب العامّة مع قوم من البُّجَة نحو من سبعين غلاماً على الإبل بالرَّحَال، ومعهم الحراب في رؤوس حرابهم رؤوس القوم اللين قتِلوا من عسكرهم؛ قتلهم القميِّ. فأمر المتوكل أن يقبضوا من القميُّ يوم الأضحى من سنة إحدى وأربعين ومائتين. وولِّي المتوكل البُّجة وطريق ما بين مصر ومكة سعداً الخادم الإيتاخيّ، فولَّي سعد محمد بن عبد الله ٤١ كيم. ..... ٣٧٤

القمنيّ، فخرج القميّ بعلي بابا؛ وهو مقيم على دينه؛ فذكر بعضهم أنه رأى معه صنيًّا من حجارة كهيئة الصبيّ يسجد له .

ومات في هذه السنة يعقوب بن إبراهيم المعروف بقوصرة في جمادى الآخرة.

وحيّم بالناس في هذه السنة عبد الله بن محمد بن داود، وحيّم جعفر بن دينار فيها، وهو والي طريق مكة وأحدّاث الموسم.

## ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين ومائتين

#### ذكر الخبر عيا كان فيها من الأحداث

فمها كان فيها من ذلك الزلازل الماثلة التي كانت بقويس ورساتيقها في شعبان؛ فنهدّمت فيها الدّور، ومات من الناس بها مما سقط عليهم من الحيطان وغيرها بشرٌ كثير؛ ذُكر أنه بلغت عدّبهم خمسة وأربعين ألفاً وسئة وتسمين نفساً؛ وكان مُظّم ذلك بالدامَمان.

وذكر أنه كان بفارس وخراسان والشام في هذه السنة زلازل وأصوات متكرة، وكان باليمن أيضاً مثل ذلك مع خسف چا .

وفيها خرجت الروم من ناحية ششطاط بعد خروج عليّ بن يجمى الأرمنيّ من الصّائفة حتى قاربوا آبد، ثم خرجوا من الثغور الجزريّة، فانتهبوا علّـة قرى، وأسروا نحواً من عشرة آلاف إنسان؛ وكان دخولهم من ناحية أبريق؛ قرية قريباس؛ ثم انصرفوا راجعين إلى بلادهم، فخرج قريباس وهمربن عبد الله الأقطع وقوم من المتطّرمة في الرهم، فلم يلحقوا منهم أحداً، فكتب إلى عليّ بن يجيى أن يسير إلى بلادهم شائياً.

وفيها قتل المتوكل عطارداً \_ رجلاً كان نصرانياً فاسلم \_ فمكث مسلم اسنين كثيرة ثم ارتد فاستيب، فابي الرجوع الى الإسلام، فضريت صنعه لليلتين خلتا من شوال، وأحرق ببلب العامة .

وفي هذه السنة مات أبو حسان الزياديّ قاضي الشرقيّة في رجب.

وفيها مات الحسن بن علي بن الجعد قاضي مدينة المنصور.

وحجٌ بالناس فيها عبد الصمد بن موسى بن عمد بن إبراهيم الإمام بن محمد بن عليَّ؛ وهو والي مكة. وحجٌ فيها جعفر بن دينار وهو والي طريق مكة وأحداث الموسّم.

### ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين ومائتين ذكر الخبر عياكان فيها من الأحداث

ففيها كان شخوص المتوكّل إلى دمشق لعشر بقين من ذي القعدة ، فضمّحي ببلَد ، فقال يزيد بن محمد المهلميّ حين خرج :

أَظُنُّ الشَّامُ تشمَتُ بالصِراقِ إِذَا صرَم الإمامُ صلى انْسطلاقِ فإن تسدّع العمراق وسايّنيها فقد تبلي المليحة بالسطلاقِ

وفيها مات إبراهيم بن العبّاس ، فولي ديوان اللهمياع الحسن بن غمَّلد بن الجرَّاح ، خليفة إبراهيم في شعبان ، ومات هاشم بن بنجور في ذي الحبجة .

وحجٌّ بالناس فيها عبد الصمد بن موسى .

وحج جعفر بن دينار ، وهو والي طريق مكة وأحداث الموسم .

### ثم دخلت سنة أربع وأربعين وماثتين ذكر الجبر عياكان نيها من الأحداث

فمن ذلك دخولُ المتوكل دمشق في صفر ؛ وكان من لدن شخص من سامُرًا إلى أن دخلها مبعة وتسعون يوماً ــ وقبل سبعة ومسعون بوماً ــ وعزم على المقام بها ، ونقل دواوين الملك إليها ، وأمر بالبناء بها فتحرِّك الاتراك في أرزاقهم وأرزاق عيالاتهم ، فأمر لهم بما أرضاهم به . ثم استؤياً بالبلد ، وذلك أنّ الهواء بها باردٌ تَدِيَّ والماء ثقيل ، والريح تهبّ فيها مع العصر ؛ فلا تزال تشتدُّ حتى بيضي عامَّة الليل ؛ وهي كثيرة البرافيث ؛ وفلَت فيها الأسعار ؛ وحال الثلج بين السَّابِلة والمبرة .

وفيهها وبجّه المتوكّل بُمّا من دمشق لمنزو الرّرم في شهر ربيح الآخر ، فغزا المسائفة ، فافتح صُمَّلَة ، وأقام المتوكّل بدهشق شهرين رأياماً ، ثم رجع إلى سامًرًا ، فأخذ في منصرَفه على الفرات ، ثم عدل إلى الأنبار ، ثم حدل من الأنبار على طريق الحُرِّف إليها ، فدخلها يوم الاثنين لسبع بَيْيِن من جادى الأخرة .

وفيها عقد المتوكّل لأبي الساج على طريق مكة مكان جعفر بن دينار ـ فيها زعم بعضهم ـ والصواب عندي أنه عقد له على طريق مكة في سنة ثنين واربعين ومائنين .

وفيها أنيَّ المتوكل ـ فيها ذكر ـ بحربة كانت للنبيّ ﷺ تسمى المُنزة ، ذكر أنها كانت للنجاشي ملك الحبشة ، فهوهبها للزَّبير بن العوّام ، فأهداها الزَّبيرُ لرسول ﷺ ؛ فكانت عند المؤثنين ، وكان يُخفَى بها بين يدي رسول الله ﷺ في العيدين ؛ وكانت تركز بين يديه في الفناء فيصليَّ إليها فأمر المتوكلَّ بحملها بين يديه ؛ فكان يحملها بين يديه صاحب الشرطة ، ويحمل حربته خليفة صاحب الشرطة .

وفيها غضب المتوكل على بَحْتُيشُوع ، وقبض ماله ، ونفاه إلى البحرين ، فقال أعرانٌ :

يما سَخِعلةً جاءَت على مقداد الله الباسث على اقتداد منه ويَخْتِحَشُوعُ في اضِتِراد لمّا سَمى بالسّادة الأقماد بالأمراء القادة الأبراد ولاة حهد السّبّد المختاد وبالمختاد وبالمتراد ومن من موجش البقيمان المؤدن للشّغاد

وفي هذه السنة اثفق عيد المسلمين الأضحى وشعانين النصارى وعيد الفطر لليهود . وحجّ بالناس فيها عبد الصمد بن موسى .

### ثم دخلت مئة لحس وأربعين ومائتين ذكر الخبر عاكان فيها من الأحداث

فقيها أمر المتوكل ببناء الماحوزة ؛ وسماها الجعفريّ ، وأقطع القرّاد وأصحابه فيها ، وجدّ في بناتها ،
وتحوّل إلى المحمّدية ليتمّ أمر الماحوزة ، وأمر بنقض القصر المختار والبديع ، وحمل ساجها إلى الجعفريّ ،
وأنفق عليها - فيها قبل المحمّدية الفي الفيد وربع فيها القرّاء فقر وواوحضر أصحاب الملاهي فوهب لهم
الفي الله درهم ، وكان يسميها هو واصحابه الحاشة المتوكليّة ، وبنى فيها قصراً سمّاه لؤلوّة ، لم يُوم مثله في
علوه ، وأمر بعضر برياخد رأسه خسة فراسخ فوق الملحوزة من موضع يقال له كرّمي يكون ثيريًا لما حولها من
علوه ، وأمر باخذ جَبلُك والحَصاصة العليا والسفل وكرّمي ، وحمل أهلها على بيع مناؤهم وأرضهم ،
فوهة الهر إليها ، وأمر بأخذ جَبلُك أو الحَصاصة العليا والسفل وكرّمي ، وحمل أهلها على بيع مناؤهم وأرضهم ،
فأجبروا على ذلك حتى تكون الأوض والمنازل في تلك القرى كلها له ، ويضرجهم عبها ، وقدّل للهر من النفقة
ماتي ألف دينار ، وصيّر النفقة عليه إلى أكبل بن يعقوب النصران فيه ؟ فيه من ياحمل فيه ، ويجمل
وأرمين ومائين ، وألقي في حفر البر الني عشر الف رجل يعملون فيه ؟ فاخرين الجعفرية ، وتقضت ولم
يشم أمو اللهر ، وأخريت الجعفرية ، الكتاب ؟ حتى قبل المتوكل ، فيطل الهر ، وأخريت الجعفرية ، وتقضت ولم

وزازلت في هذه السنة بلاد المغرب حتى تهدّمت الحصون والمنازل والقناطر ؛ فأمر المتوكل بتفرقة ثلاثة آلاف درهم في الذين أصبيوا بمنازلهم ، وزازل عسكر المهدى ببغداد فيها ، وزازلت المدائن .

وبعث ملك الروم فيها بأشرى من المسلمين ، وبعث يسأل المفاداة بمن عنده ؛ وكان الذي قدم من قبل صاحب الروم رسولاً إلى المتوكّل شيخاً يدعى أطرو بَيْليس معه سبمة وسبعون رجلاً من أسرى المسلمين ، أهداهم ميخاليل بن توفيل ملك الروم إلى المتوكّل ، وكان قدومه عليه لحمس بقين من صفر من هذه السنة ، فأنزل على شنيف الحادم . ثمّ وجّه المتوكل نصر بن الأزهر الشيعيّ مع رسول صاحب الروم ، فشخص في هذه السنة ، ولم يقع الفداء إلا في سنة ست وأربعين .

وذكر أنه كانت في هذه السنة بأنطاكية زلزلة ورجفة في شؤال ، قتلت خلقاً كثيراً ، وسقط منها ألف وخمسمائة دار ، وسقط من سورها نيّف وتسعون برجاً ، وسمموا أصواتاً هائلة لا يحسنون وصفها من كوى المنازل ، وهرب أهلها إلى الصحارى ، وتقطع جبلها الاقرع ، وسقط في البحر ، فهاج البحر في ذلك اليوم ؛ وارتفع منه دخان أسود مظلم منتن ، وفار منها نهر على فرسخ لا يدرى أين ذهب .

وسمع فيها - فيها قيل - أهلُّ تنيُّس في مصر ضجَّة دائمة هائلة ، فمات منها خلق كثير .

\*Y4 ........ ...... YEO Z...

وفيها زُلزلت بالس والرَّقة وحَرَّان ورأس عين وحمس ودمشق والرُّما وطَرْسُوس والصَّيصة واذنة وسواحل الشام . ورجفت اللاقفية ، فيا بقي منها منزل ، ولا أفلت من أهلها إلا اليسير ، وذهبت جَبَلةً بأهلها .

وفيها غارت مُشاش \_ عين مكة \_ حتى بلغ ثمن القربة بمكة ثمانين درهماً ، فبعثتْ أم المتوكل فأنفقت عليها .

وفيها مات إسحاق بن أبي إسرائيل وسوّار بن عبدالله وهلال الرازيّ وفيها هلك نجّاح بن سلمة . ذكر الخير عن سبب هلاكه :

حدّنني الحارث بن آبي أسامة بمعض ما أنا ذاكره من أحباره ويمعض ذلك غيره ؛ أن نجاح بن سلمة كان على على ديوان الترقيع والتشع على العمال ، وكان قبل ذلك كماتب إبراهيم بن رباح الجوهري ، وكان على الفياع ، فكان الترقيع على العمال ، وكان قبل ذلك كماتب إبراهيم بن رباح الجوهري ، وكان المتوكل الفياع ، فكان القطاع الحسن بن خلد وموسى بن عبد الملك إلى عبدالله بن يجمى بن خاقان وهر وزير الماكل ، وكان الغلام الموكل ، وكان اغلام المحاسم ، وكان الحسن بن خلد على ديوان الضياع ، وموسى على ديوان المسابع ، وكان المحسن وموسى يذكر آبها قد خاتا وقصرا فيا هما بسيله ؛ والمنه بستخرج منها أربعين الله الفائل الفيام الموكل في الحسن وموسى يذكر آبها قد خاتا وقصرا فيا هما بسيله ؛ وأنه يستخرج منها أربعين الله الفائل الموكل في علمان وعبيدا الله ، وقال : يا نجل ، عشل الهم من يتذكر أبها أن غيم بن بخاح من من يتذلك المحسن ، وقال : يا با أب الفعل ، انصرف حتى نظر وتنظر وتعظر في هذا الأمر ، وأنا أشير عليك بأمر لك فعل المتوكل ، وقال : أصلح بينك وينها ، وتكتب رفقة تذكر فيها أنك كنت شارباً ، وأنك تكلمت شارباً ، وأنك تكلمت بأنها على المتوكل ، وقال : إلى أبر المؤمن قد رجع نجاح كما قال البامر عد كتب رفقة با أمره بنا المسلح ، قال : إلى المتوكل في المونين قد رجع نجاح كما قال البامرة عرف متى كتب رفقة با أمره يتكتب رفقة عالم المتوكل ، وقال : إلى أمر المؤمنين قد رجع نجاح كما قال البارحة ؛ وهذه وقعة مومى والحسن يشباكان به با كتبا ؛ فتأخذ منها قريباً عاضمن لك عنها .

فسرً المتوكل ، وطمع فيها قال له عبيدالله ، فقال : ادفعه إليهها ؛ فانصرفا به ؛ وأمرا باخذ قانسوته عن رأسه ، ورأسه وكانت تُخزًا، فوجد البرد، فقال : وصك يا حسن 1 قد وجدت البرد ، فأمر بوضع قلنسوته على رأسه ، وصار به مومي إلى ديوان الحراج ، ووجهها إلى ابنيه أيه الفرج وأبي عمد ، فأخذ أبر الفرج وهرب أبر محمد ، ابن بنت حسن بن شنيف ، وأخد كاتبه إسحاق بن سعد بن مسعود القُطر بُلُن وصدالله بن خلد المعروف بابن البواب \_ وكان انقطاعه إلى بجاح \_ فاقر لها نجاح وابنه بنحو من مائة وأربعين الف دينار سوى قيمة قصورهما وفرشهها ومستغلامها بسامرًا ويغذاد ، وسوى ضياع لها كثيرة ، فأمر بقبض ذلك كله ، وصُرب مراراً بالمقاوع في غير موضع الفرائق والمعلوف . .

فأما الحارث فإنه قال : عصر خصيتيه حتى مات ؛ فأصبح مبتاً يوم الاثنين لثمان بقين من ذي القعدة من هذه السنة ، فأمر بغسله ودفته ، فلدُّقن لهلاً ؛ وضرب ابنه مجمد وعبدالله بن خملد واسحاق بن سعد نحواً من خمسين خمسين ، فاقر إسحاق بخمسين ألف دينار ، وأقر عبدالله بن غملد بخمسة عشر ألف دينار ـ وقبل عشويه ، ألف دينار ـ عقبل .

وكان ابنه أحمدابن بنت حسن قد هرب فظفر به بعد موت نجاح ، فحبس في الديوان ، وأبحد جميع ما في دار نجاح دابنه أبي الفرج من مّتاع ، وقبضت دورهما وضياعهها حيث كانتُ وأخرجت عيالهما ، وأخد وكيله مناحية السَّواد ، وهو ابن عياش ، فاقرّ بعشرين ألف دينار . ويعث إلى مكة في طلب الحسن بن سهل بن نوح الأهزازيّ وحسن بن يعقوب البقدادي ، وأنجد بسببه قوم فحبسوا .

وقد ذكر في سبب هلاكه غير ما قد ذكرناه ، ذكر أنه كان يضادٌ عبيدالله بن يجيى بن خماقان ـ وكمان عُبيدالله متمكناً من المتوكل ، وإليه الوزارة وعامة أعماله ، وإلى نجاح توقيع العامة ـ فلما عزم المتوكل على بناء الجعفريّ قال له نجاح .. وكان في الندماء . يا أمير المؤمنين ، أسمى لك قوماً تدفعهم إليَّ حتى أستخرج لك منهم أموالًا تبني بها مدينتك هذه ؛ إنه يلزمك من الأموال في بنائها ما يعظم قدره ؛ ويجلُّ ذكره . فقال له : سَمُّهم ، غرفع وقعة يذكر فيها موسى بن عبد الملك وعيسى بن فَـرُّخانشـاه خليفة الحسن بن مخلد ، والحسن بن مخلد وزيدان بن إبراهيم ، خليفة موسى بن عبد الملك ، وعبيدالله بن يحيى وأخويه : عبدالله بن يجيى وزكرياء ، وميمون بن إبراهيم ومحمد بن موسى المنجم وأخاه أحمد بن موسى ؛ وعليّ بن يجيى بن أبي منصــور وجعفراً المعلوف مستخرج ديوان الخراج وغيرهم نحواً من عشرين رجلًا ، فوقعَ ذلك من المتوكل موقِعاً أعجبه ، وقال له : الحَّدُ غَدوةً ؛ فلما أصبح لم يشكُّ في ذلك . وناظر عبيدالله بن يحيى المتوكل ، فقال له : يا أمير المؤمنين ، أراد الا يدع كاتباً ولا قائداً إلا أوقع بهم ، فمن يقوم بالأعمال يا أمير المؤمنين ! وغدا نجاح ؛ فأجلسه عبيدالله في مجلسه ؛ ولم يُؤذن له ، وأحضر موسى بن عبد الملك والحسن بن غملد ، فقال لهما عبيدالله : إنه إن دخل إلى أمير المؤمنين دفعكُما إليه فقتلكما وأخذ ما تملكان، ولكن اكتبانٌ إلى امير المؤمنين رُقعة تقبُّلان به فيها بألفي ألف دينار ؛ فكتبا رقعة بخطوطهها ، وأوصلهها عبيدالله بن يحبى ، وجعل يختلف بين أمير المؤمنين ونجاح وموسى بن عبد الملك والحسن بن غملد ، فلم يزل يدخل ويخرج ويعـين موسى والحسن ؛ ثم أدخلهــا على المتوكل ؛ فضمنا ذلك ؛ وخرج معهما فدفعه إليهها جميعاً ، والناس جميعاً الخواصّ والعوامّ ، وهما لا يشكان أنهها وعبيدالله بن يجيى مدفوهون إلى نجاح ، للكلام الذي دار بينه وبين المتوكل فأخذاه ، وتولى تعذيبه موسى بن عبد الملك ، فحبسه في ديوان الخراج بسامًرًا ، وضربه دِرَراً وأمر المتوكل بكاتبه إسحاق بن سعد ـ وكان يتولى خاصٌّ أموره وأمر ضياع بعض الولد ـ أن يغرَم واحداً وخمسين ألف دينار ، وحُلُّفَ على ذلك ، وقال : إنه أخد مني أيام الواثق وهو يخلف عن عمر بن فرج خمسين ديناراً ؛ حتى أطلق أرزاقي ؛ فمخذوا لكل دينــــار الفاً وزيادةَ ألف فضلًا كما أخذ فضلًا . فحبس ونُجَّمَ عليه في ثلاثة أنجم ؛ ولم يطلَق حتى أدّى تعجيلَ سبعة عشر ألف دينار، وأطلِق بعد أن أخذ منه كُفلاء بالباقي، وأخذ عبدالله بن خُلَد، فأغرم سبعة عشر ألف دينار. ووجَّه هبيدالله الحسين بن إسماعيل ـ وكان أحد حجاب المتوكل ـ وعتَّاب بن عتاب عن رسالة المتـوكل أن يضرَب نجاح خسين مقرعة إن هو لم يقرّ ويؤدّ ما وُصف عليه ، فضربه ثم عاوده في اليوم الثاني بمثل ذلك ، ثم عاوده في اليوم الثالث بمثل ذلك ؛ فقال : أبلغُ أمير المؤمنين أني ميَّت . وأمـر موسى بن عبــد الملك جعفراً المعلوف ومعه عوَّنان من أعوان ديوان الخراج ، فعصروا مذاكيره حتى برد فمات . وأصبح فركب إلى المتوكل فأخبره بما حدث من وفاة نجاح ، فقال لهم المتوكل : إني أريد مالي الذي ضمنتماه، فاحتالاه ، فقبضا من أمواله وأموال ولئه جملة ، وحبسا أبا الفرج \_وكان على ديوان زمام الضياع من قبل أبي صالح بن يَزُّداد ، وقبضا أمتمته كلها وجميع ملكه ، وكتبا على ضياعه لأمير المؤمنين ، وأخذا ما أخذا من أصحابه ؛ فكان المتوكل كثيراً ما

يقول لهما كمّا شرب : ردُّوا عليّ كتابي ، وإلا فهاتوا المال ؛ وضمّ ترقيع ديوان العامة إلى عبيدالله بن يجمى ، فاستخلف عليه يجمى بن عبد الرحن بن خاقان ، ابن صمّه ، ومكث موسى بن عبد الملك والحسن بن شخلد على ذلك يطالبهما المتوكل بالأموال التي ضمناها من قبل نجاح ؛ فها أن على ذلك إلا يسيراً حتى ركب موسى بن عبد الملك يشيّم المنتصر من الجعفريّ ، وهو يريد سامرًا إلى منزله الذي ينزله بالجرّسق ، قبلته معه ساعة ، ثم انصرف راجعاً ؛ فيينا هو يسير إذ صاح بمن معه : خلولي ، فبدروه فسقط على ايديم مفلوجاً ، فحمل إلى منزله ، فمكث يومه وليك ، ثم توفيً ، فصيرً على ديوان الحراج أيضاً عبيدالله بن يجمى بن خاقان ، فاستخلف عليه احمد بن إسرائيل كاتب المعتز ، وكان أيضاً خليفته على كتابة المعترّ فقال القضائق :

مَا كَانَّ يَحْشَى نَجَاحٌ صَوَّلَة الرُّمِنِ حَتَّى أَيْسِلَ لمسوسى منه والحَسَنِ غسدا على يَصَمِ الأحسرارِ يَسلَبها فسراع وقسو صَلِبُّ المسال والبسدن وفيها صُرب يَخْتِيشُوم المتطنِّب مائة وخمسين مقرعة ، واثقل بالحديد ، وحِس في الملبِّن في رجِب .

وفيها أغارت الروم على سُمْيساط ، فقتلوا وسبوا نحواً من خسمائة .

وغزا عليّ بن يجمى الأرميّ الصائفة وصع أهل لؤلؤة رئيسهم من الصعود إليها ثلاثين يوماً . فبعث ملك الروميّ المصادو اليها ثلاثين يوماً . فبعث ملك الرومية يضمن لكن رجل منهم ألف دينار . عل أن يسلموا إليه لؤلؤة ، فاصعدو إليهم ثم أعطوا أرزاقهم الفائتة وما أرادوا ، فسلموا لؤلؤة والبطريق إلى بُلكاجُور في ذي الحجة ، وكان البطريق الذي كان صاحب الروم وجَهه إليهم يقال له تُشْيِط ، فلها دفعه أهل لؤلؤة إلى بُلكاجور . وقبل : إن عليّ بن يجمى الأرميي حمله إلى الشكل بن المتوكل إلى الفتح بن خاقان ، فعرض عليه الإسلام فأبى ، فقالوا : نقتلك : فقال : أتتم أعلم ؟ وكتب ملك الروم يبل مكانه ألف رجل من المسلمين .

وحجّ بالناس في هذه السنة عمد بن سليمان بن عبدالله بن محمد بن إبراهيم الإسام ، وهو يعموف بالزينيّ ، وهو والي مكة .

وكمان نيروز المتوكل الذي أرفق أهل الخراج بتأخيره إياه عنهم فيها يوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر ربيح الأول ؛ ولسبع عشرة ليلة خلت من خَزِيران ولثمان وعشرين من أرديـوهشت ماه ، فقـال المحترئ الطاقى :

إِنَّ يسومَ النَّيسرُوذِ عسادَ إلى العهم له اللَّذِي كان سَنَّهُ أَرْدُشيسرُ

### ثم دخلت سنة ست وأربعين ومائتين

### ذكر الخير عها كان فيها من الأحداث

قمن ذلك غزو عمر بن عبد الله الاقطع الشائفة، فأخرج سبعة آلاف رأس. وغزوة قربياس، فأخرج خمسة آلاف رأس، وغزو الفضل بن قارن بحراً في عشرين مركباً؛ فافتتح حصن أنطالية. وغزوة بلكاجور فغنم وسبى. وغزو عليّ بن يجمى الأرمنيّ الصائفة، فأخرج خمسة آلاف رأس ومن الدوابّ والرَّمَك والحمير نحواً من عشرة آلاف.

وفيها تحوَّل المتوكل إلى المدينة التي بناها الماحوزة، فنزلها يوم عاشوراء من هذه السنة.

وفيها كان الفداء في صفر على يدي عليّ بن يجمى الأرمني، فقُودي بألفين وثلاثمائة وسبعة وستين نفساً. وقال بعضهم: لم يتمّ الفداء في هذه السنة إلا في جمادى الأولى.

وذكر عن نصر بن الأزهر الشّيعيّ - وكان رسول المتوكل إلى ملك الروم في أمر الفداء - آنه قال: أما صرتُ إلى القسطنطينية حضرت دار ميخائيل الملك بسوادي وسيقي وخنجري وقلنسوي، فجرت بيني وين خال الملك بطرناس المناظرة - وهم القيّم بشأن الملك - وأبواً أن يدخلوني بسيغي وسوادي، فقلت: أتصرف، فانصرفت فرُحِدتُ من الطريق ومهي الهذايا نحو من ألف نافجة مسك وثباث حريرٌ وزعفران كثير وطرائف، وقد كان أذن لوفود بُرُجان وفيرهم عن ورد عليه، وحملت الهذايا التي معي، فلخلت عليه و فإذا هو على سرير فوق سرير، وإذا البطارقة حرفة قيام، فسلمت ثم جلست على طرف السرير الكبير، وقد هيء في بجلس، ووضعت الجلدايا بين يديه، وبين يديه ثلاثة تراجم: خلام قرآش كمان لمسرور الخدادم، وقد معلى مس بن سعيد الجموعيّ، وترجان له قديم يقال له شُرَّحُون؛ فقالوا لي: ما نبلغ؟ قلت: لا تزيدون على ما أقول لكم شبأة والقبل ايترجون ما أقول، فقبل الهذايا ولم يأمر لاحد منها بشيء، وقريني وأكرمني، وهيا لي منزلا شبه، فخرجت فنزلت في منزلي، وأتاه أمل لؤلؤة برغبتهم في النصرائية، وأعهم معه، ووجهوا برجين عن

قال: فتغافل عني نحواً من أربعة أشهر؛ حتى آناه كتاب خالفة أهل لؤلؤة، وأخذهم رسلة واستيلام العرب عليها؛ فراجعوا غاطبتي، وانقطع الأمر بيني وبينهم في الفداء؛ على أن يعطوا جميع من عندهم وأغيطي جميع من عندي؛ وكانوا أكثر من ألف قليلا؛ وكان جميع الأسرى اللين في أيديم أكثر من ألفين؛ منهم عشرون امرأة، معهن عشرة من الصبيان؛ فأجابوني إلى المخالفة؛ فاستحلفت خاله، فحلف عن ميخائيل، فقلت: أيّا الملك قد حلف في خالك؛ فهذه اليمين لازمة لك؟ فقال برأسه: نعم، ولم أسمعه يتكلم بكلمة منذ دخلتُ بلاد الروم إلى أن خرجت منها، إنما يقول النرجمان وهو يسمع، فيقول برأسه: نعم أو لا، وليس يتكلم وخاله المدبر أمره، ثم خرجت من عند، بالأسرى بأحسن حال؛ حتى إذا جتنا موضع الفداء أطلقنا هؤلاء جملة ، وكان عداد من صار في أيدينا من المسلمين أكثر من ألفين منهم حتى تبلغوا موضع الفداء، فمن أواد أن أقبله في قليلا؛ وكان قوم تنصَّر أوا؛ فقال لهم ملك الروم: لا أقبل منكم حتى تبلغوا موضع الفداء، فمن أواد أن أقبله في النصرانية فليرجم من موضع الفداء وإلا فليضمن ويقض مع أصحابه؛ وأكثر من تتمرّ أهل المغرب، وأكثر من تنصر بالقسطنطينية؛ وكان هنالك صائفان قد تشرًا، فكانا يحسنان إلى الأسرى؛ فلم بيق في بالاد الروم من المسلمين عن ظهر عليه الملك إلا سبعة نفر، خسة أنيّ بهم من سقيلةً، أعطيتُ فداءهم على أن يوجّه بهم الى سقيلةً، ورجلان كانا من رهائن لؤلؤ، فتركتها، وقلت: اقتارهما، فإنها رضًا في النصرانية.

ومُطر أهلُ بغداد في هذه السنة واحداً وعشـرين يوماً في شعبان ورمضـان؛ حتى نبت العشب فوق الأجاجير.

وصلَّى المتوكُّلُ فيها صلاة الفطر بالجعفريَّة، وصل عبد الصمد بن موسى في مسجد جامعها، ولم يصلَّ بساءً اد أحد.

> رورد فيها الخبر أنَّ سكة بناحية بَلْخ تنسب إلى النَّهاقين مُطرت دماً عبيطاً. وحمَّ بالناس في هذه السنة محمد بن سليمان الزينبيّ .

وحج فيها محمد بن عبد الله بن طاهر؛ قولي أعمال الموسم.

وضح أهل سامرًا فيها يوم الاثنين على الرؤية وأهل مكة يوم الثلاثاء.

### ثم دخلت سنة سبع وأربعين ومائتين ذكر الخبر عياكان فيها من الأحداث

فمًّا كان فيها من ذلك مقتل المتوكل.

ذكر الحبر عن سبب مقتله وكيف قتل:

قال أبو جعفر: قُدَر لي أنَّ سبب ذلك كان أنَّ المتوكل كان أمر بإنشاء الكتب بقبض ضياع وصيف بأصبهان والجبل وإقطاعها الفتح بن خاقان؛ فكبيت الكتب بذلك، وصارت إلى الحاتم على أن تنفذ يوم الحديس خدس خلان من شعبان؛ فبلغ ذلك وصيفاً، واستقرَّ عنده الذي أمر به في أمره؛ وكان المتوكل أراد أن يُسمِّن بالناس يوم الجمعة في شهر رمضان في آخر جعة منه؛ وكان قد شاع في الناس في أوّل رمضان أنَّ أمير المؤمن يصلي في آخر جعة من الشهر بالناس، فاجتمع الناس لمذلك واحتشدوا، وخرج بنو هاشم من بغداد لرفع القصص وكاري إذا هو ركب . فلها كان يوم الجمعة أراد الركوب للصلاة، فقال له عبيدالله بن يحص والفتح بن خاقان: يا أمير المؤمنين منكوضين المصدر ووعكة؛ فإن رأى أمير المؤمنين أن يأمر بعض ولاة وبعض طالب حاجة ؛ وأمير المؤمنين شكوضين المصدر ووعكة؛ فإن رأى أمير المؤمنين أي يأمر بعض ولاة المهود بالصلاة، وتكون معه جمعاً فلهفل. فقال: قد رأيتُ ما رأيتها ، فأمر المتعمر بالمشكلاة، فلما نهم هو ؟ اعرضاء على، قالا: يا أمير المؤمنين، من أبا عبدالله المعرة بالله الصلاة لتشرقه بذلك في هذا اليوم الشريف؛ فقد اجتم أمر بيته والمناس جيماً فقد بلغ أله به.

قال: وقد كان وُلد الممترّ قبل ذلك بيوم؛ فأمر المعترّ، فركب وصلّ بالناس، فأقام المنتصر في منزله ـ وكان بالجمعرية . وكان ذلك عما زاد في إغرائه به؛ فليّا فرغ المعترّ من خطبته قام اليه عبيد الله بن يحيى والفتح بن خاقان، فقبّلا بليه ورجليه، وفرغ المعترّ من الصلاة، فانصرف امهه ، ومعهم الناس في موكب الحلاقة، والعالم بين يديه ؛ حتى دخل عل أبيه وهما معه؛ ودخل معه داوه بن محمد بن أبي العباس الطومي، فقال داود: يا أمير المؤمنين، اقد رأيت الأمين والمامون وايت يا أمير المؤمنين، اقد رأيت الأمين والمامون وايت المعتصم صلواتُ الله عليهم، ورأيت الواثق بالله؛ فوالله ما رأيتُ رجلا على منبر أحسن قواماً، ولا أحسن بديهاً، ولا أجهر صوتاً، ولا أعذب لساناً، ولا أخطب من المعترّبالله، أعزه الله يا أمير المؤمنين بيقائك، وامتمك الله ويانا بحياته افقال له المتوكل: أسمعك الله خيراً، وأمتمنا بك؛ فلها كان يوم الأحد؛ وذلك يوم الفيلو وجد المتوكل فترة، فقال: فروا المنتصر فليصلّ بالناس، فقال له عبيد الله بن يحيى بن خاقان: يا أميراً المؤمنين، قد المتوكل فترة، فقال: فال : يا أميراً المؤمنين، قد المتوكل فترة، فقال: فال : يا أميراً المؤمنين، قد

كان الناس تطلعوا إلى رؤية أمير المؤومين في يوم الجمعة فاجتمعوا واحتشدوا، فلم يركب أمير المؤومين؛ ولا نأمن إن هولم يركب أن يرجُف النامي بعلَّت، ويتكلَّموا في أمره؛ فإن رأى أمير المؤومين أن يَسرُّ الأولياء ويكُبت الأعداء بركويه فعل. فأمرهم بالتأهب والتهيَّو لركويه؛ فركب فصل بالناس وانصرف إلى منزله، فألمّام يومه ذلك ومن المقد لم يدع بأحد من ندمائه.

وذكر أنه ركب يوم الفِظر؛ وقد ضريت له المساف نحواً من أديعة أميال؛ وترجَّل الناس بين يدي، فعملًى بالناس، ورجع إلى قصره، فأخد جفّنة من تراب، فوضعها على رأسه، فقيل له في ذلك، فقال: إلَّن رأيتُ كثرة هذا الجمع، ورأيتهم تحت يدي، فأحببت أن أتواضع لله عزّ وجلًا؛ فلمّا كان من خد يوم الفطر لم يدعُ بأحد من ندماته؛ فلم كان اليوم الثالث وهو يوم الثلاثاء لثلاث خلون من شوال أصبح نشيطاً فرحاً مسروراً، فقال: كاني اجد مسّ اللم، فقال الطُيْقُوري وابن الأبرش - وهما طبياه: با أمير المؤمنين، عزم الله على الحيرا، فقرا، فلم الحيرا، فلم الحيرا، فلم الحيرا، فلم أنه لك على الحيرا،

وذكر عن ابن الحفصي المغني أنه كان حاضر المجلس، قال ابن الحفصي: وما كان أحدً عن يأكل بين يديه حاضراً غيري وغير عنصت وزنام ويتنان خلام أحد بن عجبي بن معاد؛ فإنه جاء مع المنتصر. قال: وكان المتوكل والفتح بن خاقان يأكلان مماً، ونحن في ناحية بإزائهم والندماء مفترقون في حجرهم، لم يدع بأحد معهم بعد. قال ابن الحفصي: فالتفت إليّ أمير المؤسين، فقال: كلّ أنت وعنمت بين يديّ. ويأكل معكيا نصر بن سعيد الجهيد، قال: فقلت: يا سيديّ، نصر والله يأكلني، فكيف ما يوضع بين أيدينا! فقال: كلّوا بحياتي، فأكلنا ثم ملّدنا أيدينا بحدائه. قال: فالتفت أمرًا المؤمنين الفائة، فنظر إلينا معلّقي الأيدي، فقال: ما لكم لا تأكلون 9 لملت: يا سيدي، قد نفد ما بين أيدينا؛ فامو أن يُواد، فقُرف لنا من يبن يديه.

قال ابن الحفصيّ: ولم يكن أمرُ المؤمنين في يوم من الأيام أسرّ منه في ذلك اليوم. قال: وأخذ بجلسّه، ودعا بالنئماء والمُغنّين فحضروا، وأهدت إليه قييحة أمّ المترّ مُطرّف خرّ أخضر؛ لم ير الناس مثله حسناً، فنظر إليه فأطال النظر، فاستحسنه وكثر تعجّبه منه؛ وأمر به فقيلع نصفين، وأمر بردّه عليها، ثم قال لرسواها: الْتُكرّ تُنهي به، ثم قال: والله إنّ نضيي لتحدّثني أني لا البسه، وما أحبّ أن يلبسه أحد بعدي، وإنما أمرت بشقّه لئلا يلبسه أحد بعدي، فقلنا له: يا سيّدنا، هذا يوم سرور يا أمر المؤمنين نعيك بالله أن تقول هذا يا سيّدنا، قال: وأخد في الشراب واللهو، ولمج بأن يقول: أنا والله مفارقكم عن قليل، قال: فلم يزل في لهو وصورود إلى اللهل.

وذكر بعضهم أن المتركل عزم هو والفتح أن يصيّرا غداءهما عند عبد الله بن عمر البازيار يوم الخميس لحس ليال خلون من شوال؛ على أن يفتك بالمتصر، ويفتل وصيفا ويُما وغيرهما من قُواد الأتراك ورجوههم، ا فكرّ صبّه يوم الثلاثاء قبل ذلك بيوم - فيها ذكر ابن الحفصيّ - بابته المتصر مرّة يشتمه، ومرّة يسقيه فوق طاقته،

فذكر عن هارون بن محمد بن سليمان الهاشميّ أنه قال: حدّشي بعض مَنْ كان في الستارة من النساء، أنه التقت إلى الفتم، فقال: برئت من الله ومن قرابتي من رسول الش 難 إن الم تلطِئه ـ يعني المتتصر - فقام اللفتح ولطمه مرّقين؛ بحرّيد على قفاه، ثم قال المتركل لمن حضر: اشهدوا جيماً أني قد خلعتُ المستعجل المتصر ـ ثم التفت إليه، فقال: سمّينًك المنتصر، فسمّاك الناس لحمقك المتنظر، ثم صرت الآن المستعجل، فقال

المنتصر: يا أميرًا لمؤمنين، لو أمرت بضرب عنشي كان أسهل عليّ مَا تفعله بي، فقال: اسقوه، ثم أمر بالعشاء فاحضر وذلك في جوف الليل، فخرج المنتصر من عنده، وأمر بُناناً غلام أحمد بن يجيى أن يلحقه؛ فلما خوج وضعت المائدة بين يدي المتوكل، وجعل ياكلها ويلقم وهو سكوان.

وذُكر عن ابن الحفصي آن المتصر لما خرج إلى تُحجّرته اختذ بيد زرافة ، فقال له : : امض معي ، فقال: يا سيّدي ؛ إنّ أمير المؤمنين لم أصبّرية وقد أخله النبيذ، والساعة بخرج بُمّا والنداماء؛ وقد أحبت أن تجمل أمر ولدك إليّ، فإن اوتامش سألني أن أزوّج أبنّه من ابنتك، وابنك من ابنته، فقال له زُرافة: نحن عبيدك يا سيدي، فمونا بأمرك. وأخذ المتصر بيده وانصوف به معه. قال: وكان زُرافة قد قال لي قبل ذلك: ارفق بضك، فإنّ أمير المؤمنين سكوان والساعة يُعيق، وقد دعاني تمرة، وسألني أن أسالك أن تصير إليه فنصر جمية إلى حجرته. قال ن فقلت له: أنا أتقدمك إليه، قال: ومضى زرافة مع المتحر إلى حجرته.

فذكر بُنان غلام أحمد بن يجمى أنّ المنتصر قال له: قد أملكتُ ابن زرافة من ابنة أوتامش وابن أوتامش من ابنة أوتامش وابن أوتامش من ابنة زرافة قال : غداً إن شاء الله فإنّ البنة روافة قال : غداً إن شاء الله فإنّ الليل قد مفى . قال : وانصرف زرافة إلى ججرة تمرة ، فلما دخل دعا بالطعام فأنّ به ، فها أكل إلا أيسر ذلك حتى سمعنا الفسجّة والصراخ ؛ فقمنا ، فقال بنان : فها هو إلاّ أن خرج زرافة من منزل تحرة ؛ إذا بُغا استقبل المنتصر، فقال المنتجب الفسجة ؟ قال : خيريا أمير المؤمنين قال : ما تقول ، ويلك إ قال : أعظم الله أجرك في سيدنا أمير المؤمنين أكان عبداً لله دعاه فأجابه ، قال : فجلس المنتصر؛ وأمر بساب البيت الذي قُدل فيه المشوكل والمجلس ، فأغلق وأغلقت الأيواب كلها ، وبعث إلى وصيف يأمره بإحضار المعتز والمؤيد عن رسالة المتوكل .

وذكر عن عَنْمَت أن المتوكل دها بالمائدة بعد قيام المنتصر وخروجه ومعه زُراقة ، وكان بُغا الصغير المعروف بالشرابي قاتباً عند الستر؛ وفلك اليوم كان نوية بُغا الكبير في الدار؛ وكان خليفته في الدار ابنه موسى - وموسى هذا هو ابن خالة المتوكل ، وبُغا الكبير يومئد بسُميساط - فدخل بُغا الصغير إلى المجلس ، فأسر الندساء بالانصراف إلى شجوهم ، فقال له الفتح : ليس هذا وقت انصرافهم ، وأمير المؤمنين لم يرتفع ، فقال له بغا : إن أمير المؤمنين أمرني إذا جاوز السبعة ألا أترك في المجلس أحداً ، وقد شرِّب أربعة عشر رطلا، فكره الفتح قيامهم ، فقال له بغا : إن حُرم أمير المؤمنين خلف الستارة ، وقد سكر ، فقوموا فاخرجوا ، فخرجوا ، فخرجوا . المخال ، فلم يتن المائل ويلقم ، ويقول لمارد : كل معي حتى أكل بعضاً طعامه ولم سكران ، ثم شرب أيضاً بعد ذلك .

فذكر عثمت أن أبا أحد بن المتركل أضا المؤيد لأمه ـ كان معهم في المجلس، فقام إلى الخلام، وقد كان بُغا الشرابي أغلق الأبواب كلها غير باب الشطّ، ومنه دخل القرم الذين عُينُوا لقتُله ، فيصر بهم أبو أحمد، فصاح بهم: ما هذا يا سفل ا وإذا بسيوف مسللة ، قال : وقد كان تقدّم النفرَ اللين تولوا قتله بغلون التركيّ وباغر ومومى بن بنا وهارون بن صوراتكين وبغا الشرابيّ، فلسًا سمع المتركل صوت أبي أحمد رفع رأسه ، فرأى القوم، فقال : يا بنا ، ما هذا؟ قال: هؤلام رجال النوبة التي تبت على باب سيّدي أمير المؤمنين، فرجع القوم إلى ورائهم عند كلام المتركل أبنا؛ ولم يكن واجن واصحابه وولد وصيف حضورا ممهم بعد. قال عثمث:

فسمعت بُغا يقول هم: يا سغل، أتتم مقتولون لا عمالة، فموتوا كراماً؛ فرجع القوم إلى للجلس، فابتلاره بنغان فرشبه فضربه على كَيْفه واذنه فقلَّه، فقال: مهلا قطع الله يدك! ثم قام وإداد الرُّقوب به، فاستقبله يبله فاباء وشركه باغر، فقال الفتح: ويلكم، أمير المؤمنين! فقال بغا: يا حَلْقيَّى، لا تَسَكُّتُ الرمى الفتح بنفسه على المتوكل، فبعده مصلح: المؤت! واعتوره هارون وموسى بن بُغا بأسيافها، فقتاده وقلماه، وأصابت علمت ضرية في رأسه. وكان مع المتوكل حادم صغير، فلدخل عجت الستارة، فنجا، وتجارب الباقون. قال: وقد كانوا قالوا لموسية على معنا فإنا نتخوف ألا يتم ما نويد فنتتل، فقال: لا بأس عليكم، فقالوا له: فأرسل معنه محسة من ولده: صالحاً، وأحمد، وعبد الله، ونصرا والى ما أوادوا.

وذكر عن زُرقان خليفة زرافة على البوابين وغيرهم أنَّ المتتصر لما أخذ بيد زرافة فأخرجه من الدَّار وبخل القوم ، نظر إليهم عثمت، فقال للمتوكل: قد فرغنا من الاسد والحيات والعقارب ، وصرنا إلى السيوف؛ وذلك أنه كان ربحا أشل الحيّة والعقرب أو الاسد؛ فلها ذكر عثمت السيوف، قال له : رياك! أيَّ شيء تقول؟ فها استتم كلاحه حتى دخلوا عليه ، فقام الفتح في وجومهم ، فقال لهم : يا كلاب برراءكم وراءكم! فبلاراليه بُغا الشرابي، فبعج بطنه بالسّيف، وبدر الباقون إلى المتوكل ، وهرب عثمت على وجهه . وكان أبو أحمد في حُجْرته ، فلما سمع الفجم لجل المتتصر في أبيه ، فبادره بغلون فضربه ضربتين؛ فلما رأى السيوف تأخله خرج وتركهم ، وخرج القوم إلى المنتصر على المتحر إلى وصيف: إنَّ الفتح قتل أبي، فقتلته ، فاحضر في وجوه أصحابك. فحضر وصيف وأصحابه فبايعوا . قال: وكان عبيد الله بن يحيى في حُجرته لا يعلم بشيء من أمر القوم ينفذ الأمور .

وقد ذكر أنّ امرأة من نساء الاتراك القت رقمة تخبر ما عزم عليه القوم، فوصلت الزُّقعة إلى عبيد الله، فشاور الفتخ فيها؛ وكان ذلك وقع إلى أبي نوح عبسى بن إبراهيم كاتب الفتح بن خاقان، فأنهاء إلى الفتح، فاتفق رأيّهم على كتمان المتوكل لما رأوا من سروره؛ فكرهوا أن يتغُّصوا عليه يومه؛ وهان عليهم أمرُّ القوم، ووثقوا بأنَّ ذلك لا يجسر عليه أحد ولا يقدر.

فذُكر إنّ أبانوح احتال في الهرب من ليلته، وعبدالله جالس في عمله ينفذ الأمور، وبين يديه جعفر بن حامد، إذْ طَلَع عليه بعض الخدم، فقال: يا سيديّ، ما يجلسك؟ قال: وما ذاك أقال: الدار سيف واحد، فأمر جعفراً بالحروج؛ فخرج وعاد؛ فأحبره أنّ أمير المؤمنين والفتح قد قتلا، فخرج فيمن معه من خدمه وخاصّته، فأخبر أنّ الابواب مغلقة، فأخذ نحو الشعف، فإذا أبوابه أيضاً مغلقة، فأمر بكسر ما كان عا يلي الشط، فكسرت ثلاثة أبواب حتى خرج إلى الشط، فعمار إلى زورق. فقعد فيه ومعه جعفو بن حامد، وظهف عليه، والله منزل لل منزل اللمنة، فقال: إنا الله وإنا إليه واجعونا أتناي وقتل نفسه، وتلهف عليه، واجتمع إلى عبد الله أصحابه عنداة يوم الأربعاء من الأبناء والمحجم والأرمن والزّواقيل والأصراب والصّماليك وغيرهم وقسد احتفاف في عدّتهم، فقال بعضهم : كانوا زهاء عشوين الف فارس وقال أخرون: كان معه ثلاثة عشر الفحد . الأتراك وغيرهم. فأبي ذلك، وقال: ليس في هذا جِيلة، والرجل في أيديهم ـ يعني المعترّ.

وذُكر عن على بن يجمى المنجّم أنه قال: كنت أقرأ على المتوكل قبل قتله بأيام كتاباً من كتب الملاحم، فوقفت على موضع من الكتاب فيه: إن الحليفة العاشر يُقتل في مجلسه، فتوقّفت عن قراءته وقطعتُه، فقال لي: مالك قد وقفت! قلت: خير، قال: لا بدّ والله من أن تقرأه، فقرأته وجِلْتُتُ عن ذكر الحُلفاء؛ فقال المتوكل: ليت شعري مَنْ هذا الشقىً المقتول!

وذُكر عن سلمة بن سعيد النصراني أنّ المتوكل رأى أنسُّـوط بن حمزة الأرمني قبـل قتله بأيـام، فتألفُّف برژيته، وأمر بإخراجه، فقيل له: يا أمبر المؤمنين، أليس قد كنت تحبُّ خدمته? قال: بل، ولكنيّ رأيت في المنام منذ لبال كأني قد ركيته، فالتفت إليّ وقد صار رأسه مثل رأس البغل فقال لي: إلى كم تؤذينا! إنما بقي من أجلك تمام خسة عشر سنة غيرأيام. قال: فكان بعدد أيام خلافته.

وذكر عن ابن أبي ربعيّ أنه قال: رأيتُ في منامي كانّ رجلا دخل من باب الرُّسّتَن على عجلة ووجهه إلى الصحراء وقفاء إلى المدينة، وهو ينشد:

وذكر عن محمد بن سعيد، قال: قال أبو الوارث قاضي نصيين: رأيت في النوم آتياً أثاني، وهو يقول:

ما بال عينك لا تبكي بتمهان! بالهاشميّ وبالفتح بن حاقان! حتى يصيروا كأس الذاهِب الفاني

يسا نسائمَ العينِ في جُثمسانِ يقسطانِ أما رأيتَ صُسُرُوفَ اللهمرِ مسا فَعَلَتْ ومسوف يَتبعُهُمْ قَسومٌ لهم ضَسَروا

فأتى البريد بعد أيام بقتلهما جميعاً.

قال أبر جعفر: وقبل ليلة الاربعاء بعد المتمة بساعة لاربع خلون من شبوال ـ وقبل: بل قبل ليلة الحميس ـ فكانت خلافته أربع عشرة سنة وعشرة أشهر وثلاثة أيام . وقتل يوم أتل وهو ـ فيها قبل ـ ابن أربعين سنة؛ وكان ولد بفم الصَّلح في شوال من سنة ست وماتين .

وكان أسمر حسن العينين خفيف العارضين نحيفاً.

#### ذكر الخير عن يعض أمور المتوكل وسيرته:

ذُكر عن مروان بن أبي الجنوب أبي السمط، أنه قال: أنشدتُ أمير المؤمنين فيه شعراً، وذكرتُ الرَّافضةُ فيه، فعقد في على البحرين واليمامة، وخمَلَع عليَّ أربع خِلَع في دار العامّة، وخلع عليّ المنتصر وأمر لي بكلاثة آلاف دينار ، فنثرت عـلى رأسي، وأمر ابنه المنتصر وسعداً الإيتـاخيّ يلقطانها في، ولا أمسٌ منهـا شيئاً؛ فجمعاها، فانصرفت يها.

قال: والشعر الذي قال فيه:

للدين والدنسيا سلامة وبعَدْلِكمْ تُنفّى الظلامة تِ رسالهم فيها تُبلافَ والبنت لا ترث الإمامة ميسرائكم إلا السدامة فبفلام للوسكسم عبلاسة قامَتْ على الناس القيامَة لاً والإلب ولا تُسرَامُـهُ والمُبْغضِينَ لَكُمْ عسلامًـ

مُلك الخليفةِ جعفر لكم تراث محمدً يرجب الشراث بنبو البنيا والنصهر ليس بنوارث ما لىللىن تَنَحُلوا أنحل البوراثة أهلها ل کان حقکُہُ لما ليسس التُّرَاثُ لغيسركممُ أصبخت بين محبكم

ثم نثر على رأسي \_ بعد ذلك لشعر قلته في هذا المعنى .. عشرة آلاف درهم .

وذكر عن مروان بن أبي الجَنوب، أنه قال: لما استُخلف المتوكل بعثتُ بقصيدة معدحتُ فيها ابن أبي دواد .. إلى ابن أبي دواد، وكان في آخزها بيتان ذكرت فيهما أمر ابن الزيات وهما:

وقيل لِيَ النَّايات لاقي حِمامة فقلت أتَّاني الله بالفتح والنصر لقد حَفَّرُ الرياتُ بالغدر حُفرةً فألقى فيها بالخيانة والغدر

قال: فلما صارت القصيدة إلى ابن أبي دواد ذكرها للمتوكل، وأنشده البيتين فأمره بإحضاره، فقال: هو باليمامة ، كان الواثق نفاه لمودّته الأمير المؤمنين. قال: يُحمل ، قال: عليه دين ، قال: كَمْ هو؟ قال: ستة آلاف دينار، قال: يُعطاها، فأعطِيَ وحُمل من اليمامة، فصار إلى سامرًا، وامتدح المتوكل بقصيدة يقول فيها:

رَحَـلَ الشبابُ وليقـه لم يَـرحَـل والشيبُ حـل وآيَّته لـم يَحمُل

فلها صار إلى هذين البيتين من القصيدة:

جماعتُ به للا طلب ولا بتَسَمُحُسل كانت خلافة جعف كنبؤة وهَبَ النبوَّةَ للنَّبِيُّ المُرْسِل وهب الإلية له الخيلافة مثيل ميا

أمر له بخمسين ألف درهم.

وذكر عن أبي يحيى بن مروان بن محمد الشنيّ الكلبيّ، قال: أخبرن أبو السمط مُرّوان بن أبي الجُنوب، قال: لَمَا صرتُ إلى أمير المؤمنين المتوكل على الله مدحت ولاة العهود، وأنشدته:

ويا حدًا نَجْدُ على النأى والبُعْدِ! سقى الله نجداً والسلامُ على نجُددِ لَعَلِّي أَرِي نُجْداً وهَيْهاتَ مِنْ نَجْدِا نَسِظَوْتُ إِلَى نَجْدِ ويَنخدادُ دُونَهَا وَلا شَيءَ أَحْلَى من زيارتهم عِنْدي ونجلة بها قلوم همواهم زيارتي

قال: فلها استتممت إنشادها، أمر لي بعشرين وماثة ألف درهم وخمسين ثوباً وثلاثة من الطُّهر: قرس وبغلة وجمار، فيا برحت حتى قلت في شكره:

فَمِلُّكُمُّ أُمِرُ العِبِدُ تُسخُبُّوا تخيُّــزَ ربُّ النـاس للنــاس جعفــرأً

قال: فلما صرتُ إلى هذا البيت:

فأمسِكْ نَمدَى كَفَّيْكَ عنِّي ولا تَسزِد فقد خِفت أنْ أَطْغَى وأنْ أَتَجبُّرًا

قال: لا والله ، لا أمسك حتى أمرِّفك بجودي ، ولا برحت حتى تسأل حاجة ؛ قلت: يا أمير المؤمنين ، الفسية التي أمير المؤمنين ، الفسية التي أمرت بإقطاعي إياما بالبمامة ؛ ذكر ابن المدبر أما وقف من المنتصم على ولده ، ولا يجوز إقطاعها . قال: قال: قال: قال يقل المبدوات ، قال: قال أن يقل الدبرا في السنة مائة سنة ، قلت: لا يحسن يا أمير المؤمنين أن يؤدّى درهم في الدبوات ، قال: فقال المبدون ، فقلت: فعال والمنتجى القي المبدون والمنتجى المبدون ، قال: ليس هلم حاجة ، هلم قبالة ، قلت : فصاحي بالتي كانت في كان الوائق أمر بإقطاعي إياها ، فنفاني ابن الزيات ، وحال ببني وبينها ، فتنفذها في المر بإنفاذها عائة درهم في السنة وهي السَّيوح .

وذُكر عن أبي حَشيشة أنه كان يقول: كان المأمون يقول: إن الحليفة بعدي في اسمه عين، فكان يُطَفُّ أنه العباس ابنه فكان المعتصم، وكان يقول: وبعده هاء، فيظنُّ أنه هارون، فكان الوائق؛ وكان يقول: وبعده أصفر الساقين؛ فكان يظنُّ أنه أبر الحائز العباس فكان المتوكل ذلك، فلقد رأيته إذا جلس على السوير يكشف ساقيه؛ فكانا أصفرين؛ كأنما صُبغا بزعفوران.

ودُكر عن يحيى بن أكتم، أنه قال: حضرتُ المتوكل، فجرى بيني وبينه ذكر ألمامون وكتبه إلى الحسن بن سها، فقلت بتضميله وتقريظه ووصف عاسنه وعلمه ومعرفته ونباهية قولاً كثيراً الم يقع بموافقة بعض من حضر و فقال المتوكل: كيف كان يقول في القرآن؟ قلت: كان يقول: ما مع القرآن حاجة إلى حلم فرض، ولا مع سنة الرسول في وَرَحْمَتُه إلى فعل أحد؛ ولا مع البيان والإنهام حجّة لتعلم، ولا بعد الجحود للبرهان والحق إلا السيف لظهور الحجة. فقال له المتوكل: لم أودُ منك ما ذهبت إليه من هذا المعنى، قال له يحيى: القول بالمحاسن في المفعور الحجة. فقال له المتوكل: لم أودُ منك ما ذهبت إليه من هذا المعنى، قال له يحيى: القول يقول، وقد أنسبته فقال أحدُ غيرك، واستغفرك من يقول في المتحسم بالله المعهد الله كيف والمنافق على المتحسم بالله الموجه أمر على بن يؤداد أن يكتب فعلمان الماعة المعامن، وطاحة لامره فيها والمنافق والمحدد نشيئاً أو بُشَرًّ بشيء، فقد كان المعتصم بالله أمر على بن يؤداد أن يكتب فعلمانه وطاحة لامره فيها، وشكرً له عليها؛ فالحدد لله العظيم الآلام، السابغ الشامة بما هو أهل، ومستوجه من عامده القاضية حقه، المائة شكرة، المرجمة مزيئه على ما لا يجمعيه تعدادناه على من يعلم أن ذلك منه، والشكر له عليه. فقال المتركل، صدقت، هذا هو الكلام بعينه، وهذا كله شُخُدم من ذي خُدكة وصلم؛ وافقضي المجلس.

وقدم في هذه السنة عمد بن عبد الله بن طاهر بغداد منصرفاً من مكة في صفر؛ فشكا ما ناله من اللهم تجا وقع من الحلاف في يوم النَّمر؛ فأمر المتوكل بإنفاذ خريطة صفراء من الباب إلى أهل المؤسم برزية هلال ذي الحجة، وأن يُسار بها كيا يسار به في يطة الواردة بسلامة المؤسم، وأمر أن يقام على المشمر الحرام وسائر المشاعر الشَّمر مكان الزيت والنَّفط.

وفيها ماتت أمّ المتوكل بالجعفرية لستّ خلون من شهر ربيع الآخر وصلّ عليها المنتصر، ودُّفِنت عند المسجد الجامع .

#### خلافة المنتصر محمد ين جعفر

وفيها بُوييم للمنتصر محمد بن جعفر بالخلاقة في يوم الاربحاء لأربع خلون من شوال ـ وقبل لئلاث خلون منه ـ وهو ابن خمس وعشرين سنة . وكنيته أبو جعفو بالجعفرية ، فأقلم بها بعد ما بويع له عشرة أيام، ثم تحوّل منه بعياله وقوّاده وجنوده إلى سامرًا .

وكان قد بايمه ليلة الأربعاء الذين ذكرناهم قبلُ، فأدكر عن بعضهم، أنه قال: لما كان صبيحة يـوم الاربعاء، حضر الناس الجمفريّة من القواد والكتاب والرُّجوه والشاكريّة والجُند وغيرهم؛ فقرأ عمليهم أحمد بن الحصيب كتاباً يخبر فيه عن أمير المؤمنين التُّتصر؛ أن الفتح بن خاقان قتل أباه جمفراً المتوكل، فقتله به، فبايح الناس، وحضر عبيد الله بن يجمى بن خاقان، فبايع وانصوف.

وذكر عن أبي عثمان سعيد الصغير أنه قال: لما كانت الليلة التي قُبِل فيها المتوكل، كتا في الدّار مع المنتصر؛ فكان كليا خرج الفُّح خرج معه، وكلّم رجع قام لقيامه وجلس لجلوسه، وخرج في أثرو؛ وكلّم ركب أعد بركابه، وسوى عليه ثبابه في سُرّج دابته؛ وكان اتصل بنا الحبر أن عبيد الله بن مجمى قد أعد له قوماً في وانصرفنا معه، فلمّم سواقية وقد كان المتوكل أسمعه واحفظه قبل انصرافه، ووثب به؛ فانصرف على غضب، وانصرفنا معه، فلمّا صدار إلى داره أرسل إلى أنداته وخاصت. وقد كان واعد الانزائل على قتل المنوكل قبل انصرفانه إذا ثمل من النبيد. قال أرسل إلى أنداته وخاصت. وقد كان واعد الانزائل على قتل المنوكل قبل انصرافه إذا ثمل من النبيد. قال: فلم البت كان أحراب إن احياس أمير المؤدنين إلى مراح وهي الركوب؛ فوقع في نضيي ما كان دار بينا أنهم على اغتيال المنتصر؛ وأنه انما يُعرف للذلك؟ أمره، فركب فلحقته في بعض الطريق وأنا موصوب؛ فراى ما بي، فقال إلى سي عليك! إن أمير المؤدنين قد شرق أمره، فركب بعد اصرافنا، فمات رحمه اله. فاكبرت ذلك، وشق على، وضيا وأحمد بن الحسيب وجماعة من المؤدني، وسلمت على بخلافة، وقلت: يا أمير المؤونية وقلت: يا أمير المؤونية على ماديال في مدا المؤونية وعلى على والمؤلف في مدا المؤوني، وتأكل بات مواليك في هدا المؤسين، فال : أجل ؛ لكن أن نفاقك فرضع الشُؤية عليك من مواليك في هدا المؤسين، والمعسيون وكاني مصيد وكاني مسايدان الرومي. وألمين منديل، فجلس عليه، وأحطنانه، وحضر المؤسين وكاني مصيد بن الحصيب وكانيه مصيد بن حديد لأحد الهيمة.

فلأكر عن سعيد بن حُيد أن أحد بن الخصيب، قال له: ويلك يا سعيد! ممك كلمتان أو ثلاث تأخذ بها البيعة، وأعلنها على من حضر وكلّ من جاء حتى جاء سعيد الكبيم، فأرسله إلى المؤيد، وقال سعيد الصغير: امض أنت إلى الممرّحيني غضره، قال سعيد الصغير: فقلت: الكبيم، فأرسله إلى المؤيد، وقال اسعيد الصغير: فقلت: أمّا ما همتُ يا أمير المؤينين في قلة عن ممك فلا أبرح والله من وراء ظهرك؛ حتى يجتمع الناس. قال أحمد بن الحسيب: ها هنا من يكفي؛ فإلى الساعة أولى به منك! الحسيب: ها هنا من يكفي؛ فإلى الساعة أولى به منك! فلها كثر القواد، وبايعوا، وفضيت وأنا آيس من نقسي، ومعي غلامان؛ فلها صرت إلى باب أبي نوى، والناس يهوجون ويلهمون وجيئون؛ وإذا على الباب حمّ كبير في سلاح وعِلَة، فلها أحسُّوا بي لهفني فارس منهم؛ فسألني وهو يلا يموفي: مَنْ أنت؟ فعميّت عليه خبري، وأخبرته أيّ بنُ بعض أصحاب الفتى، ومفيتُ حتى صرت إلى الباب لمثن فلم أجد به أحداً من الحرس والبوابين والمكبّرين ولا خلقاً من خلق الله حتى صرت إلى الباب

الكبير، فدقَقتُه دقاً عنيفاً مفرطاً، فأجبت بعد ملَّة طويلة، فقيل لي: من هذا؟ فقلت: سعيد الصغير، وسول أمير المؤمنين المنتصر؛ فمضى الرّسول، وأبطأ علىّ، وأحسست بالمنكر وضاقت عليّ الأرض. ثم قُتح الباب فإذا ببيدون الخادم قد خرج؛ وقال لي: ادخل وأخلق الباب دوني، فقلت: ذهبتْ والله نفسي، ثم سألني عن الخبر، فأخبرته أنَّ أمير المؤمنين شرق بكأس ِ شربها ومات من صاعته؛ وأن الناس قد اجتمعوا وبايعوا المنتصر، وأنه أرسلني إلى الأمير أبي عبد الله المعترّ بالله ليحضر البّيعة. فدخل ثم خرج إليّ؛ فقال: ادخل، فدخلت على المعتزَّ؛ فقال ني: ويلك يا سعيد! ما الخبر؟ فأخبرته بمثل ما أخبرت به بيدون، وعزَّيته وبكيت، وقلت: تحضر يا سيَّدي، وتكون في أوائل مَنْ بايع، فتستدعى بذلك قلب أخيك، فقال لي: ويلك حتى نصبح ! فيا زلت المتلَّه في الحبل والغارب؛ ويُعينني عليه بيدون الخادم، حتى تهيًّا للصلاة، ودعا بثيابه فلبسّها، وأخرج له دابَّة، وركب. وركبت معه، وأخلت طريقاً غير طريق الجادّة، وجعلت أحدّثه وأسهل الأمر عليه، وأذكره أشياء يمرفها من أخيه، حتى إذا صرنا إلى باب عبيد الله بن يحيى بن خاقان سألني عنه، فقلت: هو يأخذ البيعة على الناس، والفتح قد بايم، فيتس حينثل؛ وإذا بفارس قد كحِق بنا، وصار إلى بيدون الخادم، فسارَّه بشيء لا أعلمه، فصاح به بيدون؛ فمضى ثم رجع ثلاثاً؛ كلُّ ذلك يردّه بيدون ويصبح به: دعنا ؛ حتى وافينا بابّ الحير فاستفحته فقيل لي: مَنْ أنت؟ قلت: سعيد الصغير والأمير المعترَّ، ففُتح لي الباب، وصونا إلى المنتصر؛ فاليَّا رآه قرَّبه وعانقه وعزَّاه، وأخذ البيعة عليه، ثم وافي المؤيد مع سعيد الكبير، ففعل به مثل ذلك، وأصبح الناس، وصار المنتصر إلى الجعفريّ. فأمر بدفن المتوكل والفتح، وسكن الناس، فقال سعيد الصغير: ولم أزل أطالب المعتزّ بالبُشري بخلافة المنتصر وهو مجبوس في الدار؛ حتى وُهب لي عشرة آلاف درهم.

> وفي هذه السنة خلع المعتز والمؤيد أنفسهها، وأظهر خلعها في القصر الجعفريّ المحدث. وكانت نسخة البيعة التي أخلت للمنتصر:

بسم الله الرحن الرحيم. تبايسون عبد الله المتتصر بالله أمير المؤدين بيّمة طوع واعتقاد ورضاً، ورغبة بإخلاص من سرائركم، وانشراح من صدوركم، وصدق من نياتكم؛ لا مكرّهين ولا مجبّرين، بل مغرّين حالمين بما في هذه البيّمة وتأكيدها من طاحة الله وتقرأه، وإعزاز دين الله وحقه، ومن صعوم صلاح عباد الله، واجتماع المتكسدة، وأم الشحن، وسكون الدهما، وأمن العواقب، وعزّ الأولياء بوقع الملحدين؛ على أن محمدا الإمام المتتصر بالله عبد الله وخليفته المغترض عليكم طاعته ومناصبحته والوقاء بحقه وعقده، لا تشكّون ولا تُدّمنون، ولا تميلون ولا ترتابون؛ وعلى الشمّع لم، والطاعة والمسالة، والنُصرة والوقاء والاستقامة، والنصيحة في السرّ والمعادني، والحقوف عند كلّ ما يأمر به عبد الله الإمام المنتصر بالله أمير المؤدين، وعلى ألكم أولياء وأبياكم، وأعداء أعدائه؛ من خاصلٌ وعامً، وأبعد وأقرب، وتتصمكون بيضته بوضاء العقد، وذمة العهد؛ مسرائركم في ذلك مثل علانيتكم، وضمائركم مثل السنتكم؛ واضين بما يرضاء لكم أمير المؤدين في عاجلكم. وأجلكم. وطالكم أمير المؤدين بعد تجديدكم بيضته هده على انفسكم، وتأكيدكم إياها في أعاقلكم؛ صفقة أيمانكم، واخبين طائعين، عن سلامة من قلويكم واهوائكم ونياتكم؛ وعلى ألا تسموًا في نفض شهيه عما أكد الله عليكم؛ وعلى ألا يجيل بكم عبل في ذلك عن نُصرة وإخلاص، ونصح وموالاة، وعلى ألا تبذّلوا، ولا المتنكم المي المعتقدم به المستنكم المي المتنكم، وعلى أنه تكمر راجع عن نيّه، والطوائه إلى غير علانيته، وعلى ألا تبذّلوا، ولا وعهردكم يبعة يطلع الله من قلوبكم على اجتبائها واعتقادها، وعلى الوقاء بلمتية بها، وعلى إخلاصكم في نصرتها وموالاة الملها، لا يشدوب ذلك منكم دُغُل ولا إدهان ولا احتيال ولا تأوَّل؛ حتى تلقوا الله، مُوفِين بمهده، ومؤذِّين حَفَّه عليكم، غير مستشرفين ولا ناكئين، إذ كان الذين يبايمون منكم أميرً للؤمنين إثما يبايمون الله؛ يد إلله فوق أبديهم، فمن نَكَت فإنما يتكُت عن نفسه، ومَنْ أوني بما عقد عليه الله فسيؤتيه أجرًا عظهاً.

عليكم بذلك وبما أكدت هذه البيمة في أحتاقكم، وأعطيتم بها من صَفَقة أَهائكم، وبما اشترط عليكم بها من ورفاة . من واله ونُصِّر، وموالاة واجتهاد ونُصِّح، وصليكم عهد الله؛ إنَّ عهده كان مسؤولاً؛ وفَمة الله وفمة رسوله . واشدً ما أخد على أنبيائه ورسله، وعلى أحد من عباده من متأكّد وثائقه ، أن تسمعوا ما أخد عليكم في هذه المهدة ، ولا تبدّلوا، وأن تُطهوا ولا تعصوا، وأن تُخلصوا ولا ترتابوا، وأن تتسكوا بما عاهدتم عليه تمسك أهل الطاعتهم وفري المهد والوفاء بوفائهم وحقهم؛ لا يلفتكم عن ذلك هوئ ولا نميل، ولا يزيغ بكم فيه ضلال عن هدئ، بالذين في ذلك أنضلكم واجتهادكم، ومقدّمين فيه حقّ الذين والطاعة بما جعلتم على أنسكم، لا يقبل الله المؤاه بها .

فَمَنْ نَكَت منكم بمن بايع أمير المؤمنين هذه البيعة هيا أكد عليه مسراً أو معلناً، أو مصرّحاً أو معالاً ؟ فاذهن فيها أعطى الله من نفسه، وفيها أنجلت به مواثيق أمير المؤمنين، وههود الله عليه؛ مستمما في ذلك الهويفي دون الجلد، والمركون إلى الباطل دون تُصرة الحقى، وزاغ عن السبيل التي يعتصم بها أولو الوفاه منهم بعهودهمها فكل ما يملك كل واحد عن خان في ذلك بشيء نقض عهذه من مال أو عقار أو سائمة، أو زرع أو ضَرع صندقة على المساكون في وجوه سبيل الله، عرم عليه أن يرجع شيء من ذلك إلى ماله عن حيلة يقدّمها النفسه، أو يحتال بها ربا أفاد في بقية عموه من فاقدة مالي يقل خطرها أو يهل قدرها، فتلك سبيله إلى أن توافيه منيّته، ويأتي عليه أجله وكل علوك بملكه البوم إلى ثلاثين منت من ذكر أو أنثى أحرار لوجه الله ؛ ونساؤه في يوم يلزمه الجنث، ومن يتزجه بعدهن إلى ثلاثين صنة طوائق البئة طلاق الحرج والسنة ؛ لا مثنوية فيه ولا رَجّعة، وعليه المشي إلى بيت الله الحرام الالاين حجة ، لا يقبل الله منه إلا الوفاء بها؛ وهو بريء من الله ورسوله، والله ورسوله منه بريتان ولا قبل الله منه صَرْفًا ولا عدلاً ؛ والله عليكم بذلك شهيد، وكفى بالله شهيداً.

وذكر أنه أنا كانت صبيحة البوم الذي بويع فيه المنتصر شاع الحبر في الماحوزة - وهي المدينة التي كان جعفر يناها في أهل سامرا - بقتل جعفر، وتوافى الجنال والشاكرية بباب العامة بالجعفري وغيرهم من الغوضاء والعوام، وكثر الناس وتسامعوا، وركب بعضهم بعضاً، وتكلموا في أمر البيعة، فخرج إليهم عَتَاب بن عَتَاب - وقبل: إنّ الملي خرج إليهم زُرافة - فأبلغهم عن المنتصر ما يجبون، فأسمعوه؛ فنخل إلى المنتصر فأخبره؛ فخرج وبين يديه جماعة من المفارية، فصاح بهم: يا كلاب! خلوهم؛ فحملوا على الناس فدفعوهم إلى الثلاثة الأبواب، فاؤدهم الناس ووقع بعضهم على يعضى؛ ثم تفرقوا عن جنّة قد ماتوا من الزَّمَة والدُّوس؛ فمنهم من ذكر أعهم كانوا سنة نفر، ومنهم من قال: كانوا ما بين الثلاثة إلى السنة.

وفيها ولَّى المنتصر أبا عَمْرة أحمد بن سميد ـ مولى بني هاشم، بعد البيعة له بيوم ـ المظالم، فقال قائل:

يا ضيعة الإسلام لسَّا وَلِي اصطالعَ النَّاسِ أَسِو صَحْرَهُ السَّاسِ أَسِو صَحْرَهُ صَهْرَةً صَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالِي اللَّالِي الل

وفي ذي الحجة من هذه السنة أخرج المنتصر عليّ بن المعتصم من سامرًا إلى بغداد ووكّل به. وحجّ بالناس فيها محمد بن سليمان الزينبيّ.

### ثم دخلت سنة ثمان وأربعين ومائتين

### ذكر الحير حما كان فيها من الأحداث فعن ذلك ما كان من إغزاء المنتصر وصيفاً التركي صائفة أرض الروم. ذكر الحير عن سبب ذلك، وما كان في ذلك من وصيف:

ذُكر أنَّ السبب في ذلك أنه كان بين أحمد بن الحصيب ووصيف شحناه وتبافض، فلمًّا استُخلف المنتصر، وابن الخصيب وزيرٌه، حرَّصُ احمد بن الخصيب المنتصر هل وصيف، وأشار عليه بإخراجه من صبكوه غازياً إلى التُفر؛ فلم يزل به حتى أحضره المنتصر، فأمره بالغزو.

وقد ذُكر عن المنتصر أنه لما عَرْم على أن يُعزي وصيفاً النفر الشاميّ، قال له أحمد بن الخصيب: ومَنْ يجترىء عمل الموالي حتى تأمر وصيفاً بالشخوص! فقال المنتصر ليمض من الحبّية: اثنان لمن حضر الداره فاذن لهم وفيهم وصيف، فأقبل عليه، فقال له: يا وصيف؛ أثنانا عن طاغية الروم أنه أقبل يريد النفور، وهذا أمر لا يمكن الإمساك عنه؛ فإما شخصت وإما شخصتُ؛ فقال وصيف: بل أشخصُ يا أمير المؤمنين، قال: يا أحمد؛ انظر ما يجتلج إليه على أبّلغ ما يكون فاقمه له. قال: نعم يا أمير المؤمنين، قال: ما نقم! قم الساعة لذلك، يا وصيف مُركاتبك يوافقه على ما يجتلج إليه، ويلزمه حتى يزيع عاتمتك فيه. فقام أحمد بن الخصيب، وقيام وصيف، ظم يزل في جهازه حتى تَرْج، فها أظلح ولا أنجع.

وذكر أنَّ المنتصر لما أحضر وصيفاً وأمره بالخزو، قال له: إنَّ الطاخية ـ يعني ملك الروم ـ قد تمرّك ولست آمنه أن يهلك كلَّ ما يمرّ به من بلاد الإسلام ، ويقتل ويسيي اللمرازي ؛ فإذا غزوت وأردت الرّجعة انصرفت إلى باب أمير المؤمنين من فورك . وأمر جماعة من القواد وغيرهم بالحروج معه وانتخب له الرجال؛ فكان معه من الشاكرية والجند والموالي تُرهاء عشرة آلاف رجل؛ فكان على مقدّمته في بدأته مُواسم بن خاقان؛ الحو الفتح بن خاقان؛ وعلى السَّافة محمد بن رجاء ، وعلى المُهمنة السنديّ بن بختاشة، وعلى الدَّرَاجة نصر بن سعيد المغربيّ؛ واستعمل على النامى والمسكر أبا عون خليف؟ وكان على الشَّرطة بسامرًا.

وكتب المنتصر عند إغزائه وصيفاً مولاه إلى محمد بن عبد الله بن طاهر كتاباً نسخته:

بسم الله الرحمن الرحيم: من عبد الله محمد المنتصر بالله أمير المؤمنين إلى محمد بن عبد الله مولى أمير المؤمنين.

سلام عليك؛ فإن أميرَ المؤمنين يحمَد إليك الله الذي لا إله إلا هو، ويسأله أن يصلِّي على محمد عبده

ورسوله صلَّ الله عليه وعلى آله. أما بعد: فإنَّ الله وله الحمد على آلائه، والشكرُ بجميل بلاثه، اختار الإسلام وقضَّله، وأثمَّه وأكمله، وجعله وسيلة إلى رضاه ومثويته، وسبيلًا شَّجَالِل رحمته، وسبَّبا إلى ملْخُور كرامته؛ فقهر له مَنْ خالفه، وأذلُّ له من هَنَدَ عن حقه، وابتغى غير سبيله، وخصُّه بأتمَّ الشرائع وأكملها، وأفضل الأحكام وأعدلها؛ وبعث به خيرته مِنْ خلقه وصفوته من عباده محمَّداً ﷺ، وجعل الجهاد أعظمَ فرائضه منزلةً عنده، وأعلاها رتبة لديه، وأنجَحها وسيلة إليه؛ لأن الله عزَّ وجلَّ أعزَّ دينَّه، وأذلَّ عُتاة الشركُ، قال عزَّ وجلَّ آمراً بالجهاد، ومفترضاً له: ﴿ انفِرُوا خِفَافاً وثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُم فَى سَبيل آللهِ ذَلِكُمْ خَيرٌ لَكُمْ إِنَّ كُنْتُم تَعْلَمُونَ ﴾ (١), وليست تعضي بالمجاهد في سبيل الله حالً لا يكابد في الله نَصَبًا ولا أذي، ولا ينفق نفقة ولا يقارع حدوًّا، ولا يقطع بلداً، ولا يطأ أرضاً؛ إلا وله بذلك أمر مكتوب، وثواب جزيل، وأجر مأمول، قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنْهُمْ لا يُصيبُهُمْ ظَمَّأَ وَلا نَصَبَّ وَلا مَخْمَصَةً فِي سَبِيلِ الله وَلا يَطْتُونَ مَوْطِئاً يَغِيظُ، الكُفَّارُ وَلاَ يَنالُونَ مِنْ عَلَوْ نَبَّلاً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلَ صَالِحُ إِنَّ اللهَ لاَ يُضِيعُ أَشْرَ أَلْمُصْبِنِينَ ﴿ وَلا يُنْفِقُونَ لَفَقَةً صَغِيرًا وَلاَ كِيرًا وَلاَ يَقِطُمُونَ وَادِياً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لَيَجْزِيهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا كَأْنوا يَهْمَلُونَ ﴾ (٧.

ثم أثنى عرَّ وجلَّ بفضل منزلة المجاهدين على القاعدين عنده، وما وعدهم من جزائه ومثوبته، وما لهم من الزُّلفي عنده، فقال: ﴿ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِلُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ غيرٌ أُولِي الضَّرَرِ والْمُجَاهِدُونَ في سَهيل آللهِ بِأَمْرَاهُمْ وَأَنْفُسِهِم فَضَّلِ اللَّهِ الْمُجَاهِدِينَ بَأَمْوَاهُمْ وَأَنْفُسِهِمْ على الْقَاعدينَ ذَرَجَةٌ وكُلًّا وَعَد الله ٱلْحُسْفِي وَفَضَّلَ الله المُجاهدينَ عَلَىٰ الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِياً ﴾ (٢).

فبالجهاد اشترى الله من المؤمنين أنفسَهم وأموالهم، وجعل جنته ثمنا لهم، ورضواته جزاء لهم على بلـــــــا إ وهداً منه حقًّا لا ربب فيه، وحكمًا عدالًا لا تبديل له، قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ إِنَّ اللَّهُ الشُّتَرَى مِنَ المؤمِنِينَ ٱلْقُسُهُمْ وأَمْوَالِهِم بِأَنَّ لَهُمُ الحِمَّة يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ آللهِ فَيَقْتُلُونَ ويُقْتَلُونَ وَعُداً عَلَيْو حَقّاً فِي التُّورَاةِ وَالإنْجِيلِ وَالقُوْآنِ وَمَنْ أَوْلَى بِمَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بَبْيَجِكُمُ الَّذِي بَايْعَتْمْ بِهِ وَذِلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ (4).

وحكم الله عزَّ وجلَّ لإحياء المجاهدين بنصره، والفوز برحمته، وأشهد لموتاهم بالحياة الدائمة، والزلفي لديه، والحظ الجزيل من الوابه، فقال: ﴿ وَلا تَحْسَبَنُّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ آللهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيامُ عِنْدَ رَبُّهِمْ يُرْزَقُونَ \* فرحِينَ بِمَا آتَاهُمُ آللُهُ مِنْ فَصْلِهِ وَيَسْتَبِشِرُونَ بِالَّذِينَ لِم يَلْحَقُّوا بِهِم مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (٥).

وليس من شيء يتقرَّب به المؤمنون إلى الله عزَّ وجلَّ من أعمالهم، ويسمَّوْن بِهِ في حطَّ أوزارهم، وفكاك رقابهم، ويستوجبون به الثوَّاب من ربهم، إلاَّ والجهاد عنده أعظم منه منزلة، وأعلى لديه رتبة، وأوَّلَى بالفوز في العاجلة والأجلة؛ لأنَّ أهله بِللُّوا الله أنفسَهم، لتكون كلمة الله هي العليا، وسمحوا بها دون مَنْ وراءهم من إخوانهم وحريم المسلمين ويُيضتهم، ووَقَمُوا بجهادهم العدق.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : ١١ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة : ١٣٠ - ١٣١ .

<sup>(</sup>١١) سورة النساء: ٩٥ ,

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة : ١١١ .

رهم سورة آل عمر ان: ١٦٩ - ١٧٠ .

وقد رأى أمير المؤمنين ــــا يميّه من التعرّب إلى الله بجهاد عدوه، وقضاء حقه عليه فيها استحفظه من دينه، والنماس الزُّلْقي له في إعزاز أوليائه، وإحلال البأس والنقمة بمن حاد عن دينه، وكذّب رسله، وفارق طاعته ـــ أن يُنهض وصيفاً مولى أمير المؤمنين في هذا العام إلى بلاد أعداء الله الكفرة والرَّوم، غازياً لما عرّف الله أمير المؤمنين من طاعبه ومناصحته ومحمود نقيبيه وخُلُوص نَيّته، في كلّ ما قرّبه من الله ومن خليفته.

وقد رأى أمير المؤمنين - والله وفي معونته وتوفيقه - أن تكون موافاة وصيف فيمن أبهض أمير المؤمنين مَمه من مواليه وجنده وشاكريته نفر مُلطية لألني عشرة ليلة تخفّر من شهور ربيع الأخرسنة نمان وأربعين ومائتين ؟ وذلك من شهور المسجم للنصف من خزيران ودخاوه بلاد أعداه الله في أنّو لم يوم من تموّزة فاعلم ذلك واكتب الله منا نواحد على من تم تبلهم من المسلمين للي ممثلك على نواحي عملك بنسحة كتاب أمير المؤمنين هذا؟ ومُرهم يقراءته على من تم تبلهم ما يعمل مخوو وترفيهم في الجهاد، وحقهم عليه واستنفارهم إليه ، وتعريفهم ما جعل الله من الله المهاد، يعمل مخوو اللهبات والمناب المعلى بعدل من والم حرّوتهم بحوافاة عسكر وصيف مولى أمير للزمنين مَلَّقيَّة في الوقت الذي حدّة أمير المؤمنين مَلْقَيَّة في الوقت الذي حدّة أمير المؤمنين مَلْقَيَّة في الوقت الذي حدّة أمير المؤمنين مَلْقَيَّة في الوقت الذي حدّة أمير

وكتب أحمد بن الخصيب لسبع ليال خلون من المحرم سنة ثمان وأربعين وماثتين ؛ وصيرً على ما ذكر على نفقات حسكر وصيف والمفانم والمقاسم المعروف بألى الوليد الجريري البَجَوْل .

وكتب معه المنتصر كتابًا إلى وصيف يأمره بالمقام ببلاد الثغر إذا هو انصرف من غزاته أربع سنين ، يغزو في أوقات الغزو منها إلى أن يأتيه رأي أمير للمؤمنين .

و في هذه السنة خلع المعتزّ والمؤيّد أنفسها ، وأظهر المنتصر خلّمها في القصر الجعفريّ المحدث . ذكر الحبر هن خلعها أنفسها :

ذُكر أن محمداً المنتصر بالله لما استقامت له الأمور ، قال أحمد بن الحصيب لوصيف وبغا : إنا لا نأمن الحذائ ؛ وأن يجوت أمير المؤمنين ، قبلي الأمر المعترّ ، فلا يُشقى مناً باتية ، ويُبيد خضراهاً ؛ والرأي أن نعمل في خُلم هلين الفلامين قبل أن يظفرا بنا . فجدة الأتراك في ذلك ؛ وأخوا على المنتصر وقالوا : يا أمير المؤمنين ؛ مخلمها من الحلامة ، وبايو مكرماً المعترّ والمؤيد ؛ على تخلمها من الحلامة والمؤيد بعد الصرافها من ميل منه شديد إلى المؤيد ؛ فلم يوالها به والمين المعترّ المعترّ والمؤيد بعد الصرافها من عند من الحضريا ؟ قبل الخيرة بعد العمرافها من غلم المناقب المنتر المؤيد السمع والطاعة ، فقال المؤيد : والمخلو الممترّ : ما كنت الأمعل ، فإن أردتم المؤلم عليه الباب .

فلُكر عن يعقوب بن السكيت ، أنه قال : حدَّشي المؤيد ، قال : لما رأيتُ ذلك قلت لهم بجرأة واستطالة: ما هذا يا كلاب! فقد ضريتم على دمائتا، تئيون على مولاكم هـذا الوشوب! اعزيُـوا قبحكم الله! دعوني أكلّمه؛ فكاعوا عن جوابي بعد تسرَّع كان منهم، وأقاموا ساعة، ثم قالوا لي: الله إن أحبيت؛ فظننت أنهم استأمروا ؛ فقمت إليه ، فإذا هو في البت يكي ، فقلت : يا جاهل ؛ تراهم قد نالوا من أبيك ـ

وهو هو .. ما نالوا ، ثم تمتنع عليهم ! خلع ويلك ولا تراجعُهم ! ؛ قال : سبحان الله ! أمرٌ قد مضيت عليه ، وجرى في الآفاق أخلعه من عنفي ! فقلت : هذا الأمرُ قتل أباك ، فلَيته لا يقتلك ! اخلعه ويلك ! فوالله لثن كان في سابق علم الله أن تلي لِتَلين . قال : أفعلُ . قال : فخرجت فقلت : قد أجاب ، فأعلِموا أمبر المؤمنين، فمضوًّا ثم عادوا فجزُّوني خيراً، ودخل معهم كاتب قد سمَّاه، ومعه دواة وقرطاس، فجلس، ثم أقبل على أبي عبد الله ، فقال: اكتب بخطَّك حلعك ، فتلكا ، فقلت للكاتب: هات قرطاساً ، أملِلُ ما شئت . فأمل على كتاباً إلى المنتصر ، أعلِمُه فيه ضعفي عن هذا الأمر ؛ وأني علمت أنه لا يحلّ أن أتقلذَه ، وكرهت أن يأثم المتوكل بسببي إذ لم أكن موضعاً له ، وأسأله الخلْع ، وأعلِمه أني خلعت نفسي ، وأحللت الناسُ مِنْ بيعتى . فكتبت كلِّ ما أراد ، ثم قلت : اكتب يا أبا عبدالله ، فامتنع ، فقلت : اكتب ويلك ! فكتب وخرج الكاتب عنا ، ثم دعانا فقلت : نجدّد ثيابنا أو نأتي في هذه ؟ فقال : بل جدّدا ، فدعوت بثياب فلبستها ، وفعل أبو عبدالله كذلك ، وخرجنا فدخلنا ؛ وهو في مجلسه ، والناس على مراتبهم ، فسلمنا فردُّوا ، وأمر بالجلوس ، ثم قال : هذا كتابكيا ؟ فسكت المعترّ ، فبدرت فقلت : نعم يا أمير المؤمنين ! هذا كتابي بمسألتي ورعبتي ، وقلت للمعتزّ : تكلم ، فقال مثل ذلك ، شم أقبل علينا والأتراكُ وقوفٌ ، وقال : أتريان خلعتُكما طمعاً في أن أعيش حتى يكبر ولدي وأبايع له ! والله ما طمعتُ في ذلك ساعة قطُّ ، وإذا لم يكن في ذلك طمع ، فوالله لأنَّ يليَها بنو أبي أحبُّ إليَّ من أن يليَها بنو عمى ؛ولكن هؤلاء\_وأوماً إلى صائر المواني نمن هو قائم وقاعد ــ الحَّوا عليَّ في خلعكياً ، فخفت إن لم أفعل أن يعترضكما بعضُهم بحديدة ، فيأتي عليكها ، فيا ترياني صانعاً ا أقتله ? فواقد ما تفي دماؤهم كلهم بدم بعضكم ؛ فكانت إجابتهم إلى ما سألوا أسهل على . قال : فأكبًا عليه ، فقبُّلا يله ، فضمها إليه ، ثم انصرفا .

وذكر أنه لما كان يوم السبت لسبع بقين من صغر سنة ثمان وأربعين وماتين خلع المعتر والمؤيد الفصه ، و وكتب كل واحدمنها رُقمةبخطه أنه خلم نفسه من البيعة التي بويع له ، وأنَّ الناس في حلَّ من حُلَها وتَقضها ، وأنها يعجزان عن القيام بشيء منها ، ثم قاما بذلك على درُّوس الناس والاتراك والوجوه والصحابة والقضاة ، وجعفر بن عبد الواحد قاضي الفضاة ، والقرّاد وبني هاشم ، وولاة الدواوين والشيعة ووجوه الحرس ، وعمد بن عبدالله بن طاهر ، ووصيف ويُغا الكبير ويُها الصغير ، وجميع مَنْ حضر دار الحاصّة والعامة ، ثم انصرف الناس بعد ذلك .

والنسخة التي كتباها :

بسم الله الرَّمَن الرحيم : إنَّ أمير المؤمنين المتوكل على الله وصر الله عنه فَلَدني هذا الأمر ، وبايع لي وأنا صغير ، من غير إرادتي ومجيتي ، فلما فهمت أمري علمت أني لا أقوم بما قَلَدني ، ولا أصلح لخلافة المسلمين ، فمن كانت بَيْشِي في عققه فهو مِنْ نقضِها في حلَّ ، وقد أحللتكم منها ، وأبرأتكم من أبمانكم ، ولا عهد لي في رقابكم ولا عَقَّد ، وأنتم بُراء من ذلك .

وكان الذي قرأ الرقاع أحمد بن الخصيب . ثم قام كلُّ واحد منها قاتلُ ، فقال لمن حضر : هذه وقعتي وهذا قولي ، فاشهدواعلم ، وقد أبرأتكم من أيمانكم ، وحللتُكم منها ، فقال لهم المنتصر عند ذلك : قد خار الله لكما والمسلمين ، وقام فدخل . وكان قد قدد للناس ، وأقعدهما بالقرب منه ، فكتب كتاباً إلى الممال بخلعها وذلك في صغر سنة ثمان وأربعين ومائتين .

## نسخة كتاب المنتصر بالله إلى أبي العباس محمد بن عبدالله ابن طاهر مولى أمير المؤمنين في خلع أبي صيدالله المعكز وإبراهيم المؤيد

من عبدالله عمد الإمام المتصر بالله أمير المؤمنين إلى عمد بن عبدالله مولى أمير المؤمنين ؛ أما بعد ؛ فإن الله الحمد على آلاته ، والشكر بجميل بلاته ؛ جعل ولاة الأمر من تُحلّفاته القائمين بما بعث به وسوله # والدَّامين على حقة والمشين لأحكامه ، وبحمل ما اختصهم به من كرامته قواماً لمباده . ورحمة غصر بها خلقه ، واقدرض طاعتهم ، ووصلها بطاعته وطاحة وسوله عمد # ، وأوجهها في محكم تنزيله ؛ ما جمع فيها من سكون الدَّمها ، ورتسنق الأهواء ، في الشمت ، وأشن الشهل ؛ وقيم المعلم به أله المحمود ، في الشمت ، وأشن الشهل ؛ وقيم المعلم به والمربل ، وقيم المعلم بالمعلم بالمعلم بالمعلم بأمل الرئم أولي ألام ربكم بهن ١٠ ) ، فمن الحق على خلفاء ألله الذين حباهم بعظيم نعمته ، واختصهم بأحل رتب كرامته ، ولتبدئ بها في المعلم بالمعلم عنه بالمعلم عنه المعلم عنه المعام عنه المهاء ما محلم و بوينه بتوفيقه على طاعته ؛ إنه سميم قريب.

وقد علمت ما حضرت من رقع أبي عبد الله وإيراهيم إبني أمير المؤمنين المتوكّل على الله رضي الله هنه إلى المرافزمين رقعتين بخطوطها ، يذكران فيهما ما عرفها الله من علف أمير المؤمنين عليهها ، وراقته بهها ، وجهل نظره لها ؛ ومان أمير المؤمنين والإبراهيم من نظره لها ؛ ومان أمير المؤمنين والإبراهيم من نظره لها ؛ ومان أبي عبد الله من ولاية عهد أمير المؤمنين والإبراهيم من ولاية المهد بعد أبي عبد الله من ولاية عهد أمير المؤمنين والإبراهيم من مقد له يسلم المؤمنين والإبراهيم من عقد لها أنها من ألمله على المؤمنين والإبراهيم صغير لم يسلم الحلم ، ولم يجمر أحكامها ولا جرث أحكام الإسلام طملها ، ولا قلة قد يجب عليهها إذ بلغا ووفقا على غيرها عن الخياما النه وبله والمؤمنين الأعمال ان يتم على المؤمنين على المؤمنين الإعمال النها من الأعمال النها المؤمنين والمؤمنين بوائم المؤمنين على المؤمنين ومواليه وفعالمات وجنده وشاكريته وجميع من مع أولئك المؤمنين من فالله بها مؤمنين من ذلك ؛ ولا يعملان من المؤمنين من ذلك ؛ ولا يعملان من طبا عليه بهمة ويمين من قواد أمير المؤمنين من ذلك ؛ ويسملان من طبا عليه بهمة ويمين من قواد أمير المؤمنين وجميع أولياته ورعيته ؛ قريبهم وبعيدهم، وحاضرهم وخانهيم، وحاسمة من بيمتهم وأيمامهم ؛ ولياته ورعيته ؛ قريبهم وبعيدهم، وحاضرهم وخانهيم، وحاسمة من بيمتهم وأيمامهم ؛ يطال المؤمنين من يعتهم وأيمامهم ؛ يطال المؤمنين من يعتهم وأيمامهم ؛ ولمناته وحياتها انفسها.

وجملاً لأمير المؤمنين على أنفسهما عهدَ الله ؛ وأشد ما أُنِحَدَ على ملائكته وأنبيائه وعباده من عهد وميثاق ، وجميع ما أكده أمير المؤمنين عليهما من الأيمان ، بإقامتهما على طاعته ومناصحته وموالانه في السرّ والعلانية ،

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ٥٩ .

ويسألان أمير المؤمنين أن يُظهر ما فعلاه ، وينشره ، ويُشفر جميع أوليائه ؛ ليسمعوا ذلك منها طالبين راغيين ، طائعين غطائين على المنفوطها ، بما ذكرا من وقوع الأمر لها طائعين غير مكرهين ولا مجبرين ، ويُقرّا عليهم الرقعتان اللتان رفعاهما بخطوطها ، ما سالا من صرفهها عن الأعمال التي يتوليانها وللخواج من كان بها ضم إليها في نواحيها من قُواد أمير المؤمنين وجنده وغلمانه وشاكريّته من مع أولئك المقراد بالحضرة وخواسان وسائر النواحي عن رسومها وإذالة ذكر الضم إليها عنهم ، وأن يكتب بالكتاب بذلك إلى جميم عمال النواحي.

وانَّ أمير المؤمنين وقف على صدقهها فيها ذكروا ورفعا، وتقدّم في إحضار جميع إخوته ومَنْ بعضرته من أهل بيته وقفياته والفقهاء وغيرهم ؛ وسائر أوليائه أهل بيته وقفياته والفقهاء وغيرهم ؛ وسائر أوليائه الذين كانت وقمت البيعة لهما بذلك عليهم . وحضر أبو عبد الله وإبراهيم ابنا أمير المؤمنين المتوكل على الله رضي الله عنه ؛ وقرئت رقمتاهما بخطوطهها بعضرتها ؛ إلى مجلس أمير المؤمنين عليهها وعمَل جميع من حضر ، وأعادا من القول بعد قراءة الرَّفمتين مثل الذي كتبا به .

ورأى أمير المؤمنين أن بجمع في إجابتها إلى نشر ما فعلاه وإظهاره، وإمضائه ذلك، قضاء حقوق ثلاثة: منها حتى الله عز وجل فيها استحفظه من خلافته، وأوجب عليه من النظر لأولياته فيها يجمع هم كلمتهم في يومهم عن وفيدهم ، ويؤلف بين قلوبهم. ومنها حتى الرحمة اللدين هم ودائع الله عنده حتى يكون المتقلد لأمورهم عمن يراحهم آناء الليل والنهار بعناته ونظر وتفقده وصلاه ورافته، ومن يقوم باحكام الله في خلقه، ومن يضطلع بثقل السياسة وصواب التدبير. ومنها حتى أبي عبدالله وابراهيم طي أيوجه أمير المؤمنين لها بإختهم وماس رحمها ؛ لأنها لو أقاما على ما خرجا منه ؟ لم يؤمن أن يؤقيّ ذلك إلى ما يعظم في الدين ضره ، ويعم المسلمين مكروهم ، ويرجع عليها عظم الوزر فيه ؟ فخلعها أمير المؤمنين إذ خلما أنفسها من ولاية المهد ، وخلعها مكروهم عن من عضر من قواد أمير المؤمنين ومواليه جميع إضوة أمير المؤمنين ومواليه وشيعته ، ووراساء جنداء وأنساء جنداء والمناه المير المؤمنين ومواليه وشيعته ، ورئوساء جنداء وأمير المؤمنين والفقها، وغيرهم هن سائر أولياء أمير المؤمنين ؛ الذين تحالت أنبلت عليهم .

وأمر أمير المؤمنين بإنشاء الكتب بذلك إلى جميع العمال ، ليتقدّموا في العمل بحسب ما فيها ، ويتخلعوا أبنا عبدالله وإبراهيم من ولاية المهد ؛ إذ كانا قد خلعا أنفسهها من ذلك ، وحلّلا المخاص والعام ، والحـاضر والغائب ، والداني والقاصي منه ، ويسقطوا ذكرهما بولاية العهد ، وذكّر ما تُسبا إليه مِنْ نسب ولاية المهد من المعترّ باله والمؤيد بالله من كتبهم والفاظهم ، والدعاء لها على المنابر ، ويسقطوا كلّ ما ثبت في دواوينهم من رُسومهما القديمة والحديثة الواقعة على مَنْ كان مضموماً إليهها ، ويزيلوا ما على الاعلام والمطارد من ذكرهما ؛ وما وسمت به دواب الشاكرية والرابطة من أسمائها . ومحلك من أمير المؤمنين وحالُك عنده على حسب ما اخلص طف الامير المؤمنين من طاعتك ومناصحتك ، وموالاتك ومشايعتك ؛ ما أوجب الله لك بسلفك ونفسك ؛ وما

وقد أفردك أمير المؤمنين بقيادتك ، وإزالة الضمّ إلى أبي عبدالله عنك وعمّن في ناحيتك بالحضرة وسائر النواحي ، ولم يجمل أمير المؤمنين بينك وبينه أحد يروّمنك ، وخرج أمره بذلك إلى ولاة دوارينه . Tel ..... YEA L...

فاعلم ذلك واكتب إلى تُمثالك بنسخة كتاب أمير المؤمنين هذا إليك ، وأوعِدُ إليهم في العمل عمل خسبه . إن شاء الله ، والسلام .

> وكتب أحمد بن الخصيب يوم السبت لعشر بقين من صفر سنة ثمان وأربعين ومائتين . وفي هذه السنة توفى المنتصر .

### ذكر الخبر عن العلة التي كانت فيها وفاته والوقت الذي توفّى فيه وقدر المدة التي كانت فيها حياته :

قاما العلّة التي كانت بها وقاته ؛ فإنه اختُلف فيها ، فقال بعضهم : أصابته اللّبحة في حُلّقه يوم الحميس لخمس بغين من شهوربهم الأول ، ومات مع صلاة العصر في يوم الأحد لخمس ليال خَلُوْن من شهوربهم الآخر. وقيل : تُوفِّي يوم السبت وقت العصر لأربع خلون من شهوربيم الآخر ؛ وإن علّته كانت من ورم في

وفيل : توفي يوم السبت وفت العصر لاربع حلول من سهر ربيع الآخر ؛ وإن عند كانت س ورم ي ممدته ، ثم تصعّد إلى فؤاده فمات ؛ وإنّ علّته كانت ثلاثة أيام أو نحوها .

وحدَّثْنِي بعش أصحابنا أنه كان وجد حرارة ، فلحا يَعْضَ مَنْ كان يتعلَّب له ، وأمره يَعْصُده ، ففصله . عِبْضَمه ، فلاصله الله على أمره يَعْصُده ، وقد وجد حرارة ، فلدعا تلميذاً له . وقد وجد حرارة ، فلدعا تلميذاً له ؛ فامره يفصده ووضع مباضعه بين يديه ليتخبر أجودها ؛ وفيها المبضم الذي قيمد به المتحمر ؛ وقد نسيه فلم بجد التلميذ في المباضع التي وضعت بين يديه ميضماً أجود من الميضع المسموم ؛ فقصد به أستاذه وهو لا يعلم أمره ؛ فثاً فصده به نظر إليه صاحبه فعلم أنه هالك ؛ فاوصى من ساحته ، وهلك من يومه .

. وُقدَ ذكر آنه رُجد في رأسه هملّة فقطَر ابن الطيفوريّ في أذنه دُهناً ، فورم راسه ، وهوجل فعات . وقمد قبل : إن ابن الطيفوريّ إنما نسمّه في محاجمه .

قال أبو جعفر : ولم أن أسمع الناس حين أفضت إليه الحلالة من لَذُنُّ وَلِيَّ إِلَى أَنَّ مَاتَ يَقْرَلُونَ : إنّما مَدّة حياته سنة أشهر ، منّة شيرويه بن كسرى قائل أبيه ، مستغيضاً ذلك على السن العامة والخاصة .

وذُكر عن يُسرُ الحادم ؛ وكان فيها ذكر -يتولى بيت المال للمنتصر في أيام إمارته ، أنه قال : كان المنتصر يوماً من الآيام في خلافته نائياً في إيوانه ؛ فانته وهو بيكي ويتنحب ؛ قال : فهيته أن أسأله عن بكائه ، ووفقتُ وراء الباب ؛ فإذا عبدالله بن حمر البازيار قد وافي قسمع نحيه وشهيقه ؛ فقال في : ما له ؟ ويجك يا يسر ا فأصلمته أنه كان نائياً فانته به تباكياً ، فذائمت ، فقال له : ما لك يا أمر بالمؤمنين تبكي لا أبكى الله عينك ؟! قال : ادن منها باعبدالله ، فعنا منه فقال له : كنت نائعاً ، فرأيت فيها يرى النائم كأن المتوكل قد جاملي ، فقال في : و ويلك يا عمد ! قتلتني وظلمتني وفينتني في خلافي ؛ وإلله لا تمتعت بها بعدي إلا أياماً يسبوة ، ثم مصبوك إلى ا النار . فانتهت ؛ وما أملك صفي ولا جزعي . فقال له عبدالله : هذه رؤيا ، وهي تصدق وتكذب ، بل يعمّرك وسبرك الله ؟ فادع الآن بالنبيل ، وخط في اللهو ، ولا تمباً بالرؤيا . قال : ففعل ذلك ، وما ذاك

وذكر أن المنتصر كان شاور في قتل أبيه جماعةً من الفقهاء ، وأعلمهم بمذاهبه ، وحكمي عنه أموراً قبيحة كرهت ذكرها في الكتاب ، فالشاروا عليه بشتليه ، فكان من أمره ما ذكرنا بعضه .

وذُكر عنه أنه لما اشتدّت به علَّته ، خرجت إليه أنَّه فسألته عن حاله ، فقال : ذهبتُ والله مني الدنيا والأخرة .

قال إبراهيم بن جيش : حدثني موسى بن عيسى الكاتب ، كاتب عمي يعقوب وابن صمي يزيد ، أنّ المنت الحلافة إليه ، كان يكثر إذا سكر قتل أبيه المتوكل ، ويقول في الاتراك : هؤلاء قتلة الحلفاء ، ويذكر من ذلك ما تخرّفوه ، فجعلوا لحادم له ثلاثين ألف دينار على أن بجنال في سمّه ، وجعلوا لعلم بن طيفور جلة ، وكان المتصر بمكثر آكل الكمثرى إذا قلّمت إليه الفاكهة ، فعمد ابن طيفور إلى كمثراة كبيرة نفسيجة ، فأدخل في رأسها خلالة ، ثم سقاها سمّاً ، فجعلها الحادم في أصل الكمثرى الذي قلمه إليه ، فلما نظر إليها المتصر أمره أن يُقيرها ويطعمه إلياما ، فقشرها ويطعها ، ثم أعطلة قطعة حتى أن عليها ، فلما أكله المتصر أمره أن يقيرها ويطعمه إلياما ، فقشرها ويطعها ، ثم أعطلة قطعة حتى أن عليها ، فلما أكله وجد فترة ، فنا المرا المؤمنين ؛ احتجم تبرأ من علة اللم ، وقدر أنه إذا نخرج اللم قوي عليه السمّ . فحجم فحم ، وغلقات علته عليه . فتخوف هو والأثراك أن تطول علته ، فقال نحد يا ألمرا المؤمنين ، إنّ الحجمامة لم يكن فيها ما قدرت أن عافيتك ، وتعظوج إلى الفصد ، فإنه أنجع لما تريد ، فقال : إلمل ، فقصله بمنصم مسموم ، ودهش ، فالقاء في مباضمه وكان أحداها وأجودها . ثم إن عليّ بن طيفور ، وجد حرارة ، فدعا تلديداً له ليفصله ، فنظر في المباضم فلم يجد أحدً منه ، ولا أسمير فقصله ، فكات منية في .

وذكر عن ابن دهقانة أنه قال : كنا في مجلس المتحمر يوماً بعدما قتل المتوكل ، فتحدَّث المسدود الطنبوريّ بحديث ، فقال المنتصر : متى كان هذا ؟ فقال : ليلة لاناهٍ ولا زاجر ؛ فأحفظ ذلك المتحمر .

وذكر عن سعيد بن سلمة النصراني أنه قال : خرج علينا أحمد بن الحصيب مسروراً يذكر أن أمبر المؤمنين المنتصر رأى في ليلة في المنام ؛ أنه صعد دَرَجَةً حتى انتهى إلى خمس وعشرين مرقاة منها ، فقيل له : همادا ملكك ؛ وبلغ الحبر ابن المنجم ، فدخل عليه عمد بن موسى وعليّ بن مجمى المنجم مهنتين له بالرؤيا ، فقال : لم يكن الأمر على ما ذكر لكم أحمد بن الحصيب ، ولكني حين بلغتُ آخر المراقي ، قبل لي : قبف فهاما آخر عمرك ، واغتمّ لذلك عَمَّ شديداً ، فعاش بعد ذلك أياماً تتمة سنة ، ثم مات وهو ابن خمس وعشرين سنة .

وقيل : تُوَّقِي وهو ابن خس وعشرين سنة وستة أشهر .

وقيل : بل كان عمره أربعاً وعشرين سنة ، وكانت ملة خلافته سنة أشهر في قول بعضهم ويومين .

وقيل : كانت ستة أشهر سواء .

وقيل : كانت مائة يوم وتسعة وسبعين يوماً .

وكان وفاته بسامرًا بالقصر المحدث ، بعد أن أظهر في إخوته ما أظهر بأربع وأربعين ليلة ، وذكر أنه لما حضرته الوفاة قال:

قَمَا قَرِحَتُ نفسي بَــُنْيَا أخــلتها ولكنَّ إلى الــربِّ الكــريــم أصيــرُ وصلَّ عليه أحمد بن محمد بن المعتصم بسامرًا ؛ وبها كان مولده . وكان أمينَ أنني قصيراً جَيِّد النَّفِيعة . وكان ـ فيها ذكر ــمهيباً . وهو أول خليفة من بني العباس ـ فيها بعد ـ عرف قبره ؛ وذلك أن أمه طلبت إظهار قبره . وكانت كتبته أبا جعفر واسم أمه حبشيّة وهي أمّ ولد روميّة .

#### ذكر بعض سيره

ذكر أن المنتصر لما ولي الحلافة كان أول شيء أحدث من الأمور عَوْل صالح عن المدينة وتولية على بن الحسن بن إسماعيل بن العباس بن محمد إياها ؛ فلكر عن على بن الحسين ، أنه قال : دخلت عليه أودّعه ، فقال في : يا على ، إلى أوجّعك إلى لحمي ودمي ـ ومدّ جِلْمُم ساعِده ـ وقال : إلى هذا وجهتك ، فانظر كيف تكون للقوم ، وكيف تعاملهم ! يعني آل أبي طالب ، فقلت : أرجو أن أمثل رأي أمر المؤمنين أيده الله فيهم إن شاء الله ، فقال : إذا تسعد بللك عندى .

وذُكر عن محمد بن هارون ، كاتب محمد بن علي برد الحيار وخليفته على ديوان ضباع إبراهيم المؤيد ، أنه أصيب مقتولاً على فراشه ، به عدّة ضربات بالسيف ، فاحضر ولله حادماً أسود كان له ووصيفاً ، ذكر أن الوصيف اقر على الاسود ، فادخل على المنتصر ، وأحضر جعفر بن عبد الواحد ، فسئل عن قتله مولاه ، فاقر به ، ووصف فعله به وسبب قتله إياه ، فقال له المنتصر : ويلك ! لم تقلته ؟ فقال له الابود : لما قتلت أنت أباك المتوكل ! فسأل الفقهاء في أمره ، فاشاروا بقتله . فضرب عنقه وصلبه ، عند خشبة بابك .

وفي همله السنة حكم محمد بن صمرو الـشــاري، وخـرج بنـاحيــة المـــوصل، فـــوجّــه إليــه المتتصر إسحاق بن ثابت الفرغائيّ ، فاتحلــه أســـراً مع عِلــة من أصحابه ، فقتِلوا وصُلـــوا .

وفيها تحرُّك يعقوب بن الليث الصفار من سِجستان ، فصار إلى مَرَّاة .

وذكر عن أحمد بن عبدالله بن صالح صاحب للصلّ أنه قال : كان لأبي مؤدّن ، فرآه بعض أهلنا في المنام كانه أذن أذاناً لبعض الصّلُوات ، ثم دنا من ببت فيه المتتصر ، فنادى : يـا عمد ، يـا منتصر ، إنَّا دَبَّك، لـمالْرصاد .

وذكر عن بُنان المُغيِّ ، وكان فيها قبل اجمعيّ الناس بالمتعمر في حياة أبيه وبعد ما وبي الحَلاقة - أنه قال : سالت المتعمر أن يب بي ثوب ديباج وهو خليفة ؛ فقال : أوخير لك من الثوب الديباج ؟ قلت : وما هو ؟ قال : تتمارض حتى أعودك ؛ فإنه سيهذى لك أكثر من الثوب الديباج ؛ قال : فمات في تلك الأبام ، ولم يب في شيئاً .

وفي هذه السنة بويع بالخلافة أحمد بن محمد بن المعتصم .

# خلاَفة أحمد بن محمد بن المعتصم وهو المستمين ويكني أبا العباس

ذكر الخبر عن سبب ولايته والوقت الذي بويع له فيه:

ذُكر أنَّ المتصر لما توقَّى؛ وذلك يوم السبت عند العصر لأربع خلوَّن من شهر ربيع الأخرمن سنة ثمان وأربعين ومانتين، اجتمع المراتي إلى الهارونيّ يوم الأحد، وفيهم بُغنا الصغير وبفا الكبير أرتامش ومَنْ معهم، فاستحلفوا قرّاد الأنزاك والمضاربة والأشروسنيّة ـ وكمان الذي يستحلفهم حمليّ بن الحسين بن عبد الأعلى

الاسكافي كاتب بنا الكبير- على أن يوضوا بمن يوضى به بُمنا الصغير وبعا الكبير أونامش، وذلك بتدبير أحمد بن الحصيب، فحلف القوم وتشاوروا بينهم، وكرهوا أن يتوقي الحلافة أحدٌ من ولد المتوكل؛ لقتلهم أباه، وخولهم أن يغتالهم من يتولى الحلافة منهم؛ فأجم أحمد بن الحصيب ومن حضر من الموالي على أحمد بن محمد بن المعتسم، فقالوا: لا يُخرج الحلافة من ولد مولانا المعتسم، وقد كانوا قبله ذكروا جماعة من بهي هاشم؛ فيايعوه وقت المشاء الآخرة من ليلة الاثنين، لست خلون من شهر ربيع الآخر من السنة؛ وهو ابن ثمان وحشرين سنة، ويكي أبا العباس.

فاستكتب أحمد بن الخصيب، واستوزر أوتامش. فلياكان يوم الاثنين لست خلون من شهر ربيع الأخو صار إلى دار العامة من طريق العمريّ بين البساتين، وقد ألبسوه الطويلة وزيّ الحلافة؛ وحمل إبراهيم بن إسحاق بين يديه الحربة قبل طلوع الشمس، ووافي واجن الأشروسنيُّ باب العامة من طريق الشارع على بيت المال، فصف أصحابه صفين، وقام في الصف هو وعِدّة من وجوه أصحابه، وحضر الدار أصحابُ المراتب من ولد المتوكِّل والعباسيين والطالبيّين وغيرهم بمن لهم مرتبة ؛ فبيناهم كذلك، وقد مضى من العهار ساعة ونصف؛ جاءت صبحة من ناحية الشارع والسوق؛ فإذا نحوَّ من خسين فارساً من الشاكرية؛ ذكروا أنهم من أصحاب أبي العباس محمد بن عبد الله، ومعهم قوم من فرسان طَبريَّة وأخلاط من الناس ومعهم من الفُّولهاء والسوقة نحو من ألف رجل؛ فشهروا السلاح، وصاحوا: يا معترّ يا منصور، وشدّوا على صفّى الأشروسنيَّة اللَّذين صفَّها واجن، فتضعضعوا، وانضم بعضهم إلى بعض، ونفر من على باب العامة من المبيَّضة مع الشاكريَّة، فكثروا، فشدّ عليهم المفاربة والأشروسنيّة، فهزموهم حتى أدخلوهم الدّرّب الكبير المعروف بزُّرافة وعَزُّون. وهمل قوم منهم على المعتزّية، فكشفوهم؛ حتى جـاوزوا بهم دار أخِي عَزّون بن إسمـاعيل وهم في مضيق الطريق، فوقف المعتزّية هنالك، ورمى الأشر وسنيةعدّة منهم بالنّشاب، وضربوهم بالسيوف، ونشبت الحرب بينهم؛ وأقبلت المعتزيّة والغوغاء يكبّرون؛ فوقعت بينهم قتل كثيرة؛ إلى أن مضى من النهار ثلاث ساعات. ثم انصرف الأتراك وقد بايعوا أحمد بن محمد بن المعتصم؛ وانصرفوا مما يلي العمريّ والبساتين، وأخذ الموالي قبل انصرافهم البيُّعة على منْ حضر الدار من الهاشميين وغيرهم وأصحاب المراتب. وخرج المستعين من باب العامَّة منصرفًا إلى الهارونيّ، فبات هنالك . ومضى الأشروسنيّة إلى الهارونيّ، وقد قُتِل من الفريقين عدَّ كثير، ودخل قوم من الأشروسنيَّة دوراً، فظفرت بهم الغوغاء، فأخذوا دروعهم وسلاحهم وجواشنهم ودوابُّهم، ودخل الغوغاء والمنتهبة دار العامة منصرفين إلى الهاروني، فانتهبوا الخزانة التي فيها السلاح والدروع والجواشن واللجم المغربية وأكثروا منها؛ وربَّا مرَّ أحدهم بالجواشن والجراب فأكثر، وانتهبوا في دار أرمش بن أبي أيوب بحضرة أصحاب الفقّاع تراس خيز ران وقناً بلا أسنَّة ؛ فكثرت الرَّماح والتراس في أيدى الفوغاء وأصحاب الحمامات وغلمان الباقِلُ، ثم جاءتهم جماعة من الأتراك منهم بُغا الصغير من درب زُرافة، فأحلُّوهم من الحزانة، وقتلوا منهم عدة، وأمسكوا قليلا. ثم انصرف الفريقان، وقد كثرت القتل بينهم؛ وأقبل الغوغاء لا يمر أحد من الأتراك من أسافل سامُرًا يريد باب العامة إلّا انتهبوا سلاحه، وقتلوا جماعة منهم عند دار مبارك المغربي، وعند دار حبش أخى يعقوب قوصرة في شوارع سامّرًا، وعامّة من انتهب. فيها ذكر .. هذا السلاح أصحاب الفقّاع والناطف وأصحاب الحمَّامات والسقارُون وغوغاء الأسواق؛ فلم يزل ذلك أمرهم إلى نصف النهار، وتحرَّك أهل السجن بسامرًا في هذا اليوم، فهرب منهم جماعة، ثم وضع العطاء على البيعة، وبعث بكتاب البيعة إلى محمد بن

عبد الله بن طاهر في اليوم الذي يوبع له فيه، وكان وصوله إلى حمد في اليوم الثان، وواقي به أخ لاتـامش ومحمد بن عبد الله في نزهة له، فوجّه الحاجب إليه، وأعلمه مكانه، فرجع من ساعته، وبعث إلى الهاشميّين والفّراد والجند، ووضع لهم الأرزاق.

وورد في هذه السنة على المستعين وفاة طاهرين عبدائه بن طاهر بخراسان في رجب، فعقد المستعين لابنه عمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر على خراساًن، ولحمد بن عبد الله على العراق، وجعل إليه الحرّميين. والشرطة ومعاون السواد برأسه وأفرده به، وعقد في الجوس لمحمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر على خراسان والأعمال المضمومة إليها خاصة يوم السبت لانشى عشرة ليلة خلت من شعبان.

ومرض بُغا الكبير في جمادى الأخوة، فعاده المستعين في النصف منها، ومات بغا من يومه، فعقد لموسى ابنه على أعماله وعلى أعمال أبيه كلّها . ووفّى ديوان الهريد.

و في هذه السنة وبَّمه أنوجو التركيّ إلى أبسي العمود التعليّ ، فقتله يوم السبت بكُفّرْ توفّى لحمس بقين من شهر ربيم الآخر.

وفيها خرج عبيد الله بن يجيى بن خاقان إلى الحجّ ؛ فوجّه خلفه رسول من الشيعة اسمه شعيب بنفيه إلى بُرِّقة ، ومنعه من الحجّ .

وفيها ابتاء المستعين من المعترّ والمؤيد في جادى الأولى منها جميع ما كان لها، خلا شيئاً استشى منه المعترّ المؤيد في جادى الأولى منها جميع ما كان لها، خلا شيئاً استشى منه المعترّ خلت من رمضان ابتيم من المغترّ والمؤيد جميعً ما لمأيا من اللكور والمئتزل والفيساء والتصور والأولى والاثن والمجتمع المؤير والمعدول والقصلة وغيرهم. وقيل: ابتيم ما لما من المناساء وترت إلى أبي عبد الله ما يكون غلّته من التمين إلى السنة عشرين الف دينار، والإمام ما تبلغ قيمة غلّته في السنة حشرين الف دينار، والإراهيم ما تبلغ قيمة غلّته في السنة حشرين الف دينار، وعشر حبات لؤلؤ، ومن إبر الهم بطلائة الأف دينار، وعشر حبات لؤلؤ، ومن إبر وعبد الله بصفرة الآف الف دينار وعشر حبات لؤلؤ، ومن إبراهيم بطلائة الأف دينار، وعشر حبات لؤلؤ، ومن إبراهيم بطلائة اللقعاء والقضاة . وكان المؤرث والمناسبة والمقاملة والمؤلفة أو المؤرث وألم المناسبة والمؤلفة أو المؤرث والمؤرث والمؤرث

وفيها غضب الموالي على أحمد بن الحصيب؛ وذلك في جَمادى الأولى منها، واستصفي ماله ومال ولمده، وتُغي إلى أقريطش.

وفيها صرف عليَّ بن يجبى عن الثغور الشاميَّة، وعقد له على إرمينيَّة وأَذَّربيجان في شهر رمضان من هذه

وفيها شُشِّب أهلَ حمس على كيدر بن عبيد الله عامل المستعين عليهما فأخرجوه منها، فرجّمه إليهم الفضل بن قارن، فمكّر بهم حتى أخذهم، وقتل منهم خلقاً كثيراً، وحمل منهم مالة رجل من عيونهم إلى سامرًا،

وهلم سورهم.

وفيها غزا الصائفة وصيف. وكان ملتياً بالنثمر الشاميّ حتى ورد عليه موت المنتصر، ثم دخل بلاد الروم؛ فافتتح حصناً يقال له فرورية، وعقد المستمين فيها لأونامش على مصر والمغرب واتخذه وزيراً.

وفيها عقد لبُغا الشرابيّ على حُلُوان وما سبدان ومهرجان قَذَق، وصيّر المستمين شاهك الخادم على دارِه وكُراعه وحرمه وسخزاتنه وخاصٌ أموره وقلّمه أوتَامش على جميع الناس.

وحجٌ بالناس في هذه السنة محمد بن سليمان الزينبيّ.

# ثم دخلت سنة تسع وأربعين ومائتين

#### ذكر الخبر عيا كان فيها من الأحداث

فمها كان فيها من ذلك غزوجعفر بن دينار الصائفة، فافتتح حصناً ومطامين، واستأذنه عمر بن عبيد الله الاقطع في المصير إلى ناحية من بلاد الرّوم؛ فأذن له ؛ فسار ومعه خاتى كثير من أهل مَلْطَيّة، فلقيه الملك في جمع من الروم عظيم بموضع، يقال له أوز من مُرِّج الأسقف، فحاربه بَنَّ معه محاربة شديدة، قبل فيها خلق كثير من الفريقين، ثم أحاطت به الرَّوم وهم خسون ألفاً، فقتل عمر وألفا رجل من المسلمين؛ وذلك في يوم الجمعة للتُصف من رجب.

وفيها قتل عليّ بن يحيى الأرمنيّ.

ذكر الخبر عن سبب قتله:

ذُكر أن الروم لما قتلت عمر بن عبيد الله ، خرجوا إلى الثغور الجزريّة ، وكدلوا عليها وعلى حرم المسلمين بها، فبلغ ذلك عليّ بن يجمى وهو قافل من إرمينيّة إلى ميّافارقين، فضر إليهم في جماعة من أهل مَيّافارقـين والسلسلة، فقُتل في نحو من أربعمائة رجل، وذلك في شهر رهضان.

وشغب الجند والشاكريّة ببغداد في هذه السنة في أوّل يوم من صفر.

ذكر الخبر عن السبب في ذلك:

وكان السبب في ذلك أنّ الحبر لما اتصل بأهل مدينة السلام وسامرًا وسائر ما قرب منها من مثدن الإسلام بمقتل عمر بن عبيد الله الاقطع وعلى بن يجمى الأرميّ - وكانا نابين من أتباب المسلمين، شديداً بأسهها، عظياً غناؤهما عليم في الثفور التي هما بها - شق ذلك عليهم، وعظم منتلها في صدومه، مع قُرب مقتل أحدهما من مقتل الاخر، ومع ما لحقهم من استظاعهم من الاثراك قتل المتوكل واستيلائهم على أمور المسلمين، وقتلهم من أرادوا قتله من الحقاف، واستخلافهم من أحيّوا استخلافهم على أوسيلائهم على أمور المسلمين، وقتلهم فاجتمعت العامة ببغذاد بالشواخ والنداء بالثغير، وإنضمت إليها الإناء والشاكرية تظهر أنها تطلب الارزاق؛ وذلك أوّل يوم من صغر، فقتحوا صبحن نصر بن مالك، وإشرجوا من فيه وفي القنطرة بباب الجسر؛ وكان فيها جاعة حقى ذكر من رفوغ خواسان والصعاليك من أهل الجبال والمحمّرة وغيرهم، وقطموا أحد الجسرين وضربوا الاخر بالنار، وانحدوت سمّنه، وانتهب ديوان قصيص المحبّين، وقطعت الدفاتر، وألقيت في الماء وانتهبوا دار بشر وإبراهيم ابني هارون النصرائين كانبي محمد بن عبد الله ؛ وذلك كله بالجانب الشرقي من بغذاد. وكان والى الجانب الشرقي حينذ أحد بن عمد بن عائد بن هرثمة. ثم أخرج أهل اليسار من أهل . بغداد وسائمرًا أموالا كثيرة من أموالهم، فقوّرا مَن خفُّ للنهوض إلى التغور لحرب الرّوم بذلك؛ وأقبلت العامة من نواحي الجبل وفارس والأهواز وغيرها لغزو الروم؛ فلم يبلغنا أنه كان من نواحي الجبل وفارس والأهواز وغيرها لغزو الروم؛ فلم يبلغنا أنه كان للسلطان فيها كان من الرّوم إلى المسلمين من ذلك تغيير، ولا توجيه جيش إليهم لحريم في تلك الأيام.

ولتسع بقين من شهر ربيع الأول، وثب نفر من النَّاس لا يُدْرَى مَنْ هم يوم الجمعة بسامُرًا، ففتحوا السجن بها، وأخرجوا مَنْ فيه، فيجه في طلب النَّفر الذين فعلوا ذلك زُرافة في جاعة من الموالي، فوثبت بهم العامّة فهزموهم، ثم ركب في ذلك أرتامش ووصيف ويُغا وعامة الأنراك، فقتلوا من العامة جاعة، واللَّفيّ على وصيف فيها ذكر في قدر معلوخ، ويقال: بل رماه قوم من العامة عند السريجة بحجر؛ فأمر وصيف النفاطين، فقلدوا ما هنالك من حوانيت التجار ومنازل الناس بالنار؛ فأنا رأيت ذلك الموضع عترقاً؛ وذلك بسامًا عند دار إصحاق.

وذُكر أن المغاربة انتهبتُ منازل جاعة من العامة في ذلك اليوم ، ثم سكن الأمر في آخر ذلك اليوم ، وعُزل بسبب ما كان من العامة والنفر الذي ذكرت في ذلك اليوم من الحركة ، أحمد بن جميل عيّا كان إليه من المعونة بسامًرا ، وولي مكانه إبراهيم بن سهل النّداج .

وفي هذه السنة أيشل أوتامش وكاتبه شجاع بن القاسم؛ وذلك يوم السبت لأربع عشرة خلون من شمهر ربيم الأخر منها.

#### ذكر الخبر عن سبب مقتله:

ذُكر أن المستعين لما أفضت إليه الحلافة ، أطلق يد أوتامش وشاهك الحادم في بيوت الأموال ، وأباحهما النصرائي" ، وكانت كاتبها سلمة بن سعيد النصرائي" ، وكانت الأموال التي ترد على السلطان من الآفاق إلما يصبر معظمها إلى هؤلاء الثلاثة الانفس، فعيد النصرائي"، وكانت الأموال التي ترد على السلطان من الآفاق إلما يصبر معظمها إلى هؤلاء الثلاثة الأنفس، فعيد أونامش إلى ما في بيوت الأموال عن هؤلاء الثلاثة الأنفس يؤخذ للعباس، فيصرف في نفقاته وأسبابه - وصاحب فكان ضياعه يوميث كلل ـ فاقتط من ذلك أموال أحمل المنافق الشيط عن ذلك أموالاً جليلة لنفسه ؛ وجعلت المواني تنظر إلى الأموال تستهلك ؟ وهم في فيميلة ، وجعل أوتامش وهو صاحب المستمين وصاحب أمره ، والمستولي عليه يُغيدُ أمور الحلالة أنه ووصيف ويُغا من ذلك كله بمعزل ، فأغربا المواني به ، ولم يزالا يدبّران الأمر عليه حتى أحكيا التدبير، فتدمّوت الاتراف والمفرافة على أوتامش ، وخرج إليه منهم يوم الحميس لاثنتي عشوة ليلة خلت من شهر ربيم الآخر من هلم السنة الهل الدُور والكرخ ، فعسكروا وزحفوا إليه وهو في الجوسق مع المستمين .

وبلغه الحبر، فاراد الهرب، فلم يمكنه، واستجار بالمستمين فلم يجره فاقاموا على ذلك من أمرهم يوم الحميس ويوم الجمعة؛ فلها كان يوم السبت دخلوا الجوسق، فاستخرجوا أوتامش من موضعه الذي توارى فهه، فقيل وقتل كاتبة شجاع بن القاسم، وانتهبت دار أوتابش، فانحذ منها ــ فيها يلغني ــ أموالُ جليلة ومتاع وفرش وآلة.

ولما قُتل أوتامش استوزر المستعين أبا صالح عبد الله بن محمد بن يزداد، وعزل الفضل بن مُروان عن

ديوان الحزاج، ووليه عيسى بن فرّخانشاه، وولى وصيف الأهواز، وبنا الصغير فلسطين في شهر ربيع الآخر. ثم غضب بغا الصغير وحزبُه على أبي صالح بن يزداد، فهرب أبو صالح إلى بغداد في شعبان، وصير المستعين مكانه محمد بن الفضل الجرجرائي؛ فصير ديوان الرسائل إلى سعيد بن خيد رياسة، فقال في ذلك الحمدوني:

لَّ اللَّهِ اللَّ

وفيها تُقِل عليّ بن الجهم بن بدر؛ وكان سبب ذلك أنه ترجّه من بغداد إلى النخر، فلما كان بقرب حلّب بموضع يقال له حساف؛ لقيته خيل لكلّب، فقتلته، وأخذ الأعراب ما كان معه، فقال وهو في السياق:

أَيْسِدُ فِي اللَّهِلِ لَيْلُ أَمْ سَالُ بِالصَّبِحِ سَيْلُ ذَكَرُتُ أَصِلَ كَجَيْلُ وَأَمِنَ صَنِي كَجَيْلُ!

وكان منزله في شارع الدّجيل. وفيها عزل جعفر بن عبد الواحد عن القضاء، ووليه جعفر بن عمد بن عمار البرجميّ من أهل الكوفة؟

وقد قيل إن ذلك في سنة خمسين ومائتين .

وفيها أصاب أهل الريّ في ذي الحجة زازلة شديدة ورجّفة تهدّمت منها الدور ومات خلق من أهلها وهرب الناقون من أهلها من المدينة؛ فنزلوا خارجها .

وهرب الباقون من أهلها من المدينة؛ فنزلوا خارجها . ومُعلر أهل سامرًا يوم الجمعة لحمس بقين من جادى الأولى؛ وذلك يوم السادس عشر من تُوز مطرُّ جَوْد

وصفو الهن العلمان يوم المجمعة عنصل يون النظر جوداً سائلا يومثة إلى اصفرار الشمس ثم سكن. برهند ويوق، فاطنيق العليم ذلك اليوم؛ ولم يزل المطر جوداً سائلا يومثة إلى اصفرار الشمس ثم سكن.

وتحرّكت المغاربة في هذه السنة يوم الخميس لثلاث خلون من جمادى الأولى، وكانوا بجتمعون قرب الجسر بسامًرًا، ثم تفرّقوا يوم الجمعة.

وحبٌّ بالناس في هذه السنة عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم الإمام وهو والي مكة.

## ثم دخلت سنة خمسين وماثتين

#### ذكر الخير عياكان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من ظهور يجمى بن عمر بن يجمى بن حسين بن زيد بن عملي بن الحسين بن عملي بن أبي طالب رضمي الله عنه؛ المكنى بأبي الحسين بالكوفة، وفيها كان مقتله رضمي الله عنه.

# ذكر الخبر عن سبب ظهوره وما آل إليه أمره:

ذُكِر أنَّ أبا الحسين بحيى بن عمر وأمّه أم الحسين فاطمة بنت الحسين بن عبد الله بن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ـ نالته ضيقة شديدة ، ولزمه دَيْن ضاق به فرعاً ، فلقي صمر بن فرج ـ وهو يتوتى أمر الطالبين ـ عند مقدّمه من خواسان أيام المتوكل ، فكلّمه في صلته ، فأغلظ عليه عمر القول؛ فقله يحيى بن عمر في عبلسه ، فحيس، فلم يزل عبوساً إلى أن كفر به أهلُه ، فأطلق ، فشخص إلى مدينة السلام ، فاقام بها بحال سيّة ، ثم صار إلى سامرًا ، فلقي وصيفاً في رِزَّق يُجرَى له ، فأغلظ له وصيفٌ في القول ، وقال : لأي شيء يجرى على مثلك ا فانصرف عنه .

فلكر ابن أبي طاهر أن ابن الصوقي الطالعي حدّثه، أنه أنه أبي الليلة التي كان خروجه في صبيحتها، فبات عنده ، ولم يعلمه بشيء مما عزم عليه؛ وأنه عرض عليه الطّعام، وتبين فيه أنه جاتم ، فابي أن يأكل ، وقال: إن عثنا أكلنا، قلنا: فتي أن يتحد الله وجهه إلى الكوفة ؛ وبها أبوب بن عمر عشنا أكلنا، قلنا: فتي جعفر بن سليمان عاملًا عليها من قبل عمد بن عبد الله بن طاهر إلى قبية تعرف بالعمد؛ كما كثيراً من الأعراب، وضوى إليه جاءة من أهل الكوفة ؛ فأن الفلوجة ؛ فصار إلى قبية تعرف بالعمد؛ فكتب صاحب البريد بخبره ؛ فكتب عمد بن عبد الله بن طاهر إلى أبوب بن الحسن وعبد الله بن عصوه فكتب صاحب البريد بخبره ؛ فكتب عبد بن عبد الله بن طاهر إلى أبوب بن الحسن وعبد الله بن عصوه وكان عامل الحراب على المنافذة فلا على الموادة المنافزة على معاون السواد \_ يأمرهما بالاجتماع على عاربة يحيى بن عمر وصاد إلى بيت ما لهاء فلما المنافذة للمنافذة للمنافذة بن عامل على المنافذة للمنافذة للمنافذة بن عاملها على عاملة عنه ؛ والمنافزة وأخرج جمع ما كان فيها؛ وأخرج عمالها عنها، فلقيه عبدالله بن عمود السرخسي - وكان في عداد الشاكرية، فضريه يحيى بن عمر ضربةً على قصاص شعره في وجهه المنافذة ؛ طبية ومن الدواب والمال.

ثم خرج يميي بن عمر من الكوفة إلى سوادها، فصار إلى موضع يقال له بستان \_ أو قريباً منه \_ على ثلاثة

فراسخ من جُذِيلاء؟ ولم يقم بالكوفة، وتبعثه جماعة من الزيديّة، واجتمعت على تُصرته جماعة من قرب من تلك الناحية من الأعراب وأهل الطُفوف والسَّيب الأسفل، وللى ظهر واسط. ثم آقام بالبستان، فكثر جمعُه، فوجّه محمد بن عبد الله لمحاربته الحسين بن إسماعيل بن إيراهيم بن مصحب، وضمّ إليه من فَوِي البُس والنجنة من فؤاده جماعةً؛ مثل خالد بن عمران وعبد الرحمن بن الخطاب للمروف بوجه الفَلْس، وأي السناه الغَنْويّ، وعبد الله بن نصر بن حمزة، وسعد الفُّباييّ، ومن الإسحاقية احمد بن عمد بن الفضل وجماعة من خاصّة الحراساتية وغيرهم.

وشخص الحسين بن إسماعيل، فنزل بإزاء مُفَنَّدَى في وجه بجي بن عمر، لا يقدم عليه الحسين بن إسماعيل ومنَّ ممه؛ وقصد يجيى نحو البحرية - وهي قرية بينها وين قُسِّين خسة فراسخ، ولو شاه الحسين أن يلحقه لحقه - ثم مضى يجيى بن عمر في شرقي السَّيب والحسين في غرية، ، حتى صار إلى أحمد أباذ نعبر إلى ناحية سُورا، وجمل الجند لا يلحقون ضعيفاً عجز عن اللحاق بيحيى إلا أخلوه، وأوقموا بمن صار إلى يجهى بن عمر من أهل تلك القرى.

وكان أحمد بن الفرج المعروف بابن الفزاريّ يتولى معونة السَّب لمحمد بن عبد الله ، فحمل ما اجتمع عنده من حاصل السِّب قبل دخول يجيى بن عمر أحمد أباذ، فلم يظفر به .

ومضى بجى بن عمر نحو الكوفة ، فلقيّه عبد الرحمن بن الخطاب رَجُهُ الفَلْس، فقاتله بقرب جسر الكوفة قتالاً شديداً ، فانهزم عبد الرحمن بن الخطاب ، وإنحاز إلى ناحية شاهي ، ووافاه الحسين بن إسماعيل ، فمسكر جها ، ودخل بجى بن عمر الكوفة ، واجتمعت إليه الزيديّة ، ودعا إلى الرضا من آل محمد وكشّتُ أموه ، واجتمعت إليه جاعة من الناس وأحبّره ، وتولّاه العامة من أهل بغداد ـ ولا يُهملم أنهم تولوا من أهل بيته غيره ـ ويابعه بالكوفة جاعة لهم بصائر وقدير في تشيّعهم ، ودخل فيهم أضلاط لا ديانة لهم .

وأقام الحسين بن إسماعيل بشاهي ، واستراح وأراح أصحابه دوائيم ، ورجعت إليهم أنفسهم ، وشربوا المذب من ماه القُرات؟ واتصلت بهم الأمداد والميرة والأموال . وأقام يجيى بن عمر بالكوفة يمدّ العدد ، ويطبع السيوف ، ويعرض الرجال ، ويجمع السلاح .

وإن جاعة من الزيئية من لا علم له بالحرب، أشاروا على يجيى بمالجة الحسين، وألحّت عليه عوام أصحابه بمثل ذلك، وزحف إليه من ظهر الكوفة من وراء الخندق ليلة الاثنين لثلاث عشرة خلت من رجب، وممه الهيشم البيجليّ، في فرسان من بني عجل وأناس من بني أسد ورجّالة من أهل الكوفة ليسوا بلوي علم ولا تدبير ولا شجاعة، فأسرّوا ليلتهم؛ ثم صيّحوا حسيناً وأصحابة ـ وأصحابُ حسين مستريحون ومستمدون ـ فناروا إليهم في الفَلَس فرموا ساعة، ثم حل عليهم أصحاب الحسين فانهزموا، ووُصع فيهم السيف؛ فكان أول أسير الهيشم، بن المكادم بن جهور البيجليّ، فانهزم رجّالةً أمل الكوفة، وأكثرهم عُول بغير سلاح، صَعْفى اللهوى، خلقان النياب؛ فداستهم الخيل، وانكشف المسكر عن يجيى بن عمر، وعليه جوشن بُنيّ، وقد تقطر به البردون الذي أخدم من عبد الله بن عمران يقال له خير؛ فلم يعرفه، وظنَّ به البردون الذي أخدا بن عمران يقال له خير؛ فلم يعرفه، وظنَّ أنه وجل من أهل خراصان؛ أن إى عليه الجوشن. ووقف عليه أيضاً أبو الفور بن خالد بن عمران، فقال خورب غام الغرار فله أبو الحسن قد انفرج قله، وهو نازل لا يعرف القصة لانفراح قله، فأمر

Yan kin

خيررجاًلا من أصحابه المواصلين من العرفاء يقال له تُحيين بن المنتاب، فنزل إليه فذّبيحه، وأخذ رأسه وجعله في قُوْصرة، وويتّبهه مع حمر بن الخطاب، أخمي عبد الرحن بن الخطاب إلى محمد بن عبد الله بن طاهر.

وادَّهی قتلُه غیر واحد، فذکر عن العرس بن عراهم أنهم وجدوه بارکاً، ووجدوا خاتمه مع رجل يعوف بالعسقلانیّ مع سیفه، وادَّهی أنه طعنه وسلّه، وادّعی سعد الضّبابیّ أنه قتله .

وذكر عن أبي الحسين خال أبي السناء أنه طعن في الفَلْس رجلا في ظهره لا يعرفه، فأصابوا في ظهر أبي الحسين طعنة ولا يُلفر أبي الحسين طعنة ولا يُلفر أبي الحسين طعنة ولا يُلفر أبي المسجن الحسين طعنة ولا يقدر المسجن فعللبوا من يقوّر الجزّارون، وطُلب بمن في السجن فعللبوا من يقوّر الجزّارون، وطُلب بمن في السجن من الحرّمية اللبّاحين من يفعل ذلك فلم يقدم عليه أحد، إلا رجل من عمال السجن الجديد، يقال له سهل بن الصندي، فإنه تولى إخراج دماغه وعينه وقوره بيديه، وحُشي بالصبر والمسك والكافور بعد أن غسل وصُمرٌ في القطن. وذكر أبهم رأوا بجبهه ضربة بالسيف منكرة.

ثم إنّ محمد بن عبد الله بن طاهر أمر بحمل رأسه إلى المستعين من غد اليوم الذي وافاه فيه ، وكتب إليه بالفتح بيده ، ونصب رأسه بياب العامّة بسامرًا ، واجتمع الناس لذلك ، وكتروا وتدفّرُوا ، وتوفّى إبراهيم الديوج لشبّه ؟ لأن إبراهيم بن إسحاق خليفة محمد بن عبد الله آمرة فنصبه لحظة ، ثم خُطّ ، وردَّ إلى بعداد لينصب بها بها الجسر، فلم يتهياً ذلك لمحمد بن عبد الله لكثرة من اجتمع من الناس وذكر لمحمد بن عبد الله أنهم على أعده اجتمعوا ، فلم يتهياً ذلك لمحمد بن عبد الله أنهم على أعده اجتمعوا ، فلم يتهيه ، وجعله في صندوق في بيت السلاح في داره ، ووجّه الحسين بن إسماعيل بالأسرى وروقوس من تلل معه مع رجل يقال له أحمد بن عصمويه ، عن كان مع إسحاق بن إبراهيم ، فكدّهم وأجاعهم وأساحهم ، فلم يتم عمد بن عبد الله يسأل الصفح عنهم ، فأمر بتحافيهم ، وأن تنفن الرؤوس ولا تُنصب ، فدفت في قصر بهاب اللهب .

وذُكِو من بعض الطاهريّين أنه حضر بجلس محمد بن عبد الله وهو يُمنّا بمقتل يجمى بن حمر وبالفتح وجماعة من الهاشميين والطائبيّين وغيرهم حضور؛ فنخل عليه داود بن القاسم أبـو هاشم الجعفـريّ فيمن دخل، فسمعهم بيتئونه، فقال: أيها الأمير؛ إنك تُتُهنّا بقتل رجل لوكان رسول الله ﷺ حيًّا لُمُزِّيّ به! فها ردّ عليه محمد بن عبد الله شيئاً؛ فيضرح أبو هاشم الجمعنريّ، وهو يقول:

> يا بَسْنِي طَاهِرِ كُلُوهُ وَبِسِّنا إِنْ لِنَحَمَّ السَنبِيِّ غَيدٌ مَرِيًّ إِنْ وَسَوْ يَكُونُ طَالِبَهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ لَا تَعِيدُ نَجَاجُهُ إِنَالِكُورِيُّ اللّٰهِ

وكان المستمين لمد وجُه كلباتكين مدداً للحسين ومستظهراً به، فلعش حسيناً بعد ما هُزم القرم وقتل يحيى بن عمر، فمضى ومعهم صاحب بريد الكوفة فلقيّ جاعة تمنّ كان معه يحيى بن عمر، وممهم اسوقة وأطعمة بريدون عسكر يجمى ، فوضع فيهم الشَّيْف فقتلهم، ودخل الكوفة؛ فأراد أن ينهبها ويضمّ السيف في أهلها المعنف الحسين وآمن الأسود والأبيض بها؛ وأقام أياماً ثم انصرف عها.

وفي هذه السنة كان خروج الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيــد بن الحسن بن هلي بن أبي طالب في شهر رمضان منها.

#### ذكر الخبر عن سبب خروجه: ٣

حدَّني جماعة من أهل طُبِرستان وغيرهم ؛ أنَّ سبب ذلك كانَّ أنَّ عمد بن عبد الله بن طاهر لمَّا جرى على
يده ما جرى من قَتَل بجيى بن عمر ، ودخول أصحابه وجيشه الكوفة بعد فراغهم من قَتَل بجيى ، أقطعه المستعين
من صوافي السلطان بطبرستان قطائم ؛ وأن من تلك القطائع التي أقطعها قطيعة فيها قرب من تُغَرِّي طبرستان عَا
يلي المَّيْلَم ، وهما كلار وسالوس ، كان بحداثها أرض لأهل تلك الناحية فيها موافق ، هنها تُختطبهم ومراعي
مواضهم ومسرح سارحتهم ، وليس لأحد عليها مُلك ؛ وإنما هي صحراء من موتان الأرض ؛ غير أنها ذات
غياض وأشجار ركلاً.

فوجُه - فيها ذكر لي - محمد بن عبد الله بن طاهر أخاً لكاتبه بشر بن هارون التصرافي يقال له جابر بن هارون، لجيازة ما أقطع هنالك من الأرض، وعامل طَهرستان يومئد سليمان بن عبد الله خليفة محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر، أخو محمد بن عبد الله بن طاهر، والمستولي على سليمان، والغالب على أمره محمد بن أوس البلخيّ ؛ وقد فرّق محمد بن أوس ولله في منذ طبرستان؛ وجعلهم ولاتها، وضمٌ إلى كلّ واحد منهم مدينة منها؛ وهم أحداث مُسقهاء؛ قد تأذّى بهم ويسفههم مَنْ تحت أيديهم من الرعبة واستنكروا منهم ومن والدهم ومن سليمان بن عبد الله سقههم وسيرَهم فيهم، وغلظ عليهم سود أثرهم فيهم؛ بِقصَعى يطول الكتاب بشرح أكثرها.

ووتر مع ذلك \_ فيها ذُكر في - عمد بن أوس الديلم بدخوله إلى ما قرب من بلادهم من حدود طبر سنان ؛ وهم أهل سلّم وبوادعة لأهل طبر سنان على اغترار من الذيلم عابلتمس يدخوله إليهم بعارة، فسبّى منهم وقتل ، ثم انكفنا واجعاً إلى طبر سنان ، فكان ذلك عما زاد أهل طبر سنان عليه خُنقاً وغيظاً، فلما صاد رسول محمد بن عبد الله \_ دهر جابر بن هارون النصراني – إلى طبر سنان خيازة ما أقبطه هنالك عمد، عمد - فيا قبل في - جابر بن هارون إلى ما أقبط محمد بن عبد الله من صوافي السلطان فحازه ، وحازما أتصل به من موات الأرض التي يتوب من التغرين اللذين التي يتوب من التغرين اللذين يسمى أحداهما كلار والأخر سالوس و وكان في تلك المناحية بومئذ رجلان معروفان بالباس والشجاعة ، وكانا يسمى أحداهما كلار والأخر سالوس و وكان في تلك المناحية يومئذ رجلان معروفان بالباس والشجاعة ، وكانا يقال لإحدام اعدام الناس بها وبالإفضال عن مَنْ صوى إليهها، على وصفت أمره ، وبالحة ذلك .

وكان ابنا رستم في تلك الناحية مُطاعين فاستهضا من أطاعها عُن في ناحيتها لمنع جابر بن هازون من حيازة من المداون المناحية مطاعين فاستهضا من أخلا الناحية ـ فيها ذَكر ـ وغير داخل فيها أقطعة صاحبه عمد بن عبد الله، فنهضا معها، وهرب جابر بن هارون خوفاً على نفسه منها ومن قد نهض معها، لإنكار ما رام جابر النصرافي فمانى. فلحق بسليمان بن عبد الله بن طاهر، وأيقن محمد وجعفر ابنا رستم ومن نهض معها في منع جادول من حيازة ماحاول حيازته من المرات الذي ذكرتُ بالشرّ، وذلك أن عامل طبرستان كلّها سليمان بن عبد الله ؟ وهو أخو عمد بن عبد الله بن طاهر وعمّ محمد بن طاهر بن عبد الله عامل المستعين على خُر أسان وطسمتان والزَّ في المشرق كله يؤمثا.

فلها أينن القرم بذلك، وإسلوا جيرانهم الدّيلم، وذكّروهم وفاههم لهم بالعهد الذي بينهم وبينهم، وما ركبهم به محمد بن أوس من الغدو والفتل والسيّي، وأنهم لا يأمنون من ركوبه إياهم بمثل الذي ركبهم به ، وما ويسائونهم مظاهرتهم عليه وعلى من معمد فاعلمهم الديلم أنّ ما يلي أرضين مظاهرتهم عليه وعلى من الارضين والبلاد؛ إنما عمالًا إنما عمال لطاهر؛ وإمّا عمال من يتخذ أل طاهر إلى احتاجوا إلى إنجادهم؛ وإن ما سالوا من معماليتهم لا سبيل لهم إليه إلا بزوال الحقّيف عنهم من أن يُؤترا من قبل ظهورهم إذا هم استخلوا بحرّب من بين المينهم من عمال سليمان بن عبد الله؛ فأعلمهم الذين سالوهم لما الخاهم على حرّب سليمان وعماله أنهم لا يضافرن من كانتهم ذلك؛ حتى يأمنوا ما خافوا منه . فأجابهم الدّيلم إلى ما سالوهم من ذلك، وتعاقبوا هم وأهل كالار وسالوس على معاونة بعضهم بعضاً على حرّب سليمان بن عبد الله وابن أوس وغيرهم عن قصدهم

ثم أرسل ابنا رستم عمد وجعف في ذكر - إلى رجل من الطالبين المقيمين كانوا يومله بطبرستان ، يقال لم عمد بن إيراهيم ، يقال لم عد بن يقال على يتول إلى المتبع عليهم ، وقال لم ، لكن الأكم على رجل منا هو أقدم بما لم عمد بن إيراهيم ، فقال ألم ، لكن و ألم يتبع عليهم ، وقال لم ، لكن الأكم على رجل منا هو أقدم بما إلى المرسنان ؛ فشخص معه دعوقمو إلى الشخوص معه إلى طبرسنان ؛ فشخص معه إلى المرسنان ؛ فشخص معه إلى المرسنان ؛ فشخص معه الله المقاور وروساء سليمان بن عبدالله واحدة ؛ فلما واقلام الحسن بن زيد بليع له ابنا رستم ، وجاعة أهل الفغور وروساء الله بن عبدالله واحدة ؛ فلما واقلام المخور وروساء الله بن وشدهم من الله المنافر وروساء الملك المنام ووقسودان بن جستان ، ومن أهل رويان عبدالله بن وقيله إلى المنافور والمنام ووقسودان بن جستان ، ومن أهل رويان عبدالله بن قبل المنواحي التي وسليمان بن عبدالله ؛ وهما بملينة سارية ، وانفم ألى الحسن بن زيد مع من بايعه من أهل السفح خصكستان بن إراهيم بن الخليل بن ونداسة جان ، خلا ما كان من سكان جبل فريم ؛ فإن وتسهم كان يعرف ومن أهم السفح بومنه والمناب عليهم نقل بن بن قبلا ؛ ومن أهم السفح بومن من ميته نفسه عن موادعة كانت بنها في بعض الأحوال ، وهائنة ومصاهرة كمّا من قارن بذلك مد عمد عن مات ميتة نفسه ، بن رياد ومن مه م. خليه طاعة الحسر بن رياد ومن همه .

ثم زحف الحسن بن زيد وقواده من أهل النواحي التي ذكرت نحو مدينة آلمل؛ وهي أول مدن طبر منتان عا يلي كلار وسالوس من السقع - واقبل ابن أوس من سارية إليها يريد دفعه عنها ، فالتقى جيشاهما في بعض نواحي آلمل ، ونشبت الحرب بيشم . وخالف الحسن بن زيد وجاعة عن معه من أصحابه موضع معركة القوم إلى ناحية أخرى، فدخلوها . فاتصل الحبر بدخوله مدينة آمل بابن أوس؛ وهو مشتغل بحرب من هو في وجهه من رجال الحسن بن زيد؛ فلم يكن له هم إلا النجاء بنفسه واللحاق يسليمان بسارية ؛ فلها دخل الحسن بن زيد آمل كتف جيشه ، وغلظ أمره ، وانقض إليه كل طالب بهب ومُريد فبتة من الصعاليك والحوزية وغيرهم ؛ فاقام م فيا حُدثت . الحسن بن زيد بآمل أياماً ؛ حتى جبى الخواج من أهلها ، واستمد . ثم نهض بمن معه نحو سارية مريداً سليمان بن عبد الله ، فخرج سليمان وابن أوس بَنْ معها من جيوشها؛ فالتنى الفريقان خارج مدينة سارية ، ونفيت الحرب بينهم ، فخالف الوجة الذي التقى فيه الجيشان بعش قواد الحسن بن زيد إلى وجه آخر من وجوه سارية ، فذخلها برجاله وأصحابه ، فانتهى الخبر إلى سليمان بن عبد الله ومَنْ مُعه من الجند؛ فلم يكن لهم مَمَّ عبر النجاة بأنفسهم .

ولفند حدثني جماعة من أهل تلك الناحية وغيرها، أنَّ سليمان بن عبد الله هَرَب وترك أهله وعياله ولَقُلُه وكلَّ ما كان له بسارية من مال وأثاث وغير ذلك بغير مانع ولا دفاع؛ فلم يكن له ناهية دون جُرجان. وفحلب علم ما كان له ولفيه م مها مر جُنده الحسير بن زيد وأصحابه.

قاما عيال سليمان وأهله وأثاثه فإنه بلغني أن الحسن بن زيد أمر لهم بحركب حملهم فيه حتى ألحقهم بسليمان وهو بجرجان؛ وأمّا ما كان الأصحابه فإن مَنْ كان من الحسن بن زيد من التّبّع انتهبه، فلجتمع للحسن بن زيد بلحاق سليمان بن عبد الله بجُرجان إمّرة طبرستان كلها.

فلها اجتمعت للحسن بن زيد طيرصتان، وأخرج عنها سليمان بن عبد الله وأصحابه وبّه إلى الرّيّ خيلاً مع رجل من أهل بيته، يقال له الحسن بن زيد، فصار إليها، فطرد عنها عاملها من قبل الطاهرية، فلها دخل الموجّه به من قبل الطالبين الريّ هوب منها عاملها، فاستخلف بها رجلا من الطالبين بقال له عمد بن جعفر، وانصرف عنها، فاجتمعت للحسن بن زيد مع طبرصتان الرّي إلى حدّ همذان، وورد الحبر بللك على المستعين، ومدير أمره يومئذ وصيف التركيّ، وكاتبه أحد بن صالح بن شيرزاد، وإليه خاتم المستعين ووزارته. فوجه إسماعيل بن قراشة في جم إلى همذان، وأمره بالمقام بها وضبطها إلى أن يتجاوز إليها خيل الحسن بن زياد، وذلك أنَّ ما وراء عمل مَمذان كان إلى عمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر، وبه عماله وعليه صلاحه.

فلها استقر بمحمد بن جعفر الطالبي القرار بالركي ظهرت منه ـ فيها ذكر ـ أمور كرهها أهل الركي، فوجه عمد بن طاهر بن عبد الله قائلة أنه من قبله ، يقال له محمد بن ميكال ـ وهو أخو الشاه بن ميكال ـ في جُمع من الحيل والرّجالة إلى الرّي، فالتمى هو وعمد بن جعفر الطالبيّ خارج الرّي، و فذكر أن عمد بن ميكال أسر عمد بن جعفر الطالبيّ، وففصّ جيشه ، ودخل الرّي، ا فاتما بها ، ودعا بها للسلطان؛ فلم يتطاول بها مكتّه حتى وجُمه الحسن بن زيد إليه خيلا، عليها قائد له من أهل اللازر، يقال له واجن. فلم صاد واجن إلى الرّي خرج إليه عمد بن ميكال، فاتبده واجن وأصحابه حتى قتلوه ، وصارت الرّي، إلى أصحاب الحسن بن ذيد.

قلبًا كان يوم عرفة من هذه السنة بعد مقتل عمد بن ميكال، ظهر بالرّي أحد بن عيسى بن عليّ بن حسين الصغير بن عليّ بن حسين بن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه وإدريس بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن عليّ بن أبي طالب؛ فصلى أحمد بن عيسى بألهل الرّيّ صلاة العيد، ودها للرضا من آل عمد؛ فحاربه عمد بن عليّ بن طاهر، فهزمه أحمد بن عيسى، فصار إلى قروين.

وفي هذه السنة تُفضب على جعفر بن عبد الواحد، لأنه كان بعث إلى الشاكريَّة، فنزعم وصيف أنه أنسدهم، فتُغي إلى البصرة لسبع بقين من شهورربيع الأول.

وفيها أسْقِطَت مرتبة مَنْ كانت له مرتبة في دار العامة من بني أميَّة، كابن أبي الشوارب والعثمانيين.

وأخرج في هذه السنة من الحبس الحسنُ بن الأفشين.

وأجلس فيها العباسُ بن أحمد بن محمد، فعقد لجعفو بن الفضل بن عيسي بن موسى المعروف ببشاشات على مكة في جادي الأولى.

وفيها وثب أهل جُمس وقومٌ من كلب ـ عليهم رجل يقال له عَلَيْف بن نعمة الكليمّ ـ بالفَصْل بن قارن أخمي مازيار بن قارن ؛ وهو يومثذ عامل السليطان على حجس، فقتلوه في رجَب؛ فوجّه المستعين إليهم موسى بن بُمّا الكبير، فشخص موسى من سائرًا يوم الحميس لثلاث عشرة ليلة خَلتٌ من شهر رمضان ؛ فلمّا قرب موسى تلفّه أهلّها فيها بنبا وين الرَّستَن، فحاربهم فهزمهم؛ وافتتح حمس وقتل مِنْ أهلها مقتلة عظيمة، وأحرقها وأسر جاهة من رؤساء أهلِها، وكان عطيف قد لحق بالبدو.

> وفيها مات جعفر بن أحمد بن عَمَّار القاضي يوم الأحد لسبع بقين من شهر رمضان. وفيها مات أحمد بن عبد الكريم الجواري والتيميّ قاضي البصرة.

> > وفيها ولي أحمد بن الوزير قضاء سامرًاء.

وفيها وثبت الشاكريّة والجُنّد بفارس بعبد الله بن إسحاق بن إبراهيم، فانتهبوا منزله، 'وقتلوا محمد بن الحسن بن قارن، وهوب عبد الله بن إسحاق.

> وفيها وجّه محمد بن طاهر من خُراسان بفيلينْ كان وُجَّه بهها إليه من كائِل وأصنام وفوائح . وغذا الصائفة فيها ملكاجُه د.

> > وحجُّ بالناس في هذه السنة جَعْفر بن الفضل بشاشات وهو والي مكة .

# ثم دخلت سنة إحدى وخسين وماثتين

### ذكر الخبر عيا كان فيها من الأحداث

فمًّا كان فيها من ذلك قتل وصيف وبُغا الصغير باغر التركيّ واضطراب أمر الموالي.

ذكر الخبر عن سبب قتلها باغر:

ذُكر أنَّ سبب ذلك كان أن باغر كان أحد قتلة المتركل، فزيد لذلك في أرزاقه، وأقطع قطائع؛ فكان مما أقطع ضباع بسواد الكوفة، فتضمّن تلك الفسياع التي أقطعها باغرُّ منالك بن كاتب كان لباغر بهوديٌّ ـ رجل من محمات بأوصيا ونهر الملك ـ بألفيّ دينار في السنة، فعدا رجل بتلك الناحية، يقال له ابن ماينة على وكيل لماخر هنالك، فتناوله أو دمن إليه من تأخيس، فعمار إلى مامرًا، وقيَّد، ثم عمل حتى تخلص من الحبس، فعمار إلى مامرًا، فقل المنافراني وصاحب أمره، واليه أمر العسكر، إلى مامرًا، فأن القولد والعمال؛ لمكان من بعلا وعرف كان أبن ماينة صديقاً لذلل، وكان باغر أحد تُولد بُغا، فعم دُليل باغر أحد بن ماره ؛ وانتصف له منه، فاوغر ذلك من فعله بصدر باغر، وباين كل واحد من دُليل باغر أحد بن ماره ؛ وانتصف له منه، فاوغر ذلك من فعله بصدر باغر، وباين كل واحد من دُليل ويزغر صاحبًه بذلك السبب، وباغرشجاع بطل معروف القَدْر في الأثر ك، يتوقّه بُغا وغيره، ويخالون شره.

فلدكر أن باغرجاء يوم الثلاثاء لاريع بقين من في الحية خسين وماتين إلى بُغا، ويُعا في الحمام، ووياغ سكران شديد السكر، وانتظره حتى خرج من الحمام، ثم دخل عليه، فغال له: والله مامن قتل دُليل بُكُ ثم سبّه، فغال له: بغا: لو أدرت قتل ابني فارس ما منعتُك، فكيف دُليل النصرانيا اولكن أمري وأمر الحلالة في يديه فتنتظره حتى أصبر مكان إسالة على المنافرة حقى أصبر مكان إسالة على المنافرة على المره الا بركب، وقبل: بل تلفاه طبيب لينه له تنتظره حتى أصبر به القصة، فرجم إلى منزله، فالسخفى، ويعث بُعا إلى محمد بن يحيى بن في يون في وراد وكان المنافرة به قبل المنافرة على بالمنافرة بنافرة المنافرة المنافرة

وأرجفوا له أنه يؤمّر ويضم اليه جيش سوى جيشه و يُخْلَع عليه ، ويُجلّس في الدار بجلس بُعا ووصيف ـ وهما يسمّهان الأميرين ـ ودافعوه ذلك. وإنما كان المستعين تقرّب إليه بدلك ليأمن ناحيته ، فأحسّ هو ومن في ناحيته بالشرّ، فجمع إليه إلجهاءة اللين كانوا بايعوه على قتل المتوكل أو بعضها مع غيرهم و فليًا جمهم ناظرهم ووكّد البعة عليهم كما وكلما في قتل المستعين وبُعنا ووصيفًا ، ونجيء بعليّ بن المتحسم أو بابن الواثق، فقصده خليفة حتى يكون الأمر لناء كها هو فلدين اللذين قد استويا على أمر النذاء ويقينا نحن في غير شيء و فاجابوه إلى ذلك، وانتهى الخير إلى المستعين. فبعث إلى بُعنا ووصيف، وذلك يوم الانتين، فقال لها: ما طلبتُ إليكيا أن تجعلاني خليفة و إنما جعلتماني وأصحابكها، ثم يديان أن تقتلان المتحلقا أو أميا ما طلبتُ إليكيا أن تجعلاني خليفة ؟ وإنما جعلتماني وأصحابكها، ثم يديان أن تقتلان المحلفا أن أنها الحرد.

وقيل: إنّ امرأة لباهر كانت مطلقة منه، صحت إلى أمّ المستعين وإلى بُعًا بذلك، ويكّر دُليل إلى بُعًا، وحضر وصيف إلى منزل بُعًا ومع وصيف احمد بن صالح كاتبه؛ فاتّفق رابيم على أخد باغر والنين من الأتراك معه وحبسهم حتى يروا رأيّهم فيهم، فأحضروا باغر، فاقبل في عِدّة حتى دخل الدار إلى بُعًا.

فذكر عن بشر بن سعيد المُرثدي أنه قال: كنت حاضراً دخوله، فمُنع من الوصول إلى بُغا ووصيف، وعُبِفه، الله حَلَم ابُغا، ودعي له بالقبود؛ فامتيع عليهم؛ فحبسوه في الحمّام؛ ويلغ ذلك الأتراك في الهارونيّ والكرّخ واللّذو، فوثبوا على إمسطيل السلطان، فأخلوا ما كان فيه من الدوابّ فانتهبوها وركبوها، وحضورا المؤرس بالسلحرء فلم اسروا الم وصيف وبُغا رشيد ابن سعاد أست وصيف أن يقتل باغر، فأتاه في عدّة، المؤرس بالمسروريات حتى اسكنوه، فلما علم المستعين باجتماعهم، ركب ووصيف وبُغا حَراقة، وصاروا إلى فضدًة وراكض الناس يومهم وهو يوم الثلاثاء وليلته وبالسلاح جائين وذاهبين؛ فقال لهم وصيف: ترفّقوا حتى تنظروا؛ فإن ثبتوا على المقاومة رمينا إليهم برأسه، فلما انتهى قتله إلى الأتراك المشمنة، اللهوا على ما هم عليه من الشَّغب حتى علموا أن المستعين وبُعا ووصيف قد انحدروا إلى بغداد، وقد كان وصيف العلى طبق على من المغاربة فرسانا ورجّالة السلاح والرّماح، ووجّه بهم إلى هؤلاء المشغبة، وبعث إلى الشاكرية أن يكونوا على عُدّة إن احتيج إليهم، وسكن الناس عند الظهر، وهدات الأمور؛ وقد كان عِدّةً من الشاروا إلى مؤلاء المشغين وسالوهم الانصراف؛ فقالوا؛ يُوقى يُوقى، أي لا لا .

فذكر عن بشر بن سعيد عن جامع بن خالد - وكان أحد خلفاء وصيف من الأتراك - أنه كان المدولة غاطبتهم مع عدّة عن يعرف التركية، فأعلموهم أن المستمين ويُمنا ووصيف قد خرجوا إلى بغداد، فأظهروا التندّم، وانصرفوامنكسرين؛ فلما انشر الخبر بخروج المستمين صمار الاتراك إلى دور دُليل بن يعقوب ودور الهل بهته عن قرب منه وجيرانه؛ فانتجوا ما فيها حتى صاروا إلى الحشب والدّويِّدات؛ وقتلوا ما قدروا عليه من البغال، وانتهوا علّف الدوابّ والحدر التي في خزانة الشراب؛ وفعل عن دار سلمة بن سعيد النصرائي جماعة كان وكلهم بها؛ من المصارعين وغيرهم من جيرانهم، ومتموهم من دخول المدار؛ لائهم أرادوا دار إبراهيم بن مهران النصرائي المسكري، فدفعوه عنه، عبد الميام سليم وإبراهيم من النهب.

وقال في قتل باغر والفتنة التي هاجت بسببه بعض الشعراء ذُكر أن قائله أحمد بن الحارث اليمامي: : لمعممري السن قد شاوا بساغسراً لقسد هاج بساغر حسرباً طُحُسونًا اسدًا و بالليل التمسان السُّفِينا السَّفِينا السَّفِينا السَّفِينا السَّفِينا السَّفِينا السَّفِينا السَّفِينَا القَّمَ مَسَبِقُ السَاطَرِينَا أَمَّ مَسَالِ السَّالِ وَمَا المَّالِمِينَا مَنَّ مَا يَحْمَلُونا المَّالِمِينَا وَحَلَّمُ المَّالِمِينَا وَحَلَّمُ المَّالِمِينَا وَحَلَّمُ المَّالِمِينَا وَحَلَّمُ المَّالِمِينَا وَحَلَّمُ المَّالِمِينَا وَحَلَّمُ المَّالِمِينَا المَّالِمِينَا وَحَلَّمُ المَّالِمِينَا المَّالِمِينَا المَّالِمِينَا المَّالِمِينَا المَّالِمِينَا المَّالِمِينَا المَّالِمِينَا المَّالِمُ وَحَلَّمُ المَّالِمُ المَّلِمُ المَّالِمُ المَّلِمُ المَلْمُ الْمُلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ ال

وقر الخليفة والقائدة وصاحوا بمينسان مدارجهم فالمرتبهم بعلن حراقة وما كان قدار ابن مارمة فعلم المنتسبة في المشروق فليت المشفيئة لم تأتينا فليت المشفيئة لم تأتينا فليت المشفيئة لم تأتينا فليت المشفيئة في المشلاح في المشاح في المشاحة وهمين المجانبية منظومة ومشين المجانبية منظومة

فذكر أتهم لما قدموا بغداد اعتلَّ ابن مارمة، فعاده دُليل بن يعقوب، فقال له: ما سببُ علتك؟ قال: عَقَرُ القيد انتقض عليّ، فقال دُليل: ثن عقرك الذّيّة؛ لقد نقضت الخلافة، ويعشَّ فتنة. ومات ابن ماومّة في تلك الأيام؛ فقال أبو عليّ اليمامي الحُنفيّ في شخوص المستعين إلى بفداد:

ما زَالَ إِلَّا لِمُوالِ مُماكِم وحَسته وحُسلهم

ومنع الاتراك الناس من الانحدار إلى بغداد، فذكر أنهم أخذوا ملاًحاً قد أكرى سفيتته، فضربوه ماثتي سوط، وصائبوه على قلل سفيته، فامتنع أصحاب السفن من الانحدار إلاّ سرّاً أو بمؤنة ثقيلة.

وفي هذه السنة هاجت الفتنة ووقعت الحرب بين أهل بغداد وجند السلطان الذين كانوا بسلمًا، قبايع كلُّ من كان بسائمًا منهم المعتَّر وأقام من ببغداد منهم على الوفاء ببيعة للمستعين.

ذكر الحبر عن سبب هيج هلمه الفتنة، وسبب بيعة من كان بسامرًا من الجند المعترُّ ومحلعهم المستعين، ونصبهم الحرب لمن أقام على الوفاء ببيعته:

قال أبو جمفر: قد ذكرنا قبل موافئة المستمون وشاهك الخادم ووصيف ويُمّنا وأحمد بن صالح بن شير زاد بغداد؛ وكانت موافاتهم إياما يوم الاربعاء لثلاث ساعات مضينُ من النهار لأربعة أيام - وقبل لخصسة أيام - خلون من المحرّم من ملده السنة ؛ فلها وافاها، نزل المستمين على محمد بن عبد الله بن طاهر في داره، ثم وافي بغداد خليقة لوصيف على أعماله ، يعرف بسلام ؛ فاستملم ما عنده ، ثم انصرف راجعاً إلى منزله بسامرًا ، فوافي القواد خلا جمغر الحياط وسليمان بن يجبى بن معاذ بغداد مع جلّة الكتاب والمعال وبني هاشم، ثم وافي بعد ذلك من ، تُؤاد الآتراك الذين في ناحية وصيف كلباتكين القائد وطيفع الخليفة ، تركيّ ، وابن عجوز الخليفة ، نَسائيٌ ؛ وعُن في ناحية بُغا بايكباك القائد من غلمان الخدمة مع عدّة من خلفاء بُغا.

وكان - فيها ذكر - وبّه إليهم وصيف ويُغا قبل قدومهم رسولاً ، يأمرانهم أن يصيرُوا إذا قدموا بغداد إلى الجنروة التي جداء دار عمد بن عبد الله بن طاهر، ولا يصيروا إلى الجنس، فيرعوا العامة بدخولهم . فغملوا وصادوا إلى الجنرو، فيرعا من دوابهم، فوجّهتُ إليهم زواريق حتى عبروا فيها، فصحد كلماتكين ويايكباك والمقواد من أهل الدور وأرناتجور التركيّ، فنخلوا على المستمين، فرموًا بأنفسهم بين يديه، وجعلوا مناطقهم في أعناقهم تذلك وخصوحاً، وكلموا المستمين وسألوه الصَّفْع عنهم والرُضا، فقال لهم: أنتم أهل بَنْي وفساد واستقلال للنمم؛ ألم نوفعوا إلى بالتكم فأمرت بتصييرهن في عداد المتزرِّجات وهن نصو من أربعة آلاف امرأة في المدّركين والمولودين! وكلّ هدا قد اجبتكم المرت إليه، وأدرَّت لكم الأرزاق حتى سبكتُ لكم آنية الذهب والفضة، ومنحتُ نفسي للتها وشهوتها؛ كلّ ذلك إرادةً لصلاحكم ورضاكم؛ وأنتم تزدادون بَشْيًا وفساداً وتهدّدا وإبعاداً!

فتضرّعوا، وقالوا: قد أخطأنا، وأمير المؤمنين الصّادق في كلّ قوله، وينحن نسأله العفو عنا والصّفّع عن زُلْتنا فقال المستمين: قد صفحت عنكمُ ورضيت؛ فقال له بايكهاك: فإن كنتَ قد رضيتَ عنا وصفحت، فقم فاركب معنا إلى سامرًا؛ فإنَّ الاتراك ينتظرونك؛ فأوماً محمد بن عبد الله إلى محمد بن أبي عون، فلكز في خُلْق بايكباك. وقال له محمد بن عبد الله: هكذا بقال لأمير المؤمنين؛ قَمْ فاركب معنا! فضحك المستمين من ذلك. وقال: هؤلاء قوم عَجْم؛ ليس لهم معرفة بحدُّود الكلام . وقال لهم المستمين ، تصبيرون إلى سامرًا؛ فإنَّ أرزاقكم دارَّة عليكم، وأنظر في أمري ها هنا ومقامي.

فإنصرفوا آيسين منه، وأغضبهم ما كان من محمد بن عهد الله، وأخبروا مَنْ وردوا عليه من الآتراك خبرهم؛ وتخالفوا فيها ردّ عليهم تحريضاً لهم على خعلمه والاستبدال به، وأجهر رأيهم على إخراج المعتزواليمه له؛ وكان المعتزوالمثيد في حبس في الجوسق في حُجرة صغيرة، مع كلَّ واحد منها خلام غلامه، موكلٌ بهم ربعل من الاتراك يقال له عيسى خليفة بليار ومعه عدّة من الأعوان، فأخرجوا المعترّ من يومهم، فأخدوا من شعوه، وقد كان بُويع له بالخلافة؛ وأمر للناس برزق عشرة أشهر للبيمة، فلم يتمّ المال، فأعطوا شهرين لقلة المال هندهم.

وكان المستمين حملَّك بسامرًا في بيت المال مما كان طلمجُور وأساتكين القائدان قد قدما به من ناحية الموصل من مال الشام نحواً من خمسمالة الف دينار؛ وفي بيت مال أمّ المستمين قيمة الف الف دينار، وفي بيت مال العباس بن المستمين قيمة ستمائة الف دينار؛ فذكر أن نسخة البيعة التي أعملت:

بسم الله الرحمن الرحيم. تبايعونَ عبد الله الإمام المعتربالله أمير المؤمنين بيعة مُقوع واعتقاد، ورضاً ورغبة وإخلاص من سرائركم، وانشراح من صدوركهم، وسلمق من نياتكهم؛ لا مكرهين ولا مجبرين؛ بل مقرين عالمين بما في هذه البيغة وتأكيدها من تقوى الله وإيثار طاعته، وإعزاز حقه ودينه؛ يمين صموم صلاح عباد الله واجتماع الكلمة، ولم الشعث، وسكون الدّمهام، وأمن العواقب، وهزّ الأولياء، وكميم لللمحديد؛ على أن أبا عبد للله المعتزّ بالله عبد الله وخيليتُ الفترَض عليكم طاعته ونصيحته والموفاء بحقه وعهده؛ لا تشكّون ولا تُلْهنون، ولا تَجَلون ولا تُرتابون، وعلى السمع والطاعة، والمشايمة والوفاء، والاستقامة والنصيحة في السرّ عليكم بذلك ربما أكدت عليكم به هذه البيّمة في أصانقكم، وأصطيتم بها من صفقة أيمانكم، وعا اشترط عليكم من وفاه وتُنصِّرة، وموالاة واجتهاد وهليكم عهد الله أنَّ عهده كان مسؤولا، وذمّة الله عنَّ وجلَّ وفمة محمد هذه البيّمة وما أخذ الله على أنبياله ورسُّله، وعلى أحد من عباده من مواكيده وموانيقه؛ أن تسمعوا ما أنجذ عليكم في هذه البيّمة ولا تبدّلوا ولا تميلوا، وأن تمسّكوا بما عاهدتم الله عليه تستُّلك أهل الطاعة بطاعتهم، وذري الوفاه والمهد بوفاتهم، ولا يلفتكم هن ذلك هرى ولا مَيْل، ولا يُزيغ قلوبكم فتنة أو ضلالة عن هُدىًى، باذلين في ذلك أنفسكم واجتهادكم، وبقد عن الدين والطاعة والوفاه بما جملتم على أنفسكم؛ لا يقبل الله منكم في هذه البيَّمة الأ الوفاء بها.

فمن نكث منكم من بيع أمير المؤمن وولي عهد المسلمين أخوا أمير المؤمنين هذه البيعة على ما أخذ عليكم، مسراً أو معتلاً أو عتالاً او متالاً واوتمن فيها أعطي الله من نفسه، وفيها اخذ عليه من مواثيق الله وعهوده، وزاغ عن السبيل التي يعتصم بها أولو الرابي؛ فكل ما يملك كل واحد منكم عن عنز في ذلك منكم عهد، من مال أو عقال أو ماله أو ورّج أو صُرع صداقةً على المساكين في وجوه سبيل الله، مجبوس عرّم عليه أن يُرجع شيئاً من ذلك إلى ماله، عن حيلة يقدمها لنفسه، أو يحتال له بها؛ وما أفاد في بقية بهموه من فائدة مال يقل خطرها أو يجل ؛ فذلك سبيلها، إلى أن تواقيه مئينه، ويأتي عليه أجله. وكل ممارك يملك اليوم وإلى ثلاثين مسنة ؛ ذكر أو أنفى، أحوار لوجه الله، ونساقه يوم يلزمه فيه الجنّث ومن يتزوج بعدهن إلى ثلاثين مسنة طوائق طلاق المؤلى أن شده بريتان؛ والله منه الا الوفاء بها ، وهو بريء من ألله ورسوله، وأله ورسوله منه بريتان؛ والم قبل المغلبم، وحسبنا أله ونعم الوكيل.

وأحضم .. فيها ذكر .. البيعة أبو أحمد بن الرشيد ويه النَّقُرس محمولًا في مُحَمَّة؛ فأمر بالبيعة فامتنع؛ وقال

<sup>(</sup>١) صورة الفتيح : ١٠ .

للمعترّ: خرجتَ إلينا خروج طائم فخلعتها، وزعمت أنك لا تقوم بها؛ فقال المعترّ: أكّرِهتُ على ذلك وخفت المسيف. فقال أبو أحمد: ما علينا أنك أكرِهت؛ وقد بايعنا هذا الرجل؛ فتريد أن نطلق نساهنا، ونخرج من أموالنا، ولا ندري ما يكون! إن تركنني على أمري حتى بجتمع الناس؛ وإلا فهذا السيف. فقال المعترّ اتركوه، فُردُ إلى منز له منز غربيعة.

وكان بمن بايع إبراهيم الديرج وعتّاب بن عنّاب، فهرب فصار إلى بفداد، وأما الديرج فمُخلِع عليه، وأقِرّ على الشرطة، وخُمل على سليمان بن يسار الكاتب، وصُبِّر على ديوان الضياع، وأقام يومه يأمر وينهى وينفُذ الأحمال، تهرتوازى في الليل، وصار إلى بغداد.

ولما بايع الانراك المعترّ ولى عمالُه، فولى سعيد بن صالح الشرّطة، وجعفر بن دينار الحرس، وجعفر بن محمود الوزادة، وأبا الحمار ديوان الحراج؛ ثم عُزِل وجُعِل مكانه محمد بن إبراهيم منقار، وولى ديوان جيش الانراك الممروف بأبي عمر، كاتب سييا الشرابيّ، وولى مقلّداً كيّل الكلب أننا أبي عمر بيوت الأموال وإعطاء الانراك والمفاربة والشاكريّة، ووليّ بريد الآفاق والحاتم سييا الساربانيّ، واستكتب أبا عمر؛ فكان في حـدً الوزارة.

ولما اتصل بمحمد بن عبد الله خبرُ البيعة للمعتزّ وتوجيهه العمال، أمر بقطع الميرة عن أهل سامُرًا، وكتب إلى مالك بن طُوْق في المصير إلى بغداد هو ومَنْ معه من أهل بيته وجنده، وإلى نجوبة بن قيس وهو على الأنبار في الاحتشاد والجمع، وإلى سليمان بن عمران الموصلي في جُمع أهل بيته ومُنْع السفن أوشيء من الميرة أن ينحدر إلى سامُرًا، ومنّع أن يصعدشيءمن الميرة من بغداد إلى سامرًا، وأخدات سفينة فيها أرزّ وسَقَطّ، فهرب الملاّح منها ويقيت السفينة حتى غرقت، وأمر المستعين محمد بن عبد الله بن طاهر بتحصين بغداد؛ فتقدُّم في ذلك؛ فأدير عليها السور من دِجْلة من باب الشَّماسية إلى سوق الثلاثاء حتى أورده دِجْلة ومن دِجْلة من باب قطيعة أم جعفر، حتى أورده قصر حميد بن عبد الحميد، ورتَّب على كلِّ باب قائداً في جماعة من أصحابه وغيرهم وأمر بحفر الخنادق حول السورين كما يدوران في الجانبين جميعًا ومظلَّات يأوي إليها الفرسان في الحرَّ والأمطار؛ فبلغت النفقة مفياذكر معلى السورين وحفر الخنادق والمظلات ثلاثماثة ألف دينار وثلاثين ألف دينار وجعل على باب الشماسية خس شدَّاخات بعرض الطريق؛ فيها العوارض والألواح والمسامير الطُّوال الظاهرة، وجُعل من خارج الباب الثاني باب معلَّق بمقدار الباب ثخين، قد البس بصفائح الحديد، وشُدَّ بالحبال كي إن وافي أحدٍّ . ذلك البابُ أرسل عليه الباب المعلَّق، فقتل مَنْ تحته. وجعل على الباب الداخل عرَّادة، وعلى الباب الخارج خمسة مجانيق كبار؛ وفيها واحدٌ كبيرسُّموه الغضبان، وستُّ عرَّادات ترمِي بها إلى ناحية رقَّه الشمَّاسيَّة؛ وصُمَّر على باب البُرَدان ثماني عُرَّادات، في كلّ ناحية أربع، وأربع شدًّا خات وكذلك على كل باب من أبواب بغداد في الجانب الشرقيّ والغربيّ، وجعل على كلّ باب من أبوابها قواداً برجالهم وجعل لكلّ باب من أبوابها دهليزاً بسقائف تَسع مائة قارس وماثة راجل؛ ولكل منجنيق وعرَّادة رجالًا مرتّبين بمدّون بحباله. ورامياً يرمى إذا كان الفتال. وفرض فروضاً ببغداد ومرّ قوم من أهل خراسان قدموا حجّاجًا، فسألوا المعونة على قتال الأتراك. فأعينوا. وأمر محمد بن عبد الله بن طاهر أن يُقْرَض من العيّارين فرض، وأن يُجعل عليهم عريف، ويُعمل لهم تراس من البواري المقيَّرة، وأن يُعمل لهم مخال تُملأ حجارة. ففعل ذلك وتولى ـ فيها ذكر ـ عمل البواري المقيّرة

محمد بن أبي عون . وكان الرّجل منهم يقوم خالف الباريّة فلا يُرى منها . عُمِلت نسانجك، أنفق عليها زيادة على مائة دينار؛ وكان العريف على أصمحاب البواريّ للقيرة من العيّارين رجلًا يقال له يَتْتَوَيْه. وكان الفراغ من عمل السور يوم الحديس لسبع بقين من للحرم .

وكتب المستمين إلي عمّال الحراج بكل بلدة وموضع أن يكون حملهم ما مجملون من الأموال إلى السلطان إلى بغداد، ولا مجملون إلى سامرًا شيئاً؛ وإلى عمّال المعارن في ردّ كتب الأتراك. وأمر بالكتاب إلى الأتراك والمجند الذين بسامرًا يأمرهم بنقض يعمة المعترّ ومراجعة الوفاه بيمتهم إياه، ويذكرهم أياديه عندهم، وينهاهم عن معصيته وتُكُث بيعته، وكان كتابه بذلك إلى سيا الشرابيّ.

ثم جرتُ بين المعتزّ ومحمد بن عبدالله بن طاهر مكاتبات ومراسلات ، يدعو المعتزّ محمداً إلى النَّحُول فيها دخل فيه مَنْ بايعه بالخلافة وخلع المستعين ، ويذكّره ما كان أبوه المتوكل أخذ له عليه بعد أخيه المنتصر من المُعَهد وعقد الحلافة ، ودعوة محمد بن عبد الله المعتز إلى ما عليه من الأربة إلى طاعة المستعين ، واحتجاج كلّ واحد منها هل صاحبه فيها يدعوه إليه من ذلك بما يراه حُجّة له ؛ تركتُ ذكرها كراهة الإطالة بلذكرها .

وأمر محمد بن حبد الله بكسر القناطر ويُثق المياه بطاشوج الأنبار وما قرب منه من طشُوج بادوريًا ، ليقطع طريق الاثراك حيث تخوف من ورودهم الأنبار . وكان اللدي تولى ذلك نجوية بن قيس ومحمد بن حمد بن منصور السعدي . ويلغ محمد بن عبد الله توجيه الاتراك لاستقبال الشمسة التي كانت مع البيتُوق الفرغاني مَنْ يحمهها من أصحابه ، فوجّه محمد ليلة الاربحاء لعشر بقين من المحرّم خالد بن عموان وبندار الطبري إلى ناحية الأنباء .

ثم وجّه بعدهما رشيد بن كاوس ، فصادفوا البينوق ومَنْ معه من الأثراك والمغاربة ، وطالبهم خالــد وبندار بالشمسة ، فصار البينُّوق وأصمحابه مع خالد وبندار إلى بغداد إلى المستعين .

وكان عمد بن الحسن بن جيلويه الكردي يتولى معونة عكبراء ؛ وكان على الراذان رجل من المغاربة قد اجتمع عنده مال ، فتوجه إليه ابن جيلويه ، وردعاه إلى خل مال الناحية ، فامتنع عليه ، وتصب له الحرب ، فأسر ابن جيلويه المغربية ، ومعه من مال الناحية النا عشر ألف دينار وفلاتون فأسر ابن جيلويه بمشرة آلاف درهم ، وكتب كل واحد من المستعين والمعثر إلى موسى بن بغا ، وهو مقيم باطواف الشام قرب الجؤرية - وكان خرج إلى جمس لحرب الملها \_ يدعوه إلى فضه ، وويف كل واحد من المعاهم يدعوه إلى فضه ، وويف كل واحد منها المعاهم يدعوه إلى فضه ، وويف كل واحد منها المعاهم يدعوه إلى فضه ، وويف كل واحد منها إليه بعدة الوية يعقدها لمن أحبّ ، ويأمره المستعين بالانصواف إلى مدينة السلام ، وويف كل وكان قد تنقلف بسامرًا حين عرج أبوه منها مع المستعين ، وصارا إلى المستعين ، فاعتلر إليه وقال لابه : إنق قدمت إليك لاموت تحت ركابك . وأقام بيغداد إلماماً ، ثم استأذن ليخرج إلى قرية بترب بغداد على طريع الأبه ، ويامات علم على المناز المها يدوي إلى بغداد عالم عرب نت تحت فضى في الجانب الغري إلى صامرًا جانباً لابه ، فيل فيلموف أخبارهم ، ورده إلى جداد ، واحبوه أنه إلما صار إليها ليموف أخبارهم ، وليم إلى جداد ، واحبوه أنه إلما صار إليها ليموف أخبارهم ، ورده إلى خده .

وورد الحسن بن الأفشين بغداد، فخلع عليه المستمين، وضمَّ إليه من الأشروسنيَّة وغيرهم جماعة

۳۷۶ سنة ۱۵

كثيرة ، وزاد في أرزاقه ستة عشر ألف درهم في كلِّ شهر .

ولم يزل أسد بن داودسياه مقيياً بسامُرًا ، حتى هرب منها ، فلدُكر أن الاتراك بعثوا في طلبه إلى ناحية الموصل والاتبار والجاتب الغربيّ في كل ناحية خمسين فارساً ، فوافى مدينة السلام ؛ فدخل على محمد بن عبد الله ، فضمٌ إليه من أصحاب إبراهيم الديرج صائة فمارس وماتني رجل، ووكُله بباب الأنبار مع عبد الله بن مومى بن أبي خالد.

وعقد المعترّ لاخيه أبي أحمد بن المتوكل يوم السبت لسبع بقين من المحرّم من هذه السنة - وهي سنة إحدى وخصن ومانتين ـ على حرب المستعين وابن طاهر، وولاه ذلك، وضمة إليه الجيش، وجعل إليه الأمر والنهي، وجعل التدبير إلى كلباتكين التركيّ ، فعسكر بالقاطول في خسمة آلاف من الاتراك والفراخة والفنين من المغذرية ، وضم المغذرية للي عمد بن راشد المغربيّ ، فوافورا محكيراء ليلة الجمعة لليلة بقيتْ من المحرّم، فصلّ أبو أحمد ، ودعا للمعترّ بالخلاقة ، وكتب بلك نسعةً إلى المعترّ ؛ فذكر جاعة من أهل عكيراء أنهم رأوا الاتراك والمغاربة وسائر أتباعهم ، وهم على خوف شديد ، يروَّ ان عمد بن عبد الله قد خرج إليهم فسيقهم إلى حريم ، وجعلوا ينتهبون الفرى ما بين محكيراء وبغداد وأوانا وسائر القرى من الجانب الغربيّ ، مختوبًا طلق النسور وسلب النسر وخطراً عن الفركات والقبياع ، فحرّ بت الضياع ، وانتهبت الفلات والاعتمة وهيمت المنازل ، وسلب الناسر في الطبية .

ولماً وافى أبو أحمد عُكبراء وصن معه خرج جماعة من الأتراك الذين كانوا مع بُغا الشرابيّ بمدينة السلام من مُواليه والمفسمومين إليه ، فهربوا ليلًا ، فاجنازوا بياب الشماسية ؛ وكان على الباب عبد الرحمن بين الحفاب ، ولم يصلم بخبرهم ؛ ويلغ محمد بن عبد الله ذلك ، فأنكره عليه وعنَّفه ، وتقدّم في حفظ الأبواب وحراستها والمفقة على من يتولاً على .

ولما وافي الحسن بن الأفشين مدينة السلام وُكِّل بباب الشمَّاسية .

ثم وافى أبو أحمد وصحكره الشماسيّة ليلة الأحد لسبع خلون من صفر ، ومعه كاتبه محمد بن عبد الله بن بشر بن سعد المرثديّ ، وصاحب خبر العسكر من قِبَل الممثرّ الحسن بن عمرو بن قماش ومن قِبَله ، صاحب خبر له يقال له جعفر بن أحمد البناتي ، يعرف بابن الحبازة ، فقال رجل من البصريّين كان في عسكره ويعرف ساذنجانة :

> يا بني طاهر أُتتكمُّ جنودُ اللَّ بِوالسموتُ بِينسها منشورُ وجيوشُّ أَمامَهُن أَبو أَحم لدنعُمُ المؤلِّ ونِعْمَ النصيرُ

ولما صار أبو أحمد بباب الشماسية ولى المستعين الحسين بن إسماعيل باب الشماسية ، وصبرً من هناك من القواد تحت يده ؛ فلم يزل مقيها هناك منة الحرب إلى أن شخص إلى الأنبار ؛ فولى مكان إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم ، ولتلاث عشرة مضت من صفر ؛ حمار إلى عمد بن عبد الله جاسوس له ؛ فأعلمه أن أبا أحمد قد عُي عَونَ غُرونَ ظلال الأسواق من جانبي بغداد ، فكشطت في ذلك اليوم .

وذكر أن محمد بن عبد الله وجّه محمد بن موسى المنجم والحسين بن إسماعيل ، وأمرهما أن يخرجا من

الجانب الغربيّ ، وأن يرتفعا حتى يجاوزا عسكر أبي أحمد ويحزّرا : كُمْ في عسكره ؟ فزصم محمد بن موسى أنه خرّرهم الفيّ إنسان ، معهم الف دابة ؛ فلها كان يوم الاثنين لعشر خلون من صغر وافت طلالع الاتراك إلى باب الشماسيّة ، فوقفوا بالقرب منه ، فرجّه محمد بن عبد أله الحسينَ بن إسماعيل والشاه بن ميكال ويُشار الطبريّ فيمن معهم ؛ وعزم على الركوب لفاتلتهم ، كانصرف إليه الشاه ، فاعلمه أنه وأنى تجنّ معه باب الضابريّ أنسن معهم ؛ وعزم على الركوب لفاتلتهم ، كانصرف إليه الشاه ، فاعلمه أنه وأنى تجنّ معه باب

فليًّا عاين الأكراك الأعلام والرايات وقد أقبلت نحوهم انصرفوا إلى معسكرهم ، فانصوف الشاء والحسين ، وترك محمد الركوب يومثة .

قليًا كان يوم الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة تحلت من صفر عزم محمد بن عبد الله على توجيه الجيوش إلى اللُقيص ليعرض جنده هنالك ، ويُرهب بذلك الأنراك ؛ وركب معه وصيف ريّما في الدُّروع ، وعلى محمد درّع ، وفوق الدرّع شدرة من درع طاهر ؛ وعليه ساعد حديد ؛ ومضى معه بالفقها، والقضاة ، وعزم على دهائهم إلى الرجوع عيّا هم عليه من التمادي في الشّغيان واللَجَاح والبِعْسِيان ، وبعث يبذل لهم الأمان على أن يكون أبو عبد الله وليّ المهيد بعد المستعين ، فإن قبلوا الأمان والا باكرهم بالقتال يوم الأربعاء لالنقي عشرة ليلة تخلومن صفر؛ فمضى نحو باب تُطريل ، فنزل على شاطىء دجلة هو ووصيف وبغا، ولم يمكنه التقدّم لكثرة الناس ؛ وعارضهم من جانب يجلة الشرقي عمد بن راشد المغربيّ.

ثم انصرف حمد ؛ فلها كان من الفد وافقه رسل عبد الرحن بن الخطاب وجه الفُلس وهَلك القائد وترضّ 
معها من القرّاد ، يعلمونه أنَّ القوم قد دنوًا منهم ، وأنهم قد رجعوا إلى عسكرهم إلى رقة الشماسية ، فنزلوا 
وفهربوا مضاريّم فأرسل إليهم ألا تبدؤوهم ، وإن قاتلوكم فلا تقاتلوهم ؛ وادنعوهم اليوم . فوافى باب 
الشماسيّة إثنا عشر فارساً من صحكر الأثراك وكان على باب الشماسيّة باب وسَرَب ، وعلى السَّرب باب ، 
فوقف الالنا عشر الفارس بإزاء الباب، وشتموا من عليه ، ورموا بالسهام ، ومن بباب الشماسية سكوتُ 
عنهم ؛ فلها أكثروا أمر حلك صاحب المنجنين أن يرميّهم ؛ فرماهم فأصاب منهم رجلاً فقتله ، فنزل أصحابه 
إله ، الحملوه وانصرفوا إلى حسكوهم بباب الشماسيّة ..

وقدم عبد الله بن سليمان خليفة وصيف التركيّ الموجّه إلى طويق مكة لضبط الطويق مع أبي السلح في ثلاثمانة رجل من الشاكريّة ، فدخل على محمد بن عبد الله ، فخلع عليه خمس خلع، وعلى آخر ممن معه أ. مع خلم .

ودخل أيضاً في هذا اليوم رجل من الأهواب من أهل الثمانيّة يطلب الفُرْض معه خمسون رجلًا ، وورد الشاكريّة المقادمون من سائمرًا من قيادات شتى ، وهم أربعون رجلًا ، فأمر بإعطائهم والزالمم فأشحُلوا .

وواقى الاتراك في هذا اليوم باب الشماسيّة ، فرُمُوا بالسهام والمنجنيق والعرّادات ، وكان بينهم قتلَ وجرحى كثير ؛ وكان الأمير الحمين بن إسماعيل لمحاربتهم ، ثم أبدّ بأربيعمائة رجل من الملطنين مع رجل يعرف بابي السنا المغنوي وهو ابن اتحت الهيثم الغنوي ؛ ثم أمدّهم بقوم من الاعراب نحو من ثلاثمائة رجل ، وجل في هذا اليوم من المصلات لمن أبلّ في الحرب خسة وعشرين ألف درهم ، وأطوقة وأسورة من ذهب ، فصار ذلك إلى الحسين بن إسماعيل وعبد الرحن بن الخطاب وعلك ويجي بن هرشمة والحسن بن الأفشين وصاحب الحرب الحسين بن إسماعيل ، فكان الجرشى من أهل بغداد أكثر من ماثي إنسان ، والقتل عدة ، وكذلك الجراحات في الاتراك والقتل أكثرهم بالمجانيق ؛ والجزم أكثر عامة أهل بغداد ، وثبت أصحاب البواري وانصرفوا جميعاً ، وهم في القتل والجرسى شبيه بالسواء ؛ وجُرح من هؤلاء ـ فيها ذكر ـ مائتان ، ومن هؤلام مائتان ، وقتل جامة من الفريقين .

وجاء كردوس من الفراغنة والاتراك في هذا اليوم إلى باب خُراسان من الجانب الشرقيّ ليدخلوا منه ، وقد المسرقيّ ليدخلوا منه ، وألى المستقبة والمغرفة فرقوهم . وقد كان عصد أمر أن يُهخر تلك الناسجة ؛ قلم أوادوا الانصراف ، وحلّت عامة دواجم ، ونجا أكثرهم ، أحضر الاتراك منجنبةاً ، فظلهم الغوغاء عليه والبيضة ، وكسروا قائمة من قوائمه ، وقبل اثنان من الشاشية من الحجاج ، وأمر يحمل الأجرّ من لقطه ، من همر الطين وتلك الناحجة إلى باب الشماسيّة ، وقتحو باب الشماسيّة ، وأخرجوا إلى الأجرّ من لقطه ،

وكان تحمد بن عبد الله اتفسل به أنَّ جاعة من الأتراك قد صاروا إلى ناحية النَّبروان ، فوجَّه قائدين من قوَّاده يقال لهما عبد الله بن محمود السرخسيّ ويجمي بن حضص المصروف بحُبُوس في خمسمائة من الفرسان والرَّجالة إلى هله الناحية ، ثم أردفهم بسبعمائة رجل أيضاً ، وأمرهم بالمقسام هناك ، ومنح مَنُّ أراده من الاتراك ؛ فترجَّه تحرهم إلى هله الناحية يوم الجمعة لسبع خلون من صفر .

فلها كان ليلة الاثنين لثلاث عشرة بقيت من صفر ، صار قوم من الاثراك إلى النّبروان، فخرج جاعة بمن كان مع عبد الله ين محمود ، فرجعوا مُرّاباً ، وأُجدات دوابّهم ، وانصرف مُنْ تجا منهم إلى مدينة السلام مفلولين ، وقتل زهاء فحسين رجالاً ، وأعلوا ستين دابة ، وعدَّة من البغال قد كانت جامت من ناحية حُلوان عليها الثابع ، فرتجهوا بها إلى سامرًا ، ووجهوا برؤوس مُنْ قتلوا من الجند ، فكانت أول رؤوس وافت في تلك الحوب سامرًا .

ُ وانصرَف عبد الله بن محمود مفلولًا في شِردْمة ، وصار طريق خراسان في أيدي الأنراك ، وانقطع الطريق من بغداد إلى خراسان.

وكان إسماعيل بن فرشة وُجِّه إلى همدان للمقام بها ، فكتب إليه بالانصراف ، فانصرف ، فاعطِمَي هو وأصحابه استحقاقهم .

وويَّه الممتز عسكراً من الاتراك والمغاربة والفراغنة ومَنْ هـو في عدادهم . وحـلى الاتراك والفـراغنة الدرفمان الفرغانيَّ، وحل المغاربة ربلة المغربيَّ، فساروا إلى مدينة السلام من الجانب الغربيِّ، فحجازوا تُطرِيَّل إلى بغداد، وضربوا عسكرهم بين قُطُريَّل وقطيعة أم جعفر، وذلك عشيَّة الثلاثاء لاتنتي عشرة ليلة بقيت من صفر . .

فلها كان يوم الأربعاء من هند هذه الليلة ، وجَّه عمد بن عبد الله بن طاهر الشاة بن ميكال من باب القسليمة ويُنداراً وخالد بن عمران فيمن معهم من أصحابهم من الفرسان والرَّجَالة . فصالهم الشاه وأصحابه ، فترامزًا بالحجارة والسهام ، وإلجؤوا الشاه إلى مضيق عند باب القطيمة ، وكثر الميَّضة من أهل بغداد ، ثم حمل الشاء والميُّضة محملة واحدة أزالوا بها الأتراك وللخارية ومَنْ معهم عن موضعهم ، وحمل عليهم

المبيّضة ، وأصحروا بهم ، وحمل عليهم العلمريّة فخالطوهم ، وخرج عليهم يُندار وخالد بن عمران من الكين ، وكانوا كمنزا في ناحية قُطْريًا ، فوضعوا في أصحاب إلي أحمد الاتراك منهم وغيرهم السيف ، فقتلوهم أبرح قتل ، فلم يقلت منهم إلاّ القليل ، وانتهب المبيضة عسكرهم وما كان فيه من المناع والأهل والأقلال والمضارب والحُرِّئيّ ، فكلٌ من أفلت منهم من السيف رمى بنفسه في دِجُّنة ليميِّر إلى عسكر إلي أحمد ؛ فأحمد أصحاب الشّبارات ، وكانت الشّبارات قد شُحت بالمقاتلة . فيُّلوا وأبروا ، وجُعل القتل والرؤوس من الاتراك والمغاربة وغيرهم في الزّواريق ، فنصبت بعضها في الجسرين ، وعلى باب عمد بن عبد الله ، فالم عمد بن عبد الله ، فالمر عبدالله لمن أبلغ في هذا إلى سامُرًا .
عمد بن عبدالله لمن أبلى في هذا اليوم بالأسورة ، فسُورً قوم كثير من الجند وغيرهم ، فطلب المنهزية ، فبلغ بعضهم أوانا ، ويلغ بعضهم ناحية عسكر أبى أحمد عَبَّر وخلة ، ويعضهم نفذ إلى سامُرًا .

وذُكُو أن حسكر الاتراك يوم مُؤموا بباب القطيمة كانوا أربعة آلاف ، فقل منهم يوم الـوقعة هنالك إلفان ، وكان وضع فيهم بالسيف من باب القطيمة إلى الفُقص ، فقتلوا مَنْ قتلوا ، وهُرِّق مَنْ غُرُق ، وأسر منهم جاعة ، فخلع محمد بن عبدالله على بُندار أربع خلع مُلحم ، ووثي وسواد وخزّ ، وطؤقه طوقاً من ذهب ، وخلع على أبي السنا أربع خِلع ، وعلى خالد بن عسران وجميع الفؤاد ، كلّ وجل أربع خِلع ، وكان انصرافهم من الوقعة مع المغرب ، وسُخرت البغال ، وأخِذ لها الجوالين لتحمل فيها الرؤوس إلى بغداد .

وكان كلُّ مَنَّ وافى دار عمد برأس تركيّ أو مغريّ أعطوه خسين درهماً ، وكان أكثر ذلك العملُ للمبيَّضة والعيَّارين ، ثم وافى عيَّارو بغداد تَقُورُيُّل ، فانتهبوا ما تركه الأثراك من متاع أهل تَقُلوبُّل وأبواب دورهم ؛ فوجّه محمد في آخر هذا اليوم أخاه أبا أحمد عبيد الله بن عبد الله والمظفّر بن سيسَل في أثر المهترمين جياطة لأهل بغداد ، لأنه لم يأمن رجعتهم عليه فبلغا القُفْص ، وانصرفا سالمين ، وزعجا مَنَّ أقام من الرَّجالة والعيارين بناحية قُطْريل ، وأشير على محمد بن عبدالله أن يتمهم بعسكر في اليوم الثاني وفي تلك الليلة ، ليوخل في أثارهم ، فاني ذلك ولم يتبع مؤليًا ، ولم يأمر أن يُجهز على جريع ، وقبل أمان مَن استأمن ، وأمر سعيد بن حُميد فكتب كتابًا يذكر فيه هذه الوقعة ، فقرئ، على أهل بغداد في مسجد جامعها ، نسخته :

بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد ؛ فالحمد لله المنحم فلا يبلغ أحد شكر نصت ، والقادر فلا يعارض في قدرته ، والمانيز فلا يمثال بين أمره ، والحكم الدلل فلا يبلغ أو حكم ، والناصر فلا يكون نصره إلا للحق والعلم ، والمائل لكل شيء فلا يضرّ أحد عن أمره ، والهادي إلى الرحمة فلا يضلّ من انقاد الطاعت ، والمقدّم والعلم الله ين عصمة ، وطاعة خلفائه فرضاً واجباً والمائلة الإممة ؛ فهم المستحفظون في أرضه على ما يعث به رسله ، وأسناؤه على خلقه فيها دعامم إليه من دينه ، والحافون لهم على منهاج حقه ، لثلا يتشعب بهم الطريق إلى المخالفة لسبيله ، والهادي لهم إلى صراطه ، ليجمعهم على الجائدة التي تنب إليها عباده اللين بهم يُعمى اللّذين من الغواة والمخالفين ، عستجن على الأمم يكتاب المتعملهم به ، ودما الأمة بحق الله المنه المن المنافقة لم على منهم ، وإن يغاهم عدر كانت كفاية الله حائلة ونهم ومعملاً هم . وإن كادهم كائله من وراء عونهم ، أنصبهم الله لإعزاز دينه ، فمن عاداهم فإنما على الحق الذي الذي أعزّه وحرسه بهم ، ومن ناوام طبع ، والمن ناوام طبع ، والمن ناوام هم المق الذي الذي الذي أعزّه وحرسه بهم ، ومن ناوام المن المن الذي الحق المنهم واله بحراستهم ، جيوشُهم بالنّهم والمقر منصورة ، وكتالبهم بسلطان الله ناوام هانما طبعة المؤلفة المناف الله المقالف الله المناف المن المؤلفة المناف الله المناف المناف الله المناف المناف الله المناف الله المناف الله المناف المناف الله المناف الله المناف الله المناف الله المناف الله المناف الله المناف المناف المناف الله المناف المناف الله المناف المناف الله المناف المناف المناف المناف الله المناف الله المناف المناف المناف الله المناف المن

YO \ Zino ......

من هدوهم عفوظة ، وأيديهم عن دين الله دافعة ، وأشياعهم بتناصرهم في الحقّ عالية ، وأحزاب أعدائهم بيغيهم مقمومة ، وحجتهم عند الله وعند خلّقه داحضة ، ووسائلهم إلى النصر مردودة، تجمعهم مـواطن الشحاكم ، وأحكام الله بخدلانهم واقعة ، وأقداره بإسلامهم إلى أولياته جارية ، وعاداتهم في الأمم السالغة والقرون الحالية ماضية ؛ ليكون أملً الحق على ثقة من إنجاز سابق الوعد، وأعداؤه محجُوبون تما قدّم إليهم من الاندار ، معجّلة لمم نقمة الله بأيدي أوليائه، ممثّل لهم العذاب عند ربهم ، والحزي موصول بتواصيهم في دنهاهم، وعذاب الاخوة من ورائهم وما الله بظلام للعبيد.

وصلى الله على نبيه المصطفى ، ورسوله المرتفعى ، والمنقذ من الضّلالة إلى الهدى ، صلاة تامّة فامية بركاتها ، دائمة اتصالها ، وسلم تسليباً .

والحمد لله تواضماً لعظمته ، والحمد لله الوراراً بربوبيته ، والحمد لله اعترافاً بقصور أقصى منازل الشكر عن أدن منزلة من منازل كرامته . والحمد لله الهادي إلى خُليه . والموجب به مزيده ، والمحصي بـه عوائــد إحسانه ، حمداً برضاه ويتقبّله ، ويوجب طؤله وإفضاله . والحمدُ لله الذي حكم بالحذلان على مُنْ بَغى على أهل دينه ، وسبق وعده بالنصر لمن بُغي عليه من أنصار حقه .

وأنزل بدلك كتابه العزيز، موعظة للباغين، فأن اقلموا كانت التذكرة نافعة لهم، والحجة عند الله لمن قلم بها فيهم، ثم أوجب بعد التذكرة والإصرار جهادهم، فقال فيها قلَّم من وُعَده، وأبان من برهانه : ﴿ قُمُّ بُغِي عَلَيْه لِنَصْرَتُه اللهَ﴾(١)، وحداً من الله حقًا نبى به أعداءه عن معصيته، وثبت به أولياءه على سبيله؛ والله لا مخلف المعاد.

ولله عند أمير المؤمنين في رئيس دعوته ، وسيف دولته ، والمحامي عن سلطانه وعمل ثقته ، والمتقدّم في طاعته ونصيحته لأولياته ، والذابُّ عن حقه ، والقائم بمجاهدة أحداثه ؛ عمد بن عبد الله مولى أمير المؤمنين ، نعمةً يُرغب إلى الله في إتمامها ، والتوفيق لشكرها ، والتطوّل بمن أراد المزيد فيها ؛ فإن الله قدّر لأباله القيام بالدّعوة الأولى لأباء أمير المؤمنين ، ثم جمع له آثارهم بقيامه بالدّولة الثانية ؛ حين حاول أصداء الله أن يطهـشوا معالم دينه ويمفّرها ؛ فقام بحقّ الله وحقّ خليفته ، عامياً عنها ، ومرامياً من وواثها، متناولاً للمبعيد برأيه ونظره، مباشراً للقريب بإشرافه وتفقّده ، باذلاً نفسه في كلّ ما قرّبه من الله ، وأوجب له الزُّلفة عنده ، وسيمتم الله أمير المؤمنين به وليًا ، مكانفاً على الحق، وناصراً موازراً على الحير، وظهيراً جاهداً لعدوً الدين .

وقد علمتم ما كان كتاب أمير المؤمنين تقدّم به إليكم فيها أحدثته الفرقة الفسالة عن سبيل ربيا ، المفارقة لعصمة دينها ، الكافرة لنعم الله ونعم خليفته عندها ، المباينة لجماعة الأمة التي ألف الله بخلافته نظامها ، المحاولة لتشتيت الكلمة بعد اجتماعها ، الناكثة ليمته ، الحالمة لريقة الإسلام من أعناقها، المراني الاتراك، وما صارت إليه من نصر الغلام المعروف بأبي عبد الله بن المتوكل لإقامتها عند مصير أمير المؤمنين إلى مدينة السلام ، علَّ سلطانه ؛ وجمع أنصار وابناء أنصار آبائه ، وما قابل به أمير المؤمنين خيانتهم وآثره من الأنانة في أهرهم .

<sup>(</sup>١) سورة الحج : ٦٠ .

701 2

ثم إنّ مؤلاء الناكثين جمعوا جمعاً من الأتراك والمغاربة ، ومن ولج في سوادهم ، ودخل في غمارهم ، مؤاتياً للفتنة من ألفاف الذيّ ، وراسوا عليهم الممروف بأبي أحمد بن المتركل ، ثم ساروا نحو ملينة السلام في الجانب الشرقيّ ، معلنين للبغي والاقتدار ، مظهرين للفيّ والإصرار ؛ فتأتاهم أمير المؤمنين ، وفسّح لهم في النُّظرة لهم ، وأمر بالكتاب إليهم بما فيه تبصيرهُم الرشد ، وتذكيرهم بما قدّموا من البيعة ، وإفهامهم ما لله عليهم وله في ذلك من الحقّ، وإن خروجهم عا دخلوا فيه من بيدتهم طوعاً، الحروبُّ من دين الله البراءة منه ومن رسوله، وتحريمهم أموالهُم ونساءهم عليهم ، وأن في تحسكهم به مسلامة أديانهم، ويقاه نممتهم ، والاحتراس من أحلول النقم بهم ، وأن بين تحسكم به مسلامة أديانهم، ويقاه نممتهم ، والاحتراس من أحلول النقم بهم ، وأن بين لهم ما سلف من بلائه عندهم ؛ من أسنى المواهب ، وأرفع الرغائب، والاختصاص بسني المراتب ، والتقدّم في المحافل ، فابؤا إلا تمانياً ونفاراً ، وتحسكاً بالمنيّ وإصراراً .

فقلد أمير المؤمنين نصيحة المؤتمن ووليه عمد بن عبد الله مولى أمير المؤمنين تدبير أمورهم ودهائهم إلى المستخفية الإثابة أو محاربتهم إن جنح بهم غيهم ، وتنابعوا في صلالهم ، فلم يالهم نظراً وافهاماً ، وتبييناً وورشاداً ، وهم في ذلك وافعون أصواتهم بالتوصد لأهل مدينة السلام ، بسفك دمائهم وسني نسائهم وتغتم أموالهم ، وقبل ذلك ما كانوا في مسيرهم على السبيل التي يستعملها أهل الشرك في غاراتهم ، ويميلون إليها عند إمكان النهزة لهم ؛ لا مجتازون بعامر إلا أخروه ، ولا بحريم لمسلم ولا غيره إلا أباحوه ، ولا بمسلم يعجز عنهم إلا قتلوه ، ولا بعالم بعض كثير من سبقت إليه أخبارهم ممن أمامهم عن أوطاعهم ، وفارعوا إلى باب أمير المؤمنين تحصناً من معرتهم ، لا يؤرن بغني إلا خطواعته لباس المغني ، ولا بحسور إلا ولا متكوا عن اللذرية والنساء ستره ، لا يرقبون في مؤمن إلاولا ذمة ، ولا يوقون عن مسلم بهنك ولا بمشاور إلا هتكوا عن اللذرية والنساء ستره ، لا يرقبون في مؤمن إلاولا ذمة ، ولا

ثم تلقّوا التذكرة بالحرب ، وقابلوا الموعظة بالإصرار على اللذب ، وعارضوا التيصير بالاستيصار في الباطل ، فذلَّقُوا نحو باب الشَّماسية ، وقد رتب عمد بن عبد الله مولى أمر المؤمنين بذلك الباب والأبواب التي سبيلها سبيله من أبواب مدينة السلام الجيوش في الثَّمَة الكاملة ، والعدَّة المتظاهرة ، معاقلهم التركُّلُ على ربِّم ، وحصوبهم الاعتصام بطاعته ، وشعارهم التكبير والتهليل أمام عنوهم .

وحمد بن عبد الله مولى أمير المؤوسن ، يأشرهم بتحصين ما يليهم والإصماك عن الحرب ما كانت مندوحة هم ؛ فبادأهم الأولياء بالموعظة ، وبدأهم الغواة الناكتون بحريهم ، وعاذوهم أياماً بجموعهم وعدادهم ، مُدلين بعدّتهم ومقدّرين ألا غالب لهم ، ولا يعلمون بالله أنّ قدرته فوق قدرتهم ، وأن أقداره نافلة بخلاف إرادتهم ، وأحكامه عادلة ماضية لأهل الحقّ عليهم ، حتى إذا كان يوم السبت للنصف من صَفر وافؤا باب الشماسية بالجمهم ، قد نشروا أعلامهم ، وتنادؤا بنعارهم ، وتحصيوا بالسلحتهم . وبدا الأمر منهم لمن عايتهم ، ليس لهم وعيد دون سفك الدماء ، وسبى النساء ، واستياحة الأموال ، فيدأهم الأولياء بالموطقة فلم يسمعوا ، وقابلوهم بالتذكرة فلم يُصخوا إليها ، وبدؤوا بالحرب منابلين لها ، فتسرّع الأولياء عند ذلك إليهم ، واستنصروا عليهم ، واستحكمت بالله تقتهم ، ونفلت به بصائرهم ، فلم تزل الحرب ينهم إلى وقت المصر من هذا اليوم ، فقتل الله من حماتهم وفرسانهم ورؤسائهم وقادة باطلهم جاعة كثيراً عَددها ، ونالت الجراحة المتخذة التي تأتى على من ثن نالته أكثر عامتهم . فلها رأى أعداء الله وأعداء دينه أنَّ قد اكتلب ظنوبَهم ، وحال بينهم وبين أمانيهم ، وجعل صواقعها حسرات عليهم ، استنهفوا جيشاً من سامرًا من الأتراك والمناربة في العتاد والعُمَّد والجُمَّد والأسلحة في الجانب الغرة . . طالبين المعرَّة ، ومؤمَّلين أنْ ينالوا نيلاً من أهله باشتغال إخواجِه في الحانب الشع<u>قم، بأعضائهم . . .</u>

وقد كان محمد بن عبد الله مولى أمير المؤمنين شَخَن الجانبين جميعاً بالرّجال والدُّمَّة ، ووكّل بكلّ ناحية مُنْ يقوم بحفظها وحواستها ، ويكفّ عن الرحية بوائق أعدائهم ، ووكل بكل باب من الأبواب قائداً في جُمّ كثيف ، ورثّب عل السور مَنْ يواعيه في الليل والنهار ويث الرجال ليصرف أخبار أعداء الله في حركماتهم وموضهم ومقامهم وتصرّفهم ، فيصام كلَّ حال لهم بحال يفت الله في أعضادهم بها .

فلها كان يوم الأربعاء لإحدى عشرة ليلة بقيت من صفر، وإنى الجيش الذي أنهضوه من الجانب الغربيّ الماب المعروف بباب قُطَّرُبّل، فوقفوا بإزاء الناكثين المعسكرين بالجانب الشرقيّ من دجلة في عدد لا يسعه إلاّ الفضاء، ولا يحمله إلا المجال الفسيح، وقد تواعَدُوا أن يكـون دنوِّهم مِن الأبواب معاً لشغل الأولياء بحربهم من الجهات، فيضعفوا عنهم ويغلبوا حقُّهم بباطلهم؛ أملًا كاذباً كادهم الله فيه غير صادق، وظنًّا خائباً لله فيه قصاء نافل. وأمهض محمد بن عبد الله نحوهم محمد بن أبي عون وبُندار بن موسى الطبريِّ مولى أمير المؤمنين وعبد الله بن نصر بن حمرة من باب قطربًل، وأمرهم بتقوى الله وطاعته، والاتباع لأمره والتصرّف مع كتابه، والتوقُّف عن الحرب حتى تسبق التذكرة الأسماع، وتزول الحجة بالتتابع منهم والإصرار، فنفذوا في جمع يقابل جمعهم، مستبصرين في حقُّ الله عليهم، مسارعين إلى لقاء عدوَّهم، محتسبين خمطاهم ومسيرهم، والثقمين بالثواب الآجل والجزاء العاجل. فتلقـاهم ومَنَّ معهم أعداء الله، قـد أطلقوا نحـوهم أعنَّتهم، وأشرحـوا لْنُحورِهم أسنَّتهم، لا يشكون أنهم نُهزة المختلس، وغنيمة المنتهب؛ فنادُّوهم بالموعظة نداء مسمعاً؛ فمجَّتها أسماعهم، وعميت عنها أبصارهم، وصدَّقهم أولياءُ الله في لقائهم، بقلوب مستجمعة لهم، وعلم بأنَّ الله لا يخلِف وحده فيهم؛ فجالت الخيل بهم جَوْلة، وحاودت كَرة بعد كرّة عليهم، طعناً بالرماح، وضرباً بالسيوف، ورُشقاً بالسهام؛ فلها مسَّهم ألم جِراحها، وكلَّمتْهم الحربُ بأنيابها، ودارت عليهم رحاها، وصمم عليهم أبناؤها، ظمأ إلى دمائهم، ولَّوا أدبارَهم، ومنح الله أكتافهم، وأوقع بأسه بهم، فقتِلت منهم جماعة لم يحترسوا من عذاب الله بتوية، ولم يتحصّنوا من عقابه بأمانة، ثم ثابت ثانية، فوقفوا بإزاء الأولياء، وعبَر إليهم أشياعُهم الغاؤون من عسكرهم بباب الشَّماسية ألف رجل من أنجادهم في السفن، معاونين لهم على ضلالتهم ؛ فأنهض لهم محمد بن عبد الله خالد بن عمران والشاهُ بن مكيال مولى طاهر نحوهم، فنضدُوا ببصيرة لا يتخوِّنها فتور، ونيَّة لا يلحقها تقصير؛ ومعهيا العباس بن قارن مولى أمير المؤمنين.

ظها وافي الشاه فيمن معه أعداء الله، وكل بالمواضع التي يتخوف منها مدخل الكُمناء، ثم حمل مَنْ نوجِّه معه من القواد المسمَّين عاضون لا يغويهم الوعيد، ولا يشكُّون من الله في النصر والتأييد، فوضعوا أسيافهم فيهم، تمضي أحكام الله عليهم؛ حتى الحقوهم بالمسكر الذي كانوا عسكروا فيه وجاوزوه، وسلبوهم كل ما كان من سلاح وكُراع وعتاد الحرب؛ فيمن تقيل غُودرت جثّه بمصرحه، ونقلت هامته إلى مصير فيه معتبرٌ لغيره، ومن لاجىء من السيف إلى الفَرق لم يجره الله من حذاره، ومن أسير مصفود يُقاد إلى دار أولياء الله وحزبه، ومن مارب بحشاشة نفسه، قد أسكن الله الحوق قلبه؛ فكانت النقم بحمد لله واقعة بالفريقين عن وافي الجانب الغربي قادماً، ومن عبر إليهم من الجانب الشرقق مُنجداً، لم يُنْج مهم ناج ، ولم يعتصم منهم بالنوبة معتصم، ولا أقبل إلى الله مقبل، فرقاً اربعاً بجمعها النار، ويشملها علجل النكال، عظة ومعتبراً لأولى الأبصار، فكانوا كها قال الله عز وجل : ﴿ أَلَمْ تَنَ إِلَى الَّذِينَ بَلَكُواْ يَشْمَةُ اللهِ كَثْمُواْ وَأَصْلُواْ قَوْمُهُمْ وَالْ الْبَوَارِ ۞ جَهُمُّم يُصَلُوْنُهَا وَيُشِّنَ الْقَرَارُ ﴾ ().

ولم تزل الحرب بين الأولياء وبين الفرقة التي كانت في الجانب الشرقي والقتل عنقل في أعلامهم، والجواح فالمنية فيهم؛ حتى إذا عاينوا ما أنزل الله بأشياعهم من البوار، وأحل بهم من النقمة والاستثمال؛ ما لهم من الله من عاصم، ولا من أوليائه ملجأ ولا موثل؛ وأبوًا منهزمين مفلولين منكوبين، قد أراهم الله العبر في إخواتهم المفاوية ، وطوائفهم المضلّة؛ وضلّ ما كان في أنفسهم لما رأوًا من نصر الله لجنده؛ وإعزاز الأوليائه؛ والحمد لله رب العالمين، قامع الفواة الناكبين عن دينه، والبناة الناقضين لعهد، والمرآق الحارجين من جملة الهل حقّه؛ حمداً مبلغاً رضاه، وموجباً أقضل مزيدة، "وصل الله أوّلاً وآخراً على محمد عبده ورسوله، الهادي إلى سبيله، والدَّامي إليه بإذنه، وسلم تسلياً.

وكتب سعيد بن حميد يوم السبت لسبع خلون من صفر سنة إحدى وخمسين وماثتين.

وركب محمد بن عبد الله بن طاهر يوم الثلاثاء لاتنتي عشرة ليلة بقيت من صفر إلى بلب الشماسية ، وأمو بهذم ما وراء سُور بغداد من الدور والحوانيت والنساتين وقطّع النّحل والشّجو من باب الشّماسية إلى ثلاث أبواب ا لتتسع الناحية على مَنْ بجارب فيها ، وكان ثُبّته من ناحية فارس والأهواز نيّك وسيمون حماراً بجال إلى بغداد، قدم به - فيها ذكر -منكجور بن قارن الأشروسيق القائد، فوجَّه الاتواك وأبو أحمد بن بابك إلى طرارستان في ثلاثمائة فارس وراجل ؛ ليلتقي ذلك المال إذا صار إليها . فوجَّه عمد بن عبد الله قائداً له بقال له يجيى بن حفص، بجمل ذلك المال، فعدّل به عن طراوستان، خوفاً من ابن بابك؛ فلم علم ابن بابك أن المال قد فاته صار بن معه إلى العبوان؛ فاوقع من كان معه من المجند بأهلها، وأخرج أكثرهم، وأحرق سفن الجسر؛ وهي اكثر من عشرين سفينة، وانصرف إلى سامرًا.

وقدم محمد بن خالد بن يزيد ـ وكان المستمين قلده الثغورالجزريّة، وكان مفياً بمدينة بلد يتنظر من يصير إليه من الجند والملال ـ فلها كان من اضطراب أمر الاتراك ودخول المستمين بغداد ما كان، ثم بمكته المصير إلى بغداد إلاّ من طريق الرّقة، فصار إليها بَن معه من خاصّته واصحابه، وهم زهاء أربعمائلة فارس وراجل؛ ثم انحدر منها إلى مدينة السلام، فدخلها يوم الثلاثاء لانتي عشرة ليلة بقيت من صفر، فصار إلى دار محمد بن عبد الله بن طاهر؛ فخل عليه خمس خلع: دَبيقيّ، ومُلْحم، وحَوِّ، ووشي، وسواد، ثم وجهه في جيش كليف لمحاربة أيوب بن أحمد؛ فأخل على ظهر الفرات فحاربه في نفر يسير، فقرّم وصار إلى ضيّمته بالسياد.

فذكر عن سعيد بن حميد أنه قال: لمّا انتهى خبر هزيمة عمد بن عبد الله، قال: ليس يُعلج أحدُ من العرب إلّا أن يكون معه نبح ينصره به.

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم : ٢٨ \_ ٢٩ .

۳۸۲ سنة ۱۵۷

وفي هذا اليوم كانت للأتر الترقعة باب الشمّاسية ، وكانوا صداره إلى الباب ، فقاتلوا عليه تتالاً شديداً حتى كشفوا من عليه ، ورموا المنجنيق المنصوب بسرّة الباب بالنّفط والثار ، فلم يعمل فيه نارهم ، وكثرهم من على الباب من الجند حتى أزالوهم عن موقفهم ، ودفعوهم عن الباب بعد قتلهم عند يسيرة من أهل بغداد ، وجرحهم منهم جاعة كثيرة بالسَّهام . فوجه محمد بن حبد الله إليهم حند ذلك العرّادات التي كانت تحمل في السفن والزّواريق ، فرموهم بها رمياً شديداً ، فقتلوا منهم جماعة كثيرة نحواً من مالة إنسان ، فتنحواً عن الباب ؛ وكان بعض المغاربة صار في هذا اليوم إلى سور باب الشماسية ؛ فرمى كُلاباً إلى السور، وتملّق به وصعد، فأخذه الموكلون بالسور فقتلوه ، ورَمواً بـرأسه في المنجنيق إلى حسكر الأتراك؛ وانصرفوا عند ذلك إلى م

وذكر أنَّ بعض الموكلين بسُور باب الشَّماسية من الأبناء هاله ما رأى من كثرة مَنَّ ورد باب الشماسية في هذا اليوم من الآثراك والمغاربة ؛ وكانوا قريُوا من الباب بأحلامهم وطبولهم، ووضع بعض المغاربة كلاباً على السيور؛ فأياد بعض الموكلين بالسور أن يصيح : يا مستمين، يا منصور؛ فغلط؛ فصاح : يا معتنّ، يا منصور؛ فظفّ بعض الموكلين بالباب من المغاربة، فقتلوه وبعثوا برأسه إلى دار محمد بن عبد الله؛ فأمر بتصبه، فجاءت أمه وأخوه في هشية هذا اليوم بجُنّته في عمل يصيحان ويطلبان رأسه؛ فلم يُدابِع إليهها؛ ولم يزل منصوباً على الحسر إلى أن انزل من الرؤوس.

ووافي لبلة الجمهمة لسبع بقين من صَفَر جاهة من الاتراك باب البَرَدان؛ وكان المركل به محمد بن رجاه؛ وذلك قبل شخوصه إلى ناحية واسط؛ فقتل منهم سنة نفر، وأسر أربعة، وكان الدّرغمان شجاهاً بطلاً، وصار في بعض الايام مع الإتراك إلى باب الشماسيّة، فرص بحجر منجنين، فأصاب صدره؛ فانصّرِف به إلى سامّرًا، فعات بين ُسرى وتُحَيِّيرُاه؛ فحيل إلى سامرًا؛ فذكر يجهى بن المكيّ القائد المغربيّ أنه كان إلى جنب الدّرغمان في يوم من أيامهم؛ إله وافاه ناوكيّ، فأصاب عينه، ثم أصابه بعد ذلك حَجَر فاطار رأسه، فحمل ميّناً.

وذُكُو عن على بن حسن الرامي ، أنه قال: كنا قد جمنا على السور على باب الشّماسية من الرّماة جاعة ، وكان مغربي بجهيء حقى يقرب من الباب، ثم يكشف استه ثم يضرط ويصيح ؛ قال: فانتخبت له سهها فانفلته في دُبره حتى خرج من حلقه ، وسقط ميتاً . وخرج من الباب جماعة فنصبوه كالمصلوب، وجامت المغارية بعد ذلك، فاجتملوه.

وذكر أنَّ الفونجاء اجتمعوا بسامًزا بمد هزيمة الأتواك يوم تُطُورَال، ورأوا فيسعف أمر المعتنّ فانتهبوا سوق أصحاب الحُلُّل والسيوف والصيارية، وأخلدوا جميم ما يجدوا فيها من متاع وغيره، فاجتمع التجار إلى إبراهيم المؤيد أخيى المعتزّ، فيشكوا فلك إليه، وأجملموه أنهم قد كانوا ضمنوا لهم أموالهم وحفظها عليهم. قال: فقال لهم: كان ينبغي لكم أن تحوّلوا متاحكم إلى منازلكهم، وكبُر عنت ذلك.

وقلم بجونة بين قيس بن أبي السهلئي يوم السبت لثهان بقين من صغير بمن فرَض من الأعراب وهم ستماتة راجل ومائتنا فلرس. وقلم في هذا اليوم عشرة فلم من وجوه أهل طَرَسوسي يشكون بلكاجور، ويزعمون أن بيعة المعتزّ وردت عليه، فخرج بعد ساعتين من وصول الكتاب، ودعا إلى بيعة للمتزّ، وأخذ القوّاد وأهل الثغر بذلك؛ فيابع أمجرهم، وامتنم بعضى، فأقبل على من امتنع باللصرب والقيد والحبس. وذُكر أجهم امتعوا

وهربوا لما اعداهم بالبيمة كرهاً، فقال وصيف: ما أظن الرّجل إلاّ اعترّ ومُؤه عليه وأن الوارد عليه بكتاب المعترّ هو الليث بن بابك، وذكر له أنّ المستعين مات، وأقداهوا المعترّ مكانه؛ فتكلّم هؤلاء التّفر يشكون بلكاجور، ونسبوه إلى أنه فعل ذلك على عمد، ورفعوا عليه أنه كان يرّى في بني الوائق، وقد ورد كتاب بلكاجور يوم الأربعاء لاربع بقين من صغر مع رجل يقال له عليّ بن الحسين المعروف بابن المصملوك؛ يذكر فيه أنه ورد عليه كتاب من أبي عبد الله بن المتوكل، أنه قد ولي الخلافة، وبايع له. فليا ورد عليه كتاب المستعين بصحة الأمر، جدّد أخد البيعة على مَنْ قِبله، وأنه على السمع والطاعة له. فأمر للوسول بألف درهم فقيضها، وقد كان أمر بالكتاب إلى عمد بن عليّ الأرمي المعروف بأبي نصر بولايته على الثغود الشأمية. فقيضها، وقد كان أمر بالكتاب إلى عمد بن عليّ الأرمي المعروف بأبي نصر بولايته على الثغود الشأمية.

وفي يوم الاثنين لست بقين من صفر من هذه السنة قدم إسماعيل بن فراشة من ناحية همذان في نحو ثلاثمائة فارس، وكان جنده الفارخسيمائة، فتقدّم بعشهم وتأخّر بعض، وتفرّقوا، وقدم معه برسول للمعتر، كان ثُبّة إليه لاخد اللبيعة، فقيّد الرسول وصار به إلى مدينة السلام على بغل بلا إكاف، فخلع على إسماعيل لحس خلع . وورد برجل ذكر أنه علوي أخذ بناحية الريّ وطبرستان، مترجهاً إلى من هناك من العلوية؛ وكان معه دوابّ وغلمان؛ فأمر به فحبس في دار العامة أشهراً، ثم أخذ منه كفيل وأطلق.

وقرى، في هذا اليوم كتاب موسى بن بغا يلكر فيه أنه ورد كتاب المعتنّى وأنه دعا أصحابه، وأخبرهم بما حدّث، وأمرهم بالانصراف معه إلى مدينة السلام، فامتنموا، وأجابه الشاكريّة والأبناء، واعتزله الأتراك ومَنْ كانفهم، وحاربوه فقُتل منهم جماعة وأمير أسوى؛ فهم قادمون معه. فكبّروا في دار ابن طاهر عند قراءتهم كتابه.

ولخيس بَقين من صَفَر دخل من البصرة عشر سفائن بحريّة؛ تسمى البوارج، في كل سفينة اشتيام وثلاثة نفاطين ونجّار وخيان وتسعة وثلاثون رجلا من الجفّائين والمقاتلة؛ فللك في كل سفينة خمسة وأربعون رجلا. فمدّت إلى الجزيرة التي بحفاء دار ابن طاهر، ولعب أصحابها بالنيران، ثمَّ مدّت إلى ناحية الشماسيّة في هذه اللبلة، فَرُمِي مَنْ فيها من الأثراك بالنيران، فعزموا على الانتقال من معسكرهم برقة الشماسية إلى بُستان أبي جعفر بالحير، ثم بدا لهم فارتفعوا فوق عسكرهم في موضع لا يناهم شيء من النار.

ولليلة بقيت من صَفَّر صار الاتراك والمتغاربة إلى أيواب مدينة السلام من الجانب الشرقيّ، فأغلقت الأيواب في رجوههم، ورموا بالسهام والمنجنيقات والمرّادات، فقتل من الفريقين وبُحرح جماعة كثيرة، فلم يزالوا كذلك إلى العصر.

وفي هذه السنة كرّ سليمان بن عبد الله راجعاً من جُوجان إلى طبرستان وشخص من آمُل، وخرج بجمع كثير وخيل وسلاح، فتنسَّى الحسن بن زيد ولحق باللذيه، فكتب إلى السلطان ابن أخيه محمد بن طاهر بدخوله طبرستان، فقرىء كتابه ببغداد، وكتب نسخة ذلك المستعين إلى بغا الصغير مولى أمير المؤمنين بفتح طبرستان على يدي محمد بن طاهر وهزيمة الحسن بن زيد؛ وأن سليمان بن عبد الله دخل سارية على حالى من السلامة، وأنه ورحمليه إبنان لقارن بن شهريار مولى أمير للؤمنين؛ يقال لهم امازيار ووستم، في خمسمائة رجل، إلى ما ذكر من غير ذلك في الفتح، وأن اهل آمَل آمُل آمُوه مُنيين مظهرين إنابتهم، مستقباين عثراتهم، فلقيهم بما زاد في ۳۸٤ سنة ۲۵۱

سكونهم والفتهم، وتهض بمسكره على تعبيته، مستفرناً للفترى والطرق، وتقدم بالنهي عن الفتل، وترك القرّض لاحد في سلب وغيره، وتوعَّد من جاوز ذلك ؛ وأن كتاب أسد بن جندان وافاه جزقة عليّ بن عبد الله الطالميّ المسمى بالمرعشيّ فيمن كان معه؛ وهم أكثر من الفيّ رئهل ورجلين من رؤساء الجبل، في جمع عظيم عند تأثيّ الحجر إلههم بالهزام الحسن بن زيد ودخوله بالاولياء إلى تلك الناحية، وأنه دخل مدينة آمُل في أحسن هيئة، وأظهر عزةً وسلامة شاملة، وانقطعت عنه أسباب الفتنة.

ولمحمس بقين من المحرم من هذه السنة ورد كتاب العلاء بن أحمد عامل بغا الشوابيّ على الحراج والشّبياع بإرمينيّة، بما كان من خروج رجلين بتلك الناحية؛ سمّاهما وذكر إيقاعه بها، وأنهما النجنّا إلى قلمة، فوضع عليها المجانيق حتى جهدها، وأنّهما خرجا من القلمة هاربين، وخفى أمرَّهما وصارت القلمة في أيدي الأولياء.

وفيها أيضاً ورد كتاب مؤرّخ لإحدى عشرة ليلة بقيّت من المحرّم بانتقاض أهل أردبيل، وكتاب الطالبيّ إليهم، وأنه بعث أربعة عساكر على أربعة أبواب مدينتهم ليحاصرهم.

وفيها ورد كتاب غمبر عن الحرب التي كانت بين عيسى بن الشيخ والموقق الخارجيّ وأمرّ عيسى الموقق، ومسألة عيسى المستعين توجيه ما بحتاج إليه من السلاح؛ ليكون عدّة له في البلد، يقوى به الجند على الغزو، وأن يكتب إلى صاحب العمّور في توجيه أربع مراكب إليه بجميع آلتها، تكون قبلُه مع ما قبله منها.

وفيها أيضاً ورد كتاب عمد بن طاهر بخير الطاليق الذي ظهر بالريّ ونواحيها، وما أعدّ له من العساكر، ووجّه إليه من المقاتلة، وبهرب الحسن بن زيد عند مصبوه إلى المحمدية وإحاطة عسكره بها، وأنه عند دخوله المحمّدية وكُل بالمسالك والطرق، وبتَّ اصحابه، وأنَّ الله أظفره بمحمد بن جعفر أصيراً على غير عَقَّد ولا عهد. والذي صار إلى الريّ من العلوية في المرة الثانية بعد ما أسر محمد بن جعفر أحدٌ بن عيسى بن عليّ بن حسين الصغير بن علي بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب، وإدريس بن صوسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسن بن عليّ بن أبي طالب، وهو اللبي خرج في مصعد الحاج، والذي بطبّرستان الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب رحمة الله عليه ورضوائه.

وليها أيضاً ورد كتابٌ من محمد بن طاهر على المستعين ،يذكر فيه البزام الحسن بن زيد منه ،وانه لقيه في رُهاء ثلاثين الفاً، فجرت فيها بينه وبينه حرب، وانه قتل من رؤوس أصحابه ثلاثماثة ونَيْمَاً واربعين رجلًا. وأمر المستعين أن يقرأ نسخة كتابه في الأفاق.

## وفيها خرج يوسف بن إسماعيل العلويّ ابن أخت موسى بن عبد الله الحسينيّ.

وفي شهر ربيع الأول منها أمر محمد بن عبد الله أن يُتخذ لميّاري أهل بغداد كافر كويات، وأن يصبّر فيها مسامر الحديد، ويحمل ذلك في دار المظفر بن سيسل؛ لأنهم كانوا بحضرون القتال بغير سلاح، وكانوا يرمون بالاَجْر، ثم أمر مناديًا، فنادى: مَنْ أراد السلاح فليحضر دار المظفّر، فوافاها الميّارون من كلّ جانب، فقسم ذلك فيهم، وأثبت أسهاهم، ورأس العيّارون عليهم رجلا يدعى ينتويه؛ ويكنى أبا جعفر وعدّة أخر؛ يدعى أحدهم دُونـل، والآخر دعال، والآخر أبا نملة، والآخر أبا عصارة، فلم يثبت منهم إلاّ ينتويه؛ فإنه لم يزل رئيساً على عيّاري، الجانب الغربي، حتى انقضى أمر هذه الفتة. ولما أشهلي العيّارون الكافر كويات تفرّقوا على أبواب بغداد، فقتلوا من الآثر إلى ومنْ أتباعهم نحواً من خسين نفساً في ذلك اليوم، وقتل منهم هشرة أنفس

YAO .... YO! 2mm

وجُرح منهم خمسمائة بالنَّشاب، وأخذوا من الأتراك عَلْمَينْ وسُلَّمَين.

وفيها كانت لبحونة بن قيس وقعة مع جماعة من الاتراك بناحية بُرُوغَى، لقيهم هو ومحمد بن أبي عون وغيرهما، فأسروا منهم سبعة، وقتلوا ثلاثة، ورمى يعضّيهم بنفسه في الماء، فغرق بعضهم وتجا بعضهم.

وذُكر عن أحمد بن صالح بن شيرزاد، أنه سأل رجلاً من الأسرى عن علَّة القوم الذين لقيهم بحونة، قال: كنا أربعين رجلا، فلقينا بحونة واصحابه سحراً، فقتل منا ثلاثة، وغرق ثلاثة، وأسر ثمانية، وأفلت الباقون، وأخِذ ثماني عشرة دابة وجواشن وراية لعامل أوانا؛ وهو أخو هارون بن شعيب. وكانت الوقعة بأوانا يوم الاربعاء، وأقام جند بحونة وعبد الله بن نصر بن حزة بقُطرُيُّل مسلحة.

وخرج ــ فيها ذكر ــ ينتويه وأصحابه من الميّارين في بعض هذه الأيام من باب قُطْرِيَّل، فعضوا يشتمون الانواك حتى جازوا قُطْرِيَّل، فمبَر مَن عَبر إليهم من الانواك ناشبة في الزواريق، فقتلوا منهم رجلا، وجرحوا منهم عشرة؛ وكاثرهم الميّارون بالحجازة فأتدنوهم، فرجعوا إلى معسكرهم، فماحضر ينتويه دار ابن طاهر؛ فأمر آلاً يخرج إلاّ في يوم قتال، وسُوّر، وأمر له بخمسمالة درهم.

ولأربع عشرة خلت من ربيم الأوّل منها، قدم من ناحية الرّقة مزاحم بن خاقان، وأمر القوّاد ويني هاشم وأصحاب الدواوين بتلقِّيه، وقدم معه مَنْ كان معه من أصحابه من الخراسانية والأتراك والمغاربة، وكانوا زهاء ألف رجل؛ معهم عتاد الحرب من كل صنَّف، ودخل بغداد ووصيف عن يمينه وبغا عن شماله، وعبيد الله بن عبدالة بن طاهر عن يسار بغا، وإبراهيم بن إسحاق خُلْفهم؛ وهو يوقار ظاهر؛ فلرَّا وصل خلع عليه سبع خلع، وقُلَد سيفًا، وخلع على ابنيه، على كلِّ منها خس خلع. ثم أمر أن يفرض له ثلاثة آلاف رجل من الفرسان والرَّجَّالة، ووجَّه المعتز موسى بن أشناس ومعه حاتم بن داود بن بنحور في ثلاثة آلاف رجـل من الفرسـان والرَّجالة فعسكر بإزاء عسكر أن أحمد من الجانب الغربيّ بباب قُطْريّل لليلة خلت من ربيع الأول. وحرج رجل من العيّارين يعرف بديكويه على حمار وخليفته على حمار، ومعهم تِرسَة وسلاح؛ وخرج آخر في الجانب الشرقي يكني أبا جعفر ويعرف بالمخرِّميُّ في خسمائة رجل في سلاح ظاهر، معهم التَّرسة ويواريُّ مُتَسُّرة وسيوف وسكاكين في مناطقهم ، ومعهم كافر كوبات ، وقرب العسكر الوارد من سامرًا إلى الجانب الغربي من بغداد. فركب محمد بن عبد الله ومعه أربعة عشر قائداً من قواده في عُلَّة كاملة ، وخرج من المبيضة والنظارة خلق كثير، فسارحتي حاذي عسكر أن أحمد؛ وكانت بينهم في الماء جَوْلة قتِل من عسكر أبي أحمد أكثر من خسين رجلا، ومضى المبيضة حتى جازت العسكر بأكثر من نصف فرسخ ، فعبرت إليهم شبارات من عسكر أبي أحمد؛ فكانت بينهم مناوشة، وأخذوا عِلَّة من الشبارات بما فيها من المقاتلة والملاحين، فاستوثق منهم، وانصرف محمد بن عبد الله، وأمر ابن أبي عون أن يصرف الناس، فوجّه ابنُ أبي عون إلى النّظارة والعامة من صرفهم وأغلظ لهم القول، وشتمهم وشتموه، وضرب رجلا منهم فقتله. وحملت عليه العامة؛ فانكشف من بين أيديهم؛ وقد كان أربع شبّارات من شبّارات أهل بغداد تخلّفت؛ فلها انصوف ابن أبي عون منهزماً من العامة نظر إليها أهل عسكر أى أحمد فوجهوا في طلبها شبارات، فأخذوها وأحرقوا سفينة فيها عرّادة لأهل بغداد وصار العامة من فورهم إلى دار ابن أبي عون لينهبوها، وقالوا: مايَلَ الأتراك، وأعانهم وانهزم بأصحابه. وكلُّموا محمد بن عبد الله في صرفه وضجُّوا، فوجَّه المظفر بن سيسل في أصحابه، وأمره أن يصرِف العامة ويمنعهم أن يأخذوا لابن أبي عون شيئةً 101 Lucium - Communicio de la contractica de la contractica de la computação de la contractica del contractica de la contractica de la contractica del contractica de la contr

من متاعه، وأعلمهم أنه قد عزله عن أمر الشبّارات والبحريات والحرب، وصبّر ذلك إلى أخيه عبيد الله بن عبد الله، فعضى مظفّر، فصرف الناس عن دار محمد بن أبي عون.

وفي يوم الحميس لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهو ربيع الأول وافى حسكر الأتراك الشاخص من ساشرًا إلى بغداد مُكّبراء، فأخرج ابن طاهر بندار الطبري وأخاه عبيد الله وأبا السنا ومزاحم بن خاقان وأسد بن داود سياه وخالد بن عمران وغيرهم من تُواده، فعضوا حتى بلغوا تُعلَّرُيل، وفيها كمين الأتراك فأوقع بهم، ونشبت الحرب بينهم، فدفعهم الاتراك حتى بلغوا الحائطين بطريق تُعلَّريل. وقاتل أبو السنا وأسد بن داود قتالا شديداً، وقتل كلّ واحد منها عند من الاتراك والمغارية، ومال أبو السنا ميلة، وتبعه الناس، فقتل قائداً من قواد الاتراك يقال له سور، ورُفع رأسه فصار من فوره إلى دار ابن طاهر، وأعلمه هزيمة الناس، فقتل قائداً من قواد الاتراك فطرق و وكان وزن الأطواق كلّ طوق ثلاثين ديناراً، وكلّ سوار سبعة مثاقيل ونصف وانصرف أبو السنا راجعاً إلى الناس فيمن أخرج إليهم من المند من جميع الأبواب، فذكر أن محمد بن عبد الله حقف أبا السنا بإخلاله بموضعه وجيته نفسه بالرأس، وقال له: أخللت بالناس، فقيح الله هذا الرأس ومجيئك به ا

ولما انصرف عمد بن عبدوس قاتل أسد بن داود أشد قتال بعد تفرق الناس عنه، فقتل. وأنه إلى موضعه قوم من أهل بغداد في زورق، وبلغ موضعه قوم من أهل بغداد في زورق، وبلغ الاتراك باب قطراً إلى وخرج الناس إليهم فدفعوهم عن الباب دفعاً شديداً، واتبعوهم حتى نسوهم؛ فأتي دار ابن ظاهر بعدة رؤوس بمن قتل من الاتراك والمغاربة في هذا اليوم، فأمر بنصبها بباب الشماسية، فنصبت ابن ظاهر بعدة رؤوس بمن قتل من الاتراك والمغاربة على أهل بغداد من ناحية قطربكل، فقتل من أهل بغداد خلق كثير، وقتل من الاتراك بم حكير؛ ولم يزل بندار ومن معه يقاتلونهم حتى أمسوا. وانصرف بندار بالناس، وغلقت الابواب، وأمر ابن طاهر المظفر بن سيسكل ورشيد بن كاوس وقائداً معهم فتوجهها في نحو من خمسمائة فارس من باب تفعر ألى الى ناحية صحرك ابن اشناس، فوافوهم على حال، سكون وأمن، فقتلوا منهم نحواً من ثلاثمائة، وأسروا عدة وانصرووا.

وذُكر أنَّ الاتراك والمفارية وافوًا في هذا اليوم باب القطيعة، فتقَبِرا نقباً بقرب الحمام الذي يعوف بهاب القطيعة، فقتِل أوَّل مَنْ خوج منهم من النقب، وكان القتل في هذا اليوم أكثر في الاتواك والمفاربة والجواح بالسهام في أهل بفداد.

وسمعت جاعة يذكرون أنه حضر هذه الوقعة غلام لم يبلغ الحلم، ومعه مخلاة فيها حجارة ومقلاع في يده، يرمي عنه فلا يخطىء وجوة الاتراك ووجوه دواتهم. وأنّ أوبعة من فرسان الاتراك الناشبة جعلوا يرمُونه فيخطئونه، وجعل يرميهم فلا يخطىء، وتقطّر بهم دوابهم؛ فمضوا حتى جاءوا معهم باريعة من رجّالة المغاربة بأيديهم الرماح والتراس، فبحلوا بحملون عليه، ثم داخله اثنان منهم، فرمى بنفسه في الماء، ودخلا خلفه فلم يلحقاه، وعبر إلى الجانب الشرقيّ، وصِيحَ بها، وكبّر الناس، فرجعوا ولم يصلوا إليه.

وذُكر أنَّ عبيد الله بن عبد الله دعا القوّاد في هذا اليوم وهم خمسة نفر، فأمر كلَّ واحد منهم بناحية، ثم مضى الناس إلى الحرب، وانصرف هو إلى الباب؛ فقال لعبد الله بن جهم وهوموكّل بباب تُطريل: إياك أن تَذَعّ منهم أحداً يدخل منهزماً من الباب. ونشبت الحرب، وتشتّت الناس، ووقعت الهزيمة؛ وثبت أسد بن داود؛

حتى قُتِل وقتَل بيده ثلاثة، ثم أناه سهم غَرَب، فوقع في حلَّته فولَى، وجاء سهم آخر فوقع في كَفَل دابته فشبّت به فصرعته ؛ ولم يثبت معه أحد إلا ابتُه، فجُرح؛ وكان إغلاق الباب على المهزمين أشدَّ من عدرَهم. وجُمِل ـ فيها ذكر ـ إلى سافرًا من أهل بغداد سبعون أسيراً، ومِن الرؤوس ثلاثماته رأس.

وذكر أنَّ الأسرى لمَّا قربوا من سامُرًا أمر الذي وجَّه به معهم الاَّ يُدخلهم سامرًا الأَّ مغطَّى الوجوء، وأنَّ أهل سامرًا لمَّا رأوهم كثرضجيجهم وبكاؤهم، وارتفعت أصوابهم وأصوات نسائهم بالصُّرَاخ والدعاء، فبلغ ذلك المعتزّ، فكره أن تغلظ قلوب منَّ بحضرته من الناس عليه، فأمر لكل أسير بدينارين، وتقلّم إليهم بترك معاودة القتال، وأمر بالمرؤوس فدفيت.

وكان في الأسرى أبن لمحمد بن نصر بن حزة وأخ لقُسطنطينة جارية أم حبيب وخمسة من وجوه بغداد بمن كان في النظارة؛ فأما ابن محمد بن نصر، فذكر أنه قُبِل وصلب بلزاء باب الشّماسيّة لمكان أبيه .

وفي يوم الحميس لأربع بَقِين من شهر ربيع الأول، قدم أبو الساج من طريق مكة في نحو من صبعمائة فارس ومعه ثمانية عشر محملا فيها ستة وثلاثمون أسيراً من أسارى الأعراب في الأخلال، ودخل همو وأصحابه بغداد في زِيِّ حسن وسلاح ظاهر، فصار إلى الذّار، فخلِع عليه خمس خِلع، وقلّد سيفًا، وانصرف إلى منزله مم أصحابه؛ وقد خلم على أربع نفر من أصحابه.

وفي يوم الاثنين لانسلاخ شهر ربيم الأول، وافي باب الشماسية ـ فيها قبل ـ جاعة من الاتراك، معهم من الممثر كتاب إلى محمد بن عبد الله، وسألوا إيصاله إليه، فامتنع الحسين بن إسماعيل من قبوله حتى استأمر؛ فأمر بقبوله؛ فوافى يوم الجمعة ثلاثة فوارس، فأخرج إليهم الحسين بن إسماعيل رجلاً معه سيف وتُرس، فاخذ الكتاب من خريطة، فأخرج، فأوصله إلى محمد؛ فإذا فيه تذكير محمد بما يجب عليه من حفظه لقديم العهد بينه وبين المعثر والحرمة؛ وأن الواجب كان عليه أن يكون أوّل من سعى في أمره وتــوجيه خلافته، وذكر أنّ ذلك أوّل كتاب ورد عليه من المعتر بعد الحرب.

وفي يوم السبت لحمس خلون من ربيع الآخر وائى بغداد خيشون بن بغا الكبير ومعه يبوسف بن يعقوب قوصرَّة مولى الهادي فيمن كان مع موسى بن بغا من الشاكريّة ، وانضم إليهم عامة الشاكريّة المقيمين بالرّقة ؛ وهم في نحو من الف وثلاثمائة ، فخلع عليه خمس خلع ، وعلى يوسف أربع خلع ، وعلى نحو من عشرين من وجوء الشاكريّة ، وانصرفوا إلى منازهم .

وقدِم بغداد رجل ذكر أن عِمَة الاتراك والمغاربة وحشُوم في الجانب الغربي أثنا عشر ألف رجل ورأسهم بايكباك القائد، وأن عبدة من مع أبي أحمد في الجانب الشرقيّ سبعة آلاف رجل خليفته عليهم الدّرخمان الفرغانيّ، وأنه ليس يسامرًا من قرّاد الأتراك ولا من قرّاد المغاربة إلاّ سنة نفر، وتُكُوا بحفظ الأبواب. وكانت بين الفريقيق وقعة يوم الأربعاء لسبع خَلُون من شهر ربيم الآخر، فقتل - فيها ذكر - فيها من أصحاب المعرّر مع من غرق منهم أربعائة رجل، وقتل من أصحاب ابن ظاهر مع من غرق ثلاثمانة رجل، لم يكن فيهم إلا جديديّ، وذلك أنه لم يخرج في ذلك اليوم من الفوغاء أحد. وقتِل الحسن بن عليّ الحري، وكان بهما صبحا على الفريقين جهماً. وَذَكِرَ أَنَّ مَزَاحَم بن خاقان رَمَى فيه موسى بن أشناس بسهم فأصابه، فانصرف بجروحاً، وافتقد من عكسر أبي أحمد نحو من عشرين قائداً من الأتراك والمفارية .

ولما كان يوم الخميس لأربع عشرة بقيت من شهر ربيع الآخر خلّع على أبي الساج خمس خِلّع، وعلى ابن فراشة أربع خِلم، وعلى يحيى بن حقص حبُوس ثلاث خلع. وعسكر أبو الساج في سوق الثلاثاء، وأعطي الجند بنالا من بغال السلطان يُحمل عليها الرّجالة، وحوَّل مزاحم بن خاقان من باب حَرْب إلى باب السلامة، وصار مكان مزاحم خالك بن عمران الطائق الموصلية.

وذكر أن أبا السّاج لما أمره ابن طاهر بالشخوص قال له: أيّها الأمير، عندي مشورة أشير بها، قال: قل يا أبا جمفر؛ فإنك غير متّهم، قال: إن كنت تريد أن تجادّ هؤلاء القوم فالرأي لك ألاّ تفارق فوّادك ولا تفرّقهم، واجمهم حتى تفضّ هذا المسكر المقيم بإزائك؛ فإنك إذا فرخت من هؤلاء فيا أقدرك على من وراهك! فقال: إنّ لي تدبيراً، ويكفي إن شاء. فقال أبو الساج: السمع والطاهة؛ ومضى لما أبو به.

وذكر أن المعترِّ كتب إلى أبي أحمد يلومه للتقصير في قتال أهل بغداد، فكتب إليه:

وللذهبر فيه المساغ وضيق فمنها البُكورة ومنها السُكروق ومنها السُكروق ويخال المسديق المسديق المسديق وميق وصوف المسديد، وجعس وتقل وهدا حريق وهدا حريق وهدا حريق وهدا مدينة ودر خراب وكانت تروق وودان قد شد حدا المروق ووجانا، قد شد حدا المويق وجانا، قد شد حدا المويق وجانا، قد شد حدا المويق وجانا، قد شد حدا المويق

لأشر المنايا علينا طريق فاليام من للأنام والمنا أسار الله المار ومنها فنات تُقيبُ الدولية وشودٌ صويفٌ له فرودٌ وسيدة المدار وهذا تدليل وهذا تدليل هذا تدليل في المناك المناك والمناك المناك المن

فاجابه محمد بن عبد الله - أو قبل على لسانه : الآكسل مسن زاغ حسن أسره مسلاق من الأمو مسا قد وصَفْتُ ولا سيسما نساكتُ بَسِيمةً يُسَدُّ صليه طريقُ الهدى وليسَ بِسالنغ ما يَسرِّتجيه أتسانًا بعه تَحبيرٌ سائسٌ وهما الكتبابُ لنا شاهدً

وجاز بِ عن هُداهُ السطريق وهداد بامشال هداد خليسقُ وتدكيسُها فيه عهد وثيقُ ويلقى مِن الأمسوما لا يُسطيقُ مَنْ كنان عن هيه لا يُسطيقُ رواه لننا عن هيه لا يُضيقُ يُعَسَلُقة ذَا النبيُّ الصَّسَدُوقُ

أما الشعر الأول؛ فإنه ينشد لعليِّ بن أمية في فتنة المخلوع والمأمون، والجواب لا يعرف قائله.

وفي ربيع الآخر من هذه السنة ذكر أن مائتي نفس من بين فارس وراجل مضوا من قبل المعذّر إلى تاحية البّندلنجيين ورئيسهم تركيّ يدعم أبلج، فقصدوا الحسن بن عليّ، فانتهبوا داره، وأغاروا على قريته، ثم صاروا إلى قرية قريبة منها، فأكلوا وشربوا، فلمّا اطمأنوا استصرخ عليهم الحسن بن عليّ أكراداً من أسحواله وقوماً من قرى حوله، فصاروا إليهم وهم غارّون، فأوقع بهم وقُتل أكثرهم، وأمر سبعة عشر رجار منهم، وقعل أبلج، وهرب مَنْ بقي منهم ليلًا، ثم بعث الحسن بن عليّ الأسرى ورأس أبلح ورؤوس مُنْ قيل معه إلى بغداد.

والحسن بن عمليّ هذا رجل من شيبان كان يخلف ـ فيها ذكر ـ يحيى بن حفص في عمله، وأمّه من الأكراد.

#### ذكر خبر المدائن في هذه الفتئة

ذُكر أنَّ أبا الساج والسماهيل بن فراشة وغيمى بن حقص، لمَّا تُحلِع عليهم للشخوص نحو المدائن، عسكروا بسُّوق الثلاثاء؛ فلها كان يوم الأحد لعشر بَقِين من شهر ربيع الأول، حل رجَّائته على البخال، وصار إلى المدائن، ثم إلى الصيّادة؛ وابتداً في حفر خندق المدائن وهو خندق كسرى وكتب يستمد؛ فوجّه إليه خسمائة رجل من رجالة الجيشيّة؛ وكان شخوصه في ثلاثة آلاف فارس وراجل، ثم استمدًه فامدّه، فحصل في عسكره ثلاثة آلاف فارس وألفا راجل، ثم أبدّ بمائي راجل من الشاكريّة القدماء، وحُمِلوا في السفن، وانحدروا إليه يوم الأحد الربع خَلُون من جادئ الأخرة.

## ذكر الخبر عن أمر الأنبار وما كان فيها من هذه الفتنة

فعيًا كان بها أن عمد بن عبد الله ويجه بحونة بن قيس في الأعراب إلى الأنبار، وأسره بالمقدام بها والفرض لأعراب الناحية، ففرض قوماً منهم ومن الشبّهة بهم نحواً من الني رجل؛ قامًا بالأنبار وضبطها؛ فبلغه أن قوماً من الأنوال قد قصفوه، فبلق الما من الفرات إلى تحتنق الآنبار، فاستلا اختين لويادة الماء، وفاض على عايليه من الصحارى؛ فسار الماء إلى السائين نصارها علي الأنبار بطبيحة واحدةً، وقطع المناط المناطق عن مكان التي توسّل إلى الأنبار؛ وكتب يستمدّ. فندب للخروج إليه رشيد بن كاوس أحوالأفشرن، وضم إليه عن كان معم من رجالة تمدة ألف رجل؛ خسمائة فارس وخسمائة راجل، فشخص وحسكر في قصر عبدويه، وأمدّه ابن طاهر بالأثماثة راجل من المأليثين القادمين من الشغرر، وانتخبوا، ودفع البهم استحقاقهم، ونفارها إليه يوم الفلائاء، ورحل من قصر عبدوية يوم الاثنين سَلخ ربع الآخر في نحو من ألف وخسمائة رجل، وأخرج المعتراً أن نصر بن بما من سامرًا على طريق الاسحاقي يوم الثلاثاء، فسار يومه وليلته، فصبّح الانبار ساعة نزهاً رشيد بن كاوس.

وكان بحونة نازلا في المدينة ورُشيد خارجها، فلمّا وافي أبو نصر عاجَل رشيداً وأصحابَه وهم غارُون عل غير تعبية، فوضع أصحابه فيهم السُّيف، ورووهم بالنشاب فقطوا عِدّة، وثار بعضُ أصحاب رشيد إلى أسلحتهم، فقاتلوا الأتراك والمفارية قتالا شديداً، وقتلوا منهم جماعة، ثم انهزم الشاكريَّة ورشيد على الطويق الذي جاءوا فيه مقصوفين إلى بقداد. or the control of the

ولما يلغ بجونة ما لقيه أصحاب رشيد، وإنَّ الأتراك قد مالوا عند انهزام رشيد إلى الأنبار عَبر إلى الجنار عَبر إلى الجناب الغربيّ، وقطع جسر الأنبار، وهير معه جاعة من أصحابه، وصار رشيد في هله العشيّة إلى دار ابن بحونة في الجانب الغربيّ حتى واقى بغداد يوم الحميس بالعشيّ. ثم دخل رشيد في هله العشيّة إلى دار ابن طاهر، فاعلم بحونة عمد بن عبدالله أنه عند مصير الأتراك إلى الأنبار وجّه إلى رشيد يسأله أن يوجّه إليه مائة رجل من الناشبة ليرتبهم قُدام أصحابه، فامتع من ذلك، وسأله أن يضم إليه ناشبة من الفرسان والرّجالة ليصير إلى بني عمه، وذكر أنهم مقيمون هنالك في الجانب الغربيّ على الطاعة وانعظار أمير المؤمنين، وضمن أن يطلاق ما كان منه. فخصم إليه ثلاثمائة ربّعل من فرسان الشاكريّة الناشبة ورجّالتهم، وخلع عليه خَمس خلم، وهفي إلى قصر ابن هُبيرة يستمدّ هنالك.

ثم أختار عمد بن عبد الله الحسين بن إسماعيل للانبار، ووجّه محمد بن رجاء الجضاري معه وعبد الله بن نصر بن حمزة ورشيد بن كاوس ومحمد بن يجي وجماعة من الناس، وأمر بإخراج المال لمن يخرج معه الحسين ومع هؤلاء القوم؛ فامتنع من كان قدم من مَلْقَلِية من الشاكريّة وهم مُظّم الناس من قبض رزق أربعة أشهر؛ لأن أتكرهم كان بغير دوابّ، وقالوا: تحتاج إلى أن نقوى في أنفسنا، ونشتريّ الدوابّ، ركان المني ألملكي فلم يأسب المنية أشهره فجلس الحسين في مجلس، على بباب عمد بن عبد الله ، وتقدّم في تصحيح الجرائلا، ليكون عَرضه الناس وأصحابه في مدينة أبي جعفر، فأعطى عمد بن عبد الله من خاصته . ثم صار الحسين وأصحاب الدّواوين بعد ذلك إلى مدينة أبي جعفر، ووضع المطاء أن غرج معه من الجنّد في ثلاثة بجالس ؟ واستتم إعطاؤهم يوم السبت لانتي عشرة ليلة بقيت مدرة الولم.

فلمّا كان يوم الاثنين أصفير الحسين بن إصماعيل الدّار ومعه القواد الخارجون معه: رشيد بن كاوس، وعمد بن رجاء وهبد الله بن نصر بن حمزة ، وأرمش الفرخاني وعمد بن يعقوب أخو حزام، ويوسف بن منصور بن يوسف البرّم ، والحسين بن علي بن يحمى الأرمني ، والفضل بن محمد بن الفضل، ويوسف بن منتسبة بن المنصر، وخلع على الحسين، ويقدم مرتبته إلى الفُرّج الثاني - وكان في الفوج الرابع - وضلع مؤلم الفرد الفوّاد، وصُرير رشيد بن كاوس على المقدمة، وحمد بن رجاء على الساقة ، ومفى الحسين وومن في مناسبة الحسين إلى معسكره ، وأمر وصيف وبعا أن يسبقا الحسين إلى معسكره ، وشبكه عبد الله بن عبد الله وجمع قواد ابن طاهر وكتابه وبنو هاشم والوجّوه إلى الياسريّة ، وأخرج الأهل العسكر من المال من الكاسمة وثلاثه وينا أن يبقا الحس بن المال وحمل إلى معسكر الياسرية بعد الإعطاء من بني الف وثما غاته دينار، وحمل إلى معسكر الياسرية بعد الإعطاء من بني الف وثما غاته دينار، وحمل إلى مسكر الياسرية بعد الإعطاء من بني الف وثما غاته دينار، وعمل إلى مسكر الياسرية بعد الإعطاء من بني الف وثما غاته دينار، وعمل إلى مسكر الياسرية بعد الإعطاء من بني الف وثما غاته دينار، على المسكر المستحد الإعطاء من بني الف وثما غاته دينار، على المستحد الهيم الله من المسلمة وشعرة المسلمة وشعرة المسلمة وشعرة المسلمة وشعرة المسلمة وشعرة المسلمة وعمل المسلمة وشعرة المسلمة وسعرة المسلمة وشعرة وشعرة المسل

فلمّا كان يوم الحميس سارت مقدّمة الحسين والمقدّ لها عبد الله بن نصر وعمد بن يعقوب في ألف فارس وراجل، فنزلوا البّدِق المعروف بالقاطوفة وكان الأتراك قد وجّهوا إلى المنصوريّة على خسة فراسخ من بغداد جماعةً منهم ومن المغارية والغوغاء أهاء مائة إنسان، فظفر بسبعة من المغاربة، فوُجِّه بهم إلى الحسين، فأنفذهم إلى الباب، وسار الحسين يوم الجمعة لسبع بقين من جمادى الأولى. وقد كان أهل الأنبار حين تنحّى بحونة ورشيد، وصار الأتراك والمغاربة إلى الأنبار ونادوا الأمان؛ فأعطّوه، وأمروا بفتح حوانيتهم والتسوّق فيها والانتشار في أمروهم، واطمأتُوا إلى ذلك منهم وسكنوا، وطمعوا فيهم أن يفوا لهم، فأقاموا بدلك يومهم وليلتهم حتى أصبحسوا، وكسان في وقت غلبتهم عليها والقهم سفن من السرّسة فهها دقيق وأطسواف فيها زيت وغير ذلك؟ فأحداده وجمسوا منا وجدوا، ووجّهوا برؤوس ودوابّ ريفال وحير، ووجّهوا بذلك مع مَنْ يؤديه إلى منازلهم بسامرًا، وانتهبوا ما وجدوا، ووجّهوا برؤوس منعون مَنْ قُتل من أصحاب رشيد ويحونة وأهل بغداد وبن أسروا وكانوا مائة وعشرين رجلا، والرؤوس سبعون رأساً، وجعلوا الأسرى في الجُوالقات، قد أخرجوا منها رؤوسهم حتى صاروا إلى سامرًا، وصار الأتراك إلى أصامرًا، وصار الأتراك إلى وسدّة به وحاولوا سدّها ليقلعوا ماه الفرات عن بغداد؛ فرجّهوا رجلا، ودفعوا إليه مالاً لآلة السُّكر، وسدّ مع القور بعد الأقول من الموات، فسئل عن أمره فصدّق، فرجّه به إلى الحبس.

وكان ابن طاهر قد وجُّه الحارث خليفة أبي الساج، فكان على طريق مكة إلى قصر ابن هبيرة، وضمُّ إليه خسمائة رجل من فرسان الشاكريّة القادمين معه؛ فنفذ ومَنْ معه لسبم خلون من جادي الاولى، ووجّه ابن أبي دلف هشام بن القاسم في ماثتي راجل وفارس إلى السُّبيِّينْ، ليقيم هماك؛ فلما توجُّه الحسين إلى الأنبار كُتب إليه باللحاق بعسكر الحسين ليصبر معه إلى الأنبار، ونُودِي ببغداد في أصحاب الحسين ومزاحم بن خاقان أن يلحَقُوا بقوّادهم. فسار الحسين، وثقدّم خالد بن عمران حتى نزل ديًّا؛ فأراد أن يعقد على نهر أنق جسراً ليعبر عليه أصحابه، فمانعه الأتراك، فعبر إليهم جماعة من الرَّجالة فكشفوهم، وعقد خالد الجسر، فعبر هو وأصحابه، وصار الحسين إلى دِمَّا، فعسكر خارجها، وأقام في معسكره يومًّا، ووافَّتُه طلائم الأتراك بمَّا يلي نهر أنق ونهر رُقيُّل فوق قرية دِمًّا، فصفَ الحسين أصحابه من جانب النهر والأتراك من الجانب الآخر، وهم رُّهاء ألف رجل، وتراشقوا بالسهام، فجُرح بينهم عداد، وانصوف الأتراك إلى الأنبار. وكان بحونة مقيراً بقصم ابن هبيرة، فانضم إلى الحسين في جيم من كان معه من الأعراب وغيرهم، وكتب بحونة يسأل مالاً لإعطاء أصحابه، فأمر أن يحمل إلى معسكر الحسين لإعطاء أصحاب بحونة ثلاثة آلاف دينار، وحمل إلى الحسين مال وأطواق وأصورة وجوائز لمن أبلي في الحرب، وكان الحسين وُعد أنْ يُمَّذّ بالرجال حتى يكمل عسكره عشرة آلاف رجل، فكتب ينتجز ذلك؛ فأمر بتوجيه أبي السنا محمد بن عبدوس الغنويّ والجمحاف مِن صواد في ألف فارس وراجل من المُلطّيّن وجند انتخبوا من قيادات شتى، فقبضوا الزالهم لليلتين بقيتا من جمادي. وساروا مع أبي السناء والجحاف على نهر كَرْخايا إلى المحوّل، ثم إلى دِعًا، ونزل الحسين بعسكره في موضع يعرف بالقطيعة واسع يحتمل العسكر، فأقام فيه يومَّه ، ثم عزم على الرَّحلة منه إلى قـرب الأنبار ، فـأشـار عليـه رُشيـد والقـوَّاد أن يُنــزل عسكـره بهـذا المـوضــع لسّعتــه وحَصَانته ، ويسمر هو وقوَّاده في خيل جريدةً ، فإن كان الأمر له كـان قادراً أن ينقـل عسكـره ؛ وإن كان عليه انحاز إلى هسكره وراجع عدُّوه ؛ فلم يقبل الرأي ، وهملهم على المسير من موضعهم ، فساروا وبين الموضعين فرسخان أو نحوهما . فلما بلغوا الموضع الذي أراد الحسين النزول فيه، أمر الناس بالنزول، وكان جواسيس الأتراك في عسكر الحُسين، فساروا إليهم، وأعلموهم رحلة الحسين، وضيق العسكر بالموضع الذي نزل فيه، فوافوهم والناس يحطُّون أثقالهم، فسار أهل العسكر، ونادوًا السلاح، فصافُّوهم، فكأنت بينهم قتلَ من الفريقين، وحمل أصحاب الحسين عليهم فكشفوهم كشفاً قبيحاً، وقتلوا منهم مقتلة عظيمة، وغرق منهم خلق كثير في الفُرات. وكان الأتراك قد كمنوا قوماً، فغرج الكوين هند ذلك على بقيّة العسكر؛ فلم يكن لهم ملجاً إلّا الفرات. وخرق من أصحاب الحسين خلق كثير، وقُتِل جماعة وأسرً من الرجمالة جماعة؛ وأما الفرسان فضريُّوا دوابِّهم هُرَاباً لا يلوون على شيء، والفوّاد ينادوبهم يسالونهم الرَّجْمة، فلم يرجع منهم أحد، وأبل عمد بن رجاء ورَشيد يومنذ بلاء حسناً؛ ولم يكن لمن انهزم معقل دون الياسريّة على باب بغداد، فلم يملك القوّاد أمور أصحابهم، فأشفقوا حينظ على أنشيهم، فائتنوا واجمين وراءهم، مجمونهم من أدبارهم أن يُتبعوا، وحرّى الأتراك جميع عسكر الحسين بما فيه من المُصارب وأثاث الجند وتجارات أهل السوق؛ وكان معه في السفن سلاح سلِم؛ لأن المُلاّحين خرزُوا سفتهم، فسلِم ما كان معهم من السلاح ومن تجارات التجار.

وذكر عن ابن زنبور كاتب الحسين أنه أنجد للحسين اثنا عشر صندوقاً فيها كسوة ومال من مال السلطان مبلغه ثمانية آلاف دينار، ونحو من أربعة آلاف دينار لنفسه، ونحو من مائة بغل، وانتهب فروضً الحسين مضارب الحسين وأصحابه، وظاروا مع من طار، فوافوا الياسريّة، وكان أكثر النبب مع أصحاب أن السنا.

وواقى الحسين والفلّ الياصرية يوم الثلاثاء لستّ خلون من جادى الأخرة. ولقي الحسينُ رجل من التجار في جماعة بمن ذهبت أموالهم في صحكره، فقال: الحمد لله الذي بيّض وجهك! أصعدتُ في اثني عشر يوماً، وانصرفت في يوم واحد! فتخافل عنه.

قال أبو جعفر: ومّا أنتهى إلينا من خبر الحسين بن إسماعيل ومَن كان معم من الشّواد والجند اللبين كان محمد بن عبد الله بن طاهر استهضهم من بغداد في هذه السَّنة لحوب من كان قصد الانبار وما أتصل بها من البلاد من الانبراك والمضاربة ، أنه لما صار إلى الهاسرية منصَرفه مهنروماً من وبنًا، أقام بها في بستان ابن الحروريّ، وأقام مَنْ وافي الياسرية من المهزمة في الجانب الغريّ من الهاسريّة. ومُبيوا من العبور، ورُودي ببغداد فيمن دخلها من الجند اللبن في عسكر الحسين أن يلحقوا بالحسين في معسكره، وأجلوا ثلاثة أيام، فمن وجد منهم ببغداد بعد ثلاثة شُرب ثلاثمائة سوط.ومي اسمه من الديوان. فخرج الناس، وأمر خالد بن عمران في اللبلة التي قدم فيها الحسين أن يعسكر في أصحابه بالمحوّل. وأعطى أصحابه الرزاقهم في تلك اللبلة في الشُرّج، ونودي في أصحابه بالمحوّل باللحاق به.

ونودي في الفرض القدماء الذين كانوا فرضوا بسبب أبي الحسين يحيى بن حمر بالكوفة وهم خمسمالة رجل، وأصحاب خالد وهم نحو من ألف رجل، فعسكروا بالمحوّل يوم الثلاثاء لسبع خلون من جمادى الاخرة وأمر ابن طاهر الشاة بن ميكال في ضبيحة الليلة التي وافي فيها الحسين أن يتلقاه ويمنعه من دخول بغداد. فلقيه في الطريق. فردّه إلى بستان ابن الحروري. وأقاموا يومهم؛ فلها كان الليل صاروا إلى دار ابن طاهر . فويّخه ابن طاهر وأمره بالرَّجوع إلى الياسريّة لينفل إلى الأنبار مع مَنْ ينفذ إليها من الجند ، فصار من ليلته إلى الياسريّة. ثم أمر بإخراج مال لإعطاء شهر واحد لآل هذا العسكر فحمل تسعة آلاف دينار، وصار

فلها كان يوم الجمعة لسبع خلون من جمادي الآخرة توجَّه خالد بن عمران مُصبحداً إلى قنطرة بهلايا -وهي موضم السُّكر ـ وخرجت معه نحو من عشرين صفينة ، وركب عبيد الله بن عبد الله وأحمد بن إسرائيل

والحسن بن خلد إلى عسكر الحسين بن إسماعيل بالباسريَّة، فقرؤوا على الحسين والقواد كتاباً كُتب به عن المستعين، يخبرهم فيه بسوه طاعتهم وما ركبوا من العصيان والتخاذل؛ فقرىء عليهم والعسكر مقيم، والمُرَّاض يعرضونهم ليتعرَّفوا مَنْ قَبِل ومَنْ غرق من كلِّ قيادة، ونودي باللُحاق بعسكرهم؛ فخرجوا. وأناهم كتاب بعض عيونهم بالأنبار يخبر أنَّ الفتل كانت من الأتراك أكثر من ماثين، والجرحى نحواً من أربعمائة، وأن جميع من أسره الأتراك من أهل بغداد الجيشية والفروض من الرَّبَالة ماثنان وعشرون إنساناً، وأنه عدَّ رؤوس مَنْ قَبِل فوجدها سبعين رأساً، وكانوا أخذوا جماعة من أهل الأسواق فصاحوا لأبي نصر: نحن أهل السوق، فقال: ما بالكم معهم! فقالوا: أكرِهنا فخرجنا، شتنا أو أبينا فأطلق من كان عميم يشبه السوقة. وأمر بحيس الأسرى في القطيعة.

وذُكر عن صاحب بغال السلطان: أن جميع ما ذهب من بغال السلطان ماثة وعشرون بغلا.

ورحل الحسين يوم الاثنين لاثنتي عشرة بقيت من جادى الاخرة، وكتب إلى خالد بن عمران وهو مقيم على السُكّر، أن يرحل متقدّماً أمامه، فامنتم خالد من ذلك؛ وذكر أنه لا يبرح من موضعه إلا أن يأتيه قائد في جُند كثيف فيقيم مكانه، لأنه يتخوف أن يأتية الاثراك من خَلفه من عسكرهم بتاحية قَطْرِيل، وأمر ابن طاهر بمال. فحمل إلى الحسين بن إسماعيل لإعطاء جيم من في عسكر، دروق شهر واحد؛ ليُمرُق فيهم بدعًا، وأمر أن يخرج معه الكتاب والمُراض الأصحاب منائل، وقلد أمر نفقات عسكره وإعطاء الجند من قبل اخراج الفضل بن مظفر السبعي، وحمل المال مم السَّبعيّ إلى معسكر الحسين، لينفذ معه إذا نفذ.

وقد قيل: إنَّ الحسين ارتحل إلى الأنبار في النصف من ليلة الأربعاء لعشر بقين من جمادي الأخرة، فسارً وتبعه من في عسكره يوم الأربعاء، ونودي في أصحابه باللحاق به، فسار حتى نزل دِمَّا، وأراد أن يعقد على بهر أنق جسراً ليعبُّر عليه، فمانعه الأتراك، فعبر إليهم جاعة من أصحابه من الرجَّالة، فحاربوهم حتى كشفوهم. وعقد خالد الجسر، فعبر اصحابه ووجّه محمد بن عبد الله بكاتبه محمد بن عيسي بشيء شافهه به، فيقال: إنه حما, معه أطُّواقاً وأسورة، وانصرف إلى منزله، وصار إلى الحسين يوم السبت لثمان خَلُون من رجب رجل، فأخبره أن الأتراك قد دُلُّوا على عدَّة مواضع في الفّرات، تُخاض إلى عسكره، فأمر بضرب الرجل ماثتي سوط، ووكل بالمخاوض رجلًا من قُوَّاده، يقال له الحسين بن عليَّ بن بجيي الأرمنيُّ في ماثة راجل وماثة فارس؛ فطلم أوَّل القوم، فخرج عليهم وقد أتاه منهم أربعة عشر عليًّا، فقاتل أصحابه ساعةً، ووكل بالقنطرة أبا السُّنا، وأمره أن يمنع مَن انهزم من العُبور؛ فأنى الأتراك المخاضة، فرأوا الموكُّل بها، فتركوه واقفاً، وصاروا إلى مخاصة أخرى خُلْف الموكّل فقاتلوهم، فصبـر الحسين بن عـليّ وقاتـل، فقيل للحسين بن إسماعيل، فقصد نحوه، ولم يصل إليه حتى انهزم، وانهزم خالد بن عمران معه ومن معه، ومنعهم أبو السنا من العبُّور على القنطرة، فرجع الرجُّالة والخراسانية فرَمُوا بأنفسهم في الفُرات، فغرق من لم يُحسن السباحة، وعَبَر مَنْ كان يحسن السباحة، فنجا عُرياناً، وخرج إلى جزيرة لا يصل منها إلى الشُّطّ، لِمَا على الشَّطُّ من الأتراك، فذكر عن بعض جند الحسين، أنه قال: بعث الحسين بن على الأرمني إلى الحسين بن إسماعيل أنَّ الأتراك قد وافوا المخاصَّة، فأتاه الوسول، فقيل: الأمير نائم، فرجع الوسول فاعلمه، فردّ آخر، فقال له الحاجب: الأمير في المخرّج، فرجم فأخبره، فردّ رسولا ثالثاً، فقال: قد خرج من المخرج ونام؛ فعلت الصيحة فعبر الأتراك، فعقد الحسين في زورق أو شبّارة، وانحدر. واستأثر قوم من الحُراسانية، ورموا ثيابهم وسلاحهم، وقعدوا على الشطّ عُراةً، وشدٌ أصحاب أعلام الأتراك حتى ضربوا أعلام الأتراك حتى ضربوا أعلام الأتراك حتى ضربوا أعلام المنفن، فسلمت إلاّ ما كان موكلاً به منها، وطق الاتراك أصحاب الحسين، فوضعوا فيهم السيف، فقتلوا وأصروا نحواً من ماتين، وغرق خُلق كثيرة ووافى الحسين والمهزمة بغداد نصف الليل، ووافى فلَهم وبقيتهم في النهار، وفيهم جرحى كثيرة، فلم يزالوا إلى نصف النهار يتنابعون عُمراة جرَّحين، وقَقِد من قواد الحسين بن يُوسف الأولى، وفيهة الحسين بن يُوسف الرَّرُه وغيره. ثم جاء كتابه أنه أسبر في أيدي الاتراك عند مُفلح؛ وأنَّ عدَّة الأسرى من وقعة الحسين الثانية مائة ونيف وسهون إنساناً، والقتل مائة، والدواب نحو من الفي داية ومائي بظل وأكثر، وقيمة السلاح والثياب وغير ذلك اكثر، من الله النام والثياب وغير ذلك اكثر من مائة الف دينار، فقال المندوان في الحسين بن إسماعيل.

يا أَحْزَمُ النَّـاسِ رَاياً في تخلُف عن القتال خَلطُتُ الصَّفَّ بِالكَدَدِ لَمُّـا رَايتُ سُيُسُونَ النَّـركِ مُسلَقَةً علِمْتُ ما في سيوفِ الترَّكُ من قَدَرٍ مُصِرِّتُ منحجزاً ذُلًا ومُنقَصَةً والنَّجُمُ يلمُّ بن العَجْز والضَّجَر

ولحق بالمعتز في جادى الأخرة منها من بغداد جماعة من الكتاب وبني هاشم، ومن الفرّاد مُؤاحم بن خاقان أرطوح، ومن الكتّاب عيسى بن إيراهيم بن نوح ويعقوب بن إسحاق وشاري ويعقوب بن صالح بن مرشد ومقلة وابنٌ لابي مزاحم بن يجيى بن خاقـان ومن بني هاشم حـليّ وعمد ابنـا الواثق، ومحمـد بن هارون بن حيس بن جعفر، وعمد بن سليمان من ولد عبد الصمد بن حليّ.

وليهها كانت وقعة بين عمد بن خالد بن يزيد وأحمد المولد وأبوب بن أحمد بالسُّكْتُر من أرض بني تغلب ، قتل بين الفريقين جاعة كثيرة ، وانهزم عمد بن خالد، وانتهب الآخرون متاحه، وهدم أبوب دور آل هارون بن معمر . وقتل من ظفر به من رجالهم .

وفيها كانت لبلكاجور غزوة فتح ـ فيها ذكر ـ فيها مطمورة أصاب فيها غنيمة كثيرة، وأسر جماعة من الأعلاج، وورد بللك على المستمين كتاب تاريخه يوم الأربعاء لثلاث ليال بقين من شهر ربيع الآخر سنة إحدى وخمسين ومائتين.

وفي يوم السبت لثمان بقين من رجب من هذه السنة كانت وقمة بين محمد بن رجاء وإسماعيل بن فراشة وبين مجملان التركيّ بناحية بافرًا يا وباكسايا، فهـزم ابن رجاء وابن فـراشة جُمـلانٌ ، وقتلا من أصحابه جماعة وأسرا جماعة .

وفي رجب منها كان ـ فيها ذكر ـ وقعة بين ديوداد أبي الساج وبين بايكباك بناحية جرجرايا، قتل فيها أبر الساج بايكباك، وقتل من رجاله جماعة، وأسر منهم جماعة، وخرق منهم في النهروان جماعة.

وفي النصف من رجب منها اجتمع من كان ببغداد من بني هاشم من العباسيين، فصاروا إلى الجزيرة الني بهازاء دار محمد بن عبد الله ، فصاحوا بالمستعين وتناولوا محمد بن عبد الله بالشتم القبيح ، وقالوا: قد مُنعنا أرزاقنا ، وتُدفع الأموال إلى فيرنا بمن لا يستحقها ، ونحن نموت هزلاً وجوعاً: فإن دفعت إلينا أرزاقنا وإلا قصدنا إلى الأبواب ففتحناها ، وأدخلنا الاتراك ، فليس بخالفنا أحد من أهل بغداد. فعبر إليهم الشاه بن ميكال، فكلمهم ورفق بهم ، وسألهم أن يعبر معه منهم ثلاثة أنفس ليدخلهم على ابن طاهر، فامتنعوا من ذلك، وأبوا إلا الصياح وشتم محمد بن عبد الله ؛ فانصرف عنهم الشاء ، فلم يزالوا على حالهم إلى قُرْب الليل. ثم انصرفوا واجتمعوا من غد ذلك اليوم، فوجّه إليهم محمد بن عبد الله، فامرهم بحضُور الدّار يوم الاثنين ليأمر من يناظرهم ، فصاروا إلى الدّار، فأمر محمد بن داود الطوميّ بمناظرتهم ؛ ويذل لهم رزق شهر واحد؛ وأمرهم أن يقيضوا ذلك؛ ولا يكلّفوا الحليقة أكثر من هذا ؛ فأبؤا أن يقبضوا رزّق شهر، وانصرفوا.

وفيها خرج بالكوفة رجلٌ من الطالبيّن بقال له الحسين بن محمد بن جمد بن عبد الله بن الحسين بن عليّ بن حصين بن عليّ بن أبي طالب، فاستخلف بها رجلا منهم بقال له محمد بن جمد بن الحسين بن جعفر بن الحسين بن حسن، ويكني أبا أحمد، فوجه إليه المستمين مزاحم بن خاقان أرطوح؛ وكان العلويّ بسؤاد الكوفية في ثلاثماثة رجل من بني أسد وثلاثمائة رجل من الجاروبية والزيدية وعامتهم صَوَّافِيّه، وكان العامل بوحثنا بالكوفة أحمد بن نصر بن مالك الحُرَاعي، فقتل الفاويّ؛ من أصحاب ابن نصر أحدّ عشر رجلاء منهم من جند الكوفة أربعة، وهرب أحمد بن نصر إلى قصر ابن هبيرة فاجتمع هو وهشام بن أبي دلية وكان بلي بعض سواد الكوفة - فيا صار مزاحم إلى قرية شاهي كتب إليه في المقام حتى يوجه إلى العلوي منّ يردّه إلى الفيتة والوجوع. فوجه إليه داود بن القاسم الجعفري، وأمر له بمال، فتوجه إليه وأبطأ داود وخبره على مزاحم، فوحف إلى الكوفة من قرية شاهي، فلدخلها وقصد العلوي فهرب، فوجه في طله قائداً، وكبيرة بنتحه الكوفة في خويطة مُريّسة.

وقد ذكر أن أهل الكوفة عند ورود مزاحم حملوا العلوي على ثقاله، ووعدوه النَّصر، فخرج في هرييً الغُرات؛ فوجَّه مزاحم قائداً من قُواده في الشرقيّ من الفرات، وأمره أن يضيّ حتى يعبر قنطرة الكوفة ثم يرجع، فمضى القائد لذلك، وأمر مزاحم بعض أصحابه الذين بقوا معه أن يعبروا مخاصة الفرات في قرية شاهي، وأن يتقدّموا حتى يجاربوا أهل الكوفة ويصافوهم من أصامهم فساروا ومعهم مزاحم، وعبر الغرات، وخلف أثقالَه ومن بقي معه من أصحابه، فلها رآهم أهل الكوفة ناوشوهم الحرب، ووافاهم قائد مزاحم، فقاتلهم من ورائهم ومُزاحم من أمامهم؛ فأطبقوا عليهم جيماً فلم يفلت منهم أحد.

وذكر عن ابن الكروية الأ مزاحاً قتل من أصحابه قبل دخوله الكوقة ثلاثة عشر رجلا، وقتل من الزيدية أصحاب الصّوف سبمة عشر رجلا، ومن الأهراب ثلاثمائة رجل ؛ وأنه لما دخل الكوقة رُبيّ بالحجارة فضرب ناحيتي الكوقة بالنار، وأحرق سبعة أسواق؛ حتى خرجت النار إلى السَّبيع، وهجم على الله التي فيها العلريّ فهرب؛ ثم أتي به وقيل في الممركة من العلويّة رجل وذكر أنه حبس جميع من بالكوقة من العلويّة، وحبس أبناء هاشم، وكان العلوّي فيهم.

وذكر عن أبي إسماعيل العلويّ أن مُزاحماً أحرق بالكوفة ألف دار، وأنه أخـذ ابنة الـرجل منهم فعنّفها.

وذكر أنه أخِذ للعلويّ جوارٍ، فيهم امرأة حُرّة مضمومة، فأقامها على باب المسجد ونادى عليها.

وفي النصف من رجب من هذه السنة، ورد على مزاحم كتاب من المعتزّ يأمره بالمعبر إليه، ويعده وأصحابه ما يجبّ ويجبّون. فقرأ الكتاب مزاحم على أصحابه؛ فأجابه الأتراك والفراغنة والمفاربة، وأبي الشاكوية ذلك، فعضى فيمن أطاهه منهم وهم ؤهاء أربعمائة إنسان، وقد كان أبو نوح تقدّمه إلى سامرًا، فأشار بالكتاب إليه، وكان مزاحم ينتظر أمر الحسين بن إسماعيل، فلها انهزم الحسين مضى إلى سامرًا، وقد كان المستمين وجه إلى مزاحم عند فتح الكوفة عشرة آلاف دينار وخمس خلّع وسيفاً، ونفذ الرسول إليه، وألقى الجند اللبن كانوا معه في الطريق، فرقرا جميع ذلك معهم، وصادوا إلى باب محمد بن عبد الله، وأعلموه ما فعل مزاحم. وكان في الجند والشاكرية خليفة الحسين بن يزيد الحرالي وهشمام بن أبي دلف والحارث خليفة أبي الساج، فأمر ابن طاهر أن يخلع على كلّ واحد منهم ثلاث حلّم.

وذكر أن هذا العلوي كان قد ظهر بنبترى في آخر جادى الآخرة من هذه السنة؛ فاجتمع إليه جامة من الأعراب، وفيهم قومٌ من كان خرج مع يجبى بن عمر في سنة خسين وماثين، وقد كان قدم إلى تلك الناحية هشام بن أبي دلف، فواقعهم العلوي في جامة نحو من خسين رجالا، فهزمه وقتل جنّة من أصحابه، وأسر عشرين رجلا وفلاماً، وهرب العلوي إلى الكوفة؛ فاختفى بها، ثم ظهر بعد ذلك. وجمل الاسرى والرؤوس إلى بغداد، فعرف خسة نفر من كان مع أصحاب أبي الحسين يجبى بن عمر، فأطلقوا. وأمر عمد بن عبد الله أن يضرب كلّ واحد عن أطلق وعاد خسمائة سوط، فضرِبوا في آخر يوم من جمادى الآخرة ق

ودُكر أن كتب إي الساج لما وردت بما كان من إيقاعه ببايكباك، وذلك لاثنتي عشرة بقيّتُ من رجب من هذه السنة، وجّه إليه بعشرة آلاف دينار معونة له، ويخلعة فيها خسة أثواب وسيف.

ولميها كانت وقمة \_فيها ذكر \_ بين منكجور بن خيدر وبين جماعة من الاتراك بباب المدائن هزمهم فيها مُنْكُجور، وقتل منهم جماعة .

وفيها كانت لبلكاجور صائفة، فتح فيها فتوحاً فيها ذكر.

وفيها كانت وقمة بين يحيى بن هرشمة وأبي الحسين بن قريش، قُتِل من الفريقين جماعة، ثم اختِرَم أبو الحسين بن قريش.

وفي يوم الخميس الانتي عشرة ليلة خلت من شعبان كانت بباب بغواريا وقعة بين االاتراك وأصحاب ابن طاهرة وكان السبب في ذلك أن الموكّل كان باب بغواريا إبراهيم بن عمد بن حاتم والقائد المعروف بالنساوي في نحو من ثلاثمائة فارس وراجل، فجاءت الاتراك والمغاربة في بخم كثير، فنغبوا السور في موضعين، فلخلوا منها، فقاتلهم النساوي فهزموه، ووافوًا باب الأنبار، وعليه إبراهيم بن مصعب وابن أي خالد وابن أسد بن داود سياه، وهم لا يعلمون بدخوهم باب بغواريا، فقاتلهم قتالا شديدًا، فقتل من أي خالد وابن أسد بن داود سياه، وهم لا يعلمون بدخوهم باب بغواريا، فقاتلهم قتالا شديدًا، فقتل من والمنازبة باب الأنبار بالناز فاحترق، واحرقوا ما كان على باب الانبار من المجانيق والمرّادات، ودخلوا والمقادرة بين المرافق عن من باب الخليد ومقابر الركوية ومن ناحية الشارع إلى موضع أصحاب الدواليب، فأحرقوا ما عنا من المرافق والمين المواقيت الوي تلتي تقرب من ذلك المرافق وتبه ابن درب صالح المسكون، ووافاه القرآد، غوبجههم إلى باب الإنبار وباب القرآد، ثوبتههم إلى باب الإنبار وباب

بغواريا رجميع الأبواب التي في الجانب الغربيّ؛ وشحنها بالرجال، وركب بُغا ووصيف، فتوبّه بُغا في أصحابه وولده إلى باب الأنبار وولده إلى باب الأنبار والحدين بن إسماهيل إلى باب الأنبار والخدوفاء، فالتقول والمتراكب من الآن الله واحد جماعة من الأنزاك ويقب المراكب المنافق واحد جماعة من الأنزاك، ووجّه برؤوسهم إلى باب ابن طاهر، وكاثرهم الناس على هذه الأبواب، فلدفعوهم حتى أخرجوهم بعد أثورجوهم بعداً وأثران منه جاعة؛ وكان بُغا الشرابيّ خرج إلى باب بفواريا في جمع كثير، فوافاهم وهم غازُون، فقتل منهم جماعة كثيرة، وهرب الباقون، فخرجوا من الباب؛ فلم يزل بُغا يجاريهم إلى العصر؛ ثم المزموا وانصرفوا، ووكّم بالباب مَنْ يحفظه، وانصرف إلى باب الأنبار، ورجّه في حل الجعس والأجرّ، وأمر بسلّه.

وفي هذا اليوم أيضاً كانت حرب شديدة بباب الشَّماسية، قَبَّل من الفريقين - فيها ذكر ـ جامة كثيرة ، وجُرح آخرون ؛ وكان الذي قاتل الأتراك في هذا اليوم ـ فيها ذكر ـ يوسف بن يعقوب قوصرة .

وليها أمر محمد بن عبد الله المظفّر بن سيسل أن يعسكر بالياسرية، ففعل ذلك، ثم انتقل إلى الكتاسة إلى أن وافاه بالفّردل بن إيزنكجيك الأشروسني فامر له بفرض، وضمّ إليه رجالاً من الشساكرية وفيرهم، وأمر أن يضامً المظفّر ويعسكر بالكتاسة، ويكون أمرهم واحداً، ويضبط تلك الناحية؛ فالقاما هنالك حيناً، ثم أمر بالفردل المظفّر بالمضيّ، ليعرف خبر الأتراك ليديّر في أمرهم بما يراه؛ فامتنع من ذلك المظفّر، ورهم إنَّ الأمير لم يأمره بشيء عا سأله، وكتب كلَّ واحد منهما يشكو صاحب، وكتب المظفر يستعفي من المقام بالكتاسة، ويزعم أنه ليس بصاحب حرب، فاعفيّ، وأسر بالانصراف ولزوم البيت؛ وقلد أسر ذلك المسكر ومَنْ فيه من الجند النالية والاثبات بالفردل، وضمّ إليه أثبات المظفّر وأفره بالناحية.

و في شهر رمضان من هذه السنة التقى هشام بن أبي دلف والعلويّ الحالوج بنيتُوى، ومعه رجل من بني أسد، فاقتتلوا فقتِل من أصحاب العَلويّ ـ فيها ذكر ـ نحو من أربعين رجلًا، ثم افترقا، فدخل العلويّ الكوفة فبايم أهلها المعدّ، ودخل هشام بن أبي ذلف بغداد.

و في شهر رمضان من هذه السنة كانت بين أبي الساج والأثراك وقعة بناحية جُرُجُرَاها، هزمهم فيها أبو الساج، وقتُل منهم جماعة كثيرة، وأسر منهم جماعة أخَر.

وللبلة بقيت من شهر رمضان منها أقبل بالفردا، وكان سبب قتله أن أبا نصر بن بغا لما غلب على الانبسار وسا قسرب منها، وهسرم جيسوش ابن طساهسر من تلك النساحية وأجسلاهم عنها، بث خيله ورجماله في أطروق بغذاد من الجانب الغربي، وصدار إلى قصر ابن هبيرة، ويها بحوثة بن قيس من قبل ابن طاهر، فهرب منه من هر قتال جرى بينه وبينه، ثم صدار أبو نصر إلى بمر صَرْصر، واتصل بابن طاهر، فهرب منه الله وكان المنافرة التي كانت بين أبي الساج والاتراك بجرجروايا وخذلان من معه من الفروض إياه عند احرار الباس. فندب بالفردل لهمن ممه غداة يوم الشلاعات بأبي الساج والمسير بَن معه إليه، فسار بالفردل لهمن معه غداة يوم الشلاعات بابي الساج والمسير بَن معه إليه، فسار بالفردل لهمن معه غداة مضموم إليهم من غيرهم، وبالمادان رجال ابن طاهر وصبّح المدائن، فوافاها مع موافاة الاتراك ومن من فيها من غيرهم، وبالمادان رجال ابن طاهر وقواده، فقاتلهم الاتراك فانبزموا. ولحق من فيها من اصحاب ابن طاهر مفهى من أهما أسحاب ابن طاهر مفهى مترجها نحو أبي المساج بمن معه فادرك فتل.

وذكر عن ابن القواريريّ ـ وكان أحد القوّاد ـ قال: كنتُ وأبو الحسين بن هشام موكّلين بباب بغداد ومتكجور منفرد بباب ساباط، وكان بقرب بابه ثُلمة في سور المدائن، فسألت متكجور أن يسدّها فايي، فلخل الأتراك منها، وتفرّق أصحابه . قال: ويقيت في نحو من عشرة أنفس، ووافي بالفردل هو وأصحابه ، فقال: أنا الأمير، أنا فارس ومعي فرسان، غضي على الشطّ، وتكون الرجّالة على السفن، فدافع ساعة ثم مضى لوجهه وعسكرة في السفن على حالهم يريد أبا الساح، أو تلك الناحية، وأقمتُ بعده ساعة تأمة، وتحتي أشقر عليه حلبة، فصرت إلى فهر فعثر بي، فسقطت عنه ؛ وقصدوني يقولون: صاحب الأشقر إ فخرجت من النهر راجالاً قد طرحت هني السلاح، فنجوت.

وغضب ابن طاهر على ابن القواريريّ وأصحابه، وأمرهم بلزوم منازلهم، وغرق بالفردل.

ولأوبع خلون من شوّال من هذه السنة، جم \_ فيها ذكر \_ محمد بن عبد الله بن طاهر جميع تسوّاده المورخيع تسوّاده الموكنين بأبواب بغداد وغيرهم؛ فشاورهم جميعاً في الأمور، وأعلمهم ما ورد عليهم من الهزائم؛ فكلُّ أَجاب بما أحبّ من بلل النفس والدم والأموال، فجزاهم خيراً وأدخلهم إلى المستمين، وأعلمه ما ناظرهم فيه وما ردّوا عليه من الجواب، فقال لهم المستمين: والله يا معتمر القوّاد، لمن قاتلت عن نفسي وسلطاني ما أقاتل إلا عن دولتكم وعامتكم، وأن يردّ الله إليكم أموركم قبل مجيء الأتراك وأشباههم، فقد يجب عليكم المناصحة والجهد في تتال هؤلاء الفسقة؛ فردّوا احسن مَردّ، وجزاهم الحير، وأموهم بالانصراف إلى مراكزهم فانصرفوا.

وفي يوم الاثنين لأيام خلَّتْ من ذي القعدة من هذه السنة كانت وقعة عظيمة لأهل بغداد، هزموا فيها الأتراك، وانتهبوا عسكرهم؛ وكان سبب ذلك أن الأبوابُ كلُّها من الجانبين فُتِحت ونُصبت المجانيق والعرَّادات في الأبواب كلها والشِّبارات في دِجُلة ، وخرج منها الجند كلُّهم، وخرج ابن طاهر وبُغا ووصيف حين تزاحف الفريقان، واشتدّت الحرب إلى باب القطيعة، ثم عبروا إلى باب الشّماسية، وقعد ابن طاهر في قُبَّة ضربت له، وأقبلت الرُّماة من بعداد بالناوكيَّة في الزواريق؛ ربما انتظم السهم الواحد عدّة منهم فقتلهم، فهزمت الأتراك، وتبعهم أهل بغداد حتى صاروا إلى عسكرهم، وانتهبوا سوقهم هنالك، شبّارتين؛ وهرب الأتراك على وجوههم لا يلوون على شيء، وجعل وصيف وبغا يقولان كليا جيء برأس: ذهب والله الموالي. واتَّبعهم أهلُ بغداد إلى الرُّوذَبار، ووقف أبو أحمد بن المتوكل يردُّ الموالي، ويخبرهم أنهم إن لم يكرُّوا لم يبق لهم بقيَّة ؛ وأن القوم يتبعونهم إلى سامُّرًا. فتراجعوا، وثاب بعضهم، وأقبلت العامة تحزّ رؤوس مَنْ قتل؛ وجعل محمد بن عبد الله يطوّق كلّ مَنْ جاء برأس ويصله، حتى كثر ذلك، وبدت الكراهة في وجوه من مع بُغا ووصيف من الأتراك والموالي؛ ثم ارتفعت غَبرة من ربح جنوب، وارتفع الدخان مما احترق، وأقبلت أعلام الحسن بن الأفشين مع أعلام الأتراك يقدُّمها علمٌ أحر، قد استلبه غلام لشاهك، فنسي أن ينكُّسه؛ فلما رأى الناسُ العلمُ الأحمر ومَنْ خلفه، توهموا أن الأتراك قد رجعوا عليهم وانهزموا؟ وأراد بعضٌ مَنْ وقف أن يقتل غلام شاهك، ففهمه، فنكس العلم، والناس قد ازدحموا منهزمين؛ وتراجع الأتراك إلى معسكرهم ولم يعلموا جزيمة أهل بغداد، فتحمَّلُوا عليهم؛ فانصرف الفريقان بعضهم عن بعض. ٣٥١ كي ٧٥١

وفيها كانت وقمة لأبي السلاصل وكيل وصيف بناحية الجبل مع المغاربة، وكان سبب ذلك . فيها ذكر ...

أنَّ رجلاً من المغاربة يقال له نصر سلهب، صار بجماعة من المغاربة إلى عمل بعض ما إلى أبي الساج من
الأرض، وانتهب هو وأصحابه ما هنالك من القُوى، فكتب أبو السلاسل إلى أبي الساج يعلمه ذلك، فريَّهه
أبو الساج إليه . فيها ذكر ... بنحو من مائة نفس بين فارس وراجل؛ فليًا صاروا إليه كبس أولئك المغاربة،
فقتل مبم تسعة، وأسر عشرين، وأقلت نصر سلهب سارياً.

ووضعت الحربُ أوزارها بعد هذه الوقعة بين الموالي وابن ظاهر؛ قلم يعودوا لها، وكان السبب في خلف حيا ذكر - أنّ ابن طاهر قد كان كاتب المعترّ قبل ذلك في الصلح؛ فلها كانت هذه الوقعة أنكِرَتُ عليه : فكتب إليه؛ فلكن أنه لا يعود بعدها التيء يكرهه؛ ثم أغلقت بعد ذلك على أهل بغداد الواجه؛ فاطنة عليه من خلف السنة في يوم الجمعة: الجنوع ا وهضواً إلى المنتق عليهم الحصاد، فصاحوا في قول في المنتق على أما يتم خسة مشايخ، فوجهوا الجنوع التي هل من خلاجة المنتج وانا علي و العلي أعظي الجند بهم فأدخيرا عليه؛ فقال همه: إنّ من الأهرو أموراً لا يعلم بها العامّة؛ وأنّا علي والعلي أعظي الجند إلى المنتقب وخرجوا عن غير شيء، وعادت العامة والتجار بعد إلى الجنوبية التجار بعد إلى المنتقبة وانا علي والعلي أعظي الجند إلى المنتقبة والتجار بعد إلى المنتقبة على المنتقبة على المنتقبة على المنتقبة المنتقبة على المنتقبة المنتقب

ولتسع بقين من ذي القعدة خرج أحمد بن إسرائيل إلى تُسْكر أبي أحمد مع حماد وأحمد بن إسحاق وكيل عبيد الله بن مجمى بإذن ابن طاهر لمناظرة أبي أحمد في الصلح .

ولسيم بقين من ذي القمدة أمر ابنُ طاهر بإطلاق جيم مَنْ في الحيوس عن كان حُبس بسبب ما كان بينه وبين أبي أحمد من الحروب ومعاونته إياه عليه فأطلقه. ومن غد هذا اليوم اجتمع قوم من رجّالة الجند وكثيرٌ من العامدة، فطلب الجند أرزاقهم، وشكت العامة سوة الحال التي هم بها من الضيق وغلاء السعر وشدّة الحصار، وقالوا: إمّا خرجتُ فقاتلتُ؛ وإما تركتَنا؛ فوعدهم أيضاً الحروج أو فتح الباب للصلح ، وسأهم، فانصرفوا.

قلها كان بعد ذلك، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة شَخن السجون والجسر وياب داره والجزيرة بالجند والرجال، فعضر الجزيرة بَشَرُ كثير، فطردوا مَنْ كان ابن طاهر صيرهم فيها، ثم صادوا إلى الجسر من الجانب الشرقي، فقتحوا سجن النساء، وأشرجوا مَنْ فيه، ومنعهم عليّ بن جهشيار ومَنْ معه من الطبريَّة من سجن الرجال، ومانعهم أبو مالك الموكل بالجسر. الشرقي، فشجّوه وجرحوا دايتن لأصحابه، فدخل داره وخالاهم، فانتهبوا ما في مجلسه، وشدّ عليهم الطبريّة فنصُوهم حتى أحرجوهم من الأبواب، وأغلقوها دونهم، وخرج مهم جماعة، ثم عبر إليهم محمد بن أبي عون، فضين للجند رزق أربعة

أشهر ؛ فانصرفوا على ذلك ، وأمر ابن طاهر بإعطاء أصحاب ابن جهشيار أرزاقهم لشهرين من يومهم فأعُطُوا .

وربَّمه أبو أحمد خمس سفائن من دقيق وحنطة وشعير وقَتَّ وتبن إلى ابن طاهر في هذه الأيام، فوصلت إليه. ولما كان يوم الحميس لأربع خلون من نتي الحجّة علم الناس ما عليه ابن طاهر من خَلّمه المستعين وبيمته للمعتز، ووجَّه ابن طاهر قُوَاده إلى أبي أحمد حتى بايعوه للمعتز، فخلع على كل واحد منهم أربع خلع، وظنت المامة أن الصبلح جرى بإذن الخليفة المستعين، وأن المعتز في عهده.

ولما كان يوم الأربعاء خرج رشيد بن كاوًس - وكان موكّلا بباب السلامة - مع قائد يقال له نهشل بن صخر بن خزية بن خازم وعبد الله بن محمود، ووبته إلى الأتراك بأنه على المصبر إليهم ليكون معهم، فواقاء من الأتراك رأماء ألف فارس؛ فخرج إليهم على سبيل التسليم عليهم؛ على أن الصلح قد وقع، فسلم عليهم، وعانق من عرف منهم، وأخدا بلجام دابته، ومضوًا به وبابته في اثره؛ فلها كان يوم الاثنين صار رُشيد إلى باب الشماسية فكلم الناس، وقال: إن أمير المؤمنين وأبا جعفر يقرقان عليكم السلام، ويقولان لكم: من دخل في طاعتنا قربناء. وروصلناه، ومن أثر غير ذلك فهو اعلم؛ فشيامه العامة، ثم طاف على عليه ابن طاهر، فعضت إلى الجزيرة التي بحداء دار ابن طاهر؛ فصاحوا به ويُستهده ألمحه شم، ثم صاروا لي بابه، به فعلوا مثل فعلوا، وسالم الزيادة فيا هم فيه من نصرة المستبعن، ثم مفني إلى الحظيرة التي فيها الجيش، فحضهم على ما فعلوا، وسالم الزيادة فيا هم فيه من نصرة المستبعن، ثم مفني إلى الحظيرة التي فيها الجيش، فحضهم على ما فعلوا، وسالم الزيادة فيا هم فيه من نصرة المستبعن، ثم مفني إلى الحظيرة التي فيها الجيش، فضفي بهم وجاعة أخر غيرهم وهم وهم أداء الالامائي في المستبعن على مواروا إلى باب ابن طاهر، فكشفي بهم وجاعة أخر غيرهم وهم وهم أداء الالمائي في السلاح، فصاروا إلى باب ابن طاهر، فكشفي بهم وجاعة أخر غيرهم وهم أداء الالمائية في المناس، والدورة وأرادوا إحراق الباب الداخل فلم مجدو الزراء وقد كانوا باتوا بالجزيرة الليل كله يشتمونه ويتناونه بالقيبع.

وذكر عن ابن شجاع البلخي أنه قال: كنتُ عند الأمير وهو يمدّنني ويسمع ما يُقذف به من كلّ إنسان؛ حتى ذكروا اسم أمّه، فضحك وقال: با أبا عبد الله ما أدري كيف عرفوا اسم أمي! ولفد كان كثير من جواري أبي العباس عبد الله بن طاهر لا يعرفون اسمَها، فقلت له: أبيا الأمير، ما رأيت أوسعٌ من حلمك، فقال في: يا أبا عبد الله، ما رأيتُ أوقق من الصبر عليهم؛ ولا بدّ من ذلك. فلها أصبحوا واقوا الباب، فصاحوا؛ فصار ابن طاهر إلى المستعين يسأله أن يعللع اليهم ويسكنهم ويعلمهم ما هو عليه هم؛ فأشرف عليهم من أعلى الباب وعليه البُّردة والطويلة، وابن طاهر إلى جانبه فحلف هم بالله ما أمِّهُهُ؛ وإنى لغي عافية ما على تمن بأسي؛ وإنه لم يخلع، ووعدهم أنه يخرج في غديرم الجمعة ليصلِّ بهم، ويظهر لهم. فانصرف عاميّهم بعد قتل وقعت.

ولما كان يوم الجمعة بكّر الناس بالصباح يطلبون المستعين، وانتهبُّوا دوابٌ عليّ بن جهشيار- وكانت في الحراب، على باب الجسر الشرقيّ ـ وانتهب جميع ما كان في منزله وهرب؛ وما زال الناس وقوفاً على ما هم عليه إلى ارتفاع النهار، فوافي وصيف ويُغا وأولادهما ومواليها وقُوَّادهما وأشوال المستعين؛ فصار الناس جمعاً إلى الباب، فدخل وصيف ويُغا في خاصتها، ودخل أخوال المستعين معهم إلى الدهليز، ووقفوا على

دوابِّهم يه وأعلم ابن طاهر بمكان الأخوال؛ فأذِن لهم بالنزول فأبوأ، وقالوا: ليس هذا نزولنا عن ظهور دوابنا حتى نعلم نحن والعامة ما نحن عليه؛ ولم نزل الرَّسل تختلف إليهم، وهم يأبؤن، فخرج إليهم محمد بن عبد الله نفسه، فسألهم النزول والدخول إلى المستعين، فأعلموه أنَّ العامة قد ضجَّت تما بلغها وصحّ عندها ما أنت عليه من خلُّم المستعين والبّيعة للمعترّ، وتوجيهك القرّاد بعد القواد للبيعة للمعترّ، وإرادتك التهويل ليصير الأمر إليه وإدخاله الأتراك والمغاربة بغداد، فيحكموا فيهم بحكمهم فيمن ظهروا عليه من أهل المدائن والقُرى، واستراب بك أهل بغداد، واتُّهمُّ وك على خليفتهم وأمراهم وأولادهم وأنفسهم؛ وسألوا إخراج الخليفة إليهم ليروُّه ويكذُّبوا ما بلغهم عنه. فلها تبين محمد بن عبد الله صحَّة قولهم، ونظر إلى كثرة اجتماع الناس وضجيجهم سأل المستعين الخروج إليهم؛ فخرج إلى دار العامة التي كان يدخلها جميعُ الناس، فنُصب له فيها كرسيٌّ، وأدخل إليه جماعة من الناس فنظرُوا إليه، ثم خرجوا إلى من وراءهم ؛ فأعلموهم صحّة أمره، فلم يقنعوا بذلك؛ فلما تبين له أنهم لا يسكنون دون أن يخرج إليهم -وقد كان عرف كثرة الناس ـ أمَر بإغلاق الباب الحديد الخارج فأغلِق، وصار المستعين وأخواله ومحمد بن موسى المنجّم ومحمد بن عبدالله إلى الدرجة التي تُفضى إلى سطوح دار العامة وخزائن السلاح، ثم نصب لهم سلاليم على سطح المجلس الذي يجلس فيه محمد بن عبدالله والفتح بن سهل، فأشرف المستعين عمل الناس وعليه سُواد، وفوق السواد بُرَّدة النبي ﷺ، ومعه القضيب؛ فكلُّم الناس وناشدَهم، وسألهم بحقُّ صاحب البردة إلَّا انصرفوا؛ فإنه في أمَّن وسلامة، وإنه لا بأس عليه من محمد بن عبد الله، فسألوه الرَّكوب معهم والخروج من دار محمد بن عبد الله لأنهم لا يأمنونه عليه، فأعلمهم أنه على النقلة منها إلى دار عمته أمّ حبيب ابنة الرشيد؛ بعد أن يصلح له ما ينبغي أن يسكن فيه؛ ويعد أن يحوّل أمواله وخزائته وسلاحه وفرشه وجميع ما له في دار محمد بن عبد الله ؛ فانصرف أكثرُ الناس ، وسكن أهل بغداد .

وذكروا أنه أراد أن يقصد المدائن، واجتمع على بابه جاعة من مشايخ الحربية والأرباض جميعاً، يعتذرون إليه، ويسائونه الصفّح كمّا كان منهم، ويذكرون أنّ الذي فعل ذلك الغوغاء والسُّفهاء لسوء الحال التي كانوا بها والفاقة التي تالئهم، فردّ عليهم - فيا ذكر -مردًا جميلًا، وقال لهم قولًا حسناً، وأثنى عليهم، وصفح كما كان منهم، وتقدّم إليهم بالتقديم إلى شبايهم وسفهائهم في الأشيد على أيديهم، وأجابهم إلى ترك التقدة، وكتب إلى أصحاب المعاون بترك السخّرة.

ولايام نحلون من فتي الحجة انتقل المستعين من دار محمد بن عبد الله، وركب منها، فصار إلى دار رزق الحادم في الرُّصافة، ومرّ بدار حليّ بن المعتصم، فخرج إليه عليّ، فسأله الشرول عند، فأمره بالركوب، فلما صار إلى دار رزق الحادم نزفا، فوصل إليها - فيها ذكر - مساء، فأمر للفوسان من المجند حين صار إليها بعشرة دنانير لكلّ فارس منهم، وبخمسة دنانير لكلّ راجل. وركب بركوب المستعين ابن طاهر، وبيده الحربة يسير بها بين يديه، والقواد خلفه، وأقام - فيها ذكر - مع المستعين لبلة انتقل إلى دار رزق محمد بن عبد الله إلى ثلث الليل؛ ثم انصرف، وبات عنده وصيف وبُعا حتى السُّحر، ثم انصرفا إلى

منازلها.

ولما كان صبيحة الليلة التي انتقل المستمين فيها من دار ابن طاهر اجتمع الناس في الرُّصافة، وأبور القو وبنُو هاشر علمه وأبور القور وبنُو هاشروا القور وبنُو هاشروا القور وبنُو هاشروا المستمين وحوله ناشبة رجَّالة، فلها إليه، فلما كان الفسح الاكبر من ذلك اليوم، ركب ابن طاهر وجميع قواده في تعبثة وحوله ناشبة رجَّالة، فلها خرج من داره وقف للناس، فعاتبهم وحلف أنه ما أضمر لأمير المؤمنين -أعرَّه الله - ولا لولي له ولا لأحلم من الناس سوءًا، وإنه ما يريد إلا إصلاح أحوالهم، وما تلوم به النعمة عليهم، وأنهم قد توهموا عليه ما لا يعرف، حتى أبكى الناس. فدعا له من حضر، وعبر الجسر، وصار إلى المستمين، وبعث فأحضر جبرانه ووجه الهل الأرباض من الجانب الغربي، فخاطبهم بكلام عاتبهم فيه، واعتلر اليهم مما بلغهم، ووجه وصيف بناب الشَّماسية.

وذكِر أنَّ المستمين كان كارهاً لنقله عن دار عمد؛ ولكنه انتقل عنها من أجل أنَّ الناس ركبوا الزوازيق. بالتقاطين ليضربوا روشن ابن طاهر بالنار لمَّا صعب عليهم فتحُ بابه يوم الجمعة .

وذكر أنَّ قوماً منهم كنجور، وقفوا بباب الشّماسيّة من قِبَل أبي أحمد، فطلبوا ابنَّ طاهر ليكلموه، فكتب إلى وصيف يعلمه خبر القوم، ويسأله أن يعلم المستعين ذلك ليام فيه بما يرى؛ فردَّ المستعين الأمر في ذلك إليه، وأنَّ التدبير في جميع ذلك مردود إليه، فيتقدّم في ذلك بما رأى.

وذُكر أنَّ مَلِيّ بن يُحِيى بن أبي منصور المنجم كلِّم عمد بن عبد الله في ذلك بكلام خليظ، فوثب عليه عمد بن أن هون فاسمعه وتناوله.

وذُكِر عن سميد بن مُميد أنَّ أحمد بن إسرائيل والحسن بن غملد وهبيد الله بن يجمي خَلُوا بابن طاهر؛ فها زالوا يفتلونه في الذَّروة والغارب، ويشيرون عليه بالصلح، وأنه ربما كان عنده قوم فأجَرُوا الكلام في خلاف الصُّلَح، فيكشر في وجوههم، ويعرض عنهم؛ فإذا حضر هؤلاء الشلالة أثبَّل عليهم وحادثهم وشاورهم.

وذكر عن بعضهم أنه قال: قلت لسعيد بن حميد يوماً: ما ينبغي إلا أن يكون قد كان انطوى على المداهنة في أوّل أمره؛ قال: وجدت أنه كان كذلك؛ لا والله ما هو إلاّ أنْ هُوْمٍ أصحابه من المدائن والأنبار حتى كاتب القوم، وأجابهم بعد أن كان قد جادَّهم.

وحدَثني أحمد بن بجعى النحويّ \_ وكان يؤدّب ولد ابن طاهر \_ أنَّ محمد بن عبد الله لم يزل جاداً في أخيرة المستمين حتى أحفظ عبيد الله بن يجبى بن خاقان، فقال له: أطال الله بقاعك إنَّ هذا اللهي تنصره وتحدّ في أمره من أشدّ الناس نفاقاً، وأعبيتهم ديناً، وإلله لقد أمر وصيفاً وبغا بقتلك، فاستعظا ذلك ولم يمملاه، وإن كنت شاكاً فيا وصفت من أمره، فسل تُخيرُه، وإن مِنْ ظاهر نفاقه أنه كان وهو بسامرًا لا يجهر أه بمحلاته بسم الله الرحمن الرحيم؛ فليا صار إلى ما قبلك، جهر بها مراءاة لك؛ وتترك نصرة وليك وصهوك وتربيتك، ونحوذلك من كلام كلمه به؛ فقال محمد بن عبد الله: أخزى الله هذا، لا يصلح لدين ولا ذنيا، قال: وكان أول مَنْ تقدّم على صرف محمد بن عبد الله عن الجدّ في أمر المستعين عبيد الله بن يجبى في هذا

المجلس، ثم ظاهر عبيد الله بن مجمي على ذلك أحمد بن إسرائيل والحسن بن غملد؛ فلم يزالوا بــه حتى صوفوه عًا كان عليه من الرَّالي في نصرة المستعين.

وفي يوم الأضحى من هذه المسنة صلّى بالناس المستمين صلاة الأُصْبَى في الجزيرة التي بحداء دار ابن طاهر، وركب وبين يديه عبيد الله بن عبد الله ، معه الحربة التي لسليمان، وبيد الحسين بن إسماعيل حربة المسلمان، وبُغا ووصيف يكتُفانه ؛ ولم يركب محمد بن عبد الله بن طاهر، وصل عبد الله بن إسحاق في الأُصَافة .

و في يوم الحميس ركب محمد بن عبد الله إلى المستمين، وحضره عدّة من الفقها، والقضاة ، فذّكر أنه قال للمستمين: قد كنت فارقتني على أن تنفّذ في كل ما أعزم عليه ؛ ولك عندي بخطك رقعة بذلك؛ فقال المستمين: أحفير الرُّقعة. فأحضرها ؛ فإذا فيها ذكر الصلح ؛ وليس فيها ذكر الحلّم ، فقال: نحم، أنفذ العملح ، فقام الحُلنجيّ فقال: يا أمير المؤمنين ؛ إنه يسألك أن تخلع قميصاً قَسَّمك به الله . وتكلّم على بن يحيى المنجّم فأطفظ لمحمد بن عبد الله .

ثم ركب بعد ذلك محمد بن عبد الله - وذلك للنصف من في الحجة - إلى المستعين بالرّصافة ، ثم انصرف ومعه وصيف ويُمنا ، فمصوّا جيعاً حتى صاروا إلى باب الشماسيّة ، فوقف عمد بن حبد الله على دابته ، ومفتى وصيف ويُمنا إلى دار الحسن بن الأفشين ، وانحدرت المبيّضة والفوغاء من السور، ولم يطلق لأحد فتح الأبواب ، وقد كان خرج قبل ذلك جماعة كثيرة إلى حسكر أبي أحمد بالشيروا ما أرادوا ، فلمّا عرج من ذكرنا إلى باب الشماسية نودي في اصحاب أبي أحمد الآ يباع من أحد من أهل بغداد شيء ، فنشوا من الشراء ، وكان قد ضرب لمحمد بن عبد الله ، وبها الأبياسية مضرب كبير أحرة ركان مع ابن طاهر بغدار الخبري أو إبو السنا ونحو من ماثق فارس وماثقي راجل ، وجها أبو أحمد في زلال حتى قرب من المضرب ، ثم الطبر وأبر إحداد طويلاً ، ثم خرجا من المضرب ، وانصرف ابن طاهر من مضربه إلى دارة في زلال ؛ فلما صاد طعار وأبر إحداد طويلاً ، ثم خرجا من المضرب ، وانصرف ابن طاهر من مضربه إلى دارة في زلال ؛ فلما صاد المها علم المؤلد والمنافذ على المقسر على المعرف على المعرف على المقسرة من المنافذ على المؤلد والمنافذ والمنافذ والمحاد والمنافذ والمحاد والمنافذ والمحاد والمنافذ والحياز في المستة ، وأن يكون عمل أن يؤلي بنا مكة والمدينة والحياز، ووصيف الجبل وما والاه من يكون ثلث ما يجرء من الألك المحمد بن عبدالله ، وجند بغداد والثانات للمولى والاتراك .

وذكر أن أحمد بن إسرائيل لما صدار إلى المعترّ ولاّه ديوان البريد، وفارته على أن يكون هـ والوزيـر وعيسى بن فرنخانشاه على ديوان الخراج وأبو نوح على الحاتم والتوقيع ؛ فاقتسموا الأحمال ، فوردت خريطة الموسم إلى بغداد بالسلامة ، فبعث بها إلى أبي أحمد ، ثم وكب ابن طاهر ـ في قبل - لأربع عشرة بغيت من في الحجة من هذه السنة إلى المستمين ، وظنّ المستمين أن بعد ورصيفاً معه ، فكاشفاه ، فقال المستمين : هذا عنيق والسيف والنقط ، فلها رأى امتناعه انصرف عنه ، فبعث المستمين ين وظنّ المستمين عنه ، فبعث المستمين إلى ابن طاهر بعل بن يجهى المنجم وقوم من ثفاته ، وفال : قولوا له : التي الله ، فإنما بحثك لتدفع عني ، فإنما لله بنا الله عني ، فردّ عليه ؛ أنما أنا فاقعد في بيتي ، ولكن لا بدّ لك من خلمها طائماً أو مكرهاً .

وذكر عن على بن يحيى أنه قال له : قل له : إن خلعتها فلا باس ، فوالله لقد تمرّقت تمزقاً لا يُرقع ، وما تركت فيها فضلاً . فلها رأى المستمين ضمعت أمره وخذلان ناصريه أجاب إلى الخلع ؛ فلها كان يوم الحميس لاثنيي عشرة ليلة بقيت من ذي الحبية ، وجه ابن طاهر ابن الكردية وهو محمد بن إبراهيم بن الحميس لاثنيي عشرة ليلة بقيت من ذي الحبية ، وجه ابن طاهر ابن الكودية وهو محمد بن إسرائيل جمعة الاصغيد الانصاري وأحمد بن إسرائيل وصعد بن موسى المنجم إلى حسكر أبي أحمد ليوصلوا كتاب عمد إليه باشياء سألها المستمين من حين للمب إلى أن يخلع نفسه . فأوصلوا الكتباب ، فأجباب إلى ما سأل . وكتب الجواب بأن يُقطع وينزل مدينة الرسول ؟ وأن يكون مضطربه من مكة إلى المدينة ، ومن المدينة إلى مكة ، فأجابه إلى ذلك ، فلم يقتم المستمين إلا بخروج ابن الكردية بما سأل إلى المعتر ، حتى يكتب بإجابته بذلك بخطه بعد مشافهة ابن الكردية بها .

وكان سبب إجابة المستمين إلى الحَلَم - فيها ذكر - أن وصيفاً وبَّما وابن طاهر ناظروه في ذلك وأشاروا عليه ، فأغلظ لهم ، فقال له وصيف : أنت أمرتنا بقتل باغر ؛ فصرنا إلى ما نحن فيه ؛ وأنت عرّضتنا لقتل أوتامش ، وقلت : إنّ محمداً ليس بناصح ؛ وما زالوا يقرَّمونه ويمتالون له ، فقال محمد بن عبدالله : وقد قلت في إنّ أمرنا لا يصطلح إلا باستراحتنا من هدين ؛ فلتم اجتمعت كلمتُهم أذعن لهم بالحَلْم ، وكتب بما اشترط لنفسه عليهم ، وذلك لإحدى عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة .

ولما كان يوم السبت لعشر بقين من ذي الحبيّة ، ركب محمد بن عبدالله إلى الرُّصافة وجمع القضاة والفقها ، وادخلهم على المستعين فوجاً فوجاً ، وأشهدهم عليه أنه صبر أمره إلى محمد بن عبدالله بن طاهر ، ثم ادخل عليه البوّايين والحدّم ؛ وأخد منه جوهر الحلاقة ، وأقام عنده حتى مفى مُويِّ من الليل ، وأصبح الناس برجفّون بالران الأراجيف ، وبعث ابن طاهر إلى قوّاده في موافاته ، مع كلّ قائد منهم عشرة نفر من وجوه أصحابه ، فوافره ، فأدخلهم ومنّاهم ، وقال لهم : أيا أردت بما فعلت صلاحتكم وسلامتكم موشرة منكم المنافقة وحقق المنافقة على المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنتمن والمنافقة المنافقة المنتمن وأنفقه المنتمن في فضوا إليه حتى وقع في ذلك بخطه أمضاة كل ما سأل المستعين وابن طاهر وحقق للدمة . ثم أخرجهم إلى المعترّف مفهوا إليه حتى وقع في ذلك بخطه إمضاة كل ما سأل المستعين وابن طاهر بلا تفسهما من الشروط، وشهدوا عليه بقرة مومهم الأخذ البيعة له على المستعين جماعة من عنده ، وبأيم للمحتر بثي . وحمل إلى المستعين أمه وابنته وعياله بعد ما فتش حياله ، وأخد منهم مما كان معهم مع سعيد بن سائح ، فكان دخول الرسل بهذاد منصرقهم من عند المعترّبوم الحديس لللاث خلون من المحرم مسة الثنين . وخسين ومائتين .

وذكر أن رسل المعتزّ لما صاروا بالشماسيّة ، قال ابن سجّادة : أنا أخاف من أهل بغداد ، فإمّا أن يحمل المستعين إلى الشمماسيّة أو إلى دار محمد بن عبدالله ليبايع المعتزّ ، ويُخلّع نفسه ويُؤخذ منه القضيب والبُّردة .

وفي شهر ربيع الأول من هذه السنة كان ظهورُ المعروف بالكوكبي بقزوين وزَّنجان وغلبتُه عليها

وطرده عنها آل طاهر ، واسم الكوكبيّ الحسن بن أحمد بن إسماعيل بن عمد بن إسماعيل الأرقط بن محمد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه .

وفيها قطعت بنو تُعقيل طريق جُدّة ، فحارجِم جعفر بشاشات ، فقُيْل من أهل مكة نحوٌ من ثلاثماثة رجار ، ويعض بنى عقيل القاتل :

حليك تسوسان وأُمَّي حاريه فألِي لي تويك يها بن النزانية فلما فعل بنه عُقَيْل ما فعلوا غلث يمكة الأسعار ، وأغارت الأعراب على القرى .

وفيها ظهر إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب يحكة ، فهرب جعفر بن الفضل بن عيسى بن موسى العامل على مكة ، فانتهب إسماعيل بن يوسف منزل جعفر ومنزل أصحاب السلطانا ، وقتل الجند وجماعة من أهل مكة ، وأخذ ما كان حمل لإصلاح المبن من المال وما كان في الكمية من اللهب ، وما في خزائها من اللهب والفضة واللهب وكسوة الكمية ، وأخد من الناس نحواً من مائق ألف دينار ، وأنهب مكة ، وأحرق بعضها في شهر ربيع الأول منها . ثم خرج منها بعد خمين يوماً ، ثم صار إلى المدينة ، فتوازى عليّ بن الحسين بن إسماعيل العامل عليها ، ثم رجع إسماعيل إلى مكة في رجب ، فحصرهم حق تمارت الملها جوماً وعطفاً ، وبلغ الخيز ثلاث أواق بدرهم ، واللحم رطل بأربعة دراهم ، وشربة ماه ثلاثة دراهم ، ولقيّ أهلُ مكة منه كلُّ بلاء . ثم رحل بعد مقام مهمةو خمين يوماً إلى بُكنة ، فحبس عن الناس الطعام ، وأخذ أموال التجار وأصحاب المراكب ، فعمل إلى مكة بالمنطة والمدون الهين ، ثم واطن المال التجار وأصحاب المراكب ، فعمل إلى مكة بالمنطة والمراق من الهين ، ثم واطن الموال وأخذ أموال .

ثم وافى إسماعيل بن يوسف الموقف ؛ وذلك يوم عرفة ، ويه محمد بن أحمد بن عيسى بن المنصور الملقب كعب البقر ، وعيسى بن محمد المخزوميّ صاحب جيش مكة ــ وكمان المعتزوجَههما إليها ــ فقاتلهم ، فقتل نحو من ألف ومائة من الحاجّ ، وسلب الناس ، وهربوا إلى مكة ، ولم يقفوا بعرفة ليلاً ولا نهاراً ، ووقف إسماعيل وأصحابه ، ثم رجم إلى جُدّة فافني أموالها .

## ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين وماثتين ذكر الجبر هاكان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من خلع المستعين أحمد بن عمد بن المعتصم نفسه من الحلافة . وبيعته للمعترّ محمد بن جعفر المتوكل بن محمد المعتصم ، والدّعاء للمعترّ على منيرَيّ بغداد ومسجديّ جانبيها الشرقيّ منها والغربيّ ، يوم الجمعة لأربع خاون من المحرّم من هذه السنة ، وأخذ البيعة له على مَنْ كان يومثذ بها من الجُنّد.

وذكر أن ابن طاهر دخل على المستمين ومعه سعيد بن حميد حين كتب له بشروط الأمان ، فقال له : يا أمر المؤمنين ، قد كتب سعيد كتب الشروط وأكّد خاية التأكيد ، فنقدرؤه عليك فتسمعه ؟ فقال لمه المستمين : لا عليك ألا تركتها يا أبا العباس ، فها القوم بأعلم بالله منك ، قد أكدتَ على نفسك قبلهم فكان ما قد حلمت ؛ في ردِّ عليه محمد شيئاً .

ولما بايع المستعين الممتز وأخد عليه البيمة ببغداد ، وأشهد عليه الشهود من بني هماشم والقضاة والفقهاء والقواد نقل من الموضع الذي كان به من الرُّصافة إلى قصر الحسن بن سهل بالمحرَّم هو وعياله وولده وجواريه ، فأنزلوهم فيه جميعاً ، ووكُل بهم سعيد بن رجاء الحِضَاريّ في أصحابه ، وأخد المستعين البُّرَة والقضيب والخاتم ، ووجَّه مع عبيدالله بن عبدالله بن طاهر ، وكتب معه :

أما بعد ، فالحمد لله متمّم النحم برحمته ، والهادي إلى شكره بفضله ، وصلّ الله على محمد حبده ورسوله ؛ الذي جمع له ما فرّق من الفضل في الرّسل قبلَه ، وجمل تراثه راجماً إلى مَنْ خَصّه بخلالته ، وسلّم تسليهاً . كتابي إلى أمير المؤمنين وقد تمّم الله له أمرَه ، وتسلّمت تُراث رسول الله 舞 بمن كان عنده ، وأنفذتُه إلى أمير المؤمنين مع حبيدالله بن عبدالله مولى أمير المؤمنين وعبده .

ومنع المستعين الحُروج إلى مكة ، واختار أن ينزل البصرة ، فذكر عن سعيد بن حميد أن محمد بن موسى بن شاكر قال : البصرة وبيَّة . فكيف اخترت أن تنزلها إ فقال المستمين : هي أؤبي ، أو ترك الحُمائة ا

وذكر أنَّ قُرْب جارية قبيحة برسالة إلى المستمين من المعتزّ . يسأله أن ينزل عن ثلاث جوارٍ كان المستمين تزوجهن من جواري المنوكل ، فنزل عنهن ، وجعل أمرهن إليهنّ ، وكان احتبس عنده من الجوهر خاتمين يقال لأحدهما البُرج وللآخر الجَبَل ، فرجَّة إليه عمد بن عبدالله بقُرْبَ خاصيّة المعتزّ وجماعة ، فدفعها إليهم ، وانصرفوا بلذك إلى عمد بن عبدالله ، فرجَّة به إلى المعتزّ .

ولست خلون من المحرَّم دخل ـ فيها قبل ـ بغداد أكثر من مائتي سفينة ، فيها من صنوف التجارات وضع كثير ، وأشخص المستعين مع عمد بن مظفّر بن سَيسَل وابن أبي حفصة إلى واسط في نحو من أربعمائة فرسان ورجَّالة . وقدم بعد ذلك ابن طاهـر عبيى بن قرّحاتشاه وقُرْب، فأخبراه أن ياقـرتة من جوهر الحلالة قد حَبسها أحمد بن محمّد عنده ، فوجَه ابنُّ طاهر الحسين بن إسماعيل فـأخرجها ، فإذا ياقوتة بهيّة ، أربع أصابع طولاً في عرض مثل ذلك ، وإذا هو قد كتب عليها اسمه ، فدفعت إلى قُرِّب، فبعث بها إلى المعتزّ .

واستوزر المعتزّ أحمد بن إسرائيل ، وخلع عليه ، ووضع تاجأً على رأسه ، وشخص أبو أحمد إلى سامرًا يوم السبت لاثنتي عشرة خلت من المحرّم منها ، وشيَّمه محمد بن عبدالله والحسن بن غملد ، فخلع على محمد بن عبدالله خمس مخلع وسيفاً ، ورجع من الرّوذباز .

### وقال بعض الشمراء في خلم المستعين :

غُلِغ الخلافة أحمدً بن مُحمد وينزولُ مُلكُ بني أبيه ولا يُسرى إيها بني العباس إنْ سبيلكمْ رَقِّعتُم دُنياكمْ فتسمرُقُتْ

وسيُقتَلُ التنالي لنه أو يُخلُغُ أَحدُ تَصلُكُ منهم يَستَميتِعُ في قتل أُعبُدكُمْ طبرينٌ مَهْيَتُ بكم النجياةُ تمنزُقناً لا يُسرقَسعُ

### وقال بعض البغداديين :

إني أراك من البغيراتي جروضاً كمات به الأفاق تضملك بهجة كانت به الأفاق تضملك بهجة لا تُتكبري حدّت البرمان ورئيسه لحيث المحالفة واستجد محبية فحيث عليه بد السزمان بعسرية فسزا بهم ، فَسَرُوا به وتَحَاورت عَدَّرُوا به ، محادث من وتحت المحلاة من وتحت المحلاة من أله طايعا حتى يُعصابيم بسالكماة كمساتم من المحمود بنفيسه من يُعصابيم بسالكماة كمساتم من ويُوب الزماني محروماً لمَدَّرُوا بنفيسه لكن عضى وإيّ المفيق وعالمًا لمكان عصى وإيّ المفيق وعالمًا المفيق وعالمًا المخالفة مساطلة مساطلة المساطلة المسلك المساطلة المساطلة المسلك المساطلة المسلمة ا

أضحى الإسامُ مُسِيِّراً مخلوصاً وقدو الدريسة لمن أواد ربيعة ا إذَّ الدرمانَ يُفَرِّقُ المجموعا يقفي أصورَ المسلمينَ جميعا خَرْياً وكاناً عن المُحروب فَسُوحا أَشْكَى ، وكانا ولا يُرَاغُ صروعا أَشْكَى ، وحافة ليَّرِيْ مُرجوها ليَّرِي الكماؤِ من المُروس نجيعا ليَّرَ الفراش ، وحافة الشجيعا عند ذَلُول ما كان قبلُ مَنِيعا مسلبِّباً للفائيق ثروضا وفيكون من قصدَ الحروب صريعا وفيكا للرائي الشيعين صريعا وفيكا للرائي الشيعين ضيعا

ما زالَ يَخْدَعُ نفسَه عن نفيسه بناع ابنُ طناهس دينَنه عن بيعة خلمُ الخلافة والسرعيَّة فناختدى فلَيْجُروَّسَنُّ بسذاك كناسناً مُسرَّةً

حتى غَسدا عن ملك، مخسدُوعا أمسى بها مُلكُ الإمام مَنيعا من دينٍ ربَّ محمدٍ مخلوعا وليُلفَيْنُ لستابعيه تبيعا

وقال محمد بن مروان بن أبي الجَنوب بن مروان حين خلع المستعين، وصار إلى واسط:

والمُستمان إلى حالاتِه رَجَعَا والله ألك لكن نفسه خدعًا آتاك مُلكا ومنه الملك قد مَرَعا كانت كذات حليل رُوجَتْ مُنَعَا وكان أَحْسَن قُول الناس قد خلعا نفسي الفِداءُ لمائح به دَفعا لو كان حُمَّل ما حُمُلته ظُلُما والله يَجعل بعد الفَّيق مُنْسَعاً وقد وَجَدْتُ بحمد الهُّ مُمُسطنعا فإنْ بطك مثل يُصدا الهُّ مُمُسطنعا فإنْ بطك مثلي يُصواح الهُّ مُمُسطنعا فإنْ بطك مثلي يُصواح الهُّ مُمُسطنعا إِنَّ الْأُسودِ إِلَى المعترِّ قد رَجَعَتُ وكانَ يَعلَمُ أَنَّ المَلكَ لليس لله وصالتَ يَعلَمُ أَنَّ المَلكَ ووسازَعُه ومالكُ المُلكِ موتيه و ونازَعُه إِنَّ المِخْلِقَةَ كَانت لا تُمَرِّكُمُ ما كانَ أُقِسِعَ عند الناس يَعلَقُ لِيتَ السَّفِينَ إِلَى قالهِ وَقَعَنَ بِهِ كم ساسَ قبلكَ أَمرَ الناس من ملك أَشْسَى بِكَ الناسُ بعد الفَّيقِ في سَمَةٍ ما ضاع مدحي ولا ضاع اصطناعُك لي فاردُدُ علي بنجدٍ ضَيْعة قبضتُ فاردُدُ علي بنجدٍ ضَيْعة قبضتُ فاردُدُدَتُ إِمامَ العَملُورِ فَلْتَها المَملُورِ فَلْتَها فاردُدُدَتُ إِمامَ العَملُورِ فَلْتَها المَملُورِ فَلْتَها المَملُورِ فَلْتَها المَملُورِ فَلْتَها المَملُورِ فَلْتُها المَملُورِ فَلَاتِها المَملُورِ فَلْتُها المَملُورِ فَلْتُها المَملُورِ فَلَاتِهِ اللَّهِ المَملُورِ فَلَاتِهِ المَملُورِ فَلَاتِهِ اللَّهِ المَملُورِ فَلَاتِها المَملُورِ فَلْتُها المَملُورِ فَلَاتِهِ اللَّهِ المَاتِهِ اللَّهِ المَملُورِ فَلَاتِهِ اللَّهِ المَملُورِ فَلَاتِهِ اللَّهِ السَالِي فَلْمُنْ المَملُورِ فَلَاتِهِ اللَّهِ المَاتِهِ اللَّهِ المَملُورِ فَلَاتِهِ اللَّهِ المَملُورِ فَلَاتِهِ السَّمِينَ فَيْمَةً المَملُورِ فَلَاتِهِ السَالَةُ المَملُورُ فَلَاتِهِ المَعْلَقِينَا المَملُورِ فَلْهِ المَملُورِ فَلَاتِهِ المَاتِهِ المَعْلَقِينَا المَعْلِي المَاتِهِ المَعْلَقِينَا المَعْلَقِينَا المَعْلَقِينَا المَعْلَقِينَا المَعْلَقِينَا المَعْلَقِينَا المَاتِهِ المَعْلَقِينَا المَعْلَقِينَا المَعْلَقِينَا المَعْلَقِينَا المَعْلَقِينَا المَعْلَقِينَا المَعْلَقِينَا المَعْلَقِينَا المَعْلَقِينَا المَعْلِقِينَا المَعْلِقِينَا المَعْلَقِينَا المَعْلَقِينَا المَعْلِقِينَا المَعْلِقِينَ المَعْلَقِينَ المَعْلَقِينَا المَعْلَقِينَا الْمَعْلِقِينَا المَعْلِقِينَا المَعْلَقِينَا المَعْلِقِينَا المَعْلِقِينَا المَعْلَقِينَا فَالْمُعْلِقِينَا المَعْلَقِينَا المَعْلِينَا المَعْلَقِينَا المَعْلَقِينَا المَعْلَقِينَا المَعْلَقِينَ

### وقال يمدح المعترَّ بعد خلع المستعين:

وسرِّنا الله باقبالِها ما كان من قِسدَة أهرالِها فكنت مِفتاحاً لأقفالِها عادَتُ إلى أحسَن أحوالِها فهند أحسَن أحوالِها وردَّها الله يسرِّبالها ردَّت على رغيم إلى الها ما كان يُجري بعض أهمالها أخرجها من يعبد إدخالها أخرجها من يعبد الزالها أسكن دُنيا بعد إلى النالها قد صافت الدنيا إلى حالها دنيها بك الله كضي أصلها دنيها بك الله كضي أحلها وكمان قلد ملكها جاهل قد كانت الدنيها به قُلُمَك خلافة كنت حقيقاً بها فرده البلة إلى حاليه ولم تكن أول عارية والله لمو كان على قرية أدخل في الملك يدا بعداً بمدة بُلُلُت الله به سَيِّداً بُلُلُت الله به سَيِّداً وقام بالحرب وأشقالها ومُسُك بالخيل وأبطالها ما عَمِلَتُ خياً كأعمالها

وقام بالمُلكِ وأَشقاله أَبطلَ ما كان العِنا أُملوا تُعملُ خَيْلًا طالَمَا نجحَتْ

# وقال الوليد بن عبيد البحتريّ في خلع المستعين ومدح المعتز :

ألا مل أتاها أنَّ مُظْلِمَةَ الدُّجي وأنسا رذذنها المستعساز مستشمسأ عجبتُ لهـذا الدّهـر أُعيَتْ صُـرُوفُه متى أمَّلَ الدَّيِّاكُ أَن يُصطفى لَـهُ وكيف ادعى حتَّ الخلافة غماصبُ بكى المنبر الشرقيُّ إذْ خـارَ فـوقــه تُقيسل على جنب الشّريد مُسراقِبٌ إذا ما احتشى من حاضِر الزَّادِ لم يُبلُّ إذا بَكْرَ الفَرَّاشُ ينشو حديثُ تَخَطَّى إلى الأَمْرِ اللَّهِي لِيس أَهلَهُ فكيف رأيتَ الحقُ قَبرٌ قبرارُه ولم يكن المفتر بالله إذ سرى رُمَى بِالْقَضِيبِ عَنْوةً وهُـو صَاعْـرٌ وقد سرَّني أنَّ قيل رُجِّه مسرعاً إلى كَسْكَرْ خَلْف الدَّجاج ولم يَكن وما لحية القصار حيث تنقشت يحـوز ابن خَـلادٍ على الشَّعْـر عنْـدَه فأقسمت بالوادي الحرام وما حَوَت لقند حمسل المعتبزُ أمنةَ أحمني تُـدارَكَ دينَ اللهِ من بعدِ مـا عَفَتْ وضم شعماع الملك حتى تَجمعتْ

تَجلُّتُ وأَنَّ العيشَ سُهَـلَ جـانيـة على أهله واستأنف الحق صاحسة وما الدُّهرُ إلا صرُّفُه وعجنائهـ عُرَى التَّاجِ أُو يُثْنى عليه عصائبُهُ حَــوى دونه إرثَ النبيُّ أقــاربُـه على النَّـاس ثور قـد تَدَلَّت غَبّـاغبـهُ لشخص الخوان يبتدي فيواثب أضاء شِهَابُ المُلكِ أَم كلُّ ثاقِبُه تضاءل مطريب وأطنب عائب فسطؤرا يُناغيه وطسوراً يُشاغِبُهُ وكَيْفَ رأيتَ السظُّلمَ زالتْ عواقبــة ليُعجز والمعترز باله طالبة وَحُرْيَ مِن بُرْدِ النَّبِيِّ مناكب إلى الشَّرْقِ تُحْذَى شُفنُه وركائبُه لِتُنْشَبُ إلا في المدجاج مضالبً بجالبة خيراً على من يناسِبُه ويُضحى شُجاعٌ وهُو للجهـل كاتِبُهُ أبساطحُمه من مُحْسَرُم وأخساشيسة على سَنَن يَســرِي إلى الحقّ لأحِبُّهُ معالمه فينها وغهارت كسواكبه مشارأته موفورة ومخاربة

وانصرف أبو الساح ديوداد بن ديودمت إلى بغداد لسبع بقين من المحرّم من هذه السنة ، فقلّده محمد بن عبدالله معاون ما سنّى الفرات من السَّراد ، فوجّه أبو الساح خليفة له يقال له كربه إلى الانبار ، ووجّه وما من أصحابه إلى قصر ابن هبيرة مع خليفة له ، ووجّه الحارث بن أسد في خسصائة فارس وراجل ، يستقرىء أعمالك ، ويطرد الاتراك والمغاربة عنها ، وقد كانوا عاقراؤ في النواحي وتلصّموا ، تم شخص أبو الساح من بغداد لثلاث خلون من ربيم الاول، فقرق أصحابه في طساسيج الفرات ، ونزل قصر ابن غييرة ، تم صار إلى الكوفة ، ووافي أبو أحمد سامرًا منصرةاً من مسكره إليها لإحدى عشرة بقيتٌ

من المحرّم ، فخلع المعترّ عليه ستة أثواب وسيفاً ، وتُؤجّ تاج ذهب بقلنسوة بجوهرة ، ورُفِّح وشاحيّ ذهب بجوهر ، وقُلُد سيفاً آخر مرصّماً بالجوهر ، وأجلس على كريميّ ، وخلع على الوجوه من القوّاد .

ولهها قتل شريح الحبشيّ ، وكان سبب ذلك أنه حين وقع الصّلُم ، هرب في علّة من الحَبشة ، فقطع الطبق عنه المستقد ، فقطع الطبق في خانها الطبق في المستقد والمستقد المجلس والأهواز، ونزل قريةً من قُرى أمّ المتوكل يقال لها ديري ، فنزل في خانها في خسة عشرة رجلًا، فشربوا وسكروا، فوثب عليهم أهل القرية فكتفوهم، وحملوهم إلى واسط، إلى منصور بن نصر، فحملهم منصور إلى بغداد، فأنفذهم صمد بن عبدالله إلى العسكر، فلمّا وصلوا قيام بايكباك إلى شُريح. فوسطه بالسيف وصُلِب على خشبة بابك، وضرب أصحابه بالسياط ما بين الحمسمائة إلى الألف.

وفي شهر ربيع الآخر منها توفّي عبيدالله بن يحيى بن خاقان في مدينة أبي جعفر .

وفيها كتب المعتز إلى عمد بن عبدالله في إسقاط اسم بنما ووصيف ومن كمان في وسمهما من الدواوين .

وذكر أن عمد بن أبي حون أحد قواد محمد بن عبدالله بلواه ، وعقد لمحمد بن أبي عون لواه على ووصيف ، فوغده أن يقتلها ، فبحث المعترّ إلى محمد بن عبدالله بلواه ، وعقد لمحمد بن أبي عون لواه على المجمدة والبحامة والبحرين ، فكتب قوم من أصحاب بُغا ووصيف إليها بلدلك ، وحدَّرُوهما عمدَ بن المبحدالله ، فركب وصيف وبُغا إليه يوم الملائله لحمس بقين من ربيم الأول ، فقال له بها : بلغنا أبها الأمير من من منه ابن أبي عون من قتلنا ؛ والقيم قد فدروا وخالفوا ما فارقونا عليه ؛ والله لو أرادوا أن يقتلونا ما قدروا صلى به في المبائل الأمير قتل على المبائل المبحد قدر المبائل المبد ، ووصيف يكفّه ، وقال وصيف : أيها الأمير منذ فعر القوم ونحن تُمسك ونقعد في منازلنا حتى يجيء من يقتلنا وكنا دخلا مع جماعة، ثم رجعا إلى منازلما، فجمعا جنامها ومواليها، وأخذا في الاستحداد وشرى السّلاح وتفريق الأموال في جبرانهم إلى المسلح ربيع . وكان وصيف وبُغا عند قدوم قُرب ، وجه إليها عمد بن عبدالله كان عمد من عبدالله كان عمد الكردي وابن عائل عبي ما تقابلا معه حتى صارا عند دار عبد منها ، وقال لها : إنها فينها جمعر الكردي وابن عائل المسكر ، وقد أصد لكما لذلك قوم أو لفقتلا ، فرجعا وجمع اجمع أ ، وأجريا على كل رجل كل يوم درهين ، فأقاما في منازلها .

وكان رصيف وبجّه أخته سعاد إلى المؤيد ، وكان المؤيّد في حِبْرها ، فاخرجت من قصر وصيف الف ألف دينار وكانت مدفونة فيه ؛ فدفعتها إلى المؤيّد ؛ فكلّم المؤيد المعترُّ في الرضاعين وصيف ؛ فكتب إليه بالرضاعته ؛ فضرب مضاربه بباب الشمّاسيّة عل أن يخرج ، وتكلّم أبو أحمدُ بـن المتوكل في الرضاعين بغا ، فكتب إليه بالرَّضا . واضطرب أمرهما وهما مقيمان ببغداد .

ثم اجتمع على المعتز الاتراك فسألوه الاترّ بإحضارهما ، وقالوا : هما كبيرانا ورفيسانا، فكتب إليهها بذلك ، فجاه بالكتاب بايكباك في نحو من ثلاثمائة رجل؛ فأقام بالبرّدان ، ووجّه إليهها الكتاب لسبم بقين من شهر رمضان من هذه السنة ؛ فكتب إلى محمد بن عبدالله يجنعها ، فوجّها بكاتبيها أحمد بن صالح وكُلّيل بن يعقوب إلى محمد بن عبدالله ليستأذناه ، فاتاهما جيش من الأتراك ؛ فنزلوا بالمصل ، وخرج وصيف وبُعا وأولادهما وفرسانها في نحو من أربعمائة إنسان ، وخلفًا في دورهما النّقَل والعيال ، ودعا أهل بغداد لها ودعوًا لهم .

وقد كان ابن طاهر وبّع محمد بن يحمى الواثقيّ وبندار الطبريّ إلى باب الشماسيّة وباب البردان ليمنموهما ، ومضيا من باب خراسان ، ونفذا ولم يعلم كانباهما حق قمال محمد بن عبدالله الأحمد ودُليل : ما صنع صاحباتها ؟ فقال أحمد بن صالح : خلّقتُ وصيفاً في منزله . قال : فإنه قد شخص الساعة ، قال : ما علمتُ ؟ فليًا صار إلى سامرًا بكر أحمد بن إسرائيل برم الأحد لتسع بقين من شوال من هذه السنة في السّخر إلى وصيف ، وأقام عنده مليًا ، ثم انصرف إلى بُغا ، فاقام عنده مليًا ، ثم صار إلى الدار ، فاجتمع المواني وسألوا ردهما إلى مراتبهها، فأجيبوا إلى ذلك، وبعث إليهها، فحضرا وربًا في مرتبهما التي كانت قبل مصيرهما إلى بغداد ، وأمر برد ضياعها ، وخلع عليها خلع المرتبة . ثم ركب الممثر إلى دار العامة ، وعقد لبننا ووصيف على أعمالها وردّ ديوان البريد كها كان قبل إلى موسى بن بغا الكبير ، فقبل موسى ذلك .

وفي شهور ومضان من هذه السنة كانت وقمة بين جند بغداد وأصحاب محمد بن عبدالله ظاهر، ورئيس الجند يومثل ابن الحليل . وكان السبب في ذلك فيها ذكر أن المعتركب إلى عمد بن عبدالله في بيع غلة طساسيج فيها عادور و وقطون المسلم و المسلمين و المسلمين و مائتين ، وكان المعتروفي بريد بغداد رجلاً يقال له صالح بن الهيشم ، وكان أخوه منقطماً إلى أنامش وحسين ومائتين ، وكان المعتروفي بريد بغداد رجلاً يقال له صالح بن الهيشم ، وكان أخوه منقطماً إلى أنامش الموحلة على المنتفين و وكان عن أقام بسامرًا ، وهو من أهل المخرم ، وكان أبو حائكاً ثم صار يبيع الفرّل ؛ ثم انتقل أخوه إليه لما ارتفع ، فالما تعلم المغرم ، وكان المعتروفي بي على الواقعي وعمد بن هو أنه وهمد بن مرقبة وهمد بن يور جاء وشعب بن حجيف ونظرائهم ، فقراء عليهم ، فصاروا إلى معمد بن عبدالله فأحضر صالح بن المؤمم ، وقال : ما حلك على هذا بغير علمي ا و تهذه وأسمد مم . وقال للقواد : انتظروا حتى أرى رأيي ، وآمركم بما أعزم عليه ، فانصرفوا من عنده على ذلك ، وسخص بعد ذلك ، وسخص بعد ذلك ، وسخم بعد نلك ، وسخم بعد يا عبدالله يطلون أرزاقهم لعشر خلون من شهر واشع وضرف كنا فلا طروض لنفسك ، فأعطهم أرزاقهم ، وإن كنت فرضت كنا فلا حاجة لنا فيهم . فلا ورد الكتاب عليه أخور علم بعد شغيهم يوه إلى دينار ، فوضمت غم ثم سكنوا .

ثم اجتمعوا لإحدى عشرة خلت من شهر رمضان ، ومعهم الأعلام والطبول ، وضربوا المضارب والحيم على باب حرَّب وباب الشماسيَّة وغيرهما ، وينوا بيوتاً من بواريّ وقصب ، وياتوا ليلتَهم ، فلما أصبحوا كُثر جمعهم ، ويتِّك ابنُ طاهر قوماً من خاصته في داره ، وأعطاهم درهماً درهماً، فلما أصبحوا مضوا من داره إلى المشعّبة ، فصاروا معهم . فجمع ابن طاهر جنده القادمين معه من خُراسان ، وأعظاهم لشهرين ، وأعطى جند بغداد القدماء ؛ الفارس دينارين والراجل ويناراً ، وشخن داره بالرجال ؛ فلها كان يوم الجمعة اجتمع من المشعّبة خطق كثير بباب حوب بالسلاح والأعلام والطبول ، ووليسهم رجل كان يوم الجمعة اجتمع من المشعّبة خطق كثير بباب حوب بالسلاح والأعلام والطبول ، ووليسهم رجل يقال له عبدان في ديوان وصيف ، فقدم بغداد ، فباع داراً له بائة الف دينار ، فشخص للى سامرًا ، فلها ولبت الشاكرة بباب المامة كان معهم ، فقربه معهد الحاجب خسمائة سوط ، وحبسه حبساً طويلاً ، ثم الملك ، فلها كان فتنة المستعين صار إلى بغداد ، وافضم إليه هؤلاء المشعّبة ، فحضّهم على الطلب بأرزاقهم الملك ، وافتصم واليه هؤلاء المشعّبة ، فحضّهم على الطلب بأرزاقهم الحكوس ويوم الجمعة نحواً من ثلاثين ديناراً فيها أقام من الطاعه ، ومنّ كانت غم مكفاية لم محتج المحدول المعالم المصير إلى المحدول إلى الموام في منازاً فيها أقام المحدول على بناراً فيها المعالم المعدول عن المنافق عليه عنوه ما المعدول عن التعدق عليه عنوا من المسير إلى المنافق عليه عنوا من الصّدة والمنعاء المعمّد عنهم جاعة كثيرة ، وعزموا على المصير إلى المنافق عليه عنوا من الصّدة والمنعاء للمعمّد عنهم جاعة كثيرة ، وعزموا على المصير إلى عنها المنافقة ، من المندة ، من ينن رامع وصاحب سيف ليحفظوا الدروب ، كيلا يخرج منها أحد لتناهم .

ولما انتهى إلى باب المدينة دخل معهم المدينة جاعة كثيرة ، قصاروا بين البابين وبين الطاقحات ، فأقاموا هناك ساعة ، ثم وجهوا جاعة منهم يكونوا نحواً من ثلاثمائة رجل بالسلاح إلى رُحبة الجامع بالمدينة ، ودخل معهم من العامة خلق كثير ، فأقاموا في الرُّحبة ، وصاروا إلى جعفر بن العباس الإمام ، فأعلموه أنهم لا يمنعونه من الصَّلاة ، فأيهم يمنعونه من الدعاء للمعتر ، فأعلمهم جعفر أنه مريض لا يقدر على الحقورج إلى الصلاة ، فانصرفوا عنه ، وصاروا إلى درب اسد بن مرزبان ، فشحنوا الشارع الخدادين ، الحقوم ، ووكّلوا بباب درب سلهمان بن أبي جعفر جاعة ، ثم مفواً يريدون الجسر في شارع الحدادين ، فرجّه إليهم ابن طاهر هذة من قوّاده فههم الحسين بن إسماعيل والعباس بن قارن وعليّ بن جهشياد وعبدالله بن الأفرين في جماعة من الفرسان ، فناظروهم ودفعوهم دفعاً رفيقاً ، وحمل عليهم الجند فرض عبيدالله بن مجمى من الشامين يقال له سعد الضبابيّ ، وجرحوا المعروف بأبي السنا ، ودفعوهم عن الجسر حتى صبيدالله بن مجمى من الشامين يقال له سعد الضبابيّ ، وجرحوا المعروف بأبي السنا ، ودفعوهم عن

قلل رأى اللين بالجانب الشرقي منهم أن أصحابهم قد أزالوا أصحاب ابن طاهر عن الجسر كبروا، وحملوا يربدون العبور إلى أصحابهم وكان ابن طاهر قد أعد سفيته فيها شوك وقصب ليُضرم فيها النار، ويرسلها على الجسر الأعلى؛ فضع ذلك، فأحرقت عامة سفته وقطعته؛ وصارت إلى الآخر، فأدركها أهلُ الجانب الفري خلق كالمناون المنافزوا النارائي تعلقت بسفن الجسر. وعبر من الجانب الشرقي إلى الجانب الغربي خلق كثيرى ودهموا أصحاب ابن طاهر، وصار كثيرى ودهموا أصحاب ابن طاهر، وصار بن مسعدة، وصاروا إلى باب ابن طاهر، وصار الشاكرية والجند إلى ساباط عمرو بن مسعدة، وقبل من الفريقين إلى الظهر نحومن عشرة نفر، وصار جماعة من الفوغاء والعامة إلى المجلس الذي يعرف بجملس الشرطة في الجسر من الجانب الغربي إلى بيت يقال له بيت المؤوع، فكسروا الباب، وانتهوا ما فهه؛ وكان فيه أصناف من المتاع، فاقتلوا عليه فلم يتركوا فيه

شيئاً، وكان كثيراً جليلا. وأحرق ابنُ طاهر الجسرين لما رأى الجند قد ظهروا على أصحابه، وأمر بالحرانيت التي على باب الجسر التي تتصل بدرب سليمان أن تحرّق عنة ويسرة، ففعل فاحترق فيها للتجار متاع كثر، وتهدّم حيطان مجلس صاحب الشرطة ؛ وكبّرت الجند عند ذلك تكبيرة شديدة ؛ ثم انصرفوا إلى معسكرهم بباب حرب، وصار الحسين بن إسماعيل مع جاعة من القوَّاد والشاكرية إلى باب الشام، فوقف على التَّجار والعامة فويَّخهم على معونتهم الجند، وقال: هؤلاء قاتلوا على خبزهم وهم معذُّورون؛ وأنتم جيران الأمير ومُنْ بيجب عليه نُصْرته، فلِمَ فعلتم ما فعلتم، وأعنتم الشاكريّة عليه ورميتم بالحجارة، والأمير متحوّل عنكم! ثم صار محمد بن أبي عون إليهم، فقال لهم مثل ذلك؛ وانصرف إلى ابن طاهر، فمكث الجُند المُشتَغبون في مواضِعهم ومعسكرهم، وانضمّ إلى ابن طاهر جاعة من الأثبات وجُمّ جيم أصحابه، فجعل ا بعضهم في داره، وبعضهم في الشارع النافذ من الجسر إلى داره، قد عبًّاهم تعبية الحرب حذاراً من كُرَّة الجند عليه أياماً؛ فلم يكن لهم عودة؛ فصار في بعض الأيام التي كان من عودتهم ابنَّ طاهر على وَجُل .. فيها ذكر \_ رجلان من المشغّبة استأمنا إليه، فأخبراه بعورة أصحابها، فأمر لها بماثتي دينار، ثم أمر الشّاه بن ميكال والحسين بن إسماعيل بعد العشاء الآخرة بالمصير في جاعة من أصحابهما إلى باب حُرْب، فتلطُّفا لأبي القاسم رئيس القوم وابن الخليل ـ وكان من أصحاب عمد بن أبي عون ـ فصاروا إلى ما هناك؛ وكان أبو القاسم وابن الخليل قد صار كلِّ واحد منها عند مفارقة الرَّجُلين اللَّذِين صارا إلى ابن طاهر ورجل آخر يقال له القُميُّ ؛ وتفرِّق الشاكريَّة عنها إلى ناحية خوفاً عل أنفسهم فمضى الشاه والحسين في طلبهما حتى خرجا من باب الأنبار، وتوجّها نحو جسر بَطَاطِيا، فذَّكر أنّ ابن الخليل استقبلها قبل أن يصيرا إلى جسر بطاطِيا، فصاح بها ابن الخليل ويُنْ معها من هؤلاء، وصاحوا به؛ فليًّا عرفهم حمل عليهم، فجرح منهم عدَّة، فأحدقوا به، وصار في وسط القوم، فطعنه رجل من أصحاب الشاه، فرمي به إلى الأرض، فبُعَجه علَّ بن جهشيار بالسُّيْف وهو في الأرض، ثم حُمل على بغل وبه رَمق، فلم يصلوا به إلى ابن طاهر حتى تَضي. وأمر الشاه بطرحه في كَنِيف في دهليز الدَّار إلى أن حُمل إلى الجانب الشرقيِّ ؛ وأما عبدان بن الموقِّق فإنه كان قد صار إلى منزله وإلى موضع اختفي فيه، فلُلُّ عليه، وأخِذ وحُمل إلى ابن طاهر، وتفرّق الشاكريّة اللين كانوا بباب حرب، وصاروا إلى منازلهم، وقيَّد عبدان بن الموفق بقيدين فيهما ثلاثون رطلا. ثم صار الحسين بن إسماعيل الذي هو فيه في دار العامة، وقعد على كرسيّ، ودعا به، فسأله: هل هو دسيس لأحد، أو فعل ما فعل من قِبل نفسه؟ فأخبره أنه لم يدمَّه أحد؛ وإنما هو رجل من الشاكريَّة طلب بخبرُه. فرجع الحسين إلى ابن طاهر فأعلمه ذلك، فخرج طاهر بن محمد وأخوه إلى دار العامة الداخلة، فقعدا وأحضرا مَنْ بات في الدار من القواد والحسين بن إسماعيل والشاه بن ميكال، وأحضرا عبدانً، فحمله رجلان؛ فكان المخاطب له الحسين، فقال: أنت رئيس القيم؟ فقال: لا؛ إنما أنا رجل منهم؛ طلبت ما طلبُوا، فشتمه الحسين، وقال حرب بن محمد بن عبد الله بن حرب: كذبت؛ بل أنت رئيس القوم؛ وقد رأيناك تعبُّيهم بباب حرب وفي المدينة وباب الشأم، فقال: ما كنت لهم برأس ؛ وإنما أنا رجل منهم ؛ طلبت ما طلبوا، فأعاد عليه الحسين الشَّتم وأمر بصفعه فصُّفع، وأمر بسحبه فسُحب بقيوده إلى أنْ أخرج من الذار، وشتمه كلُّ مَنْ لحقه، ودخل طاهر بن محمد إلى أبيه فأخبره خبره، وحمل عبدان على بغل؛ ومُضِي به إلى الحبس، وحمل ابن الخليل في زورق عُبرَ به إلى الجانب الشرقيّ، وصلب، وأمر بعبدان فجرَّد وضرب ماثة سوط بثمارها. وأراد الحسين قتله، فقال لمحمد بن نصر: ما ترى في ضريه خمسين سوطاً على خاصرته؟ فقال له عمد: هذا شهر عظيم؛ ولا يحلّ لك أن تصنع به . هذا؛ فأمر به فضّلِب حيًّا، وحُمل على سلّم حتى صلِب على الجسر، وربط بالحبال، فاستسقى بعد ما صُلب، فمنعه الحسين فقيل له: إن شرب الماء مات، قال: فاسقوه إذاً، فستوّه، فتُرك مصلوباً إلى وقت العصر، ثم حُبس، فلم يزل في الحبس، يومين ثم مات اليوم الثالث مع الظهر؛ وأمر بصلبه على الخشبة التي كان صُلب عليها ابن الخليل، وقعم ابن الخليل إلى أولياته فذَّق،

وفي رجب من هذه السنة خَلَع المعترّ المؤيدَ أخاه من ولاية العهد بعده .

ذكر الخبر عن سبب خلعه إياه:

وكان السبب في ذلك - فيها بلغنا - أن العلاء بن أحمد عامل إرمينية بعث إلى إبراهيم المؤيد بخمسة الآويد بخمسة آلاف دينار ليصلح بها أمره، فيعث ابن فَرَخانشاه إليه، فأخلها، فأغرى المؤيد الأنواك بعيسى بن فرّخانشاه، وخالفهم المغاربة، فبعث المعتر إلى أخويه: المؤيد وأبي أحمد؛ فحبسها في الجوّست، وقيد المؤيد وميّره في حجرة ضيّقة ، وأدر العطاء للأنواك والمغاربة ، وحبس كنجور حاجب المؤيد ، وضربه خمين مقرعة، وضرب خليفته أبا المول خمسمائة سَوْط وطُوف به على جمل، ثم رضيّ عنه وعن كَنجور، فقد المرادك.

وقد ذكر أنه ضرب أخاه المؤيد اربعين مقرعة، ثم خُلع بسامرًا يوم الجمعة لسبع خلون من رجب، وخُلم ببغداد يوم الأحد لإحدى عشرة خلتُ من رجب، وأخدت رقمة بخطه بخلُم نفسه.

ولست بقين من رجب من هلـه السنة ــ وقيل لثمان بقين منه ــ كانت وفاة إبراهيم بن جعفر المعروف بالمؤيد.

### ذكر الحبر عن سبب وفاته:

ذكر أنَّ امرأة من نساء الاتراك جاءت محمد بن راشد المغربيّ، فأخبرته أن الاتراك يريدون إخواج إبراهيم المؤيد من الحبّس؛ وركب محمد بن راشد إلى المعترّ، فاعلمه ذلك، فدعا بموسى بن بُغا، فسأله فأنكر، وقال: يا أمير المؤمّنين؛ إنما أرادوا أن يخرجوا أبا أحمد بن المتركّل لانسهم به كان في الحرب التي كانت وأما المؤيّد فلا. فلها كان يوم الحميس لثمان بَقِين من رجب دعا بالقضاة والفقهاء والشهود والوجوه، فأخرج اليهم إبراهيم المؤيد ميّناً لا أثر به ولا جرح، وحمل إلى أمه إسحاق وهي أمّ أبي أحمد ـ عل حمار، ومُعل معه كفن وحنوط وأمر بدفنه، وحوّل أبو أحمد إلى الحجرة التي كان فيها المؤيد.

وذكر أنَّ المؤيد أدرج في لحاف سمّور، ثم أمسِك طرفاه حتى مات.

وقبل: إنه أقْمِدَ في حَجَر من ثلج، ونضَّدت عليه حجارة الثلج فمات برداً.

وفي شوال منها قتِل أحمد بن محمد المستعين.

ذكر الخبر عن قتله:

ذّكر أن المعترّ لما همّ بقتل المستمين، ورد كتابه على محمد بن عبد الله بن طاهر بنكبته، وأمره بتوجيه أصحاب مماونه في الطمّاسيج، ثم ورد عليه منه بعد ذلك كتاب مع خادم يدعى سبها، يُؤمّر فيه بالكتاب إلى منصور بن نصر بن حمرة \_ وهو على واسط \_ بتسليم المستمين إليه؛ وكان المستمين بها مقبها، وكان المؤكّل به ابن أبي خميصة وابن المظفّر بن سيسل ومنصور بن نصر بن حمرة وصاحب البريد؛ فكتب عمد في تسليم المستمين إليه، ثم وجّه \_ في قبل \_ أحمد بن طولون التركيّ في جيش، فأخرج المستمين لستّ بقين من شهر ومضان، فوافي به القاطول لثلاث خلون من شوال. وقبل إن أحمد بن طولون كان موكّلًا بالمستمين، فوجّه سميد بن صالح إلى المستمين في حمّله، فصار إليه سعيد فحمله.

وقيل إن سعيداً إنما تسلّم المستمين من ابن طولون في القاطول بعد ما صار به ابن طولون إليها، ثم اختلف في أمرهما، فقال بعضهم: قتله سعيد بالقاطول؛ فلمّا كان غد اليوم اللذي قتله فيه أحضر جواريّه وقال: انظرنَ إلى مولاكنَ قد مات، وقد قال بعضهم: بل أدخله سعيد وابن طولون سامرًا، ثم صار به صعيد إلى منزل له فعذّبه حتى مات.

وقيل : بل ركب معه في زورق ومعه عدّة حتى حاذى به فم دُجَيل، وشدّ في رجمله حجراً، وألقاه في الماء

وذّكِر عن متطبّب كان مع المستعين نصرانيّ يقال له فضلان، أنه قال: كنتُ معه حين حل، وأنه أخد به عل طريق سامرًا، فلها انتهى إلى نبر نظر إلى موكب وأعلام وجاعة، فقال لفضلان: تقدم فانظر مَنْ هذا؛ فإن كان سعيداً ققد ذهبتْ نفيي و قال فضلان. فتقدّست إلى أوّل الجيش، فسألتهم فقالوا: سعيد الحاجب، فرجعت إليه فأعلمته - وكان في قبّة تعادله امرأة - فقال: إن لله وإنا إليه راجعون الذهبت نفسي وإناه الوكاتوت عنه قليلا.

قال: ِ فلقيّه اوّل الجيش، فأقاموا عليه وأنزلوه ودابته، فضريوه ضَربةً بالسيف، فصاح وصاحت دابته، ثم تُول، فلما تُول انصرف الجيش.

قال: فصرت إلى الموضع ؛ فإذا هو مقتول في سراويل بلا رأس؛ وإذا المسرأة مقتولـة، وبها صـّـةة ضوبات؛ فطرحنا عليهما نحن تراب النَّبر حتى واريناهما، ثم انصرفنا.

قال: وأنّي المعترّ برأسه وهو يلعب بالشطونج؛ فقيل: هذا رأس المخلوع فقال: ضعوه هنالك، ثم فرغ من لعبه، ودعا به فنظر إليه، ثمم أمر بدفته، وأمر لسعيد بخمسين ألف درهم وكُنّيّ معونة البصرة.

وذكر عن بعض غلمان المستمين أنّ سعيداً لما استقبله أنزله، ووكّل به رجلا من الاسراك يقتله، فسأله أن يجهله حتى يُصلّل ركمتين ؛ وكانت عليه جبة، فسأل سعيد التركي الموكل بقتله أن يطلبها منه قبل قتله، ففعل ذلك، فلم سجد في الركمة الثانية قتله واحثّر رأسه، وأمر بدفنه، وخفيّ مكانه.

وقال محمد بن مروان بن أبي الجنّروب بن مروان بن أبي حفصة في أمر المؤيّد، وعمام المعتزّ: أنتَ الذي يُعسكُ الدُّنْهِا إذا اضطرّبتُ يا مُعسَّكَ الدَّهِنِ والدَّنِهِ إذا أَضَطَرُها إنَّ السَّرِّهِنَ مَنْ النَّمْةِ اللهِ لَهَا۔ ترجُّه بِعَدْلك أن تبقى لها جَغْبَا وكان عُودُك نَبْعاً لم يكن غربا والرأس كنتَ وكان النَّاكثُ اللَّهَا الصبيح الملك والإسلام قد ذَهبا وقيد أراد هالاك البدين والمنطب أمسى عليه إمامُ الْعَمَالُ قد وتُبَسا ومنَّ رَمَّاكُ عليه سهمَّةُ انقلبا فَمَا رَعِي لِكَ إحسباناً ولا سببا كُنَّا لِللَّاك شهدوداً لم نكن غَيبًا وَكَانَ يَلُعِبُ مِا كُلُفِيهُ تَعِيا وكنتَ يا ذًا الندَى تعطيه ما طلبا ولم تكن بــاخ في البِـرّ، كنتُ أبــا فَقَدُ تِباعِيدُ مَنه بعددُ ما اقتربا باب يُزارُ فامسى اليومَ مُحْتَجَبا عشرينَ الفاً تسراهمُ خلفَهُ مُصَبا كما يقومُ إذا ساجاء أو ذهبا كالحوت أصبح عنه الماء قد نَضْبًا فلا خطيب له يدعو إذا اختطبا والله يستلبه ببالإشرة السلقب ولم يَصُّنهُ فَامُّسَى عنه مُعْتَصَب والله أخرجه منها بما اكتسبا فما تركتُ له نوراً ولا لهبا حبلَ الصُّفاءِ وحبل الوُّدُّ فانقَضَبا حَتَّى تُبيِّن فيه النُّكُثُ والسرِّيسًا وكمان مدَّح بني العباس لي حَسبا حتى استفادتُ قريش منكُمُ الأدب فلستُ فيه بحشد الله مُقتضبًا

لَقَدَّ عُنِيتُ بحربِ غير هَيْكَ إ ما كنتُ أولَ رأس خاناً ذُنَّبُ لَـوْ كَـالُا تِـمُ لِيهِ مِـا كِـالْ ذَبْـرَهُ أراد يُهلكُ دُنيانا ويُعْطِبُها لَمَّا أراد وتُدوياً من سَفَاهيه لَقَدْ رَمَسَاكَ بِسَهْمٍ لِمَ يُصِبُّكَ بِسَهُ لَقَسَدُ رَغَيْتُ له منا كيان من سبب كحُسْن فعلِك لم يفعلْ أخّ باخ فَدْ كُنتَ مشتغالًا بالحرب ذا تعب قَدُّ كَانَ يَاذَا النَّدَى يُعطَى بلا طلبُّ وكنتُ أكثرُ بِرًا مِن أبيه بِهُ وكنان قرب سرير الملك مجلسة وكسان في نِعُسم زالت وكسان لسه أمسى وحيداً وقد كسانت مواكبة أين الصُّفوفُ الَّتي كانت تقومُ له وذل بعد تماييه ونكوته وقيد فَسَخْتَ عِن الأعشاق بَيعشهُ لَقْبَتُهُ لَقِباً مِن يَعِدِ إِمْرِثُهِ كُسُونَةُ لُوبَ عِزُّ فِاستهانَ بِهِ كم نعمة لك فيهما كنتُ تشركمه سُبِّهِ تَــةُ بــــراجِ كَــاذَ ذَا لَهُب أمسَتْ قبطيعة إبراهيم قد قبطعتْ وما تؤاخِدُ بِــا حِلْفَ النَّـدَى أحـــداً إني بحسلُح بني العبساس ذُو حسب إنَّ التَّفَى يا بنِي العَبْاس أَدَّبِكُمُّ مَنْ كَانَ مُقتَضِياً فِي حَوْلِ مِلحَكُمُ

ذُكر عن أبي عبد الرحمن الغاني أنَّ فقَى من أهل مسائرًا أملى عليه بما عمله بعض أهلها عن السن الاتراك أن الممثرَّ لما أفضت إليه الحلافة ، وقلده الله القيام بأمر عباده في المشارق والمغارب، والبرّ والبحر، والبدو والحضر، والسهل والجبل، تألم بسوء اختيار أهل بغداد وفنتهم؛ فأمر الممثرَّ بالله بإحضار جماعة تمن صَفَّتُ أذهانهم، ورقَّتُ طبائعهم، ولطف ظُنَّهم، وصحَّتْ نحائزهم، وجادت غرائزهم، وكملت عقولهم بالمشورة، فقال أمير المؤمنين: أما تنظرون إلى مدا العصابة التي ذاع نفاقهم، وعار شاؤهم؛ الهَمَع الطغام، والاوغاد الذين لا مُشكَّة بهم، ولا اختيارَ لهم، ولا تحييز معهم؛ قد زَيِّن لهم تقحَّمُ الحطاً سهم أصحة أهما فهم الأقلون هم إن كتروا. والمذمومون إن ذكروا؛ وقد علمت أنه لا يصلح لقود الجيوش وسد النفور وابرام الامرور وتدبير الأقاليم إلا رجل قد تكامَلتُ فيه خلالُ أربع: حَرَّم يُقِيف به عند موارد الامور حقائق مصادرها، وعلم يحجزه عن التهوّر والتغرير في الأشياء إلا مع إمكان فرصتها، وشجوة بهون به تبدير جلائل الأموال عند سؤالها. وأما الثلاث: فسرعة مكافأة الإحسان مع تواتر حوائجها، وبتجوة بهون به تبدير جلائل الأموال عند سؤالها. وأما الثلاث: فسرعة مكافأة الإحسان الزيغ والمعدوان، والاستعداد للحوادث؛ إذ لا تؤمن من نوائب الزيان وأما الاثنتان؛ فإسخاط الحاجب عن المرّعية، والحكم بين القوي والفصيف بالسوية. وأما الواحدة شديد الشكيمة، ماضي الدينية؛ لا تبطوه المرّم، عن موائي، احدهم شديد الشكيمة، ماضي الدينية؛ لا تبطوه السراء، ولا تدهشه الفراء، لا يهاب ما وراءه، ولا يوله ما يلقى الجيش في النفر القليل العدد بقلب أشد من الحديد. طالب للنار، لا يفله المساكر، باسل البلس، عنمض بيلتي المينية، النوائد، ولا يقوله ما الرعاتب، ولا يُعجزه النوائب؛ إن ولي تفوق من ساماه، ويُعجز من ناوان الوناد المعلى الحماد الأله لولها، وإن الله الموال، وأمال المال، ظله لوله المعاد، من جاواه ويتعب من جاواه، ويتعب من جاواه، ويتعب من جاواه وينعش من والاه والاهاد الاهاد المهاد والاهاد الله والاهاد اللهاد الله والاهاد الله والاهاد والاهاد والاهاد والاهاد والاهاد الله والاهاد والاهاد والاهاد والاهاد الله والاهاد والله الموالية الموالد الله المهاد المعاد الله الموالد المؤلف المالية عليه دليل؛ يقوق من ساماه، ويُعجز من ناواه ويتعب من جاواه ويتعب من جاواه ويتعب من جاواه ويتعب من جاواه والاهاد المعالم المعالم المهاد عليه دليل يقوق من المعالم المهاد عليه والمهاد عليه دليا يقوق من المهاد عليه والمهاد عليه والهاد على المهاد عليه والمهاد عليه والهاء والاهاد المهاد عليه والمهاد علي

فقام إليه رجل من القوم، فقال: قد جم الله لك يا أمير المؤمنين فضائل الأدب، وتحصّك بإرث النبوّة، والفي إليك أزمّة الحكمة، ووقر نصيبيّك من جباء الكرامة؛ وفسَّح لك في الفَهْم، ونوّر قلبك بأنفس العلوم وصفاء اللهن؛ فأفصح عن القلب البيانُ، وأدرك فهمك يا أمير المؤمنين ما والله خمي، على من لم يُّتِّبُ بِحا حُبِيتَ من المنن العظام، والأيادي الجسام، والفضائل المحمودة، وشرف الطباع. نعطفت الحكمة على لسانك، فيا ظنت فهو صواب، وما فهمته فهو الحقّ الذي لا يعاب، وأنت والله يا أمير المؤمنين نسيجُ وحدِه، وقريع دهره، لا يبلغ كلية فضله الوصفُ، ولا يحصر أجزاء شرف فضله النمت.

ثم أمر أمير المؤمنين بالعقد لأنصاره على النواحي ، واطلقهم في أشعار أعدائهم وأبشارهم ومعاقهم . فلم بلغ محمد بن عبد الله ما أمر به في النواحي أنشأ كتاباً نسخته :

أما بعد فإنَّ رَبِّع الهرى صَدَف بكم عن عَرْم الرَّاي، فاقد حدكم حبائل الحظا، ولو مُلكَثُم الحقّ عليكم، وحكمتم به فيكم الأوردكم البصيرة، ونفى عنكم غيابة الحَيْرة، والأن فإن تجتحوا للسلم تحقنوا دماءكم، وترغدوا عيشكم، ويصغح أمير المؤمنين عن جريرة جاريكم؛ وأشَّل لكم فِرْوة سُبوغ النعمة عليكم، وإن مضيتم على غُلوائكم، وَسوَّل لكم الأمل أسوا أعمالكم، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، بعد نَبْد المعلرة إليكم، وإقامة الحجة عليكم، ولئن شُنت الغارات، وشبّ ضرام الحرب، ودارت رحاها عل قطبها، وحسمت الصوارم أوصال مُعاتها، واستجرّت العوالي مَنْ تهمها، ودُعيَّت نزال، والتحم الأبطال، وكلحت الحرب عن أنيابها أشداقها، والقت للتجرّد عنها قِنَاعها، واختلفت أعناق الحَيل، ورَحف أهل النجدة إلى أهل البغي، لتعلمن أي الفريقين أسمح بالموت نفساً، وأشدٌ عند اللقاء بطشاً، ولات حين فبلغ كتاب محمد بن عبد الله الأتراك، فكتبوا جواب كتابه:

إن شخص الباطل تصور لك في صورة الحقى، فتخيّل لك الغيّ رشداً كسراب بقيعة بحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً، ولو راجعت عُروب عقلك أنار لك برهان البصيرة، وحسم علك موادً الشبهة؛ لكن حِصْت عن سنة الحقيقة، ونكصت على عقبيك يلا ملك طباعك بن دَواصي الحيرة؛ فكنت في الإصفاء والتجرّد إلى وروده كالذي استهوته الشباطين في الأرض حيران. ولعمرك يا محده لقد وَرد وهلك لنا ورعيدك إبانا، فلم يُهزنا منك، ولم يُستا عنك، إذ كان فحص اليقين قد كشف عن مكنون ضميرك، وألفاك كالكتغيي بالبرق نهجاً؛ إذا أضاء له مننى فيه؛ وإذا أظلم عليه علم، ولعمرك لتن اشتد في البغي شاؤك ، ومتمه بصبابة من الأمل يكونن أمرك عليك ضه؛ وإذا أظلم عليه عام ولعمرك لتن اشتد في البغي ذليلا، وأنت من الصاغرين. ولولا انتظارنا كتاب أمير المؤمنين بإعلامنا ما نعمل في شاكلته، بلغنا بالشباط وقد ناديناك من كثب، وأسمعناك إن كنت حيًا، فإن تجب تفلع، وإن تاب إلا غيًا نخزك به، وهيًا قاليل لتصبحرًا ناديناك من كثب، وأسمعناك إن كنت حيًا، فإن تجب تفلع، وإن تاب إلا غيًا نخزك به، وهيًا قاليل لتصبحرًا نادين.

وفي أوّلر، يَوْم من رجب من هذه السنة كانت بين المغاربة والأتراك ملمَحمة، وذلك أنّ المغاربة اجتمعت فيه مع عمد بن راشد ونصر بن سعيد؛ فغلبوا الأتراك على الجؤسّق، وأخرجوهم منه، وقالوا لهم: في كلّ يمع تقاون خليفة، وتخلمون آخر، وتقتلون وزيراً اوكانوا قد وثبوا على عيسى بن فرّخانشاه؛ فتناولو، بالفَّرب، وأخلوا دوابه. ولما أخرجت المغاربة الأتراك من الجؤسّق، وغلبوهم على بيت المال، أخدوا خسين دابة عا كان الأتراك يركبونها؛ فاجتمع الأتراك، وأرسلوا إلى مَنْ بالكرخ واللور منهم، قتلاقوا هم والمغاربة، فقيل من المغاربة رجل، غاخلت المغاربة قاتله، وأهانت المغاربة الغوفاء والشاكريّة، فضعف الاتراك، وانقادوا للمغاربة. فأصلح جعفو بن عبد الواحد بين الفريقين، فاصطلحوا على الأ يُحْيِثوا شيئاً ، ويكون في كلّ موضع يكون فيه رجل من يُبَل أحد الفريقين يكون فيه آخر من الفريق الأخر؛ فمكتوا على ذلك مُديدة.

وبلغ الاتراك اجتماع المغاربة إلى محمد بن راشد ونصر بن سعيد، واجتمع الاتراك إلى بايكباك، فقالوا: نطلب هذين الرأسين؛ فإن ظفرنا بها فلا أحد ينطق؛ وكان محمد بن راشد ونصر بن سعيد قد اجتمعا في صدر اليوم الذي عَزَم الاتراك فيه على الوثوب بها، ثم انصرفا إلى منازلها، فبلغها أن بايكباك قد صار إلى منزل بين راشد، فعدل عمد بن راشد ونصر بن سعيد إلى منزل محمد بن عزّون ليكونا عنده حتى يسكن الاتراك، ثم يرجما إلى جمعها، ففمز إلى بايكباك رجلً، ودله عليها. وقيل إن ابن عزّون هو الذي دسّ من دل بايكباك والاتراك عليها؛ فأخذهما الاتراك فقتلوهما؛ فبلغ ذلك المعتى فاراد قتل ابن عزّون، فكم فد فنها إلى بغداد.

وفيها حُل عمد بن على بن خلف المطار وجاعة من الطالبين من بقداد إلى سامُرًا، فيهم أبو أحمد محمد بن جعفر بن حسن بن جعفر بن حسن بن حسن بن على بن أبي طالب، وحمل معهم أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري وذلك لثمان خلون من شعبان منها.

#### ذكر السبب في حلهم:

وكان السبب - فيها ذكر - أنَّ رجلا من الطالبين شخص من بغداد في جماعة من الجيشية والشاكريَّة إلى ناحية الكوفة، وكانت الكوفة وسوادها من عمل أبي الساج في تلك الأيام؛ وكان مقيهاً ببغداد لمناظرة ابن طاهر إياه في الخروج إلى الريّ، فلما بلغ ابنَ طاهر خبرُ الطالبيّ الشاخص من بغداد إلى ناحية الكوفة، أمر أبا الساج بالشخوص إلى عمله بالكوفة، فقدَّم أبو الساج خليفته عبد الرحن إلى الكوفة، فلقيَّ أبا الساج أبو هاشم الجعفريّ مع جماعة معه من الطالبيين، ببغداد، فكلموه في أمر الطالبيّ الشاخص إلى الكوفة، فقال لهم أبو الساج: قولوا له يتنجَّى عنيَّ، ولا أراه. فليًّا صار عبد الرحمن خليفة أبي الساج إلى الكوفة ودخلها رُمِيَ بالحجارة حتى صار إلى المسجد، فظنُّوا أنه جاء لحرب العلويُّ، فقال لهم: إني لست بعامل؛ إنما أنا رجلَ وجُّهتُ لحرب الأعراب، فكفُّوا عنه؛ وأقام بالكوفة. وكان أبو أحمد محمد بن جعفر الطالبيّ الذي ذكرت أنه حمل من الطالبين إلى سامُرًا كان المعترَّ ولاه الكوفة بعد ما هزم مزاحمٌ بن خاقان العلويّ الذي كان وُجِّه لقتاله بها الذي قد مضى ذكره قبل في موضعه، فعات ـ فيها ذكر ـ أبو أحد هذا في نواحى الكوفة وآذي الناس، وأخذ أموالهم وضياعهم. فلهًا أقام خليفة أبي الساج بالكوفة لطف لأبي أحمد العلُّويُّ هذا وآنسه حتى خالطه في المؤاكلة والمشاربة، وداخلةً. ثم خرج متنزّها معه إلى بستان من بساتين الكُّوفة، فأمسى وقد عيّ له عبد الرحن أصحابه، فقيَّده وحمله مقيَّداً بالليل على بغال الدخول؛ حتى ورد به بغداد في أول شهر ربيع الآخر، فلها أتى به محمد بن عبد الله حبَّسه عنده، ثم أخذ منه كفيلا وأطلقه، ووجدت مع ابن أخ لمحمد بن علم بن خلف العطار كُتب من الحسن بن زيد؛ فكتب بخبره إلى المعتر، فورد الكتاب بحمله مع عتَّاب بن عتَّاب، وحمل هؤلاء الطالبيين، فحملوا جيعاً مع خسين فارساً، وحمل أبو أحد هذا وأبو هاشبم الجعفريّ وعليّ بن عبيد الله بن عبد الله بن حسن بن جعفر بن حسن بن حسن بن عليّ بن أبي طالب

وتحكّث الناس في طرّ بن صيد الله أنه إنما استأذن في المصير إلى منزله بسامُرًا، فأذن له ووصَله - فيها قيل - محمد بن عبد الله بألف درهم ؛ لأنه شكا إليه ضيقه، وودّع أبو هاشم أهله.

وقيل إن سبب حمل أبي هاشم، إنما كان ابن الكردية وعبد الله بن داود بن عيسى بن موسى قالا للمعتزر: إنك إن كتبت إلى محمد بن عبد الله في حمل داود بن القاسم لم يحمله، فاكتب إليه، وأعلمه أنك تريد توجيهه إلى طبرستان لإصلاح أمرها، فإذا صار إليك رأيت فيه رأيك؛ فحمل على هذا السبيل ولم يُعرض له يمكروه.

وفيها ولي الحسن بن أبي الشوارب قضاء القضاة؛ وكان عمد بن عمران الضبيّ مؤدّب المعترّ قلد سمى رجالا للممترّ للقضاء نحو ثمانية رجال؛ فيهم الخلنجيّ والحَصّاف، وكتب كتبُهم، فوقّع فيه شفيع الحادم ومحمد بن إبراهيم بن الكردية وعبد السميع بن هارون بن سليمان بن أبي جعفر، وقالوا: إنهم من أصحاب ابن أبي دواد، وهم وافضة وقدّرية وزيديّة وجهميّة. فأمر المعترّ بطردهم وإخراجهم إلى بغذاد، ووثب المامة بالخصاف، وخرج الآخرون إلى بغذاد، وعزل الضبيّ إلا عن المظالم.

وذكر أن أرزاق الأتراك والمغاربة والشاكريَّة قُدّرت في هذه السنة، فكان مبلغ ما يحتاجون إليه في

السنة ماثتي ألف ألف دينار، وذلك خراج المملكة كلها لسنتين.

وفيها توجَّه أبو الساج إلى طريق مكة ، وكان صبب ذلك - فيها ذكر ـ أن وَصيفاً لمَا صَلَّع أَمُوه ، ودفع المعتزّ إليه خاتمه كتب إلى أبي الساج يامره بالخروج إلى طريق مكة ليصلحه ، ووجَّه إليه من المال ما مجتاج إليه ؛ فاخذ في الجهاز، فكتب محمد بن عبد الله يسال أن يصير طويق مكة إليه ؛ فأجيب إلى ذلك ، فوجَّه أبا الساج مِنْ قِبَله .

وفي أوّل ذي الحجة عقد لعيسى بن الشيخ بن السليل على الزَّمَلة، فأنفذ خليفته أبا المفراء إليها، فقيل: إنه أعطى يُنعا أربعين ألف دينار على ذلك، أن ضممنها إليه.

وفيها كتب وصيفًا إلى عبد العزيز بن أبي دُلُف بتوليته الجُبل ، وبعث إليه بخِلُع ، فتولَى ذلك من قَلُه .

وفيها قتِل محمد بن عمرو الشاري بديار ربيعة؛ قتله خليفة لأيوب بن أحمد في ذي القعدة.

وفيها سخط على كنجور، وأمر بحبسه في الجؤسق، ثم حُمِل إلى بغداد مقبِّداً، ثو وبَّه به إلى الهمامة فحس هنالك.

وفيها أغار ابن جُسْنان صاحب النَّيْلم مع أحمد بن عيسى العلوي والحسين بن أحمد الكوكييّ على الرَّيِّ على الله بن عزيز، فهرب منها؛ فصالحهم أهل الرَّيِّ على الله الله وهم، فأذَوْها، وارتحل عنها ابن جُستان، وعاد إليها ابنُّ عزيز، فاسر أحمد بن عيسى وبعث به إلى نيسابور.

وفيها مات إسماعيل بن يوسف الطالبيّ الذي كان فعل بمكة ما فعل.

وحجّ فيها بالناس محمد بن أحمد بن عيسي بن المنصور من قبل المعتّر.

£Y1 ...... Yer &...

## ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين وماتتين ذكر الخبر عيا كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من عقد المعترّ في اليوم الرابع من رجب لموسى بن بُننا الكبير على الجبل ، ومعه من الجيش يومئد من الاتراك وَمَنْ يجري بجواهم الفان وأربعمائة وثلاثة وأربعون رجلًا ، منهم مع مُفلح ألف ومائة وثلاثون رجلًا .

وفيها أوقع مُفْلِح وهو على مقدِّمة موسى بن يُغا بعبد العزيز بن أبي فُلف الشان ليال بَيْين من رجب من هذه السنة وعبد العزيز في زُهاء عشرين ألفاً من الصعاليك وغيرهم ؛ وكانت الوقعة بينها - فيها قبل - عارج مُمَذان على نحو من ميل ، فهزمه مُفْلح ثلاثة فراسخ يقتلون ويأسرون ، ثم رجع مفلح وبنَّ معه سالمين ؛ وكتب بالفتح في ذلك اليوم . فلها كان في شهر ومضان عبا مفلح عيلة نحو الكُرّج، وجعل لهم كمينين، ووجه عبد العزيز عسكراً فيه أربعة آلاف فقاتلهم مفلح ، وخرج كمين مفلح على أصحاب عبد العزيز فامهزموا ، ووضع أصحاب مُفْلح فيهم السَّيف ، فقتلوا وأسروا ، وأقبل عبد العزيز معيناً لأصحاب ؛ فاعزم بالهزام أصحابه ، وترك الكرج ، ومفهى إلى قلمة له في الكرج يقال له زز ، متحصناً بها ، ودخل مفلح الكرج ، فأخط . جماعة من آل أبي ذُلف أسراً ، وأخطذ نساءً من نسائهم ؛ يقال إنه كان فيهم أمَّ عبد العزيز ؛ فأوقفهم .

> وذكر أنه وجَّه سبعين حملًا من الرؤوس إلى سامرًا وأعلاماً كثيرة . وشخص فيها موسى بن يُغا من سامرًا إلى هَمَلان فنزلها .

وفيها خلَّع المعترَّ على بُغًا الشرابيِّ في شهر رمضان ، وألبسه التاج والوشاحين ، فخرج فيهما إلى منزله

# ذكر الخبر عن قتل وصيف

وفيها قُتل وصيف التركئ ؛ وذلك ثلاث يتون من شواً ل منها ؛ وكان السبب في ذلك ـ فيها ذكر ـ أنّ
الاتراك والفراغنة والاشروصنية شقبوا وطلبوا أرزاقهم لاربعة أشهر ؛ فخرج اليهم يُغا ووصيف وسيا الشراية في نحو من مائة إنسان من أسمحابهم ؛ فكلمهم وصيف ، وقال : ما تريدون ؟ قالوا : أرزاقنا ، فقال : خلوا تراباً ؛ وهل عندنا مال ! وقال بغا : نعم ، نشأل أمير للؤمين في ذلك ؛ وتتناظر في دار أشناس ، وينعترف عنكم من ليس منكم ، فلخلوا دار أشناس ، ومفى سيا الشرايع متصوفاً إلى سائرًا ، ثم تَهِمه بُغا لاستعمار الحليفة في إعطائهم ؛ وكان وصيف في أيديهم ؛ فوتب عليه بعشهم ، فضربه بالسيف ضربين ، ووجأه آخر بسكين ، فاحتمله نُوشِرى بن طاجيك ـ وهو أحد قواده ـ إلى منزله ؛ فلها أبطأ عليهم بُنا ظنوا أنهم في التعبية

عليهم ؛ فاستخرجوه من منزل نوشرى ؛ فضربوه بالطيرزينات حتى كسروا تُحضّديه ، ثم ضربـوا عنقه ، ونصبوا رأسه على عمراك تّنور ، وقصدت العامة بسامرًا الانتهاب لمنازل وصيف وولمده ، فرجع بنو وَصيف ، فمنعوا منازلهم ، ثم جعل المعتزّ ما كان إلى وصيف من الأمور إلى بُغا الشرايع ً .

وفي يوم الفِطْر من هذه السنة قُتل بندار الطبريّ .

### ذكر سبب قتله:

فكان سبب ذلك أنه حكّم بالبوازيج محكّم يدعى مُساور بن عبد الحميد ، في رجب من هذه السنة ، فوجَّه المعتزَّ إليه في شهر رمضان ساتكين ، فمال إلى ناحية طريق خراسان ، فوجَّه محمد بن عبد الله إليه ؛ وذلك أنَّ طريق خراسان كان إليه بندار ومظفر بن سيسل مَسْلَحة ، فلما صارا بدسْكرة الملك أقاما ؛ فذُّكِر أنّ بندار خرج في آخر يوم من شهر رمضان متصيَّداً ، فَبَعُد في طلب الصَّيْد حتى جاوز دُور اللَّسْكرة بنحو فرسخ ؛ فيينا هو كذلك ؛ إذ نظر إلى عَلَمين مقبلين معها جماعة مُقْبلة نحو الدَّسْكرة ، فوجَّه بعض أصحابه لينظر ما الأعلام ؛ فأخبره صاحب الجماعة أنه عامل كَرْخ جُدَّان ، وأنه انتهى إليه أنَّ رجلًا يقال له مساور بن عبد الحميد من الدَّهاقين من أهل البوازيج شَرَى ، وأنه بلغه أنه يصير إلى كَرْخ جُدَّان ؛ قليا بلغه ذلك خرج هارباً إلى النُّسْكرة ليأنس بقرب بندار ومظفر ؛ فانصرف بُندار من ساعته إلى النظفُر فقال له : إن الشاري يقصد كرَّخ جُدَّان ، ويريدنا ؛ فامض بنا نتلقًاه ، فقال له المظفّر : قد أمسينا ونريد أن نصلّ الجمعة ، وغداً العيد ؛ فإذا انقضى العيد قصدناه . فأبي بُّندار ، ومضى من ساعته طمعاً بالمظفر الشاري وحدُّه دون مظفِّر ؛ فأقام مظفّر ولم يبرح من الدَّسكرة \_ وبين الدسكرة وتَلُّ عُكْبَراء ثمانية فراسخ ، وبين تل عُكْبَراء وموضع الوقعة أربعة فراسخ \_ فصار بُندار إلى تلُّ عُكْبراء ، فوافاها عند العَتمة ليلة الفطر . فعلف دوابه شيئاً ، ثم ركب ، فسار حتى أشرف على عسكر الشاري ليلًا وهم يصلُّون ويقرؤون القرآن ؛ فأشار عليه بعضُ أصحابه وخاصَّته أن يبيُّتهم وهم غازُّون ، فأبي وقال : لا ؛ حتى أنظر إليهم وينظروا إلى . فوجَّه فارسينْ أو ثلاثة ليأتُوه بخبرهم ؛ فلمّا قَرَبُوا من عسكرهم نُذِروا بهم ، فصاحوا : السلاح ! وركبوا فتواقُّهُوا إلى أن أصبحوا ، ثم اقتتلوا ، فلم يمكن أصحاب بندار أن يرموا بسَّهُم واحد، وكانوا زهاء ثلاثماثة فارس وراجل فعبَّاهُم ميمنة وميسرة وساقة ، وأقام هو في القلب، قحمل عليهم مساور وأصحابه ، فثبت لهم بُندار وأصحابه ؛ ثم انحدر لهم الشَّرَاة عن موضع عسكرهم ومبيتهم ؛ ليطمع بندار وأصحابه في النَّب ، فلم يعرض بُندار وأصحابه لعسكرهم . ثم كرَّ الشُّراة عليهم بالسيوف والرماح ، وهم زهاء سبعمائة ؛ فصير الفريقان ، فصار الشراة إلى السيوف دون الرماح ، فقتِل من الشَّراة تحومن خسين رجلًا ، ومن أصحاب بندار مثلهم ، ثم حمل الشراة حملة ، فاقتطعوا من أصحاب بُندار نسحواً من مائة رجل ، فصبر لهم المائة ساعة ، ثم تُتِلوا جميعاً ، وانهزم بُندار وأصحابه ، فجعلوا يقتطعونهم قطعة بعد قطعة فيقتلونهم . وأمعن بُندار في الهَرب ، فطلبوه فلحقوه بقرب ثلُّ عُكْبَراء على قَدْر أربعة فراسخ من موضع الوقعة ؛ فقتلوه ونصبوا رأمه ، ونجا مِنْ أصحاب بُندار نحو من خسين رجلًا \_ وقيل مائة رجل -انحازوا عن الوُّفعَة عند اشتغـال الحوارج بمَنْ كـانوا يقتـطعون منهم ، وانتهى خبـرُه إلى مظفُّر وهو مقيم بالدُّسْكرة ، فتنجَّى من الدُّسكرة إلى ما قَرُّب من بغداد ، ووصل خبرٌ مقتله إلى محمد بن عبد الله بغدِ الفِطْر ، فَذُكِرَ أَنه لم يشرب ولم يَلْهُ كيا كان يفعل ؛ فيًّا بما ورد عليه من مقتله . ثم مضى مُساور من فوره إلى حُلوان ؛

فخرج إليه أهلها فقاتلوه ، فقتل منهم أربعمالة إنسان، وقتلوا جاعة من أصحاب الشاري ، وقُتِل عَلَمَّ من حجَّاج خراسان كانوا بتُعلوَان ، فأهانوا أهلَ حُلوان ، ثم انصرفوا عنهم .

وليلة أربع عشرة من ذي القعدة منها ، انخسف القمر ؛ فغرق كله أو غاب أكثره ؛ ومات محمد بن عبد الله بن طاهر مع انتهاء خسونه \_ فيها ذكر \_ وكانت علّته التي مات فيها قروحاً أصابته في خُلِقِه ورأســه فلبحته . وذكر أن القروح التي كانت في خَلَّك ورأســه كانت تدخل فيها الفتائل ؛ فلها مات تنازع الصلاةً عليه إخوه عُبيد الله وابنه طاهر ؛ فصلً عليه ابتُه . وكان أوصي بذلك ـ فيها قبل .

ثم وقع بين عبيد الله بن عبد الله أخي محمد بن عبد الله وبين حشم محمد بن عبد الله تنازع حتى سلوا السيوف عليه ، ورُمي بالحجارة ، ومالت الفوغاء والعامة وموالي إسحاق بن إبراهيم مع طاهر بن محمد بن عبد الله بن طاهر ، ثم صاحوا : طاهر يا منصور ؛ فعرَر عبيدُ الله إلى ناحجة الشرقية إلى داره ، ومال ممه القراد لاستخلاف محمد بن عبد الله كان إياه على أعماله ووصيّته بذلك ، وكتابه بذلك إلى عمّاله ، ثم وجّه الممثر الحليم وولاية بغداد إلى عبيد الله ، وأمر عبيد الله للذي أناه بالخلع من ثيل الممثر فيا قبل بخمسين ألف 
داهم .

نسخة الكتاب الذي كتبه محمد بن عبد الله إلى حمَّاله باستخلافه أخاه عبيد الله بعده :

وكتب يوم الخميس لثلاث عشرة خلت من ذي القعدة سنة ثلاث وخسين وماثتين .

وفيها نفى المعثر أبا أحمد بن المتوكل إلى واسط ، ثم إلى البصرة ، ثم ردّ إلى بغداد ، وأنزل إلى الجانب الشرق في قصر دينار بن عبد الله .

> وفيها نفي أيضاً عليّ بن المعتصم إلى واسط ثم رُدّ إلى بغداد فيها . وفيها مات مزاحم بن خاقان بمصر في ذي الحجة .

وحجٌ بالناس في هذه السنة عبد الله بن محمد بن سليمان الزينبي .

وفيها غزا محمد بن معاذ بالمسلمين في ذي القعدة من ناحية مَلَطية ، فَهُزِموا وأسر محمد بن معاذ .

وفيها النقى موسى بن بُمَّا والكوكبيّ الطالبيّ على فوسخ من قُرْوين يوم الاثنين سُلْخ ذي الفعدة منها ، فهزم موسى الكوكبيّ ، فلمحق بالنَّيْلم ، وبدخل موسى بن بُنا قُرْوين .

وذكر في بعض مَنْ شهد الوقعة ، أنَّ أصحاب الكوكبيِّ من الدَّيلم لما التقوُّا بموسى وأصحابه صفَّوا

صفوفاً ، وأقاموا ترَستهم في وجوههم يتقون بذلك سهام أصحاب موسى ؛ فلما رأى موسى أنَّ سهام أصحابه لا تصل أبيهم مع ما قد فعلوا ، أمر عا معه من الشّفط أن يُصبُّ في الأرض التي التقى هو وهم فيها ؛ ثم أمر أصحابه بالمتقلوا فلك ظن الكوكبيّ وأصحابه أصحابه بالمتقلوا فلك ظن الكوكبيّ وأصحابه أنهم انهروا ؛ فتبعوهم . فلما علم موسى أن أصحاب الكوكبيّ قد توسطوا النَّقط أمر بالنار فأشعلت فيه ، فخلت فيه النار ، وخرجت من تحت أصحاب الكوكبيّ ، فجعلت تحرقهم ؛ وهوب الأخرون . وكان هزيمة القوم عند ذلك ودخول موسى قرَّون .

وفيها لقي خطارمش مساور الشاري بناحية جَلُولاء في ذي الحجة ، فهزمه مساور .

## ثم دخلت سنة أربع وخمسين ومائتين ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من مقتل بغا الشرابي .

ذكر الخبر عن سبب مقتله :

ذُكِر أنّ السبب في ذلك كان أنه كان بحض الممتر إلى بنداد ، والمعتر ابن ذلك عله . ثم إن بُغا اشتخل مع صالح بن وصيف تو جها للنصف من ذي الشخل مع صالح بن وصيف تو جها للنصف من ذي القصدة ؛ فرك المعتر أيلاً ، ومعه أحمد بن إسرائيل إلى كرخ سامرًا يريد بايكباك ومن معه على مثل ما هو عليه من انحرافه عن بُغا . وكان سببُ انحرافه عند في اذكر أنها كانا في شراب لهما يشربانه ، فعريد أحدُهما على صاحبه ؛ فتهاجرا لذلك ؛ وكان بايكباك بسبب ذلك هارياً من بُغا مستخفياً منه ؛ فلها وأفى المعترّ بن معه الكرخ وأهل العُدر ، ثم أقبلوا مع المعترّ إلى الجوسق بسامرًا ؛ ويلغ ذلك بُغا ، في الكرخ وأهل اللُور ، ثم أقبلوا مع المعترّ إلى الجوسق بسامرًا ؛ ويلغ ذلك بُغا ، في طبحات وهيا والله من ولده وأصحابه وقراده ، وصاد إلى نهر نَبُوك ، ثم انتقل إلى مواضع به ثم صاد إلى السنّ ، ومعه من العين تسم عشرة بُدرة دنائير ومائة بُدرة دراهم ؛ أخداها من بيت ماله ويوبوت أموال السلطان ؛ فائفق منها شيئاً يسبراً حق قُول .

وذكر أنه لما بلغه أن الممثر قد صار إلى موضع الكرّخ مع أحمد بن إسرائيل خرج في خاصة قواده حتى صار إلى تُلَّ مُكْثِراه ، ثم مضى فصار إلى السنّ ، فشكا أصحابة بعشهم إلى بعض ما هم فيه من العسف ، وأجم لم يخرجوا معهم بمضارب ، ولا ما يتدفؤون به من البرد ، واجم في شناء . وكان بُعا في مضرب له صغير على وجُعلة ، كان يكون فيه ، فقاله مستكين ، فقال : أصلح الله الأمير! قد تكلّم أهل المسكر ، وخاصوا في كذا وإنا رسوفم إليك ، فقال : كالهم يقول مثل قولك ؟ قال : نعم ؛ وإن شئت فابعث إلهج حتى يقولوا مثل قولي ، قال : دعقي المللة حتى أنظر ، وغيرج إليكم أمري بالقداة ، فلم جنّ عليه اللهل دعا بزورق ، فركبه مع عاجمين معه ، وحمل معه شيئاً من المال ، ولم يحيل عمل مسلحاً ولا سيكيناً ولا عموداً ، ولا يعلم أهل عسكره بذلك من أمره ، والممثر في قبية بُنا لا ينام إلا في قبايه ، وعليه السلاح ، ولا يشرب نبيلاً ، وجميع جواريه حلى الزورق ، فصاح بالغلام ، فرجع إليهم . وخرج بُنا في البستان الحائقاني ، فلحقه عند منهم ؛ وفقف لهم وقال : أنا بُنا . ولخفه وليد الغربي ، وشرع إلغ منزلي ؛ حتى أحسن إليكم . فوكل به وليد المغربي ، ومريكض صالح بن وصيف ، وإما أن تصيروا معي إلى منزلي ؛ حتى أحسن إليكم . فوكل به وليد المغربي ، ومريكض إلى الجُوسَى ، فاستأذن على المعترّ ، فاذن له ، فقال : يا سيدي هذا أبّذا قد أخذاته ووكّلت به ، قال : ويلك ، جنهي برأسه ؛ فرجع وليد ، فقال للموكلين به : تنحّوا عنه حتى أبلغه الرّسالة ، فتنحّوا عنه ، فضربه ضربة على جبهته ورأسه ؛ ثم تناهى على يديه فقطمها ، ثم ضربه حتى صرعه وذبحه ، وحمل رأسه في يركة قبائه ، وأن به المعترّ ؛ فوهب له عشرة آلاف دينار ، وخلع عليه نجلمة ، ونصب رأسه بسامرًا ؛ ثم ببغداد ، ووثبت المغاربة على جُتُت ، فأحرقه بالنار ؛ وبعث المعترّ من ساعته إلى أحمد بن إسرائيل والحسن بن عملد وأبي نوح ، فأحضرهم وأخبرهم ، وتتتبّع عبيد الله بن طاهر بنيه ببغداد ؛ وكانوا صاروا إليها هُراباً مع قوم يثقون بهم ؛ فاستشروا عندهم .

فلكر أنه حُبِس في قصر اللَّـهب من ولده وأصحابه ، خمسة عشر إنسانًا ، وفي المطبَّق عشرة .

وقيل : إنَّ بُغا لما التحدر إلى سامرًا ليلة انجد شاور أصحابه في الانحدار إليها مكتنباً ، فيصبر إلى منزل صالح بن وصيف ، وإذا قرب العيد دخل أهل العسكر ، وخرج هو وصالح بن وصيف وأصحابُه ، فوثبوا بالمذابة ، فوثبوا بالمعتزّ .

وفيها عقد صالح بن وصيف لديوداد على ديار مُضَرّ وقِنَسْرين والعواصم فوثبوا بالمعتزّ في ربيع الأوّل .

وفيها عقد بايكباك لأحمد بن طولون على مصر .

وفيها أوقع مفلح وياجور بأهل قمّ ، فقتلا منهم مقتلة عظيمة ؛ وذلك في شهر ربيع الأوِّل منها .

وفيها مات علي بن محمد بن علي بن موسى الرضا يوم الاثنين لأربع بقين من جمادى الأخرة ، وصلَّ عليه أبو أحمد بن المتوكل في الشارع المنسوب إلى أبي أحمد ، وهذن في داره :

وفيها في جمادى الآخرة وافى الأهواز دُلف بن عبد العزيز بن أبي دُلف بتوجيه والده عبد العزيز إيّاه إليها وجُندَى سابور وتُستَر، فجباها ماتني ألف دينار ثم انصرف .

وفي شهر رمضان منها شخص نوشرى إلى مُساور الشاري فلقيّه وهزمه ، وقتل من أصحابه جماعة كثيرة .

وحج بالناس في هذه السنة عليّ بن الحسين بن إسماعيل بن العباس بن محمد .

# ثم دخلت سنة خمس وخسين ومائتين ذكر الخبر عياكان فيها من الأحداث

فسن ذلك ما كمان من دخول مُقْلِح كَمَبُرستان ووقْعة كانت بينه وبين الحسن بن زيـد الطالبيّ ، هـ زم فيها مُقْلح الحسنَ بن زيد ، فلحق بالدّيلم ، ثم دخل مفلح آمَل ، وأحرق منازل الحسن بن زيد ، ثم توجّه نحو الديلم في طلب الحسن بن زيد .

وفيها كانت وقمة بين يعقوب بن الليث وطوق بن المنلس خارج كرامان أسر فيها يعقوب طوقاً ؛ وكان السبب في ذلك - فيها ذكر - أنّ على بن الملس خارج كرامان أسر فيها يعقوب طوقاً ؛ وكان السبب في ذلك - فيها ذكر - أنّ على بن الحسين بن شبل كتب إلى السلطان بخواب بن الليث من عمال آل طاهر وكتب بذكر ضعف آل طاهر وقلة ضبطهم ، بما إليهم من البلاد ، وأنّ يعقوب بن الليث قد غليهم على سجستان ، وتباطأ على السلطان بترجيه خراج فارس ؛ فكتب السلطان إليه بولاية كرْمان ، وكتب إلى يعقوب بولايتها يلتمس بذلك إغراء كلّ واحد منها بصاحبه ليسقط مؤنة الهالك منها عنه ويتفرد مجولة الأخر ؛ إذ كان كلّ واحد منها عنه ويتفرد مجولة الأخر ؛ إذ كان كلّ واحد منها عنه حرباً له وفي غير طاعته ؛ فلها فعل ذلك بها زحف يعقوب بن اللبث من سبحستان بريد كرّمان ، ووجه على بن الحسين طوق بن المفلس وقد بلغه خبر يعقوب وقعمله كرّمان في جيش عظيم من فارس ، فصار طوق بكرّمان ، وسبق يعقوب باليها فنخلها ، وأقبل يعقوب من سبحستان ، فصار على مرحلة .

فحداني من ذكر إنه كان شاهداً أمرهما ، أن يعقوب بَقي مقياً في الموضع الذي أقام به من بُرُمان على مرحلة لا يرتحل عنه شهراً أو شهرين ، يتجسّس اخبار طُوق ؛ ويسأل عن أمره كلّ من مَرّ به خارجاً من بُرُمان الله عنه الموقع أحداً يجوز عسكره من ناحيته إلى بُرُمان ، ولا يزحف طُوق إليه ولا هو إلى طُوق . فلما طأل ذلك من أمرها كذلك أظهر يعقوب الارتحال عن معسكره إلى ناحية سِجِسْنا، ، فارتحال عنه مرحلة . ويلغ طوقاً ارتحال ، فقال أنه قد بداله أي حربه ، وترك عليه برَّمان وعلى على بن أخسين ؛ فوضع آلة الحرَّب ، وقعله طرقة المناسبة عن أخباره . فاتصل به وضم طوقة أله الحرب عن العالم على الشراب واللهو بارتحاله ؛ فكرّ راجعاً ، فطوى المرحلين إليه في يوم واحد ، فلم يشمر طؤق وهو في لهوه وشربه في آخر نباره إلا يقبر قد ارتفت من خارج المدينة التي هو فيها من يُرامان ، فقال لا مؤل المناسبة عنها يشمر الله المناسبة ، ثم لم يكن إلا كلا ولا ؛ حتى القويه بعقوب في اصحابه ، فأحال المقربة منصرفة إلى أملها ، ثم لم يكن إلا كلا ولا ؛ حتى أناسط به وبأسحابه ؛ فلهم ، فمرًّوا هاربين على وجوهم ، وخُلُوا كل النسبة من خدًّوا هاربين على وجوهم ، وخُلُوا كل النسبة من خدًّوا هاربين على وجوهم ، وخُلُوا كل النسبة من خدًّوا على على الموقعة من خديًّوا كل المناب عنه من منال يعقوب لاصحابه ؛ أفرجوا للقوم ، فقال يعقوب لاصحابه : أفرجوا للقوم ، فأخرة علم ، فمرًّوا هاربين على وجوهم ، وخُلُوا كل النسبة من مدَّوا هاربين على وجوهم ، وخُلُوا كل النسبة من المؤري على مع يربي على وحوهم ، وخُلُوا كل النسبة عنه المعال بن على حورة على المناب على على المنابة عنه على المنابة على المؤرث على من على المؤرف على المؤربة على ال

شيء لهم مما كان معهم في معسكرهم ، وأسر يعقوب طُوقاً .

فحداثي ابنُ حماد البربريّ أن على بن الحسين لا وتجه طوقاً حمله صناديق في بعضها اطواقه واسورة ليطوّق ويسورة ليطوّق ويسرّ من أبل معه من أصحابه ، وفي بعضها أموال ليجيز من استحقّ الجائزة منهم ، وفي بعضها قيود وأغلال ليقيّد بها من أخد من أصحابه معقوب ؛ فليا أسرّ يعقوب طوقاً ورؤساء الجيش الذين كانوا معه أمر بحيازة كلّ ما كان مع طُوق وأصحابه من المال والآثاث والكراع والسلاح، فحيرٌ ذلك كله ، وجُمع إله ؛ فلها أن بالمستاديق أي بالمشتاديق المن معقوب المناقب التيوه والأغلال ؟ لمن المناقب المناقبة على بالمناقبة على المناقبة على المن

فليًّا فَرغ يعقوب بن الليث من أمر طُوْق دخل كِرْمان وحازها وصارت مع سِجِسْتان من عَمَله .

وفيها دخل يعقوب بن الليث قارس وأسر عليٌّ بن الحسين بن قريش .

ذكر الخبر عن سبب أسره إياه وكيف وصل إليه :

حدَّني ابن حَمَّاد البربريّ ، قال : كنتُ يومئذ بفارس عند عليّ بن الحسين بن قريش ، فورد عليه خبر وَقَّمة بعفوب بن الليث بصاحبه غَوْق بن المفلّس ودخول يمقوب كرَّمان واستيلاته عليها ، ورجع إليه الفُلّ ، فأيتر بإقتال يمقوب إلى فارس ؛ وعليّ يومئذ بثيراز من أرض فارس ، فضمّ إليه جيشه ورجَّالة الفلّ من عند طُوق وغيرهم ، وأعطاهم السلاح، ثم برز من ثبيراز ، فصار إلى كُرِّ خارج شيراز بين آخر طرفه عرضاً عا يلي أرض شيراز ، وين غَرْض جبل بها من الفضاء قدرُ عُرْ رجل أو داية ، لا يمكن من ضيقه أن يَرْ فيه أكثر من رجل واحد . فأقام في ذلك المؤمّم ، وضرب عسكره على شطّ ذلك الكُرِّ عا يلي شيراز ، وأخرج معه المتسوّلة والتجار من مدينة شيراز إلى مُسكره ، وقال : إن جاء يمقوب لم يجد موضماً يجوز الفلاة إلينا ؛ لأنه لا طريق له إلاً الفضاء الذي بين الجيل والكرّ ؛ وإنما هو قدر عرّ رجل ؛ إذا أقام عليه رجل واحد منع من يريد أن يجوزه ، وإن المؤمّر بحرث لا طمام له ولا لأصحابه ولا عَلَف لدوابهم .

قال ابن حماد : فاقبل يعقوب حتى قُرب من الكُّر ، فامر أصحابه بالنزول أوَّل يوم على نحو من ميل من الكُّر تما يلي كِرْمان ، ثم أقبل هو وحده وبيده رمح عُشاريّ ؛ يقول ابن حماد : كاني أنظر إليه حين أقبل وحدّه على دابته ، ما ممه إلاَّ رجل واحد ، فنظر إلى الكُّر والجيل والطريق ، وقرب من الكرَّ ، وتأمل عسكر عليّ بن الحسين ، فجعل أصحاب على يشتمونه ، ويقولون : لنردتك إلى شَعْب المراجل والقماقم ، يا صغّار ـ وهو

ساكت لا يورّ عليهم شيئًا ـ قال : فلمّا تأمل ما أواد من ذلك ورآه ، انصرف راجعاً إلى أصحابه . قال : فلمّا كان من الغد عند الظهر أقبل بأصحابه ورجاله حتى صار على شطّ كُرّ ما يلي بَرّ كِرمان، فأمر أصحابه فنزلوا عن دوابهم ، وحطّوا أثقالهم . قالت : ثم فتح صندوقاً كان معه .

قال ابن حماد : كأن أنظُر إليهم وقد أخرجوا كلياً ذئيًّا ، ثم ركبوا دوابِّهم أعراء ، وأخذوا رماحهم بأيديهم . قال : وقبل ذلك كان قد عبًّا على بن الحسين أصحابه ، فأقامهم صفوفًا على المرّ الذي بين الجبل والكُرُّ ؛ وهم يرون أنه لا سبيل ليعقوب ، ولا طريق له يمكنه أن يجوزه غيره . قال : ثم جاؤوا بالكلب ، فرموا به في الكُرُّ ، ونحن وأصحاب علُّ ينظرون إليهم يضحكون منهم ومنه . قال : فليا رمو! بالكلب فيه ، جعل الكلب يسبِّحُ في الماء إلى جانب عسكر على بن الحسين ، وأقحم أصحاب يعقرب دوابهم خلف الكلب ، وبأيديهم رماحُهم ، يسيرون في أثر الكلب . فلها رأى عليّ بن الحسين أن يعقوب قدقطم عامّة الكُرّ إليه وإلى الكُر من وراء أصحاب على بن الحسين ؛ فلم يكن بأسرَع من أن خرج أواثلهم منه حتى هرب أصحاب على يطلبون مدينة شيراز ، لأنهم كانوا يصيرون إذا خرج أصحاب يعقوب من الكرّ بين جيش يعقوب ويين الكُرّ ، ولا يجدون ملجاً إن هُزموا . وانهزم على بن الحسين بانهزام أصحابه ؛ وقد خرج أصحاب يعقوب من الكُرّ ، فكبتْ به دابته ، فسقط إلى الأرض ولحقه بعض السُّجزيَّة فهمَّ عليه بسيفه ليضربه ؛ فبلغ إليه خادم له ، فقال : الأمير . فنزل إليه السجزي ، فوضع في عنقه عمامته ، ثم جرَّه إلى يعقوب، فلما أني به أمر بتقييده ، وأمر بما كان في عسكره من آلة الحرب من السلاح والكُراع وغير ذلك ، فجُمع إليه ، ثم أقام بموضعه حتى أمسى ، وهجم عليه اللَّيل ، ثم رحل من موضعه . ودخل مدينة شِيراز ليلًا وأصحابه يضربون بالطَّبول ، فلم يتحرُّك في المدينة أحد ، فلمَّا أصبح أنهب أصحابه دار عليَّ بن الحسين ودور أصحابه ؛ ثم نظر إلى ما اجتمع في بيت المال من مال الخَرَاج والضَّياع ، فاحتمله ووضع الخراج ، فجباه ، ثم شخص منها متوجَّهاً إلى سِجستان ، وجل معه ابن قريش ومَنْ أسِرَ معه .

وفيها وجُّه يعقوب بن الليث إلى المعتزُّ بدوابٌ ويُزاة ومِسْك هديَّةً .

وفيها ولي سليمان بن عبد الله بن طاهر شرطة بغداد والسدواد ، وذلك لستّ خاون من شهير ربيع الآخر ، وكانتُ موافاته سامُزًا من تُخراسان ـ فيها ذكر ـ يوم الحميس لثمان خَلُون من شهر ربيع الأوّل ، وصار إلى الإيتاخية ، ثم دخل على المعترّ يوم السبت ، فخلع عليه وانعمرف .

وفيها كانت وقعة بين مساور الشاري ويارجوخ ، فهزمه الشاري وانصرف إلى سامُرًا مفلولًا .

ومات المعلِّى بن أيوب في شهر ربيع الأخر منها .

وفيها أخد صالح بن وصيف أحمد بن إسرائيل والحسن بن غُخلد رأبا نوح عيسى بن إبراهيم فقيَّدهم ، وطالبهم بأموال ؛ وكان سبب ذلك ـ فيها ذكر ـ أنَّ هؤلاء الكتّاب الذين ذكرتُ كانوا اجتمعوا يوم الأربعاء لليلتين شَلّقا من جمادى الآخرة من هذه السَّنة على شواب لهم يشربونه ، فليًا كان يوم الحميس غد ذلك اليوم ، ركب ابن إسرائيل في بَشِّم عظيم إلى دار السلطان التي يَقَمَّد فيها ، وركب ابن غُخلد إلى دار قَبِيحة أمَّ المعرّد وهو كاتبها ـ وحضر أبو نوح الدّار ، والمعرّ نائم ؛ فانته قرياً من انتصاف النهار ، فأذن لهم ، فحمل صالح بن

وصيف على أحمد بن إسرائيل ، يقال للمعترّ : يا أمير المؤمنين ؛ ليس للأتراك عطاء ولا في بيت المال مال ؛ وقد ذهب ابن إسرائيل وأصحابه بأموال الدنيا ، فقال له أحمد : يا عاصي يا بن العاصي ! ثم لم يزالا يتراجعان 
الكلام حتى سقط صالح مغشيًّا عليه ، فرُشّ على وجهه الماء . ويلغ ذلك أصحابه وهم على الباب ، فصاحوا 
صيحةً واحدة ، واخترطوا شيوقهم ، ودخلوا على المعترّ مُصْليّين ؛ فلما رأى ذلك المعترّ ذخل وتركهم ، وأخد 
صالح بن وصيف ابن إسرائيل وابن تخلد وعيسى بن إبراهيم فقيّدهم ، واثقلهم بالحديد ، وحملهم إلى داره ، 
فقال المعترّ لصالح قبل أن يحملهم : هبّ في أحمد ؛ فإنه كاتبي ؛ وقد ربّاني ، فلم يفعل ذلك صالح ، ثم 
ضرب ابن إسرائيل ؛ حتى كسرت أسنأته ، ويطح ابن شحلد فضّرب مائة سوط ؛ وكان عيسى بن إسراهيم 
عنجماً فلم يزل يُصفع حتى جَرَت الدماء من محاجه ؛ ثم لم يُتركوا حتى أخذت رقاعهم بمالر جليل فُسط 
عليهم.

وتوبّع، قوم من الأتراك إلى إسكاف ليأتوا بجعفر بن محمود ، فقال المعترّ : أنّا جعفر فلا أرَبّ لي فيه ولا يعمل ني . فعضوا ، فبعث المعترّ إلى أي صالح عبد الله بن محمد بن يزداد المروزيّ ، فحيل ليصبّيره وزيراً ، وبعث إلى إسحاق بن منصور ، فأشخص . ويعثت قبيحة إلى صالح بن وصيف في ابن إسرائيل : إمّا حملته إلى المعترّ وإماركبتُ إليك فيه .

ولد أكوراً ألسب في ذلك كان أنّ الاتراك طلبوا أرزاقهم ، وأنهم جعلوا ذلك سبباً لما كان من أمرهم ، وأنّ الرسل لم تزل تختلف بينهم وبين هؤلاء الكتّاب ؛ إلى أن قال أبو نوح لصالح بن وصيف : هذا تدبيرك على الحليفة ، ففشيّ على صالح حينتلد عما دخله من الحرّد والفَيْظ حتى رشّوا على وجهه الماء ه لما أفاق جرى بين يدي الممثر كلام كثير ، ثم خرجوالي الصلاة ، وخلا صالح بالمعترّ ، ثم وُشِيّ بالقوم فلم بليثوا إلاّ قليلاً ، حتى أخرجوا إلى قبّة في الصحن ؛ ثم وُشِي بأبي نوح وابن خلد فأخذت سيوقهها وللانسها وقرِّقت تيابها ، وطفقها إن اسرائيل فألقى نفسه عليها ؛ فلّت به ؛ ثم أخرجوا إلى الدهليز ومجلوا على الدواب والبغال ، وارتدف خلف كل واحد منهم تركي ، ويمث بهم إلى دار صالح على طريق الحيّر ، وأنصرف صالح بعد ساعة ، وتفرق الأثراف ، فانفصرفوا . فلها كان بعد ذلك بأيام مجمل في رجُل كلّ واحد منهم ثلاثون رطلاً ، وفي عنق كل واحد منهم عشرون وطلاً من حديد ، وطولبوا بالأموال ، فلم يُجب واحد منهم إلى شيء ؛ ولم ينقطع أمرهم إلى أن دخل رجب ؛ فوتيجوا في قبض ضياعهم ودورهم وضياع أسباجم وامواضم ، وسُمُوا الكتّاب الحورّية ، فقدم جمفر بن عمود يوم الحديس لعشر خلون من جادى الإخرة فولي الأمو والنهي .

وللبلتين خَلَتا من رجب ظهر بالكوفة عيمى بن جعفر وعليّ بن زيد الحسنيّان ، فقتلا بها عبد الله بن محمد بن داود بن عيسى .

ولثلاث بقين من رجب منها شُعلم المعترّ. ولليلتين خلتا من شعبان أظهر موته ؛ وكان سبب خلعه ـ فيها ذكر ـ أن الكتَّاب الذي ذكرنا أمرهم ، لما فعل بهم الأتراك ما فعلوا ، ولم يُعثّروا لهم بشيء ، صاروا إلى المعترّ يطلبون ارزاقهم ، وقالوا له : أعطِنا أرزاقنا حتى نقتُل لك صالح بن وصيف ، فارسل المعترّ إلى أمه يسألها أن تعطّه مالاً ليعطّهم ، فأرسلت إليه : ما عندي شيء ، فلما رأى الاتراك ومَنْ يسامُرًا من الجند أن قد امتنع الكتَّاب من أن يُعطّوهم شيئًا ، ولم يجدوا في بيت المال شيئًا ، والمعترّ وأمه قد امتنعا من أن يُسمّحا لهم بشيء ؛ سة ٥٥٥

صارت كلمة الأثراك والفراغنة والمغاربة واحدة ، فاجتمعوا على خَلِّم المثرّ ، فصاروا إليه أثلاث بَيّين من رجب ؟ فلكر بعض أسباب السلطان أنه كان في اليوم الذي صاروا إليه عند نحرير الحادم في دار المترّ ، فلم يرقب وسياح القوم من أهل الكرّخ والدُّور ، وإذا صالح بن وصيف وبالكباك ومحمد بن بُعا المعروف بأبي نصر ، قد دخلوا في السلاح ، فجلسوا على باب المنزل الذي يتزله المنزل مم بعثوا إليه : اخرج إلينا ، فبعث أو إلى المنظم : إني أخذلت الذواء أسس ، وقد اجفلني اثنتي عشرة مرة ، ولا أقدر على الكلام من الضعف ؛ فإن كان المرف المنازل الذي يتراب المنزل على الكلام من الضعف ؛ فإن كان الكرّخ والدُّور من خلفاء المُؤدر ، فجروا برجله إلى باب المُجرّة ؛ قال : واحسبهم كانوا قد تناولو، بالفسر بي باللبابيس ، فيخرج وقسيمه خرق في مواضع ، وآثار اللم على منكه ، فقاضو في الطهمس في المعارفي وقت شديد الحرّ ، قال : كان منافع من واضع ، وقائل المن على منكه ، مثقاضو به المنز كان عاضم ، وجماع من أصحابه ؟ فقال له صالح وأصحابه ؛ وكان معه رجل أصبهائي ، فقال : أنا أنها الشوارب ، فأحضوره مع جماعة من أصحابه ؟ أنشال هالم بي كتب طيفه والله ابن أبي الشوارب ، فاحضوره مع جماعة من أصحابه ؟ أنشال ه صالح وأصحابه ؛ وكان عدم رجل أصبهائي ، فقال : أنا أكثب ، فقال ان أبي الشوارب لصالح : قد شهدوا أن له ولاخته وابنه وأمه الأمان ، فقال مالغ ، يقتل نساح ، يضطو الله نساح بمنظها .

لهذكر أن تبسيعة كانت المُحذَلت في الدار التي كانت قبها سُرَباً ، وأنها احتالت هي وقُرْب واعمت المعتزّ ، فخرجوا من السُّرْب ، وكانوا اخدلوا عليها الطُّرق، ومنموا الناس أن يجوزوا من يوم فعلوا بالمعتزّ ما فعلوا ؛ وفلك يوم الأنتين إلى يوم الأربعة للملة بقيت من رجب .

فلُكر أنه لما تُحلِع دفع إلى من يعلّبه وثيتيم الطعام والشراب ثلاثة أيام ، فطلب حَسْرةً من ماه البقر ، همتموه . ثم جعُسصوا سرداياً بالجمصّ التخين ، ثم أدخلوه فيه ، وأطبقوا عليه بأنه ، فأصبح ميّتاً .

وكانت وفاته للبلتين عَمَلَنا من شعبان من هذه السنة . فلمّا مات أشهد على موته بنو هاشم والقواد ؛ وأنه صحيح لا اثر فيه ، فدُّفين مع المتصر في ناحية قصر الصّرام ؛ فكانت خلافته من يوم بويع له بسامُّرًا إلى أن خُلع أربع سنين وسنة أشهر وثلاثة وعشرين يوماً . وكانَّ عمره كلّه أربعاً وعشرين سنة .

وكان أبيض أسود الشعر كثيفَه ، حسن العينـين والوجـه ، ضيَّق الجبين ، أحمـر الوجنتـين ، حسن الجسم ، طويلًا .

وكان مولده بسامرًا.

#### خلافة ابن الواثق المهتدي بالله

وفي يوم الأربعاء للبلة بقيت من رَجِبَ من هذه السنة ، يوبع محمد بن الواثق، فُسُمِّي بالمهندي بالله ؛ : وكان يكني أبا عبد الله ؛ وأمه روميّة ؛ وكانت تسمى قُرب .

وذكر عن بعض من كان شاهداً أمرهم ، أنَّ محمد بن الواثق لم يقْبَل بيعة أحد ؛ حتى أيِّ بالمعتر فخلع

نفسه ؛ وأخبَر عن عجزه عن القيام بما أسنيد إليه ، ورغبته في تسليمها إلى محمد بن الواثق ؛ وأن المعترّ مدّ يده فبايع الوائق ؛ فسمّو بالمهتدي ، ثم تعمّى وبايع خاصّة الموالي .

وكانت نسخة الرقعة بخلع المعتزَّ نفسه :

يسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما أشهد عليه الشهبود المسمون في هذا الكتاب ؟ شهدوا أنّ أبا عبد الله ابن أمير المؤمنين المتوكل على الله اقرّ صندهم، وأشهدهم على نفسه في صحّةِ من عقله ، وجواز من أمره ؟ طائماً غير مكره ، أنه نظر فيها كان تقلّده من أمر الحالاتة والقيام بأمور المسلمين في وأي أنه لا يصلحُ لذلك ، ولا يحكُل له ؛ وأنه عاجز عن القيام بما يجب عليه منها ، ضعيف عن ذلك ؟ فأتحرج نفسه ، وتبرّاً منها ، وخلفها من رُقَية ، وخلع نفسه منها ، وَبراً كلّ من كانت له في عقد يُشِعة من جميع أوليائه وسائر النامان ، وحلّهم من في وقابهم من البيمة والمهود والمؤاثيق والأيمان بالطّلاق والمعتاق والصَّدقة والحيّج وسائر الأيمان ، وحلهم من جميع ذلك وجعلَهم في سَمّة منه في الدنيا والأخرة ، بعد أن تبين له أنّ الصلاح له وللمسلمين في خروجه عن الحلاقة والتبرؤمنها ، وأشهد على نفسه بجميع ما سمي ، ووصف في هذا الكتاب جميع الشهود المسبّر، فيه ، وجميع من حضر ؟ بعد أن قرىء عليه حرفاً حرفاً ، فاقرّ بفهمه ومعرفته جميع ما فيه طائعاً غير مكره ؛ وذلك يوم الاثين لللاث بقين من رجب سنة خس وهسين ومائين .

فوقّع المعترّ في ذلك : « أقرّ أبو عبد الله بجميع ما في هذا الكتاب ، وكتب بخطه » .

وكتب الشهود شهاداتهم : شهد الحسن بن محمد وعمد بن يحيى وأحمد بن جناب ويحيى بن زكرياه بن أبي يعقوب الأصبهائيّ وعبد الله بن تحمد العامريّ وأحمد بن الفضل بن يجيى وحماد بن إسحاق وعبد الله بن عمد وإبراهيم بن محمد ؛ وذلك يوم الاثنين لثلاث بقين من رجب سنة خمس وخمسين ومالتين .

وفي سلُّخ رَجَب من هذه السنة ، كان ببغداد شَغَب ووثُوب العامة بسليمان بن عبد الله بن طاهر .

# ذكر الخبر عن سبب ذلك وإلى ما آل الأمر إليه :

وكان السببُ في ذلك ، أنّ الكتاب من عمد بن الواثق ورد يوم الحديس سلّخ رجب على سليمان ببغداد 
ببيعة الناس له ، وبها أبو أحد بن المتركل ؛ وكان أخوه المعترّ سبّره إلى البصرة حين سخط على أحميه من أمه 
المؤيد ؛ فلها وقمت العصبية بالبصرة نقله إلى بفداد ؛ فكان مقياً بها ، فبعث سليمان بن عبد الله بن طاهر 
وإليه الشرطة بومئذ ببغداد ، فأحضره دارة ، وسمع منّ ببغداد من الجند والفَوْغام بأمر المعترّ وابن الواثق ، 
فاجتمعوا إلى باب سليمان ، وضجّوا هنالك ، ثم انصرفوا على أنه قبل لهم : لم يَردٌ علينا من الحبر ما نعلم به ما 
عمل به الفوم ، ففتواً يوم الجمعة على ذلك من الصياح والقول الذي كان قبل لهم يوم الحميس ، وصل النائس 
عمل به الفوم ، ففتواً يوم الجمعة على ذلك من الصياح والقول الذي كان قبل لهم يوم الحميس ، وصل النائس 
أبي أحمد ، ودَعَيّ فيها للمعترّ ، فلها كان يوم السبت غدا القوم ، فهجموا على دار سليمان ، وهتفوا باسم 
أبي أحمد ، ودَعَواً إلى بيعته ، وخطصوا إلى سليمان في داره ، وسألوه أن يربّهم أبا أحمد بن المتوكل ، فأظهره 
لهم ، ووعدهم المصير إلى عبتهم إن تأخر عتهم ها يجرن ، فانصرفوا عنه بعد أن أكدّوا عليه في حفظه .

 ETT ... . ... YAA 5

فرجع للى النَرَدان ، فأقام بها ، وكتب إلى السلطان ، واختلفت الكتب حقى وجّه إلى أهل بغداد بمالر رضُوا به ، ووقعت بيمة الخاصّة ببغداد للمهتدي يوم الحميس لسبع ليال نخلّون من شعبان ، ودعي له يوم الجمعة لشمان علون من شعبان بعد أن كانت ببغداد ثبّتة ، قتل فيها وطرق في دِجّلة قوم ، وجوح آخرون لأن سليمان كان يُفظ داره قوم من الطَّنرِية بالسلاح ، فحارجم أهلُ بغداد في شارع دِجّلة وعلى الجسر ؛ ثم استقام الأمر بعد ذلك وسكنوا .

وفي شهر رمضان من هذه السنة ظهرت قَبيحة للأتراك ، ودلَّتهم على الأموال التي عندها والذخائــر والجوهر ؛ وذلك أنها ـ فيها ذُكر ـ قد قَدَّرَت الفتك بصالح ، وواطأت على ذلك النَّفر من الكتَّاب الذين أوقع بهم صالح ؛ فلما أوقع بهم صالح ، وعلمت أنهم لم يطووا عن صـالح شيئًا من الحبر بسبب مـا نالهم من العذاب ؟ أيقنت بالهلاك ؛ فعملت في التخلُّص ، فأخرجت ما في الخزائن داخل الجوُّسق من الأموال والجواهر وفاخر المتاع ، فأودعت ذلك كله مع ما كانت أودعت قبل ذلك يما هو في هذا المعني ، ثم لم تأمن المعاجلة إلى ما نَزُل بِهَا وَبَابِنِهَا ، فاحتالت للهرب وجهاً ، فحفرت سُربًا من داخل القصر من حجرة لها خاصَّة ينفذ إلى موضع يفوت التفتيش ، فالمّا علمت بالحادثة بادرت من غير تلبَّث ولا تلوَّم ؛ حتى صارت في ذلك السَّرَب ، ثم خرجت من القَصْر ؛ فلما فرغ الذين شغبوا في أمر ابنها بما أرادوا إحكامَه ؛ فصاروا إلى طلبها غير شاكِّين في القدرة عليها ، وجدوا القصر منها خالياً ، وأشرَها عنهم مستتراً ؛ لا يقفون منه على شيء ؛ ولا ما يؤديهم إلى معرفته ؛ حتى وقفوا على السُّرَب ، فعلموا حينئذ أنهم منه أوتوا فسلكوه ؛ وانتهوا إلى موضع لا يُوقف منه على خبر ولا أثر ، فايقنوا بالفَوْت ، ثم رجموا الظُّنُون ؛ فلم يجدوا لما معقلًا أعزَّ ولا أمنع إن هي لجأت إليه من حبيبَ حرّة موسى بن بغا التي تزوّجها من جواري المتوكل ، فأحالوا على تلك الناحية ، وكرهوا التعرّض لشيء من أسبابها ، ووضعوا العيون والأرصاد عليها ، وأظهروا التوعَّد لمن وقفوا على معوفته بأمرها ؛ ثم لم يُظهرهُم عليها ؛ فلم يزل الأمر منطوياً عنهم ؛ حتى ظهرت في شهــر رمضان ؛ وصــارت إلى صالــح بن وصِيف ، ووسُّطت بينها وبين صالح العطَّارة ؛ وكانت تثني بها ؛ وكانت لما أموال ببغداد ، فكتبت في حَمْلِها ؛ فاستخرج وحُمِل منها إلى سامُرًا .

فلذكِر أنه وإلى سامرًا يوم الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة خلتُ من شهر رمضان من هذه السُّقة لمد خمسمائة الف ديهار ، ووقمُوا لها على خزائن ببغداد . فوجه في حملها ، فاستخرج وحمل منها ، فحمل إلى السلطان من ذلك متاتًا كثير ، وأحيل من ببغداد من الجند والشاكرية المرتزقة بمال عظيم عليه ولم تزل تُباع تلك الحزائن متَّصلًا بشداد وسامًرًا عشق شهور ؟ حتى نفلت .

ولم تؤل قبيحة مقيمة إلى أن شخص الناس إلى مكة في هذه السنة ، فشيّرت إليها مع رجاء الربابيّ ووحش مولى المهتدي ؛ فلّكِر عمّن صمعها في طريقها وهي تدحو الله على صالح بن وصيف بصوت عالم وتقول : اللهم أخر صالح بن وصيف ؛ كيا هتك ستري ، وقتل ولدي ، ويُدّد شعلي ، وأخمل مالي ، وغرّبني عن بلدي ، وركب الفاحشة مني ! فاتصرف الناس عن الموسم واحتبست يمكة .

وذكر أنَّ الأتراك لما تحركوا ، وثاروا بالمعترَّ أرسلوا إليه يطلبون منه خمسين ألف دينار ؛ على أن يقتلوا صالحاً ؛ ويستوي لهم الأمر . فأرسل إلى أمه يعلمها اضطرابهم عليه ، وأنه خائف على نفسه منهم ، فقالت :

ما عندي مال ، وقد وردت لنا سفاتج ؛ فلينتظروا حتى نقبض ونعطيهم ؛ فلما قُتل المعتزّ ، أرسل صالح إلى رجل جوهريّ . قال الرجل : فدخلت إليه وعنده أحمد بن خاقان ؛ فقال : ويحك ! هوذا ترى ما أنا فيه ! وكان صالح قد أخافوه وطالبوه بالمال ؛ ولم يكن عنده شيء ، فقال لي : قد بلغني أنَّ لقبيحة خزانةً في موضع يرشدك إليه هذا الرجل \_ وإذا رجل بين يديه \_ فامض ومعك أحمد بن خاقان ؛ فإن أصبتم شيئًا فأثبته عندك ، وسلُّمه إلى أحمد بن خاقان ؛ وصرْ إلىّ معه . قال : فمضيت إلى الصُّفوف بحضرة المسجد الجامع ؛ فجاء بنا ذلك الرُّجُل إلى دار صغيرة معمورة نظيفة ؛ فلخلنا ففتشنا كلِّ موضع فيها فلم نجد شيئاً ، وجعلُّ ذلك يخلُّظ على أحمد بن خاقان ، وهو يتهدَّد الرجل ويتوعمه ، ويُغلظ له ، وأَخد الرجل فأساً ينقر به الحيـطان يطلب موضعاً قد سُتر فيه المال ؛ فلم يزل كذلك حتى وقع الفأس على مكان في الحائط استدلَّ بصوته على أن فيه شيئاً ، فهدمه وإذا من وراثه باب ، ففتحناه ودخلنا إليه ؛ فأدَّانا إلى سَرَب ، وصونا إلى دار تحت الدار التي دخلناها على بنائها وقسمتها ، فوجدنا من المال على رُّفوف في أسفاط زهاء ألف ألف دينار ، فأخذ أحمد منها ومُن كان معه قدر ثلاثماثة ألف دينار، ووجدنا ثلاثة أسفاط: سَفَطًّا فيه مقدارهمكُوك زمرَّد إلا أنه من الزَّمرد الذي لم أر للمتوكل مثله ولا لغيره ، وسفَّطاً دونه فيه نصف مكُّوك حُبُّ كبار ، لم أر والله للمتوكل ولا لغيره مثله ، وسفّطأ دونه فيه مقدار كيلجة ياقوت أحمر لم أر مثله ، ولا ظننت أن مثله يكون في الدنيا ؛ فقوَّمت الجميع على البيع ؛ فكانت قيمته الغي ألف دينار ، فحملناه كله إلى صالح ؛ فلما رآه جعل لا يصدق ولا يوقنُ حتى أحضر بحضرته ووقف عليه ، فقال عند ذلك : فعل الله بها وفعل ؛ عرَّضت ابنها للفتُّل في مقدار خمسين ألف دينار ، وعندها مثل هذا في خزانة واحدة من خزالنها إ

وكانت أم محمد بن الوائق توفِّيت قبل أن يبايم ؛ وكانت تحت المستمين ؛ فلما قبل المستمين صبيرها المعتز في قصر الرُّصافة المذي فيه الحرم ، فلما ولي الحلافة المهتدي قال يوماً لجماعة من الموالي : أمّا أنا فليس لي أمّ أحتاج لها إلى غلّة عشرة آلاف ألف في كل سنة لجواريها وخدمها والمتصلين بها ؛ وما أريد لنفسي وولدي إلا القوت ، وما أريد فضرًا إلاً لإخوى فإن الضيّقة قد مسّتهم .

ولثلاث بقين من رمضان من هذه السنة قبّل أحمد بن إسرائيل وأبو نوح .

ذكر الخبر عن صفة القِتُّلة التي قتلا بها :

فاما السبب الذي أدّاهما إلى الفتل ؛ فقد ذكرناه قبل ، وأما الفتلة التي قبلا بها ، فإنه ذكر أن صالح بن وصيف لما استصفى أموالها ومال الحسن بن خلّد ، وعلّمهم بالفسرب والفيّد وترّب كوانين الفحم في شدّة الحرّ منهم ، وضعهم كلّ راحة ، وهم في يده على الهم ، وضعهم إلى أمور عظام من الحيانة والقصد لذلّ السلطان والحرّص على دوام الفتن والسمي في شق عصا المسلمين ، فلم يمارضه المهتدي في شهء من أمورهم ، ولم يوافقه على ديم المورهم ، ولم يوافقه على الدوشائي في شهر رمضان ، ليتولى استخراج في وان كان رُوي عنه من أمواهم .

قال : فلتحرج إلى آحمد بن إسرائيل ، فقلت له : يا فاجر ، تظنّ أنّ الله تُجهلك ، وأنّ أمير المؤمنين لا يستحلّ قتلك ؛ وأنت السببُ في الفتن ، والشريك في اللماء ، مع عظيم الحيانة وفساد النية والطويّة ! إنّ في أقلّ من هذا ما تستوجب به المُثلثة كها استوجب مَن كان قبلك ، والقشل في العاجلة والمدّاب والحزي في tro ...... Year.

الأجلة ، إن لم تستمد من الله بعفو وإمهال ، ومن إمامك بصفح واحتمال ؛ فاستر نفسك من نزول ما تستحتى بالصدق عما عندك من المال ؛ فإنك إن تفعل ويوقف على صدقك تسلم بنفسك . قال : فذكر أنه لا شيء عنده ، ولا تُرِك له إلى هذا الوقت مال ولا عُقْدة . قال : فدعوتُ بالمقارع وأصرت أن يقامَ في الشمس ، وأرعدتُ وابرقتُ ، وإن كان ليفوتني الظفر منه بشيء من صَرامة ورُجُلة حتى أومَى إلى قدر تسعة عشر ألف دينا. ؛ فأخلت وقعته مها .

قال : ثمّ أحضرت أبا نوح عيسى بن إيراهيم فقلت له مثل الذي قلت لأحمد أو نحوه ، وزهت في ذلك بأن قلت : وأنت مع هذا مقيم على دينك النصرانية ، مرتكب فروج المسلمات تشفيًا من الإسلام وأهمله ! ولا دلالة أدلً على ذلك بمن لم يزل في منزلك على حال, النصرانية من أهل<sub>م</sub> وولدٍ ، ومَن كان ذا تُمقُلُد أباح الله

قال : فلم يُجب إلى شيء ، وأظهر ضعفاً وفقراً .

قال : وأما الحسن بن تخلد فالتعريث ؛ فلما خاطبته خاطبت رجلًا موضّعاً رخواً ، قال : فبكّتُه بما ظهر منه ، وقلت : مَنْ كان له الراضة بين يديه إذا سار على الشهاري وقدّر ما قدّرت ، وأراد ما أردت ، لم يكن موضّماً وطهاً ولا عَشَّاً رخواً ، قال : ولم أزل به حتى كتب رقمة بجوهر قيمته نَيْف وثلاثون ألف دينار ؛ قال : وردّوا جميعاً إلى موضعهم ؛ وانصوفت . فكانت مناظرة الحسن بن سليمان الدوشايرًا لهم آخر مناظرة كانت معهم ؛ ولم يناظروا أيام المهتدي فيها بلغني مناظرة غيرها .

فليا كان يوم الحميس لثلاث بقين من شهر رمضان الحرج أحمد بن إسرائيل وأبر نُوح عيسى بن الراهيم إلى باب المامة ، فقعد صالح بن وصيف في اللهار ، ووكّل بضريها حمّاد بن محمد بن حماد بن وكنفش ، فاقام أحمد بن إسرائيل وابن دَلْقش يقول : أوجع ، وكان كلّ جلاد يضربه سوطين ، ويتنخى حتى وفّوه خمسالة سوط . ثم أقلموا أبا نوح أيضاً فقشرب خمسالة سوط ضربُ النّاف ، ثم جُلاعل بغلين من بغال السّقائين على بطونها ، منكسة رؤوسها ، ظلموة ظهورهما للنامى . فلما أحمد فحين بلغ خشبة بابك مات ، وحين وصلوا بلهي نوح مات فلدن أحمد بين الحائظين. ويضال إن أبا نوح مات من يومه في حبس السرخمي خليفة طلمجبور عل شُرط الحفاصة ، ويفي الحسن بن خَلَقد في الحبس .

وذُكِر عن بعض من حضر أنه قال : لقد رأيت حَاد بن عمد بن حمد بن دفقس وهو يقول للجلادين : أنفسكم يا بني الفاعلة ـ لا يكني - ويقول : أوجعوا وغيروا السياط ، وبذلوا الزّجال ، وأحمد بن إسرائيـل وعيسى يستغيثان ؛ فذكر أن المهتدي لما بلغه ذلك قال : أمّا عقوبة إلاّ السوط أو القتل ! أمّا يقوم مقام هذا! شيء ! أما يكفى ! إنا لله وإنا إليه راجعون ، يقول ذلك ويسترجع مراداً

وذكر عن الحنسن بن تخلد أنه قال : لم يكن الأمر فينا عند صالح إذا لم يحضره عبد الله بن محمد بن يؤدًاد على ما كان يكون عليه من النلطة إذا حضر . قال : وكان يقول لصالح : اضرب وعلّب فإنّ الأصلح من وراء ذلك القتل ؛ فإنهم إن أقلتوا لم تؤمّن بوائقهم في الأعقاب ؛ فضلًا عن الواترين ؛ ويذكره قبيحَ ما بلغه عنهم . وكان سـ" مذلك .

قال: وكان داود بن أبي العباس الطوسيّ يحضونا عند صالح فيقول: وما هؤلاء أعزُّك الله، فبلغ منك

الفضب بسبهم هذا المبلغ ! فظنه يرققه علينا حتى يقول : على إنى والله أعلم أنهم إن تخلصوا انتشر منهم شرً كبير وفساد في الإسلام عظيم ؟ فينصرف وقد أفناه بقتلنا ، وأشار عليه بإهلاكنا ؛ فيزداد برأيه وما قال له علينا غيظاً ، وإلى الإسامة بنا أنساً فسئل بعض من كان يخبر أمرهم : كيف نجا الحسن بن تحلّد عا صَليٍ به صاحبه ؟ فقال : بخصلتين ؟ إحداهما أنه صَدّقه عن الحبر في أول وهلة وأوجد اللَّلائل على ما قاله له إنه حقّ ؟ وقد كان وعَمله العفوان صدّقه ، وحلف له على ذلك ، والأخرى أنَّ أمير المؤمنين كلمه فيه وأعلمه حرمة أهله به ، وأوما إلى عبته لإصلاح شأنه ، فردّه عن عظيم المكروه فيه ؟ وقد كنت أرى أنه لوطالت لصالح مدَّة وهو في ينه ، أطلقه وأصطنعه ، ولم يكن صالح بن وصيف اقتصر في أمر الكتاب على أخذ أموالهم وأموال

ولثلاث عشرة خلت من شهر رمضان منها فتح السجن ببغداد ، ووثبت الشاكرية والنائبة ببغداد من جندها بحمد بن أوس البلخيّ :

#### ذكر الحبر عن سبب ذلك وما آل الأمر إليه فيه :

ذُكر أنَّ السبب في ذلك كان أنَّ عمد بن أوس ، قدِم بغداد مع سليمان بن عبد الله بن طاهر وهو على الجيش القادمين من خُراسان مع سليمان والصعاليك الذين تألفهم سُليمان بالريّ ، ولم تكن أسماؤهم في ديوان السلطان بالعراق ، ولا أمِر سُليمان فيهم بشيء ؛ وكانت السنَّة فيهم أن يقام لمن قدم معه من حراسان بالعراق حسب ما يُقام بخُراسان لنظرائهم من مال ضياع وَرَثة ذي اليمينين، ويكتب بذلك إلى خُراسان ليُعارض الوَرَثة هناك من مال العامة، بدل ما كان دُّفع من مالهم بالعراق. فلما قدم سُليمان بن عبد الله العراق ، وجد بيت مال الوَرَثة فارخاً وعبيد الله بن عبد الله بن طاهر قد تقدّم عندما صبح عنده من الخبر بتصيير الأمر فيها كان يتوَّلَّاه إلى أخيه سليمان بن عبد الله ، فأخذ ما كان حاصلًا لورثة أبيه وجدَّه في بيت مالهم ، واستسلف على ما لم يرتفع ، وتعجّل من المتقبّلين أموال ننجوم لم تحلّ حتى استنظف ذلك أجمع ، وشخص . فأقام بالجُوِّيْث في شرقيّ دِجْلة ، ثم عَبَر حتى صار في غربيّها ، فضاقت بسليمان الدُّنيا ، وتحرّك الشاكرية والجُند في طلب الأرزاق ، وكتب سليمان إلى أبي عبد الله المعتزّ بذلك وقدّر أموالهم ، وأدخل في المال تقدير القادمين معه ؛ ووجَّه محمد بن عيسي بن عبد الرحمن الكاتب الخراسانيُّ كاتبُه في ذلك . فأجيب بعد مناظرات إلى أن سُبِّبَ له على عمال السَّواد مالَّ صودر عليه لطمم مَنْ بمدينة السلام وشِحَن السواد لا يقوم بما يجب للنائبة فضلًا عن القادمين مع الناثبة ؛ فلم يتهيًّا لسُّليمان الوصولُ إلى شيء من المال ، وقدم ابنُ أوس والصعاليك وأصحابه ، فقصر المال عنه وعمن كان يقدّر وصوله إليه من النائبة ، فوقفوا على ذلك وعلى السبب المضرّ بهم فيه . وكان القادمون مع سليمان من الصَّعاليك وغيرهم لما قدِموا بغداد أساءوا المجاورة لأهلها ، وجاهروا بالفاحشة ، وتعرُّضوا للحُرِّم والعبيد والغِلْمان ، وعادوْهم لمكانهم من السلطان ؛ حتى امتلؤوا عليهم غيظاً وحَنقاً . وقد كان سليمان بن عبد الله وحَرَ على الحسين بن إسماعيل بن إبراهيم بن مصعب بن رزيق ؛ لمكانه ١١٢ من عُبيدالله بن عبدالله بن طاهر ونصرته له وكفايته، وانصرافه عن سليمان وأسبابه. فلما انصرف الحسين بن إسماعيل إلى بغداد بعقب ما كان يتولَّاه لعبيد الله من أمر الجند والشاكرية ، فحبس كاتبه في المعلَّق وحاجبه في سجن باب الشأم ، ووكّل بباب الحسين بن إسماعيـل جنداً من قِبَـل إبراهيم بن إسحـاق بن £7V ..... Yee &

إبراهيم ؛ لأنَّ سليمان ونَّى إبراهيم ما كان الحسين بن إسماعيل يتبولًا، لعبيد الله من أمر جسرَيْ بغداد وطساسيج قطريًّل ومسكن والأنبار ؛ فلها حدث ما حدث من بيعة المهتدي وشَغَب الجند والشاكرية بمدينة السلام ، ووقعت الحرب في تلك الأيام ، شدّ محمد بن أوس على رجل من المراوزة ، كان من الشيعة ، فضربه في دار صليمان ثلاثمالة سوط ضربًا مبرِّحاً ، وحبسه بياب الشام ؛ وكان هذا الرَّجل من خاصَّة الحسين بن إسماعيل ؛ فلمَّا حدث هذا الحادث احتيج إلى الحسين بن إسماعيل ، لفضل جلده وإقدامه فنُحَّى منْ كان بِيابِه موكَّلًا فظهر ، فتراجع أصحابُه من غير أمر ؛ وقد كانوا فُرَّقوا على القرَّاد ، وضُمَّ منهم جمع كبير إلى عمد بن أبي عون القائد ؛ فذُّكِر أن المضمومين إلى ابن أبي عون لما صاروا إلى بابه ، فرَّق فيهم من ماله ؛ للرَّاجل عشرة دراهم ، وللفارس ديناراً ؛ فلها رجعوا إلى الحسين رقع ابن أن عون بذكر ذلك ؛ فلم يخرج في ذلك تعيين ولا أمر ؛ فلم يزل الحال على هذا والجند والشاكريّة يَصيحون في طلب مال البيعة وما بقيّ لهم من مال الطمع المثقدِّم ؛ وقد ردّ أمرهم في تُقسيط مالهم ، وقبضهم إلى الحسين على ما كان الأسر عليه أيام هبيد الله بن عبد الله بن طاهر . وكان الحسين لا يزال يلقى إليهم ما عليه محمد بن أوس ومَّنْ قدم مع سليمان من القَصْد لأخد أموالهم الفوز بها دونهم ؛ حتى امتلأت قلوبهم . فلمّا كان يومُ الجمعة لثلاث عشرة خلتُ من شهر رمضان ، اجتمع جماعة من الجند والشاكريّة ، ومعهم جماعة من العامة حتى صاروا إلى سجن باب الشأم ليلًا ، فكسروا بابه ، وأطلقوا في تلك الليلة أكثرَ مَنْ كان فيه ، ولم يبنّى فيـه من أصحاب الجراثم أحدّ إلاً الضعيف والمريض والمثقل؛ فكان بمن خرج في تلك الليلة نفرٌ من أهل بيت مساور بن عبد الحميد الشاري، وخرج معهم المروزيّ مضروب محمد بن أوس وجاحة بمن قد لزم السلطانَ إلى أن صاروا إلى قبّضته زُّهاء خسين ألفاً ، وأصبح الناس في يوم الجمعة وباب الحبس مفتوح ؛ فمَنْ قدر أن يمشي مشي ، ومَن لم يقدر اكترى له ما يركبه ؛ وما يمنع من ذلك مانع، ولا يدفع دافع ؛ فكان ذلك من أقوى الأمور التي بعثت الحاصَّة والعامة على دفع الهيُّية بينهم وبين سليمان بن عبد الله وسُدَّ باب السجن بباب الشأم بآجرُّ وطين ؛ ولم يعلم أنه كان لإبراهيم بن إسحاق في هذه الليلة ولا لأحد من أصحابه حركة أصلًا ؛ فتحدَّث الناس أن الذي جُنيَ على سجن باب الشأم بحكان المروزي الذي ضربه ابن أوس فيه حتى يخلص . ثم لم يمض بعد ذلك خسة أيام ، حتى نافر ابن أوس الحسينَ بن إسماعيل في أمر مال النائبة أراده محمد بن أوس لأصحابه ومنعه الحسين ، وتجاريا في ذلك كلاماً فلظ بينها ، فخرج محمد متنكراً ؛ فلها كان الخـد من ذلك اليــوم غَدا محمـد بن أوس إلى دار سليمان ، وغدا الحسين بن إسماعيل والشاه بن ميكال مولى ظاهر ، وحضر الناس باب سليمان ؛ وكان بين مُنْ حضر من أصحاب ابن أوس وبين النائبة محادثة ، علت فيهما الأصوات ؛ فتبادر أصحابُ ابن أوس والقادمون إلى الجزيرة ، وعبر إليهم ابن أوس وولده ؛ وتصايح الناس بالسلاح ، وخرج الحسين بن إسماعيل والشاه بن مهكال والمظفر بن سيسل في أصحابهم ، وصاح الناس بـالعامـة : مَنْ أراد النَّهب فليلحق بنا ؛ فقيل : إنه عبر الجسوين من العامة في ذلك الوقت مائة ألف إنسان في الزُّواريق، وتوافئ الجند والشاكريــة بالسلاح ؛ فوافى أواثل الناس الجزيرة ؛ فلم يكن إلَّا قدر اللحظة حتى حمل رجل من أهل سَرَخس على الكبير من ولد عممد بن أوس ، وطعنه ، فأرداه عن شهريّ كان تحته ؛ ثم أخذته السيوف فانهزم عنه أصحابه ، فلم يعمل أحد منهم شيئاً ، وسُلب الجريح وحمل في زورق ، حتى عُبر به إلى دار سليمان بن عبد الله بن طاهر ، فألقى هناك.

فذكر بعش من حضر سليمان ، أنه لما رآة اغرورقت عيناه من اللمع ، ومهد له ، وأحضر له الأطباء ، ومهي ابن أوس من وجهه إلى منزله ؛ وكان ينزل في دار لآل أحمد بن صالح بن شيرزاد بالدّور ، كما يلي قصر جمع من ارس من وجهه إلى منزله ؛ وكان ينزل في دار لآل أحمد بن صالح بن شيرزاد بالدّور ، كما يلي قصر وقمة بالدور ؛ أولما في آخر الساعة النابهة ؛ فلم يزالوا يتراشقون بالنشب ، وقمة بالدور ؛ أولما في آخر الساعة النابهة ؛ فلم يزالوا يتراشقون بالنشب ، المناف المن أولى جيرانه من أهمل سويقة قطوطاً واضحاب الزواديق من ملاحي الدور ، والمتلتب الحرب ، ووجه اهل بغداد ويطين أهمل سويقة قطوطاً واضحاب الزواديق من ملاحي الدور ، والمتلتب الحرب ، ووجه اهل بغداد ويطين نفاطين من دار سليمان . فذكروا أن حاجب دخل ، فأعلمه ذلك ؛ فأمر وتنهج مه ؛ وقائل ابن أوس قابلاً شديل الهل بغداد يتبعونهم حتى أخرجوهم من باب الشماسية ، ووصل الناس إلى منزل ابن أوس ؛ فانتها بله يقيمة الفي باب الشماسية ، ووصل الناس إلى منزل ابن أوس ؛ فانتها به يقيمة الفي باب الشماسية من من الورش الطبري الحام والمنصور والمدي والمنفور ؛ سعي ما كان مبطناً بغيره من الورثم الطبري المناف ويما يكترون ، ما كان مبطناً بغيره من الفرش وما مهم يصيحون ، وما هم مانع ولا زاج . وأنام إليان وليله تلك بالشماسية م ومع من لحق به من أم يكترون ، أمس بيلته تلك بالشماسية م من باخري به من من لحق به من الحرب المباباء . وقد كان أهل بغداد وثبوا بمنازل المتحاليك التي كانوا فيها سكاناً ، فتهبوها ، وتعرضوا لمن كان منطناً ، فتلاحق القومُ مُراباً ، ولم بين منهم في اليوم الثاني ببنداد أحد ظاهراً .

فذكر أن سليمان وجّه تلك الليلة إلى ابن أوس ثباباً وفرشاً وطعاماً ؛ فيقال : إن محمداً قبله ، وقبل : إنه ردّه . وأصبح الناس في اليوم الناني وغدا الحسين بن إسماعيل والمظفر بن سيسل إلى دار الشاه بن ميكال ، وحيداً الشاكية والنائية وغيرهم ؛ فأقاموا هناك مراغمين سليمان بن عبد الله بن طاهر . وبحلت دار مسليمان فلم يضفرها إلا مجيمة . فبعث إليهم سليمان مع محمد بن نصر بن حزة بن مالك الحوامي ، وهو لا يعلم ما عليه عقد القوم ، يعلمهم قبيح ما ركبوا من عمد بن أوسى ، وما يجب لمحمد بحرمته وقديمه ، وأشم لو أشرا إليه ما الكروا من لتقدّم في ذلك بما يكنهم معه الحال التي ركبوها ، فضيح الشاكرية اللدين حضروا دار الشاه جميعاً وقالوا : لا نوضى يجاورة ابن أوس ولا بجباورة أحد من أصبحابه ولا من الصحاليك المنضمين الشاء بن ميكال المنافسين بن الصحاليك المنافسين بن إصحابه ولا من الصحاليك المنفسين بن إصحابه ولا من المستال كل مورة اليهم والحدة وروحه ومورة مراكب ومورة كل مورة ذلك ، ووجدهم وقال : أنا أثن بتواكم وضمانكم دون أيمانكم ,وعهووكم . ثم استوى جالساً .

وذكر أنه لم يزل مستقلاً محمد بن أوس ومَنْ لحق به من الصحاليك وغيرهم ، عارفاً بسوه رغبتهم ورداءة مذاهبهم ، ويستوم محمد بن أوس في نفسه خاصّة وعبّته وشروعه في كلّ ما دعا إلى خلاف وفرقة ، وأسبغ هذا المحق ، وكثر فيه حتى خرج به إلى الإغراق فيه ؛ إلى أن قال : لقد كنت أدخِلُ في قَدْوِي في الصلاة طلب الراحة من ابن أوس . ثم الثفت إلى محمد بن على بن طاهر ، فأمره بالمصير إلى ابن أوس ، والتقدّم إليه في العزم على الانصراف إلى خُواسان ، وأن يعلمه أنه لا سبيل له إلى الرجوع إلى مدينة السلام ؛ ولا إلى توني شيء من الامور التي يتولّاها لسليمان . 74 .... Yook.

فليًا تناهى الحبرُ إلى ابن أوس رحل من الشمّاسيّة ، فصار في رَقَّة البَرْدَاء على دجُلةً ، فاقام بها أياماً حتى اجتمع إليه بالكياك الجتمع إليه بالكياك المجتمع إليه بالكياك وصالح بن وصيف يعرض عليها نفسه ، ويشكو إليها ما نزل به ؛ فلم يجد عندهما شيئاً ما قصد ؛ وقد كان عصد بن عهدى مندهما شيئاً ما قصد ؛ وقد كان عمد بن عهدى بن عبدى الرحمن مقياً بسامرًا لينهي أموزَ سليمان ، وكان كارهاً لابن أوس ، منحرفاً عنه . وكان ابن أوس مضطرب الأمر لسوء تحضر عمد بن عيدى الكاتب ؛ فلها انقطعت عن ابن أوس وأصحابه المادة ، تعبّدي بأمل الناور ن أسابلة ، وأكثروا الغارات والنهب ، ورحل حتى نزل النّهروان .

فذُكِر عن يعض مَنِّ قصدوه لينتهبوه ، فذَكَرهم الماد ، وخَوْلهم الله أنهم ردّوا عليه أن فالوا له : إن كان العهب والفتل جائزاً في مدينة السلام ؛ وهي ثبّة الإسلام ، ودار عز السلطان ، فما استئكارُ ذلك في الصحاري والبراري ! ثم رحل ابنُ أوس عن النّهروان بعد أن أثر في تلك الناحية آثاراً قييمة ، وأخذ أهلّ البلاد بأداء الأموال ، وحمل منها الطعام في السفن في بطن النّهروان إلى إسكاف بني جنيد لبيمه هناك .

وكان عمد بن المظفّر بن سيسل بالمدائن ، فلمّا بلغه مصيرًا بن أوس إلى النّهروان صيّر إقامته بالتعمانية من عمل الزوابي خوفاً على نفسه منه لحضور أبيه كان في يوم الوقعة .

فلدُّكُر عن عمد بن نصر بن منصور بن بسام \_وعبرتا ضيعتُ \_ انَّ وكيله انصرف عنها هارباً بعد أن أدّى إلى ابن أوس تحت العداب وخوف الموت قريماً من ألف وخسمانة دينار ؛ ولم يزل ابن أوس مشياً هناك ، يقرّب ويباعد ، ويقيض ويبسط ، ويشتد ويلين ، ويرهب ؛ حتى أثاه كتاب بايكباك بولاية طريق خراسان من قبله ، فكان من وقت خروجه من مدينة السلام إلى وقت ورود الكتاب عليه بالولاية شهران وخسة عشر يوماً .

وذُكر عن بعض ولد عاصم بن يونس الجبل أن أباه كان يتولى ضياعاً للنوشري بناحية طريق خُراسان ، وأنه كتب إلى النوشري يلكر ما عابن من فيّة مسكر ابن أوس وظاهر عدتهم ، ويشير بأن يلكر ذلك لبايكباك ، ويصف خلاء طريق خُراسان من سلطان يتولاً، ويحوط أهله ، وأنّ هذا عسكر مشخرٌ بالرّجال والمُنّة والعتاد ، مقيم في العمل ، وأن النوشري ذكر ذلك لبايكباك ، وأشار عليه بتوليته طريق خراسان ، وتخفيف المؤنّة عن السلطان ، فقبل ما أشار به عليه ، وأمر بكتّبه فكتبت ، ووتي طريق خراسان في ذي القعدة من هذه السنة ـ وهي منة خمس وخسين ومائين ـ وكان مومى خليفة مساور بن عبد الحميد الشاري مثياً باللسكرة ونواحبها في زهاء ثلاثمانة رجل، قد ولاء مُساور ما بين خُلوان إلى السوس على طريق خُراسان ويطن جُوخي وما قرب ذلك

وفيها أمر المهتدي بإخراج القيمان والمغنون والمغنيات من سائرًا ونفيهم منها إلى بغداد ؛ بعد أمر كان قد تقدّم من قبيحة في ذلك قبل أن ينزل بابنها ما نزل ، وأمر بفتل السباع التي كانت في دار السلطان وطرّد الكلاب وإمطال الملاهم . وردّ المظالم . وجلس للمك للمامة ، وكانت ولايته والدّنيا كلها من أرض الإسلام مفتونة .

وقيها شخص موسى بن بغا ومَنْ معه من الموالي وجند السلطان من الرَّيِّ وانصرف مُفلح عن طبرستان بعد أن دخلها ، وهزم الحسن بن زيد ، وأخرجه عنها إلى أرض الديلم .

ذكر الخبر عن شخوصه عنها :

ذُّكِر أنَّ السبب في ذلك أنَّ قبيحة أمَّ المعترِّ ، لمَّا رأت من الأتراك اضطراباً ، وأنكرت أمرَهم ، كتبت إلى

موسى بن بغا تسأله القدرم إلى ما قِبَلها ، وأملت وروده عليها قبل حدوث ما حدث عليها وهل ابنها المنتر ، فعزم موسى إلى مقلع يامره موسى إلى مقلع يامره موسى على الانصراف إليها ، وكان ورود كتابها عليه ومقلع بطبرستان ، فكتب موسى إلى مقلع يامره بالانصراف إليها وهو بالرّيّ ، فحدَثْني بعض أصحابنا من أهل طبرستان ، أن كتاب موسى ورد على مُفلح بلك ، وقد توجّه نحو أرض الدَّيلم في طلب الحسن بن زيد الطالبيّ . فلها ورد عليه الكتابُ انصرف راجماً إلى حيث توجه منه ، فعظم ذلك على قوم كانوا معه من رؤساء أهل طَيْرِستان عن كانا هارياً قبل مقلم عليهم وكفائهم أمر الحسن بن زيد والرجوع إلى عليهم من الحسن بن زيد والرجوع إلى المنازلم، وأوطابهم و وذلك أن هارياً قبل مقلم ويقول لم م فيا ذكر إلى - إلى يدتن منها أن يدتن منها أن يدتن منها أن يدتن منها أن يدتن منها من يدتن منها أن يدتن منها من يدتن منها أن يدتن منها من عقده عليهم وكفائهم أو حديث الديلم صدته ، سالوه فيها ذكر أن المنب المنازلم عدد من الديلم صدت ، سالوه فيها ذكر أن المنازلم عدد من الديلم صدت ، سالوه فيها ذكل أن حديث المنازلة بالمنازلة على المنازلة المنتران ورد على تكتاب الأمر موسى بعزمة منه أن أهم تكابه من يدي بعدما يسمل إلى سمن أولي إلى سامراً حتى واقاه الكتاب بهلاك المعتروقيام المهتلي بعده بالأمر ، ففتاه ذلك مها كان المعتر عليه مله عليه بعده بعده بالأمر ، ففتاه ذلك مها كان المعترو عالمه المائز وقيام المهتدى بعده بالأمر ، ففتاه ذلك مها كان المعتر عليه مله من المائز وقيام المهتدى بعده بالأمر ، ففتاه ذلك مها كان المعتر أمل مله من المداخلة المعتروض ، المؤتم ما أن المعتروب المعترف المائز من المنازلة المعتروس ، المؤتم المؤتم المائز من المنازلة المعتروس ، المؤتم المؤتم المائز من المنازل من الشعوص ما المؤتم المنازلة المعتروس من المؤتم ال

ولًا وردث عليه بيعة المهتدي ، امتنع أصحابه عليه من بيعته ، ثم بايعوا . فورد خبر بيعتهم سامُرًا لثلاث عشرة خلت من شهر رمضان من هلمه السنة .

ثم إنّ المواليّ الذين في حسكر موسى بلغهم ما استخرج صالح بن وصيف من أموال الكتّاب وأسباب المعنّز والمتوكل ، فضحُّوا بلدلك على المقيمين بسامًرًا ؛ فدعوا موسى إلى الانصراف بهم إلى سامُرًا .

وقدم مفلح على موسى بالرُّيِّ تاركاً طبرستان على الحسن بن زيد ، فلدكر عن الفلشائيُّ أنه قال : كتب إليّ ابن أخي من الرُّيِّ يذكر أنه لقي مفلحاً بالرُّيِّ ، فسأله عن سبب انصرافه فذكر أن الحوالي قد أبوا أن يقيموا ، وأنهم إذا انصرفوا لم يُعن مقامه شيئًا .

ثم إن موسى افتتح خراج سنة ست وخسين وماثنين يوم الأحد مستهل شهر رمضان سنة ستُ وخسين المثن به فاجتنى ـ فها ذكر ـ في يوم الأحد قدر خسسائة ألف درهم ، فاجتمع أهل الرئي ، فقالوا : أعرَّ الله الأمير ا إنك تزهم أنّ الموالي يرجعون إلى سامُرًا لما يقدّرونه من كثرة العطاء هناك ، وأنت وأصحابك في أكثر وأوسع مما الغوم هناك فيه ، فإن رأيت أن تسدّ هذا الثغر ، وتحتسب في أهله الأجر والثواب ، وتلزمنا من خواجنا في خاص أموالنا لمن معك ما ترى أن نحتمله فعلت . فلم تجبهم إلى ما سألوا ، فقالوا : أصلح الله الأمير ا فإذا كان الأمير عزم على تركنا ، والانصراف عنا ، فيا معنى أخلنا بالخراج لسنة لم نبتدىء بعمارتها ؛ وأكثر غلة سنة خس وخسين ومائين ، التي قد أخذا الأمير خواجها في الصحاري لا يمكننا الوصول إليها إن رحل الأمير عنا ا فلم يلتفت إلى فيء مما وصفوه له ، وسألوه إياه .

واتصل خبرُ انصرافه بالمهتدي ، فكتب إليه في ذلك كتباً كثيرة ، لم تؤثر أثراً . فليا انتهى إليه قفول موسى من الزّيّ ، ولم تغن الكتب شيئاً رجّه رجلين من بني هاشم ، يقال لأحدهما عبد الصمد بن موسى ، ويعموف

الآخر بأبي عيبى يجيى بن إسحاق بن موسى بن عيسى بن عليّ بن عبد الله بن عباس ، وحَّلا رسالة إلى موسى وإلى من ضمّ عسكره من الموالي ، يصدقهم فيها عن الحال بالحَضْرة وضيق الأموال بها ، وما يُحافز من ذهاب ما يخلفونه وراء ظهورهم ، وغلبة الطالبين عليه واتساع آثارهم إلى ناحية الجبل . فتسخص بذلك الماشميان في جماعة من الموالي وأتباعهم من الديلم ، وأقبل مرسى ومن معه ، وصالح بن وصيف في ذلك يعظم عمل المهنذى انصرافه ، وينسبه إلى المعصبة والحلاف ، ويشهل عليه في أكثر ذلك ، ويبرأ إلى الله من فعله .

فذكر أن كتاب صاحب البريد بَهَمَذَان لمَّا ورد على المهتني بفصُول موسى عنها ، رفع المهتني بديه إلى الساء ، ثم المهتني بديه إلى الساء ، ثم قال بعد أن حد الله وأثنى عليه : اللهم إن أبرأ إليك من فعل موسى بن يُعا وإخلاله بالنَّفر وإياحته العدد ؛ فإني قد أعذرت إليه فيا بيني وبينه . اللهم تولُ كيد مَنْ كايد المسلمين ، اللهم انصر جيوش المسلمين . حيث كانوا ، اللهم إني شاخص بنيَّتي واختياري إلى حيث نكب المسلمون فيه ، ناصواً لهم ووافعاً عنهم . . اللهم أن شاعراً الم ووافعاً عنهم . .

وذكر عن بعض من حضر المهتدي في بعض بجالسه التي يقول فيها هذا القول ، وحضره سليمان بن وهب ، فقال : أيامر بي أميرً المؤمني أن أكتب إلى موسى بما أسمع منه ؟ فقال له : نعم ، اكتب بما تسمعُ مني ؟ وإن أمكنك أن تنقشه في الصخر ، فافعل . فلقيه الهاشميان في الطريق ولم يُعنيا شيئاً ، وضح الموافي ، وكادوا يثيون بالرّسل ، ورد موسى في جواب الرّسالة يعتدر بتخلف من معه عن الرّجوع إلى قوله دون ورود باب أمير المؤمنين ، وأنه إن رام التخلف عنهم لم يأمنهم على نفسه ، ويحتج بما عاين الرّسل الموجهون إليه . فورد الرسل بذلك ، وأوقد مع الرسل موسى وفداً من حسكوه ، فوافوا سامرًا الأربع خلون من المحرّم سنة ست وخمسين

وفي هذه السنة فارق كتجود على بن الحسين بن قريش ، وكان قد نُفِئ أيام المعتر إلى فارس ، فوكل به
على بن الحسين ، وحبسه ؛ فلما أراد على بن الحسين عاربة يمقوب بن اللبث أخرجه من الحبس ، وضم إليه
عيالاً ورجالاً ، فلما أمنوم الناس عن على بن الحسين عاربة يمقوب بن اللبث أخرجه من الحبس ، وضم إليه
ثم لحق بابن أبي دُلف ، فوافاه بمنذان ، وأساء السيرة في أسباب وصيف وضياعه ووكلاته في تلك الناحية ، ثم
على بعد ذلك بعسكر موسى ، فلم أقبل موسى فيمن ضمه الصكر ، بلغ ذلك صالحاً ، فكتب عن المهتني في
على كتجور إلى الباب مقيداً ، فلمي ذلك للوالي ، ثم لم تول الكتب تختلف فيه إلى أن نزل المسكر القاطول . ثم
على كتجور إلى الباب مقيداً ، فلمي ذلك للوالي ، ثم لم تول الكتب تختلف فيه إلى أن نزل المسكر القاطول . ثم
على ما صالحاً قعد لمراخمته ، وأن موسى ترخل إلى صامراً على المابية لصالح ومن مالى إليه ، ولحق بالمكبك
بعسكر موسى ، وإقام موسى مناك يومين . ووجه المهتني إليه أخاه إيراهيم لأمه في أمر كتجور يعلمه أن الموالي
بسامراً قد الموا أن يقاروا على دخول كتجور ، ويأمره بتغيياه وحمله إلى مدينة السلام ، فلم يتهيا في ذلك ما فذره .

### خروج أول علوي بالبصرة

وللنصف من شؤال من هذه السنة ، ظهر في قُرات البصرة رجل زعم أنه على بن محمد بن أحمد بن على بن عبسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، وجمع إليه الزّنج المذين كانــوا يكسحون السُّباخُ ، ثم عبر وجلة ، فترل اللَّبياري .

## ذكر الخبر عن أمره والسبب الذي بعثه على الخروج هنالك :

وكان اسمه ونسبه فيها ذُكر حيل بن عمد بن عبد الرحيم ، ونسبه في عبد النّس ، وأمه قرة ابنة على بن رحيب بن محمد بن حكيم ، من بني أمد بن خزيمة ، من ساكني قدية من قدرى الرّي ، يشال لها وزّرُونين ، بها مولله ومنشؤه ؛ فذكر عنه أنه كان يقول : جدّى محمد بن حكيم من أهل الكوفة أحد الحارجين على مشام بن عبد الملك مع زيد بن علم بن الحسين . لما يقل زيد هرب فلحق بالرّي ، فلجأ إلى وزّرُفين ، فلجأ الى وزّرُفين ، فاقيام بها ، وإن أبا أبيه عبد الرحيم رجلٌ من عبد القيس ، كان مولله بالطالقان ، وأنه قدم العراق فأقام بها ، والمترى جارية سندية ، فاولده عمداً أباه ؛ فهو عليّ بن محمد هذا ، وأنه كان متصلاً قبل بجماعة من آل المتحدر ؛ منهم غاتم الشطونجيّ وسعيد الصغير ويُسر الحادم ؛ وكان منهم عماشه ومن قدم من أصحاب المطاف وكانه يتمهم عماشه ومن قدم من أصحاب المطاف وكانه بها ويتحدم ويستميهم بشعره .

ثم إنه شخص فيها ذكر من سامرًا سنة تسع واربعين وماتين إلى البحرين ، فادّم بها أنه عليّ بن عمد بن الفضل بن حسن بن عبيد الله بن العباس بن عليّ بن أبي طاعته ، عمد بن الفضل بن حسن بن عبيد الله بن العباس بن عليّ بن أبي طالب ، ودعا الناس بهجر إلى طاعته ، واتّبعه جامة تعليّ من الله إن الله بن الله بن المعمل عنهم لما حدث ذلك إلى الأحساء ، وضوى إلى حيّ من بني تميم ثم من بني سعد ، يقال لهم بنو الشماس ، فكان ينهم مقامه . وقد كان أهل البحرين أحلّوه من انفسهم على النبيّ - فيها ذكر حتى جُمي له الشماس ، فكان ينهم مقامه . وقد كان أهل البحرين أحلّوه من انفسهم على النبيّ - فيها ذكر حتى جُمي له الحريل المناس بنه ووتر منهم جماعة كثيرة ، فتتكّروا له ، فتحوّل عنهم إلى البادية .

ولما التقل إلى البادية صحبه جماعة من أهل البحرين ، منهم رجل كيّال من أهل الأحسّاء ، يقال له يجيى بن محمد الأزرق المحروف بالبَحْرانيّ، مولى لبني دارم ويحيى بن أبي ثملب، وكان تاجراً من أهل مَجّر، وبعض موالي بني حنظلة أسود يقال له سليمان بن جامع ؛ وهو قائد جيشه ، ثم كان ينتقل في البادية من حيّ إلى حيّ .

فلدكر عنه أنه كان يقول: أوتيت في تلك الأيام آيات من آيات إمامتي ظاهرة للناس ؛ منها - فيها ذكر عنه - أنه قال: إني لُقيتُ سُوراً من القرآن لا أحفظها ، فجرى بها لساني في ساعة واحدة ، منها سبحان ، والكهف ، وص . قال : ومن ذلك أني الفيت نفسي على فراندي ، فجعلت أفكر في الموضع الذي أقصد له ، وأجعل مقامي به ؛ إذ نَبتُ بي البادية ، وضقت بسوء طاعة أهلها ؛ فاظلتي سحابة ، فسرقت ورعدت ، واتصل صوت الرَّعد منها بسمجي ، فمُوطبتُ فيه ، فقيل : اقصد البصرة ، فقلت لأصحابي وهم يكتَّفونني : إني أمرت بعموت هذا الرَّعد بالعمر إلى البصرة .

وذكر أنه عند مصيره إلى البادية أؤهم أهلها أنه يحيى بن عمر أبو الحسين المقتول بناحية الكوفة ، فاختذع بللك قوماً منهم ، حتى اجتمع بها منهم جاعة كثيرة ، فزحف بهم إلى موضع بالبحرين يقال له الرّقم ، فكانت بينهم وقعة عظيمة ، كانت الدارة فيها عليه رعل أصحابه ، تُخلوا فيها قتلاً ذريعاً ، فنغرت عنه العرب وكرهته ، وتجيّبت صحبته . فلم تفرقت عنه العرب ، ونبت به البادية ، شخص عنها إلى البصرة ، فنزل با في بن ضبيعة ، فائبعه بها جاعة ؛ منهم عليّ بن أبان المعروف بالمهابيّ وأخواه محمد والخليل وغيرهم .

وكان قدومه البصرة في سنة أربع وخسين وماتين ، وعمد بن رجاء الحضاري عامل السلطان بها ، وواقق ذلك فتتة أعل البصرة بالبلالية والسعدية ، فطمع في أحد الفريقين أن يجبل إليه ، فأمر أربعة نفر من أصحابه ، فخرجوا بحسجد عبّاد ، أحدهم يسمى عمد بن سلّم القصاب الهجري ، والآخر بُريش الفُريعي ، والثالث علي الضرّاب ، والرابع الحسين الصيدناني ؛ وهم اللين كانوا صحبوه بالبحرين ، فدعوًا إليه ، فعلم يجبه من أهل البله أحد ، وقاب اليهم الجند ، فتعرّقوا ولم يظفر بأحد منهم . فخرج من البصرة هارباً ، فعلله ابن رجاء فلم يقدر صليه ، وأخير ابن رجاء بجل جامة من أهل البصرة إليه ، فاخذهم فحبسهم ؛ فكان فهن حبس يحيى بن أبي تعلب ومحمد بن الحسن الأيادي وابن صاحب الزّنج علي بن عمد الأكبر وزوجتُ أم أبت بومعها بعد وسليمان بن جامع وبرئيس القريعي . فلما صاروا بالبطيحة نلو بهم بعض موالي الباهلين ، كان بلي أمر البطيحة ، يقال له تحمير بن عمار ، فاخذهم ومجلهم إلى عمد بن أبي عَن ، وهو عامل السلطان بواسط ، فها خالل لابن أبي عَن حتى بن زيد ؛ وكان يزعم أنه ظهر له أيام مقامه بها أيات ، وصوف ما في ضمائر أصحابه ، فها خالم من عسى بن زيد ؛ وكان يزعم أن ظهر له أيام مقامه بها أيات ، وصوف ما في ضمائر أصحابه ، حائط ، ولا يرى شخص كاتبه .

وذكر عن يعض تباعد أنه انه بمقامه بمدينة السلام استمال جاعة ، منهم جعفر بن محمد العُموحاني - كان ينتسب إلى زيد بن صُوحان - وعمد بن القاسم وخلاما يمين بن عبد الرحن بن خاقان : مشرق ورفق ؟ فسكى مشرقاً حزة وكناه أبا أحمد ، وسكى رفيقاً جعفراً وكناه أبا الفضل . ثم لم يزل عامة ذلك بمدينة السلام حتى غُول محمد بن رجعاء عن البعمرة ، فخرج عنها ، فوثب رؤساء الفتنة من البلالة والسعدية ، ففتحوا للحاس ، واطلقوا مَن كان فيها ؛ فتخلصوا فيمن تخلص . فيا بلغه خلاص أهما ، شخص إلى البصرة ، فكان رجوعه اليها في شهر رمضان ستة خس وخسين وماتين ، ومهم على بن أبان - وقد كان لحق به وهو بمدينة السلام - ويحيى بن عمد ، ومحمد بن سلم ، وسليمان بن جامع ، وفلاما بجيءي بن عبد الرحن : مشرق ورفيق ؛ وكان يحضر هؤلاء السنة رجل من الجند يكنى أبا يعقوب ، ولقب نفسه بعد ذلك بجريان ، فساروا جمعاً حتى واقوا برنخل ، فنزلوا تصرآ هنالك يعرف بقصر الغرشيّ ، على نهر يعرف بعمود ابن المنجم ؛ كان بنو موسى بن المنجم احتفره ؛ وأظهر أنه وكيل لولد الوائق في بيع السباخ ، وأمر أصحابه أن يتحلوه ذلك ،

لله فلكر عن ريجان بن صالح احد غلمان الشُورَجِين - وهو ارّل من صحبه منهم - أنه قال : كنت موكلاً بغلمان مولاي ، أنقل اللغتين البهم من البصرة ، وافرّقه نيهم ، فحملت ذلك إليهم كها كنت أفعل ، فحروت به وهو مقيم ببرنخل في قصر القرفيّ ، فأخذني أصحابه ، فصاروا بي إليه ، وأمروني بالتسليم عليه بالإنهرة ، ففعلت خلك ، فسالني عن المؤضم الذي جنتُ عنه ، فاخيرته أني أقبلت من البصرة ، فقال : هل صمحتُ لنا باليصرة خيراً ؟ قلت : لا ، قال : في خير اللزينيّ ؟ قلت : لا علم لي به ، قال : فخير البلالية والسعليّة ؟ قلت : ولا علم لي به ، قال : فخير البلالية والسعليّة ؟ قلت : ولا علم لي به ، قال : فخير البلالية والسعليّة ؟ قلت : ولا علم في به ، قال : فخير البلالية والسعليّة ؟ قلت : ولا أمرف أخيري لكلّ غلام منهم من الدقيق والسويق والنمر وعمّن يعمل في الشورجين وما يجري لكلّ غلام منهم من الدقيق والسعيد ، فأعلمته ذلك ، فدهاني إلى ما هو عليه ،

فاجبته ، فقال في : احتَّل فيمن قدرت عليه من الفلمان ، فاقبل بهم إلي . ووعدني أن يقرّوني على من آتيه به منهم ، وأن أرجع إليه . فخلّ سبيلي ، فأتيت بالدقيق المنهم ، وأن أرجع إليه . فخلّ سبيلي ، فأتيت بالدقيق الله ي معي المرضع اللي كنت قصدته به ، وأقمت عنده يومي ، ثم رجعت إليه من غد ، فوافهته وقد قدم عليه رفيق غلام يحيى بن عبد الرحمن ، وكان رُجِّه إلى البصرة في حواتج من حواتجه ، ووافاه بشبل بن سالم ـ وكان من غلمان الدّبيات ويعلى المناهم وكان من غلمان المناهم وكان المناهم وكان الله على المناهم وكان المناهم عليه على المناهم وكان أخره بابتياعها ليتخلما لواء ؛ فكتب فيها بحمرة وخضرة : ﴿ وَلَمْ اللهُ الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله الله عَلاً › إلى آخر الآية ، وكتب اسمه واسمة أبيه ، وعَلْمها في رأس مُرْدي ، وخرج في السحر من ليلة السبت للمئتين بقيتا من شهر رمضان .

فلها صار إلى مؤخر القصر الذي كان فيه ، لقيه خلمان رجل من الشورجيين يعرف بالعطار ، متوجهين إلى أهماهم ، قامر بأخلهم فأجلوا ، وتحف وكيلهم ، وأخله معهم ، وكانوا همسين خلاماً ، ثم صار إلى المؤضع الذي يعمل فيه الشنائيّ ، فأخله منه خمسمالة خلام ، فيهم المعروف بأبي حُدَيد ، وأمر بوكيلهم فأخِلا المعهم مكتوفاً ، وكانوا فيه تبر يعرف بهن المحالم معهم أم المنافيّ ، وأخله منه خسين ومائة معهم مكتوفاً ، وكانوا في تبر يعرف بهر المكاثر ، ثم مضى إلى موضع السيرافيّ ، فأخاصه الاعسر وراشداً الغربي وراشداً الفرماطيّ ، وإصلام معهم ثمانين خلاماً ، ثم ألى موضع إصماعيل المعروف بغلام منهل الطمعان ، ثم لم يزل يغمل ذلك كملك في يومه ، حتى اجتمع إله بشر كثير من خلمان الشورجيّين ، ثم جمهم وقام فيهم خطياً ، فمناهم ووعنهم أن يقودهم ويراسهم ، ويملكهم الأموال ، وصلف غم الأيمان البلاظ ألا يعذر بهم ، ولا يخلمهم ، ولا يدع شيئاً من الإحسان إلاّ أن إليهم . ثم دها مواليهم ، فقال : قد أردت ضرب منافكم . بأ كنتم تأثرن إلى هؤلاء الغلمان الذين استضعفتموهم وقهرقوهم ، وفعلتم بهم عرم الله عليكم أمانكم . بأن تعمل عليهم ما لا يُعلوف ، فكلمني أصحابي فيكم ، فرايت إطلاقكم ، فقالوا : إنَّ هؤلاء المنافذان أباق ، وهم يريرون مثلك فلا يقون عليك ولا علينا ، فعفل منا مالاً وأطلقهم بالملاق فاحضروا مُعلياً ثم يَعلي على قوم مولاهم ووكيلهم ، فصرب كل رجل معهم خسمائة شطبة ، واحلفهم بطلاق نسائهم الا يُعلموا أحداً يوضعه ، ولا بعدد أصحابه ، وأطلقهم . فصفوا نحو البصرة .

ومفىى رجل منهم يقال له عبد الله ، ويعرف بَكْرِيمُنَا ، حتى عَبَر دُجَيْلًا ، فانذر الشورجيّين ليحرِزوا غلمامهم ، وكان هناك لحسة عشر آلف غلام .

ثم سار بعدما صلّ العصر حتى واق تُجِيلاً ، فوجد سفن سَمَاد تدخل في المدّ، فقدُسها ، فركب فيها ، وركب أصحابُه حتى عبروا تُجِيلاً ، وصاروا إلى نهر ميمون ، فنزل المسجد الذي في وسط السوق الشارع على مهر ميمون ، وأقام هناك . ولم يؤل ذلك دأبه ، بجتمع إليه السودان إلى يوم القِشْر . فلما أصبح نادى في أصحابه بالاجتماع لصلاة الفطر فاجتمعوا ، وركز المرديّ الذي عليه لواؤه ، وصلًى بهم وخطب خطبة ذكر فيها ما كانوا عليه من سوء الحال ، وأن الله قد استنقلهم به من ذلك ، وأنه يريد أن يرفع أقدارهم ، وعلكهم المبيد والأموال والمنازل ، ويملغ بهم أعلى الأمور ، ثم حلف لهم على ذلك . فلها فرغ من صلاته وخطبته ، أمر الذين فهموا عنه قولة أن يُقهموه من لا فهم له من عجمهم ، تعليب بذلك أنفشهم . فعملوا ذلك ، ودخل القصر .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ١١١.

فلمًا كان بعد يوم قصد نهر بور ، فوافي جماعة من أصحابه هناك الحميريّ في جماعة ، فدفعوهم حتى أخرجوهم إلى الصحراء ، فلحقهم صاحب الزّنج فيمن معه ، فاوقع بالحميريّ وأصحابه ، فانهزموا حتى صادوا إلى بطن وجلة . واستأمن إليه رجل من رؤساء الزّنج يكفى بأبي صالح ، يعرّف بالقصير ، في ثلاثمائة من الزّنج ، فعناهم ووعدهم .

فلم كثر من اجتمع إليه من الزّيج قوّد قواده وقال لهم: كلّ مَنْ أق منكم برجل فهو مضموم إليه . وقيل إنه لم يقوّد قوّاده إلاَّ بعد مواقعة الحَقِّل بَبَيَان ومصيره إلى سَبَخة الفَنْذُل .

وكان ابنُ أن عَون نقل عن ولاية واسط إلى ولاية الأبُّلة وكُور دِجلة ، فذُكِر أنه انتهى إليه في اليوم الذي قوَّد فيه قوَّاده أن الحميريّ وعَقيلًا مع خليفة إبن أي عون المقيم كان بالأبُّلة، قد أقبلوا نحوه، ونزلوا نهو طر، فأمر أصحابه بالمصير إلى الرزيقية وهي في مؤخِّر الباذاورد ، فصار إليها في وقت صلاة الظهر ، فصلوا بها ، واستعدُّوا للقتال ، وليس في صبكره يومئذ إلَّا ثلاثة أسياف : سيفًه ، وسيف على بن أبان ، وسيف محمد بن صلم . ونهض بأصحابه فيها بين الظهر والعصر راجعاً نحو المحمديَّة ، وجعل عليَّ بن أباذ في آخر أصحابه ، وأمره أن يعرف خبر من يأتيه من وراثه، وتقدّم في أواثل الناس حتى وافي المحمديّة ، فقعد على النهر، وأمر الناس فشربوا منه ، وتَوَافَي إليه أصحابُه ، فقال له عليّ بن أبان : قد كنا نرى من وراثنا بارقةً ونسمع حسّ قوم يتبعوننا ، فلسنا ندري : أرجعوا عنا أم هم قاصدون إلينا ؟ فلم يستتمّ كلامه حتى لحق القوم ، وتنادى الزنج السلاح ، فبدر مفرّج النوييّ المكنى بأبي صالح ، وريحان بن صالح ، وفتح الحجام ــ وكان فتم يأكل ــ فلم نهض تناول طبقاً كان بين يديه ، وتقدّم أصحابه ، فلقيه رجل من الشورجيّين ، يقال له بلبل ، فليّا رآه فُتح حل عليه وحذَّفَه بالطبق الذي كان في يده ، فرمي بليل بسلاجه ، وولَّى هارباً ، وانهزم أصحابه ، وكانوا أربعة آلاف رجل ، فذهبوا على وجوههم ، وتُتِل مَنْ تُتِل منهم ، ومات بعضهم عطشاً ، وأُسِرَ منهم قوم ، فأتي بهم صاحب الزُّنج ، فأمر بضرب أعناقهم فضربت ، وحملت الرؤوس على بغال كان أخذُها من الشورجيُّين ، كانت تنقل الشورج ؛ ومضى حتى وإفي القادسيَّة ؛ وذلك وقت المغرب ، فخرج من القرية رجل من موالي بعض الهاشميين على أصحابه ، فقتل رجادٌ من السودان ، فأتاه الخبر ، فقال له أصحابه : الذن لنا في انتهاب القرية وطلب قاتل صاحبنا ، فقال : لا صبيل إلى ذلك دون أن نعرف ما عند القوم ، وهل فعل القاتل ما فعل ص رأيهم ، ونسألهم أن يدفعوه إلينا ؛ فإن فعلوا وإلاَّ ساغ لنا قتالُهم .

وأصحلهم المسير، فصاروا إلى عهر صيمون راجعين ، فأقام في المسجد الذي كان أقام فيه في بدأته وأمر بالرؤوس للحمولة معه فنصبت ، وأمر بالأذان أبا صالح النوبي فأذن ، وسلم عليه بالإشرة ، فقام فصل بأصحابه العشاء الآخرة ، وبالت ليلته جا ، ثم مفهى من القدحتى مرّ بالكرخ فطراها ، وألى قرية تعرف بجَّس في وقت صلاة الظهر ، فعبر حُجيلاً من غاضة دل عليها ، ولم يعخل القرية ، وقام خارجاً منها ، واراسل إلى مَن فيها ، فاناة كبراؤهم وكبراء أهل الكُرْخ ، فأمرهم بإلقامة الأزال له وأصحابه فاقيم له ما أراد ، وبات عندهم ليلته تلك ، فلها أصبح أهدى له رجل من أهل جُميى فرساً كُميناً ، فلم بجد سُرّجاً ولا لجاماً ، فركبه بحبل وسَنَقَه بليف ، وسار حتى انتهى إلى المهروف بالعباسي العتيق ، فأحد منه دليلاً إلى السَّب ، وهو نهر القرية المهروفة بالجعفرية ، ونذير بة أهل القرية ، فهربوا عنها ، ودخلها فنزل دار جعفر بن سليمان وهي في السوق ،

ونفرق أصحابه في الغربة ، فاترة برجل وجدّوه ، فسأله عن وكلاء الهاشميّن ، فأخبره أنهم في الأجمة ، فوجّه الملقب بجُريان ، فأتاه برئيسهم وهو مجرى بن مجيى المعروف بالزبيريّ أحد موالي الزياديّن ، فسأله عن المال ، فقال : لا مال عندي ، فأمر بضرب عنقه ، فلم الحاف القتل أقربتهي قد كان أخفاه ، فوجّه معه ، فاتاه ، بالله عندي ، فأم ينفر وخسب و فكان هذا أول ما صار إليه ، ثم سأله عن دوابٌ وكُلاه الهاشميّن فندله على تلاثة براذين : كُميت ، وأشقر ، وأشهب ؛ فدفع أحدها إلى ابن سلم ، والآخر إلى يجيى بن محمد ، وأعلى مثمرةًا خلام مجيى بن عبد الرحمن الثالث .

وكان رفيق يركب بغلاً كان مجمل عليه النّقل ، ووجد بعض السودان داراً لبعض بني هاشم فيها سلاح ، فانتهبره ، فجاء النوية الصغير بسيف ، فاخذه صاحب الزّنج ، فدفعه إلى يحيى بن محمد ، فصار في أيدي الزّنج سيوف وبالات وزقايات ويتراس ، ويات ليلته تلك بالسّيب ؛ فلها أصبح أتاه الحبر أن رئيساً والحميري وفقيلا الأبني قد وافوا السّيب ؛ فوجه يحيى بن محمد في خسمائة رجل ، فيهم سليمان ورمجان بن صالح وأبو صالح النوية الصغير ، فلقوا القروم فهزموهم ، وأحلوا سميرية وسلاحاً ، وهرب من كان هنالك ، يقاتلوه ، ولا يعينوا عليه أحداً ، ولا يستروا عنه . فلها عبر السّيب صار إلى قروة تعرف بقرية اليهود شارعة على يتاثلوه ، ولا يعينوا عليه أحداً ، ولا يستروا عنه . فلها عبر السّيب صار إلى قروة تعرف بقرية اليهود شارعة على بيئانة ، وقائق هنائك رُمّيساً في جمع ، فلم يزل يقاتلهم يومه ذلك ، وأسر من أصحابه عِند ، وعقر منهم جاعة عنة ، وسار من ذلك الموضع يريد الذّار . فلما صار إلى النهر المعروف بباب مداد جاوزه حتى أصحر ، فراى طليمة .

فأدر من شيل أنه قال : أنا كنت طليعته على وجُلة ، فارسلت إليه أخبره أن رُميساً بشاطىء وجُلة يطلب رجُلة يوقلب رجُلة يوقلب المسلام وسليمان بن جامع ، فلها أنوه قال لهم : أقرؤوا على صاحبكم السلام ، وقولوا له : أنت آمن على نفسك حيث مسلكت من الأرض ؛ لا يعرض لك أحدً ، واردد هؤلاه العبيد على مواليهم ، وآخذ لك عن كلّ راسي خسة دنانير . فأنوه فأعلموه ما قال لهم رُميس ، فغضب من ذلك وألى ليرجمن قليقرن بعلن امرأة رُميس ، وليحوق داو ، وليخوضن الدماء هنالك . فغضب من ذلك وألى ليرجمن قليقرن بعلن امرأة رُميس ، وليحوق داو ، وليخوضن الدماء هنالك . ذلك اليوم إيراهم بن جعفر المعروف بالهشداني ؛ ولم يكن لحق به إلا في ذلك الوقت ، وأناه بحبت بغضله ، فقال له : ليس الرابي لك إنيان المذار ، قال : فها الرابي ؟ قال : ترجع م نصل العشاء الآخرة ، أناه إبراه من من الله الله : في الرابي ؟ قال : ترجع م يتنظرونك . فلا سعع السودان ذلك من قول إبراهيم مع ما كان رُئيس عَرَض عليه في ذلك اليوم خافوا أن يكون أب العالم الميد له يومي من المواقية من في المواقية من من المواقية من مناهم فأعلمه المناه الميام الله لا يردّهم إلى مواليهم ، وفرب من هرب منهم ، فارب بعضهم ، واضطرب الباقون . فنجاءه عمد بن سأم فأعلمه المناه لا يردّهم ولا أحدام نهم إلى مواليهم ، وحلف لهم على ذلك بالإعان المؤلظ ، ثم منام على ذلك بالإعان المؤلظ : ثم مع المان إلى مواليهم ، وحلف لهم على ذلك بالإعان المؤلظ : ثم مدم المواتية والقرماطيون وقال : ليُحطّ به منكم جامة ، فإن المواتية والقرماطيون . في المواتية والمؤلف المؤلف وقال : ليُحطّ به منكم جامة ، فإن المواتية والمؤلف المؤلف وقال : ليدعد المؤلف والمهم على ذلك بالإعان المؤلف وقال : ليتحطّ به منكم هم المواتية والمؤلف المؤلفة والمؤلف وقاله المؤلفة والمؤلفة وا

والنوية وغيرهم ممن يفصح بلسان العرب ، فحلف لهم على مثل ذلك ، وضمن ووثن من نفسه ، وإعلمهم أنه لم يخرج لمقرض من أعجراض الدنيا ، وما خرج إلا خفساً لله ، ولما رأى ما عليه الناس من الفساد في الدنين ، وقال : ها أنا ذا معكم في كل حرب ، أشرككم فيها بيشي ، وأخاطر معكم فيها يشهى . فرضوا ودعواً لله بهخير . فلمّا أسحر أمر خلاماً من الشورجيين يكبى أبا متارة ، فنفخ في بوق لهم كانوا مجتمعون بصوته وسارحتى الله السبّب راجعاً ، فاللّمي هشرقاً برسالة أخفاها ، أن السبّب راجعاً ، فاللّمي هشرقاً برسالة أخفاها ، فرجع إليه بحوابها ، فصار صاحب الزّنج إلى النهر ، فتقدم صاحب عمد بن أبي عون ، فسلّم عليه ، وقال لله : لم يكن جزاه صاحبنا مثلك ان النهر ، فتقدم صاحب عمد بن أبي عون ، فسلّم عليه ، وقال لله : لم يكن جزاه صاحبنا مثلك ان النهر ، فقد كان منه إليك ما قد علمت بواسط ، فقال : لم آت

فخرج من النّبر إلى وجُلة ، ولم يلبّث أن جاء الجند ومعهم أهل الجنفرية في السلاح الشاك ؛ فتقلّم المكتنى بأبي يعقوب المعروف بجُريان ، فقال لهم : يا أهل الجعفرية ، أما علمتم ما أعطيتمونا من الأيمان المقلقة ألاّ تقاتلونا ، ولا تُعينوا علينا أحداً ، وأن تعينوا علينا أحداً ما إنافيهما بالنعير والفّسجيج ، ورموه بالمجارة والنّشاب ، وكان مناك موضح فيه ؤهاء للإشائة زرنوو، فأمر بأخلها فأخلف ، وقرن بعضها ببعض ستى صارت كالشاشات ، وطرحت إلى الماء ، وركبها المقاتلة فلحقوا القوم ، فقال بعضهم : عبر عليّ بن أبان يوشد قبل أحدا الزّانيق سباحة ، ثم جمت الزّانيق ، وهبر الزنج ، وقد زااوا عن شاطع ، النبر فوضعوا فيهم السيف ، فقتل منهم خلق كثير ، وأن منهم بأسرى ، فويَحُهم وصلّ سبيلهم ، ووجه غلاماً من الممان الشورجين يقال له سالم يعرف بالزغاويّ ، إلى منّ كان دخل الجففرية من أصحابه ، فيركمم ، ونادى : ألا برقت الذَمة عن انتهب شيئاً من هذه القرية ، أو سبى منها أحداً ، فمن فعل ذلك فقد على الموجة المؤجمة .

ثم عبر من غربي السبب إلى شرقية ، واجتمع أصحابه الرؤساء حتى إذا جاوز القرية بمقدار غُلُوة سمع النعوبر من ورائه في بطن النهر ، فتراجع الرّتيع ، فإذا رُويس والحميريّ وصاحب ابن أبي عون قد واؤه لما بلغهم حال أهل الجعفرية . فألقر السودان أنفسهم عليهم ، فأخلوا منهم أربع سُمَريلَت بملاّحيها وهاتليها ، فأخرجوا السميريات بمن فيه ، ورده بالمقاتلة فسألم ، فأخروا أن رُويساً وصاحب ابن أبي عون ملاّ جليلاً على علائم من المنافر المنافرة في منافرهم على المصريلية ، وإنَّ أهل الغرى حرضوا رُويساً وضيوا له وصاحب ابن أبي عون ملاّ جليلاً ، على وضعن له الشورجيون على رد غلمانهم ؛ لكلّ علام حسة دنانير ، فسألهم عن الغلام المعروف بالنميريّ الماسرو والمعروف بالخيام فإن أهل الناحية ذكروا أنه كان الماس والمعروف بالخيام فإن أهل الدماء ، فأمريت عنته ، وصله بدر أبي الأسد . فلما عرف خيرهم أمر بهنب به ضوريت إلاً رجلاً بقال له عمد بن الحسن الباقال ، فإنه جاه إلا المنال ، فأم بإحواق سفنهم على وشعرت .

وسار حتى أثى نهر فريد ، فانتهى إلى نهر يعرف بالحسن بن محمد القاضي وعليه مسئاة تعترض بين الجعفرية ورُستاق المُقْمَس ، فجاء قوم من أهل القرية من بني عجّل ، فعرضوا عليه أنفسَهم ، وبذلوا له ما a lim non var var an arrive a raman and a raman arrive and a second at the second at t

لديهم ، فجزاهم خيراً ، وأمر بترك العرض لهم .

وسار حتى أى نهراً يعرف بباقتا ، فنزل خارجاً من الفرية الني على النهر وهمي قرية تشرع على تُجيل ، فاتاه أهل الكرخ ، فسلموا عليه ، ودَعُول له يخير ، وأسلُّوه من الانزال بما أداد . وجاءه رجل يهودي خبيري يقال له ماندويه فقبّل يده ، وسمجد له - زعم - شكراً لرؤيته أياه ، ثم سأله عن مسائل كثيرة ، فأجابه عنها ، فزعم أنه يجد صفته في التوراة، وأنه يرى القتال معه ، وسأله عن علامات في بدنه ذكر أنه عرفها فيه ، فأقام معه ليأته تلك بحادثه .

وكان إذا نزل اعتزل عسكره بأصحابه الستة ، ولم يكن يومئذ يُنكر النبيذ على أحد من أصحابه ، وكان يتقدّم إلى محمد بن سلّم في حفظ عسكره ؛ فليا كان في تلك الليلة أتاه في آخر الليل رجلٌ من أهل الكَوْخ ، فأعلمه أن رُمُيْسًا وأهل المفتح والقرى التي تتصل بها وعَفيلًا وأهل الأبُّلَّة قد أتوه ومعهم الدَّبيلا بالسلاح الشاك ، وأنَّ الحميريّ في جمع من أهل الفُّرات وقد صاروا في تلك الليلة إلى قنطرة نهر ميمون ، فقطعوها ليمنعوه العبور . فائمًا أصبح أمر ، فصبح بالزُّنج ، فعبـروا دُّجيلًا ، وأخـــذ في مؤخَّر الكــرخ حتى وافى نهر ميمون ، فوجد القنطرة مقطوعة ، والناس في شرقى النَّهر والسُّمَيْريَّات في بطنه ، والدَّبيلًا في السُّمْيَريات ، وأهل القرى في الجريبيّات والمجونحات ؛ فأمر أصحابه بالإمساك عنهم ، وأن يرحلوا عن النهر توقيًّا للنَّشاب ، ورجع فقمد على مائة ذراع من القرية ؛ فليًّا لم يروا أحداً يقاتلهم خرج منهم قوم ليعرفوا الحبر ، وقد كان أمر جاعة من أصحابه ، فأتوا القرية ، فكَمُنُوا فيها مخفين لأشخاصهم ؛ فلما أحسوا خروج من خوج منهم ، شدُّوا عليهم ، فأسروا اثنين وعشرين رجلًا ، وسعوا نحو الباقين ، فقتلوا منهم جماعة على شاطىء النهر ، ورجعوا إليه بالرؤوس والأسرى ، فأمر بضرب أعناقهم بعد مناظرة جرتْ بينه وبينهم ، وأمر بالاحتفاظ بالرؤوس ، وأقام إلى نصف النهار ؛ وهو يسمع أصواتهم ، فأتاه رجل من أهل البادية مستأمناً ، فسأله عن غُور النهو ؛ فأعلمه أنه يعرف موضعاً منه يُخاض ، وأعلمه أن القوم على معاودته بجمُّعهم يقاتلونه ؛ فنهض مع الرُّجل حي أتى به موضعاً على مقدار ميل من المحمَّدية ، فخاض النهر بين يديه ، وخاض الناس خلفه ، وحمله ناصح المعروف بالرمليّ ، وعبر بالدوابّ ؛ فلها صار في شرقيّ النهر كرّ راجعاً نحو نهر ميمون ؛ حتى أن المسجد فنزل فيه ، وأمر بالرؤوس فتُصِبت، وأقام يومه ، وانحدر جيش رُميس بجمعه في بطن دُجيل ، فأقاموا بموضع يعرف بأقشَى بإزاء النهر المعروف ببَرد الخيار ، ووجَّه طليعة فرجع إليه ، فأخبره بمقام القوم هناك ، فوجَّه من ساعته أَلْفَ رَجِل ، فأقاموا بسبَخة هناك على فُوَّهة هذا النهر ، وقال لهم : إن أتوَّكم إلى المغرب ؛ وإلَّا فأعلموني . وكتب كتابًا إلى عَقيل ، يذكره فيه أنه قد بايعه في جماعة من أهل الأبُّلة ، وكتب إلى رُمَيس يذكُّره حِلفه له بالسَّيب أنه لا يقاتله ؛ وأنه يُنهي أخبارُ السلطان إليه ، ووجُّه بالكتابين إليهما مع بعض الأكرة بعد أن أحلفه أن يوصلهيا .

وسار من نبر ميمون يريد الشَّيِحَة التي كان هياً فيها طليحة ؛ فلمّا صار إلى القادسية والشيِّئيًا ، سمع هناك نحراً ، وراى رمياً ؛ وكان إذا سار يتنكب القرى ؛ فلم يدخلها ، وأمر محمد بن سَلْم أن يصبر إلى الشيفيا في جامة ؛ فيسأل أهلها أن يُسلموا إليه قاتل الرجل من أصحابه في عرّد كان بهم ؛ فرجع إليه ، فأخيره أنهم زعموا أنَّه لا طاقة ضم بلذلك الرَّجل لولائه من الهاشميين ومنعهم له ؛ فصباح بالغلمان ، وأمرهم بانتهاب القريتين ، فانتهب منهما مالاً عظمياً ؛ عيناً وَرَوِقاً وجوهراً وحُدِلًا واواني ذهب وفضة ، وسيى منهما يومثل غلماناً ونسوة ؛ وذلك أرّلُ سَنْمي شَيى ، ووقفوا على دار فيها أربعة عشر غلاماً من ظلمان الشورج ، قد سُدّ عليهم باب ؛ فأخدهم وأنيّ بجولى الهاشميين القائل صاحبه فأمر محمد بن سلم بضرب عنقه ، فقعل ذلك ، وخرج من الشريين في وقت العصر ، فنزل السَّبَخة المعروفة ببرّد الحيار .

فلها كان في وقت المغرب آناه أحد أصحابه السنة ، فاعلمه أن أصحابه ، قد شغلوا بخصور وأنبلة وجدوا في القادسية ؛ فصار ومعه محمد بن سلم وعيسى بن محمد إليهم ، فاعلمهم أن ذلك عالا بجوز لهم ، وحرّم النبيان في ذلك اليوم عليهم ، وقال لهم : إنكم تلاقون جيوشاً فقاتلوم ، فدعوا شُرب النبيذ والتشاغل به ، فاجابوه إلى ذلك ؛ فلما أصبح جاءه غلام من السودان ، يقال له قاقويه ، فاخيره أن أصحاب رُسِس قلد صاروا إلى شرقي دُجيل ، وخرجوا إلى الشط ، فدعا عليّ بن أبان ، فقدم إليه أن يضيّ بالزّنج ، فيوقع جم ، عودعا مشرقاً ، فأخذ منه إصطولاً إلى أن قامر به الشمس ، ونظر في الوقت ، ثم عبر وعبر الناس خَلقه القنطرة التي على النبير المعروف بيرة الحيار ؛ فلما صاروا في شرقيه ، تلاحق الناس بعليّ بن أبان ، فوجلوا أصحاب رئيس وأصحاب عقيل على الشعة ، والدّبيلا في السفن يرمون بالنشاب ، فحملوا عليهم ؛ فقتلوا منهم مقتلة وجديًّ تربع من غربيً دُجيل ، فحملت السفن ، فادنتها من الشط ، فنزل السودان إليها ، فقتلوا من وبعدوا فيها ، وانحاز رئيس وماحب ابن أبي عون إلى جلة مبادرين ؛ لا يلويان على شيء .

وأمر صاحب الرَّتِي بإخراج ما في السفن التي فيها اللَّبيلا ؛ وكان مقروناً بعضها ببعض ، فنزل قاقويه ليفتشها ، فوجد رجلاً من اللَّبيلا ، فحاول إخراجَه فامتع عليه ، وأهوى إليه بسُرق كان معه ؛ فضريه ضرية على ساعده ، فقطع بها جرقاً من عروقه ، وضريه ضرية على رجله ، فقطعت عصبة من عصبه ، وأهوى له قاقويه ، فضريه ضرية على هاحته فسقط ، فاخذ بشعره ، واحترراً الله ؛ فأقى به صاحب الرَّتِع ، فأمر له بلينار غفي ، وأمر يحيى بن محمد أن يقوّد على مائة من السودان . ثم سار صاحب الرَّتِع إلى قرية تمرف بالمهامي تقالم الله اللهامي المؤلفات اللين عائوا ، أتبعناهم فطرحوا أنفسهم إلى الشط ، وتركوا هذه السميرية فيها ملاحات في فسائم عن الحيرة انفسهم إلى الشط ، وتركوا هذه السميرية ، فجئنا بعد المنافق عنها من على المنافق على البنامه قبواً ، وحيس نساءهما حتى أتبعاه ، وفعل ذلك بيميم عمن تبعه من السفن الواقعة بأقشى ، فقالا : هلم سفن رئيس وقد تركها ، ومرب في أول النهاد ، فرجح حتى أنما خوا المارة فيها عروا لها فاحرقت ، م صار إلى القرية المهروقة بها عروا من فالموقت ، م صار إلى القرية المهاوية بالمهروقة بالمهابية واصمها تغنث ، فنزل قريباً منها ، وأمر بانتهابها وإحراقها ؛ فانتُهبتُ وأحرقت ، و صار على نهر الما المادون ، فلم بإحراقها ، وأمر بها فاحرقت ، وصار على نهر المادون ، ووحد قبها عروا : فلم بإحراقها ؛ فانتُهبتُ وأحرقت ، وصار على نهر المادون ، ووحد قبها عروا : فلم بإحراقها ؛ فانتُهبتُ وأحرقت ، وصار على نهر المادون المنافية المنافية المادون المؤونة المؤونة ، فلم بإحراقها ، وأحر بها فيادون . فلم بإحراقها ، وأحد بها عروا : فلم بإحراقها ، وأحد بها عروا ، فلم بإحراقها ، وأحد بها عروا ، فلم بإحراقها من المنافية المؤونة والمؤونة المؤونة المؤونة

وكان لصاحب الزُّنج بعد ذلك أمور من عيَّث هو وأصحابه في تلك الناحية تركنا ذكرها ، إذ لم تكن عظيمة ، وإن كان كارّ أمورو كانت عظيمة .

ثم كان من عظيم ما كان له من الوقائع مع أصحاب السلطان وقعة كانت مع رجل من الأتراك يكني أبا

هلال في سوق الرّيان ؛ ذكر عن قائد من قوَّاده يقال له ريحان ، أنْ هذا الْتركيّ وإفاهم في هذا السوق ، ومعه زهاء أربعة آلاف رجل أو يزيدون ؛ وفي مقدّمته قوم عليهم ثياب مُشهرَة وأعلام وطبول ، وأن السودان حملوا عليه حملة صادقة ، وأنَّ بعض السودان ألقى صاحب علم القوم فضربه بخشبتين كانتا معه في يله فصرعه ، وانهزم القوم ، وتلاحق السودان ، فقتلوا من أصحاب أبي هلال زُّهاء ألف وخمسمائة . وإن بعضهم اتبع أبا هلال نفاته بنفسه على دابة عُرْي ، وحال بينهم وبين من أفلت ظلمة الليل ؛ وأنه لما أصبُحَ أمر بتتبعهم ، ففعلوا ذلك فجاءوا بأسرى ورؤوس ، فقتل الأسرى كلهم . ثُمٌّ كانت له وقعة أخرى بعد هذه الوقعة مع أصحاب السلطان ؛ هزمهم فيها ، وظفر بهم ، وكان مبتدأ الأمر في ذلك - فيها ذكر عن قائد لصاحب الزنج من السودان يقال له ريجان ـ أنه قال : لما كان في بعض الليل من ليالي هذه السنة التي ذكرنا أنه ظهر فيها ، سمع نباح كلب في أبواب تعرف بعمرو بن مسعدة ، فأمر بتعرّف الموضع الذي يأتي منه النّباح ، فوجّه لذلك رجلًا من أصحابه ، ثم رجع فاخبره أنه لم ير شيئاً ؛ وعاد النباح . قال ريحان : فدهاني ، فقال لي : صر إلى موضع هذا الكلب النابح ؛ فإنه إنما نُبَع شخصاً يراه ، فصرتٌ فإذا أنا بالكلب على المسنَّاة ، ولم أر شيئاً ، فأشرفتُ فإذا أنا برجل قاعد في درجات هنالك، فكلَّمتُه ، فلما سمعني أفضُّ بالعربيَّة كلَّمني ، فقال : أنا سُيَّران بن عفو الله ، أتيتُ صاحبكم بكتب من شيعته بالبصرة ، وكان سيْرانَ هذاحدَ مَنْ صَحب صاحب الزَّنج أيام مُّقامه بالبصرة ، فأخذته فأتيته به ، فقرأ الكتب التي كانت معه ، وسأله عن الزَّينيِّ وعن عدَّه مَّنْ كان معه ، فقال : إن الزَّينيُّ قد أعدَّ لك الحَوَّل والمطوَّعة والبلالية والسعدية ؛ وهم لحلق كثير ، وهو على لقائك بهم بِيَهَانَ . فقال له : اخفِض صوتَك ، لثلا يرتاع الفلمان بخبرك . وسأله عن الذي يقود هذا الجيش ، فقال : قد لُّذِب لذلك المعروف بأبي منصور؛ وهو أحدُّ موالي الهاشميَّين : قال له : أفرأيتُ جمعَهم ؟ قال : نعم ؛ وقد أعدُّوا الشُّرط لكتف من ظفروا به من السودان ، فأمره بالانصراف إلى الموضع الذي يكون فيه مُقامه ، فانصرف سيران إلى عليَّ بن أبان ومحمد بن سلم ويحيى بن محمد ، فجعل يحدَّثهم إلى أن أسفر الصبح ، ثم سار صاحب الزُّنج إلى أن أشرف عليهم . فلما انتهى إلى مؤخِّر تُرسَى وبرسوناً وسندادان بَيَان ، عرض له قوم يريدون قتاله ، فأمر عليٌّ بن أبان فأتاهم فهزمهم ، وكان معهم مالة أسود ، فظفر بهم . قال ريحان ; فسمعته يقول لأصحابه : من أمارات تمام أمركم ما تروُّن من إتيان هؤلاء القوم بعبيدهم فيسلُّمونهم إليكم ؛ فيزيد الله في عددكم . ثم سارحتي صار إلى بيان .

قال ريمان: فريتهيني وجماعة من أصبحابه إلى الحجر لطلب الكاروان وهسكرهم في طوف النخل في الجانب الفريق من بيان، فوجهمنا إلى المؤضع الذي أمرنا بالمصير إليه، فالفينا هناك ألفاً وتسمحائة سفينة، ومعها قوم من المطوعة قد احتبسوها، فلها راؤنا حلواً عن السفن، وجبروا سلبان عرايا مافيين نحو بجويك. وسقنا السفن حتى ولفيناه بها، فلها أتبناه بها أمر فيسط له على نشز من الارض وقعد، وكان في السفن قوم حجّاج أرادوا سلوك طريق البصرة؛ فناظرهم بقيّة يومه إلى وقت غروب الشمس، فجعلوا يصدقونه في جميع موله، وقالوا: لوكان معنا فضل نفقة الأقمنا معك، وكرهم إلى سُفّتهم؛ فلها أصبحوا أخرجهم، فأحلفهم الأبخيروا أحداً بعدة أصبحابه، وإن يقللوا أمره عند من سلقم عنه. وحرضوا عليه بساطاً كان معهم، فأبدله ببساط كان معه و الألحاد عنه أن الحراص من أصححاب السلطان، وأنه رجل من أصححاب السلطان، وأنه رجل من أصححاب السلطان، وأنه رجل من أصحاب السلطان، وأنه رجل من فحلف الرجار أنه ليس من أصبحاب السلطان، وأنه رجل مع خلف الرجار أنه ليس من أصبحاب السلطان، وأنه رجاره مع خلف الرجارة، فلم الوراه ومنه المؤلم المناه المعالم المناه عنه المؤلم المؤلم المعالم المعالم المها منه المهال المؤلم المعالم المؤلم ال

به البصرة ، فأحضر صاحب السفينة التي رُجد فيها ، فحلف له أنه إنما أخر فيه ، فحمله فخل سبيله ، وأطلق الحجرج فلهبرا ، وشرع أهل سليمانان على بيان بإزائه في شرقي النهر ؛ فكلمهم أصحابه ركان فيهم حسين الصيدنائي الذي كان صحبه بالبصرة ؛ وهو أحد الأربعة الذين ظهروا بمسجد عبّلا ، فلحق به يومنذ ؛ فقال له : لم أبطانت عني إلى هذه الغابة ؟ قال : كنتُ عنتياً ، فلها خرج هذا الجيش دخلتُ في سواده . قال : فاخرين عن هذا الجيش ، ما هم ؟ وما علّة أصحابه ؟ قال : خرج من الخوّل بحضري الف ومائتا مقاتل ، ومن أصحاب الزيني ألف ، ومن البلاية والسعدية زهاء ألفين ، والفرسان ماتنا فارس . ولما صاروا بالأبلة وقع بينهم وين أهلها اختلاف ؛ حتى تلاعنوا ، وشتم الخوّل عمد بن أبي عون ، وخلفتُهم بشاطىء عثمان وأحسيم مصبّعيك في غد . قال : فكف يريدون أن يفعلوا إذا أثونا ؟ قال : هم على إدخال الخيل من صددادان بَيّان ، ويأتيك رجًالتهم من جنبتي النهو .

فلها أصبح وجّه طليمة ليعرف الخبر ، واحتاره شبخاً ضميفاً زيناً لئلا يُمرض له ؛ فلم يرجع إليه طليمة . فلمّا أبطأ عنه وجّه فتحاً الحجام ومعه ثلاثمائة رجل، ووجّه يحيى بن عمد إلى سندادان ، وأمره أن يخرج في سوق بيّان ، فجاءه فتّج فأخبره أن القرم مقبلون إليه في جم كثير ، وأمم قد أخذوا جنبتي النَّهر ؛ فسأل عن الله ، فقيل : لم يأت بعث ، فقال : لم تلخل خيلهم بعد ، وأمر عمد بن سَلُم وهلٍّ بن أبان أن يقعدا لهم في النخل ، وقعد هو على جَبل مشوف عليهم ؛ فلم يلبث أن طلمت الأعلام والرَّجال حتى صاروا إلى الأرض المحروفة بأبي العلام البلخيّ ؛ وهي عطفة عل كَيران ؛ فلم الزّيج فكبروا ثم حملوا عليهم فوافوا بهم دبيران ، ثم حمل الحول يقدمهم أبو العباس بن أيمن المعروف بأبي الكباش ويشير القيميّ ، فتراجع الزِّيج حتى بلغوا الجبل الذي هو عليه ، ثم رجعوا عليهم ؛ فنبتوا لهم ، وحمل أبو الكباش على فتح الحجام فقتله ، وأدرك غلاماً يقال له دينار من السودان فضرية ضريات ، ثم حمل السودان عليهم ، فوافؤا بهم شاطىء بيان ، وأخذتهم السيول السيوا

قال ريمان : فمهذي بمحمد بن سلم وقد ضرب أبا الكباش ، فألقى نفسه في العلين ، فلحقه بعضُ الزّنج ، فاحتَّررأسه . وأما عليّ بن أبان ؛ فإنّه كان يتنحل قتل أبي الكباش ويشهر القيسيّ ، وكان يتحدّث عن ذلك اليوم فيقول : كان أوّل مَنْ لقيني بشير القيسيّ ، فضربني وضربتُه ، فوقعتْ ضربته في تُرسي ، ووقعت ضربتي في صدره وبطنه ؛ فانتظمتْ جوانح صدره ، وفريتُ بطنّه ، وسقط فائيته ، فاحتزرَتُ رأسه . وليمني أبر الكباش، فشُغِل بي ، وأتاه بعضُّ السردان من ورائه فضربه بعصاً كانت في يده على ساقيه ؛ فكسرهما فسقط ، فاتِيتُ ولا امتناع به ، فقتلته واحتزرَتُ رأسه ؛ فاتيت بالرأسين صاحب الزَّنج .

قال محمد بن الحسن بن سهل : مسممت صاحبَ الزُّبِيح بَخِبر أن عليًّا أتناء برأس أبي الكباش ورأس بشير القيسيّ ـ قال : ولا أعرفها ـ فقال : كان هذان يقدمان القوم ، فقتلها فاعزم أصحابها لمّا رأوا مصرعها .

قال ربجان ـ فيها ذكر عنه : واعنزم الناس فلهبوا كلّ مذهب ، واتَبتههم السودان إلى بمر بيّان ، وقد جَوْر النهر ، فلها وافؤه انغمسوا في الوخل ، فقيل أكثرهم . قال : وجعل السودان بحرّون بعساجيهم دينار الأسود الذي كان أبر الكباش ضربه ، وهو جريح ملقى ، فيحسبونه من الحَوَل فيضربونه بالمناجل حتى البُخن ، ومرّبه من عرفه ، فحمل إلى صاحب الزّنج ، فأمر بحداواة كلويه . قال ريمان : فلي صار القرم إلى فرّهة نهر بيان ، وغرق من غرق ، وأخذت السفن التي كانت فيها الدواب ، وغرق من غرق ، وأخذت السفن التي كانت فيها الدواب ، إذا ملوّح يلوّح من سفينة ، فاتيناه فقال : ادخلوا النهر المعروف بشريكان ، فإنّ لهم كميناً هناك ، فلنخل يميى عدد وعليّ بن أبان في شرقيّة ؛ فإذا كمين في غربيّ النهر ، وسلك عليّ بن أبان في شرقيّة ؛ فإذا كمين في غربيّ النهر ، وسلك عليّ بن أبان في شرقيّة ؛ فإذا كمين في غربيّ النهر ، في الما الحسن ، فقطعاً ، في أبدوا إلى الما الحسن ، فقطعو قبطعاً ، فلم ألبوا إلينا ، ومدّوا رماحهم ، فقاتلوا إلى صلاة الظهر ، ثم أكبّ السردان عليهم فقتلوهم أجمين ، وحوّوا ساحيهم قاعداً على شاطىء بيان ، وقد أبّي بتيف وثلاثين عليه وزماه التو راس ، فيها رؤوس أنجاد الحوّل وأبطاهم ؛ ولم يلبث أن أثرة بزهبر يومئذ.

قال ريمان : فلم أعرف ، فاتى يميسى وهو بين يديّه ، فعرفه فقال لي : هذا زهير الحَول ؛ في استبقاؤك إلى ا فلمر به فضريت عنقه . وأقام صاحب الزنج يومه وليلته . فليا أصبح ربّه طليعة إلى شاطىء وجُغلة ، فاتام طليعت ، فاعلمه أن بنجلة شذائين لاصقتين بالجزيرة ، والجزيرة يومثل على قومة الفَذَل ، فرد الطليعة بعد العصر إلى جائد ليعرف الحَبر ؛ فلمّ كان وقت المغرب أناه المعروف بأي العباس خال ابنه الأكبر ، ومعه عمران رسالة ابن أي عون ، وساله أن يعبر بياناً ليفارق عمله ، وأعلمه أنه قد نحى الشذا عطريقه ، فامر حمران رسالة ابن كين عون ، وساله أن يعبر بياناً ليفارق عمله ، وأعلمه أنه قد نحى الشأما عطريقه ، فامر أعدال وفيق المنافئ بها كانت ، وفيها عشرة من الزُّنج ، وأمر الناس بركوب السفن ؛ أعلم العالم بركوب السفن ؛ فلم إحاء المله وفيق بالي وفيق المنوب عبر وعبر أصحابه حيال قومة القندل ، واشتذت الربح ، فانقطع عنه من أصحابه المكنى بأي دفف ، وكان معه السفن التي فيها اللقيق ؛ فلمّ أصبح وافاه أبو دلف فأخبره أن الرابح حلته إلى أن أعل القري أم أوالسودان إياه حتى دخل القائمة ، فدمار في قرية للمكن بن أبوب ، حليه وانبية أصحابه إلى تربا للمكن بن أبوب ، فعالم المنان إلى قرية للمكن بن أبوب ، فعالم بن منازي على المنا للمكن بن أبوب ، فطاله بن قالله ، فالمنا للم كية للمكن بن أبوب ، فطاله بن قال بن قال المناس المن والتها للمكن المناس النها المناس النه بنا المناس والم يكا للمكن بن أبوب ، فطاله بنا فائيتها الذي قال الذي قال الهربة فائتهت .

قال ربحان على أذكر عنه : فلقد رأيتُ صاحب الزَّنج يومتد ينتهب معنا ، ولقد وقعتْ يدي ويده على جبّة صوف مُضرّبة ؛ فصار بعضها في يدي ، وجعل بجائز عبه حلى المرحق تركتها له . ثم سارحتى صار إلى مسلحة الزينيق على شاطىء القَنْدُل في غربي النهر ، فنبت له القوم اللهن كانوا في المسلحة ؛ وهم يرون أنهم يطيقونه ، فعجزوا عنه ؛ فقتلوا أجمين ؛ وكانوا رُهاء مائتين ، وبات ليئته في القصر ، ثم خدا في وقت المد قاصداً إلى سَبّخة المقتدل ، واكتنف أصحابه حافتي النهر ، حتى وافوا مُنذَّران ، فدخل أصحابُه القرية ، فاتحم عن الرّبية من مار إلى مؤسر المنتفذ الى النهر المعروف بالصالحيّ ؛ وهوخبر يؤدي إلى ثبًا ، فاقام بسبَخة هناك . سفن النهر المعروف بالصالحيّ ؛ وهوخبر يؤدي إلى ثبًا ، فاقام بسبَخة هناك .

فلكر عن بعض أصحابه أنه قال : ها هنا قوّد القوّاد ؛ وأنكر أن يكون قوّد قبل ذلك . وتفرّق أصحابُه في الأنهار حتى صاروا إلى مريّمةٍ دُبًّا ، فوجلـوا رجلًا من التمارين من أهل كلّاء البصرة ، يقال له محمد بن جعفر المريديّ ، فاتوه به ، فسلّم عليه وعرفه ، وسأله عن البلاليّة ، فقال : إنما التيمًك برسالتهم ، فلقيفي السودان ، فاتولك بي ، وهم يسالونك شروطاً إذا أصطيتهم إياها سمموا لك وأطاعوا ، فاعطاه ما سأل لهم ، وضمن القيام له بأمرهم ؟ حتى يصيروا في حيّره ، ثم ختى سبيله ، ووجه معه مَن صبّيو إلى الفيانس ، ووجه عنه ، فأقام أربعة أيام ينتظره ؟ فلم يأك ، فسار في اليوم الحامس وقد سرّح السفن التي كانت معه في النهر ، وأخد موعلى الظهر فيا بين بريفال له الذاور داني والنهر المعروف بالصالحي ، فلم يتمدّ حتى رأى خيلاً هم قبلة من نحو نهر الأمير زهاء ستمانة فارس ، فاسرع أصحابه إلى النهر الداوردائي ، وكان الحيل في غربيه ، فكلم ثمالاً ووادا هم قوم من الأحراب فيهم عشرة بن حجنا وثمال ، فوجّه إليهم محمد بن سلم ، فكلم ثمالاً وعشرة ، وسألا عن صحاب الزّيج ، فقال : ها موذا ، فقال : نهرد كلامه ، فعَبّرُوا النهر ، بقول له إلى النهر ، فعتروا النهر ، فعتروا النهر ، فعتروا النهر ، فعتروا النهر ، والمدودان بتناهم ، فعتبُرُوا النهر ، فعد النهر ، فعد النهر ، والل يوال الدودان بتناهم ، فعتبُرُوا النهر ، فعد النهر ، فعد النهر ، والمدودان وفيهما و ورجم أصحاب الزّيم ، وانصروه النووا للمودان بكناه المودة ، فعد النهر عالمحاب الرّيم ، وانصروه القوم ، فقال المحمد بن سلم : ألم أعلمك أنهم إلحا أرادوا كيدناا

وسارحتى صار إلى ذبًا ، وانبتُ أصحابه في النخل ، فجاؤوا بالفتم والبقر، فجعلوا يلبحون ويأكلون ، وأقام ليلته هناك ؛ فلمّا أصبح سارحتى دخل الارخنج المعروف بالطّهريّ ، وهو أرخنج ينفذ إلى نهر الأمير المقابل للفيّاض من جانبيه ، فوجدوا هناك شهاب بن العلاه العنبريّ ، ومعه قوم من الحّول ، فأوقعوا به ، وأفلت شهاب في نُفر بمن كان معه ، وقُيل من أصحابه جماعة ، ولحق شهاب بالنصف من القيّاض ، ووجد أصحاب صاحب الزّبع منتماثة خلام من غلمان الشروجيّين هناك ، فأخلوهم ، وقتلوا وكلاهم ، وأثرة ، بهم ، وهفي حتى انتهى إلى قصر يعرف بالجوهريّ على الشبّخة المعروف بالديناريّ ، وفرضّوها يُفضى إلى البحر المعرف على البهر المعروف بالديناريّ ، وفرضّوها يُفضى إلى البهر المعرف على المهر المعروف بالديناريّ ، وفرضّوها يُفضى إلى البهر المعروف بالمناب إلى البصرة حتى يأمرهم وتفرّق المعروف بالمناب إلى البصرة حتى يأمرهم وتفرّق المعروف بالمناب كل ما وجدوا ، ويات هناك ليلته تلك .

## ذكر الخبر عن مسير صاحب الزنج بزنوجه وجيوشه فيها إلى البصرة

ذكر أنه سار من السُّبِعُة التي تشرع على النهر المعروف بالديناريّ ، ومؤخّرها يفهي إلى النهر المعروف بالحدث ، بعدما جمع بها اصحابه بريد البصرة ؛ حتى إذا قابل النهر المعروف بالرياحيّ أثاء قوم من السودان ، فأعلموه أنهم رأوا في الرياحيّ بارقة ، فلم يلبّ إلَّا يسيراً حتى تنادى الزُنّج السلاح ، فأمر عليّ بن أبان بالنُبور إليهم ، وكان القوم في شرقيّ العبر المعروف بالديناريّ ، فعبّر في زهاء ثلاثة آلاف ، وحبّس صاحب الزُنّج ، عنده اصحابه ، وقال لعلمّ : إن احتجت إلى مزيد في الرّجال فاستمدّق . فلها مفهى ، صاح الزُنج : السلاح 1 لحركة راؤها من غير الجهة التي صار إليها عليّ ، فسأل عن الخبر ، فأخير أنه قد أناه قوم من ناحية القرية الشارعة على غير حرّب المعروفة بالمجتمئية ، فوجّه محمد بن سأم إلى تلك الناحية .

فلكو عن صاحبه المعروف بريجان ، أنه قال : كنتُ فيمن توجّمه مع محمد ، وذلك في وقت صلاة الظهر ، فوافينا الفوتم بالجمعفريّة ، فنصّب القتال بيننا وبينهم إلى آخروقت العصر ، ثم حمل السودان عليهم حملةً صادقة ، فولَوْا منهزِمن وقُلِوا من الجند والأعراب وأهل البصرة البلالية والسعدية خمسمائة رجل ، وكان فتُح المعروف بغلام أبي شيث معهم يومئذ ، فولَى مارباً ، فاتَبعه فيروز الكبير ؛ فلمّا رآه جادًا في طلبه رماه بهيضة كانت على رأسه ؛ فلم يرجع عنه ؛ فرماه بترسه فلم يرجع عنه ، فرماه يتنور حديد كان عليه فلم يرجع عنه ؛ ووافى به بهر حرّب ، فالفى فتح نفسه فيه ، فأفلت ورجع فيروز ، ومعه ما كان فتح الله من سلاحه ؛ حتى أنى

قال محمد بن الحسن : قال فيئل : حُكِي لنا أنْ فتحاً طَفَر يومثل نهرَ حرب ، قال : فحدَّت هذا الحديث الفضل بن عديًّ الدارميَّ ، فقال : أنا يومثل مع السمديَّة ، ولم يكن على فتح تُثُور حديدٍ ، وما كان عليه إلاَّ صُدُّونَ حرير صغراء ، ولقد قاتل يومثل حتى لم يبق أحد يقاتل ، وأق نهر حرب ، فوثبه حتى صدر إلى الجانب الغربي منه . ولم يُمرف ما حكى ريجان من خبر فيروز .

قال: وقال ريجان: لقيتُ فيروزقبل انتهائه إلى صاحب الزّنج ، فاقتصَّ علىّ قصّته وقصّة قَضْع ، وأواني السلاح . وأقبل الزّنج على أخذ الأسلاب ، وأخذتُ على البير المعروف بالدّيناريّ ؛ فإذا أنا برجل تحت نخلة عليه المسرة ، على المسرة ، وقدت إليه ، وأصلته خيره ، فسأله عن اسمه فقال : أنا عمد بن عبد الله ، وأكنى بأبي الليث ، من أهل أصبهان ؛ وإنما أتيتك وإضبًا في صحبتك ، فقيله ، ولم يلبث أن سمع تكبيراً ، فإذا على المروف بأبي الليث القواريريّ .

قال: وقال شِبل: الذي قتل أبا الليت القراريري وصيف المصروف بالرّهري وحد من ملكوري البلالية ، ورأس المعروف بعبدان الكسبية ، وكان له في البلالية صوت في رؤوس جاءة منهم ، فسأله عن الحبر فأخيره أنه لم يكن فيمن قاله أشك قتالاً من مذين - يعني أبا الليت وعبدان - وأنه هزمهم حتى القاهم في نهر نافذ ؛ وكانت معهم شذاة ففرقها ، ثم جاءه عمد بن سلم ومعه رجل من البلالية أسيراً ، أسره شِبل يقال له عمد الإزرق القواريري ، ومعه رؤوس كثيرة ، فلما الأسير فسأله عن أصحاب هذين الجيشين ، فقال له : أما الذين كانوا في الرياحي فإن قلدهم كان أبا محتم أ م شأله عن عددهم فقال له : لا أحصيهم ، إلا أني تالاهم أنهم كثير عن وطلع من ورائهم مُصرحاً ، فسأله عن عددهم فقال له : لا أحصيهم ، إلا أني الميت عنه أصحابه فحلوهم أن يدخل أحد منهم البصرة ، وسار فتسرع منهم أنه كانكلويه ولزريق وأبوا المختبر - ولم يكن قود يومثا - وسليم ووصيف الكوثي . فوأفرا النهر المعروف بالتساذاني ، وأناهم البصرة ، وقد والمنافز عبر أمل البصرة ، وكذوا عليهم ، وانتهى الخير إليه ، فوجه عمد بن سلم وعلي بن آبان ومشوقاً غلام بجيس في خلق كثير ، وجاء هو يسادان حتى أقام بقنطرة نهر كثير . كثير و يجاء هو يسادان حتى أقام بقنطرة نهر .

قال ريحان : فاتيته وقد رُميت بحجر ، فأصاب ساقي ، فسألني عن الخبر فاشبرته أنَّ الحرب قائمة ، فأمرني بالزّجوع ، وأقبل معي حتى أشوف عل نهر السيابجة . ثم قال لي : امض إلى أصحابنا ، فقل لهم يستأخروا عنهم ، فقلت له : ابعد عن هذا المرضم فإني لست آمنٌ عليك الحَوْل . فتنكمي ، ومضيت فأخبرت

القواد بما أمر به ، فتراجعوا ، واكتب أهل البصرة عليهم ، وكانت هزيمة وذلك هند المصر ، ووقع الناس في الرابين : تهر كثير ونهر فيهان ، فجمل بينف بهم ويردهم فلا يرجعون ، وغرق جماعة من أصحابه في نهر كثير ، وأثيل منهم جماعة على شط النهر وفي المنافزي ، فكان عمن غرق يومثل من قلواد أبو الجون ومبارك البحرائي وعطاء البربري وسلام الشامي ، ولحقه غلام أبي شيث وحارث القيسي ومسجل ، فقلوا القنطرة ، فرجع البهم وانهزموا عنه حتى صاروا إلى الأرض ، وهو يومثل في يؤمة وصامة ونعل وسيف ، وترسه في يله ، ونزل عن المنطرة وصمدها البصريون يطلبونه ، فرجع فقتل منهم يبده رجلاً على خمس مراق من الفنطرة ، وجعل ينف بأصحابه ويعرفهم مكانه ، ولم يكن بقي معه في ذلك الموضع من أصحابه إلاً أبو الشؤك ومصلح رفيق غلام بمجيد .

قال ريحان : فكنت معه فرجع ؛ حتى صار إلى المعلِّي ، فنزل في غربيٌّ نهر شيطان .

قال عمد بن الحسن: فسمعتُ صاحب الزَّيْج بِمِنْت ، قال: لقد رايَّتي في بعض بدار هذا اليوم ؛ وقد ضللت عن أصحابي ، وضَلُوا هي ، فلم بين معي إلاَّ مصلح ورفيق ، و في رَجْلي نعل سنديّ ، وعليَّ عمامة قد انحلُّ كُور منها فانا أسحبها من وراثي ، ويعجلني المنتيُّ عن رفعها ، ومعي سبغي وتُرسي ، وأسرع مصلح ورفيق في المثي وقصَّرتُ ، فغابا عني ، ورأيت في أثري رجلين من أهل البصرة ؛ في بدأحدها سيف، و في يد الأخر حجارة ، فلما رأياني مَوْفاني ، فجدًا في طلبي ، فرجعت إليها ، فانصرفا عني ، ومضيتُ حتى خرجت لمن المؤضع الملي، فيه مجمع أصحابي ؛ وكانوا قد تحيِّروا لفقدي ؛ فلما راؤني سكنوا إلى رؤيني .

قال رئيمان : فرجع باصحابه إلى موضع يعرف بالمعلّ في غربيّ تبر شيطان ، فنزل به ، وسأل عن الرجال ؛ فإذا قد هرب كثير منهم ، ونظر فإذا هو من جميع أصحابه في مقدار هسمائة رجل ، فامر بالنفخ في البوق الذي كانوا بجتمعون لصوته ، فلم يرجع إليه أحد ، وبات ليلت ، فلما كان في بعض الليل جاء الملقب بجُرِّبان ، وقد كان هرب فيمن هرب ، ومعمد ثلاثون غلاماً فسأله : أين كانت غيبته ؟ فقال : ذهبت إلى الذَّه، فق طلمةً .

قال ربحان : ووجَهِنِي لاتعرف له مَنْ في قنطرة نهر حَرْب ، فلم أجد هناك أحداً ، وقد كان أهل البصرة انتهجُروا السفن التي كانت معه ،وأصفوا الدواب التي كانت فيها في هذا اليوم ، وظفروا بمتاع من مناهه ، وكتب من كتبه ، وإصطولابات كانت معه ؛ فلها أصبح من غد هذا اليوم نظر في عدة أصحابه ، فإذا هم ألف رجل قد كانوا ثابوا إليه في ليلتهم تلك .

قال ريجان: فكان فيمن هرب شبل ، وكان ناصح الرّمانيّ ينكر هرب شبل . قال ريجان: فرجع شبل من خد ، ومن عنبر من خد ، ومعه عشرل من خد ، ومعه عشر عنبر ومعه عشرة علمان ، فلامه وحقّه ، وسأل عن غلام وعقل ، وعن عنبر المن قطرة أنها هربا فيمن هرب ، فأقام في موضعه ، وأمر محمد بن سلم أن يصدر إلى قنطرة نهر كثير ، فيعظ الناس ويُعلمهم ما الذي دعاء إلى الحروج ، فصار محمد بن سلم وسليمان بن جامع ويحيى بن محمد ، فوقف سليمان ويحيى ، وعبر محمد بن سلم حتى توسَّط أهل البصرة ، وجعل يكلَّمهم ، وراوًا منه غِرة فانطووا عليه ؛ فقتلوه .

قال الفضل بن عـديٌّ : عَبَر محمد بن سلم إلى أهل البصرة ليعظهم وهم مجتمعون في أرض تعرف

بالفقيل بن ميمون ؛ فكان أوّل من بدر إليه وضربه بالسيف فَصِّ عَلامٍ أبي شيث ، وأتاه ابن التَّرويقي السعديّ ، فاحترّ رأسه ، فرجع سليمان ويحيى إليه ، فاخبراه الخبر ، فامرهما بطيّ ذلك عن الناس حتى يكون هو الذي يقوله لهم ، فليًّا صلى المصمر نعى محمد بن سلم لأصحابه ، وعرف خبره من لم يكن عرفه ، فقال لهم : إنكم تقتلون به في غد عشرة آلاف من أهل البصرة . ووجّه زُريقاً وغلاماً له يقال له سقلبتويا ، وأمرهما يمنع الناس من العبور ؛ وذلك في يوم الأحد لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي القعلة سنة خمس وخمسين ومائتين .

قال محمد بن الحسن : قحد ثني محمد بن سمعان الكاتب ، قال : لما كان في يوم الاثنين لأوبع عشرة ليلة خلت من في القمدة جم له أهل البصرة ، وحشدوا له لما وأوا من ظهورهم عليه في يوم الأحد ، وانتدب لذلك رجل من أهل البصرة يعرف بحمّاد الساجيّ - وكان من هُزاة البحر - في الشّداء وله علم بركوبها والحوب فيها ، فجمع المطرّعة ورماة الأهداف وأهل المسجد الجامع ومن خفق معه من حزي البلالية والسعدية ، ومن أحبّ النظر من غير هذه الأصناف من ألهاشميّن والقرشيين وسائر أصناف الناس ، فشحن ثلاثة مراكب من الشّدا من الرماة ، وجعلوا يزدحون في الشلدا حرصاً على حضور ذلك المشهد ، ومفعى جهور الناس رجّالة ، منهم من معه السلاح ، ومنهم نظارة لا ملاح معهم ، فدخلت الشّدا والسفن المهرّ المعروف بأم حبيب بعد زوال الشمس من ذلك اليوم في المدّ . ومرّت الرّجالة والنظارة على شاطىء النهر ، قد سدّوا ما ينفذ فيه البصر تكالفاً وكثرة ، وكان صاحب الرتيع مقياً بموضعه من النهر المعروف بشيطان .

قال عمد بن الحسن : فاخيرنا صاحبُ الزّنج أنه لما أحسن بمصير الجمع إليه ، وأتته طلائعه بذلك وجه رُريقاً وأبا الليث الأصبهاني في جماعة معهها في الجانب الشرقيّ من النهر كميناً رشِيلاً وحسيناً الحمامي في جماعة من أصحابه في الجانب الغربي بمثل ذلك ، وأمر على بن أبان ومن يهي معه من جمه بتلقي القوم ، وأن يهشو لهم فيمن معه ، ويستروا بتراسهم فلا يغور إليهم منهم ثائر حتى يوافيهم القوم ويُرموا إليهم بأسيافهم ؛ فإذا قعلوا ذلك ثاروا إليهم . وتقدّم إلى الكميين : إذا جاوزهما الجمع وأحمًا بغورة أصحابهم إليهم أن يخرجا من جنبتي النهر ، ويصيحا بالناس . وأمر نساء الزّنج بجمع الآجر وإمداد الرجال به .

قال: وكان يقول الأصحابه بعد ذلك: لذا اقبل إلي الجمع يومند رهايته رأيت أمراً هاتلاً راعني ، وملأ صدري رهبة وجَوْعاً ، وفزعت إلى الدعاء ، وليس معي من أصحابي إلا نفر يسبر ؛ منهم مصلح ؛ وليس منا أحد إلا وقد خُيل له مصرعه في ذلك . فجعل مصلح يعجّبني من كثرة ذلك الجمع ، وجعلت أوبي إليه أن يحسك فلها قرب القوم مني قلت : اللهم إن هذه صاعة العسرة ، فأعنى ، فرأيت طيرواً بيضاً تلقت ذلك الجمع ، فلم أستم كلامي حتى بصرت بسبيرية قد انقلبت بمن فيها ، فغرقوا ثم تلنها الشَّدًا ، وثار أصحابي إلى القوم الذين قصدوا لهم فصاحوا بهم . وخوج الكمينان عن جنبني النهر من وراه السفن والرَّجَالة ، وخبطوا من وقي من الرَّجَالة والنظارة اللين كانوا على شاطىء النهر المعروف ، فغرقت طائفة ، وقتلت طائفة ، وهريت طائفة نحو الشطّ طعماً في النجاة ، فادركها السيف ؛ فمن ثبت قبل ، ومن رجع إلى الماء غرق ، وجأ من كان على شاطىء النهر من الرَّجَالة إلى النهو فغرقوا وقبلوا ، حتى أبير أكثر ذلك الجمع ، ولم ينج منهم إلاّ الشريد ، وكثر الفقورون بالبصرة ، وهلا العويل من نسائهم . وهذا يوم الشذا الذي ذكره الناس ، وأعظموا ما كان فيه من الفتل . وكان فيمن قسل من بني هاشم جماعة من ولمد جعفر بن صليسان وأربعون رجداً من الرَّحاة من الرَّعاد من المن من الفتل . وكان فيمن قسل من بني هاشم جماعة من ولمد جعفر بن صليسان وأربعون رجداً من الرَّماة

المشهورين ؛ في خلق كثير لا مجمى عددهم وانصرف الحبيث ويُعمت له الرؤوس ، فذهب إليه جماعة من أولياء الفتل ، فمرضها عليهم ، فأخذوا ما عرفوا منها ، وعبًا ما يقي عنده من الرؤوس التي لم يأت لها طالب في جريبية ملاها منها ، وأخرجها من النهر المعروف بأم حبيب في الجزر ، وأطلقها . فوافت البصرة ، فوقفت في مشرعة تعرف بمشرعة القيّار ، فجعل الناس يأتون تلك الرؤوس ، فيأخذ رأمن كل رجل أولياؤه ، وقوي عدوّ . الله بعد هذا اليوم ، وتحكن الرّعب في قلوب أهل البصرة منه ، وأسكوا عن حربه . وكتب إلى السلطان بخبر ما كان منه ، فوجّه بحملان التركيّ مادةً لأهل البصرة ، وأمر أبا الأحوص الباهلّ بالمعير إلى الأبلّة والياً ، وأمدّ برحل من الاتراك يقال له جُريح .

فزعم الخييث أن أصحابه قالوا له بعقب هذه الوقعة : إنا قد قتلنا مقاتلة أهل البصرة ، ولم يين فيها إلاً ضمفاؤهم ومن لا حراك به ، فاذن لنا في تقدِّمها . فزيَرَهم وهجِّن آراءهم ، وقال لهم : لا بل ابعدوا عنها ؛ فقد أرعيناهم وأخفناهم وأمنتم جانبهم ؛ فالرأي الآن أن تَذَعوا حريَم حتى يكونوا هم اللين يطلبونكم . ثم انصرف بأصحابه إلى سَبَحة بمآخير أمبارهم ، إربَّب يقارب النهر المعروف بالحاجر . قال شبل : هي سبَحة أبي قرّة وقعها بن النهرين : غير أن قرة والنهر المعروف بالحاجر .

فأقام هناك ، وأمر أصحابه باتخاذ الاكواخ ، وهذه السبخة متوسطة النخل والقرى والعمارات ، وتُّ أصحابه يمينًا وشمالًا يغربهم على الفرى ، ويقتل بهم الاكرة وينهب أموالهم ، ويسوق مواشيهم .

فهذا ما كان من خيره وخير الناس الذين قربوا من موضع غرجه في هذه السنة .

وللبلتين بقيتا من ذي القعدة منها حُبس الحسن بن عجمد بن أبي الشوارب القاضي ، ووُلُّي عبد الرحر، بن ناالر البصري قضاء سامرًا في ذي الحجة منها .

وحجّ بالناس فيها عليّ بن الحسن بن إسماعيل بن العباس بن محمد بن عليّ .

You be made in the control of the co

#### ثم دخلت سنة ست وخسين وماثتين ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث الجليلة

فمن ذلك ما كان من موافاة موسى بن بُغا سامُرًا واختفاء صالح بن وصيف لمقلَمه ، وحَمْل من كان مع موسى من قوّاد المهتدي من الجموسق إلى دار ياجور .

ذكر أنَّ دخول موسى بن بغا سامرًا بمن معه كان يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة خلتُ من المحرّم من هذه السنة ؛ فلما دخول موسى بن بغا سامرًا بمن معه كان يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة خلتُ من المحرّم من هذه المجتن والقصر الأحمر ؛ وكان ذلك يوماً جلس فيه المجتني للناس للمظلم ؛ فكان عن أحضره في ذلك اليوم سبب المظلم أحمد بن المتوكل بن قيتان ؛ فكان في الدار إلى أن دخل الموالي ، فحسلوا المهندي للى دار باجور ، وابيع و بن علم المعالى ، فلم يؤل موكان في الدار إلى أن دخل الموالي ، فحسلوا المهندي بلى دار باجور ، وابيع و بن معالى ، وأنه لما أن يغلب على الدار والحليقة وقت قدوم موسى . فلما كان في ذلك اليوم لوم منزل موكان في ذلك بالمعالم ، فلما كان في ذلك بالمعالم ، فلم علم بن المعالم ، فلم علم بن المعالم ، فلم علم بالمعالم ، فلم علم بالمعالم ، فلم بن المعالم ، فلم علم بالمعالم ، فلم طالم الكلام نحوً ما جرى يوم غير المولان في المهالم بالمعالم ، فلم طالم الكلام نحوً ما جرى يوم غير المولدي في المعالم على داية من دواب الشاكم به والمعالم عاد إلى المهور المخاورة والمجور . وهضوا يوبيدون المكرخ ، فلم صادوا عند باب الحير في الطالم عند دار ياجور المخلود دار ياجور المحاورة والمحاد والمحدد دار ياجور المخلود دار ياجور دالمجور .

فَذُكِر عن بعض المراني بمن حضرهم ذلك اليوم ، أنّ سبب أخلهم المهتدي ذلك اليوم كان أنّ بعضهم قال لبعض : إنّ هذه المطاولة إثما هي حيلة عليكم حتى يكبسكُم صالح بن وصيف بجيشه . فخافوا ذلك ، فحملوه وذهبوا به إلى المرضع الأخر ؛ فذّير ممّن سمع المهتدي يقول لموسى : ما تريد ويحك ! انّق الله وسَفّه ؛ فإنك تركب أمراً عظيهاً . قال : فرد عليه موسى : إنا ما نريد إلاّ خيراً ، ولا وتربة المتوكل لا نالك منا شرًّ الته التول

قال الذي ذكر ذلك : فقلت في نفسي : لو أراد خيراً لحلف بتربة المعتصم أو الواثق .

ولما صاروا به إلى دار ياجور أخداوا عليه العهود والمواثيق ألاّ بجايل صالحاً عليهم ، ولا يضمو لهم إلاّ مثل ما يظهر ؛ ففعل ذلك ، فجدّدوا له النيمة ليلة الثلاثاء لالتنتي عشرة ليلة خلت من المحرّم ، وأصبحوا يوم الثلاثاء ، فوجّهوا إلى صالح أن يحضرهم للمناظرة ، فوعدهم أن يصير إليهم

فلذكر عن بعض رؤساء الفراغنة ، أنه قبل له : ما الذي تطالبون به صالح بن وصيف؟ فقال : دماه الكتّاب وأموالهم ودم المعتز وأمواله وأسبابه . ثم أقبل القوم على إبرام الأمور وعسكرهم خارج باب الحيّر عند باب ياجور ؛ فلها كانت ليلة الأربعاء استتر صالح ؛ فذكر عن طلمجُور أنه قبال : لما كنانت ليلة الأربعاء اجتمعنا عند صالح ، وقد أمر أن يفرّق أرزاق أصحاب النوية عليهم ، فقال لبعض من حضره : اخسرج فاعرض مَنْ حضر من الناس ، فكانوا بالفداة زُماء خسة آلاف . قال : فعاد إليه ، وقال : يكونون ثماغاتة رجل ، اكتوهم غلمانك ومواليك . فأطرق ملها ، ثم قام وتركناً ، ولم يأمر بشيء وكان آخر العهد .

وذكر عمَّن سمع يُخْتِيشُوع يقول وهو يعرِّض بصالح قبل قدوم موسى : حرِّثنا هذا الجيش الحشن ، وأرضنناه ، حتى إذا أقبل إلينا تشاغلنا بالنرد والشرب ، كانا بنا وقد اختفينا إذا ورد القاطول 1 فكان الأمر كذلك .

وغدا طُغتا إلى باب ياجور سَحَرَ يوم الأربعاء فلقيه مقلح ، فضريه بطرزين ؛ فشجّه في جانب جيبته الأنجن ، فكان اللذين أقاموا مع صالح الليلة التي استتر فيها من القواد الكبار طُغتا بن الصبغُون وطلمجُور صاحب المؤيد وعمد بن تركش وخُوش والنوشريّ ، ومن الكتّاب الكبار أبو صالح عبد الله بن محمد بن يزداد وعبد الله بن منصور وأبو الفرح . وأصبح الناس يوم الأربعاء لثلاث عشرة خلت من المحرَّم وقد استتر صالح ، وغدا أبو صالح إلى دار ياجور ، وجاء عبد الله بن منصور ، فدخل الدار مع سليمان بن وهب ، وتنصَّح اليهم أن عنده سفاتج بخمسة آلاف دينار .

وذكر أن صَالحًا أراده على حملها ، فأبي أن يقرّ الأمر قراره .

وخلع في هذا اليوم على كنجور ليتولّى أمر دار صالح وتفتيشها ، ومضى ياجـور صاحب مـومـى فأن بالحسن بن تُخلّد من الموضح الذي كان فيه عبوساً من دار صالح .

وفي هذا اليوم من هذا الشهر وُلِيَّ سليمان بن عبد الله بن ظاهر مدينة السلام والسواد ، ووجَّـه إليه بخلّع ، وزيد على ما كان يخلع على عبيد الله بن عبد الله بن ظاهر .

وفيه رُدَّ المهتدي إلى الجوسق ، ودفع عبد الله بن محمد بن يزداد إلى الحسن بن تُخلَّد .

وفيه أظهر النداء على صالح .

ولثمان بقين من صفر من هذه السنة قبل صالح بن وصيف.

ذكر ألحبر عن سبب قتله وسبب الوصول إليه بعد اختفائه :

ذكر أن سبب ذلك كان أن المهتدي لما كان يوم الأرمعاء لثلاث بقين من المحرَّم سنة ست وخمسين ومالتين أظهر كتاباً ، ذكر أن سبيا الشرابي زعم أنّ امرأة جامت به بما يلي الفصر الأحمر ، ودفعته إلى كافور الحادم الموكّل بالمحرم ، وقالت له : إن فيه نصيحة ، وإن منزلي في موضع كذا فإن أردتموني فاطلبوني هناك ، فأوصل الكتاب إلى المهتدي ، فلما خُلبت في للموضع الذي وصفت حين احتيج إلى بعثها عن الكتاب لم توجد ، ولم يعرف لها

وقد ذُكر أن المهتدي أصاب ذلك الكتاب ، ولم يدر من رمي به ، فذُكر أن المهتدي دعا سليمان بن وهب

بعضوة جماعة من الموالي فيهم موسى بن بغا ومفلح وبايكباك وياجور وبكاليا وغيرهم ؛ فدفع الكتاب إلى مسلمان ، وقال له : تعرف هذا الحلط ؟ قال : تهم ، هذا خط صالح بن وصيف ، فامره أن يقرأه عليهم ، فإذا صالح يذكر فيه أنه مستخف بسامرًا ، وأنه إنما استر متخيراً للسلامة وإبقاءً على الموالي ، وخوفاً من إيصال النمن بحرب إن حدثت بينهم ، وقصداً لأن بيبت القوم ، ويكون ما يأثرونه بعد بصيرة نما ذكر في هذا الباب . ثم ذكر ما صار إليه من أموال الكتاب ، وقال : إنّ عِلْم ذلك عند الحسن بن تخلف ، وهو أحدهم ، وهو في أيديكم . ثم ذكر من وصل إليه ذلك المال وقولي تفريقه ، وذكر ما صار إليه من أمر قييحة ، وأشار إلى أن علم ذلك عند الجسام من أمر قييحة ، وأشار إلى أن علم وشرح القول في ذلك بناً بعضها يعتلد به ويعضمها بجمتج به ،

فلها فرغ سليمان من قراءة الكتاب وصله المهتدي بقول منه نجتُ على الصلح والهندة والالغة والاتفاق ، ويكزّه اليهم الفرقة والتغاني والتباغض ، فدحا ذلك القدرم إلى تُهمته ، وأنه يعلم بمكان صالح ، وأنه يتدسمه عنده ، فكان بينهم في ذلك كلام كثير ومناظرات طويلة ، ثم أصبحوا يوم الحديس لليلتين بقيتا من المحرّم سنة ست وخمين وماثتين ، فصاروا جميعاً إلى دار موسى بن بغا في داخل الجنوسق يتراطنون ويتكلمون. . واتصار الخبر بالمهتدى .

فلكر عن أجمد بن خواقان الواققيّ أنه قال : من ناحيتي انتهى الحجر إلى للهندي ؛ وذلك ألي سمعت بعض مَنْ كان حاضر المجلس وهو يقول : أجمع القوم على خلع الرجل .

قال : فصرت إلى أخيه إبراهيم ، فأعلمته بالملك ، فنخل عليه فأعلمه ذلك ، وحكاه عني ؛ فلم أزّل خاتفاً أن يعجل أمير المؤمنين فيخبرهم عني بالحبر ، فرزق الله السلامة .

وذكر أن أخدا بايكباك قال لهم في هذا المجلس لما أطلعوه على ما كانوا عزموا عليه : (نكم قتائم ابن المتوكل ، وهو حسن الوجه ، مسخيّ الكف ، فاضل النفس ، وتريدون أن تقتلوا هذا وهو مسلم يصوم ولا يشرب النبيد من غير ذنب ! والله لئن قتلتم هذا لأكمّلتنّ بخراسان ، ولأشيعنّ أمركم هناك .

ظلما اتصل الحبر بالمهتدي خرج الى مجلسه متقلداً سيفاً ، وقد لبس ثباباً نظالهاً ، وتسطّب ، ثم أمر بإدخالم إلى ، نابرًا ذلك مليًا ، ثم دخلوا عليه ، فقال لهم : إنه قد بلغني ما انتم عليه من أمري ؟ ولستُ كَمَنْ يَقَدَّمَنِي منا أَحَد عَمَدُ الستمين ، ولا مثل ابن قبيحة ؛ والله ما خرجتُ إليكم إلا وأنا متحقط ، وقد أوصبُ إلى الحيلاتي ، وهذا سيفي ؟ والله لاضرين به ما استمسك قائمه بيدي ؛ والله لئن سقط من شعري شعرة الميلكن أو ليلهين بها أكثركم . أما دين ! أما حياء ! أما رجة ! كم يكون هذا الحلاف على الحلفاء والإقدام والجواة على الحلفاء المؤلف منا هذا عنكم دعا بأرطال الشراب فضيها مصروراً بمكروهكم وسبًّ لبواركم ! خبروني عنكم ؛ هل تعلمون أنه وصل إليّ من دنياكم هذه الشراب فضيها ما يابايكيك أن يعصل المصلين بك أيسر من جماعة إخويي وولدي ؛ وإن أحببتُ أن تعرف شيء ! أما إنك تعلم يا بايكيك أن يعمى المصلين بك أيسر من جماعة إخوي وولدي ؛ وإن أحببتُ أن تعرف شيء ! أما إنك تعلم يا بايكيك أن يعمى الماسانع أو موارئ إ! أو لهم ضياع أو غلات ا سومة لكم ! في أما مناع علم عالم علم صالح ، وهل صالح إلا رجل من الموالي ، وكواحد منكم ا فكيف الإقامة معه إذا منا وأمل المن الموالي ، وكواحد منكم ا فكيف الإقامة على ما أندم عليه ساء وأيكم فيه ! فإن آلوتم الصلح كان ذلك ما أهرى لجمعكم ، وإن أبيتم إلا الإقامة على ما أندم عليه ساء وأيكم فيه ! فإن آلوتم الصلح كان ذلك ما أهرى لجمعكم ، وإن أبيتم إلا الإقامة على ما أندم عليه

فشأنكم ؛ فاطلبوا صاحاً ، ثم ابلخوا شفاء انفسكم ؛ وأما أنا فيا أعلم علمه . قالوا : فاحلف لنا على ذلك . قال : قال اليمين والفضاة والمعللين وأصحاب قال : أمّا اليمين فإني أبلدها لكم ؛ ولكني أوُشُوها سنى تكون بحضرة الهاشميين والفضاة والمعللين وأصحاب المراتب فنا، إذا صلّيت الجمعة . فكانهم في فكان المراتب فنا أو على يتهم ، فأذن هم م نسبيًا ، وأمروا بالمصرالي الدار لصلاة الجمعة ، فانصرفوا ، وغدا الناس يوم المجمعة ، في وصل المهتدى ، وسكن الناس يوم الجمعة ، فانصرفوا ، وغدا الناس يوم المجمعة ، في وصلى المهتدى ، وسكن الناس يوم الضرفوا هادئين .

وذَّكِر عن بعض من سمع الكلام في يوم الأربعاء يقول : إن المهتني با خُون صالح قال : إن بابكباك قد كان حاضراً ما عمل به صالح في أمر الكتّاب ومال ابن قبيحة ، فإن كان صالح قد أخذ من ذلك شيئاً فقد أخد مثار ذلك بابكباك ؛ فكان ذلك اللي أحفظ بابكباك .

وقال : قد كان حاضراً وعالماً ؛ وإنه ذكر محمد بن بغا ، وقال : قد كان حاضراً وعالماً بما أجروا عليه الأمر ، والشريك في ذلك أجم . فاحفظ ذلك أبا نصر .

وقد قبل : إن المقوم من لدن قدم موسى كان مضمرين هذا المعنى ، منطوين على الفِلَ ؛ وإنما كان يمنعهم منه خوف الاضطراب وقلة الأموال ؛ فلها ورد عليهم مال فارس والأهواز تحركوا ، وكان ورود ذلك عليهم يوم الأربعاء لثلاث بقين من المحرَّم ، ومبلغه سبعة عشر ألف ألف درهم وخمسمائة ألف درهم .

بسم الله الرحمن الرحيم ، يا معشرَ التسلمين ، ادعوا الله لخليفتكم العدّل الرضيّ اللهاهي لعمر بن الحطاب أن ينصرَه على عدوه ، ويكفيه مؤتة ظالمه ، ويتمّ النعمة عليه وعل هذه الأمة ببقائه ؛ فإن المواليّ قد إعماره بأن يخلع نفسه وهو يعدّب منذ أيام ، والمدّبر لذلك أحمد بن عمد بن ثوابة والحسن بن تخلّد ، رحم الله من أخلص النيّة ودعا وصل على محمد ﷺ !

فلها كان يوم الأربعاء لأربع خلون من صغر من هذه السنة ، تمرك الموافي بالكرّم والدور ، ووجّهوا للى المهتنين على لسان رجل مهم يقال له عيسى : إنّا نحتاج أن نلقي إلى أمير المؤمين شيئا ، وسألوا أن يوجّه أمير المؤمين اليهم أحد إخوب في فوجه إليهم أخاه عبد الله أبا القاسم ، وهو أكبر إخوبة ، ووجّه معه محمد بن مباشر الممرون المهرون العرب أن وجّه منه محمد بن مباشر بلغهم أن موسى بن بلغ ويابكباك وجاعة من قوادهم يريدونه على الحقلع ، وأهم يبلدون معاره ودن ذلك ، بلغهم أن موسى بن بنا ويابكباك وجاعة من قوادهم يريدونه على الحقلع ، وأهم يبلدون معارهم ودن ذلك ، صادم من الرقاق أقيت في المسجد والطرقات ، وشكوا مع ذلك سوء حالهم ، وتأخر أرداقهم ، وما صاد لكبرائهم من المعاون والزيادات من الرسوم الفتدية مع أرزاق النساء والشخارة اللين قد استفرقوا أكثر أموال الحراج . وكثر كلامهم في ذلك ، فقاتبوا لهم أبو القاسم عبد الله بن الوائق : اكتبوا هذا في كتاب إلى أمير المؤمنين ، أثول أيومالله لكم ؟ وكتركلامهم في ذلك ، وكاتبهم في الملدي يكتب لموسى صاحب الكرخ أحياناً . وأسورف أبو القاسم ومحمد بن مباشر ، فأوصلا الكتاب إلى الهتدي ، فكتب حوابه بخطه ، وختمه بخاله ، وأسرف أبو القاسم وحمد بن مباشر ، فأوصلا الكتاب إلى الهتدي ، فكتب حوابه بخطه ، وختمه بخاله ، وأنسره بالكرخ أحواناً من الموان وعمد بن مباشر ، فلوصلا الكتاب إلى الهتدي ، فكتب حوابه بخطه ، وختمه بخاله ،

وغدا أبو الفاسم إلى الكُرْخ ، فوافاهم . فصاروا به إلى دار أشناس وقد صيروها مسجداً جامعاً لهم ، فوقف ووقفوا له في الرُّحْبَة ، واجتمع منهم زهاء مائة وخسين فارساً ونحو من خسمائة راجل ، فاقرأهم من المهتدي السلام ، وقال : يقول لكم أمير المؤمنين : هذا كتابي إليكم بخطًّي وضائقي ، فاسمعوه وتدبّروه ، ثم دفع الكتاب إلى كانبهم فقراً ، فإذا فيه :

لله لله القارىء من الكتاب إلى الموضع الذي قال : و ولم يصل إلى إلاّ قدر خسة عشر الف دينار ، . أشار أبو القاسم إلى القارىء ، فسكت ثم قال : وهذا ما قدَّر ، هذا قد كان أمير المؤمنين في أيام إمارته يستحق في آقل من هذه المدة ما هو أكثر منه بأرزاقه وأنزاله ومعونته ، وقد تعلمون ما كان من تقدّمه يصوفه في صِلات المختّين والمغنين وأصحاب الملاهي وبناء القصور وغير ذلك ، فادعوا الله الأمير المؤمنين. ثم قرأ الكتاب حتى أن على الكتاب .

ظلما فرغ كثر الكلام وقالوا قولاً ، فقال لهم أبو القاسم : اكتبوا بذلك كتاباً صدّروه على جماري الكتب إلى الحُلفاء ، واكتبوه من القواد وخلفائهم والمُرفاء بالكرخ والدّور وسامرًا . فكتبوا ـ بعد أن دعوا الله قيه لأمير المؤمنين في الحاص والعام ، ولا يعترض عليه على المنافق على المنافق على المنافق عليه معترض ، وأن تردّ الامور إلى أمير المؤمنين في الحاص والعام ، ولا يعترض عليه معترض ، وأن تردّ كام ما قائلة ، وأن تستعين بالله ؛ وهو أن يكون على كلّ تسته عنهم مورية في قبرها ، وأن يوضع لم المطاء في كلّ تسعرين على ما لم يزل ، وأن تبطل الإقطاعات ، وأن مول أن يأبلة ولا غيرها ، وأن يوضع لمهم المطاء في كلّ شهرين على ما لم يزل ، وأن تبطل الإقطاعات ، وأن يكون أمير المؤمنين يزيد من شاء ويرفع من شاء . وذكوا أنهم صائرون في أثر كتابهم إلى باب أمير المؤمنين ، ومقيمون مثال إلى أن تقفى حوائجهم . وأنه إن بلغهم أن أحداً اعترض أمير المؤمنين في شيء من الأمور ومقيمون مثال إلى أن تنقضى حوائجهم . وأنه إن بلغهم أن أحداً اعترض أمير المؤمنين في شيء من الأمور وبحقوا رأب ون سقط من رأس أمير المؤمنين شعرة قتلوا به موسى بن بغا وبايكباك ومفلحاً وياجور وبكالبا وغيرهم .

ودعوا الله لأمير المؤمنين ودفعوا الكتاب إلى أبي القاسم . فانصرف به حتى أوصله ، وتحرُّك الموالي

بسامرًا ، واضطرب القرّاد جدًّا ، وقد كان المهتدي قعد للمظالم وأدخـل الفقهاء والقضاة ، وأخذوا مجالسهم ، وقام القرّاد في مراتبهم ، وسبق دخول أبي القاسم دخول المتظلّمين .

فقراً المهتدي الكتاب قراءة ظاهرة ، وخلا بورسى بن بنا ، ثم أمر سليمان بن وهب أن يوقّع في رقمتهم بإجابتهم إلى ما سألوا ، فلما فعل ذلك في فصل من الكتاب أو فصلين ، قال أبور القاسم : يا أمير المتربن ، لا يقتمهم إلا تحقر أمير المؤمنين وتوقيعه ، فأخذ المهتدي كتابم فضرب على ما كان سليمان وقع أن ذلك ، ووقع في كل باب بإجابتهم إلى ما سألوا ، وبأن يفعل ذلك . ثم كتب كتاباً مفرداً بعظه وضتمه بخافة ، ودفعه إلى أبي القاسم ، فقال أبور القاسم لموسى وبايكباك وعمد بن بغا : وجهوا إليهم معي رسلاً يعتلرون إليهم عا بلغهم عنكم . فرجه كل واحد منهم رجلاً برصار أبور القاسم إليهم وهم في مواضعهم ، وقد صاروا زهاء ألف فارس وثلاثة آلاف راجل ؛ وذلك في وقت الظهر من يوم الحيس لحمس ليال ماؤرت من من صغر من هده السنة ، فأقراهم من أمير المؤمنين ، قد أجابكم إلى كاتبهم ، فقراً عليهم بما فيه من التوقيعات ؛ ثم وقع عليهم كتابم المي ما نادو الله من ذادعوا الله أمير المؤمنين ، فقراً عليهم بما فيه من التوقيعات ؛

بسم الله الرحم الرحيم . الحمد لله وحده ، وصل الله على همد النبي وآله وسلم ؛ أرشدكم الله وحامكم ، وأمتع بكم ، وأصلح أمودكم وأمرد المسلمين بكم ؛ وعلى أيديكم . فهمتُ كتابكم ، وقرآته على رؤسائكم ، فذكر وا مثل الذي ذكرتم ، وسألوا مثل الذي سألتم عبيةً للمسلحكم وألفتكم واجتماع كلمتكم ، وللد أمرت بتغرير أرزاقكم ، وأن تصير دارة عليكم ، فليست لكم حاجة إلى حركة ، فطيبُوا نفساً ، والسلام . أرشدكم الله وحاطكم وأمتع بكم ، وأصلح أمردكم وأمود للمسلمين بكم ، وأصلح أمردكم

فلما فرغ القارىء من الكتاب ، قال لهم أبو القاسم : وهؤلاء رسل رؤسائكم يعتذرون إليكم من شيء إن كان بلغكم عنهم ، وهم يقولون : إنما أنتم إخوة ؛ وأنتم منا وإلينا .

وتكلم الرسل بمثل ذلك ، فتكلموا الهضاً كلاماً كثيراً ، ثم كتبوا كتاباً يحتدرون فيه بمثل العلم الأوّل الم المؤلف الم المؤلف و وصفوا أنه لا يقتمهم إلاّ أن بنفذ إليه المورد الآول البوابين المؤلف من توقيماً من الخاصات ، وتوقيماً بردّ الإقطاعات ، وتوقيماً بإخراج المؤلفي البوابين من الحاصة الم والدوابين إلى والموابين وتوقيماً بردّ الرسم إلى ما كانت عليه أيام المستمين ، وتوقيماً بردّ التلاجيء حتى يدفعهما إلى رجل يضمون إليه خسين رجادٌ من أهل الدور ، وخسين رجادٌ من أهل سامرًا ينتجزون من الموابين وييهم بأمورهم ، من الدواوين ، ثم يصبر أمير المؤمنين الحيش إلى أحد إخرته أن غيرهم ممن يرى ليسفر بينه وييهم بأمورهم ، ولا يكون رجادٌ من المؤلف ينها وييهم بأمورهم ، ولا يكون رجادٌ من المؤلف يكون وصيف فيحاسب هو ومومى بن بفا هي ما عندهم من الأموال ، وأنه لا يرضيهم دونً ما سألوا في كتبهم كلها مع تمجيل العطاء ، وإدراد أرزاقهم عليهم في كل شهرين ، وأنهم عائرون إلى أهل سامرًا والمفاربة في موافاتهم ، وأنهم صائرون إلى أبل أمر سامرًا والمفاربة في موافاتهم ، وأنهم صائرون إلى أبل أمر المؤمنين لينجز ذلك لهم ، ودفعوا الكتاب إلى أبي القاسم أخي أمير المؤمنين ، وكتبوا كتاباً آخر إلى موسى بن بغا وبايكباك هو عياجور ويكالبا وغيرهم من المؤاد الذين ذكروا أنهم كتبوا كتاباً آخر إلى موسى بن بغا وبايكباك

كتبوا إلى أمير المؤمنين بما كتبوا ، وأن أمير المؤمنين لا يمنعهم ما سألوا إلاَّ أن يعترضوا عليه ، وأخهم إن فعلوا ذلك وخالفوهم لم يوافقوهم على شيء ، وأن أمير المؤمنين إن شاكتُه شوكة أو أخذ من رأسه شعرة ، أخذوا رؤوسهم جميعاً ، وإنه ليس يقنمهم إلاَّ أن يظهر صالح بن وصيف حتى يجمع بينه وبين موسى بن بُعا ، حتى ينظر أين موضم الأموال ؛ فإن صالحاً قد كان وعدهم قبل استتاره أن يعطيهم أرزاق ستة أشهر .

ثم دفعوا هذا الكتاب إلى رسول موسى ، ووجّهوا مع أبي القاسم عدّة نفر منهم ؛ ليوصلوا إلى أمير المؤمنين كتابهم ، وليستمموا كلامه .

فلهارجع أبو القاسم ورَّبه مومى زهاء خسمائة فارس ، فوقفوا على باب الحَيْرِين الجوسق والكُرْخ ، فعال إليهم أبو القاسم ورسل القوم ورسل أنفسهم ، فعافع رسول مومى إلى موسى كتاب القوم إليه وإلى أصحابه \_ وفي الجماعة سليمان بن وهب وولده وأحمد بن عمد بن تُوابة وغيرهم من الكتاب فلها قرأ الكتاب عليهم أعلمهم أبو القاسم أنَّ معه كتابًا من القوم إلى أمير المؤمنين ، ولم يدفعه إليهم . فركبوا جميماً وانصرفوا إلى المهتدي ، فوجدوه في الشمس قاعداً على لبد ، قد صلَّ المكتوبة ، وكسر جميع ما كان في القصر من الملاهي وآلاتها وآلات اللعب والمَرْل ، فدخلوا فأوصلوا إليه الكتب ، وخلوا مليًّا . ثم أمر المهتدي سليمان بن وهب بإنشاء الكتب على ما سألوا في خس رقاع ، فأنفذها المهتدي في ذرج كتاب منه بخطّه ، ودفعه إلى أخيه ، وكتب المُولد إليهم جواب كتابهم ، ودفعه إلى صاحب مومى ، فصار إليهم أبو الفاسم في وقت المغرب ، فأقرأهم من المهتدي السلام ، وقرأ عليهم كتابه ، فإذا فيه :

بسم الله الرحمن الرحيم . وقفنا الله وإياكم لطاعته وما يرضيه . فهمت كتابكم . حاطكم الله ، وقد أنفلام الله ي وقد أنفلام أن يتنجّزها من الدواوين إن شاء الله . وأما ما سالتم من تصير أمركم إلى أحد إخوية ليوصل إلى أخباركم ، ويؤدي إلى حوالجكم ، فوالله إلى لاحبّ أن أتفقد ذلك بنفسي ، وأن أطلع على كلَّ أمركم وما فيه مصلحتكم ، وأنا هتار لكم الرجل الذي سألتم ، من إخوية أو فهرهم إن شاء الله ؟ فاكتبوا إلى بحوالتبكم وما تعلمون أن فيه صلاحكم ؛ فإني صائر من خلك إلى ما تحبّر إلى الله عائر من أخبرن إن شاء الله ، وفقنا الله وإياكم لطاعته وما يرضيه .

وأوصل إليهم رسول موسى كتاب موسى وأصحابه ؛ فإذا فيه :

بسم الله الرحم الرجيم . أبقاكم الله وحفظكم ، وأتم نعمته عليكم ، فهمنا كتابكم ؛ وإنما أنتم إخواننا وبنو همنا ، ونحن صائرون إلى ما تحبّون ، وقد أمر أمير المؤمنين أعزه الله في كل ما سألتم بما تحبون وأنفذ التوقيعات به إليكم . وأما ما ذكرتم من أمر صالح مولى أمير المؤمنين وتعفيرنا له فهو الأخ وابن العم ، وما أردنا من ذلك ما تكرهون ؛ فإن وعدكم أن يعطيكم أرزاق ستة أشهر فقد رفعنا إلى أمير المؤمنين وتأهون أم أمير المؤمنين وتأهوض الأمر إليه ، فتحن نسأله مثل الذي سألتم . وأما ما قلتم من ترك الاعتراض على أمير المؤمنين وتفهوض الأمر إليه ، فتحن سامعون مطيعون لأمير المؤمنون ، والأمور مفوضة إلى الله وهو مولانا ونحن عبيده ، وما نعترض عليه في شيء من الأمور أصلاً . وأما ما ذكرتم أنا نريد بأمير المؤمنين سوءاً ، فمن أراد ذلك فجعل الله دائرة السؤم عليكم إنه ونايكم الله وحقيقكم الله عليكم إ

فلها قرأ الكتابات عليهم ، قالوا لأي القاسم : هذا المساء قد أقبل ، ننظر في أمرنا الليلة ، ونعود

بالغداة لنعرَّفك رأينا . فافترقوا ، وانصرف أبو القاسم إلى أمير المؤمنين .

ثم أصبح القوم من خداة يوم الجمعة ، فلما كان في آخر الساعة الأولى ، ركب مومى بن بنا من دار أمير المؤمنين ، وركب الناس معه وهم قدر ألف وخسمائة رجل ؛ حتى خرج من باب الحبر الذي يَلِي العلمائي من الجؤمس والكرّخ ، فعسكر هناك ، وخرج أبو القاسم أخو المهتدي ، ومعه الكرّخي ، حتى صار إلى القوم ، وهم ذهاء خسمائة فارس وثلاثة آلاف راجل ؛ وقد كان أبو القاسم انصرف في الليل ومعه التوقيمات ؛ فلم صار ينهم أخرج كتاباً من المهتدي نسخته شبه بالكتاب الذي في درجه التوقيمات ، فلم الترك أبو القاسم انصرف في ناحية صامراً في أول الكتاب ضبحوا ؛ واختلفت أقاويلهم ، وكثر من يلحق بهم من رجالة المرالي في درجه التوقيمات ، فلم ينها أخلى ؛ فلم يتنظر أن ينصرف من عندهم بحواب بحصّله يؤديه إلى أمير المؤمنين ، ويحوفر علينا الحرارية ، وانصرفوا ، فطافة يقولون : فريد أن يعرف المي أمير المؤمنين ، ويحوفر علينا أبر إلى المؤمنين احوثه ، فيكرن واحد يا بالكرّخ ، وأخر بالمؤرد ، وخرب المؤلى يكون علينا أمير المؤمنين (حواثانة يتولون : فريد أحداً من الموالي يكون علينا راساً . وطائفة تقولون : فريد أحداً من الموالي يكون علينا راساً . وطائفة تقولون : فريد أحداً من الموالي يكون علينا راساً . وطائفة تقولون : فريد أن يلوالي يكون علينا راساً . وطائفة تقولون : فريد أحداً من الموالي يكون علينا راساً . وطائفة تقولون : فريد أن يلوالي يكون علينا راساً . وطائفة تقولون : فريد أن يلوالي يكون علينا راساً . وطائفة تقولون : فريد أن يلوالي يكون علينا راساً . وطائفة والمؤمن المؤلون يكون علينا راساً . وطائفة تقولون : فريد أن يلوالي يكون علينا راساً . وطائفة المؤمن المؤلون يكون علينا راساً .

فليا طال الكلام بهذا منهم ، انصرف أبو القاسم إلى المهتدي بجملة من الخبر ، وبدأ بمومى في الموضع الذي هو معسكر فيه ؛ فانصرف بانصرافه ، فلما صلّ المهتدي الجمعة صبّر الجيش إلى محمد بن بنا ، وأمره بالمصير إلى القوم مع أخبه أبي القاسم ، فركب معه عمد بن بنا في زهاء خسماته فارس ، ورجع موسى إلى المؤسم الذي كان فيه بالنذاة ، ومضى أبو القاسم ومحمد بن بنا حتى خالطا القوم ، وأحاط الجميع به ، فقال أبو القاسم لهم : إنَّ أمير المؤمنين يقول : قد المترجت التوقيمات لكم بجميع ما سألتم ، ولم يمن لك كما تحقيل في الفاحة ، وهذا أمان لمصالح بن وصيف المالخهور ، بالذ موسى وبالمكيك شالا أمير المؤمنين أمرة الله ذلك ، فاجابهما إليه ، وأكده بطاية التأكيد ، ثم قال : فعملاً جاجما إليه ، والكلام ؛ فكان الذي حصله عند انصرافه الأول ، ويكون الجيش في مرتبة بنا الكري مصيف بام بالمطاء ، فيرضم هم المطاء ، الأولى ، ويكون الجيش في يد من هو في يده ؛ إلى أن يظهر صالح بن وصيف أيام بنا ، وبايكبك في مرتبته وسيكون المجيش في لدونهم هم المطاء ،

فانصرف القوم ، فليا صاروا على قدر خسمائة ذراع اختلفوا ، فقال قوم : قد رضينا ، وقال قوم : لم نرض ، وانصرف رسل المهندي إليه : إنّ القوم قد تفرقوا ، وهم على أن ينصرفوا ، فانصرف موسى عند ذلك ، وتفرق الناس إلى مواضعهم من الكرّخ واللّدور وسامرًا . فليا كان غداة يوم السبت ، ركب ولند وصيف وجاعة من مواليهم وظمامهم ، وتنادى الناس : السلاح ! وانتهب دوابّ العامة الرّجالة ، رجّالة ، أصحاب صالح بن وصيف ، ومضوا فعسكروا بسامرًا في طرف وادي إسحاق بن إبراهيم ، عند مسجد أصحاب صالح بن وصيف ، ومضوا فعسكروا بسامرًا في طرف وادي إسحاق بن إبراهيم ، عند مسجد كُين أمّ ولد المتوكل . وركب أبو القاسم عند ذلك يريد دار المهندي ، فمرّبهم في طريقه ، فتعلّقوا به وعن كان معه من حضمه وغلمانه ، فقالوا له : تؤدي إلى أمير المؤمنين عنا رسالة ؟ فقال لهم : قولوا : فخلطوا ولم يتحصل من قولهم شيئاً إلاً : إنا نريد صالحاً ، فمضى حتى أدى إلى أمير المؤمنين ذلك والى موسى ،

وجماعة القواد حضور.

فلكر عمن حضر المجلس أنّ موسى بن بنا ، قال : يطلبون صالحاً مني ؛ كاني أننا أخفيته وهو عدل عندي إ فإن كان عندهم فينبغي هم أن يظهروه ، وتأكد عندهم الحبر باجتماع القوم ، وتحلّب الناس إلهم ، وتباجيرا من دار أمير المؤمين ؛ فركبوا في السلاح ، وأخلوا في الحيّر حتى اجتمعوا ما بين الدكة وظهر المسجد الجامع ؛ فأتصل الحبر بالأثراك ومن كان ضوى إليهم ، فانصرفوا ركضاً وعذواً لا يلوي فارس عل راجل ، ولا كبير على صغير حتى دخلوا الدوب والأزقة ، ولحقوا بمنازهم ، وزحف صومى وأصحابه جميعاً ، فلم يين بسائراً قائد يركب إلى دار أمير المؤمنين إلا ركب معه ، ولزموا الحير حتى خرجوا عالمي المفاطن ، فم خرجوا ؛ فأما مفلح وواجن ومن انضم إليها فسلكوا شارع بغداد حتى بلغوا سوق ما لهذا موسى وجاعة القواد الذين كانوا للذين كانوا المحمد من على ياجو وساتكين ويارتجون عربي المركزي ، فإنهم سلكوا على سَمّت شمارع أبي أحمد ، حتى صماروا إلى الوادي ، وانصرفوا إلى المؤسس و بعامة اليوم - وهو صمارا إلى الوادي ، وانصرفوا إلى المؤسس ؛ فللم سائح عالي موسى في هذا اليوم - وهو ويا المؤسل والمغرزيات . عبد المؤسل المؤسلة والمغرزيات ، والمؤسلة المؤسلة والمؤسن والرامح والمغرزيات . وياما أما موسى ويامة الدين كانوا على المؤسلة والمؤسن والرامح والمغرزيات . والمؤسن والرامح والمغرزيات . ويام السبت - اربعة آلاف فارس في السلاح والقمي المؤرثة والذروع والجواشن والرامح والمغرزيات . وماماً .

وقد ذكر هن بعض من تخبّر أمرهم ؛ أنَّ اكثر مَنْ كان راكباً مع موسى كان هواه مع صالح ، ولم يكن للكرخيين والدُّوريِّن في هذا اليوم حركة ؛ فلمّا وصل القوم إلى الجوسق كان أوّل ما ظهر منهم النداء بأن مَنْ لم بخضر دار أمير المؤمنين في خداة يوم الأحد من قُواد صالح وأهله وضلمانه وأصحابه أسقط اسمه ، وشُوّب منزله ، وضرب وقَيد رسُدِّر إلى المطنق ؛ ومن رُجد بعد ثالثة من هذه الطبقة ظاهراً بعد استثار ، فقد حلَّ به مثل ذلك ، ومن أخذ دابّة لعاملُ أو تعرّض له في طريق ؛ فقد حلَّت به العقوبة المُوجعة .

وبات الناس ليلة الأحد لثمان خلون من صَفَر على ذلك ؛ فلما كان غذاة يوم الالتين انتهى إلى المائدين انتهى إلى المهندي أن مساوراً الشاري صار إلى بُلد ، فقتل بها وحرَّق ، فنادى في مجلسه بالنفير ، وأمر موسى ومفلحاً وبايكباك بالخروج ، وأخرج موسى مضاربه ؛ فلمّا كان يوم الأربعاء لإحدى عشرة مَضَّت من صَفّر بطل أمر موسى ومحد بن بعا ومُفْلح في الحروج ، وقالوا : لا يبرح أحدٌ منا حتى ينقطع أمرنا وأمر صالح ؛ وهم مجمودن على ذلك ، مخافونه من صالح أن نخلفهم بمكروه .

وذكر عن بعض الموالي أنه قال: رأيت بعض بني وصيف \_ وهو الذي كان جمع تلك الجمع \_ يلعب مع موسى وبايكباك بالصوالجة في ميدان بغا الصغير يوم الأربعاء الإحدى عشرة ليلة خلت من صغر . ثم جدّ هؤلاء في طلب صالح بن وصيف ، فهُجم بسببه على جاعة بمن كان متصلاً به قبل ذلك . ومُن اجموه أنه آواه ، منهم إيراهيم بن سعدان النحوي وإيراهيم الطالبي وهارون بن عبد الرحمن بن الأزهر الشيعي وأبو الأحوص بن أحمد بن سعيد بن سلم بن قتيبة وأبو بكو خَتَن أبي حُرْملة الحجّام وشارية المغنية والسرتعيي صاحب شُوطة الخاصة وجاعة غيرهم .

فَلُكر عن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مصعب بن زريق ، قال : حدَّثني صاحب رُّبع القبَّة .. وهو

ربع تلقاء دار صالح بن وصيف ـ قال : بينا نحن قعود يوم الأحد ، إذا غلام قد خرج من زُقاق ، وأراه مذهوراً ، فانكرناه ، فأودنا مسألته عن شأنه ؛ ففاتنا ؛ فلم نلبث أن أقبل عَبار من موالي صالح بن وصيف يعرف بروزبه ، ومعه ثلاثة نفر أو أربعة ، فنخلوا الزّقاق ، فانكرناهم ، فلم يلبئوا أن خرجوا ، واخرجوا صالح بن وصيف ، فسألنا عن الحبر ، فإذا الغلام قد دخل داراً في الزّقاق يطلب ماة ليشربه . قال : فسمع قائلاً يقول بالفارسية : أيها الأمير تنتم ، فإن غلاماً قد جاء يطلب ماء ؛ فسمع المفلام ذلك ، وكان بهنه وبين هذا المبار معرفة ، فجاء فأخبره ، فجمع العبار ثلاثة أنامئ ، وهجم عليه فأخرجه .

وذكر عن العبّر الذي هجم عليه ، أنه قال : قال في الغلام ما قال : فأقبلت ومعي ثلاثة نفر ، فإذا بصالح بن وصيف بيده مرآة ومُشط ، وهو يسرّح لحيته ، فلها رآني بادر فدخل بيناً ، فخفف أن يكون قصد للخط سيف أو سلاح ، فتلوّست ثم نظرت إليه ؛ فإذا هو قد لجاً إلى زاوية ، فدخلت إليه فاستخرجتُه فلم يزوني على النصرّع شيئاً . قال: فليا تضرّع إليّ قلت : ليس إلى تركك سبيل ؛ ولكني أمرٌ بك على أبواب إخوتك وأصحابك وقوادك وصنائمك ؛ فإن اعترض في منهم اثنان أطلقتُك في أيديهم . قال: فأخرجته فها لفيت إلاّ مَنْ هو عوني على مكروهه .

فلكر أنه لما أخذ مضى به نحو ميلين، ليس معه إلا أقلَّ من خسة نفر من أصحاب السلطان. وذكر أنه أخذ حين آبخا، وعليه قميص ومبطنة ملحم وسراويل، وليس على رأسه شيء وهو حاف.

وقبل إنه حمل على يرذون صِنابي والعامة تعدو خلقة وخسة من الحاصة يمنعون منه؛ حتى انتهاؤا به إلى دار موسى بن بغا آناه بايكباك ومُفلح وياجور وسانكين وغيرهم من القواد، ثمَّ أَخرجوه من باب الحير الذي يعلن المساورا به إلى المساورا أخرجوه من باب الحير الذي يل إلى الجوسق، وهو على بعل بالاقباد، ثمّ به إلى حدّ المناورة، ضربه من ورائه على عائقة كاد يقلم منها، ثم احتزُّوا وأسه وتركزا جيفته هناك، وصاروا به إلى المهتنى؛ فوافرًا به قبيل المفرب وهو في يركة قباه رجل من غلمان مفلح يقطر دماً، فوصلوا به إلى المهتنى؛ فوافرًا به قبيل المفرب وهو في يركة قباه رجل من غلمان مفلح يقطر دماً، فوصلوا به إليه، وقد قام لصارته المفرب، فلم يوره، فأخرجوه ليُصلَح، فلم قضى المهتنى صلاته، وخبَّروه أنبه قتل المنافقة وياتوا برأسه لم يزدهم على أن قال: وارُّوه؛ واخذ في تسبيحه. ووصل الحبر إلى منزله، فارتفعت الواعية وياتوا لياتهم.

فلها كان يوم الاثنين لسبع بقين من صفر حمل رأس صالح بن وصيف على قناة، وطيف به، ونودي عليه: هذا جزاء مَنْ قَتَل مولاء، ونصب بباب العامة ساعة ثم نُحَى، وقبل به ذلك ثلاثة أيام تنابعاً، وأخرِج رأس بعد الصغير في وقت صلب رأس صالح يوم الاثنين، فذُفع إلى أهله ليدفيو.

فذكر عن بعض الموالي أنه قال: وأيت مفلحاً وقد نظر إلى وأس بغاء فيكى وقال: قتلني الله إذْ لم أقتل قاتلك؛ فليًا كان يوم الحديس الأربع بقين من صفو، وجَّه موسى بالرأس إلى أمَّ الفضل ابنة وَصيف، وهي امرأة النوشريّ، وكانت قبله عند سلّمة بير خاقان.

فذُكِر عن بعض بني هاشم أنه قال : هَنَّاتُ موسى بن بنا بقتل صالح فقال : كان عدوَّ أمير المؤمنين استحقَّ القتل . قال : وهنَّاتُ بايكباك بذلك ؛ فقال : ما لي أنا وهذا ! إنما كان صالح أُشِي ، فقال السُّلوليَّ لموسى إذ قتل صالح بن وصيف : رَيْكَ وَتَرَكَ مِن فرصون حِينَ طَغَىٰ وجثتَ اذَّ جثتَ يا مُوسى على قَدَرِ فَسَلاسَةً كُمُلُهُم بِساغ اخسو حَسَس وصيفُ بالكرْخ معشُولُ به وبُغنا بالجسْرِ معتَّوقُ بالجسر والشررِ وصيفُ بالكرْخ معشُولُ به وبُغنا وصالحُ بن وصيغ بَسَاءُ مُنفَوسُ في الحَيْرِ عِنْتَهُ ، والرُّوحُ في سَقَرِ

وفي مستقلً مجادى الأولى من هذه السنة رحل موسى بن بغا وبايكباك إلى مساور ، وشيَّمهم محمَّد بن الواثق .

وفي جادى الأولى أيضاً منها التقى مُساور بن عبد الحميد وتُمبيدة المُمروسيُّ الشاري بالكُحَيل ، وكانا غتلفي الأراء ، فظفر مساور بعبيدة فقتله .

ولي هذا الشهر من هذه السنة التقى مساور الشاري ومفلع ، فحُدَّت عن مساور ، أنه انصرف من الكحيل بعد قتله العمروسيّ ، وقد كيلم كثير من أصبحابه فلم تندمل كُلُومهم ، ولُغبوا من الحرب التي كانت جرت بين الفريقين إلى حسكر موسى ومن ضمّه ذلك العسكر وهم حامون ، فأوقع بهم ؛ فليا لم يصل إلى ما أراد منهم من الظفر بهم ، وكان التقاؤهم بجبل زيني تعلق هو وأصبحابه بالجبل فصاروا إلى يُرْوَته ، ثم أوقدوا النيران ، وركزوا رماحهم ، وحسكر موسى بسفح الجبل ثم هبط مساور وأصحابه من الجبل ، من غير الوجه الذي حسكر به موسى ، فمضى وموسى وأصحاب يحسبون أهم فوق الجبل ففاتوهم .

وفي رجب من هذه السنة لأربع عشرة ليلة خلت منه خُلِع المهتلدي ، وتُوفّيُ يوم الخميس لاثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب .

ذكر الحبر عن سبب خلعه ووفاته :

ذكر أن ساكني الكرخ بسامرًا والدور تحركوا لليلتين نُحلتا من رجب من هذه السنة ، يطلبون أوزاقهم ، فوجه اليهم المهتدي جابدور الشرقيس عليهم وحبد الله أخا المهتدي ، فكلمهم فلم يقبلوا منها ، وقالوا : نحن نريد أن نكلم أمير المؤمنين مشافهة . وخرج أبو نصر بن بُنا تحت ليلتيه إلى حسكر أخيه ، وهو بالسّر بالسّر بالقرب من الشاري ، ودخل دار الجؤسق جاعة منهم ؛ وذلك يوم الأربعاء ، فكلماهم المهتدي بكلام كثير ، وقطع العطاء عن الناس يوم الأربعاء والحميس والناس متوقفون حتى يصرفوا ما يصنع موسى بن بُعا ، وكنان موسى وضمع العطاء في عسكره لشهر ، وكنان على مناجزة الشماري إذ استوى أصحابه ، فوقع الاختلاف ، ومفى موسى يريد طويق شُواسان .

واختلف في سبب الاختلاف الذي جرى ، فصار من أجله موسى إلى طويق خُراسان ، والسبب الذي من أجُله الذي من أجله خرج المهتدي لحرب من حاربه من الاتراك ، فقال بعضهم : كان السبب الذي من أجُله تنكّى موسى عن وجه الشاري وتَرَك حربه وصار إلى طريق خُراسان ، أنَّ المهتدي استمال بايكباك ، وهو مع موسى مقيم في وجه الشاري مساور ، وكتب إليه يأمره أن يضمّ العسكر الذي مع موسى إلى نفسه ، وأن مكون هو الأمير عليهم ، وأن يقتل موسى بن بنا وتُفلكاً ، و يُجملها إليه مقيَّديْن . فلما وصل الكتاب إلى بايكباك ، أخذه ومفى به إلى موسى بن بنا ، فقال : إني لستُ أفرح بهذا ؛ وإنما هذا تدبير علينا جيماً ، وإذا قبل بك اليوم شيء قُول إلى يوخداً مثلُه ، في اترى ؟ قال : أرى أن تصير إلى سامرًا ، فتخبره أنك في سنة ٢٠٦

طاهته ، وناصرُه على موسى ومفلح ؛ فإنه يطمئنٌ إليك ، ثم نديِّر في قتله .

فقدم بايكباك فدخل على المهتدى ، وقد مضوا إلى منازلهم كها قدموا من عند الشارى ؛ فأظهر له المهتدي الغضب ، وقال : تركتُ العسكر ، وقد أمرتُك أن تقتل موسى ومفلحاً ، وداهنتُ في أمرهما ! قال : يا أمير المؤمنين ، وكيف لي بهما ؟ وكيف يتهيأ لي تتلهما ؟ وهما أعظم جيشاً منى ، وأعزّ منى ! ولقد جرى بينى وبين مفلح شيء في بعض الأمر ؛ فها انتصفتُ منه ؛ ولكنى قد قدمتُ بجيشي وأصحابي ومَنْ أطاعني لأنصرك طليهها ، وأقوِّي أمرك ؛ وقد بقي موسى في أقلِّ العند . قال : ضعْ سلاحك ، وأمر بإدخاله داراً ، فقال : يا أمير المؤمنين ، ليس هذا سبيل مثلي إذا قدم من مثل هذا الوجه ؛ حتى أصير إلى منزلي ، وآمر أصحابي وأهل بأمري . قال : ليس إلى ذلك سبيل ، أحتاج إلى مناظرتك . فأخذ سلاحَه ، فلما أبطأ خبرُهُ على أصحابه سعى فيهم أحمد بن خاقان حاجب بايكباك ، فقال : اطلبوا صاحبكم قبل أن يحدَّث به حدث ؛ فجاشت الترك ، وأحاطوا بالجوسق . فلما رأى ذلك المهتدي وعنده صالح بن عليَّ بن يعقوب بن أبي جعفر المنصور شاوره ، وقال : ما ترى ؟ قال : يا أمير المؤمنين ؛ إنه لم يبلغُ أحد من آبائك ما بلغتَه من الشجاعة والإقدام ، وقد كان أبو مسلم أعظمَ شأناً عند أهل خراسان من هذا التركيُّ عند أصحابه ؛ فيا كان إلَّا أن طوح رأسه إليهم حتى سكنوا ، وقد كان فيهم مَنْ يعبده ويتَّخذه ربًّا ، فلو فعلتَ مثل ذلك سكنوا ؛ فأنت أشدَّ من المنصور إقداماً ، واشجع قلباً . فأمر المهتدي الكرخي - واسمه محمد بن المباشر ، وكان حدَّاداً بالكرخ يطرق المسامير ، فانقطع إلى المهدي ببغداد فوثق به ولزمه \_ فأمره بضرب عنق بايكباك ، فضرب عنقه ، والأتراك مصطفون في الجوسَق في السلاح ، يطلبون بايكباك ؛ فأمر المهتدي عتَّاب بن عتَّاب القائد أن يرميهم برأسه فأخذ عتَّاب الرأس ؛ قرمي به إليهم ، فتأخَّروا وجاشوا ، ثم شدَّ رجل منهم على عتَّاب ، فقتله ، فـوجَّه المهتــدي إلى الفراغــــة والمغاربة والأوكشيَّة والأشروسنيَّة والأتراك الذين بايعوه على الدرهمين والسويق ، فجاؤوا، فكانت بينهم قتلَ كثيرة ، كثر فيها الناسُ ، فقيل : قُتلُ من الأتراك الذين قاتلوا نحو من أربعة آلاف ، وقيل ألفان وقيل ألف ؛ وذلك يوم السبت لثلاث عشرة خلت من رجب من هذه السنة .

ثم تتام القوم يوم الأحد ، فاجتمع جمع الأتواك ، فصار أمرهم واحداً ، فجاه منهم رُهاء عشرة آلاف رجل ، وجاء طوغيتا أكو بايكباك وأحد بن خاقان حاجب بايكباك في نحو من خسمائة ؟ مع مَنْ جاء مع طرفيتا من الاتراك والعجم ، وخرج المهتدي ومعه صالح بن عليّ ، والمصحف في عنقه ، يدعو الناس إلى أن ينصروا خليفتهم . فلما النحرة الشرّ مال الأتراك الذين مع المهتدي إلى أصحابهم الذين مع أشمي بايكباك عمّة ناثر وبقي المهتدي في الفراغنة والمفارية ومَنْ حفّ معه من العامة ، فحمل عليهم طوغيتا أخو بايكباك حمّة ناثر حراة موتون تعبيقهم ، واكثر فيهم المتان ورأوا منزمزن، وهفي المهتدي يركض مهزماً ، والسيف في يده مشهور ، وهو ينادي : با معشر الناس ، انصورا خليفتكم ؟ حتى صدر الى دار أبي صالح عبد الله بن عمد بن يزداد وهي بعد خشبة بابك ؟ وفيها أحمد بن مجل صاحب الموته ، خافاف في تلاتون على المباض المهتدي وبعداً أحمد بن خافاف في ثلاثون في الابن عبل عبورة في دار ابن جيل ، فاجرهم ليصعد ، فرعي بسعم وأبيع بالسيف ، ثم طله بن طبح ابن طبحة والمباد بن خيل وساحب الموته ، فلحاوا عليه ، فجملوا عليه ، فتحملوا عليه ، فتحملو الموضعة على غيره في من المتاع والحرفرية في فتحرة والمن عن لمتاع والحرف خلقه منافعة الفيدة الهوات على غيره عن المتاع والحرفرية فقط على غيره عن المتاع والحرفرية في فتحرف المنافعة الفية المياه عن المتاع والحرف خلقه على غيره عن المتاع والحرف خلقه على خيره عن المتاع والحرف خلقه على غيره عليه عن المتاع والحرف خلقه على غيره عن المتاع والحرف خلقه على غيره عن المتاع والحرف خلقه على خيره عن المتاع والحرف خلقه على خيره المنافعة المنافعة على خيره عن المتاع والحرف خلقه على المتاع والمن

الكرعيّ الناسُ ببغداد ، وأصابوا عنده خسفُ الواضحة مُغنّية ، فأخلوا رقعته بستمائة ألف دينار ؛ ودفعوه إلى رجل ، فوطيء على خُصَيّية حتى قتله .

وقال بعضهم : كان السببُ وأول الحلاف ، أنّ اللاجِقين من أولاد الاتراك اجتمعوا ، وقالوا : لا نرضي أن يكون علينا رئيسٌ غير أمير المؤمنين ، وكتبوا إلى موسى بن يُما ويايكباك ؛ وهما في وجه الشاري ، فوافي موسى في رجاله حتى صار إلى قنطرة في ناحية الوزيرية يوم الجمعة ، وعسكر المهتني في الحيّر ، وقرب منهم ، ثم خرج إلى الجنّوسق ، وعليه السلاح ؛ فلها كان يوم السبت لثلاث عشرة حلتُ من رجب ، دخل بايكباك طائماً ، ويضى موسى إلى ناحية طريق خراسان في نجوس الفي رجل ، وجاء المهتنبي رجلّ من الموافي ؛ فقال له : إنّ بايكباك قد رعم موسى أن يفتك بك في الجنّوسق ، فاخلط المهتنبي بايكباك ، وأس بترّ إسلاحه وحبسه ، له : إنّ بايكباك قد رعم موسى أن يفتك بك في الجنّوسق ، فاخلط القور يطلبونه ، وانصر فحوا وبخّروا يوم الأحد ، فلم يتخلف منهم أحد إلاً حضر راكباً وواجلاً في السلاح ، فلم اساروا إلى الجنّوسق ، صل المهتدي الطهر ، وخرج إليهم في الفراغة والمفارية ، فتطارد لهم الأثراك ، فحملوا عليهم . فاتم تجمومه خرج كمين الطهر ، وخرج إليهم في الفراغة والمفارية ، فتطارد لهم الأثراك ، فحملوا عليهم . فاتم تجمومه خرج كمين معمئر الناس ، هذا خليفتكم ، وتراكف الأثراث خلقه ، فدعل دار أحد بن جميل ، وتسلق المهتدي من دار طمنة في خاصرته على برفون أعجف ، في قديس وسرويل ، وانتهبراء الكرشمين ودور بني تُوابة وجماعة من الناس ؛ فلما كان يوم الائين حل أحمد بن المتوكل المعروف بابن فتيان إلى دار بالرجوخ ، والأثراك يدورون في المناس ، فلما كان يوم الاثين حل أحمد بن المتوكل المعروف بابن فتيان إلى دار بالرجوخ ، والأثراك يدورن في المتوارع ، ويحمدون العامة إذ لم يتعرضوا هم .

وقال آخرون : بل كان السبب في ذلك ؛ أن أهل دور ساءراً والكرخ تحرّكوا في يوم الالتين لليلة تعلت من جب من هذه السنة ، واجتمعوا بالكرخ وفوقها ، فوجّه المهتدي إليهم كيفّلغ وطبايغو بن صول ارتكين ورجب من هذه السنة ، فلم يزالوا بهم حتى سكنوا ورجعوا إلى الدار ، وبلغ أبا نصر عمد بن بغا الكبير أن وبلغ أبا نصر عمد بن بغا الكبير أن المهتدي قد تكلّم فيه وفي أحيه موسى ، وقال للموالي : إن الأموال عندهم ، فتحوّفه وإياهم ، فهرب في ليلة الأربعاء لثلاث خلون من رجب ، فكتب إليهم المهتدي أربعة كتب يعطيه فيها الأمان على نفسه ومَن معه ، بذلك ، فروصل كتابان إليه وهو بالمحمدية مع أبرتكين بن بركاتكين ، ووصل الآخران إليه مع فرج المسغر، ، فوقق عنهم ؛ فطلب منه بلال، فقيض من وكيله خسة عشر الف دينار ، وقتل يوم الثلاثاء لثلاث خلون من رجب ، عنهم ؛ فطلب منه بلال المثانة مثقال مسكو مستمائة مثقال كافور ، وصبًّر عليه فلم تنطع الرائحة ، وصلى عليه أرزاح ، فاشتري لهذالا أناقم مشكل مسكو مستمائة مثقال كافور ، وصبًّر عليه فلم تنطع الرائحة ، وصلى عليه الحسن بن المأمون ، وكتب المهتدي إلى موصى بن بثما صند حبسه أبا نصر يأموه بتسليم العسكر إلى بايكباك الحلس بن المأمون ، وكتب المهتدي إلى بايكباك إلى المثرا إلى موصى قلية بنع مواليه ، وكتب إلى بايكباك في تسلم المسكر والقيام بقال الشاري ، فوصل عليه فيمع مول المفاعة ، وأمرهم بلزومه في المنارورك الإخلال به ، وأجرى على كارجل من الخداؤة ومن يرى جواهم في كل يوم درهين ، وطى كل رجل من المذارية درماً . فاجتمم له من الفريقين

واخدانهم زهاء خمسة عشر ألف إنسان ، منهم من الأتراك المعروف بالكاملي في الجُوْسق وغيره من المفاصير . وكان اللتيم بأمر الدار بعد حبس كيفَلغ مسرور البلخيّ والرئيس من القوّاد طبايفو ، واللتيم بحبس من تجس من هؤلاء عبد الله بن تكين . وبلغ موسى ومفلحاً وبايكباك حبسُ أبي نصر وحبشون ومَنَّ حُبِس ، فأخلوا حلَّرَهم .

وجرت الرسل والكتب بينهم وبين للهتدي يوم الخميس ، وخرج المهتدي يوم الحميس لإحدى عشرة ليلة لهذا تحلت من رجب بجمعة مترقماً ورود الفرم عليه ؛ فلم يأت أحد . فلها كان يوم الجمعة لاثني عشرة ليلة خلت من رجب صبح الحبر بأنَّ موسى قد عَرَج عن طريق سامرًا إلى ناحية الجبل مع مفلح ، ودخل يوم السبت بالكباك ويارجوخ وأساتكون وعلي بن بارس وسيا الطويل وخطاومش إلى المدار ، فحبس بايكباك وأحد بن خاقان عليفته ، وصرف الباتون ، فاجتمع أصحاب بايكباك وغيره من الاتراك ، وقالوا : لم يُجسَى ثالثدنا ؟ ولم يقل أبو نصر ؟ فوجّه إليهم المهتدي يوم السبت ولم يكن بينهم حزب وفرج ، وخرج يوم الأحد وقد اجتمعوا له ، وجمع هو المغاربة والاتراك الراتين والفراغة فصير على المستة مسروراً البلخيّ ، وعلى الميسرة يارجوخ ، والمهتدى وطبايغو وغيرهما من القواد .

فلها حميت الشمس ، قرب القرم بعضهم من بعض ، وهاجت الحرب ، وطلبوا بايكباك ، فرمى إليهم المهتدي برأسه ـ وكان عنّاب بن عتاب أخرجه من بركة قبائه ـ فلما رأوه شدّ أخوه طفوتيا في جماعة من خاصّته على جمم المهتدي ، وعطفت المهمنة والميسرة من عسكسر المهتدي ، فصداروا معهم ، وانهزم الباقدون عن المهتدى ، وقُطر جاعة من الفريقين .

فلكر عن خُشون بن بغا ، أنه قال : قُتِل سبحماته وثمانون إنساناً ، وتفرق الناس ، وبدل المهتدي الدار ، فأهلق الباب الذي دخل منه ، وبخرج من باب المصاف حتى خرج من الباب المعروف بإيتاخ ، ثم إلى سويقة مسرور ، ثم درب الوائق ؛ حتى خرج إلى باب العامة ، وهمو ينادي : يما معشر الناس ، أنما أمير المؤدن المتاريخ عن غلم يعرفم ينصرونه ، المؤدنين ؛ قاتلوا عن خليفتكم . فلم يحمد به العامة إلى ذلك ، وهو يتر في الشارع وينادي ، فلم يرهم ينصرونه ، فصار إلى المباق ، والم يعرف منهم إلا الهوب ، والم عجبه أحد . فصار إلى دار أبي صالح عبد الله بن عمد بن يزداد ، وفيها أحمد بن حميل صاحب الشُّرطة نازل ، فلم على ، فاخرج من ناحية ديوان الفسياع ، ثم صبَّر به إلى الجوسق ، فحبس فيه عند أحمد بن خاقان ، وانتهب دار أحمد بن خبيل .

وكان ممن قتل في للمركة من قواد المفارية نصر بن أحمد الزبيري ، ومن قواد الشاكرية عنّاب بن عتاب حين جاء برأس بايكباك إليهم ، وقتّل المهتدي - فيما قيل - في الوقعة عندة كثيرة بيده ، ثم جرى بينهم وبينه بعد أن حَسِس كلام شديد ، وأوادوه على الحلم فأبي ، واستسلم للقتل ، فقالوا : إنه كان كتب رقعة بيده لوسي بن بها وبايكباك وجهاعة من القوّاد ؛ أنه لا يغدر بيم ولا يغتالهم ، ولا يغتك بهم ، ولا يممّ بلدك ، وأنه متى فعل ذلك بيم أو بأحد منهم ووقفوا عليه فهم في حلّ من بيعته ، والأمر إليهم يُقمدون من شاؤوا. فاستحلُّوا بلالك نقم. أس .

وقد كان يارجوخ بعد انهزام الناس صار إلى الدار ، فأخرج من ولد المتوكل جماعة ، فصار بهم إلى داره ،

فبايعوا أحمد بن المتوكل المعروف بابن فيتيان يوم الثلاثاء لئلاث عشرة خلت من رجب ، وسُمِّي المعتمد على الله ، وأشهد يوم الحميس لائنتي عشرة ليلة بقيت من رجب على وفاة المهتدى محمد بن الوائق ، وأنه سليم ليس به إلا الجراحدات اللئان نالناء يوم الاحد في الوقعة ؛ إحداهما من سَهم والأخرى من ضَرَّبة ، وصلى عليه جمفر بن عبد الواحد وعدّة من إخوة أمير المؤمنين ، ودُفِن في مقبرة المنتصر ، ودخل موسى بن بغا ومفلح سامرًا يوم السبت لعشر بقين من رَجِب ، فسلّم على المحمد فخلّم عليه ، وصار إلى منزله وسكن الناس .

وقال بعضهم .. وذكر أنه كان شاهداً أمرهم : لما كان ليلة الاثنين لليلة خلت من رجب ثار أهل الكرخ والذور جميعاً ، فاجتمعوا ، وكان المهتدي يوجه إليهم إذا تحركوا أخاه عبد الله ، فوجه إليهم في هذا اليوم عبد الله أخاه كما كان يوجهه ، فصار إليهم ؛ فوجدهم قد أقبلوا يريدون الجؤسق ، فكلمهم ، وضون لهم الخيام بحوالجهم ، فابرًا وقالوا : لا ترجع حتى نصير إلى أمير المؤدسين ونشكو إليه قصننا . فانسرف منهم جبد الله ، وفي الدار في هذا الوقت أبو نصر محمد بن بنا وخيشون وكيفلغ ومسروو البلخي وجاعة ؛ فلها أتى عبد الله إلى المهتدي ما دار بينه وينهم ، أمره بالرجوع إليهم ، وأن يأتي بجماعة منهم فيوصلهم إليه ؛ فخرج عند الله المهتدي ما دار بينه وينهم ، أمره بالرجوع إليهم ، ويرجهوا معه جاعة منهم قابرًا . فلم تناهى إلى فتلقاهم قريباً من الجؤسق ، فأدارهم على أن يقفوا بحرضهم ، ويوجهوا معه جاعة منهم قابرًا . فلم تناهى إلى أبي نصر ومن كان معه في الذار بأن جمهم قد أقبل ، خرجوا جميعاً من الدار عما يلي بناب النزالة ، فلم يبق في الدار إلا مسرود البلخيّ والنطون خليفة كَذَلَغَ ، ومن الكتّاب عيسى بن فَرَعائشاه ، ودخيل المؤلى مما ياب القصر الاحمر ، هماؤوا الدار رُعاء أربعة آلاف ، فصاروا إلى المهتدي ، فشكوًا إليه

وكان اعتمادهم في مسألتهم أن يعزل عنهم أمراءهم ، ويضمُّ أمورهم إلى إخوة أمير المؤمنين ، وأن يُؤخل الأمراء والكتَّاب بالخروج مما اختانوه من أموال السلطان ؛ وذكروا أن قدره خسون وماثة ألف ألف . فوعدهم النظر في أمرهم وإجابتهم إلى ما سألوا ، فأقاموا يومُهم ذلك في الدَّار ، فـوجُّه المهتـدي محمد بن مبـاشر الكرخيّ ، فاشترى لهم الأسوقة ، ومضى أبو نصر بن بغا من فوره ذلك ؛ حتى عسكم في الحُمُّر بالقرب من موضع الحَلْبة ، فلحق به زهاء خمسمائة رجل ، ثم تفرّقوا عنه في ليلتهم ؛ فلم يبنّ إلَّا في أقلّ من مائة ، ومضى فصار إلى المحمَّدية ، وأصبح الموالي في غداة يوم الأربعاء يطالبون بما كانوا يطالبون به أولًا ، فقيل لهم : إنَّ هذا الأمر الذي تريدونه أمرٌ صعب ، وإخراج الأمر عن أيدي هؤلاء الأمراء ليس بسهل عليكم ؛ فكيف إذا جمع إلى ذلك أخلهم بالأموال ! فانظروا في أموركم ؛ فإن كنتم تظنون أنكم تصبرون على هذا الأمر حتى يبلغُ منه غايته أجابكم إليه أمير المؤمنين ، وإن تكن الأخرى فإنَّ أميرَ المؤمنين يحسن لكم النظر . فأبوًّا إلَّا ما سألوه أولًا ، فَدُّعُوا إِلَى أَيَانَ البيعة على أن يقيموا على هذا القول ، ولا يرجعوا عنه ، وأن يقاتلوا مَنْ قاتلهم فيه ، وينصحوا لأمير المؤمنين ويوالُوه . فأجابوه إلى ذلك ، فأخلت عليهم أيمان البيعة ، فبايع في ذلك اليوم زُهاء ألف رجل وعيسى بن فرَّحانشاه اللَّبي تجري على يده الأمور ، ومقامه مقام الوزيــر . ثم كتبوا إلى أبي نصر كتــاباً عن أنفسهم ، كتبه لهم عيسي بن فرَّخانشاه ، يذكرون فيه إنكارهم خروجَه من الدار عن غير سبب ، وأنهم إنما قصدوا أميرَ المؤمنين ليشكوا إليه حاجتُهم ، وأنهم لما وجدوا الدار فارغة أقاموا فيها ، وأنهم إذا عاد ردّوه إلى حاله ، ولم يهيَّجوه . وكتب عيسي عن الخليفة بمثل ذلك إليه ، فأقبل من المحمَّدية بين العصر والعشاء ، فدخل الدار، ومعه أخوه حُبشون وكيغلغ ويكالبا وجاعة منهم ، فقام الموالي في وجوههم معهم السلاح ، وقعم

المهندي ، فوصل إليه أبو نصر ومن معه ، فسلم عليه ، ودنا فقيل يد المهندي ورجله والبساط ، وتأخر فخاطبه المهندي ، ن قال : يلكرون النكم احتجتم المهندي بان قال له : يا عمد ، ما عندك فيها يقول المؤالي ؟ قال : وما يقولون ؟ قال : يلكرون النكم احتجتم الأموال ، واستبددتم بالاعمال ، في انتخال عمد : يا الأموال ، وما أنا والأموال ! ما كنتُ كاتب ديوان ، ولا جرتُ على يدي اعمال . فقال له : فابن هي الأموال ؟ ومل هي إلا عندك وعند أحيك ، وكتابكم وأصحابكم ! ودنا الموالي ، فقلم عبد الله بن تكين وجاعة منهم ، فأخلوا بيد أبي نصر وقالوا : هذا عدد أمير المؤمنين ، يقوم بين يديه بسيفي ، فأخلوا مسهة ، ووحاح غلام لأبي نصر كان حاضراً يقال له ثبتل ، فسلّ سيفه ، وخطا لمينهم من أبي نصر ، وكانت خطوته تلي ودخل غلام لأبي نصر كان حاضراً يقال له ثبتل ، فسلّ سيفه ، وخطا لمينهم من أبي نصر ، وكانت خطوته تلي الحليفة ، فسيقه عبد الله بن تكين ، فضرب رأسه بالسيف ، فيا بَدِي في المدار أحد إلا سلّ ميفه ، وقام المؤلفة ، فانخرل حجرة في الدار ، وحُبس أصحابه المباقون ، وأوذ عمد بن بُعا ، فادخل حجرة في الدار ، وحُبس أصحابه المباقون ، وأوذ عمد بن بُعا ، فادخل حجرة في الدار ، وحُبس أصحابه المباقون ، وأود عمد أبي بنه ، فادخل منا رأسه من اللّم ، وحُبس ، وحُسل من اللّم ، وحُبس أصحابه المباقون ، وأود بفسل رأسه من اللّم ، وحُبس ، وحُسل من اللّم ، وحُبس من اللّم ، وحُبس من اللّم ، وحُبس من اللّم ، وحُبس ، وحُبل بنا والربه بنسل رأسه من اللّم ، وحُبس .

فاصبح الناس يوم الأربعاء وقد كثرُوا ، واليمة تؤخذ ، ثمَّ أمر عبد الله بن الوائق بالخروج إلى الرفيف في ألف رجل من الشاكرية والفراغة وغيرهم ؛ وكان بمن أمر بالخروج من قراد خراسان عمد بن يجمى الواثقيًّ وعتاب بن عتاب وهارون بن عبد الرحمن بن الأزهر وإبراهيم أخو أبي عون ويُحيى بن عمد بن داود وولد نصر بن شيث وعبد الرحمن بن دينار وأحد بن فريدون وغيرهم .

ثم إن عبد الله بن الواثق بلغه عن هؤلاء القوّاد أنهم يقولون : إنه ليس بصواب شخوصهم إلى تلك الناحية ، فترك الحروج إليها .

ثم إنهم أرادوا أن يكتبوا إلى موسى ومفلح بالانصراف وتسليم العسكر إلى مَنْ فيه من القوّاد ، فأجموا على أن يكتبوا إليهها بذلك كتاباً ، وكتبا إلى بعض القوّاد في تسلّم العسكر منها ، وتُثبًا إلى الصغار بما سأل أصحابهم بسامًرًا ، وما أجيبوا إليه ، وأمر بنسخ الكتب التي تُثبت إلى القوَّاد ، وأن ينظروا ؛ فإن سارع موسى ومفلح إلى ما أبرا به من الإقبال إلى الباب في خلماتهم وتسليم العسكر إلى مَن أبرا بتسليمه إليه ؛ وإلاَّ تشوهما وثاقاً ، وحملوهما إلى الباب ، ووجهوا هذه الكتب مع ثلاثين رجلاً منهم ، فشخصوا عن سامرًا ليلة الجمعة لخمس خلون من رجب من هذه السنة ، وأخري على مَنْ أنجلت عليه البيعة في الدار على كلَّ رجل منهم في الموه درهمان ، فكان المترلي لتفرقة ذلك عليهم عبد الله بن تكين ، وهو خال ولد كنجور .

ولما تناهى الحجر إلى موسى وأصحابه أتهم كنجور ، وأمر بحبسه بعد أن ناله بالضرب ، وموسى حيتك بالسنّ . ولما انتهى الحجر إلى بايكباك وهو بالحديثة أقبل إلى السنّ ، فاستخرج كنجور من الحبس ، واجتمع المسكر بالسنّ ، ووصل إليهم الرسل ، وأوصلوا الكتب ،وقرؤوا بعضها على أهل العسكر ، وأخدوا عليهم الميمة بالنصرة لهم ، فارتحلوا حتى نؤلوا قنطرة الرفيف يوم الحيس الإحدى عشرة ليلة خلت من رجب ؛ وخرج المهتدي في هذا اليوم إلى الحَيِّر ، وعرض الناس ، وصار قليلًا ، ثم عادوامر أن تخرج الحيام والمضارب فتضرب في الحَيْر ، وأصبح الناس يوم الجمعة ،وقد انصرف مِن عسكر موسى زُهاء ألف رجل ؛ منهم كوتكين وحشنج .

ثم خرج المهتدي إلى الحَيْر ، ثم صيّر ميمنته عليها كوتكين ، وميسرته عليها حشنَج ، وصــار هو في

القلب ، ثم رجع الرسل تختلف بين العسكرين . والذي يريد موسى بن بغا أن يُولَى ناحية ينصرف إليها ، والذي يريد القوم من موسى أن يُقبل في غلمانه ليناظرهم ؛ فلم يتهياً بينهم في ذلك اليوم شيء . فلها كان ليلة السبت ، انصرف من أراد الانصراف عن موسى ، ورجع موسى ومفلح يريدان طريق شراسان في زهاء ألف رجع ، وحصى بليكيك وحتاجة من قراد في ليلتهم مع عيسى الكرعي ، فياتوا معه ، ثم أصبحوا يوم السبت ، وأقبل بايكباك ومن معه حتى دخلوا الدار ، فأخدت سيوفهم بايكباك ويارجوخ وأساتكين وأحمد بن خاقان وخطارهش وغيرهم . فوصلوا جمعاً إلى المهتدي ، فسلّموا ، فأمروا بالانصراف إلاّ بايكباك ؛ فإنّ المهتدي أمر أن يوقف بين يديه ، ثم أقبل يعدد عليه ذنوبه ، وما ركب من أمر المسلمين والإسلام .

ثم إنَّ المواني اعترضوه ، فادخلوه حجرة في الدار ، وأغلقوا عليه الباب ، شم لم يلبث إلا قدر خس ساهات حتى تُقلِي يوم السبت من الزّوال . واستوى الأمر ، فلم تكن حرقة ، ولا تكلم آحد إلا نفر يسير أنكروا أمر بها بما يكب أن يوم السبت من الزّوال . واستوى الأمر ، فلم تكن حرقة ، ولا تكلم آحد إلا تنويسير أنكروا أمر بها بها في الدار ودخولهم معهم ، ووقع عندهم أن المتدبر إنحا جرى في قتل رؤسائهم حتى يقدم عليهم الفراطنة والمغاربة ، فخرجوا من الدّرا بهمهم ، ويقيت الدّار على الفراطنة والمغاربة ، فخرجوا من الدّرا بايكباك لاجتماع أصحاب بايكباك معهم ، فادخل المهتدي إليه جاعة من الفراطنة ، وأضافوا إليه طلب بايكباك لاجتماع أصحاب بايكباك عمهم ، فادخل المهتدي إليه جاعة من الفراطنة ، وأخبرهم عما أنكره الأراث عبهم أن وقتلان جمية وريكم ، وإن كنتم بالفسكم تقلون جمرة في يكره أمير المؤمنين قربكم ، وإن كنتم بالفسكم ويقهرونهم ، إذا اجتمعت كلمتهم وكلمة المفاربة ، وصدو المؤمن الأمراث تقديمهم عليهم . وأرادوا ويقهرونهم ، إذا اجتمعت كلمتهم وكلمة المفاربة ، وصدو المؤمن النوسان الفراطنة وكثم الرئيالية المهم المؤمنية من من الأمراك ، والهزم الصحاب صالح بن وصيف وجاعة مع يارجوخ . فلما التي الرّحفان من المؤمن ويمانوا جعلوا كديناً ، وتصدام القوم ، فرجعوا إلى منازهم وضرباً ولمعاناً المؤمنياً ، وتصدار وليا، المؤمنيا ، فرجعوا إلى منازهم وضرباً وطماناً المؤمنياً ، وتمدام القوم ، فرجعوا إلى منازهم وضرباً وطماناً ورمياً .

ثم وقعت الهزيمة على أصحاب المهتدي ، فثبت وأقبل يمدهوهم إلى نفسه ، ويقاتل حتى يئس من رجوعهم ثم الهزم ويبده سيف مشطب ، وعليه برع وقباء ؛ ظاهرَ به حرير أبيض معين ، فمضى حتى صار رجوعهم ثم الهزم ويبده سيف مشطب ، وعليه برع وقباء ؛ ظاهرَ به حرير أبيض معين ، فمضى حتى صار إلى موضع خشبة بابك ، وهو يحث الناس على مجاهدة القرم وتصرت ؛ فلم يتبده أحد إلى جماعه من المهارين ؛ فلم صدرت بوجهه عنهم ، فلم فلم صادي ألم السبح ، ويقي وحده ، فمر حتى صار إلى موضع دار أبي صالح بن يؤداد ، وفيها أحمد بن مجمل ، وكانت دار أبي صالح بن يؤداد ، وفيها أحمد بن مجمل وملك المحد بن مجمل ومشل المام عن نفسه ، وشرب ماه وصلى ، فألم حادة بن الإراك عدم يلاجوخ نحوم من ثلاثين رجلاً ؛ حتى صاروا إلى دار أبي صالح ، فضري المهاب عنه مديلها ؛ فلم الحسن على القرم ؛ وقد علا اللهب حتى دخليها ؛ فلها أحس بهم أعلم السيف وسمى ، فصيده على درجة في الدار، ودخل القرم ؛ وقد علا السطح ؛ فاراد بعضهم الصعود المخذه ، فضريه بالسيف فاعطاء ، وسقط الرجيل عن المذرجة ، فرشوه السطح ؛ فاراد بعضهم الصعود المخذه ، فضريه بالسيف فاعطاء ، وسقط الرجيل عن المذرجة ، فرشوه

بالنشاب ، فوقعت نُشَابة في صدوه ، فجرحته جراحة خفيفة ، وعلم أنه الموت ؛ فاعطى بيده ، ونزل فومى بسيفه فأخذوه ، فجعلوه على دابة بين بدي أحدهم ، وسلكوا الطريق الذي جاء منه ، حتى صبيّروه إلى دار يازجوخ في القطائع ، وأعبروا الجوسق ؛ فلم بين فيه شيء ، وأخرجوا أحمد بن المتوكل المعروف بابين بشّيان ـ وكان عبوساً في الجوسق - وتعبوا إلى موسى بن بغا وسالوه الانصراف إليهم ، فأقام المهتدي عندهم لم يُحدثوا في أمره شيئًا ؛ فلم كان بوم الثلاثاء بأبعوا أحمد بن المتوكل في القطائم ، وصاروا به يوم الاربعاء إلى الجوسق فبابهه الهاشميون والخاصة ، وارادوا المهتدي على الحلّم في همنه الأيام ، فأيى ولم يجبهم ، ومات يوم الاربعاء ، والمهور بع بحفر بن عبد الأوماء ،

وقدم موسى بن بغا يوم السبت لعشر بقين من رجب وركب أحمد بن فتيان إلى دار العامة يوم الاثنين الثمان بقين من رجب ، فيايعوه بيمة العامة .

فلاكر عن محمد بن عيسى القرشي أنه قال : لما صار المهتدي في أيديهم أبي أن يُخلع نفسَه ، فخلموا أصابع بدنيه ورجانيه من كفيه وقدميه ، حتى ورمت كفاه وقدماه ، وفعلوا به غير شيء حتى مات .

وقد ذكر في سبب قتل أبي نصر محمد بن بغا أنه كان خوج من سامرًا يوبد أخاه موسى ، فيجِّه إليه المهتدى أخاه عبد الله في جماعة من المغاربة والفراغنة ، فلمحقوه بالرَّفيف ، فجيء به فحبس ، وكان قد دخل على المهتدي مسلِّما قبل خلافهم ، فقال له : يا محمد ؛ إنما قدم أخوك موسى في جيشه وعبيده حتى يُقتــل صالح بن وصيف وينصرف ، قال : يا أميرَ المؤمنين ؛ أعيلك بالله 1 موسى عبدُك وفي طاعتك ؛ وهو مع هذا في وجه عدوٌّ كلب ، قال : قد كان صالحٌ أنفَعَ لنا منه ، وأحسنَ سياسة للملك ، وهذا العَلَويُّ قد رجع إلى الرِّي ، قال : وما حيلته يا أمر المؤمنين ؟ قد هزمه وقتل أصحابه وشرَّد به كلِّ مشرَّد ، فلما انصرف عاد ، وهذا فعله أبداً ؛ اللَّهُمَّ إِلَّا أن تأمره بالمقام بالرِّيّ دهرَه . قال : دع هذا عنك ، فإنّ أخاك ما صنع شيئاً أكثر من أخذ الأموال واحتجانها لنفسه . فأغلظ له أبو نصر ، وقال : يُنظر فيها صار إليه وإلى أهل بيته منذ وليتَ الخلافة فيرد ، ويُنظر ما صار إليك وإلى إخوتك فيرد . فأمر به فأخِذ وضُرب وحبس ، وانتُهبت داره ودار ابن ثوابة ، ثم أباح دم الحسن بن تُخلِّد وابن ثوابة وسليمان بن وهب القطان كاتب مُفلِح ، فهربوا فانتهبت دورهم . ثم جاء المهندي بالفراغنة والأشروسنية والطبرية والديالمة والإشتاخنيَّة ومَنْ بقي من أتـراك الكرخ وولــد وصيف ، فسألهم النصرة على موسى ومفلح ، وضرب بينهم ، وقال : قد أخذوا الأموال واستأثروا بالفيء ، وأنا أخاف ان يقتلوني ، وإن نصرتموني أعطيتكُم جميعَ ما فاتكم ، وزدتكم في أرزاقكم . فأجابوه إلى نصره والخلاف على مومي وأصحابه ، ولزموا الجُوسق ، وبايعوه بيعة جديدة وأمر بالسويق والسكر فاشتُري لهم ، وأجرى على كلِّ رجل منهم في كلّ يـوم درهمين ، وأطعِمـوا في بعض أيامهم الخبـز واللحم . وتولى أمـرَ جيشـه أحمـد بن وصيف وعبد الله بن بُغا الشرابيّ والتفُّتْ معهم بنو هـاشم ، وجعل يـركب في بني هاشم ، ويـدور في الأسواق ، ويسأل الناس النصرة ، ويقول : هؤلاء الفساق يقتلون الخلفاء ، ويثبون عـلى مواليهم ، وقـد استأثروا بالفيء ، فأعينوا أمير المؤمنين وانصروه . وتكلّم صالح بن يعقوب بن المنصور وغيره من بني هاشم ، ثم كتب بعدُ إلى بايكباك يأمره أن يضمّ الجيش كله إليه ، وأنه الأمير على الجيش أجَم ، ويأمره بأخذ موسى ومفلح . ولما هلك المهتدي طلبوا أبا نصر بن بنا ، وهم يظنُّون أنه كيّ ، فذُلوا على موضعه ، فُنبِّش فوجدو، مذهبوحاً ، فحول إلى أهله ، وجُمِلت جَنَّة بايكباك فدُفنت . وكسرت الانزاك على قبر محمد بن بنا ألف سيف ، وكذلك يفعلون بالسيد منهم إذا مات . وقبل إنّ المهتدي لما أبي أن يخلعها ، أمروا مَنْ عَصَر خصيته حتى مات ؟ وقبل : إنَّ المهتدي لما احتَّصْر قال :

أَهُمْ بِأَمْرِ الحدرْمِ لِي أَسْتَطِيعُهُ وقيدٌ حيلَ بينَ العيدِ والسروان

وقيل إنّ عمد بن بغا لم يحدثوا في أمره يوم حُمِس شيئًا ، وطالوه بالأموال ، فدفع إليهم نَيْنًا وعشرين الف دينار ، ثم قتلوه بعد ؛ بمجوا بعثنه ، وعصروا خُلقه ، وألَّقِيَ في بثر من القناة ، فلم يزل هنالك حتى أشرجه الموالى بعد أسرهم المهتدى بيوم ، فدفن .

وكانت خلافة المهتدي كلها إلى أن انقضى أمره أحدّ عشر شهراً وخسة وعشرين يوماً ، وعمره كله ثمان وثلاثون سنة . وكان رحْبَ الجميهة ، أجلّت ، جهم الوجه ، أشْهَلَ ، صظيم البطن ، عريض المنكبين ، قصيراً ، طويل اللحية . وكان ولد بالقاطول .

وفي هذه السنة وافى جعلان البصرة لحرب صاحب الزنج .

ذكر الحبر عها كان من أمرهما هنالك :

ذكر أن جُملان لما صار إلى البصرة زحف بمسكره منها ، حتى صار بينه وبين عسكر صاحب الـزُلج فرسخ ، فمختلق على نفسه ومَنْ معه ، فاقتام ستة أشهر في تحتدقه ، فرجّه الزينبيُّ وبَرَيه وينو هاشم ومَنْ خفّ لحرب الحبيث من أهل البصرة في اليوم الذي تواهدهم جعلان للقائه ، فلها التقوا لم يكن بينهم إلاَّ الرميُّ بالحجارة والنشاب ، ولم يجد جعلان إلى لقائه سبيلاً لضيق الموضع بما فيه من النخل والذَّفل عن مجال الحيل ، وأصحابه أكثرهم فرسان .

فذكر عن محمد بن الحسن أنَّ صاحب الزنيع قال : لمَّا طال مقام جُملان في خندقه ، رأيتُ أن أخفي له من أصحابي جامة بأصحابي جامة بأصحابي جامة المتحدود عليه مسالك الحندق ، ويبيّنونه فيه ، فغمل ذلك ، ويبته في خندقه ، فقيّل جماعة من رجاله ، وربع الباقون رُوعاً شديداً . فترك جملان حسكره ذلك ، وانصرف إلى البصرة ؛ وقد كان الزينيي قبل بهات الحبيث جملان جمع مقاتلة البلالية والسعدية ، ثم وجَّه هم من ناحية نهر نافلد وناحية مُؤارِّدر ، فواقعوم ما الزَّنج ، فقطرا منهم مقتلةً مظيمة ، وانصوفوا مفولون ، وانحاز جملان إلى الجمرة ، فاتما بها وظهر صجرة للسلطان .

وفيها صرف جُعلان عن حرب الحبيث ، وأمر سعيد الحاجب بالشخوص إليها لحربه .

وفيها تحوّل صاحب الزُّنْج من السُّبَخة التي كنان ينزلها إلى الجانب الغبريّ من النهر المعروف بأبي الحصيب .

وفيها أخذ صاحب الزُنج ـ فيا ذكر ـ أربعة وعشرين مركباً من مراكب البحر ، كانت اجتمعت ترية البصرة ، فليًا انتهى إلى أصحابها خبره وخبر مَنْ معه من الزَنج وقطمهم السبيل ، اجتمعت آراؤهم على أن يشذُوا مراكبهم بعضها إلى بعض ؛ حتى تصير كالجزيرة ، يصيل أولها بآخريها ، ثم يسيروا بها في جُملة . فاتَّصل به خبرها ، فندب إليها أصحابه ، وحرَّضهم عليها ، وقال لهم : هذه الغنيمة الباردة .

قال أبو الحسن : فسمعت صاحب الزُّنْج يقول : ثَمَّا بلغني قربُ المراكب مني بمضت للصلاة ، وأخلت في الدهاء والتضرّع ، فخوطبتُ بان قبل لم : قد اظلُك فتح عظيم ، والتفتُّ فلم البث أن طلعت المراكب ، فنهض أصحابي إليها في الجربيبَّات ؛ فلم بلبئوا أن حَوَرُها وتتلوا مقاتلتها ، وسبَّرًا ما فيها من الرَّقِيق ، وغنعوا منها أموالًا عظاماً لا تُحصَى ولا يعرف قدرها ، فأمهِ ذلك أصحابه ثلاثة أيام ، ثم أمر بما بقي فحيزً له .

ولخمس بَقِين من رجب من هذه السنة ، دخل الزُّنج الأبلَّة ، فقتلوا بها خلقاً كثيراً وأحرقوها .

ذكر الخبر عنها وعن سبب الوصول إليها :

ذكر أن صباحب الزّنج لما تنكّى جملان عن خندقه بشاطىء عثمان الذي كان فيه ، وانحاز إلى البصرة النّح بالسرايا على أهل الأبلّة ، فجعل بجاربهم من ناحية شاطىء عثمان بالرجالة ، وبما خفّ له من السفن من ناحية وجَّملة ، وجملت سراياه تضرب إلى ناحية خبر مُشقِل .

فلذكر عن صاحب الزّنج ، أنه قال : ميلت بين عبّدادان والأبلّة ، فملت إلى التوجّه إلى عبّدادان ، وندبتُ الرّجالة لذلك ، فقيل لي : إن أقرب العدو داراً ، وأولاه بالا تتشاغل بغيره عنه أهلُ الأبلّة ، فرددت الجيش الذي كنت سيّرتُ نحو عبّدادان إلى الابلّة . فلم يزالوا بحاربون أهل الأبلّة إلى لبلة الأربعاء لخمس بغين من رجب سنة ست وخسين وماتين . فلها كان في هذه اللبلة اقتحمها الزنج بما يلي دِجْبة ونبر الأبلّة ، فقتل بها أبو الاحوص وابته ، وأضرمت نذراً ، وكانت مبنية بالساج عفوقة بناء متكانفاً . فأسرعت فيها النار ، ونشأت ريحً عاصف ، فاطارت شرو ذلك الحريق حتى وصلت بشاطىء عثمان ، فاحترق . وأقيل بالأبلّة خلقٌ كثير ، وخرق محلق كثير ، وحُمويت الأسلاب ، فكان ما احترق من الأمته أكثر بما أنتُهب .

وقيل في هذه الليلة عبدُ الله بن حيد الطوسي وابنٌ له ؛ كانا في شَذاة بنهر مَعْقِل مع نُصير المعروف بأبي . :

وفيها استسلم أهل عبَّادان لصاحب الزَّنج فسلَّموا إليه حصنهم .

ذكر الخبر عن السبب الذي دعاهم إلى ذلك:

ذَّكر أنَّ السبب في ذلك أنَّ الحبيث لما فعل أصحابُه من الزَّنج بأهل الأبَلَّة ما فعلوا ، ضعفت قلويهم ، وخافوهم على أنفسهم وحُرمهم ، فأعطوا بأيديهم ، وسلموا إليه بلدهم ، فدخلها أصحابه ، فأخذوا مَنَّ كانْ فيها من العبيد ، وحملوا ما كان فيها من السلاح إليه ، ففرَّه طلهم .

وفيها دخل أصحابه الأهواز وأسروا إبراهيم بن المنبر .

ذكر الحبر عن سبب ذلك:

وكان الحييث لما أوقع أصحابه بالأبّلة ، وفعلوا بها ما فعلوا ، واستسلم لـه أهلُ صَّبَادان ، فأخلد عاليكهم ، فضمّهم إلى أصحابه من الزَّشِع ، وفرق بينهم ما أخذ من السلاح الذي كان بها ، طمع في الأهواز ، فاستهض أصحابه نحريتُي ، فلم يثبت لهم أهلها ، وهربوا منهم ، فنخلوا فقتلوا وأحرقوا ، ونهوا وأخروا ما وراهها ؛ حتى وافوا الأهواز ، وبها يومئذ سعيد بن يكسين والى واليه حربُها ، وابراهيم بن محمد بن المدبر ۲۵۲ ... .... EVA

وإليه الخراج والضيّاع ؛ فهرب الناس منهم أيضاً فلم يقاتلهم كثير أحد ، وانحاز سعيد بن يكسين فيمَن كان معه من الجُند ، وثبت إبراهيم بن للدير فيمن كان معه من غلمانه وتَعَدِّبه ، فدخلوا المدينة ، فاحتوزُها ، وأسروا إبراهيم بن محمد بعد أن شُرب ضريةً على وجهه ؛ وحوزًا كلّ ما كان بملك من مال وأثاث ورقيق ؛ وذلك يوم الاثين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة ست وخسين ومانتين .

ولما كان من أمره ما كان بالأهواز بعد الذي كان منه بالأبّلة ، رعب أهل البصرة رعباً شديداً ، فانتقل كثير من أهلها عنها ، وتفرّقوا في بلدان ششّى، وكثرت الأراجيف من عوامّها .

وفي ذي الحجة من هذه السنة وجّه صاحب الزّنج إلى شاهين بن بسْطام جيشاً عليهم يحيس بن محمد البحراية لحربه ؛ فلم يَنَل بجيس من شاهين ما آتل وانصرف عنه .

ولي رجب من هذه السنة وافى البصرة سعيد بن صالح المعروف بالخباجب من قِبَل السلطان لحـرب صاحب الزُّيْج .

وفيها كانت بين موسى بن بُغا الذين كان ترجّهوا معه إلى ناحية الجبل غالفين لمحمد بن الواثق وبين مساور بن عبد الحميد الشاري وقعة بناحية خالقين ومُساور في جمع كثير وموسى وأصحابه في مائتين ، فهزموا مساوراً وقطوا من أصحابه جماعة كثيرة .

#### خلافة المعتمد على الله

وفيها بويع أحمد بن أبي جعفر المعروف بابن فِتْيان ، وسُمَّيَ المعتمد على الله ، وذلك يوم الثلاثاء لأربع عشرة بقيت من رجب .

وفيها بعث إلى موسى بن بغا وهو بخانقين بموت عمد بن الواثق وبيمة المعتمد ، فوافي سامُرًا لعشر بقين من رجب .

ولليلتين خَلْتا من شعبان ، ولي الوزارة عبيد الله بن يحيى بن خاقان .

وفيها ظهر بالكوفة عليّ بن زيد الطالبيّ ، فوجّه إليه الشاه بن ميكال في عسكر كثيف ، فلقيّه عليّ بن زيد في أصحابه ، فهزمه وقتل جاعة كثيرة من أصحابه ، ونجا الشاه .

وفيها وثب محمد بن واصل بن إبراهيم التميميّ ؛ وهو من أهلِ فارس ، ورجلٌ من أكرادها يقال له أحمد بن الليث بالحارث بن سيها الشرابيّ عامل فارس ، فحارباه ، فقيّل الحارث ، وغلب محمد بن واصل على فاد س...

وفيها وجُّه مفلح لحرب مساور الشاري وكنجور لحرب على بن زيد الطالبيّ بالكوفة .

وفيها غَلَب جيش الحسن بن زيد الطالبيّ على الريّ ، في شهر رمضان منها .

وفيها شخص موسى بن بغا ـ لإحدى عشرة ليلةُ خلت من شُوَّال منها ـ من سامرًا إلى الريِّ ، وشيِّمه المعتمد .

وفيها كانت بين أماجور وابن لميسى بن الشيخ على باب ومشق وقعة ، فسمعتُ مَنْ ذكر أنه حضر أماجور، وقد حرج في الوم الذي كانت فيه هلما الرقعة من مدينة دمشق مرتاداً لنفسه عسكراً وابن عيسى بن الشيخ وقائد لميسى يقال له أبو الصمهاء في حسكر لها بالشرب من مدينة دمشق ، فاتصل بها خبرُ خووج أماجور ، وأنه خرج في نفر من أصحابه يسير ، فطمعا فيه ، فزحفا بمِنْ معها إليه ، ولا يعلم أماجور بزرُخوفها إليه من والمعهدا من المناوية ، وقرم الجمع الذي كان معه ومع ابن عيسى ، ولقد سمعتُ مَنْ يذكر أنَّ عيسى وأبا الصههاء كانا يومثا في رُهاه عشرين ألفاً من رجالها ، وأن أماجور في مقدار مائتين إلى أربعمائة .

وفي يوم الأربعاء لثلاث عشرة خلت من ذي الحجة منها قدم أبو أحمد بن المتوكل من مكة إلى سامرًا .

وفيها وجُد إلى عيسى بن الشيخ إسماعيل بن عبد الله المروزيّ المعروف بأبي النصر ومحمد بن عبيد الله الكريزيّ القاضي والحسين الخادم للعروف بعرق الموت ، بولاية أرمينيّة ، على أن ينصرف عن الشأم آمناً ؟ فقبل ذلك وشخص عن الشأم إليها .

وحبج بالناس في هذه السنة محمد بن أحمد بن عيسى بن أبي جعفر المنصور .

## ثم دخلت سنة سبع وخسين وماتين ذكر الخبر عها كان فيها من الأمور الجليلة

فعن ذلك ما كان من مصير يعقوب بن الليث إلى فارس ، وبعثة المعتمد إليه لمختا وإسماعيل بن إسماق وأبا سعيد الانصاري في شعبان منها ، وكتاب أبي أحمد بن المتوكل إليه بولاية بُلُخ وطَحَارستان إلى ما يلي ذلك من كرّمان وسجستان والسَّند وغيرها ، وما جمل له من المال في كلّ سنة ، وقبوله ذلك وانصرافه .

وفي ربيع الآخر منها قدم رسول يعقوب بن الليث بأصنام ذكر أنه أخذها من كابُّل .

ولاثنتي عشرة خلتُ من صفر عقد المعتمد لاخيه أبي أحمد على الكوفة وطريق مكة والحرمين واليمن ، ثم عقد له أيضاً بعد ذلك لسبع خَلَوْن من شهر ومضان على بعنداد والسواد وواسط وتُحور دِجلة والبصرة والأهواز وفارس ، وأمر أن يُونَى صاحب بغداد أعماله ، وأن يُعقد ليازجوخ على البصرة وتُحرر دِجْلة والبحامة والبحرين مكان سعيد بن صالح ، فونَى يارجوخ منصور بن جعفر بن دينار البصرة وتُحرر دجلة إلى ما يلي الأهواز .

وفيها أمر بُعزاج باستحثاث سعيد الحاجب في المصير الى دِجُلة والإناخة بإزاء عسكر صاحب الزُّنج ، ففعل ذلك بُعراج - فيها قبل - ومضى سعيد الحاجب لما أبر به من ذلك في رجب من هذه السنة .

فَذُكُر أَن سعيداً لما صار إلى بم مَعْقِل وجد هنالك جيشاً لصاحب الزَّنِج بالنبر المعروف بالرَّخاب وهو أحد الأنبار المعترضة في نهر معقِل - فاوقع بهم فهزمهم ، واستنقد ما في أيديهم من النَّساء والنهب ، وأصابت سعيداً في تلك الوقعة جراحات ، منها جراحة في فه . ثم سار سعيد حق صار إلى المؤضم المعروف بعسكر إلي جعفر المنصور ، فأقام به ليلة ، ثم سار حتى أناخ بحرضم يقال له مَطلَمة من أرض الفرات ، فأقام هنالك أياماً يعمِّي أصحابه ، ويستمد للقاء صاحب الزُّنج . ويلغه في أيام مقامه هنالك ، أن جيشاً لصحاحب الزُّنج بالفرات ، فقصد لهم بجماعة من أصحابه ، فهزمهم ، وكان فيهم عمران زُرج جدة ابن صاحب الرُّزيج المحروف بأنكلاي ، فاستأمن عمران مذا إلى بُغراج ، وتفرّق ذلك الجمع . قال محمد بن الحسن : فلقد رأيت المرأة من سكان الفرات تجد الزنجيًّ مستتراً بتلك الأدغال ، فتقبض عليه حتى تأتي به عسكر صعيد ما به منها امتناع . ثم قصد سعيد حرب الحبيث فعبر إلى غربي دجلة ، فاوقع به وقعات في أيام متوالية ، ثم انصوف

وفيها تخلص إبراهيم بن محمد بن المدبر من حبس الحنيث ، وكان سبب تخلصه منه ـ فيها ذكر ـ أنه كان عبوساً في فرفة في منزل بجيعي بن محمد البحرانيّ، فضاق مكانه على البُحرانيّ، فانزله إلى بيت من أبهات داره ، سة ٧٥٧ ......

فحبسه فيه ، وكان موكَّلًا به رجلان ، ملاصقُ مسكنها المئزل الذي فيه إيراهيم ، فبذل لهما ، ورغَبهها ، فسرّيًا له سرباً إلى الموضع الذي فيه إيراهيم من تاحيتهها ، فخرج هو وابن أخ له يعرف بأبي غالب ورجل من بغي هاشم كان عبوساً معهها .

وفيها أوقع أصحاب الخبيث بسعيد وأصحابه فقتلوه ومَنْ معه .

ذكر الخبر عن هذه الوقعة :

ذُكر أن الحبيث ربّعه إلى نجيس بن عمد البحرانيّ وهو مقيم بهر مَمَقِل في جيش كليف يأمره بالتوجّه بالف رجل من أصحابه ، يرتس عليهم سليمان بن جامع وأبا الليث ، ويأمرهما بالقَصَّد لمسكر سعيد ليلاً حتى يوقعا به في وقت طلوع الفجر . فغمل ذلك ، فصاراً إلى حسكر سعيد ، فصادفا منهم فِرَةً وغفلة ، فاوقعا بهم وقُمَّةً ، فقتلا منهم مقتلة عظيمة ، وحمَل المرهم خللً فقتلا منهم مقتلة عظيمة ، وحمَل المرهم خللً للبيات الذي عبيًا عليهم ، ولاحتباس الأرزاق عنهم ، وكانت سبّبت لهم من مال الأهواز ؛ فأبطأ بها عليهم منصور بن جعفر الحياة ، وكان يله يومثل حرب الأهواز ، وله من ذلك يدُ في الحراج .

ولما كان من أمر سميد بن صالح ما كان ، أهر بالانصراف إلى باب السلطان وتسليم الجيش اللدي معه وما إليه من العمل هنالك إلى منصور بن جعفر ؛ وذلك أنَّ سميداً ترك بعدما كان من بيات الزُّنْج أصحابه وإحراقهم عسكره ؛ فلم يكن له حركة إلى أن صُرف عمّا كان إليه من العمل هنالك .

وفيها كانت وقعة بين منصور بن جعفر الخياط وبين صاحب الزنَّج ، قُتل فيها من أصحاب منصور جماعة شدة .

#### ذكر الخبر عن صفة هذه الوقعة :

ذُكر أن سعيداً الحاجب لما صُرف عن البصرة ، أقام بُغُراج بها بحيي أهلها ، وجعل منصور يجمع السفن التي بنايرة ، فرم الله النوج المبدو . ثم عباً منصور أصحابه ، وجمع إلى الشائد التي كانت معه الشَّدًا الجنابيات والسفن ، وقصد صاحب الزُّنج في عسكره ، فسمد قصراً على دجلة ، فالحرفه وما حوله ، ودخل عسكر الحبيث من ذلك الرجه ، ووافه الزُنج ، وكمنوا له كميناً ، فقتلوا من أصحابه مقتلة عظيمة ، وألجى الباقون إلى الماء ، فغرق منهم خلق كبر ، وحمل من الرؤوس يومثل له يا ذكر . وحمل من الرؤوس يومثل له يا ذكر .

وفيها ظهر من بغداد بموضع يقال له برُدَّة زلزلر ، على خناق ، وقد قتل خلقاً كثيراً من النساه ودفعهن في دار كان فيها ساكناً ، فحيل إلى المعتمد ؛ فبلخني أنه أمر بضريه ، فضُرِب ألفي سوط وأربعمائة أرزن فلم يمت حتى ضرب الجلادون أثثيرًا بعضب العقايين ، فعات ، فرَّة إلى بغداد نصُلب بها ثم أُحرقت جثته .

وفيها قتِل شاهين بن بسطام وهزِم إبراهيم بن سيها .

ذكر الخبر عن سبب مقتل شاهين وانهزام إبراهيم:

ذُكر أن البحرانيّ كان كتب إلى الخيث يُشهر عليه بتوجيه جيش إلى الأهواز للمقام بها ، ويرغّبه في ذلك ، وأن يبدأ بقطع قنطرة أربّك ؛ لئلا يصلّ الخيل إلى الجيش . وإن الخبيث وجّه عليّ بن أبان لفطم القنطرة ،

فلقية إبراهيم بن سيا منصرقاً من فارس ؛ وكان بها مع الحارث بن سيا في الشخراء المعروفة بتمسّت أربك ، وهي صحراء بين الاهواز والقنطرة . فلها انتهى عليّ بن أبان إلى القنطرة ، أقام تخفياً نفسه ومَنْ معه ، فلهّا أصحرت الخيل ، خرجت عليه من جهات ، فقتلت من الزَّيْج مَقْلَقًا كثيراً ، وانهزم عليّ ، وتبعته الخيل إلى الفندم ، وأصابته طعنة في أخميه ، فأسك عن الترجّه إلى الأهواز ، وانصرف على وجهه إلى مجبّى ، وصرف معمد بن يكسين رويني إبراهيم بن سيا على طريق الفرات الفندم ، وأصابته طعن الريق نهر موصى ، يقدّر لقام معمد بن يكسين رويني إبراهيم بن سيا على طريق الفرات الإراهيم في المؤسم الذي قصد إليه ، وقد اتقدا لمواقعة عليّ بن أبان ، فسبق شاهين ، وأى عليّ بن أبان رجلً من بن موصى وعلي بن إبان رجلً من بن موصى فاخير يقبل أبان رجلً من بن موصى وضي بن بن المعاس حريق المعاس على فير يعرف بابي العباس حصدمهم الزّيع صدمة صادقة ، فرقواً منهزمين ؛ فكان أول من قبل يومت المعمر على نهر يعرف بابي العباس وطلقه من النه يقال له حيان ، وفي مناه المعان على مناه المعان الله عبان المعاس المعان المعان على مناه المعان على المعان المعان المعان المعان وقائم بن أبان غير في مناه المعان على المعان المعان الله عيان المعان الإعراه على في وقت العشاء الأخرة ، وأول على بن أبان غير في مناه المعان على المعام بن سها معسكر وكان قبل شاهين والإيقاع بإبراهيم بن سها يه وكان قبل شاهين والإيقاع بإبراهيم في بين العصر والعشاء والآخرة .

قال عمد بن الحسن : فسمعت عليّ بن أبان يجدّث عن ذلك ، قال : لقد رأيتُني يومثل ، وقد ركبني خُمّ نافض كانت تعتادني ، وقد كان أصبحابي حين نالوا ما نالوا من شاهين تفرّوا عني ، قلم يصر إلى عسكر إبراهيم بن سيها معي إلا نحو من خمسين رجلاً ، فوصلت إلى العسكر ، فالقيت نفسي قريباً منه ، وجعلت أسمع ضجيج أهل العسكر وكلامهم ؛ فلها سكنتْ حركتُهُم ، بنهنت فاوقعتُ بهم .

ثم انصرف عليّ بن أبان عن جُبّى لمّا تُقِل شاهين ، وهُرَم إيراهيم بن سيها ، لورود كتاب الحنيث عليه بالمصرر إلى البصرة لحرب أهلها .

وفيها دخل أصحاب الخبيث البصرة .

ذكر الخبر عن سبب وصولهم إلى ذلك وما عملوا بها حين دخلوها :

ذُكر أنَّ سعيد بن صالح لما شَخَصَ من البَشْرة ضمّ السلطان عملَه إلى متصور بن جعفر الحياط ؛ وكان من أمر منصور وأمر أصحاب الحبيث ما قد ذكرناه قبل ، وضعف أمر منصور ، ولم يَعَدُّ لفتال الحبيث في عسكره ، واقتصر عَلَى بلُوقة الغَيْروانات ، واتسع أهلُ البصرة لوصول المبراليهم ؛ وكان انقطاع ذلك عنهم قد أَصْرَ بهم ، وانتهى إلى الحبيث الخبر بذلك ، واتساع أهل البصرة ، فعظم ذلك على الحبيث ، فوجّه عليّ بن أبان إلى نواحي جُبّى ، فعسكر بالحيّزرانيّة ، وشغل منصور بن جعفر عن بلُزّقة الغيّروانات إلى البصرة ، فعل حال الممل المعرد إلى ما كانت عليه من الفيق . والتم أصحاب الحبيث على أهل البصرة بالحرب صباحاً

فلما كان في شوال من هذه السنة أزيع الخبيث على جُمع أصحابه للهجوم على أهل البصرة ، والجدّ في خرابها ، وذلك لعلمه بضعف أهلها وتفرقهم ، وإضرار الحصار بهم ، وخراب ما حولها من القرى ؛ وكان قلد

نظر في حساب النجوم ، ووقف على انكساف القمر ليلة الثلاثاء لأربع عشرة ليلة تخلُّو من الشهر .

فذكر عن محمد بن الحسن بن سهل أنه قال: سمعتُ يقول: اجتهدتُ في الدهاء على أهل البصرة ، وابتهلت إلى الله في تعجيل تَحرَابها ، فخوطبتُ ، فقيل لي : إنما البصرة تُعبِّرةُ لك تأكلها من جوانبها ؛ فإذا الكسر نصفتُ الرغيف خربت البصرة ؛ فأزَّلتُ انكسار نصف الرغيف انكساف القمر المتوقّع في هذه الأيام ، وما أخلق أمر البصرة أن يكون بعده .

قال : فكان يحدَّث بهذا حتى أفاض فيه أصحابه ، وكثر تردده في أسماعهم وإحالته إياه بينهم .

ثم نلب محمد بن يزيد الدارمي ؛ وهو أحد من كان صحبه بالبحرين للخروج إلى الاعراب ، وأنفذه فأثاه منهم خَلَّق كثير ، فأناضوا بالقَنْدُل ، ووجّه إليهم الحبيث سليمان بن موسى الشعراق ، وأمرهم بتطرِّق البصرة ، والإيقاع بها ، وتقدّم إلى سليمان بن موسى في تمرين الأعراب على ذلك ؛ فلمَّا وقع الكسوف أنهض عليّ بن أبان ، وضمّ إليه طائفة من الأعراب ، وأمره بإتيان البصرة بما يلي بني سعد ، وكتب إلى يحيى بن محمد البحرائي - وهو يومئذ عاصر أهل البصرة - في إنيانها عا يلي نهر عديّ ، وضمّ سائر الأعراب إليه . قال عمد بن الحسن : قال شبل : فكان أوّل مَنْ واقع أهل البصرة عليّ بن أبان ، ويُعراج يومئذ بالبصرة في جماعة من الجند ، فأقام يقاتلهم يومين ، ويمال الناس نحوه.

وأقبل بجيى بمن معه مما يلي قصر أنس قاصداً نحو الجسر، فلدخل على بن أبان المهلمي وقت صلاة الجمعة لثلاث عشرة لبلة بقيت من ضوال ، فاقام يقتل ويحرق يوم الجمعة وليلة السبت ويوم السبت ، وفادى يجيى البصرة يوم الأحد ، فتلقّه بُغراج ويُريّةٌ في بَحْم فرداًه ، فرجع فاقام يومه ذلك ، ثم غاداهم يوم الاثين ، فلدخل وقد تفرق الجند ، وهرب بُريه ، وانحاز بفراج بَن معه، فلم يكن في وجهه أحد يدافعه ، ولقية إبراهيم بن يحيى المهلميّ ، فاستأمنه لأهل البصرة قامنهم ، وفادى منادي إبراهيم بن يحيى : مَنْ أراد الأمان فليحضر دار إبراهيم، فحضر أهل البصرة قاطبة حتى ملؤوا الرّحاب. فلها رأى اجتماعهم انتهز الفرصة في ذلك منهم، فأمر بأخذ السكك والطرق والمدوب لئلا يتغرقوا وغدر بهم، وأمر أصحابه بقتلهم، فقتل كلّ مَنْ شهد ذلك المشهد إلاّ الشاذ. ثم انصرف يومة ذلك ، فاقام بقصر صبى بن جعفر بالحُرَية .

قال محمد : وحدثني الفضل بن عدي الداوميّ ، قال : أنا حين وبّه الحائن لحرب أهل البصرة في خَيز أهل البصرة مُقيمٌ في بني سحد ، قال : فأتانا آت في الليل ؛ فلذكر أنه رأى خيلاً جنزاة تؤمّ قصر عيسى بالحَرْبِية ، فقال في أصحابي : اخرج فتمرّف لنا خَبَر هله الخيل ، فخرجتُ فإذا جاعة من بني تميم وبني أسد ، فسالتهم عن حالهم ، فزعموا أنهم أصحاب المَلْوِيّ المضمومون إلى طيّ بن أبان، وأنَّ مليًا يوافي البصرة في غني تلك اللهة ، وأنَّ قصله لناحية بني سعد ، وأن يُحيى بن عمد يجمعه قاصد لناحية آل المهلب . فقالوا : قل الأصحابك من بني سعد : إن كنتم تريلون تحصين حُرَّدكم ، فبادوا إخراجهم قبل إحاطة الجيش بكم .

قال الفضل: فرجعتُ إلى أصحابي، فأعلمتُهم خبرَ الأعراب فاستمدّوا، فوجهوا إلى بُربُه يعلمونه الحجر، فوافاهم فيمن كان بقيّ من الحَوّل وجاعة من الجند وقت طلوع الفجر، فساروا حتى انتقرا إلى خندق يعرف ببني جُّان ، ووافاهم بنو تميم ومقاتلة السعدية، فلم يلبئوا أن طلع عليهم عليّ بن أبان في جاعة الزُّنْج والأعراب على مُثُون الحِيْل، ففجل بُريه قبل لقاء القوم، فرجع إلى منزله ؛ فكانت هزيّةً، وتفرّق مَنْ كان ١٨٤ عامة ٧٥٠

اجتمع من بني تميم ، وواق على فلم يدافعه أحد ، ومر قياصداً إلى المرئيد ، ووجّه بُريه إلى بني تميم يستصرحُهم ؛ فنبض إليه منهم جماعة ، فكان الفتال بالمرئة بحضرة دار بُريَّه ، ثم اجزم بُريه عن داده ، وتفرَق الناس لابنزامه ، فاحرقت الزنج داره ، وانتهبوا ما كان فيها ، فاقام الناس يقتلون هنالك ، وقد ضعّف أهلُ البصرة ، وقوِي عليهم الزُنْج ، واتصلت الحرب بينهم إلى آخر ذلك اليوم ، ودخل على المسجد الجامع فاحرقه ، وادرك فتح خلام إلى شيث في جماعة من البصريين ، فانكشف على وأصحابه عنهم ، وقُتِل من الزُنْج فوم ، ورجع على فعسكر في المؤصم المعروف بمقبرة بني شبيان ، فطلب الناس سلطاناً يقاتلون معه فلم يجدوه ، وطلبوا بُريناً ، فوجدوه قد هرب ، وأصبح أهلُ البصرة يوم السبت ، فلم يأتهم علي بن أبان ، وخاداهم يوم الأحد ، فلم يقف له أحد ، وظفر بالبصرة .

قال عمد بن الحسن : وحدَّثني عمد بن سممان ، قال : كنت مقياً بالبصرة في الوقت اللـي دخلها الزُّنج ، وكنت أحضرُ مجلس إبراهيم بن عمد بن إسماعيل المعروف بيُريه ، فحضرته وحضر يوم الجمعة لعشر ليال خلون من شوال سنة سبع وخمسين وماتين وعنده شهاب بن العلاء العنبريّ ، فسمعتُ شهاباً مجدَّته أن الحائن قد وجه بالأموال إلى البلدية ليعرَّض بها رجال العرب ، وأنه قد جمع جماً كثيراً من الخيل ، وهو يريد تورَّد البصرة بهم وبرجَّالته من الزنج ، وليس بالبصرة يومثد من جند السلطان إلاَّ تَيْف وخمسون فارساً مع بُغراج ، فقال بُريه لشهاب : إنَّ العرب لا تقدم عليّ بحساه ؛ وكان بُريه مطاعاً في العرب ، عجباً إليهم .

قال ابن سممان: فانصرفت من عجلس بُزيه ، فلفيت أحمد بن أيوب الكاتب ، فسمعته يمكي عن هارون بن عبد الرحيم الشيعيّ ؛ وهو يومثل يلي بَريْد البصرة ، أنّه صَحّ عنده أنّ الحائن بجّع لثلاث خَلوْن من شُوّال في تسعة أنفس ؛ فكان وجوه أهل البصرة ، وبكثر القيام بها ، واستعرت الحرب فيها بين الحزيين المعروفين وصفت ، وقد كان الحصار عضّ أهل البصرة ، وكثر الوباه بها ، واستعرت الحرب فيها بين الحزيين المعروفين بالبلالية والسعدية .

فلها كان يوم الجمعة لثلاث عشرة بقيتُ من شرّال من هذه السنة ، أغارت خيل الخائن على البُصْرة صبحاً في هذا اليوم ؛ من ثلاثة أوجه من ناحية بني سمّد والمريد والحَرية ؛ فكان يقود الجيس الذي سار إلى المربّد عليّ بن أبان ، وقد جعل أصحابه فرقتين ؛ فرقة تركّى عليها رفيقاً غلام يحيى بن عبد الرحمن بن خاقان ، وأمرهم بالمصير إلى بني سعد ، والفرقة الأخرى سار هو فيها إلى المربّد ؛ وكان يقود الحَيل التي أتت من ناحية الحُرية يحيى بن عمد الأزرق البحرائي ، وقد جم أصحابه من جهة واحدة ؛ وهو فيهم ؛ فخرج إلى كلّ فرقة من هؤلاء من خفّ بن ضعفاء أهل البصرة ، وقد جمّ أصحابه من جهة واحدة ، وقولهم ؛ فخر يها للتي كانت مع بُعراج فرقتين : فرقة صارت إلى ناحية المربّد وفرقة صارت إلى ناحية الحَرية ، وقاتل من ورد ناحية بني سعد جماعة من مقاتلة السعديّة فتح خلام أبي شبث وصحبه ، فلم يُعْنِ قليلٌ من أهل البصرة إلى جموع الحبيث شيئاً ،

قال ابن سممان : فليّ يومثذ لفي المسجد الجامع ، إذ ارتفعت نيران ثلاث من ثلاثة أوجه : زهران والمُربد وبني جأن في وقت واحد ؛ كانّ موقديها كانوا على ميماد ؛ وذلك صنّدر يوم الجمعة ، وجلّ الحطب ، وأيقن أهل البصرة بالهلاك، وسَمّىٰ مَنْ كان في المسجد الجامع إلى منازلهم ، ومضيتُ مبادراً إلى منزلي ؛ وهو يومثل في سكة المزيد ، فلقيني منهزهو أهل|البصرة في السكة راجمين نحو المسجد الجاسع ، وفي أعراهم القاسم بن جعفر بن سليمان الهاشميّ ؛ وهو على بغل متقلّد سيفًا يصيح بالناس : ومجكم ا أتسلمون بلدكم وحرمكم ! هذا عدوكم قد دخل البلد ، فلم يلووا عليه ، ولم يسمعوا شه ، فمضى وانكشفت سكة المرّبد ؛ فصار بين للتهزمين والزّبج فهها فضاء يسافر فيه البصرّ .

قال محمد : فلها وأيتُ ذلك دخلت منزلي ، وأعلقت بابي ، وأشرفتُ فإذا عيل من الأعراب ورجّالة الزنج ، تقدَّمهم رجل على حصان كُميت ، يبده رمع ، عليه عَذَية صغراء ؛ فسألت بعد أن عير بي إلى مدينة الحائل عن ذلك الرجل ، فلاّعى عليّ بن أبان أنه ذلك الرجل ، وأنَّ الرابة الصغراء رايتُه ، ودخل القوم ، فغلبوا في سكة المرّية الى أن بلغوا باب عثمان ؛ وذلك بعد الزوال ثم انصوفوا ، فظن الناس من رعاع أهل المصدق وجهالهم أن القوم قد منشوا لصلاة الجمعة ؛ وكان الذي صرفهم أيهم خشوا أن يخرج عليهم جمع السعدية والبادلية من المربّعة ، وتحافوا الكمناء منك ، فانصوفوا وانصوف من كان بناحية زفران ويي حصن ؟ وذلك بعد أن أحوقوا وأهبوا واقتدروا على البلد ، وعلموا أنه لا مانع لهم منه ، فأغيَّرا السبت والأحد ، ثم طادوا البصرة يوم الأثنين ، فلم يجدوا عنها مدافعاً ، ويجمع الناس إلى باب إبراهيم بن يجبى للهابي وأعطوا الأمان

قال محمد بن سممان : فحداشي الحسن بن عثمان المهليّ الملقب بَنْذَلِقَة ـ وكان من أصبحاب يحيى بن محمد ـ قال : أمرني بجرى في تلك الغداء بالمصر إلى مقبره بني يَشْكر ، وحَمَّل ما كان هناك من التناني ، فصرتُ إليها ، فحملتُ تَبْفًا وهميري تَنْوراً عمل رؤوس الرجال ، حق أتبت بها دار إبراهيم بن يحيى ، والناس يظنّون أمها تعدّ لاتُخاذ طعام لهم ؛ وهم من الجوع وشدة الحصار والجهد على أمر عظيم ، وكثر الجمع بباب إبراهيم بن يحيى ، وجعلوا يدويون ويزدادون ؛ حتى أصبحوا وارتفعت الشمس .

قال ابن سممان : وأنا يومثل قد انتقلت من سكة المربد من منزلي إلى دار جدَّ أمي هشام المعروف بالداف ، وكانت في بني قميم ، وذلك للذي استفاض في الناس من دخول بني تميم في سلم الحائل ؛ فإني لهناك إذ أن المخبرون بخبر الوقعة بحضرة دار إبراهيم بن يميسى ، فذكروا أن يجيسى بن عمد البحراني أمر النُزنج ، فأحاطوا بذلك الجمع ، ثم قال : مَنْ كان من آل المهلب فليدخل دار إبراهيم بن يحيسى ، فدخلت جماعة قليلة ، وأغلقوا الباب دويهم . ثم قبل للزُنج : دونكم الناس فاتقلوهم ، ولا تُبقوا مهم أحداً . فخرج إليهم عمد بن عبد الله المعروف بأبي اللبث الأصبهاني ، فقال للزُنج : كيلوا . وهي العلامة التي كانوا يعرفونها فيمن يؤمرون بقتله .. فاعد الناس السيف .

قال الحسن بن عثمان : فإني لأسمع تشهّدهم وضجيجهم ، وهم يتتكون ، ولقد ارتفعت أصواتهم بالتشهّد ؛ حتى لقد سمحت بالطُّفَاوة ، وهم عل بُعد من المؤسم الذي كانوا به . قال : ولما أني على الجنم الذي ذكرنا أقبل الزّنج على قتل مَنْ أصابوا ، وبخل عليّ بن أبان يومئل ، فأحرق المسجد الجام ، وراح للى الكُذّم ، فأحرقه من الجبل إلى الجسر ، والنار في كلَّ ذلك تأخذ في كلَّ شيء مَرّت به من إنسان وبهمة واثاث ومتاع ، ثم الحوّل بالفُّدو والزّواح على مَنْ وجدوا يسوقونهم إلى يحيى بن محمد ؛ وهو يومئذ نازلُ بسَيْحان ؛ فمن كان ذا مال قرّره حتى يستخرج ماله ، ويقتله ، ومن كان تُمالِقا قتله . ودُكِرَ عن شيل أنه قال: باكر يجيى البصّرة يوم الثلاثاء بعد قتل مَنْ قتل بياب إيراهيم بن بجيى ، فجعل ينادي بالأمان في الناس ليظهروا ، فلم يظهر له أحدٌ ، وانتهى الحبر إلى الحبيث ، فصرف عليّ بن أبان عن البصرة ، وأفرد يجيى بها لموافقة ما كان أي يجيى من القتل إياه ووقوعه لمحبّه ، وأنه استقصر ما كان من على عليّ بن أبان الهلّبيّ من الإمساك عن العبّث بناحية بني سعد . وقد كان عليّ بن أبان أوفد إلى الحبيث من يني سعد وفداً ، فصاروا إليه ، فلم يجدوا عنده خيراً ، فخرجوا إلى تمبّلدان ، وأقام يجيى بالبصرة ، فكتب إليه الحبيث يأمره بإظهار استخلاف شبل على البصرة ليسكن الناس ، ويظهر المستخفي ومّن قد عُرف بكترة المال ، فإذ الجدو بالدلالة على ما دفنوا والمختوا من أموالهم . فعمل ذلك يجيى ؛ فكان لا يخلوني يوم من الايام من جماعة يُزق بهم ، فمَنْ عُرف منهم بالبسار استنظف ما عنده وقتله ، ومن ظهرت له خَلَتُه عاجله بالقتل ؛ حتى أحدا ظهر له إلا أي عليه ، وهرب الناس عل وجوههم ، وصرف الحبيث جيشه عن البصرة .

قال محمد بن الحسين : ولما المحرب الحائن البصرة ، وانتهى إليه عظيم ما فعل أصحابه فيها ، مسمعته يقول : دعوتُ على أهسحابه فيها ، واجتهدت في الدعاء ، وسجدت ، وبحدت ، وبحدت أن المحردي ، فرُفعت إني البصرة ، فريتها ورأيت أصحابي يقاتلون فيها ، ورأيت بين السهاء والأرض رجلًا وإقفاً في الهواء في صورة جَمَّه المعلوف التَّرَبِي كان للاستخراج في ديوان الخراج بسامرًا ، وهو والأرض رجلًا وإقفاً في الهواء في صورة جَمَّه المعلوف التَّرَبِي كان للاستخراج في ديوان الخراج بسامرًا ، وهو قائم قد خفض يده اليسرى ، ورفع يده اليمنى ، يريد قلب البصرة بأهلها ، فعلمتُ أن الملائكة تولّت إخرابها دون أصحابي ، ولو كان أصحابي تولّو ذلك لما بلغوا هذا الأمر العظيم الذي يحكى عنها . وإن الملائكة لتنصر في وتؤيني في حربي ، وتثبّت من شمئف قلبه من أصحابي .

قال محمد بن الحسن : وانتسب الحبيث إلى يحيس بن زيد بن علىّ بعد إخرابه البصرة ، وذلك لمصيرٌ جماعة من العلويّة الذين كانوا بالبصرة إليه ، وأنه كمان فيمن أتاه منهم عمليّ بن أحمد بن عيسى بن زيمد ، وعبد الله بن عليّ في جماعة من نسائهم وخُرَمهم ، فلنّإجاؤوه ترك الانتساب إلى أحمد بن عيسى ، وانتسب إلى يحيى بن زيد .

قال محمد بن الحسن : سمعتُ الخبيث وقــدحضره جماعة من النــؤفليّين ، فقــال القاسم بن الحسن النوفليّ : إنه قد كان انتهى إلينا أنك من ولد أحمد بن عبسى بن زيد ، فقال : لست من ولد عيسى ، أنا من ولد يحيى بن زيد . وهو في ذلك كاذب ، لأن الإجماع في يحيى أنه لم يعقب إلاَّ بنتاً ماتت وهي ترضع .

وفيها أشخص السلطان محمداً المؤلّد إلى البصرة لحرب صاحب الزُّنْج فشخص من سامُرًا يوم الجمعة للملة خلت من ذي القعدة .

### ذكر الخبر عيا كان من أمر المولَّد هناك :

ذكر أن محمداً المعروف بالمؤلّد لما صار إلى ما هنالك نزل الأبّلة ، وجاء بُريه ، فنزل البصرة ، واجتمع إلى بُريه من أهل البصرة خلق كثير ممن كان هرب ، وكان يجيى حين انصرف عن البصرة أقام بالنهر المعروف بالغوليّ .

قال محمد : قال شِبْل : فلما قدم محمد المولد كتب الخبيث إلى يحيى يأمره بالمصير إلى نهر أوًّا ، فصار إليه

بالجيش ، وأقام بحارب المولّد عشرة أيام ، ثم أوطن المولّد المقام واستقرّ وفتر عن الحرب ، فكتب الخيب إلى يحيى يأمره بتبيته ، ووجَّة إليه الشادا مع المعروف بأبي اللبث الأصبهانيّ ، فينّه وبنهن المولّد باصحابه ، فلقاتلهم بقية لبلته ومن غذ إلى العصر ، ثم ولى متصرفاً ، ودخل الزّيج عسكره ، فضموا ما فيه . فكتب يحيى إلى الحنيث بخبره ، فكتب إليه يأمره باتباعه ، فاتبعه إلى الحوانيت ، وافصوف ، فمرّ بالجاسفة ، فأوقع بأهلها ، وانتهب كلَّ ما كان في تلك القرى ، وسقَك ما قدر على سفكه من الدماء ، ثم عسكر بالجالة ، فأقام هناك منّة ، ثمّ عاد إلى نهر معقل .

وفيها أخذ محمد المولّد سحيد بن أحمد بن سعيد بن سَلّم الباهليّ ، وكان قد تغلّب على البطائح ، هو وأصحابه من باهلة وأفسدوا الطريق .

وفيها خالف محمد بن واصل السلطان بقارس ، وخلب عليها .

وحج بالناس في هذه السنة الفضل بن إسحاق بن الحسن بن إسماعيل بن العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس .

وفيها رئب بسيل المعروف بالصيقابي ـ وقيل له الصقلبيّ وهو من أهل بيت المملكة ، لأنه أمه صقلبيّة ـ على ميخائيل بن توفيل ملك الروم فقتله ، وكان ميخائيل منفرداً بالمملكة أربعاً وعشرين سنة ، وتملّك الصقلبيّ بعده على الروم .

## ثم دخلت سنة ثمان وخمسين ومائتين ذكر الخبر عهاكان فيها من الأمور الجليلة

قمن ذلك ما كان من الموافلة يسعيد بن أحمد بن سعيد بن سلّم الباهليّ باب السلطان ، وأمر السلطان يضربه بالسياط ، فضرب سبعماته سوط ـ فيها قبل ـ في شهر ربيع الآخر منها ، فمات فصّلب .

ولهيها شُرب عنق قاضر لصاحب الزُّنج ، كان يقضي له بعبَّادان ، وأهناق أربعة عشر رجلًا من الزُّلج بباب العامّة بسائمًا ، كانوا أمِيرُوا من ناحية البصرة .

وفيها أوقع مُفْلح بأعراب بتَكريت ، ذكر أنهم كانوا مايَلوا الشاري مساوراً .

وفيها أوقع مسرور البلخيّ بالأكراد اليعقوبيّة فهزمهم ، وأصاب فيهم .

وفيها دخلّ محمد بن واصلّ في طاعة السلطان ، وسلم الحراج والضياع بفارس إلى محمد بن الحسين بن الفيّاض .

وحقد المنصد يوم الاثنين لعشر بقين من شهر ربيح الأول لأبي أحمد أخيه على ديــار مُضر وقَسْــرين والعواصم ، وجلس يوم الحبيس مستهلَ شهر ربيع الآخر ، فخلع عليه وعل مُفلح ، فشخصا نحو البصرة وركب ركوباً عاشًا ، وشيع أبا أحد إلى بُرْكُوار ، وانصرف .

وفيها قُتِل منصور بن جعفر بن دينار الخيّاط .

ذكر الخبر عن سبب مقتله وكيف كان أمره :

ذكر أن الخبيث لما فرغ أصحابه من أمر البصرة ، أمر على بن أبان المهلمي بالمصير إلى جُمي لحبوب منصور بأي عسكر علي وهو منصور بأي مسكر علي وهو منصور بأي عسكر علي وهو منصور إذ ذاك في خفل من الرجال ، فوجه الحبيث إلى عليّ بن أبان بالنبي عشرة شذاة مضورة بجلًا وأصحابه ، ووليَّ أمرها المعروف بأبي الليث الأصبهائيّ ، وأمره بالسمع والطاعة لعليّ بن أبان ، فصرا الممروف بأبي الليث إلى عليّ ، فأقام خالفاً له ، مستبدًا بالرأي عليه ، وجاء منصور كها كمان بجيء للحرب ، ومعه شلوات ، فيدر اليه أبو الليث عن غير مؤامرة منه لعليّ بن أبان ، فظفر منصور بالشَّدوات التي كانت معه ، وقال فيها من البيضان والزَّمج خلفاً كثيراً ، وأفلت أبو الليث ، فافهر منه علي المان وجهم عن كانت معه ، وقاله المنظر عليّ وجُه علي المناز وجهم عليّ المناز وجه عليّ المناز وجاله ، فلها استثر عليّ وجُه فلتله عليّ بن أبان ذلك القائد ، فقتله المناثر عليّ وجُه

سنة ٨٠٨ .... ٢٥٨ .... ٢٨٨ ...

وقتل عامة من كان معه ، وهنم ما كان في عسكره ، وأصلب أفراساً ، وأحرق العسكر ، وانصرف من ليلته حتى صار في ذَّنابة نهر جُبُى . ويلغ الجبر منصوراً ، فسارحتى انتهى إلى الحيّرزانيّة ، فخرج إليه عليّ في تُقير من أصحابه ، وكانت الحرب بينها منذ ضحى ذلك اليوم إلى وقت الطهر ، ثم انهزم منصورٌ ، وتقرّق عنه أصحابُه ، وانقطع عنهم ، وأدركته طائقة من الزَّنْج اتبعوا أثره إلى نهر يعرف بعمر بن مهران ، فلم يزل يكرّ عليهم حتى تقصّفت رماحه ، وففلت سهامه ، ولم يتى معه سلاح ، ثم حمل نفسه على النهر ليعبر ، فصاح بحصان كان تحته ، فوتب وقصرت رجلاه ، فانمص في الماه .

قال شبل : كان سبب تقصير الفرس عن عبور النهر بمنصور ، أنّ رجلًا من الزُّنْج كان ألفى نفسه لمَّا رأى منصوراً قاصداً نحو النهر يريد عبورَه فسبقه سباحةً ، فلمَّا وثب الفرس تلفله الأسود ، فنكص به ، فغاصها معاً ، ثم أطلع منصور رأسه ، فنزل إليه غلام من السودان من عُرفاء مصلح بقال له أبرون ، فاحتُّر رأسه ، وأخذ سَلبه ، وقُعل عن كان معه جماعة كثيرة ، وتُعل مع منصور أخوه خَلَف بن جعفر ، فولّى يارجوخ ما كان إلى منصور من المعل أصفجون .

ولاثنتي عشرة بقيَّتْ من جُمادى الأولى منها ، قُتِل مفـلح بسهم أصابه بغـير نصل في صُـدغه يــوم الثلاثاء ، فأصبح ميتًا يوم الأربعاء في غـلـِ ذلك اليوم ، وسُحِلت جتَّته إلى سائرًا ، فدفن بها .

### ذكر الخبر عن سبب مقتله وكيف كان الوصول إليه :

قد مضى ذكري شخوص أبي أحمد بن المتوكل من سامًرًا إلى البصرة لحرب اللعين لما تناهى إليه وإلى المعدد ما كان من فظيع ما ركب من المسلمين بالبصرة ، وما قرب منها من سائر أرض الإسلام ، فعاينتُ أنا المجتمد ما كان من فظيع ما أبو أحمد ومفلح ببغداد ، وقد اجتازوا بباب العالق ، وأنا يومثل سازلُ هنالك ، فلسمت جماعةً من مشايخ أهل بغداد يقولون : قد رأينا جيوشًا كثيرة من الخلفاء ، فها رأينا مثلُ مذا الجيش أحسن عُدّة ، وأكمل سلاحاً وعتاداً ، وأكثر عدداً وجماً ، وأتبع ذلك الجيش من متسوّقة أهل بغداد محلق كثير .

وذكر عن محمد بن الحسن أن يجسى بن محمد البحرائيّ كان مقبياً بنهر معقِل قبل موافاة أبي أحمد موضعً الحبيث ، فاستأذنه في المصبر إلى نهر العباس ، فكره ذلك ، وخاف أن يوافيّه جيشُ السلطان ، وأصحابه متغرّفون ، فالحّ عليه يجيى حتى أذن له ، فخرج واتّبته أكثر أهل مسكر الحبيث .

وكان على بن أبان مقياً بجُبى في جمع كثير من الزُّنع ، والبصرة قد صارت منهاً لأهل عسكر الحبيث ؛ فهو فهم يفادونها ويراوحونها لنقل ما نالته أيديهم منها ، فليس بمسكر الحبيث يومناد من أصحابه إلاَّ القليل ؛ فهو على ذلك من حاله حتى وافي أبو أحمد في الجيش الذي كان معه فيه مفلح ، فوافي جيش عظيم هاتل لم يرد على الحبيث مثله ؛ فلمّا انتهى لي نهر معقل هرب من كان هناك من جيش الحبيث ، فلحفوا به مرعوبين ، فراع ذلك الحبيث ، فلحا برئيسين من ووساء جيشه الذي كان هناك ، فسألها عن السبب الذي له تركا موضعها ؛ فاخبراء بما عاينا من عظم أمر الجيش الوارد ، وكثرة عند أهله وإحكام عَمّتهم ؛ وأن الذي عاينا من ذلك لم يكن في قوبها الوقوف له في الجيدة التي كانا فيها ، فسألها : هل علها من يقود الجيش ؟ فقالا : لا قد اجتهدنا في علم ذلك ، فلم نجد من يصدقنا عند . فوجم الحبيث طلائقه في شعيريات لتعرف الحبر ، فرجعت رسله إليه يتعظيم أمر الجيس وتضحيمه ؟ ولم يقف أحدً منهم على مَنْ يقوده ويراسه ، فزاد ذلك في جزعه وارتياعه ، فبلاد با لإرسال إلى على بن أبان ، يعلمه خبر الجيش الوارد ، ويأمره بالمصير إليه فيمن معه ، ووافى الجيش ، فأناخ بإزائه ؟ فلها كان اليرم الذي كانت فيه الوقعة وهو يوم الأربعاء ، خرج الحبيث ليطوف في حسكره ماشياً ، ويتأمل الحال فيمن هو مقيم معه من حزبه ومن هو مقيم بإزائه من أهل حربه ، وقد كانت السّهاء مطرت في ذلك اليوم مطراً خفيفاً والأرض ثرية تزل عنها الأقدام ، فطرف سامة من أول النهار ، ثم رجع فلحا بلدواة وقرطاس ليفذ كتاباً إلى عليّ بن أبان ، يعلمه ما قدامًا من الجيش ويأمره بتقديم من قصيطية قديمه من الرجال ، فإنه ليفذ كتاباً إلى عليّ بن أبان ، يعلمه ما قدامًا هم التحواد فقائل له : إن الشرع قد صعداو واجزم عنهم الزّيع ، في ولي ويومهم من يريز يدم حتى انتهوا إلى الحبل الرابع . قصاح به وانتهره ، وقال : أغرب عني فإنك كانب فيا حكيث ؟ وإلما ذلك جزع دخلك لكثرة ما رأيت من الجسم ، فانخلع قلبك ، ولست تدري ما تقول . وغري الم يدرين يديه يديه ، وأقبل على كاتبه ، وقد كان أمر جعفر بن إبراهيم السجان بالنداه في الزنج وغري الم يسرية على موضع الحرب ؟ قائدا السجان ، فاخيره أنه قد ندب الزّيم ؛ فخرجوا . وإن أصحابه منظ ظفروام بشميريتين ، فامره بالرجوع لتحريك الرّجالة ، فرجع ولم يلبث بعد ذلك إلا يسيراً ، حتى أصب من القتل . ووافى الحبيث زنجه بالرؤوم قابضين عليها بأسابته حتى القوما بين يديه ، فكثرت الرؤوس من المثل ويتهادؤيا بينهم .

والنّ الحالين بالسيرسن أبناء الفراطنة ، فسأله عن رأس الجيش ، فاعلمه بمكان أبي أحمد وتشفيح ، فارتاع لذكر أبي أحمد ..وكان إذا رامه أمر كذّب به ـ فقال : لهين في الجيش غير مفلح ! لأبي لست أمسم الملكر إلّا له ؛ ولو كان في الجيش منّ ذكر هذا الاسير لكان صوتُه أبعد ، ولما كان مفلح إلّا تابعاً له ، ومضافاً إلى صححته .

وقد كان ألهلُ عسكر الخبيث لما خرج عليهم أصحاب أبي أحمد ، جزعوا جزعاً شديداً ، وهربوا من منازلهم ، وبلخووا إلى النهر المعروف بنهر أبي الحصيب ولا جسر يومثنا عليه ، فغرق فيه يومثنا خلق كثير من النساء والصبيان ، ولم بلبث الخبيث بعد الرقمة إلا يسيراً ، حتى وافاه عليّ بن أبان في جمع من أصحابه ، فوافاه وقد استغنى عنه ، ولم بلبث مُفلحٌ أن مات ، وتحيّز أبو أحمد إلى الأبكّة ، ليجمع ما فرّقت الهنريمة منه ، ويجدد الاستعداد ، ثم صار إلى نهر أبي الأسد فاقام به .

قال محمد بن الحسن : فكان الخبيث لا يدري كيف قُتل مُقْلِحٌ ، فلما بلغه أنه أصيب بسهم ، ولم ير أحداً. يتمحل رميّه ادّعي أنه كان الوامن له .

قال : فسمعته يقول : سقط بين يديّ سهم ، فأتاني به واح خادمي ، فلطعه إليّ ، فرميت به فأصبت مفلحاً .

قال محمد : وكلدَبَ في ذلك ، لاني كنت حاضراً ذلك المشهد ، وما زال عن فرسه حتى أتاه المخبر بخبر الهزيمة ، واني بالرؤوس وانقضت الحرب .

و في هذه السنة وقع الوباء في الناس في كور دِجُلة ، فهلك فيها خَلَق كثير في مدينة السَّلام وسامُرًا وواسط وغيرها .

وفيها قُتل خرسخارس ببلاد الروم في جماعة من أصحابه.

وفيها أمير يجيس بن محمد البحرانيِّ صاحب قائد الزَّنج ، وفيها قُتِل .

ذكر الحبر عن أسره وقتله وكيف كان ذلك:

ذكِر عن محمد بن سمعان الكاتب أنه قال : لمَّا وانى يحيى بن محمد نهر العباس ، لقيه بفُوهة النهر ثلاثماثة وسبعون فارساً من أصحاب أصفجون العامل ـ كان عامل الأهواز في ذلك الوقت ، كانوا مرتّبين في تلك الناحية ـ فلما بصر بهم يحيس استقلُّهم ، ورأى كثرة مَنْ معه من الجمع مما لا خوف عليه معهم ، فلقيتهم أصحابه غير مستجنّين بشيء يردّ عنهم عاديتَهم ، ورشقتهم أصحابٌ أصفجون بالسهام ، فأكثروا الجراح فيهم . فلمَّا رأى ذلك يحيى عبّر إليهم عشرين وماثة فارس كانت معه، وضمّ إليهم من الرّجال جمًّا كثيراً ، وانحاز أصحاب أصغجون عنهم، وولج البحرانيّ ومّنْ معه تهر العباس ؛ وذلك وقت قلَّة الماء في النهر ، وسفنُ التَّيْروانات جانحة على الطين . فليا أبصر أصحابُ تلك السفن بالزُّنْج تركوا سفنُهم ، وحـازها الـزُّنج ، وغنموا ما كان فيها غنائم عظيمة جليلة ، ومضوا بها متوجّهين نحو البطيحة المعروفة ببطيحة الصحناة ، وتركوا الطريق النَّهِج ، وذلك للتحاسد الذي كان بين البحرانيُّ وعليَّ بن أبان المهلميّ . فإن أصحاب يحيمي أشاروا عليه ألَّا يسلك الطريق الذي يمرَّ فيها بعسكر على ، فأصغى إلى مشورتهم، فشرعوا له الـطريق المؤدي إلى البطيحة التي ذكرنا ، فسلكها حتى ولج البطيحة ، وسرّح الخيل التي كانت معه ، وجعـل معها أبـا الليث الأصبهانيُّ ، وأمره بالمصير بها إلى عسكر قائد الرُّنج . وكان الحبيث وبُّه إلى يحيسي البحرانيُّ يعلمه ورودُ الجيش الذي ورد عليه ، ويأمره بالتحرزُ في منصرفه من أن يلقاه أحدُّ منهم ، فوجَّه البحرانيّ الطلائع إلى يجِّلة ، فانصرفت طلائمه وجيش أي أحمد منصرف من الأثبَّة إلى نهر أبي الأسد ، وكان السبب في رجوع الجيش إلى نهر أبي الأسد ، أنَّ رافع بن بسطام وغيره من مجاوري نهر العباس وبطيحة الصَّحْناة كتَّبوا إلى أن أحمد يعرَّفونه خبر البحرانيّ وكثرة جمعه ، وأنه يقلّر أن يخرج من نهر العباس إلى دِجْلَة ، فيسبق إلى نهر أبي الأسد ويعسكر به ، ويمنعه الميرة ، ويحولُ بينه وبين من يأتيه أو يصدر عنه ؛ فرجعت إليه طلائمةُ بخبره ، وعظم أمر الجيش عنده ، وهيبته منه ؛ فرجع في الطريق الذي كان سلكه بمشقة شديدة نالتُه ونالت أصحابه ، وأصابهم وباء من تردُّدهم في تلك البطيحة ، فكثر الرض فيهم . فلها قربوا من نهر العباس جعل يحيى بن محمد سليمان بن جامع على مقدَّمته ، فمضى يقود أوائل الزُّنْج ، وهم يجـرُّون سفنَهم ، يريـدون الحروج من نهر العبـاس ، وفي النهر للسلطان شذوات وسميريات تحمى فوهته من قبل أصغجون، ومعها جُمَّم من الفُرْسان والـرِّجالـة ، فراعـه وأصحابه ذلك ، فخلُّوا سفنهم ، وألقُوا أنفسَهم في غربيَّ نهر العباس ، وأُخذوا على طريق الزِّيدان ماضين نحو عسكر الحبيث ، ويحيى غارٌ بما أصابهم ، لم يأتِه علم شيء من خبرهم ، وهو متوسَّط عسكره ، قد وقف على قنطرة قُورَج العباس في موضع ضيَّق تَشتدٌ فيه جرية الماء ، فهو مشرف على أصحابه الزُّنْج ، وهم في جرَّ تلك السفن التي كانت معهم ، فمنها ما يغرق ، ومنها ما يسلم .

قال محمد بن سمعان : وأنا في تلك الحال معه واقف ، فأقبل على متعجّراً من شدّة جرية الماه وشدّة ما يلقى أصحابه من تلقّيه بالسفن ، فقال لي : أرأيت لو هجم علينا عدرّنا في هذه الحال ، مَنْ كان أسوأ حالاً منا ! فيا انقضى كلائمةً حتى وافاه طاشتمر التركيّ في الجيش الذي أنفذه إليهم أبو أحمد عند رجوعه من الألِّلَة إلى

نهر أبي الأسد ، ووقعت الضُّجَّة في عسكره .

قال محمد : فنهضت مُتشوقاً للنظر ؛ فإذا الأعلام الحمر قد أقبلتْ في الجانب الغربيّ من نهر العباس ويحيى به ؛ فلما رآها الزُّنْج ألقُوا أنفسهم في الماء حملة ، فعبروا إلى الجانب الشرقيّ ، وعريَ الموضع الذي كان فيه يجيعي ، فلم بيق معه إلاّ بضعة عشر رجلًا ، فنهض يحيى عند ذلك ، فأخد درقتُه وسيفه ، واحتـرم يمنديل ، وتلقَّى القوم الذين أتوه في النفر الذين معه ، فرشقهم أصحاب طاشتمر بالسهام ، وأسرع فيهم الجراح ، وجرح البحراني بأسهم ثلاثة في عَضْديَّه وساقه اليسرى . فلها رآه أصحابه جريمًا تفرَّقوا عنه ، فلم يعرَف فيقصد له . فرجع حتى دخل بعض تلك السفن ، وعَبْر به إلى الجانب الشرقيّ من النهر ؛ وذلك وقت الضحى من ذلك اليوم ، وأثقلت يحيمي الجراحات التي أصابتُه . فلما رأى الزُّنج مَا نزل به اشتدُّ جزعهم ، وضعفت قلومهم ، فتركوا القتال . وكانت همتهم النجاة بأنفسهم ، وحاز أصحاب السلطان الغنائم التي كانت في السفن بالجانب الغربيّ من النهر ؛ فلما حَوَوُّها أقعدوا في بعض تلك السفن النَّفاطين ، وعبّروهم إلى شرقيّ النهر ، فأحرقوا ما كان هناك من السفن التي كانت في أيدي الزُّنج ، وانفضٌ الزُّنج عن يحسى ، فجعلوا يتسللون بقية نهارهم بعد قتل فيهم ذريع ، وأسر كثير ؛ فائها أمسوا وأسدف الليل طارُّوا على وجوههم ، فالم رأى مجيعي تفرّق أصحابه ، ركب سُمَيريّة كانت لرجل من المقاتلة البيضان ، وأقعَد معه فيها متطبّباً يقال له هبَّاد يعرف بأبي جيش ؛ وذلك لِمَّا كان به من الجراح ، وطمع في التخلُّص إلى عسكر الخبيث ، فسار حتى قرب من فُوِّهة النهر ، فبصُّر ملاِّحو السميريَّة بالشذا والسميريّات واعتراضها في النهر ، فجزعوا من المرور بهم ، وأيقنوا أنهم مدرّكون ، فعبروا إلى الجانب الغربيّ ، فألقَرْه ومَنْ معه على الأرض في زرع كان هناك ، فخرج يمشي وهو مثقل ؛ حتى ألقى نفسه ؛ فأقام بموضعه ليلتُه تلك ، فلها أصبح بموضعه ذلك مهض عبّاد المتطبُّ الذي كان معه ، فجعل يمشي متشوقاً لأن يرى إنساناً ، فرأى بعض أصحاب السلطان ، فأشار إليهم فأخبرهم بمكان يحيى ، وأتاه بهم حتى سلمه إليهم .

وقد زهم قوم أنّ قوماً مرّوا به ، فرأوه فدلّوا عليه ، فأخِط . فانتهى خبره إلى الحبيث صاحب الزُّلْج ، فائنتُذ لللك جزعه ، وعظم عليه ترجّمه .

ثم حمِل يميسى بن عمد الأزرق البحرائيّ إلى أبي أحد ، فحمله أبو أحد إلى المتمد بسامُرًا ، فأمر بينام دكة بالحَيِّر، ، بحضرة عبرى الحلبة فَبُنيت، ثم رفع للناص حتى أبصروه ، فضرب بالسياط .

وذُكر أنه دخل سامرًا يوم الأريماء لتسع خلون من رجب على جمل ، وجلس المعتمد من غله ذلك اليوم \_ وذلك يوم الخميس \_ فضُرب بين يلميه ماتتي سوط بشمارها ، ثم قُطعت يداه ورجلاه من خلاف ، ثم تُخبط يالسيوف ثم ذُبح ثم أحرق .

قال عمد بن الحسن : لما تُتِل عيس البحراني وانتهى خبره إلى صاحب الزّنج ، قال : صَظّم على قتله ، واشتد المتحدد المتحدد

فجعلت أصفه وأنا أراه ، فبُهت ، وذهب فأتاني به ، واستوهبنيه فوهبتُه له ، وأمرته بالاستغفار .

وذكر عن محمد بن الحسن أن محمد بن سمعان حدّثه أنّ قائد الزنج قال لي في بعض أيامه : لقد مُرِضَتْ طئ النبرّة فابتيّها ، فقلتُ : ولمّ ذاك ؟ قال : لأنّ لما أحباء خفت الأ أطبق حلها !

وفي هذه السنة انحاز أبو أحمد بن المتوكل من الموضع الذي كان به من قرب موضع قائد الزَّمنج إلى واسط .

#### ذكر الخبر عن سبب انحيازه ذلك إليها:

ذُكر أنَّ السبب في ذلك كان أنَّ أبا أحمد لما صار إلى نهر أبي الأسد، فأقام به، كثر العلل فيمن مصه من جنده وغيرهم ، وفشاً فيهم الموت ؛ فلم يزل مقيهاً هنالك حتى أبلُّ مَنْ نجا منهم من الموت من عِلَّته ، ثم انصرف راجعاً إلى باذاوَرْد ، فعسكر به ، وأمر بتجديد الآلات وإعطاء مَنْ معه من الجند أرزاقهم وإصلاح الشذوات والسميريات والمعابر، وشحنها بالقوَّاد مِنْ مواليه وغلمانه، ونهض نحو عسكر الخبيث، وأمر جماعة من قُوَّاده بقصد مواضع سمَّاها لهم من نهر أبي الخصيب وغيره ، وأمر جماعة منهم بلزومه والمحاربة معه في الموضع الذي يكون فيه ، فمال أكثر القوم حين وقعت الحرب ، والتقى الفريقان إلى نهر أبي الخصيب ، وبقى أبو أحمد في قلَّة من أصحابه ، فلم يَزُلُ عن موضعه إشفاقاً من أن يطمع فيه الزُّثْج ، وفيمن بإزائهم من أصحابه وهم بسبخة نهر منكي ، وتأمل الزُّنج تفرّق أصحاب أبي أحمد عنه ، وعرفوا موضعه ، فكثروا عليه ، واستمَرَت الحرب ، وكثر القتل والجراح بين الفريقين ، وأحرق أصحاب أبي أحمد قصوراً ومنازل من منازل الزُّنَج ، واستنقذوا من النساء جمعًا كثيراً ، وصرف الزُّنج جمهم إلى الموضم الذي كان به أبو أحمد فظهر الموقق على الشُّذَا ، وتوسُّط الحرب محرّضاً أصحابه حتى أتاه مِنْ جم الزُّنْج ما عَلمَ أنه لا يفاوَم بمثل العدة اليسيرة التي كان فيها ، فرأى أنَّ الحزم في محاجزتهم ، فأمر أصحابه عند ذلك بالرجوع إلى سفنهم على تُؤدَّة وَمَهَل ، فصار أبو أحمد إلى الشُّدَّا التي كان فيها بعد أن استقرَّ أكثرُ الناس في سفنهم، ويقيت طائفة من الناس، ولجنوا إلى تلك الأدغال والمضايق ، فانقطعوا عن أصحابهم، فخرج عليهم كُمناء الزُّنج ، فاقتطعوهم ووقعوا بهم ، فحامُّوا عن أنفسهم ، وقاتلوا قتالًا شديداً ، وقتلوا عدداً كثيراً من الزُّنْج ، وأدركتهم المنايا فقتِلوا ، وخَملوا إلى قائد الزنج مائة رأس وعشرة أرؤس ، فزاد ذلك في عُتوّه . ثم انصرف أبو أحمد إلى الباذاوَرْد في الجيش ، وأقام يعبي أصحابه للرجوع إلى الزُّنج ، فوقعت نار في طرف من أطراف عسكره ؛ وذلك في أيام عصوف الريح ، فاحترق العسكر ، ورحل أبو أحمد منصرفاً ، وذلك في شعبان من هذه السنة إلى واسط ، فليًّا صار إلى واسط تفرَّق عنه عامة من كان معه من أصحابه .

ولعشر خلون من شعبان كانت هئة صعبة هائلة بالصَّبِقَدَة . ثم سُمع من غد ذلك اليوم وذلك يوم الأحد ، هئة هي أعظم من التي كانت في اليوم الأول ، فتهتّم من ذلك أكثر المدينة ، وتساقطت الحيطان وهلك من أهلها ـ فيها قيل ـ زهاء عشرين أأنناً .

وضرب بباب العامة بسامرًا رجل يعرف بأبي قَفَسَ ، قامت عليه البيّنة . فيا قبل . بشتم السلف ألف سوط وحشرين سوطاً ، فمات وذلك يوم الحميس لسبم خارّن من شهر رمضان .

ومات پارگوخ يوم الجمعة لشمان خلون من شهر رمضان ، فصلى عليه أبو عيسى بن المتوكل ، وحضر جعفر بن المتمد .

وفيها كانت وقَّعَة بين موسى بن بُّغا وأصحاب الحسن بن زيد ، فهزم موسى أصحابَ الحسن .

وفيها انصرف مسرور البلختيّ عن مساور الشاري إلى سائمًا ، ومعه أسراء من الشّراة ، واستخلف على عسكره بالحديثة جعلان. ثم شخص أيضاً مسرور البلختيّ إلى ناحية البوازيج ، فلقتي مساوراً بها ، فكانت بينها وقعة بها أسر مسرور من أصحابه جماعة ، ثم انصرف لليال يقيت من ذي الحجة .

وفي هذه السنة حدث في الناس ببغداد داء كان أهلها يسمُّونه التُّغَّاع .

وفيها رجع أكثر الحاج من القرُّعاءِ خوف العطش ، وسلم مَنْ سار منهم إلى مكة .

وحجُّ بالناس فيها الفضل بن إسحاق بن الحسن .

### ثم دخلت سنة تسع وخسين ومائتين ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فمن ذلك منصرف أبي أحمد بن المتوكل من واسط ، وقدومه سامُرًا يوم الجمعة لأربع بقين من شهر ربيع الأول ، واستخلافه على واسط وحرب الخبيث بتلك الناحية عمداً المؤلّد .

ومن ذلك مقتل كَنْجور .

ذكر الخبر عن سبب مقتله :

وكان سبب ذلك أنه كان والى الكروقة ، فانصرف عنها يريد سامرًا بغير إذن ، فأمير بالرجوع فلى ، فحول إليه فيها ذكر .. مالً ليفرّق في أصحابه أرزاقهم منه ، فلم يقتع بذلك ، ومفى حتى ورد مُحُكِّراء في ربيح الأول ، فتوجّه إليه من سامرًا عدّة من القواد ، فيهم : ساتكين وتكين وعبد الرجن بن مفلخ ومومى بن أتامش وغيرهم ؛ فذبحوه ذبحاً ، وحُمِل رأسه إلى سامرًا ، لليلة بقيت من شهر ربيع الأول ، وأصب معه نيّف وأرمون الله دينار ، والزم كاتب له نصرائي مالاً ، ثم ضرب هذا الكاتب في شهر ربيع الأخر بباب العامة ألف سوط ، فعات .

وفيها غلب شركب الجمَّال على مرُّو وناحيتها وأنهبها .

وفيها انصرف پعةوب بن الليث عن بلخ ، فأقام بقهِهتان ، وولَّى عماله هَرَاة ويُوشَيَّج وبالْأَفِيس ، وانصرف إلى سجستان .

وفيها فارق عبد الله الشجزيّ يعقوب بن اللبث غمالماً له ، وحاصر نيسابور ، فوجّه محمد بن طاهر إليه الرّسل والفقهاء ، فاختلفوا بيتهما ، ثمّ ولاه الطّبَشين وقيستان .

ولست خالون من رجب منها ، دخل المهلميّ ويحيس بن خلف النَّهْرَيَّكُيّ سوق الأهواز ، فقتلوا بها خُلُقاً كثيراً ، وقتلوا صاحب المعونة بها .

ذكر الخبر عن سبب هذه الوقعة وكيف كان هلاك صاحب الحرب من قبل السلطان فيها :

ذُكر أنَّ قائد الزنيج خفي عليه أمرُ الحريق الذي كان في حسكر أبي أحد بالباذَاورد ، فلم يعلم خبرهُ إلَّا بعد ثلاثة أيام ، ورد به عليه رجلان من أهل عبّادان فأخبراه ، فعاد للميَّت ، وانقطعت عنه البيرة ، فأنهض علىّ بن أبان المهلمي ، وضمَّ إليه أكثر الجيش ، وسار معه سُليمان بن جامع ، وقد ضمَّ إليه الجيش الذي كان مع يجيسى بن عمد البحوانيَّ وسليمان بن موسى الشعوانيّ ، وقد ضُمّت إليه الحيل وسائر الناس مع عليّ بن أبان المهلئيّ والمتولي للأهواز يومتذ رجلٌ يقال له أصغجون ، ومعه نيزك في جماعة من القوّاد ، فَسَار إليهم عليّ بن إيان في جمعه من الزنج ، ونلبر به أصغجون ، فنهض نحوه في أصحابه ، فالتقى العسكران بصحراء تُعرف بكَّسْتماران ، فكانت الدّبرة يومئذ على أصغجون ، فقيّل بَيْرك في جمع كثير من أصحابه ، وغرق أصغجون ، وأسر الحسن بن هرثمة المعروف بالشار يومئذ ، والحسن بن جعفر المعروف بواوشار .

قال عدّد بن الحسن : فحدّثني الحسن بن الشار ، قال : خرجنا يومثله مع أصخجون للقاء الزّمع ؛ فلم يثبت أصحابنا ، والهزموا ، وقُتِل نيزك ، وفقد أصفجون ، فلمّا رأيت ذلك نزلت عن فرس محلوف كان تحتى ، وقدّرتُ أن أثناول بلذّب جَنيية كانت معي ، وأقدمها النهر ، فأنجو بها ، فسيقني إلى ذلك غلامي ، فنجا وتركني ، فأتيت مومى بن جعفر الاتخلص معه ، فركب سفينة ، ومضى فيها ، ولم يُقِيم عليّ ، ويصرت بزورق فأتيته فركته ، فكثر الناس عليّ وجعلوا يطلبون الركوب معي فيتعلّقون بالزّورق حتى غرقوه ، فانقلب ، وعلوتُ ظهره ، وذهب الناس عني ، وأودكني الزُنْج ، فجعلوا يرمونني بالنَّشاب ، فلها خفت النَّلف قلت : أسكواعن رميي ، والقوا إليّ شيئا أتملّق به ، وأصير إليكم ، فعلوا إلى رعاً ، فتناولته ببدئ وصرت إليهم .

وأما الحسن بن جعفر ، فإن أشاه حمله على فرس ، وأعدَّه ليسفر بينه وبين أمير الجيش ، فلما وقعت الهزيمة بادر في طلب النجاة ، فعثر به فرسُه فانجد .

فكتب هلتم بين أبان إلى الحديث بأمر الوقعة ، وحمل إليه رؤوساً وأعلاماً كثيرة ، ووبّعه الحسن بن الشار والحسن بن جمفر وأحمد بن روح ، فأمر بالأسرى إلى السجن، ودخل عليّ بن أبان الأهواز ، فأقام يعيث بها إلى أن ندب السلطان موسى بن بُمنا لحوب الحبيث .

وفيها شخص موسى بن بُنا عن سامرًا لحربه ، وذلك لثلاث عشرة بقيت من ذي القعدة ، وشبّعه المعتمد إلى خلف الحائطينُ ، وخلم عليه هناك .

وفيها وافى عبد الرحمن بن مفلح الأهواز وإسحاق بن كُنْدَاج البصرة وإبراهيم بن سيها باذاورد لحرب قائد الزنج من قبل موسى بن بغا .

ذكر الخبر عها كان من أمر هؤلاء في النواحي التي ضمت إليهم مع أصحاب قائد الزَّنج في هذه

ذكر أن ابن مُفلح لما وافي الأهواز ، أقام بقنطرة أربُك عشرة أيام ، قم مضى إلى المهابيّ ، فواقعه ، فهزمه المهليّ وانسر أسرى المهليّ وانسر أسرى المهليّ وانسر أسرى المهليّ وانسر أسرى كثيرة ، واغزم على أبان ، وأقلت ومن معه من الزّبع ، حتى وافوا بياناً ، فاراد أخييت ردِّهم ، فلم يرجعوا لللهُ عراليّ خالق المؤتم ، فلم يرجعوا لللهُ عراليّ خالق المؤتم ، فلم يرجعوا لللهُ عراليّ خالق المؤتم ، فلم يرجعوا عبدته ، ووافى عبد الرحمة حصن المهديّ لمسكر به ، فرجّه إليه الخبيث على بن أبان ، فواقعه فلم يقدر عليه ، ومضى عليّ يومنا للوض حصن المهديّ من بالذّ والمؤتم المروف بالذّكر ، وإيراهيم بن فرجّه الله الخبيث على بن أبان ، فواقعه فلم يقدر عليه ، ومضى عليّ بن أبان، على المؤتم المؤتم والمؤتم المؤتم والمؤتم المؤتم والمؤتم وا

14Y ..... ... Y04 3...

لوهورة الموضع الذي كانوا فيه ، وامتناعه بالقصب والحلافي ، فأضرمه عليهم ناراً ، فخرجوا منه هاريين ، فأسر منهم آسرى ، وانصرف إلى عبد الرهن بن مفلح بالأمسرى والظُفّر ، ومضى عليّ بن أبـان حتى وافى نسوخا ، فأقام هناك فيمن معه من أصحابه ، وانتهى الحبر بذلك إلى عبد الرحمن بن مقلح ، فصرف وجهه نحو الممود ، فوافاه وآقام به .

وصار علىّ بن أبان إلى نهر السُّدرة ، وكتب إلى الخبيث يستمدّه ويسأله التوجيه إليه بالشذاءات ، فوجّه إليه ثلاث عشرة شَذاة ، فيها جمع كثير من أصحابه فسار عليّ ومعه الشُّذَا حتى وافي عبد الرحمن ، وخرج إليه عبد الرحمن بمن معه ، فلم يكن بينهها قتال ، وتواقف الجيشان يَومهها ذلك ؛ فلما كان الليل ، انتخب علم بن أبان من أصحابه جماعةً يثق بجَلَدهم وصبرهم ، ومضى فيهم ومعه سليمان بن موسى المعروف بالشعرائيُّ ، وترك سائر عسكره مكانّه ليخفى أمرُّه ، فصار من وراه عبد الرحمن ، ثم بيَّته في عسكره ، فنـال منه ومن أصحابه نيلًا ، وانحاز عبد الرحمن عنه ، وخلى عن أربع شذوات من شَذَوَاته ، فاخذها عليَّ وانصوف ، ومضى عبد الرحمن لوجهه حتى وافي الدولاب فأقام به ، وأعدّ رجالًا من رجاله ، وولّي عليهم طاشتمر ، وأنفلهم إلى عليّ بن أبان . فوافوه بنواحي بياب آزر ، فأوقعوا به وقعة ، انهزم منها إلى نهر السَّدرة ، وكتب طاشتمر إلى عبد الرحمن بانهزام عليَّ عنه ، فأقبل عبد الرحمن بجيشه حتى وافي العمود ، فأقام به ، واستعدُّ أصحابه للحرب ، وهيًّا شذواته ، وولَّى عليها طاشتمر ، فسار إلى فُوهة نهر السدرة ، فواقع عليَّ بن أبان وقعةً عظيمة ، انهزم منها عليٌّ ، وأخذ منه عشر شذوات ، ورجع عليّ إلى الخبيث مفلولًا مهزوماً ، وسار عبد الرحمن من فوره ، فعسكر ببيًان ، فكان عبد الرحمن بن مفلح وإبراهيم بن سيها يتناوبان المصير إلى عسكر الخبيث ، فيُوقعان به ، ويُحيفان مَنْ فيه ، وإسحاق بن كُنْداج يومئذ مقيم بالبصرة ، قد قطع اليرة عن عسكر الحبيث ؛ فكان الحبيث يجمع أصحابه في اليوم الذي يخاف فيه موافاة عبد الرحن بن مفلح وإبراهيم بن سيها حتى ينقضيَ الحـرب ، ثم يصرف فريقاً منهم إلى ناحية البصرة ، فيواقع بهم إسحاق بن كُنْداج ، فأقاموا في ذلك بضعة عشر شهراً إلى أن صُرف مومى بن بغا عن حرب الخبيث ، وَوَلَّيُها مسرور البلخيُّ ، وانتهى الخبر بذلك إلى الخبيث .

وفيها غلب الحسن بن زيد على قومس ، ودخلها أصحابه .

وفيها كانت وقعة بين محمد بن الفضل بن سنـان القزويني ووهُسُوذان بن جُسْتَان الـديلميّ ، فهُرِم محمد بن الفضل وهسوذان .

وفيها ولَّىٰ موسى بن بغا الصَّلابيُّ الرِّيّ حين وثب كَيْغَلَغَ على تكين ، فقتله فسار إليها .

وفيها غلب صاحب الروم على سُمّيساط ، ثم نزل على مَلْطَيّة ، وحاصر أهلها ، فحاربه أهل مَلْطَيّة فهزموه ، وقتل أحمدُ بن محمد الفابوس نصراً الإنوبطشيّ بطريق البطارقة .

وفيها وُجِّه من الأهواز جماعة من الزُّنِّج أسروا إلى سامُرًا ، فوثبت العامة بهم بسامُرًا ، فقتلوا أكثرهم وسلبوهم .

وفيها دخل يعقوب بن الليث نيسابور .

ذكر الحبر عن الكاثن الذي كان منه هناك :

ذكر أن يعقوب بن الليت صار إلى هَراة ، ثم قصد نيسابور ، فلما قرب منها وأراد دخولها ، وبجه محمد بن طاهر يستأذنه في تلقيه ، فلم يأذن له ، فبعث بعمومته وأهل بيته ، فتلقّوه ، ثم دخل نيسابور الأربع خَلَوْن من شوال بالعميّ ، فترل طوقاً من أطرافها يعرف بداوداباذ ، فرحب إليه محمد بن طاهر ، فدخل عليه في مضربه ، فسامله ، ثم أقبل حل تأنيه وتوبيخه على تفريطه في عمله ، ثم انصرف وأمر حُزّير بن السريّ بالتوكيل به ، وصوف محمد بن طاهر وقول عزيراً نيسابور ، ثم حبس محمد بن طاهر وأهل بيته ، ووود الخبر بذلك على السلطان ، فوجه إليه حاتم بن زيرك بن سلام ، وورودت كتب بعضوب على السلطان المشر بفين من ذي المحمد بابر إحمد بن المتوكل في إيوان الجوسق ، وحضر القواد ، وأؤن المحمد بن طحر على السلطان ، وأن الشراة والمخالفين قد ظبوا المحمد بن طاهر عرامان ، وأن الشراة والمخالفين قد ظبوا مليها ، وضعف محمد بن طاهر ، وذكر وا مكاتبة أهل خراسان يعقوب ومسألتهم إلياء قلوقه عليها ، وضعف عمد بن طاهر ، وذكر وا مكاتبة أهل خراسان يعقوب ومسألتهم إلياء قلوقه عليها ، واستعانتهم ، وأنه صار إليها ، فلمًا كان على صشرة فراسخ من نيسابور ، سار إليه أهلها ، فدفعوها إليه فيكما بالمحالفين لا يقار يعقوب على ما فعل ، وأنه يأمره بالانصراف إلى المعمل الذي ولا إياه ، وأنه لم يكن له أن يفعل ظلك بغير أمره فليرجوم ، فإنه إن له طل كان واحد بأنه بأمره ، والإلم لم يكن له أن يفعل ظلك بغير أمره فليرجوم ، فإنه إن المعمل على المحمد فيها ثلاثة أنواب ، وإلا لم يكن له أن يفعل فلك ورصد عليها وهذا وأس عدوً الله عبد الرحمن عن منهم خلعة فيها ثلاثة أنواب ، وكانوا احضروا رأساً على ثناة فيه وقعة فيها : هذا رأس عدوً الله عبد الرحمن المنابع عنه المحمد المنابع عنه المؤلف .

وحيّ بالناس في هذه السنة إبراهيم بن عمد بن إسماعيل بن جعفر بن سليمان بن عليّ بن عبد الله بن عباس المعروف بنّ به .

## ثم دخلت سنة ستين وماثتين ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فمها كان فيها من ذلك قتلُ رجل من أكراد مساور الشاري محمد بن هارون بن المعمَّر ، وجده في زورق يريد سامَّرًا ، فقتله وحمَّل رأسه إلى مساور ، فطلبت ربيعة بنمه في جادى الآخرة ، فندب مسرور البليخيَّ وجاعة من القوَّاد إلى أخذ الطريق على مساور .

وفيها قُتِل قائد الزُّنج عليِّ بن زيد العلويِّ صاحب الكوفة .

وفيها واقع يعقوب بن الليث الحسنَ بن زيد الطالبيّ ، فهزمه ودخل طبرستان .

ذكر الخبر عن هذه الوقعة وعن سبب مصير يعقوب إلى طبرستان :

أخبرني جماعة من أهل الحبيرة بيمقوب أنَّ عبد الله السجزيّ كان يتنافس الرياسة بسجستان ، فقهره يعقوب ، فتحلّص منه عبد الله ، فلحق بمحمد بن طاهر بنيسابور ، فليًا صار يعقوب إلى نيسابور وهـرب عبد الله ، فلحق بالحسن بن زيد ، فشخص يعقوب في أثره بعدما كان من أمره وأمر محمد بن طاهر ما قد ذكرت قبل ، فحر في طلب الحديث ، يقال له ذكرت قبل ، فحرّ في طويقه إلى طبرستان بأسفرائيم ونواحيها ، وبها رجل كنت أعرفه يطلب الحديث ، يقال له بديل الكثيّ ، يظهر التعلق و والأمر بالمعروف ، وقد استجاب له عامة أهل تلك الناحية ، فلها نزلها يعقوب راسله ، وأخيره أنه مثله في التعلق و إن معه ، فلم يزل يرفق به حتى صاد إليه بديل ، فلها تمكن منه قيده ، ومضى به معه إلى طَبَرستان ، فلها صار إلى قرب سارية لقيه الحسن بن زيد .

فقيل في : إذَّ يعقوب بعث إلى الحسن بن زيد يسأله أن يبعث إليه بعبد الله السجزي حتى ينصوف عنه ؛ فإنه إنما قصد طَبَرِستان من أجله لا لحريه ، فابي الحسن بن زيد تسليمه إليه ، فأذنه يعقوب بالحرب ، فالتقى عسكراهما ، فلم تكن إلا كلا ولا ، حتى هزم الحسن بن زيد ، وصفى نحو الشَّرز وارض الديلم ، ودخل يعقوب سارية ، ثم تقلّم منها إلى آمل ، فجمى أهلها خراج سنة ، ثم شخص من آمل نحو الشَّرز في طلب الحسن بن زيد حتى صار إلى بعض جبال طَبَرِستان ، فاكرتم فيه الأمطار ، وتنابعت عليه - فيها ذكر لي - نحواً من أربعين يوماً، فلم يتخلص بن موضعه ذلك إلا مجشقة شديدة . وكان - فيا قبل لي - قد صعد جبلاً ، أما رام الذول عدم لم يكن ذلك إلا محمل طهور الرجال ، وهلك عامة ما كان معه من الظهر .

ثم رام الدخول خَلْف الحسن بن زيد إلى الشُّرز ؛ فحدثني بعض أهل تلك الناحية أنه انتهى إلى الطريق الذي أراد سلوكَ إليه ، فوقف عليه ، وأمر أصحابه بالوقوف ، ثم تقدّم أمامهم يتأمّل الطريق ، ثم رجع إلى أصحابه ، فأمرهم بالانصراف ، وقال لهم : إن لم يكن إليه طريق غير هذا فلا طريق إليه .

فأخير في الذي ذكر في ذلك ، أن نساء أهل تلك الناحية قلن لرجائن . دمُوه يدخل هذا الطريق ؛ فإنه إنْ دخل كفياتكم أمره ، وهلينا أخلُه وأسره لكم . فليا انصرف راجعاً ، وشخص عن حدود طَهرِستان ، عرض رجاله ، فقفد منهم - فيها قبل في - أربعين ألفاً ، وانصرف عنها ، وقد ذهب عظم ما كان معه من الحيل والإبل والأنفال .

وذكر أنه كتب إلى السلطان كتاباً يذكر فيه مسيرة إلى الحسن بن زيد ، وأنه سار من مجرجان إلى طُعيس . فافتتحها . ثم سار إلى سارية ، وقد أخرب الحسن بن زيد القناطر ، ورفع المعابر ، وهؤر الطريق ، ومسكر الحسن بن زيد هلى باب سارية متحسَّناً بأورية عظام ، وقد مالا ، خُرشاد بن جِيلاو ، صاحب الدَّيِّلم ، فزحف باقتدار فيمن جمج إليه من الطبرية والديلة والخراسانية والقيّية والجبلية والشامية والجزريّة ، فهزمته وقتلتُ عُدّة لم يبلغها بعهدي عدّة ، وأسرتُ سبعين من الطالبيّين ؛ وذلك في رجب ، وسار الحسن بن زيد إلى الشُّرِد ومعه الليلم .

وفي هذه السنة اشتد الفلاء في عامّة بلاد الإصلام ، فانجل ـ فيها ذكر ـ عن مكة من شدة الغلاء مُنْ كان بها مجاوراً إلى المدينة وغيرها من البلدان، ورحل عنها العامل الذي كان بها مقيماً وهو بُرَيه، وارتفع السعر بهنداد، فبلغ الكرّ الشمير عشرين ومائة دينار، والحنطة خمسين ومائة، ودام ذلك شهوراً.

# وفيها قَتَلت الأعراب منجور والي حمص ، فاستعمِل عليها بُكْتمر .

وفيها صار يعقوب بن اللبت حين انصرف عن طَبَرستان إلى ناحية الريّ ، وكان السبب في مصيره إليها -فيا ذكر في - مصير عبد الله السجزيّ إلى الصّلابيّ مستجيراً به من يعقوب ، لمّا هزم يعقوب الحسن بن زيد ، فلم اصار يعقوب إلى خوار الريّ كتب إلى الصّلابيّ يُخيره بين تسليم عبد الله السجّزيّ إليه حتى ينصرف عنه ، ويرغّل من عمله ، وبين أن يأدن بحريه . فاختار الصّلابيّ - فيها قبل في - تسليم عبد الله ، فسلمه إليه ، فقتله يعقوب ، وانصرف عن عمل الصلاييّ .

وفيها قتِل العلاء بن أحمد الأزديّ .

ذكر ألخبر عن سبب مقتله:

ذُكر أن الملاء بن أحمد فُلج وتعطّل ، فكتب السلطان إلى أبي الرُدْيْنِيَّ عمر بن حمليّ بن مُرّ بـولاية الْزَيبجان ، وكانت قبلُ إلى الملاء ، فصار أبو الردينيّ اليها ليتسلَّمها من العلاء ، فخرج العلاء في ثُبّة في شهر ومضان لحرب أبي الردينيّ ، ومم أبي الردينيّ جماعة من الشُّراة وغيرهم ، فقتِل العلاء .

فلكر أنه وجَّه عـــــّـة من الرجال في حمل ما خلَّف العلاء ، فحُمل من قلعته ما بلغت قيمته ألفي وسبعمائة ألف درهم .

وفيها أخذت الروم لؤلؤة من المسلمين .

وحجّ بالناس فيها إبراهيم بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن سليمان بن علي المعروف بيّريَّه .

### ثم دخلت سنة إحدى وستين ومائتين ذكر الخبر عيا كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من انصراف الحسن بن زيد من أوض الدّيلم إلى طَبَرستان وإحراقه شالوس لما كان من عالاً عبم يعقوب وإقطاعه ضياعهم الدّيلة .

ومن ذلك ما كان من أمر السلطان عبيد الله بن عبد الله بن طاهر بجمع مَنَّ كان ببغداد من حاجٌ خراسان والركي وطبرستان وجرجان ، فجمعهم في صفر منها، ثم قرىء عليهم كتاب يُملَمون فيه أنَّ السلطان لم يولُّ يعقوب بن الليث خُراسان ، ويأمرهم بالبراءة منه لإنكاره دخوله خُراسان وأسره محمد بن طاهر .

وفي هذه السنة تُوفِّي عبد الله بن الواثق في عسكر الصفار يعقوب.

وفيها قَتَلَ مساور الشاري يحيى بن حفص الذي كان بلي خراسان بكَرْخ جُدَّان في جمادى الأخوة ، فشخص مسرور البلخيّ في طلبه ، ثم تبعه أبو أحمد بن المتوكل ، وتنحى مساور فلم يلحق .

وفي جمادى الأولى منها هلك أبو هاشم داود بن القاسم الجعفريّ .

وفيها كانت بين محمد بن واصل وعبد الله بن مُقَلِح وطـاشتمر وقعـة برامَهُـوثُوز ، فقتَـل ابنُ واصل طاشتمر ، وأسر ابن مُفلح .

#### ذكر الخبر عن هذه الوقعة والسبب فيها:

كان السبب في ذلك - فيها ذكر في - أنّ ابن واصل قتل الحارث بن سيها وهو عامل السلطان بغارس وتعلّب عليها ، فشّمت إلى موسى بن بعنا فارس والأهواز والبقيرة والبحرين والبماءة ؛ مع ما كان إليه من عمل المشرق ؛ فربّه موسى بن بغا عبد الرحن بن مفلح إلى الأهواز ، وولاه إياها وفارس ، وصَمّ إليه طاشتمر ، فاتصم البه فاتصل بابن واصل ذلك من فعل موسى ، وأنّ ابن مفلح قد توجّه إلى فارس يريله ، وكان قبل مقياً بالأهواز على حرب الخارجيّ بناحية البصرة . فزحف إليه ابن واصل ، فالتقيا برامهر من واقضم أبوداود الصمعلوك إلى ابن واصل معيناً له على ابن مُقلح ، فاسره وقتل طاشتمر ، واصطلم عسكرَ ابن مفلح ، ثمّ لم يزل ابن مُقلح في يده حتى قتله ، وقد كان السلطان رجّه إصماعيل بن إسحاق إلى ابن واصل في إطلاق ابن واصل في المنافق من بن فاحق الله بن واصل في المنافق الله بن واصل في يده ، فيها رأي موسى بن بنا منطق على الله فرة ، وبها إيراهيم بن سيا في جم كثير . فلها رأى موسى بن بغا عليه المورق ، وأنه لا قوام له جم ، سأل أن يُعقَى من أعمال المشرق ، وأنه لا قوام له جم ، سأل أن يُعقَى من أعمال المشرق ، وأنه لا قوام له جم ، سأل أن يُعقَى من أعمال المشرق ، وأنه لا قوام له جم ، سأل أن يُعقَى من أعمال المشرق ، وأنه لا قوام له جم ، سأل أن يُعقَى من أعمال المشرق ، وأنه لا قوام له جم ، سأل أن يُعقَى من أعمال المشرق ، وأنه لا قوام له جم ، سأل أن يُعقى من أعمال المشرق ، وأنه لا قوام له جم ، سأل أن يُعقى من أعمال المشرق ، وأنه لا قوام له جم ، سأل أن يُعقى من أعمال المشرق ، وأنه لا قوام له جم ، سأل أن يُعقى من أعمال المشرق ، وأنه لا قوام له جم ، سأل أن يُعقى من أعمال المشرق ، وأنه لا قوام له جم ، سأل أن يُعقى من أعمال المشرق ، وأنه لا قوام له جم ، سأل أن يُعقى من أعمال المشرق ، وأنه لا قوام له جم ، سأل أن يُعقى من أعمال المشرق ، وأنه لا قوام له جم ، سأل أن يُعقى من أعمال المشرق ،

منها ، وضُمَّ ذلك إلى أبي أحمد ، ووَلَيه أبر أحمد بن المتوكل ، فانصوف موسى بن بغا من واسط إلى بـاب السلطان مع عُمَّاله عن أعمال المشرق .

وفيها وليُّيَّ أبو الساج الأهواز وحرب قائد الزّنج ، فصار إليها أبو الساج بعد شخوص عبد الرحمن بن مفلح إلى ناحية فارس .

وليها كانت بين عبد الرحمن صهر أبي الساج وهل بن أبان المهليّ وقعة بناحية الدولاب ، قُتِل فيها عبدُ الرحمن ، وانحاز أبو الساج إلى عسكر مكرّم ، ودخل التُرنج الأهواز ، فقتلوا أهلَها ، وسبّوا وانتهبوا ، وأحرقوا دورَها . ثمَّ صُرِف أبو الساج عمَّا كان إليه من عمل الأهواز وحرب الزَّنج ، ودُيُّة ذلك إبراهيم بن سيا ، فلم يزل مقياً في عمله ذلك حتى انصرف عنه بانصراف موسى بن بنا ، عمَّا كان إليه من عمل المشرق .

وفيها وُلِّي محمد بن أوس البلخيّ طريق خراسان .

ولما ضُمَّ مميل المشرق إلى أبي أحمد ولَى مسروراً البلخيّ الأهواز والبصرة وكُور دِجَلة واليمامة والبحرين في شعبان من هذه السنة ، وحوب قائد الزنج .

وفيها وُلِيَّ نصر بن أحمد بن أسد السامانيّ ما وراءَ نهر بلنخ ، وذلك في شهر رمضان منها ، وكتب إليه بولايته ذلك .

وفي شرَّال منها زحف يعقوب بن اللبث إلى فارس ، وابنُ واصل مقيم بالأهواز ، فانصرف منها إلى فارس ، فالتقى هرويعقوب بن اللبث في ذي القعدة ، فهزمه يعقوب وفلَّ حسكره ، وبعث إلى خُرِّمَة إلى قلعة ابن واصل ، فأخذ ما كان فيها، فلأكر أنه بلغت قيمة ما أخذ يعقوب منها أربعين ألف ألف درهم ، وأسر مرداحاً خال ابن واصل .

وفيها الرقع أصحابٌ يعقوب بن الليث بأهل زُمّ موسى بن مِهْران الكردئتي ، لما كان من ممالاتهم محمد بن واصل ، فقتلوهم ، وانهزم موسى بن مِهْران .

وليها لاثنتي عشرة مضت من شؤال منها ، جلس المعتمد في دار العامّة ، فولى ابنه جعفراً المهد ، وسماه المفوض إلى الله ، وولاّه المفرس ، وضمّ إليه موسى بن بغا ، وولاّه إفريقية ومصر والشأم والجزيرة والموصل وإرمينية وطويق تحراسان ومِهْرَجا نَقَلَق وَحُلوان ، وولى اعناه الباهد بعد جعفر ، وولاّه المشرق ، وضمّ إليه مسروراً البلخيّ ، وولاّه بغداد والسواد والمكوفة وطريق مكة والمدينة واليمن وكَسْكر وكور دِجلة والاهواز وفارس وأصبهان وقمّ والكرّي والدينة واليمن وكَسْكر وكور دِجلة والاهواز ووارس وأصبهان وقمّ والكرّي والدينور والرّي وزيجان وقروين وخراسان وطَبَوستان وجُرجان وحُرّمان ورسم والمدن وجمع الموامين : أسود وأبيض ، وشرط إن حدث به حدث الموت وجعفر لم يكمل للأمر ، أن يكون الأمر لأبي أحمد ثم لجعفر . وأخذت البيعة على الناس بلدلك ، وفرّقت نسخ الكتاب ، وعمد المعرف عدد المؤلف بي المحمية ، فعقد جعفر المقوض لموسى بن بغا على المغرب في شوال وبعث إليه بالمقد مع عمد المؤلد .

وفيها فارق محمد بن زَيْدُويه يعقوبُ بن الليث ، فاعتزل عسكره في آلاف من أصحابه ، فصار إلى أبي الساج فقبله ، وأقام معه بالأهواز ، وبعث إليه من سامَرًا بخلصة ، ثم سأل ابن زيـدويه السلطان تـــرجيه سة ٢٦١ .... الحسين بن طاهر بن عبد الله معه إلى خواسان .

وسار مسرور البلخيّ مقدّمة لأبي أحمد من سامّرًا ، لسبع خَلُون من ذي الحجة ، وخلع عليه وعلى أربعة وثلاثين من قوّاده - فيها ذكر - وشبّعه وليّا العهد ، واتبعه الموقّق شاخصاً من سامّرًا لتسع بقين من ذي الحجة .

وحج بالناس فيها الفضل بن إسحاق بن الحسن بن إسماعيل بن العباس بن عمد بن عليَّ بن عبد الله بن عباس .

ومات الحسن بن محمد بن أبي الشوارب فيها بحكَّة بعنما حجَّ .

## ثم دخلت سنة اثنتين وستين ومائتين ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فمها كان فيها من ذلك موافاة يمقوب بن الليث وامهر مرّم ويلم والسيخر و السلطان إليه إسماعيل بن إسحاق ويُغراج ، وإخراج السلطان مَنْ كان عبوساً من أسباب يمقوب بن الليث من السجن ؛ لأنه لما كان من أمره ما كان في أمر محمد بن طاهر ، حيّس السلطان غلائه وصيفاً ومَنْ كان قبله من أسبابه ، فأطلق عنهم بعدما وافي يعقوب رامهرمز ؛ وذلك تحمس خَلُون من شهر ربيع الأول . ثم قدم إسماعيل بن إسحاق من عند يعقوب » وخرج إلى سامراً برسالة من عند ، فيجلس أبو أحمد ببغداء والريّ وفارس والشُرطة بمدينة أن أمير المؤمين أمر بنولية يعقوب بن الليت خُراسان وطَيْرِستان وجُرجان والريّ وفارس والشُرطة بمدينة السلام ؛ وذلك بحضر من مزهم بن نصر صاحب يعقوب . وكان المتمدة قد صوف درهماً هذا من سامرًا إلى السلام ؛ ويقل يعقوب بجواب ما كان يعقوب أرسله ، يسأله لنصب ه فأرسل معه إليه حمر بن سيا وحمد بن تركشة ، ووافي مهما رسا ابن زيويه بغداد في شهر ربيع الأول منها برسالة من عنده ، فخلع عليه أبو أحد ، ثم أنعسف في ملمه السنة الذين توجهوا إلى يعقوب بن الليث إلى السلطان ، فأعلموه أنه يقول : إنه لا يرضيه ما كتب إليه دون أن يعير إلى باب السلطان ، وارتحل يعقوب من عسكر مَكُوم ، فصار أبو الساج إليه ، فقبله وأكرمه

ولما رجعت الرسل بما كان من جواب يعقوب حسكر المعتمد يوم السبت لثلاث خلون من جادى الأخرة بالقائم بسامرًا ، واستخلف على سامرًا ابنه جعفراً ، وضمّ البه عمداً المؤلد ، ثم سار منها يوم الثلاثاء لستُ خلون من جادى الأخرة ، ووافى بغداد يوم الأربعاء لاربع عشرة ليلة خلت من جادى الأخرة ، فاستقها حتى جازها ، وصار إلى الزعفرائيَّة فنزلها ، وقلم أخاه أبا أحمد من الزعفرائيّة . فسار يعقوب بمجيشه من عسكر مكرّ ؛ حتى صار من واسط على فرسخ ، فصادف هنالك بُقاً قد بثقه مسرور البلخيّ من وجلة لئلا يقدر على جوازه ، فاقام عليه حتى سدة وعبره ؛ وذلك لست بقين من جادى الأخرة ، وصار إلى بافبين ، ثم واقى عمد بن كثير من قِبل يعقوب عسكر مسرور البلخيّ ، فصار بإزائه، فصار مسرور بعسكره إلى النعمائية ، عمد بن كثير من قِبل يعقوب عسكر مسرور البلخيّ ، فصار بإزائه، فصار مسرور بعسكره إلى النعمائية ،

وارتحل المعتمد من الزعفرانيّة يوم الخميس لليلة بقيت من جمادى الأخرة ؛ حتى صار إلى سيب بني كُوما ، فوافاه هنالك مسرور البلخيّ ؛ وكان مسيرً سسرور البلخيّ إليه في الجانب الغزييّ من دِجُلة ، فعيّر إلى الجانب الذي فيه العسكر ، فأقام المعتمد بسيب بني كوما أياماً ، حتى اجتمعت إليه عساكره ، وزحف يعقوب 717 L

من واسط إلى دير العاقول ، ثم زخف من دير العاقول نحو عسكر السلطان ، فاقام المتمد بالسّب ، ومعه عبيد الله بن بجيسى ، وأنهض أخاه أبا أحمد لحرب يعقوب ، فجعل أبو أحمد موسى بن بغا على ميستيه ، ومسه ومسروراً البلخيّ على ميستيه ، وصاد هوفي خاصت ، ونخبة رجاله في القلب . والتقي العسكران بهقوب الأحمد للما خَالِون من رجب بموضع بقال له اضطريد بين سبب بني كوما ودير العاقول . فشنت ميسرة بعقوب على ميستة أبي أحمد فهزمتها ، وقتلت منها جماعة كثيرة منهم من قزادهم إبراهيم بن سيا التركيّ وطباطوا التركيّ وعلم طبعة المتربيّ وغيرهم . ثم ثاب المنزمون وسائر عسكر أبي أحمد ثابت ، فحملوا على عقوب ماصحت كرابي أحمد ثابت ، فحملوا على على مقوب وأصحابه ، فتبتوا وحاربا حرباً شديداً ، وقتل من أصحاب يعقوب جماعة من ألمل البأس ؛ منهم الحسن الدهميّ وعمد بن نافر يقوب مقانية فاصاب يعقوب شاعة من ألمل البأس ؛ منهم الحسن للدهميّ وعمد بن نافر يقوب في الفري في نافر يقوب في طيل والمعرف بابادة فأصاب يعقوب ثلاثة أسهم في خلّية ولهدين » ، في ترك الحرب في نافريقين في فيل – إلى آخروقت صلاة العصر .

نهٌ والى أبا أحمد الدَّيرانيَّ وعمد بن أوس ، واجتمع جيعٌ من في عسكر أبي أحمد ، وقد ظهر من كثير عن مع يعقوب كراهة النقال معه إذا رأوا السلطان قد حضر لفتاله ، فحملوا على يعقوب ومَنْ قد ثبت للفتال ، فاعبزم أصحابُ يعقوب ، وثبت يعقوب في خاصّة أصحابه ؛ حتى مضوا وفارقوا موضع الحرب .

للكر أنه أخذ من عسكوه من الدّوابّ والبغال اكثر من عشرة آلاف رأس ، ومن الدنانير والدّراهم ما يكلّ عن حمله ، ومن جرب المسك امر عظيم ، وتخلّص محمد بن طاهر بن عبد الله ، وكان مثقلًا بالحديد ؛ خلصه الذي كان موكّلا به .

ثم أحضر محمد بن طاهر ، فخُلع عليه على مرتبته ، وقرىء على الناس كتابٌ فيه :

ولم يزل الملعون المارق المستى يعقوب بن اللبث الصفار بنتحل الطاعة ،حتى أحدث الأحداث المنحرة ؛ 
من مصيره إلى صاحب خراسان ، وغلبته إياه عليها ، وتقلده الصلاة والإحداث بها ، ومصيره إلى فارس مرة 
بعد مرة ، واستيلائه على أموالها ، وإقباله إلى باب أمير المؤمني مُظهر المسألة في أمور أجابه أمير المؤمنين منها ما لم
يكن يستحقه ، استصلاحاً له ، ودفعاً بالتي هي أحسن ؛ فولاء خواسان والرّي وفارس وقزوين وزنجان 
والشرطة بمدينة السلام ، وأمر بتكنيته في كُتُب ، وإقلعه الضياع النفيسة ، فيا زاده فلك إلا طفاياً وينها 
بالرجوع فايى ، فبهض أمير المؤمنين لمنف الملمون حين ترسط الطويق بين مدينة السلام وواسط ، وأظهر بعقوب 
أعلاماً على بعضها الصلبان ، فقدتم أمير المؤمنين أخاه أبا أحمد المؤق بالله ولي عهد المسلمين في الفلب ، ومعه 
أبو بعمران مومى بن بغا في الميمنة وفي جناح الميمنة إبراهيم بن سيها ، وفي الميسرة أبو هاشم مسرور البلخي ، 
وفي جناح الميسرة الديراني ، فتسرع وأشياعه في المحاربة ، فحاربه حتى النوش بالجراح ، وحتى انتوع أبو 
عبد الله عمد بن طاهر سالمًا من أيديهم ، ووالوًا منهزمين بجروحين مسلويين ، وستم الملمون كل ما حوام 
ملكه ،

كتاباً مؤرخاً بيوم الثلاثاء لإحدى عشرة خلت من رجب .

ثم رجع المعتمد إلى معسكره وكتب إلى ابن واصل بتولية فارس ، وقد كان صار إليها وجمع جماعة .

ثم رجع المعتمد إلى المدائن ، ومضى أبو أحمد ومعه مسرور وسانكين وجماعة من القوّاد ، وقبض على ما لأبي الساج من الضّياع والمنازل ، وأقطعها مسروراً البلخيّ . وقدم محمد بن طاهر بن عبـد الله بغداد يــوم الاثنين لأربع عشرة بقيت من رجب ، وقد رُدّ إليه العمل ، فخُلع عليه في الرُّصافة ، فنزل دار عبد الله بن طاهر ، قلم يعزل أحداً ، ولم يولُّ وأمر له بخمسمائة ألف درهم .

وكانت الوقعة التي كانت بين السلطان والصفّار يوم الشعانين .

وقال عمد بن عليَّ بن فَيْد الطائئ يمدح أبا أحد ويذكر أمر الصفَّار :

وصبا فؤادى لأدكار حبائبي نَعَب الغرابُ عَدِمتُه من ناعِب لـزيـال أرحُلهم بـذمْـم ساكب نادى ببينهم فجادت مُقْلَتي مثل المهاقب البطود كواعب بانسوا بسأتسراب أوانس كسالسلمى بسسوالف وأسوالسم وخسواجب شرَفَت وأشرق نسورها بمساصب أكرم بسها من فروة ومراتب حُسْنٌ فَوَافَتْهُنَّ نكبة ناكب سقيا ورعيا للقضاء الجالب واضتره مسنبه يسوهسك كساذب قد حدرً بين عساكر وكتائب يَلَقُونَ زَحِفاً بِاللَّواءِ الغالب من دارع أو راميح أو نساشب لمحمد شيف الإله الشاضب بالله أمضى من شهاب ثاقب متهلل بالنور بين كواكب ضربأ وطعن عارب لحارب غَـرًاءُ تَسكُبُ وَيُلَ صَـوْبِ صِـائبِ منه وأقسرة صاحباً عن صاحب تُبْتِ المقسامِ لَـــنَىٰ الهيـــاج مـــواثِــب في النساس يُعرفُ آخَسرٌ لنسوائب جيش لِــلِي غـدر خَـوْونٍ غــاصب

فَأُولِثُكُنَّ غَرَائِكِرٌ تَيُّمُنَائِي لدوّل عهد المسلمينَ مَنَاسِبٌ ومسرأتيب في ذِرُوةِ لا تُسرُتَعَين ولقد أتى الصِّفارُ في عُملدِ لها جَلَبَ القضاءُ إليه حَنْفًا صَاحِلًا أضواه إسليس المعين بكيده حتى إذا الحسلفوا وظين بأت فَلَفَتْ إليه حساكرٌ مَيْمونةً أَنْ جَحَفَـلِ لِجِبٍ تُنْرَى ابْتَطَالُـةُ ويسدا الإمسام بسرأيسة مستسمسورة ووليُّ صهد المسلمينُ موفيٌّ وكسأته في السنساس بَسَدُرٌ طسالسم للما التَفَوُّا بِالمُشرُّفِيَّة والقنا تُسارَ العجساجُ وفسوقَ ذاك غمسامسةُ فَـلُ الجُمُـوعُ بحَـزمِ رأي شاقب للَّهِ نُزُّ مُسَوِّفُتِنَ ذِي يَهِجِّةٍ يا قارس العرب الملي ما مثله من فادح الزُّمَن العَصوض ومن لُقًا وفيها وجه قائد الزنج جيوشه إلى ناحية البطيحة ودّست مُيسَان .

## ذكر الخبر عن صبب توجيهه إياهم إليها:

ذُكر أنَّ سبب ذلك كان أنَّ المعتمد لمَّا صرف موسى بن بغا عن أعمال المشرق وما كان متَّصلًا بها ، وضمُّها إلى أخيه أبي أحمد ، وضمَّ أبو أحمد عمل تُور دِجلة إلى مسرور البلخيُّ ، وأقبل يعقوب بن الليث مريداً أبا أحمد ، وصار إلى واسط ، خَلَت كُور دجَّلة من أسباب السلطان ، خلا المدائن وما فوق ذلك . وكان مسرور قد وجُّه قبل ذلك إلى الباذاورد مكان موسى بن أتامش جُعلان التركيّ ، وكان بإزاء موسى بن أتامش ، من

قبَل قائد الزَّنْج سليمان بن جامع ، وقد كان سليمان قبل أن يصرف ابنُ أتامش عن الباذارُد ، قد نال من عسكره ؛ فلمّا صُرف ابن أتامش وجُعل موضعه جعلان ، وجَّه سليمان من قبَله رجلاً من البحرانيين يقال له تعلب بن حفص ، فاوقع به ، وأخذ منه خيلاً ورجلاً ، ووجّه قائد الزنج من قبله رجلاً من أهل جُمّى يقال له أحمد بن مهدئ في سُميريات ، فيها رماة من أصحابه ، فأنفذه إلى نبر المرأة ، فجعل الجبائيّ يوقع بالقُرى التي بنواحى المُذَار . فيها ذكر ـ فيعيث فيها ، ويعود إلى نبر المرأة فيقيم به .

فكتب هذا الجيائيّ إلى قائد الزَّنج يخبر بأن البطيحة خالية من رجـال السلطان ، لانصراف مسـرور وعساكره عند ورود يعقوب بن الليث واصطاً . فأمر قائد الزُّنج سليمان بن جامع وجماعة من قُوّاته بالمصير إلى الحوانيت ، وأمر رجلًا من الباهليّين يقال له عُمَرُ بن عمار ، كان عالماً بطرق البّطيحة ومسالكها ، أن يسيرمع الجيائي حتى يستقرّ بالحوانيت .

فلذكر محمد بن الحسن أن محمد بن عثمان المباداتي قال : لما عزم صاحب الزُّنج على توجيه الجيوش إلى ناحية البطيحة ورَّستُيميسان أمر سليمان بن جامع أن يعسكر بالمُطرَّعة وسليمان بن موسى أن يعسكر على فُوعة النهر المعروفة بالقادسيَّة ، وسير سليمان بن جامع إلى الخوانيت والجِّسائيّ في السيريات أمام جيش الفُرية المعروفة بالقادسيَّة ، وسير سليمان بن جامع إلى الحوانيت والجِّسائيّ في السيريات أمام جيش سليمان بن جامع ، ووافي ألمّ النركيّ دجَلة في ثلاثين شُذاة ، فاتحدر يربد عسكر قائد الزُنج ، فمرّ بالفرية التي كانت داخلة في سلم الخبيث فنال منها ، وأحرق ؛ فكتب الخبيث إلى سليمان بن موسى في منعه الرجوع ، وأخذ عليه سليمان الطريق ، فاقام شهراً يقاتل حق تخلص فصار إلى البطيحة .

وذكر محمد بن عثمان أن جَبَائمًا الحادم زعم أنّ أبًّا التركيّ لم يكن صار إلى دجلة في هذا الوقت ، وأنّ المغيم كان هناك تُصير المعروف بأبي عمرة .

وذكر أن سليمان بن جامع لما فصل مترجّها إلى الحوانيت ، انتهى إلى موضع يعرف بنهر العتيق . وقد كان الجيائيّ سار في طريق الماديان ، فتلقاه رميس ، فواقعه الجيائيّ ، فهزمه ، وأخد منه أربعاً وعشرين سُميريّة ونيّقاً وثلاثين صابقة ، وأفلت رميس ، فاعتصم بأبخة جنا إليها ، فاتاه قوم من الجوخائين ، فاعرجوه منها فنجا ، ووافق المنزمين من أصحاب رميس خورج سليمان من النهر العتيق ، فتلقاهم فأوقع بهم ، وبال منهم نيلا ، ومضى رميس حتى لحق بالمؤضع المعروف بير صاور ، وانحاز إلى سليمان جامقه من ملكوري البلائين وأنجادهم في خسين ومائة شميرية ، فاستخبرهم عم أمامه ، فقالوا : ليس بيك وبين واسط أحد من عمال السلطان وولائه . فاغير سلمان بدلك ، وركن إليه ، فسارحتى انتهى إلى المؤضع الذي يعرف بالجازرة ، والسر السلطان وولائه ، فاغير سلمان عنه ، وقتل أبو معاذ جاعة من أصحابه ، وأسر وجلائ من البلائية ، فقال له رياح القندائي . فانصرف سليمان إلى المؤضع الذي كان معسكراً به ، فأنك رجلان من البلائية ، فقال له : ليس بواسط أحد يدفع عنها غيراً في مماذ في الشلوات الخمس التي تقلك يا . فاستمد سليمان وجمع أصحابه وكسل إلى المقدم إلا مجمّعة فاستمد سليمان وجمع أصحابه وكسه لل الحبيث كتاباً مع البلائية الذين كانو استأموا إليه وانقدهم إلا مجمّعة يسيوة في غشر سميريات ، انتخبهم المعام معه ، واحبس الاتين معه اللذين اخبراه من واصط تما أخبراه به ، وضبّت الحرب بينها ، وعصفت الربع ، فاضطربت شلذاً لهي معدلة ، وقويّ عليه سليمان وأصحابه ، فادير عنهم معرّداً ، ومضى سليمان حتى انتهى لمل نهر أبان ، فاقتحمه ، وأحرق وأنهب ، وسعى النساء والصبيان ، فانتهى الحير بذلك إلى وُكلاء كانوا لأبي أحمد في ضياع من فيسياعه مُقيمين بنهر سننداد ، فساروا إلى سليمان في جماعة ، فاوقعوا به وقعةً ، قتلوا فيها جماً كثيراً من الزُنْج ، والهزم سليمان وأحمد بن مهدئيّ ومن معها إلى معسكرهما .

قال محمد بن الحسن : قال محمد بن عثمان : لما استقرّ سليمان بن جامع بالحوانيت، ونزل بنهر يعرف بيهقوب بن النشر ، وجّه رجلًا ليعرف خير واسط ومّنْ فيها من أصحاب السلطان ؛ وذلك بعد خروج مسرور البلخيّ وأصحابه عنها ، لورود يعقوب إياها . فرجع إليه ، فأخيره بمسير يعقوب نحو السلطان ، وقد كان مسرور قبل شخوصه عن واسط إلى السَّيب وَجّه إلى سليمان رجلًا بقال له وصيف الرَّحال في شَذُوات ، فواقعه سليمان فقله ، وأخذ منه سبع شَذُوات ، وقتل مَنْ ظفر به ، وألفى الفتل بالحوانيت ليُدخل الرَّهبة في قلوب لمجاوزين بهم من أصحاب السلطان .

فلتًا ورد على سليمان خيرٌ مسير مسرور عن واسط ، دعا سليمان عُمير بن عمار خليفته ورجلاً من رؤساء الباهليين بقال له أحد بن شريك ، فشاورهما في التنحّي عن الموضع الذي تصل إليه الحيل والشَّذوات ، وأن يلتمس موضعاً يتصل يطريق متى أراد الهرب منه إلى عسكر الحبيث سلكه ، فأشارا عليه بالمصير إلى عقر ماور ، والتحصّن بطهيئًا والأذهال التي نيها . وكره الباهليون خروج سليمان بن جامع من بين أظهرهم لخمسهم أيهيهم معه ، وما خافوا من تعبّب السلطان إياهم ، فحمل سليمان بأصحابه ماضياً في نهر البرور إلى طَهيئنا ، وأنفل أجبّنًا من النهر الممروف بالعتيق في الشّميريَّات ، وأمره بالبدار إليه بما يعرف من خبر الشذا ، ومن يأتي فيها ومن أصحاب السلطان ، وحالم عن السردان الإشخاص من تخلط من غير الشذا ، ومن يأتي حقو ماور ، فنزل الفرية الممروفة بقرية مروان بالجانب الشرق من نهر طهيئا في جزيرة هناك .

وجمع إليه رؤساء الباهلين وأهل الطفوف ، وكتب إلى الحبيث يعلمه ما صنع ، فكتب إليه يصوب رأيه ، ويأمره بإلفاذ ما قبله من بيرة ونَم وضع ، فأنفذ ذلك إليه ، وسار مسرور إلى موضع معسكر سليمان الأول ، فلم يجهد هناك كثيرتي، ، ووجد القوم قد سبقوه إلى نقل ما كان في معسكرهم ، وانحدر أبّا التركيّ إلى البطائح في طلب سليمان ؛ وهو يظنَّ قد ترك الناحية ، وتوجّه نحو مدينة الخبيث فمضى . فلم يقف لسليمان على أثر ، وكرّ راجعاً ، فوجد سليمان قد انفذ جيئاً إلى الحوانيت ليطوق من شدَّ من عسكر مسرور ، فخالف الطريق الذي خاف أن يؤدّيهُ إليهم ، ومضى في طريق آخر ؛ حتى انتهى إلى مسرور ، فأخبره أنه لم يعرف تسليمان خداً .

وانصرف جيش سليمان إليه بما امتاروا ، وأقام سليمان ، فوجّه الجُدائيُّ في السَّميريَّات للوقوف على مواضع الطعام والمِيروالاحتيال في حَمْلها . فكان الجبائيِّ لا ينتهي إلى ناحية فيجد فيها شيئاً من المِسرَة إلَّا أحرقه ، فساه ذلك سليمان ، فنهاه عنه فلم يَثَنَّهِ ، وكان يقول : إن هذه المِيرة مادّة لعدوّنا ، فليس الرأي ترك شيء منها .

فكتب سليمان إلى الحبيث يشكو ما كان من الجُبَّائيّ في ذلك ، فورد كتاب الحبيث على الجُبَّائيّ يأمره بالسمع والطاعة لسليمان ، والالتمار له فيها يأمره به . وورد على سليمان أن أغَرِتمش وخُستِسناً قد أقبلا قاصدين إليه في الخيل والرَّجال والشَّدا والشَّميريَات ، يريدان مواقعت ، فجزع جزعاً شديداً ، وأنفذ الجبائي ليعرف أخبارهما ، وأخذ في الاستعداد للقائلها ، فلم يلبث أن عاد إليه الجبائي مهزوماً ، فاخبره أنها قد وافيا باب طنح ؛ وذلك على نصف فرسخ من عسكر سليمان حيثلد ، فأمره بالرَّجوع والوقوف في وجه الجيش ، وشغله عن المصير إلى العسكر إلى أنْ يلعق به ؛ فلها أنفذ الجبائي بنا بُرَجه له صعد سليمان سطحاً ، فاشرف منه ، فراى الجيش مقبلاً ، فنزل مسرعاً ، فعبر نهر طهينا ، ومفهى راجلاً ، وتبعه تَجُم من قواد السودان حتى وافؤا باب طنح ، فاستدير أغرقش ، وتركهم حتى جنوا في المسير إلى عسكره . وقد كان أمر الذي استخلفه على جيشه آلاً يدع أحداً من السودان يظهر لأحد من أهل جيش أغرقش ، وأن يخفوا أشخاصهم ما قدروا ، ويَدْعُوا الفوم حتى يتوغّلوا النهر إلى أن يسمعوا أصوات طبوله ؛ فإذا سمعوها خرجوا عليهم ، وقصدوا أغرقش .

فجاء أغرتمش بجيشه حتى لم يكن بينه وبين العسكر إلا نهر يأخذ من طهيثا يقال له جارورة بني مروان . فانهزم الجُبائيّ في السُّميريّات حتى وافي طهيئاً ، فخلف سُميريّاته بها ، وعاد راجلًا إلى جيش سليمان ، واشتدّ جزع أهل عسكر سليمان منه ، فتفرّ قوا أيادي سبا ، ونهضت منهم شردمة فيها قائد من قرَّاد السودان يقال له أبو النداء ، فتلقُّوهم فواقعوهم ، وشغلوهم عن دخول العسكر ، وشدَّ سليمان من وراء القوم ، وضرب الزُّنج بطبولهم، وألقوا أنفسهم في الماء للعبور إليهم ؛ فانهزم أصحابُ أغرتمش وشدَّ عليهم مَنْ كان بطهيثا من السودان ، ووضعوا السيوف فيهم ، وأقبل خُشيش على أشهب كان تحته يريد الرجوع إلى عسكوه ، فتلقُّاه السودان ، فصرعوه وأخذتْه سيوفهم ، فقتِل وحُمل رأسه إلى سليمان ، وقد كان خُشيش حين النزعوا إليه ، قال لهم : أنا خُشيش ؛ فلا تقتلوني ، وامضوا بي إلى صاحبكم . فلم يسمعوا لقوله وانهزم أغرتمش ، وكان في آخر اصحابه، ومضى حتى ألقى نفسه إلى الأرض، فركب داية ومضى، وتبعهم الزَّنج حتى وصلوا إلى عسكرهم ؛ فنالوا حاجتُهم منه ، وظفروا بشذوات كانت مع خُشيش ، وظفر الـذين اتبعوا الجيش المـولي بشُذُوات كانت مع أغرتمش فيها مال . فلها انتهى الخبر إلى أغرتمش ، كرّ راجعاً حتى انتزعها من أيديهم ، ورجع سليمان إلى عسكره ، وقد ظفر بأسلاب ودوابٌ ، وكتب بخبر الوقعة إلى قائد الزُّنْج ؛ وما كان منه فيها . وحمل إليه رأس خشيش وخاتمه ، وأقرّ الشُّذَوّات التي أخذها في عسكره . فلما وافي كتابُ سليمان ورأس خُشيش ، فأمر فطيف به في عسكره ، ونصب يوماً ؛ ثم حمله إلى عليّ بن أبان ، وهو يومئذ مقيم بدواحي الأهواز، وأمر بنصبه هناك؛ وخرج سليمان والجُبائيّ معه وجماعة من قُـوَّاد السودان إلى نـاحية الحـوانيت متطرَّفين ، فتوافقوا هناك ثلاث عشرة شَذَاة مع المعروف بأبي تميم أخى المعروف بأبي عَوْن صاحب وصيف التركيُّ ، فأوقعوا به ، فقتل وغرق ، وظفروا من شُذَوَاته بإحدى عشرةٌ شذاة .

قال عمد بن الحسن : هذا خير محمد بن عشدان المبادلة) ؛ فأما جَبَّاش ؛ فزعم أن الشَّذا التي كانت مع أبي تميم كانت ثمانية ، فأفلت منها شداتان كانتا مناخوتين، فمضنا تجنَّ فيهما وأصاب سلاحاً ونبياً ، وأن على أكثر مَنْ كان في تلك الشَّدُوات من الجيش ، ورجع سليمان إلى عسكره ، وكتب إلى الحنيث بما كان منه مِنْ قتل المعروف بأبي تجهم ؛ ومن كان معه ، واحتبس الشَّدُوات في عسكره .

وفيها كبس ابن زيدويه الطيب، فأنهبها.

سنة ٢٦٢

وفيها ولي القضاء على بن محمد بن أبي الشوارب .

وفيها خرج الحسين بن طاهر بن عبد الله بن طاهر من بغداد لليال بقين منه ، فصار إلى الجبل . وفيها مات الصَّلابيِّ ، ووُلِّي الريُّ كيغَلغ .

ومات صالح بن عليّ بن يعقوب بن المنصور في ربيع الآخر منها . ووُلِّيّ إسماعيل بن إسحاق قضاء

الجانب الشرقيّ من بغداد ، فجمم له قضاء الجانين .

وفيها قبل محمد بن عتَاب بن عتَاب ، وكان وُلِّي السّبيين فصار إليها ، فقتلتُه الأعراب .

وللنصف من شهر رمضان صار موسى بن بغا إلى الأنبار متوجِّها إلى الرَّقة .

وفيها قبّل أيضاً القطان صاحب مفلِح ، وكان عاملًا بالموصل على الخراج ، فانصرف منها ، فقبّل في الأطويق.

وعقد فيها لكفتمر عليّ بن الحسين بن داود كاتب أحمد بن سهل اللطفيّ عملي طريق مكمة في شهر رمضان .

وفيها وقع بين الحنَّاطين والجزَّارين بمكة قتال قبل يوم التُّروية بيوم ، حتى خاف الناس أن يبطل الحج ، ثم تحاجزوا إلى أن يحجُّ الناس ، وقد قتل منهم سبعة عشر رجلًا.

وفيها غلب يعقوب بن الليث على فارس وهرب ابن واصل .

وفيها كانت وقعة بين الزُّنج وأحمد بن لَيْنُويْه ، فقتل منهم خلقاً كثيراً ، وأسر أبا داود الصعلوك وقد كان صار معهم.

#### ذكر الخبر عن هذه الوقعة وسبب أسر الصعلوك:

ذكر أن مسرواً البلخيّ وجه أحمد بن ليتويه إلى ناحية كور الأهواز ، فلما وصل إليها نزل السوس ، وكان الصفَّار قد قلَّد محمد بن عبيد الله بن أزافَمُرد الكرديُّ كُور الأهواز ، فكتب محمد بن عبيد الله إلى قائد الزُّنج يطمعه في الميل إليه ، وقد كانت العادة جرت بمكاتبة محمد إياه من أوّل غرجه ، وأوهمه أنه يته لَّى له كهر الأهواز ويداري الصفّار حتى يستويّ له الأمر فيها ، فأجابه الخبيث إلى ذلك على أن يكون عليّ بن أبان المتولى لها ، ويكون محمد بن عبيد الله يخلفُه عليها ، فقبل محمّد بن عبيد الله ذلك ، فوجّه عليّ بن أبان أخاه الخليل بن أبان ، في جمع كثير من السودان وغيرهم ، وأيَّدهم محمد بن عبيد الله بـأبي داود الصُّعلوك ، فمضوًّا نحـو السوس ؛ فلم يصلوا إليها ، ودفعهم ابن ليثويه ومن كمان معه من أصحاب السلطان عنها ، فمانصرفوا مفلولين ، وقد قتل منهم مقتلة عظيمة ، وأسر منهم جماعة ، وسار أحمد بن ليثويه حتى نزل جندي سابور .

وسار عليّ بن أبان من الأهواز منجداً محمد بن عبيد الله على أحمد بن ليثرُ يُّه ، فتلقاه محمد بن عبيد الله في جُّع من الأكراد والصعاليك ؛ فلما قرب منه محمد بن عبيد الله سارا جميعاً ، وجعلا بينهما المسرُّقان ؛ فكانا يسيران عن جانبيه ، ووجَّه محمد بن عبيد الله رجلًا من أصحابه قي ثلاثمائة فارس، فانضمَّ إلى عليَّ بن أبان ، فسار على بن أبان ومحمد بن عبيد الله إلى أن وَافيًا حسكر مُكْرَم ، قصار محمد بن عبيد الله إلى عليّ بن أبان وحده ، فالنتيا وتحادثا ، وانصرف محمد إلى حسكوه ، ووجّه إلى علىّ بن أبان الفاسم بن علىّ ورجلاً من روساه ، ولم يزل الأكراد ، يفال له حازم ، وشيخاً من أصحاب الصفار يعرف بالطالفاني، وأثراً عليًّا ، فسلموا علمه ، ولم يزل عمد بن عبيد الله تُستر ، وانتهى إلى أحمد بن عبيد الله تُستر ، وانتهى إلى أحمد بن ليفرّية نضاؤر على بن أبان ومحمد بن عبيد الله على قاله ، فخرج عن جندي سابور ، وصار إلى السوس . وكانت موافاة على تعلق على تعلق المحمد عمد بن عبيد الله أن يخطب الحاطب يوحله ، فيلمو وكانت موافاة على تعلق المحمد التيات على المحمد التيات المحمد التيات بالمحمد التيات بالمحمد التيات المحمد التيات بالمحمد التيات عبيد الله ، فرجع بهرذ إلى علي المحبرة بالمحمد التيات عبيد الله ، فرجع بهرذ إلى علي المجرد في على مام على مام تعلق على مام المحمد والمحمد بن عبيد الله ، فرجع بهرذ إلى علي المجرد في المحمد على المحمد بالمحمد المحمد بن صالح وعمد بن عبيد الله ، وقلم مهم ابن أخيه محمد بن صالح وعمد بن يحيى الكرماني خليفته ، وكانه وقالم حتى إذا جاوزوا كسر قنطرة كانت مثال لئلا يتيمه الحيل .

قال محمد بن الحسن : وكنت فيمن انصرف مع المتقدّمين من أصحاب على ، ومر الجيش في ليلتهم تلك مسرعين ، فانتهؤا إلى هسكر مكرّم في وقت طلوع الفجر ؛ وكانت داخلة في سلّم الحبيث ؛ فنكث أصحابه ، وأوقعوا بعسكر مُكّرم ، ونالوا نهياً ؛ ووافى على با أبان في أثر أصحابه ، فوقف على ما أحدثوا فلم يقدير على تغييره ، فمضى حتى صار إلى الأمواز ولما انتهى إلى أحمد بن ليثريّه انصرافً على ، كرّ راجعاً حتى وافى تُستّر ، فاوقع بمحمد بن عبيد الله ومن معه ، فافلت محمد ، ووقع في يده المعروف بأبي داود الصعلوك ، فحمله إلى بالسلطان المعتمد ، واقام أحمد بن ليثريّه بتُشتّر .

قال عمد بن الحسن: فحدثني الفضل بن عدي الدارمي - وهو أحد من كان من أصحاب قائد الزُّنج الفشم إلى عمد بن أبان اخس على بن أبان الفال على المنافز ألم عد بن ليوية بتُستر، خرج إليه على بن أبان الفسم إلى عمد بن أبان الحسن على بن أبان الفسم المنافز المنا

وحج بالناس فيها الفضل بن إسحاق بن الحسن بن العباس بن محمد .

# ثم دخلت سنة ثلاث وستين وماثتين ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من ظفر عُزَير بن السريّ صاحب يعقوب بن الليث بمحمد بن واصل وأخده أسيراً . وفيها كانت بين موسى دالجويه والأعراب بناحية الزنبار وقعة ، فهزموه وفلّوه ، فوجّه أبو أحمد ابنه أحمد في جاعة من قواده في طلب الأعراب الذين فلّوا موسى دالجويه .

وفيها وثبُ الدّيرانيُّ بابن أوس نبيّته ليلًا ، وفرَّق جمعه ، ونهب عسكوه ، وأفلت ابن أوس ، ومضى نحو سط .

وفيها خرج في طريق الموصل رجلٌ من الفراغنة ، فقطع الطريق ، فظُفِر به فقتِل .

وفيها أقبل يعقوب بن الليث من فارس ، فلتما صار إلى النُّوينَّدَجان انصرف أحمد بن ليثويَّه عن تُستَّر، » وصار فيها يعقوب إلى الأهواز ، وقد كان لابن ليثويه قبل ارتحاله عن تُستر وقعة مع أخمي عليِّ بن أبان ، ظفر فعها محمامة كمنة من زنوجه .

### ذكر ألخبر عن هذه الوقعة :

ذكر عن عليّ بن أبان ، أن ابن لينويه لما هزمه في الوقعة التي كانت بينها في الباهليّين ، فاصابه ما أصابه 
فيها ، ووافي الأهراز ، لم يقمّ بها ، وهفى الى عسكر صاحبه قائد الزُنْج ، فعالج ما قد أصابه من الجراح حتى 
براً ، ثم كرّ راجعاً إلى الأهراز ، ووجه أخاه الحليل بن أبان وابن أشيه عمد بن صالح المعروف بأبي سهل ، في 
جيش كتف إلى ابن لينويه ، وهو يوهنا مقيم بعسكر مكرّم فسارا فيمن معها ، فلقيها ابن ليثويه على فرسخ 
من عسكر مكرّم ، قاصداً إليها ، فالتنبى الجمعان ، وقد كمّن ابن ليثويه كميناً . فلما استحر القتال تطارد ابن 
ليثويه ، فطم الزُنج فيه ، فتجعوه حتى جاوزوا الكمين ، فخرج من ورائهم ؛ فاجزوا وتفرّقوا ، وكرّ عليهم 
ابن ليثويه ، فالى حاصيته منهم ، ورجعوا مفلولين . فانصرف ابن ليثويه بما أصاب من الرؤوس إلى تُستر ، 
ووجه على بن أبان انكلويه مسلحة إلى المسرّقان إلى احد بن ليتويه إلى المسلّحة ، فكمن هم فيمن معه ، فلها وافوه خرج 
وانتهى لن الحليل بن أبان مسيرً أصحاب ابن ليثويه إلى المسلّحة ، فكمن هم فيمن معه ، فلها وافوه خرج 
إليهم ، فلم يفلِتُ منهم أحد ، وتُتلوا عن آخرهم ، وحُمِلت رؤوسهم إلى على بن أبان ، وهو بالأهواز ، وهرب عنها بان ليثويه الى الحيّين ، بان ان هو وبالأهواز ، وهرب عنها ابن ليثويه .

ذكر الحبر عيا كان من أمر الصفّار هنالك في هذه السنة :

ذُكر أنَّ يعقوب بن الليث لما صار إلى جندي سابور ، نزلها وارتحل عن تلك الناحية كلَّ مَنْ كان بها من السلطان ، ووجه إلى الأهواز رجلاً من قبله يقال له الحصن بن العنبر ، فلمّا قاريا خرج عنها عليّ بن أبان صاحب قائد الزُّنج ، فنزل نهر السلوة، ودخل حصن الأهواز ، فاتما بها ، وجعل أصحابه وأصحاب عليّ بن أبان ، يُعرب بعضهم على بعض ، فيصيب كلّ فريق منهم من صاحبه ، إلى أن استعدّ عليّ بن أبان ، وصار إلى الأمواز ، فاوقع بالحصن ومن معهد وقعة غليظة ، قتلّ فيها من أصحاب يعقوب خلقاً كثيراً ، وأصاب خيلاً ، وغم غنائم كثيرة ، وهرب الحصن ومن معه إلى عسكر مكرّم ، وأقام عليّ بالأهواز حتى استباح ما كان فيها ، ثم رجع عنها إلى نهر السدرة، وكتب إلى بيّبوذ يأمر بالإيقاع برجل من الأكراد من أصحاب الصفّار كان مقياً بهرورق ، فاوقع به ببهوذ ، فقتل رجاله وأسره ، فمن عليه وأطلقه ، فكان عليّ بعدذلك يتوقع مسيريعقوب إليه فلم يسرّ ، وأممّا المكمّا عن قال أصحاب الحبيث ، فلا تصار على المقام الأهواز ، فلي ذلك فلم يسرّ ، وأممّا المام الأمواز ، وكتب إلى طيّ من إنهان يساله المهادة ، وأن يقرّ أصحاب بالأهواز ، فلي ذلك ورد نقل طعام كان هناك ، فتجائى له الصفار عن نقل ذلك الطعام ، وتجائى عليّ للصفّار عن عَلَف كان بالأهواز ، فقل طعام كان هناك ، فتجائى له الصفّار عن نقل ذلك الطعام ، وتجائى عليّ للصفّار عن عَلَف كان بالأهواز ، فقل طعام العاما ، وترك العَلْف ، وتكاف الفريقان ، أصحاب عليّ وأصحاب الصفار .

وفيها توفيُّ مُساور بن عبد الحميد الشاري .

وفيها مات حبيد الله بن يحيى بن خاقان ، سقط عن دابته في الميدان من صدمة خادم له ، يقال له رشق ، يوم الجمعة لعشر خَلُون من في القمدة ، فسال من منخره وأذنه دم ، فمات بعد أن سقط بثلاث ساعات ، وصلى عليه أبو أحمد بن المتوكل ، ومشى في جنازته ، واستوزر من الفد الحسن بن غلد . ثم قدم موسى بن بغا سامرًا لشلاث بقين من ذي القعدة ، فهرب الحسن بن غلد إلى بعداد ، واستوزر مكانه سليمان بن وهب ، لستًا ليال خَلُون من ذي الحجة ، ثم ولي عبيد الله بن سليمان كتبة المفوض والموفق إلى ما كان يل من كتبة موسى بن بغا ، ودفعت دار عبيد الله بن يحيى إلى كيفلغ .

وفيها أخرج أخو شركب الحسينُ بن طاهر عن نيسابور ، وغلب عليها ، وأخذ أهلها بإعطائه ثلث أموالهم ، وصار الحسين إلى مَرَّو ، ويها أخوخوارزم شاه يدعو لمحمد بن طاهر .

وفي هذه السنة سلَّمت الصقالبة لؤلؤة إلى الطاغية .

وحج بالناس فيها الفضل بن إسحاق بن الحسن بن إسماعيل .

## ثم دخلت سنة أربع وستين وماثنين ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

لمن ذلك ترجيهُ يعقوب الصفّار جيشاً إلى الضَّيْمَرَة ، فتقدّمه إليها ، وأخلوا صَيغُون ومُضيّ به إليه أسيراً ، فمات عنده .

ولإحدى عشرة خلت من المحرّم ، عسكر أبو أحمد ومعه موسى بن بغا بالقائم ، وشَيِّعها المعتمد ، ثم شخصا من سامرًا لليلتين خلتًا من صفر ، فلمّا صارا ببغداد ، مات بها موسى بن بغا ، وجُمِل إلى سامرًا ، فدفن بها .

وفيها في شهر ربيع الأول ماتت قَبيحة أمَّ المعترُّ .

وفيها صار ابن الدُّيْزَانُ إلى الدينُور ، وتعاون ابن حياض ودُّلُف بن عبد العزيز بن أبي دَلُف عليه ، فهزماه واُخدا أمواله وضياهه ، ورجم إلى خُلوان مغلولًا .

وفيها أسرت الروم عبد الله بن رشيد بن كاوس .

ذكر الحبر عن سبب أسرهم إياه :

ذُكِر أنَّ سبب ذلك كان ، أنه دخل أرض الروم في أربعة آلاف من أهل الثغور الشأمية ، فصار إلى حصينٌ والمسكنين ، فغنم المسلمون ، وقفل ، فلتما رحل عن البُذَنَدون ، خرج عليه بطريق سلوقيّة ويطريق فَلَيْدَيَة ويطريق فَرَة وكوكب وخَرْشنة ، فأحدقوا بهم ، فنزل المسلمون فعرقبوا دوابهم ، وقاتلوا ، فأتنلوا ، إلا خسمانة أو ستمانة ، وضعوا السياط في خواصر دوابّهم، وخرجوا ، فقتل الرّوم مَنْ قتلوا، وأسرعبد الله بن رشيد بعد ضرباتٍ أصابته ، وجُمل إلى لؤلؤة ، ثم جل إلى الطاغية على البريد .

وفيها رُبِّيَّ محمد المولّد واسطاً ، فحاربه سليمان بن جامع ، وهو عامل على ما يلي ثلك الناحية من قِبَل قائد الزّنج ، فهزمه وأخرجه عن واسط فلخلها .

ذكر الخبر عن هذه الوقعة وسببها:

ذُكر أنَّ السبب في ذلك كان أنَّ سليمان بن جامع الموجّه كان من قبل قائد الزَّنج إلى ناحية الحوانيت والبطائع ، لما هزم جُملان النركيُّ عامل السلطان ، واوقع باغَرْقِش ، ففلَّ عسكره ، وقتل تُحَنَّيْهاً ، ونهب ما كان معهم ، كتب إلى صاحبه قائد الزَّنج يستاذنه في المعبر إليه ، ليحدث به عهداً ، ويصلح أموراً من أمور منزله ؛ فليًّا أنفذ الكتاب بذلك ، أشار عليه أحمد بن مهديّ الجبائيُّ بتطرُّق عسكر البخاريّ ، وهو يومثل مقيم بَبُرْدُودا ، فقبل ذلك ، وسار إلى بَرْدودا ، فوافي موضعاً يقال له أكرمهر ؛ وذلك على خمسة فراسخ من عسكم تكين . فلما وافي ذلك الموضع ، قال الجبائق لسليمان : إن الرأي أن تقيم أنت هـا هنا ، وأمضى أنـا في السُّميريَّات ، فأجرَّ القوم إليك ، وأتعبهم فيأتوك وقد لغِبوا ، فتنال حاجتُك منهم . ففعل صليمان ذلك ، فعبَّى خيله ورجَّالته في موضعه ذلك ، ومضى أحمد بن مهديٌّ في الشَّميريات مُسحراً ، فوافي عسكر تكن ، فقاتله ساعة ، وأعدّ تكين خيلَه ورجاله ، وتطارد الجُّبائيّ له ، وأنفذ غلاماً إلى سليمان يعلمه أنّ أصحاب تكين واردون عليه بخيلهم . فلقي الرسول سليمان ، وقد أقبل يقفو أثر الجُّنَّانيُّ لما أبطأ عليه خبره . فردّه إلى معسكره ، ووافي رسول آخر للجبائي بمثل الخبر الأوّل ، فلها رجع سليمان إلى عسكره ، أنفذ ثعلب بن حفض البحرانيّ وقائداً من قواد الزُّنج ، يقال له منينا في جماعة من الزُّنْج ، فجعلهم كميناً في الصحراء عمّا بلي ميسرة خيل تكين ، وأمرهما إذا جاوزهم خيل تكين أن يخرجوا من وراثهم . فلما علم الجبائيُّ أن سليمان قد أحكم لهم خيلًه وأمر الكمين ، رفع صوته ليسمع أصحاب تكين ؛ يقول لأصحابه : غررتموني وأهلكتموني ، وقد كنتُ أمرتكم ألاَّ تدخلوا هذا المدخل ، فأبيتم إلاَّ إلقائي وأنفسكم هذا المُلْقَى الذي لا أرانا ننجومنه . فطمع أصحاب تكين لمَّا سمعوا قوله ، وجدُّوا في طلبه ، وجعلوا ينادون : بلبل في قفص . وســـار الجبائيُّ سيــوأ حثيثاً ، وأتبعوه يرشقونه بالسهام ، حتى جاوزوا موضع الكمين ، وقاربوا عسكر سليمان ، وهو كامن من وراء الجِلْر في خيله وأصحابه ، فزحف سليمان ، فتلقَّى الجيش ، وخوج الكمين من وراء الحيل ، وثني الجباثيُّ صدور سُميريَّاته إلى مَنْ في النهر ، فاستحكمت الهزيمة عليهم من الوجوه كلهـا ، وركبهم الزُّنج يقتلونهم ويسلبونهم ؛ حتى قطعوا نحواً من ثلاثة فراسخ .

ثم وقف سليمان وقال للحجائي: زرجع فقد غنمنا وسلمنا ، والسلامة أفضل من كل شيء . فقال الجبائي : كلا ؟ قد تحنيا قلويتم ، ونفذت حيلتنا فيهم ، والرأي أن نكسيهم في ليلتنا هذه ، فلملنا أن نزيلهم عن عسكرهم ، ونفض جمهم . فاتبع سليمان رأي الجبائي ، وصار إلى عسكر تكين ، فواقاه في وقت المغرب ، فأوقع به ، وبهض تركين فيمن معه ، فقتال قتالاً شديداً ، فانكشف عن سليمان وأصحابه . ثم وفق سليمان وعباً أصحابه عن وقيحة شبلاً في خيل من خيله ، وضتم إليه جماً من الربّجالة إلى الصحواء ، وأمر الجبائي ، فسار في الشموريات في بعلن اللهر ، وسار هو فيمن معه من أصحابه الحيالة والربّحالة ، فقتم المصابه الحيالة والربّحالة ، فقتم الصحابه الحيالة والربّحالة ، فقتم المحراء ، وأمر الصحاب ، فغنم ما وجد فيه ، وأحرق الصحاب واقعرف إلى مصدى عنه من أصحابه عن عسكر كناب الخبيث قد ورد بالإذن له ألمصر إلى منزله ، فاستخلف الجبائي ، وحمل الأعلام التي أصابها من عسكر تكين والشلوات التي أضلها من الممروف بأبي تميم ومن خيشيش ومن تكين ، وأقبل حتى ورد عسكر الحبيث ؛ وذلك في جمادى الأولى من المنا والمنتذ في المتعرف . ماثلا ومنتين ومائتين .

ذكر الخبر عن السبب الذي من أجله تهيأ للزنج دخول واسط ، وذكر الحبر عن الأحداث الجليلة في سنة أربع وستين وماثتين :

ذكر أن الجُبَائيّ بحيمى بن خلف لمّا شخص سليمان بن جامع من معسكره بعد الوقعة التي أوقعها بتكين

إلى صاحب الزُّنَّج ، خرج في السُّمُم يَات بالعسكر الذي خلَّفه سليمان معه إلى مازروان لطلب الميرة ، ومعه جماعة من السودان ، فاعترضه أصحاب جُعْلان ، فأخذوا سفناً كانتْ معه ، وهزموه ، فرجع مفلولاً حتى وَافى طهيثا ، ووافته كتب أهل القرية ، يخيرونه أنَّ منجور مولى أمر المؤمنين ومحمد بن عليّ بن حبيب اليشكريّ لما اتَّصل بهما خبر غيبة سليمان بن جامع عن طَهيثا ، اجتمعا وجمعا أصمحابهما ، وقصدا القرية ، فقتلا فيها وأحرقا وانصرفا ، وجلا من أفلت ممن كان فيها ، فصاروا إلى القرية المعروفة بالحجّاجية ، فأقاموا بها . فكتب الجَّبَائيّ إلى سليمان بخبر ما وردت به كُتُب أهل القرية ، مع ما ناله من أصحاب جُعْلان ، فأنهض قائد الزُّنج سليمان إلى طهيئا معجَّلا ، فوافاهما ، فأظهر أنه يقصد لقتال جُعْملان ، وعبًّا جيشه ، وقدِّم الجبائيّ أمامه في السميريّات ، وجعل معه خيلًا ورجلًا ، وأمره بموافاة مازروان والوقوف بإزاء عسكر جُعْلان ، وأنَّ يظهر الحيل ويرعاها بحيث يراها أصحاب جُعْلان ، ولا يُوقع بهم ، وركب هو في جيشه أجمع إلَّا نفراً يسيراً خلَّفهم في عسكره ، ومضى في الأهواز حتى خرج على الهورَيْن المعروفين بالربَّة والعمرقة . ثم مضى نحو محمد بن عليَّ بن حبيب ، وهو يومثل بموضع يقال له تَلْفَخَّار ، فوافاه فأوقع به وقعةً غليظة ، قتل فيها قتلى كثيرة ، وأخذ خيلًا كثيرة وحاز غنائم جزيلة ، وقتل أخاً لمحمد بن على ، وأفلت محمد ، ورجع سليمان ، فلما صار في صحراء بين البزَّاق والقرية وافته خيل لبني شيبان ، وقد كان فيمن أصاب سليمان بتلَّفخَّار سيد من سادات بني شيبان ، فقتله وأسر ابناً له صغيراً، وأخذ حجراً كانت تحته ، فانتهى خبره إلى عشيرته ، فعارضوا سليمان بهذه الصحراء في أربعمائة فارس . وقد كان سليمان وجِّه إلى عُمير بن عمار خليفته بالطفِّ حين توجِّه إلى ابن حبيب ، فصار إليه ، فجعله دليلًا لعلمه بتلك الطريق ، فاتًا رأى سليمان خيل بني شيبان قدّم أصحابه أجمعين إلَّا عمير بن عمار فإنه انفرد ، فظفرت به بنو شيبان فقتلوه ، وحملوا رأسه ، وانصرفوا .

وانتهى الحجر إلى الحبيث ، فعظم عليه قتل عُمير ، وحمل سليمان إلى الحبيث ما كان أصاب من بلد عمد بن عليّ بن حبيب ؛ وذلك في آخر وجب من هذه السنة . فلما كان في شعبان نهض سليمان في جُم من أصحابه ؛ حتى وافى قرية حسان ، وبها يومند قائد من قواد السلطان يقال له جيش بن حرتكين ، فاوقع به ، فأجفل عنه ، وظفر بالفرية فانتهبها ، وأحرق فيها وأخذ خيلاً ، وحاد إلى عسكره . ثم خرج لعشر خلون من شعبان إلى الحوانيت ، وأصعد الجبائيّ في السميريات إلى برمساور ، فوجد هنالك صلاعاً لمها خيل من خيل مُجملان ، كان أواد أن يوافي بها بر أبان . وقد كان خرج إلى ما هناك متصيداً ، فأوقع الجبائيّ بتلك الصلاخ ، فقتل من فيها ، وأحد الحيل حكانت اثني عشر فرساً حواد إلى طَهيئا . ثم بض سليمان إلى تل رمانا ، لللاث بقين من شعبان فاوقع بها ، وجلا عنها أهلها ، وحاز ما كان فيها . ثم وجع إلى عسكره ، وبيض لعشر ليال خَلُون من شهر رمضان إلى الموضع المعروف بالجازة ، وإناً يومئذ هناك ، وجُعلان بمازوران .

وقد كان سليمان كتب إلى الخبيث في الترجيه إليه بالشّذا ، فوجه إليه عشر شذوات ، مع رجل من أهل عبَّدان يقال له الصقر بن الحسين ، فلتم وفي سليمان الصّقر بالشَّذا اظهر أنه يريد جُمْلان ، ويادرت الأخبار إلى جُعُلان بأن سليمان يريد موافاته ؛ فكانت همته ضبط عسكره . فلها قُرَّب سليمان من موضع أبًا مال إليه ، فاوقم به ، والفاه غارًا بمجيئه ، فنال حاجته ، وأصاب ستّ شلَوات .

قال محمد بن الحسن : قال جبَّاش : كانت الشُّذُوات ثمانية ، وجدها في عسكره ، وأحرق شذاتين كانتا

على الشطّ ، وأصاب خيلاً وسلاحاً وأسلاباً ، وانصرف إلى عسكره ، ثم أظهر أنه يريد قصد تكين البخاري ، وأعدّ مع الجبائي وجعفر بن أحمد خال ابن الخبيث الملمون المعروف بأنكلاي سفنا . فلها وافت السفن عسكر جُمُّلان ، نهض إليها ، فاوقع بها ، وحازها وأوقع سليمان من وجهة البرّ ، فهزمه إلى الرُّسافة ، واسترجع سفته ، وحاز سبمة وعشرين فرساً ومهرين من خيل جُمُلان وثلاثة أبغل ، وأصاب نهباً كثيراً وسلاحاً ، ورجع إلى طهيئا .

قال محمد: أنكر جبائش أن يكون لتكين في هذا الموضع ذكر ، ولم يعرف خبر العباداني في تكين ، وزعم القصد لم يكن إلا إلى جدائن ، وقد كان خبره خفي هل أهل عسكره حتى ارجفوا بأنه قد قبل وقتل الجبائي معه ، فجزعوا أشد الجزع ، ثم ظهر خبره وما كان منه من الإيقاع بجملان ، فسكنوا وقرّوا إلى أن وافى سليمان ، وكتب بما كان منه إلى الخبيث ، والمسافة في ذي سليمان ، وكتب بما كان منه إلى الخبيث ، فاصر سليمان إلى الرّصافة في ذي ومل أعلاماً إلى الخبيث ، وانحدر لخمس ليال خلون من ذي الحبحة سنة أربع وسين رمائتين إلى مدينة الحبيث ، فاتم منافق موارية قول معلى بن جامع القرية المعروفة بالخباجية ، فاوقع بها ، وأسر جامع القرية المعروفة بالمنافق بها ، وأسر وحمل إلى المنافقة من المنافقة من المنافقة من المنافقة من المنافقة من أن المنافقة من هالمنافقة من هالمنافقة من هالمنافقة من هالمنافقة من هالمنافقة من هالمنافقة من المنافقة من هالمنافقة من هالمنفقة من هالمنافقة منافقة م

قال محمد : قال جَبَّاش : المقتول بهذا الموضع بينَك ، فاساطُرْناج فإنه قبل بجازروان . ثم وافى الرُّصافة ، وبها يومثذ عسكر مطر بن جامع ، فاوقع به ، فاستياح عسكره ، وأخد منه سبع شَذَوات ، وأحرق شَذَاتين ، وذلك في شهر ربيع الآخر سنة أربع وستين ومالتين .

قال عميد : قال جبًاش : كانت هله الوقعة بالشديديّة ، واللدي أخِذ يومئد ستّ شدوات ، ثم مضى سليمان في همس شَدُوات ، ورتّب فيها صناديد قوّاده وأصحابه ، فواقعه تكين البخاريّ بالشديديّة ، وقد كان ابن لِيُوريّه حينلد صار إلى ناحية الكوفة رجّنبُلام ، فظهر تكين على سليمان ، وأخط منه الشُدُوات التي كانت

معه بالتها وسلاحها ومقاتلتها ، وقتِل في هذه الوقعة جِلّة قرّاد سليمان . ثم زحف ابن ليثويّه إلى الشديديّة ، وضبط تلك النواحي إلى أن ولّى أبو أحمد محمّداً المؤلّد واسطاً .

قال محمد : قال جَبَّاش : لمَّا وافَى ابن ليثويه الشدينيَّة سار إليه سليمان ، فَاقَام يومين يقاتله ، ثم تطارد له سليمان في اليوم الثالث ، وتبعه ابن ليثويه فيمن تسرَّع معه ، فرجع إليه سليمان ، فألقاء في فوّهة بردودا ، فتخلص بعد أن أشفى على الغرق . وأصاب سليمان سبع عشرة دابة من دوابٌ ابن ليثويه .

قال : وكتب سليمان إلى الخبيث يستمدّ ، فرجّه إليه الخليل بن أبان في زُهاء ألف وخمسمائة فارس ، ومعه للمذرّب ، فقصد عند موافقة هذا المدد إياه لمحاربة محمد للمولّد ، فأوقع به فهرب المولّد ، ودخل الزّلج

واسطاً ، فقتل بها نحلّ كثير ، وانتهبت وأحرقت ، وكان بها إذ ذاك كتجور البخاري ، فحامى يومه ذلك إلى وقت العصر ، ثم قتل ، وكان الذي يقود الحقى ليومئذ في مسكر سليمان بن جامع الحليل بن أبان وعبد الله المماروف بالملاوب . وكان المباري في الشيرات ، وكان الزنجي بن مهربان في الشيرات ، وكان سليمان بن جامع في قوامه من السودان ورجالته منهم ، وكان سليمان بن صومى الشعرائي وأضواه في خيله ورجله مع سليمان بن جامع عن واسط ، ومفى بجميع سليمان بن جامع عن واسط ، ومفى بجميع المباري بن بان احتلاث ، فكن الحليل بلدلك إلى أخيه الجيش إلى جُنبًاد ليميث ويقبر ، ووقع بينه ويين الحليل بن أبان اختلاث ، فكنب الحليل بذلك إلى أخيه مع طي بن أبان ، فاستمنى له قائد الزنج من المقام مع سليمان ، وأذن للخليل بالرجوع إلى مدينة الحبيث مع طي بن أبان وغلمانه ، وقبّه الجبائي والملاوب في الأعراب مع سليمان ، وأقام بمسكره إباما ، ثم مضى إلى أمر ، فعسكر به ، ووبّه الجبائي والملذّب إلى جُنبًاد ، فاقاما هنالك تسعين ليلة ، وسليمان معسكر بنهر

قال محمد : قال جبّاش : كان سليمان معسكراً بالشديديّة .

## ذكر خبر خروج سليمان بن وهب من بغداد إلى سامرًا

وفي هذه السنة خرج سليمان بن وهب من بغداد إلى سامرًا ، ومعه الحسن بن وهب ، وشيّعه أحمد بن المؤقّق ومسرور البلخيّ وهامة القواد ؛ فلما صار بسامرًا غضب هليه المتمد وحسمه وقيّده ، وانتهب داره وداري ابنيّه وهب وإبراهيم ، واستوزر الحسن بن غلّد لثلاث بقين من ذي القعدة ، فشخص الموقّق من بغداد وداري ابنيّه ومن سليمان ، فلما قرب أبو أحمد من سامرًا تحوّل المتمد إلى الجناني الغزيميّ ، فمسكر به ، ونزل أبو أحمد ومن مسيمان المؤتّف والمتمد إلى مؤاّز من ذي الحبحة ، صار المتمد إلى مؤاّز من ذي الحبحة ، صار المتمد إلى مؤاّزة في وجنّلة ، وصار إليه أخوه أبو أحمد في زُلًان ، فنخلع هل أبي أحمد وعلى مسرور البلخيّ عسكر وكيَّقلغ وأحمد بن موسى بن بغاً . فلما كان يوه بابع أبي أحمد إلى حسكر المتمدد ، واطلق صليمان بن وهب ، ورجع المتمدد إلى الجوّسة ، وهرب الحسن بن علّد وأحمد بن صالح بن شيززاد ، وكتب في قيض أموالها وأموال أسبابها ، وحب أحمد بن أبي الأصبة ، وهرب الفواد المذين والمؤافر المؤوّل ، ثم ظهر . ثم شخص الفؤاد الذين كانو صاروا إلى كُوريت إلى الوصية ، وفضوب إليهم في الجهاية .

وحجَّ بالناس في هذه السنة هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن عيسى الهاشميِّ الكوفيُّ .

11 commence in the second of the commence of the second of

# ثم دخلت سنة خمس وستين وماثنين ذكر الخبر عيّا كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من وقعة كانت بين أحمد بن آيتويُّه وسليمان بن جامع قائد صاحب الزَّنج بناحيــة جُنبُاده .

### ذكر ألخبر عن هذه الوقعة وسببها :

ذُكر أن سليمان بن جامع كتب إلى صاحب الزَّيع ، غيره بحال نهر يموف بالزهيريّ ، ويسأله الإذن له في النفقة على إنفاذ كرِّيه إلى سَوَاد الكوفة والبرار ، ويُعلِمه أن المسافة في ذلك قرية ، وأنه من أنفله تهياً له بذلك خُل كلّ ما بنواحي جُنبًلام وسواد الكوفة من الميرة . فوجه الحبيث بلملك رجلاً يقال له محمد بن يزييد المحمديّ ، وكتب إلى سليمان بإزاحة عياله في المال والإقامة معه في جيشه إلى وقت فراغه ، عاويته له ، ف مضى سليمان بجميع جيشه حتى أقام بالشريطية نحواً من شهر ، وألقى الفكلة في النهر ؟ وخلال ذلك ما كان سليمان يتعلزق ما حوله من أهل خُسرٌ صابور ؟ وكانت الميون ما خوله من أهل خُسرٌ صابور ؟ وكانت الميو تتصل به من ناحية العمين وما والأها إلى أن واقعه ابن لَيْتويّه عامل أما أحد هل جَنْبُلام ، فقتل أله الذا أ

قال همد بن الحسن: قتل سبعة واربعين قائداً وتحَلقاً من الحقلق لا يجحى كثرة ، واستبيح حسكو ، وأحرقت سفنه ، وكانت مقيمة في هذا النهر الذي كان مقياً على إنفاذه ، فمضى مفلولاً حتى والى طهيئا ، فاقام بها ، ووافى الجبائي في عقب ذلك ، ثم أصعد فاقام بالموضع المعروف بير قمرتا ، واستخلف على الشُدُوات الاشتهام الذي يقال له الزنجيّ بن مهربان ، وقد كان السلطان وبّعه تُصيراً لتنبيد شامرّج ، وحمّله ليل الباب ، وتقلّد ما كان يقلّده ، فوافى نصير الزّنجيّ بن مهربان بعد حمله شامرج مقيداً بنهر برتمرتا ، وأحد منه تسع شُدُوات ، واستردً الزنجيّ منها سناً.

قال محمد بن الحسن : أنكر جبّائس أن يكون الزّلجيّ بن مهربان استرّدٌ من الشّدُوات شيئاً ، ورَعم أنّ نصيراً فهب بالشّدُوات أجمع ، وانصرف إلى طَهِيتًا ، ويادر بالكتاب إلى سليمان ، ووافاه . فأقام سليمان بطهيتًا إلى أن اتّصل به خير إقبال الموقق .

وفيها أوقع أحمد بن طولون بسيها الطويل بأنطاكية ، فحصره بها ، وذلك في المحرّم منها ، فلم يزل ابن طولون مقيهاً عليها حتى افتتحها ، وقتل سيها .

وفيها وثب القاسم بن مماه بدُّلُف بن عبد العزيز بن أبي دُلف بأصبهان ، فقتله . ثم وثب جماعة من

أصحاب دُلف على القاسم ، فقتلوه ورأسوا عليهم أحمد بن عبد العزيز .

وفيها لحق عمد المولَّد بيعقوب بن الليث ، فصار إليه، وذلك في المحرَّم منها ، فأمو السلطان بقبض أمواله وعقاراته .

وفيها تتلت الأحراب جُملان المعروف بالميّار بديمًا ، وكان خرج لبُذُرقة قافلة ، فقتلوه ؛ وذلك في جادى الأولى ؛ فوجّه السلطان في طلب الذين قتلوه جاعةً من الموالى ، فهرب الأحراب ، ويلغ الذين شخصوا في طلبهم عين النّمر ، ثم رجعوا إلى بغداد ، وقد مات منهم من البرد جماعة ؛ وذلك أنّ البرد اشتذ في تلك الأيام ودام أياماً ، وسقط الثلج بهغداد .

وفيها أمر أبو أحمد بحبس سليمان بن وهب وابنه عُبيد الله ، فحبسا وهدة من أسبابهم في دار أبي أحمد ، وانتهبت دور عِدَّة من أسبابه ، ووكل بحفظ داري سليمان وابنه عبيد الله ، وأمر بقبض ضياعها وأموالها وأموال أسبابها وضياعهم خلا أحمد بن سليمان . ثم صولح سليمان وابنه عبيد الله على تسمماثة ألف دينار ، وصيِّرا في موضع يصل إليها من أحبًا .

وليها عسكر موسى بن أتامش وإسحاق بن كُذاجيق وينفجور بن أرخُوز والفضل بن موسى بن بغا بياب الشماسيّة ، ثم عبروا جسر بغداد ، فصاروا إلى السفينتين ، وتبمهم أحمد بن الموقّق ، فلم يرجعوا ، ونزلوا صَرْصَ .

وفيها استكتب أبو أحمد صاعد بن غملُد ؛ وذلك لاثنتي عشرة بقيت من جمادى الأخرة ، وخلع عليه ، فعضى صاعد إلى القواد بصرصر ، ثم بعث أبو أحمد ابنه أحمد إليهم ، فناظرهم فانصرفوا معه فخلع عليهم .

وفيها خرج ـ فيها ذكر ـ خمسة من بطارقة الرَّوم في ثلاثين ألفاً من الروم إلى أذَّنة ، فصاروا إلى المصل

واسروا أوخوز ـ وكنان والي الثغور ـ ثم عُزِل ، فرابط هناك فاسر ، وأسر معه نحوٌ من أربهمائة رجل . وقَتَلوا مُن نفر إليهم نحواً من ألف وأربعمائة رجل ، وانصرفوا اليوم الرابع ، وذلك في جُمادى الأولى منها .

وفي رجب منها عسكر موسى بن أتامش وإسحاق بن كُنْدَاجِيق وبنفجور بن أرخوز بنهر دَيُالي .

وفيها غلب أحمد بن عبد الله الخُبُستانيّ على نيسابور ، وصار الحسين بن طاهر عامل محمد بن طاهر إلى مُرّو ، فأقام بها وأخو شركب الجمّال بين الحسين والحُبستانيّ أحمد بن عبد الله .

وفيها أخربت طوس .

وفيها استوزر إسماعيل بن بلبُل .

وفيها مات يعقوب بن الليث بالأهواز وخلفه أخوه عمرو بن الليث ؛ وكتب عمرو إلى السلطان بأنه سامع له ومطيع ؛ فوجّه إليه أحمد بن أبي الأصبغ في ذي القعدة منها .

وفيها قتلت جماعة من أعراب بني أسد عليّ بن مسرور البلخيّ يطريق مكة قبل مصيره إلى المُغيثة ، وكان أبو أحمد ولى محمد بن مسرور البلخيّ طريق مكة ، فولاه أخاه عليّ بن مسرور .

وفيها بعث ملك الروم بعبد الله بن رشيد بن كاوس الذي كان عامل الثغور ، فـأسر ، إلى أحمد بن

طولون مع عِلَّة من أسراء المسلمين وعِدَّة مصاحف هدية منه له .

وفيها صارت جماعة من الزَّنج في ثلاثين سُمَيريَّة إلى جَبُّل ، فأخذوا أربع سفن فيها طعام ، ثم انصرفوا .

وفيها لحق العباس بن أحمد بن طولون مع من تهمه بيرقة ، غالفاً لابية أحمد ، وكان أبوه أحمد استخلفه ـ فيها ذكر ـ على عمله بمصر أما توجّه إلى الشائم ؛ فلما انصوف أحمد عن الشائم راجعاً إلى مصر حمل العباس ما في بيت مال مصر من الأموال ؛ وما كان لابيه هناك من الاثاث وغير ذلك . ثم مضى إلى يُرقة ، فوجّه إليه أحمد جيشاً ، فظفروا به وردوه إلى أبيه احمد ، فحبسه عنده ، وقُتِل لسبب ما كان منه جماعة كانوا شايعوا ابنه على

وفيها دخل الزَّنج النَّممانيَّة ، فأحرقوا سوقَها ، وأكثر منازل أهلها ، وسَبَوا ، وصلروا إلى جُرْجَرَايا ، ودخل أهلُ السواد بغداد .

وفيها وتى أبو أحمد عمرَو بن الليت تُحراسان وفارس وأصبهان وسيجستان وكرَّمان والسند ، وأشهد له بذلك ، ووجَّه بكتابه إليه بتوليته ذلك مع أحمد بن أبي الأصبغ ، ووجَّه إليه مع ذلك العهد والعقد والحلع .

وفي فني الحجة منها صدار مسرور البلخي إلى النيل ، فتنتمى عنها عبد ألله بن ليُتريَّه في أصحاب آخيه ، وقد أظهر الحلالف على السلطان ، فصار ومَنْ معه إلى أحمد أباذ ، فتبعهم مسرور البلخيّ يريد عاربتهم ؛ فبدر عبد الله بن ليثويَّه ومَنْ كان معه ، فترجّلوا لمسرور ، وانقادوا له بالسمع والطاعة ، وعبد الله بن ليثويّه نزع سيفه ومنطقته فعلقها في عُنَّقه ، يعتلر إليه ، ويحلف أنه حمل على ما فعل ، فقبل منه ، وأمر فخلع عليه وعلى عدّة من القواد معه .

وفيها شخص تكين البخاريُّ إلى الأهواز مقلَّمة لمسرور البلخي

ذكر الخبر عمّا كان من أمر تكين بالأهواز حين صار إليها :

ذكر محمد بن الحسن أنّ تكين البخاري ولاه مسرورالبلخي كور الأهواز حين ولاه أبو أحمد عليها ، فترجّه تكين إليها ، فوافاها ، وقد صار إليها على بن أبان المهابيّ ، فقصد تُسَنَّز ، فأحاط بها في جَم كثير من أصحابه الزُّنج وغيرِهم ؛ فراع ذلك أهلَها، وكادوا أن يُسلموها، فوافاها تكين في تلك الحال ، فلم يضع عنه ثياب السُّمَّر ؛ حتى واقع علىّ بن أبان وأصحابه ؛ فكانت الدُّبَرة على الزُّنج ؛ فقتِلوا ومُوْموا وتفرّقوا ، وانصوف عليّ فيمن بقي معه مفلولاً منحوراً ، وهذه وقعة باب تُوذك الشهورة .

ورجع تكين البخاريّ ، فنزل تُستَّر ، وانفسة إليه جمَّ كثير من الصعائيك وغيرهم ، ورحل إليه عليّ بن أبان في جمع كثير من أصحابه ، فنزل شرقيّ المسرقان ، وبيحل أخاه في الجانب الغربيّ في جماعة من الحيل ، وجعل رجًالة الزّنج معه ، وقدم جماعة من قوّاد الزّنج ؛ منهم أنكلويه وحسين المعروف بالحماميّ وجماعة غيرهما ، فأمرهم بالمقام بقنطرة فارس .

وانتهى الحبر بما ديّره علمّ بن أبان إلى تكين ، وكان الذي نقل إليه الحبر غلاماً يقال له وصيف الروميّ ، وهرب إليه من حسكر عليّ بن أبان ، فاخبره بمقام هؤلاء القوم بقنطرة فارس ، وأعلمه تشاقُلهم بشرب النبيدُ ونفرق أصحابهم في جمع الطعام ، فسار إليهم تكين في الليل في جمع من أصحابه ، فأوقع بهم ؛ فقتل من قواد الزَّنج أنكلويه والحسين المعروف بالحَمَّاميّ ومفرّج المكنى أبا صالح وأندرون ، وانبزم البـاقون ، فلحقوا بالخليل بن أبان ، فأعلموه ما نزل بهم ؛ وسار تكين على شرقيّ المسرَّقان حتى لقيّ عليّ بن أبان في جمع ، فلم يقف له عليّ وانبزم عنه ، وأسر غلام لعليّ من الخيالة يعرف بجَشْفَرَوَّه ، ورجع عليّ والخليل في جمعها إلى الأهواز ، ورجع تكين إلى تُشكّر ، وكتب عليُّ بن أبان إلى تكين يسأله الكففُّ عن قتل جعفرويه . فحبسه ، وجرت بين تكين وعليّ بن أبان مراسلات وملاطفات ، وانتهى الخبر إلى مسرور ، فأنكرها . وانتهى إلى مسرور أنّ تكين قد ساءت طاعته ، وركن إلى هليّ بن أبان ومايله .

قال محمد بن الحسن : فحدّنتي محمد بن دينار ، قال : حدّشي محمد بن عبد الله بن الحسن بن عليّ المأمريّ البادغسيم \_ وكان من أصحاب تكين البخاريّ ـ قال : لما انتهى إلى مسرور الخبر بالتباث تكين عليه لأموض عن تكين والإحاد الأمره ، فبععل طريقه على شابِّرزان ، ثم سار منها حتى وائى السوس ، وتكين قد عرف ما انتهى إلى مسرور من تعبره ، فهو طريقه على شابِّرزان ، ثم سار منها حتى وائى السوس ، وتكين قد عرف ما انتهى إلى مسرور وتكين رسائل حتى أمنّ مستوحش من ذلك ومن جاءة كانت تبدى عند مسرور من قواده ، فجرت بين مسرور وتكين رسائل حتى أمنّ تكين ، فضبر إليه مسلياً ، فأمر به فأنجذ سيفه ، ووكُتل به ؛ تكين ، فضبر الله مسلياً ، فأمر به فأخذ سيفه ، ووكُتل به ؛ فله إلى عدل بن عبد الله الكرديّ ، وانتهى الخبر إلى مسرور ، فبسط الأمان لمن بقي من جيش تكين ، فلمحقوا به .

قال محمد بن عبد الله بن الحسن المأمويّ : فكنت أحد الصخارين إلى هسكر مسرور ، ودفع مسرور تكين لمل إبراهيم بن جُعلان ، فاقام في يده عبوساً ، حتى وافاه أجله فتريّن .

وكان بعض أمر مسرور وتكين الذي ذكرناه في سنة خمس وستين ، ويعضه في سنة ست وستين .

و دان بعض امر مسرور و نخبن اللّبي دهرناه في سنه حمس وستين ، و يعظمه في سنه ست وستين وحجّ بالناس في هذه السنة هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن عيسى الهاشميّ .

وفيها كانت موافلة المعروف بأي المغيرة بن عيسى بن محمد المخزومي متغلّباً بزنج معه على مكة .

## ثم دخلت سئة ست وستين وماثنين ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من تولية عمرو بن الليث عبيد الله بن عبد الله بن طاهر خلاقته على الشرطة بعداد وسائرًا في صفر ، وخلع أبي أحمد عليه ، ثم مصبر عبيد الله بن عبد الله إلى منزِله ، فخلع عليه فيه خلعة عمرو بن الليث ، وبعث إليه عمرو بعمود من ذهب .

وفي صفر منها غلب أساتكين على الرُيِّ ، وأخرج عنها طَلَمُجُور العامل كان عليها ، ثم مفمى هو وابته الاكترتكين إلى قُرْوين ، وعليها أبردون أشو كيفُلغ ، فصالحاه ودخلا قُرُوين ، وأخذا محمد بن الفضل بن سنان العجل ، فأخذا أمواله وضياهه ، وتتله أساتكين . ثم رجع إلى الرُّيِّ ، فقاتله أهلها فغلبهم ودخلها .

وفيها وردت سريّة من سرايا الرّوم تلّ بُسْمَى من ديار ربيعة ، فقتلَتْ من المسلمين ، وأُسرَتْ نحواً من مائتين وخمسين إنساناً ، فنفر أهلُ نَصِيبين وأهل الموصِل ، فرجعت الروم .

وفيها مات أبو الساج بجنديُسابور في شهر ربيع الآخر ، منصرفاً عن عسكر عموو بن الليث إلى بَغداد ، ومات قبله في المحرَّم منها سليمان بن حبد الله بن طاهر .

ووتًى عمرو بن الليث فيها أحمد بن عبد العزيز بني أبي دُلف أصبهان .

وولَّى فيها محمد بن أي الساج الحَرِّمَينُ وطريق مكة .

وفيها ولي أغرقش ما كان تكين البخاري يليه من عمال الأهواز ، فسار أغرقش إليها ، وبخلها في شهر رمضان ، فذكر محمد بن الحسن أن مسروراً وجه أغرقش وآبا وتعكر بن جامع لقتال عليّ بن أبان ، فساروا حتى انتهوا إلى تُستر ، فاقاموا يها ، واستخرجوا من كان في حبس تكين ، وكان فيه جعفرويه في جماعة من أصحاب قائد الرّفيج ، فقبلوا جميعاً . وكان مطر بن جامع المترلي قتلهم ، ثم ساروا حتى وافواعسكر مكنم، ورحل اليهم عليّ بن أبان ، وقدم أمامه إليهم الخليل أخاه ، فصار إليهم الخليل ، فواقفهم وتلاء علي ، فلها كثر عليهم جمع وأقام الخليل فيمن معه بالمسروفان ، وأناه الجرب بأن أغرقش وآبا ومكر بن جامع قد أقبلوا نحوه ، ونزلوا الجانب الشرقيّ من قنطرة أربُك ليعبروا إليه ، فكتب الخليل بذلك إلى أخيه علي بن أبان ، فرحل عليّ إليهم حتى وافاهم بالنصرة ، ووجه الى الخليل يأمره بالمصر إليه ، فوافله وارتاع من كان بالأهواز من أصحاب عليّ ، فلعلوا حتى المسروات بن علي بن أبان وقواد السلطان هناك ؛ وكان ذلك فلعموا حسكره ، ومضوًا إلى غير السلرة ، ونشبت الحرب بين عليّ بن أبان وقواد السلطان هناك ؛ وكان ذلك ، فلعلم المقلم والمناهم عسكره ، ومضوًا إلى غير السلرة ، ونشبت الحرب بين عليّ بن أبان وقواد السلطان هناك ؛ وكان ذلك .

يومهم، ثم تحاجزوا . وانصرف عليّ بن أبان إلى الأهواز ، فلم يجد بها أحداً ، ووجد أصحابه أجمين قد لحقوا بنهر السُّدرة ، فوجد أصحابه أجمين قد لحقوا بنهر السُّدرة ، فوجه موّاد السلطان حتى نزلوا عسكر مكرم ، وأخد علي بن أبان في الاستمداد لفتائهم . وأرصل إلى بهبوذ بن عبد الوهاب ، فأتاه فيمن معه من أصحابه ، وبلغ أهرتش وأصحابه ما أجمع عليه من المسير إليهم عليّ ، فساروا نحوه ، وقد جعل عليّ بن أبان أخاه على مقدّمته ، وضمّ إليه بيّبوذ وأحمد بن الرّزيتيّ ، فالتقى الفريقان باللُّولاب . فأمر عليّ الحليل بن أبان أن يجمل بيّهرد كميناً ، فجعله . وسارا الحليل حتى لقيّ القوم ، ونشب القتال بينهم ، فكان أوّل الحيل الذك اليوم لأصحاب السلطان ، ثم جالوا بَوْلة وخرج عليهم الكمين ، وأكبّ الزّنج إكبابة ، فهزموهم ، فأسر بحامع ، صُرِعَ عن فرس كان تحته ، فأشاله بهبوذ ، فأي به مليًا ، وقتل سيها المعروف بصغراج في جاءة من القرّاد .

ولمَّا وافن جهبوذ مليًّا بمطر ، سأله مطر استبقاءَه ، فابي ذلك عليٌّ ، وقال : لو كنت أبقيت على جعفرويّه لابميز؛ علميك . وأمر به فائش إليه ، فضرب عنقه بيده .

ودخل هليّ بن أبان الأهواز ، وانصرف أغرتش وإنّا فيمن أفلت ممهها ، حتى وافيا تُسْتَرَ ، ووجّه هليّ بن أبان بالرؤوس إلى الحبيث ، فأمر بنصبها هليّ سُور مدينته .

قال : وكان على بن أبان بعد ذلك يأتي أغرتمش وأصحابه ، فتكون الحرب بينهم سبحالاً عليه وله ، وصرّف الحبيث أكثر جنوده إلى ناحية على بن أبان ، فكثروا على أغرتمش ، فركن إلى الموادعة ، وأحبّ عليّ بن أبان مثل ذلك ، فتهاذناً . وجعل عليّ بن أبان يُغير على النواحي ، فمن خاراته مصيره إلى الفرية المصروفة بيرُوذ ، فظهر عليها ، ونال منها خنائم كثيرة ، فكتب بما كان منه من ذلك إلى الحبيث ، ووجّه بالغنائم التي أصابها وأقام ،

وفيها فارق إسحاق بن كُنْدَاجيق عسكر أحمد بن موسى بن بُغا ؛ وذلك أن أحمد بن موسى بن بغا لما شخص إلى الجزيرة وتى موسى بن أتامش ديار ربيعة ، فانكر ذلك إسحاق ، وقارق عسكر، لسبب ذلك ، وصار إلى بُلد ، فاوقع بالاكراد اليعقوبية فهزّمَهم ، وأخذ أموالهم فقويٌ بذلك ، ثم لقي ابن مساور الشاري فقتله .

وفي شوَّال منها قَتَل أهلُ حِمْص عاملَهم حيسي الكرخيِّ .

وفيها أمر لؤلؤ غلام أحمد بن طولون موسى بن أتامش ؛ وذلك أنّ لؤلؤاً كان مقياً برابية بني تميم ، وكان موسى بن أتامش مقياً برأس العين ، فخرج ليلاً سكران ليكسهم ، فكمنوا له ، فاخلوه أسيراً ، وبعثوا به إلى الرُقة . ثم لقي لؤلؤ أحمد بن موسى وقواده ومن معهم من الأعراب في شوّال ، فهزم لؤلؤ ، وقُتل من أصحابه جماعة كثيرة ، ودجع ابن صفوان العقيلي والأعراب إلى ثقل حسكر أحمد بن موسى لينتهبوه ، وأكبّ عليهم أصحاب لؤلؤ ، فبلغت هزيمة المنفلت منهم قرقيسيا ، ثم صاروا إلى بغداد وسامرًا ، فوالمؤها في ذي القعدة ، وهرب ابنًّ صفوان إلى البادية .

وفيها كانت بين أحمد بن عبد العزيز بن أبي دُلف ويكتمر وَقَعة ؛ وذلك في شوَّال منها ، فهزم أحمد بن عبد العزيز بكتمر فصار إلى بغداد . Y-1 I

وفيها أوَقِعَ الخُجُستانِ بَالحَسن بن زيد بجُرجان على غِزَة من الحسن ، فهرب منه الحسن ، فلمحق بآلمل ، وغلب الحُجُسُّنانَ على جُرجان ، ويعض أطراف طَبَرستان ؛ وذلك في جُادى الآخرة منها ورجب .

وفيها دعا الحسن بن محمد بن جَعفر بن عبد الله بن حسن الاصفر العقيقيّ أهمل طبرسّنان إلى البيَّمة له ؛ وذلك أنَّ الحسن بن زيد عند شخوصه إلى جُرجان كان استخلفه بسارية ، فليًّا كان من أمر الحُمُّجستانيّ وأمر الحسن ما كان بجُرجان ، وهرب الحسن منها ، أظهر العقيقيّ بسارية أنَّ الحسن قد أمرٍ ؛ ودعا من قبَّلة إلى بيحته ، فبايعه قومٌ ، ووافاه الحسن بن زيد فعاربه ، ثم احتال له الحسن حتى ظفر به ففتله .

وفيها نهب الحُجستانيّ أموالَ تجَار أهل جُرجان ؛ وأضرم النار في البلد .

وفيها كانت وقعة بين الحُجْسُتانيُّ وصدو بن الليث، علا فيها الحجستانيُّ على عمرو وهزمه ، ودخل نيسابور ، فأخرج عامل عمرو بها عنها، وقتل جماعة مما كان يميل إلى عمروبها .

وفيها كانت فتنة بالمدينة ونواحيها بين الجعفريّة والعَلَويّة .

### ذكر الحبر عن سبب ذلك :

وكان سببُ ذلك \_ فيها ذُكر \_ أنَّ القيتم بأمر المدينة ووادي القرى ونواحيها كان في همله السنة إسحاق بن عمد بن يوسف الجعفري ، فولَى وادي القرى عاملاً من قبله ، فوتب اهلُ وادي القرى على عامل إسحاق بن عمد ، فقتلوه ، وقتلوا أخوين لإسحاق ، فخرج إسحاق إلى وادي القرى ، فمرض به وبات . فقام بأمر المدينة أخوه موسى بن عمد ، فخرج عليه الحسن بن موسى بن جعفر، فأرضاه بشمائماتة دينار . ثم خرج عليه أبو القاسم أحد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد ، ابن عم الحسن بن زيد صاحب طَيرستان ؛ فقتل موسى ، وغلب على المدينة . وقدمها أحمد بن عمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد ، فضبط المدينة ؛ وقد كان غلا بها السعر ، فوجّه إلى الجار ، وضمن للتجار أمواهم ، ووفع إلجياية ؛ فرشُص السعر ، وبهكنيته المدينة ، فوفى - السعل الحسنة المدينة إلى أن قلعها ابراً أن الساح .

وفيها وثبت الأعراب على كُسوة الكعبة ، فانتهبوها ، وصار بعضُها إلى صاحب الزُّنج ، وأصاب الحاجّ وضا شدّة شديدة .

وفيها خرجت الرَّوم إلى ديار ربيعة، فاستنفر الناس ، فنفروا في يود ووقت لا يمكنُ الناس فيه دخول رب .

وفيها غزا سيها خليفة أحمد بن طولون على الثغور الشامية في ثلاثمانقرجل من أهل طَرَسُوس ، فخرج عليهم المدق في بلاد هَرقلة ، وهم نحومن أربعة آلاف ، فاقتتلوا تتالاً شديداً ، فقتل المسلمون من العدر خَلَلاً كثيراً ، وأصيب من المسلمين جماعة كثيرة .

وفيها كانت بين إسحاق بن كُندَاجيق وإسحاق بن أبيرب وقعة ، هزم فيها ابن كنداجيق إسحاق بن أيوب ، فالحقه بنعيسيين ، وأخذ ما في عسكره ، وقتل من أصحابه جماعة كنيرة ، وتبعه ابن كُندَاجيق ، وصار إلى تُصيين ، فلخلها ، وهرب إسحاق بن أيوب منه ، واستنجد عليه عيسى بن الشيخ وهـو بأصد وأبا المُغَراه بن موسى بن زرارة ، وهو بالزّرن ، فظاهروا على ابن كُندَاجيق ، وبعث السلطان إلى ابن كُندَاجيق بخلع ولواء على الموصل وديار ربيعة وأرمينيّة مع يوسف بن يعقوب ، فخلع عليه ، فبعثوا يطلبون الصّلح ، ويبدّلون له مالاً على أن يُقرّهم على أحمالهم مائتي ألف دينار .

وفيها وافى عمد بن أبي الساج مكة ، فحاربه ابن المخزوميّ ، فهزمه ابن أبي الساج ، واستباح ماله ؛ وذلك يوم التروية من هذه السنة .

وفيها شخص كيغُلغ إلى الجبل ، ورجع بكتمر إلى الدِّينور .

وفيها دخل أصحاب قائد الزنج رَامَهُرْمُز .

## ذكر الخبر عن سبب مصيرهم إليها:

قد ذكرنا قبل ما كان من أمر محمد بن عبيد الله الكردي وهاتي بن أبان صاحب الحبيث ، حين تلاقيًا على مدّم منها ، فذكر أن عليًا كان في سفره ذلك ؛ وكان يرصده بشر منها ، وكان يرصده بشر ، وكان يرصده بشر ، وكان على المنتقل المنتقل

وفيها كانت وقعةً لأكراد الداربان مع زَّنْج الخبيث ، هُزِموا فيها وفُلُوا .

#### ذكر الحبر عن سبب ذلك:

ذُكر عن محمد بن عبيد الله بن أزارترد أنه كتب إلى علي بن أبان بعد حمله إليه المال الذي ذكرنا مبلغه 
قبل ، وكفّ علي عنه وعن أعماله ، يسأله المعونة عل جاعة من الأكراد كانوا بوضع يقال له الداربان ، على أن 
يجعل له ولأصحابه غنائمهم . فكتب علي إلى الحبيث يسأله الإذن له في النهوض لذلك ، فكتب إليه أن وجّه 
الحليل بن أبان ويهبوذ بن عبد الوهاب ، وأيّم أنت ، ولا تنفذ جيشك حق تتوتّق من عمد بن عبيد الله برهائن 
تكون في يدك منه ، تأمن بها من غده فقد وترته ، وهو غير مأمون على الطلب بثاره . فكاتب علي محمد بن عبد الله الأيمان والعهود ، ودافعه على 
عبيد الله بما أمره به الخبيث ، وسأله الرهائن ، فناعطاه محمد بن عبيد الله الأيمان والعهود ، ودافعه على 
الرهائن . فدعا عليًّا الحرّصُ على الغنائم التي أظمعه فيها محمد بن عبيد الله إلى أن أنفذ الجيش ، فساروا 
ومعهم رجال محمد بن عبيد الله ؛ حتى وافوا المرضع الذي قصدوا له ، فخرج إليهم أهله ، ونشبت الحرب ، 
فظهر الرّنيخ في ابتداء الأمر على الاكراد ، ثم صدّقهم الأكراد ، وخدلهم أميحاب محمد بن عبيد الله أ
فتصدوا وانهزموا مفلولين مقهورين ؛ وقد كان محمد بن عبيد الله أمد لهم قوماً أمرهم بمارضتهم إذا الهزموا ،
فتصدوا وانهزموا مفلولين مقهورين ؛ وقد كان محمد بن عبيد الله أمد لهم قوماً أمرهم بمارضتهم إذا الهزموا ،

فعارضوهم وأوقعوا بهم ، ونالوا منهم أسلاباً ، وأرجلوا طائفة منهم عن دوابّهم فأخذوها ، فرجعوا بـأسوا حال ، فكتب المهلميّ إلى الحبيث بما نال أصحابه . فكتب إليه يعنّفه ، ويقول : قد كنتُ تقدّمت إليك ألّا تركن إلى محمد بن عبيد الله ، وأن تجمل الوثيقة بينك وبينه الرّهائن ، فتركت أمري ، واتبعتَ هواك ، فذاك الذي أوذاك وأردي حيشك .

وكتب الحبيث إلى محمد بن عبيد الله ، أنه لم يخف عليّ تدبيرُك على جيش عليّ بن أبان ، ولن تعدم الجزاء على ما كان منك .

فارتاع محمد بن عبيد الله مما ورد به عليه كتاب الخبيث ، وكتب إليه بالتضرّع والحضوع ، ووجّه بما كان أصحابه أصابوا من خيل أصحاب على حيث معي إلى أصحابه أصابوا من خيل أصحاب على حيث معي إلى هو المحتابة أصابوا من خيل أصحاب على حيث معي إلى عبله ، ووجهت على المحتاب المح

فانصرف بنبود والكرمائي بما فارقهما عليه الحبيث ، وكتبا به إلى محمد بن عبيد الله ، فأصدر جوابه إلى ما أراده الحبيث ، وجعل براوغ عن الدّعاد له على المنابر وأقام على بعد هذا ملة ، ثم استعد أدوث ، وسار إليها ؛ فرامها فلم يطفها لحصائتها وكثرة من يدافع عنها من أهلها ، فرجع خالباً ، فأتقد سلاليم وألات لوقى بها السود ، وجع أصحابه واستعد . وقد كان مسرود اللخي عرف قعد على تموث ، وهو ويوشد مقيم بكور بها الأهواز . فلما عان مورد المدير إليها ، سار إليه مسرود ، فوافله قبيل غروب الشمس ، وهو مقيم ضليها ؛ فلما عان أصحاب علي أوائل خيل مسرود ، أوافله قبيل غروب الشمس ، وهو مقيم ضليها ؛ فلما عان أصحاب على ألا أمان من من المؤدن أنه من المؤدن الم

وحبِّ بالناس فيها هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن عيسي الهاشميّ الكوفيّ .

## ثم دخلت سنة سبع وستين وماثنين ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

وفيها غلب أبر المباس بن الموقق على عامة ما كان سليمان بن جامع صاحب قائد الزنج غلب عليه من قرى كور دجلة كَعَبْنَسي ونحوها .

ذكر الخبر عن سبب فلبة أبي العباس على ذلك ، وما كان من أمره وأمر الزُّنج في تلك الناحية :

ذكر عمد بن الحسن أنَّ عمد بن حماد حدَّثه أن الزُّيج لما دخلوا واسطاً وكان منهم بها ما قد ذكرناه قبل ، واتصل الخبر بذلك إلى أبي أحمد بن المتوكل ندب ابنه أبا العباس للشخوص إلى ناحية واسط لحرب الزُنج ، فخف نذلك أبو العباس . فلها حضر خروج أبي العباس ركب أبو أحمد إلى بستان موسى الهادي في شهر ربيع الغرسان الأخر سنة ست وستين وماتين ، فمرض أصحاب أبي العباس ، ووقف على عدَّتهم ؛ فكان جميع الغرسان والزَّجالة عشرة آلاف رجل في أحسن زِيَّ وأجل هيئة وأكمل عِدَّة ، ومعهم الشَّذَا والسَّمريَّات والمعابر للرجّالة باكل ذلك قد أحكمت صنعت . فنهض أبو العباس من بستان الهادي . وركب أبو أحمد مشيعاً له حتى نزل الفرك ، ثم انصرف . وأقام إبو العباس بالفرَّك أياماً ، حتى تكاملت عُدد ، وتلاحق أصحابه ، ثم رحل إلى المدانو .

قال عمد بن شعاد : فحد نبي المستعلق بن حماد وإبراهيم بن عمد بن إسماعيل الهاشمي المعروف ببُره ، ومحمد بن شعيب الاشتيام ، في جماعة كثيرة عن صحب أبا العباس في سغره - دخل حديث بعضهم في حديث بعضه عن المستعلق بن المستعلق أن خيل ورجمالة وضادوات والمستعلق المستعلق المستعل

47 Yrs .......

اتباعهم ، وجعلوا يقولون لهم : اطلبوا أميراً للحرب ؛ فإنّ أميركم قد شغّل نفسَه بالصيد . فلمّا قَرَبُوا من أبي العباس بالصّلُّح، خرج عليهم فيمن معه من الخيل والرّجُل ، وأمر فصِيع بنُصير : إلى أين تتأخر عن هؤلاء الأكلب ! ارجم إليهم ؛ فرجم تُعدير إليهم .

وركب أبو العباس مُسيريَّة ، ومعه محمد بن شعيب الإشتيام ، وجنَّت بهم أصحابه من جميع جهانهم ، فانهزموا ، وصنح الله أبا العباس وأصحابَه أكتافهم ؛ يقتلونهم ويطردونهم ؛ حتى واقوًا قرية عبد الله ؛ وهي على ستة فراسخ من الموضع الذي لُقُوهم فيه ، وإخذوا منهم خمس شُذُوات وعدَّة سُميريَّات ، واستأمن منهم قوم ، وأسر منهم أسرى ، وخرق ما أفرك من سفنهم ؛ فكان ذلك أوَّل الفتح على العباس بن أبي أحمد .

ولما انقضت الحربُ في هذا اليوم ، أشار على أبي العباس قُوّاده وأولياؤه ، أن يجمل معسكّرَةُ بالموضع اللدي كان انتهى إليه من الصّلح ؛ إشفاقاً عليه من مقاربة القوم ، فأبي إلّا نُزول واسط .

ولما انهزم سليمان بن جامع ومَنَّ معه ، وضرب الله وجوهَهم ، انهزم سليمان بن موسى الشعراني عن نهر أبان ؛ حتى وافي سوق الحميس ، ولحق سليمان بن جامع بنهر الأمير ؛ وقد كان القوم حين لقوا أبا العباس أجالُوا الرَّأي بينهم ، فقالوا : هذا فتيّ حَدَثٌ ؛ لم تطل ممارسته الحروب وتدَّريه بها ، فالرَّأي لنا أن نرميه بحدّنا كلُّه ، ونجتهد في أوَّل لقية نلقاه في إزالته ؛ فلعلُّ ذلك أن يروعه ، فيكون سببًا لانصرافه عنا . ففعلوا ذلك ، وحشدوا واجتهدوا ، فأوقع الله بهم بأسَه ونقمته . وركب أبو العباس من غدِ يوم الوقعة ، حتى دخل واسطأ في أحسن زيّ ، وكان يوم جُمعة ، فأقام حتى صلى بها صلاة الجمعة ، واستأمن إليه خلق كثير، ثم انحدر إلى العُمْر ـ وهو على فرسخ من واسط ـ فقدّم فيه عسكره ، وقال : اجعل ممسكري أسفل واسط ، ليأمن مَنْ فوقه الزُّنج . وقد كان نُصير المعروف بأبي حمزة والشاه بن ميكال أشارا عليه أن يجعل مُقامه فوق واسط . فامتنع من ذلك ، وقال فيها : لست نازلًا إلا العُمْر ؛ فانزلا أنتها في فُوِّهة بردودا . وأعرض أبـو العباس عن مشاورة أصحابه واستماع شيء من آرائهم ؛ فنزل العُمر ، وأخذ في بناء الشُّذُوات ، وجعل يراوح القوم القتال ويغاديهم ؛ وقد رتّب خاصّة غلمانه في سُميريّات فجعل في كلّ سميريّة اثنين منهم . ثم إن سليمان استعدّ وحشد وجم وفرَّق أصحابه فجعلهم في ثلاثة أوجه : فرقة أتت من نهر أبان ، وفرقة من برغرتا ، وفرقة من بردودا ، فلقيَّهم أبو العباس ؛ فلم يلبثوا أن انهزموا ، فخلفت طائفة منهم بسوق الخميس وطائفة بمازروان ، وأخذ قوم منهم في برَّتمرتا وآخرون أخذوا الماديان ، وقوم منهم اعتصموا للقوم الذين سلكوا الماديان ؛ فلم يرجع عنهم حتى وافى نهر بّرمساور ، ثم انصرف ، فجعل يقف على القُرى والمسالك ، ومعه الأدلَّاء ؛ حتى وافَّى عسكره ، فأقام به مريحاً نفسه وأصحابه . ثم أتاه غيرٌ فأخبره أنَّ الزُّنج قد جمعوا واستعدُّوا لكبس عسكره ، وأنهم على إتيان عسكره من ثلاثة أوجه ، وأنهم قالوا : إنه حدَّثُ غِرَّ بغرّ بنفسه ، وأجم رأيهم على تكمين الكُّمناء والمصير إليه من الجهات الثلاث التي ذكرنا ، فحذر لذلك، واستعدَّ له ، وأقبلوا إليه وقد كمنوا زُهاء عشرة آلاف في برتمرتا ونحواً من هذه العدَّة في قُسَّ هذا . وقدَّموا عشرين سُميريَّة إلى العسكر ليغترّ بها أهله ، ويجيزوا المواضع التي فيها كمناؤهم ؛ فمنع أبو العباس الناس من اتباعهم ؛ فلها علموا أن كيدهم لم ينفذ ، خرج الجُبَائيّ وسليمان في الشُّذَوات والسميريّات ، وقد كان أبو العباس أحسن تعبئة أصحابه ، فأمر نصيراً المعروف بأبي حزة أن يبرز للقوم في شلواته ، ونزل أبو العباس عن فرس كان ركبه ، ودعا بشذاة من شَلَواته قد كان مساها الغزال ، وأمر اشتيامه عمد بن شعب باختيار الجذّافين لهاه الشذاة ، ووكبها ، واختار من خاصّة أصحابه وظمانه جاعة دفع إليهم الرّماح ، وأمر أصحاب الخيل بالمسرر بإزائه على شاطىء النهر ، وقال لهم : لاتدعوا المسيرما أمكنكم إلى أن تقطعوا الأنهار ، وأمر بتعيير بعض الدواب التي كانت ببردودا ، ونشبت الحوب بين الفريقين ؛ فكانت اهزية على الزّنج ، وحاز الموب الفريقين ؛ فكانت اهزية على الزّنج ، وحاز أصحاب أي العباس أربع عشرة شُذَاة ، وأفلت سليمان والجبّائيّ في ذلك البوم بعد أن أشفيا على الممالات راجلين ، وأخلت روابيم بعلاها وآلتها ، ومفى الجيش أجمع لا ينتفي أحد منهم حتى وافوا طهبئا ، وأسلموا ما كان معهم من النّات وآلة ، ورجع أبو العباس ، وإقام بمسكرة في العمر بواصلاح ما أخد منهم من الشّلاء كان معهم من الثن وآلة ، ورجع أبو العباس ، وإقام بعسرين يوماً ؛ لا يظهر منهم أحد . وكان الجبائي عيمي في الطلاع في كلّ ثلاثة أبام ويتصوف ، وحفر آباراً فوق نهر سينداد ، وصبر لهها سفافيد حديد ، وغشاها بالبواري ، وأخفى مواضعها ، وجعلها عل سنن مسير الخيل ليتوقر فيها المجازون بها ؟ وكان يوافي طوف المحسر مرجل من قواد الفراعة في بعض بلك الأبار ، فوقف أصحاب أبي العباس بما ناله من ذلك على ما دبر المحرو بنهر الأمير في جمع كير ، ظالم يجد ذلك عليهم أمسكوا عن الحرب ، قلد شهر . كل يرم للحرب ، وصحرو بنهر الأمير في جمع كير ، ظالم يحد ذلك عليهم أمسكوا عن الحرب قلد شهر .

وكتب سليمان إلى صاحب الزّنج يسأله إمداده بشميريّات ؛ لكلّ واحدة مهنّ أربعون مجدافاً ، فوافاه من ذلك في مقدار عشرين يوماً أربعون شميريّة ، في كل شميريّة مقاتلان ، ومع ملاحبها السيوف والرماح والتُراس ، وجعل الجُبائيّ موقفه حيال عسكر أبي العباس ، وعاودُوا التعرّض للحرب في كلّ يوم ؛ فإذا خرج اليم أصحاب أبي العباس انهزموا عنهم ، ولم يشتوا لهم ؛ وخلال ذلك ما تاق طلائمهم ، فتقطم المناطر، وترمي ما ظهر لها من الحيل بالنشاب ، وتضرم ما وجدلت في النوبة من المراكب التي مع نصير بالنار ؛ فكانوا كذلك قد شهرين .

ثم رأى أبو العباس أن يكمّن لهم كميناً في قرية الومل ، ففعل ذلك ، وقدّم لهم سُميريَّات أمام الجميش ليطمعوا فيها ، وأمر أبو العباس فأعدّت له سُميريّة وازيرَك سميريّة وحل جماعة من غلمانه الذين اختارهم، وعرفهم بالنجدة في السميريَّات ، فحمل بدراً ومؤنساً في سُميريّة ورشيقاً الحبَّاجي ويُمناً في سميريّة وسُفيفاً ويُسراً في سميريّة ، ونذيراً ووصيفاً في سُميريّة ؛ وأعدّ خمس عشرة سُميريّة ، وجعل في كلّ سميريّة مقاتلين ، وجعلها أمام الجيش .

قال محمد بن شعيب الاشتيام : وكنتُ فيمن تقدّم يومئل ، فاخد الزّنج من السميريّات المتقدّمة عدّة ، وأ- روا أسرى ، فانطلقتُ مسرعاً ، فناديتُ بصوت عال : قد أخد القوم سُميريّاتنا . فسمع أبو العباس صوقيً وهو يتغذّى ، فنهض إلى سُميريّته التي كانت أعدّت له ؛ وتقدّم العسكر ، ولم ينتظر لحاق أصحابه ، فتبعه منهم من خفّ لللك .

قال : فأدركنا الزَّنج ، فلتم أرأونا قلف الله الرَّعب في قلويهم ، فألقوا أنفسهم في المله ، وانهزموا فتخلَّصنا أصحابنا ، وحوينا يومثل إحدى وثلاثين سُميريّة من سُميْريّات الزِّنج ، وأفلت الجبائريّ في ثلاث سُميريّات ،

ورمى أبو العباس يومئذ عن قوس كانت في يله حتى دميت إيهامه ؛ فانصرف ، ولو أنا جددنا في طلب الجبائق في ذلك اليوم ظننتُ أنا أدركتاه ، فمنمَنا من ذلك شدّة اللغوب . ورجع أبو العباس وأكثر أصحابه بمواضعهم من فُوهة بردودا لم يُؤمَّ أحد متهم ؛ فلم وافى عسكره أمر لمن كان صحبه بالأطواق والحُلَم والأسورة ، وأمر بإصلاح السميريّات المأخوذة من الزّنج ، وأمر أبا حمزة أن يجعل مقامه بما معه من الشَّدَا في دِجْلة بحداء تُحسَّرُسابور .

ثم إنّ أبا العباس رأى أن يتوغّل في مازروان حتى يصير إلى القرية المعروفة بالحجّاجية ، ويتهي إلى نهر الأمير و الا الأمير ، ويقف على تلك المواضع ، ويتمرّف الطرق التي تجتاز فيها أسميريّات الزّنج ، وأمر نصيراً فقدمه نما معه من الشّذا والسميريّات ، فسار نصير لذلك ؛ فترك طريق مازروان ، وقصد ناحية نهر الأمير ، فدعا أبو العباس سميريّته ، فركبها ومعه محمد بن شعيب ، ودخل مازروان وهو يرى أن نصيراً أمامه ، وقال لمحمد : قدّمني في العمير خلفه .

قال محمد بن شعيب : فعضينا حتى قاربنا الحبّاجية ، فعرضت لنا في البر صلّمة فيها عشرة زنوج ؛ فاسرهنا إليها ، فالفي الزُّنوج أنفسهم في الماء ، وصارت الصلفة في أيدينا ، فإذا هي مملوءة شعيراً ، والدركافيها زنجيًّا فاخذانه ، فسألناه عن خبر نصير وشلواته فقال : ما دخلَ هذا النهر شيء من الشّمَّا والشّميريّات . فأصابتنا حيرة ، وذهب الزنج اللين أفلتوا من أيدينا فأعلموا أصحابهم بمكاننا ، وعرض للملاحين اللين كانوا معنا فنهٌ فخرجوا لانتهاساً .

قال محمد بن شعيب : وبقيتُ مع أبي العباس وحدي ، فلم نلبث أن وافانا قالد من تؤاد الزنج ، يقال له مُتاب ، في جماعة من الزُنج من أحد جانبي النهر ، ووافانا من الجانب الآخر عشرة من الزُنج ، فلمّ رأينا فله مُخرج أبو العباس ، ومعه قوسه وأسهمه ، وخرجتُ برمح كان في يدي ، وجعلتُ أحميه بالزَّمح وهو برمي الزَّزج ، فجرح منهم زنجيّن ، وجعلوا يثوبون ويكثرون ، وأحركنا زيرك في الشَّدا، ومعه الغلمان ؛ وقد كان أصاح بنا رُقعاء ألفي زنجيّ من جانبيّ مازروان ، وكفى الله أمرهم ، وردّهم بذلةٍ وصَغار ، ورجع أبو العباس إلى صحكره ، وقد غنم أصحابه من الغنم والبقر والجواميس شيئاً كثيراً ، وأمر أبو العباس بثلاثة من الملاحين اللذي كانوا معه ، فتركو لا تنهاب الغنم ، فهريت أعناقهم ، وأمر لمن بقي بالأرزاق لشهر ، وأمر بالنداء في الملاحين الملاحين شعل على المديريّات في وقت الحرب ؛ فمن قمل فلك فقد حلَّ دمه .

وابهزم الزَّنِج الجمعون حتى لحقوا بقلهينا ، وأقام أبو العباس بمسكوه في العُمر ، وقد بتُ طلائعه في جميع النواحي . فمكت بذلك حيناً ، وجمع سليمان بن جامع مسكوه واصحابه ، وتحصّن بطهينا ، وفعل الشعرالز ، مثل ذلك بسوق الحميس ؛ وكان بالصُّينيَّة لهم جيش كثيف أيضاً ، يقود اهله رجل منهم يقال له نسر السُّنذي ، وجعلوا يُخريون كلَّ ما وجلوا إلى إخوابه سبيلاً ، ويحملون ما قدووا على حمله من الشلائت ، ويعمرون ، اضعهم التي هم مقيمون بها . فوجه أبو العباس جماعة من قواده ، منهم الشاه وكمُشْجُور والفضل بن مومى بن بنا ، وأخوه محمد على الحيل إلى ناحية الشيئية ، وركب أبو العباس ومعه نصير وزيرك في الشُذا والسميريّات ، وأمر بخيل فعيرُ جها من بُرْمساور إلى طريق الظهر .

وسار الجيش حتى صار إلى المُرث ، فأمر أبو العباس بتعبير الدواب إلى المُرث، فعبرت ، فصارت إلى

الجانب الغربيّ من وجُلق ، وأمّر بأن يُسلك بها طريق دير العمال . فلما أبصر الرّنج الخيل دخلتهم منها رهبة شديدة ، فلجأوا إلى المله والسفن ، ولم يلبئوا أن وافتهم الشَّذَا والسميريّات ، فلم يجدوا ملجأ واستسلموا ، فقتل منهم فريق ، وأمير فريق ، والقي يعضهم نفسه في الماء . فأخذ أصحاب أبي العباس سفنهم ؛ وهي عملومة أرزًا ، فصارت في أيديهم ، وأخلوا سُميريَّة رئيسهم المعروف بنصر السنديّ ، وانهزم الباقون ، فصارت طالفة منهم إلى طَهِينا وطائفة إلى سوق الحنيس ، ورجع أبو العباس غائماً إلى عسكره ، وقد فتح الصيئيّة أجلى الرّنج عنها .

قال محمد بن شعيب : وبينا نحن في حرب الزَّنج بالصينيّة إذ عرض لأبي العباس كُرّكيّ طائر ، فرماه بسهم ، فشكّه فسقط بين أبدى الزُّنج ، فالحدو ، فلما رأوا موضع السهم منه ، وعلموا أنه سهم أبي العباس زاد ذلك في رعبهم ؛ فكان سباً لا مزاهم يومئاً .

وقد ذُكر عمن لا يُتهم أن خبر السهم الذي رمى به أبو العباس الكُركيّ في غير هذا اليوم ، وانتهى إلى أبي العباس ال عَبْنَسي العباس أن بعبنسي جيشاً عظياً براسهم ثابت بن أبي دلف ولؤلؤ الزنجيّان ، فصار أبو العباس إلى عَبْنَسي قاصداً للإيقاع بها ومن معها في خيل جريفة ، وقد انتخبت من جُلد غلمانه وحملة أصابه ، فوافي الموضع الذي فيه جمعم في السَّحر، عاوق بهم وقمة خليظة ، قَبل فيها من أبطاهم ، وجُلد من رجاهم خلق كثير ، والهزموا . وظهر أبو العباس برنسهم ثابت بن أبي دلف ، فمنّ عليه واستبقاه ، وضمّه إلى بعض قواده ، وأصاب لؤلؤاً سهم فهلك منه ، واستفذ يومند من النساء اللواتي كنّ في أيدي الزُّيْج خلق كثير ، فأمر أبو العباس بإطلاقين وردِّهن إلى أهلهنّ ، واختذ كثر ما كان الزنج جموه .

ثم رجع أبو العباس إلى معسكره ، فأمر أصحابه أن يُرجِوا أنفسَهم ليسربهم إلى سوق الخميس ، ودعا نصيراً فأمره بتعبئة أصحابه للمسير إليها ، فقال له نصير : إنّ نهر سوق الخميس ضيّق ، فاقم أنت واللدن لي في المسير إليه حتى أعانِه ، فابى أن ينُدعه حتى يعاينه ، ويقف على علم ما يحتاج إليه منه قبل موافاة أبيه أبي أحمد ؟ وذلك عند وورد كتاف أبى أحمد عليه بعزمه على الاتحدار .

قال عمد بن شعيب : فدعاني أبو العباس ، فقال لي : إنه لا بقد لي من دخول سوق الحميس ، فقلت :
إن كنت لا بدّ فاعلاً ما تذكر فلا تكثر عدد مَنْ تحمل معك في الشّذا ، ولا تزد على ثلاثة عشر غلاماً عشرة رماة
وفي من الديم الرماح ؛ فإني آكره الكثرة في الشّذا مع ضيق النهر ، فاستمد أبو العباس لذلك ، وسال إليه
ونُسمر بين يديه حتى وافي فم برّ مساور ، فقال له تصير : قدّمني أملك ، فقمل ذلك ، فلسل تصير في خمس
حشرة شَذاة ، واستاذنه رجل من قواد الموالي بقال له تصير : قدّمني أملك ، فقمل ذلك ، فلسل ويسار
أبو المباس حتى انتهى به مسيوه إلى بسابي ، ثم إلى فوّمة براطق وبهر الرق واللبر المذي ينفذ إلى رواطا
أبو المباس حتى انتهى به مسيوه إلى بسابي ، ثم إلى فوّمة براطق وبهر الرق واللبر المذي ينفذ إلى رواطا
وعَبْدَسي به وهذه الأنهار الخلاقة تؤكّي إلى نلاث طرق مفترقة ، فأخذ نصير في طريق نهر براطق وهو النهر المؤمد
إلى مدينة سليمان بن موسى الشعرائي التي سمّاها المنيعة بسوق الحديس . وأقام أبو العباس على قوّمة هذا
النبر ، وغاب عنه نُصَير حتى خفي عنه خبره . وخرج عليا في ذلك الموضع من الزّمة خلق كثير ، فمنمونا من
الشعران مقدار فرسخون فاقلموا هناك بحاروت وبين هذا الموضع الذي انتهينا إليه والسور المحيط بدينة
الشعران مقدار فرسخون فاقلموا هناك بحاروت المناشدت الحرب بينا وينهم وهم على الأرض ، ونحن في

السفن من أوّل النهار إلى وقت الظهر ، وخفي علينا خبر تُمَسر، وجعل الزّنج بيضون بنا : قد اخذنا تُصبراً منات صنعون ؟ ونحن تابعركم حينها ذهيتم ، فاغتم أبر العباس لما صعع منهم هذا القول ، فاستأذنه محمد بن شميب في المسير ليتموف خبر نصير ، فأذن له ، فمضى في سُميرية بشرين جدّافاً حتى وافى نصيراً أبا حزة ، وقد قرب من سكّر كان الفسقة سكروه ، ووجله قد أضرم النار فيه وفي مديتهم ، وحراب حرياً شديداً وزق الظفر بهم ، وكان الوّنهج فلم والبيض شدوات أبي حزة ، فقاتل حتى انتز ما كانوا اختلوا من أيديم ، وخرج عدد بن شميب إلى أبي العباس ، فيشره بسلامة نصير ومنا من الواضع جماعة كبرة ، ورجع حتى وافى أبا العباس بالمؤضع الذي كان واقفاً به . فلم رجع من من المعابل ، في مع مقال على المنات المناس المناسم في المناسم المناسم

وقد كان أبو العباس ركب سُميريَّة ، وجعل الشذا خلفه ، فسار نحو الشذاة التي علق بها الزّنج لما أبصرها ، فادركها ، والزّنج تمسكون بسُكانها بحيطون بها من جوانبها ، يرمون بالنُشاب والآجرّ ، وعلى أبي العباس كيز تحته درع .

قال عمد : فتوعنا يومثل من كيز إلى العباس خساً وعشرين نُشابة ، ونزعتُ من لُبُاذةِ كانت على أربعين نشابة ، ومن لبابيد سائر الملاحين الحسى والعشرين والثلاثين . وأظفر الله أبا العباس بستَ سُميريَّات من سُميريَّات الزَّنج ، وتخلص الشذا من أيديهم ، وامزموا ، ومال أبو العباس وأصحابه نحو الشَّط ، وخرج من الزُّنج المقاتلة بالسيوف والتراس ، فانهزموا لا يلوون على شيء للرهبة التي وصلت إلى قلويهم ، ودجع أبو العباس سلماً غامًا ، فخلع على الملاحين ووصلهم ، ثم صار إلى ممسكره بالمُسر ، فاقام به إلى أن وألى الموقى .

ولإحدى هشرة ليلة خلت من صغر منها ، عسكر أبو أحمد بن المتوكل بالقراك ، وخرج من مدينة السلام ساحب على بن أبان المهلمي يامره بالمصبر بجميع من معه إلى ناحية سليمان بن جامع ، ليجتمعا على حوب أبي ساحب على بن أبي أحمد ، وأقام أبو أحمد بالفرك أياماً ؛ حتى تلاحق به أصحابه وثم أبواد النهوض به إليه ، وقد أحقر العباس بن أبي أحمد ، وأقام أبو أحمد بالفرك أياماً ؛ حتى تلاحق به أصحابه وثم أبواد النهوض به إليه ، وقد أحقر قبل ذلك الشاد والشاد والمعابر والسفن ، ثم رخل من الفرك فيها ذكر عيم الثلاثاء للبلدين خلتا من شهر ربيع الأول في مواليه وغلمانه وفرسانه ورجالته فصار إلى روبية المدائن ، ثم صار منها ، فنزل الشبب ثم قبر بله المعالم بن المنافق بنه أبو المبائل به في جريدة خيل فيها وجوه قواده وجند، فصاله أبو أحمد عن خبر أصحابه ، فوصف له بلاهم ونصحهم ، فقر أبو أحمد له ولم يعلّم فخلومت عليهم ، وانصوف أبو العباس إلى معسكره بالكمر ، فاقام يومه . فلما كانت صبيحة المفد رحل أبو أحمد منحزل في الماء ، وتفقف أبو العباس العباس بجميع من معه من الجند في هيئة الحرب والزيّ الذي كانو يلقون به أصحاب الحائن ، فجعل يسير شهر ربيع الأول ؛ فنزل على النهر المعروف بيستداد يزاه الفرية المعرفة بعبد الله ، وأمر ابنه أبا العباس ، فنزل به المواد بالنهر المعروف بيستداد يزاه الفرية المعرفة بعبد الله ، وأمر ابنه أبا العباس ، فنزل به أساد الماء من المهدن في المهرف بيتناد يزاه القرية المورفة بعبد الله ، وأمر ابنه أبا العباس ، فنزل به المورة بعبد الله ، وأمر ابنه أبا العباس ، فنزل

شرقتي دِجَّلة بإزاء فَوَّمة بردور: ، وولَّا مقدَّمت ، ووضع العطاء فأعطى الجيش ، ثم أمر ابنه بالمسبر أمامه بما معه من آلة الحرب إلى فُرِّعة بَرْمساور . فرحل أبو العباس في المختارين من قواده ورجاله ، منهم زِيرَك التوكيّ صاحب مقدَّمت، ونُفَسِر المعروف بأبي حزة صاحب الشَّما والشَّميريَّات .

ورحل أبو أحمد بعد ذلك في الفرسان والرجّالة المتنخين ، وخلف سواد عسكره وكثيراً من الفرسان والرّجالة بمسكره ؛ فتلنّاه ابنه أبو العباس بأسرى ورؤوس وقتل قتلهم من أصحاب الشعرائي ، وذلك أنه وائى عسكره الشعرائي في ذلك اليوم قبل مجميء أبيه أبي أحمد ؛ فأوقع به وأصحابه ؛ فقتل منهم مقتلةٌ عظيمة ، وأسر منهم جماعة ؛ فأمر أبو أحمد بضرب أعناق الأسرى فضربت ، ونزل أبو أحمد فوهة برَّساور ، وأقام به يومين ، ثم رحل يريد المدينة التي سمّاها صاحب الزّنج المنبعة من سوق الحميس في يوم الثلاثاء لثماني ليال مخلون من شهر ربيع الآخر من هذه السنة بمن معه من الجيش وما معه من آلة الحرب ، وسلك في السفن في برمساور ، وجعلت الحيل تسير يازائة شرقيّ برمساور ، حتى حاذى النهر المعروف ببراطق الذي يحوصل إلى ممدينة الشعراق .

وإنما بدأ أبو آحد بحرب سليمان بن موسى الشعرائي قبل حرب سليمان بن جامع من أجل أن الشعرائي كان وراءه ، فخاف إن بدأ بابن جامع أن يأتبه الشعرائي من ورائه ، ويشغله عمّن هو أمامه ؛ فقصده من أجل ذلك ؛ وأمر بتعير الخيل وتصييرها على جانبي المهر المعروف ببراطق ، وأمر ابنه أبا العباس بالتقدّم في الشُلدًا والسُّعير يمات ، واتبعه أبو أحمد في الشُلدًا بعامة الجيش . فلميًا بصر سليمان ومن معه من الزّلج وغيرهم بقصد الحيل والرجالة سائرين على جنبتي النهر ومسير الشذا والسميريّات في النهر ، وقد لقيهم أبو العباس قبل ذلك ، فحاربوه حرباً ضعيقة ، امهزموا وتقرّقوا .

وعلا أصحاب أبي العباس المدور ، ووضعوا السيوف فيمن لقيهم وتشرَّق الزَّمْع واتباعهم ، ودخل أصحاب أبي العباس المدينة ، فقتلوا فيها خلقاً كثيراً ، وأسروا بشراً كثيراً ، وحَوْوا ما كان في المدينة ، وهرب الشعرائي ومَنْ أفلت مهم معه ، واتبعهم أصحاب أبي أحمد حتى وأفرا بهم البطائع ، فغرق منهم خلق كثير ، ونجا الماقون إلى الآجام ، وأمر أبو أحمد أصحابه بالرجوع إلى معسكرهم قبل غروب الشمس من يوم الثلاثاء ، وينجا الماقون إلى الآجام ، وأمر أبو أحمد بصحابة بالرجوع إلى معسكرهم قبل غروب الشمس من يوم الثلاثاء ، صوى أمن ظفر به من الزبجيات اللواتي كن في سوى المشاهد المنافق من المنتقد الذائبية بها أو حمله عن المحمول المواقع المنافق من المنتقد الزئيع ، وأشحله ما كان فيها أمن السنة الورس إلى معسكره ما كان فيها أمن السنة والمنافق والمنافق وجنده وأهل عسكره ، والمهزم مسلمان والمنورة والمنور عمل المنافق ومنافق ومنافق ومنافق ومنافق عسكره ، والمهزم مسلمان الشعرائي وأخواه ومن ألفت ، وصرف ثمنه في أعطيات مواليه وغلمانه وجنده وأهل عسكره ، والمهزم مسلمان بخبره وما نز له واعتصامه بالملل .

فلدكر محمد بن الحسن ، أن عمد بن هشام المعروف بأبي واثلة الكرمائيّ قال : كنتُ بين يدي الحائن وهو يتحدُّث ، إذ ورد عليه كتاب سليمان الشعرائيّ بخير الوقعة وما نزل به ، وانهزامه إلى المذار ، فيا كان إلاّ أن فض الكتاب ، فوقعت عينًه على موضع الهزيمة حتى انحلّ وكاة بطنه ، ثم نهض لحاجته ، ثم عاد . فلمّ استوى به بجلسه أخذ الكتاب وعاد يقرّق ، فلها انتهى إلى الموضع الذي أبهضه ، نهض حتى فعل ذلك مراراً . قال : فلم أشكّ في عظم المصيبة ، وكرهتُ أن أسأله ، فلمّ طال الأمر تجاسرتُ ، فقلت : أليس هذا كتاب سليمان بن موسى ؟ قال : نعم ، ورد بقاصمة الظهر ، أنّ الذين أناخوا عليه أوقعوا به وقعه لم نبق منه ولم تلّم ، فكرت كتابه هذا وهو بالذّاز ، ولم يسلم بشيء غمر نفسه . قال : فأكبرتُ ذلك ، والله يعلم مكروه ما أخفي من السرور الذي وصل إلى قلمي ، وأسسكُ مُبشراً بلدنو الفرج . وصبرً الخالنُ على ما وصل إليه ، وجعل يظهر الجذّل ، ويقد مثل الذي نزل بالشعرائي ، ويأمره بالتيقظ في أمره وحفظ ما تبلّه .

وذكر محمد بن الحسن أن محمد بن حاد قال : أقام الموقّق بعسكره بيرمساور يومين ، لتعرّف أخبار الشعراني وسليمان بن جامع والوقوف على مستقره ، فاتاه بعض من كان وجهه للذلك ، فاخبره أنه معسكر بالقرية المعروفة بالحواليت . فأمر عند ذلك بتعبير الحيل إلى أرض كشكر في غربي يجلة ، وبسار على الظهر ، وأمر باللذا وسعن الرجالة فحدّرت إلى الكينة ، وخلّف سواد عسكره وجماً كثيراً من الرجال والكواع بقوقه برمساور ، وأمر بُعْراح بالمقام هناك ؛ فواق أبو أحد العبيئة ، وأمر أبا العباس بالمصير في الشاه والسعيريات إلى الحوانيت بخمًّا لمترف حقيقة خبر سليمان بن جامع في مقامه بها ، وإن وجد منه نجرة أوقع به . فسار أبو المباس وهني ذلك اليوم إلى الحوانيت ، فلم يلفب سليمان هناك ، وألفي من قواد السودان المشهورين بالبأس والنجلة شيئلاً وأبال النداء وهما من قداء أصحاب الفاسق الذين كان استبهم في بله خرجه ، وكان سليمان بن جامع خلف هذين القائدين في موضعها لحفظ خلات كثيرة كانت هناك ، فحاربها أبو العباس ، وأدخل الشياء مضعاً ضيقاً من النهرى فقتل من رجالها ، وجرح بالسهام خلقاً كثيراً - وكانوا أجلد رجال سليمان بن جامع ونخبتهم اللين يعتمد عليهم - ودامت الحرب بيهم إلى أن حجز الليل بين الفريقين .

قال: وقال محمد بن حماد: في هذا اليوم كان في أمر أبي العباس في الكركيّ الذي ذكره محمد بن شعب في يوم الصّبيئة ، وقد مرّ به سانحاً ، قال: واستامن في هذا اليوم رجل أبي أبي العباس ، فسأله عن الموضع الذي فيه سليمان بن جامع ، فاختره أنه مقيم بطهينا ، فانصرف أبو العباس حيتل إلى أبيه بحقيقة مقام سليمان بمدينته التي سماها المنصورة ، وهي في المؤضع الذي يعرف بقلوينا ، وان معه هنالك جيم أصحابه غير شيل وأبي النداء ؛ فإنها بموضيعها من الموانية الما أبورا بحفظه ، فلها هوف ذلك أبو أحمد ، أمر بالأرجل لمل بمودوا ؛ إذ كان المسلك إلى طبيعينا عنه و وقتلاً أبورا لبعضل ، فيا هوف ذلك أبورهدا ، أو كان المسلك إلى طبيعينا عنه و وقتلاً أبورا المبلس في الشّد والسريريات ، وأمر من حقّلة برمساور أن يعيروا جيماً إلى بردودا ، ورحل أبو أحمد في غد ذلك الميوم الذي أمر أبا العباس فيه بما أمره به لمي بردودا ، فانام بها يصلح ما يُعتاج إلى إصلاحه من أمر عسكره ، وأمر بوضع المطاء وإصلاح سفن الجسور ليحدوما منه ما مستكثر من الممال والآلات التي تُستَد بها الأنهار ، وتصلح بها المطول للخيل ، وخلف بيردودا بُمُزاح التي تستكم بن الممال والآلات التي تُستَد بها الموال للخيل ، وتعلى بها المورك للخيل ، وخلف بيردودا بمُزاح في التركي ، وقد كان أما عوم على الرجوع إلى بردودا أرسل إلى غلام له يقال به جعلان وكان غلقاً عم بغراج في عسكره ، فلم يونودا ، فأظهر جملان ما أمر به في وقت المشاء الآخرة ، ونادى في المسكر والناس غارون ، فأليقي في قلوسم أن ذلك لهزية كانت . فخرجوا على

وجوههم ، وترك الناس أسواقهم وأمتعتَهم ، ظنًا منهم أن العدق قد أطّلَهم ، ولم يلو منهم أحد على أحد ، وقصدوا قصد الرجوع إلى عسكرهم ببردودا ، وساروا في سواد ليلتهم تلك ، ثم ظهر لهم بعد ذلك حقيقة الحجر ، فسكنوا واطمأتُوا .

و في صفر من هذه السنة كان بين أصحاب كَيْفَلغ التركيّ وأصحاب أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف وقُعة بناحية قَرْمُهـين ، فهزمهم كَيْفَلغ، وصار إلى خَمْدَان ، فوافاه أحمد بن عبد العزيز فيمن قد اجتمع من أصحابه في صفر ، قحاربه فانهزم كيفُلغ ، وانحاز إلى الصَّيْمَرةَ .

ولي هذه السنة لثلاث يَقِين من شهـر ربيع الآخر دخل أبو أحمد وأصحابه طَهِيشًا ، وأخرجـوا منها سليمان بن جامع ، وتَبْل جا أحمد بن مهديّ الجَبّائيّ .

## ذكر الحبر عن سبب دخول أبي أحمد وأصحابه طهيثا ومقتل الجبائي

ذكر محمد بن الحسن أن محمّد بن حاد حدّثه أن أبا أحمد لما أعطى أصحابه ببردودا ، فأصلح ما أراد إصلاحه من عُلَّة حرب من قصد لحربه في غرجه ، سار متوجّها إلى طهينا ؛ وذلك يوم الأحد لعشر بقين من شهر ربيع الآخر سنة سبع وستين وماثنين ، وكان مسيره على الظهر في خَيَّله . وحُدَّرت السفن بما فيها من الرجَّالة والسلاح والآلات ، وحُدِّرت المعابر والشُّذوات والسُّميريّات ، إلى أن وافي بها النهر المعروف بمُهّرُوذ بحضرة القرية المعروفة بقرية الجوزيّة ، فنزل أبو أحمد هناك ، وأمر بعقد الجسر على النهر المعروف بمُهْروذ ، وأقام يومه وليلته . ثم غدا فعبَّر الفرسان والأثقال بين يديه على الجسر ، ثم عبر بعد ذلك ، وأمر القوَّاد والناس بالمسبر إلى طَهيثًا ، فصاروا إلى الموضع الذي ارتضاه أبو أحمد لنفسه منزلًا على ميلين من مدينة سليمان بن جامع ، فأقام هنالك بإزاء أصحاب الخائن يوم الاثنين والثلاثاء لشمانٍ بقين من شهر ربيع الآخر ، ومطر السهاء مَطَراً جَوْداً ، واشتدَ البرد أيام مقامه هنالك ، فشغِل بالمطر والبرد عن الحرب ، فلم يحارب هذه الأيام وبقية ، الجمعة . فلها كان عشية يوم الجمعة ركب أبو أحمد في نفر من قوّاده ومواليه لارتياد موضع لمجال الخيل، فانتهى إلى قريب من سور سليمان بن جامع، فتلقّاه منهم جمع كثير . وخرج عليه كُمناء من مواضع شتى ، ونشبت الحرب واشتدَّت ؛ فترجل جماعة من الفرسان ، ودافعوا حتى خرجوا عن المضايق التي كانوا وغلوها ، وأسر من غلمان أبي أحمد وقوَّاده غلام يقال له وصيف عُلمدار وعنَّة من قوَّاد زيرَك، ورمي أبو العباس أحمدُ بن مهديّ الجبائيّ بسهم في إحدى منخريه ، فخرق كلّ شيء وصل إليه حتى حالط دماغه ، فخرّ صريعاً ، وحُمِل إلى عسكر الخائن وهو لمآبه ، فعظمت المصيبة به عليه ؛ إذ كان أعظم أصَّحابه غنيَّ عنه ، وأشدُّهم بصيرةً في طاعته ، فمكث الجبائيّ يعالَج أياماً ، ثم هلك ، فاشتدّ جزع الخائن عليه ، فصار إليه ، فوليّ غسله وتكفينه والصلاة عليه والوقوف على قبره إلى أن دفن ، ثم أقبل على أصحابه فوعظهم ، وذكر موت الجبائي . وكانت وفاته في ليلة ذات رعود وبروق . وقال فيها ذكر : علمتُ وقت قَبْض روحه قبل وصول الخبر إليه بما سمع من زُجُلِ الملائكة بالدِّهاء له والترحُّم عليه .

قال محمد بن الحسن : فانصرف إليّ أبو وائِلة ـ وكان فيمن شهده ـ فجعل يُعجّبني مما سمع ، وجاءني

محمد بن سمعان فأخبرني بمثل خبر محمد بن هشام ، وانصرف الخائن من دفن الجبائي منكسراً عليه الكآبة .

قال عمد بن الحسن : وحدثني عمد بن حاد أنّ أبا أحد انصرف من الوقعة التي كانت عشيّة يوم الجمعة لأربع ليال بقين من شهو ربيع الآخر ، وكان خبره قد انتهى إلى صحره ، فنهض إليه عامة الجيش ، فتلقوه منصرفاً ، فردّهم إلى صحرك ، وذلك في وقت المفرب؛ فلمّا اجتمع أهل المسكر أمروا بالتحارس ليلتهم والتالقب للحرب ، فاصبحوا يوم السبت لثلاث بقين من شهو ربيع الآخر ؛ فعمّا أبو أحمد أصحباء ، وجعلهم كتائب يتلو بعضها بعضاً ؛ فرساناً ورجبالله ، وأمر بالشأل اوالسميريات أن يسار بها معه في النهر الذي يشق مدينة فهيئا الممروف بنها ، وقتل الرجباللة أمام الفرسان ، ووكّل بالمواضع التي يخلف خروج التُكتبًا مناه منها ، ونزل فضل أربع ركمات ، وابتهل إلى الفرق من ووكّل بالمواضع التي يخلف خروج التُكتبًا منها ، ونزل فضل أربع ركمات ، وابتهل إلى الفر عن وقت من المرب ، فقمل ذلك ، وقد كان سليمان بن جامع أعد أمام الدباس بالتقدّم إلى السور وتحفيض القلمان على الحرب ، فقمل ذلك ؟ وقد كان سليمان بن جامع أعد أمام المناس مور مدينته التي صمكاها للتصورة خندقاً ، فالمّل انتهى إليه الخلمان تهيوا عبودة ، وأحجموا عنه ، فحرضهم وتوجلوا معهم ، فاقتحموه متجاسرين عليه ، فيجروه ، وانتهوا إلى الأربع وهم مشرفون من سور مدينتها ، فوضعوا السلاح فيهم ، وعربت شودّة من الفرسان المختذق خوضاً .

فليًا رأى الزُّنج خبر هؤلاء القوم الذين لقوهم وكرَّهم عليهم ولُّوا منهزمين ، وأتبعهم أصحاب أي أحمد ، ودخلوا المدينة من جَوانبها , وكان الزُّنج قد حصنوها بخمسة خنادق ، وجعلوا أمام كلّ خندق منها سوراً يمتنعون به ، فجعلوا يقفون عند كلُّ سور وخندق إذا انتهوا إليه ، وجعل أصحاب أي أحمد يكشفونهم في كلِّ. موقف وقفوه ، ودخلت الشُّذا والسميريّات مدينتهم من النهر المشقق لها بعد انهزامهم ، فجعلت تغرق كلُّ ما مرَّت لهم به من شَداة وسُميريَّة ، وأتبعوا مَنْ بحافتي النهر ، يُقتلون ويُؤسرون ، حتى أجلُّوا عن المدينة وعمّا اتصل بها، وكان زهاءُ ذلك فرسخاً ، فحوى أبـو أحمد ذلـك كله ، وأفلت سليمان بن جـامع في نفـر من أصحابه ، فاستحرّ القتل فيهم والأسر ، واستنقَلَ أبو أحد من نساء أهل واسط وصبيانهم ومما اتصل بذلك من القُرى ونواحي الكوفة زُهاء عشرة آلاف . فامر أبو أحمد بحياطتهم والإنفاق عليهم ، ومُعلوا إلى واسط ، ودُفعوا إلى أهليهم . واحتوى أبو أحمد وأصحابه على كلِّ ما كان في تلك المدينة من الذخائر والأموال والأطعمة والمواشي ، وكان ذلك شيئاً جليل القدر ، فأمر أبو أحمد ببيع ما أصاب من الغلاّت وغير ذلك ، وحمله إلى بيت ماله ، وصرفه في أعطيات من في عسكره من مواليه وجنوده ، فحملوا من ذلك ما تهيًّا لهم حمله ، وأسر من نساء صليمان وأولاده عدَّة ، واستُنفِذ يومثذ وصيف عَلْمدار ومَنْ كان أسرِ معه عشيَّة يوم الجمعة ، فأخرجوا من الحبس ، وكان الأمر أعجل الزُّنج عن قتلهم ، ولجأ جمع كثير بمن أفلت إلى الأجام المحيطة بالمدينة . فأمر أبو أحمد فعُقد جسرٌ على هذا النهر المعروف بالمنذر ، فعبر الناس إلى غربيَّه ، وأقام أبو أحمد بطهيثا سبعة عشر يوماً ، وأمر بهدم صور المدينة وطمّ خنادقها ، ففعل ذلك ، وأمر بتتبع مَنْ لجأ إلى الأجام ، وجعل لكل مَنْ أتاه برجل منهم جُعُلًا ، فتسارع الناس إلى طلبهم ؛ فكان إذا أيّ بالواحد منهم عفا عنه ، وخلع عليه وضمَّه إلى قوَّاد غلمانه لما دبر من استمالتهم وصرفهم عن طاعة صاحبهم ، وندب أبو أحمد نُصيراً في الشدا والسميريَّات لطلب سليمان بن جامع والهرب معه من الزنج وغيرهم ، وأمره بالجدِّ في اتباعهم حتى يجاوز البطائح ، وحتى يلج دِجْلة المعروفة بالعوراء ، وتقدُّم في فتح الكُور التي كان الفاسق أحدثها ، ليقطع بها الشذا

عن دِجلة فيها بينه وبين النهر المعروف بأبي الحصيب ، وتقدّم إلى زيرُك في المقام بطّهيئا اليتراجع إليها اللـبين كان الفاسق اجلاهم عنها من أهلها ، وأمره بتنبع مَنْ بَقِين في الآجام من الزّنج حتى يظفر بهم .

وفي شهر ربيع الآخر منها ماتت أم حبيب بنت الرّشيد . ورحل أبو أحد بعد إحكامه ما أراد إحكامه إلى محسكره ببرّدُودا ، مرعماً عَلَىٰ الترجّه نحو الأهواز ليصلحها ؛ وقد كان اضطرب أمر المهليق وإيقاعه بمن أوقع عليه من الجيوش التي كانت بها وغليته على أكثر كررها ، وقد كان أبو العباس تقدّمه في مسيره ذلك . قلها وافى بردودا أقام أياماً ، وأمر بإعداد ما يجتاج إليه للمسير على الظهر إلى كور الأهواز ، وقيم من يصلح الطويق المائذال ويهداً فيها المير للجيوش التي معه ، ووافاه قبل أن ترشل عن واصط زيرك منصرفاً عن طهيئا ؛ بعد أن تراجع إلى النواحي التي كان بها الرّبع ألى النواحي الله النواحي الوي الانتحداد والانتحداد في الشداء والشميريات في نخبة أصحاب الأنجدادهم ، ليصير بهم إلى جبلة العرواء ، فتجتمع يدُّه ويد أبي هزة على نفض يجملة واتباط المهزمين من الرُّبِّج والإيفاع بكل من لقوا من أصحاب الفاسق ، إلى أن يتنهي بهم السير إلى مدينته بهر أبي الحصيب ، وإن رأوا موضع حرب حاربوه في مدينته ، وكتبوا بما كان منهم إلى أبي أحد ليرة عليهم من بهر أبي الحصيب ، وإن رأوا موضع حرب حاربوه في مدينته ، وكتبوا بما كان منهم إلى أبي أحد ليرة عليهم من المعملون بحبسه ، وإن رأوا موضع حرب حاربوه في مدينته ، وكتبوا بما كان منهم إلى أبي أحد ليرة عليهم من المعملون بحبسه ، واستخلف أبو أحمد على من خلق في صحكوه بواسط ابن هارون في أن يجدر الجيش اللهي الشعن إلى استغرة به بيشالة إذا وإقى كتابه باللك .

وفي يوم الجمعة للبلة خلت من جمادى الآخرة من هذه السنة \_وهي سنة سبع وستين ومائتين . ارتحل أبو أجو أجو أجو أجو أحد من واسط شاخصاً إلى الأهواز وكورها ، فنزل باذيين ثم جوئمي ثم الطّيب ثم قُرقوب ثم درستان ثم على وادي السوس ، وقد كان مُقد له عليه جسر ، فاقام به من أوّل النهار إلى آخر وقت الظهر ، حتى عبّر أهل عسكره أجمع ، ثم سار حتى وافى السوس ، فنزلها ـ وقد كان أمر مسروراً ـ وهو عامله على الأهواز ـ بالقدوم عليه ، فوافاه في جيشه وقرّاده من خد اليوم الذي نزل فيه السوس ، فخلع عليه وعليهم ، وأقمام السوس ، ثلاثاً .

وكان نمن أسرًا بقلهيثا من أصحاب الفاسق أحمد بن موسى بن سعيد البصريّ المعروف بالقلّوص ، وكان أحدَّ فَدَه وقدماء أصحابه ، أسر بعد أن أشغن جراحاً كانت منها منيّته ؛ فلنّيا هلك أمر أبو أحمد باحتزاز رأسه ونصبه على جسر واسط .

وكان تمن أمر يومتذ عبد الله بن محمد بن هشام الكُرْمائيّ ؛ وكان الحبيث اغتصبه أباه ، فوجّهه إلى طهيثا ، وولاه الفضاء والصّلاة بها . وأمر من السودان جماعةً كان يعتمد عليهم ، أهل نجدة وبأس وجَعلد ؛ فلم انتصاب له الحبر بما نال هؤلاء انتقض عليه تدبيرُه ، وصَلّت جيله ، فحمله قُرْط الهُلَم على أن كتب إلى المهلّيّي وهو يومئذ مقيم بالأهواز في زهاء ثلاثين ألفاً مع رجل كان صحبه ، يأمره بترك كلّ ما قبله من المير والأثاث ، والإقبال إليه أحمد إلى اللهمواز وكُورها ، فهو والأثناث ، والإقبال أبي أحمد إلى الأهواز وكُورها ، فهو نذاك طائر المعلّل ، فترك حبيع ما كان قبله ، واستخلف عليه محمد بن يجيس بن صعيد الكُرْنبائيّ ، فلنُجل قلبُ الكرنبائيّ من الرَجل ، فأخيل من المير المؤلف عليه عمد بن يجيس بن صعيد الكُرْنبائيّ ، فلنُجل قلبُ الكرنبائيّ من الرَجل ، فأخيل ما استُخلف عليه ، وتبع المهلّيّ ؛ وبحُبي والأهواز ونواحيها يومئذ من أصناف الجوب والنمو والمؤلفي شيء عظيم ، فضرجوا عن ذلك كله .

وكتب أيضاً الفاسق إلى تجود بن عبد الوهاب ، وإليه يومثذ عمل الفَنْده والباسيّان وما اتَصل جها من القُرى التي بين الأهواز وفارس ، وهو مقيم بالفَنْدم ، يأمره بالقدوم عليه ، فترك تجود ما كان قِبْله من الطعام والتمر - وكان ذلك شيئًا عظياً ـ فحوى جميع ذلك أبو أحمد ، فكان ذلك قوةً له على الفاسق ، وضعفاً للفاسق .

ولمَّا فصل المهلميّ عن الأهواز تفرَّق أصحابُّه في القرى التي بينها وبين عسكر الحبيث فانتهبوها ، وأجَلَّوا عنها أهلُها ، وكانوا في سلّمهم ، وتخلّف خلّق كثير تمنّ كان مع المهلميّ من الفرسان والرجَّالة عن الملحاق به ، فاقاموا بنواحي الأهواز ، وكتبوا يسألون أبا أحمد الأمان لما انتهى إليه من عقوه عمّن ظفر به من أصحاب الحبيث بطهيئاً ، ولحقّ المهلميّ ومَنْ أتبّمه من أصحابه بنهر أبي الحصيب .

وكان الذي دها الفاسق إلى أمر المهلميّ ويهبوذبسرهة المصبر إليه خوفُه موافقاً أبي احمد واصحابه إياه عل الحال التي كانوا عليها من الوَجَل وشلة الرّعب مع انقطاع المهلميّ ويهبوذ فيمن كان معهما عنه ، ولم يكن الأمر كما قدّر .

وأقام أبو أحمد حتى أحرز ما كان المهلبيّ ويهبوذ خلّفاه ، وأبتحت السكور التي كان الخبيث أحدثها في دِجُلة ، وأصلِحت له طرقه ومسالكه ورحل أبو أحمد عن السوس إلى جند يسابور ، فأقام بها ثلاثاً ؛ وقد كانت الأعلاف ضافت على أهل العسكر ، فوجُّه في طلبها ، وحملها ورحل عن جند يسابور إلى تُسْتَر، وأمر بجباية الأموال من كُور الأهواز ، وأنفذ إلى كلّ كورة قائداً ليرُوج بذلك حمل الأموال . ووجَّه أحمد بن أبي الأصبغ إلى محمد بن عبيد الله الكرديّ ، وقد كان خاتفاً أن يأتيَه صاحب الفاسق قبل موافاة أبي أحمد كور الأهواز ، وأمره بإيناسه وإعلامه ما عليه رأيَّه من العفو عنه ، والتفمُّد لزلته ،وأن يتقدُّم إليه في تعجيل حمل الأموال والمسير إلى سوق الأهواز ، وأمر مسروراً البلخيّ عامله بالأهواز بإحضار مَنْ معه من الموالي والغلمان والجند ليعرضهم ، ويأمرَ بإعطائهم الأرزاق ، وينهضهم معه لحرب الخبيث ، فأحضرهم ، وعُرضوا رجلًا رجلًا ، وأُعطُوا . ثم رحل إلى عسكس مُكَّرَم ، فجعله منزلًا اجتازه . ورحل منه فوافي الأهواز ، وهو يرى أنه قد تقدِّمه إليها من الميرة ما يحمل عساكره . فغلُظ الأمر في ذلك اليوم ، واضطرب له الناس اضطراباً شديداً ، وأقام ثلاثة أيام ينتظر ورود المَبر؛ فلم تَرد، فساءت أحوال الناس، وكاد ذلك يفرّق جماعتهم، فبحث أبو أحمد عن السبب المؤخّر ورودها ، فوجد الجند قد كانوا قطعوا قنطرة قديمة أعجمية كانت بين سوق الأهواز ورامَ هرمز يقال لها قنطرة أربُّك ، فامتنع التجار ومن مجمل الميرة من تطرُّقه لقطع تلك القنطرة . فركب أبو أحمد إليها وهي على فرسخين من سُوق الأهواز ، فجمع مَنْ كان بقي في العسكر من السودان ، وأمرهم بنقل الحجارة والصُّخْر لإصلاح هذه القنطرة وبَذَل لهم الأموال الرغيبة ، فلم يرم حتى أصلحت في يومه ذلك ، ورُدّت إلى ما كانت عليه . فسلكها الناس ، ووافت القوافل بالمير ، فحيىَ أهل العسكر ، وحسنت أحوالهم .

وأمر أبو أحمد بجمع السفن لمقد الجسر عل دُجيل ، فجمعت من كُور الأهواز وأخذ في عقد الجسر ، وأقام بالأهواز أياماً حتى أصلح أصحابُه أمورهم ، وما احتاجوا من آلاتهم ، وحسّنت أحوال دوايّهم ، وفعمب عنها ما كان نالها من الضرّ يتخلف الأعلاف ، ووافت كتب القوم الذين كانوا تخلّفوا عن المهلّميّ ، وأقاموا · · بسوق الأهواز يسالونه الأمان ؛ فـآمنهم ، فاتناه نحو من ألف رجل ، فاحسن اليهم ، وضعهم الله قُـواد ظلمانه ، وأجرى لهم الأرزاق ، وعقد الجسر عل دُجيل ، فرحل بعد أن قدّم جورشه ، فعبر الجسر ، وصحكر بالجانب الغربيّ من دُجيل في الموضع المعروف يقصس المأمون ، فأقام هنالك ثلاثاً ؛ وأصابت الناس في هذا الموضم من الليل زلزلة هائلة ، وتمّى الله شرّها، وصوف مكروهها .

وقد كان أبر احمد قبل عبور الجسر المعقود على دُجيل قدّم أبا العباس ابنه إلى الموضع الذي كان عزم على نزوله من وجُلة العوراء ، وهو المؤضع المعروف بنهو المسارة من فُرات البصرة ، وكتب إليه ابنه هارون بالإنحدار في جميع الجيش المتخلف معه إلى نهر المبارك أيضاً لتجتمع العساكر هناك ، فرحل أبو أحمد عن قصر المأمون ، فنزل بقورَج العباس ، ووافاه أحمد بن أبي الأصبغ هنالك بما صالح عليه عمد بن عبيد الله وبهدايا المداها إليه من دواب وضوار وغير ذلك . ثم رحل عن القورَج ، فنزل بالمحمدية ، ولم يكن بهذه القرية ماء إلا من آبار كان أبواحمد تقدم بعضرها في عسكره ، وافقد للذلك سعداً الأسود مولى عبيد الله بن عمد بن عمار من قورَج العباس ، فحفرت ، فأقام بهذا الموضع يوماً وليلة ، والفي هناك بيراً مجموعة ، واتسع الناس بها ،

ثم رحل إلى الموضع المعروف بالبشير ، وألفى فيه غديراً من المطر ، فاقام به يوماً وليلة ، ورحل في آخر الليل يريد نهر المبارك ، فواقله بعد صلاة الظهر ، وكان منزلًا بعيد المسافة ؛ وتلقّاه ابناه أبو العباس وهارون في طريقه ، فسلّما عليه ، وسارا بسيره حتى ورد نهر المبارك ، وذلك يوم السبت للنصف من رجب سنة سبع وستين

وكان لزيرك ونصير في الذي كان أبو أحمد وجِّه فيه زيرك من تتبُّع فلَّ الحبيث من طَهيثا أثرٌ فيها بين فصول أبي أحمد من واسط إلى حال مصيره إلى نهر المبارك ؛ وذلك ما ذكره محمد بن الحسن عن محمد بن حماد ، قال : لما اجتمع زِيرك ونصير بدِّجلة العوراء انحدرا حتى وافيا الأبُّلة ، فاستأمن إليهها رجل من أصحاب الخبيث ، فأعلمها أن الخبيث قد أنفذ عدداً كثيراً من السُّميريّات والزُّواريق ، والصلاغ مشحونة بالزُّنج ، يرأسهم رجل من أصحابه ، يقال له محمد بن إبراهيم ، يكني أبا عيسي ، ومحمد بن إبراهيم هذا رجل من أهل البصرة ، كان جاء به رجل من الزُّنج عند خراب البصرة يقال له يسار ، كان على شُرْطة الفاسق ، فكان يكتب ليسار على ما كان يلي حتى مات ، وأرتفعت حال أحمد بن مهدي الجبائيّ عند الحنبيث ، فولًا، أكثر أعمالِه، وضمّ محمد بن إبراهيم هذا إليه ، فكان كاتبه إلى أن هلك الجبائي ـ فطوع محمد بن إبراهيم هذا في مرتبته ، وأن يحلُّه الخبيث علّ الجبائل ، فنبذ الدواة والقلم ، ولبس آلة الحرب ، وتجرّد للقتال ، فأنهضه الخبيث في هذا الجيش ، وأمره بالإعتراض في دجُّلة لمدافعة مَنْ يردُها من الجيوش ، فكان في دِجْلة أحياناً ، وأحياناً يأتي بالجمع الذي معه إلى النهر المعروف بنهر يزيد ، ومعه في ذلك الجيش شِبْل بن سالم وعموو المعروف بغلام يوذى وأجلَّاد من السودان وغيرهم ، فاستأمن رجل كان في ذلك الجيش إلى زيرك ونُصير ، وأخبرهما خبـره ، وأعلمهما أن محمـد بن إبراهيم على القصد لسواد عسكـر نُصَير ، ونصير يومئذ معسكر بنهر المرأة ، وأنهم عـلى أن يسلكوا الأنهار المعترضة على نهر معقل وبثق شيرين ، حتى يوافوا الموضع المعروف بالشرطة، ليخرجوا من وراء العسكر فيكبُّوا على طرفيَّه ؛ فرجع نصير عند وصول هذا الحبر إليه من الأبُّلة مبادراً إلى معسكوه ، وسار زيرَك قاصداً لنَّبثق شيوين ؛ حتى صار من مؤخَّرة في موضع يعرف بالميشان ؛ وذلك أنه قدَّر أن محمد بن إبراهيم ومن معه يأتون عسكر نُصير من ذلك الطريق ؛ فكان ذلك كما ظنَّ ، ولقيهم في طريقهم قوهب الله له العلوَّ عليهم بعد صبر منهم له ومجاهدة شديدة ؛ فانهزمواولجؤوا إلى النهر الذي كانوا وضعوا الكمين فيه ، وهو نهر يزيد ، فكُلّ زيوك

عليهم ، فتوغّلت عليهم سُميرياته وشاروانه ، فقبل منهم طائفة ، وأمير طائفة ؛ وكان ممن ظهر به منهم عبد بن إبراهيم المكنى أبا عيسى وعمرو المعروف بغلام بوذى ، وأنجذ ما كان معهم من السَّميريَات ، وظلك نحو من ثلاثين سُميريَّة ، وأفلت شبل في الذين نجوًا ، فلحق بعسكر الحبيث ، وخرج زيرك من بُكُّن شِيرون ظافراً ومعه الأسارى ، ورؤوس مَنْ قتل مع ما حرى من السميريَات والزَّوارِيق وسائر السفن ، فانصرف زيرك من دِجُلة المُوْراء إلى واسط ؛ وكتب إلى أبي أحد بما كان من حربه والنصر والفتح .

وكان فيها كان من زيرك في ذلك وصول الجنّزع الى كلّ مَنْ كان بدِجْلة وكُورها من أثبهاع الفاسق ، فاستأمن إلى أبي حزة وهو مقيم بنهر المرأة منهم زهاء الفي رجل - فيما قبل - فكتب بخبرهم إلى أبي أحمد ، فأموه بقبولهم وإقرارهم على الأمان وإجراء الارزاق عليهم ، وخلطهم بأصحابه ومناهضته العدوّ بهم .

وكان زيرك مفيهاً بواسط إلى حين ورود كتاب أبي أحمد على ابنه مارون بالمصير بالحيش المتخلّف معه إلى تهر المبارك ، فانحدر زيرك مع هارون ، وكتب أبو أحمد إلى نصير وهو بنهر المرأة يأمره بالإقبال إليه الى نهر المبارك ، فوافاه هنالك ؛ وكان أبو العبامى عند مصيره إلى نهر المبارك انحدر إلى عسكر الفاسق في الشّداء والسُّميريّات ، فأوقع به في مدينته بنهر أبي الحصيب .

وكانت الحرب بينه وبينهم من أؤل النهار إلى آخر وقت الظهر، واستأمن إليه قالمد من قواد الحبيث المضمومين كانوا إلى سليمان بن جامع ، يقال له منتاب ، ومعه جامة من أصحابه ؛ فكان ذلك بما كسر الحبيث وأصحابه ، وانموق أبو العباس بالظَّفر ، وخلع على منتاب ووصله وحمله ، ولما لقي أبو العباس أباه أحلمه خور منتاب ، وذكر له خروجه إليه بالأمان ، فامر أبو أحمد لمنتاب بوضّلمة وصلة وحملان ، وكان منتاب أوّل مُن استأمن من قوّاد الزَّنج ،

ولما نزل أبو أحمد بير المبارك يوم السبت للنصف من رجب سنة سبع وستين وماتين ، كان أول ما عمل به في أمر الخبيث - فيا ذكر محمد بن الحسن بن سهل ، عن محمد بن حمّاد بن إسحاق بن حمّاد بن زيد - أن كتب المحارم والإنهام إلى الله تعالى عمل به عن محمد بن حمّاد بن إسحاق بن حمّاد بن زيد - أن كتب والمحمد به إلى التوبة والإنهام إلى الله تعالى عمل كن معمد به النبوة والرسالة ، ويصلمه أن النبوة المحمد من النبوة والرسالة ، ويصلمه أن النبوة له مبسوطة ، والأمان له موجود ؛ فإن هو نزع عما هو عليه من الأمور التي يسخفها الله ، ودخل في جماعة المسلمين ، عنا ذلك مع مرسوله إلى المسلمين ، عنا ذلك ما سلمان من عظيم جوائمه ، وكان له به الحقق المؤلم إلى ينبها . وأنفذ ذلك مع رسوله إلى المختلف والتوبي المحبوب ، فقرأ فلم يزد ما كان فيه من الوصط إلا تقوراً واصراراً ، ولم يجب عن الكتاب ، فأنخذوا وأنوا به إلى الحبيث ، وورك الحبيث الإجابة عن الكتاب . يعرم المحبوب المحبوب المحبوب عن الكتاب ويتوب فواده به المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب من المحبوب من المحبوب ، ومبعه اله به وكين الرحاة توترتيبهم في الشَّذا والسميريات ، لما كان يوم الحميس مار أبو أحمد في أصحبابه ، ومبعه ابنه أبو العباس إلى مدينة الخيث التي سمّاها المختارة من نهر أبي الحصيب ، فأشرف عليها وتواثمانها ، فرأى من مَنتَمها وحصائتها بالسور والخائدة المحبطة بها وما عور من الطرق المؤدية إليها واعدًا لمان والمحبورة الألات على صورها ما لم يرمثاء عن تقدّم من منازعي السلطان ، ورأى من والمامين إلى مدينة على صورها ما لم يرمثاء عن تقدّم من منازعي السلطان ، ورأى من والمراد المقدي المناورة الالالات على صورها ما لم يرمثاء عن تقدّم من منازعي السلطان ، ورأى من

۲۹۷ ... و ۲۲۷

كترة عدد مقاتلتهم واجتماعهم ما استغلظ أموه . فلمّا عاين أصحابه أبا أحمد ، ارتفعت أصوائهم بما ارتجْت له الأرض ، فلم قاتل أبو أحمد عند ذلك أبه أبا العباس بالتقدّم إلى سُور المدينة وَرَشْق مَنْ عليه بالسهام ، ففعل ذلك ودنا حق ألصق شلوات بحسناة قصر الحائن ، وانحازت الفسقة إلى الموضع الذي دنت منه الشَّدَا ، وتحاشدوا ، وتابعت سهامهم وحجارة مجانيقهم وعراداتهم ومقاليمهم ، ورمى عوامُّهم بالحجارة عن أيديهم ، حتى ما يقح طرف ناظر من الشذا على موضع إلا أراى فيه سهما أو حجراً ، وثبت أبو العباس ، فرأى الحائن وأشياعه من جدَّم وابتهادهم وصَبْرهم ما لا عهد لهم يمثله من أحد حاربهم . فامر أبو أحمد أبا العباس ومن معه بالرجوع إلى مواقعهم أبو أحمد أنه . فامل أبو أحمد أبا العباس ومن معه بالرجوع الى مواقعهم أبرواقعهم أبو أحمد أنه أب

واستأمن إلى أبي أحمد في تلك الحال مقاتلان من مقاتلة الشميريّات ، فأتوه بستيريتها وما فيها من الألاحون ، فأتره بستيريتها وما فيها من الألاحون ، فأمر للملاحون بخلع من خلع المن خلع الحدود الاحوان المقاتل المختلف عن خلع الحدود الاحوان المقاتل المنافق على المنافق عن الموضع اللهي يواهم فيه نظراؤهم و فكان ذلك من أبضع الكايد التي كيد بها الفاسق . فلها رأى الباقون ما صار إليه أصحابهم من المعفو عنهم والإحسان إليهم ، وغيوا في الأمان وتنافسوا فيه ، فليندروه مسرعين صحوه ، وأغير فيا شرع من المعفو عنهم والإحسان إليهم ، وغيوا في الأمان واغتنامهم له أمر بود من أمر به في أم منه المنافق المنافق عنه منه المنافق عنه من الحروج ، وأمر بإظهار شداوته ، وندب لهم بهبوذ بن عبد المهاب وهومن أشد حماته بأساً ، واكرهم علدا وعِنّة ، فانتلب بهبوذ للملك في أصحابه ، وكان ذلك في وقت إقبال الله في أصحابه ، وكان ذلك في محاب وقت إقبال المنافق عنه المحابه ، وكان ذلك في محاب المنافق عنه .

فلها ظهر ببردة على معه من الشُّذُوات آمر أبو أحد بتقديم شُذُوَاتِه ، وأمر أبا العباس بالحمل على ببيردة بما معه من الشُّذَا ، وتقدّم إلى قُوَاده وظماته بالحمل معه ؛ وكان الذي صَبِلَ بالحرب من الشُّذوات التي مع أبي العباس وزيرك من الشُّذوات التي رتب فيها قواد الغلمان اثنتي عشرة شذاة . فنشبت الحرب ، وطمع أصحاب الفاسق في أبي العباس وأصحاب لقلة عدد شلواتهم . فلها صُدِموا أميزموا . ووجّه أبو العباس وتُنَّ معه في طلب ببيرد ، فأنظ وقد المناسقة من المناسقة والمناسقة والمناسقة والمناسقة والمناسقة والمناسقة والمنات ، وأوجنت أفضاؤه بالمناسقة ويتم المناسقة والمناسقة المناسقة والمناسقة والمنا

بالرجوع إلى معسكرهم بنهر المهارك .

واستأمن إلى أبي أحمد في هذا اليوم عند منصرفه خَلَق كثير من الزُّنْج وغيرهم ، فقبلهم ، وحملهم في الشَّذا والسميريّات ، وأمر أن مجلم عليهم ويوصلوا وتُحيِّزًا ، وتُكتب أسماؤهم في المفسمومين إلى أبي العباس .

وسار أبو أحمد ، قوافي عسكره بعد العشاء الأخيرة ، فأقام به يرم الجمعة والسبت والأحد ، ثم عزم على المسكرة إلى حيث يقرب منه عليه القصد لحرب الخبيث ، فركب الشَّذَا في يوم الاثنين استُ ليال بقين من رجب سنة سبع وستين وماثنين ، ومعه أبو السباس والقواد من مواليه وغلماته ، فيهم زيرك ونصير حتى وافى النهر المعروف باليهوديّ ، فوقف عليه ، وقدّر فيه ما أراد وانصير ختى الله عندي وافى المناسبة المناسبة

فاقام أبو أحمد في هذا اليوم يلزاء حسكر الفاسق إلى أن اضحى ، وأمر فنردي أنَّ الأمان مبسوط للتاس ، أسويهم وأحريم إلاَّ الخبيث ، وأمر بسهام فكلّفت فيها رقاع مكتوب فيها من الأمان مثل اللي نودي به ، ووعد الناس فيها الإحسان ، ورمى بها إلى حسكر الخبيث ، فصالت إليه قلوب أصحاب لمارق بالمرحمة والعلمج فيها وعدهم من إحسانه وعفوه ؛ فأتاه في ذلك اليوم جم كثير يحملهم الشَّذا إليه ، فوصلهم وحباهم . ثم انصوف إلى مصحره بهبر جمَّلى ، ولم يكن في هذا اليوم حوب .

وقدم علمية قائدان من مواليه ؛ أحدهما بكتمر والاخو جعفر بن بغلاغز ، في جمع من أصحابهها فكان ورودهما زائداً في قرّة مَنْ مم أبي أحمد .

ورحل أبو أحمد عن نهر جَعِلَى إلى ممسكو قد كان تقدم في إصلاحه ، وعقد القناطر عل أنهاره ، وقطع النهر ليوسعه بفرات البصرة بإزاء مدينة الفاسق ؛ فكان نزوله هذا المسكر في يوم الأحد للنصف من شعبان سنة سبح وستين وماثين ، وأوطن هذا المسكر ، وأقام به ، ورتب قواده ورؤساء أصحابه مراتبهم فيه ، فجعل نُصيراً صاحب الشَّدا والسعيريات في جيشه في أول المسكر وآخره بالموضع الموازي النهر للعروف بجرى كور ، وجعل زيرك التركيّ صاحب مقدّمة أبي العباس في أصحابه موازياً ما بين مهر أبي الحصيب وهو النهر الموسوم بنهر الأثراك والنهر للعروف بالمفرة ، ثم تلاه عليّ بن جهشيار حاجبه في جَيْشه .

وكانت مضاربُ أبي أحمد وابنيه حيالَ الموضع المعروف بديّر جابيل، وأنزل راشداً مولاه في مواليه وغلمانه

الاتراك والحزر والريم والديلة والطبرية والمغاربة والزئيج على النهر المعروف بهطّمة، وجعل صاعد بن خمّلد وزيره في جيشه من الموالي والغلمان قُويتي عسكر راشد ، وانـزل مسـووراً البلختي في جيشه على النهـ المعروف بيـنـُـادَان ، وانزل الفضل وعمداً ، ابني موسى بن بُغا في جيشها على النهر المعروف بهالة ، وتلاهما موسى دالجويه في جيشه واصحابه ، وجعل بُغراج التركيّ على ساقته نازلاً على نهر جَعلَى ، وأوطنوه ، وأقاموا به . ووراى أبو آحد من حال الحبيث وحصابة موضعه وكرة جمعه ما علم أنه لا بدّ له من المهبر عليه ومحاصبته وتفريقي المحابه عنه ؛ ببدل الأمان لهم ، والإحسان إلى مَنْ أناب منهم ، والخلطة على مَنْ أمّام على غيّه منهم ، واحتاج إلى الاستكثار من الشُدُّ على مَنْ أمّام على غيّه منهم ، واحتاج إلى الاستكثار من الشَّدا وما غيروب به في الماء .

فامر بإنفاذ الرّسل في حمل المَّرِفي البرّ والبحر وإدرارها إلى ممسكره بالمدينة التي سماها المؤقّية ، وكتب إلى عماله في النواحي في حمل الأموال إلى ببت ماله في هذه المدينة . وأنفذ رسولاً إلى سيراف وجنّابا في بناء الشَّذًا والاستكثار منها لما احتاج إليه في ترتيهها في المواضع التي يقطع بها الميّر عن الحائن وأشياعه . وأمر بالكتاب إلى عمّاله في النواحي بإنفاذ كل مَنْ يصلح للإثبات في الديوان ، ويرغب في ذلك ، وأقام ينظر شهراً أو نحوه ، وفردت الميّر متابعة يتلو بعضها بعضاً ، وجهز التجوز صنوف التجارات والأمتمة وحلوها إلى المدينة الموفقية ، وأخذت بها النجار والمتجهزون من كلّ بلد ، ووردتها مراكب البحر ، وقل كانت انفقطعت لقطع الفاس ويفى أبو أحمد مسجد الجامع ، وأمر الناس لعلم الفاس المنافق من عشر سين ، وينى أبو أحمد مسجد الجامع ، وأمر الناس بالصلاة فيه ، وأخذ دُورَ المُرّب ، فضرب فيها الدنائير والدراهم ، فجمعت مدية أبي أحمد جميع المرافق ، وصلت المناس جميعاً في المصير إلى المدينة والموال، وأوث الناس المطاه في أوقاته ، فاتسموا وحسنت أحواهم ، ورغب الناس جميعاً في المصير إلى الملايقة والمؤلّف وينها والمه فيها .

وكان الحبيث بعد ليلتين من نزول أبي أحمد مدينته الموفقية أمر بهبوذ بن عبد الوهاب ، فعبر والناس غارُّون في سُمبيريّات إلى طرف عسكر أبي خَرْق ، فاوقع به ، وقتل جاعة من أصحابه ، وأسر جاعة ، واحرق كوخات كانت لهم قبل أن يبني الناس هنالك . فأمر أبو أحمد نُصيراً عند ذلك بجمع أصحابه ، والأيطلق لأحد مفارقة عسكره ، وأن يحرس أقطار عسكره بالشَّذا والسميريَّات والزَّواريق فيها الرَّجَّالة إلى آخر مَيَّان رُوذان والفَّنْدل وأبرسان ، للإيقاع بمن هنالك من أصحاب الفاسق .

وكان بميان روذان من قواده أيضاً إيراهيم بن جعفر الهمدانيّ في أربعة آلاف من الزَّنج ، ومحمد بن أبان الهمروف بأبي الحسن أخو عليّ بن أبان بالقُنْدا في ثلاثة آلاف ، والمعروف بالدُّور في أبرسان في الف وخمسمائة من الزَّنج والجبائيّين ، فبدأ أبو العباس بالهمدانيّ فاوقع به ، وجوت بينهيا حروب ، قُتِل فيها خلق كثير من أصحاب الهمدانيّ ، وأسر منهم جماعة ، وأفلت الهمدانيّ في شميريّة قد كان أعلّما لنفسه ، فلحق فيها بأخي المهلميّ المكنى بأبي الحسن ، واحتوى أصحاب أبي العباس عَلَ ما كان في أيدي الزَّنج وحملوه إلى عسكرهم .

وقد كان أبو أحمد تقدم إلى ابنه أي العباس في بذل الأمان لمن رغب فيه ، وأن يضمن لمن صار إليه الإحسان ، فصار إليه طائفة منهم في الأمان فأمنهم ، فصار بهم إلى أبيه ، فأمر لكل واحد منهم من الخِلْع والصلات على أقدارهم في أنفسهم ، وأن يوقفوا بإزاء نهر أبي الخصيب ليعاينهم أصحابهم . . وأقام أبر أحمد

يكايد الحائن ببذل الأمان لمن صار إليه من الزّيج وغيرهم ، وبحاصرة الباتين والتغييق عليهم ، وقطع الميّر والمنافع عنهم ؛ وكانت مبرة الأهواز وما يرد من صنوف التجارات منها ومن كورها ونواحي أعمالها يسلك به النهر المعروف ببيان ، فسرى بهبوذ في جُلد رجاله لبلة من الليالي ، وقد نمي إليه خبر قيروان ورد بصنوف من التجارات والميروكمّن في التخل ؛ فلها ورد الفيّروان خرج إلى أهله ، وهم غارون ، فقتل منهم وأسر ، وأخذ ما أحبّ أن يأخذ من الأموال .

وقد كان أبو أحمد أنفذ أبَلْرُوة ذلك القُرُوان رجلاً من أصحابه في جمع ، فلم يكن للموجّ، لللك بههوذ طاقة ، لكثرة عدد من منعه وضيق للوقع على الفرسان ، وأنه لم يكن بهم فيه غناء . فلم انتهى ذلك إلى أبي أحمد ، غلظ عليه ما نال الناس في أموالهم وأنفسهم وتجارتهم ، وأمر بتمويضهم ، وأخلف عليهم مثل الذي ذهب لهم ، ورتّب الشّداء على فوّهة بيان وغيره من الأنهار التي لا يتهياً للفرسان سودُكها في بنائها والإقبال بها إليه ، فورد عليه منها عدد صالح ، فرتّب فيها الرجال ، وقلد أمرها أبا العباس ابنه ، وأمره أن يوكل بكل موضع يرد إلى الفَسَقة منه مِيرة ، فانحدر أبو العباس لللك إلى فَوْهة البحر في الشَّدوات ، ورتب في جميم تلك المسالك القواد ، وأحكم الأمر فيه غاية الإحكام .

وفي شهو رمضان منها كانت وقعة بين إسحاق بن كُنذاج وإسحاق بن أيوب وعيسى بن الشيخ وأبي للغزاء وحمدان الشاري ومن ثاقب إليهم من قبائل ربيعة وتُغلب ويُكر واليمن ، فهزمهم ابن كُنذاج إلى نَعِييين ، وتَعِمم إلى قريب من آبد ، واحترى على اموالهم ، ونزلوا آبد ، فكانت بينه وينهم وقعات .

وفي شهو رمضان منها قُتل صندل الزنجيّ ، وكان سبب قتله أن أصحاب الحبيث عَبَّرُوا للبلتين تختا من شهو رمضان من هذه السنة فيها ذكر .. أعني سنة سبع وسنين ومائتين .. يريدون الإيفاع بعسكر نصبر وعسكر زيرك ، فنذر بهم الناس ، فخرجوا إليهم ، فرقوهم خائين ، وظفروا بصندل هلد . وكان .. فيها ذكروا .. يكشف وجوه الحرائر المسلمات ورؤوسهنَّ ويقلَهيَّ تقليب الإماه ، فإن امتنحت منهنَّ امرأة ضرب وجهها ودفعها إلى بعض علوج الزَّنج بيبهها بأوكس الشمن . فلها أيِّ به أبو أحمد ، أمر به فشُدَّ بين يديه ، ثم وبهيً بالسهام ، ثم أمر به فقتل .

وفي شهر رمضان من هذه السنة استأمن إلى أبي أحمد خلَّق كثير من عند الزنج .

#### ذكر سبب ذلك:

وكان السبب في ذلك أنه كان ـ فيها ذكر ـ استأمن إلى أبي أحمد رجلٌ من مذكوري أصحاب الحبيث ورؤسائهم وشجعانهم ، يقال له مهذّب ، فحرل في الشداء إلى أبي أحمد ، فاتي به في وقت إنطاره ، فاعلمه أنه جاء متنصّحاً راغباً في الأمان ، وأن الزّنج على العبور في ساعتهم تلك إلى عسكره للبيات ، وأنّ اللين ندب الفاسق لللك أنجادهم وأبطالهم ؛ فأمر أبو أحمد بتوجه مَنْ يُجاربهم اليهم ومن يتمهم من العبور وأن يعارضوا بالشّدا . فلما علم الزَّنج أن قد تفريم انصرفوا منهزمين ، فكثر المستأمنة من الزّنج وغيرهم وتتابعوا ؛ فبلغ عدد مَنْ وافي عسكر أبي أحمد منهم إلى أخر شهر رمضان سنة سبع وستين ومائتين خمسة آلاف رجل من بين أبيض وأسود .

وفي شوال من هذه السنة ورد الخبر بدخول الخُجُستاني نيسابور وانهزام عمرو بن الليث وأصحابه ،

فأساء السيرة في أهلها ، وهدم دور آل مُعاذ بن مسلم ، وضرب من قدر عليه منهم واقتطع ضياعهم ، وترك ذكر عمد بن طاهر ، ودعا له عل منابر ما غلب عليه من مدن خراسان وللمعتمد ، وترك الدعاء لغيرهما .

وفي شوال من هذه السنة كانت لأبي العباس وقعة بالزُّنج ، قُتِل فيها منهم جمع كثير .

#### ذكر سبب ذلك

وكان السبب في ذلك ـ فيها بلغني ـ أنَّ الفاسق انتخب من كلِّ قيادة من أصحابه أهل الجُلَد والبأس منهم ، وأمر المهلميّ بالعبور بهم ليبيّت عسكر أبي أحمد ، ففعل ذلك ، وكانت عِدّة مَنْ عَبَر من الزُّنج وغيرهم زهاء خمسة آلاف رجل أكثرهم من الزنج ، وفيهم نحو من مائتي قائد ، فعَبُرُوا إلى شرقيّ دجُّلة ، وعزموا عل أن يصبر القوَّاد منهم إلى آخر النخل مما يلي السُّبخة ؛ فيكونوا في ظهر عسكر أبي أحمد ، ويعبر جماعة كثيرة منهم في الشُّذَا والسُّميريّات والمعاير قبالة عسكر أبي أحد ، فإذا نشبت الحرب بينهم انكبّ مَنْ كان عبر من قوّاد الحبيث ، فصار إلى السَّبخة على عسكر أن أحمد الموفق ، وهم غارون مشاغيل بحرب من بإزائهم ، وقدَّر أن يتهيأ له في ذلك ما أحبه . فأقام الجيش في الفُرات ليلتَهم ، ليغادروا الإيقاع بالعسكر . فاستأمن إلى أبي أحمد خلام كان معهم من الملاحين ، فأنهى إليه خَبرَهم وما اجتمعت عليه آراؤهم ، فأمر أبو أحمد أبا العباس والقُواد والغلمان بالنهوض إليهم ؛ وقصد الناحية التي فيها أصحاب الخبيث ، وأنفذ جماعة من قُوَّاد غلمانه في الخيل إلى السُّبخة التي في مؤخّر النخل بالفرات ، لتقطعهم عن الخروج إليها ، وأمر أصحاب الشُّذَا والسُّميريّات ، فاعترضوا في دِجْلة ، وأمرالرجّالة بالزَّحْف إليهم من النخل . فلما رأى الفجّار ما أتاهم من التدبير الذي لم يحتسبوه كرُّوا راجعين في الطريق الذي أقبلوا منه طالبين التخلص ، فكان قصدهم لجوُّيث بارَوَّيْه ، وانتهى خبر رجوعهم إلى الموقِّق ، قامر أبا العباس وزيرك بالانحدار في الشُّذُوات يسبقونهم إلى النهر ؛ ليمنعوهم من عبوره . وأمر غلاماً من غلمانه ، يقال له ثابت ، له قيادة على جَمَّع كثير من غلمانه السودان أن يحمل أصحابه في المعابر والزُّواريق ، وينحدر معهم إلى الموضع الذي فيه أعداء الله للإيقاع بهم حيث كانوا ، فأدركهم ثابت في أصحابه بجُّريث بارويه ، فخرج إليهم فحارجم محاربة طويلة ، وثبتوا له ، واستقبلوا جمعه وهو من أصحابه في زُهاء خمسمائة رجل ، لأنهم لم يكونوا تكاملوا وطمعوا فيه ، ثم صدقهم وأكبُّ عليهم ، فمنحه الله أكتالُهم ؛ فمِنْ مقتُول وأسير وغريق وملجِّج في الماء بقدر اقتداره على السباحة التقطته الشـدا والسميريّــات في دِجُّلة والنهر ، فلم يفلت من ذلك الجيش إلاّ أقله . وانصرف أبو العباس بالفَتَّح ، ومعه ثابت وقد عُلَّقت الرؤوس في الشَّذُوات وصُّلب الأساري فيها ، فاعترضوا بهم مدينتُهم ليرهبوا بهم أشياعهم ؛ فلما رأوهم أبَّلسوا وأيقنوا بالبُّوار ، وأدخل الأساري والرؤوس إلى الموفقيَّة ، وانتهى إلى أبي أحمد أن صاحب الزَّنج موَّ، على أصحابه ، وأوهمهم أن الرؤوس المرفوعة مُثُلُّ مثَّلت لهم ليراعُوا ، وأن الأسارى من المستأمنة . فأمر الموفق عند ذلك أبا العباس بجمع الرؤوس والمسير بها إلى إزاء قصر الفاسق والقذف بها في منجنيق منصوب في سفينة إلى عسكره ، فعمل أبو العباس ذلك ، فلما سقطت الرؤوس في مدينتهم ، عرف أولياء القتل رؤوس أصحابهم ، فظهر ىكاۋھم ، وتېين لهم كلب الفاجر وتمويه .

وفي شوال من هذه السنة كانت لأصحاب ابن أبي الساج وقمة بالهيصم العجليّ ، قتلوا فيها مقدّمته ، وغلبوا على عسكره فاحتووه . سنة ٧٦٧ ..... ٢٦٧

وفي ذي القعدة منها كانت لزيرك وقعة مع جيش لصاحب الزنج بنهر ابن عمر ، قتل زيرك منهم فيها خلقاً كنداً .

#### ذكر الخبر عن سبب هذه الوقعة :

ذكر أن صاحب الزُّنج كان قد أمر باتُّخاذ شَذَوات ، فعُمِلت له ، فضمها إلى ما كان يحارب به ، وقسَّم شذواته ثلاثة أقسام بين بُّهُود ونصر الروميّ وأحمد بن الزرّنجيّ ، وألزم كلّ واحد منهم غرَّم ما يصنع على يديه منها ، وكانت زهماء خمسين شَـذاة ، ورتَّب فيها الـرَّماة وأصحاب الرمـاح ، واجتهدوا في إكمـال عُدَّتهم وسلاحهم ، وأمرهم بالمسير في دِّجلة والعبور إلى الجانب الشرقيّ والتعرُّض لحرب أصحاب الموفق ، وعدَّة أ شذوات المُوفِّق يومئذ قليلة ، لأنه لم يكن وافاه كلِّ ما كان أمر باتَّخاذه، وماكان عنده منها فمتفرِّق في فُوِّهة الأنهار التي يأتي الزُّنج منها المير . فغلظ أمر عوان الفاجر ، وتهيًّا له أخذ شذاة بعد شذاة من شذا الموقَّق ، وأحجم نصير المعروف بأبي حمزة عن قتالهم والإقدام عليهم ، كما كان يفعل لقلة ما معه من الشَّذا ، وأكثر شذوات الموفق يومثل مع نصير ، وهو المتولِّي لأمرها . فارتاع لذلك أهلُ عسكر الموفق ، وحافوا أن يقدم على عسكرهم الزُّنج بما معهم من فضل الشُّذَا ، فورد عليهم في هذه الحال شُذوات كان المُوفِّق تقدّم في بنائها بجنَّابًا ، فأمر أبا العباس بتلقّيها فيا معه من الشَّذَا حتى يوردها العسكر ، إشفاقاً من اعتراض الزُّنّج عليها في دِجّلة ، فسلمت ، وأتى بها حتى إذا وافت عسكر نُصير ، فبصر بها الزنج طمعوا فيها ، فأمر الحبيث بإخراج شَذُواته ، وأمر أصحابه بمعارضتها والاجتهاد في اقتطاعها ، فنهضوا لذلك . فتسرّع غلام من غلمان أبي العباس شجاع يقال له وصيف يعرف بالحبُّراي ، في شذوات كُنَّ معه ، فشدَّ على الزنج فانكشفوا ، وتبعهم حتى وافي بهم نهر أي الخصيب، وانقطع عن أصحابه، فكرُّوا عليه شذواتِهم، وانتهى إلى مضيق، فعلقت مجاديف بعض شذواته بمجاديف بعض شذواتهم ، فجنحت وتقصّفت بالشطّ ، وأحاط به الأخرون واكتنفوه من جوانبه ، وانحدر عليه الزُّنْج من السور ، فحاربهم بَنْ كان معه حرباً شديداً حتى قتلوا .

وأخذ الزّنج شداواتهم ، فادخلوها نهر أبي الخصيب . ووافي أبو العباس بالشلوات الجنّابية سالة بما فيها من السلاح والرجال، فاصر أبو حمد أبا العباس بتقلد أمر الشّدوات كلها والمحاربة بها ، وقطع صواد المير عنهم من كل جهة . ففعل ذلك ، فأصيلحت الشدوات ، ورتب فيها المختارون من الناشبة والرّاعة ؟ حتى إذا أحكم أمرها أجمع ، ورتبها في المؤاضع التي كانت تقصد إليها شدوات الحبيث ، وتعيث فيها ، أقبلت شلواته على عادتها التي كانت قد جرت عليها . فغرج إليهم أبو العباس في شَلُواته ، وأمر سائر أصحاب الشّدا أن يُحملوا بحملت ، ففعلوا ذلك وخالطوهم ، وطفقوا يرشّقونهم بالسهام ، ويطفئونهم بالرماح ، ويقدفونهم بالمحات ، ويقدفونهم ، فولو اعنومين ، وتبعهم أبو العباس وأصحابه حتى أوبلموهم نهر أبي الحصيب ، وغرق هم ثلاث شَلْدُوات ، وظفو بشلداتين من شَلُواتهم بما فيها من المقاتلة والملاحين . فأمر أبو العباس وأصحابه عنى أفير به منهم .

ظها رأى الحبيث ما نزل بأصحابه ، امتنع من إخراج الشُّذا عن فناه قصره ، ومنع أصحابه أن جاوزوا بها الشطّ إلّا في ارقات التي بخلو دِجّلة فيها من شَذَهوات المُوقَّن

فلمَّا أوقع بهم أبو العباس هذه الوقعة اشتدَّ جزَّعُهم ، وطلب وجوه أصحاب الحبيث الأمانَ فأومِنوا ،

777 == .....

فكان ممن استأمَن من وجوههم ـ فيها ذكر ـ محمد بن الحارث العميّ ، وكان إليه حفظ عسكر مُنكى والسور الذي يلى عسكر الموفّق ، وكان خروجُه ليلاً مع عدّة من أصحابه ، فوصله الموفّق بصلات كثيرة ، وخلع عليه ، وحمله على عدَّة دوابٌ بحليتها وآلتها ، وأسنى له الرَّزق ، وكان محمد بن الحارث حاول إخراج زَوْجته معه ، وهي إحدى بنات عمه ، فعجزت المرأة عن اللحاق به ، فأخذها الزنج فردُّوها إلى الخبيث ، فحبسها مدَّة ، ثم أمر بإخراجها والنداء عليها في السوق ، فبيعت ؛ ومنهم أحمد المعروف بالبّرذعيّ . وكان ـ فيها قيل ـ من أشجع رجال الخبيث الذين كانوا في حيَّز المهلبيّ ومن قوَّاد الزنج مدبد وابن أنكلويه ومنينة ، فخلع عليهم جميعاً . ووُصلوا بصلات كثيرة ، وحُمِلوا على الخيل ، وأحسن إلى جميع من جاؤوا به معهم من أصحابهم ، وانقطعت عن الخبيث مواد الميرة ، وسُدّت عليه وعلى من أقام معه المذاهب . وأمر شبلًا وأبا النداء ـ وهما من رؤساء قرّاده وقدماء أصحابه الذين كان يعتمد عليهم ويثق بمناصحتهم ـ بالخروج في عشرة آلاف من الزُّنج وغيرهم ، والقصد لنهر الدير ونهر المرأة ونهر أبي الأسد، والخروج من هذه الأنهار إلى البّعليحة للغارة على المسلّمين ، وأخذ ما وجدا من طعام وميرة ليُقطع عن عسكر الموفق ما يرده من الميرة وغيرها من مدينة السلام وواسط ونواحيها . فندب الموفّق لقصدهم حين انتهى إليه خبر مسيرهم مولاه زيرك صاحب مقدمة أي العباس ، وأمره بالنهوض في أصحابه إليهم ، وضمَّ إليه من اختار من الرجال ، فمضى في الشَّذُوات والسُّميريَّات ، وحمل الرجَّالة في الزواريق والسفن الخِفاف حثيثًا ، حتى صار إلى نهر الدير ، فلم يعرف لهم هنالك خبرًا ، فصار منه إلى بثق شِيرين . ثم سلك في نهر عديّ حتى خرج إلى نهر ابن عمر ، فالتقى به جيش الزُّنْج في جمع راعتْه كثرته ، فاستخار الله في مجاهدتهم ، وحمل عليهم في ذوي البصائر والثبات من أصحابه ، فقدف الله الرعب في قلويهم ، فانفضُّوا ، ووضع فيهم السلاح ، فقتَل منهم مقتلةً عظيمة ، وغرق منهم مثل ذلك ، وأمرّ خلقاً كثيراً ، وأخذ مِن سفنهم ما أمكنه أخذه ، وغرق منها ما أمكن تغريقه ؛ فكان ما أخذ من سفنهم نحواً من أربعمائة سفينة ، وأقبل بمن معه من الأساري وبالرؤوس إلى عسكر الموفق .

وفي ذي الحجة لست بقين منه عبر الموفق بنفسه إلى مدينة الفاسق وجيشه لحربه ,

ذكر السبب الذي من أجله كان عبورُه إليها :

وكان السبب في ذلك ـ فيها ذكر ـ أنَّ الرؤساء من أصحاب الفاسق ، لمَّا راؤا ما قد حلَّ بهم من البلاء مِنُ قتل مَنْ يظهر منهم وشدَّة الحصار على مَنْ لزم المدينة ؛ فلم يظهر منهم أحد ، وحالَّ مَنْ عزج منهم بالأمان من الإحسان إليه ، والصفح عن جُوْمه ، مالوا إلى الأمان ، وجعلوا يهربون في كلَّ وجه ، ويخرجون إلى أبي أحمد في الأمان كُلُّا وجدوا إليه السبل . فعلء الحبيث من ذلك رُهبًا ، وايقن الهلاك ، فوكُل بكلِّ ناحية كان يرى النَّ فيها طريقاً للهوب من عسكره أحراساً وحَفَظة ، وأمرهم بضبط تلك النواحي ، ووكُل بُكُرة الأنبار مَنْ يمنع السفن من الحروج منها ، واجتهد في سدّ كلَّ مسلك وطريق وثلمة؛ لثلا يطمع في الحروج عن مدينته .

وأرسل جماعة من قوّاد الفاجر صاحب الزنج إلى للوفق يسالونه الأمان ، وأن يوجه لمحاربة الحبيث جيشاً نيجدوا إلى المصير إليه مسيلاً ، فأمر الموفق أبا العباس بالمصير في جماعة من أصحابه إلى الموضع المعروف بنهر الغربيّ ، وعليّ بن أبان حينتذ يحوط ذلك النهر ؛ فنهض أبو العباس في المختارين من أصحابه ، ومعه الشُّذًا والشُّمريّة والمعابر ، فقصد النهر الغربيّ ، وانتدب المهابيّ وأصحابه لحربه ، ضاستمرت الحرب بين الفريقين ، وعلا أصحاب أبي العباس ، وقهر الزّنج ، وأمدّ الفاسق المهابيّ بسليمان بن جامع في جَمع من الزُنج كثير ، واتصلت الحرب يومئذ من أوّل النهار إلى وقت العصر ؛ وكان الظفر في ذلك اليوم لأبي العباس وأصحابه ، وصمار إليه القوم الذين كانوا طلبوا الأمان من قُواد الخبيث ، ومعهم جمع كثير من الفرسان وغيرهم من الزُنج ، فأمر أبو العباس عند ذلك أصحابه بالرجوع إلى الشّذاء والسفن ، وانصرف فاجتاز في منصرفه بمدينة الحبيث، حتى انتهى إلى المؤتم الممروف بنهر الاتراك ، فرأى أصحابه من قلة عدد الزُنج في هذا الموضع من النهر ما طمعوا لمه فيمن كان هناك ، فقد بوا النهرف أكثر أصحابهم إلى المدينة الموقفيّة ، فقربوا إلى الأرض ، وصعدوا وأمعنوا في دخول تلك المسالك ، وعَلْتُ جماعةً منهم السور، وعليه فريق من الزُنج إلى الشينة ملومة بعضا بعد بعضهم بعضاً .

قلتًا رأى أبو العباس اجتماع الخيناء وقاشدهم وكثرة من ثاب إلى ذلك الموضع منهم ، مع قلة عدد من 
هنالك من أصحابه ، كرّ راجعاً إليهم فيمن كان معه في الشُدًا ، وأرسل إلى للوقق يستمدّه ، فواقاه لموته من 
خفّ لذلك من انغلمان في الشُدًا والشَّميريّات ، فظهروا على الزُّنْج وهزموهم ؛ وقد كان سليمان بن جامع لما 
رأى ظهور أصحاب أبي العباس على الزُّنْج ، وغل في النبر مصاعداً في جمع كثير ؛ فانتهى إلى النُهر المروف 
بعبد الله ، واستدبر أصحاب أبي العباس وهم في حربهم ، مقبين على من بإذائهم من بالزُنْج ، فحرج عليهم من وراقهم ، وضفقت طوله ، فانكشف أصحاب أبي 
العباس ، ورجع عليهم من الزُنْج ، فخرج عليهم من وراقهم ، وضفقت طوله ، فانكشف أصحاب أبي 
العباس ، ورجع عليهم من الزُنْج ، فخرج عليهم من وراقهم ، وضفقت طوله ، فانكشف أصحاب أبي 
وصار في أبيدي الزُنْج عدّة أعلام وصطاره ، وحامى أبر العباس عن الباقين من أصحاب ، فسلم أكثرهم ، 
فاضم المؤقى حمل المبور بعيشه أجمه المناب والمناب وناتمت قاريهم ، فأجم الدُق على المبور بعيشه أجم 
لمحاربة الخبيث ، وأمر أبا العباس وسائر القواد وإنقلمان بالتأمي للمبور ، وأمر بجمع للمن والمبار وفنرق منها 
عليهم ، ووقف على يوم بعيث أراد المبور فيه ، فصعفت رياحً منت من ذلك ، وانصل عصوفها أياما كثيرة ؛ 
فأمها لمؤفّل حتى انقضي هوب تلك الريام ، ثم اخل في الإستعداد للمبور ومناجزة الفاجر .

فلها عبيًا له ما أراد من ذلك عبر يوم الأربعاء لست ليال بقين من ذي الحجة من سنة سبع وستين ومالتين في الكتبن في المحبة مو وستين ومالتين في الكتب في واكمل عدّة ، وأمر بحمل خيل كثيرة في السفن ، وتقدّم إلى أبي العباس في المسبر في الحبرة المورة البلخيّ مولاء الفرصة جميع مولاء بالفعرية ليفسطر الحبيث بللك إلى تفريق أصحابه ، وتقدّم إلى نصير المعروف بأبي حمزة ورشيق خلام أبي المعباس وهو من أصحابه - وشذواته في مثل العدّة التي فيها نصير بالقصد لفرّهة نبر أبي الحبيث بالمدك إلى تفريق أصحابه ، وتقدّم إلى وقصد لفرّهة نبر أبي أبي المعباس وهو من أصحابه - وشدواته في مثل العدّة التي فيها نصير بالقصد لفرّهة نبر أبي أبي المعباس وقصد فرقصة بالمحابة المورف بأنكادي ، وكفه بعليّ بن أبي أمد بحبيه عن ربعه لم الكاكادي ، وكفه بعليّ بن المعالمة بين جاملة المعبد الله المورف بأنكادي ، وكفه بعليّ بن الناشية وجم فيه أكثر جيشه .

فلها النقى الجمعان أمر الموقى غلمانه : الناشية والراعمة والسودان ، بالدنوّ من الركن الذي فيه جمع الفسقة ، وينيه وبينهم النهو المعروف بنهر الاكتراك ؛ وهو تهر عريض غزير الماء . فلها انتهؤا إليه أحجموا عنه ، فصيح بهم ، وحُرِّضوا على العبور فعبروا سباحة ، والفسقة يومونهم بالمجانيق والعرّادات والمقالم والحجارة 77V 3La

عن الأيدي ، وبالسهام عن القسيّ الناوكية ، وقسيّ الرَّجْل وصنوف الآلات التي يرمّى عنها ؛ فصبروا على جميع ذلك حتى جاوزوا النهر ، وانتهؤا إلى السور ، ولم يكن لجقهم من الفَمَلَة مَنْ كان أَعِمَّدُ لهذه . فتولَى الغلمان تشعيث السور بما كان معهم من سلاحهم ويسَّر الله ذلك ، وسهلوا لأنفسهم السبيل إلى عُلُوه ، وحضوهم بعض السلاليم التي كانت إعلَّت لذلك ، فعلوا الركن ، ونصبوا هنالك علماً من أعلام المؤفق ، وأسلم الفسقة سورهم ، وخلوا عنه بعد أن حوربوا عليه أشدُّ حوب، وقِتِل من الفريقين خلقُ كثير ، وأصيب غلامٌ من غلمان الموقّى يقال له ثابت بسهم في بطنه فمات ، وكان من قواد الفلمان وجِلَّهم .

ولما تمكن أصحاب الموقق من سُور الفسقة ، أحرقوا ما كان عليه من منجنيق وعرادة وقوس ناوكية ، وخلقرا عن الناحية وأسلموها . وقد كان أبو العباس فصد بأصحابه في الخيل النبر المعروف يمنكى ، فمضى على بن أبان المهلي في أصحابه ، قاصداً لمعارضته ودفعه عمّا صمد له ، والتقيا ، فظهر أبو العباس عليه وهزمه ، وقتل جماً كيراً من أصحابه ، وأفلت المهليّ راجعاً ، وانتهى أبو العباس إلى المؤضع اللي قدّر أن يصل منه إلى ملينة الفاسق من مؤخر بور منكى ، وهو يرى أن الملخل من ذلك المؤضع مسلى ، فلنخل إلى المختلف في خيره مريضاً متنماً ، فحمل أصحابه على أن يعبروه بخيرهم ، وعبّره الرجّالة سباحة حتى واقحوا السور ، فلموا فيه ثل انتهى إليه اجزام المهليّ عنها ، فحاربوه ، وكان إمام القوم عشرة من غلمان الموقق عن تلك الناحية لما النجوم عن بعنا م فحاربوه ، وكان إمام القوم عشرة من غلمان الموقق . والموا سيمان ما ما أصحابهم حتى رجعوا إلى مؤضعهم .

وقال محمد بن حَّاد : لما غلب أصحاب الموقِّي على الموضع الذي كان الفاسق حرسه بابنه والمذكورين من أصحابه وقوَّاته ، وشعَّثوا من السور الذي أفضوًا إليه ما أمكنهم تشعيتُه ، وافاهم الذين كانوا أعِدُّوا للهدم بمعاولهم وآلاتهم ، فثلموا في السور عدَّة ثلم ، وقد كان الموفِّق أعدَّ لحندق الفسقة جسراً كُدٌّ عليه ، فمُدّ عليه ، وعبر جمهور الناس. فلما عاين الخَبَّة ذلك ، ارتاعوا فانهزهوا عن سور لهم ثان قد كانوا اعتصموا به ، ودخل أصحابُ الموفق مدينة الخائر، ، فولَّى الفاجُّ وأشياعُه منهزمين ، وأصحابُ الموفق يتبعونهم ويقتلون مَن انتهوا إليه منهم ؛ حتى انتهوا إلى النهر المعروف بابن سمعان ، وصارت دار ابن سِمعان في أيدي أصحاب الموفق ، وأحرقوا ما كان فيها وهدموها ، ووقف الفجرة على نهر ابن سمعان وقوفاً طويلًا ، ودافعوا مدافعة شديدة ، وشدّ بعض غلمان الموفق على عليّ بن أبان المهلبيّ ، فأدبر عنه هارباً ، فقبض على مثزره ، فحلّ عن المتزر ، ونبذه إلى الغلام ، ونجا بعد أن أَشْفَى على الهَلَكة ، وحمل أصحاب الموفق على الزُّنج حملةً صادقة ، فكشفوهم عن النهر المعروف بابن سمعان ، حتى واقوًا بهم طرف ميدان الفاسق ، وانتهى إليه خبرٌ هزيمة أصحابه ودخول أصحاب الموفّق مدينته من أقطارها ، فركب في جمع من أصحابه ، فتلقّاه أصحاب الموفق ، وهم يعرفونه في طرف ميدانه ، فحملوا عليه ، فتفرّق عنه أصحابُه ومَن كان معه وأفردوه ، وقُرّب منه بعض الرّجّالة حتى ضرب وجه فرسه بتُرسه ؛ وكان ذلك مع مغيب الشمس ، فأمر الموقّق أصحابه بالرجوع إلى سفهم ، فرجعوا سالمين ، قد حملوا من رؤوس الحبثاء شيئاً كثيراً ، ونالوا كلّ الذي أحبُّوا منهم من قتل وجراح وتحريق منازل وأسواق ، وقد كان استأمن إلى أبي العباس في أول النهار عدد من قوَّاد الفاجر وفرسانه ، فاحتاج إلى التوقف على حملهم في السفن ، وأظلم الليل ، وهبَّت ربح شمال عاصف ، وقويَ الجزر ، فلصِق أكثر السفن يالطين . 38 VIV. c. 1125. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1221. 1

وحرَّض الحَنيث أشياعَه واستنجدهم ، فبانت منهم جماهة ، وشدّوا على السفن المتخلّفة ، فنالوا منها تُبَلَّا ، وقتلوا فيها نفراً ؛ وقد كان بهروة بإزاء مسرور البلخيّ وأصحابه في هذا اليوم في بمر الغربيّ ، فاوقع جم ، وقتل جماعة منهم ، وأسر أسارى ، وصنارت في يله دواتٍ من دوابهم ، فكمر خلك نشاط أصحاب الموفق.. وقد كان الحبيثُ أخرجَ في هذا اليوم جميع شَذُواته إلى وجُملة عاريين فيها رشيقاً ، وضرب منها رشيق عل علّة شَذُوات ، وهُرَّق منها وحرَّق ، واجزم الباقون إلى جر ابي الحصيب .

وذُكر أنه نزل في هذا اليوم بالفاسق وأصحابه ما دعاهم إلى التقرّق والهرب على وجوههم نحو نهر الأمير والقُندل وإبرسان وعبّدادان وسائر القرى ، وهرب يومئذ أخوا سليمان بن موسى الشعراني : عمد وعيسى ، فعضيا يؤمّان البادية ، حتى انقهى إليهما رجوع أصحاب الموفق ، فرجما ، وهرب جماعة من العرب اللمين كانوا في حسكر الفاسق ، وصادوا إلى البصرة ، ويعثرا يظلبون الأمان من أبي أحمد ، فأمنهم ، ووجّه إليهم السفن ، فحملهم إلى المؤفّقة ، وأمر أن يخلم عليهم ، ويوصلوا ، ويَجرَى عليهم الأرزاق والأنزال ، فقمل ذلك بهم .

وكان فيمن رغب في الأمان من جلّة قواد الفاجر ريجان بن صالح المنري ، وكانت له رياسة وقيادة ، وكان فيمه ولجماعة من أصحابه ، وكان يتولي حجبة ابن الحبيث المعروف بالكلاي ، فكتب ريجان يطلب الأمان نفسه ولجماعة من أصحابه ، فأجيب إلى ذلك ، وأنفلذ إليه عدد كثير من الشذا والسميريّات والمعابر مع زيرك القائد صاحب مقدّمة أبي العباس ، فسلك النهر المعروف باللهوعة بثالثي به ريجان ومن معه من أصحابه ، وقد كان الموعد تقدم في موافاة ذلك المؤسم زيرك ريجان ومن معه ، فواق بهم دار المؤنق ، فأمر لريجان به وحل عل عدّة من أفراس باتنها ، وأجيز بجائزة صنية ، وخطع على أصحابه ، وأجيزوا على أقدارهم ، وصُمّ إلى أبي العباس ، وأبير بحمله وحمل أصحابه وللمصريهم إلى إزاء دار الخبيث ، فوقفوا هنالك في الشُدًا ، فعمرفوا خروج رجان وأصحابه في الأمان ، وعا صاروا إليه من الإحسان ، فاستأمن في ساعتهم تلك من أصحاب الريجان الذين كان يوم الأربعاء في يوم الأحد لليلة بقيت من ذي الحجة سنة سبم وستين ومائتين .

ولي هذه السنة أقبل أحمد بن عبد الله الحُجُبستانيّ بريد العراق بزعمه ؛ حتى صار إلى سِمُنان ، وتُحصَّن منه أهل الزّيِّ رحصَّنوا مدينتهم ؛ ثم انصرف من سِمَّان راجعاً إلى تُحراسان .

وفيهما انصرف خلق كتبر من طريق مكة في البدأة لشدّة الحرّ ، ومضى خلق كثير ، فعات بمن مضى خَلْق كثير من شدّة الحرّ ، وكثير منهم من المعلش ، وذلك كله في البدأة ، وأوقعت فزارةً فيها بالتجار ، فأخذوا ـ فيها ذكر ـ منهم سبحمائة حما , بزّ .

وليها اجتمع بالموسم عامل لأحمد بن طولون في خيله وعامل لممرو بن الليث في خيله ، فنازع كلّ واحد منها صاحبه في ركز علمه على يجرن المنبر في مسجد إيراهيم خليل الرحمن ، وادّعى كلّ واحد منها أنّ الولاية لصاحبه ، وصلاً السيوف ، فخرج معظم الناس من المسجد ، وأعان مولي هارون بن محمد من الزّنج صاحبَ عمرو بن الليث ، فوقف حيث أزاد ، وقصر هارون ـ وكان عامل مكة - الحطية وسلم الناس ، وكان المعروف بأن للغيرة المخذوم، حيثلاً نجوس وفي جيئة .

وفيها نُفِي الطباع عن سامُرًا .

| سنة ۱۷ |  |  |  | **** ********************************** | *** *** * | *** ****** |  |  |  | 00' |
|--------|--|--|--|-----------------------------------------|-----------|------------|--|--|--|-----|
|--------|--|--|--|-----------------------------------------|-----------|------------|--|--|--|-----|

وفيها ضرب الحُجُستاني لنفسه دنانير ودراهم ووزن الدينار منها عشرة دوانيق ، ووزن الدرهم ثمانية دوانيق ، عليه : و المُلكُ والقدرة لله ، والحؤل والقوّة بالله ؛ لا إله إلاّ الله عمد رسول الله » ، وعلى جانب منه : و المعتمد على الله بالبمن والسعادة » ، وجل الجانب الأخر : و الوافي أحمد بن عبد الله » .

وحجَّ بالناس فيها هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن عيسي الهاشميُّ .

- TM 2.....

### ثم دخلت سنة ثمان وستين وماثتين ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من استثمان جمفر بن إبراهيم المعروف بالسجّان إلى أبي آحد الموقق في يوم الثلاثاء في غرّة المحرم منها . وذكر أن السبب كان في ذلك الوقعة التي كانت لأبي آحد في آخر في الحجة من سنة سبع وسيّن ومائتين التي ذكرناها قبل ، وهرب ريمان بن صالح المفريق من عسكر الفاجر وأصحابه ولحاقه بأبي آحد ، فنخب قلب الحبيث لذلك ؛ وذلك أنّ السجّان كان \_ فيها قبل \_أحد ثقاته ، فأمر أبو أحد للسجان هذا إذاء قصر الفاسق ؛ حتى رآه وأصحابه ، وكلمهم السجّان ، وشُمّ إلى أبي المباس ، وأمره بجمله في الشَّذاة إلى يزاء قصر الفاسق ؛ حتى رآه وأصحابه ، وكلمهم السجّان ، وشُعر أنهم في غرور من الحبيث ، وأصلمهم ما قد وقف عليه من كلبه وفجوره ؛ فاستأمن في هذا الروم الذي حُمل فيه السجان من عسكر الحبيث علق كثير من أقراده الزَّنج وغيرهم ، وأحين إليهم ، وتنابع الناس في طلب الأمان والحروج من عند الحبيث ، ثم أقام أبو أحد بعد الوقعة التي ذكرتُ أنها كانت لليلة بقيت من ذي الحجة من سنة سبع وستين ومائتين ، لا يعبر إلى الحبيث لحرب ، يُجمّ بللك أصحابه إلى شهر ربيع الآخر .

وفي هذه السنة صار صرو بن الليث إلى فارس لحرب عامله محمد بن الليث عليها ، فهزمه صمرو ، واستباح عسكره ، وأفلت محمد بن الليث في نفر ، ودخل عمرو إصطخر ، فانتهبها أصحابه ، ووجَّه عمرو في طلب محمد بن الليث فظفر به ، واتي به أسيراً ، ثم صار عمرو إلى شيراز فآتام بها .

وني شهر ربيع الأول منها أزازلت بغداد لشمانٍ خلون منه ، وكان بعد ذلك ثلاثة أيام مطر شديد ، ووقعت بها أربع صواعق .

وفيها زحف العباس بن أحمد بن طولون لحرب أبيهِ ، فخرج إليه أبوه أحمد إلى الإسكندرية ، فظفّرَ به وردّه إلى مصر فرجم معه إليها .

ولاربع عشرة ليلة بقيت من ربيع الآخر منها عبر أبو أحمد المونق إلى مدينة الفاجر ، بعد أن أؤهم تؤته في مُقامه بمدينة الموقيقة ، بالتضييق عليه والحصار ، ومنمه وصول المير إليه ؛ حتى استأمن إليه خلق كثير من أصحابه ؛ فلها أراد العبور إليها أمر \_ فيها ذكر \_ ابنه أبا العباس بالقصد للموضع الذي كان قصده من ركن مدينة الحييث الذي يحوطه بابنه وجلّة أصحابه وقواته ، وقصد أبو أحمد موضعاً من السور فيها بين النهر المعروف بمنكم النهر المعروف ويترة بالقصد لفوّمة النهر المعروف بجري كور ، وتقلّم إلى يريرة بالقصد لفوّمة النهر المعرف بجري كور ، وتقلّم إلى أين أيل واحد منهم من اللَّمَلة جماعة لهدم

ما يليهم من السُّور ، وتقدّم إلى جميعهم ألا يزيدوا على هدم السود ، وألا يدخلوا مدينة الخبيث . ووكّل بكلّ ناحية من النواحي التى وجه إليها القرّاد شَذُوات فيها الرَّماة ، وأمرهم أن يجموا بالسهام مَنْ بيدم السور من الفَحَلة والرَّجَالة اللّذِن يجرجون للمدافعة عنهم ، فُتُلم في السور ثلم كثيرة ، ودخل أصحابُ أبي أحمد مدينة الفاجر من جميع تلك الثُلَم ، وجاء أصحاب الخبيث يحاربونهم ، فهزمهم أصحابُ أبي أحمد ، وأتبعوهم حتى وخفوا في طلبهم ، واختلفت بهم طرق المدينة ، وفرَقت بينهم السكك والفِجاج ، فانتهوًا إلى أبعد من الموضع الذي كانوا وصلوا إليه في المُوّة التي قبلها ، وحرّقوا وتشاوا .

ثم تراجع أصحاب الخبيث ، فشدّوا على أصحاب أبي أحمد ، وخرج كمناؤهم من نواح يتندون لها ولا يعرفها الآخرون ، فتحرّ من كان داخل المدينة من أصحاب أبي أحمد ، ودافعوا عن أنفسهم ، وتراجعوا نحو وجّله حتى وافاها اكثرهم ؛ فمنهم مَنْ قداح السفينة ، ومنهم مَنْ قدف نفسه في الماء ، فاخذه أصحاب الشدّا ، ترميم مَنْ قتل وافعه من غلمان أبي أحمد بحضرة دار ابن ترميم مَنْ قتل ، وأصعاب المسفية ، والمناس المنفذا ، وثبت جماعة من غلمان أبي أحمد بحضرة دار ابن سمعان ، وبعهم راشد ومومي ابن أخت مفلح ، في جماعة من قرّاد الفلمان كانوا آخر مَنْ ثبت من الناس ، ثم أحظ بهم الزّنج وكثروهم ، يحمون الناس ، ويدفعون الشلّا فركبوها ، وقتل الثلاثون من الذيلة عن أخرهم ، يعمل الراقع وغيرهم ، يحمون الناس ، ويدفعون عنهم حتى موسلوا إلى منهم المناس المنفذ الموقعة ، وانصرف أبو أحمد بمن معان المديلة في وجوه الزّنج وغيرهم ، وأمر بجمعهم وعدَّهم على ما كان منهم من غالفة الموم يا والانجاب عليه في رابه وتدبيره ، وتوحدهم بأغلظ العقوبة إن عادوا لحلاف أمره بعد ذلك ، وأمر بإحصاء المقودين من أصحابه فأخصوا له ، فاتن بأسمائهم ، وأقدٌ ما كان جارياً لهم على اولادهم وأهاها بهم ن موم ذلك ما من من عاصاء خلف من أصحابه فأخصوا له ، فوتر من عاصاء خلف من أصحابه فأخصوا له ، فاتن بأسمائهم ، وأقدٌ ما كان جارياً لهم على اولادهم ، وحش موقع ذلك منهم ، وزاد في صحة نباتهم إلى إزارة من عياضة خلف من أصحاب في طاعته ، فحسُن موقع ذلك منهم ، وزاد في صحة نباتهم إلى إراق من عياضة خلف من أصحاب في طاعته .

وفيها كانت لأبي العباس وقعةً بقوم من الأعراب الذين كانوا يميرون الفاسق اجتاحهم فيها .

# ذكر الخبر عن السبب اللي كانت من أجله هذه الوقعة :

ذُكر أنَّ الفاسق لما خرّب البصرة ولاَّ ها رجلاً من قلداء أصحابه يقال له أحمد بن موسى بن سعيد المعروف بالقُلُوس ؛ فكان يتولنَّ أمرها ، وصارت فرصة للفاسق يَردها الأحراب والتَّجار ، وياتونها بالمَيْر وانواع التجارات ، ويُّعمل ما يردها إلى عسكر الحَييث ، حتى فتح أبو أحمد طهينا ، وأسر القُلوس . فولَى الحَييث ابنَ أسحت المقلوس ـ يقال له مالك بن بشران ـ البَشرة وما يليها . فلما نول أبو أحمد فرات البَشرة خاف الفلج و إيفاع أبي أحمد بمالك هذا ، وهو يومئذ انزل بسيَّحان على نهر يعرف بنهر ابن عبة . فكتب إلى هالك يأسره بنظل عسكره إلى النهر المعروف بالديناريّ ، وأن ينفذ جماعة عن مهم لحميد السمك وإدرار حمله إلى عسكره ، وأن يرجّه قوماً إلى الغريق التي يأتها الأعراب من البادية ، ليعرف ورود من يرد منهم بالميّر ، فإذا وردت رُفقة من الأعراب خرج إليها بأصحابه ، حتى يحمل ما تأتي به إلى الحقيث ؛ فقعل ذلك مالك ابن أحمت القلوس ، ووجّه إلى البُطيحة رجلين من أهل قرية بسمى ، يعرف أحدهما بالزيان والآخر الحليل ، كانا مقيمين بعسكر الحبيث ، فنهض الخليل والزيان وجمع جماعة من أهل الطَفّ ، وأتيا قرية بسمى ، فاقاما بها يحملان السمك من المُطيحة أولاً أولًا إلى عسكر الحبيث في الزواريق المعذار التى تسلك بها الأمار الفشيقة والأرخنجان الى لا تسلكها الشُّذَا والسُّميريَّات ؛ فكانت موادَّ سمك البَّطيحة متَّصلة إلى عسكر الخبيث بمقام هذين السرجلين بحيث ذكرنا ، واتّصلت أيضاً مِير الأعراب وما كانوا يأتون به من البادية . فاتسم أهلُ عسكره ، ودام ذلك إلى أن استأمن إلى الموقَّق رجلٌ من أصحاب الفاجر الذي كانوا مضمومين إلى القُلُوس ، يقال له عليَّ بن عمر ، ويعرف بالنقاب ، فأخبر بخبر مالك بن بشران ومقامه بالنبر المعروف باللغناري ، وما يصل إلى عسكم الحسب بمقامه هناك من سمك البطيحة وجلب الأعراب . فوجُّه الموقق زيرك مولاه في السُّذَا والسُّميريّات إلى الموضع الذي به ابن أخت القَلوص ، فأوقع به ويأهل عسكره ، فقتل منهم فريقاً وأسر فريقاً ، وتفرِّق أهلُ ذلك العسكر ، وانصرف مالك إلى الخبيث مفلولًا ، فردَّه الخبيث في جمع إلى مؤخَّر النهر المعروف باليهوديِّ ؛ فعسكر هنالك بموضع قريب من النهر المعروف بالفيّاضير ، فكانت الميّرتتُّصِل بعسكر الخبيث يمَّا يَلي سَبَخة الفيّاض . فانتهى خبر مالك ومقامه بمؤخَّر نهر اليهودي ووقعُ الْمِيْر من تلك الناحية إلى عسكر الفاجر إلى الموفَّق ، فأمر ابنه أبا العباس بالمصبر إلى نهر الأمير ، والنهر المعروف بالفيّاض لتعرّف حقيقة ما انتهى إليه من ذلك ؛ فنصْذ الجيش ، فوافق جماعةً من الأعراب يرأسهم رجلٌ قد أورد من البادية إبلًا وغنـــاً وطعامــاً ، فأوقــع بهم أبو العباس ، فقتل منهم جماعةً وأسر الباقين ، ولم يُقلت من القوم إلا رئيسهم ؛ فإنه سبق على حِجْر كانت تحته ، فأمعن هرباً ، وأخذ كلُّ ما كان أولئك الأعراب أثوًا به من الإبل والغنم والطعام ، وقطع أبو العباس يذ أحد الأسرى وأطلقه ، فصار إلى معسكر الحبيث ، فأخبرهم بما نزل به ، فريم مالك أبن أخت القلوص بما كان من إيقاع أبي العباس بهؤلاء الأعراب . فاستأمن إلى أن أحمد ، فأومن وحُني وكُسي وضُم إلى أبي العباس وأجريت له الأرزاق، وأقيمت له الأنزال. وأقام الحبيث مقام مالك رجلًا كان من أصحاب القَلوص، ويقال له أحمد بن الجنيد، وأمره أن يعسكر بالموضع المعروف بالدهرشير ومؤخَّر نهر أبي الخصيب ، وأن يصير في أصحابه إلى ما يقبل من سمك البَطِيحة ، فيحمله إلى عسكر الخبيث ، وتأدّى إلى أبي أحمد خبر أحمد بن الجنيد ، فوجّه قائداً من قوّاد الموالي يقال له الترمدان في جيش ، فعسكر بالجزيرة المعروفة بالرّوحية ، فانقطع ما كان يأتي إلى عسكر الخبيث من سَمك البَهليحة ، ووجَّه الموفق شهاب بن العلاء ومحمد بن الحسن العنبريّين في خيل لمنع الأعراب من حمل المبر إلى عسكر الخبيث ، وأمر بإطلاق السوق لهم بالبصرة ، وحمل ما يريدون امتيارَه من التمر ؛ إذ كان ذلك سبب مصيرهم إلى عسكر الخبيث ، فتقدُّم شهاب ومحمد لما أمرا به ، فأقاما بالموضع المعروف بقصر عيسي ؛ فكان الأعراب يوردون إليهما ما يجلبونَه من البادية ، ويمتارون التمرعُا قِبَلهما .

ثم صرف أبو أحمد الترمدان عن البصرة ، ورجّه مكانه قائداً من قُوَاد الفراغة ، يقال له قيصر بن أزُّخوز إخشاذ فَرْخَانة ، ووجّه نصيراً المعروف بابي حزة في الشّذا والسُّميريات ، وأمره بالمقام بفيض البصرة ونهر دُبيّس وأن يخترق نهر الأبلّة ونهر معقل ونهر غربيّ، ففعل ذلك .

قال عمد بن الحسن : وحدَّثني محمد بن حماد ، قال : لما انقطعت الميرعن الحنيث وأشياعه بمقام نصير وقيصر بالبصرة ، ومنحهم الميرة من البطيحة والبحر بالشدا ، صرفوا الحيلة إلى سلوك بم الأمرالي القَنْدل ، ثم سلوك المسيحتي إلى الطرق المؤدية إلى البرّ والبحر ؛ فكانت مِيرُهُم من البرّ والبحر ، وامتيارهم سمك البحر من هسله المجهسة ، فانتهى ذلك إلى الموقى ، فلمر رشيقاً علام أبي العباس باتخاذ عسكر بجرّيت بارويه في الجانب الشرقي من يجلة بإزاء نهر الأمير ، وأن بحفر له خندقاً حصيناً ، وأثر أبا العباس أن يضم إلى رضيق من خيار أصحراجل وثلاثين شذاة ، وقدّم إلى رضيق في ترتيب هذه الشذاء على فُومة نهر الأمير ، وأن

يجمل على كلّ خس عشرة شَذَاة منها نوبة يليج فيها نهرُ الأمير ، حتى ينتهيّ إلى المعترض الذيّ كان الزّنيج يسلكونه إلى دُبّا والقَذَل والنهر المعروف بالسيحيّ ؛ فيكون هناك ؛ فإن طلع عليهم من الحُبّنَاء طالع أوقعوا به ؛ فإذا انقضت نَوبتهم انصرفوا وعاقبهم أصحابهم المقيمون على فُرّهة النهر ففعلوا مثل هذا الفعل ، فعسكر رشيق في الموضع الذي أمر بترتيبه به ، فانقطعت طرق الفُجَرة التي كانوا يسلكونها إلى دُبّا والفَنْدل والمسيحيّ ؛ فلم يكن لهم سبيل إلى برّ ولا بحر ، فضاقت عليهم المذاهب ، واشتذ عليهم الحصار .

وفيها أوقع أخو شركب بالخُجُستانيِّ وأخذ أمَّه .

وفيها وثب ابن شُبِّث بن الحسن ، فأخذ عمر بن سيها والي حلوان .

وفيها انصرف أحمد بن أبي الأصبغ من عند عمرو بن الليث ، وكان عمرو قد وجَهه إلى أحمد بن عبد العدبين بن أبي دلف ، فقدم معه بمال ، فوجّه عمرو تما صودر عليه ثلاثما لتمالف دينار ونيّماً رهدية فيها خمسون مثًا مسكاً ولحمون مثًا عنبراً ، ومائنا منَّ عوداً ، وثلائمائة ثوب وشي وغيره ، وآنية ذهب وفضة ودواب وغلمان بقيمة مائتي الف دينار ؛ فكان ما حمل وأهدي بقيمة لحسمائة الف دينار .

وفيها ولي كَيُقَلُغ الحليل بن ريمال حُلوان، فنالهم بالكاره بسبب عمر بن سيما وأخذهم بجريـرة ابن شَبَّت ، فضمينوا له تحَلَّص ابن سيما وإصلاح أمر ابن شَبّتَ .

وفيها أوقع رشيق غلام أبي العباس بن الموفّق بقوم من بني ثميم ، كانوا أعانوا الزّنج على دخول البصرة وإحراقها ، وكان السبب في ذلك أنه كان انتهى إليه أنَّ قوماً من هؤلاء الأعراب قد جلبوا ميرة من البرَّ إلى مدينة الخبيث ؛ طعاماً وإبلاً وغنياً ، وأنهم في مؤخَّر نهر الأمير ينتظرون سفناً تأتيهم من مؤخِّر عسكر الفاجر تحملهم وما معهم . فسرَى إليهم رشيق في الشُّـذَا ، فوافي المـوضع الـذي كانـوا حلَّوا به ، وهــو النهرُ المعـروف بالإسحاقيّ ، فاوقع بهم وهم غارّون ، فقُتِل أكثرُهُم وأسر جماعة منهم وهم تجار كانوا خرجوا من عسكر الحبيث لجلُّب الميرة ، وحوى ما كان معهم من أصناف المير والشاء والإبل والحمير التي كانوا حملوا عليها الميرة . فحمل الأسرى والرؤوس في الشُّذَا وفي سفن كانت معه إلى الموفقيَّة ، فأمر الموفق فعلَّقت الرؤوس في الشُّذَا ، وصُّلِب الأساري هنالك ؛ وأظهر ما صار إلى رشيق وأصحابه ، وطِيف بذلك في أقطار العشكر ، ثم أمــر بالرؤوس والأساري ، فاجتيز بهم على عسكر الخبيث حتى عرفوا ما كان من رشيق من الإيقاع بجالبي المير إليهم ، ففعل ذلك . وكان فيمن ظفِر به رشيق رجل من الأعراب ، كان يُسفِر بين صاحب الزُّنْج والأعراب في جلب الجيرة ، فأمر به الموقّق فقُطعت ينَّه ورجله ، وألقى في عسكر الخبيث . ثم أمر بضرب أعناق الأساري فضربت ، وموَّغ أصحاب رشيق ما أصابوا من أموالهم ، وأمر لرشيق بخلع وصِلة ، وردَّه إلى عسكره ، فكثر المستأمنون إلى رشيق . فأمر أبو أحمد بصمَّ منْ خرج منهم إلى رشيق إليه ، فكثُّروا حتى كان كأكثر العساكر حمعاً ، وانقطعت عن الخبيث وأصحابه الميرمن الوجوه كلُّها ، وانسدَّ عليهم كلُّ مسلك كان لهم ، فأضرُّ بهم الجِصار، وأضعف أبدانهم ؛ فكان الأسير منهم يُؤسر ؛ والمستأمِن يُستأمَّن، فيسالُ عن عهده بـالخبز، نيعجب من ذلك ، ويذكر أنَّ عهده بالحبَّز مذ سنة وسنتين . فلما صار أصحاب الحائن إلى هذه الحال ، رأى الموفَّق أن يتابع الإيقاع بهم ، ليزيدهم بذلك ضُرًّا وجهداً ، فخرج إلى أبي أحمد في هذا الوقت في الأمان خلَّق كثير، واحتاج مَنْ كان مقيهاً في حيّز الفاسق إلى الحيلة لقرّته ، فتفرّقوا في القُرى والأنهار الناثية عن معسكرهم في سنة ۲۲۸ .... ۲۲۸

طلب الغوت ، فتأدّى الحبر بذلك إلى أبي أحمد ، فأمر جاعةً من قواد غلمائه السودان وعُرفائهم بأن يقصدوا المواضع التي يعتادها الزَّيْج ، وأن يستميلوهم ويستدعوا طاعَتَهم ؛ فمنّ أبّى الدّخولَ منهم في ذلك قتلوه وحملوا رأسه ، وجعل لهم جُمثًلاً ؛ فحرصوا وواظبوا على الغدّو والرواح ؛ فكانوا لا يخلون في يوم من الأيام من جماعة يجلبونهم ، ورؤوس يأتون جا، وأسارى يأسرونهم .

قال محمد بن الحسن : قال محمد بن حمّاد : وأنا كثر أسارى الزّمج عند الموقق ، أمر باعتراضهم ؛ فتن كان منهم ذا قوة وجَلَد ونهوض بالسلاح من عليه ، وأحسن إليه ، وخطه بغلماته السودان ، وعرفهم ما لهم عنده من البرّ والإحسان ، ومن كان منهم ضعيفاً لا خراك به ، أوشيحناً قانهاً لا يُعلق حمل السلاح ، أو بجروحاً جراحة قد أوُنتته ، أمر بأن يُحْمى أويين ، ويوصَل بدراهم ، ويزوّد ومحمل إلى صحر الحبيث ؛ فيالحى هناك بعلما يؤمر بوصف ما عاين من إحسان المؤقق إلى كلّ من يعبر إليه ، وأنّ ذلك رابه في جميع من يأته مستايناً ويأسره منهم ؛ فتهياً له من ذلك ما أراد من استالة اصحاب صاحب الزَّمج : حتى استشعروا المبل إلى الم ناحيته والمدخول في سِلْمه وطاعته ؛ وجمل المؤلق وابنه أبو العباس يفاديان حرب الخبيث ومن معه ، ويراوحانها بأنفسها ومن معها، فيتلان ويأسران ويجرحان ، وأصاب أبا العباس في بعض تلك الوقعات سهم جرحه فبراً

#### ذكر الخبر عن قتل بهبوذ بن عبد الوهاب

وفي رجب من هذه السنة قبّل بهبوذ صاحب الحبيث .

ذكر الحبر عن سبب مقتله :

ذُكر أن أكثر أصحاب الفاسق غارات ، وأرشدهم تعرّضاً لقطع السبيل وأخد الأموال ، كان بهبوذ بن عبد الوهاب ، وكان قدجم من ذلك مالاً جليلاً ، وكان كثير الحروج في السميريات الجفاف ، فيخترق الأنهار للوجلة ، فإذا تبعد تابع حتى المؤقية إلى وجلة ، فإذا تبعد تابع حتى المؤقية إلى وجلة ، فإذا تبعد تابع حتى توضّل في طلبه خرج عليه من النّبر قوم من أصحابه قد اعتَّهم لللك ، فاتتطعوه وأوقعوا به ؛ فلها كثر ذلك وتُحرِّر من لم لله السكر أوقع جم ، فقتل وأسر عن ويتجاوز إلى نبر الأبلة وبير مقبل ويثق شيرين ونبر الذير فيقطع بيرة من أهل السكر أوقع جم ، فقتل وأسر ، ويتجاوز إلى نبر الأبلة وبير مقبل ويثق شيرين ونبر الذير فيقطع السبل ، ويعبث في أموال السابلة ومعاتهم ، فرأى المؤقى عندما انتهى إليه من أفعال تهبرة وأشياه ، ويرتب الشداة على فرقعة المهام المكن مكره من الأنهار ، ويرتب الشداة على فرقعة المهام المكن مكره من الأنهار ، وجول بين بهبود وين ما كان المؤمن ويسلكهم . فلها خرصته هده المسالك ، وشكر ما أمكن مكره من الأنهار ، وجول بين بهبود وين ما كان مؤخر نبر أنها المحتوسة في غداك اجتاز من ويشم المهام في غداك اجتاز من ويشم المهام في غداك اجتاز من على معترض يؤتي إلى النبر المعروف باليهودي ، ثم سلك غير نافذ حتى خرج منه إلى نبر الأبلة ، وانتهى إلى الشذوات والسميريات المربة خفظ النبر ، وأهلها غارون ، منافذ حتى خرج منه إلى نهرا ، وأبلة ، وانتهى الى الشذوات والسميريات المرتبة خفظ النبر ، وأهلها غارون ، منافذ حتى خرج منه إلى نهرا الأبلة ، وانتهى الى المذوات والسميريات المرتبة خفظ النبر ، وأهلها غارون والمها غاذون ، وكر راجعاً في نبر الأبلة ، وانتهى ، وقتل بناهى عنه منطولة من من وراجعاً في نبر الأبلة ، وانتهى المنافذ سنت منونع من وراجعاً في نبر الأبلة ، وانتهى أن منافذ حتى خرج منه إلى معترف منه إلى معترف عنه إلى المورف باليهودي ، ثم

ا لحجر بما كان من تَجُودُ إلى الموفق ، فأمر أبا العباس بمعارضته في الشَّذَا من النَّهو المعروف باليهوديّ ، ورجنا أن يسبقه إلى المعَرَض فيقطعه عن الطريق المؤتّي إلى مأسته .

فوانى أبو العباس الموضع المعروف بالمطوّعة ، وقد سبق بهبوذ ، فوَلَج النهر المعروف بالسعيديّ ؛ وهو بهر يؤقّي إلى نهر أبي الخصيب . ويصر أبو العباس بشَدُوات بهبوذ ، وطيع في إدراكها ، فجدٌ في طلبها ، فادركها م ونشبت الحرب ، فقتل أبو العباس من أصحاب بهبوذ جُعمًا ، وأسر جماً ، واستأمن إليه فريق منهم ، وتلقى بهبوذَ من أشياعه خلق كثير ، فعاونوه ودافعوا عنه دفعاً شديداً ، وقد كان الماء جَزَر ، فجرتْ شدواتُه في الطين في المواضع التي نَضَبَ الماء عنها من تلك الأنهار والمعترضات ، فاقلت يهبوذ والباقون من أصحابه بجُريعة المُذَة .

وأقام المرفق على حصار الخبيث ومن معه ، وسد المسالك التي كانت المير تأتيهم منها ، وكثر المستأمنون منهم ، فأمر الموقق لهم بالحِلّم والجوائز ، وحملوا على الحيل الجياد بسروجها ولجمها وألتها ، وأجريت لهم الأرزاق ، وانتهى الخبر إلى الموقق بعد ذلك أن الفمر والبؤس قد أحوج جاعةً من أصحاب الحبيث إلى النفرق في القرى لطلب القوت من السمك والتمر ، فأمر ابته أبا العباس بالمصبر إلى تلك القرى والنواحي والإسراع إليها في الشدا والسميريات ، وما خفت من الزواريق وأن يستصحب مجلد أصحابه وشجمانهم وأبعالهم ليحول بين مؤلاء الرجال والرجوع إلى مدينة صاحب الزنج ؛ فترجه أبو العباس لذلك ، وعلم الحبيث بحسر أبي العباس له ، فأمر بهوذ أن يسبر في أصحابه في المعترضات والأنهار الفاصفة ليضفي خبره ، إلى أن يوافي القذلل المباس ، فيها خلمان من خلمائه الناشبة في جاعة الزنج ، فقصد بهبوذ له السميرية طامعاً فيها ، فصاربه ألما عنها ، فيها خلمان من خلمائه الناشبة في جاعة الزنج ، فقصد بهبوذ له السميرية الماماً فيها ، فحاربه أممائه النائبة في جاعة الزنج ، فقصد بهبوذ لهد السميرية الماماً فيها ، فحاربه أممان من خلمائه النائبة في جاعة الزنج ، فقصد بهبوذ الله السميرية علما أنها ، فالمام ، فالمام المام ، فيها خلمان من خلمائه النائبة في جاعة الزنج ، مقام الله ، فالم والموائبة المام ، فواحد من مقام المام ، فعلمت الفجيعة به على الفامل وأوليائه ، واشتذ عليه جزعهم ، وكان قتله الخيث ، فسرًا بذلك ، وأمر بإحضار الضلام الذي وكي تقله ، حتى استأمن رجل من الملاحين ، فانمي إليه الحبر ، في المنائل السميرية بجوائز وخلع من مقام الناء ، والمر بإحضار الضلام الذي وكي تقله ، وصلات ، وصلات .

وفي هذه السنة كان أول شهر رمضان منها يوم الأحد ، وكان الأحد الثاني من السَّمانين وفي الأحد الثالث الفِصْح ، وفي الأحد الرابع النيروز ، وفي الأحد الخامس انسلاخ الشهر .

وليها ظفر أبو أحمد بالذوائبيِّ ، وكان نمايلًا لصاحب الزُّنج .

وفيها كانت وقعة بين يدكوتكين بن إساتكين وأحمد بن عبد العزيز ، فهزمه يدكوتكين وغلبه على قُمٌّ .

وفيها وجّه عمرو بن الليث قائداً بأمر أبي أحمد إلى عمد بن عبيد الله بن أزار مرد الكرديّ ، فأسره القائد وحَمّه إليه .

وفي ذي القعدة منها خرج رجل من ولد عبد الملك بن صالح الهاشميّ بالشام يقال له بَكَّار بين سَلَّميةً

ANT TO THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PROP

وحلب وجمس ؛ فدعا لأبي أحمد ، فحاربه ابنُّ عباس الكلابيّ ، فانهرم الكلابيّ ، ووجَّه إليه لؤلؤ صاحب ابن طولون قائداً يقال له بودن في عسكر وجيش كثيف ، فرجع وليس معه كثير أحد .

وفيها أظهر لؤلؤ الخلاف على ابن طولون .

وفيها قتَل صاحب الزنج ابنَ ملك الزُّنج ، وكان بلغه أنه يريد اللحاق بأبي أحمد .

وفيها قتِل أحمد بن عبد الله الخُجُسْتانيُّ ، قتله غلام له في ذي الحجة .

وفيها قتَل أصحاب ابن أبي السلج محمدَ بن عليّ بن حبيب البشكريّ بالقرية ناحيّة واسط ، وُلُعِيب رأسُه ببغداد .

وفيها حارب محمد بن كُمْشجور هليّ بن الحسين كأنمر ، فاسر ابنُ كُمُشْجُور كفتمر ثم أطلقه ، وذلك في ذي الحجة .

وفيها أسر العلويُّ الذي يعرف بالحُرُون ، وذلك أنه اعترض الحريطة التي يسوجُه بهـا بخبر المـوسـم فأخذها ، فوجُّه خليفة ابن أبي الساج على طريق مكة من أتخذ الحُرُون ، ووجُهُهُ إلى الموقق .

وفيها كان مصير أبي المغيرة المخزوميّ إلى مكة ، وهاملها هارون بن محمد بن إسحاق الهاشميّ ، فجمع هارون جمعاً نحواً من ألفين ، فامتنع بهم منه فصار المخزوميّ إلى عين/مُشَاش فموّرهـا ، وإلى جُدّة ، فنهب الطعام ، وحرّق بيوت العلها ، فصار الحجز بمكة أوثيّتان بدرهم .

وفيها خرج ابن الصَّمَّلَيَّة طاغية الرَّوم ، فالناخ على مَلْطَيَّة ، وأعانهم أهل مُرَّعش والحَدَث ، فانهزم الطاغية ، وتبعوه إلى السريع .

وغزا المصائفة من ناحية الثغور الشأمية خلف الفرغائيّ عامل ابن طولون ، فقتل من الرّوم بضعة عشر ألفاً ، وغنم الناس ، فبلغ السهم أربعين ديناراً .

وحجّ بالناس فيها هارون بن عمد بن إسحاق الحاشميّ ، وابن أبي الساج على الأحداث والطريق .

# ثم دخلت سنة تسع وستين وماثنين ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فمن ظلف ما كان من إدخال المُقلَوِيّ المعروف بالحُرُّون عسكر أبي أحمد في المحرَّم على جمل ، وعليه فَيَاه هياج وقلنسوة طويلة ، ثم حُمل في شذاة ، ومُفِينيّ به حتى وُقِف به حيث يراه صاحب الزنج ، ويسمع كلام الرسل .

وفي المحرّم منها قطع الأهراب على قافلة من الحاجّ بين تُوز وسّوبيراء ، فسلبوهم واستاقوا نحواً من خمسة آلاف بعير بأخماها وأناساً كثيرين .

وفي المحرّم منها في ليلة أربع عشرة انخسف القمر وغاب منخسفاً ، وانكسفت الشمس يوم الجمعة للملتين بقِيّتا من المحرّم وقت المفيب ، وغابت منكسفة ، فاجتمع في المحرّم كسوف الشمس والقمر .

وفي صغر منها كان ببغداد وثوب العامة بإبراهيم الخليجيّ ، فانتهبرا دارّه؛ وكان السبب في ذلك أنّ خلاماً لم رمى امرأة بسهم فقتلها ، فاستعذى السلطان عليه ؛ فبحث إليه في إخراج الغلام ، فامتنع وومى علمانه الناس ، فقتلوا جماعة وجرحوا جماعة ؛ فمنعهم من أعوان السلطان رجلان ، فهرب وأخِل خلمانه ، وشُهِب منزلُّه ودوابَّه ، فجمع محمد بن عبيد الله بن عبد الله بن طاهر ـ وكان على الجسر من قبل أبيه ـ دواب إبراهيم ، وما قدر عليه بما ثُهب له ، وأمر عبيدً الله بتسليم ذلك إليه ، وأشهد عليه بردّه عليه .

وابها رجه ابن أبي السلج بعدما صار إلى الطائف منصرفاً من مكة إلى جُلّة جيشاً ، فاخذوا للمخزوميّ مركبين فيهما مال وسلاح .

وفيها أخذ رومتي بن حَسنج ثلاثة نفو من قُوّاد الفراغنة ، يقال لأحدهم صديق ، والأخر طخشي ، وللنالث فُخَان ، فتيُدهم ، وجرح صديق جراحات وأفلت .

وفيها كان وثوب خَلَف صاحب أحمد بن طولون في شهر ربيع الأول منها بالثغور الشامية؛ وهو عامله عليها ؛ بيازمان الخادم مولى الفتح بن خاقان فحبسه ، فوثيت جماعة من أهل النُّغر بخلَف ، وتخلَموا يازمان ، وهرب خلف ، وتركوا الدّعاء لابن طولون ، ولعنوه على المنابر ؛ فيلغ ذلك ابن طولون ، فخرج من مصر ، حتى صار الى دهشق ، ثم صار إلى الثغور الشاميّة ، فنزل أذّنة ، وسدّ يازمان وأهلُ طَرْسُوس ابوابَها ، خلا بابَ الجهاد وباب البحر ، ويَقَفّوا الماء ، فجرى إلى قرب أذّنة وما حولها ، فتحصّنوا بها ، فاقام ابن طولون باذّنة ، ، شم الى دهشق فاقام بها ، فا

وفيها خالفً لؤلؤ غلام ابن طولون مولاء ؛ وفي يده حين خالفه حجمس وحلب وقسرين وديار مُضر ، وصار لؤلؤ إلى بالس فهبها ، وأسر سعيداً وأخاه ابني العباس الكلايم؟ . ثم كاتب لؤلؤ إبا أحمد في للممبر إليه ومفارقة ابن طولون ، ويشترط لتقسه شروطاً ، فأجابه أبو أحمد إلى ما سأله ؛ وكان مقيمًا بالزُقّة ، فشخص عنها ، وحمل جاحة من أهل الزَّافقة وغيرهم معه ، وصار إلى فرقسيا ، وبها ابن صفوان المُقَيَّاع ، فحاربه فأخذ لؤلؤ قرقيسيا ، وسلّمها إلى أحمد بن مالك بن طوق ، وهرب ابن صفوان ، وأتبل لؤلؤ يريد بغداد .

وفيها رُبِيّ أبو أحد الموقق بسهم - رماه غلام روميّ ، يقال له قرطاس - للخبيث بعدما دخل أبو أحمد مدينة التي كان بناها غدم سورها ، وكان السبب في ذلك عنياً ذكر - أن الخبيث ببيوذ منا ملك ، طمع الزُنْتِع في كان بهبوذ قد جمع من الكنوز والأموال ، وكان قد صبّح عنده أن ملكه قد حوى ماتني الف دينار وجوهراً وفرهاً وفقية لها قدر ، فطلب ذلك بكلّ حيلة ، وحرّص عليه ، وحبس أولياءه وقرابته وأصحابه ، وضربيم بالسباط ، واثار دوراً من فوره ، وهدم ابنية من ابنيته ؛ طمعاً في أن يجد في شيء منها دليناً ، فلم بجد من ذلك شيئاً ، وكان فعله الذي فعله بأولياء بهبوذ في طلب المال أحد ما أضد قلوب أصحابه ، ووعاهم إلى المؤرب عنه شيئاً ؛ وكان فعله الذي فعله ، وحماهم إلى المؤرب عنه فياقي المؤرب عنه فاسراحوا إليه رافيين فيه ، فأمو المؤرق بالمنار ، فأردي بلالك ، فسارحوا إليه رافيين فيه ، فالمجور إلى عسكر في المؤرو إلى عسكر في المؤرو إلى عسكر بعنه على المؤرو إلى عسكر بعنه على المؤرد إلى والمؤرب والمؤرب والمؤرب عن المؤرو إلى عسكر المؤرب والمؤرب والمؤربان المؤربي المؤرب المؤربان المؤربان أن المؤربان بن المؤربان بن المؤربان بن جمنر والمؤربان بالمؤربان بن المؤربان بأنا المؤربان بنا المؤربان بأنا المؤربان المؤربان بأنا المؤربان بأنا المؤربان بأنا المؤربان بأنا المؤربان المؤربان المؤربان المؤربان بأنا المؤربان المؤر

وكان ابن الحبيث المعروف بأنكادي يحضر في كلّ يوم نوية سليمان، ورعا حضر في نوية إبراهيم . ثم المعان بن موسى الشعرائي والحموم . تم سليمان بن موسى الشعرائي والحموم ، وكان سليمان بن جاسع بحضر معه في نويته ، وضم إليه الحبيث ان المؤقى إذا جابوره في عاربته ، وقعرب على من يربد اللحاق به المسافة فيا يحاول من الهرب إليه ، مع ما يدخل قلوب أصحابه من الهرب إليه ، مع ما يدخل قلوب أصحابه من القرب إليه ، مع ما يدخل قلوب أصحابه من القراد في كل يوم ، ومنعهم من إصلاح ما يحاولون أصلاحته من المرب إليه ، مع ما يدخل قلوب من بعبر من القواد في كل يوم ، ومنعهم من إصلاح ما يجاولون أصلاحته من المرب عسكرهم الملين يوبدون الانتقال إليه ، وصفحت الرياح في بعض تلك الأيام ويعض قواد الموقق في الجانب الغربي بلًا كان يعبر له . الانتقال إليه ، وصفحت الرياح في بعض تلك الأيام ويعض قواد الموقق في الجانب الغربي بلًا كان يبيد له . عالم من من المنافق المنافق عنه عن المنافق المنافق عنه على المنافق المنافق عنه على المنافق المنافقة المنافق المنافق المنافقة المنافق المنافق المنافق المنافقة المنافق المنافق المنافق المنافقة المنافق المنافقة المنافقة المنافقة المنافق المناف

المفسقة ، وعَظَم بذلك اهتمائهم . وتأمّل أبو أحمد فيها كان دبّر من النزول في الجانب الغربيّ من يجّلة انه أكدى، وما لا يؤمر من حيلة الفاسق وأصحابه في انتهاز فرصة ، فيوقع بالعسكر بباتاً ، أو يجد مساعاً أبل شهره مما يكون له فيه متنفّس ؛ لكثرة الادغال في ذلك الموضع وصعوبة المسالك، وأنّ الزّنج على التوضّل إلى المواضع المحشة آقدرً ، وهو عليهم أسهل من أصحابه .

فانصرف عن رايه في نزول غربيّ يجّلة ، وجعل قصده لهدم سور الفاسق وتوسّعه الطرق والمسالك منها لأصحابه ، فامر عند ذلك أن يبدأ بهذم السور مما يلي النهر المعروف بمنكى ؛ فكان تدبير الحبيث في ذلك ترجيه ابنه المعروف بأنكلاي وعليّ بن أبان وسليمان بن جامع للمنع من ذلك ؛ كلّ واحد منهم في نُوبته في ذلك اليوم ، فإذا كثر عليهم أصحابٌ الموفق اجتمعوا جمعاً لمدافعة مَنْ يأتيهم .

فلتم الى الموقق تماشد الجيئاء وتعاويتهم على المنع من الهذم المسور ، الرّبع على مباشرة ذلك وحضوره ليستدعي به جد أصحابه واجتهادهم ، ويزيد في عنايتهم وبجاهدا يهم ؛ فغمل ذلك ، واتصلت الحرب ، وتحقاظت على الفريقين ؛ وكثر الفتل والجراح في الحزيين كليهما ، فاقام الموقق إما يعادي الفسقة ويراوسجهم ؛ كتانوا لا يفترون من الحرب في يوم من الأيام ، وكان أصحاب إلى أحمد لا يستطيعون الولدرج على الحبّنة المقطر تين كاننا على ضرب منها إلى طريق بخرجهم المقطرة المحرب أبي احمد لا السور ، فرأى الموقق في في فهور أصحاب أبي أحمد ما تدن الفتطرين لمنما المنسسة عن استعام ما بحاولون من هدم السور ، فرأى الموقق أعمال المعادية في معادي المعارية المعادية عن المستعام المعادية والمعارون منه إلى استعبار أصحابه في وقت احتفام الحرب ؛ فلم مؤاداً المعاج في المواد المعادية في مفتلتهم عن حراستها ؟ وتقدم إليهم في مفتلتهم عن حراستها ؟ وتقدم إليهم في المعدون موناً لهم على الإسراء فيا يقصدون المؤوس والمناشر والالات التي يحتاج إليها لقطعها ما يكون عوناً لهم على الإسراء فيا يقصدون الم تذلك .

فانتهى الغلمان إلى ما أبروا به ، وصاروا إلى نهر متكى وقت نصف النهار ، فبرز لهم الزُنِّج ، فبادروا و تسرّعوا ، فكان من تسرع إليهم أبو النداء في جماعة من أصحابه يزيدون على الخمسمائة ، ونشبت الحرب بين أصحاب الموفق والدُّنِج ، فاقتتلوا صدر النهار ، ثم ظهر غلمان أبي أحمد على الفسقة فكشفوهم عن التنظرتين ، فأصاب المعروف بأبي النداء سهم في صدره وصل إلى قلبه فصرحه ، وحامى أصحابه على جيفته فاحتملوها ، وولوًا منزومن ، وفكن قواد غلمان المؤفّق من قطع القنطرتين ، فقطع هما وأخرجوهما إلى دِجْلة ، والمعروف على الناداء مهم الله وحملوا خشبها إلى أبي أحمد ، والمصروف على حال سلامة ، وأخبروا المؤفّق بقتل أبي النداء وقطع القنطرتين ، فقطع صرورة وسرور أهل العسكر بذلك ، وأمر لرامى أبي النداء بصلة وافوة .

والغ أبو أحد على الخبيث وأشياعه بالحرب ، وهدم من السور ما أمكتهم به الولوج عليهم ، فشغلوهم به الحرب في مدينتهم عن المدافسة عن سورهم ، فأسرع الهدام فيه ، وانتهى منه إلى داري ابن سمعان وسليمان بن جامع ، فصار ذلك أجم في أيدي أصحاب الموقق ، لا يستطيع الفسقة دفقهم عنه ولا منتهم من الوصول إليه ، وهُلِمت ماتان الداران ، وانتهب ما فيها ، وانتهى أصحاب الموقق إلى سوق لصاحب الزُّنج كان انخذها مظلة على يُجلة ، سماها الميمونة ، فأمر الموقق زيرك صاحب مقدَّمة أبي العباس بالقصَّد لهذه السوق ، فقصد بأصحابه لذلك ، واكبّ عليها ، فهدمت تلك السوق وأخريَتُ ، فقصد الموقّق الدار التي كان

صاحب الزنج اتَّخذها للجُبَّائيُّ فهدمها ، وانتهب ما كان فيها وفي خزائن الفاسق كانت متصلة بها .

وأمر أصحابه بالقصد إلى الموضع الذي كان الخبيث اتخذ فيه بناء مداء مسجد الجامع ، فاشتلت عاماة الفسقة عن ذلك والذبّ عنه ؛ بما كان الخبيث بحشّهم عليه ، ويُرهمهم أنه بجب عليهم من نُصرة المسجد وتعظيمه ؛ فيصدِّقُون قولَه في ذلك ، ويتبعون فيه رأيه . وصحب على أصحاب الموقّق ما كانوا يرومون من ذلك ؛ وتطاولت الأيام بالحرب على ذلك الموضع . والذي حصل مع الفامن يومثد نخبة أصحاب وإبطاقم والمُوطِّنون أنفسهم على الصبر معه ، فحاموًا جهدَهم ؛ حتى لقد كانوا يقفون الموقف فيصيب أحدَهم السهمُ أو الطعنة أو الضربة فيسقط ، فيجذبه الذي إلى جنبه ويقف موقفه إشفاقاً من أن يُخلُّو موقف رجل منهم ؛ فيدخل الحلاء على ساقر أصحابه .

فليًا رأى أبو أحمد صبر هذه العصابة وعاماتها ، وتطاول الأيام بمدافعتها ، أمر أبا العباس بالقصد لركن البناء الذي سماها الخبيث مسجداً ، وأن يندب لللك أنجادَ أصحابه وغلمانه ، وأضاف إليهم الفّعلة اللين كانوا أعِدُّوا للهدم ، فإذا تهيًّا لهم هدمٌ شيء أسرعوا فيه ، وأمر بوضع السلاليم على السور فوضعوها ، وصعد الرماة فجعلوا يرشقون بالسهام من وراء السور من الفَّسَقة ، ونظم الرجال من حدَّ الدار المرُّوفة بالجُّبّائيّ إلى الموضع الذي رتّب فيه أبا العباس ، وبذل الموفق الأموال والأطوقة والأسورة لمن سارع إلى هدم سور الفاسق وأسواقِه ودور أصحابه ، فتسهّل ما كان يصعّب بعد محاربة طويلة وشدّة ، فهدم البناء الذي كان الخنيث سماه مسجداً ، ووُصل إلى بنْبره فاحتُمِل ، فأتنَ به الموفّق ، وانصرف به إلى مدينته الموفقيّة جذِلاً مسروراً . ثم عاد الموفِّق هٰدم السور فهدَّمه من حدَّ الدار المُعروفة بأنكلاي إلى الدار المعروفة بالجُبَّائيُّ . وأفضى أصحاب الموفّق إلى دواوين من دواوين الخبيث وخزائن من خزائنه ؛ فانتُهبت وأحرقت ؛ وكان ذلك في يوم ذي ضباب شديد ، قد ستربعض الناس عن بعض ؛ فيا يكاد الرجل يبصره صاحبه . فظهر في هذا اليوم للموفِّق تباشير الفتح ، فإنهم لعَليْ ذلك ، حتى وصل سهمٌ من سهام الفسقة إلى الموفِّق ، رماه به غلام روميّ كان مع الفاسق يقال له قرطاس ، فأصابه في صدره ، وذلك في يوم الاثنين لخمس بقين من جمادي الأولى سنة تسع وستين وماثنين ، فستر الموفِّق ما ناله من ذلك السهم ، وانصرف إلى المدينة مع الموفقية ، فعُولج في ليلته تلك من جراحته ، ويات ثم عاد إلى الحرب على ما به من ألم الجراح ، يشدّ بذلك قلُّوبَ أُولياته من أن يدخلها وَهُم أو ضعف ، فزاد ما حَمَل نفسه عليه من الحركة في قوة عِلَّته ، فَفَلَظت وعظم أمرُّها حتى حيف عليه ، واحتاج إلى علاجه بأعظم ما يعالَج به الجراح؛ واضطرب لذلك العسكر والجند والرعية، وخافوا قوَّة الفاسق عليهم؛ حتى خرج عن مدينته جاحةً بمن كان مقيمًا بها ، لما وصل إلى قلوبهم من الرُّهبة ، وحَدَثت في حال صعوبة العلَّة عليه حادثة في سلطانه ، فأشار عليه مشيرون من أصحابه وثقاته بالرحلة عن معسكره إلى مدينة السلام ، ويُخلِّف مَنْ يقوم مقامه ؛ فأن ذلك ، وخاف أن يكون فيه ائتلاف ما قد تفرَّق من شمل الخبيث. فأقام على صعوبة علَّته عليه ، وغلظ الأمر الحادث في سلطانه ؛ فمنَّ الله بعافيته ، وظهر لقوَّاته وخاصته ؛ وقد كان أطال الاحتجاب عنهم ، فقويت بذلك مُنتهم ، وأقام متماثلاً مودّعاً نفسه إلى شعبان من هذه السنة ، فليّا أبلّ وقوى على النهوض لحرب الفاسق ، تيقظ لذلك ، وعاود ما كان مواظباً عليه من الحرب ، وجعل الخبيث لمّا صحّ عنده الخبر عها أصاب أبا أحمد يعدُ أصحابَة العدات ، وينتهم الأماني الكاذبة ، وجعل يحلف على منبره - بعدماً اتصل به الخبر بظهور أبي أحمد وركوبه الشَّذَا \_ أن ذلك باطلٌ لا أصل له ، وأن الذي رأوه في الشَّذا مثال مُوَّه لهم وشبَّه لهم . وفيها في يوم السبت للنصف من جماى الأولى ، شخص المتمد يريد اللّحاق بمصر ، وأقام يتصيد بالكُمتيل ، وقدم صاعد بن تخلد من عند أبي أحمد ؛ ثم شخص إلى سامُرًا في جماعة من القوّاد في جمادى الآخرة ، وقدم فالدان لابن طولون ـ يقال لاحدهما أحمد بن جبقوّله وللآخر محمد بن عباس الكلابي - الرّقة ، فلما صاد المعتمد إلى عمل إسحاق بن كنداج - وكان العامل على الموصل وعامة الجزيرة - وثب ابن كنداج بَمْن شخص مع المعتمد بن سامُرًا يريد مصر ، وهم تينك وأحمد بن خاقان وخطاريش ، فقيدهم وأخد أموالهم ودوائيم ووقيقهم . وكان قد كتب إليه بالقبض عليهم وعلى المعتمد ، وأقطع إسحاق بن كنداج ضياعهم وضياع فارس بن بغا .

وكان سبب وصوله إلى القبض على مَنَّ ذكرتُ ، أنَّ ابن كنداج لما صار إلى عمله ، وقد نفذت إليه الكتب من قِبَل صاعد بالقبض عليهم ، أظهر أنه معهم ، وعلى مثل رأيهم في طاعة المعتمد ؛ إذ كان الخليفة ، وأنه غير جائز له الخلاف عليه . وقد كان مَنْ مع المعتمد من القوَّاد حدّروا المعتمد المرورَ به ، وحوَّفوه وثوبه بهم ؛ فأبي إِلَّا المرورَ به ـ فيها ذكر ـ وقال لهم : إنما هو مولاي وغلامي ، وأريد أن أتصيَّد ؛ فإنَّ في الطريق إليه صيداً كثيراً . فلما صاروا في عمله ، لقيّهم وسار معهم كي يردُ المعتبد - فيها ذكر - منزلًا قبل وصوله إلى عمل ابن طولون ، فلمَّ أصبح ارتحل التبّاع والخلمان الذين كانوا مع المعتمِد ومن شخص معه من سأمَّرًا ، وخلا ابن كنداج بالقُوَّاد الذين مع المعتمد ، فقال لهم : إنكم قد قريتم من عمل ابن طولون والمقيم بالرَّقة من قوَّاده ؛ وأنتم إذا صرتم إلى ابن طولون ؛ فالأمر أمرُه ، وأنتم من تحت يده ومن جنده ؛ أفترضوْن بدلك ؛ وقد علمتم أنه إنما هو كواحد منكم ! وجرت بينه وبينهم في ذلك مناظرة حتى تعالَىٰ النهار ، ولم يرتحل المعتمد بعدُ لاشتغال القوَّاد بالمناظرة بينهم بين يديه ، ولم يجتمع رأيهم بعدُّ على شيء . فقال لهم ابن كنداج : قوموا بنا حتى نتناظر في هذا في غير هذا الموضع ، وأكرُموا مجلس أمير المؤمنين عن ارتفاع الصوت فيه . فأخذ بأيديهم ، وأحرجهم من مضرب المعتبد فأدخلهم مضرب نفسه ؛ لأنه لم يكن بقيّ مضرب إلَّا قد مضِي به غير مضربه ؛ لما كان من تقدُّمه إلى فرَّاشيه وغلمانه وحاشيته وأصحابه في ذلك اليوم ألاّ تبرحوا إلاَّ ببراحه . فلما صاروا إلى مضربه دخل عليه وعلى مَنْ معه من القواد جلَّةُ غلمانه وأصحابه ، وأحضرت القيود ، وشدَّ غلمانه على كلِّ مَنْ كان شخص مع المعتمد من سامَّرًا من القوَّاد ، فقيَّدوهم ؛ فليا قيَّدوا وفرغ من أمرهم مضي إلى المعتمِد ، فعذَّلَه في شخوصه عن دار ملكه وملك آبائه وفراقه أخاه على الحال التي هو بها من حرب مَنْ يحاول قتلَه وقتل أهل بيته وزوال ملكهم ، ثم حمله والذين كانوا معه في قيودهم حتى وافي بهم سامُرًا .

وفيها قام رافع بن هرثمة بما كان التُعبُّستانيَ غلب عليه من تُور خواسان وقراها ؛ وكان رافع بن هَوْثمة قد اجنَبي عِلدَّ من كور خواسان خواجها سلفاً ليعض عشرة سنة ، فأفقر أهلها وخرَّبها .

وفيها كانت وقمة بين الحُسَيْقِين والحَسَيْقِين والجعفريين ، فقتِل من الجعفريين ثمانيـة نفر ، وعملا الجعفريون فتخلَّصُوا الفضلُ بن العباس العباسيّ العامل على المدينة .

وفي جمادى الأخوة عقد هارون بن الموقق لابن أبي الساج على الأنبار وطريق الفرات ورحية طرق ، وولىًّ أحمد بن عمد الطائي الكوفة وسوادها المعاون والخراج ، فصيَّر المعارن باسم عليّ بن الحسين المعروف بكفتمر ، فلقي أحمد بن عمد الميصم المجلّ فيها ، فانهزم الهيصم واستباح الطائق أمواله وضياحه . ولاربع تحَلَوْن من شعبان منها ردّ إسحاق بن كنداج المعتمد إلى سائرًا فنزل الجوسق المطلّ على الحبّر. ولئمان خَلَوْن من شعبان خلع على ابن كنداج ، وقلّد سيفين بحمائل : أحدهما عن يمينه ، والاخر عن يساره ، وسُمَّيَ ذا السيفين ، وتُحَلع عليه بعد ذلك بيومين قبّاء ديباج ورشاحان ، وتوّج بناج ، وقلّد سيفاً كلّ ذلك مفصص بالجوهر ، وتعنّمه إلى منزله هارون بن الموثن وصاعد بن غلد والقوّاد ، وتعدّوا عنده .

وفي شعبان من هذه السنة أحرق أصحاب أبي أحمد قصر الفاسق ، وانتهبوا ما فيه .

# ذكر الخبر عن سبب ذلك وسبب وصولهم إليه :

ذكر محمد بن الحسن، أن أبا أحد لما برأ الجرح الذي كان أصابه، عاد للذي كان عليه من معاداة الفاسق الحرب ومراوحتِه ؛ وكان الخبيث قد أعاد بناء بعض الثُّلُم التي تُلِمَت في السور ، فأمر الموقَّق بهدم ذلك ، وهدم ما يتصَّل به ، وركب في عشيَّة من العشايا في أوَّل وقت العصر ؛ وقد كانت الحرب متَّصلة في ذلك البوم مما يلي نهر منْكي ، والفسقة مجتمعون في تلك الناحية قد شغَلُوا أنفسهم بها ، وظنُّوا أنهم لا يحارَبون إلَّا فيها ، فوافى الموفق وقد أعدَّ الفعلة ، وقرب على مهر مَنكى وناوش الفسقة فيه ؛ حتى إذا استعرت الحرب أمر الجدَّافين والاشتيامين أن يحدُّوا السمر حتى ينتهوا إلى النَّهر المعروف بجُوي كور ، وهو نهر يأخذ من دِجْلة أسفل من النهو المعروف بنهر أبي الخصيب ؛ ففعلوا ذلك ، فوائى جوى كور ، وقد خلا من المقاتلة والرَّجَّال ، فقرب وأخرج الفعلة ، فهدموا من السور ما كان يلي ذلك النهر ، وصعد المقاتلة وولجوا النهر ؛ فقتلوا فيه مقتلةً عظيمة ، وانتهوا إلى قصور من قصور الفُّسَقة ، فانهبوا ما كان فيها وأحرقوها ، واستقلوا عنداً من النساء اللواتي كنّ فيها ، وأخذوا خيلًا من خيل الفجرة ، فحملوها إلى غربيَّ دِجُّلة ، فانصرف المولِّق في وقت غروب الشمس بالظفر والسلامة ، وغاداهم الحرب والقصد لهذم السور ، فأسرع فيه حتى اتَّصل بدار المعروف بأنكلاي ؛ وكانت متصلة بدار الخبيث ؛ فلما أعيت الحيلُ الحبيث في المنَّم من هدم السور ، ودفع أصحاب الموفَّق عن ولوج مدينته ، أسقِط في يديه ؛ ولم يدر كيف بمتال لحسَّم ذلك ، فاشار عليه علىّ بن أبان المهلبيّ بإجراء الماء على السباخ التي يسلكها أصحاب الموفق لثلا يجدوا إلى سلوكها سبيلًا ،وأن يحفر خنادق في مواضع عنَّة يعوقهم بها عن دخول المدينة ، فإن حملوا انفسهم على اقتحامها فوقعت عليهم هـزيمة ، لم يسهـل عليهم الرجـوع إلى سفنهم ؛ ففعلوا ذلك في عِدَّة مواضع من مدينتهم ، وفي الميدان اللبي كان الخبيث جعله طريقاً حتى انتهت تلك الحنادق إلى قريب من داره. فرأى الموفّق بعدما هيّا الله له من هدم سور مدينة الفاسق ما هيّا أن جعل قصده لطمّ الحنادق والأنهار والمواضع المعوّرة كي تصلح فيها مسالك الخيل والرّجالة . فرام ذلك ، فحمامي عنه الفسقة . ودامت الحرب وطالت ووصل إلى الفريقين من القتل والجراح أمرَّ عظيم ؛ حتى لقد عُدَّ الجرحي في بعض تلك الأيام زُهاء ألفي جُريح ؛ وذلك لتقارُب الفريقين في وقت القتال ، ومنم الخنادق كلِّ فريق منهم عن إزالة من بإزائه عن موضعهم . فليا رأى ذلك الموفّق قصد لإحراق دار الخبيث والهجوم عليها من دِجّلة ، وكان يعوَّق عن ذلك كثرةُ ما أعد الخبيث من المقاتلة والحماة عن داره ؛ فكانت الشذا إذا قربت من قَصْره رموا من سُوره ومن أحل القصر بالحجارة والنشَّاب والمقاليع والمجانيق والعرَّادات ، وأذيب الرصاص ، وأفرغ عليهم ؛ فكان إحراق داره يتعدَّر عليهم لما وصفنا ؛ فأمر الموفَّق بـإعداد ظـلال من خشب للشَّذَا وإلبـاسها جلود الجواميس ، وتغطية ذلك بالخيش المطلئ بصنوف العقاقير والأدوية التي تمنع النار من الإحواق ، فعمل ذلك ،

۲۹۹ نیسته ۲۹۹

وطُليت به عدّة شَدُوات ورتّب فيها جميعاً ضجعاء غلمانه : الرامحة والنـاشية ، وجمعاً من حُذَاق النشّاطين وأعدّهم لإحراق دار الفاسق صاحب الزّبج .

فاستأمن إلى الموقق محمد بن سمعان كاتب الحنيث ووزيره في يوم الجمعة لاتنتي عشرة ليلة بقيت من شعبان سنة تسع وستين ومالتين ، وكان سبب استثمانه . فيا ذكر محمد بن الحسن . أنه كان تمن امتحن بمسجته ، وهو لها كارة على علم عنه بضلائه . وكنا جميماً ندبر الحيلة في بسمجته ، وهو لها كارة على علما كارة على على ذلك ، والله المسائل ما للخطص ، فيتملر علينا ، في فلم ألم الحيلة للخلاص ، وأطلمتي على ذلك ، وقال : قد طبتُ نصاً بالآ استصحب ولدا والمسلاء وإن انجو وحيداً ، فهل لك ي مثل ما عرصت عليه ؟ فقلت له : الرأي لك ما وأيت ؛ إذ كنت إنما تخلف ولداً صغيراً لا سبيل للخائن عليه إلى أن يصول به ، أو أن يمدث عليك فيه حداثاً يلزمك عاده ؛ فأما أنا فإن معي نساء يلزمني عارض ، ولا يسمني تعريضهن لسطوة الفاجر وكرامة صحبته ؛ وإن هياً الله في الحلاص بولدي، فإنا سريع اللحاق بك ، وإن جوت المقادير فينا للفاجر وكرامة صحبته ؛ وإن هياً الله في الحلاص بولدي، فإنا سريع اللحاق بك ، وإن جوت المقادير فينا .

فوجه محمد بن سمعان ويبلاً له يعرف بالمواقيق ، فألى حسكر الموقق ، فأخد له ما أراد من الأمان ، وأحد له ما أراد من الأمان ، وأحد له الشبخة في اليوم الذي ذكرنا ، فصار إلى حسكر الموقق . وأحاد الموقفي عاربة الحبيث والقصد للإحراق من خد اليوم الذي استأمن فيه محمد بن سمعان ؛ وهر يوم السبت لإحدى عشرة ليلة بقيت من شعبان سنة تسع وستين وماثتين ، في أحسن زقي ، وأكمل علة ، ومعه الشلوات المطالبة بما وصفنا ، وسائر شلوات سعية للم دار عمد الشلوات المطالبة بما وصفنا ، وسائر شلوات المهالبة بما وصفنا ، وسائر عمل عمد بن يميل للعروف بأبي الحسيب ، يشرع على الدور وعمل دجلة ، وتقدّم إليها في إحراقها وما يليها من سنازل قواد الحائن ، وشدهم بللك عن إنجاد الله ومائلة من وراشين الحبيب ، يشرع على النبو ومعاونته ، وأمر المؤتين في الشّدا المظلّمة بالقصد ؛ لما كان مطلًا على دِجلة من رواشين الحبيث وأبنية ، ففعلوا فلك ، والصفوا مشروع المهام بالسلم على والمقول المؤتم بسور القصر ، وحاربوا الفجرة أشدّ حرب ، ونضحوهم بالنبران ، وصبر الفّسقة فلما المؤتل ، وسلم عليهم ، فترحزحوا عن تلك الرواشين والابنية التي كانوا محامون عليها ، وأحرقها غلمان الموقق ، وسلم من كان في الشّداء عا كان المؤتم به من النشاب والحجارة وصبّ الرصاص غلما المذاء عن كان أغذاها على الشّداء ، فكان فلك سبباً تشكتها من دارا الحيث .

تاراً ، وعظم صرور الناس بما هيا الله لهم في هذا اليوم . فأقام جاعة يجاربون الفَسقة في مدينتهم وعلى باب قصر الحبيث ، عا يلي المهدان ، فاتخترا فيهم القتل والجراح والأسر ، وقعل أبو العباس في دار المعروف بالكرنبائي وما يتصل بها من الإحراق والهدم والنهب مثل ذلك . وقطع أبو العباس يومئذ سلسلة حديد عظيمة وثيقة كان الحبيث قطع بها بهر إلي الحصيب ليمنع الشَّدًا من دخوله ، وحازها ، فحُصلت في بعض شُذُواتِه وانصوف المؤفّى بالناس صلاة المغرب بأجل ظفر ، وقد نال الفاسق في ذلك اليوم في نفسه وماله وولده وما كان غلب عليه من نساء المسلمين منه من الذَّعر والجلاء وتشتيت الشمل والمسية في الأهل والولد ، ويجراحة شديدة في بطنه أشفى منها على التنف.

وفي غد هذا اليوم وهو يوم الأحد لعشر بقين من شعبان من هذه السنة غرق نصير .

#### ذكر سبب غرقه:

ذكر عمد بن الحسن أنه لما كان غد هذا اليوم ، باكر المولِّق محارية الحبيث ، وأمر نصيراً المعروف بأي حزة بالقَصْد لقنطرة كان الخائن عملها بالسياج على النهر المعروف بأي الخصيب ، دون الحسرين اللذين اتخذهما هليه ، وأمر زيرك بإخراج أصحابه مما يلي دار الجُّبَائيّ لمحاربة مَّنْ هناك من الفَّجَرَة ، وأخرج جمعاً من قوّادها مما يل دار أنكلاي لمحاربتهم أيضاً ، فتسرّع نُصير ، فدخل نهر أبي الخَصِيب في أوّل المدّ في عدّة من شَذَواته ، فحملها المَدُّ فالصقها بالقنطرة ، ودخلت عِدَّة من شَذَّوَات موالي الموفَّق وغلمانه مِّن لم يكـن أبر بالدخول ، فحملهم اللَّه فالقاهم على شَذُوات نصير، فصكَّت الشَّذوات بعضها بعضًا؛ حتى لم يكن للاشتيامين والجدَّافين فيها حيلة ولا عمل. ورأى الزُّنج ذلك، فاجتمعوا على الشُّذوات، وأحاطوا بها من جانبي نهر أبي الخصيب، فَالَقَى الجِمُّ الْهُونَ ٱنفَسَهِم في المَاء ذَعراً ووجلًا، ودخل الزُّنج الشَّذَوات، فقتلوا بعض المقاتلة، وغرق أكثرُهم، وحاربهم نصبر في شَذَواته حتى خاف الأسر، فقلف نفسه في الماء فغرق، وأقام الموقِّق في يومه يحارب الفُّسقة، وينهب ويحرق منازلهم، ولم يَزَّل باقي يومه مستعلياً عليهم؛ وكان عُن حامي على قصر الحائن يومنذ وثبت في أصحابه سليمان بن جامع، فلم تزل الحرب بين أصحاب الموقّق وبينه، وهو مقيم بموضعه لم يَزُّل عنه إلى أن خرج في ظهره كمين من غلمانِ الموقّق السودان، فانهزم لذلك، وأتَّبعه الغلمان يقتلون أصحابه، ويأسرون منهم، وأصابت سليمان في هذا الوقت جراحة في ساقه، فهوى لفيه في موضع؛ قد كان الحريق ناله ببعض جُر فيه، فاحترق بعض حسّده، وحامي عليه جماعة من أصحابه، فنجا بعد أن كاد الأسر يحيط به، وانصرف الموقّق ظافراً سالمًا، وضعفت الفسفة، واشتدّ خوفُهم لما رأوا من إدبار أمرهم، وعرضت لأبي أحمد عِلَّة من وجع المفاصل؛ فأقام فيها بقية شعبان وشهر رمضان وأياماً من شوال بمسكاً عن حرب الفاسق. فلما استبدّ من عِلّته وتماثل، أمر بإحداد ما يحتاج إليه للقاء الفسّقة، فتأهّب لذلك جميع أصحابه.

وفي هذه السنة كانت وفاة عيسى بن الشيخ بن السليل.

وفيها لمن ابن طولون المعتمد في دار العامّة، وأمر بلعنه على المنابر، وصار جعفر المفوض إلى مسجد الجامع يوم الجمعة، ولعن ابن طولون وعقد لإسحاق بن كنداج على أهمـال ابن طولـون، ووليّ من باب الشماسية إلى إفريقية روليّ شُرْطة الخاصة.

وفي شهر رمضان مُنها كتب أحمد بن طولون إلى أهل الشأم يدعوهم إلى نصر الخليفة، ووُجد فَيْجُ يريد

ابنَ طولون معه كتُب من خليفته، جوَّاب بأخبار، فأجد جوَّاب فحبس وأخِد له مال ورقيق ودوابّ.

وفي شوال منها كانت وقعة بين أبي السَّاح والأعراب ، فهزموه فيها ، ثم بيَّتهم فقتل منهم وأسر ، ووجه بالرؤوس والأسارى إلى بغداد ، فوصلت في شوال منها .

ولإحدى عشرة ليلة بقيت من شوال منها عقد جعفر المفرّض لصاعد بن غُملد على شهرزور وداباذ والصامغان وحلوان وماسبذان ومهرجانَقذف وأعمال الفرات ، وضمّ إليه قوّاد موسى بن بغا خلا أحمد بن موسى وكَيْمَلغ وإسحاق بن كُنداجيق وأسانكين ، فعقد صاعد للؤلؤ على ما عهد له عليه من ذلك المفرّض يوم السبت لثمان بقيت من شوال ، ويمث إلى ابن أبي الساج بعقد من قبّله على العمل الذي كان يتولّه ، وكان يتولى الأنبار وطريق الفرات ورحبة طوق بن مالك من قبّل هارون بن الموقّق ، وكان شخص إليها في شهر ومضان ، فلمّا شُمّ ذلك إلى صاعد أقرّه صاعد على ما كان إليه من ذلك .

ولي آخر شوّال منها دخل ابن أبي الساج رحبة طوق بن مالك بعد أن حاربه أهلُها ، فغلبهم وهرب أحمد بن مالك بن طَوْق إلى الشام ، ثم صار ابن أبي الساج إلى قُرْقِيسياء ؛ فدخلها وتنتَّى عنها ابن صفوان الشُقيل ًا .

وفي يوم الثلاثاء لعشر خلون من هذه السنة ، كانت بين أبي أحمد وبين الزَّنْج وقعة في مدينة الفاسق الرَّ فيها آثاراً ، وصل بها إلى مراده منها .

#### ذكر السبب في هذه الوقعة وما كان منها:

ذكر محمد بن الحسن أنَّ الحبيث عدو الله كان في مدَّة اشتغال الموفق بعلَّته أعاد القنطرة التي كمانت شَذُوات تصير لجُّجت فيه ، وزاد فيها ما ظنَّ أنه قد أحكمها ، ونصب دونها أدقال ساج وصل بعض ببعض ، والبسها الحديد ، وسكر أمام ذلك سِكْراً بالحجارة ليضيق المدخل على الشُّذَا ، وتُحتَّذُ جرية الماء في النهر المعروف بأبي الخصيب ، فيهاب الناس دخولَه ، فندب الموفِّق قائديِّن من قُـوَّاد غلمان. في أربعة آلاف من الغلمان ، وأمرهما أن يأتيا نهر أبي الخصيب ؛ فيكون أحدهما في شرقيه والآخر في غربيه ؛ حتى يوافيا القنطرة التي أصلحها الفاجر وما عمل في وجهها من السَّكُر فيحاربا أصحاب الخبيث حتى يجلياهم عن القنطرة ، وأعدّ معهما النجارين والفَمَلة لقطع القنطرة والبدود التي كانت جعلت أمامها ، وأمر بإعداد سفن محشوّة بالقصب المصبوب عليه النَّفط ، لتدخل ذلك النهر المعروف بأبي الخصيب ، وتضرم ناراً لتحترق بها القنطرة في وقت المدَّ . فركب الموفَّق في هذا اليوم في الجيش حتى وافي فوَّهة نهر أبي الخصيب ، وأمر بإخراج المقاتلة في عدَّة مواضع من أعلى عسكر الخبيث وأسفله ، ليشغلهم بذلك عن التعاون على المنع عن الفنطرة ، وتقدّم القائدان في أصحابها ، وتلقاهما أصحاب الخائن من الزُّنْج وغيـرهم ، يقودهم ابنـه أنكلاي وعـليّ بن أبان المهلبيّ وسليمان بن جامع ، فاشتبكت الحرب بين الفريقين ، ودامت ، وقـاتل الفسقـة أشدّ تشال ، محامـاةً عن القنطرة ، وعلموا ما عليهم في قطعها من الضرر ، وأنَّ الوصول إلى ما بعدها من الجسرين العظيمين اللَّذين كان الخبيث اتخذهما على نهر أبي الخصيب سهل موامه ، فكثر القتل والجراح بين الفريقين ، واتصلت الحرب إلى وقت صلاة العصر . ثم إنَّ غلمان الموفِّق أزالوا الفَسَقة عن القنطرة وجاوَّزوها ، فقطعها النَّجارون والقُعلة ، ونقضوها وما كان اتخذ من البدود التي ذكرناها . وكان الفاسق أحكم أمر هذه القنطرة والبدود إحكاماً تعدّر على الفَملة والتجارين الإسراع في قطعها ، فأم الموقق عند ذلك بإدخال السفن التي فيها القصب والنَّفظ ، وضربها بالنار وإرسالها مع الماء ؟ فقعل ذلك ، فوات السفن القنطرة فاحرقتها ، ووصل النَّجارون إلى ما أوادوا من قطع البدود فقطعها ، وأمكن أصحاب الشاد دخول النهر فلخلوه ، وقوي نشاط الغلمان بدخول الشّدا ؛ فكشفوا أصحاب الفاجر عن مواقفهم حتى الشّدا دخول النهر فلخلوه ، وقوي نشاط الغلمان بدخول الشّدا ؛ فكشفوا أصحاب الفاجر عن مواقفهم حتى أن يخلع عليهم في ساعتهم تلك ، وأن يوقفوا بحيث يراهم أصحابهم ، ليرغبوا في مثل ما صاروا إليه ؛ وانتهى أن يخلع عليهم في ساعتهم تلك ، وأن يوقفوا بحيث يراهم أصحابهم ، ليرغبوا في مثل ما صاروا إليه ؛ وانتهى المفلمان إلى الجسر الأول ، وكان ذلك قبيل المغرب ، فكر المؤتى أن يُظلم الليل ، والجيش موظل في نهر أبي الحقيب ، فيتهياً للفجرة بذلك انتهار فرصة ، فأمر النامل بالإنسراف ، فانصوفوا سالمن إلى المدينة الموفقية ، وأمر المؤتى بالكتاب إلى النواحي بما هيا الله له من الفتح والطُّفر ؛ ليقرآ بذلك على المابر ، وأمر بالأنه المحسنين من غلمانه على قدر عنائهم وحسن طاعتهم ، ليزدادوا بذلك جدًا واجتهادا في حرب عديهم .

فغمل ذلك ، وتمبر المرقق في نفر من مواليه وظلمانه في الشَّدُوات والسميريّات وما خفّ من الزّواريق إلى فُوهة نهر أبي الحسيب ؛ وقد كان الحبيث صَنِّها ببرجين عملها بالحجارة ليضيّق للدخل وتحديّ أجرية ، فإذا دخلت الشُّذَا اللهر جُّسِت فيه ، ولم يسهل السبيل إلى إخراجها منه ؛ فأمر الموقّق بقطع ذينك اللَّرْجين ، فعمل فيها نهار ذلك البوم ؛ ثم انصرف الممال وعادوا من غد لاستثمام قلع ما بقي من ذلك ؛ فوجدوا الفَجرة قد أعادوا ما قلع منها في ليلتهم تلك ؛ فأمر بنصب عرّادتين قد كانتا أعدّنا في سفيتين ، نُصِبتا حيال نهر أبي أحديب ، وطرحت لهما الأناجر حتى استقرّا؛ ووكل بها من أصحاب الشُّذا ، وأمر بقطع هلين اللَّرْجَيْن ، وتقدّم إلى أصحاب العرادتين في رئي كلّ من دنا من أصحاب الفاسق ؛ لإعادة شيء من ذلك في ليل أو نهار ؛ فتحامى الفجرة الدنوَّ من الموضع ، وأحجموا عنه ، والحّ الموكّل بقلع هذه الحجارة بعد ذلك ، حتى استشروا ما أوادوا ، وأسع المشْلك للشدا في دخول اللهر والحروج منه .

وفي هذه السنة تحوَّل الفاسق من غربي نهر أبي الخصيب إلى شرقيّه وانقطعت عنه الميرة من كلّ وجهة .

### ذكر الخبر عن حاله وحال أصحابه وما آل إليه أمرهم عند انتقاله من الجانب الغري

ذُكر أن المرقق لما أخرب منازل صاحب الزَّنج وحرَّها ، لجا إلى التحصّر في المنازل الواطلة في نهر أبي الحصب ، فنزل منزلاً كان لأحمد بن موسى المعروف بالقالوص، وجمع عياله ووللده حوله هناك ، ونقل أسواقه إلى السوق الغرية من للوضيع الذي اعتصب به ؛ وهي سوق كانت تعرف بسوق الحسين ، وضمّف أمره ضعفاً شديداً ، وتبين لناس زوال أمره ، فتهيّوا جلب الميزة إليه ، فانقطمت عنه كلّ مادة ، فيلغ عنده الرَّطل من خبر البرَّ عشرة دراهم ؛ فاكلوا الشعير ، ثم أكلوا أصناف الحبوب ، ثم لم يزل الأمر بهم إلى أن كانوا يتبعون الناس ؛ فإذا خلا أحديً ومبيّ أو رجل فبحه وأكله ، ثم صارقويّ الزَّيْق يَقدو على ضعيفهم ؛ فكان إذا خلام دركا بلوت والكل من المؤتى الموتى ، فيبيعون أكفائهم ويأكلون خومهم ، و كانوا يتبعون المؤتى ، فيبيعون أكفائهم ويأكلون خومهم ، و كانوا ينشون الموتى ، فيبيعون أكفائهم ويأكلون

وذكر أن الغاسق لما هُلِمِت داره وآحرقت ، وانتهب ما فيها ، وأخرِج طريداً سلياً من غربي بر أبي المحتبب ، تحول إلى شرقية ، فرأى أبو أحمد أن غرب عليه الجانب الشرقي لتصير حال الحبيث فيه كحاله في الخرب عنه ، فامر ابنه أبا المباس بالوقوف في جمع من أصحابه في الشَّذَا في نهر أبي الحصيب، وأن يختار من أصحابه وغلمانه بعماً غرجهم في الموضع الذي كانت فيه دار الكرنبائيّ من شرقيّ نهر أبي الحصيب ، وان وغرح معهم الفَمَلة فلم كل ما يلقاهم من دور أصحاب الفاجر ومنازهم ، ووقف المؤقق على قصر المعروف بالمحداثيّ - وكان الهمدائيّ يتولى حواطة هذا المؤسم ، وهو أحد قادة جيوش الحبيث وقلماء أصحابه .. وأمر المعروف عنه من والمحدول الدار الهُندائيّ ، ومعهم الفَملة ، وقد كان هذا المؤسم عصّناً بجمع كثير من اصحاب الحبيث من الزَّيْج وغيرهم ، وعليه عرادات وعانين منصوبة وقميّ ناوكية ، فاشتبكت الحرب وكرانة المتعلق منهم المتعلق منهم المستبك من المؤسم المنالة عظيمة ، وفصراً المحاب من من المناسقة ، وفصراً المستبك من المناسة ، وفصراً المحاب إلى المناس مثل ذلك بن مرّ يهم من النَّسَة ، ووضموا فيهم السلاح ، فقتل منهم مقتلة عظيمة ، وفصراً المحاب إلى المناس مثل ذلك بهن مرّ بهم من النَّسَة ،

والتفى أصبحابُ المؤقّق وأصحاب أبي العباس ؛ فكانرا يداً واحدة على الحيثاء ، قرفًو امتهزمين ، وانتهؤا إلى دار الحمدانيّ ، وقد حصّنها ونصب عليها المرّادات ، وحصّها بأعلام بيض من أعلام الفاجر ، مكتوب عليها اسمه ، فتعلّر على أصحاب الموقق تسرّر هذه الدار لعلق سورها وحصانتها ، فوضعوا عليها السلاليم الطوال ، فلم تبلغ آحره ، فرمى بعضُ غلمان الموقق بكلاليب كانوا أعلّوها ، وجعلوا فيها الحبال لمثل هذا المؤضم ، فاتبترها في أعلام الفاسق وجذبوها ، فانقلبت الأعلام منكوسة من أعلى السور ؛ حتى صحارت في أيدي أصحاب المؤقّن ، فلم يشك المحامون عن هذه الدار أنَّ أصحاب أبي أحمد قد علوها ، فوجَلوا فامؤموا ، وأسلموها وما حولها ، وصعد النَّفَاطون فاحرقوا ما كان عليها من المجانيق والمرادات ، وما كان فيها للهمدائيً من متاع وأثلث ، وأحرقوا ما كان حولها من دور الفجرة ، واستقلوا في هذا اليوم من نساء المسلمين المأسورات عدداً كثيراً ، فأمر المؤقّن يحملهن في الشَّذًا والسميريَّات والمابر إلى الموقفية والإحسان إليهنّ .

ولم نزل الحرب في هذا اليوم قائمة من أول النهار إلى بعد صلاة العصر ، واستأمن يومثل جماعة من أصحاب الفاسق وجماعة من خاصة غلطانه الذين كانوا في داره يلون عدمتَ والوقوف على رأسه ؛ فلمنهم الموقق وأمر بالإحسان إليهم ، وإن يُخلّع عليهم ، ويوصلوا وتُجرى لهم الأرزاق ، وانصرف الموقق ، وأمر أن تنكس وأمر بالإحسان إليهم ، وأن يُخلّع عليهم ، ويوصلوا وتُجرى لهم الأرزاق ، وانصرف الموقق على سوق عظيمة كانت العلام الفاسق في صدور الشَّدُوات ليراها أصحابه ، ودلت جاعة من المستأمنة الموقق على سوق عظيمة كانت للخيث في ظهر دار الهمداني متصلة بالجسر الأول المقود على نهراً إلى المحقود على المحتوجة واستوحشوا لذلك . واضعوا إلى الحرب ع في الأمان . لعزم الموقق على إلى المحلسة منه السوق وما يلها بالجيوش من ثلاثة أوجه ؛ فأمر أالمدان والا يقصد جانب من هذه السوق عما يلي دار أوجه ؛ فأمر أبا العباس بقصد جانب من هذه السوق عما يلي الجسر الأول ؛ وأمر راشداً ولاه بقصدها عما يلي دار أوجه ؛ فأمر أبا العباس بقصد جانب من هذه السوق عما يلي الحرب وغلظت ، فأمد الفاجر أصحابه ، ويذر المنابع والمنابع والمحابه ، والمتعرت الحرب وغلظت ، فأمد الفاجر أصحابه . وكان منه إن فيها وكثر فيها أمد حوب .

وقد كان أصحاب الموقق في أول خروجهم إلى هذا الموضع وصلّوا إلى طرف من أطراف هذه السوق ، فاضرموه ناراً فاحترق ، فاتصلت النار باكثر السُّوق ، فكان الفريقان يتحاربون والنار عبطة بهم ؛ ولقد كان ما علا من ظلال يحترق فيقع على رؤوس المقاتلة ؛ فريما أحرق بعضَهم ، وكانت هذه حالهم إلى مغيب الشمس وإقبال الليل . ثم تحاجزوا ، وانصرف الموقق وأصحابه إلى سفنهم، ورجع الفَسَقة إلى طاخيتم بعد أن احترق السوق ، وجلا عنها أهلها ومن كان فيها من تجار عسكر الحائن وسُوقتهم ، فصاروا في أعل مدينته بما تخلَّموا به من أموالهم وأستعتهم . وقد كانوا تقلّموا في نقل جلّ تجارتهم ويضعائهم من هذه السوق خوفاً من مثل الذي اظفر الله فيه الموقق بدار المُشدائي وهياً له إحراق ما أحرق حواها .

ثم إن الخبيث فعل في الجانب الشرقيّ من حفر الخنادق وتعوير الطرق ما كان فعل في الجانب الغربيّ بعد هده الوقعة ، واحتفر خندقاً عريضاً من حدّ جوى كور إلى نهر الغربيّ ، وكان أكثر عنايته بتحصين ما بين دار الكرّفيائيّ إلى النهر المعروف بجّرى كور؛ لأنه كان في هذا المؤضع جُلّ منازل أصحابه وسساكتهم ، وكان من حدَّ جوى كور إلى نهر الغربيّ بساتين ومواضع قد أخلّوها ، والسّور والمخندق عيطان جها ، وكانت الحرب إذا وقعت في هذا المؤضع قصدوا من موضعهم إليه للمحاماة عنه والمنع منه ؛ فرأى الموقّن عند ذلك أن يخوِب باقي السرر إلى خبر الغربيّ ، ففعل ذلك بعد حوب طويلة في منة بعيلة .

وكان الفاسق في الجانب الشرقيّ من نهر الغربيّ في عسكر فيه جمع من الزُّنِع وغيرهم متحسّين بسور من منتحسّين بسور منع وخنادق ، وهم أجلد أصحاب الحبيث وشجعانهم ، فكانوا بجامون عها قُرِب من سور نهر الغربيّ ، وكانوا يخرجون في ظهور أصحاب الموقق في وقت الحرب على جوى كور وما يليه ، فأمر المؤقى بقصد هذا للموضح وعمارة نمي وه وواليه وعمارة من ووالم المنتخب من من ووقع من قواد غلمانه ومواليه في التأخر لذلك ، فقطوا ما أمروا به ، وصار الموقع يُحْنَ أحمّد إلى ترالغربيّ ، وأمر بالشَّمَا فُنظمت من حدَّ النهر المحروف بجوى كور إلى الموضع المعروف بالدباً سين، وخرج المقاتلة على جنبي نهر الغربيّ ، ووُضِعت السلاليم على السور .

وقد كانت لهم هليه هقدً عرّادات ، ونشَبّت الحرب ، ودامت مذ أول النهار إلى بعد الظهر ، وهُدم من السور مواضع ، وأحرق ما كان عليه من العرّادات ، وتحاجز الفريقان ، وليس لأحدهما فضل عل صاحب إلّا ما وَصل إليه أصحاب الموقّق من هذه المواضع التي هدموها وإحراق العرّادات ، ونال الفريقين من ألم الجراح أمرٌ عليظ موجع .

فانصرف الموقق وجمية أصحابه إلى الموفقيّة ، فأمر بمداواة الجرحى ، ووصلَ كلَّ امرىء على قدر الجراح التي أصابته ؛ وعلى ذلك كان اجري التدبير في جميع وقائمه منذ أول محاربته الفاسق إلى أن قتله الله .

وأقام الموقق بعد هذه الوقعة مدّة ، ثم رأى معاودة هذا المؤضع والتشاغل به عن المؤضع ، لما رأى من حصاته وشجاعة مَنْ فيه وصبرهم وأنه لا يتهيا ما يقد فيا بين نهر الغربيّ وجوى كور الا بعد إزالة مؤلام، فاصد ما يحتاج إليه من آلات الهذام، واستكثر من المفعلة ، وانتخب المقاتلة النائبية والرّاعة والسودان أصحاب السيوف، وقصد هذا المؤضع على مثل قصده له المرّة الأولى، فأخرج الرجّالة في المواضع التي رأى إخراجَهم فيها، وادخل عنداً من الشّذا النهر، ونشبت الحوب ودامت، وصَبّر الفَسَقة أشدّ صبر، وصبر لمم أصحاب

واستمدّ الفسقة طاغيتُهم ، فوافاهم المهليّ وسليمان بن جامع في جيشهها ، فقويت قلوبُهم عند ذلك ، وجملوا على أصحاب الموفق ، وخرج سليمان كميناً عما يل جوى كور ، فأزالوا أصحاب الموفّق حتى انتهوا إلى سفنهم ، وتَتلوا منهم جماعة وانصرف الموفق ولم يبلغ كلُّ الذي أراد ، وتبينٌ أنه قد كان يجب أن يجارب الفسقة من عدّة مواضع ، ليفرّق جمّهم ، فيخفّ وطؤهم على مَنْ يقصد لهذا الموضع الصعب ، وينال منه ما يحبُّ ، فعزم على معاودتهم ، وتقدّم إلى أبي العباس وغيره من قوّاده في العبور واختيار أنجاد رجالهم ، ووكّل مسروراً مولاه بالنهر المعروف بمنكى ، وأمره أن يخرج رجاله في ذلك الموضع وما يتصل به من الجبال والنخل ، لتشتغل قلوب الفَجَرة ، وليروًا أنَّ عليهم تدبيراً من تلك الجهة . وأمر أبا العباس بإخراج أصحابه على جوى كور ، ونظم الشذا على هذه المواضع حتى انتهى إلى الموضع المعروف بالدّباسين ؛ وهو أسفل نهر الغربيّ ، وصار الموقّق إلى نهر الغربيُّ ، وأمر قوَّاده وغلماته أن يخرجوا في أصحابهم فيحاربوا الفَّسَقة في حصنهم ومعقلهم ، وألا ينصرفوا عنهم حتى يفتح الله لهم ، أو يبلغ إرادته منهم . ووكل بالسور مَنْ يهدمه، وتسرّع الفَسَقة كعادتهم ، وأطمعهم ما تقدُّم من الوقعتين اللتينُّ ذكرناهما ، فثبت لهم غلمان الموفق ، وصدقوهم اللقاء ؛ فأنــزل الله عليهم نصره ، فأزالوا الفُّسَقة عن مواقفهم ، وقوى أصحابُ الموفق ، فحملوا عليهم حملةً كشفوهم بها ، فانهزموا وخُلُوا عن حصتهم ، وصار في أيدي غلمان الموفق فهدموه ، وأحرقوا منازلهم ، وغَنَموا ما كان فيها ، وأتبعوا المنهزمين منهم ، فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وأسروا ، واستنقذوا من هذا الحصن من النساء المأسورات خَلْقاً كثيراً ، فأمر الموفّق بحملهنّ والإحسان إليهنّ ، وأدر أصحابه بالرجوع إلى سفنهم ففعلوا ، وانصرف إلى عسكره بالموفقيّة ، وقد بلغ ما حاول من هذا الموضع .

وفيها دخل الموفق مدينة الفاسق ، وأحرق منازله من الجانب الشرقيّ من نهر أبي الخصيب .

ذكر الحبر من سبب وصوله إلى ذلك :

ذُكر أنَّ أبا أحمد لما أراد ذلك بعد هدمه سور داره ذلك ، أقام يصلح المسالك في جنبي بهر أبه الحصيب وفي قصر الفاسق ، ليتسع على المقاتلة الطريق في الدخول والخروج للحرب ، وأمر بقلع باب قصر الحبيث الذي كان انتزعه من حصن أرَّوَحُ بالبصرة ، فقُلع وحُمل إلى مدينة السلام . ثم رأى القصد لقطع الجسر الأوّل الذي كان على نهر أبي الحصيب ، لما في ذلك من منع معاونة بعضهم بعضاً عند وقوع الحرب في نواحي عسكرهم ، فأمر بإعداد سفينة كبيرة تُملاً قصباً قد شُقِيّ النَّقط ، وأن يُنصّب في وسط السفينة دَقَلَ طويل يمنعها من عباوزة الجسر إذا لصفت به ، وانتهز الفرصة في غفلة الفسقة وتقرَّقهم .

فلها وجد ذلك في آخر النهار قُدُّمت السفينة ، فجرَّها الشذا حتى وردت النهر ، وأشبِل فيها النيران ، وأرسلت وقد قوي الملّد ، فوافت القنطرة ، وَلَذِر الزَّنج بها ، وتجمعوا وكثروا حتى ستروا الجسر وما يليه ، وجعلوا يقذفون السفينة بالحجارة والآجر ، ويهيلون عليها النراب ، ويصبَّون الماء ، وغاص بعضهم فقبها ؛ وقد كانت أحرقت من الجسر شيئاً يسيراً ، فأطفأه الفسقة ، وغرَّقوا السفينة وحازوها ؛ فصارت في أيذيهم .

فلمارأي أبو أحمد فعلهم ذلك، عزم على مجاهدتهم على هذا الجسر حتى يقطعه ، فسمّى لذلك قائدين من فوّاد غلمانه ، وأمرهما بالعبور في جميع أصحابهما في السلاح الشاك وألكارته الحصينة والآلات المحكمة ،

وإعداد النفاطين والآلات التي تُقطع بها الجسور ، فامر أحد القائدين أن يقصد فريُّ النهر ، وجعل الآخر في شرقيّه ، وركب الموقّن في مواليه وخدّامه وغلمانه الشَّذوات والسُّميريَّات ، وقصد فَوَقَة بهر أبي الحميب ؛ وذلك في غداة يوم السبت لأربع عشرة ليلة خلت من شوّال سنة تسع وستين ومائتين ، فسبق إلى الجسر الفائد الذي كان أمر بالقصد له من غربيّ بهر أبي الحصيب ، فارقع بُن كان موكلًا به من أصحاب الفاسق ، وتُتلت منهم جاعة ، وضُرب الجسر بالنار ، وطرح عليه القصب وما كان أجدٌ له من الأشياء لملحوقة ، فانكشف مَن كان منا له بعد من إحراقه ، فانكشف مَن أمر بالقصد للجسر من الجانب الشرقيّ ، فقعلوا ما أبروا به من إحراقه .

وقد كان الخبيث أمر ابنه أنكلاي وسليمان بن جامع بالمتام في جيشهها للمحاماة عن الجسر ، والمنع من 
قطعه ؟ فقعلا ذلك ، فقصد إليها مَنْ كان بإزائها ، وحاربوهم حرباً غليظاً حتى انكشفا ، وقكتوا من إحراق 
الجسر فأحرقوه ، وتجاوزوه إلى الحظيرة التي كان يعمل فيها شُلُوات القاسق وسُمبرياته وجمع الآلات التي كان 
يحارب بها ، فاحرق ذلك عن آخره إلا شيئا يسبراً من الشُلُوات القاسق وسُمبرياته في النهر ، واجنهرا أنكلاي 
وسليمان بن جامع ، وانتهى غلمان الموقق إلى سجن كان للجيث في غربي نهر أبي الخصيب ، فحلى عنه 
الزُّنية ساعة من النهار ستى أخرجوا منه جامعة ، وفلهم عليه غلمان الموقى ، قتحلوه ما رُوَّا من الجسر إلى المؤسل المروق بعدان محرواة في طريقهم ، وأله المرافق الما المروق بدار معلى ع أو الجاسر أبي وسط منه أدقال قد كان الخبيث أحكيها ، فأمر الموقق المهلس بتقديم عدّة من الشُدًا إلى ذلك المؤسم ، فقعل ذلك ؛ فكان فيمن تقدّم زيك في عند من أصحابه ، وأخروا الموقق المهر وأم والموالية والموالية والموالية الموالية والموالية والموالية والموالية الموالية والموالية والموالية الموالية والموالية والموالية والموالية الموالية والموالية والموالية والموالية والموالية والموالية والموالية والموالية الموالية والموالية الموالية والموالية الموالية والموالية والموالية والموالية والموالية الموالية والمحالة الموالية والمحالة الموالية والموالية والمحالة المؤلق وجمع أصحابه سالمين ، واستُنفذ خال أمامحها الموقق بعدد كثير من رؤوس الفسقة ، فائاب من أثناء بها ، وأحس الهو وهمله .

وكان انصرافه في هذا اليوم على ثلاث ساعات من النهار ، بعد أن انحاز الفاسق وجمع أصحابه من الأثنى ، واحتوى عليه أصحاب الموقق ، الأرّقي وغيرهم إلى الجانب الشرقي من تهر أبي الخصيب ، واختارًا غربيّه ، واحتوى عليه أصحاب الموقق ، فهلموا ما كان يعوق عن عاربة اللهجرة من قصور الفاسق وقصور أصحابه ، ورسَّموا غترقات ضبّقة كانت على غير أبي الحصيب ، فكان ذلك عا زاد في رعب أصحاب الحالن . ومال جمّ كثير من قواده وأصحابه الذين كان لا يرى أبهم يفارقونه إلى طلب الأمان ، فبدّل ذلك لهم ، فخرجوا أرسالًا ، فقيلوا ، وأحسن إليهم وألحقوا ، بنظراتهم في الأراق والصَّلات والحلم.

ثم إن الموفق واظب على إدخال الشذا النهر ، وتقحّمه في غلمانه ، وأمر بإحراق ما على حافتيه من منازل الفجرة وما في بطنه من السفن ، وأحبّ تمرين أصحابه على دخول النهر وتسهيل سلوكه لهم يلّا كان يقدّر من إحراق الجسر الثاني ، والتوصّل إلى أقصى مواضع الفجرة .

فبينا الموفق في بعض أيامه \_ التي ألح فيها على حرب الخبيث وولوج نهر أبي الخصيب \_ واقف في موضع

من النهر ؛ وذلك في يوم جمعة ، إذ استامن إليه رجل من أصحاب الفاجر ، وأتاه بمبركان للخبيث في الجانب الغربي ، فأمره بنقله إليه ، ومعه قاض كان للخبيث في مدينته ؛ فكان ذلك مما فت في أعضادهم ؛ وكان الخبيث جمع ما كان بقيّ له من السفن البحرية وغيرها ، فجعلها عند الجسر الثاني ، وجمع قواده وأصحابه وأنجاد رجاله هنالك ؛ فأمر الموقّ بعض غلمانه باللدنق من الجسر وإحراق ما تهيا إحراقه من المراكب البحرية التي تليه ، وأخذ ما أمكن أخذه منها . فقعل ذلك المأمورون به من الغلمان ، فزاد فعلهم في تحرّز الفاجر وعامانه عن الجسر الثاني ، فائره نفسه وجميع أصحابه حفظه وحراسته تحوفاً من أن تنهياً حيله ، فيخرج الجانب الغربي عن يده ، ويُوطئه أصحاب الموقّى ؛ فيكون ذلك سبباً لاستثماله ، فاقام الموقّى بعد إحراق الجسر الأول أيمبرً بعم بعد جمع من غلمانه إلى الجانب الغربي من نهر أبي الخصيب ، فيحرقون ما بقي من منازل الفجرة ، ويتربُون من الجسر الثاني فيحاربهم عليه الزنج .

وقد كان تخلُّف منهم جمُّ في منازلهم في الجانب الغربيُّ المقاربة للجسر الثاني ، وكان غلمان الموفق يأتون هذا الموضع ويقفون على الطرق والمسالك التي كانت تخفي عليهم من عسكر الخبيث ؛ فلما وقف الموفّق على معرفة غلمانه وأصحابه بهذه الطريق واهتدائهم لسلوكها ، عزم على القصد لإحراق الجسر الثاني ليحوز الجانب الغربيّ من عسكر الخبيث ؛ وليتهيأ لأصحابه مساواتُهم على أرض واحدة ، لا يكون بينها فيها حائل غير نهر أي الحصيب ؛ فأمر الموفّق عند ذلك أبا العباس بقصد الجانب الغربيّ في أصحابه وغلمانه ، وذلك في يوم السبت لثمان بقين من شوال سنة تسع وستين ومائتين ، وتقدُّم إليه أن يجعل خروجه بأصحابه في موضع البناء الذي كان الفاجر سمًّاه مسجد الجامع ، وأن يأخذ الشارع المؤدي إلى الموضع الذي كان الخبيث اتخذه مصلٌّ يحضره في أعياده ؛ فإذا انتهى إلى موضع المصلى عطف منه إلى الجبل المعروف بجبل المكتنى بأبي عمرو أخي المهلبيُّ ، وضمّ إليه من قُوّاد غلمانه الفرسان والرّجالة زُهاء عشرة آلاف ، وأموه أن يرتّب زِيرَك صاحب مقدّمت. في أصحابه في صحراء المصلى ، ليأمن خروج كمين إن كان للفسقة من ذلك الموضع ، وأسر جماعـة من قوّاد المغلمان أن يتفرقوا في الجبال التي فيها بين الجبل المعروف بالمكتني بأبي عمرو وبين الجبل المعروف بالمكتني أبا مقاتل الزنجيّ ، حتى توافّوا جميعاً من هذه الجبال موضع الجسر الثاني في نهر أبي الخصيب ، وتقدّم إلى جماعة منن قوَّاد الغلمان المضمومين إلى أبي العباس أن يخرجوا في أصحابهم بين دار الفاسق ودار ابنه أنكلاي،فيكون مسيرهم على شاطىء نهر أبي الخصيب وما قاربه ؛ ليتصلوا بأواثل الغلمان الذين يأتون على الجبال ، ويكون قصدُ الجميع إلى الجسر . وأمرهم بحمل الآلات من المعاول والفؤوس والمناشير مع جمع من النَّفاطين لقطع ما يتهيًّا قطعُه ، وإحراق ما يتهيأ إحراقه ، وأمر راشداً مولاه بقصد الجانب الشرقيّ من نهر أبي الخصيب في مثل العِدَّة التي كانت مع أبي العباس وقصد الجسر ومحاربة مَنْ يدافع عنه ، ودخل أبو أحمد نهر أبي الخصيب في الشَّذَا ، وقد أعدَّ منها شَذَوات رتَّب فيها من أنجاد غلمانه الناشبة والرَّاعة مَن ارتضاه ، وأعدَّ معهم من الآلات التي يقطع بها الجسر ما يحتاج إليه لذلك ؛ وقدَّمهم أمامه في نهر أبي الخصيب ، واشتبكت الحرب في الجانبين جميعاً بين الفريقين ، واشتدُ القتال .

وكان في الجانب الغربيّ بإزاء أبي العباس ومَنْ معه أنكلاي ابن الفاسق في جيشه ، وسليمان بن جامع في جيشه ، وفي الجانب الشرقيّ بإزاء راشد ومَن معه الفاجر صاحب الزَّشِّح والمهلّميّ في باقي جيشهم ، فكانت الحرب في ذلك اليوم إلى مقدار ثلاث ساعات من النهار . ثم انهزمت الفسقة لا يلوُون عل شيء ، وإضلت Y14 2--

الشيوف منهم مأخلَها ، وأخد من رؤوس الفسقة ما لم يقع عليه إحصاء لكترته ؛ فكان الموقق إذا أتي برأس من الرؤوس أمر بإلقائه في نهر أبي الحصيب ، ليدع المقاتلة الشغل بالرؤوس ، ريجدًوا في اتباع حدوّهم ، وأمر أصحاب الشلدا الذين رتبهم في نهر أبي الحصيب بالدنو من الجسر وإجواقه ، ودفع من تحامي عنه من الزُّنج بالسيهام ؛ ففعلوا ذلك وأضرموا الجسر ناراً ، ووافي انكلاي وسليمان في ذلك الوقت جريمين مهرومين ، عابدن العبور إلى شرقي نهر أبي الحصيب ، فحالت الناربينها وبين الجسر ، فالقرأ أنفسها ومن كان ممها من محابِم في نهر أبي الحصيب ، فعرق منهم خلق كثير ، وأفلت أنكلاي وسليمان بعد أن أشفيا على الهلاك ، محابِم في نهر أبي الحيس من الجانبين خلق كثير ، فقطع بعد أن ألقيت عليه سفية علومة قصباً مضروماً بالنار ، فاعات من قطعه وإحراقه ، وتفرق الجيش في نواحي مدينة الحيث من الجانبين جيماً ، فأحرقوا بن دورهم وقصورهم وأسواقهم شيئاً كثيراً ، واستنقلوا من النساء المأسورات والأطفال ما لا تجمعى عدده ، وأمر الموقق المقاتلة بحملهم في سفنهم والعوور بهم إلى الموفقية .

وقد كان الفاجر سكن بعد إحراق قصره ومنازله الذار للعروفة باحد بن موسى الفلوس والذار المعروفة باحد بن موسى الفلوس والذار المعروفة باحد بن موسى الفلوس والذار المعروفة على المعروفة بالك ابن أحت الفلوس ، و فقصد جاعة من غلمان المؤوق المواضع التي كان الحبيث في مسكم المعرفة على مواضع أمواله ، واستنقل في هذا اليوم للماسق من الحريق الأول ، وهرب الحبيث في بوفض قريب من داره التي كان يسكنها ، فأسر المؤفق بحملهن بال عسكره ، واحسن إليهن ، و وقصد جاملة من غلمان المؤقق من المستأسنة المضموسين إلى أبي العباس سجنا كان المساع التي كانت عادل المواضع أمواله ، واحسامه ، ومن سائر الناس وأخرجوا منه خلفاً كثيراً عن كان أسر من حتى أبي بهم المؤقق ، فاحرج جمهم في قيودهم وأغلافهم حتى أبي بهم المؤقق ، فاحر بقل المواضعة من واحلهم المواضعة على المواضعة ، وأخرج في ذلك اليوم كل ما كان بقي في مهم النهر إلى المؤسلة ، وأخرج في ذلك اليوم كل ما كان بقي في مهم النهر إلى بعن المؤسلة المؤسلة المؤسلة المؤسلة من أحداث المواسمة والمؤسلة المؤسلة المؤس

وفيها كان إحدار المعتمد إلى واسط ، فسار إليها في ذي القعدة وأنزل دار زِيرك .

وفيها سأل أنكلاي ابن الفاسق أبا أحمد الموقق الامان ، وأرسل إليه في ذلك رسولاً ، وسأل أشياء فأجابه الموقق إلى كلّ ما سأله ، ورد إليه رسوله ، وعرض للموقق بعقب ذلك ما شغله عن الحرب . وعلم الفاسق أبو أنكلاي بما كان من ابنه فعلَّه . فيها ذكر . على ذلك ، حتى ثناه عن رأيه في طلب الامان ، فعاد للجدّ في قتال أصنحاب الموقق ، ومباشرة الحرب بنصه .

وفيها وجه أيضاً سليمان بن موسى الشعرائي" وهو أحد رؤساء أصحاب الفاسق - من يطلب الأمان له من أبي أحمد ، فسنعه أبو أحمد ذلك ، يلًا كان سلف مته من العبث وسفك الدماء ، ثم اتصل به أن جماهاً من أصبحاب الخبيث قد استوحشوا لمنعة ذلك الشعرائي ، فأجابه أبو أحمد إلى إعطائه الأمان ؛ استصلاحاً بذلك غيره من أصبحاب الفاسق، وأمر بتوجه الشَّماً إلى الموضع الذي واعدهم الشعرائيّ ، ففعل ذلك ، فخرج الشعراني واخوه وجماعة من قواده ، فحملهم في الشّذا ، وقد كان الخبيث حرصَ به مؤخّر نهر أبي الخصيب ، فحمله أبو العباس إلى الموقق ، فمنَّ عليه ، ووقيّ له بأمانه ، وأمر به فوّصل ورُصل اصحابه ، وخلع عليهم ، وحمل عل عدّة أفراس بسروجها وآلتها ، ونزّله وأصحابه أنزالاً سنية ، وضمه وإياهم إلى أبي العباس ، وجعله في جملة أصحابه ، وأمره بإظهاره في الشّذا الأصحاب الحائن ليزدادوا ثقةً بأمانه ؛ فلم يبرح الشّذا من موضعها من نهر أبي الحصيب ، حتى استأمن جمع كثير من قواد الزّنج وغيرهم ، فحيلوا إلى أبي أحمد ، فـوصلهم وأخقهم في الحالم والجوائز بمن تقلّمهم .

ولما استأمن الشعراني اختل ما كان الخبيث يضبط به من مؤخر عسكره ، ورُهمي أمرُه وضعف ؛ فقلًد الخبيث ما كان إلى الشعراني من حفظ ذلك شبل بن سالم ، وأنزله مؤخّر بهر أبي الخصيب ، فلم يُحسر، الموقق من اليوم المذي أظهر فيه الشعراني لأصحاب الخبيث حتى وافاه رسولُ شبّل بن سالم يطلب الأمان ، ويسأل أن يوقف شَذّوات عند دار ابن سممان ؛ ليكون قصلُه فيمن يصحبه من قواده ورجاله في الليل إليها .

فاعيني الأمانَ ، ورُدَّ إليه رسوله ، ووُقِقَت له الشَّذا في الموضع الذي سأل أن توقف له ؛ فوافاها في آخر الليل ومعه عياله وولده وجماعة من قواده ورجاله ، وشهر أصحابه سلاخهم ؛ وتلقّاهم قوم من الرَّبِيّج قد كان الحبيث وجَههم لمنعه من المصير إلى الشَّذا . وقد كان خيره انتهى إليه ، فحارجم شبل وأصحابه ، وقتلوا منهم نفراً ؛ فصاروا إلى الشَّذا سالين ، فعيد جهم إلى قصر الموفق بالموفقية ، فوافاه وقد ابتلج الصبح ؛ فأمر الموفق أن يوصَل شبل بصلة جزيلة ، وخيلع عليه خلعاً كثيرة ، وحمله على عدّة أفواس بسروجها ويُجمها .

وكان شبل هذا من عُدد الخبيت وقدماء أصحابه وذوي الفَنَاء والبلاد في نُصرته ، ووصل أصحاب شبل ، وخلع عليهم ، وأسنيت له ولهم الأرزاق والأنزال ، وضُموا جيماً إلى قائد من قرّاد غلمان الموفق ، ووُجّه به ويأصحابه في الشّدا ، فوقفوا بحيث يراهم الخبيث وأشياعه . فعظم ذلك على الفاسق وأوليائه ، إلّا راؤا من رغبة رؤسانهم في اختنام الأمان ، وتبين الموفّق من مناصحة شبل وجودة فهمه ما دعاه إلى أن يستكفّيه بعض الأمور التي يكيد بها الخبيث ؛ فأمره بنبيت عسكر الخبيث في جمع أمر بضمَّهم إليه من أبطال الزُّمْج المستامنة ، وأفرده وإيّاهم بما أمرهم به من البيات ؛ فعلمهم بالمسالك في عسكر الحبيث .

فنفذ شبل بنًا أبر به ، فقصد موضعاً كان عرفه ، فكيسه في السَّحر ، فواقى به جماً كثيفاً من الزَّج في عدَّة من قُوادهم وحماتهم ، قد كان الحنيث رتَّبهم في الدفع عن الدار الممروفة بأبي عيسى ، وهمي منـزل الحبيث حيتلذ ، فأوقع بهم وهم غارّون ، فقتل منهم مقتلةً عظيمة ، وأسر جماً من قوّاد الزَّنج ، وأخل لهم سلاحاً كثيراً ، وانصرف ومَنَّ كان معه سالمين ، فأتي بهم الموقّق ، فأحسن جالـزتهم وخلع عليهم ، وسوَّر جمـاعة منهم .

ولما أوقع أصحاب شبل باصحاب الخائن هله الوقعة ذعرهم ذلك ذُعَرًا تُسديداً ، وأخافهم ومتعهم النوم؛ فكانوايتحارسون في كلّ ليلة ، ولا تزال الثّنرة تقع في عسكرهم لما استشمروا من الحوف ، ووصل إلى قلويهم من الرَّحشة ؛ حتى لقد كان ضجيجهم وتحارسهم يُستَع بالموفقيّة .

ثم أتام الموفق بعد ذلك ينفذ السرايا إلى الخبئة ليسلاً ونهاراً من جانبي غير أبي الحصيب ، ويحكمم بالحرب ، ويُشهر ليلهم ، ويحول بينهم وبين طلب أقواتهم ، وأصحابه في ذلك يتعرفون المسالك ، ويتدرُبون

بالوغول في مدينة الخبيث وتقحمها ، ويصرُّون من ذلك على ما كانت الهيبة تحولُ بينهم وبينه ؛ حتى إذا ظنّ الموفق أن قد بلغ أصحابه ما كانوا مجتاجون إليه ، صحّ عزمه على العبور إلى عمارية الفاسق في الجانب الشرقيّ من نهر أبي الخصيب ، فجلس مجلساً عامًّا ، وأمر بإحضار قوَّاد المستأمنة ووجوه فرسانهم ورجَّالتهم من الزُّنج والبيضان ، فأدخِلُوا إليه ، ووقفوا بحيث يسمعون كلامه . ثم خاطبهم فعرِّفهم ما كانوا عليه من الضلالة والجُهل وانتهاك المحارم ، وما كان الفاسق ديَّن لهم من معاصى الله ؛ وأن ذلك قد كان أباح له دماءهم ، وأنه قد غفر الزُّلَّة ، وعفا عن الهفوة ، وبذل الأمان ، وعاد على مَنْ لجناً إليه بفضله ، فاجزل الصَّلات ، وأسنى الأرزاق ، وألحقهم بالأولياء وأهل الطاعة ؛ وأن ما كان منه من ذلك يُوجب عليهم حقه وطاعته ؛ وأنهم لن يأتوا شيئاً يتعرَّضون به لطاعة ربهم والاستدعاء لرضا سلطانهم ؛ أوْلى بهم من الجدِّ والاجتهاد في مجاهدة عدق الله الخائن وأصحابه ، وأنهم من الخبرة بمسالك عسكر الخبيث ومضايق طرق مدينته والمعاقل التي أعدُّها للهرب إليها على ما ليس عليه غيرهم ؛ فهم أحرياء أن يُمحفُّوه نصيحتهم ، ويجتهدوا في الوُّلُوج على الخبيث ؛ والتوغُّل إليه في حصونه ، حتى يمكنهم الله منه ومن أشياعه ، فإذا فعلوا ذلك فلهم الإحسان والمزيد . وإن مَنْ قصّر منهم استدعى من سلطانه إسقاط حاله وتصغير منزلته ، ووضع مرتبته ، فارتفعت أصواتُهم جميعاً بالدّعاء للموفق والإقرار بإحسانه ، وبما هم عليه من صحة الضمائر في السمع والطاعة والجدّ في مجاهلة عدوَّه ، وبدل دمائهم ومُهجهم في كلُّ ما يقرُّ سِم منه ، وأن ما دعاهم إليه قد قوَّى نيُّتهم ، ودلهم على نقته سِم وإحلاله إياهم محلِّ أوليائه ، وسألوه أن يُفردهم بناحية يحاربون فيها ، فيظهر من حسن نيَّاتهم ونكايتهم في العدوَّ ما يعرف به إخلاصهم وتورّعهم عما كانوا عليه من جهلهم ، فأجابهم الموفق إلى ما سألوا ، وعرّفهم حُسن موقع ما ظهر له من طاعتهم ، وخرجوا من عنده مبتهجين بما أجيبوا به من حسن القول وجميل الوعد .

وفي ذي القعدة من هذه السنة دخل الموفق مدينة الفاسق بالجانب الشرقيّ من نهر أبي الخصيب ، فخرّب داره ، وانتهب ما كان فيها .

## ذكر الحبر عن هذه الوقعة :

ذكر أن أبا أحمد لما عزم على الهجوم على الفاسق في مديته بالجانب الشرقي من هر أبي الحصيب ، أمر بجمع السفن والمعابر من وجملة والبطيحة وتواحيها ليضيفها إلى ما في عسكره ؛ إذ كان ما في عسكره مقصراً عن الجيش لكترته ، وأحصى ما في الشذا والشميريات والرقيات التي كانت تعبر فيها الحيل ، فكانوا زهاء عشرة الألف سلاح ، من يجري عليه الرزق من ببت الماك مشاهرة ، سوى سفن أهل العسكر التي بحمل فيها الميرة ، ويرجها الناس في حوالجهم ، ووسوى ما كان لكل قائد ومن بحضر من أصحابه من المسيريات والجربيات ويركبها الناس في حوالجهم ، ووسوى ما كان لكل قائد ومن بحضر من أصحابه من المسيريات والجربيات والرزواري التي فيها الملاحون الراتبة ، فلم اكتامت له السفن والمابر ، ورضي عدما ، تقتم إلى أبي العباس والرواحة والمي والمراح من والمو بتضم والمائد المناس والمائد والمعابر إلى حمل الحيل والرجالة ، وتقدم إلى أبي العباس في أن يكون خورجه في جيشه في الجانب الغريّ من نهر أبي الحسيب ، وضم والمرة أن يعدم وغرّ مسكر الفامل حتى يتجاوز والرجالة ، وليهم على المعامل في الحبيث حضابه واسكن بقربها خلقاً كثيراً من أصحابه ؛ ليأمن على مؤخر صحرة ، وليهمه على من يقصده الملك إلى هذا المؤسم .

فامر أبوأحد أبا العباص بالعبور بأصحابه إلى الجانب الغربيّ من جر أبي الخصيب ، وأن ياتي هذه الناحية من ورائها ، وأمر واشداً مولاه بالحروج في الجانب الشرقيّ من جر أبي الخصيب في عدد كثير من الفرصان والرسّالة زُهاء عشرين ألفاً ، وأمر بعضهم بالحروج في ركن دار المعروف بالكرنبائيّ كاتب المهاجيّ ، وهي على قرنة نهر أبي الخصيب في الجانب الشرقيّ منه ، وأمرهم أن يجعلوا مسيوهم على شاطىء النهر حتى يوافّوا المدار التي تزها الحبيث ؛ وهي المدار المعروفة بابي عهيى ، وأمر فريقاً من ظمانه بالحروج على فُوهة النهر المعروف بابي شاكر ، وهو أسفل من نهر أبي الخصيب، وأمر آخرين منهم بالحروج في أصحابهم على فُوهة النهر المعروف بجوى كور ، وأوعز إلى الجميع في تقديم الرّجالة أما الفرسان ، وأن يزخفوا بجميعهم نحود دار الحائن ؛ فإن اظفرهم الله به وتمنّ فيها من أهله وولده وإلاً قصدوا دار المهلتيّ ليلقاهم هناك من أمر بالمبور مع أبي العباس ؛ فتكون أبليهم بدأ واحدة على الفسة.

فعمل أبو العباس وراشد وسائر قوّاد الموالي والغلمان بما أبرّوا به ، فظهروا جميعاً ، وأبرزوا سفتهم في عشيّة الإثنين لسبع ليال خلون من ذي القمدة سنة تسع وستين ومائتين ، وسار الفرسان يتلو بعضهم بعضاً ، ومشت الزّجَالة وسارت السفن في دِجلة منذ صلاة الظهر من يوم الاثنين إلى آخو وقت عشاء الآخوة من ليلة الثلاثاء ، فانتهوا إلى موضع من أسفل العسكر ؛ وكان الموفق أمر بإصلاحه وتنظيفه وتنظيفه ما فيه من خواب ودَهل ، وطمّ سواقيه وأنباره حتى استوى واتسع ، وبعدت أقطاره . واتخذ فيه قصراً وميداناً لعرض الرجال والحيل بإزاء قصر الفاسق ؛ وكان غرضه في ذلك إبطال ما كان الحبيث يَبد به أصحابه من سرعة انتقاله عن موضعه ؛ فاراد أن يُعلم الفريقين أنه غير راحل حتى يُحكم الله بينه وبين عدَّوه ؛ فيات الجيش ليلة الثلاثاء في هذا الموضع بإزاء عسكر الفاسق ؛ وكان الجميع ذُهاء خسين ألف رجل من الفرسان والرّجالة في أحسن زِيَّ

قرأى الخبيث من كثرة المجمع والعُمَدة والعدد ما پير عقله وعقول أصحابه ؛ وركب الموقق في عشية يوم الاثنين الشُّدًا ؛ وهمي يومثله ماثة وخسون شَلَاة قد شحنها بأنجاد غلمانه ومواليه الناشية والرّاعة ، ونظمها من أوّل عسكر الحائن إلى آخره ؛ لتكون حصناً للجيش من ورائه ، وطُرحت أناجرها بحيث تقرب من الشطّ ، والمرد منها شلوات اختارها لنفسه ، ورتّب فيها من خاصة قوّاد غلمانه ليكونوا معه عند تقحمه نهر إلي الحصيب ؛ وانتخب من الفرسان والرَّجالة عشرة آلاف ، وأمرهم أن يسيروا على جانبي نهر أبي الحصيب بمسيره ، ويقفوا بوقوفه ، ويتصرّفوا فيا رأى أن يصرّفهم فيه في وقت الحرب.

وغدا الموفق يوم الثلاثاء لقتال الفاسق صاحب الأثيج ، وتوجّه كلَّ رئيس من رؤساء قواده نحو الموضع اللّبي أور بقصله ، وزحف الحيش نحو الفاسق وأصحابه، فتلقاهم الحبيث في جيشه ، وإشتبكت الحرب ، وكذر الفتل والجراح بين الفريقين ، وحامى الفسقة عها كانـوا اقتصروا عليه من مدينتهم السلّد بحاملة ، واستماتوا ، وصبر أصحاب الموفق ، وصدقوا القتال ؛ فمنّ الله عليهم بالنصر ، وهزم الفسقة، فقتلوا منهم مقتلة عظيمة ، وأسروا من مقاتلتهم وأنجادهم جماً كثيراً .

وأتي المواقع بالأسارى ، فأمر بهم فضريت أعنقاهم في للعركة ، وقصد بجمعه لذار الفاجر فوافاها ، وقد لجأ الخبيث إليها ، وجم أنجاد أصحابه للمذافعة عنها ؛ فلمّ لم يغنّرا عنها شيئاً أسلمها ، وتفرّق أصحابه عنها ،

ودخلها غلمان الموقق ، وفيها بقايا ما كان سلم للخبيث من ماله وأثاثه؛ فانتهبوا ذلك كلَّه ، وأخلوا حرمه وولده الذكور والإناث ؛ وكانوا أكثر من مائة بين امرأة رصبيّ ، وتخلّص الفاسق ومضى هارباً نحو دار المهابيّ ، لا يلوي على أهل ولا مال ، وأحرقت داره وما بقي فيها من متاع وأثاث ، وأتيّ الموقّق بنساء الخبيث وأولاده ؛ فأمر بحملهم إلى الموفقية والتوكيل بهم ، والإحسان إليهم .

وكان جماعة من قواد أبي العباس عبروا نهر أبي المحصيب ، وقصدوا الموصع الذي أمرُوا بقصده من دار المهاميّ ، ولم ينتظروا إلحاق أصحابهم بهم ، فوافرا دار المهاميّ ، وقد تجا إليها أكثرُّ الزَّيْتِ بعد انكشافهم عن دار الحبيث ؛ فدخل أصحاب أبي العباس الدَّار ، وتشاغلوا بالنهب وأخذٍ ما كان غلب عليه المهلميّ من حرم المسلمين وأولاده منهنّ ، وجعل كلّ منْ ظفر بشيء انصرف به إلى سفيته في بهر أبي الحصيب.

وتبين الزّنيج قلة مَنْ بَعْتِي معهم وتشاغلهم بالنهب ، فخرجوا عليهم من عدَّة مواضع قد كانوا كمنوا فيها ، فازالوهم عن مواضعهم ، فانكشفوا ، واتبعهم الزَّنج حتى وافؤا نهر أبي الخصيب وتَنَلوا مِنْ فرسانهم ودجَّالتهم جماعةً يسيية ، وارتجعوا بعض ما كانوا أخلموا من النساء والمتاع .

وكان فريق من غلمان المواقق وأصحابه الذين قصدوا دار الحبيث في شرقي نهر أبي الحصيب تشاغلوا بالنّهب وحمل الفنائم إلى سفنهم ؛ فأطمع ذلك الزّنج بهم ، فأكبُوا عليهم ، فكشفوهم وأتبوا آشارهم إلى الموضع المعروف بسوق الفنم من عسكر الزُنْج ، فثبتت جماعة من تُواد الغلمان في أنجاد أصحابهم وشجعانهم ، وذراء وجوه الزُنْج حتى ثاب الناس ، وتراجعوا إلى مواقفهم ، ودامت الحرب بينهم إلى وقت صلاة المعمد ملة صادقة ، ففعلوا ذلك، فاتهزم الذراء والمعدود عند ذلك غلمانه أن بجملوا على الفسقة بأجمهم حملة صادقة ، ففعلوا ذلك، فاتهزم والخريم والمنات أن بجملوا على الفسقة بأجمهم حملة صادقة ، ففعلوا ذلك، فاتهزم وأخذتهم السيوف حتى انتهزا إلى دار الحبيث ؛ فراى الموقق في النهر ومَنْ معه في الشَّذا بجميهم ؟ حتى دخلوا سفنهم ، وأدخلوها خيلهم ، وأحجم الزُنْج عن اتباعهم لما نالهم في آخر الوقعة .

وانصرف الموقّق ومعه أبو العباس وسائر فوّاده وجميع جيشه قد غنموا أموال الفاسق، واستتقلوا جمّاً من النساء اللّواتي كان غلب عليهنّ من حرم المسلمين كثيراً ، جمان يخرجن في ذلك اليوم أرسالاً إلى فوّمة نهر أبي الخصيب ، فيحمّلن في السفن إلى الموفقيّة إلى انقضاء الحرب .

وكان الموفق تقدّم إلى أبي السباس في هذا اليوم أن ينفذ قائداً من تواده في خمس شَذُوات إلى مؤخر مسكر الحنيث بنهر أبي الحصيب ، لإحراق بيادر نم جليل قدرها ، كان الحنيث يقوت أصحابه منها من الزُّنج وغيرهم ، ففعل ذلك وأحرق أكثرة . وكان إحراق ذلك من أقوى الأشياء على إدخال الضمف على الفاسق وأصحابه ، إذ لم يكن لهم معرّل في قرّتهم غيره؛ فامر أبو أحد بالكتاب بما تهياً له على الحبيث وأصحابه في هذا الموم إلى الأفاق ليُقرأ على الناس ، فقعل ذلك .

وبي يوم الأربعاء للبلتين خَلتًا من ذي الحجة من هذه السنة وافى حسكر أبي أحمد صاحد بن غملد كاتبه منصرفاً إليه من سامُرًا ، ووانى معه بجيش كثيف قبل إنّ عدد الفرسان والرَّجَّالة اللمين قلموا كان رُهاء عشرة آلاف ، فأمر الموقق بإراحة أصحابه وتجديد أسلحتهم وإصلاح أمورهم ؛ وأمرَهم بالتّأهب لمحاربة الحبيث . فاقام إياماً بعد قدومه لما أمِر به . فهم في ذلك من أموهم ؛ إذّ ورد كتاب لؤلؤ صاحب إين طولون مع بعض تؤاده ، يسأله فيه الإذن له في المذوم عليه ، وأشرّ ما كان عزم عليه المنتجد عليه - وأشرّ ما كان عزم عليه المنتجد عليه عزب الفاسق . فأجابه إلى ذلك ، فأذن له في القدوم عليه ، وأشرّ ما كان عزم عليه من متاجزة الفاجر انتظاراً منه قدوم أولاً و وكان لؤلؤ مقيياً بالرّقة في جيش عظيم من الفراغنة والاتراك والرّوم والسودان وغيرهم ، من نخبة أصحاب ابن طولون ؛ فلما ورد على لؤلؤ كتاب أبي أحمد بالإذن له في والبرر والسودان وغيرهم ، من نخبة أصحاب ابن طولون ؛ فلما ورد على لؤلؤ كتاب أبي أحمد بالإذن له في المتحدم من ديار مفرح حتى ورد مدينة السلام في جميع أصحابه ، وأقام بها مدّة ، ثم شخص إلى أبه أبو أحمد ، وحضر الم أبو أحمد ، وحضر الم أبو أحمد ، وصفر كان أحدّ له بيازاء مبر أبي الحصيب ، فادخل عليه لؤلؤ في زيّ حسن ، فأمر أبو العباس أن ينزل ومعمدكراً كان أحدّ له بيازاء مبر أبي الحصيب ، فؤله في أصحابه ، وتقدّم إليه في مباكرة للصير إلى دار المؤقّق ، ومعمد قواده وأصحابه للسلام عليه . فغذا لؤلؤ يوم المحابة عنوان من السواد ، ومعمد قواده وأصحابه للسلام عليه . فغذا لؤلو يوم المحمدة لثلاث خلوث من المحرة ، وأصر أن يخلع عليه وعلى خسين ومائة قائله فوصل إلى المونق وسلم عليه فقرية وأدناه ، ووعلم وأصحابه مناه المحرة ، وأمر أن يخلع عليه وعلى خسين يديه من أصناف الكني والأموالي المؤلق والمحدان والخمية نواكم على ين يديه من أصناف الكني والأموالي المؤلق والمحدان المحرة من الصناف على والمحدان المحرف إزاء نهر أبي الحصيب بأجمل حال ، وأسرف المؤلف عند رفع الخوائد لا مسحابه بمبلغ أرزاقهم على مراتهم ؛ فرفع ألكل إنسان منهم بالفدف عا كان يجري له وأمر لهم بالعظاء عند رفع الجرفة مل مراتهم ؛ فرفع أمر لكل إنسان منهم بالفدف عا كان يجري له وأمر لهم بالعظاء عند رفع الجرفة أمر لكل إنسان منهم بالضعف المحدد ، وصرفه إلى عسكره بإذاء لام المحرفة المرسلة المؤلف الموسود أله أمر لكل إنسان منهم بالضعف عا كان يجري له وأمر لهم بالعظاء عند رفع الجرفة أما رسم المعطورة المؤلف الموسود المحدد الموسود المؤلف الموسود المؤلف الموسود المؤلف الموسود المؤلف المؤل

ثم تقلّم إلى لؤلؤ في التأمب والاستمناد للمبور إلى خربيّ وجُنلة لمحاربة الفاسق وأصبحابه ؛ وكان الخبيث لما خلب على خلب على بدر أبي الحصيب، وقعلمت الفناطر والجسور التي كانت عليه أحدث سكراً في النهر من جانبيه، وجعل في وسط السُّكُر باباً ضيعًا ليحتد فيه جرية الماء، فيمتنم الشُّلَة من دخوله في الجزّر، ويتعذّر خروجها منه في الملّد، فرأى أبو أحمد أن حريه لا تتهيأ له إلا بقلم هذا السُّكر، فحاول ذلك، فاشتدت عاماة الفُّسَقة عنه، وجعلوا يزيدون فيه في كلّ يوم وليلة، وهو متوسط دورهم، والمؤونة لذلك تسهل عليهم وتغلظ على مَنْ حاول

فرأى أبو أحمد أن بجارب بفريق بعد فريق من أصحاب لؤلؤى ليَهْمْ والمحاربة الزُّنْجِ ، ويقفوا على المسالك والمطرق في مدينتهم ، فأمر لؤلؤاً أن بجضر في جاعة من أصحابه للحرب على هذا السُّحْر، وأمر بإحضار الفَمَلة لقلعه ، فقعل . فرأى الموقة من نجلة لؤلؤ وإقدامه وشجاعة أصحابه وصيرهم على ألم الجراح وثبات العدّة السيرة منهم، في وجوه الجمع الكثير من الزُّنْج ماسوِّه . فأمر لؤلؤاً بصرف أصحابه إشفاقاً عليهم ، وضتًا بهم، فوصلهم الموقق ، وأحسن إليهم ، وردَّم إلى مصكرهم ، والفع المؤقّق على هذا السُّحْر؛ فكان بجارب المحامين عنه من أصحاب الخابون أشها من عددًة من أصحاب الخابون أشهاء من عددًة من رؤساتهم .

وكانت قد بقيّتُ للخبيث وأصمحابه أرضُون من ناحية نير الغريّ، كان لهم فيها مزارع وتُحفّرُ وقتطرتان عل نير الغربيّ، يعبرون عليها إلى هذه الأرضين، فوقف أبو العباس على ذلك فقصد لتلك الناحية، واستأذن

الموقق في ذلك، فأذن له، وأمره باختيار الرّجال، وإن يجعلهم شجعاء أصحابه وغلمائه؛ ففعل أبو العباس ذلك، وتوجه نحو مجر الخربي، وجعل زيرك كميناً في جمع من أصحابه في غربيّ العهر، وأمر رشيقاً غلامه أن يقصد في جمع كثير من أنجاد رجاله وغناريم للعهر المعروف بغهر المميَّسيين؛ ليخرج في ظهور الزُّنْج وهم غارُون، فيوقع بهم في هذه الأرضين. وأمر زيرك أن يخرج في وجوههم إذا أحسَّ بالهزامهم من رشيق.

وأقام أبو العباس في عدة شلوات قد انتخب مقاتلتها واختارهم في فؤهة نهر الغربيّ، ومعه من غلمانه الميهدان والسردان عدد قد رضيه؛ فلها ظهر رشيق للفَجرة في شرقيّ بهر الغربيّ، راعهم فأقبلوا يربلدون العبور للمياس اقتحم النّهر بالشَّلوات، ويث الرّجالة على حافتيّه، فالمرابق المياس اقتحم النّهر بالشَّلوات، ويث الرّجالة على حافتيّه، فادركوهم ووضعوا السيف فيهم، فقتل منهم في النهر وعلى ضفّيه خَلَق كثير، وأسر منهم أسرى، وأفلت إخرون، فتلقام زيرك في أصحاب فقتلوهم، ولم يُفلت منهم إلا الشريد، وأخذ أصحاب أبي العباس من أسلحتهم ما ثقل عليهم حمله؛ حتى القوا أكثره، وقطع أبو العباس التنظريّن، وأمر بإخراج ما كان فيها من المندون إلى يجللة وانصرف إلى المؤتن بالأسارى والرؤوس، فعيف بها في المسكر، وانقطع عن الفسقة ما كانوا يرتقبون به من المزاوع التي كانت بهبر الغربيّ.

وفي ذي الحجة من هذه السنة. أعني سنة تسع وستين ومائتين \_أدخِل عيال صاحب الزّنج وولله بغداد. و فيها سُمَّرَ صاحد ذا الوزارتين.

وفي ذي الحبجة مبها كالت وقعة بين قائدين وجيش معهها لابن طولون كان أحدهما يسمّى محمد بن السرح والآخر منها يعرف بالقنوي، كان ابن طولون وجههها، فوافيا مكة يوم الأربعاء للبلتين بقيتا من ذي المسحة في أربعمالة وسبعين فارساً والفيّ راجل، فأصطوا الجزّارين والحنّاطين دينارين، والرؤساء سبعة بسبعة، وهلاون بن عمد عامل مكة إذ ذاك بيستان ابن عامر، فوافي مكة جعفر بن الباغمرديّ لثلاث خَلُون من ذي الحبجة في نحو من ماثني فارس، وتلقّاء هارون في مائة وحشرين فارساً وماثني أسود وثلاثين فارساً من أصحاب عمرو بن اللبت وماثني راجل من قدم من العراق، فقوي بهم جعفر، فالتقوا هم وأصحاب ابن طولون، وإعان جعفراً حاج اهل خراسان، فقتل من أصحاب ابن طولون ببطن مكة نحو من ماثني رجل، والمزم إليا المناقب وبحل، والمنز إلجاب المنافق وبحل، والمنافق وبعل، وحري جعفر مضرب الخَدري، وأمرىء كتاب في المسجد الحوام بالمن المولون، وأمرىء كتاب في المسجد الحوام بالمن المولون، وقرىء كتاب في المسجد الحوام بالمن المولون، والجزء وأموال التجار،

وحجٌ بالناس في هذه السنة هارون بن محمد بن إسحاق الهائسميّ، ولم يبرح إسحاق بن كنداج -وقد دُلّيٍّ المفرب كله في هذه السنة - سامرًا حتى انقضت السنة .

## ثم دخلت سنة سبعين وماثنين ذكر الجبر حياكان فيها من الأحداث الجليلة

ففي المحرّم منها كانت وقعة بين أبي أحمد وصاحب الزُّنج أضعفت أركان صاحب الزَّنج.

وفي صفر منها قتل الفاجر، وأسر سليمان بن جامع وإبراهيم بن جعفر الهمداتيّ واستربيح من أسباب الفاسق.

#### ذكر الحبر عن هاتين الوقعتين:

قد ذكرنا قبل أمر السُّكر الذي كان الحبيث احدثه، وما كان من أمر أبي أحمد وأصحابه في ذلك. ذكر أن المحد لم يزل ملحًا على الحرب على ذلك السُّكرة حتى تهيًّا له فيه ما أحب، وسهل المدخل للشَّما في نهر أبي المحديم يزل المدون المحرب في المدخل للشَّما في نهر أبي المحديث في المدون المحمدون الاسمار وتتابع المرحم الأوال إليه من البلدان ورغبة الناس في جهاد الحبيث ومن معه من أشياهه؛ فكان من صار إليه من المطرحة أحمد بن دينار عامل إيلم و ونواحيها من كور الأهواز في جهم كثير من الفرسان والرَّجُالة، فكان يناشر الحرب بنفسه وأصحابه إلى أن قتل الحبيث. ثم قدم بعده من أهل البحرين - فيا ذكر حلى كثير، أهاء الفي يناشر رحيل، يقودهم رجل من حبد القيس، فجلس لهم أبو أحمد، ورحمل إليه درسهم ووجوههم؛ فأمر أن يُخلع مسهم شيخ من المطرعة وجهز، وأمر إلى يُقامة الأنزال لهم، وورد بعدهم زعاء ألف رجل من محرف أرسان على المعلم علم الموقى، فوصل إليه مدا الشيخ ورجوه اصحابه، فوامر أس يُخلع بالحلام، وأزر فيها وصحابه غرام المرفق عن بالحلام، وأن مرافع المحرف عن منا مع الموقى، فوصل المحلم المناشرة ورجوه اصحابه، فوامر المن يُعلم المحرف المحرف الما أو واحتار من أي يؤي ببأسه وبحداد للما وراجلاً؛ المدين والممار وإصلاح آلة الحرب فيها وصوحه وكثرة المخاندق والأجار بهاء فكان يجارب فيها وصوحه على وكثرة المخاندق والأجار بهاء فكان يجارب فيها وصوحه على وكثرة المخاندة والأجار بهاء فكان عجرة من الموسان أهماء المني غارب ومنال في المناس المناس المحرب من الموسان أهماء المني غارب ومناف بالمناس المناس المناس

وتقدّم الموقق إلى أبي العباس في القصد للموضع الذي كان صار إليه في يوم الثلاثاء لعشر خطؤن من في الفعدة سنة تسع وسنين ومائين من الجانب الشرقي بإزاء دار المهامي في أصحابه وفطمانه ومَنْ ضمّهم إليه من الحيل والرجّالة والشّداً. وأمر صاعد بن شحل بالحروج على الهر المعروف بأبي شاكر في الجانب الشرقيّ أيضاً، ونظم القوّاد من مواليه وغلمانه من قُوهة ثم أبي الحصيب إلى نهر الغربيّ. وكان فيمن خرج من حدّ دار الكرنبائيّ إلى جر أبي شاكر واشد ولؤلؤ، موليًا الموقق، في جمع من الفرسان والرّجالة رَّماء عشرين ألفاً، يتلو

بعضيهم بعضاً، ومن تهر أبي شاكر إلى النهر المدوف بجوى كور جماعة من قوّاد الموالي والغلمان، ثم من نهر جوى كور إلى نهر الغربيّ ، فيخرج من ورائها عند اشتباك الحرب، وأمر الناس أن يزحفوا بجميمهم إلى الفاسق؛ موازياً لظهر دار المهلميّ، فيخرج من ورائها عند اشتباك الحرب، وأمر الناس أن يزحفوا بجميمهم إلى الفاسق؛ لا يتقلم بعضهم بعضاً؛ وجعل لهم أمارة الزَّشف؛ تحريك علم أسود أمر بنصبه على دار الكرنبائي بقُومة مر أبي الحصيب في موضع منها مشيد عالى، وأن يتفخ لهم بيوق بعيد الصوت، وكان عبوره يوم الاثنين لثلاث ليال بقين من المحرّم سنة سبعين ومائتين، فجعل بعض مَن كان على النهر المعروف بجوى كور يَرْحف قبل ظهور الملامة؛ حتى قرب من دار المهلميّ، فلقيه وأصحابه الزَّسِع فردِّهم إلى مواضعهم، وتَقاوا منهم جماً، ولم يشعر سائر الناس بما حدَث على هؤلاء المتسرّعين للتنال لكثرتهم ويعد المسافة فيا بين بعضهم ويعض.

قالم عربي القواد ورجالهم من المواضع التي أيرواً المأخروج منها، واستوى الفرسان والرجالة في أماكهم، أمر الموقع بتحريك العلم والنفخ في المروق، ودخل النهر في الشَّذَا، وزحف الناس يتلو بعضهم بعضاً، فلقيهم المؤقع بتحريد وبصائر المؤقع بتحريد وبعد المحاسبة على المؤقع بتحريد وبسرا مصحاب إلى المؤقع في المؤتم عن مواضعهم بعد كرّات كانت بين الفريقين، ضرح فيها منهم حمج كلير. وصبر اصحاب الموقق، يتلون أحمد، فقرآ الله عليهم واسحاب الموقق، يتلون وياسرون. وأحمط والمحاسبة الموقع، يتلون الموجعة على المحسد، ومنحم اكتفاف الفسقة، فوقراً مهزيين، وانبعهم أصحاب الموقق، يتلون وياستقلوا من وعرق أصحاب المؤقق مدينة الفاستين، يتلون المحسد، وعرب على المنهة الفاستين بأسرها، واستنقلوا من كان فيها من الأسرى من الرجال والنساء والمحدد وعرب من المؤلم على بنابان المهلمين وأسماء للمؤلمين والمدين المؤلمين المناس في أصحاب المؤلمين والمدين المؤلم والمناس في أصحاب المؤلمين ما المواسبة والمناس في المناس في المحدد ومن وعرب إلى المنينة المؤلمين، وعمد المهانين المؤلمين الم

وكان أصحاب أبي أحمد حين انهزم الحبيث، وظفروا بما ظفروا بم، أقاموا عند دار المهلميّ الواغلة في مجر أبي الحصيب، وتشاغلوا بانتهاب ما كان في الدار وإحراقها وما يليها، وتفرّقوا في طلب النهب؛ وكُلّ مَا بقي للفاسق وأصحابه مجموعاً في تلك الدار.

وتقدم أبر آحد في الشداء قاصداً للنهر الممروف بالسفيانيّ، ومعه لؤلؤ في أصحابه الفرسان والرجالة، فانقطع عن باقي الجيش، فظنُّوا أنه قد انصرف، فانصرفوا إلى سفتهم بما حُوّوا، وانتهى الموقّق فيمن معه إلى ممسكر الفاصق وأصحابه وهم متيزمون؛ فاتبعهم لؤلؤ وأصحابه حتى عبروا العهر المعروف بالسفيانيّ، فاقتحم لؤلؤ النهر بفرسه، وعَبْر أصحابه خُلفه، ومضى الفاسق حتى انتهى إلى العهر المعروف بالفريريّ، فوصل إليه لؤلؤ وأصحابه، فاوقعوا به ويَنَّى معه، فكشفوهم، فولًوا هاريين وهم يتبعونهم، حتى عَبُروا النهر المعروف بالفريريّ، وهبر لؤلؤ وأصحابه خلفهم الجاؤهم إلى النهر المعروف بالمساوان، فعبروه واعتصموا بجبل وداءه. وكان لؤلؤ وأصحابه الذين انفردوا بهذا الفعل دون سائر الجيش، فانتهى جم الجدّ في طلب الفاسق

وكان توقوق وتصفحاية المنزي الصورة بهما المنظم والمساطق عن المساطق المنظم المنظم الموقق معه والشيامة إلى هذا الموقق معه في الشيئة الموقف المنظمة الموقف المنظمة الموقف المنظمة الموقف المنظمة الموقف المنظمة الموقف المنظمة الموقفة المنظمة ال

أصحابه، فعلم أنهم قد انصرفوا، فاشتد غيظه عليهم، وسار قاصداً لقصره، وأمر لؤلؤ بالمضيّ باصحابه إلى عسكره، وأيقن بالفتح لما رأى من أمارته، واستبشر ألناس جمياً بما هيأ ألله من هزيمة الفاسق وأصحابه وإخراجهم عن مدينتهم، واستباحة كلّ ما كان لهم من مال وذخيرة وسلاح، واستنفاذ جميع من كان في أيديهم من الاسرى. وكان في نفس أبي أحمد على أصحابه من الغيظ لمخالفتهم أمره، وتركهم الوقوف حيث وقفهم، من الاسرى. وكان في نفس أبي أحمد على أصحابه من الغيظ لمخالفتهم أمره، وتركهم الوقوف حيث وقفهم، فأمر بجمع قواد مواله وغلمانه ووجوههم؛ فجمعوا له، فويخهم على ما كان مهم وعبرتهم، وأغلظ لهم، فاحتم والمنافق والمنهم أحد إذا توجهوا فاعتدروا بما تتقلم ألى حيث أنتهم من عسكره؛ وأنهم نحو الحيث حتى يظفرهم الله به؛ فإن أعياهم ذلك أقاموا وأضعهم حتى يحكم الله بينهم وبينه. وسألوا أن يأمر تحو الحيث على يعبرون فيها إلى الموقية عند خروجهم منها للحرب، انتقطع أطماع اللذين يريدون الرجوع عن حيث المنافق عن نخطاتهم، ووعدهم الإحسان، وأمرهم بها المنافق من خطاتهم، ووعدهم الإحسان، وأمرهم بها للعرب، وأقام الموقن بعد ذلك يوم المنافئة والأربعاء والربعاء والخيس والجمعة لا فعمائهم أبو أعمارة على يعتاج إله؛ فلما نكم ذلك يوم المنافئة والربعاء وورائهي ما يكون عليه معلهم في وقت عهودهم.

وفي عتي يرم الجمعة، تقلّم إلى أبي العباس وقواد غلمانه ومواليه بالتهوض إلى مواضيع سمّاها لهم ؛ فأمو ألمو المباس وقواد غلمان ومواليه بالتهوض إلى مواضيع سمّاها لهم ؛ فأمو العباس بالقصد في أصحابه إلى الموضع المعروف بعسكر ربيمان، وهو بين النهر المروف بينهر المغيرة؛ حتى يخرج بهم في معترض نهر أبي المنوبيب، فيوافي بهم عسكر ربيمان من ذلك الوجه، وأنفل قائداً من قواد غلمانه السودان، وأمره أن يصمر إلى الحموسيب، فيوافي بهم عسكر ربيمان من ذلك الوجه، وأنفل قائداً من قواد غلمانه السودان، وأمره أن يصمر إلى المرافق بعد من يتبله بإزاء حسكر المامين من يتبله بإزاء حسكر الفاسق متأمين للفدة على عاديته. وبحمل الموقى يعلوف في الشَّداً على القُواد ورجاهم في صنّى يوم الجمعة وليلة السبت، ويفرقهم في مراكزهم والمواضع التي ربَّهم فيها من حسكر الفاسق، ليباكروا المصير إليها على ما رسم هم.

وغدا الموفق يوم السبت لليلتين خَلتا من صفر سنة سبعين ومائتين، فوافى هر أبي الحصيب في الشدا، فاقام بها حتى تكامل عبورُ الناس وخروجهم عن سفتهم، وأخد الفرسان والرجّالة مراكزَهم، وأمر بالسفن والمعابر فرّقت إلى الجانب الشرقيّ، وأذن للناس في الزَّحف إلى القاسق، وسار يقدمهم حتى وافي الموضع الذي قدّر أن يئيّت الفسقة فيه لمدافعة الجيش عنهم.

وقد كان الخائن وأصحابه لخيثهم رجعوا إلى المدينة يوم الاثنين بعد انصراف الجيش عنها، وأقاموا بها، وأملوا أن تتطاول بهم الأيام، وتندفع عنهم المناجزة، فوجد الموقق المتسرعين من فرسان غلمانه ورجّالتهم قد صبقوا أعظم الجيش، فأوقعوا بالفاجر وأصحابه وقعة أزالوهم بها عن مواقفهم؛ فامهزموا وتقرُّقُوا لا يلوي بعضهم على بعض، وأتبعهم الجيش يقتلون ويأسرون من لحقوا منهم، وانقطع الفاسق في جماعة من حماته من قُوّاد الجيش ورجافهم، وفيهم المهلمين.

وفارقه ابنه أنكلاي وسليمان بن جامع، فقصد لكل فريق عن صمّينا جمع كثيف من موالي الموفق وغلمانه

الفرسان والرَّجَالَة ، وَلَهِيَ مَنْ كان رَبِه المُوقى من أصحاب أبي العباس في الموضع المحروف بمسكر رئيان المنهزمين من أصحاب الفلجر، فوضعوا فهم السلاح. وواقى القائد المرتب في مهر الأمير، فاعترض الفجرة، فأوقع بهم. وصادف سليمان بن جامع فحاريه ، فقتل جماعة من حَمَّات، فلففر بسليمان فلمره، فأن به الموفق بغيرمهد ولا عقد، فاستبشر الناس بأمر سليمان، وكُثر التكبير والمصحيح، وأيقترا بالفتح إذ كان آكثر أصحابه غنّاء عنه. وأسر بعده إبراهيم بن جعفر الهمدائي \_ وكان أحد أسراء جيوشه ـ وأسر نادر الأسود المعروف بالحفار، وهو أحد قدماء أصحاب الفاجر ـ فأمر الموقى بالاستيناق منهم وتصييرهم في شدأة لابي العباس. فقُصل

ثم إن الزُّنِج الذين انفردوا مع الفاسق مطفوا على الناس عطفة ازالوهم بها عن مواقفهم، ففتروا لذلك، وأحسّ المولَّق بفتورهم، فجدً في طلب الخبيث، وأمعن في نهر أبي الخصيب، فشدَّ ذلك من قلوب مواليـه وظمانه، وجادوا في الطلب معه.

وانتهى المرقق إلى نهر أبي الحصيب، فوافاه البشير بقتل الفاجر؛ ولم يلبث أن وافاه بشير آخر ومعه كفّ زعم أنها كفه، فقوي الحير عنده بعض اللُّوة. ثم أناه غلام من أصحاب لؤلؤ يركفس على فرس، ومعه رأس الحبيث، فأدناه منه، فعرضه على جماعة عن كان بحضرته من قواد المستأمنة، فعرفوه. فخر ألله ساجداً على ما أولاه وأبلاه، وسجد أبو العباس وقواد موالي الموقق وغلمانه شكراً لله، وأكثروا حمد الله والشاء عليه، وأمر الموقق برفع رأس الفاجر على قناة ونصبه بين يديه، فتأمَّله الناس وعرفوا صحة الخبر بقتله، فارتفعت أصواتهم بالحمد لله.

وذكر أن أصحاب الموفق لما أحاطوا بالخبيث، ولم يين معه من رؤساء أصحابه إلا المهلميّ، ولمَّى عنه هاريًا وأسلمه. وقصد النهر المعروف بنهر الأمير، فقلف نفسه فيه يريد النجاة، وقبل ذلك ما كان ابن الخبيث أنكلاي فارق أباء، ومفى يؤمّ النهر المعروف بالديناريّ، فأقام فيه متحصّنًا بالأدهال والأجام، وانصرف الموفق ورّأس الخبيث منصوب بين يديه على قناة في شَداة، يخترق بها نهر أبي الخصيب، والناس في جنبيّ اللهر ينظرون إليه حتى وافى وجُملة، فخرج إليها فأمو بردّ السفن التي كان عبر بها في أول النهار إلى الجانب الشرقي من وجُملة، فرّدت ليمبر الناس فيها.

ثم سار ورأسُ الخبيث بين يديه على القناة، وسليمان بن جامع والهمنداقُ مصلوبان في الشَّذا، حتى والى قصرَه بالموفقيَّة. وامَر أبا العباس بركوب الشذا وإقرار الرأس وسليمان والهمداقُ على حالهم والسير جم إلى جم جَعَّى، وهو أوَّل عسكر الموفق، ليقع عليهم عيون الناس جيماً في العسكر، ففعل ذلك وانصرف إلى أبيه أبي أحمد. فأمر بحيس سليمان والهمدانُ وإصلاح الرأس وتفتيته.

وذكر أنه تتابع عبيء الأنج اللين كانوا أقاموا مع الحبيث وآنروا صحبته، فوافى ذلك اليوم رُهاه ألف منهم، ورك الموسلام منهم، ورك الموسلام منهم، ورك الموسلام الموسلام الموسلام الموسلام الموسلام وأهله، فكان من وافى من قُواد الزُّنج ورجالهم في بقية بوم السبت وني يوم الأحد بالاثنين رُهاء خمسة آلاف زنجيّ ، وكان قد يُتِيل في الموقعة وخرق وامر منهم خَلْقُ كثير لا يوقف على عددهم، وانقطعت منهم قطعة زهاء ألف زنجيّ مالوا نحو الرّ، فمات أكثرهم عطشاً، فظفر الاعراب بَنْ سلم منهم واسترقوهم.

وانتهى إلى الموقّق خبر المهلميّ وانكلاي ومقامها بحيث أقاما مع مَنْ تبعها من جِلَّة قُوَاد الزُّنْج ورجاهم، فبت أنجاد غلمانه في طلبهم، وأمرهم بالتضييق عليهم؛ فلما أيقنوا بأن لا ملجاً لهم أُمُطُوا بالمديهم، فظفر بهم الموقّة، ويَنْ معهم، حتى لم يشدُّ أحد. وقد كانوا على نحو العِدَّة التي خرجت إلى الموفق بعد قتل الفاجر في الأمان، فأمر الموفق بالاستينق من المهلميّ وأنكلاي وجبسها، فقمل.

وكان فيمن هرب من عسكر الحبيث يوم السبت ولم يركن إلى الأمان قرطاس الذي كان رمى الموفق بالسهم، فانتهى به الهرب إلى رامَهُرْمز، فعرفه رجل قد كان رآه في عسكر الحبيث فدلً عليه عامل البلد، فأعمله وحمَّهُ فى وَقَاق، فسألُ أبو العباس أباه أن يوليه تتله فدهه إليه فقتله.

وفيها استأمن درمويه الزنجق إلى أبي أحمد، وكان درمويه هذا .. فيها ذكر .. من أانجاد الزُّنج وأبطاهم، وكان القائم من البصرة في غربي دجلة، فأقام هنالك وكان القائم منالك يقطمون على السابلة بموضع وتحر كان درمويه ومن معه هنالك يقطمون على السابلة في زواريق بخفاف وسُعيريّات أغلوها لانفسهم، فإذا طلبهم أصحاب الشّدا ولجوا الأنبار الضيَّلة، واعتصموا بمواضع الادغال منها، وإذا تمكّر عليهم مسلك نَهر منها لضيقها خرجوا من سفنهم وحملوها على ظهورهم، وجاوا إلى هذه المواضع المتحدة .

وفي خلال ذلك يُغيرون على قرى اليظيحة وما يليها، فيقتلون ويسلبون مَنْ ظفروا به؛ فمكث درمويه ومن معه يُعلون هذه الأفعال إلى أن قبل الفاجر وهم يموضعهم الذي وصفنا أمره، لا يعملون بشيء مما حدث على صاحبهم. فلها فتح بقتل الحبيث موضعه، وأمن الناس وانتشروا في طلب المكاسب وحل التجارات، وسلكت السابلة وجُلة، أوقع درمويه بهم، فقتل وسلب، فأوحش الناس ذلك، واشراب لمل ما فيه درمويه جاءة من شرار الناس وتُساقهم، وحدَّدُوا أتفسهم بالمعبر إليه ويالمقام معه على مثل ما هو عليه، فعزم المرفق على تدريح جيش من غلمانه السودان ومَنْ جرى بجراهم من أهل البَعمر بالحرب في الادخال ومضايق الأمهار، وأعد لذلك صغار السفن وصنوف السلاح؛ فيهنا هو في ذلك وأفي رسول لمرمويه يسأل الأمان له على نفسه وأصحابه، فرأى الموفر أن ياؤمه ليقطع مادة الشرّ الذي كان فيه الناس من الفاجر وأشياعه.

وَتُكَرَ أَنْ سَبِ طلب درمويه الأمان كان أنه كان فيمن أَوْقع به قرمٌ بمن خرج من حسكر الموفق للقصد إلى منافه عن المسلم المنافق للقصد إلى يده منافه عنه السلام، فيهم نسل منافه عنه المنافق المن

فذكر أن درمويه لما أومن وأحسن إليه وإلى أصحابه، اظهر كلّ ما كان في يده وأيديهم من أموال الناس وأمتعتهم، وردّ كلّ شيء منه إلى أهله رداً ظاهراً مكشوفاً، فوفق بذلك على إنابته، فخلع عليه وعلى وجوه أصحابه وقواده، ووصِلوا. فضمهم الموفق إلى قائد من قواد ضلعانه، وأمر الموقق أن يكتب إلى أمصار الإسلام يالندّاء في أهل البصرة والأبُلّة وتُحرّر يُجلّة وأهل الإهواز وكوّرها وأهل واسط وما حولها نما دخله الزُّنج بقتل الفاسق، وأن يُؤمّروا بالرجوع إلى أوطانهم. فقُمل ذلك، فسارع الناس إلى ما أبرُوا به، وقدموا المدينة الموفقيّة من جميع النواحي.

وأقام المؤقّق بعد ذلك بالموفقيّة ليزداد الناس بقامه أمناً وليناساً، وولَى البصرة وابَّلة وكُور دِجَّلة رجلاً من قُوَّاد مواليه قد كان حِمد مذهبه، ووقف على حسن سيرته، يقال له العباس بن تركس؛ فامره بالانتقال إلى البصرة والمقام جا.

وولَّى قضاء البصرة والأبُّلَّة وكُور دِجلة وواسط محمد بن حمد.

وقدّم ابنه أبا العباس إلى مدينة السلام، ومعه رأس الخبيث صاحب الزّنج ليراه الناس، فاستبشروا، فنفذ أبو العباس في جيشه وافى مدينة السلام يوم السبت لاثنتي عشرة بقيت من جمادى الأولى من هذه السنة، فدخلها في أحسن زيّ، وأمر برأس الحبيث فيمير به بين يديه على قناة، واجتمع الناس لذلك.

وكان خروج صاحب الزنج في يوم الأربعاء لأربع بقين من شهر رمضان سنة خمس وحلمين وماتدين، وقتل يوم السبت لليلتين خلتا من صفر سنة سبعين وماتين، فكانت أيامه من لدن خرج إلى اليوم الذي قتل فيه أربع عشرة سنة وأربعة أشهر وسنة أيام، وكان دخوله الأهواز لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان سنة ست وخسين وماتين، وكان دخوله البصرة وقتله أهلها وإحراقه لثلاث عشرة ليلة بقيت من شوال سنة سبع وخسين وماتين، فقال - فيها كان من أمر الموفق، وأمر المخلول - الشعراء أشعاراً كثيرة، فمها قبل في ذلك قول يحمى بن عمد الأسلم":

أَعَرَّتُ من الإسلام ما كنان واهِما أَعَرَّتُ من الإسلام ما كنان جازيما يجمع على جازيما يجدد وين كنان أصبح باليما وإدالة قارات تسبيسر الأصافيما ليسرجح في قد تحُرُّم وافِيما مِسراراً فقد أصدت قيرًاة صوافيما يقدر بها منا الصيون البواكيما ويُلقى دصاء الطالية من ضابيما ويُلقى دصاء الطالية من ضابيما ومن للمة الدنيا وأقبل ضافيما

ما كان بالطُّبُّ ولا الحافق لسيّد في قوله صادق إلى أُسُودِ الغمابِ في المازِق كريهة الطغم صل المذابِق ألسولُ وقد جماء البشيرُ بسوقسةٍ جَرَى اللَّهُ عِيرَ النَّسُ لِلنَاسِ بِهُمَا تَضَرَّهُ إِذَ لَم ينصر اللَّهُ نساصرٌ وتشديدِ ملك قد دَعَى بعد حرَّه وردَّ عِسماوات أَنْهِلتُ وأُحْرِهتُ ويرجمعَ أُمصارُ أَيْهتُ وأُحْرِقتُ ويُشْنَى صدور المؤمنينَ بسوقمةٍ ويُتلى كتاب اللَّهِ في كمل مسجدٍ في قسيدة طويلة. ومن ذلك أيضاً قوله:

أين نجومُ الكنافِ المارِق صبَّحَهُ بالنَّصِ سعدٌ بنا فخرٌ في منافِقه مسلم وذاق من كأس الردّى شرية

وقال فيه يحيى بن خالد:

يسابنَ الخلائفِ من أُرومَــةِ هــاشم والسذائسدين عن الحسريم عسدوهم ملك أعاد الدين بعد دروسه أنت المُجيرُ من الرِّمانِ إذا سَـطًا أطفأت نيران النفاق وقبد علت لسلَّهِ وَزُّكُ مِسَن سَسَلِيسَلُ مُسَالِسَفٍ أفنيت جمع المسارقين فسأصبحوا أمطرتهم صرمات رأى حازم لمَّا طَنِي الرجسُ اللَّهِينُ قصدتُ وتركته والمطير يخجل حولة يُهـــوي إلى حُـرٌ الججيم وقعــرهـــا هنذا بمنا كسيث يندأه ومناتجني أفسررت عين الدين ممن قاته صال المؤقِّقُ بالعِراقِ فَأَفَرَعَتْ وفيه يقول أيضاً يحيى بن خالد بن مروان: أَينْ لِي جسواباً أيُّهما المَسْرَلُ القفسرُ

این نی جروای ایک اهمتری امصر آنی نی عن الجیسران أین تحمّلوا وکیف تجیب الدار بعد دروسها منازل أیکانی مَضَائِی اَملَها کاتُهُمْ قدوم رضا البکر فیهم وماثت صُروف المدور فهم فاسرعت فقد طبایت المدنیها وأیستم نبتها وصاد إلی الأوطان مَنْ کان هاریا بسیف ولی المَهد طالت ید الهدی

وجاهد قي السلّهِ حتَّ جِهادِهِ وهي طويلة، وقال يحيى بن محمد: عدّ، اشتغالَك إذ، عنك في شَغَا.

عنى اشتغالك إني عنك في شَمَّل لا تعالى في ارتحالي إنني رجلً فيمَ المُقتامُ إذا منا ضاق بي بلدُ ما استيقالُ همهُ لم تلف صاحبها ولم يبتُ أُوسًا من لم يبتُ وجالًا ولم إيضًا طويلة.

والضامرين الناس بالإفضال والمعلميس لكسل يدوم نبزالر واستنشد الأسرى من الأضلال وإليك يقدم نبرالر والبيك يقدم الأضلال والإجال ماشي العزيمة طاهب والأجال مماثرة قدوات المقال والإجال مماثرة قدوات من المقال المحوال بالمشروعي وبالقضا الجوال أمستقطم الأواج والأوصال بسلاسل قد أوكنته في الأصمال ووصا التي من سيء الأصمال وأدلنته مس قاتل الأطمال وأدلنته من قاتل الأطمال وأدلنته من قاتل الأطمال المحوالة الإسلال الأطمال الأطلقال المحالة الإسلال الأطلقال الأطلقال المحالة الإسلال

فسلا وال مُنهلاً بسلحاليك الفطرُ وهل عادَتِ اللَّنْفِرُا ولم ويض الشَّفرُا ولم يبق من الشَّفرُا ولم يبق اللَّنْفِ السَّلَمْنِ الفسيْدُ وصافت بني اللَّنْفِ وأسلَمْنِ الفسيْدُ وكان على الأيام في مُلكِهم مُسلَدُ وها فعل المنهو بنية ن وليَّ المهدِ وانقلب الأسر ولم ين للملسون في سوضع إلَّرُ والشَّرِق وجْهُ اللهِن واصطلم الكَفُّر وأَشَّرِق وجْهُ اللهِن واصطلم الكَفُّر المنسر، لها طولُ السلامة والنصسر،

لا تصلَّلي مَنْ به وقُسرُ عن العلَّلهِ وقف على الشَّدُ والأسفيارِ والمرَّحلِ كانني لحجال العين والجَلَل يُقطّان قَدْ جانبَشُهُ للذَّ المُقْلِ بِنْ أَن يَبِيتُ لله جار على وَجَلرِ وفي هذه السنة في شهو ربيع الأول منها، ورد مدينة السلام الحبر أن الرّوم نزلت بناحية باب قلّمَيْة على سنة أميال من طُرسُوس، وهم زهاء مائة الف، يرأسهم يطريق البطارقة الرياس، ومعه أربعة أخرَّ من البطارقة، فخرج إليهم يازمان الحادم ليلاً، فيتيهم، فقُتِل بطريق البطارقة ويطويق الفَهَائيفي ويطويق الناطلق، وأفلت بطريق قرّة ويه جراحات، وأنجد لهم سبعة صلبان من ذهب وفضة، فيها صلبهم الاعظم من ذهب مكلّل بالجوهر، وأخذ خسة عشر ألف دابة ويفل، ومن السروج نمو من ذلك، وسيوف علاّة بلهب وفضة وآنية كثيرة، ونحو من عشرة آلاف علم دبياج، ودبياج كثير ويؤيون وكُف سَمُور، وكان النميرالي الدياس يوم الثلاثاء لمسبح خلون من شهو ربيح الأول، فكبِس ليلاً وقتل من الروع خال كثير، فزعم بعضهم أنه قتل منهم سبعون الفاً.

وفيها تُوفِّيَ هارون بن أبي أحمد الموفق بمدينة السلام يوم الحميس لليلتين خلبًا من جمادى الأولى.

ولستٌ خلون من شعبان منها، ورد الحيرُ موت أحمد بن طولون مدينةَ السلام ـ فيها ذكر. وقال بعضهم: كانت وفاته يوم الاثنين لثمان عشرة مضت من ذي القعدة منها.

وفيها مات الحسن بن يزيد العَلوِيّ بطبرستان، إما في رجب، وإما في شعبان.

وللنصف من شعبان دخل المعتمد بغداد، وخرج من المدينة حتى نزل بحذاء قَطُرُيلَ في تعبية، ومحمد بن طاهر يسير بين يديه بالجربة، ثم مضى إلى سامُرًا.

وفيها كان فداء أهل ساتيلما على يدي يازمان في سَلَّخ رجب منها.

وفي يوم الأحد ليشم بقين من شعبان من هذه السنة شفب أصحاب أبي العباس بن الموفق ببغداد على صاعد بن مخلد وهو وزير المرفق، فطلبوا الأرزاق، فخرج إليهم أصحاب صاعد ليدفعوهم، فصارت رجّالة أبي العباس إلى رحبة الجسر، وأصحاب صاعد داخل الأبواب بسوق يجيى، واقتتلوا، فقتل يبتهم قتل، وجُرحت جاعة، ثم حجّز بينهم الليل، ويكروا من الشد، فوضِع لهم المطاء واصطلحوا.

وفي شوال منها كانت وقعة بين إسحاق بن كُنداج وابن دعباش، وكان ابن دعباش على الرَّقة وأعمالها، وعلى الثغور والمواصم من قِبَل ابن طولون، وابن كُندَاج على المُرْصِل من قِبَل السلطان.

وفيها انبثق ببغداد في الجانب الغربيّ منها من جو عيسى من الياسرية بَثْقٌ، فغرّق الدباين وأصحاب اساج بالكرخ، ذكر أنه دقّ سبعة آلاف دار ونحوها.

وقتِل في هذه السنة ملك الروم المعروف بابن الصقلييّ.

وحجّ بالناس في هذه السنة هارون بن محمـد بن إسحاق الهـاشـميّ بن عيسى بن موسى بن محمـد بن علّ بن عبدالله بن العباس.

# بسم الله الرحمن الرحيم

#### ثم دخلت سنة إحدى وسبعين وماثتين

وأولها يوم الاثنين للتاسع والعشرين من خزيران، ولخمس وتسعين وماثة والف من عهد ذي القرنين. ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث الجليلة:

فمن ذلك ما كان فيها من ورود الحبر في خُرَّة صفر بدخول محمد وعلى ابنى الحسين بن جعفر بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن حسين المدينة وقتلهها جماعة من أهلها ومطالبتهها أهلها بمال، وأخذهما من قوم منهم مالاً. وأنَّ أهل المدينة لم يصلوا في مسجد رسول الله ﷺ أربع جمع ؛ لا جمعة ولا جماعة، فقال أبو العباس بن المفضل المُمَلوَّيُّ:

> رِّ ضَأَبِي إِحرابُها المسلمينَا وَ فَحَي والمِنبَرَ المَيْسُونا وى خَلادً أَشْخى من المابدينا له عليها بخاتم المرسَلِينا وأطاعوا منبِّراً ملموناً

أُخْرِيَتْ دارُ هجرةِ المصطفى الب عينُ نسابكى مضام جسريسلَ والقب وعلى المسجسد السلق أُمُسه النقد وعلى طيسبَة السبي بساوك السلة قبّح اللهُ مسعشسراً الحريْسوما

وفيها أدخِل على المعتمد ومَنْ كان حصر بغداد من حاجٌ خراسان، فأعلمهم أنه قد عزل عمرو بن الليث عما كان قد قلّد، ولعنه بحضرتهم، وأخبرهم أنه قد قلّد خراسانَ محمد بن طاهر؛ وكان ذلك لأربع بقين من شوّاك. وأمر أيضاً بلعن صورو بن الليث على المنابر، فلمن.

ولثمان بقين من شعبان من هذه السنة شخص صاعد بن غمَلد من معسكر أبي أحمد بواسط إلى فارس لحرب عمرو بن الليث .

ولعشر خلون من شهر رمضان منها عُقِد لأحمد بن محمد الطائيّ على المدينة وطريق مكة .

وفيها كانت بين أبي العباس بن الموقّق وبين خمارويه بن أحمد بن طولون وقمة بالطّواحين ، فهزّم أبـو العباس خمارويه ، فركب خمارويه حماراً هارباً منه إلى مصر ، ووقع أصحاب أبي العباس في النهب . ونزل أبو العباس مضرب خارَرَيُه ، ولا يرى أنه بفي له طالب ، فخرج عليه كمين لخسارويه كان كمَّنه لهم خمارويه ، وفيهم سعد الأعسر وجماعة من قُوّاده وأصحابه ، وأصحابُ أبي العباس قد وضعوا السلاح ونزلوا . فشدٌ كمين خمارويه عليهم فاخبزموا ، وتغرق القوم ، ومضى أبو العباس إلى طَرَسوس في نفر من أصحابه قليل ، وذهب كلَّ ما كان في المسكريين ، عسكر أبي العباس وعسكر خارويّه من السلاح والكُّراع والألثاث والأموال ، وانتُهب ذلك كله ، وكانت هذه الوقعة يوم السادس عشر من شَيْرال من هذه السنة ـ فيها قبل .

وفيها وَتَب يوسف بن أي السلح ـ وكان والى مكة ـ على غلام للطائيّ يقال له بدر ، وخرج والياً على الحاجّ فقيّده ، فحارب ابن أي السلح جاعةً من الجند ، وأغاثهم الحاجّ ، حتى استفلّدوا غلام الطائيّ ، وأسروا ابن أيي السلح ، فقيّد وحُمل إلى مدينة السلام ، وكانت الحرب بينهم على أبواب المسجد الحرام .

وفيها خرّبت العامة اللَّيْر المتيق الذي وراه نهر عيسى ، واتعهبوا كلَّ ما كان فيه من متاع ، وقلعوا الأبراب والحشب وغير ذلك ، وهدموا بعض حيطانه وسقوفه ، فصار إليهم الحسين بن إسماعيل صاحب شُرطة بغداد من قبل عمد بن طاهر ، فعنمهم من هَدَّم ما يقيّ منه ، وكان يتردد إليه أياماً هو والعامة ، حتى يكاد يكون بين أصبحاب السلطان وبينهم قتال ، ثم يتى ما كانت العامة هدمتْ بعد أيام ، وكانت إعادة بنائه له فيها ذكر له يقرّه عبدون بن خَلَد ، أخي صاعد بن خَلَد .

وحجّ بالناس في هذه السنة هارون بن محمد بن إسحاق بن عيسي بن موسى العباسيّ.

740 ......

#### ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين ومائتين

أولها يوم الجمعة للثامن عشر من حَزِيران ، سنة ست وتسمين ومائة وألف لذي القرنين.

ذكر الحبر عها كان فيها من الأحداث :

فمها كان فيها من ذلك إخراجُ أهل طَرسُوس أبا العباس بن الموقق من طُرَسوس ؛ لحَلاف كان وقع بيته وبين يازمان؛ فخرج عنها بريد بغداد للنصف من المحرَّم من هذه السنة .

وفيها تُؤُقِّي سليمان بن وهب في حبس الموفق يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة بقيت من صفر .

وفيها تجمّعت العامة ، فهدموا ما كان بُغيّ من البيمة يوم الحميس لشمان خَلَوْن من شهو وبيع الأخر . وفيها حكَّم شار في طريق خُراسان ، وصار المنهشكرة الملك ، فقتار وانتهب .

وفيها ورد الحبر مدينة السلام بدخول حَمدان بن حمدون وهارون الشاري مدينةً الموصِل ، وصلَّى الشاري بهم في مسجد الجامع .

وفيها قدم أبر العباس بن الموقّق بغداد منصرفاً من وقعته مع ابن طولون بالطواحين لتسع بقين من جمادي الأخرة .

وفيها لُقِبَ المطبّق من داخله ، وأخرِج الدوائيّ العلويّ ونفسان معه ، وكانوا قد أعدِتُ لهم دوابٌ توقف في كل ليلة ليخرجوا فيركيوها هاريين . فنُير بهم ، وغُلقت أبواب مدينة أبي جعفر المنصور ، فأُجِد الدوائيُّ ومَنْ خَرَج معه ، وركب محمد بن طاهر . وكتِب بالحبر إلى الموثّق وهو مقيم بواسط ، قامر أن تُقطع يد المدوائيّ ورجله من سلاف . فقطع في مجلس الجسّر بالجانب الغربيّ ، ومحمد بن طاهر والف على دابّته ، وكــوي بوم الاثنين لثلاث خالون من جادي الآخرة .

وفيها قدم صاعد بن تخملد من فارس ، ودخل واسط في رجب ، فأمر الموقّق جميع القواد أن يستغبلوه ، فاستقبلوه ، وترجّلوا له ، وتمبّلوا كمّة .

وفيها قبض الموقّق على صاعد بن تخَلَد بواسط وعلى أسبابه ، وانتهب منازلهم يوم الاثنين لتسم خلوْن من رجب . وقبض على ابنيه أبي عبسى وأبي صالح ببغداد . وعلى أشهه عبدون وأسبابه بسامُرًا ، وذلك كله في يوم واحد، وهو اليوم الذي قبض فيه على صاعد، واستكتب الموقّق إسماعيل بن بلئل، واقتصر به على الكتابة 4Y .....

ووردت الأعبار فيها أن مصر زُلزلت في جمادى الآخرة زلازل أخربت الدَّور والمسجد الجامع، وأنــه

الحجة؛ وكانتُ الدُّبَرة فيها على ابن كُنْداج.

دون غيرها.

وفيها خلا السعر ببغداد ، وذلك أنّ أهل سائرًا منعوا فيها ذُكر \_سفن الدقيق من الاتحدار إليها ، ومنع الطائريّ أربابّ الضّياع من حياس الطعام وقسمه ، يتربّص بذلك غلاء الأسعار ، فمنع أهل بضداد الزيت والصابون والتمر وغير ذلك من خمّله إلى سائرًا ، وذلك في النصف من شهر رمضان .

وفيها ضبّت العامة بسبب غلاه السعر ، واجتمعت للوثوب بالطائيّ ، فانصرفوا من مسجد الجامع للنصف من شوال إلى داره بين باب البصرة وباب الكوفة ، وجاؤره من ناحية الكُرْخ ، فاصمد الطائيّ أصحابه على السطوح ، فرَموهم بالنشاب ، وأقام رجاله على بابه وفي فناء داره بالسيوف والزّماح ، فقيل بعضً العامة ، وجُرحت منهم جماعة ، ولم يزالوا يقاتلونهم إلى الليل ، فلها كان الليل انصوفوا ، وياكروه من خد ، فركب عمد بن طاهر ، فسكن الناس وصرفهم عنه .

وفيها تُؤْتِيَ إسماعيل بن بُريه الهاشميِّ ، يوم الثلاثاء لإحدى عشوة ليلة بقيت من شُوال منها .

ولثمان بقين منها توفيّ عبيدالله بن عبدالله الهاشميّ .

وليها كانت للزُنْج بواسط حركة ، فصاحوا : أنكلاي ،يا منصرواوكان أنكلاي والمهاميّ وسليمان بن جامع والشعرائيّ والهمدائيّ واخر معهم من قُواد الزنج عتبسين في دار محمد بن عبدالله بن طاهر بمدينة السلام في دار البطّيخ ، في يد غلام من غلمان الموقّق ، يقال له : فتح السعيديّ ، فكتب الموقّق إلى فقّح أن يوجّه برؤوس هؤلاء السنة ، فدخل إليهم ، فجمل غِرج الأول فالأول مهم ، فليحهم غلام له ، وقلع رأس بالوحة في المدار ، وطرحت أجسادهم فيها ، وسدَّ رأسَها ، ووسّة رؤوسهم إلى الموقق .

وفيها ورد كتاب الموتن على عمد بن طاهر في جثث هؤلاء السنة المفتولين ، فأمره بصأبها بعضرة الجسر ، فأخرجوا من البالوحة ، وقد انتفخوا ، وتغيّرت روائحهم ، وتقشّر بعض جلودهم ، فحُمِلوا في المحامل : المحمل بين رجلين ، وصُلِب ثلاثة منهم في الجانب الشرقيّ . وثلاثة في الجانب الغربيّ ، وذلك لسبم بقين من شوال من هذه السنة ، وركب محمد بن طاهر حتى صُلبوا بحضرته .

وفيها صَلَح أمر مدينة رسول 衛 編 ، وغَمِرت ، وتراجع الناس إليها .

وفيها غزا الصائفة يا زُمان .

وحجَّ بالناس فيها هارون بن محمد بن إسحاق بين عيسى بن موسى الهاشميُّ .

#### ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين ومائتين ذكر الجر عياكان فيها من الأحداث

ففيها كانت وقعة بين أحمد بن عبد العزيز بن أبي دُلف وحمرو بن الليث الصفَّار يوم السادس عشر من شهو ربيع الأول .

وفيها كانت أيضاً وقمة بين إسحاق بن كُنداج ومحمد بن أبي الساج بالرَّقة ، فانهزم إسحاق ؛ وكان ذلك يوم الثلاثاء لتسم خلون من جماعي الأولى .

وفيها قدمت رسل يازمان من طَرَسُوس ، فذكروا أنَّ ثلاثة بنين لطاخية الروم وثبوا عليه ، فقتلوه وملكوا أحدهم طبهم.

وفيها قيد أبو أحمد لؤلؤاً القادم عليه بالأمان من عند ابن طولون ، واستصفى ماله ، لثمان بقين من ذي القعدة من هذه السنة . وذكر أنّ الذي أخد من ماله كان أربعمائة الف دينار ,

وذكروا عن لؤلؤ أنه قال : ما عرفتُ لنفسي ذنباً استوجبت به ما قُعِل بي إلَّا كثرة مالي .

وفيها كانت بين عمّد بن أبي الساج وإسحاق بن تُندَاج وقعة أخرى لأوبع عشرة ليلة خلتُ من ذي الحجة ؛ وكانت الذّبَرة فيها على ابن كُنداج .

وحجَّ بالناس فيها هارون بن محمد بن إسحاق بن عيسي بن موسى بن عليِّ بن عبدالله بن عباس .

# ثم دخلت سنة أربع وسبعين ومائتين ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فمن ذلك شخوص أبي أحمد إلى كُرْمان لحرب عمرو بن الليث لاثنتي عشرة بقَيت من شهر ربيع الأول . وفيها غزا يازمان ، فبلغ المسكنين ، فاسر وغنم ، وسلم المسلمون . وذلك في شهر رمضان منها .

وفيها دخل صِدَّبين الفرغاني دور سامرًا ، فأغار على أموال النجار ، وأكثر العيْث في الناس ، وكان صِدْيَق هذا يُنفر أوَّلًا الطريق ، ثم تحوّل لصاً خاريًا يقطع الطريق .

وحبِّج بالناس فيها هارون بن محمد الهاشميُّ .

# ثم دخلت سنة خمس وسبعين ومائتين ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

لمن ذلك ما كان من توجيه الطائق جيشاً إلى سائرًا بسبب ما أحدث صِدِّيق بها وإطلاقه أخاه من السبحن ، وكان أسيراً عنده ، وذلك في المحرّم من هذه السنة ، ثم خرج الطائق إلى سامرًا ، وأرسل صِدّيقاً السبحن ، وكان أخيرة وألك غلام له هاشم ، وكان أخيا ذكر ــ ووعده ومئّا، وأشّه، فعزم على اللدخول إليه في الأمان ، فحلّده ذلك غلام له هاشم ، وكان أخيا ذكر ــ شجاعاً ، فلم يقبل منه ، ودخل سامرًا مع أصحابه ، وصار إلى الطائق ، فأشده الطائق ، ومنّ دخل معه منهم ، فقط يعد منهم ، ثم حملهم في عاملية السلام ، وقد أبرزَت أيديهم وأرجلهم المقطّمة ليراها الناس ، ثم شجسوا .

وفيها غزا يازمان في البحر ، فأخذ للروم أربعة مراكب .

وفيها تَصَمَّلُك فارس العبديّ، فعات بناحة سامُّراً، ومسار إلى كرخها، فانتهب دور آل حسنه، فضخص الطائيّ إليه ، فلحقه بالحديثة ، فاقتتلا ، فهزمه الطائيّ وأخد سواده ، وصار الطائيّ إلى وجُملة ، فلخل طيّارة ليجرها ، فادركه أصحاب العبديّ تعلقوا بكوثل الطائر ، فرمى الطائيّ بنفسه في وجُملة ، فعبرها سباحة ، فلما خرج منها نفض لحيته من الماء ، وقال : أيش ظنَّ العبديّ ؟ اليس أنا أسبح من سمكة ، ثم نزل الطائيّ الجانب الشرقيّ والمبديّ بإزائه في الجانب الغربيّ ، وفي انصراف الطائيّ قال عليّ بن محمد بن منصور بن فحمر بن يسلم :

وابيها أمر أبو أحمد بتقبيد الطلقيّ وحبسه ، فقُمل ذلك لأربعٌ عشرةَ خلت من شهر رمضان ، وحدم عل كُلُّ شيء له ، وكان بلي الكوفة وسوادَها وطويق تُحراسان وسائرًا والشرطة ببغداد ، وخراج بادوريًا وقَطْرُبُّل ومسكِن وشيئًا من ضياع الحاصة .

وفيها حبس أبو أحمد ابته أبا العباس ، فشغب أصبحائه وحملوا السلاح ، وركب غلمانه ، واضطربت بغداد لذلك ، فركب أبو أحمد لذلك حتى بلغ باب الرُّصافة ، وقال لأصبحاب أبي العباس وغلمانه فيها ذكر : ما شأنكم ؟ أثرونكم أشفق على ابني مني ! هو ولدي ، واحتجت إلى تقويمه ، فانصرف الناس . ووضعوا السلاح ، وذلك يوم الثلاثاء لست خلون من شوال من هذه السنة .

وحبِّ بالناس فيها هارون بن محمد الهاشميّ .

٠٠٠ ٢٧١ --- ١٠٠٠ --- ١٠٠٠ --- ١٠٠٠ --- ١٠٠٠ --- ١٠٠٠ --- ١٠٠٠ --- ١٠٠٠ --- ١٠٠٠ --- ١٠٠٠ --- ١٠٠٠ --- ١٠٠٠ ---

## ثم دخلت سنة ست وسيعين وماتين ذكر الجبر عياكان فيها من الأحداث

فمن ذلك ضمّ الشرطة بمدينة السلام إلى عمرو بن الليث، وكُتب فيها على الأعلام وللطارد والنُّرسة ــ التي تكون في مجلس الجسر ــ اسمه ، وذلك في المحرَّم .

ولاربع عشرة خلتُ من شهو ربيع الاول من هذه السنة شخص أبو احمد من مدينة السلام الي الجبل ، وكان سبب شخوصه إليها - فيها ذكر ـ أن الملذرائي كاتب إذكوتكين ، انحبره أنّ له هنالك مالاً عظياً ، وأنه إن شخص صار ذلك إليه . فشخص إليه فلم يجد من المال الذي اخبره به شيئاً ، فلها لم يجد ذلك شخص إلى الكرّج ثم إلى أصبهان يريد أحمد بن عبد العزيز بن أبي ذلف ، فتنحى له أحمد بن عبد العزيز صن البلد بجيشه وهياله ، وترك داره بغرشها لينزلها أبو أحمد إذا قدم .

وقده محمد بن أبي الساج على أبي أحمد قبل شخوصه من مضربه بياب تُحراسان هارياً من ابن طولون ، بعد وقعات كانت بينها، ضعف في آخر ذلك ابن أبي الساج عن مقاومته، لقلة من معه وكثرة من مع ابن طولون من الرّجال، فلحق بأبي أحمد، فانضمٌ إليه، فخلع أبر أحمد عليه، وأخرجه معه إلى الجبل.

وفيها وَلِيَ عبيدالله بن عبدالله بن طاهر شرطة بغداد ، من قِبَل عمرو بن الليث في شهر ربيع الآخر .

ولميها ورد الحبر بانفراج تل بعهر الصَّلة ـ ويعرف بتلَّ بنِي شَقِيق ـ عن سبعة أقبر فيهما سبعة أبـذان صحيحة ، عليها اكتان جنَّد لينة ، لها أهداب ، تفوح سنها رائحة للسك ، أحدهم شابٌ له جُنَّه ، وجههتُه وأذناه وخذًاه وأنفه وشفتاه وذقته وأشفار عينه صحيحة ، وعلى شفتيه بلل ، كأنه قد شرب ماء ؛ وكانه قد كُوط ، ويه ضرية في خاصرته ، فركت عليه أكفاته .

وحدثني بعض أصحابنا أنه جلب من شعر بعضهم ، فوجده قوي الأصل نحوقوة شعر الحيّ ، وذكر أن التلّ انفرج عن هذه القُبور عن شبه الحوض من حجر في لون المسنّ ، عليه كتاب لا يدرّى ما هو ا

وفيها أمر بطرح المطارد والأعلام والترسة التي كانت في مجالس الشرطة التي عليها اسم عمرو بن الليث، وإسقاط ذكره، وذلك لإحدى عشرة خلت من شوال.

وحجّ بالناس في هذه السنة هارون بن عمـد بن إسحاق الهـاشميّ ، وكان واليـاً على مكـة والمدينـة والطائف .

## ثم دخلت سنة سبع وسبعين ومائتين ذكر الجبر عن الأحداث التي كانت فيها

فمن ذلك دعاء يازمان بطرسوس لخماروئه بن أحمد بن طولون ، وكان سبب ذلك ـ فيها ذكــــــ أن خمارويه وجّه إليه بثلاثين أأنف دينار وخمسمائة ثوب وخمسين ومائة دابة وخمسين ومائة مجطر وسلاح ، فلمها وصل ذلك إليه دعا له ، ثمه وجّه إليه بخمسين أأنف دينار .

واني أول شهر ربيع الآخر كان بين وصيف عادم ابن أبي الساج والبرابرة اصحاب أبي الصفر شر" ، فاقتتلوا ، فقتل من غلمان الحادم أربعة غلمان ومن البرابرة سبعة ، فكانت الحرب بينهم بباب الشام إلى شارع باب الكوفة ، فركب إليهم أبو الصفر ، فكلمهم فتفرّقوا ، ثم عادوا للشر" بعد يومين فركب إليهم أبو الصفر فسكنهم .

وفيها ولي يوسف بن يعقوب المظالم ، فأمر أن ينادى : مَنْ كانت له مظلمة قبل الأمير الناصر لدين الله أو أحد من الناس فليحضر . وتقدم إلى صاحب الشُّرطة ألاّ يـطلق أحداً من المحبِّسين إلاّ مَنْ رأى إطلاقــه يوسف ، بعد أن يعرض عليه قصيصهُم .

وفي أول بوم من شعبان قدم قائد من قرّاد اين طولون في جيش عظيم من الفرسان والرجّالة بغداد . وحتمّ بالناس في هذه السنة هدون بن محمد الهائسميّ . سة ۲۷۸ .... ۲۷۸ ...

## ثم دخلت سنة ثمان وسبعين وماكتين ذكر الجبر عياكان فيها من الأحداث

فمن ذلك الحرب التي كانت بين أصحاب وسيف الخلام والبربر وأصحاب موسى، ابن أخت مُقَلع أربعة أيام تباعاً، ثم أصطلحوا، وقد قُتل بينهم بضمة عشر رجلاً، وذلك في أوّل المحرّم، ثم وقع في الجانب الشرقيّ حربُّ بين النصريّين وأصحاب يونس، قُتل فيها رجل، ثم المترقوا.

وفيها انحدر وصيفٌ خلام ابن أبي السلج إلى واسط بأمر أبي الصقر لتكون عدّة له - فيا ذكر - وذلك أنه اصطفته وأصحابه، وأجازه بجوالز كبيرة، وأدرَّ على أصحابه أرزاقهم، وكان قد بلغه قديم أبي أحمد، فخافه على أنفسه لما كان من إتلافه ما كان في بيوت أموال أبي أحمد؛ حتى لم يينّ فيها شيء بافية التي كان يبه؛ والجوائز التي كان يجبه والجوائز التي كان يجلم على القراد، وإنفاقه على القراد، فلها نقد ما في بيت لذال، طالب أرباب الضياع بخراج سنة مُتهمة عن أرضيهم، وحبس منهم بدلك جاعة؛ وكان الذي يتولى له القيام بذلك الزّ قل، فعسف على الناس في يعت الماس بما كان فعسف على الناس في نقل عن مطالبة الناس بما كان بعد على الدراء عشرة بقيت من المحرم.

ولليلتين بقيتا من المحرِّم منها، طلم كوكب ذو جُمَّة، ثم صارت الجمَّة ذُوَّابة.

وفيها انصرف أبو أحمد من الجبل إلى العراق، وقد اشتد به وجع النقرس حتى لم يقدر عل الركوب، فالخذ له سرير عليه قيّة، فكان يقمد عليه، ومعه خادم يبرد رجله بالأشياء الباردة، حتى بلغ من أسره أنه كان يضع عليها الثلج، ثم صارت علّة رجله داءً الفيل، وكان يحمل سريره أربعون حَالاً يتناوب عليه عشرون عشرون، وربما اشتذ به أحياناً، فيأسرهم أن يضعوه. فلكر أنه قال يوماً للذين يحملونه: قد ضجرتم بحرثم، بعرتي أني أكون كواحد منكم أحملُ على رامي وأكِلَ وأني في عافية. وأنه قال في مرضه هذا: أطبق دفتري على مائة ألف مرتزق، ما أصبح فيهم أسَوا حالاً متى.

وفي يوم الاثنين لثلاث بقين من للحرَّم منها وافي أبو أحمد النَّبروان، فتلقّه أكثر الناس، فركب الماء، فسار في الهروان، ثم في تهر فَرَائِكَ، ثم في توجَّلة إلى الزعفرانيَّة، وصار ليلة الجمعة إلى الفُولُك، وذخل داره يوم الجمعة للملتين خلتا من صفر.

ولما كان في يوم الحميس لثمان خلون من صَفَّى شاع موتُه بعد انصراف أبي الصقر من داره، وقد كان تقدّم في حفظ أبي العباس، فغلُفت عليه أبواب دون أبواب، وأخذ أبو الصفر ابن الفياض معه إلى داره، وكان يبشى بناسية. وأقام أبو الصقر في داره يومه ذلك، وإزداد الإرجاف بموت أبي أحمد، وكانت اعترقه غَشْية، فوجَه

أبو الصغر يوم الجمعة إلى المدائن، فحمل منها المعتمد وولده، فجيء بهم إلى داره، وأقام أبو الصغر في داره ولم يُصِرُّ إلى دار أبي أحمد؛ فلها رأى غلمان أبي أحمد المائلون إلى أبي العباس والرؤساء من غلمان أبي العباس الذين كانوا حضر ولما قد نزل بألى أحمد، كسروا أقفال الأبواب المفلّقة على أبي العباس.

فذُكر عن الغلام الذي كان مع أبي المباس في الحُبرة أنه قال لما سمع أبو العباس صوت الأتفال تحُسرَ قال: ليس يرويد هؤلاء إلاّ نفسي. وأخذ سيفاً كان هنده، فاستله، وقعد مستوفزاً والسيف في حجوه، وقال في: 
تنعُ أنت، والله ما وصلوا إلى وفي "عيء من الروح. قال: فلما قُنح الباب كان أوّل من وَخَل عليه وصيف مُوشَّكرر وهو غلام أبي العباس فأخرجوه حتى المنتقد من يده، وعلم أمم لم يقصدوا إلا الخير، فأخرجوه حتى أقعدوه عند أبيه، وهو بعقب غشيته. فلما فتح أبو أحمد عييه، وأفاق رآه، فأفناه وقرَّه، ووافي المعتمد دذلك اليوم المنافق عن حمدية السلام، لتسم خَلُون من اليوم المنافق المهدد عند، ومعه ابنه جمع المفرّض إلى الله وفي المهد وعبد العزيز ومحمد وإسحاق بنوه، فنزل على أبي الصغر. ثم بلغ أبا الصغر، أن أبا أحمد لم يمت، فوجّه إسماعيل بن إسحاق يتمرَّف له الخبر؛ وذلك يوم السبت.

وجمع أبو الصغر القوّاد والجند، ونسحن داره وما حوْلها بالرّجال والسلاح، وبين داره إلى الجسر كذلك، وقطع الجسرين، ووقف قومٌ على الجسر في الجانب الشرقيّ يحاربون أصحاب أبي الصقر، فقيّل بينهم قتل، وكانت بينهم جواحات.

وكان أبو طلحة شَرِكَب مع أصحابه مقيمين بباب البستان، فرجع إسماعيل، فأعلم أبا الصقر أن أبا أحمد حيّ، فكان أوّل مَنْ مفهى إليه من القوّاد عمد بن أبي السلح، عسر من غبر عيسى، ثم جعل الشامس يُتسلّلون؛ منهم من يعبر إلى باب أبي أحمد، ومنهم مَنْ يرجع إلى منزله، ومنهم من يخرج من بغداد؛ فلها رأى أبو الصقر ذلك، وسحّت عنده حياة أبي أحمد، انحدر هروابناه إلى دار أبي أحمد؛ فها ذاكره أبو أحمد شيئاً مما جَرَى، ولا سامله عند. وأقام في دار أبي أحمد.

قلى رأى المعتد أنه قد بقي في الدار وحده نزل هو وينوه ويكتمر، فركبوا زورقا، ثم لقيهم طيّار أبي ليل بن عبد العزيز بن أبي دُلف، فحملهم في طيّاره، ومغمى بهم إلى داره، وهي دار عليّ بن جهشيار برأس الجسر، فقال له المعتمد: أريد أن أهضيّ إلى أهمي فأحياره ومثنّ معه من بيته إلى دار أبي أحمد. وانتهبّت دار أبي المعلق والمواقق أن المعلق والمواقق والتهبت دار عمد بن سليمان كاتبه، ودار ابن الواثفيّ النهبت واحرقت، وانتهبت دور أسبابه، وكبرت أبواب السجون، وقيّت الجهائن، وخرج كلّ من كان فيها، انتهبت واحرقت، المنازل التي تقرب من وخرج كلّ من كان فيها، وانتهبت المنازل التي تقرب من موقى وخرج كلّ من كان في المطبق، وانتهب بجلسا الجسر، وأثيم لكن ما كان فيها، وانتهبت المنازل التي تقرب من سوقى دار أبي الصقر، في بالما عليها من سوقى المنازل به بالمنازل التي تقرب من المنازل بالمنازل والمعقر في المناد عليها من سوقى المنازل التي تقرب من المنازل بن المعقر في المنازل المنازل التي تقرب من المنازل التي تقرب من المنازل ومو منتهب؛ فأتوه من دار الشاه بحصير فقعد عليه، فولى آبو العباس خلامة بدراً الشرطة، واستخلف عمد بن غانم بن الشاه على الجانب الشرقي، وعيسى النوشري على الجانب الغربية، وذلك لأربع عشرة خليا.

وفيها في يوم الأربعاء لثمانٍ بقين من صفر، كانت وفاة أبي أحمد الموفق ودفن ليلة الخميس في الرُّصافة عند

11 min ann air air a chair a gu an an an an an an 177A 🛼

قبر والدته، وجلس أبو العباس يوم الخميس للناس للتعزية.

وفيها بابع القوّاد والغلمان لأبي العباس بولاية العهد بعد المُموّض، ولقّب بالعتضد بالله، في يـوم الحميس، وأخرج للجند العطاء، وتُحطِّب يوم الجمعة للمعتمد، ثم للمفوض، ثم لأبي العباس المعتفد؛ وذلك لسبع ليال بقين من صفر.

وفيها في يوم الاثنين لاَربِع بقين من صفر قُبض على أبي الصقر وأسبابه وانتهبت منازلهم، وطُلِب بنو الفرات ــوكان إليهم ديوان السواد ــ فاختفرًا، وعليع على عبيدالله بن سليمان بن وهب يوم الثلاثاء لتلاث بقين من صفر منها، وفيلي الوزارة.

وفيها بعث محمد بن أي الساج إلى واسط ليرة غلامه وصيفاً إلى مدينة السلام، فمضى وصيفًا إلى الأهواز، وأي الانصراف إلى بغداد، وأعب الطّب، وعاث بالسوس.

وفيها ظُفُو يأي أحمد بن محمد بن الفرات؛ فحبس وطولب بأموال، وظَفُو معه بالزَّغل، فحيس، وظُفُو معه بمال.

وفيها وَردت الأخبار بقتل عليّ بن الليث، أخي الصفار، قتله رافع بن هوثمة، كان لحق به، وتـرك أخاه.

ووردت الأخبار فيها عن مصر أن النيل غار ماؤه وغلت الأسعار عندهم.

#### ذكر ابتداء أمر القرامطة

وفيها وردت الأخبار بحركة قوم يُعرفون بالقرامطة بسواد الكُوفة؛ فكان ابتداء أهرهم قدومٌ وجل من ناحية تُعوزِستان إلى سَوَاد الكُوفة ومُقامه بموضع منه يقال له النهرين، يُظهر الزَّهد والتشف، ويُسُفُ الحُوصَ، ويأكل منه كسبه ، ويُكثر الصلاقا لمُترضة على الناس حسون صلاة في كلّ يوم وليلة ، حتى نشا ذلك عنه بموضعه، ثم الدنيا، وأصلعه أن يدحو إلى إما من أهل بيت الرسول، فلم يزل على ذلك يقد إلى إما من أهل بيت الرسول، فلم يزل على ذلك يقدد إلى إما من أهل بيت الرسول، فلم يزل على ذلك يقدد إلى أجاما من أهل بيت الرسول، فلم يزل على ذلك يقدد إلى إماما من القرب من التجار، وإنخلوا حقيقة في مع وجلاً بحفظ علهم ما حظيرة جمعوا فيها ما شعرة على المدا الرجل، وقال: إن الجابكم إلى حفظ شرتكم، وأنه يحيث تحيون، فلناطروه على ذلك بقال فلا بحابكم إلى حفظ شرتكم، وأنه يحيث تحيون، ويأخذ المطارة من البقال من المناس المبارة ويصوم، ويأخذ على المعار على ذلك المعر. على المناس المبارك على المناس المبارك على المناس المبارك على المعار على المناس المبارك على المعار على المناس المناس على المناس عند المعارد من البقال من المبارك على المناس على على هذا المعار على ذلك المعر.

فلها حمل التجار ما هم من التمر، صاروا إلى البقال، فحاسبوا أجيرهم هذا على أجرته، فدهموها إليه، فحاسب الأجير البقال على ما أحد منه من التمر، وشط من ذلك ثمن النرى الذي كان دفعه إلى البقال؛ فسمع التجار ما جرى بينه وبين البقال في حقّ النوى، فوتبوا عليه فضربوه، وقالوا: أمّ ترضّ أن أكلت تُرنّا حتى بعت النرى! فقال لهم البقال: لا تفعلوا، فإنه لم يس تمركم؛ وقصّ عليهم قسته، فندموا على ضربهم إياه، وسالوه أن يجملهم في جلّ، فقعل. وإزداد بذلك تُبلّدٌ عند أهل القرية لما وقفوا عليه من زُهده. ثم مرض، فمكت مطروحاً على الطريق، وكان في القرية رجلًا يُحمل على الزار له، أحمر المينين شديدة حرتبها، وكان أهل القرية يسمّونه كرميته لحمرة عينيه، وهو بالنّبطية أحمر المينين، فكلّم البقال كرميتة هذا، في أن يجمل هذا العليل إلى منزله، ويُرسي أهلَه بالإشراف عليه والعناية به؛ ففعل وأقام عنده حتى برا، ثم كان يأوي إلى منزله، وجعا أهلَ القرية إلى أمره، ووصف لهم مذهبه، فأجابه أهلُ تلك الناحية، وكان يأخل من الرّجل إذا دخلَ في دينه دينارا؛ ويزهم أنه يأخذ ذلك للإمام؛ قمكت بذلك يدُعُو أهلَ تلك القرى لميجيونه. وأغذ مبهم التي يدعو الناس إلى دينهم، وقال لهم: أنتم كحواربي عسيهين مربع؛ فاشتغل أكرة تلك الناحية عن أعمالهم بما رَسم لهم من الحمسين الصلاة التي ذكر أنها مفترضة عليهم.

وكان للهَيْصَم في تلك الناحية ضياع، فوقف على تقصير أكّرته في العمارة، فسأل عن ذلك، فأخير أن إنساناً طراً عليهم، فأظهر لهم مذهباً من الدين، وأعلمهم أنَّ الذي افترضه الله عليهم خسون صلاة في اليوم والليلة، فقد شيلوا بها عن أعمالهم، فوجّه في طلبه، فأخِذ وجيء به إليه، فسأله عن أمره، فأخيره بقصّته، فساف أنه بقتله.

قامر به فحيس في بيت، وأقفل عليه الباب، ويُضع المنتاح تحت وسادته، وتشافل بالشرب، وسمع بعض من في داره من الجواري بقصته ، فرقت له . فلها نما الهيهم أخلت المقتاح من تحت وسادته ، وفتحت الباب وأخرجته ، وأقفلت الباب ، وردت المفتاح إلى موضعه . فلمّا أصبح الهيهم دعا بالمفتاح ففتح الباب فلم يجده، وشاع بدلك الخبر، فقّرن به أهل تلك الناحية، وقالوا: رُفع تم ظهر في موضم آخر. ولفي جاعة من أصحابه وغيرهم فسألوه عن قصّه، فقال: ليس يحكن أحداً أن يبدأي بسوء، ولا يقدر على ذلك مني، معنم فعالم في مؤمن باسم الرّجل الذي كاناحية الشام، فلم يُعْرَف له خبر، وسمّي باسم الرّجل الذي كان في منزله صاحب الأقوار كرميتة، ثم خُفّف فقالوا: قرمط.

ذكر هذه القصة بعض أصحابنا عمّن حدثه، أنه جضر عمد بن داود بن الجرّاح، وقد دعا بقوم من الفرامطة من الحبس، فسألهم عن زكرويه، وذلك بعد ما قنله، وعن قرمط وقصّت، وأبهم أوموا له إلى شيخ منهم، وقالوا له: هذا سلف زكرويه، وهو أخبر الناس بقصّت، فسُلّه عيا تريد، فسأله فأخيره بهذه القصة.

وذكر من محمد بن داود أنه قال: قرمط رجل من سواد الكوفة، كان يجمل غلات السواد هل أثوار له، يسشّى حمدان ويلقب بقرمط. ثم فشا أمر القرامطة ومذهبهم، وكثروا بسواد الكوفة، ووقف الطائق أحمد بن عمد على أمرهم، فوظف على كل رجل منهم في كلّ سنة ديناراً، وكان يجبي من ذلك مالاً جليلاً، فقدم قوم من الكوفة فرفسوا إلى السلطان أمر القرامطة، وأمم قد أحدثوا دينا غير الإسلام، وأمم يرون السيف على أمرة محمد إلا مَن بايمهم على دينهم، وأن السطائق يخفي أمرهم صلى السلطان، فلم يلتفت إليهم، ولم يسمع منهم، فانصرفوا، وأقام رجل منهم مدة طويلة تجدينة السلام، يرفع ويزعم أنه لا يمكنه الرجوع إلى بلده خوفاً من الطائل . وكان فيا حكوا عن مؤلاء القرامطة من مذهبهم أن جاؤوا بكتاب فيه يا حكوا عن مؤلاء القرامطة من مذهبهم أن جاؤوا بكتاب فيه إ

بسم الله الرحمن الرحيم . يقول الفرج بن عثمان؛ وهومن قرية يقال لها تُصِّراتُه ، داعية إلى المسيح ، وهو عيسى، وهو الكالمة، وهو المهدئي، وهو أحمد بن عمد بن الحنفيّة، وهو جبريل . وذكر أنّ المسيح تصوّر له في جسم إنسان، وقال له : إنك الدّاعية، وإنك الحجة، وإنك الناتة، وإنك الذّابة، وإنك روح القدس، وإنك

يمى بن ذكرياء .وعرّنه أن الصلاة أربع ركمات: ركمتان قبل طلوع الشمس، وركمتان قبل خروجا؛ وأنّ الأذان في كلّ صلاة أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله إله إله إلا الله امريّن المهد أنّ أم رسول الله ، وأشهد أن أم أم رسول الله ، وأشهد أن أم أم أم أن أم أم أن أم أم أن أن أم أم أن أن أم أم أن عمد أن أختية رسول الله ، وأن يقرأ في أن عمد رسول الله ، وأنه يقرأ في كلّ ركمة الاستفتاح وهي من المترّل عمد أن عمد أن المنتفة ، والقبلة إلى بيت المقدس، والحبح إلى بيت كلّ ركمة الاستفتاح وهي من المترّل لا أحمل أحمد بن عمد بن الحنفية ، والقبلة إلى بيت المقدس، والحبح إلى بيت بأوالله . وأن المقدس أم أن أن المقدم والأيام ، وباطناًم أوليائي المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف أن المؤلف المؤلف المؤلف أن المؤلف المؤلف المؤلف أن المؤلف المؤلف أن المؤلف أن أن أن غير وكلاب رسيل المختلف مها أن عليه على المنت رُسُلي ؛ وأنا الذي أمرًى على أمري ، وكلاب رسيل ، أخلدته مها أن عليه إلى أمر على أمرودام على جهالته ، وقالموا: أن نبر حمليه عاطين، ويع موايم المنات ، وقالموا: أن نبر حمليه عاطين، وقالموا: أن نبر حمليه ماكفين، ويه مؤين: أولئك هم الكافرون.

ثم يركع ويقول في ركوهه: سبحان ربي ربّ العزة وتعالى عيا يصف الظالمون ا، يقولها مرتين، فإذا سجد قال: الله أعلى، الله أعلى، الله أعظم، الله أعظم.

ومن شرائعه أنَّ الصوم يومان في السنة، وهما المهرِجان والنُّروز؛ وأن النَّبيذ حرام والحمر حلال؛ ولا غُسلُ من جناية إلا الوضوء كوضوء الصلاة، وإنَّ مَنْ حاربه وجب قتله، ومن لم يماربه ممن خالفه أنجِلْت منه الجزية ولا يُؤكل كلَّ رَق ناس، ولا كلَّ ذي عجَلب.

وكان مصير قَرْط إلى سَواد الكوفة قبل قتل صاحب الزُّنْج؛ وذلك أن بعض أصحابنا ذكر عن سلف زكرويه أنه قال: قال لي قَرْمط: صرتُ إلى صاحب الزُّنْج، ووصلت إليه، وقلت له: إني على مذهب، ووراثي مائة ألف سيف؛ فناظرُني، فإن اتفقنا على المذهب ملتُ بَنَّ معي إليك، وإن تكن الأخرى انصرفتُ عنك. وقلت له: تعطيني الأمان؟ فقمل.

قال: فناظرته إلى الظهر، فتبين في في آخر مناظري إياه أنه على خلاف أسري، وقام إلى العسلاة، فانسلك، فمضيتُ خارجاً من مدينته، وصدت إلى سواد الكوفة.

ولخمس بقين من جُمادى الأخرة من هذه السنة، دخل أحمد المُجيفيّ مدينة طَرَسُوس، وغَزا مع يازمان غَرَاة الصَّائفة، فبلغ سَلَندو.

وفي هذه الغزاة مات يازمان، وكان سببُ موته أن شفايّة من حجر مِنْجيق أصاب أضلاعه وهو مقيم على حصن سَلْنَدُو؛ فارتحل المسكر؛ وقد كاتوا أشرفوا على فتحه، فُوقِيُّ في الطريق في غذِه يوم الجمعة، الأربع عشرة ليلة خلتٌ من رجب، وجُمل إلى طَرَسُوس على أكتاف الرجال فلَمْن هناك.

وحجُّ بالناس في هذه السنة هارون بن محمد الهاشميّ.

#### ثم دخلت سنة تسع وسبعين ومائتين ذكر الجير حياكان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من أمر السلطان بالنداء بمدينة السلام؛ ألاّ يُقعُد على الطويق ولا في مسجد الجامع قاصّ ولا صاحب نجوم ولا زاجوء وسُمَلُف الورّاقون ألا يبيعوا كتبّ الكلام والجدّل والفلسفة.

وفيها خُلم جعفر المقوّض من العهد لثمان بقين من المحرّم.

وفي ذلك اليوم يويع للمعتضد بأنه وليّ العهد من بعد المعتمد، وأنشِت الكتب بخلع جعفر وتوليمة المعتضد، ونشّلتُ إلى البلدان، وخُطب يوم الجمعة للمعتضد بولاية العهد، وأنشئت عن المعتضد كتب إلى المعمال والولاة؛ بأنّ أمير المؤمنين قد ولاّه العهد، وجعل إليه ما كان الموفّق يليمه من الأمر والنهي والـولاية والعدال

وفيها قُبض على جوادة، كاتب إي الصَّقْر قحس محلون من شهر ربيع الأول، وكان الموقّق وجَهه إلى والهم بن هرثمة، فقدِم مدينة السلام قبل أن يُعيض عليه بأيام.

وفيها انصرف أبو طلحة منصور بن مسلم من شهرزور لست بقين من جُمادى الأولى - وكانت ضُمّت إليه ـ فقيض عليه وعلى كاتبه مُقامة، وأودِمَا السجّر؛ وذلك لأربع بقين من جمادى الأولى.

وفيها كانت الملحمة بطرّسُوس بن عمد بن موسى ومكنون فلام راغب مولى الموقّى ؟ في يوم السبت لتسع بقين من جمادى الأولى ؟ وكان سبب ذلك - فيا ذكر - أن طُنْج بن جُخْف، التي راغباً بحلب، فأعلمه أن خارويه بن أحمد يجب لقاءه، ووعده عنه با يجب ؟ فخرج راغب من حلب ماضياً إلى مصر في خسة غلمان له، وأنفذ خادمة مكنوناً مع الجيش الذي كان معه وأمواله وسلاحه إلى طرّسوس. فكتب طُغْج إلى عمد بن موسى الاعرج يُعلمه أنه قد أنفذ راغباً، وأن كلَّ ما معه من مال وسلاح وغلمان مع ظرفه مكنون، وقد صار إلى طرّسُوس، وأنه ينبغي له أن يقبض عليه ساعة يدخل وهل ما معه . فلها دخل مكنون طرّسُوس وثب به الاعرج، طرّسُوس عليه ووكل بما معه، فوثب أهل طرسوس على الأعرج، فحالوا بينه وبين مكنون، وقبضوا على الأعرج، فحسره في يد مكنون، وعلموا أنَّ الحيلة قد وقعت براغب؛ فكبوا إلى خارويه بن أحمد يعلمونه بما فعل الأعرج، وأنهم قد وكُلوا به، وقالوا: أطلق راغباً لينفذ إلها حق عنهم الأعرج، فأطلق خارويه راغباً، وأنفامه إلى ظريرس، وانفذ معه أحمد بن طُعان والياً على الثغور، وعزد عنهم الأعرج، فلمًا وصل راغب إلى طرّسوس أطلق محمد بن موسى الأعرج، ودخل طرّسوس أحمد بن طُغان والياً عليها وعلى الثغور ومعه راغب، يوم الثلاثاء لثلاث عشدة خلت من شعبان. وفيها توثّي المعتبد ليلة الاثنين لإحدى عشرة ليلة بقيت من رجب، وكان شرب على الشطّ في الحَسَنيّ يوم الاحد شرابًا كثيراً، وتعشّى فاكتر، فمات ليلًا، فكانت خلافته ثلاثًا وعشرين سنة وسنة أيام \_ فيها ذُكر.

#### خلافة المتضد

وفي صَبِيحة هذه الليلة بُويع لأبي العباس المعتضد بالله بالخلافة، فوئى غلامه بدراً الشوطة وعبيدالله بن سليمان بن وهب الوزارة ومجمد بن الشاد بن ميكال الحرس، وحجبة الخاصة والعامة صالحاً المعروف بالأمين، فاستخلف صالح خَفيفاً السعر قناديّ.

وللبلتين خَلتًا من شعبان فيها قيم على المعتضد رسولُ عمرو بن الليث الصفّار بهدايا، وسنأل ولاية تُحراسان، فوسِّه المعتضد عبسى النُّوشِري مع الرسول، ومعه خلع ولواء عقده له على خراسان، فوصلوا إليه في شهر رمضان من هذه السنة، وتُحلم عليه، وتُصب اللواء في صحن داره ثلاثة أيام.

وفيها ورد الخبر بموت نصر بن أحمد، وقام بما كان إليه من العمل وراء تهر بلُّخ أخوه إسماعيل بن أحمد.

وفيها قدم الحسين بن عبدالله المعروف بابن الجشاص من مصر رسولاً لحمارويه بن أحمد بن طولون، وممه هدايا من العين، عشرون حلاً على بغال وحشرة من الحدم وصندوقان فيهها طراز وعشرون رجلاً على عشرين نحيبا، بسروج علاة يحلية فضة كثيرة، ومعهم حراب فضة، وعليهم أقبية الذيباج والمناطق للحلاة وصبع عشرة دابة، بسروج وبلج، منها خمسة بلهب والباقي بفضة، وصبع وللاثون دابة بجلال مشهرة، وخسة أبطل بسروج وبلجم وزرافة، يوم الاثنين لثلاثة علون من شؤال، فوصل إلى المتضد، فخلع عليه وعلى سبعة نفر معه، وسقر ابن الجمعاص في تزويج ابنة خارويه من على بن المتضد، فقال المعتضد: أنا أكرزوجها، فت معه،

وفيها ورد الخبر بأخذ أحمد بن عيسي بن الشيخ قُلْعة ماردين من محمد بن إسحاق بن كُنْداج.

وفيها مات إيراهيم بن محمد بن المديّر، وكان بلي ديوان الضياع، فَوَلَيُّ مكانه محمد بن عبد الحميد، وكان موته يوم الأربعاء لثلات أو أربع عشرة بليت من شواًل.

وفيها عُقِد لراشد مولى على الدينور، وتُحلع عليه يوم السبت لسبع بَقِين من شوّال، ثم خرج راشد إلى عمله يوم الحقيس لعشر خلوّن من ذي القعاد.

وفي يوم النحر منها ركب المعتشد إلى المصلّى الذي اتخسله بالقرب من الحَسَقيّ، وركب معه القرّاد والجيش، فصلّى بالناس، فذُكر عنه أنه كبّر في الركمة الأولى ستّ تكبيرات، وفي الركمة الثانية تكبيرة واحمدة، ثم صميد المنبر، فلم تُسمَعٌ خطبت، وصُطّل المصلى العتيق فلم يصلّ فيه .

وفيها كُتِب إلى أحمد بن عبد العزيز بن أبي ذلف بمحاربة رافع بن هرثمة ورافع بالرَّيِّ، فزحف إليه أحمد، فالتقوّا يوم الحميس لسبع بقين من ذي القمدة، فالهزم رافع بن هرثمة، وخرج عن الرَّيِّ، ودخلها ابن عبد العزيز .

وحج بالناس في هذه السنة هارون بن عمد الهاشميّ؛ وهي آخر حجة حجّها، وحجّ بالناس ست عشرة سنة، من سنة أربع وستين إلى هذه السنة.

## ثم دخلت سنة ثمانين وماثنين ذكر الحير عن الأحداث الى كانت فيها

قمن ذلك ما كان من أخذ المعتضد عبدالله بن المهتدي وعمد بن الحسن بن سهل المعروف بشيلهة \_ وكان شيلمة هذا مع صاحب الرُّنْج إلى آخر أيامه ، ثم لحق بالموقق في الأمان فأمنه \_وكان سبب أخذه إياهما أنَّ بعض المستامنة سعى به إلى المعتضد، وإعلمه أنه يدعو إلى رجل لم يوقف على اسمه ، وأنه قد استفسد جاعة من المجند وغيرهم ، وأخذ معه رجل صيدائي وابن أخ له من المدينة ، فقرّره المعتضد فلم يقرّ بشيء ، وساله عن الرجل الذي يدعو إليه ، فلم يقر بشيء ، وقال: لو كان تحت قدمي ما رفعتها عنه ، ولو عملتني كرّدناك لما أخبرتك به ، فأمر بنار فارقنت، ثم شُدّ على خشبة من خشب الخيم ، وأدير على النار حتى تقطّم جلده ، ثم

وحُبِس ابن المهتدي إلى أن وقِف على براءته ، فأطلق ، وكان صَلَّبه لسبع خلُّون من المحرِّم .

ضُوبت عنته، وصُلب عند الجسر الأسفل في الجانب الغربيِّ.

فذُكر أن المعتمد قال لشيَّلمة : قد بلغني انك تدحو إلى ابن المهتدي ، فقال : المائور عني غيرهذا ، وأيي أثول آل ابن أبي طالب ـ وقد كان قرّر ابنَ أحيد فاقرّ ـ فقال له : قد افرَّ ابنَ اخيك ، فقال له : هذا غلام حدّث تكلم جذا خوفاً من القتل ، ولا يُقبل قوله . ثم أطلق ابن أخيه والصَّيدنانيّ بعد مدة طويلة .

ولليلة خلت من صغر يوم الأحد شخص المتضد من بعداد يريد بني شيبان ، فنزل بستان بشر بن 
مارون ، ثم ساريوم الأربعاء منه ، واستخلف على داره وبغداد صالحاً الأمن حاجبه ، فقصد الموضع الذي 
كانت شيبان تتخده معقلاً من أرض الجزيرة ، فلما بلغهم قصده إياهم ، ضموا إليهم اموالهم وعيالاتهم . ثم ورد 
كتاب المعتضد أنه أسرى إلى الأعراب من السنّ ، فالوقع بهم ، فقتل منهم مثناة عظيمة ، وغرق منهم خلق كثير 
قي الزاين . وأخد النساء واللراري . وضم أهل المسكر من أموالهم ما أعجزهم حمله . وأخط من ضمهم 
وإبلهم ما كثر في أيدي الناس حتى بيعت الشاة بدرهم والجمل بخمسة دارهم . وأمر بالنساء واللراري أن 
يُختَظُوا حتى يُخذَرًوا إلى بغداد . ثم مضى المعتضد إلى الموصل ، ثم إلى بلد ، ثم رجع إلى بغداد ، فلقيه بنو 
شيبان يسألونه الصفح عنهم ، ويذلوا له الرهائن ، فأخذ منهم خسماتة رجل فيه قبل ، ورجع المعتضد يريد 
مدينة السلام ، فوافاه احمد بن أبي الأصبغ بما فارق عليه أحمد بن عيسى بن الشيخ من المال الذي أخذه من مال 
إمحاق بن كنداج . وبعدايا ودواب وبغال في يوم الأربعاء لسبع خلون من شهر ربيع الأول .

وفي شهر ربيع الأول ورد الخبر بأن محمد بن أبي الساج افتتح المرَاغة بعد حصار شديد وحرب غليظة

كانت بينهم ، وأنه أخذ عبدالله بن الحسين بعد أن آمته وأصحابه ، فقيَّمه وحبسه ، وقرَّره بجميع أمواله ، ثم قتله بعدُّ .

وفي شهوروبيع الآخر ورد الحُبُرُ بوفاة أحمد بن عبد العزيز بن أبي دُلف . وكانت وفاته في آخر شهوروبيع الأول ؛ فطلب الجند أرزاقهم ، وانتهبوا منزل إسماعيل بن محمد المنشىء ، وتنازع الرئاسة حمر وبكر ابنا عبد العزيز ، ثم قام بالأمر حمر ، ولم يكتب إليه المعتضد بالولاية .

وفيها افتتح محمد بن ثوْر عُمَان ، ويعث برؤوس جاعة من أهلها .

وذكر أنَّ جعفر بن المعتمد تُوقِيُّ فِي يوم الأحد لاثنتي عشرة خلتُ من شهر ربيع الأخو ، وأنه كان مُقامه في دار المعتضد لا يخرج ولا يظهر . وقد كان المعتضد نادمه مراراً .

وفيها انصرف المعتضد إلى بغداد من خرجته إلى الأعراب .

وفيها ، في جمادى الآخرة ورد الحبر بدخول عسرو بن الليث نَيسابور : في جمادى الأولى منها .

وفيها وبتمه يوسف بن أبي الساج اثنين وثلاثين نفساً من الخوارج ، من طريق الموصل ، فضُربت أعناق خسة وعشرين رجلًا منهم ، وصُبِيوا وحبس سبعة منهم في الحبيل الجلدية .

وفيها دخل أحمد بن أباً طَرَسُوس لغزاة الصائفة ، لحسس خلّون من رجب من قِبَل خمارويه ، ودخل بعلم بدر الحمّابيُّ ، فَغَرُوا جميعاً مع المُجَيِّفينَ أمير طَرَسُوس حتى بلغوا البلقسور .

وفيها ورد الخبر بغزو إسماعيل بن أحمد بلاد النرك وافتتاحه فيها ذكر - مدينة ملكهم ، وأسره إياه وامرأته خاترن ونحواً من عشرة آلاف . وقتل منهم خلفاً كثيراً، وضنم من الدوابِّ دوابِّ كثيرة لا يوقف على عدها، وأنه أصاب الفارس من المسلمين من الغنيمة في المقسم ألف دوهم.

ولليلتين بقيتا من شهر رمضان منها ، تُؤُفِّي راشد مولى الموقق بالدينور ، وحُمِل في تابوت إلى بغداد .

ولثلاث عشرة خلت من شوال منها مات مسرور البلخيّ .

وفيها \_ فيها ذكر \_ في نه الحجة وردكتاب من ديل باتكساف القمر في شوال الأربع هشرة خلت منها ، ثم تمثل في آخر الليل ، فأصبحوا صبيحة تلك الليلة والدنيا مظلمة ، ودامت الظلمة عليهم ؛ فلها كان عند العصر هبّت ربح صوداه شديلة ، فدامت إلى ثلت الليل ؛ فلها كان ثلث الليل أزلوا ، فأصبحوا وقد ذهبت للديث فلم ينج من منازها إلا البسير ، قدر مائة دار ، وأنهم دفنوا إلى حين كُتب الكتاب ثلاثين ألف نفس يخرجون من تحت الحامة ، ويدفنون ، وأنهم ذُلزلوا بعد الهذم خس مرات .

وذكر عن بعضهم أن جملة من أخرِج من تحت الهلم خمسون وماثة ألف ميَّت .

وحجٌ بالناس في هذه السنة أبو بكر محمد بن هارون المعروف باين ترنجة .

# ثم دخلت سنة إحدى وثمانين وماثتين

#### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من موافاة تُرك بن العباس عامل السلطان على ديار مُضَرَّ مدينة السلام لتسم خَلُون من المحرِّم بنيِّف واربعين نفساً من أصحاب أبي الأغرَّ صاحب سُمَيْسَاط ، على جمال ، عليهم برانس ودراريع حرير . فعضى بهم إلى دار المعتضد . ثم رَدُّوا إلى الحبس الجديد فحبسوا به ، وتُحلِّع على تُرَك ، وانصوف إلى منزله .

وليها ورد الجبر بوقعة كانت لوصيف خادم ابن أبي الساج بعمر بن عبد العزيز بن أبي ذُلف وهزيمته إياه ، ثم صار وَصيف إلى مولاء عمد بن أبي الساج ، في شهر ربيح الآخر منها .

وفيها دخل طُمُنج بن جُف طَرَسوس لغزاة الصائفة من قِبَل خارويه يوم الحميس للنصف من جمادى الآخرة ـ فيها قبل. ـ وغزا ، فبلغ طوايون ، وفتح مأوريّة .

ولخمس ليال بقين من جادى الآخوة مات أحمد بن محمد الطائي بالكوفة، ودفن بها في موضع يقال له مسجد السهلة.

وفيها غارت المياه بالرِّيِّ وَطَبَّرستان .

ولليلتين خلتا من رجب منها شخص المعتفد إلى الجبل، فقصد ناحية الدينور ، وقلد أبا محمد على بن المعتفد الرَّيِّ وقروين وَزَنْجان وأَبْر وقُمُ وصَّدَان والدينور ، وقلد كتبته أحمد بن أبي الأصبغ ؛ ونفقات عسكره والضياع بالرَّيِّ الحسين بن عمور الصدرائي ، وقلد عمر بن عبد العريز بن أبي دَلف أصبهان ومَهاوَند والكرَبِّ ، وتمجّل للانصراف من أجل غلاء السعو وقلة الميرة ، فواقى بغداد يوم الأربعاء لثلاث خلون من شهر رمضان .

وفيها استأمن الحسن بن عليّ كوره عامل وافع على الريّ إلى عليّ بن المتضد في زُهاء ألف رجل ، فوجّهه إلى أبيه المتضد .

وفيها دخل الأعراب سامُرًا فأسَرُوا ابن سيها أنف في ذي القعدة منها وانتهبوا.

ولست ليال بقين من في القعدة خرج المعتضد الحرجة الثانية إلى المؤصل عامداً لحمدان بن حمدون ؛ وذلك أنه بلغه أنه مائيل هارون الشاري الوازقيّ ، ودعا له . فورد كتاب المعتضد من كَرْخَ جُدَّان على نِجاح الحُرَّمِيّ الحَادم بالوقْعة بينه وبين الأعراب والأكراد ، وكانت يوم الجمعة سَلُخ ذي القعدة :

بسم الله الرحمن الرحيم . كتابي هذا وقت العتمة ليلة الجمعة ، وقد نصر الله ـ وله الحمد ـ على الاكراد والاعراب ، وأظفرنا بعالم منهم وبعيالاتهم ، ولقد رايتنا ونحن نسوق البقر والغنم كما كنا نسوقها عاماً أولاً ، ولم تزل الأسنة والسيوف تأخذهم ، وحال بيننا وينهم المليل ، وأوقدت النيران على رؤوس الجبال ، ومن غد يومنا ، فيقع الاستقصاء ، وعسكري يتبعني الى الكرخ ، وكان وقاعًنا بهم وقتلنا إياهم خسين ميلاً ، فلم يبق منهم غير والحمد لله كثيراً ، فقد وجب الشكر لله علينا والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على محد ونبه وإل

وكانت الأعراب والأكراد لما بلغهم خروج المعتضد ، تحالفوا أنهم يُتقلون على مع واحد ، واجتمعوا ، وعبِّرًا حسكرهم ثلاثة كراديس ، كردوساً دون كردوس ، ويتعلم والملاتهم وأولاهم في آخر كردوس ، وتقلم المعتضد حسكره في خيل جريدة ، فاوقع بهم ، وقتل منهم ، وغرق في الراب منهم خلق كند ، ثم خرج الما المؤصل عامداً لقلعة ماردين ، وكانت في يد حمدان من حملون ، فلمّ يامنه على المتضد هرب بخشف ابنه بها ، فنزل عسكر المعتضد على القلّمة ، فحارجم منّ كان فيها يومهم ذلك ؛ فلمّا كان من المقد ركب المعتشد ، فنصعد القلمة حتى وصل الى الباب ، ثم صلح : باين حمدون ، فلجابه : لبيك ! فقال له : افتح الباب ، فيمم من كان فيها يومهم أن القله من المال والأثاث ، ثم أمر بملمها فيمه فيم من المنافقة من المال والأثاث ، ثم أمر بملمها فيكمت ، ثم وجه خلف حدان بن حمدون ، فطلب الشار الطلب ، وأجنأت أموال كانت له مودهة ، وجهي، بالمال إلى المعتشد ، ثم طفور به ثم مفهى المعتضد الى مدينة يقال لها الحسنية ، وفيها رجل يقال له شدًاد ، في بالمال المعتضد ، ثم طفور به ثم مفهى المعتشد الى مدينة يقال لها الحسنية ، وفيها رجل يقال له شدًاد ، في المدينة فظؤو به المعتضد ، فاعلم قلعة على المدينة فظؤو به المعتضد ، فاعداء فهام قلعة .

وفيها ورد الخبر من طريق مكة أنه أصاب الناس في للصعد برد شديد ومطر جَوْد وبرد أصيب فيه أكثر من خسمائة إنسان.

وفي شوال منها غزا المسلمون الرّوم ، فكانت بينهم الحرب الني عشر يوماً ، فظفِر المسلمون وغنموا غنيمة كثيرة وانصرفوا . YAY &

## ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين وماتتين ذكر الأحداث التي كانت فيها

فمن ذلك ما كان من أمر المعتضد في المحرّم منها بإنشاء الكتب إلى جميع العمال في النواحي والأمصار بترك افتتاح الحراج في النيّروز الذي هو نيروز المجم ، وتأشيرذلك إلى اليوم الحادي عشر من حزيران ، وسمي ذلك النّيروز المعتصديّ ، فانششت الكتب بذلك من المُوصِل والمعتضد بها ، وورد كتابه بذلك على يوسف بن يعقوب يعلمه أنه أراد بذلك الترفية على الناس ، والرفّق بهم ، وأمر أن يُقْرًا كتابه على الناس ، ففعل .

وفيها قدم ابن الجصاص من مصر بابنة أبي الجيش خارويه بن أحمد بن طولون التي تزوّجها المعتصد ، ومعها أحد عمومتها ، فكان دخولهم بغداد يوم الأحد لليلتين خَلتًا من المحرّم ، وأدخلت للحرم ليلة الأحمد ، ونزلت في دار صاعد بن خمّلد ، وكان المعتصد غائباً بالموصل .

وفيها منع الناس من عمل ما كانوا يعملون في نَيْروز العجم من صبَّ الماء ورفع النيران وغير ذلك .

وفيها كتب المنتقد من المؤصل إلى إسحاق بن أيوب وحدان بن حدون بالمصير إليه؛ فأما إسحاق بن اليوب فسارع إلى ذلك، وأما حدان بن حدون فتحصر في قلاحه، وغيب أمواله وخُره، فوجه إليه المعتقد الجيوش مع وصيف مُوشكر ونصر القُسوري وغيرهما؛ فصادفوا الحسن بن عليّ كوره وأصحابه مُنيخين على الجيوش مع وصيف مُوشكر ونصر القُسوري وغيرهما؛ فصادفوا الحسن بن حدان، فلها رأى الحسين ألم المسكر مقبلين طلب الأمان فأومن. وصار الحسين إلى المعتقد، وسلم القلعة، فأمر جدمها، وأهل الحسين معرف عبراً أمر بهدمها، وأهل العسيف موشكير الشير في طلب حدان؛ وكان قد صار بموضع يعرف به أمورين بين دجلة وبهر عظيم، وكان الماء وصيف مؤسكير الشير في طلب حدان؛ وكان قد صار بموضع يعرف بهامورين بين دجلة وبهر عظيم، وكان الماء حدان نفسه في زؤرق كان معداً لمي وجلة ومعه كائب له نصرافي يسمى زكرياء بن يحيى، وجمل معه مالأ، عبرا إلحانب الغربي، من وجملة من أوض ديار ربيعة، وقد اللحاق بالأعراب لما جيل بينه وبين أكراده الذين ألم المعتقد عن المؤرق على يركان قد نزله؛ فلما يُعمر عن الورق على ومحمل إلى المعتقد، من حدر أصدوا المنافق في زؤرق، وحلما إلى المعتقد، من حدر أصدوا السابه، في المنافق عسكر المعتقد، من قلم فرب وسحاق بن أيوب في عسكر المعتقد، مستجيراً به فلحضره إسحاق بن أيوب في عسكر المعتقد، مستجيراً به فلطفره إسحاء، وقلك في قلب أسبابه، فظفر بكابه مستجيراً به فلطفرة إسعاء، وقلك أخراء وقلك في آخر وقلك في آخر المسابه، فظفر بكابه مستجيراً به أعضره إسحان، وتنابر رؤساء الأكراد وغيرهم في الذخول في الأمان وقلك في قلب أسبابه، فظفر بكابه مستجيراً به أعشره إسعان، وقاب المنطف ألم المحدم من هذه المحدم عن المؤمود فحرم وقدة من قراباته وقدل وقدلك في آخرو ولك في آخرو المحدود والمرابلاحتفاظ به ويث الخيل في طلب أسبابه وقدلك في آخرو المحدود من هذه المحدود عن المؤمود فحرم والمحدود والمرابلاحتفاظ والمحدود والمرابلاحتفاظ والمحدود والمرابلاحتفاظ والمرابد والم المحدود والمرابلاحتفاظ والمرابلاحتفاظ والمرابلاحتفاظ والمرابلاحتفاظ والمرابلاحتفاظ والمرابلاحتفاظ والمرابلاحتفاظ والمرابلاحتفاط والمرابلاحتفاظ والمرابلاحتفاظ والمرابلاحتفاظ والمرابلاحتفاظ والمراب والمرابلاحتفاظ والمرابلاحتفاظ والمرابلاحتفاظ والمرابلاحتفاط

11 ...... YAY i...

Z-...[1

وفي شهر ربيع الأول منها قُبِض على بكتمر بن طاشتمر، وقُيِّد وحُبس، وقبض ماله وضياعه ودوره.

وفيها نقلت ابنة خارويه بن أحمد إلى المعتضد لأريع خَلَوْن من شهو ربيع الآخر، ويُودي في جانبي بغداد الا يعبر أحمد في يجلة يوم الأحد، وتُحلَّقت أبواب الشُروب التي تلي الشطّ، وقدَّ على الشوارع النافلة إلى جُمِلة شراع ، ووُكِّل بحافقي دَجْلة مَنْ يمنع أن يظهروا في دورهم على الشطّ، فلما صلّيت المعتمة واقت الشُّذا من دار للمتضد، وفيها خدم معهم الشمع، فوقفوا يازاء دار صاعد، وكانت أعِنت أويدت وراقات شُدّت مع دار صاعد، فلم جامت الشذا أخدرت الحَرَّاقات، وصارت الشُذا بين أيديم؛ وأقامت الحُرَّة يوم الاتين في دار المعتضد، وجُليَّت عليه يوم الثلاثاء تحمس خلون من شهر ربيع الأول.

وفيها شخص المتضد إلى الجبل، فبلغ الكرّج، وأخذ أموالا لابن أبي دُلف وكتب إلى عمر بن هيد العزيز بن أبي دُلف يطلب منه جوهراً كان عند، فوجّه به إليه، وتنحّى من بين يذيه .

وفيها أطلِق لؤلؤ غلام ابن طولون بعد خروج المعتضد، وحُمِل على دوابّ وبغال.

وفيها وجَّهُ يوسف بن أبي السلج إلى الصَّيْمةِ مدداً لفتح القلانسيّ، فهرب يوسف بن أبي السلج بمَنْ أطاعه إلى أخيه محمد بالمراغة، ولغي مالاً للسلطان في طريقه فأحذه، فقال في ذلك صبيد الله بن عبد الله بن طاه :

إسامَ الهدى أنصدارُكم أَلُّ طساهــر يعلا سبب يُعقَّرُونَ والسَّدَّهُ يَسلُعبُ وقسد خلطوا صَبِراً بشُكــر ورابـطواً وغيسرُهُمُ يُسلَّعى ويُحبَى ويَهــُربُّ وفيها وجه المعتقد الوزير عيد الله بن سليمان إلى الرئ إلى أبي عمد ابته.

وفيها وجَّه محمد بن زيد العَلموي من طَبَرِستان إلى محمد بن ورد العطار بالثين وثلاثين الف دينار، ليفرَّقها على أهله ببغداد والكوفة؛ ومكة والمدينة، فسُبعي به، فاحضر دار بدر، وسُئل عن ذلك، فذكر أن بوجَّه إليه في كلَّ سنة بمثل هذا المال، فيفرَّقه على مَنْ يأمره بالتَّمُوقة عليه من أهمله. فاعلم بدر المعتضد ذلك، وأعلمه أن الرجل في يديه ولمثال، واستطلم رأيه وما يأمر به.

فلذكر عن أبي عبد الله الحسني أن المحتمد قال لبدر: يا بدر، أما تذكر الرؤيا التي خبرتك بها؟ فقال: لا يا أمير المؤمنين، فقال: الا تذكر الي حدّتك أن الناصر دعاني، فقال في: اعلم أن هذا الأمر سيمبر إليك، فافظر كيف تكون مع آل علي بن أبي طالب! ثم قال: رأيت في الذوم كاني خارج من بغداد أريد ناحية البهروان في جيش، وقد تشوف الناس لماني، إذ مررت برجل واقف على تلي يعلي، لا يلغف للي تي فصيت من قلة التحرك بها التحرك بها من الناس لما المسكري، مع تشرف الناس لما المسكري، فاقبلت إليه، فقال: أتسرفين؟ قلت: لا عالى طالب عند مداء المستحاة، فاضرب بها الأرض بلحدة بدن بدن يدي عدد المسحاة، فاضرب بها الأرض بلحدة المؤلفية إلى العالى عند الماني غلال المالية عند الماني عند المانية المالية المالية وأطلق الرجل وتقدّم إليه أن يكتب إلى صاحب بعليرستان أن يوجه ما يوجه به إليه ظاهراً، وأن يكتب إلى صاحب بعليرستان أن يوجه ما يوجه به إليه ظاهراً، وأن يكتب إلى صاحب بعليرستان أن يوجه ما يوجه به إليه ظاهراً، وأن يأت على المانية من ورد ما يؤم في ظاهراً، وأن يؤم محمد بن ورد ما يؤم في المالم، وتشرف عمد بن ورد ما يؤم في المالية الله.

وفي شعبان لإحدى عشرة بقيتْ منها، تُوفِّي أبو طلحة منصور بن مسلم في حبس المعتضد.

وفيها لثمانٍ خلون من شهر رمضان منها، وافى عبيد الله بن سليمان الوزير بغداد قادماً من الزّيّ، فخلع عليه المعتمد.

ولثمان بقين من شهر رمضان منها، ولدت ناعم جارية أم القاسم بنت محمد بن عبد الله للممتضد ابنا سماه جعفراً، فسمّى المتضد هذه الجارية شغب.

وفيها قدم إبراهيم بن أحمد الماذرائي الاثني عشرة بقيت من ذي الحجة من دمشق على طريق البر"، فوافي بغداد في أحد عشر يوماً، فاخبر المعتضد أن خمارويه بن أحمد ذبيع على فراشه، ذبيحه بعض خدمه من الحاصّة، وقبل: إن قتله كان الثلاث خلون من ذي الحجة. وقبل إن إبراهيم وافي بغداد من دمشق في سبعة أيام، وقُتِل من خدمه اللين البّموا بقتله نَيْفٌ وعشر ون خادماً.

وكان المعتضد بعث مع ابن الجصّاص إلى خارويه بهدايا ، وأودعه اليه رسالة ، فشخص ابن الجصّاص لما وجُّه له ، فلما يلغ سامرًا بلغ المعتضد مهلِك خمارويه ، فكتب إليه يأمره بالرجوع إليه فرجع ، ودخل بغداد لسبع بقين من ذي الحجة .

## ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين وماتتين

#### ذكر الحبر عياكان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من شخوص المعتضد لثلاث عشرة بقيت من المحرّم منها - يسبب الشاري هارون - إلى ناحية الموصل، فظفر به ، وورَدَ كتاب المعتضد بظفره به إلى مدينة السلام يوم الثلاثاء لتسع خَلُون من شهر ربيع الأول. وكان سبب ظفره به أنه ويجه الحسين بن حمدان بن حمدون في جاعة من الفرسان والرَّجالة من أهل بيته وغيرهم من أصحابه إليه ، وذكر أن الحسين بن حمدان قال للمعتضد: إن أنا جتت به إلى أمير المؤمنين فلي ثلاث حوائع إلى أمير المؤمنين، فقال: اذكرها، قال: أولها إطلاق أي، وحاجان أسأله إياهما بعد مجمعي، به إليه. فقال له المعتضد: لك ذلك فامض، فقال الحسين: أحتاج إلى ثلاثمائة فارس أنتخبهم، فوجه المعتضد معه ثلاثمائة فارس مع موشكير، فقال: أريد أن يأمره أمير المؤمنين ألاً يخالفي فيها آمره به، فأمر المعتضد موشكير بذلك.

فمضى الحسين حتى انتهى إلى غاضة دجلة، فتقدُّم إلى وصيف ومَنْ معه بالوقوف على المخاصَّة، وقال له: ليس لهارون طريق إن هرب غيرُ هذا، فلا تبرحنٌ من هذا الموضع حتى يمرُّ بك هارون؛ فتمنُّعه العبور، وأجيئك أذاء أو يبلغك أني قد قُتِلت. ومضى حسين في طلب هارون فُلقيَّه وواقعه، وكانت بينهما قتل، وانهزم الشاري هَارُون، وأقام وصيفٌ على المخاضة ثلاثة أيام، فقال له أصحابه: قد طال مقامُّنا بهذا المكان القَفْر، وقد أضرَّ ذلك بنا، ولسنا نامن أن يأخذ حسين الشاريّ فيكونَ الفتح له دوننا؛ والصواب أن نمضيَّ في آثارهما. فأطاعهم ومضى. وجاء هارون الشاري منهزماً إلى موضع المخاضة، فعبُر، وجاء حسين في أثره، فلم يروصيهاً وأصحابه بالموضع الذي تركهم فيه، ولا عرف لهارون خبراً، ولا رأى له أثراً، وجعل يسأل عن خبر هارون حتى وقف على عبوره، فعبَر في أثره، وجاء إلى حيٌّ من أحياء العرب، فسألهم عنه فكتموه أمرَه، فأراد أن يُوقع بهم، وأعلمهم أنَّ المعتضد في أثره؛ فأعلموه أنه اجتاز بهم، فأخذ بعض دوابهم، وترك دوابه عندهم ــوكانت قد كلُّت وأعيت ـ واتَّبع أثره فلحقه بعد أيام والشاري في نحو من مائة، فناشده الشاري، وتوعَّده، فأبي إلَّا محاربته، فحاربه؛ فذُّكر أن حسين بن حمدان رمي بنفسه عليه، فابتدره أصحاب حسين فأخذوه، وجاء به إلى المعتضد سلمًا بغير عَقَّد ولا عهْد، فأمر المعتضد بحلِّ قيود حدان بن حدون، والتوسعة عليه والإحسان إليه أن يقدم فيطلقه ويخلع عليه؛ فلما أسر الشاري، وصار في يد المعتضد، انصوف راجعاً إلى مدينة السلام، فوافاها لشمان بقين من شهر ربيع الأول، فنزل باب الشماسيَّة، وعبًّا الجيش هنالك، وخلع المعتضد على الحسين بن حمدان، وطوَّقه بطُّوق من ذهب، وخلع على جاعة من رؤساء أهله، وزُيِّن الفيل بثياب الدِّبياج، والْحُذ للشاريُّ على الفيل كالمحفَّة، وأقعِد فيها، وألبس درَّاعة ديباج، وجَعل على رأسه برنس حرير طويل.

ولعشر بقين من جادى الأولى منها، أمر المتضد بالكتاب إلى جميع النواحي بردّ الفــاضل من سهــام الهواريث على فوي الأرحام، وإبطال ديوان المواريث، وصرف عمّـالها؛ فنفلت الكتب بلــلك، وقرلت على المتابر.

وفيها خرج عمرو بن اللبث الصفار من نيسابور، فخالفه رافع بن هرثمة إليها، فلخلها وخعِلب بها لمحمد بن زيد الطالئي وأبيه، فقال: اللهم أصلح الداعي لل الحق؛ فرجع عمرو إلى نيسابور، فعسكر خارج المدينة، وخندق على صنكره لعشر زخارن من شهر ربيع الاعر، فاقام عاصِراً أهل نيسابور .

ولي يوم الاثنين الأربع خَلوْن من جُادى الآخرة منها، وإلى بغداد عمد بن إسحاق بن كنداجيق وخاقان المفلحيّ وعمد بن تُمُشْجور المعروف ببندقة ويدر بن جُفّ أخو طفج وابن حَسَنج في جماعة من القواد من مصر في الأمان.

وذكر أن سبب مجيئهم إلى المعتضد في الأمان كان أميم أرادوا أن يفتكوا بمجيش بن خمارويه بن أحمد بن طولون، فَسُومَي بيم إليه، وكان راكباً، وكانوا في موكبه، وعليموا أنه قد وقف على أمرهم، فخرجوا من يومهم وسلكوا البرية، وتركوا أمواهَم وأهاليهم، فتاهوا أياماً، ومات منهم جماعة من العطش، وخرجوا على طويق مكة فوق الكوفة بمرحلتين أو ثلالة. ووبَّه السلطان عمد بن سليمان صاحب الجيش إلى الكوفة حتى كتب أساءهم، وأقيمت لهم الوظائف من الكوفة، فلها قربوا من بغداد، خرجت إليهم الوظائف والخيم والطعام، ووصلوا إلى المعتبد يوم دخلوا، فخلع عليهم، وحُعل كلَّ قائد منهم على دابّة بسرجه وبلحامه، وخُعلع على الباتين، وكان عددهم ستين رجادً".

وفي يوم السبت لأربع عشرة بقيت منها شخص الوزير عبيد الله بن سليمان إلى الجَبَل لحرب ابن أبي دُلف بأصبهان.

وفيها - فيا ذكر ـ ورد كتابُ من طَرَسُوس أن الصَّفالية فزت الروم في خلق كثير، فقنلوا منهم وخربوا لهم قرى كثيرة حتى وصلوا إلى قسطنطينية والجؤوا الروم إليها، وأعلقت أبواب مدينتهم، ثم وجّه طافية الروم إلى ملك الصَّفالية أن ديننا ودينكم واحد؛ فعلام نقتل الرجال بيننا! فأجابه ملك الصقالية أن هذا ملك آبائي، ولمست منصوفاً عنك إلاّ بغلبة أحدنا صاحب؛ فلها لم يجد ملك الرّوم خلاصاً من صاحب الصَّفالية، جَم مَن عنده من المسلمين، فأعطاهم السلاح، وسالهم معونته على الصَّقالية، ففعلوا، وكشفوا الصقالية، فلها وأى ذلك ملك الروم خافهم على نفسه، فبعث إليهم فردّهم، وأخذ منهم السلاح، وفرقهم في البلدان، حذراً من

وللنصف من رجب من هله السنة ورد الخبر من مصر أن الجند من المغاربة والبربر وثبوا على جيش بن خمارويه، وقالوا: لا نرضى بك أميراً علينا فتنخ عنا حتى نوئي عبّك، فكلمهم كاتبه عليّ بن احمد الملذراتيّ، وسألهم أن ينصرفوا عنه يومهم ذلك، فانصرفوا وعادوا من غد، فعدا جيش على عبه اللذي ذكروا أهم يؤثّرونه، فضرب عنقه وعنى عمَّ له آخو، ورمى بارژسها إليهم، فهجم الجند على جيش بن خمارويه، فقتلوه وقتلوا أمّه وانتهبوا داره، وانتهبرا مصر وأحرقوها، وأقعدوا هارون بن خمارويه مدن حيه.

وفي رجب منها أمر المعتضد بكُرْي دُجَيل والاستقصاء عليه، وقلع صحر في فُوهنه كان يمنع الماء، فجبييَ

لذلك من أرباب الضّياع والإقطاعات أربعة آلاف دينار، وكسرٌ ـ فيها ذكر ـ وأنفِق عليه، ووليّ ذلك كاتب زيرك وخادم من خدم المعتضد.

وفي شعبان منها، كان الفداء بين للسلمين والرّوم على يدي أحمد بن طُغان، وذُكر أن الكتاب الوارد بذلك من طَرَسوس كان فيه:

#### يسم الله الرحمن الرحيم:

أعلمك أن أحمد بن طفان نادى في الناس بحضرون القداء يوم الخميس لأربع خلون من شعبان سنة ثلاث وثمانين ومائتين، وأنه قد خرج إلى لامس وهو معسكو المسلمين ويوم الجمعة لخمس خلون من شعبان، وأمر الناس بالخروج معه في هذا الليوم؛ فصل المجمعة، وركب من صحبة الجامع ومعه واضب ومواله، وخرج معه وجوة البلد والموالي والقواد والمطرحة بأحسر زيّ، فلم يزل الناس خارجين إلى لامس إلى يوم الانتين لثمان خَكُونَ من شعبان، فجرى الفداه بين الفريقين التي عشر يوماً؛ وكانت جلة من فُودِيّ به من المسلمين من الرجال والنساء والصبيان الفين وخمسائة وأربعة أنفس، وأطلق المسلمون يوم الثلاثاء لسبع بقين من شعبان معميون بول ملك الروم، وأطلق الروم في يحمى بن عبد الباقي رسول المسلمين المترجّه في الفداء، وانصرف الأمر وقرّ، معه.

وخرج \_ فيها ذكر \_ أحمد بن طُغان بعد انصرافه من هذا الفناء في هذا الشهر في البحر وخسلف «هيانة على صله عل طُرَسوس، ثم وجَّه بعده يوسف بن الباغمرديّ عل طُرَسُّوس ولم يرجع هو إليها .

وفي يوم الجدمة لعشر خَلُون من شهر رمضان من هذه السنة قُرى، كتأب على المتبر بمدينة السلام في مسجد جامعها؛ بأن عمر بن عبد العزيز بن أبي ذلف صدا إلى بدر وصيد الله بن سليمان في الأمان يوم السبت لشلات بغيران من شبيان سامعاً مطهماً متفاداً الاسير المؤمنين، مداحناً بالطاعت والمصير معهما إلى بابه، وأنّ عبيد الله بن سليمان خرج إليه فتلاء، وصار به إلى مضرب بند، فاخذ عليه وعلى أهل بيته وأصحابه البيّمة الأمير المؤمنين، وخلع عليه بدر وعلى الرؤساء من أهل بيته، وانصوفوا إلى مضرب قد أعِد لهم، وكان قبل ذلك قد هنط بكر بن عبد العزيز في الأمان على بدر وعيد الله بن سليمان، فولياًه عمل أخيه عمر، على أن يخرج إليه ويحاربه غلى إخذ وعيد الله بن سليمان، فولياًه عمل أخيه عمر، على أن يخرج إليه عاص، والآن قامر بالؤمنين أعلى عبناً غيها برى من أمركها، فاضيا إلى بابه.

ود إني عيسى النَّوشريّ أصبهان، وأظهر أنه من قبل عمد العزيز، فهوب بكر بن عبد العزيز في أصحابه، وكتب بذلك إلى المتضد، فكتب إلى بثر يأمره بالمقام بموضعه إلى أن يعرف خير بكر بن عبد أمره؛ فأقام وخيح الرأيّ ، ولحق بكر بن عبد أمره؛ فأقام وخيرج الوزير عبيد الله بن سليمان إلى أبي حمد عليّ بن المعتضد بالرئيّ، ولحق بكر بن عبد العزيز بن أبي ذلك بالأهراز، فوجّه المعتضد في طلبه وصيفاً موشكي، فخرج من بغداد في طلبه حتى بلغ حدود فارس، وقد كان لحقه ـ فيها ذكر ـ ولم يواقعه، وباتا ؟ كلّ واحد منها قريب من صاحبه، فارتحل بكر بالليل فلم يتبعه وصيف، ومضى بكر إلى أصبهان، ورجع وصيف إلى بغداد، فكتب المعتضد إلى بدر يأمره بطلب بكر وعرب، فقدتم بدر إلى عيسى النَّوشريّ بذلك، فقال بكر بن عبد العزيز:

عنَّى مَسلَامَسك ليس حين مُسلَامِ ﴿ هِيهَاتُ أُحْدِثُ زائداً لِسَلُوامِ

ومضى أواذ شراستي وعسرامي طارَتْ غَياياتُ الصِّباعنُ مَفْرقي ويقيت تنصب حوادث الأيام ألقى الأجبُّةُ بالعراق عَصِيُّهُمْ مَسرْمَى البحيب قبطيعة الأرحبام وتَقَـاذَفتُ بساحي النسوي ورَمَتْ بسهُ فَلْنَبِّتُ عِن أحسابِهِمْ بِحُسامِي وتشعب العسرب البدين تصددها والشمسر عند تصادم الأقسوام فيه تماسك ما وَهَى من أمرهِمْ قدوصا يسهدة روابسي الأعسلام فبالأقبرَعَنَّ صفاةً دهبر تبابعُهمْ ضَرْبَ القُدَارِ نَقيعَةَ القبدّام ولأضربنُ الهامَ دونَ حُريمِهمُ بمقرارة لمسواطيء الأقدام ولأتركن المواردين حيماضهم والمسوت يلحظ والصفاح دوامي يا بدرً إنَّكَ لو شهدتُ مواقفي ولفساقَ ذرَّصُك في اطُّسراح دمامي لَلْمُمْتُ رأيكُ في إضاعةٍ حُرمَتي حسركت مِنْ حِصْنِي جِسالَ تُمهسام حركتني بعد السكون وإنما نحشن المناكب كلل يدوم زحام وعَجَمْتني فَعَجَمْتُ مني مِسرجَماً قِسلُ لِسلاميسِ أبي محمدٍ السادي ينجلو بمغرب تجسى الإظلام فى جيسة زفيد وجيزٌ تنامِي أسكنتني ظِلَ العللا فسكنته حتى إذا حُلت صنه نابني ما نابىنى وتىنگىرت أيامىي مسا غَرُدَتْ فِي الأيسكِ وُرُقُ حمسام فلأشكسرن جميسل ما أوليتني للنبائب وأسأتني وسنسامي فهسرزتُ حُدُّ الصيارِمُ الصَّمَسامِ ناديتُهُ فاجابني، وهَزَرْتهُ أو يُستكِيسنَ يُسرُومُ غيسر مسرام من رام أن يُغضِي الجفون على القلى ويَخيمُ حين يَسرَى الأسِنَّـة شــرُعــاً والبيض مصلتة لنسرب الهام وقال بكر بن عبد العزيز يذكر هرب النُّوشريِّ من بين يديه ويعيِّر وصيفا بالإحجام عنه ويتهدَّد بَدُّراً:

ويسكا يسعسد وصبله مسنسه هسجسر قىالت البيض قىد تغيّر بكرر حسادت مُسعسفِسلُ ويَسفسَدُحُ أَمسرُ ليس كمالسيف ممونسٌ حين يعمرو ثم حسامُسوا، فساينَ منهسا المفسرُّا أوقدوا الحرث بينسا فاضطلؤها قبد بندا شَرَّةُ ويتلوه شَرُّ ويَسَفَوُّا فَسَرُّنا فِيهِدُا أُوانُ مَـن إِذَا أُشْرِعَ الرَّمـاحُ يـفِـرُّ قد رأى النُّوشريُّ لمَّا التقينا صولة دونسها الكسماة تسهل جماءً في قَسطُل لُهَام فصَّلْنا رُوِّيــتُ عـنــد ذاك بــيض وسُــ ولسواء المسوشجيس انضى إلينا غَـرُ بِـلْراً حِلْمِي وفضلُ أنــاتِي لاحقمات المسطون محمون وشقمر سوف ساتسته شواذب قُلبُ يتبازين كالسُّعَالِي عليها من بسنسي والسل أسودُ تَسكُسرُ لست بكراً إن لم أدْعِهُمْ حديثاً ما سيري كيوكب وما كيراً وُها

وفي يوم الجعمة لسبع خَلُون من شوّال من هذه السنة مات عليّ بن محمد بن أبي الشوارب، فحُمل إلى ساهُرًا من يومه في تابوت، وكانت ولايتُه للقضاء على مدينة أبي جعفر سنة أشهر.

وفي يوم الاثنين لأربع بغين من شواك منها دخل بغداد عمر بن عبدالعزيز بن أبي دُلف قادماً من أصبهان، فأمر المحتضد - فيها ذكر - القواد باستقباله، فاستقبله القاسم بن عبيد الله والقواد، وقعد له المعتضد، فوصل إليه، وضلع عليه، وحمله على دابة بسرَّج وبلم على بندهب، وخملع معه على ابنين له وعلى ابن أخيه أحمد بن عبد العزيز وعلى نفسين من قواده، وأنزٍل في الدار التي كانت لعبيد الله بن عبد الله عند رأمس الجسر؛ وكانت قد فرشت له.

وفي هذه السنة قرىء على القرّاد في دار المعتضد كتابٌ ورد من عمرو بن الليث الصفار، بأنـه واقمَ رافع بن هرثمة وهرّمه، وأنه مرّ هارياً، وأنه على أن يتيمه.

وكانت الوقعة لحمس بقِين من شهر رمضان، وقرىء الكتاب يوم الثلاتاء لالنتي عشرة خَلَتْ من ذي القعدة.

وفي يوم الأحد لثلاث عشرة بقيت من ذي القعدة؛ وردت خريطة - فيها ذكر ـ من عمرو بن الليث على المتضد، وهو في الحلية، فانصرف إلى دار العامة، وقرىء الكتاب على القواد من ضرو بن الليث تجبر فيه أنه وجه في أثر رافع بعد المزية محمد بن عمرو البلخي مع قائد آخر من قواده، وقد كان رافع صار إلى طوسن فواقعوه، فاتر رافع بعد المزية عمد بن عمرو البلخي مع قائد آخر من قواده، وقد كان رافع صار إلى طوسن الموقعوه، فاترسل بخاتمه مع الكتاب، وذكر أنه قد حُل الرسول في أمر الرأس ما يجبر به السلطان.

وفي يوم الجمعة لثمان بقين من ذي القعلة منها قُرثت الكتب على المنابر بقتل رافع بن هرثمة.

٨١٦ ...

# ثم دخلت سنة أربع وثمانين ومائتين ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث الجلبلة

همن ذلك ما كان من قدوم رسول عمرو بن الليث الصفار برأس رافع بن هرثمة في يوم الحميس لاربع حدون من المحرّم على المعتضد، فأمر بنصبه في المجلس بالجانب الشرقيّ إلى الظهر، ثم تحويله إلى الجانب الغربيّ، ونصبه هنالك إلى الليل، ثم ردّه إلى دار السلطان. وتُحلع على الـرسول وقت وصوله إلى المعتضد بالرأس.

وفي يوم الحديس لسبع خلون من صغر كانت ملحمة بين راضب ودميانة بطرّسوس، وكان سبب ذلك ـ فيا ذكر \_أن راغباً مولى المؤقّق ترك الدهاء تحمارويه بن أحمد، ودعا لبدر مولى المتضد، فوقع بينه وبين أحمد بن طُخان الخلاف؛ فلم انصرف ابن طغان من الفداء الذي كان في سنة ثلاث وثمانين ومائتين ركب البحر ولم يفخل طرّسوس، ومفي وخلف دميانة للقيام بأمر طرّسوس؛ فلم كان في صغر من هذه السنة، وبيّمه يوسف بن الباغمرديّ ليخلفه على طرّسوس؛ فلها دخلها وقويّ به دميانة، كرهوا ما يفعله راضب من الدعاء لهدر، فوقعت بينهم الفتنة، وظفر بهم راضب، فحمل دميانة وأبن الباغمرديّ وابن اليتيم مقيدين إلى المعتمد.

ولعشر بقرن من صفر في يوم الاثنين من هذه السنة وردت خريطة من الجل! بأن عيسى النُّوشريُّ أوقع ببكر بن عبد العزيز بن أبي دُلف في حدود أصبهان، فقتل رجاله، واستباح عسكره، وأقلت في نفر يسير.

وفي يوم الحديس لاربع عشرة خلت من شهر ربيع الأول منها، تُحلع على أبي عمر يوسف بن يعقوب، وقُلد قضاء مدينة أبي جعفر المنصور مكان على بن محمد بن أبي الشوارب، وقضاء قطريُّل ومَشكِنْ وبُرُّرْجُمَابور والرذاتينَّ. وقعد للخصوم في هذا اليوم في المسجد الجامع، ومكتب مدينة أبي جعفر من لدن مات ابن أبي الشوارب إلى أن وليَها أبو عمر بغير قاض، وذلك خسة أشهر وأربعة أيام.

وفي يوم الأربعاء لتلاث حشرة خلت منه في هذه السنة ، أنجذ خادم نصرائي لغالب النصرائي معليب السلطان يقال له وَصيف، فرّفع إلى الحيس، وشُهد عليه أنه شتم النبي ﷺ فحيس، ثم اجتمع من خد هذا اليوم ناس من العامّة بسبب هذا الخادم، فصاحوا بالقاسم بن عبدالله ، وطالبوه بإقامة الحدّ عليه . بسبب ما شُهد عليه و فلي كان يوم الأحد لثلاث عشرة بقيت منه اجتمع أهل باب الطاق إلى قنطرة البرّدان وما يليها من الأصواق، وتداعوا، ومضوا إلى باب السلطان، فلقرَهم أبو الحدين بن الوزير، فصاحوا به ، فاعلمهم أنه قد أنهى خبره إلى المتضد، فكذّبوه وأسمعوه ما كره، ووثبرا بأعوانه ورجاله حتى هربوا منهم، ومضوًا إلى دار المحتضد بالثريًا، فدخوا من الباب الأول والثاني فمُنبوا من الدخول، فوثبوا على مَنْ منعَهم، فخرج إليهم من

سألهم عن خبرهم، فأخبروه. فكتب به إلى للعتضد، فادخِل إليه منهم جماعة، وسألهم عن الحبر فذكروه له، فأرسل معهم خفيفاً السموقندي إلى يوسف الفاضي، وتقدم إلى خفيف أن يأمر يوسف بالنَّظر في أمر الحادم، وأن يُهنِيّ إليه ما يقف عليه من أهره، فمضى معهم خفيف إلى يوسف، فكادوا يقتلونه ويقتلون يوسف أل دخلوا عليه تما ازدهموا، حتى أفلت يوسف منهم، ودخل باباً وأغلقه دونهم، ولم يكن بعد ذلك للخادم يؤكّى، ولا كان للعالمة في أمره اجتماع.

وفي هذا الشهر من هذه السنة قدم ـ فيها ذكر ـ قوم من أهل طَرَسُوس هل السلطان يسالونه أو يولَّى عليهم والرء ويذكرون أن بلدهم بغير والرء وكانت طرسوس قبل في يدي ابن طولون، فآساء إليهم، فاخرجوا عامله عن البلد، وراسلهم في ذلك، ووعدهم الإحسان، فأبوا أن يتركوا له غلاماً يدخل بلدهم، وقالوا: مَنْ جامنا من قبَلك حاربناه، فكف عتهم.

وفي يوم الحميس لثلاث بقين من شهو ربيع الأخر من هذه السنة \_فيها ذكر\_ظهرت ظلمة بمصر، وهُمرة في السياء شديدة؛ حتى كان الرجل ينظر إلى وجه الآخر، فيراه أحمر، وكذلك الحيطان وغير ذلك، ومكنوا كذلك من العصر إلى العشاء الآخرة، وخرج الناس من منازلم يدعون الله ويتضرعون إليه.

وفي يوم الأربعاء لثلاث خلون من جادى الأولى، ولإحدى عشرة ليلة خلت من حَزيران، تُوحِي في الأربعاء والأسواق ببغداد بالنّبي عن وقود النيوان ليلة النيووز، وعن صبّ الماء في يوم، وتُوحِي بمثل ذلك في يوم الحُميس، فلنّا كان عشيّة يوم الجُمعة نودي على باب سعيد بن يكسين صاحب الشرطة بالجانب الشرقيّ من مدينة السلام، بأنّ أمير المؤمنين قد أطلق للناس في وقود النيوان وصبّ الماء، فقملت العامة من ذلك ما جاوز الحدّ ، حتى صبّوا الماء على أصحاب الشرطة في عجلس الجسر . فيها ذكر .

وفيها أخريت العامة بالصّياح عن رأوًا من الخدم السود: يا هقيق، فكانوا يفضيون من ذلك، فوجّه المعتقد خادماً أسود عشيَّة الجمعة برقعة إلى ابن حمدون النديم، فلم بلغ الخادم رأس الجسر من الجانب الشرقيّ صاح به صالح من العامة : يا عقيق! فشتم الحادم الصائح، وقيّمه، فاجتمعت جاعة من العامة على الخادم فنكسوه وضربوه، وضاعت الرقعة التي كانت معه فرجع إلى السلطان فأخيره بما صنع به، فامر المعضد طريقاً المخلديّ الحادم، والركب به بالركب عن يرم السبت الثلاث عضر خلت من جادى الأوجى وما المخلدي الحادثي الحادثي المولدي في جاعة من الفرسان والرجَّالة، وقلَّم بين يديه خادماً أسود؛ فصار إلى باب الطاقي ألم أير به من القبض على من صاح بالخادم: يا عقيق، فقيض فيها ذكر بباب الطابق على سبحة أنفس، ذكر أن بعضهم كان برَّيًا؛ فضربوا بالسياط في مجلس الشرطة بالجناب الشرقيّ. وعبر طريف فعضى إلى الكرّخ، فقمل مثل ذلك عن والمياد المنان، وصاح بهما: يا عقيق، وحبسوا يومهم، وأطلقوا بالليل.

وفي هذه السنة غرم المعتضد بالله على لعن معاوية بن أبي سفيان على المنابر، وأمر بإنشاء كتاب بذلك يُمترًا على الناس، فخوّفه عبيدالله بن سليمان بن وهب اضطراب العامة، وأنه لا يأمن أن تكون فتنة، فلم يلتفت إلى ذلك من قوله .

وذُكر أن أول شيء بدأ به المعتضد حين أراد ذلك الأمر بالتقدّم إلى العامة بلزوم أعمالهم، وترك الاجتماع

YAE ------

والقضية والشهادات عند السلطان، إلا أن يُسْألوا عن شهادة إن كانت عندهم، ويمنع القُصَاص من القمود على الطرقات، وعمِلت بذلك نسخ قرلت بالجانيين بمدينة السلام في الأرباع والمحال والأسواق، فقرتت يـوم الأربعاء لستّ بقين من جادى الأولى من هذه السنة، ثم غُمْ يوم الجمعة لاربع بقين منها القصّاص من القمود في الجامعين، ومُنع أهل الحلق في القنيا أو غيرهم من القمود في المسجدين، ومُنِع الباحة من القمود في رحابها.

وفي جمادي الآخرة نودي في المسجد الجامع بنهي الناس عن الاجتماع على قاص أوغيره، ومنع القصاص وأهل الحَلَق من القعود.

وفي يوم الحادي عشر ـ وذلك يوم الجدمة ـ أُودي في الجامعين بأنَّ اللمة بريَّة عَن اجتمع من الناس علي مناظرة أوجدل، وأن من فعل ذلك أحلَّ بنفسه الضرب، وتقدم إلى الشرّاب والذين يسقون الماء في الجامعين الأ يترجُّوا على معاوية، ولا يذكروه بخير.

وتحدث الناس أن الكتاب الذي أمر المعتصد بإنشائه بلمن معاوية يقرأ بعد صلاة المجمعة على المنبو، فلما صلى الناس الجمعة بلدروا إلى المقصورة ليسمعوا قراءة الكتاب فلم يُقرأ .

فَذُكَرَ أَنْ المُعتَضِدُ أَمْر بِإخراج الكتابِ الذي كان المأمونَ أَمْر بِإنْشَائَتِه بِلَمْنَ مِعاوِيةٍ، فاخرج له من الدِّيوان، فانجِدْ من جوامعه نسخة هذا الكتاب، وذكر أنها نسخة الكتاب الذي أنشىء للمعتضد بالله:

بسم الله الرحم الرحيم . الحمد لله العلق العظيم ، الحليم الحكيم ، العزيز الرحيم ، المنفرد بالوحدانية ، الباهر بقدرته ، الخالق عليه خالية ، المجاهر بالخالق ، الحالم الحالم ، الحالم بالخالم ، الحالم بالمجاهر الخالم ، الحالم بالمجاهر الخالم ، الحالم بالمجاهر ولا يقرّبُ عنه مقال فرزة في السموات المُحلاء ولا في الرضين السفل؛ قد أحاط بكل شيء علماً ، وأحمى كلّ شيء عداً ، وضوب لكل شيء المدارة ، وخالق مجاهر شيء عداً ، وضوب لكل شيء المدارة ، وخالم ، والحمد لله الذي برا خلقه لعبادته ، وخال عباد لم المراته ، على الموات المحلقة ، وقالم والمحاسم ؛ فيني لهم ما يأتون وما يتقون ، ولابع لمبين المنافرة ، والمخالم ، والمالم بالمنافرة ، والمحالم بالمحالم ، والمحاسم بالمحاسم بالمحاس

والحمدُ لله الذي جعل أمير المؤمنين وسلفه الرّاشدين المهتدين ورثة خاتم النبين وسيّد المرسلين والقائمين بالذّين، والمقوّمين لعباده المؤمنين، والمستحفّظين ودائع الحكمة، ومواريت النبوة، والمستخلّفين في الاسـة، والمنصورين بالعزّ والمنعة، والتاليد والغلبة، حتى يظهر الله دينَه على الذّين كله ولو كره المشركون.

وقد انتهى إلى أمير المؤمنين ما عليه جماعةً من العامة من شُبُّهة قد دخلتهم في أديانهم، وفسادٍ قد لحقهم في

معتقدهم، وعصبية قد غلبت عليها أهواؤهم، ونطقت بها الستهم، على غير معرفة ولا روية، وقلدوا فيها قادة الضلالة بلا يَبَيَّة ولا بصيرة، وخالفوا السنن المتبعة، إلى الأهواء المبتدعة، قال قال الله عزّ وجلّ : ﴿وَوَمَنْ أَصَلَ مِمَن اتَّبَعَ مُواَه بِعَنْهِ مُمْنَى مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ لاَ يَهْدِي الفُومَ الظالمين (١٠٠ خروجاً عن الجماعة، ومسارعة إلى المفتة وإيثاراً للفرقة، وتشتيناً للكلمة وإظهاراً لوالاة من قطع الله عنه الموالاة، ويَثَن منه المصمة، وأخرجه من الملكة، وأوجب عليه اللمعنة، وتعظيهاً من صغر الله حقه، وأوهن أمره، وأضعف ركته، من بني أمية الشجرة الملكونة، وظالفةً لمن استنقلهم الله به من الهلكة، وأسيخ عليهم به النّمية؛ من أهل بيت البركة والرحمة، قال الله ونه والمؤمن ما انتهى إليه من الله عن عنها أمير المؤمنين ما انتهى إليه من الله عن والمائة أو النّفسل المقليم (٢٠)، فاعظم أمير المؤمنين ما انتهى إليه من عنويم المخالفين وتبصير الجاهلين، وإقامة الحجة على الشائون، ويسط اليد على العائدين.

وأمير المؤمنين يرجم إليكم معشر الناس بأن الله عز وجلّ لمّا ابتمت عمداً بدينه، وأمره أن يصدّع بلاموه بدا باهله وعشيرته، فلاحامم إلى ربه، وأنلوهم ويشَّرهم، ونصح هم وأرشـدهم، فكان من استجاب له وصدّق قوله واتبى أمره نفر يسمر من بني أبيه، من بين مؤمن با ثان به من ربّه، وبين ناصر له وإن لم يتَّع دينه ؟ إعزازاً له، وإشفاقاً عليه لماضي علم الله فيمن اختار منهم، ونفلت مشبته فيا يستودمه إياه من خلافته وإرث نبيّه، فدومنهم عجاهد بتُصرته، وحبّته، يدفعون من نابله، ويهرون من عاق وعائله، ويتوقفون له بمن كانفه وعاضده، ويبايدون له من صمح بتصرته، ويتجسسون له أخيار أعدائه، ويكيدون له بظهر الغيب كيا يكيدون له برأى المون؟ حتى بلغ المذى، وحان وقت الاهتداء، فدخلوا في دين الله وطاعته وتصديق رصوله، والإنجان به، باثبت بصيرة، وأحسر هدى ورفية، فجعلهم الله أهل بيت الرّحة، وأهل بيت الدين أذهب عنهم الرّجس وهيرهم تطهيراً ومعدن الحكمة، وورثة النبوة وموضع الخلافة، وأوجب هم الفضيلة، وألزم العباد هم الطاعة.

وكان عن عانده ونابده، وكذبه وحاربه من حشيرته، العدد الاكثر، والسواد الأعشام؛ يتلقرنه بالتكليب والتيريب، ويقصدونه بالاذبرة والتخويف، وبيادونه بالعداوة، وينصبون له المحاربة، ويصدون عنه من قصده، ويتالمون بالتعديب من اتبعه. وأشدهم في ذلك عداوة وأعظمهم له مخالفة، وأؤهم في كلّ حرب ومناصَبة، لا يرفع على الإسلام وإية إلا كان صاحبها وقائدها ورئيسها، في كلّ مواطن الحرب، من بلد وأُحد والمختلف والفتح . . . !بو سفيان بن حَرْب وأشياعه من بني أمية، الملمونين في كتاب الله، ثم الملعونين على لسان رسول الله في عدد مواطن، وعدة مواضع، الماضي علم الله فيهم وفي أمرهم، ونفاقهم وكثم أحلامهم؟ فحدارب عادله، ودائم منابلداً حتى قهره السيف، وعلا أمر الله وهم كارهون؛ فقول بالإسلام غيرمنظو عليه، وأمر الكفر غير مقلم عنه، فعمل عنه، فعمله بذلك رسول الله \$ والمسلمون، وميّز له المؤلفة قلوبهم، فقيله وبالمد علم علم منه ؛ فمرًا لعنهم الله به كل لسان نبيّه في والمرابع، فقيله وبالمد على مقاله والمدهمة على المنافقة في القرآن على علم منه ؛ فمرًا لعنهم الله بها بني أمية .

<sup>(</sup>۱) سورة القصص ۵۰. (۲) سورة آل عمران ۷٤.

<sup>(</sup>۲) سورة الإسراء 1°.

ومنه قول الرسول عليه السلام وقد رآه مقبلاً على حمار ومعاوية يقود به ويزيد ابنه يسوق به: ولعن الله الثاند والرّاكب والسائق، ومنه ما يرويه الرّواة من قوله: يا بني عبد مناف تلفّضهما تلفّف الكرة، في هناك جنة ولا نار. وهذا كفر صُراح يلحقه به اللعنة من الله كيا لحقت ﴿اللّذِين كفروا من بني إسرائيل عَلَى لِسَانِ داوَد وَعِيسى بن مَرْيمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوّا وكانوا يُشْتَدون﴾ (٢٠). ومنه مايروون من وقوله على ثنية احمد معمد والماسابه. ومنه الرؤيا التي راها النبي ﷺ قوتِم لها، فها رُفي ضاحكاً بعدها، فأذرك الله: ﴿ وَلَي مَا عَلَى اللهِ عَلَى لِللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى يتوون على مثره. ومنه طود رسول الله ﷺ المحكمة على الله سائل عمره، ويته طود رسول الله ﷺ الحكم بن أبي العاص لحكايته إيام، وأخفه الله بدعوة وسوله آبةً باللهة حين رآه يتخاله ، وتخلقه الله بدعوة وسوله آبةً باللهة حين رآه يتخاله، والله على ماكان من مروان في افتتاحه أوّل فتنة كانت

ومنه انبراؤه بالمحاربة الأفضل المسلمين في الإسلام مكاناً، وأقلعهم إليه سبقاً، واحستهم فيه أثراً وذكراً؛ على بن إبي طالب، ينازعه حقه بباطله، ويجاهد أنصاره بضالاً ووغواته، ويحاول ما لم يزل هو وأبوه بحاولانه، من إطفاه نور الله وجحود دينه، ويأبي الله إلا أن يُتم نوره ولو كره المشركون. يستهوي أهل الخباق، ويقوه على أهل الجهالة بمكره وبنه، اللمن قدّم رسول الله قلى الحجر عنها، فقال لعمار: وتقتلك الفته الباخية تدعوهم إلى الجنة ويدعونك إلى النام، مؤثراً للطاجلة، كالوا بالأجلة، عارجاً من ريقة الإسلام، مستحلاً للكم الحرام، حتى سفك في فنته، وعلى سبيل ضلاله ما لا يجهي عدت من خيال المسلمين المدائين عن دين الله والناصرين لحقه، بجاهداً لله، بجنهاً في أن يُعمى فلا يُعلع، وتُبعَل أسكامه فلا تقام، ويُخالف دينه فلا يُدان. وأن تعلق كلمة المضلاة، وترتفع حوة الباطل؛ وكلمة ألله هي العليا، ودينه المنصور، وحكمه المتبع النافذ، وأموه الغالب، وكيد من حكه المقلوب اللباطل؛ وكلمة الله عني احتمل أوزار تلك الحروب وما أتبعها، وتطوق تلك الدماء وما شفك بعدها، وسنَّ منز الفساد التي عليه إشعها واثم من عمل بها إلى يوم القيامة، وأباح للحارم لمن ارتكبها، ومنته الحقوق الملها، واشتر المهاد، والله له بالرعاد.

ثم مما أوجب الله له اللعنة . قتلُه مَنْ قتل صبواً من خيار الصحابة والتايمين وأهل الفضل والديانة ، مثل عمرو بن الحَيق وُحُجُّر بن عليَّ ، فيمن قتل من أمثالهم ، في أن تكون له العرَّة والمللك والغلبة ، و**له** العرّة والملك والقدرة ، والله عزَّ وجزَّل يقول : ﴿وَمَنْ يقتل مؤمناً مُتَمَمَّداً فَجَرُ الرَّهُ جَهَيُّمُ خَالِداً فيها وغُضِبَ الله

<sup>(</sup>١) صورة المائدة ٧٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ٦٠.

<sup>(</sup>٣) سورة القدر ٣.

عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وأَعدُ لَهُ عَذَاباً عَظيماً ﴾(١).

ومما استحق به اللعنة من الله ورسوله ادّعاؤه زيادٌ بن سُمية، جرأة على الله؛ والله يقول:﴿اذْعُوهُم لِآبِائُومُم هُرَ أَشْسَطُ عِنْدُ اللّهِهُ٣١ ورسول الله ﷺ يقول: وملمون مَن ادّعى إلى غير أبيه ، أو انتمى إلى غير مواليه، ويقول: والولد للفيراش وللعاهر الحيّجر، فخالف حكم الله عز وبيل وسنة نبيه ﷺ جهاراً، وجمل الولد لغير الفراش، والعاهر لا يضرّه عهرٌه، فلاخل بهله اللموة من عارم الله وسارم رسوله في أمّ حبيبة زوجة النبيّ ﷺ وفي غيرها من سُفور وجوه ما قد حرّمه الله، وأثبت بها قربي قد باعدها الله، وأباح بها ما قد حظره الله، عالم يدخر على الإسلام خلل مثله، ولم يتل اللين تبليل شبهًا.

ومنه إيثاره بدين الله ، ودعاؤه عباد الله إلى ابنه يزيد المتكبّر الخميّر، صاحب الدّبوك والفهود واللهّروده وأخله البيمة له على خيار المسلمين بالفهّر والسطوة والترجيد والإخافة والتهدّد والرجبة ، وهو يعلم سفهه ويطلع على خبثه ويُمقه ، ويعاين سَكرانه وفجورة وكفره . فلها تمكن من ما مكته منه ، ووطّله له ، وعصى الله ورسوله فهم، طلّب بثارات المشركين وطوائِلهم عند المسلمين ، فارقع بأهل الحرّة الوقيمة التي لم يكن في الإسلام أشتم منهاو لا أفحش؛ ممّا ارتكب من الصالحين فيها ، وشفى بذلك عَبد نفسه وغليله ، وظن أن قد انتقم من أولياه الله ، ويلمّ النّري لأصداء الله ، فقال مجاهراً بكفره وعظرهاً لشركه :

ليت أشياعي ببندر شهدوا قد تنانا القرم من ساداتكم فأهلوا واستمهلوا فرحاً لشت من خنديف إن لم أنتقم ولكت هماشيم بالملك فنلا

جزَع الحُزْرَج من وقع الأسلّ ومـ ذلنا ميل بدر فـاعتــذلُ ثم قالوا: يـا يزيد لا تُسلُ من بني أحـد مـا كـان فعـلْ خبـر جـاء، ولا وحيّ نـزلُ

هذا هو المروقُ من اللدين، وقول من لا يرجع إلى الله ولا إلى دينه ولا إلى كتابه ولا إلى رسوله، ولا يؤمن بالله ولا بما جاء من عند الله .

ثم مِنْ أغلظ ما انتهك، وأعظم ما اخترم سفكُ دم الحسين بن علىّ وابن فاطمة بنت رسول ا ﴿ وَمَمْ مَا مُوسَلِمُ اللّ موقِعه من رسول ا ( ( ( الله ) الله ) ومعزلته من اللمين والفضل، وشهادة رسول ا ( ( ( الله ) الله الله الله الله أ أهل الجنة، اجتراة على الله، وكثراً بلمينه، وحدارة أرسوله، ومجاهلة أيمترته، واستهانة بحرمته، فكأنما ينتل به ويأهل بيت قوماً من كُفّلاً الهزر الترك واللهلم، لا نخاف من الله نقمةً، ولا يرقب منه مسطوة، فبتر الله عمرة، واجتث أصله وفرعه، وسلمه ما تحت يله، وأحدً له من حذابه وعقوبته ما استحدًه من الله بمصبته.

هذا إلى ما كان من بني مُرُوان من تهديل كتاب الله وتعطيل أحكامه وأتحاذ مال الله دُولاً بينهم، ومَمْم بيته واستحلال حوامه، ونصبهم المجانيق طهه، ورميهم ليماد بالنيوان، لا يالون له إحراقاً وإخراباً، ولا حرّم الله منه استباحة وانتهاكاً، وبن لجاً إليه قتادً وتتكيلاً، ولن أنَّمَة للله به إخالة وتشريداً، حتى إذا حُقّت طليهم كلمة العذاب، واستحشّوا من الله الانتقام، وملؤوا الأرضى بالجيثور والعُمْلوان، وهمَّموا عباد الله باللغنم

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٩٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب ٥

والاقتسار، وحلَّت عليهم السخفلة، ونزلت بهم من الله السَّطُوة، أتاح الله لهم من عِثْرة نبيَّه، وأهل ورائته مَن استخلصهم منهم بخلافته؛ مثل ما أتاح الله من أسلافهم المؤمنين وآبائهم المجاهدين لأوائلهم الكافرين، فسفك الله بهم دماهم مرتدين، كما سفك بآباتهم دماء آباء الكفرة المشركين؛ وقطع الله دابر القوم الطالمين، والحمد لله رب العالمين، ومكن الله المستضمفين، وردَّ الله الحق إلى أهله المستحقين، كما قبال جل شبانه: ﴿وَتَرِيدُ أَنْ نَمْنَ عَلَى النَّدِين استُشْجَعُوا فِي الأَرْض وَنَجْمَلُهُمْ أَنَدَةً وَنَجْمِعُهِم الوارِينَ هَذَا،

واعلموا أبيا الناس، أنَّ اله عز وجل إنما أمر ليُطاع، ومثَّل ليتمثَّل، وحكم ليُعَزَل، والزم الاخد بسنة نبيه ﷺ لِتُنْجِع؛ وإن كثيراً مَن ضلَّ فالتوى، وانتقل من أهل الجهالة والسَّفَاه مَنَّ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله؛ وقال الله عزَّ وجلَّ هِخَقَاتِلُوا أئمة الكشرَّهِ؟؟.

فانتهوا معاشر النامن هما يُسخط الله عليكم، وواجعوا ما يرضيه عنكم، وارضوا من الله بما اشتار لكم، والزموا ما أمركم به، وجانبوا ما مهاكم عنه، وأتيعوا الصراط المستقيم، والحجة البيّنة، والسبل الواضحة، وأهل ببت الرحمة، الذين هداكم الله بهم بديئاً، واستنقذكم بهم من الجور والمدّوان أخيراً، وأصاركم إلى الحفض والأمن والعزّ بدواتهم، وشملكم الصلاح في أديانكم ومعايشكم في أيامهم، والعنوا مَنْ لعنه الله ووصوله، وفاوقوا مَنْ لا تنالون القرية من الله إلا بمفارقه.

اللهم العن أبا سفيان بن حرب، ومعاوية ابنه، ويزيد بن معاوية، ومروان بن الحكم وولده؛ اللهم العن أئمة الكفر، وقادة الضلالة، وأعداء الدين، وبجاهدي الرسول، ومغيَّري الأحكام، ومبدَّليِ الكتاب، وسفَّاكِي اللهم الحوام.

اللهم إنا نتبرًا إليك من موالاة أعدائك، ومن الإهماض لاهل معصيتك، كها قلتَ: ﴿لاَ تَجدُ قُومًا يُؤمُّون باللهِ والوم الآخر يُواتُونَ مَنْ حادَ الله ورسولهها؟؟.

يا أيّها الناس، اعرفوا الحقّ تعرفوا أهله، وتأمّلوا سبل الضلالة تعرفوا سابلَها، فإنه إنما بينٌ عن الناس أعماشُم، ويلحقهم بالضلال والصلاح آبازهم؛ فلا يأخذكم في إلله لومة لاتم، ولا يجيلنٌ بكم عن دين الله استهواه منّ يستهويكم وكيدٌ منْ يكيدكم، وطاعة من تُحرجكم طاعته إلى معصية ربّكم.

أيها الناس: بنا هداكم الله، ونحن المستحفظون فيكم أمر الله، ونحن ورثة رسول الله والقائمون بدين الله، فقفوا عناما نقفكم عليه، وانفذوا لما نأمركم به؛ فإنكم ما أطمتم خلفاء الله وإثمة الهدى على سبيل الإيمان والتقوى، وأمير المؤمنين يستعصم الله لكم، ويسأله توفيقكم، ويرغب إلى الله في هدايتكم لرشدكم، وفي حفظ دينه عليكم؛ حتى تلقو به مستحفين طاعته، مستحقين لرحمه، والله حسب أمير المؤمنين فيكم، وعليه توكله، وبالله على ما قلد من أموركم استمانت، ولا حول لأمير المؤمنين ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم.

وكتب أبو القاسم عبيدالله بن سلمان في سنة أربع وثمانين ومائتين.

<sup>(</sup>١) سورة القصص ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ١٢.

<sup>(</sup>٣) سورة المجادلة ٢٢.

وذكر أن حميدالله بن سليمان أحضر يوسف بن يعقوب الفاضي، وأمره أن يُعمل الحيلة في إيطال ما عزم عليه المتضد؛ فمضى يوسف بن يعقوب، فكلم المتضد في ذلك، وقال أنه: يا أمير المؤدنين؛ إني أخاف أن تضطرب العامة، ويكون منها عند سماعها هذا الكتاب حركة. فقال: إن تحركت العامة أو نطقت وضعتُ سيفي فيها، فقال: يا أمير المؤدنين، فيا تصنع بالطالبين الذين هم في كل ناحية يخرجون، ويحلُ إليهم كثير من الناس لفرابتهم من الرسول ومأثرهم؛ وفي هذا الكتاب إطراؤهم، أو كيا قال، وإذا سمع الناس هذا كانوا إليهم أميّل، وكانوا هم أبسط السنة، واثبت حجة منهم اليوم. فأسلك المتضد فلم يردّ عليه جواباً، ولم يأمر في الكتاب بعده بشيء.

وفي يوم الجمعة لأربع عشرة بقيت من رجب منها تسخص جعفر بن بَغلاغز إلى عمرو بن الليث الصفار وهو بنيسابور بخُلع ولواه لولايته على الرئ وهدايا من قبَل المتضد.

وفي هذه السنة لحق بكر بن عبد العزيز بن أبي دُلف بمحمد بن زيد المَلْوِيّ بطبرســــان، فأقـــام بلــر وعبيدالله بن سليمان ينتظران أمرً بكر إلامّ يؤول وهل إصلاح الجبل.

وفيها ـ فيها ذكر ـ تُتِحت من بلاد الروم قرّة، على يد راغب مولى الموفق وابن كلوب، وذلك في يوم لجمعة من رجب.

وفي ليلة الأربعاء لاثنتي عشرة خلت من شعبان . أو ليلة الحميس فيها ذكر ـ ظهر شخص إنسان في يله سيف في دار المعتضد بالثريًّا، فعضى إليه بعض الحدم لينظر ما هو، فضريه الشخص بالسيف ضربة قطع بها منطقته، ووصل السيف إلى بدن الحادم، ورجع الحادم منصرفاً عنه هارياً، ودخل الشخص في زرع في البستان، فتوارى فيه، فطلب باقي ليلته ومن غلد، فلم يوقف له على أثر، فاستوحش المعتشد للملك، وكثر الناس في أمره رجماً بالظنون، حتى قالوا: إنه من الجنّ، ثم عاد هذا الشخص للظهور بعد ذلك مواراً كثيرة، حتى وكل المعتشد بسور داره، وأحكم السور ورأسه، وجعل عليه كالبرابخ؛ لئلا يقع الكلّاب إن رُبعيَ به، وبحىء باللمموص من الحبس ونوظروا في ذلك، وهل يمكن أحد الدخول إليه بقياً وتسلُق.

وفي يوم السبت لشمان بقين من شعبان من هذه السنة، وجُّه كرامة بن مُّرَّ من الكوفة بقوم مقيَّدين، ذكر أنهم من القرامطة، فأقرَّوا على أبي هاشم بن صدقة الكاتب أنه كان يكاتبهم، وأنه أحد رؤساتهم، فقبض على أبي هاشم، وتيَّد وحبس في المطامير.

وفي يوم السبت لسبع خلون من شهر رمضان من هذه السنة جُمع المجانين والمعرّورن، ويُمفيني بهم إلى داد المعتشد في الشخص الذي كان يظهر له، فأشرف المعتشد في الشخص الذي كان يظهر له، فأشرف عليهم؛ فلها راهم صرعت امرأة كانت معهم من المجانين واضطرب، وتكشّفت، فضجر وانصرف عنهم، ووهب لكلّ واحد منهم خسة مواهم من فيا ذكر -وصرفوا. وقد كان وبّه إلى للعرّمين قبل أن يشرف عليهم من يسألهم عن خبر الشخص الذي ظهر له: هل يمكنهم أن يعلموا علمه؟ فذكر قومٌ منهم أنهم يعرّمون على بعض المجانين، فإذا سقط سأل الجنيٌ عن خبر ذلك الشخص وما هو، فلها رأى للرأة التي صُرعت أمر بعموهم.

وفي ذي القعدة منها ورد الخبر من أصبهان، بوثوب الحارث بن عبد العزيز بن أبي دُلف المعروف بأبي ليلي بشفيم الحادم الموكّل كان به فقتله، وكان أخموه عمر بن عبد العزيز بن أبي دلف أخذه فقيّله، وحمله لمل قلعة لأل أبي دلف بالزُزَّ، فحبسه فيها، وكان كلَّ ما لآل أبي دُلف من مال ومتاع نفيس وجوهر في القُلْمة، وشفيع مولاهم موكّل بحفظ ذلك وحفظ القلمة، ومعه جاعة من غلمان عمر وخاصّت، فلما استأمن عمر إلى السلطان، وهرب بكر عاصياً للسلطان بقيت القلمة بما فيها في يد شفيع، فكلَّمه أبر ليلي في إطلاقه قابي، وقال: لا أفعل فيك وفيها في يدى إلا بما يأموني به عمر.

فلكر عن جارية لأبي ليلي أنها قالت: كان مع أبي ليلي في الحبس غلامٌ صغير يخدُّمه، وآخر يخرج ويدخل في حوائجه ولا يبيت عنده، ويبيت عنده الغلام الصغير، فقال أبو ليلي لغلامه الذي يخرج في حوائجه: احتلُّ لي في مِبْرِد تدخله إليَّ، ففعل وأدخله في شيء من طعامه. وكان شفيع الخادم يجيء في كل ليلة إذا أراد أن ينام إلى البيت الذي فيه أبوليل حتى يراه، ثم يقفل عليه باب البيت هو بينه ويمضى فينام، وتحت فراشه سيف مسلول. وكان أبو ليلي قد سأل أن تُدخَل إليه جارية، فادخِلت إليه جارية حدَّثة السنِّ، فذكر عن ذلفاء جارية أن ليلي عن هذه الجارية أنها قالت: بَرَّدَ أبو ليلي المسمار الذي في القيد ،حتى كان يخرجه من رجله إذا شاء. قالت: وجاء شفيع الخادم عشيَّة من العشايا إلى أبي ليلى، فقعد معه يحدِّثه، فسأله أبو ليلي أن يشرب معه أقداحاً، ففعل، ثم قام الحادم لحاجته. قالت: فأمرني أبوليلي، ففرشتُ فراشه، فجعل عليه ثياباً في موضع الإنسان من الفراش، وغطَّى على الثياب باللَّحاف، وأمرني أن أقعد عند رِجْل الفراش، وقال لي: إذا جاء شفيع لينظر إليَّ ويقفل الباب، فسألك عنَّى فقولي: هو نائم. وخرج أبو ليلي من البيت، فاختفى في جوف فرش ومتاع في صُفَّة فيها باب هذا البيت، وجاء شفيع فنظر إلى الفراش، وسأل الجارية فأخبرتُه أنه قد نام، فأقفل الباب؛ فلمَّا نام الخادم ومَنْ معه في الدار التي في القلعة خرج أبو ليل، فأخذ السيف من تحت فراش شفيع، وشدَّ عليه فقتله، فوثب الغلمان اللَّذِين كانواينامون حوله فزعين، فاعتزلهم أبو ليلي والسيف في يده، وقال لهم: أنا أبو ليل قد قتلتُ شفيعاً، ولئن تقدم إلى منكم أحد لأقتلنُّه وأنتم آمنون؛ فاخرجوا من الدار حتى أكلُّمكم بما أريد، ففتحوا باب القلعة، وخرجوا، وجاء حتى قعد على باب القلعة، واجتمع الناس ممن كان في القلعة، فكلُّمهم ووعدهم الإحسان، وأخذ عليهم الأيمان، فلمَّا أصبح نزل من القَلْعة، ووجُّه إلى الأكراد وأهــل الرَّمــوم، فجمعهم وأعطاهم، وخرج نخالفاً على السلطان. وقيل إن قتله الخادم كان في ليلة السبت لاثنتي عشرة بقيت من ذي المقعدة من هذه السنة، وقيل: إنه ذبح الحادم ذبحاً بسِكين كان أدخلها إليه غلامه، ثم أخذ السيف من تحت فراش الحادم وقام به إلى الغلمان.

وفي هذه السنة \_وهي سنة أربع وثمانين ومائتين \_كان المنجّمون يوعدون الناس يغرق أكثر الأقاليم، وأنَّ إقليم بابل لا يسلم منه إلا اليسير، وأنَّ ذلك يكون بكثرة الأمطار وزيادة المياه في الأنهار والعيون والآبار، فقحط الناس فيها فلم يروَّ المهما من المطر إلا اليسير، وغارت المياه في الأنهار، والعيون والآبار، حتى احتاج الناس إلى الاستسقاء فاستسقوا بهنداد مرات.

ولليلة بقيت من ذي الحجة من هذه السنة كانت فيها ذكر وقعة بين عيسى النُوشري وبين أبي ليل بن عبد العزيز بن أبي دلف، وذلك يوم الحديس دون أصبهان بفرسخين، فأصاب أبا ليل سهم في حلقه ـ فيها لـتور فنحره، فسقط عن دابّته، وانهزم أصحابه، وأنجذ رأسه فحُجل إلى أصبهان.

وحجٌ بالناس في هذه السنة محمد بن عبدالله بن داود الهاشميّ المعروف بأترجُّة.

سة ١٨٧ .....

#### ثم دخلت سنة خس وثمانين وماثين ذكر الخبر عاكان نبها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من قطع صالح بن تمدك الطائق في جماعة من طَقيء هل الحاجج بالإجفر يوم الاربعاء لاثنتي عشرة بقَيْت من المحرم ، فحاربه الجنيَّ الكبير، ، وهو أمير القافلة ، فظفر الاعراب بالقافلة ؛ فاخطوا ما كان فيها من الاموال والتُجارات ، وأخذوا جماعة من النَّساء الحرائز والممالك . وقبل إنَّ الذي أخذوا من الناس بقيمة ألفي ألف دينار .

ولسبع بقين من المحرم منها تُمرىء هل جماعة من حلجّ خُواسان في دار المعتفد بتولية عمرو بن الليث الصّفّار ما وراء نهر بلخ ، وهزل إسماعيل بن أحمدعته .

ولخمس خلون من صفر منها ورد مدينة السلام وصيف كامه مع جماعة من القوّاد من قِبَل بـــدر مولى المعتضد وعبيد الله بن سليمان من الجبل، معهم رأس الحارث بن عبد العزيز بن أبي المعروف بابي ليلل، فمضوا به إلى دار المعتضد بالثريًّا ، فاستوهبه أخوه فوهبه ، واستأذنه في دفته فأذن له ، وخلع على عمر بن عبد العزيز في هذا اليوم وعلى جماعة من القواد القادمين .

وفيها - فيها ذكر - كتب صاحب البريد من الكوفة ، يذكر أن ربحاً صفراه ارتفعت بنواحي الكوفة في ليلة لأحد لعشر بقين من شهر ربيع الأول ، فلم تزل إلى وقت صلاة المغرب ، ثم استحالت سوداة ، فلم يزل الناس في نضرع إلىالله . وأنَّ السياء مطرت بعقب ذلك مطراً شديداً برعود هائلة ويروق متصلة ، ثم سقط بعد ساحة بقرية تعرف بأحد أباذ ونواحيها حجارة بيضى وسود هختلفة الألوان ، في أوساطها ضَغَطة شبه أفهار العطارين ، فأنفذ منها حَجَراً ، فأخوج إلى المعاوين والناس حتى رأوه .

ولتسع بَقِين منه شخص ابن الإخشاد أسيراً على طَرَسوس من بعداد مع النَّفر الذين كانوا قدموا منها يسألون أن يُولَى عليهم وال<sub>ه</sub> .

وخرج أيضاً في هذا اليوم من بغداد فاتك مولى المعتضد للنُّطر في أمور العمَّال بالموصل وديار ربيعة وديار مضر والتغور الشَّامية والجزرية وإصلاح الأمور بها إلى ما كان يتقلده من أعمال البريد بهذه النواحي .

و في هذه السنة ورد الحبر ـ فيها ذكر ـ من البصرة أن ريحًا ارتفعت بها بعد صلاة الجمعة لخمس بقين من شهر ربيع الأول صفراء ، ثم استحالت خضراء ثم سوداء ، ثم تتابعت الأمطار بما لم بروًا مثلها ، ثم وقع بردً كبار كان وزن البَرَدة الواحدة مائة وخمسين درهماً ـ فيها قبل ـ وأن الربح أقلعت من خر الحسين خمسمائة نخلة

وأكثر، ومن نهر معقل مائة نخلة عددًا.

وفيها كانت وفاة الخليل بن ريمال بحلُوان .

ولخيمس خطيرن من مجادى الاخوة ورد الحمير هل السلطان أن بكر بن عبد العمزيز بن أبي دُلف تُــوُقيُّ بطيرستان من علّة أصابته ، ودنن هنالك . فاعطى الذي جاء بالحبر - فيها ذكر - ألف دينار .

وفيها ولى المتضد محمد بن أبي الساج أهمال أَذَرَبيجان وأومينية ، وكان قد تغلّب عليها وخالف ، وبعث إليه بخلم ومحلان .

وفيها ورد الحبر لثلاث علمُون من شعبان أنَّ راهباً الحادم مولى الموثّق غزا في البحر ، فأظفره الله مجراكب كثيرة ، ويجميع مَنْ فيها من الرَّوم ، فضرب أعناق ثلاثة آلاف من الرَّوم اللّذين كانوا في المراكب ، وأحرق المراكب ، وعجم حصوناً كثيرة من حصون الروم ، وانصرفوا صالمين .

ولي ذي الحجَّة منها ورد الحبر بوفاة أحمد بن عيسى بن شيْخ وقيام ابنه محمد بن أحمد بن عيسى بما كان في يد ابيه بآمد ، وما يليها على سبيل التخلب .

ولإحدى عشرة بقيت من ذي الحجة منها خرج المعتضد من بغداد قاصداً إلى آبيد ، وخرج معه ابنه أبو عمد والفتراد والغذاءان ، واستخلف ببغداد صالحاً الامين الحاجب ، وقلّده النَظر في المظالم وأمر الجسرين وغير ذلك .

وفيها وبجه هارون بن خارويه بن أحمد بن طولون ومن معه من قواد المصريين إلى المتخدد وضيف قاطرميز ، يسألونه مقاطعتهم هما في أيديهم من مصر والشأم ، وأجرى هارون على ما كان يجري عليه أبوه ، قلقم وصيف بغداد ، فرد المتضد ، ووجّه معه عبدالله بن الفتح لينسافههم برسائل ، ويشترط عليهم شروطاً ، فخرجا لللك في آخر هذه السنة .

وفيها غزا ابن الأعشاد بأهل طَرَسُوس وغيرهم في ذي الحجة ، وبلغ سَلَنْدُو . وفتيح عليه ، وكمان انصرافه إلى طرسوس في سنة ست وثمانين ومائتين .

وحجّ بالناس في هذه السنة محمد بن عبدالله بن داود الهاشميّ .

## ثم دخلت سنة ست وثمانين وماثنين ذكر الخبر ما كان فيها من الأحداث الجليلة

فمن ذلك ما كان من توجيه محمد بن أبي الساج ابنه المعروف بأبي المسافر إلى بغداد رهينةً بما ضمن للسلطان من الطاعة والمناصدة . فقدم ـ فيها ذكر ـ بيرم الثلاثاء ، لسبع خلّون من المحرّم منها ، معه هدايا من الدوابّ والمتاع وغير ذلك ، والمعتضد يومثذ فالب عن بغداد .

وفي شهر ربيع الأخر منها ورد الحبر أن المتضد بالله وصل إلى آبد ، فأناخ بجنده عليها . وألهلق محمد بن أحمد بن عيسى بن شيخ عليه أبواب مدينة آبد ، وهل من فيها من أشياعه . فغرق المنتضد جيوشه حوفا وحاصروهم . وذلك لأبام يقيتُ من شهر ربيع الأول ، ثم جرت بينهم حروب ، ونيسب عليهم المجانيق ، ونُصب أهل آبد عل سودهم المجانيق ، وترامؤابها .

وفي يوم السبت لإحدى عشرة بقيت من جمادى الأولى وتجه عمد بن أحمد بن عسمى إلى للمتضد يطلب لنفسه ولاهاد ولاهل آميد الأمان ، فلجابه إلى ذلك ، فخرج محمد بن أحمد بن عيسى في هذا اليوم ومن معه من أصبحابه وأولياته فوصلوا إلى المتضد ، فخلع عليه وعلى رؤساه أصبحابه ، وانصرفوا إلى مضرب قد أهد لهم ، وتحول الممتضد من عسكره إلى منازل ابن عيسى بن شيخ ودوره ، وكتب بذلك كتاباً إلى مدينة السّلام مؤرّخاً يهوم الأحد لعشر بقين من جمادى الأولى ، ولحمس بقين من جمادى الأولى منها ورد الكتاب من المعتضد بفتحه آمد إلى مدينة السلام ، وقرىء على المذير بالجامع .

وفيها انصرف حبدالله بن الفتح الى المعتضد وهو مقيم بآبد من مصر بأجوية كُتبه إلى هارون بن خارويه ، وأعلمه أنّ هارون قد بدل أن يسلّم أعمال قِنسرين والعواصم ، ويحمل إلى بيت المال ببغداد في كلّ سنة أربعمالة ألف وخسين الف دينار ، وإنه يسأل أن يجلّد له ولاية على مصر والشأم ، وأن يوبّحه المعتضد بخام من خدمه إليه بذلك ، فأجابه إلى ما سأل ، وأنفذ إليه بدراً القدامي وعبدالله بن الفتح بالولاية والحلم ، فخرجا من آبد إلى مصر بذلك ، وتسلم عمّال المتضد أعمال قِنسرين والمواصم من أصحاب هارون في جُدادى الآخرة . ثم ارتحل منها يوم السّبت لسبع بقين منها نحو الرّقة ، وخلف ابنه علياً بآبد مع جيوش ضمّهم أبي لفسط الناحية وأعمال قيسرين والمواصم وديار ربيعة وديار مُضر. وكانت كاتب علي بن المعتضد يومثا. الحسين بن عمر النصرائي ، وقلد الحسين بن عمرو النظر في أمور هذه النواحي ومكاتبة العمّال بها ، وأمر المتضد بهم صور آبد فهد .

وفيها وافتْ هديَّة عمرو بن الليث الصفَّار من نيسابور إلى بغداد ، فكان مبلغ المال الذي وجُّهه أربعة

آلاف درهم ، وعشرين من الدوات ، بسروج ربُخم علاة مغرّقة ومائة وخمسين دابة بجلال مشهّرة وكسوة وطيب وبُزاة ، وذلك في يوم الحديس لثمان بقين من جمادى الأخرة .

وفي هذه السنة ظهر رجل من القرامطة يعرف بأبي سعيد الجنّائي بالبحرين ، فاجتمع إليه جماعة من الأحراب والقرامطة ، وكان خورجه ـ فيها ذُكر ـ في أول هذه السنة ، وكنر أصبحابه في جمادى الآخرة ، وقويّن أمره ، فقتل أمره ، فقتل من أهل القرى ، ثم صلا إلى موضع يقال له القطيف ، بينه وبين البصرة مراحل ، فقتل من جها . وذكر أنه يريد البصرة ، فكتب أحمد بن محمد بن يجمي الوائقيّ ـ وكان يتقلّد معاون البصرة وكور دجلة في ذلك الوقت ـ إلى السلطان بما أشمل به من عزّم هؤلاء القرامطة ، فكتب إليه وإلى محمد بن هضم المثوليً علم المقرقة ، فكتب اليه وإلى عمد بن هضم المثوليً أحمال المشادقات والخراج والفسيّاع بها ، في عمل سور على البصرة ، فقدّوت النفقة على ذلك أربعة عشر ألف ويناد ، فأمر بالإنفاق عليه فيني .

وفي رجب من هذه السنة صار إلى الانبار جاهة من أعراب بهي تُشيئان ، فأهاروا على القرى ، وقتلوا من الحوا من الناس ، واستاقوا الموافق بها ، فلم المقوم من الناس ، واستاقوا الموافق بها ، فلم يُطقهم ، فكتب إلى السلطان يخبره بهامورهم ، فوجّه من مدينة السلام نفيساً المولدي والحد بن عجمد الأرتبعي أعلقهم بن عجمد الأرتبعي والمنظقر بن حاج مدالاً وتبعير المناسبة به من المناسبة به من المناسبة به وقتلوا اصحابيم وفرق اكترهم في الفرات ، وتفرقوا ، فورد كتاب ابن حاج يوم الانبار ، في مورد كتاب ابن حاج يوم الانبن من من مرحب بخير هذه الوقعة وهرق الاهراب إياهم ، فاقام الأحراب يعيشون في الناحية ، ويتفرقوا المناسبة بن عميرو الفتوي ويتفرقوان القرى ، فكتب إلى المتفد بخيرهم، فوجه إليهم لتناهم من الرقة العباس بن عميرو الفتوي وضفياً الاكتراث بعين من موضعهم من سواد الأنبار ، وتوجههما نحو عين النّمر ، ودخل القواد الأنبار ، وتوجههما نحو عين النّمر ، ودخل القواد الأنبار ، ومناسبة بمن الحراب بعين التمر ودخل القواد الأنبار ، وتوجههما نحو عين النّمر ، ودخل القواد الأنبار ، ومناسبة بها ، وعث الأعراب بعين التُمر ونواحي الكوفة ؛ مثل عيثهم بنواحي الأنبار ، وذلك بقية شعبان وشهر وحفل القواد الأنبار ، وهناب و مثل عنهم بنواحي الأنبار ، وذلك بهذا من وذلك بهذا لهذا به بناسبة من الشهر ونواحي الأنبار ، وذلك بهذا حيثهم بنواحي الأنبار ، وذلك بهذا عيثهم بنواحي الأنبار ، وذلك بهذب ورسلة وهذا و مثال ورسلة والمهر و مثال المناسبة بالمناسبة بالمناسبة بناسبة بناسبة بناسبة بناسبة بالمناسبة بالمناسبة بناسبة بالمناسبة بناسبة بما النواء به بنا الشهر ونواحي الأنبار ، وتوجهوا نحو مثال المناسبة بالمناسبة بالمناسبة بالمناسبة بالمناسبة بالمناسبة بناسبة بالمناسبة بالمناسبة با مناسبة بالمناسبة بهذا بالمناسبة بالمناسبة

وفيها وجَّه المعتضد إلى رافب مولى أبي أحمد وهو بَعَلرسُوس ، يأمره بالمصير إليه بالزَّقة ، فصار إليه وهو بها ، فالمَّا وصل إليه تركه في عسكره يوماً ثم أخله من الفد فحيسه ، وأخذ جميع ما كان معه ، وورد الخبر بذلك مدينة السلام يوم الاثنين لتسع خلون من شعبان ، ثم مات راغب بعد أيام ، وقُبض على مكنون غلام راغب وعلى أصمحابه ، وأخذ ماله بقرَّسُوس يوم الثلاثاء لستَّ يَقين من رجب ، وكان المتولِّي أخذهم ابن الإخشاد .

ولعشر بَقِين من شهر رمضان منها وجّه المعتضد مؤتساً الخازن إلى الأعراب بنواحي الكوفة وعين النَّهر ، وضمّ إليه العباس بن عمرو وخفيفاً الأذكوتكيتيّ وغيرهما من القوّاد ، فسار مؤتس ومَنْ معه حتى بلغ الموضع المعروف ينينوَى ، فوجد الأعراب قد ارتحلوا عن موضعهم ، ودخل بعضهم إلى برَّيّة طريق مكة ويعضهم إلى برَّية الشاّم ، فأقام بجوضعه أياماً ، ثم شخص إلى مدينة السلام .

و في شوال منها قلّد المعتضد وعبيدالله بن سليمان ديوان المشرق محمد بن داود بن الجراح ، وعُزل عنه أحمد بن محمد بن الفرات ، وقُلّد ديوان المغرب عليّ بن عيسى بن داود بن الجراح ، وعُزل عنه ابن الفرات .

## ثم دخلت سنة سبع وثمانين وماكنين ذكر الحبر عهاكان فيها من الأحداث

لهمن ذلك ما كان من قبض المتضد على عمد بن أحد بن عيسى بن شيخ وعلى جاعة من أهله وتقييده إياهم ، وحبسه لهم في دار ابن طاهر ؛ وذلك أنه صار بعض أقرباته ـ فيها ذكر ـ إلى عبيدالله بن سليمان ، فأهلمه ان عمداً على الهرب في جماعة من أصحابه وأهله ، فكتب بذلك عبيدالله إلى المعتصد ، فكتب إليه المتضد يأمره بالقبض عليه ، فقعل ذلك يوم الأربعاء لأربع عكون من المحرم منها .

وفي هذا الشهر من هذه السنة ورد كتاب أبي الأخر هل السلمان أنَّ طبيًّا تجيمت له ، وحشدوا واستمانوا بَنُ قدروا عليه من الأحراب ، واعترضوا قافلة الحابج ، فواقعوهم لما جاوزوا المعدن منصرفين إلى مدينة السلام من مكة بهضمة هشر ميلاً ، وأقبل إليهم فرسان الأحراب ورجالتهم ومعهم بيوتهم وحرمهم وإبلهم ، وكانت زرجالتهم اكثر من ثلاثة آلاف ، فالتحمت الحرب بينهم ، ولم تزل الحرب بينهم بومهم أجمع ، وهو يوم الحديث الثلاث بدين من ذي الحجيمة ، فلها جنهم المليل باينوهم ؛ فلم المسيحوا خادوهم الحرب غداة بوم الجمعة إلى حين التصاف النهار ، ثم أنول أنفه النصر على أوليائه وولى الأحراب منهزمين ، فيا اجتمعوا بعد تفرقهم ، وأنه سار هو وجميع الحاج سالمين ، وأنفذ كتابه مع سعيد بن الأصفر بن عبد الأهل ، وهو أحد وجوه بني عمه والمتولي كان للقدن على صالح بن مدرك .

وفي يوم السبت أثلاث بنين من المحرّم وافي أبو الأغرّ مدينة السلام ، وبين يديه رأس صالح بن مدوك ، ورأس جحّش ، ورأس غلام لصالح أسود ، وأربعة أسارى من بني حمّ صالح ، فعضى إلى دار المعتضد ، فعلم عليه ، وهوَّق يطوَّق من ذهب ، وتُصِبت الرؤوس على رأس الجسر الأعلى بالجانب الشرقيّ ، وأدخل الأسدى الطامه .

ولاربع ليال بقين من صفر منها، دخل المعتضد من منتزِّهه بَبَرازِ الرَّوز إلى بغداد، وأمر ببناء قعمر في موضم اختاره من براز الرّرز، فحمل إليه الآلات، وابندأ في حمله .

وفي شهر ربيع الأول منها غُلِظ أمر القرامطة بالبحرين ، فأغاروا على نواحي هَجَر ، وقرب بعضهم من نواحي البصرة ، فكتب اجمد بن عميد بن يجمى الواثقتي يسأل الملدة ، فرجّه إليه في آخر هذا الشهـر بشـاني شَدُوات ، فيها ثلاثمالة رجيل، وأمر المعتضد باختيار جيش لينفله إلى البصرة .

وفي يوم الأحد لعشر علون من شهور ربيع الآخر ، قعد بدر مولى المعتصد في داره ، ونظر في أمور الخاصّة والعامة من الناس والحراج واللمبياع والمعاون .

وفي يوم الانتين لإحدى عشرة خلّت من شهر ربيع الآخر . مات محمد بن عبد الحميد الكاتب المتولي ديوان زمام المشرق والحزب .

وفي يوم الاربعاء لثلاث عشرة خلت منه وئي جعفر بن محمد بن حفص هذا الديوان ، فصار من يومه إلى الديوان وقعد فيه .

وفي شهر ربيع الآخر منها وتى المعتفدُ عبّاسَ بن عمرو الفّنويّ اليمامة والبحرين ومحاربة أبي سعيد الجنّافي ومَنْ مده من القرامطةَ وضمّ إليه رُهاء الفي رجل ، فعسكر العبّاس بالفِركِ أياماً حتى اجتمع اليــه أصحابُه ، ثم مفتى إلى البصرة ، ثم شخص منها إلى البحرين واليمامة .

وفيها فيها ذكر وافي المدتر باب قلمية من طَرَسُوس، فضو أبو ثابت وهو أمير طَرَسُوس بعد موت ابن المنظاد و كان استخلفه حل الملد حين غزا ـ فعات وهو على ذلك ، فبلغ في نفيره إلى نهر الرَّيَّان في طلب المنظرة . فاسرَ أبو ثابت وأصب الناس ؛ فكان ابن كلوب غازياً في درب السلامة ؛ فلمّا قفل من غزاتِه جمع المنابخ من أهل الفنر ليزاضوا بأمير يلي أمورهم ، فاتفق رأيهُم على عليّ بن الأعرافيّ ، فمولّوه أسرهم بعد اختلاف من إدر أن ثابت .

وذكر أن أباء استخلفه ، وجمع جمعاً لمحاربة أهل البلدحق توسّط الأمر ابن كلوب ، فرضي ابن ثابت ، وذلك في شهر ربيع الآخر ، وكان النظل سيتلذ غازياً ببلاد المروم ، فانصرف إلى طُرَسُوس ، وجاء الحبر أن أبا نابت خُمل إلى القسطنطينية من حصن تُونيّة ، ومعه جاعة من للسلمين .

وفي شهر ربيع الآخر مات إسحاق بن أيوب الذي كان إليه المعاون بديار ربيعة ، فقلًد ما كـان إليه عبدالله بن الهيثم بن عبدالله بن المعتمر .

وفي يوم الاربعاء لحسس بقين من جادى الأولى ، ورد كتاب فيها ذكر - على السلطان بأن إسماحيل بن المعد أمر عمراً السلطان بأن إسماحيل بن المد ، واستباح حسكره ؛ وكان من خبر حمرو وإسماحيل ، أن عمراً سأل السلطان أن يوليه ما وراء اللهر ، فخرج لمحارية إسماعيل بن أحمد ، فكتب إليه إسماعيل بن أحمد : إنسك قد وليت دنيا عريضة ، وإنما في بدك ، واترا في بدك ، واترا في بنا النفر . فأي إجابته إلى فذلك ؛ فلكرك له أمر بهر بلغ وشدة عبوره ، ففال : لو أثماء أن أسكره بيتبر الأموال وأصره لفعات ؛ فلما إلى إلى الجانب المربي ، وجاء عمرو للى ناتمر الله عنه بعم من معه والتناء والذهائين ، وعبر اليهر إلى الجانب الغربي ، وجاء عمرو نرز بأبغ ، واخد إسماعيل عليه الزواحي ، فصار كالمحاصر ، وندم على ما فعل ، وطلب المحاجزة - فيا قبل له بالمعالي عليه ذلك ، فلم يكن بيهيا كثير قتال حتى مُزم عمرو فولي خارباً ، ومرّ بأجمة في طريقه . قبل له إبا أثرب ، فقال لمائمة من معه ، ولم يادي الواع عليه ، وجاء اصحاب فوجلت ، فوقعت أن فروسم ، ولم يكون له في نفسه حيلة ، ومفى من معه ، ولم يلووا عليه ، وبحاء اصحاب إسماعيل ، فاخره أسيراً ، ولما وصل الحبر ألى المنتضد بها كان من أمر عمرو وإسماعيل ، مدح إسماعيل .

وللبلة بقيتُ من جُادى الأولى من هذه السنة ، ورد الحبر على السلطان أن وصيفاً خادم ابن أبي السلج ، هرب من يُزدَّمة ، ومفهى إلى مَلطَية مراخماً لمحمد بن أبي الساج في أصحابه ، وكتب إلى المعتضد يسأله أن يولُّكه الثغور ، ليقوم بها ، فكتب إليه المعتضد يأمره بالمصير إليه ، ووجَّه إليه رشيقاً الحرميّ .

ولسبع خلون من رجب من هذه السنة تُوفَيْتُ ابنة خَمارويه بن أحمد بن طولون ، زوجة المعتضد ، ودفنت داخل قصر الرصافة .

ولعشر خلون من رجب وفد على السلطان ثمالاته أنفس وجههم وصيف خدادم ابن أبي الساج إلى المستخد ، يسأله أن يؤكّيه التغور . ويوجّه إليه الخلع ، فذكر أنّ المعتضد أمر بتقرير الأوسل بالسب الذي من أجله فارق وصيف صاحبه ابن أبي الساج ، وقصد التغور ، فقرَّروا بالضرب ، فذكروا أنه فارقه على مواطأة بينه ويين صاحبه ، على أنه متى صارالى المؤضع الذي هوبه متى لحق به صاحبه ، فصاروا جيماً إلى مُضرَّ وتقلبًا عليها . وشاع ذلك في الناس وتحدثوا به .

ولإحدى عشرةخلَت من رَجِب من هذه السنة وُلَيِّ حامد بن العباس الحراج والضياع بغارس ؛ وكاننا في يد عمرو بن اللّيف الصفار ، ودُفعت كتبه بالولاية إلى أخيه أحمد بن العباس . وكان حامد منهياً بواسط ، لأنه كان يليها وكور دجلة . وكتب إلى عيسى النُّوشريّ وهو بإصبهان بالمعبر إلى فارس والياً على معونتها .

وفي هذه السنة كان خورج العباس بن صمرو القَدَويّ . فيها ذكر .. من البصرة بمن شُمّ إليه من الجند ، مع من مطارقة أن فلقيهم طلائه أيق ومن انضوى إليه من القرامطة ، فلقيتهم طلائه لأبي سميد ، فخلف العباس سواقه ، وسار نحوهم ، فلقيّ الباسعيد ومَنْ معه مساه ، فتناوشوا القنال ، ثم حجز ينهم الليل ، فانصرف كلّ فريق منها إلى موضمهم . فلمّ كان الليل انصرف من كان مع العباس من أصراب بهي ضبّة ديكانوا زهاه ثلاثمائة . إلى البصرة ، ثم تهمهم مكلّوة اليصرة . فلما أصبح العباس غادى القرامظة الحرب ، فاقتدلوا قتالاً شديداً ، ثم إنّ صاحب مسرة العباس . وهو نجاح غلام أحمد بن عيسى بن شيخ - حل أي جامة من أصحابه أهاه مائة رجل على مينة أبي سعيد ، فوقلًوا فيهم ، فقتل وجيمً من معه ، وحَمَل الجنّائي . فوصل الجنّائي من أصحاب العباس ، وأسر من أصحاب ذُهاه سبعمائة رجل ، واحتوى الجنّائي من كان أسر من أصحاب العباس ، فقتلهم جيماً ، ثم أسر بحطب فطرح عليهم ، وأستوى أمد قد ..

وكانت هذه الوقعة ـ فيها ذكر ـ في آخر رجب ، وورد خبرها بغداد لأربع خلون من شعبان .

وفيها - فيها ذكر - صدار الجنّائيّ إلى هَجَر ، فلدخلها وآمن أهلها ، وذلك بعد منصرفه من وقعة العباس ، وانصرف فَلُّ الصحاب العباس بن عمرو يويدون البصرة ، ولم يكن أفلت منهم إلاّ القلل بغير أزواد ولا كساً ، فخرج إليهم من البصرة جماعة بنحو من أربعمائة واصلة ، عليها الأطعمة والكسا والماء ، فخرج عليهم - فيها ذكر - بنو أسد ، فأخذوا تلك الرواحل بما عليها ، وقتلوا جماعة بمن كان مع تلك الرواحل ومن أفلت من أصحاب العبّاس؛ وذلك في شهر رمضان؛ فاضطربت البصرة لذلك اضطراباً شديداً وهمُّوا بالانتقال عنها ، فمنعهم أحمد بن عمد الواثقيّ الموليّ لماونها من ذلك، وتخوّفوا هجوم القرامطة عليهم .

ولثمان خَلُون من شهر رمضان منها فيها ذكر وردت خريطة على السلطان من الأبَّلَة بموافاة العباس بن همرو في مركب من مراكب البحر ، وإن أبا سعيد الجنابيّ أطلقه وخادماً له . ولإحدى عشرة خلت من شهو ومضان ، وافى العباس بن عصو ومدينة السلام ، وصار إلى دار المعتضد بالقريعا ، فذكر أنه يقي عند الجنّايل الياماً بعد الوقعة ، ثم دعا به ، فقال له : اتحبّ أن اطلقك ؟ قال : نعم ، قال : امض وعرف الذي وجّه بك إليّ ما رأيت ، وحمله على رواحل . وضمّ اليه رجالاً من أصحابه ، وحمّلهم ما يختاجون إليه من الزاد ولماله ، وأمر الرجال الذين وجههم معه أن يردّده إلى مأمنه ، فساروا به حتى وصل إلى بعض السواحل ، فصادف به مركباً ، فحمله ، فصار إلى الأبلّة ، فخلع عليه المتضد وصوفه إلى منزله .

وفي يوم الحديس لإحدى عشرة خلتُ من شوال ارتحل المعتضد من مَضْرَبه بباب الشمَاسية في طلب وصيف خلام ابن أبي الساح ، وكتم ذلك ، وأظهر أنه يريد ناحية ديار مُضَرَّ .

وفي يوم الجمعة لاتنتي عشرة خلت منه، ورد الحبر ـ فيها ذكر ـ على السلطان أن القرامطة بالسواد من أهل بُحبُّلاء وثبوا بواليهم بدر غلام الطائي ، فقتلوا من المسلمين جمعاً فيهم النساء والصبيبان ، وأحرقموا المنازل .

ولاربع هشرة خلت من في القعلة نزل المنتضد كنيسة السرداء في طلب وصيف الحادم ، فأقام بها يرم الاثنين والخلافاء والاربعاء من في القعلة الناس، وأراد الرحيل في طريق المسيعة ، فأتته العيون أن الحادم يوند عين فرية . هسالم عن أقصر الطريق إلى عين زرية . فقطعوا به يوند عين فرية أخسس لسبع هشرة خلت من ذي القعلة ، فقدم ابنه عليًا ومعه الحسن بن علي كوره ، وأتبعه جعفوا بن يعقى المستويد عين أنه ونس الحادم ، ثم مؤنس الحادم ، ثم مؤنس الحادم أعمد بن كم شهور ، ثم أتبع جعفراً عمد بن كم شهور ، ثم أتبع جعفراً عمد بن كم شهور ، ثم أتبع جعفراً عمد بن كم شهور ، في تربعين أزرية ، وضرب له بها مضرب ، وخلف با خطيفاً المستويد المستويد ، في الدول القواد ، فلها كان بعد صلاة العصر جادته البشارات المستويد المستويد المستويد المستويد ، وسالم بالمناود المستويد ويوند الحادم ، والمويد بالمستويد ، والمر ببلك الأصحاب الحادم والذاد في العسكر ببرادة اللمة عن وجد في رحله شيء من بب عسكر الحادم ، ولم يوند على أصحابه ، فرد الناس على كثير منهم ما انتهبوا من عسكرهم ، وكانت الوقعة وأسر وصيف الحادم - فيا قبل الشعاس لثلاث عشرة بنيت من في القعلة ، وكان من الهوم الذي ارتحل المتضد فيه من مضربه بها الشعاسية إلى أن قبض على الحادم صنة وثلاثون يوماً .

ولما قبض المعتمد على الحادم انصرف فيها ذكر - إلى عين زربة ، فأقام بها يومين ، فلمّا كان في صبيحة التنالث ، اجتمع إليه أهل عين زربة ، وسألوه أن يرحل عنهم لفين الميرة ببلدهم ، فوحل عنها في اليحم الثالث ، فنزل المسيّصة بجميع حساكره إلا أبا الاغر خليفة بن المبارك ، فإنه كان وجّهه لياعد على الحادم الطريق لثلا يصبر إلى مرغش وناحية مُلطية ، وكان الحادم قد أنفذ عياله وهيال أصحابه إلى مرغش والمحتفد من الأمان ، وما أمر بردّه عليهم من أمتمتهم ، أصحاب الحادم المدين كان وجّهه ألم من المعتفد من الأمان ، وما أمر بردّه عليهم من أمتمتهم ، فلحقوا بعسكر المعتفد داخلين في أمانه ، وكان نزول المعتفد بالمشيّصة - فيا قبل - يوم الأحد لعشر بقين من نها المعمر إليه ، فأقبلوا إليه منهم نهي المعمد الله عنهم عنه المعمد المنافق عنه عنهم هؤلاء معهم ، فحيس هؤلاء مع أطلق وكان أن وطائق أكثرهم . فحمل المنافق حسبه معه إلى بغداد ، وكان قد وجد عليهم لأنهم - فياذكر - كانوا

كاتبوا وصيفًا الحادم ، وأمر المعتضد بإحراق جميع المراكب البحرية التي كان المسلمون يضرون فيها وجميع آلاتها .

وذكر أن دميانة خلام بازمان هو الذي أشار عليه لذي كان في نفسه على أهل طرسوس ، فأحرق ذلك كله ، وكان في المراكب نحو من خمسين مركباً قديماً قد انفقى عليها أموال جليلة لا يُعمل مثلها في هذا الوقت فأحرفت ، فأضر ذلك بالمسلمين ، وكسر ذلك في اعضادهم ، وقوي به الووم ، وأبنوا أن يُعزو أي البحر . وقلد المعتضد الحسن بن علي كورة الثغور الشاسة بمسألة من أهل المنفور واجتماع كلمتهم عليه ، ورصل المعتضد - فيها قبل - من المصيصة فنزل فُندَى الحسين ، ثم الإسكندوية ، ثم بتُراس ثم انطاكية ، لليلين علتا من ذي الحبة . فأقام بها إلى أن نحر . ويكرفي ثاني النحر بالرسيل ، فنزل أرتاح ثم الأثارب ثم حلب ، فألما بها يومين ، ثم رحل إلى الناعورة ، ثم إلى شحاف وصفين هناك في الجانب الجزوي ، ويهتمال المؤمنين علي من أبي طالب رضمي الله عنه في الجانب الآخر ، ثم إلى يالس ، ثم إلى قوسر ، ثم إلى بطن دامان ، ثم إلى الرقة ، فدخلها لثمان بقين من ذي الحبجة ، فأقام بها إلى أن بقن ليلتان منه .

ولخمس بقين من شوَّال ورد الحبر على السلطان بأن محمد بن زيد العلويُّ قتِل .

#### ذكر الحبر عن سبب مقتله :

ذُكر أن محمد بن زيد خرج لما اتصل به الحبر عن أسر إسماعيل بن أحمد عمرو بن الليت في جيش كثيف نحو خراسان ، طامعاً فيها ، ظناً منه أن إسماعيل بن أحمد لا يتجاوز عمله الذي كان يتولاًه أيام ولاية عمرو بن 
الليث الصفار خراسان ، وأنه لا دافع له عن خراسان ، إذ كان عمرو قد أسر ، ولا عامل للسلطان به ، فلها 
صار إلى جُرجان واستقرّ به ، كتب إليه يسأله الرجوع إلى طبرستان ، وترك جرجان له ، فلي ذلك عليه ابن 
زيد ، فندب إسماعيل - فيها ذكر في - خليفة كان لرافع بن هرثمة أيام ولاية رافع خراسان يُدعى محمد بن 
زيد ، فندب إسماعيل - فيها ذكر في - خليفة كان لرافع بن هرثمة أيام ولاية رافع خراسان يُدعى محمد بن 
هارون ، خوب محمد بن زيد ، فانتلب له ، فضم إليه جماً كثيراً من رجاله وجنده ، ووجهه إلى ابن زيد 
خربه ، فشخص محمد بن هارون نحو ابن زيد ، فالتقيا على باب جُرجان ، فاقتناوا قتالاً شديداً ، فالهزم 
حسكر محمد بن هارون .

ثم إن محمد بن هارون رجع ، وقد انتفضت صفوف العَلويّ ، فانهزم حسكر محمد بن زيد ، وولُّواً هاريين ، ولُّيل منهم ـ فيها ذكر ـ بشر كثير ، وأصابت ابن زيد ضربات ، وأمر ابنه زيد ، وحوى محمد بن هارون حسكره وما كان فيه . ثم مات محمد بن زيد بعد هذه الوقعة بأيام من الشَّربات كانت فيه ، فلُــفن على باب جرجان ، وحُمل ابنه زيد إلى إسماعيل بن أحمد ، وشخص محمد بن هارون إلى طبرستان .

وفي يوم السبت لاثنتي عشرة خلت من ذي القعدة أوقع بدر غلام الطائعيّ بالقرامطة على هُرَّة منهم ينواحي روذميستان وغيرها ، فقتَل منهم . فيها ذكر . مقتلة عظيمة ، ثم تركهم خوفاً على السّواد أن يخرب ، إذ كانوا فلاحيه وعماله ، وطلب رؤساءهم في أماكنهم ، فقتل مَنْ ظفر به منهم ؛ وكان السلطان قد قوَّى بدراً بجماعة من جنده وظلمانه يسبيهم للحدث الذي كان منهم .

وحجَّ بالناس في هذه السنة محمد بن عبدالله بن داود .

#### ثم دخلت سنة ثمان وثمانين وماثنين ذكر الحبر حماكان فيه من الأحداث

همن ذلك ما كان من ورود الحبر على السلطان ـ فيها ذكر ـ بوقوع الوياء بأذربيجان، فمات منه خلّق كثير إنى أن فقد الناس ما يكفّنون به المرق، فكفّنوا في الأكسية واللبود، ثم صاروا إلى أن لم يجدوا مَن يدفن الموق، فكانوا يتركونهم مطروحين في الطرق.

وفيها دخل أصحاب طاهر بن عمد بن عموو بن الليث فارس، وأخرجوا منها عمّال السلطان، وذلك الاثنى عشرة بقيت من صغر منها.

وفيها تُولِيَّ عمد بن أبي السلح الملقب بأفشين بأذريبجان، فلجتمع غلمانه وجاهة من أصحابه، فأمّروا عليهم دورداد بن محمد، واعترضم يوسف بن أبي الساج على الخلاف لهم.

وللهانين بقيتا من شهو ربيع الأخر ورد كتاب صاحب البريد بالأهواز، يذكر فيه أن أصحاب طاهر بن محمد بن عموو بن الليث صاروا إلى سَنيل بريدون الأهواز .

وفي أول جلدى الأولى أهنل عمرُو بن الليث عبدُ الله بن الفتح ــ الموجّد كان إلى إسماعيل بن أحمد ــ بغداد وأشناس خلام إسماعيل بن أحمد . وذّكر لي أنّ إسماعيل بن أحمد خيّره بين المقام عنده أسيراً وبين توجيهه إلى باب أمر المؤمنين، فاختار توجيه فوجّه.

وللبلتين خَلَتا من جمادى الآخرة، ورد. فيها ذُكور كتاب صاحب بريد الأهواز منها، يذكر أن كتاب إسماعيل بن أحمد ورد على طاهر بن محمد بن عمور يعلمه أن السلطان ولأه سجستان، وأمره بالخروج إليها، وأنه خارج إليه إلى فارس ليوقع به، ثم ينصرف إلى سجستان، وأنَّ طاهراً خرج لذلك، وكتب إلى ابن عمّه وكان مقياً بارّجان في صحكره يأمره بالانصراف إليه إلى فارس بمن معه.

وفيها ولى المعتضد مولاه بدراً فارس، وأمره بالشخوص إليها لما بلغه من تغلّب طاهر بن محمد عليها، وخلع عليه لتسع خلون من جمادى الآخرة، وضمّ إليه جماعةً من القوّاد، فشخص في جيش عظيم من الجند والمفلمان.

ولعشر خلؤن من جمادى الأخوة منها خرج عبد الله بن الفتح وأشناس غلام إسماعيل إلى إسماعيل بن أحمد بن سامان بخليم من المتضد خَمَلها إليه وبيَدَنة وتاج وسيف من ذهب، مركّب عل جميع ذلك جوهر

وبيدايا وثلاثة آلاف ألف درهم، يفرّقها في جيش من جيوش تُحراسان، يوبُّعه إلى سِجِسْتان لحرب مَنْ بها من أصحاب طاهر بن محمد بن عمرو.

وقد قبل: إن المال الذي وجَّهه إليه المحضد كان عشرة آلاف ألف درهم، وجَّه ببعض ذلك من بغداد، وكتب ببانيه على عمَّال الجبل، وأمِرُوا أن يدفعوه إلى الرُّسل.

و في رجب منها وصل بدر مولى المتضدليل ما قرب من أرض فارس فتنحّى عنها مَنْ كان جا من أسباب طاهر بن عمد بن عمرو، فلخلها أصحاب بدر، وجبى عمّالُه الحراج بها.

وللبلتين خُلتًا من شهر رمضان منها، ذكر أن كتاب صبّح بن حابّج عامل مكة ورد يذكر فيه أن بني يعفر اوقعوا برجل كان تغلّب على صنعاء، وذكر أنه علويّ وأنهم هزموه، فلجأ إلى مدينة تحصّن بها، فصاروا إليه فاوقعوا به، فهزموه أيضاً، واسروا ابناً له، وأفلت هوفي نحو من خمسين نفساً، ودخل بنو يعفر صنعاه وخطبوا سا للمعتفد.

وفيها أوقع يوسف بن أبي الساج وهو في تفريسير بابن أخيه ديوداد بن محمد، ومعه جيش أبيه محمد بن أبي الساج، فهرب عسكوه، فبقي ديوداد في جماعة قليلة، فعرض عليه يوسف المقام معه، فأبي وأخذ طويق الموسل فواقى بغداد يوم الحميس لسبع بَقِين من شهر رمضان من هله السنة، فكانت الوقعة بينهما بناحية أذّ سحان.

وفيها غزا نزار بن محمد عامل الحسن بن على كورة الصائفة، ففتح حصوناً كثيرة للزّوم، وأدخل غَرْسُوس مائة عِلْج وَنَيْفاً وستين عِلْجاً من القوامسة والشمامسة وصلباناً كثيراً وأعلاماً لهم، فوجَهها كوره إلى مذاد.

ولاثنتي عشرة خلتُ من ذي الحيَّة وردت كتب التجار من الرَّقة أن الرَّرِم وافتُ في مراكب كثيرة، وجاه قوم منهم على الظهر إلى ناحية كيِّسُون، فاستاقوا من المسلمين أكثر من خمسة عشر ألف إنسان؛ ما بين رجل وامرأة وصبيّ، فمضوا بهم، وأخلوا فيهم قوماً من أهل اللمة.

وفيها قرب أصحاب أي سعيد الجنائي من البصرة، واشتذَ يَجْزِع أهل البصرة منهم حتى هُوا يالهرب منها والنقلة صناء فدنعهم من ذلك والبهم.

وفي آخر فني الحبّمة منها قُبِل وصيف خادم ابن أبي السلج، فحمِلت جثته فصلبت بالجانب الشرقيّ، وقبل إنه مات ولم يقتَل، فلما مات احتَّزُ رأسه.

وحجّ بالناس فيها هارون بن محمد المكني أبا بكر.

# ثم دخلت سنة تسع وثمانين ومائتين

## ذكر الحبر عن الكائن فيها من الأمور

فمن ذلك ما كان من انتشار القرامطة بسَوَاد الكوفة، فَوَجَه اليهم شبل غلام أحمد بن عمد الطائق، وتُقدّم البه في طلبهم، وأخد بن عمد الطائق، وتُقدّم البه في طلبهم، وأخد من ظفر به منهم وحملهم الى باب السلطان. وتُقدّر برئيس لهم يُعرف بابن أبي فوارس، فيرجّه بهم معهم، فدعا به المعتضد لثمان بغيرًا من المحرّم، فسامله، ثم أمر به فقالمت أفسواسه، ثم خُمِع بمَدّ إحدى يديه فيها ذكر ببكرة، وعُلَق في الأخرى صخرة، وتُدوّ على الما تلك من نصف المهار للهرب، ثم تُعلق بنها المؤمّر، عنده، وصلِب بالجانب الشرقيّ، ثم حملت جثته بعد أيام إلى الياسرية، فصّلب مع من صُلب هناك من القرامطة.

وللبلتين تُمكّنا من شهر ربيع الأول، أخرج منْ كانت له دار وحانوت بباب الشماسيّة عن داره وحانوته، وقبل لهم: خلوا أتفاصكم واخرجوا؛ وذلك أنَّ المتضد كان قد قدّر أن يبنيّ الضعد داراً يسكنها، فخط موضع السور، وحفر بعضه، وابتدأ في بناء دِكَّة على دِجْلة، كان المعتضد أمر ببنائها لينتقل فيقيم فيها إلى أن يفرَّعُ من بناء الدار والقصر.

وفي ربيح الآخر منها في لبلة الأمير تُوفي المتضد، فلها كان في صبيحتها أحضر دار السلطان يوصف بن يعقوب وأبو خازم عبد الحميد بن عبد العزيز وأبو عمر عمد بن يوسف بن يعقوب، وحضر الصلاة عليه الوزير القاسم بن عبيد الله بن سليمان، وأبو خازم وأبو عمر والحزم والخاصة، وكان أوسى أن يُدفن في دار محمد بن عبد الله بن طاهر، فحفر له فيها، فحيل من قصره المعروف بالحسنيّ ليلا، فدفن في قبره هناك.

ولسبع بقين من شهر ربيع الآخر من هذه السنة ـ وهمي سنة تسع وثمانين ومائتين ـ جلس القاسم بن عبيد الله بن سليمان في دار السلطان في الحسنيّ، وأذن للناس، فعزَّوه بالمعتضد، وهنؤوه بما جدّد له من أمر المكتفي، وتقدّم إلى الكتاب والقواد في تجديد البيعة للمكتفي، بالله، فقبلوا.

# خلافة المكتفى بالله

ولما تُولِيَّ المتضد كتب القاسم بن عبيد الله بالحبّو إلى المكتفي كتباً، وأنفذها من ساعته؛ وكان المكتفي مقيباً بالرَّقة، فلمّا وصل الحبّر إليه أمر الحسين بن عموو النصراني كاتبه يومثد بالحد البيمة على من في عسكره، ووضع العطاء لهم، ففعل ذلك الحسين، ثم خرج شاخصاً من الرَّقة إلى بغداد، ووجّه إلى النواحي بديار ربيعة وديار مضر ونواحي المغرب من يضبطها.

وفي يوم الثلاثاء لثمان خُلُون من جمادى الأولى دخل المكتفي إلى داره بالحسنيَّ؛ فلما صار إلى منزله، أمر

بهدم المطامير التي كان أبوه اتَّخذها لأهل الجراثم.

وفي هذا البوم كنَّى المكتفي بلسانه القاسم بن عبيد الله وخلم عليه.

وفي هذا اليوم ملت عمروبن اللبث الصفار، وُدُن في غد هذا اليوم بالقرب من القصر الحسنيّ، وقد: كان المعتضد ـ فيها ذكر ـ عند موته بعد ما امتنع من الكلام أمر صافيا الحُوّميّ بقتل عمرو بالإيماء والإثنارة، ووضع يده على رئيته وعلى عينه، أراد ذيح الأعود فلم يفعل ذلك صافي لعلمه بعاداً للمتفيد وقرّب وفائه، وكره قتل عمرو، فلها دخل المكتفي بغداد سأل. فيها قبل ـ القاسم بن عبيد الله عن عمرو: أحيَّ هو؟ قال: نعم، فسرٌ بحياته . وذُكر أنه يريد أنْ بجسن إليه ، وكان عمرو بهدي إلى المكتفي وبيرّه برًّا كثيراً أيام مقامه بالرَّيّ فاراد

وفي رجب منها ورد الحير لأربع بقين منه أنّ جماعة من ألهل الرّيّ كاتبوا عمد بن هارون الذي كان إسماعيل بن أحمد صاحب خراسان استعمله على طَبَرَستان بعد قتله محمد بن زيد المُلويّ، فخلع محمد بن هارون وييُّهن، فسألوه للمسير إلى الرّيّ ليدخلوه إليها، وذلك أن أوكر تُمِّش التركيَّ المونَّ عليهم كان ـ فيها ذكر ـ قد أساء السيرة فيهم، فحاربه، فهزمه محمد بن هارون وقتله، وقتل ابنين له وقائداً من قواد السلطان يقال له أبرون أخو كَيْفلُم ، وخل محمد بن هارون الرَّيّ واستولى عليها .

وفي رجب من هذه السنة زلزلت بغداد، ودامت الزلزلة فيها أياماً وليالي كثيرة.

وفي هذه السنة كان مقتل بدر غلام المتضد.

## ذكر سبب قتله:

ذُكر أنَّ سبب ذلك كان أنَّ القاسم بن عبيد الله كان مَمَ بتصبير الخَلاقة من بعد المعتضد في غير ولد المعتضد في غير ولد المعتضد وأنه كان نظر بدراً في ذلك، فاصتم بدر عليه وقال: ما كنتُ لاصرفها عن ولد مولاي الذي هو وَلِيَّ نعمي. فلها رأى القاسم ذلك وعلم أنه لا مبيل إلى غالقه بدر؛ إذ كان بدَّر صاحب جيش المعتضد، والمستولي على أمره، والمساتخ عن المدتن عقد الحلاوة، وبايع له وهو بالرقة، يأ كان بين المكتفي وبين بدر من النباهد في حياة والده وكتب القاسم إلى المكتفي وبين بدر من النباهد في حياة والده المكتفي وبدر بدر من المناهد في حياة والده على المكتفي وبدر بدر من النباهد في حياة والده على المكتفي وبدر بدر من المناهد في حلال بدر؛ حدراً على نفسه - فيها ذكل - من بدر أن يقلم على المكتفي، فيطلعة على ما كان القاسم هم به، وهزم عليه في حياة المعتصد من صوف الحلافة عن ولد المعتمد إن المدر المناهد عن القواد في سرّة وبحبه إلى القواد في سرّة وبحبه إلى القواد في سرّة وبحبه إلى القواد في سرّة وبحبه المناس خادم الموقق، ومعه عشرة الاف الفدر درهم لهمرفها في عطاء أصحابه ليمة المكتفي، فخرج بيا بانس، النس خادم الموقق، ومعه عشرة الاف الفدر درهم لهمرفها في عطاء أصحابه ليمة المكتفي، فخرج بيا بانس،

فَدُكُو أَنَّهُ لمَا صار بالأهواز، وجَّه إليه يند مَنْ فَيَص المال منه فرجع يانس إلى مدينة السلام؛ فلمّا وصلت كتب المكتفي إلى القراد المضمومين إلى بدر، فارق بدراً جاعة منهم، وانصرفوا عنه إلى مدينة السلام، منهم العباس بن عمرو المُذَيِّقُ وخاقان المقلحيّ وعمد بن إسحاق بن كُنداج وخفيف الأذكوتكيق وجاعة غيرهم. فلها صاروا إلى مدينة السلام دخلوا على المكتفي، فخلع - فيها ذكر - على نَيْف وثلاثين رجلًا منهم، وأجاز جاعةً

من رؤسائهم؛ كلّ رجل منهم بمائة ألف درهم، وأجاز آخرين بدون ذلك، وخلَع على بعضهم، ولم يجزّه بشي. و وانصرف بدر في رجب، عامداً المصير إلى واسط. واتُصل بالمكتفي إقبالُ بدر إلى واسط، فوكُل بدار بدر، وقبض على جماعة من غلمانه وقواده؛ فشجِسُوا، منهم نحرير الكبير، وعَريب الجبلِّ، ومنصور، ابن أخت عبسى النُّوشريّ. وأدخل المكتفي على نفسه القوّاد، وقال لهم: لست أوَثِّر عليكم آحداً، ومَنْ كانت له منكم حاجة فليلتى الوزير، فقد تقدّمتُ إليه بقضاء حوائجكم. وأمر بمحو اسم بدر من التراس والأعلام، وكان عليها أبو والمحم مولى المعتضد بالله، وكتب بدرً إلى المكتفى كتاباً دفعه إلى زيدان السعيديّ، وحمله على الجمّازات. فلها وصل الكتاب إلى المكتفي أخله، ووكل بزيدان هذا، وأشخص الحسن بن عليّ كوره في جيش إلى ناحية واسط. وذكر أنه قلّمه المكتفي على مقدمة.

ثم أحدر عمد بن يوسف مع المغرب لليلة بقيت من شعبان من هذه السنة برسالة إلى بدر، وكان المكتفي أرسل إلى بدر حين فَصَل من عمل فارس يعرض عليه ولاية أيّ النواحي شاء؛ إن شاء أصبهان وإن شاء الريّ، وإن شاء الجال، ويأمره بالمعبر إلى حيث أحبّ من هذه النواحي مع منّ أحبّ من الفرسان والرّجالة، يقيم جا معهم والياً عليها. فأي ذلك بدر، وقال: لا بدّ إي من المصير إلى باب مولاي.

فوجد القاسم بن عبيد الله مساعاً للقول فيه ، وقال للمكتنفي : يا أمرّ المؤمنين، قد عرضنا عليه أن نقلّه أي النّواحي شاء أن يمضيّ إليها، فابي إلّا المجيء إلى بابك، وخوفه غائلته، وحرّض المكتنفي على لشائه وعماريته، واتصل الخبر ببدر أنه قد وكلّ بداره، وحبس غلمانه وأسبابه، فأيقن بالشرّ، ووجّه مَن يُحتال في تخليص ابنه ملاك وإحداره إليه، فوقف القاسم بن عبيد الله على ذلك، فأمر بالحقط به، ودعا أبا خازم القاضي على الشرقية وأمره بالمفميّ إلى بدر ولفائه وتطبيب نفسه وإعطائه الأمان من أمير المؤمنين، على نفسه وماله وولد، فذكر أن أباخازم قال له: أحتاج إلى سماع ذلك من أمير المؤمنين حتى أؤدّيه إليه عنه، فقال له: انصرفَّ حتى أستاذنَ لك في ذلك أميرَ المؤمنين.

ثم دها بأبي عمر عمد بن يوسف، فأمره بمثل الذي أمر به با خازم، فسارع إلى إجابته إلى ما أمره به، 
ودفع القاسم بن عبيد الله إلى أبي عمر كتاب أمان عن المكتفي، فمضى به نحو بدر، فلنا فصل بدر عن واسط 
اوفض عنه أصحابه وأكثر غلمانه؛ مثل عبسى النوفسري وختته بيانس المستأمن وأحمد بن سمعان ونحرير 
الصغير، وصاروا إلى مضرب المكتفي في الأمان. فلم كان بعد مضي ليلتين من شهر رمضان من هذه السنة، 
خرج المكتفي من بغداد إلى مضربه بهر دَيَالَى، وخرج معه جميع جيشه، فعسكر هنالك، وخلع على من صاد إلى 
مضربه من الجماعة الذين سمّيت، وعلى جماعة من القراد والجند. ووكل بجماعة منهم، ثم قبلد تسمة منهم، 
وأمر بحملهم مقيدين إلى السجن الجديد، ولقي -فيا ذكر - أبو عمر محمد بن يوسف بدراً بالقرب من واسط، 
ودفع إليه الأمان وخبره عن المكتفي بما قال له القاسم بن عبيد الله، فصاعد معه في خراقة بدر، وكان قد سيره 
في الجانب الشرقي وظمانه الذين بقوا معه في جاعة من الجند وخلق كثير من الأكراد واهل الجبل يسيرون معه 
بسيره عل شط وجلة، فاستقر الأمر بين بدر وأبي عمر على أن يدخل بدر بعنداد سامعاً مطهماً، وغير بدر وجملة 
بمسيره عل شط وجلة، فاستقر الأمر بين بدر وأبي عمر على أن يدخل بدر بعنداد سامعاً مطهماً، وغير بدر وجملة 
فعمار إلى النعمائية، وأمر غلمانه وأصحابه الذين بقوا معه أن ينزعوا سلاحهم، وألا يحاروا أحداً، وأعلمهم ما 
فعمار إلى النعمائية، وأمر غلمانه وأسحابه الذين بقوا معه أن ينزعوا سلاحهم، وألا يحر من الأمان؛ فينا هو يسير إذ وافاه عمد بن إسحاق بن كذاح في شداً، ومعه جاعة من 
ورده به عليه أبو عمر من الأمان؛ فينا هو يسير إذ وافاه عمد بن إسحاق بن كذاح في شداً، ومعه جاعة من

ويهدايا وثلاثة آلاف ألف درهم، يفرّقها في جيش من جيوش تُحواسان، يوجُّه إلى سِچِسْتان لحرب مَنْ بها من أصحاب طاهر بن محمد بن عمدو.

وقد قيل: إن المال الذي وجّهه إليه المعتمد كان عشرة آلاف ألف درهم، وجّه ببعض ذلك من بغداد، وكتب بباقيه على عمّال الجيل، وأبرًر ا أن يدفعوه إلى الزُّسل.

و في رجب منها وصل بدر مولى المتضغليل ما قرب من أرض فارس فتنحَى عنها مَنْ كان جا من أسباب طاهر بن عمد بن عموه، فدخلها أصحاب بدر، وجبى عمَّالُه الحراج بها.

ولليلتين خَلَتا من شهو رمضان منها، ذكر أنَّ كتاب صمَّ بن حاجٌ عامل مكة ورديلكر فيه أن بني يعفر أوقعوا برجل كان تغلّب على صنعاء، وذكر أنه علويّ وأنهم هزموه، فلجأ إلى مدينة تحصّن بها، فصاروا إليه فاوقعوا به، فهزموه أيضاً، وأسروا ابناً له، وأفلت هوفي نحو من خمسين نفساً، ودخل بنو يعفر صنعاه وخطبوا ما المدحد.

وفيها أوقع يوسف بن أبي الساج وهو في نفر يسير بابن أخيه ديوداد بن محمد، ومعه جيش أبيه محمد بن أبي الساج، فهرب عسكره، فيقي ديوداد في جماعة قليلة، فعرض عليه يوسف المقام معه، فأبي وأخد طويق الموصل فوافى بغداد يوم الحميس لسبع بَقِين من شهر رمضان من هذه السنة، فكانت الوقعة بنهـــا بناحيــة

أَقْرَبِيجان. وفيها غزا نزار بن محمد عامل الحسن بن على كورة العسائفة، ففتح حصوناً كثيرة للرّوم، وأدخل كمَرَسُوس مائة عِلْج وَنِيْفاً وستين عِلْجاً من القوامسة والشماصة وصلباناً كثيراً وأعلاماً لهم، فوجَهها كوره إلى

طوسوس ماته عليج وبها وستين عليها من الهواهسة والسفائسة وستنب تدير واعدت سم. عربه عرو وي بغداد. ولاثنتي عشرة خلتُ من ذي الحُجَّة وردت كتب التجار من الرُّقة أن الرُّرم وافتُ في مراكب كثيرة، وجاء

ولالتنبي عشرة خلت من ذي الحجة وردت كتب التجار من الرمه ان الردم وافت في مواجب تحيوه وجهه قومُ منهم على الظهر إلى ناحية كيّسُون، فاستاقوا من المسلمين أكثر من خمسة عشر ألف إنسان؛ ما بين رجل وامرأة رصبيّ، فمضوا بهم، وأخذوا فيهم قوماً من أهل اللمة.

وفيها قرب أصحاب أبي سعيد الجنابيّ من البصرة، واشتدّ بَنزع أهل البصرة منهم حتى همُوا بالهرب منها والنقلة عنها، فمنمهم من ذلك واليهم.

وفي آخر ذي الحُمِيَّة منها قُتِل وصيف خادم ابن أبي الساج، فحيلت جثته فصلبت بالجانب الشرقي، وقبل إنه مات ولم يفتئل، فلما مات استَّرُّ رأسه.

وحبِّر بالناس فيها هارون بن محمد المكنى أبا بكر.

#### ثم دخلت سئة تسع وثمانين وماثنين

#### ذكر الخبر عن الكائن فيها من الأمور

قمن ذلك ما كان من انتشار القرامطة بسرّاد الكوفة، فرَجَّه إليهم شبل خلام أحمد بن محمد الطائميّ، وأقدّم إليه بن أبي وقدّم إليه باب السلطان. وظفر برئيس لهم يُعرف بابن أبي فوارس، فوجّه بهم معهم، فدعا به المتضد لثمان بقين من المحرّم، فساءله، ثم أمر به فقلعت أضراسه، ثم خُلِع بمَدُ إحدى يديه فيا فكر ببكّرة، ومُلّق في الأخرى صخرة، وتُرك على حاله تلك من نصف النهار إلى المخرب، ثم تُعِبقت يداه ورجلاه من غذذلك الموم، وشُربت عنقه، وصلِب بالجانب الشرقيّ، ثم حمِلت جنته بعد أيام إلى الياسرية، فصلب مع من صُلب هنالك من القرامطة.

وللبلتين خَلَتا من شهر ربيع الأول، أخرج من كانت له دار وحانوت بباب الشماسيّة عن داره وحانوته، وقبل لهم: خلوا أقفاصكم واخرجوا؛ وذلك أن المتضد كان قد قدّر أن يبني لنفسه داراً يسكنها، فخطَ موضع السور، وخفر بعضه، وابتدأ في بناء دِكَة على دِجْلة، كان المعتضد أمر ببنائها لينتقل فيقيم فيها إلى أن يفرّع من بناء الدار والقهر.

ولي ربيع الأخر منها في ليلة الأمير تُوفي المعتضد، فلها كان في صبيحتها أحضر دار السلطان يوسف بن يحفوب وأبو خازم عبد الحميد بن عبد العزيز وأبو عمر عمد بن يوسف بن يعقوب، وحضر الصلاة عليه الوزير المقاسم بن عبيد الله بن سليمان، وأبو خازم وأبو عمر والحزم والحاصّة، وكان أوصى أن يُدفن في دار محمد بن عبد الله بن طاهر، فحبر له فيها، فحيل من قصره المعروف بالحسنيّ ليلا، فدفن في قبره هناك.

ولسبع بقين من شهر وبيع الأخر من هذه السنة ـ وهي سنة تسع وثمانين ومانتين ـ جلس القامسم بن حبيد الله بن سليمان في دار السلطان في الحسنيّ، وأذن للناس، فعرَّق بالمعتضد، وهنؤوه بما جدّد له من أمر المكتفيء وتقدّم إلى الكتاب والقواد في تجديد البيعة للمكتفي بالله، فقبلوا.

## خلافة المكتفى بالله

ولما تُوقيُّ المعتصد كتب القاسم بن عبيد الله بالخير إلى المكتفي كتباً، وانفلها من ساعته و وكان المكتفي مغيباً بالرقة، فلماً وصل الخير إليه أمر الحسين بن عمرو النصراني كاتبه يومئذ بالحد البيمة على من في عسكره، ووضع العطه لهم، ففعل ذلك الحسين، ثم خرج شاخصاً من الرَّقة إلى بفداد، ووجّه إلى النواحي بديار ربيعة وديار مضر ونواحى المغرب من يضبطها.

وفي يوم الثلاثاء لشمان خَلُون من جمادي الأولى دخل المكتفي إلى داره بالحسنيِّ؛ فلما صار إلى منزله، أمر

بهدم المطامير التي كان أبوه اتخذها لأهل الجراثم.

وفي هذا اليوم كنَّى المكتفي بلسانه القاسم بن عبيد الله وخلع عليه.

وفي هذا اليوم مات معرو بن الليث الصفار، ودُمن في غد هذا اليوم بالغرب من القصر الحسني، وقد كان المعتضد ـ فيا ذكر ـ عند موته بعد ما امتنع من الكلام أمر صافيا الحُربي، بفتل عمور بالإيماء والإشارة، ووضع يده على رقبته وعلى عينه، أراد ذيح الأعور فلم يفعل ذلك صافي لعلمه بحال المعتضد وقرب وفائه، وكره قتل عمرو، فلها دخل المكتفي بغداد سأل ـ فيا قبل ـ القاسم بن عبيد الله عن عمرو: أحيَّ هو؟ قال: نعم، فسرً بحياته . وذُكر أنه يريد أنْ بجسن إليه، وكان عمور يبدي إلى المكتفي ويبرّد برًّا كثيراً أيام مقامه بالرّيّ فأراد مكافأته، فذكروا أن القاسم بن عبيد الله كره ذلك، ودس إلى عمرو مثرٌ قتله على

وفي رجب منها ورد الخير لأربع بقين منه أن جماعة من أهل الرُّيِّ كاتبوا عمد بن هارون الذي كان إسماعيل بن أحمد صاحب خراسان استعمله على طَبَرستان بعد قتله عمد بن زيد المَّلُويِّ، فخلم محمد بن هارون وبيُض، فسألوه المصير إلى الرَّيُّ ليدخلوه إليها، وذلك أن أوكر تُمُثن النزيُّ المولَّى عليهم كان فياذكر ـ قد أساء السيرة فيهم، فحاربه، فهزمه محمد بن هارون وقتله، وقتل ابنين له وقائداً من قواد السلطان يقال له أبرون أخو كَيْفلُم، وخل محمد بن هارون الرَّيِّ واستولى عليها.

وفي رجب من هلمه السنة زلزلت بغداد، ودامت الزلزلة فيها أياماً وليالي كثيرة.

وفي هذه السنة كان مقتل بدر غلام المعتضد.

#### ذكر سبب قتله:

ذُكر أنَّ سبب ذلك كان أنَّ القاسم بن عبيد الله كان مَمَّ بتصيير الحَلاثة من بعد المعتضد في غير ولد المعتضد في غير ولد المعتضد، وأنه كان نافر بدراً في ذلك، فامننع بدر عليه وقال: ما كنتُ لاصرفها عن ولد مولاي اللتي هو وقيًا نعمي. فلما رأى القاسم ذلك وعلم أنه لا سبيل إلى شالفة بدره إذ كان بلرَّ صاحب جيش المعتضد، والمستولي على أمره، والمطاع في خدمه وغلماته، افسطتها على بدر. وحدث بالمتغضد حدث الموت ويدر بغارس، فعقد القاسم للمكتفي عقد الحلافة، ويابع له وهو بالوقة، أنا كان بين المكتفي وبين بدر من التباعد في حياة والده. وكنب القاسم إلى المكتفي عقد الحلافية، عافل من ذلك، فلامم بغداد المكتفي وبدر بعد بفارس، فلمّ المنهم على القاسم في هلاك بدره حداراً على نفسه - فيها ذكر من بدران يقلم على المكتفي، فيطلقه على ما كان القاسم هم به، وهزم عليه في حياة المتضد من صوف الحلافة عن ولد المعتشد إذا مات. فوجه المكتفي، فيطلة عن ذكر سعمد بن كمشجور وجماعة من القواد وبسائل، وكتب إلى المقواد الدين مع بدر يامرهم بالمصير إلى ما قبله ومفارقة بدر وتركه، فأدجيت الكتب إلى القواد في سرّ، ووجه إلى المواد فق، ومعه عضرة آلاف ألف دوهم فيصرفها في عطاء أصحابه ليعة المكتفي، فخرج بها يائس، عاس حادم الموفق، ومعه عشرة آلاف ألف دوهم فيصرفها في عطاء أصحابه ليعة المكتفي، فخرج بها يائس،

فذُكر أنه لما صار بالأهواز، وجَّه إليه بند مَنْ قَيْض المال منه فرجع يانس إلى مدينة السلام؛ فلمّا وصلت كتب المكتفي إلى القرّاد المفسيومين إلى بند، فارق بندراً جماعة منهم، وانصرفوا عنه إلى مدينة السلام؛ منهم العباس بن عمرو الفَنْوِيِّ وخاقان المفلحيِّ وعمد بن إسحاق بن كُنداج وخفيف الأذكونكينيُّ وجماعة غيرهم. فلها صاروا إلى مدينة السلام دخلوا على المكتفي، فخلع -فيا ذكر -عل نَيْف وثلاثين رجلًا منهم، وأجاز جماعةً

من رؤسائهم؛ كلّ رجل منهم بمائة ألف درهم، وأجاز آخرين بدون ذلك، وخلع على بعضهم، ولم يجره بشيء. وانصرف بدر في رجب، عامداً المصير إلى واسط. واتصل بالمكتفي إقبالُ بدر إلى واسط، فركل بدار بدر، وقيض على جماعة من غلمانه وقواده؛ فشيسوا، منهم نحرير الكبير، وعُريب الجبليّ، ومنصور، ابن أخت عيسى النُّوشريّ، وأدخل المكتفي على نفسه القرّاد، وقال لهم: لست أؤثر عليكم أحداً، ومَنْ كانت له منكم حاجة فليلق الوزير، فقد تقدّمتُ إليه بقضاء حوائمبكم. وأمر بمحو اسم بدر من التراس والأعلام، وكان عليها أبو النجم مولى المعتضد بالله، وكتب بدرً إلى المكتفى كتاباً دفعه إلى زيدان السعيديّ، وحمله على الجمازات. فلها وصلى المكتاب إلى المكتفي أخذه، ووكل بزيدان هذا، وأشخص الحسن بن عليّ كوره في جيش إلى ناحية واسط. وتُكر أنه قلّمه المكتفى على مقدمت.

ثم أحدر عمد بن يوسف مع المغرب لليلة بقيت من شعبان من هذه السنة برسالة إلى بدر، وكان الكتفي أرسل إلى بدر حين فَصَل من عمل فارس يعرض عليه ولاية أيّ النواحي شاه؛ إن شاء أصبهان وإن شاء الريّ، ، وإن شاء الجال، ويأمره بالمعير إلى حيث أحبّ من هذه النواحي مع مَنْ أحبّ من الفرسان والرّجالة ، يقيم بها معهم والياً عليها . فأي ذلك بدر، وقال: لا بدّ لي من المعير إلى باب مولاي .

فوجد القاسم بن عبيد الله مساغاً للقول فيه ، وقال للمكتفي : يا أمرّ المؤمين، قد عرضنا عليه أن نقلّه أيّ النّواحي شاه أن يحضي إليها، فلي إلا المجيء إلى بابك، وخوفه ضائلته، وحرّض المكتفي على لقائه وعاربت، واتصل الحير ببدر أنه قد وُكِّل بداره، وحبس غلمانه وأسبابه، فأيقن بالشرّ، ووجه مَنْ بحتال في تخليص ابنه ملال وإحداره إليه، فوقف القاسم بن عبيد الله على ذلك، فأمر بالحفظ به، ودعاقًا خارم القاضي على الشرقية وأمره بالمضيّ إلى بدر ولقائه وتطبيب نفسه وإعطائه الأمان من أمير المؤمنين، على نفسه ومالـه وولده، فذُكر أن أباخازم قال له: أحتاج إلى سماع ذلك من أمير المؤمنين حتى أودّيه إليه عنه، فقال له: انصوفٌ حتى أستأذنَ لك في ذلك أميرً المؤمنين.

ثم دعا بأبي عمر عمد بن يوسف، فأمره بمثل الذي أمر به أبا خازم، فسارع إلى إجابته إلى ما أمره به، ووفع القاسم بن عبيد الله إلى إلى عمر كتاب أمان عن المكتفي، فمضى به نحو بدر، فليًا فصل بدر عن واسط أرفض عنه أصحابه وأكثر فلمانه؛ مثل عيسى التوشري وختته بانس المستأمن وأحمد بن سمعان ونحرير المستغير، وصاروا إلى مضرب المكتفي في الأمان. فلما كان بعد مضي ليلين من شهر رمضان من هذه السنة، خرج المكتفي من بغداد إلى مضربه بهر دَيَالَى، وخرج معه جميع جيشه، فعسكر هنالك، وخلع على من صار إلى مضربه من الجماعة الذين سمّيت، وعلى جاعة من القراد والجند. ووكل بجماعة منهم، ثم قيد تسعة منهم، وأم يتعدل وخير عن المقاد والمعلى على من يوسف بدراً بالقرب من واسط، ووقع إليه الأمان وخيره عن المكتفي في الجانب الشرقي وغلمانه الذين بقوا معه في جاعة من الجند وخلق كثير من الأكراد وأهل الجبل يسيرون معه بجيره على شط وجلة ، فاستغم المعلم أمطيماً، وغير بدر وجهلة، عسيره على شط وجلة ، فالمنات وأصر غلمانه وأصحابه الذين بقوا معه أن يذخل بدر بغداد سامماً مطيماً، وغير بدر وجهلة، فصاد به عبد أبو عمر عمر ، وألا يجاروا أحداً، وأعلمهم ما ورد به عليه أبو عمر من الأمان؛ فينا هو يسير إذ واقاه عمد بن إسحاق بن كنداج في مُذاً، ومعه جماعة من

الغلمان، فتحوّل إلى الحرَّاقة، وسأله بدر عن الحبر، فطيّب نفسه، وقال له قولًا جميلا، وهم في كلّ ذلك يؤمّرونه؛ وكان القاسم بن عبيد الله وجّهه، وقال له: إذا اجتمعتَ مع بدر، وصرت معه في موضع واحد؛ فاعلِمْني. قوجه إلى القاسم، وأعلمه؛ فدعا القاسم بن عبيد الله لؤلؤاً أحد غلمان السلطان، فقال له: قد ندبتُك لأمر، فقال: سمعاً وطاعة؛ فقال له: امض وتسلّم بدراً من ابن كنداجيق، وجثني برأسه. فمضى في طيًار حتى استقبل بدراً ومَنْ معه بين سبب بني كوما وبين اضطربد، فتحوّل من الطيار إلى الحرّاقة، وقال لبدر: قم، فقال: وما الخبر؟ قال: لا بأس عليك، فحوَّله إلى طيَّاره، ومضى به حتى صار به إلى جزيرة بالصافية، فَاخرجه إلى الجزيرة، وخرج معه، ودعا بسيف كان معه فاستلُّه، فليًّا أيقَن بدر بالقتل سأله أن يُمهله حتى يُصَلُّ ركعتين، فأمهله، فصلًاهماً، ثم قدَّمه فضرب عُنقَه، وذلك في يوم الجمعة قبل الزَّوال لستٌ خلوَّن من شهر رمضان، ثم أخذ رأسه ورجم إلى طيَّاره؛ وأقبل راجعاً إلى معسكر المكتفى بنهر دَيَالَي ورأس بدر معه، وتُركت جُنَّته مكانها، فبقيت هنالك. ثم وجِّه عياله من أخذ جُنَّته سرًّا، فجعلها في تابوت، وأخفوها عندهم، فلماكان إيام الموسم حملوها إلى مكة ، فدفنوها بها ـ فيها قيل ـ وكان أوصى بذلك، وأعنق قبل أن يقتُل مماليكه كلُّهم، وتسلم السلطان ضياع بدر ومستغلاته ودوره وجميع ماله بعد قتله. وورد الخبر على المكتفى بماكان من قُتْل بلر، لسبع خلوْن من شهر رمضان من هذه السنة، فرحل منصوفاً إلى مدينة السلام، ورحل معه مَنْ كان معه من الجند، وجيء برأس بدر إليه، فوصل إليه قبل ارتحاله من موضع معسكوه، فأمر به فنظُّف، ورُفع في الحزانة، ورجع أبو عمر القاضي إلى داره يوم الاثنين كثيباً حزيناً، لِما كان منه في ذلك، وتكلُّم الناس فيه، وقالوا: هو كان السبب في قتل بدر، وقالوا فيه أشعاراً، فمها قيل فيه منها:

> قبل لقناضي صديدة المنشور بعد أصطالب المواتيق والمه ابن أيسائك التي شهد الل الأكفيك لا تنفارق تحفّي يا قايسل الحياء بما أتحلَبَ الا ليس هذا إميل القضاة ولا يُحد أي أمر ركبت في الجُمعة النوه قد مفى من قتلت في رمفسان يبابني يسوسف بن يعقوب أضّى بيابني يعلوب أضّى في المحدوب للمحكم وأداني في المحدوب للمحكم العالم

بم أحملك أعد رأس الأصبوا لا وهف الأيمان في منشون أعمل أنسها يسمن فَجُود بو إلى أن تمرئ بإيك السُّريس مَّة يما تساوياً شهافة زود براء من شهر خير خير المُسُود مسالماً بعد سجمة التأفيس أمل بغداة منكم في ضرور أمل من عير منا الروس ولر من بعياة ممنكر ونكيس ولر من بعيا منكر ونكيس في المستقيم كل الأصور في المستقيم كل الأصور في المستقيم كل الأصور

ولسبع خلون من شهر رمضان، حمل زيدان السعيديّ الذي كان قُدُم رسولًا من قبَل بدر إلى الكتفي مع التسعة الأنفس الذين قَيدوا من قواد بدر، وسبعة أنفس أخر من أصحاب بَدْر قَبض عليهم بعدهم في سفينة مطبقة عليهم، وأخدوا مقيدين إلى البصرة، فحيسوا في سجنها.

وذكر أنَّ لؤلؤاً الذي وليَّ تَعْلَ بدر كان غلاماً من غلمان عمــد بن هارون الـذي قتل عمــد بن زيد بطَهرِسُتان وأكرغُش بالرَّيِّ، قلم مع جاعة من غلمان عمـد بن هارون على السلطان في الأمان.

وفي ليلة الاثنين الأربع عشرة بقيت من شهر رمضان منها قبل عبد الواحد بن أبي أحمد الموقق - فيها ذكر ـ وكانت واللدته ـ فيها قبل ـ وجهت معه إلى دار مؤنس لما قبض عليه دايةً له، فقُوق بينه وبين اللداية فمكثت بومين أو ثلاثة، ثم صُرفت إلى منزل مولاتها، فكانت والله عبد الواحد إذا سألت عن خبره قبل لها: إنه في دار المكتفى؛ وهو في عافية. وكانت طامعة في حياته، فلها مات المكتفى، أيستُ منه وأقامت عليه مأتمًا.

ذكر باقي الكاثن من الأمور الجليلة في سنة تسع وثمانين وماثتين.

فمها كان من ذلك فيها لتسع بقين من شعبان منها، ورد كتاب من إسماعيل بن أحمد صاحب شُواسان على السلطان بخبروقمة كانت بين أصحابه وبين ابن جُسُّتان الديلميّ بطبرستان، وأن أصحابه هزموه، وقرىء بذلك كتابه مسجدى الجامم ببغداد.

وفيها لحق رجل يقال له إسحاق الفرغائيّ من أصحاب بُدّر لِمَا قَبِل بدر إلى ناحية البادية في جماعة من أصحابه على الحلال على السلطان؛ فكانت بينه هنالك وبين أبي الأغرّ وقعة، هزم فيها أبو الأخرّ، وقتِل من أصحابه ومن قوّاده عدّة، ثم أشبخص مؤنس الحازن في جمع كثيف إلى الكوفة لحرب إسحاق الفَرْغانيّ.

ولسلخ ذي القعدة خُلِع على خاقان المفلحيّ، وَوُئِّي معونة الريّ، وضمّ إليه خسة آلاف رجل.

وفيها ظهر بالشام رجل جمع جموعاً كثيرة من الأحراب وغيرهم، فأق بهم دمشق، وبها طُفُج بن بُختُ من قِبَل هارون بن خارويه بن احمد بن طولون على المعونة؛ وذلك في آخر هذه السنة، فكانت بين طُفُج، وبينه وقعات كثيرة تُخار فها ـ فيها ذكر ـ خلق كثير.

## ذكر خير هذا الرجل الذي ظهر بالشام وما كان من سبب ظهوره بها

ذكر أن زكر ربّه بن مهرويه الذي ذكرنا أنه كان داعية قرمط لما تتابع من المعتضد توجيه الجيوش إلى من بسود الكوفة من القرامطة، والنّم في طلبهم، واتُخن فيهم الفتل، ورأى أنه لا مدفع عن أنفسهم عند أهل السواد ولا خَناه، سعى في استفواه من قرّب من الكوفة من أعراب أسد وطبّىء وتميم وغيرهم من قبائل الاعراب، ودعاهم إلى رأيه؛ وزعم لهم أنّ منّ بالسواد من القرامطة يطابقونهم على أمره أن استجابوا له. فلم يستجيبوا له، وكانت جماعة من تلب تخفّر الطويق على البرّ بالسماوة فيها بين الكوفة ودمشق على طريق تدمُّر وغيرها، ويحمل الرسل وامنعة التجار على إيلها، فأرسل زكرويه أولاده إليهم، فبايعوهم وخالطوهم، وانتمواً إلى عمد بن إسماعيل بن جعفر، وذكروا أنهم خاتفون من السلطان، وأنهم مُلمَّوون إليهم، فقبلهم على ذلك، ثم دبوا فيهم باللحما إلى رأي القرمطة؛ قلم يقبل ذلك أحمد منهم أعنى من "كليين - إلا الفوف المعروفة بيني المُليص بن ضمضهم بن عدي بن جناب رموالهم خاصة، فيايموا في آخر سنة بسع وثمانين وماتين بناحية السماوة ابن زكرويه المسمّى بيحي والمكنى أبا القاسم، ولقبوه الشيوه الشيوه الشيع، على أمر احتال فيهم، ولقب به نفسًا، وزعم لهم أنه أبو عبد أنه بن عحمد بن إسماعيل بن جعفر بن عحمد.

78F .... . .... . .... YAY &

وقد قبل: إنه زعم أنه محمد بن عبد الله بن مجمى. وقبل إنه زعم أنه محمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب. وقبل إنه لم يكن لمحمّد بن إسماعيل ابن بسمى عبد الله، وزعم لهم أن أباه للعروف بابي محمود داعية له، وأنّ له بالسُّواد والمشرق والمغرب مائة ألف تابع. وأن ثاقته التي يرتبها مأمورة، وأنهم إذا اتبوها في مسيرها ظفروا. وتكهن لهم، وأظهر مضداً له ناقصة، وذكر أما آية، وإنحازت إليه جماعة من بني الأصبخ، وأخلصوا له وتسمّوًا بالفاطمين، ودانوا بدينه، فقصاهم سبك الديلميّ مولى المعتضد لم بالله بناحية الرُّحسة في أسعدوا إلى أعمال الشأم التي كان هارون بن خارويه مصبحد الرُّحسة واعترضوا كل طُفتج بن بُختَ، فاناخ عليها، وهزء كلَّ عسكر لقبه لطنج حتى حصره في ملينة دمشق، فقتل الله علم الله بدراً الكبر ظلام ابن طولون، فاجتمع م طُنْج على عاربت، فواقعهم قريباً !

وكان سبب قتله على الترك إلى بعض البرابرة زرقه بزراق واتبعه نقاط، فزرقه بالنار فاحرقه و وذلك في كيد الحرب وشدّتها، ثم داوت على المصريّن الحرب، فانحازوا، فاجتمعت موالي بني المليص إلى بني العليص ومن معهم من الأصبغيّن وغيرهم على نصب الحسين بن زكرويه أخي الملقب بالشيخ نصبوا أخاه، وزعم لهم أنه أحمد بن عبد الله بن عمد بن إسماعيل بن جعفر بن عمد، وهو ابن نيف وعشرين سنة، وقد كان الملقب بالشيخ حمل موالي بني العليص على صريحهم، فنتلوا جماعةً منهم، واستفلوهم، فبايموا الحسين بن زكرويه المسمى بأحد بن عبد الله بن جعفر بعد أخيه، فاظهر شامة في وجهه ذكر أنها آيت، وطرأ إليه بابن عمد عبني بن مهرويه المسمى عبد الله، وذكر أنه المعنى أن عبد الله بن أحد بن عمد بن إسماعيل بن جعفر بن عمد، فلقب المدريّن وظهر على المصريّن، وعلى جند رحمن وغيرها من أهل الشام، وتسمى بالمطريّن، وعلى جند رحمن وغيرها من أهل الشام، وتسمى بالموريّن، وفي سنة تسعين.

وفي اليوم التاسع من في الحَجَّة من هذه السنة صلّى الناس العصر في قُمُص الصيف ببغداد، فهبّت ريح الشمال عند العصر، فبرد الهواء حتى احتاج الناس بها من شلّة البرد إلى الوقود والاصطلاء بالنّار، ولبس المحشّو والجباب، وجعل المبرد يزداد حتى جمد الماء.

وفيها كانت وقمة بين إسماعيل بن أحمد بالريّ وعمد بن هارون وابن هارون ـ فيا قبل - حينتذ في نحو ثمانية آلاف، فانهزم محمد بن هارون وتقدم . . . (١) أصحابه، وتبعه من أصحابه نحو ألف، ومضوا نحو الدُّيلم، فدخلها مستجيراً بها، ودخل إسماعيل بن أحمد الرّيّ، وصار زهاء ألف رجل - فيها ذكر ـ عُن انهزم من أصحابه إلى بات السلطان.

وفي جمادى الأخرة منها لأربع خلوَّن منها وليّ القاسم بن سييا غزو الصائفة بالثغور الجزرية، وأطلِق له من لمال اثنا وللاتون ألف دينار .

وحجّ بالناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك الهاشميّ.

<sup>(</sup>١) يوجد بياض في الأصل .

## ثم دخلت سنة تسعين ومائتين ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها

فميًا كان فيها من ذلك توجيه المكتفي رصولًا إلى إسماعيل بن أحمد للبلتين خلتا من المحرّم منها بخلع ، وعقد ولاية له على الرّيّ، ، ويهدايا مع عبد الله بن الفتح .

والحدس بقين من المحرَّم منها ورد ـ فيها ذكر ـ كتاب عليّ بن عيسى من الرَّقة، يذكر فيه أن القرمطيّ بن زكر ويه المعروف بالشيخ، وافى الرَّقة في جَمْع كثير، فخرج إليه جماعة من أصحاب السلطان ورئيسهم سُبلك غلام المكتفى، فواقعوه، فقتِل سُبُك، واجزم أصحاب السلطان.

ولستُ خلوَّن من شهر ربيح الآخر ورد الخبر بأن طفح بن جفّ أخرج من دمشق جيشاً إلى القرمطيّ. عليهم غلام له يقال له بَشِير، فواقعهم القرمطيّ، فهوم الجيش وقتل بشيراً.

ولثلاث عشرة بقيت من شهر ربيع الآخو خُلع على أبي الأغرّ ووُجِّه به لحرب القرمطيّ بناحية الشّام، فعضي إلى حلّب في عشرة آلاف رجل.

ولإحدى عشرة بغيت من شهر ربيع الآخر خُلع على أبي المشائر أحمد بن نصر ووئيٌ طُرسوس، وهزِل عنها مظفّر بن حاجٌ لشكاية أهار الثغور إياه.

وللنصف من جمادى الأولى من هذه السنة، وردت كتب التجار إلى بغداد من دمشق مؤرّخة لسبع بقين من ربيع الأخر يخبرون فيها أن القرمطي الملقب بالشيخ قد هزم طفح غير مرة، وقتل أصحابه إلا القليل، وأنه قد بقي في قلة، وامتنع من الحروج، وإنما تجتمع العامة، ثم تخرج للقتال، وأنهم قد أشرفوا صلى الهلكة، فلجتمعت جاعة من تجار بغداد في هذا الروم، فمضوا إلى يوسف بن يعقوب، فاقرؤو، كتبهم، وسألؤه المضيئ إلى الوزير ليخبره خبر أهل دهشق، فوعدهم ذلك.

ولسبع بقين من جمادى الأولى أحضر دار السلطان أبو خازم ريوسف وابنه محمد، وأحضر صاحب طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث، فقوطع على مال فارس، ثم عقد المكتفي لطاهر على أعمال فارس، وخلع على صاحبه، ومُجلت إليه خلع مع العقد.

وفي مجادى الأولى هرب من مدينة السلام الفائد المستأمِن المعروف بأبي سعيد الحُوارزميّ، وإخد نحو طريق الموصِل، فكتِب إلى عبد الله المعروف بغلام نون، وكان يتقلّد المعارن بتكريت والاعمال المتصلة بها إلى حدّ سامرًا وإلى الموصِل في معارضته وأخذ، فزعموا أن عبد الله عارضه، فاختدمه أبو سعيد حتى اجتمعا جمعاً

على غير حرب، ففتك به أبو سعيد ففتله، وبضى أبو سعيد نحو شهـرزور، فلجتمع هو وابن أبي الـربيع الكُرديّ، وصاهره، واجتمعا على عصيان السلطان. ثم إنّ أبا سعيد تُتُل بعد ذلك، وتفرّق مَنْ كان اجتمع إليه.

ولعشر خلوْن من جُدادى الآخرة، شخص أبو العشائر إلى عمله بَطَرَسوس، وخرج معه جماعة من المُطَوَّعة للغزو، ومعه هدايا من المكتفي إلى ملك الروم .

ولعشر بقين من جادى الأحرة خرج المكتفي بعد المصر عامداً سائرا، مريداً البناء بها للاتفال إليها، فلدخلها يوم الخميس خمس بقين من جادي الأخرة، ثم انصرف إلى مضارب قد صُربت له بالجوسق، فدعا القاسم بن عبيد الله والقرام بالبناء، فقدروا له البناء وما يحتاج إليه من المال للنققة عليه، فكثروا عليه في ذلك، وطؤلوا منذ الفراغ بما أواد بناءه، وجعل القاسم يصرف من رأيه في ذلك، ويعظم آمر النفقة في ذلك وقدر مبلغ المال، فتناه عن عربه، وهما بالقداء، فتذكى ثم نام، فلها هب من نومه ركب إلى الشعل، وقعد في الطيار، وأمو والجعمن.

ثم إن الحسين بن عمرو كاشف القاسم بن عبيد الله بحضرة المكتفي، فلم يزل القاسم يدبّر عليه، ويغلظ قلب المكتفى عليه، حتى وصل إلى ما أواد من أمره.

وفي يوم الجمعة لأربع عشرة بقيت من شعبان قرىء كتابان في الجامعين بمدينة السلام بقتل مجمى بن زكرويه الملقب بالشيخ ، قتله المصريون على باب دمشق، وقد كانت الحرب اتصلت بينه وبين من حاديه من أهل دمشق وجندها ومددهم من أهل مصر، وكسر لهم جيوشاً، وقتل منهم خلقاً كثيراً، وكان مجمى بن ذكرويه هذا يركب جلا برحاله، ويلبس ثياباً واسعة ويعتم عمة أعرابية، ويتأثم، ولم يركب دابةً من لدن ظهر إلى أن قُتِل، وأمر أصحابه آلا بجاربوا أحداً؛ وإن أن عليهم حتى بيتعث الجمل من قبل نفسه؛ وقال لهم: إذا فعلتم ذلك لم تهزموا.

وذّكر أنه كان إذا أشار بيده إلى ناحية من النّواحي التي فيها محاربوه، امهزم أهل تلك الناحية، فاستغرّى بدلك الأحراب. ولما كان في اليوم الذي تُتِل فيه يحمي بن زكرويه الملقب بالشيخ، وانحازوا إلى أحميه الحسن بن زكرويه، فطلب أخاه الشيخ في الفتل، فوجد، فواراه وعقد الحسين بن زكرويه لنفسه، وتسمّى بأحمد بن حيد الله، وتكفّى بابي العباس.

وعلم أصبحابٌ بدر بعد ذلك يقتل الشيخ ، فطلوه في القتلى فلم يجدوه ودها الحسين بن زكرويه إلى مثل ما دها إليه أخوه ، قاجابه أكثر أهل البوادي وغيرهم من سائر الناس، واشتلت شوكته وظهر . وصار إلى دمشتى ، فلكر أن أهلها صاحوه على خواج دفعوه إليه ، ثم انصرف عنهم ، ثم سار إلى أطراف مُحس، فتغلب، عليها ، وشُعلب له على منابرها، وتسمّى بالمهديّ، ثم سار إلى مدينة جُحس، فاطاعه أهلها، وفتحوا له بابها خوفاً منه على أنفسهم فلخلها، ثم سار منها إلى حماة رمعرة النعمان وغيرهما، فقتل أهلها، وقتل النساء والأطفال ثم سار إلى سَلَمْية فحاربه والأطفال ثم سار إلى سَلَمْية فحاربه والأطفال ثم سار إلى سَلَمْية فحاربه أهلها ومنعوه النحول أمها من بني هاشم، أهلها ومنعوه النحول أمها من بني هاشم، وكان بها منهم جاعة فقتلهم، ثم ثنى بأهل سَلَمْية فقتلهم أجمين. ثم قتل البهائم، ثم قتل صبيان الكتاتيب، ثم خرج منها؛ وليس بها عين تطوف - فيها قبل - وسار فيها حواثي ذلك من القرى يقتل ويشيي ويحرق وكُيف

فذكر عن متطبِّب بباب المحوَّل يُدعى أبا الحسن أنه قال: جاءتْني امرأة بعد ما أدخل القرمطيّ صاحب الشامة وأصحابه بغداد، فقالت لي: إن أريد أن تعالج شيئاً في كتفي، قُلتُ: وما هو؟ قالت: جرح، قلت: أنا كحَّال؛ وها هنا امرأة تعالج النساء، وتعالج الجراحات، فانتظري مجيئها. فقعدت، ورايَّتها مكروية كثبية باكية، فسألتها عن حالها، وقلت: ما سبب جراحتك؟ فقالت: قصَّتي تطول، فقلت: حدَّثيني بها وصادڤيني، وقد خلا مَنْ كان عندي، فقالت: كان ني ابن غاب عنيَّ، وطالت غيبته، وخلَّف عليَّ أخوات له، فضقتُ واحتجت. واشتقتُ إليه، وكان شخص إلى ناحية الرَّقة، فخرجتُ إلى الموصِل وإلى بَلَد وإلى الرَّقة؛ كلَّ ذلك أطلبه، وأسأل عنه؛ فلم أذَلَّ عليه، فخرجتُ عن الرُّقة في طلبه، فوقعت في عسكر القرمطيُّ، فجعلت أطوف وأطلبه؛ فبينا أنا كذلك إذْ رأيتُه فتعلقت به، فقلت: ابني! فقال: أمي! فقلت: نعم، قال: ما فعل أخواتي؟ قلت: بخير، وشكوت ما نالنا بعده من الضيق، فمضى بي إلى منزله، وجلس بين يديّ، وجعل يسائلني عن أخبارنا، فخبَّرته، ثم قال: دَعيني من هذا وأخبريني ما دينك؟ فقلت: يا بنيِّ أما تعرُّفني! فضال: وكيف لا أعرفك ا فقلت: ولم تسألق من ديني وأنت تعرفني وتعرف ديني ا فقال : كلّ ما كنّا فيه باطل، والدّين ما نحن فيه الآن، فأعظمتُ ذلك وعجبت منه، فلما رآني كذلك خرج وتركني. ثم وجَّه إليَّ بخبز ولحم وما يصلحني، وقال: اطبخيه، فتركتُه ولم أمسّه، ثم عاد فطبخه، وأصلح أمر منزله، فذقّ الباب داقٌّ؛ فخرج إليه فإذا رجل يسأله، ويقول له: هذه القادمة عليك تُحسن أن تصلح من أمر النساء شيئاً؟ فسألني فقلت: نعم، فقال: امضى معي، فمضيت فأدخلني داراً، وإذا امرأة تطلق، فقعدت بين يديها، وجعلت أكلُّمها، فلا تكلُّمني، فقال لي الرجل الذي جاء بي إليها: ما عليك من كلامها، أصلحي أمر هذه، وُدِّعي كلامها، فأقمتُ حتى ولـدت غلاماً، وأصلحتُ من شأنه، وجعلت أكلَّمها وأتلطف بها وأقول لها: يا هلم، لا تحتشميني؛ فقد وجب حقَّى عليك، أخبريني خبرك وقصَّتك ومَن والد هذا الصبيِّ، فقالت: تسألينني عن أبيه لتطالبيه بشيء يهبه لك! فقلت: لا، ولكن أحبُّ أن أعلم خبرك، فقالت لي: إني امرأة هاشميَّة \_ ورفعت رأسها، فرأيت أحسَن الناس وجهاً - وإن هؤلاء القوم أتونا، فذبحوا أبي وأميّ وإخوتي وأهل جيماً، ثم أخلني رئيسهم، فاقمتُ عنده خسة أيام، ثم أخرجني، فلفعني إلى أصحابه، فقال: طهّروها فأرادوا قتلي، فبكيتُ. وكان بين يديه رجل من قوّاده، فقال: هبها لي، فقال: خلها، فأخذني، وكان بحضرته ثلاثة أنفس قيمام من أصحابه، فسلُّوا سيوفهم، وقالوا: لا نسلِّمها إليك؛ إمَّا أن تدفِّمها إلينا، وإلَّا قتلناها. وأرادوا قتلي، وضجُّوا، فمدعاهم رثيسهم القرمطيّ، وسألهم عن خبرهم فيخبّروه، فقال: تكون لكم أربعتكم، فأخلوني، فأنا مقيمة معهم أربعتهم، والله ما أدري عُن هو هذا الولد منهم!

قالت: فجاء بعد المساء رجل فقالت لي: هنّيه فهنأته بالمولود، فأعطاني سبيكة فضة، وجاء آخر وآخر،

وذكر أنَّ لَوْلوَا الذي ولِيَ قتل بدر كان غلاماً من غلمان محمد بن هارون اللذي قتل محمد بن زيد بطَيرسُتان وأكرتُش بالرُّيَّ، قدم مع جماعة من غلمان محمد بن هارون على السلطان في الأمان .

وفي ليلة الأثنين الأربع عشرة بقيتُ من شهر رمضان منها قبل عبد الواحد بن أبي أحمد الموقع - فيها ذكر ـ وكانت والذته ـ فيا قبل ـ ويجهت معه إلى دار مؤنس لما قُبض عليه دايةً له، فقُرق بينه وبين الداية فمكتت يومين أو ثلاثة، ثم صُرفت إلى منزل مولاتها، فكانت والدة عبد الواحد إذا سألت عن خبره قبل لها: إنه في دار المكتفى؛ وهو في عافية. وكانت طامعة في حياته، فلما مات المكتفى أيستُ منه وأقامت عليه مأتماً.

ذكر باقى الكائن من الأمور الجليلة في سنة تسع وثمانين وماثنين.

فسما كان من ذلك فيها لتسع بقون من شعبان منها، ورد كتاب من إسماعيل بن أحمد صاحب خُراسان على السلطان بخبر وقمة كانت بين أصحابه وبين ابن جُسْتان الديلميّ بطيرستان، وأن أصحابه هزموه، وقرىء بذلك كتابه بمسجدى الجامم ببغداد.

وفيها لحق رجل يقال له إسحاق الفرغانيّ من أصحاب يَدّر يَّا تَقِيل بدر إلى ناحية البادية في جماعة من أصحابه على الخلاف على السلطان؛ فكانت بيته هنالك وبين أبي الأخرّ وقعة، هزم فيها أبو الأخرّ، وقتِل من أصحابه ومن قوّاده عدّة، ثم السخِص مؤنس الخازن في جمع كتيف إلى الكوفة لحرب إسحاق الفُرْخانيّ.

ولسلخ ذي القعدة خُولِم على خاقان المفلحيّ، وَوُلِّيّ معونة الريّ، وضمّ إليه خمسة آلاف رجل.

وفيها ظهر بالشام رجل جمع جموعاً كثيرة من الأعراب وغيرهم، نأس بهم دمشق، وبها طُفَج بن جُفُ من قِبَل هارون بن خمارويه بن أحمد بن طولون على المعونة؛ وذلك في آخر هذه السنة، فكانت بين طُفُج، وبيته وقعات كثيرة تُتل فيها ـ فيها ذكر ـ خلق كثير.

#### ذكر شير هذا الرجل الذي ظهر بالشام وما كان من سبب ظهوره بها

ذكر أن زكريّه بن مهرويه الذي ذكرنا أنه كان داعية قرمط لمّا تنابع من المعتضد توجيه الجيوش إلى من بسواد الكوفة من القرامطة، والع في طلبهم، واتُخن فيهم القتلى، ورأى أنه لا مدفع عن أنفسهم عند أهل السواد ولا غناء، سعى في استغواء من قرّب من الكوفة من أعراب أسد وطبّىء وقيم وغيرهم من قباشل الأعراب، ودعاهم إلى رأيه و ورغم لهم أنَّ مَنْ بالسواد من القرامطة يطابقونهم على أمره إن استجابوا له. فلم يستجيبوا له، وكانت جماعة من كلب تخفّر الطريق على البرّ بالسماوة فيها بين الكوفة ودمشق على طريق تَدمُ وغيرها، وتحمل الرُّسل وامتمة التجار على إبلها، فأرسل زكرويه أولاده إليهم، فبايعوهم وخالطوهم، وانتحوًا إلى عليّ بن أبي طالب وإلى محمد بن إسماعيل بن جعفر، وذكروا أنهم خائفون من السلطان، وأنهم مُلْجَوُون إليهم، فقبلوهم على ذلك، ثم دبوا فيهم بالماعاء إلى رأي القرمطة؛ فلم يقبل ذلك أحمد منهم أمني من "لكبين - إلاّ الفوخ المعرفة بيني المُلْيَس بن ضمضهم بن عدي بن جناب ومواليهم خاصة، فيايموا في آخر سنة تسع وثمانين ومائتين بناحية السماوة ابن زكرويه المسمّى يبحي والمكنى أبا القاسم، ولقبوه الشيخ، على أمر احتال فيهم، ولقب به نفسّه، وزعم لهم أنه أبو عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن عمد.

وقد قبل: إنه زعم أنه محمد بن عبد الله بن يجي. وقبل إنه زعم أنه محمد بن عبد الله بن محمد بن المساعيل إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. وقبل إنه لم يكن لمحمد بن إسماعيل ابن يسمى عبد الله، وزعم شم أن أباه المعروف بابي محمود داعية له، وأنَّ له بالسَّراد والمشرق والمذرب مائة ألف تابع. وأن فاقته التي يرجبها مأمورة، وأنهم إذا انبهوها في مسيرها ظفروا. وتكهن شم، واظهر عضداً له ناقصة، وذكر آنها آية، وانحازت إليه جماعة من بني الأصبّغ، واخلصواله وتسمَّرا بالفاطعيين، ودانوا بديته، فقصدهم سبّك الديلميّ مولى المعتضد بالله بناحية الرسافة في غربيّ الفرات من ديار مُضر، فاغتروه وقعلوه، وحرقوا مسجد الرُّصافة، واعترضوا كلّ قرية اجتازوا بها حتى أصدوا إلى أعمال الشام التي كان هارون بن خارويه قوطع عليها، وأسند أمرها هارون إلى طُفّع بن بُعنًى، قائلة عليها، وهزم كلّ عسكر لقيه لطفع حق حصره في مدينة دمشق، فاقبل الله عدوً الله يجوراً الكبير غلام ابن طولون، فاجتمع مع طُغْم على محاربته، فواقعهم قربياً أ

وكان سبب قتله .. فيها ذّكر .. أن بعض البرابرة زرقه بزراق واتبعه نفّاط، فرزقه بالنار فاحرقه ؟ وذلك في كيد الحرب وشدّتها، ثم دارت على المصريّن الحرب، فاتحازوا، فاجتمعت موالي بني العليص إلى بني العليص ومن معهم من الأصبغيّن وغيرهم على نصب الحسين بن زكرويه أخي الملقب بالشيخ نصبوا أخاه، وزعم لهم أنه أحمد بن عبد الله بن عمد بن إسماعيل بن جعفر بن عمد، وهو ابن نيف وعشرين سنة، وقد كان الملقب بالشيخ حمل موالي بني العليص على صريحهم، فقتلوا جاعة منهم، واستلوهم، فيابعوا الحسين بن زكرويه المسمى بأحمد بن عبد الله بن عمد بن إسماعيل بن جعفر بعد أخيه، فأظهر شامة في وجهه ذكر أنها آيته، وطرأ إليه ابن عمد بن إسماعيل بن جعمد بن إسماعيل بن جعمد بن إسماعيل بن جعمد بن إسماعيل بن أحمد بن عمد بن إسماعيل بن ألم الملمى عبد الله ين أحمد بن عمد بن إسماعيل بن ألماء الملمى ويذكره قتل أسرى المسلمين، وظهر على المصريّن، وعلى جند جمس وغيرها من أهل الشام، وتسمى المريّن، وفي سنة تسم وتمايز،، وفي سنة تسعين.

وفي اليوم التاسع من ذي الحبّة من هذه السنة صلّى الناس العصر في تُمُص الصيف ببخداد، فهبّت ويح الشمال عند العصر، فمبرد الهواء حتى احتاج الناس بها من شدّة البرد إلى الوقود والاصطلاء بالنّار، ولبس المحشرّ والجباب، وجعل البرد يزداد حتى جد الماء.

وفيها كانت وقعة بين إسماعيل بن أحمد بالريّ ومحمد بن هارون وابن هارون ـ فيها قبل ـ حينتال في نحو ثمانية آلاف، فاميرم محمد بن هارون وتقدم . . . (١) أصحابه، وتبعه من أصحابه نحو ألف، ومفسوًا نحو الدَّيلم، فلدخلها مستجيراً بها، ودخل إسماعيل بن أحمد الرَّيِّ، وصار زهاء ألف رجل ـ فيها ذكر ـ مُن انهزم من أصحابه إلى باب السلطان.

وفي جمادي الاخوة منها لأربع خلوّن منها ولِيّ القاسم بن سبيا غزو الصائفة بالثغور الجزرية ، وأطلِق له من المال اثنا وثلاثون ألف دينار.

وحبِّج بالناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك الهاشميّ.

<sup>(</sup>١) يوجد بياض في الأصل.

Y4. Land Committee Committ

## ثم دخلت سنة تسعين وماثنين ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها

فميًا كان فيها من ذلك ترجيه المكتفي رسولًا إلى إسماعيل بن أحمد لليلتين خلتا من المحرَّم منها بخلع، وعقد ولاية له على الرَّيَّ، ، ، وجدايا مع عبد الله بن الفتح .

ولخيس بقين من للحرّم منها ورد ـ فيها ذكر ـ كتاب علىّ بن عيسى من الزّقة ، يذكر فيه أن القرمطيّ بن زكرويه المعروف بالشيخ ، وافى الزَّقة في جَمْع كثير، فخرج إليه جماعة من أصبحاب السلطان ورئيسهم سُبُك غلام المكتفى ، فواقعوه ، فقيل سُبُك، واميزم أصبحاب السلطان .

ولستّ خلون من شهر ربيع الآخر ورد الخبر بأن طفح بن جفّ أخرج من دمشق جيشاً إلى القرمطيّ، عليهم خلام له يقال له بَشِير، فواقعهم القرمطيّ، فهزم الجيش وقتل بشيراً.

ولثلاث عشرة بقيت من شهر ربيع الآخر خُلع على أبي الأخرّ ورُجَّه به لحرب القرمطيّ بناحية الشّأم، فعضي إلى حلّب في عشرة آلاف رجل.

ولإحدى عشرة بقيت من شهو ربيع الأخر خُلع على أبي العشائر أحمد بن نصر ووئيّ طُرسوس، وعمِّل عنها مظفَّر بن حاجٌ لشكاية أهل الثفور إياه .

وللنصف من جمادى الأولى من هذه السنة ، وردت كتب التجار إلى بغداد من دمشق مؤرّخة لسبع بقين من ربيع الآخر يخبرون فيها أن القرمطيّ الملقب بالشيخ قد هزم طفح غير مرة ، وقتل أصحابه إلا القليل ، وأنه قد بقي في قلله ، وامتنع من الحروج ، وإلما تجتمع العامة ، ثم تخرج للقتال ، وأنهم قد أشرفوا صل الهلكة ، فاجتمعت جاعة من تجار بغداد في هذا اليوم ، فهضوًا إلى يوسف بن يعقوب، فأقرؤوه كتبهم، وسألوه المضيّ إلى الوزير ليخيره خبر أهل دهش، فوهدهم ذلك .

ولسبع بقين من جمادى الأولى أحضر دار السلطان أبو خازم ويوسف وابنه محمد، وأحضر صحاحب طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث، فقوطع على مال فارس، ثم عقد المكتفي لطاهر على أعمال فارس، وخلع على صاحبه، وجُملت إليه خلم مم العقد.

و في جُمادى الأولى هرب من مدينة السلام القائد المستابن المعروف بأبي سعيد الحُوارزميّ، وأخذ نحو طريق الموصل، فكتب إلى عبد الله المعروف بغلام نون، وكان يتقلّد المعاون بتكريت والأعمال المُتَصلة بها إلى حدّ سامرًا وإلى الموصِل في معارضته وأخذه، فزعموا أن عبد الله عارضه، فاختدعه أبوسعيد حتى اجتمعا جمعاً

على غير حرب، ففتك به أبر سعيد ففتله، ومضى أبو سعيد نحو شهـرزور، فاجتمع هو وابن أبي الـربيع الكُرديّن، وصاهره، واجتمعا على عصـيان السلطان. ثم إنّ أبا سعيد تُتُل بعد ذلك، ونفرّق مَنْ كان اجتمع الله.

ولعشر خلوَّن من مُجادى الأخرة، شخص أبو العشائر إلى عمله بَطَرَسوس، وخرج معه جماعة من المُطَوَّعة للغزو، ومعه هدايا من المكتفي إلى ملك الروم.

ولعشر بقين من جادى الأخرة خرج المكتفي بعد المصر عامداً سامرًا، مريداً البناء بها للاتفال إليها، فلخلها يوم الحميس لخمس بقين من جادى الأخرة، ثم انصرف إلى مضارب قد صُربت له بالجوسق، فدعا القاسم بن عبيد الله والقرّام بالبناء، فقدو اله البناء وما يحتلج إليه من المال للنفقة عليه، فكثرًوا عليه في ذلك، وطوّلوا منذ الفراغ عما أراد النفقة في ذلك وقدر مبلغ إلمال، فتئاد عن عزمه، ودعا بالغداء، فتغلى ثم نام، فلها هبّ من نومه ركب إلى الشطّ، وقعد في المفار، وأمر القاسم بن عبيد الله بالانحدار. ورجع أكثر الناس من الطريق قبل أن يصلوا إلى سامرًا حين تلقاهم الناس

راجعين. ولسبع خلون من رجب خُلع على ابني القاسم بن عبيد الله، فرُلِيَّ الاكبر منهـما ضياع الـولد والحرم والنفقات، والاصغر منها كتبة أبي أحمد بن المكتفي، وكانت هلمه الأعمال إلى الحسين بن عمرو النصرانيّ، فمُرْل بهما، وكان القاسم بن عبيد الله اتبّم الحسين بن عمرو أنه قد سعى به إلى المكتفي.

المحاولة المحاولة المحاولة المحاولة المحاولة المحاولة المحافية المحافية المحافية المحاسنة بن المحاسم يدار عليه، ثم إن الحسين بن عمرو كاشف القاسم بن عبيد الله بحضرة المحتفي، فلم يزل القاسم يدار عليه، ويغلظ قلب المحتفي عليه، حتى وصل إلى ما أواد من أمره.

وفي يوم الجمعة لأربع عشرة بقيت من شعبان قرىء كتابان في الجامعين بمدينة السلام بقتل مجمى بن زكرويه الملقّب بالشيخ ، قنله المصريون على باب دمشق؛ وقد كانت الحرب اتصلت بينه وبين من حاربه من أهل دمشق وجندها ومددهم من أهل مصر، وكسر لهم جيوشاً، وقتل منهم خلقاً كثيراً، وكان مجمى بن زكرويه هذا يركب جملا برحاله، ويلبس ثياباً واسعة ويعتم عمة أعرابية، ويتلقم، ولم يركب دابةً من لدن ظهر إلى أن قُتِل، وأمر أصحابه ألا يماربوا أحداً، وإن أن عليهم حتى بيتمث الجمل من قبل نفسه؛ وقال لهم: إذا فعلتم

وذُكر أنه كان إذا أشار بيده إلى ناحية من النّواحي التي فيها محاربوه، انهزم أهل تلك الناحية، فاستغرَى بالملك الأعراب. ولمّا كان في اليوم اللّهي تُتِل فيه يحيى بن زكرويه الملقب بالشيخ، وانحازوا إلى أخيه الحسين بن زكرويه، فعلل أخاه الشيخ في القتل، فوجده، فواراه وعقد الحسين بن زكرويه لنفسه، وتَسمَّى بأحمد بن عبد الله، وتكنَّى بأي المعباس.

ذلك لم تهزموا.

وعلم أصحابُ بند بعد ذلك يقتل الشيخ، فطلبوه في الفتل فلم يجدو، ودعا الحسين بن زكرويه إلى مثل ما دعا إليه أخوه، فأجابه أكثر أهل البوادي وغيرهم من سائر الناس، واشتذت شوكته وظهر. وصار إلى دمشق، فذكر أن أهلها صالحوه على خواج دفعوه إليه، ثم انصوف عنهم، ثم سار إلى أطراف جُمس، فتغلب، عليها، وخُعطب له على منابرها، وتسمّى بالمهدتي، ثم سار إلى مدينة جَمس، فأطاعه أهلها، وقتحوا له بابها

عنوفاً منه على انفسهم فنخلها، ثم سار منها إلى خماة ومعرّة النممان وغيرهما، فقتل أهلهما، وقتل النساء والأطفال ثم سار إلى بعليك فقتل عامة أهلها حتى لم يبق منهم - فيها قبل - إلا البسير، ثم سار إلى سَلَمْية فحاربه والأطفال ثم سار الى سَلَمْية فحاربه والمناد والمناهم وأعطاهم الأمان، فقتحوا له بابها، فلخلها، فبذا تُجن فيها من بني هاشم، وكان بها منهم جاعة فقتلهم، ثم ثن في إلمل سَلَمْية فقتلهم أجمين. ثم قتل البهائم، ثم قتل صبيان الكتاتيب، ثم خرج منها؛ وليس بها عين تطرف - فيا قبل - وسار فيا حوالي ذلك من القرى يقتل ويشيقي ويحرق ويُغيف السيا.

فذكر عن متعلّب بياب المحوّل يُدعى أبا الحسن أنه قال: جاءتْني امرأة بعد ما أدخل القرمطيّ صاحب الشامة وأصحابه بغداد، فقالت لي: إني أريد أن تعالج شيئاً في كتفي، قُلتُ: وما هو؟ قالت: جرح، قلت: أنا كحًال؛ وها هنا أمرأة تعالج النساء، وتعالج الجراحات، فانتظري مجيئها. فقعدت، ورأيَّتها مكروبة كثيبة باكية، فسألتها عن حالها، وقلت: ما سبب جراحتك؟ فقالت: قصَّتي تطول، فقلت: حدَّثيني بها وصادفيني، وقد خلا مَرْ، كان عندي، فقالت: كان لي ابن غاب عني، وطالت غيبته، وخلَّف عليَّ أخوات له، فضفتُ واحتجت. واشتقتُ إليه، وكان شخص إلى ناحية الرَّقة، فخرجتُ إلى الموصِل وإلى بَلَد وإلى الرَّقة؛ كلُّ ذلك أطلبه، وإسأل عنه؛ فلم أذلَّ عليه، فخرجتُ عن الرَّقة في طلبه، فوقعت في عسكر القرمطيّ، فجعلت أطوف وأطلبه؛ فبينا أنا كذلك إذ رأيتُه فتعلقت به، فقلت: ابني ا فقال: أمي ! فقلت: نعم، قال: ما فعل أخوالي؟ قلت: بخبر، وشكوت ما نالنا بعده من الضيق، فمضى بي إلى منزله، وجلس بين يديّ، وجعل يسائلني عن أخبارنا، فخبّرته، ثم قال: دَعيني من هذا وأخبريني ما دينك؟ فقلت: يا بنيّ أما تعرُّفني! فقـال: وكيف لا أعرفك! فقلت: ولم تسألني من ديني وأنت تعرفني وتعرف ديني! فقال: كلِّ ما كنَّا فيه باطل، والدَّين ما نحن فيه الآن، فأعظمتُ ذلك وعجبت منه، فلما رآن كذلك خرج وتركني. ثم وجِّه إلىّ بخبز ولحم وما يصلحني، وقال: اطبخيه، فتركتُه ولم أمسّه، ثم عاد فطبخه، وأصلح أمر منزله، فدقّ الباب داقٌّ؛ فخرج إليه فإذا رجل يسأله، ويقول له: هذه القادمة عليك تُحسن أن تصلح من أمر النساء شيئاً؟ فسألني فقلت: نعم، فقال: امضي معي، فمضيت فأدخلني داراً، وإذا امرأة تطلق، فقعدت بين يديها، وجعلت أكلَّمها، فلا تكلَّمني، فقال لي الرجل الذي جاء بي إليها: ما عليك من كلامها، أصلحي أمر هله، وَدَّعِي كلامها، فأقمتُ حتى ولـدت غلاماً، وأصلحتُ من شأنه، وجعلت أكلِّمها وأتلطف بها وأقول لها: يا هذه، لا تحتشميني؛ فقد وجب حقَّى عليك، أخبريني خبرك وقصَّتك ومَن والد هذا الصبيِّ، فقالت: تسألينني عن أبيه لتطالبيه بشيء يهبه لك! فقلت: لا، ولكن أحبُّ أن أعلم خبرك، فقالت لي: إني امرأة هاشميّة ـ ورفعت رأسها، فرأيت أحسن الناس وجهاً \_وإن هؤلاء القوم أتونا، فذبحوا أبي وأمن وإخوتي وأهلي جيماً، ثم أخذني رئيسهم، فأقمتُ عنده خمسة أيام، ثم أخرجني، فدفعني إلى أصحابه، فقال: طهروها فأرادوا قتلي، فبكيتُ. وكان بين يديه رجل من قوّاده، فقال: هبها لي، فقال: خذها، فأخذني، وكان بحضرته ثلاثة أنفس قيـام من أصحاب، فسأوا سيوفهم، وقالوا: لا نسلُّمها إليك؛ إمَّا أن تدفّعها إلينا، وإلّا قتلناها. وأرادوا قتل، وضَّجوا، فدعاهم رئيسهم القرمطيّ، وسألهم عن خبرهم فخبّروه، فقال: تكون لكم أربعتكم، فأخذوني، فأنا مقيمة معهم أربعتهم، والله ما أدرى عن هو هذا الولد منهم!

قالت: فجاء بعد المساء رجل فقالت لي: هنّيه فهنأته بالمولود، فأعطاني سبيكة فضة، وجاء آخر وآخر،

18V .... Y4.2...

أهنيُّ كلِّ واحد منهم، فيعطيني سبيكة فضة؛ فلما كان في السحر جاء جماعة مع رجل وبين يديه شمع، وعليه ثياب خرٌّ تفوح منه رائحة المسك، فقالت لي: هنَّيه، فقمت إليه، فقلت: بيُّض الله وجهك، والحمد لله الذي رزقك هذا الأبن، ودعوت له، فأعطاني سبيكة فيها ألف درهم، وبات الرجل في بيت، ويتَّ مع المرأة في بيت، فلما أصبيحت قلت للمرأة: يا هذه، قد وجب عليك حَقّى، فالله الله فيّ، خلصيني! قالت: ممّ أخلصك؟ فخبرتها خبر ابني، وقلت لها: إني جثتُ راغبة إليه، وإنه قال في كيت وكيت، وليس في يدي منه شيء، ولي بنات ضِعاف خلفتهنّ بأسوأ حال، فخلُّصيني من ها هنا لأصلَ إلى بناتي. فقالت: عليك بالرَّجل الذي جاء آخر القوم، فسليه ذلك، فإنه يخلصك. فأقمتُ يومي إلى أن أمسيتُ؛ فلما جاء تقدَّمت إليه. وقبَّلتُ يده ورجله، وقلت: يا سيَّدي قد وجب حقَّى عليك، وقد أغناني الله على يديك بما أعطيتني، ولي بنات ضِعاف فقراء، فإن أذنت لي أن أمضيَ فأجيئك ببناي حتى يخدمنك ويكنّ بين يديك! فقال: وتفعلين؟ قلت: نعم، فدعا قوماً من غلمانه، فقال: امضوا معها حتى تبلغوا بها موضع كذا وكذا، ثم اتركوها وارجعوا. فحملون على دابَّة، ومضوًا بي. قالت: فبينها نحن نسير. وإذا أنا بابني يركُض، وقد كنا سِرْنا عشرة فراسخ ـ فيها حَبّرني به القوم اللين معى - فلحقني وقال: يا فاعلة، زحمتِ أنك تمضين وتجيئين ببناتك! وسلَّ سيفه ليضربني، فمنعه القوم، فلحقني طرف السيف، فوقع في كتفي، وسلَّ القوم سيوفَهم، فأرادوه، فتنحَّى عني. وساروا بي حتى بلغوا بي الموضع الذي سمَّاه لهم صاحبهم. فتركوني ومضوا، فتقلَّمت إلى ها هنا وقد طفتُ لعلاج جرحي، فوُصف لي هذا الموضع، فجئت إلى ها هنا. قالت: ولما قدم أمير المؤمنين بالقرمطيّ وبالأساري من أصحابه خرجتُ لأنظر إليهم؛ فرأيت ابني فيهم على جمل؛ عليه برنس وهو يبكي وهو فتيَّ شابٍّ، فقلت له: لا خفَّف الله عنك ولا خَلَصَكُ؛ قال المتطَّبَبِ: فقمت معها إلى المتطبَّبة لما جاءت، وأوصيتُها بها، فعالجت جرحهًا وأعْطَنها مَرهمًا، فسألت المتطبَّية عنها بعد منصرفها، فقالت: قد وضعت يدي على الجرح، وقلت: انفحي، فنفحت فخرجتُ الربح من الجرح من تحت يدي، وما أراها تبرأ منه، ومضت قلم تعد إلينا.

ولإحدى عشرة بقيت من شوال من هذه السنة، قبض القاسم بن عبيد الله على الحسين بن عمود التصوافيّ، وحبسه، وذلك أنه لم يزل يسعى في أمره إلى المكتفي، ويقدح فيه عنده؛ حتى أمره بالقبض عليه، وهرب كاتب الحسين بن عمرو حين قبض على الحسين المعروف بالشيرازيّ، فطلب وكيست منازل جبرائه، ويُدى من من رجعد ظله كذا وكذا، فلم يوجد.

ولسبع بقين منه صُرف الحسين بن عمرو إلى منزله، على أن يخرج من بنداد. وفي الجمعة التي بعدها خرج الحسين بن عمرو وحجد إلى ناحية واسط على وجه النفي، ورُجد الشيرازيُّ كاتبه لثلاث خلون من ذي القعدة.

ولليلتين خلتا من شهر رمضان من هلمه السنة أمر المكتفي بإعطاء الجند أرزاقهم والتأمّب للشخوص لحرب القرمطيّ بناحية الشأم، فأطلق للجند في دفعة واحدة مائة ألف دينار؛ وذلك أنَّ أهل مصر كتبوا إلى المكتفي يشكّون ما لقُوا من ابن زكرويه المعروف بصاحب الشامة، وأنه قد أخرب البلاد، وقتل الناس، وما لقُوا من أخيه قبله وقتلها رجالهم، وأنه لم يين منهم إلا العدد اليسير.

ولخمس خلون من شهر رمضان أخرِجت مضارب المكتفي، فضُربت بباب السماسيَّة.

Residence in the second second

ولسبع خالون منه خوج المكتفي في السَّحَر إلى مضربه بياب الشَّماسية، ومعه قواده وغلمانه وجيوشه . ولاثنتي عشرة ليلة من شهر رمضان، رحل المكتفي من مضربه بياب الشماسيَّة في السَّحَر، وسلك طريق الموصِل .

وللنصف من شهر رمضان منها مفى أبو الأغرّ إلى حب، فنزل وادي بُشَانان قريباً من حلب، ونزل معه جميع أصحابه، فنزع - فيها ذُكر - جماعة من أصحابه نيابهم، ودخلوا الوادي يبيّرون بمائه، وكان يوماً شديد الحرّة فيبناهم كذلك إذ واقى جيش القرمطي المروف بصاحب الشامة، وقد بدرهم المحروف بالمطرّق، فكبسهم على تلك الحال، فقتل منهم خلقاً كثيراً وانقهب المسكر، وأفلت أبو الأغرّ في جماعة من أصحابه، فلنظر حلب، وأفلت معه مقدار ألف رجل، وكان في عشرة آلاف بين فارس وراجل، وكان قد ضُمَّ إليه جماعة عن كان على باب السلطان من قواد الفراغنة ورجاهم، فلم يفلِث منهم إلا اليسير. ثم صار أصحاب القرمطي للى باب حلب، فحاربهم أبو الأخور ومن بقيّ معه من أصحابه وأهل البلد، فانصرفوا عنه بما أتعلوا من عسكره من الكُراع والسلام والأموال والأمتعة بعد حرب كانت بينهم، ومفى المكتفي بمن معه من الجيش حتى انتهى إلى الرقة، فنزها، وسرّح الجيوش إلى القرمطيّ جيشاً بعد جيش.

ولليلتين خلتا من شوّال ورد مدينة السلام كتابٌ من القاسم بن صيد الله ، غبر فيه أن كتاباً ورد عليه من دمشق من بدر الحماميّ صاحب ابن طولون ، يخبر فيه أنه واقع الفرمطيّ صاحب الشامة ، فهزمه ووضع في أصحابه السيف، وهفى مَنْ أفلت منهم نحو البادية ، وأنّ أمير المؤمنين وجّه في أثره الحسين بن حمدان بن حمدون وهده مد القاد.

وورد أيضاً في هذه الأيام ـ فيها ذكر ـ كتاب من البحرين من أميرها ابن بانوا، يذكر فيه أنه كبس حصنا للقراملة، فظفَر بمن فيه.

ولثلاث عشرة خلت من ذي القعدة منها ـ فيها ذكر ـ وود كتاب آخر من ابن بانوا من البحرين ، يذكر فيه أنه واقع قرارة لأي سعيد الجناني، ووليّ عهده من بعده عل أهل طاعته ، فهزمه ، وكان مقام هـذا المهزوم بالقطيف فرجد بعدما الهزم أصحابه تتبكّ بين القتل، فاحترّراسه ، وأنه دخل القطيف فاقتتحها .

#### ومن كتب صاحب الشامة إلى بعض عماله:

بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله أحمد بن عبد الله المهنئي المنصور بالله الناصر لدين الله القائم بأمر المؤمنين الله القائم بأمر المؤمنين الله الدات عن حرم الله ، الدات من حرم الله أمر المؤمنين وإمام المسلمين، ومدل المنافق علية الله على العالمين، وحاصد الظالمين، وقاتم المعتدين، ومبيد الملحدين، وقاتم القائمين، ومهلك القسدين، وسراح المسرين، وضياء المستفينين، ومشت المخالفين، والقيم بسنة مبيد المرسين، وطلق الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين، وسلم كثيراً، إلى جعفر بن حميد الكرين، والمدخير الوصيين، عبل الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين، وسلم كثيراً، إلى جعفر بن حميد الكرين،

سلام عليك؛ فإنّ أحمَّدُ إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأسأله أن يصلِّي على جَدّي محمد رسول الله 魏. أما بعد: فقد أُنبيّ إلينا ما حدث قبلًك من أخبار أعداء الله الكفرّة، وما فعلوه بناحيتك، وأظهروه من الظلم

والنّبِث والفساد في الأوض، فأعظمنا ذلك، وراينا أن نفذ إلى هناك من جيوشنا مَن ينقم الله به من أهدائه الظالمين، الذين يسمون في الأرض فساداً، وإنفاننا عطيراً واعيننا وجماعة من المؤمنين إلى مدينة حمص، وأمدناهم بالمساكر. ونحن في الرهبي في المصر إلى ناحيتك لطلب أعداء الله حيث كانوا، ونحن نرجوان يجزينا الله فيهم على أحسن عوائله عندنا في أمتاهم؛ فينهني أن تشدّ قلبك وقلوب مَنْ معك من أوليائنا، وتبقى بالله ينصره الذي لم يزل يموّدناه في كل من مرق عن الطاعة وانحرف عن الإيمان، وتبادر إلينا باخوار النتاء الله الله يتجدد فيها، ولا تختف عن شيئاً من أمرها إن شاء الله.

سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد الله رب العالمين، وصل الله على جذي محمد رسول الله، وعلى أهل بيته وسلم كثيراً.

نسخة كتاب عامل له إليه:

يسم الله الرحمن الرحيم. لعبد الله أحمد الإمام المهديّ المنصور بالله، ثم الصدر كلّه على مثال نسخة صدر كتابه إلى عامله الذي حكينا في الكتاب الذي قبل هذا الكتاب، إلى ولد خير الوصيّن 義 وعلى أهل ببته العلميدن وسلم كثيراً.

ثم بعد ذلك من عامر بن عيسى العنقائيّ.

سلام على أمير المؤمنين ورحمة الله ويركاته؛ أما بعد أطال الله بقاء أمير المؤمنين، وأدام الله عزّه وتأليده، ونصح ويضم وبلامته ويقم والدينة ويقم والمنافقة ويقم والدينة ويقم والمنافقة ويقم والدينة ويقم المنافقة الم

ولولا هذا الحادث، ونزول هذا المارق في هذه الناحية، وإشرافه على بلدنا لما تأخرت في جماعة أصحابي عن النهوض إلى مدينة أفامية، لتكون يدي مع أيدي القواد المقيمين بها لمجاهدة مَن بتلك الناحية حتى يحكم الله بيننا وهو غير الحاكمين. وإعلمت سيدي أمير المؤمنين أطال الله بقاءه السبب في تخلفي عن مسرور بن أحمد، ليكونَ على علم منه. فم إن أمر في أدام الله عزه بالنفوذ إلى أفامية كان نفوذي برأيه، وامتلتُ ما يأمر في به إن شاء

الله. أتمَّ الله على أمير المؤمنين نعمه وأدام عزَّه وسلامته، وهنَّاه كرامته، وألبسه عفوه وعافيته.

والسلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته؛ والحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد النبي وعلى أهل بيته الطاهرين الأخيار.

وفيها وجه القاسم بن عبيد الله الجيوش إلى صاحب الشامة. ووئي حربه محمد بن سليمان الكاتب الذي كان إلى ديوان الجيش، وضمَّم مع القواد إليه، وامرهم بالسمع له والطاعة، فنفذ من الرَّقة في جيش كثيف، رئتب إلى مَنْ تقدمه من القوّاد بالسمع له والطاعة.

وفيها ورد رسولا صاحب الروم؛ أحدهما خادم، والآخر فحل، يسأله الفداء بمن في يلده من المسلمين أسبر. ومعهما هدايا من صاحب الروم وأسارى من المسلمين بعث بهم إليه، فأجبنا إلى ما سألا، وخلع عليهها. وحمَّ بالناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك بن عبد الله بن العباس بن محمد.

# ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وماثتين ذكر الجبر عها كان فيها من الأمور الجليلة فمن ذلك ما كان من أمر الوقعة بين أصحاب السلطان وصاحب الشامة. ذكر الخبر عن هذه الوقعة :

قال أبو جعفر: قد مضى ذكري شخوصَ المكتفى من مدينة السلام نحو صاحب الشامة لحربه ومصيره إلى الرَّقة، ويثه جيوشَه فيها بين حلب وحُّص، وتوليته حرب صاحب الشامة محمد بن سليمان الكاتب وتصييره أمّر جيشه وقوّاده إليه؛ فلما دخلت هذه السنة كتب وزيره القاسم بن عبيدالله إلى محمد بن سليمان وقوّاد السلطان يأمره وإيَّاهم بمناهضة ذي الشامة وأصحابه، فساروا إليه حتى صاروا إلى موضع بينهم وبين حُماة مفيها قيل ـ اثنا عشر ميلًا، فلقُوا به أصحاب القرمطيّ في يوم الثلاثاء لست خَلَوْن من المحرّم، وكان القرمطيّ قلّم أصحابه وتخلَّف هو في جماعة من أصحابه، ومعه مالٌ قد كان جمعه، وجعل السُّواد وراءه، فالتحمت الحرب بين أصحاب السلطان وأصحاب القرمطيّ، واشتنّت فهُزم أصحاب القرمطيّ، وقتِلوا وأسِرٌ من رجالهم بشرّ كثير، وتفرّق الباقون في البوادي، وتُبعهم أصحابُ السلطان ليلة الأربعاء لسبع خلون من المحرّم. فليّا رأى القرمطيّ ما نزل بأصحابه من الفُلول والهزيمة حمّل \_ فيها قيل \_ أخاً له يكني أبا الفضل مالا، وتقدّم إليه أن يلحق بالبوادي إلى أن يظهر في موضع، فيصبر إليه، وركب هو وابن عمَّه المسمَّى المُدثِّر والمطوّق صاحبه وغلام له روميّ. وأخذ دليلًا، وساريريد الكوفة عَرضاً في البريّة، حتى انتهى إلى موضع يعرف بالدّاليّة من أعمال طريق الفّرات، فنفذ ما كان معهم من الزَّاد والعلف؛ فوجِّه بعض مَن كان معه ليأخذ له ما يحتاجون إليه، فلخل الدالية المعروفة بدالية ابن طُوْق لشراءِ حاجه، فأنكروا زيّه، وسُثِل عن أمره فمجمج، فأعلِم المتولي مسلحة هذه الناحية بخبره، وهو رجل يعرف بأي خُبْزَة خليفة أحمد بن محمد بن كُشَّمْرد عامل أمير المؤمنين المكتفى على المعاون بالرَّحبة وطريق الفرات. فركب في جاعة، وسأل هذا الرجل عن خبره، فأخبره أن الشامة خلف رابية هنالك في ثلاثة نفى

فمضى إليهم، فأخذهم وصار بهم إلى صاحبه، فترجّه بهم ابن كُشُود وابو خيرة إلى المكتفي بالرّقة، ورجعت الجيوش من الطلب بعد أن قتلوا واسروا جيمَ مَنْ قدروا عليه من أولياء القرمطيّ وأشياعه، وكتب محمد بن سليمان إلى الوزير بالفتح:

بسم الله الوحمن الرحيم. قد تقدّمت كتبي إلى الوزير أعزه الله في خبر القرمطيّ اللمين وأشياهه؛ بما أرجو أن يكون قد وصل إن شاء الله. ولمّا كان في يوم الثلاثاء لست ليال خلون من المحمّ رحلتُ من المؤضم المعروف بالقروانة، تحو موضع يعرف بالعليانة، في جميع العسكر من الأولياء، وزحفنا بهم على مراتبهم في القلب والميمنة والميسرة وغير ذلك؛ فلم أبعد أن وافاني الحبر بأن الكافر القرمطيّ أنفذ النعمان ابن أخي إسماعيل بن انتسمان أحد دعاته في ثلاثة آلاف فارس، وخلَّق من الرَّجَّالة، وأنه نزل بموضع يعرف بتمنع، بينه وبين حماة اثنا عشر ميلًا، فاجتمع إليه جميع مَنَّ كان بمعرَّة النعمان ويناحية الفصيصيِّ وسائر النواحي من الفرسان والرَّجَّالة، فأسررت ذلك عن القوَّاد والنَّاس جميعاً ولم أظهره، وسألتُ الدَّليل الذي كان معى عن هذا الموضع، وكم بيننا وبيته، فذكر أنه ستة أميال، فتوكَّلت على الله عزَّ وجلَّ، وتقدَّمت إليه في المسير نحوه، فمال بالناس جميعاً، وسرنا حتى وافيتُ الكفرة، فوجدتهم على تعبثة، ورأيناطلائعهم. فليًّا نظروا إلينا مقبلين زحفوا نحونا، وسرنا إليهم، فافترقوا ستَّة كراديس، وجعلوا على ميسرتهم ـ على ما أخبرني من ظفرتُ به من رؤساڻهم ــ مسروراً الدُّنبصيُّ وأبا الحمل وغلام هارون العُليصيُّ، وأبا العذاب ورجاء وصافي وأبا يعل العلويِّ، في ألف وخمسمائة حرس، وكمنوا كميناً في أربعمائة فارس خلَّف ميسرتهم بإزاء ميمنتنا، وجعلوا في القلب النعمان العُليصيُّ والمعروف بأبي الحَطَّى، والحماري وجماعة من يطلانهم في ألف وأربعِمائة فارس وثلاثة آلاف راجـل، وفي ميمنتهم كليباً العليميّ والمعروف بالسديد العليميّ والحسين بن العليمي وأبا الحراح العليمي وحميد العليميّ، وجماعة من نظرائهم في ألف وأربعمائة فارس، وكمنوا مائتي أفارس؛فلِم يزالوا زِنًّا إلينا ونحن نسير نحوهمهمير متفرَّقين، متوكَّلين على الله عزَّ وجلَّ. وقد استحثثُ الأولياء والغلمان وسائر الناس غيرهم، ووعدتهم. فلما رأى بعضْنا بعضاً حمل الكردوس الذي كان في ميسرتهم ضربًا بالسياط، فقصد الحسين بن حمدان، وهو في جناح الميمنة، فاستقبلهم الحسين ـ بارك الله عليه وأحسن جزاءه ـ بوجهه ويموضعه من سائر أصحابه برماحهم، فكسروها في صدورهم، فانفلُوا عنهم، وعاود القرامطة الحمل عليهم، فأخذوا السيوف، واعترضوا ضربًا للوجوه، فصُّرع من الكفار الفجرة ستماثة فرس في أوَّل وقعة، وأخذ أصحاب الحسين خِسماتة فرس وأربعمائة طُوِّق فضة، وولُّوا مدبرين مفلولين، واتَّبعهم الحسين، فرجعوا عليه، فلم يزالوا حملة وُحملة، وفي خلال ذلك يصرع منهم الجماعة بعد الجماعة؛ حتى أفناهم الله عزَّ وجلَّ، فلم يفلت منهم إلاَّ أقل من ماثق رجل.

وحمل الكردوس الذي كان في ميمنتهم على القاسم بن سبيا ويّن الحادم ومنَّ كان معها من بني شبيان وبني تميم، فاستغبارهم بالزماح حتى كسُرُوها فيهم؛ واعتنق بعشُهم بعضاً، فقتِل من الفجرة جامعً كثيرة. وحمل عليهم في وقت حالتهم خليفة بن المبارك ولؤلؤ، وكنت قد جعلته جناحاً لحليفة في الاثماثة فارس، وجميع أصحاب خليفة؛ وهم يعاركون بني شبيان وتميم، فقتِل من الكفرة مثنلة عظيمة، واتبعوهم، فإخد بنو شبيان منهم ثلاثمائة فرس ومائة طوق، وأعد أصحاب خليفة مثل ذلك؛ وزحف النعمان ومنْ معه في القلب إلينا، فحملتُ ومَنْ معي، وكنت بين القلب والميمنة، وحمل خاقان ونصر القشوري ومحمد بن كُمُسْجُور ومُنْ كان معهم في الميمنة، ووصيف مُوشكير ومحمد بن إسحاق بن تخدان وحيّ الكبير ووصيف البكتمري ويشر البكتمري وعمد بن قراطفان.

وكان في جناح الميمنة جميمٌ من حمل على مَنْ في القلب ومَن انقطع عَن كان حمل على الحسين بن حمدان، فلم يزالوا يقتلون الكفار فرسانهم ورجّالتهم حتى تُعلوا أكثر من خسة أميال. ولما أن تجاوزتُ المصافّ بنصف ميل

خفت أن يكون من الكفار مكيدة في الاحتيال على الرَّجالة والسواد، فوقفتُ إلى أن لحقوني، وجمعهم وجمعت الناس، إليَّ وبين يدي المطود المبارك، مطور أمير المؤمنين، وقد حملت في الوقت الأول، وحمل الناس. ولم يزل عيسى النوشري ضابطاً للسواد من مصاف خلفهم مع فرسانه ورجَّالته على ما وسعتُه له، لم يَزُّل من موضعه إلى أن رجع الناس جيماً إلى من كلَّ موضع، وضربت مضري في الموضع الذي وقفت فيه؛ حتى نزل الناس جيماً، ولم أزل واقفاً إلى أن صلَّيفُ المغرب، حتى استقر المسكر بأهله، ووجَّهت في الطلائع ثم نزلت؛ وأكثرت حمد الله على ما هناًذا به من النصر، ولم يُبقى أحد من قواد أمير المؤمنين وغلمانه ولا العجم وغيرهم غاية في نصر هام الدولة المباركة في المناصحة لما إلاّ بلغوها؛ بارك الله عليهم جهماً!

ولمّا استراح الناس خدرجت والغرّاد جيماً لنقيم خارج العسكر إلى أن يصبح الناس خوفاً من حيلة نقع ، وأسأل الله تمام التحمة وإيزاع الشكر؛ وأنا \_أهرّ الله سيدنا الوزير \_ راحل إلى خاة ، ثم أشخص إلى سلمية بمنّ الله تعالى وعونه ، فعن يُقيّ من هؤلاء الكفار مع الكافر فهم بسلمية ؛ فإنه قد صار إليها منذ ثلاثة أيام ، وأحتاج إلى أن يتقدم الوزير بالكتاب إلى جميع الفواد وسائر بطون العرب من بني نُشيان وتغلب ويني تميم ، عجزيهم حميماً الحرر على ما كان في هذه الوقعة ؛ فها بثني أحد منهم \_ صغير ولا كبير ـ غاية ، والحمد لله على ما تفضّل به ، وإياه أسال تمام النعمة .

ولما تقدّمت في جمع الرؤوس، وُجِد رأس أبي الحمل ورأس أبي العذاب وأبي البخل. وقبل إن الحمان قد قُتِل ، وقد تقدّمت في طلبه ، وأخذ رأسه وحله مع الرؤوس إلى حضرة أمير المؤمنين إن شاه الله .

وفي يوم الاثنين لأربع بقين من للحرّم، أدخل صاحب الشامة إلى الرّقة ظاهراً للناس على فالج ، عليه برنس حرير وبدّراعة ديبلخ ، ويين يديه المذّر والمعلوق على جلين .

ثم إن المُكتفى خلّف صباكره مع عمد بن سليمان، وشخص في خاصّته وغلمانه وخدمه، وشخص معه القاسم بن عبيدالله من الرّفة إلى بغداد، وحل معه القرمطيّ والمدثّر والمطوّق وجماعة من أسارى الوقعة، وذلك في أول مغر من هذه السنة.

فلما صار إلى بغداد عزم - فيها ذكر - هل أن يدخل القرمطيّ مدينة السلام مصلوباً على ذقل، والدّقل على ظهر فيل؛ فأمر بهدم طاقات الأبواب التي بجتاز بها الفيل، إن كانت أقصر من الدّقل؛ وذلك مثل باب الطاق وباب الرّصافة وغيرهما.

ثم استسمع المكتفي ـ فيها ذكر ـ فعل ما كان هزم عليه من ذاك، فعمل له دميانة ـ غلام يا رُسان ـ كرسيًّا، وركِّب الكرسيَّ على ظهر الفيل، وكان ارتفاعه عن ظهر الفيل فراعينُّ ونصف فراح ـ فيها قبل ـ ودخل المكتفي مدينة السلام بفداد صبيحة يوم الاثين للبلين خَلتا من شهر ربيع الأول، وقُقَم الأسرى بين يديه على جال مقيدين، عليهم دراريع حرير ويرانس حرير، والمطرّق في وسطهم، غلام ما خرجتُ لحيته، قد جُمل في فيه خشبة غروطة، وشُدت الله تفاه كهيئة اللجام، وذلك أنه لما أدخِل الرَّقة كان يشتم الناس إذا دعوا عليه، وييزق عليهم، قَفَعل

ثم أمر المكتفي بيناء دكّة في المصلّ العتيق من الجانب الشرقيّ، تكسيرها عشرون فراعاً في عشرين فراعاً، وارتفاعها نحو من عشرة أثرَّع، وبنيّ لها درج يصعد منها إليها. وكان المكتفي خلّف مع محمد بن سليمان حساكره بالرقة عند منصرقه إلى مدينة السلام، فنلقط عمد بن سليمان من كان في تلك الناحية من قراً اد الفرميق و المدينة السلام على القراء وفضاته وأصحاب شُرطه، فأخلهم وقيدهم، وانحدر والقراء اللدين تخلفوا ممه إلى مدينة السلام على طريق الفرات، فواقى باب الأنبار ليلة الحميس الانتي عشرة علت من شهر ربيع الأول، ومعه جاعة من الفواد، منهم خاقان المفلمي وعمد بن الرسحاق بن كنداجيق وغيرهما: فأمو القواد الذين ببعنداد بتلقي عمد بن سليمان والمدخول معه، فدخل بغداد ويين بديه نيق وسبعون أسيراً، حتى صار إلى الثراء فخلم عليه، وطُوق بطوق من ذهب وشُعل على جميع القواد القادمين معه، وطُوقوا وسُوو و وسُرفوا إلى منذهب، وشُعل على جميع القواد القادمين معه، وطُوقوا وسُوو و وسُرفوا إلى مناذهم، وأمو بالإسرى إلى السجن.

وذكر عن صاحب الشامة أنه أخدً وهو في حبس المكتفي سكرّجة من المائدة التي تدخل إليه فكسرها، وأخد شظيّة منها فقطع بها بعض عروق نفسه، فخرج منه دم كثير، ثم شُدّ يده. فلها وقف المولَّى خدمته على ذلك سأله: لمّ فعل ذلك؟ فقال: هاج بي الده فأخرجته. فترك حتى صلح، ورجعت إليه قوّته.

ولما كان يوم الاثنين لسبع يقين من شهر ربيح الأول أمر المكتفي القوّاد والغلمان بحضور الذكة التي أمر 
ببنائها، وخرج من الناس خلق كثير لحضورها، فحضورها، وحضر أحمد بن محمد الوائفي وهو يومشد يلي 
الشرطة بمدينة السلام وضعد بن سليمان كاتب الجيش اللكة، فقعدا عليها، وحمل الأسرى اللدين جاه بهم 
المكتفي معه من الراقع والملدين جاء بهم عمد بن سليمان ومن كان في السجن من القرامطة المنبن مجموا من 
المكتفي معه من الراقع والملدين جاء بهم عمد بن سليمان ومن كان في السجن من القرامطة المنبن مجموا من 
وكانوا قليلاً فجيء بهم على جمال، وأحضروا الذكة، ووقفوا على جماهم، ووكل بكل رجل منهم هونان، 
وكانوا قليلاً منهيء بهم على جمال، وأحضروا الذكة، ووقفوا على جماهم، ووكل بكل رجل منهم هونان، 
فقيل: إنهم كانوا الالدانة ونيفًا وعشرين بالملذي في عمارية، وقد أسيل عليها العشاء، ومعها جماهم 
من الفرسان والرئبالة، فصود بها إلى الدكة وأقبدا، وقلم أربعة والاثون إنساناً من هولاء الاسارى، فقطعت 
المدسان وأمريت أعاقهم واحداً بعد واحد، كان يُؤخذ الرجل فيعلع على وجهه فيقطع عنى بدي، 
إلى أسفل، ثم يقدد فيمد راسه، فيقطر رجله اليسرى، ثم يسرى بديه، ثم يحقى رجله، ويُرمى بما قبطع منه 
إلى أسفل، ثم يقدد فيمد راسه، فيقموب عنفه، ويومى براسه وجنته إلى أسفل. وكانت جاعة من هؤلاء 
الأسمى قليلة يضبون ويستغيرون، ويطفون أنهم ليسوا من القرامطة.

فلها فَرغ من قتل هؤلاء الأربعة والثلاثين النفس - وكانوا من وجوه أصحاب القرمطي - فيها ذكر وكبرائهم قُلَّم المُنثر، فقطِعت يداه ورجلاه وضربت عنقه. ثم قدّم القرمطي فضُرب مائي سوط، ثم قله ولميانه ورجلاه وضربت عنقه، ثم قدّم القرصلي فضيح عنواصره ويطنه. فجعل يفتح
عينيه ثم يضمضها؛ فليا خلوا أن يموت شُربت عنقه، ورُفع رأسه على خشبة، وكبَّر مَن على اللدكة وكبّر سائر
الناس. فلها تُتِل انصرف القوّاد ومَنْ كان حضر ذلك الموضع للنظر إلى ما يُفعل بالقرمطي. وآقام الواثقي في
جاعة من أصحابه في ذلك الموضع إلى وقت العشاء الأخرة، حتى شُرب أعناق باقي الأسرى الذين أحضروا الذكة؛ ثم انصرف.

فليا كان من غد هذا اليوم مُحلت رؤوس القتل من المصلّ إلى الجسر، وصُلِب بُدَن القرمطيّ في طرف

00 \_\_\_\_\_\_Y11 Ł

الجسر الأعلى ببغداد، وحيّوت لاجساد الفتلى في يوم الأربعاء آبار إلى جانب الدَّكة، وطُرحت فيها وطُمّت، ثم أور بعد أيام بهذم اللدكة فشّعل.

ولاربع عشرة خلتُ من شهر ربيع الآخر واق بغداد القاسم بن سيا منصرفاً عن عمله بطريق الفرات، 
ومعه رجلٌ من بني المُليص من أصحاب القرمطيّ صاحب الشامة؛ دخيل إليه بأمان، وكمان أحد دهاة 
القرمطيّ، يكنى أبا عمد، وكان سبب دخوله في الأمان أن السلطان راسلّه، ووعده الإحسان إن هو دخل في 
الأمان؛ وظلك أنه لم يكن بقي من رؤساء القرامطة بنراسي الشام غيره، وكان من موالي بني العليص، فرُوقت 
الوقعة إلى بعض النراسي الغامشية، فاقلت. ثم رضب في اللنحول في الأمان والطاعة خوفاً على نفسه، فواق مع 
ووقعة علمه بنيغة السلام، وهم نَهَى من وتس روساء أن فاومنوا واحسين إليهم، وقرسلوا بمال حمل إليهم، واخرج هو 
ومَنْ معه الذاك بن طُوق مع القاسم بن سيا، وأجريت لهم الأرزاق، فلها وصل القاسم بن سيا المي 
عمله وهم معه، أقاموا معه ملتَّة، ثم أجموا على المغدر بالقاسم بن سيا، وأقروا به، ووقف على ذلك من 
عزمهم، فارتلم ووضع السيف فهم فأبارهم، وأسر جاعة منهم، فارتلم مَنْ بقي من بني العليص 
ومواليهم، وذلوا، ولزموا أرض الشماق وناسيتها منة حتى راسلهم الخبيث وكرويه، وأعلمهم أن عا أوحي
إله، أن المعروف بالشيخ وأخاء يُقتلان، وأن إمانه الذي يوخي إليه يظهر يعظور بعاه ويظفر.

وفي يوم الحديس لتسم خملون من جمادى الأولى زوّج المكتفي ابنه محمّداً ويكنى أبا أحمد بابنة أبي الحسين المقاسم بن عبيدالله على صداق مائة ألف دينار.

وفي آخر جمادى الأولى من هذه السنة وَرَد فيها ذكر ـ كتاب من ناحية جُبِّى، بذكر فيه أن جُبِّى وما بليها جاءها سيل في وادٍ من الجيل، فغرَق نحواً من ثلاثين فرسخاً، غرق في ذلك خلقٌ كثير، وهرقت المواشي. والفَكُوّت، وخرجت المنازل والقُرى، وأخرج من الغرقى ألف وماثنا نفس، سوى من لم بلحق منهم.

وفي يوم الأحد هُرة رجب خلم الكتفي هل محمد بن سليمان كاتب الجيش وعلى جماعة من وجوه الفؤاد، منهم محمد بن إسحاق بن كُنداجيق، وخليفة بن المبارك المعروف بأي الأهر وابنا كيفلغ، وبندقة بن كُمشجور وغيرهم من القراد، وأمرهم بالسمع والطاعة لمحمد بن سليمان، وخرج محمد بن سليمان والجائم عليه حتى نزل مضربه بباب الشماسيّة؛ وحسكر هنالك، وحسكر معه جماعة القواد المذين أخرجوا وبرزوا، وكان خروجهم ذلك قاصدين للمشق ومصر لقيض الأحمال من هارون بن خمارويه بما تين للسلطان من ضعفه وضعف من معه وذهاب رجاله بقتل من قتل منهم القرمطيّ. ثم رحل لستّ خلون من رجب محمد بن سليمان من باب الشماسية ومن ضمة إليه من الرجال، وهم زهاء عشرة آلاف رجل، وأمر بالجدّ في للسير.

ولثلاث بقين من رجب قرىء في الجامعين بمدينة السلام كتابً وردمن إسماعيل بن أحمد من خراسان، يذكر فيه أنَّ الترك قصدوا المسلمين في جيش عظيم وعلق كثير، وأنه كان في عسكرهم سبمائة قبّة تركيّة، ولا يكون ذلك إلا للرؤساء منهم، فوُجّه إليه برجل من قوّاده في جيش ضمّة إليه، ونودي في الناس بالنّمير، فخرج من المُطَوِّعة ناس كثير، ومفى صاحب العسكر نحو الترك بَنِّ معه، فوافاهم المسلمون وهم غارُون، فكبسوهم مع الصّبح، فقُتِل منهم خلق كثير، واخزم الباقون، واستُبِح عسكرهم، وانصرف المسلمون إلى موضعهم سالمن غانهن. وفي شعبان منها ورد الخبر أنَّ صاحب الروم وجَّه عشرة صلبان معها مائة ألف رجل إلى النَّمُور، وأن جاعة منهم قصدت نحو الحدث، فأغاروا ومُسَوَّا مَنَّ قدروا عليه من المسلمين، وأحرقوا.

وفي شهر رمضان منها ورد كتاب من القاسم بن سيها من الرّحبة على السلطان. يذكر فيه أن الأهراب الذين استامنوا إلى السلطان وإليه من بني الشليص ومواليهم عنّ كان مع القرمطيّ نكثوا وغدروا، وأنهم عزموا على أن يكبسوا الرّحبة في يوم الفطر، عند اشتغال الناس بصلاة العيد، فيقتلوا مَنْ يلحقون، وأن يجرقوا ويغهبوا، وإني أوقعت عليهم الحيلة حتى قتلت منهم وأسرت خسين ومائة نفس، سوى من غَرق منهم في الفرات، وإني قادم بالأسرى وفيهم جماعة من رؤسائهم وبرؤوس مَنْ قبل منهم.

ولي آخر شهر رمضان من هذه السنة ورد كتاب من أبي معدان من الرقة - فيها قبل ــ باتصال الأخبار به من طَرُسوس أنَّ الله أظهر المعروف بغلام زرافة في غزاة غزاها الرّوم في هذا الوقت بمدينة تدعى أنطالية، وزعموا أنها تعادل قسطنطينيّة، وهذه المدينة على ساحل البحر، وأن غلام زرافة فتَحها بالسيف عنوة، وقتل - فيها قبل ــ خسة آلاف رجل، وأسر شبيهاً بمدّتهم، واستنقذ من الأسارى أربعة آلاف إنسان. وأنه أخذ لملروم ستين مركباً، فحمّلها ما غنم من الفضة والذهب والمتاع والوقيق، وأنه قدّر نصيب كلٍ رجل حضر هذه الغزاة، فكان ألف دينار. فاستبشر المسلمون بذلك. ويادرتُ بكتابي هذا ليقف الوزير على ذلك.

وكتب يوم الحميس لعشر خلون من شهر رمضان.

وأقام الحبِّ للناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك بن عبدالله بن العباس بن عمد.

٠٧٠ ....... ٢٩٧ المستدر ١١٠٠ المستدر ١١٠ المستدر ١١٠ المستدر ١١٠ المستدر ١١٠٠ المستدر ١١٠ المستدر ١١٠ المستدر ١١٠ المستدر ١١٠ المستدر ١١٠٠ المستدر ١١٠ ا

## ثم دخلت سنة اثنتين وتسعين وماثنين ذكر ما كان فيها من الأحداث الجليلة

فمن ذلك ما كان من توجيه نزار بن عمد من البصرة إلى السلطان ببنداد رجلاً ذكر أنه أراد الخروج على السلطان ، وصدار إلى البصرة ، وأنه أخذ السلطان ، وصدار إلى البصرة ، وأنه أخذ بالبصرة وما أن وصدار إلى البصرة ، وأنه أخذ بالبصرية ومن البصرية ومن البصرية ومن المنافقة عن المنافقة البصرية ، فوجل هذا الرجل على الفائح ، وين بديه ابن له صبي على جل ، وممه تسمة وثلاثون إنساناً على جال ، وهل جاعتهم برانس الحريد ويزاريع الحرير ، وأكثرهم يستنيث ويبكى ، وعلمك أنه بريء ، وأنه لا يعرف عائمي عليه شيئاً ، وجائزها بهم في التعارين وباب الكرخ والحلد حق وصلوا إلى التعارين وباب الكرخ والحلد حق وصلوا إلى دار المكتفي ، فأمر برقمم ، وحبسهم في السجن المعرف بالجليد .

وفي المحرّم منها أغار أنذُرونفس الروميّ على مُرّعَش ونواحيها ، فغر أهل الصّبيعة وأهل طُرَسوس ، فأصيب أبو الرّجال بن أبي بكار في جماعة من المسلمين .

وفي المحرّم منها صار محمد بن سليمان إلى حدود مصر لحرب هارون بن خارويه . وورَجه المكتفي دعيانة غلام يا زمان من بغداد ، وأمره بركوب البحر والمفدي إلى مصر ودخول النيل ، وقطع الموادّ عمّن بمصر من الجند ، فمضى ودخل النيل حتى وصل إلى الجسر ، فاقام به ، وضيّن عليهم . وزحف إليهم محمد بن سليمان في الجيوش على الظهر حتى دنا من الفسطاط ، وكاتب الفوّاد المذين بها ، فكان أوّل مَنْ خرج إليه بلد الحماميّ . ـ وكان رئيس القوم ـ فكسوهم ذلك ، ثم تتابع مَنْ يستأمن إليه من قواد المعريّن وغيرهم ؛ فلها رأى ذلك هارون ويقية مَنْ معه . زحفوا إلى محمد بن سليمان ، فكانت بينهم وقعات - فيا ذكر - ثم وقع بين أصحاب هارون في بعض الأيام عصبية فاقتلوا ، فخرج هارون لأسكتُهم ، فرماد بعض للغارة بزانة فقتله .

ويلغ محمد بن سليمان الحيرُ ، فنخل هو ومَنْ معه الفسطاط ، واحتوى على دور آل طولون وأسبابهم ، وأخذهم جميعاً وهم بضعة عشر رجلاً ، فقيّدهم وحبسهم ، واستصفّى أموالهم ، وكتب بالفتح ، وكمانت الوقمة في صفر من هذه السنة .

وكتب إلى محمد بن سليمان في إشخاص جميع آل طولون وأسبابهم من القوّاد ، وألا يترك أحداً منهم بمصر ولا بالشام ، وأن يبعث جهم إلى بغداد . ففعل ذلك .

ولئلاث خلون من شهر ربيع الأول منها سقط الحائط الذي على رأس الجسر الأول من الجانب الشرقيّ

10A Landing Commence of the Co

من الدار التي كانت لعبيدالله بن عبدالله بن طاهر على الحسين بن زكرويه القرمطيّ ، وهو مصلوب بقرب ذلك الحائط ، فطحته ، فلم يُوجد بعد منه شيء .

وفي شهر رمضان منها ورد الخبر على السلطان بأنّ قائداً من قواد المصريّن يُعرف بالخليجيّ ، يسمى إيراهيم ، تخلّف عن عمد بن سليمان في آخر حُدود مصر مع جاهة استماهم من الجند وغيرهم ، ومضى إلى مصر خالفاً للسلطان ، وصار معه في طريقه جاعة تحبّ الفتة ، حتى كثرجعه . فلها صار إلى مصر أراد عيسى التُوشريّ عاريّه . وكان عيسى التُوشريّ العامل على المعونة بها يومند . فعجز عن ذلك لكثرة من مع الخليجيّ ، فانحاز عنه إلى الإسكندية وأعنى مصر فلخلها الخليجيّ .

وفيها ندب السلطان لمحارية الخليجيّ وإصلاح أمر المغرب فاتكاً مولى المتضد، وضمّ إليه بــــدراً الحماميّ ، وجعله مشيراً عليه فيا يعمل به ، وضمّ إليه جماعة من القواد وجنداً كثيراً .

. ولسبح خلون من شوال منها خليع على فاتك وبدر الحماميّ لما ندبا إليه من الحروج إلى مصر ، وأُمِرا بسرعة الحروج . تم شخص فاتك وبدر الحماميّ لالنتي عشرة خلت من شوال .

وللنصف من شوَّال منها دخل مدينة طَرَّسُوس رستم بن بردوا واليًّا عليها وعلى الثغور الشأمية .

وفيها كان الفداء بين المسلمين والروم ، وأزل يوم من ذلك كان لستّ بقين من ذي القعدة منها . فكان جلة من فودي به من المسلمين - فيها قبل - الفاً ونحواً من مائتي نفس . ثم غدر الرَّوم ، فانصرفوا ، ورجع المسلمون بن بقي معهم من أسارى الروم ، فكان عهد الفداء والهدنة من أبي العشائر والقاضي ابن مكرم ؛ فلها كان من أمر أنذرونيقس ما كان من غارته على أهل مَرْحش وقتله أبا الرَّجال وفيره ، عزل أبو العشائر ووئيًا وستم ، فكان الفداء على يديه ، وكان المتوثى أمرَ الفداء من قبل الروم رجلً يدعَى أسطانه .

وحجّ بالناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك بن عبدالله بن العباس بن محمد .

## ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين وماتتين ذكر الخبر عياكان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من ورود الخبر لحمس بَقِين من صفر ؛ بأن الخليجيّ المتذَّّب على مصر ، واقع أحمد بن كَيْنَلْخَ وجاعةً من القرّاد بالقرب من العريش ، فهزمهم اقمح هزيمة . فتُنعب للخروج إليه جماعة من القوّاد المقيمين بمدينة السلام ، فيهم إبراهيم بن كَيْمَلْغ ، فخرجوا .

ولسيم خلون من شهو ربيع الأول منها ، وافي مدينة السلام قائد من قواد طاهر بن محمد بن عمو وبن الليت الصفار مستأمناً ، يعرف بأبي قابوس ، مفارقاً حسكر السَّيْزيَّة ، وذلك أن طاهر بن محمد فيها ذكر ــ تشاخل باللهو والصيد ، ومضى إلى سجستان للصيد والنزهة ، فغلب على الأمر بغارس الليت بن عليّ بن الليت وسبكري مولى عمو وبن الليت ، ودير الأمر في عمل طاهر والاسم له ، فوقع بينهم ويين أبي قابوس الله تباعد وعلى جامة معه وسبّاه واكرمه ، تباعد ، فقلم جامة معه وسبّاه واكرمه ، فكتب طاهر بن محمد بن عمرو بن الليت إلى السلطان ، فيسأله ردّ أبي قابوس إليه ، ويذكر أنه استكفاه بعض أعمال فارس ، وأنه جَبي الله عن وخرج به معه ، ويسأل إن لم يردّ إليه أن يحسب له ما ذهب به من مال فارس

وفي هذا الشهر من هذه السنة ورد الحبر أن أخاً للحسين بن ذكرويه المعروف بصاحب الشامة ظهر بالذااية من طريق الفرات في نفر ، وأنه اجتمع إليه نفر من الأعراب والمتلفيصة ، فسار بسهم نحو دمشق على طريق البرّ ، وعاث يتلك الناحية ، وحارب أهلها ، فنلب للخروج إليه الحسين بن حمدان بن حمدون ، فخرج في جماعة كثيرة من الجند ، وكنان مصير هذا القرمطيّ إلى دمشق في جمادى الأولى من هذه السنة . ثم ورد الخبر أنّ هذا القرمطيّ صار إلى طُبِريّة فامتنموا من إدخاله ، فحاربهم حتى دخلها ، فقتَل عامة مَنْ بها من الرجال والنساء ، ونبيها ، وانصوف إلى ناحية البادية .

وفي شهو ربيح الأخو ورد الحبر بأن الداعية الذي ينواحي اليمن صار إلى مدينة صنعاء ، فحاربه أهمُّها ، فظفر بهم ، فقتل أهلها ، فلم يتفلت منهم إلا القليل ، وتقلُّب على سائر مدن اليمن .

#### عاد الخبر إلى ما كان من أمر ألحى ابن زكرويه

فذكر عن محمد بن داود بن الجراح أنه قال : أنفذ زكرويه بن مهرويه بعدما قتل ابنه صاحبُ الشامة رجلًا كان يعلّم الصبيان بقرية تدعى الزّابوقة من عمل الفَلْوجة، يسمّى عبدالله بن سعيد ، ويكنى أبا غانم ،

فتسمّى نصراً ليعمي أمره . فدار على أحياء كُلُّب يدعوهم إلى رأيه ، فلم يقبله منهم أحد سوى رجل من بني زياد ، يسمّى مقدام بن الكيال ، فإنه استغوى له طوائف من الأصبغيّين المنتمين إلى الفواطم وسواقط من العُليصِينِ وصعاليك من سائر بطون كلب ، وقصـد ناحية الشأم ، وعــاملُ السلطان عــلى دمشق والأردنّ أحمد بن كَيْغُلُمْ ، وهو مقيم بمصر على حرب ابن خَلِيج ، اللَّبي كان خالف محمد بن سليمان ، ورجم إلى مصر ، فغلب عليها ، فاغتنم ذلك عبدالله بن سعيد هذا ، وسار إلى مدينتي بُصري وأذرعات من كُـورث حُوران والثنيَّة ، فحارب أهلها ثم آمنهم . فلما استسلموا قُتل مقاتلتُهم ، وسبى ذراريَّهم ، واستصفى أموالهَم ، ثم ساريؤمٌ دمشق ، فخرج إليه جماعة بمن كان مرسوماً بتشحينها من المصريّين كان خلَّفهم أحمد بن كيغلغ مع صالح بن الفضل ، فظهروا عليهم ، وأثخنوا فيهم . ثم اغترُّوهم ببذل الأمان لهم ، فقتلوا صالحًا ، وفضُّوا عسكره . ولم يطمعوا في مدينة دمشق ، وكانوا قد صاروا إليهـا ، فدافعهم أهلُهـا عنها ، فقصدوا نحو طبريَّة مدينة جند الأردنُّ ، ولحق بهم جماعة افتتنت من الجند بدمشق ، فواقعهم يــوسف بن إبراهيم بن بغامردي عامل أحمد بن كَيْغَلَغ صلى الأردنُّ . فكسروه ويثلوا الأمان له ، ثم غدروا به ، فقتلوه وبهبوا مدينة الأردنُّ ، وسبوا النساء ، وقتلوا طائفةً من أهلها . فأنفذ السلطان الحسين بن حمدان لـطلبهم ووجوهاً من القوَّاد، فورد دمشق وقد دخل أعداء الله طبريَّة . فلها اتَّصل خبره بهم عطفوا نحو السماوة . وتبعهم الحسين يطلبهم في برَّيَّة السَّماوة ، وهم ينتقلون من ماء إلى ماء ويعوِّرونه حتى لجؤوا إلى الماءين المعروفين بالدُّمْعَانة والحالة . وانقطع الحسين من اتباعهم لعدمه الماء ، فعاد إلى الرَّحبة . وأسرى القرامطةُ مع غاويهم المسمَّى نصراً إلى قرية هِيت . فصبَّحوها وأهلُها غازُّون لتسع بقين من شعبان مع طلوع الشمس . فنهب رَيْضِها . وقتل مَنْ قدر عليه من أهلها ، وأحرق المنازل ، وانتهب السفن التي في الفرات في غرضتها . وقتل من أهل البلد ـ فيها قيل ـ زهاء ماثتي نفس بين رجل وامرأة وصبيّ . وأخذ ما قدر عليه من الأموال والمتاع ، وأوقر ـ فيها قيل ـ ثلاثة آلاف راحلة . كانت معه زهاءَ ماثني كرّ حنطة بالممدَّل ومن البُّرّ والعطر والسقط جميع ما احتاج اليه . وأقام بها بقية اليوم الذي دخلها والذي بعده ، ثم رحل عنها بعد المغرب إلى البرّية ، وإنما أصاب ذلك من رَبضِها ، وتحصّن منه أهلُ المدينة بسورها ، فشخص محمد بن إسحاق بن كُنْداجيق إلى هيت في جماعة من القوَّاد في جيش كثيف بسبب هذا القرمطيّ ، ثم تبعه بعد أيام مؤنس الحازن .

وذكر عن عمد بن داود. أنه قال: إن الفرامطة صبّحوا هيت وأهلها غنارون . فحماهم الله منه سورها . ثم عبيل السلطان عمد بن إسحاق بن كُنداجين نحوهم ، فلم يقيموا بها إلا ثلاثاً ، حتى قرب عمد بن إسحاق منهم ، فهربوا منه نحو الماهين ، فنهض عمد نحوهم ، فوجدهم قد عرّدوا المياه بينه وبينهم ، عان نسطاى منهم ، فارضده الإبل والروايا والزاد . وكُتب إلى الحسين بن حمدان بالنفوذ من جهة الرّحبة إليهم فانفذت اليهم ما التمروا بعدو الله ليجتمع هو وعمد بن إسحاق على الإيقاع بهم ، فلما أحسّ الكلبين بإشراف الجند عليهم ، التمروا بعدو الله المسكى نصراً ، فوثيوا عليه ، وفتكوا به ، وتفرّد بفتله رجلً منهم يقال له الذئب بن القائم ، وضخص إلى البسكى نصراً ، فوثيك عن طلب قويه ، الماء بن المحالة بعد ، عامدت بطلائم عمد بن إسحاق برأس المسكى بنصر ، فاحتزوه وأدخلوه مدينة السلام ، واقتلت الفرامطة بعد ، حتى وقت بينها الدماء ، فصار مقدام بن الكيال إلى ناحية طيء مناتاً عا احترى عليه من الحقام ، وصارت فرقة منهم كرهت أمورهم إلى بني أسد المقيمين بنواحي عين التمر ،

فجاوروهم وأرسلوا إلى السلطان وفداً يعتذرون مما كان منهم ، ويسالون إقرارهم في جوار بني أسد ، فأجيبوا إلى ذلك ، وحصلت على المادين بقية الفَسَقة المستبصرة في دين القرامطة .

وكتب السلطان إلى حسين بن حمدان في معاودتهم باجتثاث أصولهم . فأنفذ زكرويه إليهم داعيةً له من أكَّرة أهل السواد يسميّ القاسم بن أحمد بن عليّ ، ويعرف بأبي محمد ، من رستاق نهر تلحانا ، فأعلمهم أنّ فعل الذئب بن القائم قد أنفره عنهم، وثقل قلبه عليهم ، وأنهم قد ارتدّوا عن الدين ، وأن وقت ظهورهم قد حضر . وقد بايم له بالكُوفة أربعون ألف رجل ، وفي سوادها أربعمائة ألف رجل ، وأن يوم موعدهم الذي ذكره الله في كتابه في شأن موسى كليمه ﷺ ، وعدوه فرعون إذ يقول : ﴿ مَوْعِدُكُم يَوْمُ الزَّينةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحيٌّ ﴾(١) . وأن زكرويه يأمرهم أن يخفوا أمرهم ، ويظهروا الانقلاع نحو الشأم ، ويسيروا نحو الكوفة حتى يصبُّحوها في فداة يوم النحر ، وهو يوم الخميس لعشر تخلو من ذي الحجة سنة ثلاث وتسعين وماثنين ، فإنهم لا يُنعون منها . وإنه يظهر لهم ، وينجز لهم وعُده الذي كانَت رسله تأتيهم به ، وأن يحملوا القاسم بن أهد معهم . فامتثلوا أمره ، ووافوًا باب الكوفة ، وقد انصرف الناس عن مصلاهم مع إسحاق بن عمران عامل السلطان بها . وكان الذين وافوا باب الكوفة في هذا اليوم ـ فيها ذكر ـ ثمانمائة فارس أو نحوها ، رأسهم الذبلان بن مهروية من أهل الصوار. وقيل له من أهل جُنْبُلاء، عليهم الـنَّدوع والجواشن والآلـة الحسنةُ ومعهم جماعة من الرَّجالة على الرَّواحل ، فأوقعوا بَنْ لحقوه من العوامَّ ، وسلبوا جماعية ، وقتلوا نحواً من هشرين نفساً . وبادر الناس إلى الكوفة فلخلوها ، وتناذوا السلاح . فنهض إسحاق بن عمران في أصحابه ، ودخل مدينة الكوفة من القرامطة زهاء مائة فارس من الباب المعروف بياب كندة ، فاجتمعت العوام وجاعة من أصحاب السلطان ، فرموْهم بالحجارة وحاربوهم ، وألقوا عليهم السُّتُر ، فقتِل منهم زهاء عشرين نفساً ، وأخرجوهم من المدينة ، وخرج إصحاق بن عمران ومَن معه من الجند ، فصافُّوا القرامطة الحرب . وأمــر إسحاق بن عمران أهل الكوفة بالتحارس لئلا يجد القرامطة غرّة منهم ، فيدخلوا المدينة ، فلم نزل الحرب بينهم إلى وقت العصر يوم النَّحر، ثم انهزمت القرامطة نحو القادسيَّة، وأصلح أهل الكوفة سورُهم وخندقهم ، وقاموا مع أصحاب السلطان يحرُسون مدينتُهم ليلاً ونهاراً .

وكت إسحاق بن عمران إلى السلطان يستمله ، فندب للخروج إليه جاعة من قواده ، منهم طاهر بن عسليّ بن وزير ووصيف بن صوار تكن ، التركيّ والفضل بن موسى بن بننا ، ويشر الخادم الأفشيق وجنى الصغوائيّ روافق الحوريّ . وضمّ إليه جاعةً من غلمان الحُبَر وغيرهم ، فشخص أولهم يوم الثلاثاء للنصف من ذي الحجة ، ولم يراس واحد منهم ، كلُّ واحد منهم رئيس على أصحابه . وأمر القاسم بن سيا وغيره من رؤساء الأعراب بجمع الأعراب من البوادي بديار شُفر وطريق الغرات وتقوقاء وخانيجار وغيرها من النواحي، لينهضوا إلى هؤلاء القرابطة إذ كان أصحاب السلطان متعرقين في نواحي الشأم ومصر ، فمضت الرسائل يلك إنهم ، فحضروا . ثم ورد الخير فيها بأن اللين شخصوا مدداً لإسحاق بن عمران خرجوا إلى ذكرويه في رجاهم ، وتخلفوا إسحاق بن عمران بالكوقة مع منَّ معه من رجاله ليضبطها ، وصادوا إلى موضع بينه وبين القادسيّة أربعة أميال . يعرف بالشُوار وهي في البريّة في العرض ، فلقيهم ذكرويه هنالك فصافّوه يوم الاثنين لتسم بقين من ذي الحجة .

<sup>(</sup>١) صورة طه ٥٩.

وقد قبل كانت الوقعة يوم الأحد لعشر يَقِين منه ، وجعل أصبحاب السلطان بينهم وين سوادهم نحواً من ميل ، ولم يُخلفوا أحداً من المقاتلة عنده ، واشتدت الحرب بينهم . وكانت الذَّيَرة أوَّل هذا اليوم على الفرمعليّ وأصحابه حتى كادوا أن يظفووا بهم . وكان زكرويه قد كَمَّن عليهم كميناً من خلفهم . ولم يشعروا الفرمعليّ وأصحاب السلطان السيف من وواقهم ، به . فلما انتصف النبار خرج الكمين على السواد فانتهيه ، ورأى أصحاب السلطان المشاوهم كيف شاؤوا، وصبر هانم من الحزر وغيرهم ، وهم زهاه مائة خلام ، وقاتلوا حتى تُطلو جمعاً بمعد نكاية شديلية جماعة من غلمان الحجر من الحزر وغيرهم ، وهم زهاه مائة خلام ، وقاتلوا حتى تُطلو جمعاً بمعد نكاية شديلية كيّوها في القرامات والمساطان فحازه . ولم يُثبِلت من أصحاب السلطان فحازه . ولم يُثبِلت من أصحاب السلطان عالم المؤلمة على الحراب فطرح نفسه في الفتل، فتحامل بعد انقضاء الوقعة حتى دخل الكوفة . والجذل للسلطان في مذا المؤلمة على هذا المؤلمة على المؤلمة به مع رجاله من الجمازات، عليها السلاح عق دخل الكوفة . والجذل للسلطان في مذا البخال خسماته بغل .

وذكر أن مبلغ مَنْ قتل من أصحاب السلطان في هذه الوقعة سوى غلمانهم والحمّالين ومَنْ كان في السواد . ألف وخسمائة رجل، فقريّ القرمطيّ وأصحابه بما أعدوا في هذه الوقعة ، وتطرّف بيادر كانت إلى جانبه ، فاعمل منها طعاماً وشعيراً، وحمله على بغال السلطان إلى عسكره ، وارتحل من موضع الوقعة نحواً من خسة أميال في العرض إلى موضع يقرب من المؤضع المعروف بنهر المثنيّة ، وذلك أن رواقع القتل آذههم .

وذكر عن محمد بن داود بن الجراح أنه قال: وإفي باب الكوفة الأعرابُ الذين كان زكرويه راسلهم ، وقد انصوف المسلمون عن مصلّاهم مع إسحاق بن عمران ، فتفرّقوا من جهتين ، ودخلوا أبيات الكوفة ، وقد ضربوا على القاسم بن أحمد داعية زكرويه قُبَّة ، وقالـوا : هذا ابن رسـول الله ﷺ ، ودَعُوًّا: يال ثــازات الحسين ! يعنون الحسين بن زكرويه المصلوب بباب جسر مدينة السلام ، وشعارهم : يا أحمد يا محمد .. يعنون ابنيُّ ذكرويه المقتولين . وأظهروا الأعلام البيض ، وقدروا أن يستغووا رعاع الكوفيّين بذلك القول ، فاسرع إسحاق بن عمران ومَنْ معه المبادرة نحوهم ، ودفعهم وقتل مَنْ ثبت لـه منهم ، وحضر جماصةٌ من آل أبي طالب . فحاربوا مع إسحاق بن عمران ، وحضر جماعة من العامَّة ، فحاربوا . فانصرف القرامطة خاسين . وصاروا إلى قرية تلحى العُشيرة من آخر عمل طَسُّوج السالحين وتهر يوسف تما يلي البرَّ من يومهم . وأنفلوا إلى عدُّو الله زكرويه بن مهرويه مَن استخرجه من نقير في الأرض ، كان متطمَّراً فيه سنين كثيرة بقرية الدرية وأهل قرية الصُّوار يُتلفونَه على أيديهم ، ويسمُّونه وليَّ الله . فسجدوا له لمَّا رأوْه ، وحضر معه جماصة من دعاتــه وخاصَّته ، وأعلمهم أنَّ القاسم بن أحمد أعظم الناس عليهم مِنَّةً ، وأنه ردَّهم إلى الدِّين بعد خروجهم منه ؛ وأنهم إذا أمتثلوا أثره أنجز مواعيدهَم ، وبلُّغهم آمالَهم . ورمز لهم رموزاً ، وذكر فيها آيات من القرآن . نقلها عن الوجه الذي أنزلت فيه . واعترف لزكرويه جميع مَنْ رسخ حبُّ الكفر في قلبه ؛ من عربيٌّ ومولَى ونبَطيّ وغيرهم أنه رئيسهم المقدّم . وكهفهم وملائهم . وأيقنوا بالنصر ويلوغ الأمل . وسار بهم وهو محجوب عنهم يدعونه السيَّد ، ولا يبرزونه لمن في عسكرهم ، والقاسم يتوتَّى الأمور دونه ، ويُحضيها على رأيه إلى مؤاخرسِقْي الفرات من عمل الكوفة ، وأعلمهم أن أهل السواد قاطبة خارجون إليه ، فأقام هنالكُ نَيْفًا وعشرين يومًا ، يبثُّ رسلُه في السواديَّين مستلحقين . فلم يلحق بهم من السواديين إلا من لحقته الشقوة . وهم زهاء خمسمائة رجل بنسائهم وأولادهم . وسرَّب إليه السلطان الجنود . وكتب إلى كلِّ مَنْ كان نفذ نحو الأنبار وهيت لضبطها

خوفاً من معاودة المقيمين، كانوا بالمامين إليها بالانصراف نحو الكوفة، فعجّل إليهم جماعة من القوّاد منهم، پشر الافشيهيّ وجنى الصغوافيّ وتحرير العمريّ، ورائق فق أمير المؤمنين والغلمان الصغّار المعروفين بالحُجُريّة، فاوقعوا بأعداء الله بقرب قرية الصُّوَّار، فقتلوا رجّالتهم وجماعة من فرسانهم، وأسلموا بيموتّهم في أيذيهم، فلنخلوها، وتشاخلوا بها، فعطفت القرامطة عليهم فهزموهم.

وذُكر عن بعض مُرِّ ذُكر أنه حضر عجلس همد بن داود بن الجراح ، وقد أدخِل إليه قوم من القرامظة ، منهم سِلْفُ زكرويه ، فكان مما حدَّثه أن قال : كان زكرويه غنفياً في منزلي في سرداب في داري عليه باب حديد ، وكان لنا تنُّور ننقله ، فإذا جامنا الطلب وضمنا التُّور على باب السرداب ، وقامت امرأة تسجُّره ، فمكث كذلك أربع سنين ، وذلك في أيام المعتضد ، وكان يقول : لا أخرج والمعتضد في الأحياء ، ثم انتقل من منزلي إلى دار قد جُعل فيها بيت وراء باب الدار ، إذا قُع باب الدار نطبق على باب البيت ، فيدخل المداخل فلا يرى باب البيت الذي هو فيه ، غلم يزل هذه حاله حتى مات للمتضد ، فحيتذ أنفذ الذّعاة ، وهمل في الحروج .

ولما ورد خبر الوقعة التي كمانت بين الفرمعليّ وأصحاب السلطان بالشُّوَّارُ على السلطان والنـاس ، أعظموه ، وتُلب للخروج إلى الكوفة مَنْ ذكرت من الفوّاد ، وجُعِلت الرئاسة لمحمد بن إسحاق بن كُنْدَاج ، وضمَّ إليه جماعة من أعراب بني شبيان والنَّمِر زهاه الفيْ رجل ، وأعطُوا الأرزاق .

ولاثنتي عشرة بقيت من جمادى الأولى قدم بغداد من مكة جماعة نحو العشرة ، فصاروا إلى بماب السلطان ، وسألوه توجيه جيش إلى بلدهم ، لاتهم عل خوف من الخارج بناحية اليّمَن أن يطأ بلدهم ، إذ كان قد قرب منها بزعمهم .

وفي يوم الجمعة الاثنتي عشرة ليلة خلّت من رجب ، قرىء على المنبر ببغداد كتابٌ ورد على السلطان ، أنّ أهل صنعاء وفيرهم من مُدن اليمن اجتمعوا على الحارجيّ الذي كان تعلّب عليها ، فحاربوه وهزمو ، وفلُوا جُوهه ، فالتحاز إلى موضع من نواحي اليمن ، ثم خلع السلطان لثلاث خلون من شوال على مظفّر بن حاجٌ ، وهقد له على اليمن ، فخرج ابن حاجٌ خصس خلون من ذي القمدة ، ومضى إلى علمه باليمن ، فأقام بها حتى مات .

ولسيع بقين من رجب من هذه السنة ، أخرج مضرب المكتفي ، فضرب بباب الشماسية على أن يخرج المسال المسال المسلم على أن يخرج الشام بسبب ابن الحليج ، فوردت خريطة لست بقين منه من مصر من قبل فاتك ، يذكر أنه والفؤاد زحفوا إلى الحليجيّ ، وكانت بينهم حروب كثيرة ، وأن أخر حرب جرت بينهم وينه قبل فيها أكثر أصحابه ، ثم اعزم الباقون ، فظفروا بهم ، ياصحورا على معسكرهم ، فهرب الحليجيّ حتى دخل الفسطاط ، فاستتر بها عند رجل من أهل البلد ، ودخل الأولياة الفسطاط ، فلي استقروا بها ذُلُ على الحليجي ، وعلى مَنْ كان استتر معه ممن شايع ، فليس عليهم وجسهم قبله ، فكتب إلى فاتك في حمل الحليجي ومَنْ أخذ معه إلى مدينة السلام ، فرُدت مفيارب المكتفي التي أخرجت إلى باب الشماسة ، ووجه في ردّ خزائه ، فردّت . وقد كانت جاوزت .

ثم وبيَّه قاتك بالخليجي من يصر وجماعة تمن أمير معه مع بشر مولي محمد بن أبي الساج إلى مدينة

السلام .

فلتًا كان في يوم الحميس للنصف من شهر ومضان من همله السنة أدخل مدينة السلام من باب الشماسية ، وقُلْم بين يديه إحدى وعشرون رجلًا عل جال ، وعليهم برانس ودراريع حرير ، منهم ابنا بينك ـ فيا قيل ـ وابن أشكال الذي كان صار إلى السلطان من عسكر عبور الصفار في الأمان ، وصندل المزاهي الحادم الأسود .

فلما وصل الخليجيّ إلى المكتفي ، فنظر إليه أمر بحبسه في الدار ، وأمر بحبس الآخرين في الحديد ، فوجّه بهم إلى ابن عمرويه ، وكانت إليه الشرطة ببغداد ، ثم خلع المكتفي على وزيـوه العباس بن الحسن خلعاً ، لحسن تدبيره في هذا الفتح ، وخلع على بشر الأفشيق" .

ولخمس خلون من شوال أدخل بغداد رأس القرمطيّ المسمى نصراً الذي كان انتهب هيت منصوباً على قناة .

ولسبع خلون من شؤال ورد الحبر مدينة السلام أنّ السّرم أهاروا حمل قُورس ، فقماتلهم أهمُلها ، فهزموهم ، وتتلوا أكثرهم ، وتتلوا رؤساء بني تميم ، ودخلوا المدينة ، وأحرقوا مسجدها ، واستاقوا مَنْ بَقي من أهلها .

وحج بالناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك الهاشمي.

# ثم دخلت سنة أربع وتسعين ومائتين ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث الجليلة

فميًا كان فيها من ذلك دخول ابن كيفَلغ طَرَسُوس غازياً في الرّل للحرّم، وخرج معه رُستّم، وهي غزاة رستم الثانية، فبلغوا سلندو، ففحح الله عليهم، وصاروا إلى آلِس، فحصل في أيديهم نحو من خمسة آلاف رأس، وتتلوا مِن الروم مقتلةً عظيمة، وانصرفوا سالمين.

ولاثنتي عشرة خلتُ من المحرَّم ورد الخبر مدينة السلام أن ذكرويه بن مهرويه القرمطيّ ارتحل من الموضح المعروف بنهر المثنية، يريد الحاجَ، وأنه وافى موضعاً بينه ويين واقصة أربعة أميال.

وذكر عن عمد بن داود أنهم مَضَرًا في البرّ مِن جهة المشرق، حتى صادوا بالماء المسمّى سَلَمان، وصار ما بينهم وبين السواد مفازة، فاقام بموضمه بريد الحاج ينتظر القافلة الأولى، ووافت القافلة واقصة لستّ - أو صبح \_ خلون من المحرّم، فانلرهم أهل المنزل، وأخيروهم أنّ بينهم وبينهم أديمة أميال. فارتحلوا ولم يقهموا، فنتجوا. وكان في هذه القافلة الحسن بن موسى الرّيمي وسيما الإبراهيميّ، فلها أمعنت القافلة في السّيّر صاد المرحلق إلى وقصة، فسألهم عن القافلة فأخيروه أنها لم تقم بواقصة، فأتهمهم بإنذارهم لياهم، فقتل من المعلاين بها جماعة، وأحرق العلف، وتحصن أهلها في حصنهم، فاقام بها أياماً، ثم ارتحل عنها نحو زبالة.

وذكر عن محمد بن داود أنه قال: إن العساكر سارت في طلب زكرويه نحو عيون الطفّ، ثم انصرفت عنه أما علمت بمكانه بسلمان، ونفذ علان بن كشمَرُد مع قطعة من فرسان الجيش متجرّدة على طريق جادّة مكة نحو زكرويه، حتى نزلوا السَّبال، فعضى نحو واقصة حتى نزلما بعد أن جازت القافلة الأولى، ومرّ زكرويه في طريقه بطوائف من بني أسد، فأخذها من بيوتها معه، وقصد الحاجّ المتصوفين عن مكة، وقصد الجانة نحوهم.

وواتى خبر الطير من الحوقة لاربع عشر بقيت من المحرّم من هذه السنة بأن زكرويه اعترض قافلة الحراسانية بهوم الاحد لإحدى عشرة خلدى من المحرّم بالعقبة من طريق مكة، فحاريوه حرياً شديداً، فسامهم: وقال: ألويكم السلطان؟ قالوا: ليس معنا سلطان، ونحن الحاجّ، فقال لهم: فما هما فالوقع جها، وجعل أصحابه ينخسون الجمال بالرّماح، ويجمعونها بالسيوف، فنفرت، واختلطت القافلة، وأكبّ أصحاب الحبيث على الحاج يقتلونهم كيف شاؤوا، فقتلوا الرّجال والنساء، وسَبّوا من النساء من أرادوا، واحتووا على ما كان في القافلة، وقد كان لقيّ بعض من أقلت من هذه القافلة حَلَّن بن كشمرد، فسأله عن الحبر، فاعلمه ما نزل بالقافلة الحراسانية، وقال له: ما بينك وبين القوم إلاّ قليل، والله الله في يعنما فرجع عَلَان من ساعته في غد توافي القافلة الكانية، فإن رأوا عَلم للسلطان قويت انفسهم. والله الله أفي فرجع عَلَان من ساعته

وأمر مَنْ معه بالرجوع، وقال: لا أعرَّض أصحاب السلطان تلفتل، ثم أصعد زكرويه، ووافته القافلة الثانية.

وقد كان السلطان كتب إلى رؤساء القافلتين الثانية والثالثة ومن كان فيهها من القراد والكتّاب مع جماعة من الرّسل الذين تنكّبوا طريق الجادّة بخير الفاسق وفعله بالحاجّ، ويأمرهم بالتحرّز منه، والعدول عن الجادّة خو واصط والبصرة، أو الرجوع إلى فيد أو إلى المدينة، إلى أن يلحق بهم الجيوش، ووصلت الكتب إليهم فلم يسمعوا ولم ينبعوا، ولم يلبقوا. وتقلّم أهل القافلة الثانية وفيها المبارك الفتيّ وأحد بن نصر المُعيلِّ واحد بن المسين المنقبة في يهم الانبون لانتي عشرة خلت من الإلى والدواب التي كانت معهم، مشققة بطونها، وورفوا مزال الفقيّة في يهم الانبون لانتي عشرة خلت من الإلى والدواب التي كانت معهم، مشققة بطونها، وورفوا مزل الفقية ويهم الانبون لانتي عشرة خلت من من بعض معمد في ساقتها، فبوحل الفقافة الثانية. وكان أبو المشائر مع أصحابه في أول القافلة ومبارك الفتيّ فيمن مدة في مؤمّة فركوبهم من جهتها، ووضعوا رماحهم في جنوب إلمهم ويطوبها، فطحتهم الإلى وقيران المقبة بأميال فوارس لحقوا الممائلة بين من السيف، فقطوم الأمان، فرجعوا فقتلوهم الجمرة من من التمام من من عمدهم على بعض، وسيّرًا من النساء منا مثيوا، واكتسحوا الأموال والأمنعة، وقابل لمباؤل المؤلسة من المنسوم على بعض، معنى من السيف يقم وهنوا يقال المؤلسة المنافقة من المنافقة والمنافقة والمنافقة من المنافقة من المنافقة من المنافقة من المنافقة من المنافقة والمنافقة والمنافقة من المنافقة من المنافقة من المنافقة من المنافقة من المنافقة المنافقة من المنافقة من المنافقة من المنافقة المنافقة من من منات، ومنهم من نحيا وهم وأفقت من الموحى قوم وقوما يمان القتل، فتحاملوا في الليل ومضوا عليهم الماء، فمن كلمهم أجازوا علية قطل. وقلال نشاة القرامطة يكلن مع القتل عرضون عليهم الماء، فمن كلمهم أجازوا علية قلى

وقبل إنه كان في الفافلة من الحاجّ زهاءً عشرين ألف رجل، أتخل جميعهم غير نفر يسير تمن **قويَ عل** العدو، فنجا بغيرزاد ومَن وقع في الفتل وهو مجروح، وأفلت بعدً، أو مَن استعبدو. لخدمتهم.

وذكر أن الذي أخلوا من المال والأمتعة الفاخرة في هذه القافلة قيمة ألفي ألف دينار.

وذكر عن بعض الفمرايين أنه قال: وردت علينا كتب الضرّايين بمسر أنكم في هذه السنة تستغنون، قد وجُه آل ابن طولون والقرّاد المصريون الذين أشخِصوا إلى مدينة السلام، ومَنْ كان في مثل حالهم في جمل ما لهم بمصر إلى مدينة السلام، وقد سبكوا آنية الذهب والفضة والحلى يُقاراً، وجمل إلى مكة ليوافوا به مدينة السلام مع الحابِّ، فَشُمِل في القرافل الشاخصة إلى مدينة السلام، فذهب ذلك كله.

وذكر أن القرامطة بينا هم يقتلون وينهبون هذه القافلة يوم الاثنين، إذ أقبلت قافلة الحُراسانية، فخرج إليهم جامعة من القرامطة بينا هم يقتلون وينهبون هذه القافلة الثانية من المواحقة من القرامطة والآباد بها بالجيف من الحقبة بعد أن ملا البرك والآباد بها بالجيف من الحقبة بعد أن ملا البرك والآباد بها بالجيف من الناس والدواب. وكان ورد خبر قطمه على الفافلة الثانية من قوافل السلطان مدينة السلام في عشية يوم الجمعة للزام عشرة بقيت من المخرم، فعظم ذلك على الناس جمعاً وصلى السلطان، ونفد الدواير العباس بن الحسن بن أيوب عمد بن داود بن الجراح الكاتب المتزلي نواوين الحزاج والضياع بالمشرق وديوان الجيش للخروج إلى الكوقة والمقام بها لإنفاذ الجيوش إلى القرمطيّ. فخرج من بغداد لإحدى عشرة بقيت من المحرّم، وحمل معمرة بقيت من المحرّم، وحمل معمرة الإعلام الجندي

ثم سار زكرويه إلى زُيالة فتزلها، وبتّ الطلائع أمامه ووراءه خوفاً من أصحاب السلطان المتيمين بالقامسيّة أن يلحقوه، ومتوقّعاً ورود القافلة الثالثة التي فيها الأموال والتجار. ثم سار إلى الثعلبيّة، ثم إلى الشقوق، وأقام بها بين الشقوق والبطان في طرف الرّمل في موضع يعرف بالطليح، ينتظر القافلة الثالثة، وفيها من الفوّاد نفيس المولدئي وصالح الأسود، وممه الشَّمْسَة والحزانة. وكانت الشمسة جعل فيها المعتضد جوهراً نفيساً.

وفي هذه القافلة ، كان إبراهيم ابن أبي الأشعث .. وإليه كان قضاء مكة والمدينة وأمر طريق مكة والثلقة فيه لمصالحه ـ وميمون بن إبراهيم الكاتب ـ وكان إليه أمر ديوان زمام الحواج والفساع ـ وأحمد بن عمد بن أحمد المعروف بابن الهزائج ، والفرات بن أحمد بن عمد بن الفرات ، والحسن بن إسماعيل قرابة العباس بن الحسن ـ وكان يتولى بريد الحرمين ـ وعليُّ بن العباس النَّبيكيِّ ، فلم صار أهل هذه القافلة إلى فيَّد بلغهم خبرُ الخبيث ذكروبه وأصحابه ، وأقاموا بِقَيْد أياماً يستظرون تقويةً لهم من قِبَل السلطان .

وقد كان ابن كشمرد رجع من الطريق إلى القادسية في الجيوش التي أنفذها السلطان معه وقبله ويعد.

ثم سار زخرویه الى قيد، ويها عامل السلطان، يقال له حامد بن فيروز، فالنجا منه حامد إلى احد حصنيها في نحو من مانة رجل كانوا معه في المسجد، وشحَّن الحصن الآخر بالزّجال، فجعل زكرويه براسل أهل قيد، ويساهم أن يُسلموا إليه عاملهم ومَنْ فيها من الجند، وأنهم إن فعلوا ذلك آمنهم. فلم يجيبوه إلى ما سأل، ولمّا لم بجيبوه حاربهم، فلم يظفر منهم بشيء. قال: فلم رأى أنه لاطاقة له بأعلها، تنتحى فصار إلى اللّجاء، ثم إلى حُفير أي موسى الأشعري.

وفي أول شهر ربيع الأول أنهض المكتفي وصيف بن صوارتكين ـ ومعه من القرّاد جماعة ـ فضافوا من القادسية على طريق خَفَّان، فلقيّه وصيف يوم السبت اثنمان بقين من شهر ربيع الأول، فاقتتلوا يومَهم، ثم حجز بينهم الليل، فباتوا يتحارسون، ثم عاودهم الحرب، فقتل جيش السلطان منهم مقتلة عظيمة، وخلصوا إلى حدر الله زكرويه، فضريه بعض الجند بالسيف على قفاه وهو مولَّ ضريةً اتصلت بدماغه. فأخِذ أسيراً وخليفته وجاعة من خاصّته وأقربائه، فيهم ابنه وكاتبه وزوجته، واحترى الجند على ما في عسكره. وعاش زكرويه خمسة أيام ثم مات، فشُرَّة بطنه، ثم جُمل بهيته، وانصرف بمن كان بقي حيًّا في يديه من أسرى الحاج.

وفيها غزا ابن كَيْشَلغ من طَرَسوس، فأصاب من العددُ أربعة آلاف رأس سبي ودوابٌ ويواشي كثيرة ومتاحاً. ودخل بِطُريق من البطارقة إليه في الأمان، وأسلم. وكان شخوصه من طَرَسوس لهذه الغزاة في أول المحرم من هذه السنة.

وفيها كاتب أندرو نقس البطريق السلطان يطلب الأمان، وكان على حرب أهل الثغور من قبل صاحب الروم، فأعيلي ذلك، فخرج، وأخرج نحواً من ماتي نفس من المسلمين كانوا أسرى في جعشه، وكان صاحب الروم قد وجه إليه من يقبض عليه، فأعطى المسلمين الذين كانوا في حصته أسرى السلاح، وأخرج معهم يعضى بنيه، فكيسوا البطريق المرجه إليه للقبض عليه ليلاً؛ فقتلوا عنى معه خُلفًا كثيراً، وغنموا ما في عسكره. وكان رستم قد خرج في أمل الثغور في جادى الأولى قاصداً أندونقس ليتخلّصه، فوافى رستم قوية بعقب الوقعة. وعلم الطارقة بمسر المسلمين إلهم فانصرفوا، ووجه اندونقس ابنه إلى رستم، ووجه رستم كاتبه

وجماعة من البحريين، فباتوا في الحصن، فلما أصبحوا خوج الندونقس وجميّح مَنْ معه من أسارى المسلمين، ومَنْ صار إليهم منهم، ومَنْ وافقه على رأيه من النصارى، وأخرج ماله ومتاعه إلى معسكر المسلمين، وخرّب المسلمون قونية، ثم قفلوا إلى طَرَسُوس والندونقس وأسارى المسلمين ومَنْ كان مع الندونقس من النصارى.

و في جادى الأخوة منها كان بين أصحاب حسين بن حمان بن حماون وجاعة من أصحاب زكرويه كانوا : برا من الوقعة التي أصابه فيها ما أصابه ، وأخلوا طريق الفرات يريدون الشأم ، فأوقع بهم وقعة ، فقتل جماعة منهم ، وأسر جاعة من نسائهم وصبيانهم .

وفيها وافى رسل ملك الروم أحدهم خال ولده اليون ويسيل الحادم، ومعهم جاعة باب الشماسية بكتاب منه إلى الكتفي يساله الفداء بمن في بلاده من المسلمين، من في بلاد الإسلام من الروم، وأن يوجّه سكتني رسولاً إلى بلاد الروم ليجمع الاسرى من المسلمين الذين في بلاده، وليجتمع هو معه على أمر يتُنقان عليه، ويتخلّف بسيل الحادم بهوسوس ليجتمع إليه الأسرى من السروم في الثغور ليمييرهم مع صاحب السنان إلى موضع الفداء، القاموا بباب الشماسية إياماً، ثم ادخولوا بغداد ومعهم هدية من صاحب الروم عشرة من أسارى المسلمين، فقبلت مديم. وأجيب صاحب الروم إلى ما سال.

وفيها أنجذ رجل بالشام \_ زهم أنه السفيانيّ \_ فحول هو وجماعة معه من الشام إلى باب السلطان، فقيل إنه موسوس.

وفيها أخذ الأعراب بطريق مكة رجلين يعرف أحدهما بالحداد والآخر بالمنتقم، ودُكّر أن المعروف بالمنتقم منها أخو امرأة زكرويه، فدفعوهما إلى نزار بالكوفة، فوجّهها نزار إلى السلطان، فذُكر عن الأعراب أنها كانا صادا إليهم يدعوانهم إلى الحروج على السلطان.

وفيها وبِّنه الحسين بن حدان من طريق الشأم رجلًا يعرف بالكيال مع ستين رجلًا من أصحابه إلى السلطان كانوا استأمنوا إليه من أصحاب زكرويه.

وفيها وصل إلى بغداد أندرونقس البطريق.

وفيها كانت وقعة بين الحسين بن حدان وأهراب كليب والنَّمر وأسد وغيرهم، اجتمعوا عليه في شهر رمضان منها، فهزموه حتى بلغوا به باب حلب.

وفيها حاصر أعراب طئىء وصيف بن صوارتكين بقَيْد، وكان وُجَّه أميراً على الموسم، فحوصر ثلاثة أيام، ثم خرج إليهم، فواقعهم فقتل منهم قتل، ثم انهزمت الأعراب، ورحل وصيف من فيّد بمن معه من الحاجّ.

وحج بالناس الفضل بن عبد الملك الهاشمي.

## ثم دخلت سنة خس وتسعين ومالتين ذكر الجبر عياكان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من خروج عبدالله بن إبراهيم المسمميّ عن مدينة أصبهان إلى قرية من قراها على فراسخ منها وانضمام نحو من عشرة آلاف من الأكواد وغيرهم ـ فيها ذكر ـ إليه مظهواً الحالاف على السلطان. فأمر بدر الحماميّ بالشخوص إليه ، وضُمّ إليه جاعة من القرّاد ونحو من خسة آلاف من الجند .

وفیها کانت وقعة للحسین بن موسی علی أعراب طیّیء اللین کانوا حاربوا وصیف بن صوارتکین علی هُرّة منهم، فَقُتل من رجالهم ـ فیها قبل ـ سبمین، وأسرٌ من فرسانهم جماعة.

وفيها تُوفي أبر إبراهيم إسماعيل بن أحمد عامل خراسان وما وراء الدو في صفر منها، لاربع عشرة خلت منه، وقام ابنه أحمد بن إسماعيل بن أحمد في عمل أبيه مقامه، ووفي إعمال أبيه. وفكر أن المكتفي لاربع لميال خلون من شهر ربيع الأخر قَعَد، فعقد بيده لواء ودفعه إلى طاهر بن عليّ بن وذير، وخلع عليه وأمره بالحموج باللواء إلى أحمد بن إسماعيل.

وفيها رُجَّه منصور بن عبدالله بن منصور الكاتب إلى عبدالله بن إبراهيم المسمعيّ، وكتب إليه يخرِّفه عاقبة الحلاف إليه، فترجَّه إليه، فليا صار إليه ناظره، فرجم إلى طاعة السلطان، وشخص في نفر من غلمانه، واستخلف على عمله بأصبهان خليفة، ومعه منصور بن عبدالله، حتى صار إلى باب السلطان، فرضميّ عنه المكتفى، ووصله وخلم عليه وعلى ابنه.

وفيها أوقع الحسين بن مومى بالكرديّ المغلّب كان على نواحي الموصل، فظفر بأصحابه، واستبـاح حسكره وأمواله، وأفلت الكرديّ فتعلق بالجبال فلم يدرّك.

وفيها فتح المظفر بن حاج بعض ما كان غلب عليه بعض الخوارج باليمن، وأخذ رئيساً من رؤسائهم يعرف بالحكيمين.

وفيها لثلاث عشرة ليلة بقيت من جمادى الأخرة أمر خاقان المفلحيّ بالشخوص إلى أقَرَبيجـان خرب يوسف بن أبي السلج، وضمّ إليه نحو أربعة آلافـهـرجل من الجند.

ولئلاث عشرة بقيت من شهر رمضان دخل بغداد رسول أبي مُضَر زيادة الله بن الأغلف، ومعه نتح الأعجميّ، ومعه هدايا وجَه بها إلى المكتفى.

وفيها تمُّ الفـداء بين المسلمين والروم في ذي القعدة؛ وكانت عدَّة من قُودِيَ به من الرجال والنساء

ثلاثة آلاف نفس.

وفي ذي القملة لالتنبي عشرة ليلة خلت منها تُوفيًّ المكتفي بالله، وكانت خلافته ست سنين وستة أشهر وتسمة عشر يوماً، وكان يوم تُوفيًّ ابنَ التنين وثلاثين سنة يومثة، وكان وُلد سنة أربع وستين ومالتين، ويكفى أبا عمد، وأمه أم ولد تركية تسمى جيجك. وكان رُبعة جيلًا، رقيق اللون، حسن الشعر، وافر الجُمّة، وافر الله ة

#### خلافة المقتدر بالله

ثم بويح جمعو بن المعتضد بالله؛ ولما بويم جمعو بن المعتضد لقب المقتدر بالله وهو يومئذ ابن ثلاث عشرة سنة وشهور واحد وأحد وعشرين يوماً. وكان مولده ليلة الجمعة لثمان بقين من شهر رمضان من سنة النتين وثمانين ومائتين، وكنيته أبو الفضل، وأمه أمُّ ولديقال لها شغب، فلُكر كان في بيت المال يوم بويع خمسة عشر ألف ألف دينار. ولما بويع المقتدر غسّل المكتفي وصل عليه، ودُفن في موضع من دار محمد بن مبدالله بن طاهر.

وفيها كانت بين عج بن حاج والجند وقعة في اليوم الثاني من أيام منى، قبل فيها جماعة ، وجرح منهم ، بسبب طلبهم جائزة بيعة المقتدر، وهرب الناس الذين كانوا بمنى إلى بستان ابن عامر، وانتهب الجند مضرب أبي عدنان ويهمة بن عمد بمنى. وكان أحد أمراء القوافل، وأصاب المنصرفين من مكة في منصرفهم في العلريق من القطع والمطش أمر غليظ، مات هن المعطش في قبل عنهم جماعة. وسمعت بعض من يحكي أن الرجل كان يبول في كلّه، ثم يشربه.

وحجّ بالناس فيها الفضل بن عبد الملك الخاشميّ.

٠٠٠ ١٧١ ..... أ

## ثم دخلت سنة ست وتسعين وماثتين ذكر الجبر حياكان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من اجتماع جماعة من القواد والكتاب والقضاة على خطع المقتدر، وتناظرهم فيمن يجمل في موضعه، فاجتمع رأيهم على حبدالله بن الممترّ وناظروه في ذلك ، فاجابهم إلى ذلك على الله يكون في ذلك سفك مع والمجتمع رأيهم على حبدالله والكتاب قد رضوا به . فبايعهم على ذلك ، وكان الرأس في ذلك عصد بن داود بن الجراح وأبد المثنى أحمد بن يعقدوب القاضي ، وواطأ محمد بن داود بن الجراح وأبد المثنى أحمد بن يعقدوب القاضعي ، وواطأ محمد بن داود بن الجراح جامعة من القواد على الفتك بالمقتدر والبيعة لعبدالله بن المعترف وكان المامية على المعتمد والمحمد بن الحراح عامة من القواد على الفتك بالمقتدر والبيعة لعبدالله بن المعترف وكان المامي توقيق بن الحراح عام عليه من المحمد عن المحمد بن الحداث ووصيف بن صوارتكين، وذلك يوم السبت لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول.

ولما كان من غيد هذا اليوم ـ وذلك يوم الأحد ـ خلع المقتدر القوّاد والكتاب وقضاة بخداد، ويايعـوا عبدالله بن المعنّى ولقبوه الراضي بالله . وكان الذي أخذ له البيعة عـل القوّاد وتـولّى استحلافهم والـدعاء بأسمائهم محمد بن سعيد الأزرق كاتب الجيش .

وفي هذا اليوم كانت بين الحسين بن حدان وبين غلمان الدار حرب شديدة من غدوه إلى انتصاف النهار.

وفيه انقضَت الجموع التي كان عمد بن داود جمها ليبعة ابن المعتزعته؛ وذلك أن الحادم الذي يدحى مؤتساً حمل غلماناً من غلمان الدار في شَدُوات، فصاعد بها ومهم فيها في دجّلة، فلما حاذوا الدار انني فيها ابن المعتز وعمد بن داود مساحوا بهم، ورشقوهم بالتشاب، فتغرّقوا، وهربٌ مَنْ في المدار من الجند والقرّاد والكتاب، وهرب ابن المعتزّ، ولحق بعض الذين بايعوا ابن المعتزّ بالقتدر، فاعتدروا بأنه منع من المصير إليه، واختفى بعضهم فأخِذوا وقبلوا وانتهب العامة دور ابن داود والعباس بن الحسن؛ وأخِذ ابن المعتزّ فهمن أخِذ.

وني يوم السبت لأربع بقين من شهر ربيع الأول منها سقط الثلج ببنداد من غدوة إلى قدر صلاة العصر، حتى صار في الدور والسطوح منه نحو من أربعة أصابع، وذكر أنه لم ير ببغداد مثل ذلك قطّ.

وفي يوم الاثنين لليلتين يفيّنا من شهر ربيع الأول منها، سُلَّم محمد بن يوسف القاضي ومحمد بن عمرويه وأبو المثنى وابن الجمعاص والازرق كاتب الجيش في جماعة غيرهم إلى مؤنس الحازن، فترك أبا المثنى في دار السلطان، ونظل الآخرين إلى منزله، فافتدى بعضهم نفسه، وقتل بعضهم، وشُعم في بعض مُأطلِق. وفيها وبجه القاسم بن سيها مع جاعة من القواد والجند في طلب حسين بن حمدان بن حمدون، فشخص لذلك حتى صار إلى قرقسيا والرَّحبة والدَّالية، وكتب إلى أشي الحسين عبدالله بن حمدان بن حمدون بطلب أخيه، فالتفى هو وأخوه بموضع يعرف بالأعمى بين تكريت والسُّودقائية بالجانب الغربي من دِجُلة، فاجزم عبدالله، وبعث الحسين يطلب الأمان، فأعطى ذلك.

ولسبع بقين من جادى الآخرة منها وافى الحسين بن حمدان بغداد، فنزل باب حرب، ثم صار إلى دار السلطان من خد ذلك اليوم، فمخلم عليه وعقد له على قُمُّ وقاشان.

ولستً بقين من جادى الأخوة، تُحلع على ابن ذُليل النصرائي كاتب يوسف بن أبي الساج ورسوله، وعقد ليوسف بن أبي الساج على المرافة وأذريبجان، وجملت إليه الحلم، وأمر بالشخوص إلى عمله.

وللنصف من شعبان منها خليم على مؤنس الخادم، وأبو بالشخوص إلى طُرَسُوس لغزو الصائفة، فنظد لذلك وخرج في عسكر كثيف وجاعة من القرّاد وظلمان الحجر.

وحبِّ بالناس فيها الفضل بن عبد الملك الهاشمي .

## ثم دخلت سئة سبع وتسعين ومائتين

## ذكر الخبر عياكان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من غزو مؤنس الحادم الصائفة بلاد الروم من ثغر مُلطّة في جيش كثيف، ومعه أبو الاغرّ السُّلميّ وظفر بالرَّوم، وأسر أعلاجاً في آخر سنة ست وتسعين ومالتين، وورد الحبر بذلك على السلطان لست خلون من المحرَّم.

وفيها صار الليث بن عليّ بن الليث الصفار إلى فارس في جيش، فتغلّب عليها، وطرد عنها سُبكّرِي، وذلك بعد ما ولىّ السلطان سُبكّرِي بعد ما بعث سبكري طاهر بن عمد إلى السلطان أسيراً، فأمر المتندر مؤسساً الحادم بالشخوص إلى فارس لحرب الليث بن عليّ، فشخص إليها في شهر رمضان منها.

وفيها وجُه أيضاً المقتدر القاسم بن سيما لغزوة الصائفة ببلاد الروم في جمع كثير من الجند في شوال منها.

وفيها كانت بين مؤنس الحادم والليث بن عليّ بن الليث وقعة هزم فيها الليث، ثم أمير وقتل من أصحابه جماعة كثيرة، واستأمن منهم إلى مؤنس جماعة كثيرة، ودخل أصحاب السلطان النوبندجان، وكان الليث قد تفلّب عليها.

وأقام الحجّ فيها للناس الفضل بن عبد الملك بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد.

# ثم دخلت سنة ثمان وتسعين وماثتين

### ذكر ألجر عها كان فيها من الأحداث

قمن ذلك ماكان فيها من غزو القامم بن سيها أرض الروم الصائفة.

وفيها وجَّـه المقتدر وصيف كامه الديلميّ في جيش وجماعة من القوّاد لحرب سُبُكرِي غلام عمرو بن ث.

• وفيها كانت بين سُبْكِرِي ووصيف كامه وقعة هزمه فيها وصيف، وأخرجه من همل فارس، ودخل وصيف كامه ومن معه فارس، واستأمن إليه من أصحاب سُبْكِرِي جاعة كثيرة، فأسر رئيس حسكره المعروف بالقتال، ومضى سُبْكِري هارياً إلى أحمد بن إسماعيل بن أحمد بما معه من الأموال والذخبائر فأخمل ما معه إسماعيل بن أحمد، وقبض عليه فحيسه.

وفيها كانت بين أحمد بن إسماعيل بن أحمد ومحمد بن عليّ بن الليث وقعة بناحية بُسْت والرُّحْج، أسره فيها أحمد بن إسماعيل.

وحج بالناس فيها الفضل بن عبد الملك.

## ثم دخلت سنة تسع وتسعين وماثتين

### ذكر الخبر عياكان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من غزو رستم بن بردوا الصائفة من ناحية طُرَسوس، وهو والي الثغور من قبّل بني نُفيس، ومعه دميانة، فحاصر حصن مُلح الأرميّ، ثم رحَل صنه، وأحرق أرباض في الكلاع.

وفيها ورد رسول أحمد بن إسماعيل بن أحمد بكتاب منه إلى السلطان غير فيه أنه فتح سِجِسَتان، وأنَّ أصحابه دخلوها، وأخرجوا مَنَّ كان بها من أصحاب الصَّفار، وأن المعدَّل بن عليّ بن اللبث صار إليه بمن معه من أصحابه في الأمان، وكان المعدَّل يومئد مقياً بزرنج، فصار إلى أحمد بن إسماعيل وهومفيم بيُست والرَّضِع، فرجَّه به ابن اسماعيل ويعياله ومن معه إلى هراة، وبين سجستان ويُست الرخيج ستون فرسخاً، فوردت الحريطة بذلك على السلطان يوم الاثين لعشر خائرت من صغر.

وفيها وافي بغداد العطير صاحب زكرويه ومعه الأخرّ ـ وهو أيضاً أحد قوَّاد زكرويه \_ مستأمناً.

وفي ذي الحجة منها غضب على هلّ بن عمد بن القُرات لأربع خلوْن منه، وحبس ووكل بدوره ودور أهله وانجذ كلَّ ما وُجد له ولهم، وانتهت دوره ودور بني إخوته وأهلهم، واستوزر محمد بن عبيدالله بن يحمى بن خاقان.

وحج بالناس فيها الفضل بن عبد الملك.

# ثم دخلت سنة ثلاثماثة

ذكر الحبر عياكان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من ورود بغداد رسول من العامل على بُرِقة، وهي من همل مصر، إلى ما خلفها باربع فراسخ ، ثم ما بعد ذلك من عمل المغرب بخر خارجيّ خرج عليه ، وأنه ظفـر بمسكره، وقشل خلقاً من أصحابه، ومعه آذان وأنوف مَنْ قتله في خيوط وأعلام من أعلام الخارجيّ .

و في هذه السنة كَثُرت الأمراض والعِلل ببغداد في الناس، وذُكر أنّ الكلاب واللثاب كلبت فيها بالبادية، فكانت تطلب الناس والدولّ. والبهائم، فإذا صفَّت إنساناً الهلكته.

وحجَّ بالناس فيها الفضل بن عبد الملك الهاشميُّ.

## ثم دخلت سنة إحدى وثلاثماتة

### ذكر الخير عها كان فيها من الأحداث

فمن ذلك حزل المقتدر عمد بن عبيد الله عن الوزارة وحبسه إياه مع ابنيه عبد الله وعبد الواحد وتصييره عليّ بن عيسى بن داود بن الجراح له وزيراً .

وفيها كثر أيضاً الوباء ببغداد، فكان بها منه نوع سمّوه حَينناً، ومنه نوع سمّوه الماسرا، فأما الحَين فكانت سليمة، وأما الماسرا فكانت طاعوناً قتالة.

وفيها أحضر دار الوزير على بن صيى رجل ذكر أنه يعرف بالخلاج ويكنى آبا عمد ـ مُشعوذ، ومعه صاحب له، سمعتُ جماعة من الناص يزعمون أنه يدُّمي الريوبية فصُلبَ هو وصاحبه ثلاثة آيام ، كلَّ يوم من ذلك من أوله إلى انتصافه، ثم ينزل بها، فيؤمر بها إلى الحبس، فحُسِس مدة طويلة، فافتتن به جماعة منهم نصر المقشوري وغيره، إلى أن ضيخ الناس، ودَعْوا على من يُعيهه، وفحش أمره، وأخرِج من الحبس، فقطمت يداه ورجلات ثم ضربت عنقه، ثم أحرق بالنار.

ولمبها غزا الصائفة الحسين بن حمدان بن حمدون، فورد كتاب من طوسوس يذكر فيه أنه فتح حصونًا كثيرة، وقتل من الروم خلفاً كثيراً.

وفيها قُتِل أحمد بن إسماعيل بن أحمد صاحب خراسان وما وراء النهر؛ قتله غلام لـ تركيُّ - أخص فلمانه به ـ ذبحاً، هو وغلامان معه، دخلوا هليه في ثبّت، ثم هربوا فلم يذركوا.

وفيها وقع الاختلاف بين نصر بن أحمد بن إسماعيل بن أحمد وعم أيه إسحاق بن أحمد ه كان مع نصر بن أحمد غلمان أبيه وكتابه وجاعة من قُواده والأموال والكُواع والسلاح، وانحاز بعد قتل أبيه إلى بخارى وإسحاق بن أحمد بسمر قَتْد وهو عليل من نِقْرس به، فدعا النام بسمَرَقَند إلى مبايعته على الرئاسة عليهم، وبعث كلَّ واحد منها إلى السلطان كتبه خاطباً على نفسه، عمل إسماعيل بن أحمد، وأنفذ إسحاق كتبه فيل فكر - إلى همران المرزبان لإيصالها إلى السلطان، فقعل ذلك، وأنقذ نصر بن أحمد بن إسماعيل كتبه إلى حاد بن أحمد؛ ليقول ليصالها إلى السلطان، فقعل.

وفيها كانت وقمة بين نصر بن أحمد بن إسماعيل وأصحابه من أهل بُخارى وإسحاق بن أحمد عمّ أبيه وأصحابه من أهل سَمُزُقَلْه، لأربع عشرة بقيت من شعبان منها، هَزَم فيها نصر وأصحابه إسحاق وأهل سعرقند ومَن كان قد انضمّ إليه من أهل تلك النواحي، وتفرّقوا عنه هاربين، وكانت هذه الدوقعة بينهم عمل باب وفیها زحف أهل بخاری إلی أهل سَمَرْقند بعدما هزموا إسحاق بن أحمد ومَنْ معه، فكانت بينهم وقعة أشمری ظفر فیها أیضاً أهلُ بخاری بأهل سَمَرْقند، فهزموهم، وقتلوا منهم مقتلَة عظیمة، ودخلوا سَمـرُقَند قَسُراً، وأخلوا إسحاق بن أحمد أسيراً، وولُوا ما كان إليه من عمل ابناً لعمرو بن نصر بن أحمد.

وفيها دخل أصحاب ابن البصريّ من أهل المغرب برقة، وطرد عنها عامل السلطان.

وولى أبو بكر محمد بن عليّ بن أحمد بن زنبور الماذّرَائيّ أعمال مصر وخراجها.

وفيها قُتِل أبو سعيد الجنَّاميُّ الخارج كان بناحية البحرين وهجر، قتله . فيها قيل - محادم له.

وفيها كثرت الأمراضى والملل ببغداد، وقشا الموت في أهلها، وكان أكثر ذلك ـ فيها قبل ـ في الحربية وأهل الأرباض .

وفيها وافى قائد من قواد ابن البصريّ في البرابرة والمفاربة الإسكندرية.

وفيها ورد كتاب تكين عامل السلطان من مصر يسأله المند.

وحجُّ بالناس فيها الفضل بن عبد الملك.

## ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثماثة

#### ذكر الحبر عيا كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من إشخاص الوزير عليّ بن عيسى . . . بن عبد الباقي في ألفي فارس فيها لغزو الصافقة ، معونة ليشر خامه ابن أبي الساح وهو والي طَرَسُوس من قبَل السلطان إلى طَرَسُوس، فلم يتيسُر لهم طور الصافقة ، فغزوها شائية في برد شديد وثلج .

وفيها تنخى الحسن بن هليّ العلوّيّ الأشروش بعد ضلبته على طبرستان عن آمَل، وصار ليل سانوس فاقام بها . ووجّه صعلوك صاحب الرّي إليه جيشاً، فلم يكن لجيشه بها ثبات، وعاد الحسن بن هلرّ إليها، ولم ير الناس مثل حدل. الأطروش وحسن سيرته وإقامته الحق .

وليها دخل حُبَاسة صاحب ابن البصريّ الإسكندرية، وغلَب عليها، وذُكِر أنه وَرَدِها في مائتي مركب في لهجر.

ولهها وافي حبّاسة صاحب ابن البصريّ موضعاً من فسطاط مصر على مرحلة ، يقال لها سَقَط، ثم رجع منه إلى وراه فلك، فنزل منزلًا بين النَّسْطاط والإسكندرية .

وفيها شخص مؤنس الحادم إلى مصر لحرب حباسة، وقوي بالرجال والسلاح والمال.

وليها لسبع بقين من جمادي الأولى تُمِض على الحسين بن عبد الله المعروف بابن الجمَّاص وعلى ابنيه، واستُشطعَي كُلُّ فويه له، ثم حُهِس وتُمَّد.

ولهها كانت وقمة بمصر بين أصحاب السلطان وحَيَّاسة وأصحابه لستَّ بقين من جادى الأولى منها فتَّتل من الفريقين جاهة ، ويُجُرحت منهم جاعة . ثم أخرى بعد ذلك بيوم نحو التي كانت في هذه ، ثم ثالثة بعد ذلك في جادى الأخرة منها:

ولأربع عشرة بقيت من جمادي الأخرة منها، ورد كتاب بوقعة كانت بينهم، هزم أصحاب السلطان فيها المغاربة.

ولهها ورد كتاب من بشر عامل السلطان على طَرَسُوس على السلطان، يذكر فيه غزوه أرض الروم، وما فتح فيها من الحصون، وما تُحدِّم وسُّبيّ، وأنه أسر من البطارقة مائة وخسين، وأنَّ مبلغ السَّبي نحو من الفي رأس.

ولإحدى عشرة بقيّت من رجب ورد الخبر من مصر أنّ أصحاب السلطان لقوا حَباسة وأهل المغرب يقاتلونهم، فكانت الهزيمة على المغاربة، فقتلوا منهم وأسّروا سبعة آلاف رجل، وهرب الباقون مفلولين، وكانت الرقمة يوم الحميس بسلخ جمادى الاعوة.

وفيها انصرف حياسة ومَنْ معه من المفارية عن الإسكندرية راجعين إلى المغرب بعد ما ناظر فيها ذكر ـ حياسة عامل السلطان بمصر عل الذّخول إليه بالأمان، وجرت بينها في ذلك كتب. وكان انصر اله \_ فيها ذكر ـ لاختلاف حدث بين أصحابه في المؤضم الذي شخص منه.

وفيها أوقع يانش الخادم بناحية وادي الذلاب، وما قرب من ذلك الموضع بمن هنالك من الأحراب، فقتل منهم مقتلة عظيمةً، ذكر أنه قتل منهم سبعة آلاف رجل، ونهب بيوتهم، وأصاب في بيوتهم من أموال التجار وأستمتهم الني كانوا أخلوها بقطع الطريق عليهم ما لا يجمعي كترته.

ولست خلون من ذي الحجة هلكت بدعة مولاة المأمون.

وحبِّ بالناس فيها الفضل بن عبد الملك.

وفي اليوم الثاني والعشرين من ذي الحديث منها خرج أعراب من الحاجر على ثلاثة فراسخ مما يلي البر على المتصرفين من مكة، فقطعوا عليهم الطريق، وأعداوا. . . . ما معهم من العين واستاقوا من جمالهم ما أرادوا، وأمحدوا فيها قيل - مانتين وثمالين امرأة حرائر سوى من أمحدوا من المماليك والإماء.

تمّ الكتاب، وهو آخر تاريخ ابن جرير الطبري رحمه الله ، وقد ضّمنًا هذا الكتاب أبواباً من أوله إلى آخره، حيث انتهينا إليه من يومنا هذا، غا كان متأخّراً ذكرناه برواية سماع إن أخّر الله في الأجل .

### فهرس موضوعات المجلد الخامس

| ۳  | السنة الحادية والتسعون بعد المائة                 |
|----|---------------------------------------------------|
|    | فكر الخبر عها كان فيها من أحداث                   |
|    | ذكر الخبر من سبب عزل الرشيد هي بن عيسى وسخطه عليه |
|    | خبر شخوص هرثمة بن أعين إلى خراسان والياً عليها    |
| ٨  | كتاب هرثمة إلى الرشيد في أمر علي بن عيسي          |
| 4  | الجواب من الرشيد                                  |
| ١. | أخبار متقرقة                                      |
| ١١ | السنة الثانية والتسعون بمدالماتة                  |
|    | ذكر الخبرعيا كان فيها من أحداث                    |
| 11 | ذكر الخبر عن مسير الوشيد إلى خواسان               |
| ۱۲ | أخيار متفرقة                                      |
| ۱۳ | السنة الثالثة والتسعون بعد المائة                 |
|    | ذكر الخبر حما كان فيها من الأحداث                 |
| ۱۳ | ذكر الخبر عن وفاة الفضل بن يجيى                   |
| ۱۴ | ذكر الخبر عن مقام الرشيد بعلومي                   |
| ١٤ | ذكر الخبر عن موت الوشيد                           |
| ۱٥ | ذكر ولاة الأمصار في أيام الرشيد                   |
| 11 | ذكر بعض سير الرشيد أ                              |
| 22 | ذكر من كان عند الرشيد من النساء والمهاثر          |
| 24 | ذكر ولد الرشيد                                    |
| 37 | ذكر بقية سير الرشيد                               |
| 77 | خلاقة الأمين                                      |
| ۲٧ | ذكر الخبر عن بده الخلاف بين الأمين والمأمون       |
|    | أخبار مطرقة                                       |
| ٣٢ | السنة الرابعة والتسعون بعد المائة                 |
| ۲۲ | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث                 |
| ۲۲ | ا ذكر تفاقم الخلاف بين الأمين والمأمون            |
| ٤٠ | أخداء متفرقة                                      |

| 13  | المسئة الخامسة والتسعون بعد المائة                            |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 13  | ذكر الخبر عماكان فيها من الأحداث                              |
| 13  | النبي من الدعاء للمأمون على المنابر                           |
| ٤١  | عقد الامرة لعليّ بن عيسي                                      |
| 13  | شخوص عليّ بن عيمي لحرب المأمون                                |
| 30  | توجهه الأمين عبد الرحمن بن جبلة لحرب طاهر بن الحسين           |
| 00  | تسمية طاهر بن الحسين ذا اليمينين                              |
| 00  | ظهور السفياني بالشام                                          |
| 10  | طود طاهر عمال الأمين عن قزوين وكور الجبال                     |
| 10  | ذكر قتل عبد الرحن بن جبلة الابناوي                            |
| ٥٧  | الخبار متفرقة                                                 |
| ٥A  | السنة السادسة والتسعون بعد المائة                             |
| ٥٨  | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث                             |
| ٨٥  | ذكر توجيه الأمين الجيوش لحرب طاهر بن الحمين                   |
| 11  | ذكر رفع منزلة الفضل بن سهل عند المأمون                        |
| ٦٢  | ذكر خبر ولاية عبد الملك بن صالع على الشام                     |
| 74  | ذكر خلع الأمين والبايعة للمأمون                               |
| 11  | ذكر الخبر عن مقتل محمد بن يزيد المهليّ ودخول طاهر إلى الأهواز |
| ٦,٨ | ذكر خبر استهلاء طاهر على المدائن ونزوله بصرصر                 |
| 79  | ذكر خبر خلع داؤد بن عيسي الأمين                               |
| ٧١  | ذكر خبر شف الجند على طاهر بن الحسين                           |
| ٧٣  | أخيار مفرقة                                                   |
| ٧٤  | السيئة السابعة والتسعون بعد المائة                            |
| ٧٤  | ذكر الخبرعاكان فيها من الأحداث                                |
| ٧٤  | ذكر خبر حصار الأمين يبغداد                                    |
| ٨٠  | ذكر خبر وقعة قصر صالح                                         |
| AY  | ذكر خبر منع طاهر الملاحين من إدخال شيء إلى بغداد              |
| A£  | ذكر خبر وقعة الكنامية                                         |
| ٨٥  | ذكر عبر وقعة درب الحجارة                                      |
| 47  | ذكر خبر وقعة باب الشماسية                                     |
| 44  | 77 1. 1 1                                                     |
| ٩.  | المسئة الثامنة والتسمون بعد المائة                            |
| 4.  | ذكر الحبر عياكان فيهامن الأحداث                               |
| 4.  | ذكر خبر استيلاء طاهر على بغداد                                |
| 41  | , to 1.0 . d 1 of                                             |

| 141  |                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| 1-1  | وثوب الجند بطاهر بن الحسين بعد مقتل الأمين                        |
| 3.   | ذكر الخبر عن صفة محمد بن هارون وكنيته وقدر ما ولي ومبلغ عمره      |
| 100  | ذكر ما قيل في محمد بن هارون ومرثيته                               |
| 110  | ذكر الخبر عن بعض سير المخلوع عمد بن هارون                         |
| 171  | خلافة المأمون عبدالله بن هارون                                    |
| 171  | اخبار متفرقة                                                      |
| 177  | السنة التاسعة والتسعون بعد المائة                                 |
| 177  | ذكر الخبرعها كان فيها من الأحداث                                  |
| 177  | ذكر الخير عن صيب خروج عمد بن إيراهيم بن طباطبا                    |
|      | السنة الماتتان                                                    |
|      | ذكر الخبر عماكان فيها من الأحداث                                  |
|      | ذكر الخبر عن أبي السرايا وما آل إليه أمره                         |
|      | ذكر الخبر عن خروج إبراهيم بن مومي باليمن                          |
| 177  | ذكر ما فعله الحسين بن الأفطس بمكة                                 |
| 14.  | ذكر الخبر عن إيراهيم العقيلي                                      |
| 14.  | ذكر الخبر عن شخوص هرثمة إلى المأمون وما آل إليه أمره في مسيرة ذلك |
| 14.4 | ذكر وثوب الحربية ببغداد                                           |
| 144  | أخيار متفرقة                                                      |
| 174  | السنة الحادية بعد المائتين                                        |
| 177  | ذكر الخبرع إكان فيها من الأحداث                                   |
| 177  | ولاية منصور بن للهدي ببغداد                                       |
| 144  | ذكر خبر خروج المطوّعة للنكير على الفساق                           |
| 177  | ذكر البيعة لعلم بن موسى بولاية العهد                              |
| 17A  | ذكر الدعوة لبايعة إبراهيم بن المهني بالخلافة                      |
| 179  | أخبار مطوقة                                                       |
| 18*  | السنة الثانية بعد المائتين                                        |
| 18*  | ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث                                 |
| 181  | ذكر الخبر عن بيعة إبراهيم بن المهدي                               |
| 180  | دكو خبر خروج مهدي بن علوان الحروري                                |
| 181  | ذكر الخبر عن تبييض أخي أبي السرايا وظهوره بالكوفة                 |
| 181  | ظفر إبراهيم بن المهليّ بسهل بن سلامة الملوّعي                     |
| 184  | ذكر شخوص المامون إلى العراق                                       |
| 150  | أخيارمطوقة                                                        |
| 127  | السنة الثالثة بمد المائتين                                        |
| 121  | ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث                                 |

| 131  | موت عليّ بن موسى الرضيّ ,                           |
|------|-----------------------------------------------------|
| 13   | عبر حبس إيراهيم بن المهليّ عيسى بن محمد بن أبي خالد |
| 18   | ذكر خبر خلع أهل بغداد إبراهيم بن المهليّ            |
| 12.4 | ذكر خبر اختفاء إبراهيم بن المهديّ                   |
| 13   | أغيار مطرقة                                         |
| 0 +  | السنة الرابعة بعد الماتين                           |
| 0+   | ذكر الخبر عياكان فيها من الأحداث                    |
| 10.  | خير قدوم المأمون إلى بغداد                          |
|      | _ الحبار مطرقة                                      |
|      | _ السنة الحامسة بعد الماتين                         |
| 101  | فكرَ أَخْبِرْ هَا كَانْ فَيْهَا مَنْ الأحداث        |
| 101  | ذكر ولاية طاهر بن الحسين خراسان                     |
| 107  | اخبار مطرقة                                         |
| 100  | السنة السادسة بعد فالتحن                            |
| 100  | لأكر الخبر عياكان فيها من الأحداث                   |
| 100  | ذكر ولاية عبدالله بن ظاهر الرقة                     |
| 101  | ذكر وصية طاهر بن الحسين إلى ابته                    |
|      | أعبار مطرقة                                         |
|      | السنة السليمة بعد المائين                           |
|      | ذكر الخبر عياكان فيهامن الأحداث                     |
| 177  | ذكر غبر خروج عبد الرحمن بن أحمد باليمن              |
| 177  | ذكر خبر وفاة طاهر بن الحسين                         |
| 175  | أخبارمفرقة                                          |
| 178  | السنة الثامنة بعد الماثنين                          |
| 178  | ذكر الخبر عياكان فيهامن الأحداث                     |
| 170  | السنة التاسعة بعد المائين                           |
| 170  | ذكر الخبر حياكان فيهامن الأحداث                     |
| 170  | خبر الظفر بنصر بن شبث                               |
| 177  | اخبار مطرقة                                         |
| 134  | السنة العاشرة بعد المائتين                          |
| 174  | ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث                   |
| 124  | لمكر الحبر عن ظفر المأمون بابن عائشة ورفقائه        |
| ۱٦٨  | ذكر خير الطقر بإبراهيم بن للهديّ                    |
| 174  | ذكر خبر قتل ابن عائشة فكر خبر قتل ابن عائشة         |
| 114  | العقو هن إبر إهيم بن اللهندي.                       |

|                                                                              | *** |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ذكرخبر بناء المأمون ببوران                                                   | 174 |
| ذكر الخبر عن سبب شخوص عبدالله بن طاهر من الزقة إلى مصر                       |     |
| وسبب خروج ابن السري إليه في الأمان                                           | ۱۷۲ |
| ذكر فتح عبداله بن طاهر الإسكندرية                                            | ۱۷٤ |
| ذكر الخبر عن خروج أهل قمَّ على السلطان                                       | ١٧٤ |
| اخيار متفرقة                                                                 | ۱۷٤ |
| السنة الحادية عشرة بعد المائتين                                              | ١٧٥ |
| ذكر الخبر عهاكان فيها من الأحداث                                             | ۱۷۵ |
| أمر حيداله بن السري                                                          | 140 |
| الحيارمطرقة                                                                  | 177 |
| السنة الثانية عشرة بعد المائتين                                              | ١٧٨ |
| ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث                                            | ۱۷۸ |
| السنة الثالثة مشر بعد المائين                                                | 174 |
| ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث                                            | 174 |
| ذكر الخبر عن ولاية غسان بن عباد السند                                        | 174 |
| اخبار مقرقة                                                                  |     |
| السنة الرابعة عشرة بعد المُلتين                                              | ۱۸۰ |
| ذكر الخبر عاكان فيها من الأحداث                                              | 144 |
| السنة الخاسة عشرة بعد المائتين                                               | 141 |
| ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث                                            |     |
| ذكر خير شخوص المأمون لحرب الأوم                                              |     |
| اخبار مغرقة                                                                  |     |
| السنة السادسة هشرة بعد المائتين                                              | 147 |
| انسه استونه خبره بعد الحداث                                                  |     |
| عود إلى ذكر غزو المامون أرضى الروم                                           |     |
| عود ای در حرو انتخون اردم                                                    |     |
| احبار معرف                                                                   |     |
| المسته المسابقة تسره الله المائيل                                            |     |
| دور اخبر في قال فيه من او حداث<br>ذكر الخبر عن قتل عل وحدين ابني هشام        |     |
| در اخبر فن من علي وحمين ابني همتم<br>كتاب توفيل إلى المامون ورد المامون هليه |     |
| حتاب توقیل این المامول ورد المامول عیه<br>-اخیار منفرقة                      |     |
| اخبار متفرقه<br>السنة الثامنة فشرة يمد المائتين                              |     |
| السنة التامنة هشره بعد المادين<br>ذكر الخبر عاكان فيها من الأحداث            |     |
| در اقبر عمية كان قبيمه من الاحداث                                            |     |
|                                                                              |     |
| كتب المأمون إلى عماله ووصيته في كتبه                                         | 116 |

| ي الحير عن وفاة المأمون                                             | ä   |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| :<br>تكر الحبر عن وقت وفاته والموضع الذي دفن فيه ومن صلى عليه ومبلغ | 3   |
| سه وقدر مدة علاقته                                                  |     |
| كر بعض أخيار المأمون وسيوه                                          |     |
| علاقة أي إسحاق المتصم محمد بن هارون الرشيد                          |     |
| خيار مغرقة                                                          |     |
| اسنة التاسعة مشرة بعد المالتين                                      |     |
| كر الجبر عياكان فيها من الأحداث ٧٠٠                                 |     |
| كر خلاف عمد بن القاسم الملويّ ٧٠                                    |     |
| تكر الجبر من غارية الزِّط أ                                         |     |
| لسنة العشرون يعد المائتين                                           | JI  |
| كرماكان فيهامن الأحداث                                              | íà. |
| كر ظائر صحيف بالزَّط                                                | ŝ   |
| كرخبر مسير الأفشين لحرب بابك                                        | íà  |
| كرخبر وقعة الأفشين مع بابك بأرشق                                    | 3   |
| كر الحير من نووج المعتمسم إلى القاطول                               | íà  |
| كر الخبر عن غضب المتصم عل القضل بن مروان                            | 3   |
| لسنة الحادية والعشرون يعد المائتين                                  | Jļ  |
| يحر الجبر حياكان فيها من الأحداث                                    |     |
| كر الخبر هن وقعة الأنشين مع بابك في هذه السنة                       | ä   |
| جبر مقتل طوخان قائلد بابك                                           | ÷   |
| خبار متفرقة                                                         | -Î  |
| لسنة المثانية والمشرون يعد المائتين                                 | IJ  |
| كر الخبرعيا كان فيها من الأحداث                                     |     |
| كر خبر الوقعة بين أصحاب الأفشين وآدين قائد بابك                     |     |
| كرخبر فتح البَّدَ مدينة بابك                                        |     |
| لسنة الثالثة والعشرون بعد المائتين                                  | JI  |
| كر الخيرعيا كان فيهامن الأحداث                                      |     |
| كر الخبر عن قلوم الأفشين ببابك مع المعتصم                           |     |
| كرخير إيقاع الروم بأهل زبطرة                                        |     |
| كر الحير عن قتع عَموليَّة                                           |     |
| ترخير المتصم مع العباس بن المأمون                                   |     |
| مار مفرقة                                                           |     |
| سئة الرابعة والعشرون بمد المائتين                                   |     |
| ك الجنب ما كان فيما من الأحداث                                      | ذک  |

| ٦٨٧ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABY | ذكر الخبر عن غالفة مازيار بطبرمتان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | ذكرخبرأي شاس الشاعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 404 | أخبار متفرقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 47. | ذكر الحبير عن خلاف متكجور الأشروسني"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 177 | السنة الحامسة والمشرون بعد المائيتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 177 | ذكر الحبر عياكان فيها من الأحداث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 117 | أخبار متفرقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 177 | ذكر الخير عن فضب للعصم مل الأفشين وحيسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 410 | أخيار متفرقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 777 | السنة السادمية والمشرون بمدالماتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 711 | ذكر الخيرعيا كان فيها من الأغيقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 777 | خبر وثوب علي بن إصحاق برجاء بن أبي الضحاك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 777 | ذكر الخير عن موت الأفشين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| AFF | أخيار متفرقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 774 | السنة السابعة والعشرون بعد المائتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 774 | ذكر الحير عياكان فيها من الأحداث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 774 | ذكر خبر خروج أبي حرب المرقع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۷۰ | ذكر ألخير عن وفاة المعتصم والعلَّة التي مات بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 771 | ذكر الخبر عن يعض أخلاق المتصم وميره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | خلافة هارون الوائق أبي جعفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 377 | السنة الثامنة والمشرون بمد المنتهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| YVE | ذكر الحبر عاكان فيها من الأحداث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | الخبار مضرقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 770 | المسئة التاسعة والعشرون يعد الماقتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 770 | ذكر الحبر عها كأن فيها من الأحداث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 140 | the state of the s |
| 777 | اخبار مغرقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | السنة الغلائون بعد المائتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| YYA | ذكر الخبر عيا كان فيها من الأحداث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TVA | ذكر مسير بغا إلى الأحراب بالمدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 174 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 474 | and a second sec |
| YA. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۸۰ | ذكر الخبر عهاكان فيهامن الأحداث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۸۰ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ذكر مقتل أحمد بن نصر الخزاعي على يد الواثق     |
|------------------------------------------------|
| أخبار متفوَّقة                                 |
| خبر الفداء بين المسلمين والرّوم                |
| أخبار متفرقة أيضاً                             |
| السنة الثانية والثلاثون بعد المائتين           |
| ذكر الخبر عهاكان فيها من الأحداث               |
| ذكو الخير عن مسير بغا الكبير إلى حرب بني نمير  |
| أخبار متفوقة                                   |
| ذكر خبر موت الوائق                             |
| ذكر الخبر عن صفة الوائق وسنه وقدر ملَّة خلافته |
| ذكر بعضى أخياره                                |
| خلافة جعفر المتوكل على الله                    |
| ذكر الحبر عن سبب خلافته ووقتها                 |
| السنة الثالثة والثلاثون بعد الماتتين           |
| ذكر الخبر عهاكان فيها من الأحذاث               |
| ذكر خبر حبس محمد بن عبد الملك الزيات ووفاته    |
| ذكر غضب المتوكل على حمو بن فرج                 |
| ذكر غضب المتوكل على أبي الوزير وغيره           |
| أخبلر متفرقة                                   |
| السنة الرابعة والثلاثون بعد المائتين           |
| ذكر الخبر عاكان فيها من الأحداث                |
| ذكر الخبر عن هوب محمد بن البعيث                |
| ذكر الحبر عن حج إيتاخ وسببه                    |
| السنة الخامسة والثلالون بمد الماتين            |
| ذكر الحبر عاكان فيها من الأحداث                |
| فكر الخبير عن مقتل إيتاخ                       |
| فكرخبر أسر ابن البعيث وموته                    |
| امر التوكل مع التصاري                          |
| ظهور محمود بن الفرج النيسابوريّ                |
| فكر عقد المتوكل الميعة لبنيه الثلاثة           |
| اخبار متفوق                                    |
|                                                |
| المسنة السادسة والثلاثون بعد المائتين          |
| ذكر الخبر حياكان فيها من الأحداث               |
| خير مقتل غيد بن إبر أهيد بن مصعب               |

| 14  | دكر خبر وفاة الحسن بن سهل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11  | ذكر خبر هدم قبر الحسين بن علي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11  | أخبار متفوقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14  | السنة السابعة والثلاثون بعد المائتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14  | ذكر الخبرع اكان فيها من الأحداث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 174 | ذكر وثوب أهل أرمينية بعاملهم يوسف بن محمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 31  | أخبار مغرّقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 31  | ذكر غضب المتوكل على ابن أبي دؤاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 31" | خبر إنزال جنة ابن نصر ودفعه إلى أولياته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10  | أخبار متفوقة أيضاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11  | السنة الثامنة والثلاثون بعد المائتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17  | ذكر الخبرع كان فيها من الأحداث المستسمين المستسمير المستسمين المستسمين المستسمين المستسمين المستسمين المستسمين المستسمين المستسمين المستسم |
| "17 | ذكر ظفر بغا بإسحاق بن إسماعيل وإحراقه مدينة تفليس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11  | ذكر مقدم الروم بمراكبهم إلى همياط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17  | الحبار متفرقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14  | السنة التاسعة والثلاثون بعد المائتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14  | ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14  | السنة الأربعون بعد الماثتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14  | ذكر الخبر عن وثوب أهل خص بعاملهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 119 | الحبار متفرقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٠,  | لسنة الحادية والأريمون بعد المائتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| *** | . كر الخبر عها كان فيها من الأحداث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٠٢٠ | .كر الخير عن وثوب أهل حص بعاملهم مرة أخرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۰  | كر الخبر عن ضوب عيسي بن جعفر وما آل إليه أمره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17  | عبار متقرقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17  | مير الفداء بين الروم والمسلمين في هذه السنة .     .     .   .   .   .   .   .   .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| *** | كر غارة البجة على مصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 37  | خپار متفرَّقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10  | سنة الثانية والأربعون بعد المائتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 40  | كر الخبر عها كان فيها من الأحداث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10  | كر أحداث الزلازل بالبلاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 40  | الرخروج الروم من ناحية شمشاط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 40  | بار مغرقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۲٦ | سنة الثالثة والأربعون بعد المائين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۲" | ر الخبر عيا كان فيها من الأحداث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| YYY          | السنة الرايمة والاربعون بعد المائتين                                                         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ***          | ذكر الخبرع اكان فيها من الأحداث                                                              |
| TYA.         | السنة الحامسة والأربعون بعد المالتين                                                         |
| ۳YA          | ذكر الخبرع إكان فيها من الأحداث                                                              |
| ۲۲۸          | ذكرخير بناء الماحوزة                                                                         |
|              | أخبار متفوقة                                                                                 |
| 244          | ذكر الخبر عن هلاك نجاح بن سلمة                                                               |
| ۳۳۱          | غارة الروم عل سميساط                                                                         |
| 177          | أخبار متفوّقة                                                                                |
| 14.1         | السنة السادسة والأربعون بعد المائتين                                                         |
|              | ذكر الخبرعيا كان فيها من الأحداث المستمنين المستمنين المستمنين المستمنين المستمنين المستمنين |
| 777          | ذكر خبر الفداء بين الروم والمسلمين في هذه السنة                                              |
| ۳۴۳          | اخبار متفوقة                                                                                 |
| <b>47</b> 4  | السنة السابعة والأربعون بعد المائتين                                                         |
| <b>7</b> 7°£ | ذكر الخبرعيا كان فيها من الأحداث                                                             |
| <b>3</b> YY  | ذكر الحبر عن مقتل المتوكل                                                                    |
| <b>11</b> "A | ذكر الحير عن يعض أمور المتوكل وسيرته                                                         |
| 4.5          | خلافة المتصر محمد بن جعفر                                                                    |
| <b>4.5</b> 4 | . أخياز متفوقة                                                                               |
| 720          | السنة الثامنة والأربعون بمد المانتين                                                         |
| 710          | ذكر الجبرها كان فيهامن الأحداث                                                               |
| 410          | • ذكر غزاة وصيف التركي الروم                                                                 |
| ۳٤٧          | ذكر خير خلع المعتر والمؤيد أتفسهما                                                           |
|              | نسخة كتاب المتصر بالله إلى أي العباس محمد بن عبدالله                                         |
| 4.84         | ابن طاهر في محلع المعتز والمؤيد                                                              |
| 401          | ذكر الخبر هن وفأة المنتصر                                                                    |
| 404          | ذكر بعض سيره                                                                                 |
| ٣٥٣          | أخبار متفرقة                                                                                 |
| ۳٥٣          | خلالة أحمد بن محمد بن المعتصم، وهو المستعين                                                  |
| 400          | أخبار متفرقة                                                                                 |
| ۳٥٧          | المسنة التاسمة والأربعون بعد المافتين                                                        |
| ۳۹۷          | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث                                                            |
| ۳٥٧          | خبر قتل علي بن يحيى الأرمنيّ                                                                 |
| ۲٥٧          | شغب الجند والشاكرية ببغداد                                                                   |
| YA A         | ذك خير قتل أثامث وكاتبه                                                                      |

| 404   | مقتل علي بن الجهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 404   | أخيار مطرقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳٦٠   | السنة الحمسون بعد المائتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| m.    | ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳٦٠   | ظهور يحى بن حمر الطالي ثم مقتله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| *14   | لكو خبر ظهور الحسن بن زيَّد العلويّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 410   | أخيار مطرقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 717   | السنة الحادية والخمسون بعد المائتين السنة الحادية والخمسون بعد المائتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 777   | فكو الحير عما كان فيها من الأحداث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TIV   | ذكر خبر قتل ياغر التركي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 774   | وقرع الفتنة ببغداد بين أهلها وبين جند السلطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| YAS   | ذكر خبر المدالن في هذه الفتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 444   | ذكر الحير من الأنيار وما كان فيها من هذه الفتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3 PT  | أخيار متفرقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 790   | خورج الحسين بن محمد الطالبيّ وما آل إليه أمره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 441   | أعياد مطرقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 441   | ذكر شهر هزيمة الأثراك ببغداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 444   | فكر خبر قتل بالفردل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 444   | عبر وقعة أي السلامل مع المغاربة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 444   | ذكر خبر وقوع الصلح بين الموالي وبين ابن طاهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٠٠   | ذكر بلد عزم ابن طاهر عل خلع المستعين والبيعة للمعتز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| £ * * | خروج العامة ونصرة المستعين على ابن طاهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| £+1   | ذكر خبر انتقال المستعين إلى دار رزق الخادم بالرصافة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٠٣   | ذكر المفاوضة في أمر خلع المستعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٥٠٤   | ذكر خير خروج إسماعيل بن يوسف بمكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٠٦   | السنة الثانية والخمسون بعد المائتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 113   | ذكر الخبر عياكان فيها من الأحداث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٠٦   | ذكر خبر خلع المستعين وبيعة المعتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 113   | ذكر خبر قتل شريح الحبشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤١٠   | ذكر حال بِفا ووصيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤١١   | ذكر الفتنة بين جند يغداد وأصبحاب عمد بن عبدالله بن طاهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤١٤   | ذكر الحبر عن خلع المؤيد ثم موته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤١٤   | ذكر الخبر عن مقتل المستعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 819   | أمر المتزوم أهل يغداد المستدين المتناب الم |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|               | 797                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| £\A           | وقوع الفتنة بين الأتراك والمغاربة                                                       |
| £1A           | ذكر خبر حمل الطالبين من بغداد إلى سامرًا                                                |
| £14           | أخيار متفرقة                                                                            |
| 173           | السنة الثالثة والخمسون بعد المائتين.                                                    |
| 173           | ذكر الخبر ما كان فيهامن الأحداث                                                         |
| 173           | ذكر خبر أحد الكرج من ابن أي دلف                                                         |
| 173           | ذكر الخبر عن قتل وصيف                                                                   |
| EYY           | ذكر الخبر عن قتل بندار الطبري                                                           |
| 277           | ذكر خير موت محمد بن عبدالله بن طاهر                                                     |
| 277           | أخبار متفرقة                                                                            |
| 140           | السنة الرابعة والخمسون بعد المائين                                                      |
| 479           | ذكر الخبر عيا كان فيهامن الأحداث                                                        |
| 27.0          | ذكر خير ملتل بفا الشراي                                                                 |
| £ 77          | اخيار مطرية                                                                             |
| £ 44          | السنة الحاسة والخمسون يعد المائتين                                                      |
| <b>£ Y Y</b>  | ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداثِ                                                      |
| £YA           | ذكر خبر استبلاء يعقوب بن الليث على كرمان                                                |
| 274           | ذكر خبر دخول يعقوب بن الليث فلوس                                                        |
| 144           | أخبار مغرقة                                                                             |
| 279           | ذكر قتل صالح بن وصيف مع أحمد بن إسرائيل ورفيقيه                                         |
| ٤٣٠           | ذكر الخبر عن خلع المعتزثم موته                                                          |
| £1"1          | خلافة ابن الواثق المهتدي بالله                                                          |
| <b>£</b> 7"Y  | قيام الشغب ببغداد ووثوب العامة بسليمان بن عبدالله                                       |
| £44           | فكرخبر ظهور قبيحة أم المعتز                                                             |
| \$4.8         | ذكر الخبر عن قتل أحمد بن إسرائيل وأبي نوح                                               |
| 242           | شغب الجند والعامة ببغداد وولاية سليمان بن عبدالله بن طاهر عليها                         |
| 174           | ذكر خبر استيلاء مفلح على طبرستان ثم انصرافه عنها                                        |
| 133           | ذكر الخير عن مفارقة كنجور علي بن الحسين بن قريش بسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي |
| 133           | خروج أول علوي بالبصرة                                                                   |
| tor           | ذكر الخبر عن مسير صاحب الزنج بزنوجه وجيوشه إلى البصرة                                   |
| 10V           | أخبار متفرقة                                                                            |
| <b>\$</b> 0.A |                                                                                         |
| £0∧           |                                                                                         |
| 20/           | لمكو الحبر هن وصول موسى بن بغا إلى سامرًا واختفاء صالح                                  |
| 4.0           | أخماه متغدقة                                                                            |

| 209 | المكور الخبر عن قتل صالح بن وصيف                  |
|-----|---------------------------------------------------|
| 173 | ذكر الخبر عن خروج العامة على المهتدي              |
|     | حوادث مغرقة                                       |
| £1A | ذكر الخبر عن خلع المهتدي ثم موته                  |
| £V1 | ذكر أخبار صاحب الزنج مع جعلان                     |
| £YY | ذكر الحبر عن دخول الزنج الأبلة                    |
| £VV | ذكر خبر استيلاء صاحب الزنج على عبادان             |
| ٤٧٧ | ذكر خبر دخول أصحاب صاحب الزنج الأهواز             |
| £VA | أخبار متفرقة                                      |
| £YA | خلاة المعتمد على الله                             |
| £VΑ | أخبار مطرقة                                       |
| £A* | السنة السايعة والحمسون بعد المائتين               |
| £A* | ذكر الحبر عياكان فيه من الأحلاث                   |
| £A+ | ذكر خبر مسر يعقوب بن الليث إلى فارس وانصرافه عنها |
| ٤٨٠ | ذكر خبر انهزام الزنج أمام معيد بن الحاجب          |
| ٤٨٠ | خلاص ابن المدير من صاحب الزنج                     |
| ٤٨١ | ذكرخبر إيقاع صاحب الزنج بسعيد وأصحابه             |
| ٤٨١ | عبر الوقعة بين منصور بن جعفر وصاحب الزنج          |
| ۲A3 | خير مقتل شاهون بن يسطام وهزية إبراهيم بن سيا      |
| £AY | خير دخول الزنج البصرة هذا العام                   |
| £Α٦ | ذكر الخبر عن الحرب بين محمد المولد وين الزنج      |
| £AY | أخبار متفرقة                                      |
| £AA | السنة الثامنة والحمسون بعد المائتين               |
| ٤٨٨ | ذكر الخبريما كان فيها من الأمور الجليلة           |
| £AA | أخبار متفرقة                                      |
| £AA | ذكر الخبر عن قتل منصور بن جعفر الخياط             |
| £A4 | ذكر الخبر عن قتل مفلح                             |
| 113 | ذكر خبر أسر يحيى بن محمد البحراني ثم قتله         |
| 144 | ذكر عبر انحياز أبي أحمد بن المتوكل إلى واصط       |
| 111 | أخبار متفرقة                                      |
| 840 | السنة التاسعة والخمسون بعد المائتين               |
| 140 | ذكر الخبر عياكان فيها من الأحداث                  |
| 140 | ذكر الخبر عن مقتل كنجور                           |
| 193 | أخبار متفرنة                                      |
| 190 | ذكر خير دخول المهلبي ويميى بن محلف صوق الأهواز    |
|     |                                                   |

| 113   | شخوص مومى بن بغالحرب صاحب الزنج                      |
|-------|------------------------------------------------------|
| 444   | أخبار متفرقة                                         |
| 193   | ذكر الخبر عن دخول يعقوب بن الليث نيسابور             |
| 483   | أخبار مطوقة                                          |
| 199   | السنة الستون بعد الماتين                             |
| 193   | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث                    |
| 193   | خبر الوقعة بين يعقوب بن الليث والحسن بن زيد الطالبي  |
|       | أخبار متفوقة                                         |
|       | ذكرخبر مقتل العلاء بن أحمد الأزديّ                   |
|       | اخيار مطرقة ايضاً                                    |
| 0 * 1 | السنة الحادية والستون بعد المائتين                   |
| 0.1   | ذكر الخبر عها كان فيهامن الأحداث                     |
| 0.1   | أخبار متفرقة                                         |
| 0.1   | ذكر خبر وقعة كانت يرامهرمز هذا العام                 |
| 0 • ٢ | أعيار متفرقة أيضاً                                   |
| ٤٠٥   | المنة الثانية والستون بعد الماتين                    |
| 0+8   | ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث                    |
| 018   | ذكر غير دخول يعقوب بن الليث رامهرمز                  |
| 017   | ذكر خبر توجه رجال الزنج إلى البطيحة ودست ميسان       |
| 011   | أخبار مضرقة                                          |
| 010   | ذكر خبر الوقعة بين الزنج وأحمد بن ليثويه             |
|       |                                                      |
| 017   | السنة الثالثة والستون بعد الماتين                    |
| 014   | ذكر الخبرع كان فيها من الأحليات                      |
| 017   | أخبار مطرقة                                          |
| 017   | ذكر عبر الوقعة بين ابن ليثويه وأخي عليّ بن أبان      |
| 014   | أخيار متفرقة                                         |
| 012   | السنة الرابعة والسنون بعد الماكين                    |
| 012   | ذكر الخبر عياكان فيها من الأحداث                     |
| 910   | أخيار متفرقة                                         |
| 310   | عبر أسر الروم لعبد الله بن رشيد                      |
| 018   | ذكر خبر الوقعة بين محمد المولد وقائد الزنج           |
|       | ذكر الخبر هن السبب الذي من أجله تهيأ للزنج دخول واسط |
| 010   |                                                      |
| 014   | ذكر خبز خروج سليمان بن وهب من بغداد إلى سامرًا       |

| 014   | الخيار متفرقة                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 019   | السنة الحامسة والستون بمداغاتين                                     |
| 019   | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث                                   |
| 019   | ذكر نجر الوقعة بين أحمد بن ليثويه وسليمان قائد الزنج                |
| ۰۲۰   | أخبار مطرقة                                                         |
| 041   | أخيار مفرقة                                                         |
| ٥٢٢   | أخبار مطرقة أيضاً                                                   |
| ٥٣٣   | السنة السادسة والستون بعد الماتين                                   |
| ٥٢٢   | ذكر الخبر هماكان فيهامن الأحداث                                     |
| 044   | أخبار متفرقة                                                        |
| 070   | ذكر الخبر عن الفتنة بين الجعفرية والعلوية                           |
| 040   | أخبار مغوقة                                                         |
| 077   | ذكر خبر دخول أصحاب قائد الزنج وامهومز                               |
| 770   | ذكر الخبر عن وقعة أكواد دار يان مع صاحب الزنج                       |
| OYA   | السنة السابعة والستون بعد المائتين                                  |
| ٨٢٥   | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث                                   |
| e YA  | ذكر خبر غلبة أبي العباس بن الموفق على سليمان بن جامع                |
| 017   | ذكر الحبر عن سبب دخول أي أحد طهيئاً ومقتل الجبائي                   |
| 0 5 0 | ذكر خبر مقتل صندل الزنجي                                            |
| 080   | ذكر خبر استثمان الزنج إلى أي أحمد                                   |
| 057   | ذكر خبر الإيقاع بالزنج هذا العلم                                    |
| o £V  | فكر خبر الوقعة مع الزنج ينهر ابن عمر                                |
| ٥٤٨   | حبور الموفق إلى مدينة صاحب الزنج لحربه                              |
| 901   | أخبار متفرقة                                                        |
| 200   | المبئة الثامنة والمستون يعد المائتين                                |
| 007   | فكر الخبرعهاكان فيها من الأحداث                                     |
| 400   | ذكر خبر استثمان جعفر بن إيراهيم إلى أبي أحمد الموفق                 |
| 004   | ذكر عبور الموفق إلى مدينة الزنج                                     |
| 008   | ذكر غبر وقمة أبي العباس بالأعراب حلفاء صاحب الزنج                   |
| 007   | أغيار مقوقة ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                     |
| 007   | ذكر خبر إيقاع رشيق عِن أهان الزنج من بني تميم                       |
| 004   | ذكر الخبر عن قتل بهبوذ بن عبد الوهاب                                |
| 004   | أخبار متفرقة                                                        |
| ۱۲۰   | السنة التاسعة والستون بعد الماكين السند التاسعة والستون بعد الماكين |
| 07.   | ذكر الخبر عماكان فيها من الأحداث                                    |

| 01.  | اخبار متعرفة                                       |
|------|----------------------------------------------------|
| 150  | فكرخير إصابة الموفق                                |
| 370  | ذكر عزم المعتمد على اللحاق بمصر                    |
| 350  | أخبار متفوقة                                       |
| 070  | ذكر الجبر عن إحراق قصر صاحب الزنج                  |
| ٧٢٥  | ذكر الخبر عن غرق نصير المعروف بأي حزة              |
| ٥٦٧  | أخيار متفرقة                                       |
| Y14  | ذكر الحبر عن الوقعة التي كانت بين الموفق وين الزنج |
| 779  | خبر انتقال صاحب الزنج إلى شرقي بهر أي الخصيب       |
| OYY  | ذكر خبر دخول الموفق ملينة صاحب الزنج               |
| ٥٧٥  | أخيار مطوقة أيضاً                                  |
| ٥٧٥  | ذكر طلب رؤساء صاحب الزنج الأمان                    |
| ٥٧٧  | خبر دخول الموفق مدينة صاحب الزنج وتخريب داره       |
| ٥٨١  | اخيار مطرقة أيضاً                                  |
| OAY  | السنة السيعون بعد المائتين                         |
| OAT  | ذكر الخيرع اكان فيهامن الأحداث                     |
| OAY  | ذكر الخبرعن قتل صاحب الزنج وأمر من معه             |
| ٥٨٦  | ذكر خبر استثمان درمويه الزُّنجيّ إلى أبي أحمد      |
| 0.49 | أخيار مطرقة                                        |
| 09.  | السنة الحادية والسيمون بعد الماتتين                |
| 09.  | ذكر الحبر حياكان فيهامن الأحداث الجليلة            |
| 044  | السنة الثانية والسيمون بعد الملتون                 |
| 044  | ذكر الخبرع اكان فيهامن الأحداث                     |
| 098  | السنة الثالثة والسبعون بعد المائين                 |
| 098  | ذكر الخبرع اكان فيهامن الأحداث                     |
| 040  | السنة الرابعة والسيمون بعد المائتين                |
| 090  | ذكر الخبرعيا كان فيهامن الأحداث                    |
| 097  | السنة الخامسة والسبعون بعد المائتين                |
| 097  | ذكر الحبر عيا كان فيها من الأحداث                  |
| 094  | السنة السادسة والسيعون بعد المائين                 |
| 094  |                                                    |
| 044  | and a firm a state. It                             |
| 091  | الميل ومورد بالأري                                 |
| 099  | السنة الثامنة والسيمون بعد المائتين                |
| 011  | كر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها                 |

| 099  | ذكر الخبر عن موض أبي أحمد الموفق ثم موته                |
|------|---------------------------------------------------------|
| ۱۰۲  | ذكر خبر البيعة للمعتضد بولاية العهد                     |
| 1.1  | ذكر ابتداء أمر القرامطة                                 |
| 7:4  | ذكر خبر فزو الروم ووفاة يازمان في هذه الغزوة            |
| ٦٠٤  | السنة التاسعة والسيعون يعد المائتين                     |
| 3.2  | ذكر الخبرع اكان فيها من الأحداث                         |
| 3.2  | ذكرخبر الفتنة بطرسوس                                    |
| 100  | خبر وفاة المعتمد                                        |
| 7.0  | خلاقة المعتضد                                           |
| ۱۰۵. | اخبارمغرق                                               |
| 7*7  | السنة الثمانون بعد المائين                              |
| 7*7. | ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها                     |
| ٦٠٦. | ذكر خبر قصد المعتضد بني شبيان وصلحه معهم                |
| 7.7  | أخبار مطرقةأ                                            |
| ۸•۲  | المسنة الحادية والثمانون بعد المالتين                   |
| ۸۰۲  | ذكر الخبر عياكان فيها من الأحداث                        |
| ۸۰۲  | ذكر خبر الوقعة بن الأكراد والأعراب                      |
|      | المنة الثانية والثمانون بعد الماتين                     |
|      | ذكر الأحداث التي كانت فيها                              |
| 1)+  | ذكر أمر النيروز المعتضدي                                |
| 11:  | ذكر أمر المتضدمع حدان بن حدون                           |
| 111  | اخبار متفرقة                                            |
| 715  | السنة الثالغ والثمانون بعد المائين                      |
| 311. | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث                       |
| 715  | خيرهارون الشاري والظفريه                                |
| 315  | اغبار متفرقة                                            |
|      | خير حصر الصفالية القسطنطينية                            |
| 318  | خلاف جند جيش بن لحارويه عليه                            |
| 110  | ذكر الفداء بين المسلمين والروم                          |
| 710  | ذكر أمر المتضد مع حمر بن عبد العزيز بن أي دلف وأخيه بكر |
| 117  | اخبار مغرقة                                             |
| 114  | السنة الرابعة والثمانون بعد المائين                     |
| 114  | ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث الجليلة               |
| ٦٢٠  | ذكر كتاب المتضد في شان بني أمية                         |
|      |                                                         |

| 44         | السنة الحامسة والثماثون بعد المائتين                      |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| YY         | ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث                         |
| 14         | السنة السادسة والثمانون بعد المائتين                      |
| 74         | ذكر الخبر عياكان فيها من الأحداث الجليلة                  |
| ۳۱         | السنة السابعة والثماتون بعد الماتين                       |
|            | ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث                         |
| <b>T</b> T | خروج العباس بن عمرو الفنوي من البصرة                      |
| 27         | أخبار منفرقة                                              |
| <b>1</b> 0 | ذكر الخبر عن مقتل محمد بن زيد العلويّ                     |
| 40         | أخبار متفرقة أيضاً                                        |
| 177        | السنة الثامنة والثمانون بعد المائتين                      |
| 171        | ذكر الحبر عهاكان فيها من الأحداث                          |
|            | السنة التاسعة والثمانون بعد الماتين                       |
| ۲۸         | ذكر الخبر عن الكائن فيها من الأمور                        |
| ATA        | خلاة المكتفي بالله                                        |
| 14         | لحكو الخبو عن مقتل بلو خلام المعتضد                       |
| 181        | ذكر باتي الكائن من الأمور التي حنثت في هذه السنة          |
| LEY.       | ذكر غبر ظهور رجل بالشام وصبب ظهوره بها                    |
| 133        | أخبار متفرقة                                              |
| 333        | المنة التسمون بعد المائين                                 |
| 122        | ُذَكَرَ الْحَبْرَ مَنَ الْأَحْدَاثَ الْتِي كَانْتَ فِيهَا |
| 101        | السنة الحادية والتسمون بعد المائين                        |
| 101        | ذكر الخبر مهاكان فيها من الأمور الجليلة                   |
| 101        | ذكر خبر الوقعة بين أصحاب السلطان وصاحب الشامة             |
| 107        | أعبارمغرة                                                 |
| 10V        | السنة الثانية والتسعون بعد الماكنين                       |
| 107        | ذكر ما كان فيها من الأحداث الجليلة                        |
| 109        | السنة الثالثة والتسعون بعد المائتين                       |
| 109        | ذكر الحبر حماكان فيها من الأحداث                          |
| 109        | ذكر الخبر عن ظهود أغي الحسين بن ذكرويه                    |
| 178        | أخياو متفرقة                                              |
| 170        | السنة الرابعة والتسمون بمد الماكتين                       |
| 170        | بكر الحبر هم كان فيها من الأحداث                          |
| 170        | خبر ذكرويه بن مهرويه القرمطي                              |
| 114        | أخبار متفوقة                                              |

| السنة الخاصة والتسمون بعد الماثين                   | Jļ. |
|-----------------------------------------------------|-----|
| أكِر الحبر عياكان فيها من الأحداث                   | íà. |
| علالة المتدريات                                     | jî. |
| لسنة السادشة والتيسمون بعد المائتين                 | Ĵ   |
| كر الحبر حماكان فيها من الأحنيات                    |     |
| السنة السابعة والتممون بعد المائتين                 | ăĮ. |
| ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث                   | 3   |
| السنة الثامنة والتسعون بمد المائين                  | ĴĮ. |
| ذكر الحبر عماكان فيها من الأحداث                    | 3   |
| لسنة التاسمة والتسمون بمد الماكين                   |     |
| نكر الحبر حماكان فيها من الأحداث                    | íà  |
| لــــــــ العربــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | J   |
| تكو الحبر حما كان فيها من الأحداث                   | Ġ   |
| السنة الحادية بعد الثلاثمانة                        | J١  |
| لكر الخبر حماكان فيها من الأحداث                    | 3   |
| السنة الغانية بعد الغلائماتة                        | J   |
| تكر الخبر هما كان فيها من الاحداث                   | ñ   |
|                                                     |     |

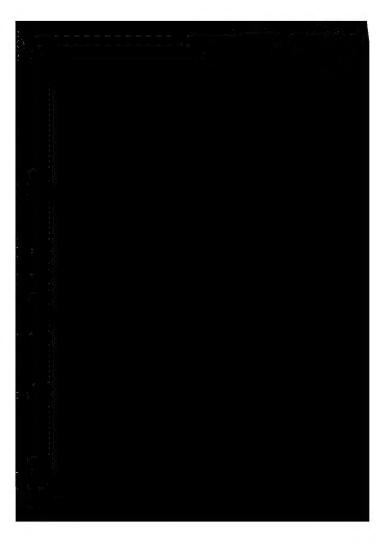